# البّنين والمالين المالين المال

لِلْمَ الْمُمَةُ صَدُرَالِةِ مِنْ عَلَى بِسَكِي بِمَ الْمِيلِكِ زَامِحِ مَنْ فَي اللَّهِ مِنْ الْمِحَ مَنْ فَي المتوف ١٩٢ صفاة

مِهُ أُوِّل الكِنَابُ إِلَىٰ نَحْاية كِنَابِ الطَّلامِ،

تحقیقه دَدرَائِدَة عِ**جَبُرلُ لُحُنَّ كِبِمِ مِح**َتَ كُرِثُ كُرِيرٍ

المجكلد الأولب

مُكِنْبُهُ لِأَشْلِكُ

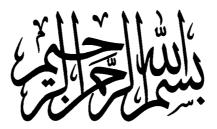



التّنبير المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المستركة المتركة المت



## جمي يع الخقوق محفوث م الطّبْعَةُ الأولى ١٤٢٤ هـ -٢٠٠٣م

## مَكتَبة الرشد للنَشر والتوزيْع

\* المملكة العربية السعودية . الرياض . طريق الحجاز

المسلك من به ۱۷۵۲۲ الرياض ۱۱٤۹۶ هاتف ۲۵۹۳٤۵۱ فاكس ۱۷۵۲۲ الرياض ۱۱٤۹۶ هاتف ۲۵۹۳٤۵۱ فاكس ۲۵۷۳۳۸۱

Email: <u>alrushd@alrushdryh.com</u>
Website: www. rushd.com

فرع مكسة المكرمة: - هاتف ٥٥٨٥٤٠١ ٥٥٨٣٥٠٦ مرع المدينة المنورة: - شارع أبي نر الغفاري - هاتف ٨٣٤٠٦٠٠ فرع القصيم بريدة: - طريق المدينة- هاتف ٣٢٤٢٢١٤

فرع أبها: -شارع الملك فيصل - هاتف ٢٣١٧٣٠٧

فرع الدمام: - شارع ابن خلدون - هات فرع الدمام: - شارع ابن خلدون - هات فرع جدة: - ميسائرة

#### وكسلونا في الخارج

- القاهرة: مكتبة الرشد-مدينة نصر هاتف ٢٧٤٤٦٠٥
- الكويت : مكتبة الرشد حولي هاتف ٢٦١٢٣٤٧
- \* بيروت: دار ابن حزم هاتف ٢٠١٩٧٤
- المغرب: الدار البيضاء مكتبة العلم- هاتف ٣٠٣٦٠٩
- \* تونس: دار الكتب المشرقيبة هاتف ٨٩٠٨٨
- \* اليمن: صنعاء دار الآثار هاتف ١٠٣٢٥٦
- الأردن: عمان دار الفكر هاتف ٢٦٥٤٧٦١ البحرين: - مكتبة الغرباء - هاتف ٩٥٧٨٣٣
- \* الإمارات: الشارقة مكتبة الصحابة هاتف ٥٦٣٣٥٧٥
- \* سوريا: دمشق دار الفكر هاتف٢٢١١٦٦

# فسم اللد الرحم الرحيم

#### المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله على أنه وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

#### أما بعد:

فقد بعث الله نبينا محمداً على بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فقام في بيان الشرائع خير مقام حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وصحبه البررة الكرام. ولقد قيض الله لخاتم الرسل والأنبياء صفوة اجتباهم لصحبة نبيه، ونصرة دينه، فآمنوا بالله وبما جاء به أنبياؤه ورسله حقاً وصدقاً، فحملوا أمانة الله من بعد رسوله على أعداء الله، ومبلغين دعوة الله في أنحاء المعمورة، حتى ظهر دين الحق على الأديان كلها؛ فجزاهم الله عن هذه الأمة خير الجزاء، وأكرم بهم وأنعم من صحب وأنصار.

وما ماتوا حتى أوصلوا الأمانة إلى التابعين لهم بإحسان، فتعلموا الدين من عندهم، وحملوا الراية من بعدهم ونشروا العلم الشرعي الذي لاحياة ولا

استقرار ولا طمأنينة بدونه، وبقدر ما نال الإنسان منه سعد في الدنيا والآخرة.

وكان للعلماء العاملين أوفر الحظ والنصيب منه، وكان من هؤلاء العلماء العلامة المحقق، والفقيه المدقق صاحب الهداية علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني - رحمه الله تعالى - حيث ترك لنا صدقة جارية ينتفع بها من بعده فخدم الدين بهذا الكتاب المسمى بـ «الهداية»، وهو كتاب مشهور في الفقه عمومًا، وفي الفقه الحنفي على وجه الخصوص.

وقد اعتنى به علماء الحنفية اعتناءً كبيراً لا مثيل له في المختصرات الفقهية على مذاهب أهل السنة الأخرى. حتى إن شروحه فقط قد بلغت اثنين وستين شرحًا في المبحث الذي قمت به أثناء دراسة الكتاب. ثم ظهر لي أنه فاتتني شروح أخرى سأزيدها.

فلما جاء العلامة علي بن علي بن علي بن أبي العز الحنفي القاضي في القرن الثامن قرأ الكتاب فوقف على مواضع مشكلة تحتاج إلى البيان والتنبيه عليها، من حيث لغة الكتاب وأحاديثه وأحكامه، وتعليلاته الفقهية، فجمعها في هذا الكتاب وسماه بـ «التنبيه على مشكلات الهداية» فكملت به فائدة «الهداية». فجزاهما الله خير الجزاء وجعل الجنة مثواهما.

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًً لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ١٠.

#### سبر الختيار الموضوغ

لما أنعم الله على بالالتحاق بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في قسم الفقه، وكان على كل طالب وصل إلى هذه المرحلة أن يختار موضوعًا، أو كتابًا ليحققه لنيل درجة العالمية «الماجستير» آثرت التحقيق على الموضوع رغبة في إحياء تراث هؤلاء العلماء الأجلاء من سلف الأمة، إذ معظمه مخطوط لم ير النور بعد.

وبعد استشارة بعض أساتذتي ومشايخي الفضلاء استقر رأيي على تحقيق «التنبيه على مشكلات الهداية» للعلامة علي بن علي بن محمد بن أبي العز، الحنفي، الدمشقي، وهو كتاب مهم في الفقه عمومًا، وفي الفقه الحنفي خصوصًا، حيث يتناول أهم كتاب يعتمد عليه في الإفتاء والحكم والتدريس في المذهب الحنفي، علاوة على ما جمع فيه من بيان الراجح والمرجوح في المذهب، وآراء العلماء من المذاهب الأخرى، وبيان الأحاديث الصحيحة، والضعيفة، والتي لا أصل لها.

وقد اتصف هذا المصنف بروح علمي وإنصاف، والبعد عن التعصب المذهبي، وكتابه هذا خير دليل. وقد وفقه الله في أن ينهج منهج السلف في الأصول والفروع. لأجل هذا كله اخترت كتابه هذا لأحقق جزءًا منه.

وقد شاركني في تحقيقه زميلي وأخي في الله أنور صالح أبو زيد حفظه الله فكان نصيبي من الكتاب من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الطلاق، وكان نصيبه ما تبقى من الكتاب. فالحمد لله على توفيقه وإحسانه.

#### وكلمة شعهل

أشكر الله على توفيقه وإحسانه حيث أنعم علي بالالتحاق بهذه الجامعة المباركة التي تنشر العقيدة السلفية، وتدافع عن السنة المحمدية، وتحارب التعصب المذهبي، والبدع، والخرافات. وتدعو إلى التآلف والتآزر بين أبناء المسلمين وتعلمهم أمور دينهم حتى يرجعوا هادين مرشدين؛ فجزى الله الذين أسسوها، والقائمين عليها، والمولين لها خير الجزاء، وحفظهم الله وحرسهم عايحفظ به عباده الصالحين.

وكما أشكر فضيلة مشرفي وأستاذي الدكتور سليمان بن عبد الله العمير على ما بذل من الجهود والتعب في سبيل تقويم أخطائي، وعلى ما سهل لي في كثير من الصعوبات في إعداد هذه الرسالة حتى تكون صالحة للمناقشة، فجزاه الله خير الجزاء، وبارك الله له في علمه وأهله وولده وزاده علمًا وعملاً.

وكما أشكر كل من ساعدني من المشايخ، وزملائي طلبة العلم في شيء من هذه الرسالة.

وأدعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمعني ووالدي وإياهم في الفردوس الأعلى مع سيدنا محمد الله واله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.



# أولاً : قسم الدراسة

ويشتمل على خمسة فصول:

الفصصل الأول: في التعريف بصاحب الهداية، وفيه ثمانية مانية مباحث.

الفصل الشاني: آثاره العلمية، وفيه أربعة مباحث.

الفصل الثالث: في التعريف بابن أبي العز، وفيه ثلاثة عشر مبحثًا.

الفصل الرابع: في آثاره العلمية.

الفصل الخامس: في دراسة «كتاب التنبيه على مسكلات الفصل الخامس: في دراسة «كتاب التنبيه على مسكلات الهداية»، وفيه أحد عشر مبحثًا.

# الفصلم الأولم في التمريف بصالاب الهجاية

وفيه ثمانية مباحث:

المسحث الأول: في اسمه ونسبه.

المبحث الشاني: مولده ونشأته وطلبه للعلم.

المبحث الشالث: شيوخه.

المسحث الرابع: تلاميذه.

المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه.

المبحث السادس: مكانته في المذهب.

المبحث السابع: أدبه وأخلاقه.

المبحث الشامن: وفاته.



قسم الدراسة

## المبحث الأول في اسمه ونسبه

هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، الفرغاني (١)، المرغيناني (٢)، أبو الحسن، شيخ الإسلام، برهان الدين، المشهور بصاحب الهداية (٣).

وذكر اللكنوي في مقدمته على الهداية أن نسبه يرجع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه (١) . فعله وقف عليه .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى فرغانة: بالفتح ثم بالسكون، وغين معجمة بعد الألف نون: مدينة، وكورة واسعة عا وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان، وهي وراء الشاش من بلاد المشرق وراء نهر جيحون وسيحون. انظر: معجم البلدان ٤/ ٢٥٣، والأنساب ٤/ ٣٦٧. وإقليم الشاشي معروف الآن بـ «تاشكند أو طشقند». ونهر جيحون وسيحون معروفان بـ «أمودريا، وسيردريا». انظر: بلدان الخلافة الشرقية ص ٤٧٦، ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مَرْغِيْنَان: بالفتح ثم بالسكون وغين معجمة مكسورة والياء ساكنة ونون آخره نون أخرى: بلدة با وراء النهر من أشهر بلاد فرغانة، وتسمى الآن «مرغيلان الحديثة». معجم البلدان ٥/٨٠١، والأنساب ٥/٢٥٩، وبلدان الخلافة الشرقية ص٢٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٢٧، تاج التراجم ٢٠٦، ٣٦١، والأثمار الجنية في الأسماء الحنفية ٦٨، والفوائد البهية ١٤١، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٣٨، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٢٣٢، ٣٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٤) مقدمة الهداية مع الهداية للكنوى ١/٣.

#### المبحث الثاني مولده ونشأته وطلبه العلم

ولد صاحب الهداية فيما نقله اللكنوي عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين، الثامن من رجب سنة إحدى عشرة وخمسمائة من الهجرة النبوية(١).

نشأ الشيخ المرغيناني في أسرة علم، ومكانة اجتماعية، فحثه أبوه وجدّه لأمه على طلب العلم، فتلقى العلم من أبيه في بلده وهو صغير؛ فقد نقل تلميذه الزرنوجي، وعنه عبد القادر القرشي أنه كان يوقف بداية السبق<sup>(٢)</sup> يوم الأربعاء ويقول: هكذا كان يفعل أبي<sup>(٣)</sup>.

وعلّمه جده لأمه عمر بن حبيب (١٤) مسائل الفقه في وقت مبكر. وبدأ يلقنه مسائل الخلاف في نعومة شبابه، فأوصاه بالجدّ والمثابرة والاجتهاد في الطلب، وأن يكون ذا همة عالية (٥٠). قال صاحب الهداية: أفادني جدّى:

تعلم يا بني العلم وافقه وكن في الفقه ذا جهد ورأي ولا تك مثل خيال تراه على مر الزمان إلى وراي (٢)

سمع الحديث من بعض علَماء بلده كصاعد بن أسعد المرغيناني (٧)، وهذا عادة أهل العلم أن يبدءوا بطلب العلم على أيدي المشايخ الذين في بلدهم قبل

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة الهداية مع الهداية للكنوى ١/٣.

<sup>(</sup>٢) السبق: معناه هنا هو الدرس، كما في تعليم المتعلم طريق التعلم ٩٩ وما بعدها. ولم أجد هذا المعنى في لسان العرب وفي غيره من المعاجم.

<sup>(</sup>٣) انظر: تعليم المتعلم طريق التعلُّم ٩٩، والجواهر المضية ٢/ ٦٢٩.

<sup>(</sup>٤) ستأتي ترجمته في مشايخ المرغيناني ص٢٢ من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٤٤، ٦٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق ٢/ ٦٤٥.

<sup>(</sup>٧) ستأتى ترجمته في مشايخ صاحب الهداية ص ٢٥ من هذه المقدمة.

أن يرتحلوا إلى غير بلدهم. ففي بلده مرغينان سمع جامع الترمذي من شيخه السابق، عن برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر، بسماعه من أبي بكر محمد بن علي بن حيدرة، عن علي بن محمد الخزاعي، عن أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، عن الترمذي صاحب الجامع(١).

وقرأ على زياد بن إلياس أبي المعالي أشياء من الفقه والخلاف بعد وفاة جدد (٢) ، ثم ارتحل في طلب العلم، ولا يخفى على أولي الألباب مكانة الرحلة في طلب العلم، فقد أمر الله تعالى بها في كتابه فقال: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ لِيَنفرُوا كَافَةً فَلَوْلا نَفَرَ من كُلِّ فرْقَةً مّنْهُم ْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَينذرُوا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم ْ يَحْذَرُونَ ﴾ (٣).

والرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال، والسبب في ذلك ـ كما قال ابن خلدون ـ أن البشر يأخذون علومهم ومعارفهم وأخلاقهم وما يتحلون به من الفضائل والمذاهب تارة علمًا وتعليمًا وإلقاء، وتارة محاكاة وتلقينًا، وحصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكامًا وأقوى رسوخًا من غيره، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها(٤). اه. ومن أجل هذه الفوائد رحل ليتلقى العلم من أفواه الرجال ومباشرتهم. قال «صاحب الجواهر»: «ورحل، وسمع، ولي المشايخ(٥)، وجمع لنفسه مشيخة»(١). اه.

وقد سافر إلى مرو(٧)، ولقي محمد بن عبد الله، . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٥٩، والطبقات السنية ٤/٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٢/٣١٣، والطبقات السنية ٣/ ٢٦٧، ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) مقدمة ابن خلدون ٥٤١.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الجواهر، ولعل معناها تولى رئاسة المشايخ.

<sup>(</sup>٦) الجواهر المضية ٢/ ٦٢٨.

 <sup>(</sup>۷) هي إحدى المدن الكبيرة الأربع في خراسان إزاء نهر جيحون (أمودريا) وتقع الآن في تركمانستان. انظر: معجم البلدان ۲/ ۳۵۰، وبلدان الخلافة الشرقية ۲۵، خريطة رقم
 (۱)، وص۲۶، ۲۲۵، ۳۳۹، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ۱۰۸.

الكشميهني (١)، وقرأ عليه أكثر صحيح البخاري، وأجاز له الباقي سنة خمس وأربعين وخمسمائة (٢).

قال (٣): وأخبرنا به أبو الخير محمد بن موسى بن عبد الله الصفار المروزي، المعروف بأبي الخير سنة إحدى وسبعين وأربعمائة، أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكيّ بن محمد الكُشْميهنيُّ، سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري، بفربر (١)، قراءة عليه سنة ست عشرة وثلاثمائة، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، سنة اثنتين وخمسين ومائتين. وكان إمامًا زاهدًا. اهـ (٥).

ورحل إلى بخارى والتقى بعمر بن عبد العزيز، وأجازه رواية مسموعاته ومستجازاته مشافهة بها وكتبها بخط يده (٢) ، كما التقى بعمر بن عبد العزيز، المعروف بالصدر الشهيد وأخذ منه الفقه والأصول، وكان يكرمه ويقدمه، ويجعله من خواص تلامذته في الدروس الخاصة، ولكنه لم يجزه في الرواية (٧).

<sup>(</sup>۱) الكشميهني: بضم الكاف وسكون الشين المعجمة وكسر الميم، وسكون الياء وفتح الهاء، وفي آخرها النون نسبة إلى قرية من قرى مرو، وهي قرية قديمة خربت. خرج منها جماعة من العلماء منهم محمد بن مكي بن محمد أبو الهيثم من أواخر من روى صحيح البخاري من صاحبه. انظر: الأنساب ٥/ ٧٥، ٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) أي محمد بن عبد الله شيخ صاحب الهداية .

<sup>(</sup>٤) هي مدينة على ضفة نهر جيحون (أمودريا) اليمنى في طريق مدينة بخارى بإزاء مدينة آمل (آمويه). انظر: بلدان الخلافة الشرقية ص ٤٤٦، ٤٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٢١٥، ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجواهر المضية ١/ ١٨٩، ١٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٥٠، والفوائد البهية ١٤١.

والتقى في هذه الرحلة أيضًا بعثمان بن علي الْبيْكَنْدي (١)، وبقوام الدين أحمد بن عبد الرشيد البخاري، وروى حديثًا (٢). ومن رحلاته السفر إلى سمر قند ولقي بها علي بن محمد الإسبيجابي (٣) شيخ المذهب في ما وراء النهر في زمانه و تفقه عليه (١).

وارتحل أيضًا إلى مدينة نسف (٥)، والتقى بعمر بن محمد بن أحمد النسفي. قال صاحب الهداية: سمعت نجم الدين عمر يقول: أنا أروي الحديث عن خمسمائة شيخ (١).

هذه بعض رحلات المرغيناني التي وصلت إلينا، وهي تعد رحلات داخلية لأنها في مدن ما وراء النهر، وإذا كان العلم موجوداً في محيط الطالب فالاقتصار على ما في بلده أولى (٧) ؛ لأن السفر قطعة من العذاب: « يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته (٨) فليعجل إلى أهله». كما

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى بيكَنْد: بالكسر، وفتح الكاف، وسكون النون بلدة بين بخارى وجيحون، على مرحلة من بخارى كانت كبيرة حسنة كثيرة العلماء، وقد خربت من زمان. انظر: معجم البلدان ٢/ ٥٣٣، والأنساب ٢/ ٤٣٤، والجواهر المضية ٢/ ٥٢٠، والفوائد البهبة ١٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ١/ ١٨٨، ١٨٩، الطبقات السنية ٣٧٩، ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) الإسبيجابي: نسبة إلى إسبيجاب بكسر الهمزة وسكون السين المهملة، وكسر الباء، وسكون الياء، آخره باء، وهي بلدة بين تاشكند وسيرام. هكذا قال اللكنوي في الفوائد ١٢٤. وقال القرشي: هي بلدة من ثغور الترك. اهر. الجواهر المضية ٢/ ٥٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٥٩٢، وتاج التراجم ٢١٢، ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) هي من مدن ما وراء النهر جيحون (أمودريا) في إقليم الصغد وتسمى الآن «قرشي». انظر: بلدان الخلافة الشرقية ص ٥٠٣، ٥١٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٦٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح المغيث للسيوطى ٢/ ٨٧.

 <sup>(</sup>٨) النهمة: بلوغ الحاجة في الشيء. انظر: النهاية ٥/ ١٣٨!

قال النبي ﷺ فيما رواه البخاري، ومسلم(١).

وقد سافر إلى خارج ما ورء النهر لمهمة عظيمة ولأداء فريضة لازمة؛ ألا وهي الرحلة إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. وقد وفق لذلك سنة أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة النبوية، واتجه بعد ذلك إلى مدينة النبي للصلاة في مسجده ثم يسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم أجمعين. وصحب عمر بن عبد المؤمن البلخي (٢) أحد شيوخه. ولم أجد من ذكر أنه التقى ببعض العلماء، والغالب على العلماء إذا حجّوا أن يلتقوا بعلماء الحرمين وغيرهم وتجري بينهم المباحثات العلمية والمنقاشات الدقيقة المفيدة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري-كتاب العمرة-باب السفر قطعة من العذاب ٣/ ٧٢٨ [مع الفتح] رقم (١٨٠٤)، ومسلم في كتاب الإمارة-باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله ٣/ ١٥٢٦ رقم (١٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الجواهر المضية ٢/ ٢٥٢، ومقدمة الهداية مع الهداية للكنوي ٣/١.

# المبحث الثالث شيوخه

بعد معرفة رحلاته يستحسن معرفة شيء من شيوخه بدءًا بأبيه وجده، ثم الترتيب على حروف المعجم، مع ترجمة موجزة لكل شيخ له وقفت على ترجمته.

تكلمت فيما سبق أن صاحب الهداية رحل لطلب العلم وبدأ ذلك في وطنه ومسقط رأسه، وقد حرص على طلب العلم ولقاء المشايخ فلم يفتر مرة، حتى إنه قال: «إنما غلبت شركائي بأني لا تقع لي فترة في التحصيل»(۱). وقد جمع لنفسه مشيخة، وسماها «مشيخة الفقهاء»(۲). قال القرشي: وجمع لنفسه «مشيخة» كتبتها، وعلقت منها فوائد. اه(۳). وكل هؤلاء المشايخ من مشاهير مذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله.

١ ـ والده رحمه الله؛ وهو أبو بكر بن عبد الجليل، درس عنده وكان

<sup>(</sup>١) انظر: تعليم المتعلم طريق التعلم ١١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٢٨، وتاج التراجم ٧٠٢، الفوائد البهية ١٤١، والأثمار الجنية في الأسماء الحنفية لملا على القاري ل٦٨ ب.

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية ٢/ ٦٢٨.

يوقف بداية الدرس على يوم الأربعاء، وكان صاحب الهداية يقف أثره ويقول: هكذا كان يفعل أبي (١).

٢ - جده لأمه: عمر بن حبيب بن لَمَكِيّ، الزّرَنْدرامشي، أبو حفص، القاضي، الإمام (٢). قال صاحب الهداية: علق جدّي هذا لأمّي مسائل الأسرار (٣)، على (١) القاضي الإمام أحمد بن عبد العزيز الزوزني، وكان من كبار أصحابه. قال: ثم درس الفقه بعد وفاته على الإمام الزاهد شمس الأئمة محمد بن أبي سهل السرخسي. قال: وتلقيت منه مسائل الخلاف، ونبذًا من مقطعات الأشعار، وكان من جلة العلماء، والمتبحرين في فنّ الفقه والخلاف، صاحب النظر في دقائق الفتوى والقضايا. اهد(٥).

وقال صاحب الهداية أيضًا: ومن أفضل مناقبه، وأجلّ فضائله، أنه رزق

<sup>(</sup>۱) انظر: تعليم المتعلم طريق التعلم ٩٩، والجواهر المضية ٢/ ٦٢٩، والفوائد البهية ١٤٢، ١٤٣، ١٤٣، ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٤٤، والأثمار الجنية ل ٦٨ ب، و ٦٩ أ.

<sup>(</sup>٣) لعل المقصود بها أسرار العبادة، كما قالوا: للطهارة أربع مراتب؛ تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث والفضلات، وتطهير الجوارح عن الآثام، وتطهير القلب عن ذمائم الأخلاق، وتطهير العمل عن الرياء، وإرادة وجهه تعالى. انظر: مفتاح السعادة ٣/ ٢٥. وقد يكون المقصود مسائل الأسرار للدبوسى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الجواهر، ولعله للقاضي.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٤٤، والأثمار الجنية ل ٦٨ ب، و ٦٩ أ، والتعليقات السنية على الفوائد البهية ١٤٢.

في تعليمه مشاركة الصدر الإمام الكبير برهان الأئمة(١١).

قال: ولقنني حديثًا (٢)، وأنا صغير، فحفظته عنه ما نسيته (٣).

٣-أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين، الملقب بقوام الدين، البخاري، والدصاحب الخلاصة، أخذ العلم عن أبيه وتفقه عليه ابنه وصاحب الهداية (ئ). وقال اللكنوي: كان صاحب الهداية يروي عنه بسنده إلى رسول الله عَلَي أنه قال: «ما من شيء بدئ يوم الأربعاء إلا تم». وكان صاحب الهداية يوقف بداية السبق لهذا الحديث.

«قال الجامع»(٥): الحديث الذي رواه صاحب الهداية قد تكلم فيه

<sup>(</sup>۱) هو عبد العزيز بن مر بن مازه، المعروف ببرهان الأئمة أبو محمد، ويعرف بالصدر الماضي، والد عمر الملقب بالصدر الشهيد. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٤٣٧، والفوائد البهية ص٩٨. قال اللكنوي في الفوائد البهية: «فائدة»: الغالب على فقهاء العراق السذاجة في الألقاب والاكتفاء بالنسبة إلى صناعة أو محلة أو قبيلة أو قرية، كالجصاص، والقدوري، والطحاوي، والكرخي، والصيمري، والغالب على أهل خراسان، وما وراء النهر المغالاة في الترفع على غيرهم كشمس الإسلام، وصدر الإسلام، وصدر جهان، وصدر الشريعة، ونحو ذلك. وهذا في الأزمنة المتأخرة، وأما الأزمنة المتقدمة فكلهم بريئون من أمثال ذلك اهد. الفوائد البهية ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) الحديث ذكره في «مشيخته» ونقله القرشي في الجواهر المضية ٢/ ٦٤٤، وقال: روى بإسناده إلى النبي عَلَيُه قال: «من مشى إلى عالم خطوتين، وجلس عنده ساعتين، وسمع منه كلمتين، وجبت له جنتان، عمل بهما أو لم يعمل» اهـ. والحديث بحثت عنه ولم أجده حتى في الموضوعات.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ١/ ١٨٨، ١٨٩، والطبقات السنية ١/ ٣٧٩، ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) أي اللكنوي.

المحدثون حتى قال بعضهم (١): إنه موضوع (٢).

3 - أحمد بن عبد العزيز بن مازه، الصدر السعيد، أخو الصدر الشهيد، تفقه على أبيه برهان الدين الزَّرَنجَرِي (٣). وتفقه عليه صاحب الهداية، وروى كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن رحمه الله من طريقه، وأعطاه إجازة مشافهة بخطه (٤) كما تقدم.

٥ - أحمد بن عمر بن محمد، أبو الليث، أبوه عمر بن محمد أبو حفص النسفي، تعلم على أبيه وكان من الفقهاء الكبار في زمنه بسمر قند، وولده هذا يعرف بالمجد النسفي، وهو وأبوه من مشايخ صاحب الهداية وصدّر بهما مشيخته. وأجازه أحمد هذا بسمر قند. قتله قطاع الطرق وهو راحل إلى الحج سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة (٥).

٦- الحسن بن علي بن عبد العزيز، أبو المحاسن، ظهير الدين، المرغيناني، نسبة إلى بلد صاحب الهداية. تفقه على الفقهاء: عبد العزيز بن عمر بن

<sup>(</sup>۱) قال السخاوي: لم أجدله أصلاً، ويعزى إلى صاحب الهداية من الحنفية أنه كان يعمل به، وتبعه جماعة. انظر: المقاصد الحسنة ٣٦٤، ٤٧٣، وقد نقل الحديث عن صاحب الهداية تلميذه الزرنوجي، ولم يذكر له سنداً. انظر: تعليم المتعلم طريق التعلم ٩٩.

<sup>(</sup>٢) الفوائد البهية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى زَرَنجُرَى: بفتح أوله وثانيه، ونون ساكنة وجيم وراء مفتوحتين: من قرى بخارى وهي على خمسة فراسخ من بخارى. انظر: معجم البلدان ٣/ ١٣٨. وهي حوالي ٢٧,٧٢٠ كليو متر. انظر مقدار الفرسخ في معجم لغة الفقهاء ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ١/ ١٨٩، ١٩٠، والطبقات السنية ١/ ٣٨٠، والفوائد البهية ٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية ٢/٦٦، ٢٢٧، والطبقات السنية ١/٤١٦، ٤١٧، والفوائد البهية ٢٩.

مازه، والد أحمد المتقدم، وعلى شمس الأئمة محمود الأوزجندي، وغيرهما، وتفقه عليه صاحب الهداية، وابن أخته افتخار الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد صاحب الخلاصة، وهو آخر من تفقه عليه. وقد روى عنه صاحب الهداية بالإجازة كتاب الترمذي. وكان جامعًا بين الفقه والحديث (۱). وكان شاعرًا كما نقل الزرنوجي بعض أبياته وهو:

الجاهلون موتى قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياء (٢)

٧- زياد بن إلياس، أبو المعالي، ظهير الدين تلميذ البزدوي. قال صاحب الهداية في «مشيخته»: اختلفت إليه بعد وفاة جدي، وقرأت عليه أشياء من الفقه، والخلاف. وكان مع غزارة العلم، ووفور الفضل متواضعًا، جوادًا، حسن الخلق، ملاطفًا لأصحابه. وكان من كبار المشايخ بفرغانة (٣).

٨-سعيد بن يوسف الحنفي، القاضي، من شيوخ صاحب الهداية. ذكره في «مشيخته» وأجازه إجازة مطلقة. وروى من طريقه حديثًا مرفوعًا متنه:
 «من ستر عورة مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. . . إلخ»(٤).

٩ ـ صاعد بن أسعد بن إسحاق، المرغيناني، الملقب بضياء الدين،

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٧٤، والطبقات السنية ٣/ ٩٥، والفوائد البهية ٦٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٢) تعليم المتعلم طريق التعلّم ٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ٢/٣١٢، ٢١٤، والطبقات السنية ٣/٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) والحديث رواه البخاري في المظالم-باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ١١٦/٥ [مع الفتح] رقم (٢٤٤٢)، ومسلم في كتاب الذكر-باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر ٤/ ٢٠٧٤ رقم (٣٨) من حديث ابن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهما. وانظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦، والطبقات السنية ٤/ ٣٩.

المتوفى سنة ٥٩٣ ه. تقدم أنه من أوائل شيوخ صاحب الهداية ، وأنه قرأ عليه «جامع الترمذي» في بلده. وذكره صاحب الهداية في «مشيخته» وذكر له حديثًا بسنده. وأبوه وجده من الفقهاء من أسرة مشهورة بالعلم، والفضل، والفتوى، والتدريس، وغيرها(١).

۱۰ ـ عبد الله بن أبي الفتح الخانقاهي (۲) المرغيناني، روى عنه صاحب الهداية، ذكره في «مشيَخَته» ووصفه بالإمامة، والزَهد، والعبادة، والكرامة، وأنه جاوز المائة سنة (۳).

۱۱ ـ عبد الله بن محمد بن الفضل ، أبو البركات ، الملقب بصفي الدين ، من شيوخ صاحب الهداية ، ذكره في «مشيخته» وقال: إنه أجازه إجازة مطلقة مشافهة بنيسابور ، ثم روى عنه حديثًا مرفوعًا «من وحد الله ، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله »(٤٠).

۱۲ ـ عثمان بن إبراهيم بن علي الخواقندي (٥)، أحد مشايخ فرغانة وتلميذ لبرهان الأثمة عبد العزيز بن عمر، ذكره صاحب الهداية في «مشيخته» وقال:

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٥٩، ٢٦٠، و ١/ ٣٧٢، ٣٨١، والطبقات السنية ٤/ ٧٨.

 <sup>(</sup>٢) بفتح الخاء المعجمة، والنون بينهما وفتح القاف وفي آخرها الهاء، هذه النسبة إلى خانقاه،
 وهي نفقة يسكنها أهل الخير والصوفية. الأنساب ٣/٣١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٣٢٣، والطبقات السنية ٤/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الإيمان-باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله . . . ١ / ٥٣ رقم (٣٨)، وانظر: الجواهر المضية ٢/ ٣٤١، ٣٤٢، والطبقات السنية ٤/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) الْحُواَقَند: بضم الخاء المعجمة والقاف المفتوحة، بينهما الواو والألف ثم النون الساكنة وفي آخرها الدال المهملة، هذه النسبة إلى خواقند بلدة من بلاد فرغانة اهر. الأنساب ٢/ ٤١٢.

قسم الدر اسة

قرأت عليه أشياء من الفقه وغيره وأجاز لي مشافهة (١١).

۱۳ - عثمان بن علي بن محمد، أبو عمر، البيكندي من أهل بخارى ووالده من أهل بيكند، تفقه على الإمام أبي بكر محمد بن سهل السرخسي، وسمع محمد بن الحسين المعروف ببكر خُواهَرْزادَه، وأخذ عنه صاحب الهداية، وذكره في «مشيخته»، توفي سنة ٥٢٢ هـ(٢).

18 - على بن محمد بن إسماعيل الإسبيجابي السمر قندي، أبو الحسن المعروف بشيخ الإسلام، سكن سمر قند وصار المفتي والمقدم بها، ولم يكن فيما وراء النهر في زمانه أحفظ بمذهب أبي حنيفة منه، عاش طويلاً في نشر العلم وكان له تلاميذ كثيرون منهم السمعاني صاحب الأنساب<sup>(7)</sup>. وقائده صاحب الهداية في «مشيخته»: اختلفت إليه مدة مديدة وحصلت من فوائده من فوائد الدرس، ومحافل النظر نصاباً وافيًا، وتلقفت من فلق فيه «الزيادات» (٤٠)، وبعض «الجامع» (١٠)، وشرفني رحمه الله

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٥٢٠، ٥٢١، والفوائد البهية ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحبير في المعجم الكبير للسمعاني ١/ ٥٧٨، ٥٧٩.

<sup>(</sup>٤) هي كتاب لمحمد بن الحسن رحمه الله. انظر: تاج التراجم ٢٣٩، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٣٦، وكشف الظنون ١/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) هو المبسوط لمحمد بن الحسن ويسمى بالأصل أيضًا. انظر: مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٧، وكشف الظنون ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) لا أدري هل هو الجامع الكبير أو الصغير ولعل المراد الأول، لأن صاحب الهداية إذا ذكر الجامع الصغير في الهداية يقيده. وكلاهما للإمام محمد بن الحسن. انظر: تاج التراجم ٢٣٨، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٣٦، وكشف الظنون ١/٧٠١.

بالإطلاق في الإفتاء، وكتب لي بذلك كتابًا بالغ فيه وأطنب، ولم يكن يتفق لي الإجازة منه، وأخبرني عنه غير واحد من مشايخي (١)، وتوفي بسمر قند سنة ٥٣٥ هـ(٢).

محمد العزيز بن عمر بن مازه، الملقب ببرهان الأئمة أبو محمد حسان الدين، المعروف بالصدر الشهيد. تفقه على والده، وله كتب معتبرة في المذهب كـ «الفتاوى الصغرى»، و «الفتاوى الكبرى»، و «الجامع الصغير المطوّل» ( $^{(7)}$ )، و «المبسوط في الخلافيات» ( $^{(3)}$ ). قتل على أيدي الكفرة بعد وقعة قطوان ( $^{(6)}$ ) بسمر قند سنة  $^{(7)}$  .

17 - عمر بن عبد المؤمن بن يوسف البلخي، أبو حفص، شيخ الإسلام، الملقب بصفي الدين، اجتمع به صاحب الهداية وكان رفيقه في سفر الحج كما تقدم (٧)، وقرأ عليه أحاديث، وتناظرا في المسائل الفقهية، وتوفي سنة ٥٥٩ هـ.

ونقل صاحب الجواهر بعض الأبيات التي أنشدها عليه عند إجازته، فقال صاحب الهداية: أنشدنا الشيخ الإمام، الزاهد، صفي الدين منظومًا في

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحبير للسمعاني ١/ ٥٧٩، والجواهر المضية ٢/ ٥٩٢، وتاج التراجم ٢١٣، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٥٦، والفوائد البهية ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) لعل هذا الوصف يذكر للتفريق بين الجامع الصغير لمحمد بن الحسن وبين هذا.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٤٩، ٢٥٠، وتاج التراجم ٢١٧، ٢١٨، والفوائد البهية ١٤٩.

<sup>(</sup>٥) قطوان: قرية كبيرة على خمسة فراسخ من سمرقند، بها الجامع والمنبر، وكانت بها مقتلة عظيمة للمسلمين وبها مقابر الشهداء. الأنساب ٤/ ٥٢٥، ومعجم البلدان ٤/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٠٥٠، وتاج التراجم ٢١٨، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٩٧، والفوائد البهية ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: ص٧٠.

الإجازة للشيخ الإمام نجم الدين عمر بن محمد النسفى:

أجزت لهم رواية مستجازي ومسموعي ومجموعي بشرطه فلا تَدَعُوا دعائي بعد موتى وكاتبه أبو حفص بخطه (۱)

1۷ - عمر بن محمد بن أحمد، الملقب بنجم الدين، أبو حفص النسفي، الحنفي، السمرقندي (٢). قال السمعاني: إمام فقيه فاضل، عارف بالمذهب، والأدب، صنف التصانيف في الفقه والحديث، ونظم «الجامع الصغير»، وجعله شعراً (٣).

وله نحو من مائة مصنف، وهو صاحب «طلبة الطلبة» في الألفاظ الحنفية، وهو أحد مشايخ صاحب الهداية، وصدر «مشيخته» به وثنى بذكر ولده أحمد بن عمرو، تقدم في موضعه (٤٠). قال صاحب الهداية: سمعت نجم الدين عمر يقول: أنا أروي الحديث عن خمسمائة وخمسين شيخًا. وقال: قرأت عليه بعض تصانيفه، وسمعت منه كتاب «المسندات» (٥٠) للخصاف بقراءة الشيخ الإمام ظهير الدين محمد بن عثمان. توفى سنة ٥٣٧ هـ (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٥٢، ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٥٧، والتحبير للسمعاني ١/ ٥٢٧، وتاج التراجم ٢١٩، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) التحبير للسمعاني ١/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٦٠.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على من عزا إليه هذا الكتاب، وقد ذكر له إسماعيل باشا في هدية العارفين «كتاب المحاضر والسجلات»، فلا أدري هل هو المقصود ذكره بالمعنى أو لا؟.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٥٧ ـ ٦٦٠، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٢٦، والتحبير ١/ ٥٢٧،٥٢٩، وتاج التراجم ٢١٩.

۱۸ ـ عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي (۱) ، أبو شجاع ، ضياء الإسلام . كان فقيها إمامًا علي مذهب أبي حنيفة ، ذكره صاحب الهداية في «مشيخته» وقال: من كبراء المشايخ ببلخ . كتب إلينا بخطه إجازة جميع مسموعاته إجازة مطلقًا ، وكانت له أسانيد عالية ويد باسطة في أنواع من العلوم ، كان موجودًا سنة ٥٣٠هـ (۲) .

19 ـ قيس بن إسحاق بن محمد، أبو المعالي المرغيناني، ثم السمرقندي، المتوفى سنة ٥٢٧ هـ (٣). قال صاحب الهداية: بيننا وبينه قرابة قريبة وأفادني هذه الأبيات. ثم ذكرها(٤).

٠٠ ـ محمد بن أحمد بن عبد الله الخطيبي، الجادكي (٥) ، الإمام، الخطيب، الزاهد (١) . قال القرشي: قال صاحب الهداية: رأيته برشدان (٧) قدمها علينا، وقرأت عليه الأحاديث وأجاز لى ذكره فى «مشيخته» (٨) .

<sup>(</sup>۱) البسطامي: نسبة إلى بَسْطام بفتح الباء الموحدة التحتية، وسكون السين، وفتح الطاء، قرية بقومس مشهورة. انظر: الأنساب ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٦٤، و٤/ ٥٤، والأنساب للسمعاني ١/ ٣٥٢، والفوائد البهية ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٧١٢، ٧١٣، والأنساب ٥/ ٢٦٠، ولكنه أرخ وفاته بتسعة عشر شوال سنة ٥٢٦هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ٢/٧١٣.

<sup>(</sup>٥) لم أجد هذه النسبة.

<sup>(</sup>٦) الجواهر المضية ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا الموضع. ولعل المقصود «رشتان»: مدينة في جنوب نهر سيحون من إقليم فرغانة غرب مرغينان (مرغيلان الحديثة). انظر: بلدان الخلافة الشرقية ص ٥٢٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: الجواهر المضية ٣٧/٣٠.

۱۲ ـ محمد بن أبي بكر بن عبد الله، أبو طاهر، الخطيب، البوشنجي (۱)، الإمام الزاهد (۲). ذكره صاحب الهداية في «مشيخته» وقال: أجاز لي محمد هذا رواية جميع مسموعاته مشافهة بمرو، وكتب بخط يده، منها كتاب «التفسير الوسيط» لعلي الواحدي، يرويه عن أبي الفضل محمد بن أحمد الماهياني (۳)، عن علي بن أحمد الواحدي المصنف (٤).

۲۲ ـ محمد بن الحسن بن مسعود ، المعروف أبوه بابن الوزير ، سمع منه صاحب الهداية وذكره في «مشيخته» وقال : أجاز لي جميع مسموعاته ومستجازاته مشافهة بمرو ، كتب بخط يده (٥) . قال : ومن جملة روايته كتاب «شرح الآثار» للطحاوي (٦) .

٢٣ ـ محمد بن الحسين بن ناصر، ضياء الدين، البَنْدَنيجي (٧). تفقه على علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي، وتَفقه عليه صاحب الهداية، وأعطاه إجازة بمرو سنة خمس وأربعين وخمسمائة مشافهة وسمع

<sup>(</sup>۱) البوشنجي: بضم الباء الموحدة، وفتح الشين المعجمة، وسكون النون في آخرها الجيم، نسبة إلى بوشنج، وهي بلدة قريبة من هراة في خراسان. انظر: الأنساب ١/٤١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) الماهياني: بفتح الميم، وكسر الهاء، وبعدها ياء، وفي آخرها النون، نسبة إلى ماهيان من قرى مرو على ثلاثة فراسخ. انظر: الأنساب ١٨٣/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية ٣/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) نسبة إلى بَنْدَنيج: بفتح الباء المنقوطة الموحدة بلدة من بلاد فرغانة. انظر: الفوائد البهية ١٦٦، وذكر عبد القادر في الجواهر ٣/ ١٤٦، ١٤٧ أنه نوسوخي نسبة إلى نوسوخ، بلدة من بلاد فرغانة.

منه صحيح مسلم، وكان ضياء الدين هذا يرويه عن محمد بن الفضل البخاري، الحنفي، عن عبد الغافر الفارسي، عن الجُلُودي(١)، عن إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، عن مسلم صاحب الصحيح(٢).

٢٤ محسمد بن سليمان أبو عبد الله، الأوشي (٣)، شيخ الإسلام،
 نصر الدين، أحد الزهاد، أستاذ صاحب الهداية، ذكره في «مشيخته» وقال:
 كتب إلينا بالإجازة وبأسانيد مسموعاته بخطه (١).

70 ـ محمد بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو عبد الله، البخاري، الملقب بالزاهد العلاء (٥٠). قال السمعاني: كان إمامًا فاضلاً مفتيًا، مذكرًا أصوليًا، متكلمًا حسن الكلام في الوعظ والتفسير، وقيل: إنه صنف في التفسير كتابًا أكثر من ألف جزء (١٠).

قال صاحب الجواهر: ومحمد بن عبد الرحمن هذا من مشايخ صاحب الهداية وقد ذكره في «مشيخته» وقال: أجاز لي رواية جميع ما صح من مسموعاته، ومستجازاته، ومصنفاته، إجازة مطلقة مشافهة، وكتب بخط

<sup>(</sup>۱) الجُلُودي: نسبة إلى جُلُود بضم الجيم واللام جمع جلد، والمقصود بها هنا هو أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد الزاهد الجلودي، النيسابوري. انظر: الأنساب ٢/ ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٣/ ١٤٦، ١٤٧، والفوائد البهية ١٦٦.

 <sup>(</sup>٣) بضم الألف والشين المعجمة المكسورة، هذه النسبة إلى أوش من بلاد فرغانة معروفة.
 الأنساب للسمعاني ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ٣/ ١٦٤، ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: التحبير ١٥٣/٢، والجواهر المضية ٣/ ٢١٤، وتاج التراجم ٢٤٤، والفوائد البهية ١٧٥، ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) التحبير ٢/١٥٣.

يده (١١). توفي سنة ٥٤٦ هـ، ورحل إليه السمعاني ليروي عنه فلم يدركه وكان قد كتب إليه إجازة (٢٠).

٢٦ ـ محمد بن عبد الله بن أبي بكر، الخطيب، الكشميه َني، المروزي، أبو الفتح، من أهل مرو. أجاز لصاحب الهداية، ومن طريقه روى صحيح البخاري، وتقدم سنده في مبحث الرحلات (٣).

۲۷ ـ محمد بن عمر بن عبد الملك ، البخاري ، أبو ثابت المستملي (أ) . قال السمعاني: كان فقيهًا حسن السيرة ، جميل الأمر ، شذا . طرفًا من العلم (٥) . وقال القرشي: ومحمد بن عمر هذا أحد شيوخ صاحب الهداية وممن سمع منه وأجاز له ، وقد ذكره في «مشيخته» (١) . توفي سنة ٥٥٤هـ(٧) .

۲۸ ـ محمد بن محمد بن الحسن ، منهاج الشريعة (^). تفقه عليه صاحب الهداية وقال: لم تر عيني أغزر منه فضلاً ، ولا أوفر منه علمًا ، ولا أوسع منه صدرًا ، ولا أعم منه بركة ، لم يتلمذ له أحد إلا برز على أقرانه ، وصار أوحد زمانه . قرأت عليه في بدء أمري وحداثة سني ، فلم أزل أغترف من بحاره ،

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية ٣/٢١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحبير ٢/ ١٥٤، والجواهر المضية ٣/ ٢١٤، وتاج التراجم ٢٤٤، ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ١٨، والجواهر المضية ٣/ ٢١٥، ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: التحبير للسمعاني ٢/ ١٧٢، والجواهر المضية ٣/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) التحبير ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) الجواهر المضية ٣/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: التحبير ٢/ ١٧٣، والجواهر المضية ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٣١٩، والفوائد البهية ١٨٧.

وأقتبس من أنواره، إلى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة، فعلقت عليه «الجامعين»(۱)، و «الزيادات»(۱)، و «طريقة الخلاف»، ومعظم الكتب المبسوطة، وكتاب «أدب القاضي» للخصاف، والأخبار والآثار المسندة التي اشتملت عليها(۱).

۲۹ ـ محمد بن محمود بن علي، العلامة أبو الرضا، الطرازي، سديد الدين، أحد مشايخ بخارى، تلميذ عبد العزيز بن عمر بن مازه، وبكر بن محمد الزَرَنْجَرِي<sup>(2)</sup>، كان فاضلاً ومميزاً ((٥) . قال صاحب الجواهر: مات في حدود ٥٧٠ هـ. وهو من أساتذة صاحب الهداية، ذكره في «مشيخته» وقال: أجاز لي ببخارى (٦) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يريد بذلك الجامع الكبير والجامع الصغير لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. انظر: تاج التراجم ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>۲) لمحمد بن الحسن ويسمى بـ «الأمالي». انظر: تاج التراجم ص ۲۳۹، وكشف الظنون ٢/ ٩٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) بفتح الزاي والراء وسكون النون والجيم المفتوحة وفي آخرها الياء، هذه النسبة إلى زرنجري، ويقال لها: زرنكري، هي قرية من قرى بخارى. الأنساب ٣/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية ٣/٣٦٣، ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق ٣/ ٣٦٤.

#### المبحث الرابع تلاميذه

لقد تتلمذ على صاحب الهداية الجمّ الغفير من التلاميذ وتخرج على يديه الكثيرون من علماء المذهب ممن صار لهم شأن كبير فيما بعد في التدريس والإفتاء وغيرهما من مجال العلم والعمل(١). وسأذكر من وجدت ذكره في كتب التراجم بدءًا بأبنائه ثم براوي «الهداية» عنه، ثمّ أذكر من بعدهم على ترتيب حروف المعجم. فأولهم:

اعماد الدين بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، المرغيناني، ابن صاحب الهداية، تفقه على أبيه، وعلى القاضي ظهير الدين البخاري، وبرع في الفقه حتى أصبح يرجع إليه في الفتاوى (٢). وله ولد اسمه عبد الرحيم برع في الفقه وألف كتابًا اسمه «الفصول العمادية» نسبة إلى أبيه عماد الدين هذا، ويكثر ذكره في كتب المذهب (٣).

٢-عـمر بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، الفرغاني، أبو حفص، الملقب بنظام الدين، من ولد برهان الدين صاحب الهداية، تفقه على أبيه حتى برع في الفقه، وأفتى وصار مرجوعًا إليه في الإفتاء كأخيه السابق، ومن آثاره «جواهر الفقه»، و «الفوائد» (1).

٣ ـ محمد بن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، جلال الدين، أبو الفتح،

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٢٨، والفوائد البهية ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفوائد البهية ١٤٢، ١٤٦، ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاج التراجم ١٧٤، وكشف الظنون ٢/ ١٢٧، والفوائد البهية ٩٣، ٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٥٧، وكشف الظنون ١/ ٦١٥، و٢/ ١٣٠٣، والفوائد البهية ١٤٢، ١٤٩.

المرغيناني، الفرغاني، ابن صاحب الهداية، تربّى في حجر والده، وتفقه عليه حتى برع في الفقه وأفتى وأصبح مرجعًا في الفقه في زمانه كأخويه، وأقر له بالفضل والتقدم أهل عصره(١).

٤ ـ محمد بن عبد الستار بن محمد، العماديّ، الكرْدَرِيّ(٢)، لقبه شمس الأئمة، وكنيته أبو الوَجْد(٢). كان من كبار الفقهاء في زمنه، وفد إليه الطلبة من الآفاق. تعلم بخُوارزُم على برهان الدين ناصر بن أبي المكارم المطرزي، صاحب «المغرب». وتفقه بسمرقند على الشيخ برهان الدين أبي الحسن صاحب الهداية، وانتفع بعلمه كثيرًا، وروى «الهداية» للناس، وسمع العلوم من المشايخ كقاضي خان وغيره، وبرع في معرفة المذهب حتى أحيا علم أصول الفقه في المذهب بعد اندراسه من زمن القاضي أبي زيد الدّبُوسي، وشمس الأئمة العلامة بدر الدين محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري، المعروف بخواهرُزاد، وغيره من أعيان المذهب في ذلك الوقت. توفي سنة ٢٤٢ هـ(١).

٥ ـ برهان الإسلام الزرنوجي، صاحب كتاب «تعليم المتعلّم طريق التعلّم» (٥٠). وقد أكثر ذكر شيخه برهان الدين المرغيناني في هذا الكتاب، ونقل عنه كثيراً في عدة مواضع.

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٢٧٧، والفوائد البهية ١٤٢، ١٨٢.

<sup>(</sup>۲) هذه النسبة إلى الجد المنتسب إليه، وهوالبَراتَقيْني من أهل بَرَاتَقين: بالباء الموحدة، وبعد الراء ألف، بعدها تاء مثناة ثالثة الحروف، وقاف بعدها ياء، آخر الحروف نون، وهي قصبة من قصبات كَرْدَر، من أعمال جُرْجانية خُوارَزْم. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٢٢٨، وسير أعلام النبلاء ٣٢٨/٣، وتاج التراجم ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الجواهر المضية ٣/ ٢٢٨، وفي سير أعلام النبلاء ١١٢/٢٣، وفي تاج التراجم ٢٦٧: أبو الوجدة. وذكر اللكنوي أنه وجد بخط بعض الثقات أن كنيته أبو الوجد. انظر: الفوائد البهية ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٢٨، و ٣/ ٢٢٨ ـ ٢٣٠، وتاج التراجم ٢٦٧، ٢٦٨، وسير أعلام النبلاء ٣٢، ١١٧، ١١٢، والفوائد البهية ١٧٧، ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية ٢/ ١٤٦ ، ٦٢٩، والفوائد البهية ٥٤، ١٤٢.

قسم الدراسة ٣٧

منها: في «فصل في النية حال التعلم» (۱). وذكره في «فصل في تعظيم العلم وأهله»، في موضعين (۲)، وذكره في «فصل في الجد والمواظبة والهمة» في موضعين (۳)، وفي «فصل في بداية السبق وقدره وترتيبه» (۱)، وفي «فصل في الشفقة، والنصيحة» (٥)، وفي «فصل الاستفادة واقتباس الأدب» (۲).

7-الحسين (۷) بن علي بن حجاج وسماه اللكنوي الحسن تفقه على حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر ، وفوض إليه الفتوى وهو شاب . توفي سنة ۲۰ هـ (۸) . وذكر صاحب الطبقات السنية ، وصاحب كشف الظنون ، وصاحب الفوائد البهية أنه تلميذ لصاحب الهداية ، إلا أن صاحب الطبقات السنية سمى صاحب الهداية بعبد الجليل بن عبد الكريم ، وهو اسم جده ، والله أعلم بالصواب (۹) .

٧- عمر بن محمود بن محمدالقاضي، الإمام، أحد أصحاب الإمام

<sup>(</sup>١) انظر: تعليم المتعلم طريق التعلم ٧٦، ٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٩٤، ٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: تعليم المتعلم طريق التعلم ٩٩، ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) سماه اللكنوي الحسن. انظر: الفوائد البهية ٦٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: الجواهر المضية ٢/ ١١٤ ـ ١١٦، ١٦١، ١٦١، ١٦١، الفوائد البهية ٦٢، وتاج التراجم ١٦٠، ١٦١، الفوائد البهية ٦٢، والطبقات السنية ٣/ ١٥٠، ١٥١.

<sup>(</sup>٩) انظر: الطبقات السنية ٣/ ١٥٠، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٢، والفوائد البهية ٦٢.

صاحب الهداية (١)، قدم على صاحب الهداية للتفقه عليه وواظب على درسه مدة (٢).

 $\Lambda$ محمد بن أبي بكر ، الملقب بزين الدين ، عم محمود بن أبي بكر بن عبد القاهر ، والد سراج الدين عمر  $(^{(7)})$  . تفقه على صاحب الهداية  $(^{(3)})$  .

9 ـ محمد بن علي بن عثمان، القاضي، السمرقندي. تفقه على صاحب الهداية، كان مفتيًا، حافظًا للرواية، مشارًا إليه (٥).

• ١ - محمد بن محمود بن الحسين، مجد الدين الأستروشيني (١) ، تقدم على أبيه في العلم وكان من المجتهدين، تعلّم من أبيه ومن أستاذ أبيه صاحب الهداية، ومن ناصر الدين السمر قندي، له كتب معتبرة في المذهب مثل الفصول الإستروشينية جعله على ثلاثين فصلاً، اختار فيها مسائل القضاء والدعاوى، وما يكثر ورودها على القضاة، وله كتاب «جامع أحكام الصغار». توفى سنة ٦٣٢ هـ (٧).

۱۱ ـ محمود بن الحسين، الملقب بجلال الدين، وبرهان الدين، الإستروشيني، تفقه على صاحب الهداية، وهو والد محمد بن محمود بن الحسين، الفقيه، الحنفي، المشهور (٨)، الذي تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية ٢/ ٦٧١، الأثمار الجنية ل ٧٠ س.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ٤/ ٥٧، ٢/ ٦٧٠، والفوائد البهية ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفوائد البهية ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى استروشنة: مدينة عظيمة تقع في إقليم أشروشنة في شرق سمرقند، وتسمى هذه المدينة أيضًا: بونجكث وبنوجكث وبنو جكث، وموضعها يطابق مدينة «أراتية» الحالية. انظر: بلدان الخلافة الشرقية ص٥١٧، ٥١٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر: تاج التراجم ٢٧٩، وكشف الظنون ٢/ ١٢٦٦، والفوائد البهية ٢٠٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: تاج التراجم ٢٧٩، والفوائد البهية ١٤٢، و٢٠٠، و٢٠٨.

#### المبحث الخامس ثناء العلماء عليه

أثنى على صاحب الهداية كثير من العلماء من أهل الفضل والدين المعتبر قولهم، ممن عاصره والذين بعده. وقد اعترف له بالفضل والتقدّم في العلم، الفقيه المشهور، الحسن بن منصور، المعروف بقاضي خان، وهو ممن عاصره وتوفي قبله بسنة (۱). والإمام أحمد بن محمد بن عمر المشهور بالعتّابيّ، المتوفى سنة ٥٨٦هـ(٢). وصاحب «المحيط» و «الذخيرة» محمود بن أحمد بن عبد العزيز، الملقب برهان الدين، وكان من كبار الفقهاء، وأعيان الأمة في عصره (٣).

وممن عاصره وشهد له بالتقدّم والفضل في العلم أبو بكر محمد بن أحمد ابن عمر، القاضي، ظهير الدين البخاري، صاحب «الفتاوى الظهيرية»، و«الفوائد الظهيرية»، والمتوفى سنة ٦١٩ هـ(١٤). وذكر عبد القادر وغيره أنه فاق شيوخه وأقرانه وأذعنوا له كلّهم، ولا سيما بعد تأليفه كتاب «الهداية»

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواهر المضية ۱/ ۹۳، ۹۴، و ۲/ ۲۲۷، والأثمار الجنية ل ٦٨ ب، والفوائد البهية ١٤١، ومقدمة الهداية مع الهداية ١/ ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ١/ ٢٩٨، ٢٩٩، و٢/ ٦٢٧، والفوائد البهية ١٤١، ومقدمة الهداية مع الهداية ١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفوائد البهية ١٤٢، و ٢٠٥، ومقدمة الهداية مع الهداية ١/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٥٥، وتاج التراجم ٢٣٢ ـ ٢٣٣، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٥٢، والفوائد البهية ١٤١، ١٥٦، ١٥٧، ومذيلة الهداية مع الهداية ١/ ٤.

و «كفاية المنتهي» (۱). ووصفه العلامة جمال الدين ابن مالك النحوي أنه كان يعرف ثمانية علوم (۲). ووصفه الذهبي فقال: شيخ الإسلام برهان الدين علي ابن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني (۳).

وذكر اللكنوي أن الوصف السابق يطلق على من تصدر للإفتاء، وحل مشكلات الناس، وأطلق على جماعة من فقهاء المذهب، منهم صاحب الهداية (3). ووصفه الذهبي في موضع آخر فقال: العلامة، عالم ما وراء النهر، برهان الدين، أبو الحسن علي بن أبي بكر، كان من أوعية العلم رحمه الله (6). ووصفه صاحب «الجواهر» فقال: شيخ الإسلام، برهان الدين، المرغيناني، العلامة المحقق، صاحب الهداية (1).

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٢٨، الأثمار الجنية في الأسماء الحنفية ل ٦٨ أ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء ٢٣/١١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفوائد البهية ١٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر: سير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) الجواهر المضية ٢/ ٦٢٧.

### المبحث السادس مكانته في المذهب

#### قسم علماء المذهب الفقهاء إلى سبع طبقات:

۱ - طبقة المجتهدين في الشرع القادرين على استنباط الأحكام، واستخراج المسائل الفقهية عن الأدلة الأربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، من غير تقليد أحد. وهذه طبقة الإمام أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من الأئمة المجتهدين.

٢ ـ طبقة المجتهدين في المذهب، كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما من سائر أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعًا، فهؤلاء لهم القدرة على الاستنباط على مقتضى القواعد التي قررها الإمام ويخالفونه في بعض الأحكام ولكن لا يخرجون عن قواعد الإمام فهم مجتهدون منتسبون إلى الإمام.

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن عمرو ـ وقيل: عمر ـ ابن مهير ـ وقيل: مهران ـ الشيباني، الإمام، أبو بكر، الخصاف، الفقيه الحنفي القاضي، توفي سنة ٢٦١ هـ. انظر: الجواهر المضية ١/ ٢٣٠ ـ ٢٣٢، وتاج التراجم ٩٧، ٩٨، والفوائد البهية ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>۲) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال، أبو الحسن الكرخي. انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه، وهو صاحب المختصر المشهور في المذهب الحنفي «المختصر الكرخي». توفي سنة ٣٤٠هـ. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٤٩٤، ٤٩٤، وتاج التراجم ٢٠١، ٢٠١، والفوائد المهة ١٠٨، ١٠٩.

والحلواني<sup>(۱)</sup>، وقاضي خان<sup>(۲)</sup> وأمثالهم، فهؤلاء على ما قالوا: لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في الفروع، ولكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نصّ عنه فيها حسب الأصول التي قررها الإمام، ومقتضى القواعد التي بسطها.

٤ - طبقة أصحاب التخريج من المقلدين، كالرازي (٢) ، وأمثاله ، فإن هذه الطبقة لا قدرة لها على الاجتهاد أصلاً ، لكنه لإحاطتهم بالأصول ، وضبطهم لمآخذ الأقوال يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين ، وحكم مبهم محتمل لأمرين ، منقول عن الإمام أو أحد أصحابه المجتهدين بنظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظرائه من الفروع .

٥ ـ أصحاب الترجيح من المقلدين، كالقدوري صاحب «المختصر»، وصاحب «الهداية» وأضرابهما، فشأن هؤلاء التمييز بين الروايات وتفضيل بعضها على بعض.

<sup>(</sup>۱) هو: عبد العزيز بن أحمد نصر الحلواني، إمام الحنفية في وقته ببخارى، الملقب بشمس الأثمة، ومن تصانيفه «المبسوط». توفي سنة ٤٤٨ هـ أو ٤٤٩هـ. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٤٢٩، ٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) هو: الحسن بن منصور بن محمود، فخر الدين، المعروف بقاضي خان صاحب الفتاوى المشهورة بفتاوى قاضي خان. توفي سنة ٥٩٢هـ. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٩٣، ٩٤، وتاج التراجم ١٥١، والفوائد البهية ٢٤ ـ ٦٥.

 <sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص إمام الحنفية في وقته، وتلميذ الكرخي. توفي
 سنة ٣٧٠ هـ. انظر: الجواهر المضية ١/ ٢٢٠ ـ ٢٢٤، وتاج التراجم ٩٦، ٩٧، والفوائد
 البهية ٢٧، ٢٨.

7 - طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى، والقوي، والقوي، والضعيف، والضعيف، وظاهر المذهب، مثل صاحب «كنز الدقائق»(۱)، وصاحب «المختار»(۲)، وصاحب «المجمع»(٤)، وشأن هؤلاء لا ينقلون في كتبهم الأقوال المردودة، والروايات الضعيفة.

٧ ـ طبقة المقلدين الذين لا يفرقون بين الصحيح والخطأ ولا يميزون بين الغث والسمين، بل يجمعون كل ما يجدون في الكتب ويتمسكون به.

ذكر هذه الطبقات السبع ابن كمال أحمد بن سليمان باشا، المتوفى سنة ٩٤هـ(٥) في رسالة له، ونقلها عبد القادر التميمي الداري وحسن هذا التقسيم جداً(١). ونقلها اللكنوي وأخرج الطبقة الأولى، وذكر بأن هذه

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات، حافظ الدين النسفي، وأشار ابن قطلوبغا إلى عدم معرفة سنة وفاته حيث قال: كان ببغداد سنة ٧١٠هـ. انظر: تاج التراجم ١٧٤، ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن محمود بن مودود، أبو الفضل الموصلي، مجد الدين، من أعيان المذهب، له «المختار في الفتوى» وشرحه بكتاب سماه «الاختيار لتعليل المختار» وتوفي سنة ٦٨٣ هد. انظر: تاج التراجم ١٧٧، ١٧٧، ٣٦١.

<sup>(</sup>٣) الوقاية للمحبوبي محمود بن عبيد الله بن محمود، تاج الشريعة، وهي مختصر للهداية. انظر: تاج التراجم ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) هو: مجمع البحرين لأحمد بن علي بن تغلب، المشهور بابن الساعاتي، جمع فيه بين مختصر القدوري، ومنظومة النسفي في الخلاف، توفي سنة ٦٩٤ هـ. انظر: تاج التراجم ٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: الطبقات السنية ١/ ٣٥٥-٣٥٧، وكشف الظنون ١/ ٤١، والفوائد البهية ١/ ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبقات السنية ١/ ٣٢ ـ ٣٤.

القسمة مشهورة (١). ورد أبو فراس الغساني في تعليقاته على «الفوائد البهية» على ابن كمال باشا حيث جعل صاحب الهداية من طبقة أصحاب الترجيح، من المقلدين، وجعل قاضي خان من طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن أصحاب المذهب، وشأن صاحب الهداية في نقد الدلائل واستخراج المسائل أعلى وأدق منه، فكان الأقرب إلى العقل السليم جعله من المجتهدين في المذهب (١).

وهذا الذي قاله أبو فراس الغساني، وجيه، فإنه تقدّم في «المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه» ما نقله عبد القادر القرشي وغيره أن من عاصره كقاضي خان، والعتابي وغيرهما قد أقروا له بالفضل والتقدّم عليهم في العلم والفقه، بل قد فاق مشايخه، وخاصة بعد تأليفه «الهداية» و «كفاية المنتهي» (٣). فكانت فائدة هذا الاعتراف أن يكون صاحب الهداية أعلى منهم درجة أو مثلهم، لا أن يكون دونهم. ويشهد لما قلت اعتناء علماء المذهب بكتابه «الهداية» اعتناء لا مثيل له في كتب المذهب، وسيأتي ذلك إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد البهية ٧٦، ومذيلة الهداية مع الهداية ١/٥-٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفوائد البهية مع التعليقات عليها ١٤١/ ١٤١ حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٣٩ من هذه المقدمة.

#### المبحث السابع أدبه وأخلاقه

وصف صاحب الهداية بالزهد والورع وكثرة العبادة، ووصف بكثرة الصوم حتى حكي عنه أنه بقي يؤلف «الهداية» ثلاث عشرة سنة، وكان صائمًا في تلك المدة لا يفطر أصلاً(۱)، وكان يجتهد ألا يطلع على صومه أحد، فإذا جاء الخادم بالطعام تصدق به سرًا على طلبته فيظن خادمه أنه أكله بنفسه، فببركة إخلاصه وزهده وورعه صار كتابه «الهداية» مقبولاً بين العلماء(۱).

<sup>(</sup>١) كان الأفضل له رحمه الله أن يصوم ويفطر، ولا يصوم الدهر؛ امتثالاً لهدي رسول الله ﷺ ، وإرشاده لأصحابه رضي الله عنهم، فالخير كل الخير ما اختاره رسول الله ﷺ لأصحابه.

<sup>(</sup>٢) انظر: العناية للبابرتي ١/ ١١، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٣٨.

#### المبحث الثامن وفاته

توفي صاحب الهداية ليلة الثلاثاء، الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، ودفن بسمر قند (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٤٨، وتاج التراجم ٢٠٧، والفوائد البهية ١٤٢، ومذيلة الهداية مع الهداية ٣/١.

# إثاره الملمية أثاره الملمية

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مصنفاته.

المبحث الثاني: كتابه الهداية ومكانته في المذهب.

المبحث الثالث: في الكتب المصنفة على الهداية:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شروح الهداية وحواشيها.

المطلب الثاني: المختصرات والتعليقات والزوائد على الهداية.

المطلب الثالث: الكتب الخرّجة لأحاديث «الهداية».

المطلب الرابع: درجات مسائل الحنفية.

#### المبحث الأول مصنفاته

قد ترك الشيخ المرغيناني ثروة علمية يُنتفع بها بعد موته، وكلّها نافعة مفيدة تعدّ مراجع أصيلة في المذهب الحنفي، فقد قال اللكنوي: كل تصانيفه مقبولة معتمدة، لاسيما «الهداية»؛ فإنه لم يزل مرجعًا للفضلاء، ومنظرًا للفقهاء.اهـ(١).

ومن جملة كتبه التي ألفها، وذكرت له:

١ - «بداية المبتدي» في الفقه، وقد ذكرها في مقدمة «الهداية». فقال: وقد جرى على الوعد في مبدأ «بداية المبتدي» أن أشرحها بتوفيق الله (٢٠).

وذكره ابن قطلوبغا وغيره:

قالوا: كتاب البداية في الفقه، جمع المرغيناني فيه «مسائل القدوري» و «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (٣) رحمه الله.

٢ ـ «كفاية المنتهي» ذكرها صاحب الهداية في مقدمة «الهداية» فقال: وقد جرى علي الوعد في مبدأ «بداية المبتدي» أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحاً أرسمه بـ «كفاية المنتهي» فشرعت فيه، والوعد يسوّغ بعض المساغ، وحين أكاد

<sup>(</sup>١) الفوائد البهية ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) الهداية ١١/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاج التراجم ٧٠٢، والأثمار الجنية ل ٦٨ أ، ٦٨ ب، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٣٨، وكشف الظنون ١/ ٢٢٨، وهدية العارفين ١/ ٧٠٢.

أتكئ عنه اتكاء الفراغ، تبينت فيه نبذًا من الإطناب، وخشيت أن يهجر لأجله الكتاب. اهد $^{(1)}$ .

فهو شرح طویل له «بدایه المبتدی» السابق، وقد ذکره القرشی (۲)، وابسن قطلوبغا وقال: إنه في نحو ثمانين مجلدًا (۲)، وطاش كبرى زاده (۱۵)، وذكره ملا علي القاري وقال: إنه فقد في وقعة التتار ولم يو جد (۵).

۳- «التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عنيد» ذكره ابن قطلوبغا<sup>(۱)</sup>، وطاش كبرى زاده، وحاجى خليفة، وإسماعيل باشا، وهو في الفتاوى<sup>(۷)</sup>.

٤ - شرح الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني في الفروع الفقهية ، عزاه إليه حاجى خليفة ، وإسماعيل باشا(^) .

٥ ـ كتاب الزيادات، ذكره ملا على القاري (٩) .

7 ـ كتاب في «الفرائض» ذكره هكذا ابن قطلوبغا، وطاش كبرى زاده (۱۱۰)، وذكره حاجي خليفة، وإسماعيل باشا باسم «الفرائض العثماني»، وله شروح لغير صاحب الهداية، ومؤلفه هو الذي لقبه «بالعثماني» (۱۱۱). ولم أقف على

<sup>(</sup>١) الهداية ١/ ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاج التراجم ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأثمار الجنية ل ٦٨ أ، ٦٨ س.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاج التراجم ٢٠٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٨، وكشف الظنون ٢/ ٣٥٢، وهدية العارفين ١/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: كشف الظنون ٢/ ٥٦٩، وهدية العارفين ١/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: الأثمار الجنية ل ١٦٨، ٦٨ س.

<sup>(</sup>١٠) انظر: تاج التراجم ٢٠٧، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>١١) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٢٥٠، ١٢٥١، وهدية العارفين ١/ ٧٠٢.

سبب النسبة.

V-مختار مجموع النوازل، ذكره ابن قطلوبغا بهذا الاسم (۱) وطاش كبرى زاده (۲) و ذكره حاجي خليفة باسم «مختارات مجموع النوازل» وتبعه إسماعيل باشا (۱) وسماه حاجي في موضع آخر باسم «مختار الفتاوى» والصواب مختارات النوازل؛ لأن اللكنوي ذكره بهذا الاسم (۱) وهو محقق، وأجمعت النسخ الست التي اعتمد عليها محمود بن محمد في تحقيقه لقسم الطهارة منه على هذا الاسم (۷).

٨- المزيد في فروع الحنفية، ذكره هكذا حاجي خليفة (^)، وإسماعيل
 باشا (٩). وذكره ملا على القاري باسم «التحقيق والمزيد» وذكر بأن صاحب
 الهداية ذكره هكذا (١٠٠).

ويحتمل أن يكون الكتاب السابق ويحتمل أن يكون غيره.

<sup>(</sup>١) انظر: تاج التراجم ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٦٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: هدية العارفين ٢/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٦٢٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الفوائد البهية ص١٤١.

<sup>(</sup>٧) انظر: مقدمة تحقيق مختارات النوازل ٣٦، ٣٧. رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>٨) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٩) انظر: هدية العارفين ١/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>١٠) انظر: الأثمار الجنية ل ٦٨ س.

9 مشيخة الفقهاء، ذكرها ملاعلي القاري بهذا الاسم (۱)، وهو كتابه الذي جمع فيه أسماء مشايخه ، وتكرر ذكره في «الجواهر»(۲)، وذكره ابن قطلوبغا(۳).

۱۰ ـ مناسك الحج، ذكره ابن قطلوبغا<sup>(۱)</sup>، وملا علي القاري<sup>(۱)</sup>، وطاش كبرى زاده<sup>(۱)</sup>، وحاجى خليفة<sup>(۷)</sup>، وإسماعيل باشا<sup>(۸)</sup>، واللكنوى<sup>(۱)</sup>.

۱۱ منتقى المرفوع، ذكره حاجي خليفة بصيغة الشك فقال: لعله تأليف برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، المرغيناني، الحنفي، المتوفى سنة ۹۳ هم، وتبعه في ذلك إسماعيل باشا، ولم يشك، وذكره اللكنوي باسم «المنتقى» (۱۰).

۱۲ ـ نشر المذاهب، ذكره هكذا حاجي خليفة وإسماعيل باشا، وذكره اللكنوي باسم «نشر المذهب»(۱۱) .

<sup>(</sup>١) انظر: الأثمار الجنية ل ٦٨ أ، ٦٨ س.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاج التراجم ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاج التراجم ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأثمار الجنية ل ٦٨ ب.

<sup>(</sup>٦) انظر: مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: هدية العارفين ١/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: الفوائد البهية ١٤١.

<sup>(</sup>١٠) انظر: كشف الظنون ٢/ ١٨٥٢، والفوائد البهية ١٤٠، وهدية العارفين ١/ ٧٠٢.

<sup>(</sup>١١) انظر: كشف الظنون ٢/١٩٥٣، والفوائد البهية ١٤١، وهدية العارفين ١/٢٠٧.

قسم الدراسة

١٣ ـ الهداية، وهي أشهر تواليفه وبها اشتهر فصار يقال له: صاحب الهداية (١). سيأتي الحديث عنها في مبحث خاص لها بعد قليل إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٢٨، وتاج التراجم ٢٠٧، و ٣٦١، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، والفوائد البهية ١٤١، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٢، وهدية العارفين ١/ ٧٠٢.

#### المبحث الثاني كتابه الهداية ومكانته في المذهب

كتاب الهداية للإمام المرغيناني هو مختصر لكتابه «كفاية المنتهي»، فقد صنف أولاً «بداية المبتدي» ووعد في مقدمتها أن يشرحها وفعل ذلك، وسماه بكفاية المنتهي، فلما فرغ منه تبيّن له أنه أطنب في شرحه فاختصره بكتابه هذا الذي سماه به «الهداية»، جمع فيه بين الرواية والدراية، وذكر أصول المسائل وترك الزوائد في كل باب، فمن أراد الاختصار اكتفى به ومن رغب في الأطول ذهب إلى الكفاية (۱)، وجمع في الكتاب بين مسائل «الجامع الصغير» المحمد بن الحسن رحمه الله، ومختصر القدوري، ولم يتجاوزهما إلا عند الضرورة. ورتبه مثل ترتيب «الجامع الصغير»، ذكر هذا في مقدمة كتاب البداية. وسبب ذلك أن علماء زمانه كانوا يرَغبون الكبير والصغير بحفظ الجامع الصغير.

ومختصر القدوري من أحسن المختصرات في المذهب وأنفعها، وأشهرها. فأراد أن يجمع بينهما(٢).

وهو كتاب مهم في الفقه وعلى وجه الخصوص في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. اعتنى به العلماء اعتناءً كثيرًا لا مثيل له في كتب الفقهاء والمذاهب كما سيأتى في مبحث خاص في الكتب المصنفة على الهداية..

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية ۱/۱۱، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٣٨، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٢، ومقدمة نصب الراية ١٠٣١.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٢، والفوائد البهية ١٤١، ١٤٢.

والكتاب وجد قبولاً منذ عهد مؤلفه؛ فذكر القرشي أن مشايخ صاحب الهداية وأقرانه أذعنوا له كلهم بعد تصنيفه هذا الكتاب، وكتابه «كفاية المنتهي» (۱). ووجد الكتاب هذه المنزلة؛ لأن صاحبه سلك مسلك التحقيق والترجيح، فقد وصفه صاحب الجواهر بقوله: العلامة المحقق صاحب الهداية أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم (۲). وذكره طاش كبرى زاده من الكتب المعتبرة المشهورة في المذهب بعد كتب محمد بن الحسن، وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، و «المبسوط» للسرخسى (۳).

وقد وصفه كثير، فمنهم من اقتصد في مدحه ومنه من بالغ فيه، فقد قال ابن صاحب الهداية شعرًا في وصف كتاب أبيه الهداية فقال:

إلى حافظيه ويجلو العمى فمن ناله نال أقصى المني (١)

كتاب الهداية يهدي الهدى

فلازمه واحفظه يا ذا الحجًا

ووصفه غيره ولم يذكر اسمه فقال:

ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب يسلم مقالك من زيغ ومن كذب(٥) إن الهداية كالقرآن قد نسخت فاحفظ قو اعدها و اسلك مسالكها

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية ٢/ ٦٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٦، ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) لا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام إلا في كلام الله وكلام رسول الله ﷺ؛ لأن كتب الناس فيها الصواب والخطأ. انظر البيتين السابقين في: مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٨، ٢٣٩، ومقدمة الهداية مع الهداية ١/ ٥.

<sup>(</sup>٥) لا ينبغي أن يشبه كلام البشر بكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالذي ينبغي ترك مثل هذا الوصف إلا لكتاب الله تعالى. انظر البيتين في: مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٩، وكشف الظنون ٣/ ٢٠٣٢، ومقدمة الهداية مع الهداية ١/ ٥.

ووصفه محمود بن عبيد الله المحبوبي فقال: كتاب فاخر لم يكتحل عين الزمان بثانيه (۱). قال اللكنوي: قد طالعت الهداية مع شروحها، ومختارات النوازل، وكل تصانيفه مقبولة معتمدة، لا سيما الهداية فإنه لم يزل مرجعًا للفضلاء ومنظرًا للفقهاء (۲).

وهذا هو الوصف اللائق به الذي يرتضيه صاحب الكتاب.

ووصفه ابن أبي العز وصفًا يليق بمكانة الكتاب فقال: هو من أجل الكتب المصنفة في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومن أغزرها نفعًا، وأكثرها فوائد، وأشهرها بين الأصحاب، يعتمدون عليه في الحكم والإفتاء... وما ذلك إلا لحسن لفظه وصحة نقله للمذهب(٣) اه.

وأختم ذلك بكلام العلامة العيني حيث قال في شرحه: إن كتاب الهداية قد تباهجت به علماء السلف(؟)، وتفاخرت به فضلاء الخلف، حتى صار عمدة المدرسين في مدارسهم، وفخر المصدرين في مجالسهم، فلم يزالوا

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الفوائد البهية ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) التنبيه على مشكلات الهداية ص٢٣٧ ـ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) هذا التعبير يخالف ما ذكره اللكنوي في إطلاق السلف عند الحنفية حيث قال: فائدة: الخلف بفتحتين عند الفقهاء من محمد بن الحسن إلى شمس الأئمة الحلواني، والسلف من أبي حنيفة إلى محمد، والمتأخرون من شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين البخاري. كذا في جامع العلوم لعبد النبي الأحمد نكري نقلاً عن صاحب الخيالات اللطيفة اه. الفوائد البهية ٢/ ٤١. وفي التسمية بعبد النبي شرك أصغر ولا ينبغي أن يسمى بذلك أحد، فإن ذلك الرجل لم يملكه نبي الله عليه ، ولم يخلقه ، والعباد لله وحده لا شريك له فيهم. كما قال تعالى: ﴿إِن كُلُ مَن في السَّمَوات وَالأَرْض إلاَّ آتي الرَّحْمَن عَبْدًا ﴾ سورة مرج، الآية: ٩٣.

مشتغلين به في كل زمان ويتدارسونه في كل مكان، وذلك لكونه حاويًا لكنز الدقائق، وجامعًا لرمز الحقائق، ومشتملاً على مختار الفتوى، ووافيًا بخلاصة أسرار الحاوي، كافيًا في إحاطة الحادثات، وشافيًا في أجوبة الواقعات، موصولاً على قواعد عجيبة، ومفصلاً على قواعد غريبة، وماشيًا على أصول مبنية، وفصول رصينة، ومسائل غزيرة، ودلائل كثيرة، وترتيب أنيق، وتركيب حقيق (١).

\* \* \*

(١) البناية ١/٦.

## المبحث الثالث في الكتب المصنفة على الهداية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شروح الهداية وحواشيها:

وشروح الهداية كثيرة جداً لا تكاد تنحصر كما قال طاش كبرى زاده(١)، وأحاول أن أذكر ما وقفت عليه مرتبًا على وفيات أصحابها، والذين لا أجد لهم تاريخ الوفاة أرتبها على حروف المعجم.

ا ـ خلاصة النهاية في فوائد الهداية لعلاء الدين أبي القاسم محمود بن عبد الله بن صاعد المروزي، الفقيه، الحنفي، المتوفى سنة ٢٠٦هـ(٢).

٢-الفوائد الفقهية لحميد الدين علي بن محمد بن علي الضرير، البخارى، الرامشي، المتوفى سنة ٦٦٦ ه. شرح الهداية في جزأين علق فيه على مواضع مشكلة، وذكر حاجي خليفة أنه أول من شرح الهداية (٣). وهذا الذي ذكره حاجي خليفة هو مبلغ علمه، وإسماعيل باشا علم ما

<sup>(</sup>١) انظر: مفتاح السعادة ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: هدية العارفين ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاج التراجم ٢١٥، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٢، ٢٠٣٣، والفوائد البهية ١٢٥، وهداية العارفين ١/ ٧١٧.

لم يعلمه والله أعلم.

٣- نهاية الكفاية في دراية الهداية لتاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله المحبوبي، ذكرها حاجي خليفة، وأرخ وفاته سنة ٦٧٢ هـ بالأرقام، ثم ذكر بعده أن تاريخ انتهاء الكتاب ٦٧٣ هـ بالأرقام والحروف (١١). وهذا يدل على وجود تصحيف في سنة الوفاة، والله أعلم.

وأقره اللكنوي على نسبة الكتاب إلى المصنف السابق وتاريخ الانتهاء، ولم يذكر وفاة (٢).

٤ - حواش على الهداية لجلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخبازي،
 المتوفى سنة ٩١ هـ. والكتاب صنفه في مجلدين ولم يكمله. وأكمله محمد
 ابن أحمد القونوي، وسماه تكملة الفوائد<sup>(٣)</sup>.

٥ ـ شرح الهداية لعلي بن محمد بن الحسن، علاء الدين، الخلاطي، المتوفى سنة ٧٠٨ هـ(٤).

٦ - الغاية شرح الهداية للشيخ القاضي، شمس الدين، أبي العباس أحمد ابن إبراهيم بن عبد الغني، السروجي، المتوفى سنة ٧١٠هـ. من أوسع شروح

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ٢/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفوائد البهية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٦٨، ٦٦٩، وتاج التراجم ٢٢١، ٢٢١، ومفتاح السعادة ٢/ ٣٤٣، وكشف الظنون ٢/ ٣٠٣، والفوائد ١٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٥، والفوائد البهية ١٢٤، وهدية العارفين ٢/ ٧١٦.

الهداية، وصل إلى كتاب الأيمان وتوفي قبل إكماله، وأكمله سعد الدين بن محمد بن الديري(١).

٧- النهاية شرح الهداية، لحسام الدين حسين بن علي بن حجاج، الملقب بالسغناقي، الحنفي، المتوفى سنة ١٠ ٧هد. ويلقب بشارح الهداية، وقيل: إنه أول من شرح الهداية (٢). ولعل قائل ذلك لم تبلغه الشروح المتقدمة على شرحه.

٨-شرح الهداية لحافظ الدين النسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود، المتوفى سنة ١٧٩هـ. ذكر الكتاب له طاش كبرى زاده، وحاجي خليفة، واللكنوي (٣). وقيل: لا يعرف له شرح على الهداية (٤)، والله أعلم.

9 ـ شرح الهداية لنجم الدين أبي الطاهر إسحاق بن علي بن يحيى الحنفي، المتوفى سنة ٧١١هـ. وهو حاشية في مجلدين مشحونة بالفوائد النفسة (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواهر المضية ١/٣٢، ١٢٤، وتاج التراجم ١٠٨، ١٠٨، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٤١، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٣، وهدية العارفين ١/ ١٠٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: الجواهر المضية ۲/ ۱۱۶-۱۱۱، وتاج التراجم ۱۲۰، والطبقات السنية ۳/ ۱۵۱، وكشف الظنون ۲/ ۲۰۳۲، ۲۰۳۳، والفوائد البهية ۲۲.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٤، والفوائد البهية ١٠٢، ومفتاح السعادة ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاج التراجم ١٧٥، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٤، ومفتاح السعادة ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية ١/ ٣٦٨، ٣٦٩، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٨، والفوائد البهية ٤٤، وهدية العارفين ١/ ٢٠١١.

١٠ ـ شرح الهداية لشمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الحسن المعروف بابن الحريري، المتوفى سنة ٧٢٨ هـ. ذكر له الكتاب حاجى خليفة (١٠) .

۱۱ ـ شرح الهداية لعبد العزيز بن أحمد، علاء الدين البخاري، صاحب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي المتوفى سنة ۷۳۰ هـ. وضع شرحًا على الهداية إلى كتاب النكاح، فخرمته المنية قبل أن يتمه (۲).

1۲ - شرح الهداية لأحمد بن الحسن شهاب الدين المعروف بابن الزركشي، المتوفى سنة ۷۳۷ هـ وقيل ۷۳۸ هـ (۱۳). وسماه إسماعيل باشا بأحمد بن إبراهيم ونسب الكتاب إليه (١٤). ويحتمل أن يكون شخصًا آخر، وكتابًا آخر.

١٣ - شرح الهداية لإبراهيم بن علي بن أحمد المشهور بابن عبد الحق، الواسطي، الفقيه، المحدث، المتوفى سنة ٧٤٤ه. وضع شرحًا على الهداية ضمنه الآثار ومذاهب السلف(٥).

١٤ - شرح الهداية لأحمد بن حسن التبريزي، الجار بردي، الشافعي،

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ٢/٢٠٣٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٤٢٨، وتاج التراجم ١٨٨، ١٨٩، والطبقات السنية ٤/ ٣٤٥،
 والفوائد البهية ٩٤، ٩٥، ومفتاح السعادة ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ١/١٥٧، ١٥٧، وتاج التراجم ١١١، وكشف الظنون ٢/٣٧٧، ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: هدية العارفين ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية ١/ ٩٣، ٩٤، وتاج التراجم ٩٠، ٩١، والطبقات السنية ١/ ٢١١، ٢١٢، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٧، وهدية العارفين ١/ ١٥، وحسن المحاضرة ١/ ٤٦٩.

المتوفى سنة ٧٤٤ هـ. ذكره العراقي، وتبعه حاجي خليفة(١).

١٥ ـ شرح الهداية لتاج الدين أبي محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد الشهور بابن مكتوم، الحنفي، المتوفى سنة ٧٤٩هـ، ولم يكمله (٢).

١٦ - شرح الهداية لأحمد بن عثمان بن إبراهيم المعروف بابن التركماني، المتوفى سنة ٧٤٤ هـ، شرح الهداية ولم يكمله (٣).

۱۷ ـ معراج الدراية إلى شرح الهداية لمحمد بن محمد بن أحمد قوام الدين الكاكي تلميذ علاء الدين البخارى، والسغناقي. توفي سنة ٧٤٩ هـ(١٠).

١٨ - الغاية في شرح الهداية للمؤلف السابق، ذكرها إسماعيل باشا(٥).

19 - شرح الهداية لعلاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم الشهير بابن التركماني المتوفى سنة ٧٥٠ هـ، شرح الهداية ولم يكمله، وأكمله ابنه جمال الدين من حيث وقف أبوه (٢).

٠٠ - شرح الهداية لنجم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد، أبو إسحاق

<sup>(</sup>١) انظر: ذيل العبر للحافظ العراقي، وكشف الظنون ٢/٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات السنية ١/ ٣٨١ - ٣٨٥، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٨، وهدية العارفين ١/ ١٠٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاج التراجم ١١٥ ـ ١١٧، وتاريخ ابن قاضي شهبة ٢/ ٣٧٤، والطبقات السنية ١/ ٣٧٤، تاج التراجم ٣٠٥، والفوائد البهية ٢٥، وهدية العارفين ١/ ١٠٩، وحسن المحاضرة ٢/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجواهر المضية ٤/ ٢٩٤، ٢٩٥، والفوائد البهية ١٨٦، وهدية العارفين ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: هدية العارفين ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٥٨١، ٥٨١، وتاج التراجم ٢١١، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٥، والفوائد البهية ٢٢، وهدية العارفين ٢/ ٧٢٠.

الطرسوسي، الدمشقي، المتوفى سنة ٧٥٨ هـ(١).

۲۱ ـ شرح الهداية المسمى بـ «غاية البيان ونادرة الأقران» لأمير كاتب بن أمير عمر العميد بن العميد الأتقاني، المتوفى سنة ۷۵۸ هـ<sup>(۲)</sup>، ومنه نسخة في المكتبة المحمودية برقم ۱۰۷۱ ـ ۱۰۸۱ في ستة مجلدات كبار.

وهو مطبوع مع فتح القدير والعناية بمصر (١).

٢٣ ـ شرح الهداية المسمى بـ «التوشيح» لعمر بن إسحاق بن أحمد، الغزنوي، القاضي، سراج الدين، أبو حفص، الهندي، المتوفى سنة ٧٧٧هـ. وهو في ستة مجلدات كبار على طريق الجدل، وفي تاج التراجم ما يشعر أن له شرحين على الهداية (٥).

٢٤ - النهاية على الهداية لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي، الحنفي، صاحب الجواهر المضية، المتوفى سنة ٧٧٥ هـ(١).

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٩، وهدية العارفين ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تاج التراجم ١٣٨ ـ ١٤٠، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٤١، ٢٤٢، وكشف الظنون ٢/ ٢٤٢، والفوائد البهية ٥٠ ـ ٥٢، وحسن المحاضرة ١/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح السعادة ٢/ ٢٤٠، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٤، والفوائد البهية ٥٨، ٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة نصب الراية ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاج التراجم ٢٢٣، ٢٢٤، وحسن المحاضرة ١/ ٤٧١، ٤٧١، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٩، ٢٠٣٩، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٩،

<sup>(</sup>٦) انظر: تاج التراجم ١٩٦، والطبقات السنية ٤/ ٣٦٦، ٣٦٧، والفوائد البهية ٩٩، والأثمار الجنبة ل ١٠٨.

٢٥ ـ التكملة في فوائد الهداية لمحمود بن أحمد القوتوي المتوفى سنة
 ٧٧٧هـ(١).

٢٦ ـ خلاصة النهاية في مختصر شرح الهداية للسغناقي، لجمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود، المعروف بابن السراج الدمشقي، القونوي، المتوفى سنة ٧٧٧ هـ(٢).

٢٧ ـ خلاصة النهاية حاشية الهداية لأبي الثناء جمال الدين القونوي،
 محمود بن أحمد بن مسعود، المتوفى ٧٧٧هـ(٣).

۲۸ ـ العناية في شرح الهداية لمحمد بن محمد بن محمود الرومي ، أكمل الدين ، البابرتي ، المتوفى سنة ۷۸٦ هـ (١٠) ، وهو مطبوع مع فتح القدير والهداية ، وتكملة فتح القدير .

٢٩ ـ التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز، المتوفى سنة ٧٩٢ هـ، وهو
 الكتاب الذي أحقق جزءًا منه، وسيأتي فصل خاص (٥) له إن شاء الله تعالى.

٣٠ شرح الهداية للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني ،
 الحنفي ، المتوفى سنة ٨١٦ هـ. ذكر الكتاب له حاجي خليفة ، واللكنوي ،

<sup>(</sup>١) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٤٣٦، وتاج التراجم ٢٨٩، وهدية العارفين ٢/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٤٣٥، وتاج التراجم ٢٨٩، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٢، وهدية العارفين ٢/ ٤٠٩٢،

<sup>(</sup>٣) انظر: الفوائد البهية ٢٠٧. ويحتمل أن يكون هو الكتاب الآتي في ص ٧١، ويحتمل كونه حاشة مستقلة.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاج التراجم ٢٧٦، ٢٧٧، ومفتاح السعادة ٢/٣٤٣، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٥، و وحسن المحاضرة للسيوطي ١/ ٤٧١، والفوائد البهية ١٩٥، ١٩٦، وهدية العارفين ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص١٧١.

وإسماعيل باشا(١).

٣١ - شرح الهداية للشيخ تقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني، الشافعي، المتوفى سنة ٨٢٩ هـ. ذكر الكتاب له حاجي خليفة، وإسماعيل باشا(٢).

٣٢ - شرح الهداية لشرف الدين يعقوب بن إدريس بن عبد الله، الرومي، الحنفي، المشهور بقره يعقوب، المتوفى سنة ٨٣٣ هـ على ما ذكره حاجي خليفة، أو ٨٤٤ هـ فيما قاله إسماعيل باشا(٣).

٣٣-البناية في شرح الهداية للعلامة الفقيه المحدث بدر الدين محمود ابن أحمد بن موسى، القاضي، الحنفي، العيني، المصري، المتوفى سنة ٥٥٨ هـ(١). وذكره حاجي خليفة باسم «النهاية»(٥)، وذكره اللكنوي بالاسم الأول(٢)، وهوالموافق لما في مقدمة المطبوع حيث قال فيها: فها نحن نشرع فيه، المسمّى بكتاب: «البناية في شرح الهداية»(٧).

٣٤ - حاشية على الهداية لمجد الدين محمد بن أحمد، المدعو بمولانا

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٨، والفوائد البهية ١٢٥ ـ ١٢٧، وهدية العارفين ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٩، وهدية العارفين ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٧، وهدية العارفين ٢/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: حسن المحاضرة ٢/٤٧٣، ٤٧٤، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٥، والفوائد البهية ٢٠٧٠. ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق له.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر: البناية ١/ ١١.

زاده، الخطائي، الحنفي، المتوفى سنة ٩٥٩ هـ(١).

٣٥ - فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، السيواسي، ثم السكندري، العلامة المشهور بابن الهمام، المتوفى سنة ٨٦١ هـ. شرح الهداية ووصل إلى كتاب الوكالة ولم يكمله، وأكمله قاضي زاده، المتوفى سنة ٩٨٨ هـ، وسماه نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (٢). والكتاب مطبوع مع الهداية، والعناية، وتكملة فتح القدير (٣).

٣٦ ـ شرح الهداية لعلي بن محمد بن محمد المشهور بمصنفك، الهروي، الرازي، المتوفى سنة ٨٧٥ هـ . شرح الهداية، ومختصرها الوقاية، وصل إلى كتاب البيع (٤).

٣٧ - شرح الهداية لسنان الدين يوسف بن خير الدين خضر بك بن جلال الدين الرومي، المعروف بخوجه باشا، المتوفى سنة ٨٩١ هـ. بدأ شرحًا على الهداية ولم يكمله، وأكمله ابن أخيه محمد بن مصطفى، المتوفى سنة ١٠٣٩هـ.

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٨، وهدية العارفين ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>۲) انظر: مفتاح السعادة ۲/ ۲۶۶، ۲۶۵، وحسن المحاضرة ۱/ ۶۷۶، وكشف الظنون ۲/ ۲۰۱، والفوائد البهية ۱۸۱، ۱۸۱، وهدية العارفين ۲/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة نصب الراية ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٦، والفوائد البهية ١٩٣، ١٩٤، وهدية العارفين ١/ ٨٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الظنون ٢/٣٦٦، وهدية العارفين ٢/٥٦٢.

٣٨ ـ حواشي على الهداية لحميد الدين بن أفضل الدين ، الحنفي ، المفتي ، المتوفى ٩٠٨ هـ (١).

٣٩ ـ الدراية شرح الهداية لمحمد بن مبار كشاه بن محمد الهروي، ثم الرومي، الحنفي، المشهور بحكيم شاه، القزويني، المتوفى سنة ٩٢٨هـ(٢).

• ٤ - شرح الهداية للعلامة أحمد بن سليمان بن كمال باشا، المتوفى سنة • ٩٤ ه. كتب شرحًا على الهداية من كتاب الطهارة إلى بعض النكاح، والبيوع. هكذا في كشف الظنون (٣). ولم يشر التميمي، ولا اللكنوي أنه لم يكمله (٤).

ا ٤ ـ حاشية على شرح الهداية لابن الشحنة لمصلح الدين مصطفى بن شعبان السروري، المتوفى سنة ٩٦٢هـ(٥).

٤٢ ـ شرح مفيد على كتاب الحج من الهداية ، للمؤلف السابق(١).

٤٣ - شرح الهداية لأبي الخير أحمد بن مصطفى بن خليل الحنفي، المعروف بطاش كبرى زاده، المتوفى سنة ٩٦٨ هـ. ذكر الكتاب له حاجي خليفة (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد البهية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٨، وهدية العارفين ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر ٢/٢٠٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات السنية ١/ ٣٥٥، ٣٥٦، والفوائد البهية ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٩، وهدية العارفين ٢/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٦.

٤٤ ـ شرح الهداية لعلي بن قاسم المرغيناني، الزيتوني، المتوفى ٩٧٩هـ (١).

20 ـ شرح الهداية لصارى كرز زاده محمد المرغيناني، المتوفى سنة ٩٩٠هـ(٢).

٤٦ - شرح الهداية لزكريا بن بيرام الأنقره وي، مفتي الإسلام، الرومي، الحنفي، المتوفى سنة ١٠٠١ هـ. كتابه هذا مذيل على فتح القدير لابن الهمام من كتاب الوكالة إلى آخره، وكتب على أوائله أيضًا (٣).

٤٧ ـ شرح الهداية لعبد الحليم بن محمد المشهور بأخي زاده، القاضي، الرومي، الحنفي، المتوفى ١٠١٣هـ(١٠).

٤٨ ـ شرح الهداية لعلي بن سلطان محمد القاري، الهروي، نور الدين، الفقيه الحنفي، المحدث، المتوفى سنة ١٠١٤هـ(٥).

٤٩ ـ شرح الوقاية في مسائل الهداية للمصنف السابق.

• ٥ - حاشية على فتح القدير له أيضًا.

٥١ - حاشية لسري الدين بن إبراهيم الدروري، المصري، الحنفي،

(١) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٧، وهدية العارفين ٥/ ٧٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٧، وهدية العارفين ١/ ٣٧٤، ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٧، وهدية العارفين ١/ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٤، وهدية العارفين ١/ ٧٥١، ٧٥٢.

قسم الدراسة ٦٩

المتوفى سنة ١٠٦٩ هـ، وهي على شرح الأكمل(١).

٥٢ - ترغيب اللبيب إلى تخليص شروح الهداية عن جروح العلامة ابن الكمال. ذكره حاجى خليفة ولم ينسبه إلى أحد(٢).

٥٣ - توجيه العناية لجمع شروح الوقاية للشيخ أبي اليمن محمد بن المحب. وهو في مجلدين. ذكره حاجي خليفة من ضمن شروح الهداية (٣). وسبب ذلك أن الوقاية مختصر الهداية كما سيأتي قريبًا إن شاء الله.

0.5 حاشية على الهداية لعلي منق بن بالي ، شرح الهداية من الطهارة إلى الزكاة  $^{(1)}$  .

٥٥ ـ روضة الأخيار، ذكرها حاجي خليفة من ضمن شروح الهداية، ولم ينسبها إلى أحد<sup>(٥)</sup>.

٥٦ ـ زبدة الدراية في شرح الهداية لعبد الرحيم بن علي الآمدي، القاضي الحنفى، ذكر الكتاب له حاجى خليفة، وإسماعيل باشا(١).

٥٧ - شرح الهداية للمولى عطاء الله . هكذا ذكره مختصراً حاجي خليفة ، وقال: كتب على أوائله (٧٠ .

<sup>(</sup>١) انظر: هدية العارفين ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٧، وهدية العارفين ١/ ٥٦٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٧.

٥٨ ـ شرح الهداية لحميد الدين مخلص بن عبد الله الهندي الدهلوي . شرح الهداية شرحًا حسنًا ولم يكمله (١٠) .

٩٥ - العناية بشأن الهداية لجلال الدين أحمد بن يوسف الثباتي، وهي نكت على الهداية (٢٠).

• ٦- الكفاية شرح الهداية لمحمود بن عبيد الله بن محمود تاج الشريعة المحبوبي، هكذا ذكره ابن قطلوبغا و تبعه طاش كبرى زاده (٣). وقال حاجي خليفة: اسم الكتاب نهاية الكفاية في دراية الهداية للإمام تاج الشريعة الأول عبيد الله المحبوبي، الحنفي، المتوفى سنة ٢٧٢ هـ. وقيل: إن الكفاية شرح الهداية لمحمود بن عبيد الله بن محمود تاج الشريعة مؤلف الوقاية، فلينظر في محلة (١٠). ورجح اللكنوي أن الكتاب لمؤلف «الوقاية» وقال: وقد مر ما فيه من الاختلاف عند ترجمة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة (٥). والله أعلم بالصواب.

المطلب الثاني: الختصرات والتعليقات والزوائد على الهداية:

اختصر بعض العلماء كتاب «الهداية»، وعلقوا التعليقات، وكتبوا زوائدها؛ ليسهل على طلبة العلم حفظه وفهمه، ومن هذه المختصرات:

١ - سلالة الهداية لإبراهيم بن أحمد بن بركة ، الموصلي ، الفقيه الحنفي ،

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تاج التراجم ٢٩١، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٤٠، ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفوائد البهية ٢٠٧، ١٠٩. ١١٢. ١

قسم الدراسة ٧١

المتوفى سنة ٦٥٢ هـ. اختصر الهداية وسمى مختصره بالاسم السابق(١١).

٢ ـ زوائد الهداية على «القدوري» لعلي بن نصر بن عمر نور الدين، الإمام المشهور بابن السوسي، المتوفى سنة ٦٩٥ هـ. قال عبد القادر القرشي: رأيته بخطه، وهو عندي يتضمن ذكر الفروع التي اشتمل عليها كتاب الهداية زائداً عما تضمنه «مختصر القدوري» ا هـ(٢).

٣- تعليقة على الهداية لعلي بن محمد بن الحسن القادوسي، الملقب بالرِّكابي، وبمزلقان، المتوفى سنة ٧٠٨ هـ(٣).

للشهور المشعلية على الهداية لإبراهيم بن علي بن أحمد، الدمشقي، المشهور بابن قاضي حصن الأكراد، وبابن عبد الحق ( $^{(1)}$ )، المتوفى سنة  $^{(2)}$  هـ. ذكر الكتاب له ابن قاضي شهبة ( $^{(3)}$ ). ويحتمل أن يكون الكتاب هو نفس الكتاب السابق في شروح الهداية وحواشيها ( $^{(1)}$ )؛ لأني لم أجد من ذكر له كتابين على الهداية، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواهر المضية ١/٦٦، والطبقات السنية ١/١٧٤، وكشف الظنون ٢/ ٩٩٥، ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>۲) الجواهر المضية ٢/ ٦١٩، ٦٢٠، وانظر أيضًا: تاج التراجم ٢١٦، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٢٦، ٦٢٧، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٥، والفوائد البهية ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات السنية ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٦١.

٥ - كتاب فيما أهمله صاحب الهداية لأحمد بن عثمان بن إبراهيم، الشهير بابن التركمان، المتوفى سنة ٧٤٤ هـ(١).

٦-الكفاية مختصر الهداية لعلي بن عثمان، الإمام المشهور بابن التركماني، المتوفى سنة ٧٥٠ هـ(٢).

٧-خلاصة النهاية في فوائد الهداية لمحمود بن أحمد بن مسعود القونوي، المتوفى سنة ٧٧١ هـ(٣).

٨ ـ وله أيضًا التكملة في فوائد الهداية (٤).

٩ - الرعاية في تجريد مسائل الهداية لمحمد بن عثمان بن موسى، المعروف بابن الأقرب، المكنى بأبى المليح، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ(٥).

• ١ - تهذيب الأسماء الواقعة في «الهداية»، والخلاصة لعبد القادر بن محمد ابن محمد القرشي، الحنفي، صاحب «الجواهر»، المتوفى سنة ٧٧٥ هـ(١).

١١ ـ كتاب أوهام الهداية للمصنف السابق(٧) .

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة ٢/ ٣٧٤، والمنهل الصافي ١/ ٣٦٦ـ٣٦٦، والطبقات السنية ١/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٥٨١، ٥٨١، وتاج التراجم ٢١١، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٨، والفوائد البهية ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٤٣٥، ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: تاج التراجم ٢٦٨، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٨، وهدية العارفين ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأثمار الجنية في الأسماء الحنفية ل ١٠٨ ب.

<sup>(</sup>V) انظر المصدر السابق، والفوائد البهية ١٠٠.

١٢ ـ تعليقة على الهداية للشيخ سراج الدين عمر بن علي، الكناني، المتوفى سنة ٩٨٩هـ، المعروف بقارئ الهداية (١٠).

۱۳ ـ رسالة على أول الطهارة من الهداية ليوسف سنان باشا بن خضر بك، المتوفى سنة ٨٩١ هـ(٢).

المتوفى سنة 9.7 هـ $^{(7)}$ .

١٥ ـ تعليقة على الهداية للمولى محمد بن علي، المعروف ببركلي، المتوفى سنة ٩٨١ هـ(٤).

١٦ ـ تعليقة مختصرة على كتاب البيع من الهداية للمولى أبي السعود، المتوفى سنة ٩٨٢هـ (٥) .

۱۷ - رسالة على كتاب الجهاد للمصنف السابق سماها «نهاية الأمجاد»<sup>(۱)</sup>.

١٨ - تعليقة على الهداية للمولى بابا زاده محمد القرماني،

<sup>(</sup>۱) انظر: حسن المحاضرة ١/٤٧٣، وكشف الظنون ٢/٣٤، والتعليقات السنية على الفوائد البهية ١٨٠ هامش رقم ٢، وهدية العارفين ١/ ٧٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/٢٠٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الظنون ٢٠٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٦، ٢٠٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق ٢/٢٠٣٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٤٠ مع الهامش، وإيضاح المكنون ٢/ ٦٩٠.

المتوفى سنة ٩٩٤ هـ(١).

19 - عدة أصحاب البداية والنهاية في تجريد مسائل الهداية لمحمد بن أحمد، المشهور بطاش كبرى زاده، الرومي، الحنفي، المتوفى سنة ١٠٣٠ه. جمع المسائل، وأشار إلى مواضع وجودها من «الهداية»، وجردها عن الأدلة إلا نادرًا، وأورد بعض الشروح المحتاج إليها في حل ألفاظ الهداية (٢٠).

· ٢ - تعليقة على الهداية للمولى محيي الدين محمد بن مصطفى ، المعروف بشيخ زاده المحشي (٣).

٢١ ـ مهذب الهداية لمحمد حسين الأنصاري ـ مخطوط (١٠).

٢٢ ـ نكات أحقر الورى للسمرقندي، الحميدي مولدًا، وهي مختصرة كتبها للسلطان محمد الفاتح، وصل فيها إلى كتاب الوقف(٥).

المطلب الثالث: الكتب الخرِّجة لأحاديث «الهداية»:

لقد عني جمع من العلماء في تخريج الأحاديث التي استدل بها صاحب الهداية في كتابه، وبيان حالها صحة وضعفًا، وذلك واجب كفائي على علماء هذا الشأن أن يبينوا درجة الأحاديث التي يستدل بها، حتى لا يبنى الحكم على

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ٢/٢٠٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) فيه نسخة في المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية برقم ٢٦٠٠ خط فارسي.

<sup>(</sup>٥) انظر: كشف الظنون ٢/٢٠٨.

شيء لم يثبت نسبته إلى رسول الله ﷺ وهو القائل: «من حدث عني حديثًا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (١) ، ولأجل هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي في الباب قام العلماء في بيان أحكام الأحاديث حتى يعلم الصحيح فيؤخذ به ، والضعيف ، والذي لا أصل له فيجتنب ، فرحمهم الله وجزاهم خير الجزاء بما قدموا لهذه الأمة ، وبما قاموا من النصح بها . ومن جملة هؤلاء العلماء الأفذاذ الذين قاموا بخدمة «الهداية» وتخريج أحاديثها العلامة :

ا محمود بن عبيد الله بن صاعد، علاء الدين، الحارثي، المروزي، من كبار الأئمة في المذهب الحنفي، وفي معرفة الخلاف، توفي سنة ٢٠٦ هـ(٢). صنف كتابًا وسماه «التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة»(٣). ذكره مصلح الدين مصطفى بن شعبان في «حاشيته على الهداية»(١).

٢ ـ الكفاية في معرفة أحاديث «الهداية» في مجلدين لعلي بن عشمان بن إبراهيم، علاء الدين، المارديني، المشهور بابن التركماني، المتوفى سنة ٧٥٠ هـ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في مقدمة صحيحه ـ باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله على 1/ ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٤٤٤، والفوائد البهية ٢٠٩، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٩.

<sup>(</sup>٣) هي خلاصة الدلائل في شرح القدوري لعلي بن أحمد بن مكي، من الكتب المشهورة عند الحنفية المعتمدة في المذهب.

انظر: الجواهر المضية ٢/ ٥٤٣، وتاج التراجم ٢٠٧، ٢٠٨، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٥٨، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٩.

ذكر له الكتاب حاجى خليفة، وإسماعيل باشا(١).

٣- تخريج أحاديث الهداية والخلاصة للمصنف السابق، ذكره ابن أبي العز في التنبيه ونقل عنه (٢).

٤ - نصب الراية لأحاديث «الهداية» لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، أو يوسف بن عبد الله، المتوفى سنة ٧٦٢ هـ(٣).

قال الحافظ ابن حجر: خرج الحافظ الزيلعي أحاديث «الهداية» واستوعب ما ذكره فيه من الأحاديث والآثار في الأصل، وما أشار إليه صاحب الهداية إشارة، وأورد في كل باب أدلة المخالفين، وهو كثير الإنصاف في ذلك، يحكي ما وجده من غير اعتراض ولا تعقب في الغالب، ولذلك وجد كتابه قبولاً عند علماء المذاهب(3).

وقال اللكنوي: «قد طالعت تخريجه وهو تخريج نافع جداً استمد من جاء بعده من شراح «الهداية»، بل منه استمد كثيراً الحافظ ابن حجر في تخاريجه كتخريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي وغيره، وتخريجه شاهد على تبحره في فن الحديث وأسماء الرجال، وسعة نظره في فروع الحديث إلى الكمال، وله في مباحث الحديث إنصاف لا يميل إلى التعسف» اه(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ٢/ ٢٠٣٥، وهدية العارفين ١/ ٧٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص

 <sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات السنية ٤/ ٢٥٢، ٢٥٣، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٦، والفوائد البهية ٢٢٨،
 ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدرر الكامنة ٢/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٥) الفوائد البهية ٢٢٨، ٢٢٩، قال هذا الكلام أيضاً قبله الكتَّاني في الرسالة المستطرفة ١٨٨.

والكتاب مطبوع موجود في الأسواق، وقد نقلت منه كثيرًا في تحقيق هذا الجزء من «الكتاب» للعلامة ابن أبي العز رحمه الله.

٥ - العناية في معرفة أحاديث الهداية ، لعبد القادر بن محمد بن محمد ، أبو محمد ، محيي الدين ، القرشي ، الحنفي ، المتوفى سنة ٧٧٥ هـ(١) . وقد ذكره صاحبه نفسه في ترجمة شيخه علي بن عثمان ، المارديني ، المشهور بابن التركماني فقال : «ولما حملت إليه ـ رحمه الله ـ كتابي الذي وضعته على أحاديث «الهداية» وكنت سميته «الكفاية في معرفة أحاديث الهداية» ، فقال مداعبًا لي : سرقت هذا الاسم منّي ، فإني سميت مختصري للهداية بالكفاية ، وذكرت في أول الخطبة : «الحمد لله المتكفل بالكفاية» ، فغيّر هذا الاسم . فقلت : يا سيدي! ما يسميه إلا أنت . فسمّى كتابي بـ «العناية في معرفة أحاديث الهداية» (١) .

٦ ـ الدراية في منتخب تخريج أحاديث «الهداية» للحافظ أحمد بن علي ابن حجر، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ (٣). عزا له الكتاب بالاسم السابق الكتّاني، وحاجى خليفة (١٠).

٧ ـ منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث «الهداية» للزيلعي، لقاسم بن قطلوبغا بن عبد الله، زين الدين أبو العدل، الفقيه الحنفي، المتوفى سنة ٨٧٩ هـ.

<sup>(</sup>۱) انظر: تاج التراجم ۱۹۲، ۱۹۷، والطبقات السنية ٤/ ٣٦٦، ٣٦٧، وكشف الظنون ٢/ ٢٠٣٤، والفوائد البهية ٩٩، ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية ٢/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الضوء اللامع ٢/ ٤٠، والبدر الطالع ١/ ٨٧، ٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: كشف الظنون ٢/ ٣٦٦، والرسالة المستطرفة ١٨٨.

ذكرها حاجي خليفة، وإسماعيل باشا وغيرهما(١). والكتاب مطبوع في آخر كتاب نصب الراية.

هذا ما وقفت عليه من الكتب المخرجة لأحاديث «الهداية».

## المطلب الرابع: درجات مسائل الحنفية:

هذا المطلب ليس خاصًا بكتاب «الهداية»، والتنبيه على مشكلات الهداية، وإنما هو يشمل الهداية وغيرها من الكتب الحنفية. ولما صارت «الهداية» عمدة المذهب كما رأيت من قبل كان من الأفضل ذكر هذه الدرجات لتعين القارئ على فهم «الهداية» لكثرة ورودها فيها. وفائدة ذلك معرفة الرواية الراجحة من المرجوحة عند التعارض. وقد قسم علماء المذهب مسائل الفقه إلى ثلاثة أقسام:

ا ـ مسائل الأصول: وتسمّى ظاهر الرواية أيضًا، وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب، وهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، ويلحق بهم: زفر، والحسن بن زياد، وغيرهم عمن أخذ عن الإمام رحمهم الله جميعًا. ولكن الغالب الشائع عند إطلاق ظاهر الرواية، أن يكون قول الثلاثة، أو قول بعضهم (٢). وهذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية أو رواية الأصول هي ما وجدت في كتب محمد التي هي: المبسوط «الأصل»، الزيادات، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الكبير، السير الصغير.

<sup>(</sup>١) انظر: البدر الطالع ٢/ ٤٥، ٤٦، وكشف الظنون ٢/ ١٨٨٥، وهدية العارفين ١/ ٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات السنية ١/ ٣٤، ورد المحتار ١٦٨/١.

وسمي المبسوط أصلاً؛ لأن الإمام محمدًا صنفه أولاً وأملاه على أصحابه ، ثم الجامع الصغير ، ثم الكبير ، ثم الزيادات ، ثم السير الصغير ، ثم الكبير ، وهو آخر تصنيفه . وسميت بظاهر الرواية أو مشهور الرواية ؛ لأنها رويت عن محمد ابن الحسن رحمه الله بروايات الثقات عن طريق التواتر أو الشهرة (١) .

٢ - مسائل النوادر: وهي المروية عن أصحاب المذهب المذكورين في غير الكتب الستة السابقة، إما في كتب محمد الأخرى كالكيسانيات (٢)، والجرجانيات، والهارونيات، أو كتب أبي يوسف كالأمالي والنوادر، أو كتب الحسن بن زياد كالمحرر وغيره، أو رواية ابن سماعة والمعلّى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة، وهذه تسمّى أيضًا بعض الرواية، أو غير ظاهر الرواية (٣).

٣-الواقعات: وهي المسائل التي استنبطها المجتهدون المتأخرون لما وقعت، وسئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية، وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحابهما، مثل: عصام بن يوسف، وإبراهيم بن رستم، ومحمد ابن سماعة، ومن بعدهم مثل: محمد بن سلمة، ومحمد بن مقاتل، ونصير ابن يحيى، وغيرهم. وقد يتفق لهم أن يخالفوا المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم بعدهم (3). وموضع ضبطهم كتب طبقات المذهب ". وقد

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات السنية ١/ ١٣٤، ورد المحتار ١/ ١٦٨، ١٧٠، والفوائد البهية ص١٦٣.

<sup>(</sup>٢) ذكر طاش كبرى زاده أن الصواب «الكيانيات»، وفي معظم كتب الحنفية يقولون «الكيسانيات» كما أثبته. انظر: مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات السنية ١/ ١٣٥، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٣٧، ورد المحتار ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات السنية ١/ ٣٤، ٣٥، ورد المحتار ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات السنية ١/ ٣٥.

صنفت كتب في الفتاوى والواقعات، مثل «كتاب النوازل» للفقيه أبي الليث السمر قندي، و «الواقعات» للناطفي، و «الواقعات» للصدر الشهيد (۱). وقد جمع طاش كبرى زاده الكتب المعتبرة في الفتاوى والواقعات بدءًا بالهداية وانتهاءًا بالتتار خانية، وقال بأن كتب الفتاوى أكثر من أن تحصى (۲).

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات السنية ١/٣٦، ورد المحتار ١٦٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفتاح السعادة ٢/ ٥٦٠ ـ ٥٦٠ .

# الفصاء الثالث في التمريف بابن أبي المن

وفيه أربعة عشر مبحثًا:

المبحث الأول: في اسمه ونسبه وولادته.

المبحث الثاني: أسرته ومكانتها.

المبحث الثالث: نشأته وطلبه العلم.

المبحث الرابع: شيوخه.

المبحث الخامس: في تلاميذه.

المبحث السادس: في ثناء العلماء عليه.

المبحث السابع: في عقيدته.

المبحث الثامن: في مذهبه الفقهي.

المبحث التاسع: في مناصبه.

المبحث العاشر: في احترامه للعلماء والثناء عليهم.

المبحث الحادي عشر: في الشخصيات التي تأثر بها.

المبحث الثاني عشر: في محنته وسببها ومناقشتها.

\_المبحث الثالث عشر: في وفاته.



قسم الدراسة

# المبحث الأول في اسمه ونسبه وولادته

هو العلامة صدر الدين، أبو الحسن، علي بن علاء الدين علي بن محمد شمس الدين، أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن الشيخ عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهيب، الأذرعي، الصالحي، الدمشقي، القاضي، الحنفي، المولود في ثاني عشر ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة بصالحية دمشق<sup>(۱)</sup>.

ولم تختلف المصادر في تاريخ ولادته، وفي أكثرها أن اسمه ما أثبته، وذكر ابن حجر رحمه الله في «إنباء الغمر» أن اسمه محمد<sup>(٢)</sup>، وتابعه في ذلك ابن طولون، وابن العماد في الموضعين السابقين، وفي «الدرر الكامنة»: فسمّاه محمدًا، والصواب على (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: البداية والنهاية ١٤/ ٨٩، والجواهر المضية ٣/ ٢٤٤، ٣٣٨، وتاريخ ابن قاضي شهبة ٢/ ١٩٥ ، ورفع الإصر عن قضاة مصر ٢٠٤، وإنباء الغمر ٣/ ٥٠، والدرر الكامنة ٣/ ٨٥، والدليل الشافي على المنهل الصافي ١/ ٤٦٥، وحسن المحاضرة ٢/ ١٨٥، والثغر البسام فيمن ولي قضاء الشام لابن طولون ٢٠١، وشذرات الذهب لابن العماد ٨/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: ۳/۵۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدرر الكامنة ٣/ ٨٧.

وفي «وجيز الكلام»: «وسماه شيخنا محمداً، والصواب ما هنا» اهد(۱). ولقبه في «إنباء الغمر» بابن الكشك(۲) ؛ لأن أسرته معروفة ببني أبي العز، وببني الكشك(۳). ووقع في «رفع الإصر»، وفي «إنباء الغمر»، وفي «كشف الظنون» وغيرها من المصادر «صدر الدين بن أبي العز»، وأحيانًا العز»، وأحيانًا يقولون: «ابن العز»، وهو يقولون في ذكر هذا النسب: «أبي العز»، وأحيانًا يقولون: «ابن العز»، وهو من باب الاختصار (٥) ، وذكره إسماعيل باشا ولقبه بعلاء الدين (٢) ، وهو لقب أبيه (٧).

<sup>(</sup>١) وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام ١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: إنباء الغمر ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: النجوم الزاهرة ٢١٦/١١، والدارس في تاريخ المدارس ١/ ٤٨٤، والمنهل الصافي ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: رفع الإصر ٤٠٢، وإنباء الغمر ٢/ ٩٥، وكشف الظنون ١/ ٨٥٢، و٢/ ١١٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: البداية والنهاية ١٤/ ٨٩، ١٨٧، وإنباء الغمر ٣/ ٥٠، والدرر الكامنة ٣/ ٨٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: هدية العارفين ٢/٧٢٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: البداية والنهاية ١٤/ ٩٠، وإنباء الغمر ٣/ ٥٠، وتاريخ ابن قاضي شهبة ٢/ ٤٦٩.

قسم الدراسة ٨٥

# المبحث الثاني أسرته ومكانتها

كانت أسرة أبي العز التي ينتمي إليها العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز أسرة كبيرة ذات شرف ودين وعلم، كانت تتولى التدريس، والقضاء، والإفتاء، على مذهب الإمام أبى حنيفة رحمه الله.

ا ـ فأبوه هو القاضي الإمام علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الدمشقي، علاء الدين أبو الحسن، كان نائب الحكم (١)، وكان مدرسًا بالمدرسة المُعظَّميَّة (٢)، والقيمازية (٣)، والقليجية (٤). وأخذ المدرسة «الظاهرية

<sup>(</sup>١) أي كان نائب الحكم عن القاضي عماد الدين الطرسوسي. انظر: ذيل العبر للحسيني ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>۲) المُعَظَّمية: هي من مدارس الحنفية بالصالحية بسفح جبل قاسيون، أنشئت سنة إحدى وعشرين وستمائة على يدي الملك المعظم عيسى بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب الفقيه الحنفي، تلميذ الحضيري، كان يحب الخير، توفي سنة ٦٢٤ هـ، ودفن في مدرسته. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٦٨٢، ٦٨٣، والبداية والنهاية ٣/ ١٢١، ١٢٢، والدارس في تاريخ المدارس ١/ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) هي من مدارس الحنفية التي كانت بدمشق، داخل بابي النصر والفرج، شرقي قلعة دمشق، أنشأها صارم الدين قايماز بن عبد الله النجميّ، من أكابر الدولة الصلاحية، ومن خواص صلاح الدين الأيوبي، توفي سنة ٥٩٦ هـ. انظر: البداية والنهاية ٢٣/١٣، والدارس في تاريخ المدارس ١٨ ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٤) القليجية: هي من مدارس الحنفية التي كانت بدمشق، أوصى بإنشائها الأمير سيف الدين علي بن قليج النوري، فعمرت بعد موته سنة ٦٤٣ هـ. انظر: البداية والنهاية ١٧١/١٧١، والدارس ١٧١/٤٣٨.

الجوانية "(۱) مرتين من عمه القاضي عماد الدين إسماعيل، وكان خطيب «جامع الأفرم»(۲) ، وتوفي سنة ٧٤٦هـ في بستانه بالصالحية، وذلك بعد عود المدرسة الظاهرية إليه، ولم يدرس إلا يومًا واحدًا ومرض ثم توفي (۳).

٢ - وجدّه محمد بن محمد بن أبي العز صالح بن أبي العز شمس الدين، أبو عبد الله المتوفى سنة ٢٧٧ه. فقد قال فيه القرشي: درّس بالمعظمية بسفح قاسيون، في شهر رجب، سنة أربع وتسعين وستمائة، في يوم الجمعة، العاشر من ربيع الآخر، من سنة سبع وتسعين وستمائة، أقيمت بها الخطبة، فخطب بها مدرسها المذكور. ودرس بالظاهرية، مكان ابن الحريري، لما أشخص إلى القاهرة. وكان إمامًا، فقيهًا، شاعرًا، مفتيًا. وكان يعرف «الهداية» معرفة تامّة جيدة، وكان بصيرًا بالأحكام والقضاء، محمود السيرة، وناب عن ابن الحريري، ثم استنابه نحو عشرين سنة. مات بدمشق، سنة اثنين وعشرين وسبعمائة اهد(٤).

وقال ابن كثير: أحد مشايخ الحنفية وأثمتهم وفضلائهم في فنون من العلوم المتعددة، حكم نيابة نحواً من عشرين سنة، وكان سديد الأحكام

<sup>(</sup>۱) هي من المدارس المشتركة بين الحنفية والشافعية بدمشق، أنشأها الملك الظاهر بيبرس التركي بجوار جامع بني أمية من الجهة القبلية، والمتوفى سنة ٢٧٦ هـ بدمشق. انظر: البداية والنهاية ٢٧٤ / ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) هو جامع بناه الأمير نائب السلطانة الأفرم بصالحية دمشق وكمل بناؤه في أول ذي القعدة سنة ٧٠٦هـ. انظر: تاريخ ابن كثير ١/ ٣٧، والدارس ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية ١٤/ ٩٠، ١٨٧، وتاريخ قاضي ابن شهبة ٢/ ٤٦٩، ٤٧٠، والدارس ١/ ٤٢١، والدرر الكامنة ٣/ ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٤) الجواهر المضية ٣/ ٣٣٨، ٣٣٩.

محمود السيرة، جيد الطريقة، كريم الأخلاق، كثير البر والصلة والإحسان إلى أصحابه وغيرهم، وخطب بجامع الأفرم مدّة، وهو أول من خطب به، ودرّس بالمعظمية، واليغمورية (١)، والقليجية، والظاهرية. وكان ناظر أوقافها، وأذن للناس بالإفتاء، وكان كبيرًا معظمًا مهيبًا، توفي بعد مرجعه من الحج بأيام قلائل، يوم الخميس سلخ المحرم، وصلي عليه يومئذ بعد الظهر بجامع الأفرم ودفن عند المعظمية عند أقاربه وكانت جنازته حافلة، وشهد له الناس بالخير وغبطوه بهذه الموتة رحمه الله (٢).

٣- وجد أبيه هو محمد بن أبي العز بن صالح أبي العز وهيب بن عطاء الأذرعي، أبو البركات، وهو المدرس الرابع بالمرشدية (٣) من زمن واقفتها (١٠)، سمع من ابن عبد الدائم، وغيره. وكان فيه صلاح، وهو سبط القاضي شرف الدين عبد الوهاب الحوراني. مات بدمشق سنة ٧٢٣ هـ (٥).

<sup>(</sup>۱) قال النعيمي: المدرسة اليغمورية الحنفية بالصالحية لم أقف على ترجمة واقفها، ولعلها نسبة إلى أحد أعيان أمراء دمشق والقاهرة جمال الدين بن يغمور الباروقي، الصعيدي، والذي عرف من مدرسيها القاضي شمس الدين بن أبي العز. انظر: الدارس ١/ ٤٩٩، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٤/ ٨٩، ٩٠، ونقل النعيمي كلام ابن كثير في الدارس ١/ ٤٢٠، ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) هي من مدارس الحنفية بصالحية دمشق على نهر يزيد بجوار دار الحديث الأشرفية على نهر يزيد. انظر: الدارس ٢ / ٤٤٣ .

<sup>(</sup>٤) قال النعيمي في الدارس ١/ ٤٤٣: «قال ابن شداد؛ منشئتها بنت الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل في سنة ٦٥٤ هـ ا هـ». الدارس ١/ ٤٤٣، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لشرح الطحاوية لابن أبي العزص ٧٢٠: هي باقية إلى يومنا هذا. اهـ.

<sup>(</sup>٥) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٢٤٤ هكذا في الجواهر وقع تاريخ وفاته، وتقدّم قبل قليل أن وفاة ولده سنة ٧٢٢ هـ. وقد استشكل هذا محقق الجواهر أيضًا. انظر: هامش الجواهر المضية ٣/ ٢٤٤.

3 - وعم أبيه الشيخ إسماعيل بن محمد بن أبي العز بن صالح الحنفي، المعروف بابن الكشك، عماد الدين، وهو الذي أخذ القاضي علاء الدين والد ابن أبي العز المدرسة الظاهرية الجوانية منه. تولى قضاء دمشق بعد القاضي جمال الدين بن سراج، وقضى دون السنة وتخلّى لولده نجم الدين، وكان مدرساً في عدّة مدارس بدمشق. وكان جامعًا بين العلم والعمل، ومصمّمًا في الأمور، حسن السيرة (۱). وقال الأتابكي: توفي سنة ٧٨٣ هـ عن نيف وتسعين سنة، وكان فقيهًا رئيسًا من بيت علم ورئاسة بدمشق، توفي سنة ٧٨٣ هـ من بيت علم ورئاسة بدمشق، توفي سنة ٧٨٣ هـ ١٠٠٠.

٥-وعم أبيه أحمد بن أبي العز بن أحمد بن أبي العز بن صالح بن وهيب، الأذرعي، فخر الدين، ابن الكشك، المعروف بابن الثَّور، من علماء هذه الأسرة المباركة وهو من شيوخ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكره في معجم شيوخه. وقال: سمع من أول «الصحيح» إلى كتاب الوتر على الحجّار وسمع أيضًا من إسحاق الآمدي، وعبد القادر بن الملُّول وغيرهما(٣)، ومات في سنة أيضًا من إسحاق الآمدي، وعبد القادر بن الملُّول وغيرهما(٣)، ومات في سنة اللهُ أيامًا(٤٠).

٦ - ومنهم أحمد بن إسماعيل بن محمد بن صالح بن وهيب، نجم الدين المعروف بابن الكشك، سمع «الصحيح» من أبي العباس ابن الشحنة، وسمع

<sup>(</sup>۱) انظر: إنباء الغمر ۲/ ٦٥، ٦٦، والدرر الكامنة ١/ ٣٧٩، والطبقات السنية ٢/ ١٨١، والمنهل الصافي ١/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: النجوم الزاهرة ٢١٦/١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الضوء اللامع ٢/٥٤، والطبقات السنية ١/٣١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات السنية ١/ ٣١٤.

من غيره. تفقه في المذهب وكان عارفًا به، وهو من أقدم المدرسين والقضاة، وهو من شيوخ ابن حجر، ودرس في عدة مدارس بدمشق، وولي قضاء دمشق مرارًا، ثم ذهب إلى القاهرة قاضيًا فلم تطب له الإقامة فيها، ثم رجع إلى دمشق، وقتله ابن أخته بسكين وكان مجنونًا سنة ٩٩٧هد(١).

٧- ومنهم سليمان بن وهيب بن عطاء أبو الربيع ابن أبي العز، قاضي القضاة، صدر الدين، شيخ الحنفية في زمانه شرقًا وغربًا، اشتغل بالعلم وفاق أقرانه، وأفتى ودرس، وولي القضاء بالديار المصرية، وكان أول حنفي قضى بها، وقضى بدمشق أيضًا، وصحب الملك الظاهر بيبرس في جميع غزواته وفي الحج، ثم طلب أن يستعفى عن القضاء في مصر، واختار المقام بدمشق، وبقي قاضيًا بها ومدرسًا إلى أن جاءته المنية في سنة ١٧٧ه، وله تصانيف مفيدة في المذهب منها «الوجيز الجامع لمسائل الجامع»(٢).

٨ ـ ومنهم محمد بن سليمان بن أبي العز وهيب ، شمس الدين ، قاضي القضاة ، ابن قاضي القضاة صدر الدين سليمان المتقدم قبل قليل ، أفتى للطائفة الحنفية أكثر من ثلاثين سنة بدمشق ، ومات بها قاضيًا سنة ١٩٩٩ هـ . درس في عدة مدارس بدمشق للحنفية ، ومن تصانيفه شرح الجامع للشيباني (٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر: إنباء الغمر ٣/ ٣٣٩، والمنهل الصافي ١/ ٢٢٣، ٢٢٤، وتاريخ ابن قاضي شهبة ٣/ ١٨٥، والطبقات السنية ١/ ٢٨٤، و٢٨، وحسن المحاضرة ٢/ ١٨٥، والدارس ١/ ٤٨١، ورفع الإصرار ص٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجواهر المضية ٢/ ٣٧، والبداية والنهاية ١٣/ ٢٨١، ٢٨٢، الطبقات السنية ٤٨/٤. ٥٠، والدارس ١/ ٣٦٣، ٤١٨، وحسن المحاضرة ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ٣/ ١٦٤، والدارس ١/ ٤٢٢، ٤٥٨، ٤٧٧، والفوائد البهية ١٧٠، والنطر: الجواهر المنافي ٢/ ٦٢٥، والنجوم الزاهرة ٨/ ١٩١، ١٩٢، وهدية العارفين ٢/ ١٣٩.

9 - ومنهم يوسف بن محمد بن سليمان بن أبي العز، أبو المحاسن قاضي القضاة، درّس بالعذراوية (١)، والإقبالية (٢)، وفي آخر عمره خلف ولده علي ابن يوسف مكانه. ودرس في القدس، وتولّى نظر الجامع الأموي بدمشق، وتوفي سنة ٧٢٨ه، وصلى عليه بجامع دمشق (٣) رحمه الله.

• ١ - ومنهم علي بن يوسف بن محمد بن صدر الدين سليمان بن أبي العز وهيب، صدر الدين الدين أبي الحسن، الحنفي. قال القرشي: درّس بدمشق، وناب في الحكم بالقاهرة. من بيت كبير، مات سنة سبع وثلاثين وسبعمائة ودفن بالقاهرة اهد(٤).

هذه نبذة يسيرة عن أسرة ابن أبي العز الحنفية رحمها الله، وخدمتها للإسلام، فجزاهم الله خير الجزاء، وجعل الجنة مثواهم.

<sup>(</sup>۱) العذراوية: هي من مدارس دمشق المشتركة بين الحنفية والشافعية، أنشأتها الست عذراء بنت أخي صلاح الدين يوسف بن أيوب، توفيت سنة ٥٩٣ هـ. انظر: الدارس ١/٢٨٣، ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) هي من مدارس الحنفية التي كانت بدمشق، شمالي الجامع الأموي، أوقفها جمال الدين إقبال عتيق الخاتون على فقهاء الحنفية رحمهم الله. انظر: الدارس ١١٨/١.١١٩، ٣٦٣. ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ٣/ ٦٣٦، وتاج التراجم ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) الجواهر المضية ٢/ ٦٢٣ باختصار يسير، وانظر ترجمته في الدرر الكامنة ٣/ ١٤٣، والدليل الشافي ٢/ ٨٠٦.

# المبحث الثالث نشأته وطلبه العلم

إن المصادر التي وقفت عليها لم تتوسع في حال العلامة ابن أبي العز، وكيفية طلبه العلم ونشأته.

وأستطيع أن أقول من خلال دراسة أسرته: إنه نشأ في بيت كبير فيهم القضاة، والمفتون، والخطباء، والمدرسون، ومنهم أبوه، ولابد أن يكون اعتنى به في وقت مبكر، ودرس عنده الفقه وغيره من العلوم الشرعية على عادة العلماء في الاعتناء بأبنائهم من وقت مبكر، ولابد أن يكون قد درس «الهداية» دراسة تامة، لكونها الكتاب المعتمد عند الحنفية؛ خاصة لمن نشأ في بيت رئاسة وسيادة كابن أبي العز.

ويبدو أنه طلب العلم منذ صغره؛ لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال في ترجمته: «اشتغل قديمًا»(۱) ، ولا يشتغل في وقت مبكر إلا من بدأ الطلب مبكرًا، ويدل على ذلك ما ذكره ابن قاضي شهبة في كتابه أن وفاة أبيه سنة ست وأربعين وسبعمائة، وأنه جعلت الخطابة والتدريس باسم ولده علي إلى حين تأهله، وأنه تولّى التدريس في سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، في

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢/٥٠.

المدرسة القيمازية (١)، وعمره آنذاك سبع عشرة سنة، لأن ميلاده كان في إحدى وثلاثين وسبعمائة (٢)، ولا غرابة في ذلك فإنه قد وصف بالذكاء (٣).

وكانت مدينة دمشق في ذلك الوقت عامرة بالمدارس الحديثية، والفقهية، وغيرها من العلوم، يقصدها طلبة العلم من كل ناحية، وذكرها النعيمي في كتابه «الدارس في تاريخ المدارس» (ئ). ويستطيع القارئ أن يعرف كيفية طلبه العلم من خلال قراءة كتابه «الاتباع» حيث قال: «فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ كتاب الله تعالى ويتدبره، وكذلك من السنة ما تيسر له، ويتضلع منها ويتروى، ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يصلح به كلامه، ويستعين به على فهم الكتاب والسنة، وكلام السلف الصالح في معانيها...» (٥).

وذكر بعض مروياته في معرض الردّ على من نسب إلى أبي حنيفة أنه قال: «عندي صناديق من الحديث ما أخرجت إلا اليسير منها» (٢٠). ومن نسب إلى أبي يوسف أنه قال: «أحفظ عشرين ألف حديث منسوخ» (٧٠). فقال

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة ٢/ ٤٦٩، ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٨٣ من هذه المقدمة.

<sup>(</sup>٣) انظر: رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: فهرسة المدارس والدور العلمية ١/ ٥٠١\_٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) الاتباع ٨٨.

<sup>(</sup>٦) الاتباع ٤٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

بعده: "وهذا مسند الإمام أبي حنيفة الذي خرجه البخاري(١)، موجود، روّيناه مع جملة ما تيسر روايته من كتب الحديث، ومسند الإمام أحمد أكبر منه بلا ريب بأضعاف كثيرة. وكذلك موطأ مالك أكبر منه، ومسند الشافعي أيضًا اهر(٢).

فالظاهر أن هذه الكتب من جملة مروياته، وذكر بعد ذلك «الصحيحين»، وبقية الكتب المؤلفة في الحديث من السنن والمسانيد، وبين أن الذي عليه أئمة الإسلام أن كتاب البخاري ومسلم «الصحيحين» أصح الكتب المصنفة (٢).

ولعل «الصحيحين» والسنن الأربعة من جملة ما تيسر له روايته، فإن طالب العلم لا يشتغل بالمسانيد قبل «الصحيحين» والسنن الأربعة، ويظهر ذلك جليًا من خلال قراءة كتابه «التنبيه» وغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي، السبذموني، بضم السين وفتحها، وفتح الباء الموحدة، وسكون الذال المعجمة، وضم الميم وفي آخرها النون؛ نسبة إلى قرية من قرى بخارى. وكان يعرف بالأستاذ لأنه كان يختص بدار الأمير الجليل، إسماعيل بن أحمد الساماني، ويسألونه عن أشياء فيجيب عنها، توفي سنة ٣٤٠هـ. انظر: الأنساب ١٨٤٠، ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) رسالة الاتباع لابن أبي العز ٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

## المبحث الرابع شيوخه

لم تذكر المصادر التي اطلعت عليها في ترجمة هذا العالم الجليل ابن أبي العز رحمه الله تعالى شيئًا من مشايخه الذين أدركهم وأخذ عنهم. وقد أدرك والده علي بن محمد بن محمد بن أبي العز ، الدمشقي الحنفي ، المتوفى سنة ٢٤٧ هـ، ويكون قد عاصره خمس عشرة سنة ؛ لأن مولده سنة إحدى وثلاثين كما تقدم في بداية ترجمته (۱) ، ويبدو أن والده كان له اهتمام بالسماع ، فقد ذكر ابن حجر أنه سمع من فاطمة بنت سليمان (۲) ، فنقل عن امرأة في ذلك الوقت ، ودمشق مليئة بجلة من العلماء كالحافظ المزي ، حافظ عصره ، المولود في سنة ٢٥٤ هـ المتوفى سنة ٧٤٢ هـ وغيره من الحفاظ (۱).

ومع عدم ذكر المصادر مشايخه فقد صرح بذكر بعض المشايخ الذين أخذ عنهم، منهم:

ا - الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير ، القيسيّ ، البصروي ، الشيخ عماد الدين تلميذ الحافظ الكبير المزي ، وابن الشحنة ، وصاحب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى . ولد سنة سبعمائة أو بعدها بيسير ، وتوفي سنة ٧٧٤ هـ(١) . وقد وصفه شيخه الذهبي فقال : الإمام ، الفقيه ، المحدث ، الأوحد البارع ، عماد الدين البصروي ، الشافعي .

<sup>(</sup>١) انظر: ص٨٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: الدرر الكامنة ۳/۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: تذكرة الحفاظ ١٤٩٨/٤، والدرر الكامنة ٤/ ٤٥٧. ٤٦١، والطبقات الكبرى لابن السبكي ١٥٠١، ٣٩٦، ٣٩٥، ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الدرر الكامنة ١/ ٣٧٣، ٣٧٤، وإنباء الغمر ١/ ٤٥.

فقيه محدث، متفنن، ومفسر نقال، وله تصانيف مفيدة يدرس الفقه، ويفهم العربية والأصول، ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير والرجال، وأحوالهم، سمع مني وله حفظ ومعرفة، يدمج قراءته، مولده سنة نيف وسبعمائة (۱). وقال ابن حجر: لازم الحافظ المزي، وتزوج بابنته، وسمع عليه أكثر تصانيفه، وأخذ عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية فأكثر عنه، وصنف التصانيف الكثيرة في التفسير، والتاريخ، والأحكام (۱).

ثم نقل عن ابن حبيب فيه قوله: وحدث وأفاد، وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد، واشتهر بالضبط والتحرير، وانتهى إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير. مات بدمشق في خامس شعبان، وقد أجاز لمن أدرك حياته (٣). ويكون ابن أبي العز قد عاصره ثلاثاً وأربعين سنة. وهذه مدة كافية في الاستفادة، والأخذ والعطاء، خاصة إذا كان له مع هذه المدة الطويلة ذكاء وفطنة. وقد ذكره في ثلاثة مواضع في كتابه «شرح عقيدة الطحاوي» رحمهما الله تعالى.

الموضع الأول: في مسألة حوض النبي ﷺ.

قال: «الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيًا، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته، في آخر تاريخه الكبير المسمّى بدالبداية والنهاية»(1).

<sup>(</sup>١) المعجم المختصّ للذهبي ٧٤، ٧٥.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢/ ٤٦، ٤٧.

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية ٢٢٧.

الموضع الثاني: في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه.

حيث قال: «والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدًا». ثم ذكر بعضها وقال بعدها: «وأمّا ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي في تفسيره عند هذه الآية، فقال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي، قالا: حدثنا فارس بن مردويه، قال: حدثنا أبو مطيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله عن من أبي المهزم، ونقصانه شرك» فقال: «لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر، ونقصانه شرك» (۱۱). فقد سئل شيخنا عماد الدين ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث؟ فأجاب: بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة (۱۲).

الموضع الثالث: في مسألة العرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، عند مناقشة قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش» (٣).

<sup>(</sup>١) لم أجده في تفسير السمر قندي المطبوع.

<sup>(</sup>٢) شرح عقيدة الطحاوي ٣٤٢، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات. باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي ٥/ ٨٥ [مع الفتح] رقم (٢٤١١)، ومسلم في كتاب الفضائل. باب من فضائل موسى على النبي على ١٨٤٤ رقم (١٦٠)، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فاصعق معهم فاكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جنب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق فافاق قبلى، أو كان ممن استثنى الله».

وقال: فإن قيل: كيف تصنعون بهذا الحديث؟ قيل: لا ريب أن هذا اللفظ ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال. ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث، فركب بين اللفظين، فجاء الحديثان هكذا: أحدهما: «أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق» كما تقدم، والثاني: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة»(١). فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر.

وممن نبه على ذلك أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله اه<sup>(۲)</sup>. وهذا النص الأخير فيه احتمال قوي أنه لم يسمع من الشيخ أبي الحجاج المزي، والشيخ ابن القيم، إذ جمعهما مع ابن كثير، وجاء بلفظ يصرح بسماعه منه دونهما، والله أعلم.

٢-الطرسوسي: ذكره في كتابه «التنبيه على مشكلات الهداية» في كتاب الكفالة عند تعليقه على قول صاحب الهداية: فأما ما لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله: إن هبت الريح أو جاء المطر. . . إلخ. فقال: وشيخنا قاضي القضاة نجم الدين الطرسوسي له على كلام المصنف هنا ورقات رجح فيها أن كلام المصنف على ظاهره، وأن الكفالة حالة إذا علقها بهبوب الريح ونحسوه . . . إلخ (٣). وقال الناسخ في الحاشية: الطرسوسي شيخ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الفضائل. باب تفضيل نبينا عَلَيْ على جميع الخلائق ٤/ ١٧٨٢ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع».

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ٤١٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) التنبيه على مشكلات الهداية ص٥٥٥ بتحقيق أنور أبو زيد.

المؤلف (۱). والطرسوسي هذا ترجم له ابن قطلوبغا فقال: هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم بن عبد الصمد، نجم الدين، أبو إسحاق الدمشقي ولي قاضي القضاة بدمشق بعد والده قاضي القضاة عماد الدين في سنة ٧٤٦هـ، وأفتى، ودرس، وشيد، وأسس، ونظم الفوائد، وصنف «الفتاوى الطرسوسية».

ثم ذكر مؤلفاته الأخرى وأرخ وفاته سنة ٧٥٨ هـ(٢). ووافق التميمي، واللكنوي ابن قطلوبغا على هذا، وخطّا عبد القادر رحمه الله حيث ترجم له في الأحمدين، وأسقط جده أحمد (٣). وهذا يدل على علو همته في طلب العلم. إذ الفرق بين عُمْر ابن أبي العز وبين شيخه عشر سنوات؛ حيث ولد سنة ٧٢١ هـ(١)، وابن أبي العز ٧٣١ هـ.

<sup>(</sup>١) التنبيه على مشكلات الهداية حاشية ل ١٥٠ أ من نسخة دار الكتب القومية المصرية .

<sup>(</sup>٢) انظر: تاج التراجم ٨٩، ٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الطبقات السنية ١/٢١٣-٢١٥، والفوائد البهية ١٠، ١١، والجواهر المضية ٢١٠، ٢١٤، والجواهر المضية ٢١٠، ٢١٤، والجواهر المضية

<sup>(</sup>٤) انظر: الطبقات السنية ١/٢١٣.

## المبحث الخامس في تلاميذه

لم تذكر كتب التراجم التي وقفت عليها تلاميذه، ولابد أنه كان له تلاميذ كثيرون، فإن والده لما توفي كانت له مدارس يدرس فيها (1). وجعل التدريس له وذكر العلامة السخاوي أن سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد، العيني الدّيريّ، القاضي، الفقيه، الحنفي، المولود سنة ثمان وستين وسبعمائة ممن أخذ العلم عن العلامة علي بن علي بن محمد بن أبي العزّ وأعطاه إجازة فيما أخبره صاحب الترجمة بنفسه، ووصفه وأثنى عليه كثيرًا، وهو من جملة شيوخه الذين لقيهم وقرأ عليه أشياء، وكتب من فوائده ونظمه، وأطال في ترجمته (1). وذكره السيوطي في قضاة الحنفية الذين قضوا في مصر (1).

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية ١٤/ ٩٠، ١٨٧، وانظر: تاريخ ابن قاضي شهبة ٢/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: الذيل على رفع الإصر ص١٣٥، والضوء اللامع ٣/ ٢٤٩ـ٢٥٣، والذيل على دول الإسلام للسخاوي ١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: حسن المحاضرة ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات السنية ٤/ ٢٢.

# المبحث السادس فى ثناء العلماء عليه

أثنى عليه حافظ عصره ابن حجر رحمه الله تعالى بالذكاء و الفضل فقال: «كان من الأذكياء الفضلاء»(۱) ووصفه في «إنباء الغمر» بأنه شيخ في الدين حيث قال فيه: «وفي سنة  $4 \times 1$  هـ كائنة الشيخ صدر الدين علي بن أبي العز»(۱) ولا تخفى مكانة هذه الكلمة لدى طلبة العلم، خاصة إذا كان الذي أطلقها من علماء الجرح والتعديل، ووصفه في موضع ترجمته من الكتاب المذكور بالمهارة في العمل حيث قال: «اشتغل قديما وتمهر» (۱).

واعترف له بالفضل القضاة الذين حضروا مناقشته في إنكاره على ابن أيبك حيث قال بعض القضاة: «يعزر، وقال بعضهم: ما وقع معه من الكلام أولاً كاف في تعزير مثله» (3). وهذا دليل على فضله ونبله، فإن ذوي المروءة والفضل والديانة يكفيهم الكلام والمواجهة، وستأتي هذه الواقعة والتعليق عليها (٥) إن شاء الله تعالى. وقد وصفه مرتضى الزبيدي في معرض

<sup>(</sup>١) رفع الإصرعن قضاة مصر ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٣/ ٥٠، وقد نبهت في ص، أن الحافظ سماه في هذا الموضع محمدًا، وبين السيوطي أن الصواب على، وكذلك في الدرر الكامنة في آخر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٢/ ٩٦، ٩٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص١٢٤ وما بعدها.

الردّ عليه وقال: «وقد استرسل بعض علمائنا من الذين له تقدّم ووجاهة وهو علي بن علي بن محمد بن العز $^{(1)}$ ، الحنفي . . .  $^{(7)}$ .

ومع أن الزبيدي لم يوافقه في أن كلام الله له حرف وصوت يسمع ، وأن كيفيته اختص الله بعلمه كما قرّر ذلك الطحاوي في عقيدته ، وشرح ذلك ابن أبي العز إلا أنه اعترف له بالعلم والتقدّم والوجاهة (٣). ووصفه السخاوي بغزارة العلم فقال: العلامة الصدر ابن العز الدمشقي الحنفي (٤). ووصفه ابن إياس الحنفي فقال: كان من أعيان الحنفية ، وكان من الفضلاء (٥).

<sup>(</sup>١) وقع خطأ مطبعي في هذه الكلمة بـ «الغزي» بدل العزّ.

<sup>(</sup>٢) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١٦٨، ١٨١، ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٥/ ١٩٥، وانظر: الذيل على دول الإسلام ١/ ٢٩٥، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: بدائع الزهور ووقائع الدهور ١/ ٤٤١.

## المبحث السابع في عقيدته

الأجدر في هذا المقام هو الاعتماد على ما قاله هو بنفسه، حيث ترك أثراً في ذلك وهو شرحه لعقيدة الإمام الطحاوي رحمهما الله تعالى، التي هي ملخص عقيدة سلفنا الصالح رضي الله عنهم. وبين في هذا الشرح أهمية علم أصول الدين الذي هو أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولذلك سمّى الإمام أبو حنيفة رحمه الله كتابه في العقيدة بـ «الفقه الأكبر».

وحاجة العباد إلى هذا النوع من الفقه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها، بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه، ويكن حبها له أشد مما سواه (۱). وبين أنه يشرح هذا الكتاب على منهج السلف الصالح في بيان عقيدة المسلمين اعتماداً على الكتاب والسنة إذ العقول لا تستقل بمعرفة خالقها وما يحبه وما يبغضه، إلا بواسطة. وهذه الواسطة هم الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، ولهذا بعثهم الله برحمته وفضله إلى عباده داعين و معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. وجعل الله سبحانه وتعالى زبدة رسالتهم جميعاً معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله. وعلى هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: عقيدة الطحاوي ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح عقيدة الطّحاوي ٦٩.

وبعد هذه المقدمة العظيمة، والتأصيل الشامل لأهداف الدين الإسلامي الذي جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بين المنهج الذي يسير عليه، وهو منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه الكرام رحمهم الله تعالى الذين ساروا على هذا المنوال، وسلكوا سبيل الرشاد، ونبذوا الطرق الكلامية واتبعوا الوحي واعتمدوا عليه في هذا الباب، ورأى أن يبين ما كانوا يدينون به رب العالمين وما كانوا يعتقدونه؛ إذ كلما بعد العهد بالسلف كثرت التحريفات والتأويلات الباطلة التي يسميها أهلها تأويلاً وهي في الحقيقة تعطيلاً وتحريفا، وقل من يتفطن لذلك. واختار أن يشرح كتاب الإمام الطحاوي في هذا الباب إذ هو جامع للمقصود، ومقيمًا بالواجب الكفائي على الأمة، سالكًا طريق الاقتصار؛ لأن النفوس تميل إليه (۱).

وإليك بعض النماذج التفصيلية للمنهج الذي سار عليه:

١ ـ معتقده في أنواع التوحيد:

بين أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل صلوات الله عليهم وسلامه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول: هو إثبات ذات الله تعالى وأسمائه وأفعاله، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر تعالى به عن نفسه، وأخبر به عنه رسول الله على والقرآن الكريم أفصح عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول سورة الحديد، و «طه»، وآخر الحشر، وأول السجدة، وأول آل عمران، و «سورة الإخلاص» بكمالها وغير ذلك ". النوع الثاني: هو توحيد في الطلب والقصد مثل ما تضمنه سورة في أيا أيها الكافرون ، و ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَواء بَيْنَنا وَبَيْنَا مُولِ سورة يونس، وأول سورة يونس، وأول سورة يونس، وأول سورة يونس،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٧٧.٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٨٩.

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٤.

وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن . . . إلخ(١) .

### ٢ ـ طريقته في الإثبات والنفي:

طريقته في ذلك أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، أو أثبته له رسوله على . وأن ينفي ما نفى الله تعالى عن نفسه، أو نفى عنه رسول على . والألفاظ التي لم ترد بها النصوص لا تطلق على الله سبحانه وتعالى حتى ينظر إن كانت فيها معنى صحيح أثبت المعنى، ولكن ينبغي التعبير بالمعاني والألفاظ الشرعية، والألفاظ المجملة لا تستعمل إلا عند الضرورة مع قرينة تبين المراد منها، والضرورة مثل أن يكون المخاطب لا يتم المقصود معه إلا أن يخاطب بها(٢).

### ٣ ـ معتقده في استواء الله تعالى على عرشه:

أثبت استواء الله تعالى على عرشه بالأدلة الكثيرة الواردة في هذا الباب من الكتاب والسنة مع الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى غني عنه، فالعرش وغيره من المخلوقات قائمة بقدرته مفتقرة إليه، وهو لا يفتقر إليها. واستواء الله تعالى يليق بعظمته وكبريائه وجلاله، واستواء المخلوق يليق بعجزه وضعفه (۳).

### ٤ ـ مذهبه في علو الله تعالى على خلقه:

أثبت العلو لله الواحد القهار، وهو صفة كمال له سبحانه وتعالى لا نقص

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٢٧٧، ٢٨٠، ٢٨١.

فيه، ولا يلزم من إثباته نقص ولا تشبيه، ولا يوجب محذورًا، ولا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا، بل الكتاب والسنة والإجماع والفطرة دالة على ذلك(١).

## ٥ ـ عقيدته في قضاء الله وقدره:

أثبت صفة القدرة لله تعالى وهي كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وأهدى وأضل. وهو سر الله فلا يكشف. وهو خالق العباد وأمات وأحيا، وأهدى وأضل. وهو سر الله فلا يكشف. وهو خالق العباد وأفعالهم. وكل شيء بقضاء الله وقدره. والنزاع في هذا الباب مشهور. ومذهب أهل السنة والجماعة أن كل شيء خلقه الله بقدرته وقدره تقديرًا، فلا يقع شيء إلا بإرادته وقدرته. خلق الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، يريد الإيمان ويرضاه، ويريد الكفر من الكافر كونًا وقدرًا، ولا يرضاه دينًا وشريعة (٢). والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى (٣).

#### ٦ ـ معتقده في زيادة الإيمان ونقصانه:

قال رحمه الله تعالى: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة، والآثار السلفية كثيرة جداً. ثم ذكر تلك الأدلة وفصلها تفصيلاً. وكان قد ذكر قبل ذلك شعب الإيمان ودرجتها وتفاوتها في الدين (٤).

٧ ـ معتقده في الاستثناء في الإيمان:

بين أن هذه المسألة من ثمرات زيادة الإيمان ونقصانه. والناس في ذلك

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق ٢٨٢ ـ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٣٤٠، ٣٤٢\_ ٣٤٤.

طرفان ووسط. فمن الناس من أوجبه، ومنهم من حرمه وينابز من يجيزه ويسميهم المشككة، ومنهم من يجيزه باعتبار، ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال، وهم أسعد الناس بالدليل، وخير الأمور أوسطها. ثم ذكر الأدلة وفصل الأقوال والأدلة في المسألة(١).

## ٨ ـ مذهبه في أئمة الجور:

قال رحمه الله تعالى: دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بالمعصية، وإن جاروا فلا يجوز الخروج عليه باتفاق أهل السنة والجماعة. وذلك أن المفسدة المترتبة على الخروج عليهم بسبب فسقهم وجورهم أضعاف أضعاف ما يحصل من جورهم (٢).

هذه أهم المباحث التي يكثر فيها الخلاف بين أتباع السلف الصالح وغيرهم في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٣٥١ ـ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ٣٨١، والاتباع لابن أبي العز ٧٧.

# المبحث الثامن فى مذهبه الفقهى

قبل أن أذكر مذهب العلامة ابن أبي العز الفقهي رحمه الله، ينبغي أن يعلم أنه ليس هناك عيب في انتساب العالم إلى مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة كمذهب الإمام أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم من الأئمة، وإنما العيب على طالب العلم أن ينصر المذهب بباطل، فابن أبي العز رحمه الله تعالى نشأ في أسرة حنفية كما تقدم (۱)، وإذا كان الأمر كذلك فأول مذهب يدرسه ويتقنه مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مذهب أبائه وأجداده؛ ليكون ذلك وسيلة له إلى معرفة غيره من مذاهب العلماء ليقارن فيما بينها ويختار الذي يراه صوابًا، بعد تأهله، وتوفر شروط النظر فيه، فهو يكثر من ذكر الأصحاب، والمراد بهذه الكلمة هم أصحاب الإمام أبي حنيفة عنده إذا أطلقها، وقد قال في مقدمة «التنبيه»: لما رأيت كتاب «الهداية شرح البداية» على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، من أجل «الهداية شرح البداية» ومن أغزرها نفعًا، وأكثرها فوائد، وأشهرها بين الأصحاب اهرا».

وهذه الكلمة يكثر من إيرادها في هذا الكتاب(٢). وهذا يدل على أن

<sup>(</sup>١) انظر: ص٨٥.

<sup>(</sup>٢) التنبيه ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٣٠٣، ٣٦٦، ٣٦٧.

مذهبه مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله جميعًا. ومما يستدل به أنه كان على مذهب الإمام أبي حنيفة أيضًا عدة أمور:

ا - إن معظم من ترجم له ذكره في أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى . منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فقد قال : علي بن علي بن محمد بن أبي العز ، الحنفي (۱) . ومنهم السيوطي ذكره في قضاة الحنفية الذين قضوا بمصر (۲) . وقال السخاوي : الدمشقي قاضيها الحنفي (۳) . وذكر ابن قاضي شهبة أنه قضى للحنفية بمصر ودمشق (۱) . وابن طولون عدّه في قضاة الحنفية الذين قضوا للحنفية بدمشق (۱۰) . وابن تغرى بردي (۱۱) ، وابن العماد (۷) ، والزبيدي (۸) ذكروا أنه حنفي المذهب، ومنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله . وذكره الفلآني من أصحاب الإمام أبي حنيفة أهل المناقب المنيف (۱۰) . وذكره حاجي خليفة ، وإسماعيل باشا أنه حنفي المذهب (۱۰) .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٣/ ٨٧، ورفع الإصر٤٠٢، وإنباء الغمر ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: حسن المحاضرة ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الذيل على دول الإسلام ١/ ٢٩٥، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة ٣/ ٤٧٨، ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشغر البسام ٤٦٥، ونص على أنه حنفي المذهب أيضًا في رسالته المسماة: الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون ص ١٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الدليل الشافي والمنهل الصافي ١/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: شذرات الذهب ٨/٧٥٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: إتحاف السادة المتقين ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٩) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار ص٥٢، ٥٣.

<sup>(</sup>١٠) انظر: كشف الظنون ٢/١١٤٣، وهدية العارفين ١/٢٢٦، ٧١٩.

وذكره ابن إياس الحنفي، من أعيان الحنفية الذين قضوا بمصر والشام(١١).

٢ ـ ورد التنصيص على أنه حنفي المذهب في النص الذي جاء من مصر إلى دمشق من قبل السلطان الاستدعائه لما أنكر على ابن أيبك وفيه: "وأن العلماء بالديار المصرية خصوصاً أهل مذهبه من الحنفية أنكروا ذلك"(٢).

٣- تدريسه في مدارس الحنفية كالعزية البرانية ، والجوهرية (٣). ويبدو أنه بعد تفقهه كان ينظر في المسائل الفقهية ، ويعرضها على أدلة الشرع ، فما تبين له أنه موافق للدليل اتبعه كعادة المحققين من مجتهدي المذاهب . والدليل على ذلك ما ذكره في «الاتباع» بما نصه : فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ كتاب الله تعالى ويتدبره ، وكذلك من السنة ما تيسر له ، ويتضلع منها ويتروى ، ويأخذ معه من اللغة ، والنحو ، ما يصلح به كلامه ، ويستعين به على فهم الكتاب والسنة ، وكلام السلف الصالح في معانيها ، ثم ينظر في كلام عامة الصحابة ، ثم من بعدهم ما تيسر له من ذلك من غير تخصيص ، كما اجتمعوا عليه لا يتعدّاه ، وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم بغير هوى ولا عصبية ، ثم بعد ذلك ﴿ مَن يَهُدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً عصبية ، ثم بعد ذلك ﴿ مَن يَهُدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الزهور ١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: إنباء الغمر ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية: ١٧، والاتباع ٨٨.

## المبحث التاسع في مناصبه

لقد تولى ابن أبي العز رحمه الله تعالى أربعة مناصب اجتماعية كلّها من أعمال العلماء العاملين المتمكنين في العلم الشرعي. وبدأ ذلك منذ بداية شبابه كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. وأترك للحافظ أن يجمل هذه الأعمال فقد قال: «اشتغل قديًا وتمهر، ودرّس، وأفتى، وخطب بحسبان مدّة ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة تسع وسبعين، ثم ولي قضاء مصر بعد ابن عمه فأقام شهراً ثم استعفى ورجع إلى دمشق على وظائفه» اهر(۱). ووقع شيء من الاختلاف في تاريخ قضائه، فذكر الحافظ ابن حجر في الموضع السابق أن تاريخ قضائه كان سنة تسع وسبعين، والذي ذكره ابن طولون أنه كان في سنة تسع وستين (۱).

وذكر ابن قاضي شهبة أن ذلك كان في ثالث محرم سنة سبع وسبعين وسبعمائة، ونصه: «ويومئذ وصل توقيع القاضي صدر الدين ابن أبي العز بقضاء الحنفية بدمشق، وطلب ابن عمّ والده القاضي نجم الدين إلى القاهرة

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۳/ ٥٠، ولكنه سماه محمداً في هذا الموضع، وقد نبهت على ذلك في أول ترجمة ابن أبي العز فليرجع إليه، وقد تبع ابن حجر في هذا ابن طولون في الثغر البسام ٢٠١، وابن تغري بردى في الدليل الشافي في كونه تولى منصب قاضي القضاة ١/ ٤٦٥، وابن العماد في شذرات الذهب ٨/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الثغر البسام ٢٠١.

ليتولّى القضاء بها، فتوجه على البريد، فلما وصل خلع عليه وباشر»(١).

وقال في موضع آخر: «وفي جمادى الآخر سنة سبع وسبعين وسبعمائة قدم القاضي نجم الدين ابن أبي العز إلى دمشق عائداً إلى قضاء الحنفية بها، وسعى أن يكون ابن عمه القاضي صدر الدين قاضيًا عوضه بمصر، فتوجه المذكور<sup>(٢)</sup> وهو كاره فلما وصل ولي القضاء، وكان القاضي نجم الدين قد كره الإقامة بمصر وسعى في الخروج منها، وخرج كأنه هارب ولم يعلم به أحد، وذلك بعد إقامته بها أربعة أشهر ونصف اهر<sup>(٣)</sup>.

وذكر في موضع آخر تاريخ رجوع الصدر ابن العز من القاهرة إلى دمشق فقال: وفي رمضان سنة سبع وسبعين وسبعمائة عزل القاضي صدر الدين ابن أبي العز من قضاء الحنفية بالديار المصرية بسؤاله بعدما باشر شهرين وأيامًا، وولي بعده شرف الدين ابن منصور، وولي عوضه قضاء العسكر القاضي مجد الدين ابن برهان الدين التركماني<sup>(3)</sup>.

ويظهر أن الذي حكاه ابن قاضي شهبة هو الراجح؛ لأنه تابع القصة من أولها إلى آخرها، وحفظ التواريخ، ويؤيد هذا أن الحافظ ابن حجر قال في

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن قاضی شهبة ۳/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) أي صدر الدين ابن أبي العز.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن قاضي شهبة ٣/ ٤٨١، ولعل نجم الدين ابن أبي العز رجع إلى القاهرة مرة ثانية ؛ فإن ابن إياس الحنفي ذكر في بدائع الزهور ١/ ٣٠٣ أنه رجع إلى قضاء الحنفية بدمشق من القاهرة سنة ٧٨٤هـ.

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن قاضي شهبة ٣/ ٤٨٣.

"(رفع الإصر)" في ترجمة ابن أبي العز الصدر: "طلبه الأشرف شعبان" نقلاً من قضاء دمشق، فقدم القاهرة في رجب سنة سبع وسبعين، فاستقر في القضاء بالديار المصرية، ثم استعفى ورجع إلى دمشق". وقد أشكل علي قول ابن قاضي شهبة: "وفي ثالث محرم سنة سبع وسبعين وصل توقيع القاضي صدر الدين ابن العز بقضاء الحنفية بدمشق. . . إلى آخره"."

وقوله في موضع آخر: «وفي شهر رمضان في سنة ست وسبعين وسبعمائة ثار جماعة على محمد المعروف بالمقارعي، وهو رجل عامي يقول الشعر ويدعي المعرفة في شيء من العلوم، ويجتمع ببعض الرؤساء، ويجتمع إليه جماعة من العوام في مواضع النزهات؛ فتكلّم بأشياء ضبط عليه، منها وقوع كفريات وزندقة منه، فادعي عليه عند القاضي صدر الدين ابن العز، وثار عليه جماعة من عوام الحنابلة، وكتب فيه محضر يتضمن أشياء قبيحة توجب إراقة دمه؛ من الاتحاد، والطعن في القرآن، والشريعة، وعدم الإيمان بالبعث والنشور وغير ذلك، هذا مع ارتكاب أنواع من الفسق، وأجمع رأيهم على قتله وعدم قبول توبته، ثم سعى في نقل دعواه إلى القاضي الشافعي، فطلبه وجددت الدعوى، فأجاب بأنه أشعري، وهم ينتمون إلى ابن تيمية فطلبه وجددت الدعوى، فأجاب بأنه أشعري، وهم ينتمون إلى ابن تيمية

<sup>(</sup>۱) هو شعبان بن الحسين بن محمد بن قلاوون ، الملك الأشرف ، الصالحي ، أخذ السلطة بعد ابن عمه المنصور بن المظفّر حاجي شعبان ، وكان محبًا لأهل الخير ، مكرمًا للعلماء والفقراء ، مقتديًا لأمور الشريعة ، واقفًا عندها ، ووصف بالعدل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قتل سنة ثمان وسبعين وسبعمائة . انظر : إنباء الغمر ١٩٣١ ـ ١٩٥ ، ١٩٠ ، وتاريخ ابن قاضى شهبة ٣/ ٥٢٤ ، ٥٢٥ ، والنجوم الزاهرة ١١/ ٢٤ ، ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: رفع الإصر ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم قبل قليل.

ويتعصبون، وأحضروا له كتابًا سماه «المشارع» وذكروا أنه مشتمل على زندقة، فتأمّله قاضي القضاة فلم يجد فيه شيئًا من ذلك، ثم سجنه إلى آخر السنة، ثم أطلقه بعدما حكم بإسلامه» اهـ(١).

فالظاهر من هذه القصة أن صدر الدين ابن أبي العز كان قاضيًا في تلك السنة قبل سنة سبع وسبعين والله أعلم .

وأما تدريسه فقد درّس بالمدرسة القيمازية (٢) سنة ثمسان وأربعين وسبعمائة (٥) ، وفي سنة أربع وسبعمائة (٥) ، وفي سنة أربع وثمانين وسبعمائة كان مدرسًا بالمدرسة العزية البرانية (٢) ، والمدرسة الجوهرية (١) كما جاء في نص امتحانه (٨) . ولعله كان يدرس في المعظمية ،

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن قاضي شهبة ٣/ ٤٤٨، وذكر ابن حجر القصة في حوادث تلك السنة بنحو ما ذكرها ابن قاضي شهبة. انظر: إنباء الغمر ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٨٥ حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة شرح عقيدة الطحاوية بتحقيق شعيب الأرنؤوط ٨١.

<sup>(</sup>٤) هي المدرسة الركنية البرانية ، أنشأها الأمير ركن الدين منكورس المتوفى سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة للحنفية ، وكان من خيار الأمراء . انظر : البداية والنهاية ١٤١/١٤، والدارس ١٨١، ٣٩٨، ٣٩٩، ومقدمة شرح الطحاوية لشعيب الأرنؤوط ص٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق ٨٢.

المدرسة العزية البرانية أوقفها الأمير عز الدين أيبك على الحنفية، المتوفى سنة ٦٤٥ هـ،
 وقيل: سنة ٦٤٨ هـ. انظر: تاريخ ابن كثير ١٣/ ١٧٤، والدارس ٢/٣١١.

<sup>(</sup>۷) هي من مدارس الحنفية التي كانت بدمشق، أنشأها الصدر نجم الدين أبو بكر محمد بن عياش التميمي الجوهري. توفي سنة ٦٩٤ هـ. انظر: البداية والنهاية ١٣١/ ٣٤١، والدارس ١/ ٣٨١، ٣٨١.

<sup>(</sup>٨) انظر: إنباء الغمر ٢/ ٩٨، ومقدمة شرح الطحاوية ٨٢، ٨٣.

والظاهرية الجوانية؛ فإن هاتين المدرستين من المدارس التي كان يدرس فيها أبوه الشيخ علاء الدين، وقد جعل التدريس بعد وفاته باسم ابنه صدر الدين هذا إلى حين تأهله(١).

أما إفتاؤه وخطابته فقد ذكر ابن حجر أنه أفتى، وخطب بحسبان مدة (۱) وتبعه ابن العماد في «الشذرات» (وحسبان هي قاعدة البلقاء، وتقع جنوب غرب عَمّان تبعد عنها حوالي خمسة عشر ميلاً؛ أي حوالي خمسة وعشرين كيلو متر (۱). وقد يكون خطب بجامع الأفرم؛ فإن أباه وجدّه كانا يخطبان فيه (۵)، وذكر ابن قاضي شهبة أن الخطابة بجامع الأفرم جعلت باسمه عند وفاة أبيه (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة ٢/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص۱۱۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: شذرات الذهب ٨/٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مقدمة شرح الطحاوية للأرنؤوط ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ص٨٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة ٢/ ٤٧٠، ومقدمة شرح الطحاوية بتحقيق الأرنؤوط ص٨٤.

# المبحث العاشر في احترامه للعلماء والثناء عليهم

أما موقف هذا العالم الجليل من العلماء الذين سبقونا بالإيمان والعمل الصالح وخدمة الدين فمحمود مشكور، فهو يذكرهم بإحسان، ويشكرهم على ما قاموا به من خدمة الدين الحنيف وحراسته حتى وصل إلينا، ولكن لا يعني ذلك عصمتهم من الخطأ، فقد يخطئون ولكنهم لا يتعمدون مخالفة الرسول على ، بل اتفقوا جميعًا على متابعته. فإذا وُجِد قول أحد من العلماء مخالفًا لحديث صحيح فلابد له من عذر في ذلك (۱).

وقد ذكر تلك الأعذار بعد ذكر محاسن علماء هذه الأمة فقال بعد قول الإمام الطحاوي: «وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر ـ لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل»(٢). قال: «فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن، خصوصًا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم، يهدي بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد على علماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول على من أمته، والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق من أمته، والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق

<sup>(</sup>١) انظر: شرح عقيدة الطحاوية ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) عقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ٤٩١.

الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقًا يقينًا على وجوب اتباع الرسول عَلَيْهُ، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلابد له من عذر، وجماع الأعذار ثلاثة أصناف(۱).

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي عَلَيْ قاله.

الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول.

الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.

فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق، وتبليغ ما أرسل به الرسول على إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا خُوانِنَا اللهُ عِنْ اللهُ عَنْهُ مَ وَاللهُ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِللَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢).

وقد اعترف بالفضل لصاحب الهداية ولغيره من علماء الحنفية ، فقال : «مع إقراري بتعظيم شأن مصنفه رحمه الله تعالى ، وشأن من تقدم من علمائنا رحمهم الله تعالى ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣).

وهو يرى أن جميع علماء الأمة كلهم لديه سواء، لا ينبغي التعصب لأحد

<sup>(</sup>١) قد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة في هذا الموضوع سماها رفع الملام عن أئمة الأعلام، وذكر هذه الأعذار الثلاثة في بدايتها، فلعلّ ابن أبي العز استفاد منها.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية: ١٠، وشرح عقيدة الطحاوية ٤٩١، ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر، الآية: ١٠، والتنبيه على مشكلات الهداية ٢.

دون أحد، فمن فعل ذلك ففيه شبه بأهل الأهواء والبدع: الروافض (۱) والنواصب (۲) الخوارج (۳). ونصه في «التنبيه»: «ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين، فهو بمنزلة من يتعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين؛ كالرافضي، والناصبي، والخارجي، فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتباب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة» (١).

وقال في وصف الإمام أبي حنيفة باتباع السنة والانقياد لها: هذا الحديث الحديث دل على جلالة قدر أبي حنيفة ؛ إذ ترك القياس لهذا الحديث الضعيف، أتظن أنه لو بلغه حديث صحيح كان يتركه ؟! كلاّ. اه(١).

<sup>(</sup>۱) الروافض: هم الذين رفضوا زيد بن علي رضي الله عنه لما والى الشيخين أبا بكر وعمر، رضي الله عنهما. وهم فرق كثيرة يجمعهم القول بأن الرسول ﷺ نص على إمامة على رضي الله عنه، وأن الصحابة رضي الله عنهم كفروا بتركهم استخلاف على بعد النبي ﷺ، وأن أثمتهم معصومون من الخطأ، وأن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس في زمانه. انظر: مقالات الإسلاميين ١/٨٨، ٨٩، والملل والنحل ١/١٦٢، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) النواصب: هم الذين يعادون آل بيت رسول الله ﷺ. انظر: عقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل هراس ١٥٨، ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا، والمقصود هنا الذين خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم زمن الخليفة الراشد على رضي الله عنه، ويجمعهم البراءة من عثمان وعلى رضي الله عنهما ومن والاهما، وتكفير أصحاب الكبائر، والخروج على الأئمة إذا وقع منهم جور. انظر: الملل والنحل ١١٤١، ١١٥، والفصل في الملل ١١٥٤،

<sup>(</sup>٤) التنبيه، ونصه في الاتباع نحو هذا. انظر: ٨٠.

<sup>(</sup>٥) أي حديث نقض الوضوء والصلاة بالقهقهة في الصلاة. ومثل ذلك قال في حديث الوضوء بالنبيذ عند فقد الماء في السفر.

<sup>(</sup>٦) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص٣١٤، ٤٧٨.

وقال ردًا على بعض المتعصبين الذين يمدحون بعض العلماء في مقابل ذم آخرين: «وإذا سمعنا من ذم الإمام أبا حنيفة نردع من يذمه ونزجره، ومدح البخاري لا نقابله بذم أبي حنيفة، بل نرد ذم الإمام أبي حنيفة رحمه الله ونقر مدح الإمام البخاري رحمه الله ﴿ رَبّنا اغْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلّذِينَ آمَنُوا رَبّنا إِنَّكَ رَءُوفٌ رّحيمٌ ﴾ (١).

وقال في الدفاع عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: «والواجب أن يقال لمن قال إن أبا حنيفة خالف سيد المرسلين: هذا القول كذب وبهتان وسب لهذا الإمام الجليل، يستحق قائله الردع والزجر عن هذه المقالة الباطلة إن أراد به أنه خالف عن قصد، وإن أراد به أنه خالفه عن تأويل، أو ذم القول ولم يذكر قائله، فهو هين كما يوجد في كلام المختلفين في مسائل الاجتهاد من كلام البخاري رحمه الله: «وقال بعض الناس كذا»(۲). وقال في بعض المواضع: «فخالف الرسول» ولم يسم المخالف من هو. وذكر في «الشرط» أن محمد بن الحسن استبعد قول أبي حنيفة رحمه الله في عدم لزوم الوقف، وسماه تحكمًا من غير حجة»(۳). وقال في موضع آخر: «أقول هذا وأعتقد وسماه تحكمًا من غير حجة»(۳).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ١٠، والاتباع ٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) ألف الشيخ عبد الغني الغنيمي، الميداني، الدمشقي، رسالة سماها كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس، وهي من منشورات مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ومعها دراسة للمسائل الفقهية الخمس والعشرين التي أوردها البخاري في صحيحه بقوله فيها: وقال بعض الناس للدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد، ومن أراد الاستفادة فليرجع إليها.

<sup>(</sup>٣) الاتباع ٢٨، ٢٩.

عنهم أجمعين»(١).

وهذه النقول عنه تدلّ على سلامة صدره من الغل للذين آمنوا. وخاصة العلماء، ويشهد له تكريره لهذه الآية: ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رّحِيمٌ ﴾ (٢) في كثير من المواضع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الاتباع ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر، الآية: ١٠.

# المبحث الحادي عشر في الشخصيات التي تأثر بها

لم يدرك العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ولد في سنة ٦٦١ هـ المتوفى سنة ٧٢٨ هـ (١). أي ولد بعد وفاته بسنتين، لأن وفاة الشيخ رحمه الله كانت في ليلة الاثنين، العشرين من ذي القعدة من السنة المذكورة، وولادة ابن أبي العز كانت في ثانى عشر ذي الحجة سنة ٧٣١هـ.

وشهرة شيخ الإسلام ابن تيمية في علمه، وعمله ونشره للعلوم الإسلامية، وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحيائه السنة، وقمعه البدعة ودعوته إلى منهج السلف، وإلى الجهاد في سبيل الله تعالى، وما لاقاه في سبيل دعوته أشهر من أن تذكر في هذه العجالة (٢). والمهم في هذا بيان أن ابن أبي العز وإن لم يدرك حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه أدرك تلاميذه وتأثر

<sup>(</sup>۱) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٨٧، ٤٠٥، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٩٦ ـ ١٤٩٧، والمعجم المختص للذهبي ٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: المعجم المختص للذهبي ٢٥- ٢٧، وثلاث تراجم نفيسة للأثمة الأعلام من كتاب ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ٢١- ٢٧، تحقيق وتعليق محمد ناصر العجمي، ومعجم شيوخ الذهبي ١/ ٤٠، والبداية والنهاية لابن كثير ١٤/ ٧، ١٥، ١٥، ٥٥، ١١٥ ١٢١، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٨٧- ٤٠٨.

قسم الدراسة ١٢١

بهم مثل الحافظ ابن كثير وهو شيخه كما تقدّم (١)، ودرس عليه واستقى من علومه ومعارفه، وهو ممن استفاد بشيخ الإسلام ابن تيمية، وتأثر بدعوته ومشى على منهجه وأوذي من أجل ذلك.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة ابن كثير: أخذ عن ابن تيمية وافتتن (٢) بحبه وامتحن بسببه، وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، وهو من محدثي الفقهاء، انتفع الناس بتصانيفه في حياته وبعد وفاته اهـ(٣).

وأدرك نحواً من عشرين سنة من حياة صاحب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأخص تلاميذه شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب، الزرعي، إمام الجوزية وابن قيمها، المولود سنة إحدى وتسعين وستمائة، المتوفى سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. وهو أكثر تلاميذه ملازمة له، وتمسكا بمنهجه، وهو الذي هذب علومه، ونشرها للناس، وأوذي بنصرة الحق كثيراً في حياته وبعد موته (1).

وصفه صاحبه وقرينه الحافظ ابن كثير رحمهما الله تعالى فقال: سمع الحديث، واشتغل بالعلوم، وبرع في علوم متعددة، لا سيما التفسير،

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٩٤ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) هذه ليست بفتنة ، حب عالم مجاهد أحيا السنة وقمع البدعة وأوذي من أجل ذلك وصبر دليل على كمال الإيمان وحب الدين وليس ذلك بفتنة .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ١/ ٣٧٣، ٣٧٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر: المعجم المختص ٢٦٩، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٧. وهـ ذرات الذهب ٨/ ٢٨٧، ٢٨٨، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ٢/ ١٤٣.

والحديث والأصلين، لازم الشيخ تقي الدين لما عاد من مصر سنة ٧١٧ هـ إلى أن مات، فأخذ عنه علمًا جمًا، مع ما سلف من الاشتغال، فصار فريدًا في بابه في فنون كثيرة، مع كثرة الطلب ليلاً ونهارًا، وكثرة الابتهال، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره عُشره من كتب السلف والخلف. وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه، وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير، والأخلاق الصالحة سامحه الله اهـ(١).

ووصفه الإمام الشوكاني فقال: كان متبعًا للأدلة الصحيحة، معجبًا بالعمل بها، ولا يعول على الآراء، يصدع بالحق ولا يحابي فيه أحدًا، وكان جريئًا في ذلك ونعمت الجرأة. وله حسن التأليف والتصرف ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، والغالب في أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال، وعدم التعويل على القيل والقال، ويأتي بما لم يأت به غيره، وينشرح لكلامه صدور الراغبين، وتميل إليه الأذهان، وتحبه القلوب. ولعل ذلك ببركة ملازمته لشيخه ابن تيمية ووقوفه معه في السراء والضراء، والقيام بجانبه في محنه، ومواساته بنفسه وطول تردده إليه اهد(٢).

فهذه الشخصيات الجهادية وقف ابن أبي العز على تراثها وقرأها واستفاد منها، وتأثر بها ومشى على منهجهم في نصرة الحق، واتباع السلف والأخذ بما قوي دليله. والدعوة إلى الاتباع، وترك التقليد الأعمى، وإلى الوحدة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٤/٢٠٢ باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ٢/١٤٣ ـ ١٤٥.

والائتلاف وترك التباغض والتدابر. ومؤلفاته مثل «شرح العقيدة الطحاوية»، ورسالته في «الاتباع»، والاقتداء بالمخالف، و «التنبيه على مشكلات الهداية» خير دليل على ذلك. وقد نقل من شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله كثيراً من كتبهما وخاصة في «شرح الطحاوية»، و «التنبيه على مشكلات الهداية». و في مقدمة «شرح الطحاوية» جدول يشير إلى مواضع النقول فيه من كتبهما، وفي تحقيقي جزءًا من «التنبيه» كنت أعزو إليهما فيما نقله من كتبهما، فقد نقل منهما كثيراً وخاصة ابن القيم في كتابه «زاد المعاد».

وقد صرّح بذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في موضعين في كتاب الطهارة في الكلام على حديث القلتين (٢) ، وفي كتاب الطلاق عند مناقشته أقوال العلماء في وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد وعدم وقوعه (٣) . وصرح بذكر ابن القيم في عدّة مواضع من كتابه «التنبيه» (٤) . ولعله ترك ذكرهما كثيراً لتعم الفائدة لكثير من الناس ؛ إذ لو أكثر من ذكرهما لامتنع أعداؤهما في ذلك الوقت من قراءة الكتاب . والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٥٨ - ٦٢ طبعة المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة .

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص١٣٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٧٩٨.

### المبحث الثاني عشر في محنته وسببها

سبب هذه المحنة أن علي بن أيبك بن عبد الله علاء الدين التقصباوي، الناصري، الدمشقي، الأديب المولود سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، المتوفى سنة إحدى وثماغائة أنشأ قصيدة لامية في مدح النبي على على وزن «بانت سعاد» وعرضها على الأدباء والعلماء ليقرظوها، ومنهم صدر الدين علي بن علاء الدين الحنفى هذا، فانتقد فيها أشياء (۱).

وأشار إلى هذه المحنة الحافظ ابن حجر في «رفع الإصر»(٢)، وفي «إنباء الغمر» في سنة وفاة ابن أبي العز(٢)، وفي «الدرر الكامنة»(٤)، وابن طولون في «الثغر البسام»(٥)، وابن العماد في «شذرات الذهب»(٦)، ونقل نص الكائنة في حوادث سنة أربع وثمانين وسبعمائة ابن حجر رحمه الله، وإليك نصه:

«وفيها كائنة الشيخ صدر الدين علي ابن العز الحنفي، بدمشق، وأوّلها أن الأديب علي بن أيبك الصفدي عمل قصيدة لامية على وزن «بانت سعاد»(٧)

<sup>(</sup>۱) انظر: إنباء الغمر ۲/ ٩٥، والضوء اللامع ٥/ ١٩٤، ١٩٥، وانظر ترجمة ابن أيبك في إنباء الغمر ٤/ ١٦٩، ١٦٩، وفاته سنة ٨٠٣ هـ الغمر ٤/ ١٦٩، وفاته سنة ٨٠٣ هـ وقيل سنة ٨٠١ هـ، وذكره إسماعيل باشا في «هدية العارفين» ولم يذكر له كتابًا، وإنما قال: له تاريخ في حوادث زمنه. انظر ٢/١١/٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص٢٠١.

<sup>(</sup>٦) انظر: ٨/٨٥٥.

<sup>(</sup>٧) بحثت عن هذه القصيدة ولم أقف عليها.

وعرضها على الأدباء والعلماء فقر ظوها، ومنهم صدر الدين علي بن علاء الدين ابن العز الحنفي، ثم انتقد فيها أشياء فوقف عليها علي بن أيبك المذكور فساءه ذلك، ودار بالورقة على بعض العلماء، فأنكر غالب من وقف عليها ذلك، وشاع الأمر فالتمس ابن أيبك من ابن العز أن يعطيه شيئًا ويعيد إليه الورقة فامتنع، فدار على المخالفين وألبهم عليه، وشاع الأمر إلى أن انتهى إلى مصر، فقام فيه بعض المتعصبين إلى أن انتهت القضية للسلطان فكتب مرسومًا طويلاً، منه: «بلغنا أن علي بن أيبك مدح النبي على وأن علي بن العز اعترض عليه، وأنكر أموراً منها: التوسل بالنبي على والقدح في عصمته وغير ذلك، وأن العلماء بالديار المصرية ـ خصوصاً أهل مذهبه من الحنفية - أنكروا ذلك، فنتقد من بطلبه وطلب القضاة والعلماء من أهل المذاهب ونعمل معه ما يقتضيه الشرع من تعزير وغيره».

وفي المرسوم أيضًا: «بلغنا أن جماعة بدمشق ينتحلون مذهب ابن حزم وداود ويدعون إليه، منهم القرشي، وابن الجائي، والحسباني، والناسوفي، فنتقدّم بطلبهم فإن ثبت عليهم منه شيء عمل بمقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم، ويقرر في وظائفهم غيرهم من أهل السنة والجماعة».

وفيه: «وبلغنا أن جماعة من الشافعية والحنابلة والمالكية يظهرون البدع ومذهب ابن تيمية» فذكر نحو ما تقدم في الظاهرية، فطلب النائب القضاة وغيرهم فحضر أول مرة القضاة ونوابهم وبعض المفتين فقرئ عليهم المرسوم، وأحضر خط ابن العز فوجد فيه قوله: «حسبي رسول الله» هذا لا يقال إلا لله، وقوله: «اشفع لي»، قال: لا يطلب منه الشفاعة، ومنها: «توسلت بك»، قال: لا يتوسل به، وقوله: «المعصوم من الزلل»، قال: إلا من زلة العتاب، وقوله: «يا خير خلق الله»، الراجح تفضيل الملائكة، إلى غير ذلك فسئل

فاعترف ثم قال: رجعت عن ذلك وأنا الآن أعتقد غير ما قلت أو لاً<sup>(۱)</sup>؛ فكتب ما قال وانفصل المجلس.

ثم طلب بقية العلماء فحضروا المجلس الثاني، وحضر القضاة أيضًا، وممن حضر: القاضي شمس الدين الصرخدي، والقاضي الشريشي، والقاضي شهاب الدين الزهري، وجمع كثير، فأعيد الكلام فقال بعضهم: يعزر، وقال بعضهم: ما وقع من الكلام أولاً كاف في تعزير مثله، وقال القاضي الحنبلي: هذا كاف عندي في تعزير مثله، وانفصلوا.

ثم طلبوا ثالثًا، وطلب من تأخر وكتب أسماؤهم في ورقة، فحضر القاضي الشافعي، وحضر ممن لم يحضر أولاً: أمين الدين الأتقى، وبرهان الدين ابن الصنهاجي، وشمس الدين بن عبيد الحنبلي، وجماعة، ودار الكلام أيضًا بينهم، ثم انفصلوا ثم طلبوا، وشدد الأمر على من تأخر فحضروا أيضًا، وممن حضر: سعد الدين النووي، وجمال الدين الكردري، وشرف الدين الغزي، وزين الدين ابن رجب، وتقي الدين بن مفلح، وأخوه، وشهاب الدين ابن حجي، فتواردوا على الإنكار على ابن العز في أكثر ما قاله.

ثم سئلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر وإلى ابن تيمية فأجابوا كلهم أنهم لا يعلمون في المسمين من جهة الاعتقاد إلا خيراً، وتوقف ابن مفلح في بعضهم؛ ثم حضروا خامس مرة واتفق رأيهم على أن لابد من تعزير ابن العز، إلا الحنبلي، فسئل ابن العز عما أراد بما كتب؟ فقال: ما أردت إلا تعظيم جناب النبي على وامتثال أمره أن لا يعطى فوق حقه، فأفتى القاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك كاف في قبول قوله وإن أساء في التعبير، وكتب خطه بذلك، وأفتى ابن الشريشي وغيره بتعزيره، فحكم القاضي الشافعي فحبس بالعذراوية ثم نقل إلى القلعة، ثم حكم برفع ما سوى الحبس

<sup>(</sup>١) هذا من باب من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وإلا ففي كائنته أمور ثبت عليها إلى الممات كإنكاره طلب الحسب من رسول الله ﷺ وطلب الشفاعة منه.

من التعزيرات، ونفذه بقية القضاة، ثم كتبت نسخة بصورة ما وقع وأخذ فيها خطوط القضاة والعلماء وأرسلت مع البريد إلى مصر، فجاء المرسوم في ذي الحجة بإخراج وظائف ابن العز، فأخذ تدريس العزية البرانية شرف الدين الهروي، والجوهرية علي القليب الأكبر، واستمر ابن العز في الاعتقال إلى شهر ربيع الأول من السنة المقبلة، وأحدث يومئذ عقب صلاة الصبح التوسل بجاه النبي عَنِي وأمر القاضى الشافعي بذلك المؤذنين ففعلوه» اهر(۱).

ونقل ابن قاضي شهبة الحادثة وحدد التاريخ بأنه شوّال من السنة المذكورة، مع شيء من الاختصار. وفي آخره قال: «ورأيت بخط القاضي شهاب الدين الزهري رحمه الله تعالى أن المسائل التي انتقدت عليه تنقسم إلى ما هو من المسائل المذكورة في مشاهير كتب الأصول، وإلى غيرها.

فأما القسم الأول ففيه مسألتان:

إحداهما: تفضيل صالحي البشر على الملائكة(٢).

والثاني: مسألة العصمة.

وأما القسم الثاني فهو ثمان مسائل:

الأولى: لايجوز أن يقال لغير الله تعالى: حسبي.

الثانية: لا يجوز أن يقال: اشفع لي، وإنما يقال: اللهم شفعه فيّ.

الثالثة: أن قول الشاعر: «لولاه ما كان فلك ولا ملك» أن إطلاق هذا

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٩٥.٩٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا في مقدمة شرح الطحاوية لشعيب الأرنؤوط ٩٠، والذي تقدم نقله في ص٩٦ «الراجح تفضيل الملائكة».

#### يحتاج إلى توقيف.

الرابعة: أن البشارة به في الزبور غير معلومة.

الخامسة: أن لفظ العشق لا يطلق في حقه عَلَي الله الميل مع الشهوة.

السادسة: أن الحلف بغير الله تعالى لا يجوز .

السابعة: أن مجرد تأميله غير مانع من الخوف من غير متابعة.

الثامنة: أن ماله غير مبذول لجميع الناس "(١).

#### مناقشة هذه المسائل:

هذه الكائنة والابتلاء حدثت على ابن أبي العز وأنكر عليه ذلك من قبل بعض الناس بما يفيد أن الحق معهم ومع الشاعر السابق، بل صرح بذلك السخاوي فقال في ترجمة ابن أيبك: «وكان ذلك سببًا لمحنة الصدر ( $^{(7)}$ )، وظهر الحق مع صاحب الترجمة كما بسط في محل آخر» .

وذكر ابن حجر أثناء القصة أن الشاعر هوالذي دار على المخالفين وألبهم عليه، فقام بعض المتعصبين حتى وصل الأمر إلى السلطان في مصر<sup>(1)</sup>، مع أن الإنكار وقع في دمشق، فظاهر هذه العبارة من الحافظ أن فعلهم ذلك كان على وجه العصبية، لاعلى طريق العلم والبحث.

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة شرح الطحاوية لشعيب الأرنؤوط ٩٠ ـ ٩١ ولم أقف على هذا في الجزأين المطبوعين من تاريخ ابن قاضى شهبة، وبحثت عن الباقي كثيرًا فلم أجده.

<sup>(</sup>٢) يعني أن قصيدته كانت سببًا لمحنة ابن أبي العز.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٥/ ١٩٥، وبحثت عن هذا المحل فلم أجده.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص١٢٤.

وفي "إنباء الغمر" في موضع ترجمته صرح بأن ذلك هفوة اعتقل بسببها، وتبعه من بعده كابن طولون وابن العماد، وقد ذكروا أنه بقي بعد تلك الحادثة خاملاً فقيرًا(١)، ولعل ذلك كان سبب عدم ذكره في طبقات الفقهاء الحنفية، مع أن أهل عصره وغيرهم متفقون على أنه حنفي المذهب، ونص بنفسه على ذلك(١).

ومن أجل ذلك رأيت أن أناقش هذه المسائل مستعينًا بالله تعالى لينظر القارئ جانب الصواب من الخطأ في ذلك لمن وعلى من! وأبدأ بمسألة العصمة فإنها أخطرها حيث جاء في المرسوم أنه قدح في عصمة النبي عَلِيه وهذا أمر فظيع لا يليق بمثل هذا العالم الذي دافع عن العقيدة والسنة كما يظهر ذلك لمن قرأ رسالة «الاتباع» و «الاقتداء بالمخالف»، و «التنبيه»، وغير ذلك من كتبه النافعة.

۱ ـ ما معنى قول الشاعر ابن أيبك: «المعصوم من الزلل»؟ وما معنى قول ابن أبي العز «إلا زلة العتاب» ؟ .

معنى الأول: أن رسول الله عَلَيْهُ معصوم عن الخطأ مطلقًا، فلا ينسب إليه في شؤونه كلّها.

ومعنى الثاني: أن رسول الله على غير معصوم من الخطأ الذي عاتبه الله به. وقبل مناقشة هذه القضية لابد من تحرير محلّ الوفاق ومحلّ الخلاف.

فأما محل الوفاق: فقد قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أنه على

<sup>(</sup>١) انظر: إنباء الغمر ٣/ ٥٠، والثغر البسام ٢٠١، وشذرات الذهب ٨/ ٥٥٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص۱۰۷ ـ ۱۰۹.

معصوم عن الخطأ فيما كان طريقه البلاغ، فلا يجوز عنه أن يخبر في إبلاغ الشريعة خلاف الواقع، لا عمداً، ولا خطأ، ولا سهواً، ولا في حالي الرضا والغضب (۱). وهذه العصمة الثابتة لرسول الله على ثابتة في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام (۱). وكذلك أجمعوا على أن الرسل معصومون عن كبائر الذنوب الموبقات كالشرك والسرقة والزنا وغيرها، وعن الصغائر الخسيسة، وهي ما يلحق صاحبه بالأراذل كسرقة كسرة والتطفيف بحبة (۱).

وأما محل الخلاف: فقد اختلفوا في مسألتين متقاربتين؛ أو لاهما: هل يقع النبي على الخطأ الناشئ عن الاجتهاد أم لا؟ الثانية: هل الأنبياء معصومون عن صغائر الذنوب أم لا؟.

أما المسألة الأولى: فقد اختلفوا إلى ثلاثة أقوال:

الأول: يحكيه الآمدي قائلاً: وذهب أكثر أصحابنا والحنابلة، وأصحاب الحديث، والجبائي من المعتزلة إلى جوازه، لكن بشرط أن لا يقر عليه، وهو المختار(ئ). وقال الزركشي: حكاه ابن برهان عن أكثر أصحابنا، والخطابي في «أعلام الحديث» عن أكثر العلماء، وارتضاه الرافعي في العدد في الكلام عن سكنى المعتدة عن الوفاة، وكذا ابن حزم في «الإحكام» قال: كفعله بابن

<sup>(</sup>۱) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٧٤٦ ـ ٧٤٨، ونقل الإجماع أيضًا الآمدي في الإحكام ٤/ ٢٩٤، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١٠/ ٢٨٩، ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشفا ٢/ ٦٩٤، ٧٨٥، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠/ ٢٨٩، ٢٩٠، و١٠ والبحر المحيط ٨/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الشفا ٢/ ٧٨٤، ٧٨٧، وتيسير التحرير ٣/ ٢١، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) إحكام الأحكام ٤/ ٢٩٠، وانظر: الروضة ٢/ ٤١٠، ٤١١، ٤٢١، وشرح اللمع ٢/ ١٠٩٠. ١٠٩٧.

أم مكتوم إذ أنزلت «عبس» ا هـ(١).

وقال النسفي من الحنفية: وعندنا هو مأمور بانتظار الوحي فيما لم يوح اليه، ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار، إلا أنه عليه السلام معصوم عن القرار على الخطأ، فإذا أقره الله على ذلك دلّ على أنه مصيب بيقين، وكان ذلك حجة قاطعة بمنزلة الثابت بالوحي، وحينئذ لا يجوز مخالفته في ذلك، بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي، لأنه غير معصوم عن القرار على الخطأ(٢).

وقال ابن الملقن: واختار الآمدي وابن الحاجب أنه يجوز عليه الخطأ بشرط أن لا يقر عليه. ونقله الآمدي عن أكثر أصحابنا والحنابلة وأصحاب الحديث ا هر(٢).

واستدل أصحاب هذا القول من الكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَولَّىٰ ۞ أَن جَاءَهُ الأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَسَرَّكُ عَيْ ﴾ (٤) . قالوا: هذه نزلت في ابن أم مكتوم لما اشتغل رسول الله على بصناديد قريش وأعرض عنه فأنزل الله السورة (٥).

ومنها قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرةَ... ﴾ (١) إلى أن قال سبحانه:

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٢/ ١٦٨، وانظر أيضًا: تيسير التحرير ٤/ ١٨٥ ـ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) غاية السول في خصائص الرسول ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة عبس، الآيات: ١ ـ ٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير ابن جرير ١٢/ ٤٤٤، وأسباب النزول للواحدي ٢٩٧. وهذا إجماع من المفسرين كما أفاده الشوكاني في فتح القدير ٥/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال، الآية: ٦٧.

﴿ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١). قال ابن قدامة: ولأنه عوتب في أسارى بدر ولو حكم بالنص لما عوتب أ. وقال الآمدي: لأنه كان قد أشار بقتلهم، ونهي عن المفاداة وذلك دليل على خطئه في المفاداة (٢).

وقال ملا جيون: فدلت الآية أنه ﷺ أخطأ حين عمل برأي أبي بكر رضي الله عنه، لكنه لم يقرر عليه، بل نبه الله عليه بإنزال الآيات (١)، وقال أمير بادشاه: دلت الآية السابقة على أن المختار قول الحنفية، وهو جواز الخطأ في اجتهاده ﷺ، إذ لو كان صوابًا لما ترتب عليه العذاب على تقدير عدم سبق الكتاب (٥).

ومنها قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (١). قالوا: الآية تدل على أنه أخطأ في إذنه لهم في التخلف عن غزوة تبوك، فعوتب عَلَي ذلك. وغير ذلك من الآيات (٧).

أما الأدلة من السنة فكثيرة، منها قوله عَلَى : «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) الروضة ٢/ ٤١١، ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) الإحكام ٤/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شروح نور الأنوار على المنار ٢/ ١٦٩، وتيسير التحرير أيضًا ٤/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: تيسير التحرير ١٨٦/٤، ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية: ٤٣.

<sup>(</sup>٧) انظر الآيات التي استدلوا بها غير التي ذكرتها في: شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٧، ٤٧٨، وإرشاد الفحول ٢٢٦.

ليتركها»(١) وهذا يدل على أنه ﷺ قد يقضي بما لا يكون حقًا في نفس الأمر وذلك دليل على خطئه في اجتهاده(٢).

وقوله عَلَى: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر ((°). وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول، وهو صريح في أنه عَلَيْ كان يحكم باجتهاده فيخطئ، ويؤجر دون أجر المصيب(۱). وغير ذلك من الأحاديث في هذا الباب(۷).

واستدلوا من المعقول أنه لو امتنع وقوع خطئه ﷺ إما أن يكون ذلك لذاته

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب المظالم ـ باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه ٥/ ١٢٨ [مع الفتح] رقم (٢٤٥٨)، ومسلم في كتاب الأقضية ـ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ٣/ ١٣٣٧، ١٣٣٧ رقم (٥) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٩١، والروضة ٢/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الصلاة ـ باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١/ ٢٠٠ [مع الفتح] رقم (٣) ، ومسلم في كتاب المساجد ١/ ٤٠٠ رقم (٨٩)، و ١/ ٤٠٢ رقم (٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: إحكام الأحكام ٢٩١/٤.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الاعتصام ـ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ١٣٠ / ٣٣٠ [مع الفتح] رقم (٧٣٥٢)، ومسلم في كتاب الأقضية ـ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٣/ ١٣٤٢ رقم (١٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الروضة لابن قدامة ٢/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: إحكام الأحكام للآمدي ٢٩٢/٤، والروضة ٢/٢١٤، وتيسير التحرير ٤/٢٨٦، وإرشاد الفحول ٢٢٦.

أو لأمر خارج، ولا جائز أن يقال بالافتراض الأول، فإنا لو فرضناه لم يلزم عنه المحال لذاته عقلاً، وإن كان لأمر خارج فإن الأصل عدمه وعلى مدعيه البيان (١٠).

القول الثاني: نبينا محمد على معصوم في اجتهاده من الخطأ دون غيره من الخول الثاني: نبينا محمد على معصوم في اجتهاده من الخطأ دون غيره من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتعليل ذلك أنه لا نبي بعده يستدرك عليه ويبين خطأه بخلاف سائر الأنبياء. وهذا القول لعلي بن أبي هريرة من الشافعية. قال الزركشي: وهكذا رأيته في «تعليقه» في الأقضية (٢). وقال الماوردي: وهذا لا وجه له، لأن جميع الأنبياء غير مقرين على الخطأ في وقت التنفيذ، ولا يمهلون على التراخي حتى يستدركه من بعده (٣).

القول الثالث: هم معصومون عن الخطأ في اجتهادهم، ولا يتطرق الخطأ إليه.

قال الزركشي: والمسألة قد نص عليها الشافعي في «الأم» فقال في كتاب الله وسنة الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر: ولم يؤمر الناس أن يتبعوا إلا كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْ الذي عصمه الله من الخطأ وبرأه الله منه فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٤) فأما من كان رأيه خطأ أو صوابًا فلا يؤمر أحد باتباعه (٥) اه.

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام للآمدي ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٨/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط ٨/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) الأم ٢١٨/٦، والنص وقع فيه شيء من التصحيف من البحر المحيط فصححت من الأم، ولا يقل الزركشي قول الشافعي رحمه الله: «ولا يبرأ أحد من الآدميين من الخطأ إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ا هدلكان أصرح بالمطلوب.

وقال ابن فورك: هو معصوم في اجتهاده كما هو معصوم في خبره. وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أصحابنا. وقال الهندي: إنه الحق عندنا، وممن جزم به الحليمي في «شعب الإيمان» فقال في خصائص الأنبياء: ومنها العصمة من الخطأ في الاجتهاد، وخصوا بأدلاء حتى تتسع ضروب من الاستنباطات فيما أوحي إليه(۱).

#### واستدل لهذا القول بثلاثة أمور:

الأول: أنا قد أمرنا باتباع حكمه على ما قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُومْنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَي خَمَهُ لكنا قد أمرنا قضيت ويُسلِّمُوا تَسليمًا ﴾ (٢). فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لكنا قد أمرنا باتباع الخطأ، والشارع لا يأمر بالخطأ (٣). وألزموا بأمر الشارع للعامي أن يتبع قول المفتي مع جواز خطئه، فما كان جوابًا لصورة الإلزام فهو الجواب في محل النزاع (١).

الثاني: إن الأمة إذا أجمعت على حكم من أحكام الاجتهاد كان إجماعهم معصومًا عن الخطأ، وإذا أجيز الخطأ في اجتهاده على كانت الأمة أعلى رتبة منه، وذلك محال(٥).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٨/ ٢٥٢، ٣٥٣، وانظر: شعب الإيمان للحليمي ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: إحكام الأحكام للآمدي ٤/ ٢٩٢، والبحر المحيط ٨/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: إحكام الأحكام للآمدي ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: إحكام الأحكام للآمدي ٢٩٣/٤.

وأجيب عن هذا الإشكال بأن هذا أمر مختلف فيه؛ فمن الناس من منع تصور انعقاد الإجماع عن الاجتهاد، فضلاً عن وقوعه. ومنهم من جوزه وجوز مع ذلك مخالفته لإمكان الخطأ فيه، قالوا: سلمنا وقوع الإجماع عن الاجتهاد. ولا يلزم من ذلك أن تكون أمته على رتبة منه، مع اختصاصه بالرسالة، وكون عصمة الأمة مستفاد من قوله، وأنه الشارع المتبع، وأهل الإجماع متبعون له، ومأمورون بأوامره، ومنهيون بنواهيه، ولا كذلك بالعكس(۱).

الثالث: أن المقصود من البعثة، وإظهار المعجزات اتباع النبي عَلِيه في الأحكام الشرعية إقامة لمصالح الخلق، فلو جاز عليه الخطأ في حكمه لأوجب ذلك التردد في قوله، والشك في حكمه، وذلك مما يخل بمقصود البعثة، وهو محال(٢).

وأجيب بأن المقصود من البعثة إنما هو تبليغه عن الله تعالى أوامره ونواهيه، والمقصود من إظهار المعجزات إظهار صدقه فيما يدّعيه من الرسالة، والتبليغ عن الله تعالى، وذلك مما لا يتصور خطؤه فيه بالإجماع<sup>(٣)</sup>. وقيل: هذا الخلاف في غير أمور الدين، فأما أمور الدنيا فيجوز على الأنبياء الخطأ فيه لقصة تلقيح النخيل<sup>(١)</sup>.

المسألة الثانية في العصمة هي: هل الأنبياء معصومون عن صغائر الذنوب

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام للآمدي ٢٩٣/، ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق ٢٩٣/٤، ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: البحر المحيط ٨/٢٥٤.

غير الخسيسة التي تقدم ذكرها؟(١).

اختلفوا على ثلاثة أقوال:

قال القاضي عياض رحمه الله: «وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء؛ وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء، والمحدّثين والمتكلمين.

وذهب طائفة أخرى إلى الوقف، وقالوا: العقل لا يحيل وقوعها منهم، ولم يأت في الشرع قاطع بأحد الوجهين.

وذهبت طائفة أخرى من المحققين والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر وتعيينها من كعصمتهم من الكبائر و قالوا: لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر وإشكال ذلك، وقول ابن عباس وغيره: إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة، وإنه إنما سمي منها الصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه. ومخالفة الباري في أي أمر كان يجب كونه كبيرة (١٠٠٠). وقال أيضًا: «وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثارهم وسيرهم مطلقًا (١٠٠٠). وقال في موضع آخر: «ونزيد هذا حجة بأن نقول: من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا على مجمعون على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل، وأنه متى رأى شيئًا فسكت عنه على ذل على جوزه، فكيف يكون هذا حاله في حق غيره، ثم يجوز وقوعه منه نفسه؟! (١٠٠٠). وعلى هذا

<sup>(</sup>١) انظر: ص١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الشفا ٢/ ٧٨٦.

<sup>(</sup>٣) الشفا ٢/ ٧٨٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/ ٧٨٩.

المأخذ يجب عصمتهم من مواقعة المكروه"(١).

ثم استدل بدليل نقلي آخر فقال: «وأيضًا فقد علم من دين الصحابة قطعًا الاقتداء بأفعال النبي عَلَيْه كيف توجهت، ومن كل فن كالاقتداء بأقواله؛ فقد نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه (٢)، وخلعوا نعالهم حين خلع (٣)، واحتجاجهم برؤية ابن عمر إياه جالسًا لقضاء حاجته مستقبلاً بيت المقدس (١).

هذه جملة ما استدل به أصحاب هذا القول، وكل شيء يزيد على المذكور فهو يدور على أن الأمة مأمورة باتباع النبي على ، فلو جاز في حقه ارتكاب الصغيرة لأمرت الأمة باتباع ذلك، والله سبحانه لا يأمر بالمعصية أمرًا شرعيًا.

أما أدلة القائلين بأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر فكثيرة جدًا وسأذكر بعضها هنا فتضاف إلى الأدلة السابقة في جواز خطئهم في الاجتهاد؛ فإنها واحدة، ولكن الفرق بينهما أن في الاجتهاد ينبهون على الخطأ فيثابون على اجتهادهم، وهنا يسارعون إلى التوبة فتبدل سيئاتهم حسنات وترفع درجاتهم؛ ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله: يجوز وقوع الخطأ منهم لكن لا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) يشير بذلك إلى ما رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة ـ باب طرح الخواتيم ٣/ ١٦٥٧ ـ الله على الله على ١٦٥٧ رقم (٥٩)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أنه أبصر في يدرسول الله على خاتمًا من ورق يومًا واحدًا. قال: فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه فطرح النبي على خاتمه ؛ فطرح الناس خواتمهم».

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن أبي داود في كتاب الصلاة ـ باب الصلاة في النعل ١/ ١٧٥، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ١٠٧، وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٥٦٠، والمستدرك ١/ ١٣٩، ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الشفا ٢/ ٧٩١، وانظر: الحديث في صحيح مسلم ـ كتاب الطهارة ـ باب الاستطابة ١/ ٢٢٤، ٢٢٥ رقم (٦١)، رقم (٦٢).

يقرون عليه. وإذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه، صاحبه مثاب مأجور (١). وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في سبب استغفار النبي عَلَيْهُ: أنه يستغفر من هفوات الطباع البشرية التي لا يكاد يسلم منها أحد، والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر (٢).

وقد استدلوا بأدلة كثيرة من الكتاب، منها:

قوله تعالى: ﴿ لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (٣). قال الطبري رحمه الله: ﴿ إِنَمَا وَعد نبيَّه محمدًا عَلَيْكُ غَفْران ذنوبه المتقدمة، فتح ما فتح عليه، وبعده على شكره له على نعمه التي أنعمها عليه.

وكذلك كان يقول على المستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم مائة مرة (أ) ، ولو كان القول في ذلك أنه من خبر الله تعالى نبيّه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر على غير الوجه الذي ذكرنا ، لم يكن لأمره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية ، ولا لاستغفار نبي الله على من دنوبه بعدها معنى يعقل ، إذ الاستغفار معناه : طلب العبد من ربه عز وجل غفران ذنوبه ، فإذا لم يكن ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى ، لأنه من محال أن يقال : اللهم اغفر لى ذنبًا لم أعمله اله (٥) .

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ٢/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري ١١/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الدعوات ـ باب استغفار النبي على في اليوم والليلة ١٠٤/١٠ [مع الفتح] رقم (٦٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ١١/ ٣٣١، ٣٣٢.

ومثل الآية السابقة قول الله تعالى على لسان آدم: ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلَمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ ((). وقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلُوالدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ ((٢) . وقول الله تعالى على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: ﴿ قَالَ رَبّ إِنّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِن الْخَاسِرِينَ ﴾ ((٢) . وقوله تعالى على لسان داود: ﴿ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ الشَّالَةُ وَلَى اللهُ وَكَن دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَر رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وأَنَابَ (٢٦) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ﴾ (٤) . وكل آية أو حديث ورد فيه استغفار الأنبياء، وتوبتهم، فإنه دليل لأصحاب هذا القول (٥) .

وقد حرّر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: والقول الذي عليه جمهور أهل العلم إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقًا. والردّ على من أجاز إقرارهم عليها. وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول، وهذا هو الموافق للآثار المنقولة عن السلف. وحجج النفاة لا تدل على ذنب أقر عليهم الأنبياء، فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأدلة عقلية، منها:

أن التأسي بهم مشروع، ولو جاز وقوع الصغائر من الأنبياء لكنا مأمورين باتباع الخطأ، وذلك لا يجوز.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ٤١.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) سورة «ص»، الآيتان: ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشفا للقاضي عياض ٢/ ٨٤٠، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ٢٥٥، ٢٩٦.

ويرد هذا أن الاتباع يكون فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه، كما أن المنسوخ لا متابعة فيه، فضلاً عن وجوب اتباعه والطاعة فيه.

ومنها: أن الذنوب تنافي الكمال، أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح، أو أنها توجب التفسيق، ونحو ذلك من الحجج العقلية.

وإنما يكون هذا لو قيل بالبقاء على ذلك الذنب وعدم المبادرة إلى الاستغفار والإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وإلا فالتوبة النصوح يرفع الله بها صاحبها إلى أعلى المقامات، وإلى أعظم مما كان عليه، ويبدّل سيئاته حسنات وهي من أعظم نعم الله على عبده. والأدلة في هذا الباب كثيرة جداً(١).

وعلى كل حال فهذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي لا توجب تكفيراً ولا تفسيقًا، ولا تبديعًا عند القائلين بالعصمة من كل كبيرة وصغيرة، وعند القائلين بالعصمة من الكبائر دون الصغائر، ولا من مسائل السب التي تنازع العلماء في استتابة قائله (٢).

ومن أدى إليه اجتهاده من الأئمة المجتهدين إلى أحد القولين، فهو صاحب أجرين أو أجر، وليس بقادح لعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وخاصة عند الحنفية والشافعية الذين أجازوا الزلة في الكبائر والصغائر منهم قبل النبوة وبعدها، ووقوعهم في كبيرة بشرط أن يقصدوا مباحًا فيلزم من ذلك معصية . كما في قصة قتل موسى عليه الصلاة والسلام القبطي، فإنه دفعه

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠/ ٢٩٣، ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشفا للقاضي عياض ٢/ ٨٥٠، ٨٥١، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١٩-٣١٦.

بأطراف أصابعه فأدّى إلى قتله مع أنه لم يرد قتله $^{(1)}$ . والله أعلم.

٢ - تفضيل صالح البشر على الملائكة:

تقدم في النص في امتحان ابن أبي العز أن ابن أيبك قال: «يا خير خلق الله». وقال معترضًا: «الراجح تفضيل الملائكة» (٢).

هذه المسألة بحث ابن العز فيها وقرأ بعض المؤلفات التي صنفت في ذلك وناقش أدلة كل قول فيها، وضعف بعضها من جهة الثبوت، وبعضها من ناحية الاستدلال، وصرح أن هذه المسألة من فضول العلم، وكان ينبغي السكوت عنها لقلة ثمرتها، وتردد فيها كثيراً لأنها قريب مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولو كان التفضيل بين الملائكة وصالح البشر من حدود الدين وفروضه لبينه الله سبحانه وتعالى كما بين التفضيل بين الرسل في كتابه.

والذي حمله على البحث فيها وإطالة النفس في ذلك أن بعض الجاهلين في زمانه كانوا يسيئون الأدب مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام مثل قولهم: «كان الملك خادمًا للنبي عَلَيْهُ»، ومثل قولهم: «إن بعض الملائكة خدّام بني آدم»؛ ويعنون بذلك الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو هذه العبارات السخيفة المخالفة للشرع المجانبة للأدب. وذكر حقيقة علمية متفق عليها، وهو أن التفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية أو العصبية للجنس لا شك في ردّه. وهو يرى أن الأدلة في هذه المسألة من الجانبين تدل على الفضل، لا على

<sup>(</sup>١) انظر: شرح مسلم الثبوت ٢/ ١٠٠، وتيسير التحرير ٣/ ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص١٢٧.

الأفضلية، ولا خلاف في ذلك، ويرى أن كثيرًا من أهل الأصول لم يتكلموا فيها لفضولها، وبعضهم توقف، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقد كان يقول بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن التوقف أحد أقواله.

والواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أن أحد الفريقين أفضل من الآخر، فإن هذا لو كان من الواجبات لبين نصًا وقد قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمْلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾(١).

هذه خلاصة كلامه رحمه الله تعالى بعد أن قال: «وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة، وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولاً، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. . . إلخ (٢).

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى، منزهون عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في العبادة، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر، وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة (٣).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ٣٠١ إلى آخر المسألة.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢ ٣٤٣.

وهذا وجه يجمع بين القولين، وفي موضع آخر قال بأن المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم هو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة، وذكر أن له مصنفًا مفردًا ذكر فيه الأدلة من الجانبين (۱).

وقد نقل ابن أبي العز هذا القول، وذكر ما أجاب به الذين قالوا بتفضيل الملائكة (٢٠).

وقد ذكر ابن تيمية الأقوال التي ذكرها ابن أبي العز أيضًا ولعل ابن أبي العز نقل منه، أو من كتاب «الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك» لتاج الدين الفزاري الشافعي، فإنه ذكر هذا الكتاب له في هذه المسألة ونقل عنه (٣).

وأول نقاش في هذه المسألة حدث في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما نقل ابن كثير في «البداية والنهاية» (٥٠).

وقد ناقش ابن أبي العز أدلة الفريقين، وضعفها إما من ناحية الأسانيد أو الاستدلال فقال في آخرها: وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤/ ٣٤٤، ولعل المصنف المذكور ما جمع مع مجموع الفتاوى في ٤/ ٣٥٠\_ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الطحاوية ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطحاوية ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: تاريخ ابن عساكر ٣٠٣، ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: البداية والنهاية ١/ ٥٨، ٥٩.

المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب(١).

المسألة الثالثة: قول الشاعر: «حسبي رسول الله»، وقول ابن أبي العز: «لا يقال هذا إلا عن الله تعالى»:

قبل مناقشة هذا الأسلوب من الناحية الشرعية ينبغي معرفته من الناحية اللغوية، ليعرف القارئ العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. يقال: حسبه حَسْبًا وحُسْبانًا بالضم، وحسْبانًا وحسابًا، وحسْبة، وحسابة بكسرهن عدّه. والحسَب: ما يعدّه الرجل من مفاخر آبائه، أو المال، أو الدين، أو الكرم وغيرها(٢). وحسبك درهم يكفيك. وشيء حساب: كافيًا(٣)، ومنه قول تعالى: ﴿ وَكَفَىٰ بِاللّهِ حَسِيبًا ﴾ (١). ومعناه محاسبًا أو كافيًا(٥). ومن المعنيين اشتق اسم الله تعالى «الحسيب».

قال ابن الأثير: «فعيل بمعنى مُفْعِل، من أحسبني الشيء: إذا كفاني. وأحسبته وحسبته بالتشديد: أعطيته ما يرضيه حتى يقول: حسبي»(١).

وقال الزجاج: «الحسيب في اللغة على أوجه؛ الحسيب: المحاسب على

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الطحاوية ٣٠٣ ـ ٣١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاج ١٢٩، والمغرب ٢٠٠١، والقاموس المحط ٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط ٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: القاموس المحيط ٩٤.

<sup>(</sup>٦) النهاية لابن الأثير ١/ ٣٨١.

الشيء الموافق، فالله عز وجل حسيب عباده: أي محاسبهم على أعمالهم، ومنه ومجازيهم عليها. والحسيب: الكفي. يقال: هذا حسيب فلان: كفيه، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ اهر(١). ومن أجل هذا لم يرد أسلوب «حسبي»، و«حسبنا» إلا في حق الله تعالى سبحانه، لأن معنى «حسبي الله»: ليكفني ربي ما أهمني من أمر ديني ودنياي. وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.

وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عَلِي قال: «من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة» (٢)، ومثل هذا قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَولُواْ فَقُلْ حَسْبِي اللّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٣). ومعناه فيما قاله ابن جرير: عكينيه تَوكَلْتُ وهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٣). ومعناه فيما قاله ابن جرير: «يكفيني ربي، وبه وثقت، وتوكلت، وعلى عونه اتكلت، وإليه وإلى نصره وعونه اعتمدت؛ فإنه ناصري ومعيني على من خالفني، وتولى عني منكم ومن غيركم من الناس» اه (٤٠).

ومثله قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٦٤، واشتقاق أسماء الله الحسني ١٢٩ باختصار.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ٣٧ رقم ٧٧ بهذا اللفظ، وأبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح ٤/ ٣٢١ إلا أنه قال: «كفاه الله ما أهمه صادقًا كان بها أو كاذبًا»... وقد حكم الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص٥٠٣ على هذه اللفظة بالوضع.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن جرير ٦/ ٥٢٣.

فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ((). وهذا قاله رسول الله عَلَيْ وأصحابه حين بلغهم أمر عدوهم أنهم جمعوا الرجال، وأعدوا العدة للقائهم. فأفردوه بالحسب والكفاية فقالوا: «حسبنا الله» أي كفانا الله شركم، وهو ولينا وناصرنا» (().

وفي «صحيح البخاري» رحمه الله تعالى، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد عَلَيْهُ حين قالوا: «إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» (٣). وفي رواية عنه أيضًا قال: «كان آخر قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار: «حسبي الله ونعم الوكيل» (١٤).

ومنه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥). ومعناه: يكفيك الله، ويكفي من اتبعك من المؤمنين، فسر الآية بهذا المعنى إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله. ورواه عن الشعبي، وابن زيد، ولم يحك عن المفسرين خلافًا في ذلك (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير ابن جرير ٣/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) رواه في كتاب التفسير ـ باب ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ ٨/ ٧٧ [مع الفتح] رقم (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق رقم (٤٥٦٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير ابن جرير ٦/ ٢٨١.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو قول جماهير السلف والخلف(١).

وقال ابن القيم: الله وحده كافيك، وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد (٢).

وحكى ابن جرير رحمه الله، والزجاجي أن بعض أهل اللغة أجازوا عطف «مَنْ» في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ ... ﴾ (٣) الآية، على لفظ الجلالة، ويكون معنى الآية: حسبك الله وأتباعُك إلى جهاد العدو من المؤمنين اهدا .

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هو خطأ من جهة المعنى، وإن قاله بعض الناس، ولا يجوز حمل الآية على ذلك، فإن «الحسب» و «الكفاية» لله وحده، كالتوكل، والتقوى، والعبادة. قال الله تعالى: ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُو الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥). ففرق سبحانه وتعالى بين التأييد والحسب، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده.

ومثله قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ (٦) . جعل الإيتاء لله ولرسوله،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي ۳۰٦/۱.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري ٦/ ٢٨٢، واشتقاق أسماء الله الحسني ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية: ٥٩.

وجعل الحسب له وحده، فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه، فالرغبة، والتوكل، والإنابة، والحسب، والكفاية لله وحده (۱). وذكر أدلة كثيرة وشواهد من القرآن تدل على فساد ذلك التأويل وقال: والأدلة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر هاهنا(۲).

وإذا ثبت أن «الحسب» عبادة كالرغبة والتوكل، والإنابة لله وحده لا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله سبحانه وتعالى مهما علت منزلته عند الله تعالى سواء كان نبيًا مرسلاً أو ملكًا مقربًا؛ فكان إنكار ابن أبي العز رحمه الله تعالى في محلّه. ولذلك قال لهم لما سألوه عن مراده فيما على على الشاعر: «ما أردت إلا تعظيم جناب النبي عَلَيْكُ، وامتثال أمره أن لا يعطى فوق حقه»(٣).

المسألة الرابعة: قوله: «لا يجوز أن يقال: اشفع لي، وإنما يقال: اللهم شفعه في ":

هذه المسألة بحث فيها العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى بحثًا وافيًا في «شرح الطحاوية»، فقال: «الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيها المعتزلة ونحوهم من أهل البدع». ثم عدّ الأنواع الثابتة في الأحاديث النبوية، وأوصلها إلى ثمانية. وبيّن الخاصة لنبينا محمد على من من سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين. وذكر التي خالف فيها المعتزلة والتي وافقت. وأوضح التي تشاركه فيها الملائكة، والأنبياء وصالحو المؤمنين.

وبعد ذلك عالج حقيقة شرعية ضل فيها كثير من الناس فقال: : «ثم إن الناس في الشفاعة عي ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد ١/٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ۱/ ۳۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص١٢٦.

فالمشركون والنصاري والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا.

والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا ﷺ وغيره لأهل الكبائر .

وأما أهل السنة والجماعة، فيقرون بشفاعة نبينا على لأهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حداً. اه. ثم ذكر الدليل على ذلك. وساق الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على أن الشفاعة ملك لله وحده يهبها لمن يشاء بشروطها: وهي أن يرضى عن الشافع ويكرمه بإجابة دعائه وطلبه للمشفوع له فيخلصه. ويرضى له أيضاً. فالشافع لا يملك شيئًا عند الله سبحانه وتعالى. ولا يؤثر فيه كما يؤثر الشفعاء في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى وتر لا يشفعه شيء. فالله سبحانه هو الذي جعل الشافع يدعو ووققه إلى ذلك. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة والجماعة المؤمنين بقضاء الله وقدره اهر(۱).

وإذا كانت الشفاعة طلب ودعاء لم يجز أن يقال: يا رسول الله اشفع لي، وإنما يقال: يارب شفع في نبيك محمداً وأله أو أدخلني في شفاعة نبيك محمداً والما يقط و وعلى هذا كان إنكار محمداً والمن أبي العز على كيفية مبتدعة في طلب الشفاعة فلم يُسئ الأدب مع رسول الله والمن بشرعه وهديه رحمه الله.

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأما دعاء الرسول على الله على المواتج منه، وطلب شفاعته عند قبره، أو بعد موته لم يفعله أحد من السلف. ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ٢٢٩ ٢٣٥ بتصرف.

عند قبره مشروعًا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك، وأسبق إليه من غيرهم، ولكان أئمة المسلمين يذكرونه. وما أحسن ما قال مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. قال: ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك»(١).

المسألة الخامسة: قول الشاعر: «لولاه ما كان فلك ولا ملك»:

وقال ابن العز: «إن إطلاق مثل هذا يحتاج إلي توقيف؛ ومعنى هذا الكلام: لولا رسول الله عَلَي لله الله الله الله على الله على الله الله الله على الله على الله الله الله على التعقيب: أن هذا الحكم يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة، هل ورد في هذه المسألة شيء من السنة؟.

جاء في كتب الموضوعات لفظان، ولعل الشاعر اعتمد على ذلك، أولهما ما رواه ابن الجوزي بسنده من طريق سلمان مرفوعًا. وفيه: «ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي. ولولاك يا محمد ما خلقت الدنيا»(٢).

قال ابن الجوزي بعده: هذا حديث لا شك فيه موضوع، وفي إسناده مجهولون، وضعفاء، والضعفاء: أبو السكين، وإبراهيم، ويحيى البصري متروكان. قال أحمد بن حنبل: فرقنا حديث يحيى البصري، وقال الفلاس: كان كذابًا، يحدث أحاديث موضوعة، وقال الدار قطني: متروك اهد. ووافق الذهبي ابن الجوزي<sup>(٣)</sup>، ونقل الحديث السيوطي وأقر كلام ابن الجوزي بأن الحديث موضوع<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ١٣١، ١٥١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الموضوعات لابن الجوزي ١/ ٢٨٨ ـ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: ترتيب الموضوعات ٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: اللآلي المصنوعة ١/ ٢٧١ ـ ٢٧٢.

وقال الشوكاني: قال الصغاني: موضوع (۱). وقال علي القاري: حديث «لولاك لما خلقت الأفلاك». قال الصغاني: إنه موضوع ، كذا في «الخلاصة» لكن معناه صحيح ، فقد روى الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا: «أتى جبريل فقال: يا محمد ، لولاك ما خلقت الجنة ، ولولاك ما خلقت اللانيا» اهر (۲). وأقر خلقت النار». وفي رواية ابن عساكر: «لولاك ما خلقت الدنيا» اهر (۲). وأقر الشيخ الألباني كلام الصغاني ، وتعقب على القاري فقال: وأما قول الشيخ القاري: لكن معناه صحيح ، فأقول: الجزم بصحة معناه لا يليق إلا بعد ثبوت القاري: لكن معناه صحيح ، فأقول: الجزم بصحة معناه لا يليق إلا بعد ثبوت ما نقله عن الديلمي . وهذا مما لم أر أحدًا تعرض لبيانه ، وأنا وإن كنت لم أقف على سنده ، فإني لا أترد في ضعفه ، وحسبنا في التدليل على ذلك تفرد على سنده ، فإني لا أترد في ضعفه ، وحسبنا في التدليل على ذلك تفرد طويل عن سلمان مرفوعًا وقال: إنه موضوع ، وأقره السيوطي في «اللآلئ».

ثم وجدته من حديث أنس وسوف أتكلم عليه (٣). هذا حال ما اعتمد عليه الشاعر من الأخبار، فإذا كان الأمر كذلك هل يجرؤ أحد أن ينسب إلى رسول الله على ما لم يقله فيدخل في الوعيد الشديد الذي ورد فيمن قال على رسول الله على ما لم يقله ?! قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «مقدمة الصحيح»: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار. كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. وهو الأثر المشهور عن رسول الله على : «من حدث عنى بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الفوائد المجموعة ٢٨٨، والموضوعات للصغاني ١٤.

<sup>(</sup>٢) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة ١/ ٢٩٩، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٧٥ حاشية رقم ١.

ولكون هذا الخبر موضوعًا لا يجوز أن يبنى عليه حكم أنكر ابن أبي العز على قول الشاعر والله أعلم. ولذلك قال: إن إطلاق مثل هذا يحتاج إلى توقيف. وثم شيء آخر من ناحية المعقول وهوأنه لو كان ما قاله هذا الشاعر صحيحًا لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولبينه على في سنته ولاشتهر ذلك في عهد الصحابة والتابعين؛ إذ يكون ذلك أعظم فضيلة لرسول الله على سائر النبيين والمرسلين، والملائكة، والأكوان أجمعين، ولقد مدحه فحول الشعراء في عهده على عهده أخبر وما ادعاه الشاعر، والله أعلم.

المسألة السادسة: قوله: «إن البشارة به في الزبور غير معلومة»:

لم أجد من ذكر شيئًا صحيحًا من ذلك، وروى البيهقي في «دلائل النبوة»: «قال: وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي على وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، إنه سيأتي من بعدك نبي يسمّى أحمد ومحمدًا، صادقًا، سيدًا، لا أغضب عليه أبدًا، ولا يغضبني أبدًا، وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأمته مرحومة، أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء...» إلى أن قال: «يا داود، فإني فضلت محمدًا وأمته على الأم كلها ...» إلى أن قال: «يا داود، من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي صادقًا بها فهو معي في جنتي وكرامتي، ومن لقيني وقد كذب محمدًا، وكذب بما جاء به، واستهزأ بكتابي صببت عليه في قبره العذاب صبًا...» (١).

 <sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقي ۱/ ۳۸۰، ۳۸۱، ومن طريقه ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ۷۳/٦.

وهذا من الإسرائليات رواه وهب بن منبه في جملة ما يرويه من كتب أهل الكتاب، وكان يروي سبعين كتابًا من كتب الأنبياء (١). وهو ليس بصحابي، وإنما هو تابعي ولد سنة أربع وثلاثين من الهجرة قال فيه الذهبي: «أخباري علامة قاص، صدوق صاحب كتب، مات ١١٤هـ (٢).

وأخبار بني إسرائيل لا تكذب ولا تصدق إذا لم تخالف ما عند المسلمين " وإنما جزم المسلمون ببشارة النبي على في التوراة والإنجيل لقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجدُونَهُ مَكْتُوبًا عندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ التَّوْرَاةِ وَالإِنجيلِ يَأْمُرهُم بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَاهُمْ وَالأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالأَعْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اللَّيْوَرَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولُئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١٤) ولقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي الْمُهُ لَحُونَ ﴾ (١٤) ولقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي وَسُولُ اللّه إِلَيْكُم مُصَدِقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِرًا بِرَسُولُ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي السُمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سَحْرٌ مُبْينٌ ﴾ (٥٠).

وبما ثبت في السنة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما «أن هذه الآية التي في القرآن: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا ﴾ (٢) قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحرزًا للأميين،

<sup>(</sup>١) انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح الباري ٦/ ٥٧٥، ٥٧٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الصف، الآبة: ٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، الآية: ٤٥.

قسم الدراسة ١٥٥

أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ، ولا غليظ، ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينًا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غلفًا»(١).

وما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمّي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام»(٢).

وما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي على قال: «إني عبد الله خاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين»، وفي رواية: «إن أم رسول الله على رأت حين وضعته نورًا أضاء قصور الشام»(۳).

فالعمدة في هذا الباب وفي غيره من صفات رسول الله على ما جاء في القرآن الكريم، وما ثبت عن رسول الله على مثل الأحاديث السابقة. أما الكتب التي دخلها التحريف والتبديل، والزيادة، والنقصان فلا يدرى ما فيها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ـ باب ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ ٨/ ٤٤٩ [مع الفتح] رقم (٤٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٣٢٩، وابن سعد في الطبقات ١/ ١٠٢، ١٤٩، وروى نحوه في ١٤٨/، ١٤٩ عن العرباض بن سارية، والطبراني في الكبير ٨/ ٢٠٥، والبيهقي في دلائل النبوة ١/ ٨٤، وسيأتي الحكم عليه قريبًا إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) رواهما الإمام أحمد ٤/ ١٧٥ . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٢٢٣ : وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان . وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لمسكاة المصابيح ٣/ ١٦٠٤ ، حاشية رقم ٥ : حديث صحيح .

الصحيح من غيره فلا يعتمد عليها في إثبات حكم شرعي. ولذلك ما قرظ ابن أبي العز ببشارته على في الزبور لعدم ثبوته عنده، والله أعلم.

المسألة السابعة: أن لفظ العشق لا يطلق في حقه ﷺ، لأنه الميل مع الشهوة:

هذه المسألة أشار إليها عند شرحه لقول الطحاوي رحمه الله: «وحبيب رب العالمين» (١) . فذكر أنواع المحبة الثابتة لنبى الله عَلَيْتُه ، وهي:

الخلة: وهي أعلاها. ويشاركه فيها أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وذكر دليل المسألة وهو قوله على : «إن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»(٢)، وقوله على : «ولو كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الرحمن»(٢).

الثانية: المحبة: وهي له ولغيره، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ ﴾ (٥). وقال يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ (١). وذكر بعد هذه الآيات مراتب المحبة، وهي عشر.

<sup>(</sup>١) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ١/ ٣٧٧ رقم (٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ـ باب من فضائل أبي بكر ٤/ ١٨٥٥ ، رقم (٦) بنحوه، وشرح عقيدة الطحاوية ١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

والسابعة: العشق: وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولكن لا يوصف به الرب تعالى، ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب المنع، فقيل: عدم التوقيف، وقيل غير ذلك. ولعل امتناع إطلاقه: أن العشق محبة مع شهوة (١٠).

والعلة التي ذكرها في منع إطلاقه على الله سبحانه وتعالى ورجحها بد «لعل» نفس العلة التي ذكرها في منع إطلاقها على النبي على عندما اعترض على الشاعر. وإذا كان اللفظ لم يرد في الشرع، ويحتمل معنى سيئًا لا ينبغي أن يطلق على رسول الله على والمسلم يكفيه ما وصف الله سبحانه وتعالى رسوله به، وما وصف رسول الله على نفسه به، ولا يلتفت إلى الألفاظ المحدثة، والله أعلم.

المسألة الثامنة: قوله: أن الحلف بغير الله لا يجوز:

وقد بحثها في «شرحه للطحاوية» في مسألة الشفاعة فقال: «وأما الاستشفاع بالنبي على وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين:

أحدهما: أنه أقسم بغير الله.

والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقّا. ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حقّ الله على نقسه كقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) .

وكذلك ما ثبت في «الصحيحين» من قوله ﷺ لمعاذ رضي الله عنه وهو

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ١٦٥، ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم، الآية: ٤٧.

رديفه: «يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قلل «حقه عليهم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم» (۱).

فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئًا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به، ولا أن يسأل بسببه ويتوسل؛ لأن السبب هو ما نصبه الله سببًا (٢).

ثم ذكر حديثًا بعده فيه الدعاء بلفظ: «أسألك بحق ممشاي هذا، وبحق السائلين عليك»(٣). وهذا حق السائلين أوجبه الله على نفسه، وذكر أبياتًا تدل على أنه لا يجب على الله شيئًا، وأن الله لا يضيع عنده عمل العاملين، فإن جازاهم خيرًا فبفضله وإحسانه، وإن عاقبهم بذنوبهم فبعدله. وافترض سؤالاً وهو: ما الفرق بين قول الداعي: «بحق السائلين» وبين قوله: «بحق نبيك»

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الجهاد ـ باب اسم الفرس والحمار ٦/ ٦٨ ، ٦٩ [مع الفتح] رقم (٢/ ١٩ )، ورواه مسلم في كتاب الإيمان ـ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ١/ ٥٠ رقم (٢٩)، ورقم (٣١).

<sup>(</sup>٢) شرح الطحاوية ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٢٦، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات. باب المشي إلى الصلاة ١/ ٢٥٦. قال البوصيري: «هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية هو العوفي، وفضيل بن مرزوق، والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء، لكن رواه ابن خزية في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق، فهو صحيح عنده »ا هد. مصباح الزجاجة ١/ ٢٧٤، والله أجده في المطبوع من صحيح ابن خزيمة في مظانه، فلعله في أصل الكتاب، والله أعلم.

ونحو ذلك؟ فأجاب بأن الأول معناه: أن الله وعد السائلين أن يجيبهم والداعي من جملة السائلين. والثاني كأنه يقول: فإن فلانًا له حق عليك بوعدك الصادق وإنك لا تخلف الميعاد، وفلان ذلك من جملة عبادك الصالحين فأجب دعائى.

وهذا لا مناسبة له في ذلك ولا ملازمة ، وليس له حظّ في ذلك ، وهذا من الاعتداء في الدعاء الذي نهي الله عنه بقوله: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١) . وهو أيضًا من الأدعية المبتدعة التي لم تنقل عن النبي عَلِي ، ولا عن الصحابة والتابعين ، ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم ، يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية . والدعاء من أفضل العبادات مبناها على السنة والاتباع ، لا على الهوى والابتداع .

وإن كان مراد الداعي بقوله: بحق الولي أو الملك الفلاني يريد الدعاء فذلك محذور أيضًا؛ لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز، فكيف القسم على الخالق، وذكر حديثًا مرفوعًا وهو قوله على أشرك» (٢٠). وبين أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه أنهما كرها أن يقال: «أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام، والمشعر الحرام ونحو ذلك» (٣).

هذا بحثه في هذه المسألة وهو لم ينفرد بها، بل جميع العلماء ينهون عن الحلف بغير الله تعالى إما نهي تحريم كما هو مذهب أكثر العلماء حتى حكي الإجماع في ذلك. قال ابن حزم رحمه الله: «واتفقوا على أن من حلف ممن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٩٤، ١١٧، ١٦٧، والترمذي في كتاب النذور والأيمان . باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ٤٤ / ٩٣، ٩٤ وقال : هذا حديث حسن . وتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ٢/ ٨٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطحاوية ٢٣٦، ٢٣٧.

ذكرنا بحق زيد أو عمر أو بحق أبيه آثم ولا كفارة عليه». اهد (١) . ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الاتفاق، وأنه لا ينعقد ولا كفارة (٢) .

وقال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهى به غيره. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أحلف بغيره فأبر». اهـ (٣).

المسألة التاسعة: أن مجرد تأميله غير مانع من الخوف من غير متابعة:

هذه المسألة لم أفهمها، ولم أجد قصيدة ابن أيبك فيتضح المراد من العبارة.

المسألة العاشرة: أن ماله غير مبذول لجميع الناس:

هذه المسألة متعلقة بما كان في يدرسول الله على من الأموال. ويظهر من هذا الردّ أن الشاعر قال: مال رسول الله على مبذول لجميع الناس، فتعقب عليه ابن أبي العز بهذا الردّ، ولم أجد نصًا له في المسألة، ولكنه ناقش مسألة قريبة من هذه، ولها علاقة قوية بهذه. وهي مسألة قسمة الفيء. فذكر أقوال العلماء في قسمته، ورجّح قول من قال من العلماء: إن خمس الغنيمة والفيئ واحد يجعلان في بيت مال المسلمين. وكان رسول الله على يتصرف فيهما بأمر ممر شله وهو الله سبحانه وتعالى، وليس المال ملكًا له ولا لأحد من الناس.

<sup>(</sup>١) مراتب الإجماع لابن حزم ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ٨٤، ٨٥، وانظرأيضًا التمهيد لابن عبد البر ١٤/٣٦٦-٣٦٨، والمغنى لابن قدامة ٨/٧٧٠، ٧٠٤، ٧٠٥.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي ١١/ ١٠٥.

وكان لرسول الله عَلِيُّ نصيب فيه لاحتياجه إلى ما يحتاج إليه البشر.

ويرى أن الإضافة إلى رسول الله على في قوله تعالى: ﴿ قُلِ الْأَنفَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهُ خُمُسَهُ وَللرَّسُولِ ﴾ (٢) ، وفي قوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ خُمُسَهُ وَللرَّسُولِ ﴾ (٢) ، وفي قوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ ، ليست للملك ، وإنما الإضافة إليه لكونه هو القاسم المنفذ لأمر الله ، والإضافة إلى الله سبحانه وتعالى لكون أمر هذه الأموال إليه لم يجعلها إليكم ، وأخرجها عن حكمكم ، وعين لها مصارف محضة (٣) تصرف فيهم .

واستدل لذلك بعدة أحاديث، منها: قوله ﷺ: «إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت»(١). وبقوله ﷺ: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآبة: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآية: ٤١.

 <sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص٢٥٥، بتحقيق أنور أبي زيد، وانظر: لوحة ١٣٠
 أ-١٣١ ب من نسخة دار الكتب القومية المصرية .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب فرض الخمس-باب قول الله تعالى: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ ٦/ ٢٥١ [مع الفتح] رقم (٣١١٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٤٠٠، والنسائي في كتاب قسم الفيء ٧/ ١٣١ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ورواه النسائي في المصدر السابق ٧/ ١٣١، ١٣٢ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ورواه أبو داود في كتاب الجهاد ـ باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه ٣/ ٨٢ وسكت عنه، ورواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٥٩ من حديث عبادة، وسكت عنه هو والذهبي.

وقال: معنى قوله: «لمي» أي أمره إليّ.

وقد حكى ابن الملقن هذا القول عن بعض العلماء أنهم كانوا يرون أن رسول الله على الله على شيئًا، ولا يتأتى منه الملك، وإنما أبيح له ما يأكله وما يحتاج إليه، واستغرب هذا الرأي. وقد رجح ابن أبي العز ما ذهب إليه بأن الله سبحانه وتعالى خير رسول الله على بين أن يكون عبدًا رسولاً، وبين أن يكون ملكًا رسولاً فاختار الدرجة الأولى لعلوها. والملك يصرف المال حيث أحب ولا إثم عليه. والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به، فيكون ما يفعله عبادة لله وطاعة له، ولا يكون من جنس المباح الذي لا يثاب فاعله (۱). هذا رأيه في هذا الموضع أن الرسول لا يملك شيئًا فضلاً أن يكون مبذولاً لجميع الناس.

ولعل عمدة الشاعر في ذلك قوله ﷺ: «لا نورث ما تركنا صدقة»(۱). وقــوله ﷺ: «لا يقتسم ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»(۱).

المسألة الحادية عشرة: قول الشاعر: «توسلت بك»، قال: «لا يتوسل به»:

<sup>(</sup>١) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص٢٥٣ بتحقيق أنور أبي زيد.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الفرائض ـ باب قول النبي ﷺ : «لا نورث ما تركنا صدقة» ۲۱/۷، ۸ [مع الفتح] رقم (۲۷۲۱)، ورقم (۲۷۲۸) وورقم (۲۷۲۸)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير ـ باب حكم الفيء ٣/ ٣٧٨ رقم (٤٩)، وفي باب قول النبي ﷺ : «لا نورث ما تركنا صدقة» ٣/ ١٣٨٠ رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الموضع السابق رقم (٧٦٢٩)، ومسلم في الكتاب والباب السابقين ٣/ ١٣٨٢ رقم (٥٥).

هذه المسألة بحث فيها ابن أبي العز رحمه الله تعالى في «شرح العقيدة الطحاوية» وبين التوسل المشروع والمحذور، والغلط الذي وقع فيه بعض الناس في فهم هذه العبارة، وسبب الغلط عدم فهم لغة الصحابة، والإجمال الذي في لفظ «التوسل».

وإليك نصه: "وتارة يقول": بجاه فلان عندك، يقول: نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك. ومراده أن فلانًا عندك ذو وجاهة وشرف، ومنزلة، فأجب دعاءنا، وهذا أيضًا محذور، فإنه لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي على لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات على قال عمر رضي الله عنه لل خرجوا يستسقون -: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل أليك بعم نبينا فتساه بله المراد أن نقسم عليك به، أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان مرادًا لكان جاه النبي على أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول: باتباعي لرسولك، ومحبتي له أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول: باتباعي لرسولك، ومحبتي له أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول: باتباعي لرسولك، ومحبتي له

<sup>(</sup>١) أي الداعي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء ـ باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا ٢/ ٧٧٥ [مع الفتح] رقم (١٠١٠). وتمام الأثر: «فاسقنا. قال: فيسقون». وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر استسقى بالمصلّى فقال للعباس: قم فاستسق، فقام العباس فقال: «اللهم إن عندك سحابًا وإن عندك ماءً. فأبخر السحاب ثم أنزل فيه الماء. . . إلخ». واحتج به الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) أي أدعوك باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به.

من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ: «التوسل» بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه: فإن أريد به التسبب به لكونه داعيًا وشافعًا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبًا له، مطيعًا لأمره، مقتديًا به، وذلك الداعي أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه (۱).

وكذلك السؤال بالشيئ، قد يراد به التسبب به، لكونه سببًا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول: حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في «الصحيحين» وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم، فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال؛ لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله، ويتوجه به إليه، ويسأله به؛ لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله» (٢) اه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقل في شرحه ٢٣٧: أن الإمام أبا حنيفة وصاحبيه رحمهم الله كرهوا أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية ٢٣٧، ٢٣٨.

الفصاء الرابع في آثاره الملمية

#### الفصل الرابع في آثاره العلمية

ذكر له أهل التراجم وغيرهم مصنفات في العقيدة والفقه، ومع قلتها فهي نافعة ومفيدة انتفع بها الكثيرون من طلبة العلم والعلماء. وهي كما يأتي:

المسرح العقيدة الطحاوية ، عزا إليه الكتاب السخاوي في «وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» (١) والزبيدي في «إتحاف المتقين بشرح إحياء علوم الدين» ذكر له الكتاب ونقل منه (٢) . وحاجي خليفة في «كشف الظنون» عند ذكره لعقيدة الطحاوي ، ولكنه أخطأ في اسمه ، وأصاب في لقبه وسنة وفاته (٣) .

وتبع حاجي خليفة البغدادي فعزا إليه الكتاب وأخطأ في تاريخ وفاته أيضًا النائ. والكتاب مطبوع عدة طبعات: طبعة المكتب الإسلامي بدمشق بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله، ومحمد ناصر الدين الألباني. وطبعة مؤسسة الرسالة ببيروت بتحقيق شعيب الأرنؤوط، والدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى.

<sup>(</sup>١) انظر: ١/ ٢٩٥، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ٢/١١٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: هدية العارفين ١/٧١٩.

٢-الاتباع، وهي رسالة قيمة ألفها ردًا على الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي، الحنفي، المتوفى ٢٨٦ه، الذي ألف رسالة سماها «النكت الظريفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة». ذكر له الكتاب حاجي خليفة في «كشف الظنون» ولكنه أخطأ في اسمه وقال: علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي (١). وهو اسم أبيه. وطبعت في لاهور بباكستان بنشر المكتبة السلفية سنة ١٣٧٩ هـ بتحقيق الشيخ محمد عطاء الله حنيف. وفي عمان بالأردن سنة ١٤٠٥ هـ بتحقيق د/ عاصم بن عبد الله القريوتي واحتفظ بتعليقات المحقق الأول ورمز لها بنجوم (١). وقد أشار إليها أيضًا ابن طولون (٢).

٣- الاقتداء بالمخالف، وهي رسالة فقهية تناقش ثلاث مسائل مهمة،
 وهي:

حكم الاقتداء بالمخالف في الفروع الفقهية .

وحكم ما أصاب الثوب من ماء الوضوء.

وحكم الأربع بعد أداء الجمعة(٤).

ولم أجد من عزا إليه الكتاب من أهل التراجم، ولكن الرسالة لها صورة في مكتبة العلامة الشيخ حماد الأنصاري بالمدينة النبوية ورقمها (٢٨٠)،

<sup>(</sup>١) انظر: كشف الظنون ١/ ٨٥٢، ٨٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمة الاتباع ٤ ـ ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون ص١٣١.

<sup>(</sup>٤) يريد بذلك صلاة أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة خلف إمام الحي بنية الظهر احتياطًا. انظر: الاقتداء بالمخالف ٣٥، ٣٨.

وأصلها من مكتبة تطوان بالمملكة المغربية. وطبعت سنة ١٤١٢ هـ بمطبعة دار الهجرة للنشر والتوزيع بتحقيق وتعليق مسعود عالم بن محمد.

٤ ـ النور اللامع فيما يعمل به في الجامع؛ أي جامع بني أمية بدمشق. عزا
 الكتاب إليه البغدادي، وعمر رضا كحالة، والزركلي<sup>(١)</sup>.

٥ ـ التنبيه على مشكلات الهداية ، وسيأتي الكلام عنه في فصل دراسة الكتاب إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: هدية العارفين ١/ ٧٢٦، ومعجم المؤلفين ٢/ ٤٨٠، والأعلام ٢/٣١٣.



#### الفصاء الفامس

# غياهما حالكيسه هلك ميبنتا جاتئ نساله هو

المبحث الأول: في اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه.

المبحث الثاني: في سبب تأليفه للكتاب.

وفيه أحد عشر مبحثًا:

المبحث الثالث: في وصف النسختين الخطيتين للكتاب.

المبحث الرابع: في موضوع الكتاب.

المبحث الخامس: في أهمية الكتاب.

المبحث السادس: في منهج المصنف في هذا الكتاب.

المبحث السابع: موارد المصنف في الكتاب.

المبحث الثامن: الاصطلاحات الواردة في الكتاب.

المبحث التاسع: المآخذ على المصنف.

المبحث العاشر: المناقشون للكتاب والمستفيدون به.

المبحث الحادي عشر: عملي في التحقيق.



## المبحث الأول في اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه

1 ـ ورد في مقدمة الكتاب في نسخة دار الكتب القومية المصرية ، ونسخة مكتبة عارف حكمت: «وسميته كتاب التنبيه على مشكلات الهداية» ليطابق الاسم المعنى المطلوب<sup>(1)</sup> . وعلى لوحة العنوان من نسخة عارف حكمت: «التنبيه على مشكلات الهداية» للعلامة المحقق ، والفقيه المحدث ، والأصولي المدقق ، الشيخ ابن العز الحنفى قاضى القضاة .

 $Y_{-}$ وذكر له الكتاب باسم «التنبيه على مشكلات الهداية» سعدي أفندي والبغدادي، وعمر رضا كحالة، والزركلي ( $Y_{-}$ ). ونسبه إليه السخاوي في ترجمته باسم «المناقشات على الهداية» ( $Y_{-}$ ). وعلى لوحة العنوان من نسخة دار الكتب القومية المصرية وفوق هذا الكلام مكتوب عليه: علي بن علي بن محمد بن محمد بن العز. فرغ من تأليفه في عاشر شهر رجب، عام تسعة وسبعين وسبعمائة، كذا بخط المؤلف. وفي آخر لوحة من المخطوط من النسخة

<sup>(</sup>۱) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز الحنفي، نسخة مصورة من دار الكتب المصرية. وهي موجودة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (۲۸۰۱)، ونسخة عارف حكمت برقم ٦٤ / ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحواشي السعدية ٢/ ٣٧٦ هدية العارفين ١/ ٧٢٦، ومعجم المؤلفين ٢/ ٤٨٠، والأعلام للزركلي ٢/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام ١/ ٢٩٥، ٢٩٦. وكذا أثبت هذا الاسم على الورقة الأولى من النسخة الأصلية من كلام البدري في تاريخه «تبصرة أولى الأبصار في انقراض العمر بين الليل والنهار».

السابقة مثل هذا الكلام. وتسميته بالمناقشات، وبالحاشية من باب التوسع والتجوز في الإطلاق.

٣- وثمة طريق أخرى لإثبات الكتاب إليه وهو النقل منه والعزو إليه، فقد نقل منه قاضي زاده في "نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» المعروف بتكملة فتح القدير فقال فيه: قال ابن العز: وفي كلام المصنف هاهنا مؤاخذة لفظية، وهي في قوله: وحمل الدابة: يعني والحمل عليها، وحقه أن يقول: "وتحميل الدابة»؛ لأن "حمل» لا يتعدى بنفسه إلى اثنين(١١). ونقل منه الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار، وعزا إليه الكلام، وسمى الكتاب بـ "حاشية ابن العز على الهداية»(٢).

وأنشأ ابن أبي العز بعض الأبيات وجمع فيها الصور التي تفارق فيها المحرمات من النسب والمحرمات من الرضاع، ونقلها ابن الهمام دون أن يعزوها إليه فقال: وقد جمعت في قوله:

يفارق النسب الرضاع في صور كأم نافلة وجدة الولد وأم عمم وأخت ابن وأم أخ وأم خال وعمة ابن اعتمد (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: نتائج الأفكار مع الهداية ٩/ ٣٨١، والنص موجود في التنبيه في كتاب الغصب في ل ١٧٠ ب من نسخة دار الكتب القومية المصرية، و ١٧٥ ب من نسخة عارف حكمت.

<sup>(</sup>٢) انظر: الايقاظ في ٥٢ ـ ٥٣، ٥٩ ـ ٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ٣/ ٤٤٧.

وقد صرح ابن أبي العز أنه هو الذي أنشأها بنفسه (۱). وذكره الحصكفي في الرد عليه فقال: «وحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء صحيح، وأحاديث الاكتحال فيه ضيعفة لا موضوعة كما زعمه ابن عبد العزيز». وتعقب على هذا الكلام ابن عابدين فقال: «قوله: «كما زعمه ابن عبد العزيز» الذي في «النهر» و «الحواشي السعدية»: «ابن العز». قلت: وهو صاحب النكت على الهداية كما ذكره في السعدية في غير المحل (۲). وكان ابن عابدين قد نقل قبل ذلك نص ابن أبي العز الذي في «التنبيه على مشكلات الهداية» في هذه المسألة بواسطة «النهر».

ولفظه: قال في «النهر» وتعقبه ابن العز بأنه لم يصح عنه ﷺ في يوم عاشوراء غير صومه، وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم، وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين قتل فيه ابتدع جهلة أهل السنة إظهار السرور، واتخاذ الحبوب والأطعمة والاكتحال، ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال، وفي التوسعة على العيال اه(٣). وهذا النص بأكمله موجود في «التنبيه على المشكلات» لابن أبي العز في كتاب الصيام(١). وتسميته بالنكت من باب التسمية بالمعنى.

٤ ـ وآخر طريق لإثبات الكتاب إليه وجود نصوص كثيرة في بعض كتبه
 ٢ «الاقتداء بالمخالف» وغيره مطابقة لما ورد في كتابه «التنبيه» كقوله: وقال

<sup>(</sup>١) انظر: التنبيه ص١٢٨١، ١٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار مع الدر المختار ٣/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ٣٩٨/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٩٣٠.

السروجي في «الغاية شرح الهداية»: وقال قاضي خان و «صاحب المحيط» وغيرهما: إنما يصح الاقتداء بالشافعي إذا كان الإمام يحتاط في موضع الخلاف بأن لا ينحرف عن القبلة ويجدد الوضوء عن الفصد والحجامة (۱). ومثل مسألة جلوس المأموم عن إمامه تحقيقًا للمخالفة إذا قنت (۲). وافتتاح «التنبيه» ، وشرح الطحاوية واحد، وهو خطبة الحاجة (۳). وسبب تأليفه للاتباع والتنبيه واحد، وهو أنه وجد رسالة لبعض الحنفية فيها مواضع مشكلة فأحب أن ينبه عليها، وكذلك نص على ذلك في التنبيه (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الاقتداء بالمخالف ١٩، ٢٠، والتنبيه ص٦٦٨، ٦٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاقتداء ٢٨، والتنبيه ص٦٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الطحاوية ص٦٩، والتنبيه ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاتباع ص٢١، والتنبيه ص٢٣٨.

قسم الدراسة ١٧٧

#### المبحث الثاني في سبب تأليفه

رأى ابن أبي العز أن كتاب «الهداية شرح بداية المبتدي» من أجلّ الكتب المؤلفة في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو عمدة في التدريس والإفتاء والحكم، فوائده كثيرة، ونفعه غزير، ولذلك اعتنى به كثير من أئمة المذهب بالشرح، وكتابة الحواشي عليه، وذلك لصحة نقله للمذهب وحسن لفظه، ولكن العمل البشري مهما أوتي الإنسان من موهبة وعلم وفهم لابد أن يعتريه نقص وتقصير في بعض المواضع والجوانب فينُبّه عليها تكميلاً للفائدة، ولئلا يغتر بذلك أحد فيتبعه على الخطأ، فيؤخذ الصواب ويجتنب الخطأ.

وقد وقعت في «الهداية» أوهام كثيرة، ذكرها العلامة الشيخ عبد القادر القرشي في كتابه المسمى «العناية في تخريج أحاديث الهداية»، وفي كتاب سماه «أوهام الهداية» (۱). وهذا يدل على أن ابن العزلم ينفرد بذلك في قوله: «رأيت فيه حال مطالعتي له مواضع مشكلة، أحببت أن أنبه عليها، وأفردها بالكتابة في هذا الكتاب». فكان ذلك حافزًا له في تأليفه الكتاب، تكميلاً لفائدته.

<sup>(</sup>۱) انظر: الأثمار الجلية في الأسماء الحنفية ل ۱۰۸ ب من نسخة مكتبة عارف حكمت رقم (۲۷ به ۷۷۶۹).

ويبدو لي أنه لم يقف على كتاب القرشي، فإنه لم يذكره مع أنه لم يقتصر في التنبيهات على الأوهام فقط بل ناقش الأحاديث الضعيفة، والتي لا أصل لها، والأحكام المبنية عليها، وتعليلات الأحكام، ولغة الكتاب وغيرها.

وقد اهتم كثيراً بالأحاديث التي ذكرها صاحب الهداية واستدل بها. وسبب ذلك أن صاحب الهداية وإن كان فقيها كبيراً يعتمد عليه في نقل الحلال والحرام، إلا أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة في «الهداية» ما لم يظهر سندها، أو يعلم اعتماد أرباب الحديث عليها، وقد ذكر في كتابه هذا ما لا يوجد له أثر عند أهل العلم بالحديث، ومثله الرافعي الشافعي، شارح الوجيز، وقد نبه على هذه النكتة والفائدة اللكنوي وهو يقول ذلك نقلاً عن علماء هذا الفن. ونقل عن علي القاري رحمهما الله تعالى: أنه لا عبرة بالأحاديث المنقولة في شروح الهداية، وغيرها من الكتب المسوطة، كالنهاية للسغناقي، وغيرها ما لم تظهر أسانيدها، وعلم حالها، لأن هؤلاء ليسوا من المحدثين (۱). وأوضح هذا قبلهما العيني في «البناية» (۱). ومن أجل هذا اعتنى ابن أبي العز جانب الأحاديث كثيراً، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية ١/٧، ٨.

### المبحث الثالث في وصف النسختين الخطيتين للكتاب

بعد البحث في فهارس المكتبات الموجودة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحصلت على نسختين للكتاب.

#### أولاً: النسخة الأولى:

نسخة دار الكتب القومية المصرية المحفوظة فيها برقم ١١٤ فقه حنفي . وفي المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية نسخة مصورة عنها برقم ٢٨٠١ قسم الفقه . وكتب على غلافها أن عدد أوراقها ١٣٦ ، وفي آخر لوحة منها كتب أن عدد أوراقها الموجودة ١٤٦ . وعددتها فوجدتها ١٨٩ لوحة . وعدد صحائفها ٣٧٨ . وأقل عدد الأسطر في الصحيفة الواحدة سبعة وعشرون سطراً وأكثرها واحد وثلاثون سطراً . وعدد الكلمات التي تترواح ما بين ثماني عشر كلمة وثلاث وعشرين في السطر الواحد . وكتبت بخط نسخ مقروء جيد خال من الأخطاء . وفيها خروم وبياضات من بعد اللوحة الثالثة والستين . ويوجد نقص بمقدار عشر لوحات ما بين لوحة (١٧٨) ولوحة الثالثة والستين . وهوجد نقص بمقدار عشر لوحات ما بين لوحة (١٧٨) ولوحة الثالثة وسيأتي وصفها .

وفي آخر الكتاب اسم الناسخ وهو محمد بن عبد الله قرابغا الحنفي، نسخه من نسخة المصنف بخطه ونقل من نسخته ما صورته: كتبه علي بن علي ابن محمد بن محمد بن العز الحنفي عفا الله عنهم، وفرغ من نسخه وتأليفه في

عاشر شهر رجب عام تسعة وسبعين وسبعمائة. وأتبع بعد ذلك مباشرة تاريخ الانتهاء من النسخ وتأليفه في عاشر شهر رجب عام تسعة وسبعين وسبعمائة. وأتبع بعد ذلك مباشرة تاريخ الانتهاء من النسخ ولم يفصل بينهما، وهو قبيل الغروب من يوم التاسع والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع وثماغائة. أي بعد وفاة المصنف باثنتي عشرة سنة.

وعلى لوحة العنوان اسم الكتاب باسم «حاشية ابن أبي العز» واسمه، وتاريخ تأليفه، وعليها ثلاثة أسطر لم أستطع قراءتها. وعليها أيضًا: رجّع هذا الكتاب المبارك إلى خزينة أحقر عباد الله درويش مصطفى مبرلوا في أواخر شهر ربيع الأول. اثنين وألف. والنسخة عليها مقابلة على أصل المصنف، كما جاء ذلك في ل ٥ ب بما نصه: بلغ مقابلة على الأصل الذي نقل منه وهو خط المصنف. وفي ل ١٥ أ: بلغ قراءته ومقابلته. وفي ل ١٥ ب: بلغ قراءته ومقابلة، وفي ل ١٥ ب: بلغ قراءة ومقابلة وليائم، والله أعلى دليلاً على أنها مقابلة كلها، وقلة أخطائها تدل على ذلك أيضًا، والله أعلم.

#### النسخة الثانية:

هي نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت، محفوظة فيها تحت رقم 75/ 30٪ فقه حنفي. كتبت بخط نسخ جيد، ولكنها كثيرة الأخطاء والتصحيفات العجيبة مما يدل على أن ناسخها ليس بطالب علم. . وفي الجامعة الإسلامية نسخة مصورة عنها تحت رقم: ٣٤٣٪ ٢ قسم الفقه. على غلافها عنوان الكتاب، واسم مؤلفه. وهي نسخة مذهبة، والكتب والأبواب ملونة بخط أحمر، وعليها ختم مكتبة عارف حكمت. وناسخها مصطفى محمد الأبزور، جاء ذلك في آخر الكتاب في ل ٢٠٩ ب.

تاريخ النسخ: بدون تاريخ.

عدد اللوحات: ٢٠٩ ذات وجهين.

عدد الأسطر: ٢٩ في الوجه الواحد.

عدد الكلمات: تترواح ما بين ثماني عشرة كلمة إلى أربع وعشرين.

بعد لوحة العنوان لوحتان كتبت فيهما أسماء الكتب والفصول وبيان صحيفاتها من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الخنثى. وهو آخر الكتاب.

\* \* \*

# المبحث الرابع في موضوع الكتاب

نص ابن أبي العز على موضوع كتابه هذا وهو بيان ما في «الهداية» من الإشكالات في المواضع التي رآها حال مطالعته للكتاب، وكان يعلّق عليها أثناء قراءته حتى ظهرت له الأجوبة عن هذه المشكلات، فأجاب عنها وأفردها بالكتابة في هذا الكتاب (١). وقد نص على ذلك في غير موضع في الكتاب أن غرضه في هذا بيان ما فيه من الإشكال. ولذلك سلك منهج الاختصار (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: التنبيه ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٩٢٣.

### المبحث الخامس في أهمية الكتاب

لهذا الكتاب أهمية عظيمة تظهر بوضوح في عدّة نقاط:

1-إنه يناقش أهم كتاب يعتمد عليه في الحكم، والافتاء، في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويبين ما فيه من الإشكال والخطأ من ناحية اللفظ، أو الحكم، أو التعليل الفقهي، وهذا ليس تنقيصًا لكتاب «الهداية» بلهذا خدمة للكتاب والمذهب، إذ لا يوجد مذهب من المذاهب الإسلامية المعتبرة إلا وفيه صواب وخطأ، والصواب هو الغالب، والخطأ هو القليل، ولذلك تعرض لما رآه خطأ بأدب واحترام، وأسلوب بعيد عن التهويل والتشنيع وسكت عما رآه صوابًا إذ هو الأصل.

٢- إنه أحد النماذج التي ضربها الإمام الفلاني في كتابه "إيقاظ همم أولي الأبصار»، فقد كتب مبحثًا في دعوة كل إمام من الأئمة الأربعة وأصحابهم إلى الاتباع، وأخذ ما وافق الدليل من أقوالهم، وطرح ما خالف الكتاب والسنة، فذكر العلامة ابن أبي العز من أصحاب الإمام أبي حنيفة أهل المناقب المنيفة الذين ساروا على نهج الإمام أبي حنيفة منهم، ونقل نصوصه في كتابه لإيقاظ أولي الأبصار والهمم العالية ليسلكوا مسلكهم في الاتباع وترك الحمية والعصبية للمذاهب التي تضعف وحدتهم وقوتهم، وتذهب ريحهم (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: إيقاظ همم أولي الأبصار ٢-٣، ٤٩، ٥٣، ٥٣، ٥٨.

٣- هو الطريق الوحيد الذي أعلمه في معرفة آراء هذا العالم الفقهية، والاستفادة من علمه في هذا الفن، وهو كتاب عظيم اشتمل على كثير من المسائل الفقهية المدعمة بالأدلة الصحيحة النقلية والعقلية، لا يستغنى عنها عالم فضلاً عن طالب علم.

٤-إن الطريقة التي سلكها في هذا الكتاب من أحسن الطرق لمن أراد الحق والصواب، وهي أن يترك الروايات الشاذة عن الإمام، ويأخذ بقول الصاحبين إذا وافق قول سائر العلماء مع الدليل، لأن ما يقع لأئمة الفتوى من ترك العمل بالحديث فهم مأجورون مغفور لهم، ومن تبين له شيء من ذلك لا يعذر له في التقليد، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى قد قالا: «لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه»، فمن كان متبعًا لأبي يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه»، فمن كان متبعًا لأبي حنيفة أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد رحمهم الله، ورأى مذهب غيره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه ولا في عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق، وأحب إلى الله تعالى ورسوله(۱)

وقد أثنى ابن أبي العز على ابن قدامة رحمه الله تعالى حيث ردّ قول الخرقي في مختصره: «وإن نفي الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن» (٢). ورجح قول من قال بجواز الالتعان بنفي الحمل متمسكين بحديث هلال بن أمية فقال: وهذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث، وما خالف الحديث لا يعبأ به كائنًا ما كان (٣). نقل ابن

<sup>(</sup>١) انظر: التنبيه ص٤٦٨، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣. ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) مختصر الخرقي مع المغني ٧/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ٧/ ٤٢٣.

أبي العز رحمه الله تعالى هذا النص فقال بعده: ما أحسن هذه الطريقة التي سلكها ابن قدامة، وهي موافقة من وافق الحديث كائنًا من كان<sup>(١)</sup>. هذه طريقته في هذا الكتاب، وذلك يدل على أهمية الكتاب ومكانته عند طلبة العلم.

٥ ـ اعتنى بأقوال المذهب كثيراً كقول الصاحبين أبي يوسف ومحمد أو أحدهما ونصرها بالدليل، وذكر من وافقهما من علماء المذاهب الأخرى(٢).

٦ - اعتنى ببعض روايات الإمام أبي حنيفة كرواية الحسن عن أبي حنيفة،
 ورواية أسد، وابن سماعة ورجحها إن كان الدليل معها وذكر من ذهب إلى
 ذلك من الأئمة (٣)، وهذا يدل على أن هدفه نصرة الدليل.

٧ ـ حلّى كتابه بأقوال الصحابة والتابعين وغيرها من الأقوال السلفية مما
 يجعل قارئ الكتاب يعيش مع جميع علماء الأمة وأدلتهم ومآخذ أقوالهم.

٨- نقل كثيرًا من أقوال الأئمة الأربعة من كتبهم المعتبرة، فنادر جدًا أن
 يعزو قولاً إلى مذهب إلا وتجده في كتبهم مع معرفة اصطلاحاتهم كتسمية
 أصحاب مالك ما تأكد استحبابه وكره تركه بسنة واجبة (١٠).

٩ - إحاطته برواية الأئمة في غير مذهبه وخاصة روايات الإمام أحمد رحمه الله تعالى<sup>(٥)</sup>. وهذا شيء يندر من فقهاء المذاهب المتأخرين، تجده يهتم

<sup>(</sup>١) انظر: التنبيه لابن أبي العز ص.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص۲۸۷، ۲۸۸، ۳۵۱ ۳۲۱، ۳۷۸، ٤١٥.

<sup>(</sup>۳) انظر: ص۳۳۵، ۳۳۲.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٣٠٩، ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٢٨٥، ٣٨١، ٣٣٦، ٣٣٦، ٣٣٧، ٢٦٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٤١٦\_١١.

بقول إمامه ولا يجاوزه، وقد تكون رواية غير إمامه هي التي يشهد لها النص وهي الأصلح له ولأتباعه.

• ١ - إن أسلوبه في كتابه هذا أسلوب علمي بعيد عن التشنيع والتهويل والتعسف وادعاء الإجماع في مواضع الخلاف، بل اعتبر خلاف الظاهرية عكس ما عليه بعض فقهاء المذاهب(١).

ا ا ـ اعتمد عليه محققو الحنفية في شروح الهداية كالعيني في البناية وابن الهمام في فتح القدير (٢)، وقاضي زاده في نتائج الأفكار (٣) وسعدي أفندي في حاشيته (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: ص۷۳۱، وص۹۱٦.

<sup>.101,107/0 (7)</sup> 

<sup>.</sup> TIA/9 (T)

<sup>(3) 7/ 537, 577.</sup> 

<sup>. 219/7 (0)</sup> 

## المبحث السادس في منهج المصنف في هذا الكتاب

ذكر ابن أبي العز رحمه الله بعد سبب تأليفه للكتاب المنهج الذي يسير عليه في كتابه هذا على وجه الإجمال والاختصار، وقسم تنبيهاته على مشكلات الهداية إلى ثلاثة أنواع: نوع على لفظ المصنف، ونوع على تعليله، ونوع على نفس الحكم اهدان . وهذا يحتاج إلى توضيح وبيان، وإليك التفصيل حسب ما ظهر لي أثناء التحقيق والقراءة.

#### فالنوع الأول: يشمل ثلاث نقاط:

الأولى: أن يكون التعبير الذي عبر به صاحب الهداية غير صحيح عنده، فيتعقب عليه ويبين وجه الخطأ، ويكتب التعبير الصحيح. وإليك بعض الأمثلة والشواهد على ذلك.

قال صاحب الهداية: فصل في الأسآر وغيرها. وعَرَقُ كل شيء معتبر بسؤره، لأنهما يتولدان من لحمه فأخذ أحدهما حكم صاحبه اهر (٢). فقال ابن أبي العز: السؤر ما يبقيه الشارب في الإناء ولا يتولد من اللحم إلا اللعاب الذي يحتمل أن يختلط منه شيء بالماء، ففي قوله: إن السؤر يتولد من اللحم نظر. وفي كلامه نظر آخر، وهو ينبغي أن يقول: سؤر كل شيء معتبر بلعابه، لوجوه:

<sup>(</sup>١) التنبيه على مشكلات الهداية ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الهداية ١/ ٢٤.

أحدها: أن هذا الفصل للسؤر، وهو إنما يعتبر باللعاب بحسب طهارته ونجاسته، فلا مناسبة لذكر العرق.

الثاني: أن حكمهما مأخوذ من غيرهما، وهو اللحم، فلا يؤخذ حكم أحدهما من صاحبه.

الثالث: أن حكم عرق البغل والحمار مخالفٌ لسؤره، كما يأتي في كلامه بعد ذلك فانتقض قياسه(١) .

مثال ثان: قال صاحب الهداية في فصل المسح على الخفين. قال: ثم المسح على الظاهر حتم حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه وساقه، لأنه معدول به عن القياس فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع اهر(٢). في كلامه المؤاخذة التي تقدم التنبيه عليها، وهي أن الشريعة لا تأتي على خلاف القياس الصحيح. فالعبارة السديدة أن يقال: لأنه عرف من جهة الشرع فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع، فإن المراد أنه أمر تعبدي قد لا يدرك العقل معناه، لا أن العقل يدرك خلافه؛ فإن المراد أنه أمر تعبدي عما يحار فيه العقل، ولا يأتي قط بما يحيله العقل اهر(٣).

مثال ثالث: قال صاحب الهداية في كتاب الصلاة، فصل في تكبيرات التشريق: والتشريق هو التكبير. كذا نقل عن الخليل بن أحمد ا هـ(١٠).

<sup>(</sup>١) التنبيه ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) الهداية ١/ ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٣) التنبيه ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) الهداية ١/ ٩٤.

قال ابن أبي العز: في صحته عن الخليل بن أحمد نظر، فإنه يقال: تكبير التشريق، فلو كان التشريق هو التكبير لكان المعنى تكبير التكبير، ولا يصح هذا التركيب. ويقال: أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ولا تكبير فيها عنده. فيلزم تقديم جميع المظروف على ظرفه ولا يصح ذلك(١).

مثال رابع: قال صاحب الهداية في كتاب الحج-باب الإحصار: ولنا أن آية الإحصار وردت في الإحصار بالمرض بإجماع أهل اللغة، فإنهم قالوا: الإحصار بالمرض، والحصر بالعدو اهر(٢).

وتعقب ابن أبي العزعليه فقال: فيه نظر، ولا يصح تفسير الآية بالمرض وحده، ولابد من التنبيه وحده، ولا أن تكون قد وردت في الإحصار بالمرض وحده، ولابد من التنبيه على أن الحصر بالعدو مراد بالآية فإن سبب نزول الآية هو الحصر بالعدو في عمرة الحديبية حين صدّ المشركون رسول الله على وأصحابه عن المسجد الحرام، ولابد من دخول سبب نزول الآية فيها. . . إلى أن قال: والعبارة السديدة في ذلك أن الإحصار يكون أعم من الحصر . والحصر أخص منه ، ولا يكون إلا بعذر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . . . ثم نقل الخلاف عن أهل اللغة ، ونقض ما ادعاه من إجماع أهل اللغة ".

<sup>(</sup>۱) التنبيه ص ٧٦٣.

<sup>(</sup>٢) الهداية ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص ١١٥١ ـ ١١٥٣.

مثال آخر: قال صاحب الهداية في كتاب الطلاق ـ باب الولد من أحق به: ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة، فكان الدفع إليها أنظر. وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله: «ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر» (۱). وتعقب ابن أبي العز على لفظ: «ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر» فقال: هو لفظ مستبعد وما يصنع بريقها؟! وليس هو من مأكول حتى يكون خيرًا له من الشهد. والشهد هو العسل في شمعه، فعطف العسل عليه في مثل هذا التركيب مستبعد اهر (۱).

وقد قال هذا بعد تتبعه للألفاظ التي وردت في أثر الصديق رضي الله عنه فلم يجد لفظ صاحب الهداية (٣) .

النقطة الثانية: أن ينقل صاحب الهداية لفظ حديث فيركب فيه تركيبًا عجيبًا. أو يزيد فيه على لفظ النبي عَلَي ما يؤدي إلى إثبات حكم بهذا التركيب، أو يأخذ معاني من أحاديث فيجعلها حديثًا مستقلاً فيرفعه، فينبه عليه ابن أبي العز ويبين الصواب من لفظ الحديث. وفي هذه الحالة يبحث عمن تعقب عليه في هذا اللفظ فينقل كلامه إن وجد.

مثال ذلك: قال صاحب الهداية في كتابه الطهارات: والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة: «أن

<sup>(</sup>١) الهداية ٢/٣١٧.

<sup>(</sup>٢) التنبيه على مشكلات الهداية ص١٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر المصدر السابق.

النبي عَيِّكُ أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه»(١).

قال ابن أبي العز: قال السروجي رحمه الله في شرحه: عن حذيفة رضي الله عنه: «أن النبي على خفية» وليس فيه ذكر المسح على الناصية، أخرجه مسلم.

وفي حديث المغيرة بن شعبة في بعض طرقه، أنه عليه السلام: «كان في سفر فتوضأ ومسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين» رواه مسلم. وفي أكثر طرقه: المسح على الخفين دون الناصية وليس فيه سباطة قوم.

وهذا الذي ذكره القدوري مركب من حديثين، فقد جعلهما حديثًا واحدًا ونسبه إلى المغيرة، انتهى. والحديث روي كلّه عن المغيرة لكن من طريقين، وظاهر كلام المصنف أنه من طريق واحد. ولم يكمل المصنف أيضًا حديث المغيرة. فإنه قال فيه: «وكمل على العمامة»، فلا يدل على الاكتفاء بالناصية اهد(٢).

مثال آخر: قال صاحب الهداية في كتاب الطهارات: والبداءة بالميامن فضيلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل» (٣). قال ابن أبي العز: هذا الحديث بهذا اللفظ في ثبوته نظر، والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله على يعجبه التيمن في تنعله، وترجله وطهوره وفي شأنه كله» متفق عليه اهد(٤). وتعقب على

<sup>(</sup>١) الهداية ١/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) التنبيه على مشكلات الهداية ص ٢٤٦، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) الهداية ١٤/١.

<sup>(</sup>٤) التنبيه على مشكلات الهداية ص٢٧٩.

ابن التركماني لأنه قال: حديث التيامن متفق عليه بلفظ صاحب الهداية. وهذا النوع من الحديث إذا وقع في الهداية يقول فيه صاحب نصب الراية: غريب بهذا اللفظ اه(١). ويقول فيه ابن حجر في الدراية: لم أجده هكذا(١).

مثال آخر: قال صاحب الهداية في كتاب الطهارات، فصل في الغسل، في حكم المضمضمة والاستنشاق في غسل الجنابة: بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء» اهر (٣).

قال ابن أبي العز: يعني المضمضمة والاستنشاق.

قال السروجي: لا يعرف هذا الحديث. انتهي.

فإن قيل: هذا الحديث رواه أصحابنا وهم ثقات؟ فالجواب: فإنهم وإن كانوا ثقاتًا، فبينهم وبين النبي عَلَيْكُ مفاوز لابد فيها من الإسناد، والإسناد من خصائص دين الإسلام، به حفظ الله الدين (٤٠).

مثال آخر: قال صاحب الهداية في كتاب الصلاة ـ فصل ويستحب الإسفار بالفجر: ويستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء» اهد(٥).

قال ابن أبي العز: هذا الحديث منكر، لا يعرف في كتب الحديث،

<sup>(</sup>١) انظر: نصب الراية ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الدراية ١/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الهداية ١٧/١.

<sup>(</sup>٤) التنبيه على مشكلات الهداية ص٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) الهداية ١/ ٤٢.

والمحفوظ ما رواه عقبة بن عامر: أن النبي عَلَيْ قال: «لا تزال أمتي بخير - أو قال: على الفطرة - ما لم يؤدوا المغرب حتى تشتبك النجوم» رواه أحمد وأبو داود. والأدلة على استحباب تعجيل المغرب وتأخير العشاء من السنة مذكورة في كتب الحديث وليس هذا اللفظ فيها اهد(۱).

مثال آخر: قال صاحب الهداية في كتاب الصلاة ـ باب المواقيت: أول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني، لقوله عليه الصلاة والسلام: «وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر الثاني» اهـ(٢).

وقال ابن أبي العز: قال السروجي: هذا الحديث لم يعرف أصلاً في كتب الحديث، ولا في كتب الفقه التي شرحها من يعرف الحديث. انتهى.

ثم ذكر ابن أبي العز الدليل الصحيح من السنة، ومن إجماع الصحابة على هذا الحكم (٣). وهذا الحديث من الأحاديث التي قال فيها الزيلعي: غريب (١). وهو يريد بهذا الإصطلاح أنه لا أصل له (٥). وقد جمع بينهما في حديث: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» أورده صاحب الهداية بهذا اللفظ في كتاب الصيام. باب ما يوجب القضاء والكفارة (٢)، (٧).

<sup>(</sup>١) التنبيه على مشكلات الهداية ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) الهداية ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه ص٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: نصب الراية ٢/ ٢٣٤.

 <sup>(</sup>٥) انظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للقاري بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة ١٨٦، ١٨٧
 حاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١/١٣٤.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ١٠٣/١.

وقال ابن الهمام في الحديث الأول: وأما الحديث الذي ذكره في آخر وقت العشاء أنه «ما لم يطلع الفجر»، فقيل: لم يوجد في شيء من أحاديث المواقيت ذلك، وملخص كلام الطحاوي أنه يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر(١).

وقال في حديث: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر»: الله أعلم به، وهو غير محفوظ<sup>(۲)</sup>.

النقطة الثالثة: أن يهم صاحب الهداية في عزو قول إلى من لا يعرف له هذا القول، أو في رفع موقوف أوغير ذلك. فينبه عليه ابن أبي العز، ويوضح وجه الصواب، وهذا كثير جداً. وإليك بعض الأمثلة والشواهد:

ا ـ قال صاحب الهداية في كتاب الصلاة ـ باب الأذان: والمسافر يؤذن ويقيم ، لقوله عليه الصلاة والسلام لابن أبي مليكة رضي الله عنهما: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما» اهر (٣) . قال ابن أبي العز: إنما قال النبي على ذلك لمالك ابن الحويرث، ولابن عم له أو صاحب له . ثم ساق الأحاديث الواردة في ذلك وقال: وقد اشتبه على المصنف اسم من قال له النبي على : «فأذنا وأقيما» الحديث، فنسبه إلى ابني أبي مليكة، وهما تابعيان أحدهما عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، القرشي مشهور، روى عن جماعة من الصحابة، وروى له الجماعة كلهم في كتبهم، توفي سنة ١١٧ ه.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ١/ ٢٢٣. وهذا الذي قاله هو كلام الزيلعي وابن حجر أيضًا في الموضعين السابقين.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير ٣/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) الهداية ١/ ٤٦.

وأخوه أبو بكر روى عن عائشة، ومن التابعين، عن عبيد بن عمير، وروى عنه ابنه عبد الرحمن، وابن جريج وغيرهما. روى له البخاري وهو من المقلين اهر (۱). وذكر الزيلعي، وابن حجر، وابن الهمام، والعيني، وملا على القاري أنه ذكره في كتاب الصرف في مسألة السيف المحلى على الصواب (۲). ولم أجده في المطبوعة في الموضع الذي عينه الزيلعي، والعيني، ويوجد بعض الكلام الذي ذكراه (۳).

وقد ردّ الذي علق على نصب الراية فقال: أما على ما في النسخة المطبوعة في الهند، فالحوالة غير رائجة، فإن الحديث ليس له في كتاب الصرف أثر، ولا أثارة، والله أعلم اهر (١٠).

Y ـ قد عزا إلى مالك رحمه الله تعالى القول بوجوب الغسل لصلاة الجمعة، وأن الإمام يخطب بعد الصلاة في الحج يوم عرفة، وأنه يبيح نكاح المتعة، وعزا إلى الشافعي القول بأن البدل لا يكون له بدل، وأن لبن الفحل لا ينشر الحرمة في الرضاع (٥٠). ونبه على ذلك ابن أبي العز وبين الصواب (٢٠).

٣- رفع ما ليس بمرفوع. مثال ذلك قول صاحب الهداية في غسل المني:

<sup>(</sup>١) التنبيه على مشكلات الهداية ص٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: نصب الراية ١/ ٢٩٠، والدراية ١/ ١٢١، وفتح القدير ١/ ٢٥٤، والبناية ٢/ ١٢٨، والأثمار الجنية في الأسماء الحنفية ل ١٠٨ ب.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ٣/ ٩١، ونصب الراية ١/ ٢٩٠، والبناية ٢/ ١٢٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: نصب الراية مع تعليقات الكوثري ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/ ١٨، ٢٤، ٥٧، ٢١٢، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص٣٠٩، ٣٩٧.

لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: «فاغسليه إن كان رطبًا، وافركيه إن كان يابسًا»(١) .

وقال ابن أبي العز: المحفوظ في ذلك فعل عائشة رضي الله عنها من غير صريح الأمر. وإن كان الظاهر أنه لا يكون إلا عن أمر (٢). وقول صاحب الهداية في الكتاب والباب المذكورين في مسألة طهارة الأرض بالجفاف: ولنا قوله عَلَيْهُ: "زكاة الأرض يبسها "(٣). قال ابن أبي العز: وفي الأسرار جعله أثراً عن عائشة. وقال أهل الحديث: إن هذا الحديث لا يعرف له إسناد أصلاً عن عائشة. ومثل ذلك أيضاً قوله في كتاب الصلاة - فصل في القراءة: لقوله عليه الصلاة والسلام: "صلاة النهار عجماء "(٥).

قال ابن أبي العز: قال السروجي: وروى جماعة من أصحابنا ذلك عن النبي على العند وذكر الحديث صاحب المهذب أيضًا رحمه الله، وقال النووي: باطل غريب لا أصل له. اهر(١٠).

ومن ذلك ما ذكره صاحب الهداية في كتاب الصلاة - باب الإمامة فقال: أما

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) التنبيه على مشكلات الهداية ص٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) التنبيه على مشكلات الهداية ص٤٣٧، وفي حاشية رقم ٦ من الصفحة السابقة بيان أصحاب هذا القول من التابعين .

<sup>(</sup>٥) الهداية ١/٧٥.

<sup>(</sup>٦) التنبيه على مشكلات الهداية ص ٥٨٢.

المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله»(١). فقال ابن أبي العز: قال السروجي: هذا الحديث مذكور في كتب الفقه، ثم نقل عن شيخه صدر الدين سليمان أنه كان يعزوه إلى مسند رزين بن معاوية. انتهى. وذكره ابن الأثير في جامع الأصول وعزاه إلى مسند رزين أيضًا.

وقال ابن التركماني: ذكره الطبراني موقوفًا على ابن مسعود اه. وهذا النوع اصطلح عليه الزيلعي أن يقول: غريب، أو غريب مرفوعًا (٢). ويقول ابن حجر: لم أره مرفوعًا، أو لم أجده اه (٣).

النوع الثاني: النظر على تعليل صاحب الهداية للحكم.

وهذا النظر يشمل التعليل بالمعقول وبالمنقول؛ فقد يعلل صاحب الهداية للحكم بتعليل ضعيف في نظر ابن أبي العز فيتعقبه بالنظر في محل تعليله سواء كان التعليل بالنص، أو الإجماع، أو القياس.

وإليك أول نظر وقع في الكتاب، فقد قال صاحب الهداية في كتاب الطهارات: والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافًا لزفر رحمه الله تعالى، هو يقول: الغاية لا تدخل في المغيا كالليل في باب الصوم.

ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها، إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل. وفي باب الصوم لمدّ الحكم إليها، إذ الاسم يطلق على الإمساك ساعة اه(٤). ومعنى كلام صاحب الهداية ؛ أن ذكر المرافق في آية الوضوء

<sup>(</sup>١) الهداية ١/ ٦١.

<sup>(</sup>۲) انظر: نصب الراية ۱/ ۲۱۱، ۲/ ۳۱، ۱۶۸، ۱۹۵، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) انظر: الدراية ١/ ٩٢، ١٧١، ٢٠٢، ٢١٤، ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) الهداية ١٢/١.

لإخراج ما بعدها إلى آخر الكتف، إذ لولا هذه الغاية لكان الواجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى الكتف، وأجاب على تنظير زفر بين الغاية في الوضوء، والغاية في الصوم؛ بأن الصوم يطلق على أدنى ساعة من النهار، فلولا ذكر الليل لجاز الصوم بمقدار ساعة من النهار، فاختلفت الغايتان، غاية إدخال وغاية إخراج، فلم يصح قياس أحدهما على الآخر.

فقال ابن أبي العز: ردّ المصنف بهذا التعليل على زفر رحمه الله تعالى . وفيه نظر، لأنه لو حلف لا يكلم زيداً إلى رمضان لا يدخل رمضان في اليمين، مع أنه لولا الغاية لكانت اليمين متأبدة، ولم يجعل ذكر الغاية مسقطاً لما وراءها . وذكر أدلة من الكتاب والسنة ، والعرف ، واللغة على خلاف في نقل اللغة تدل على أن اليد إذا أطلقت تنصرف إلى الرسغ . ولأن المغيا في هذه الآية هو الغسل لا محله ، وهو من أطراف الأصابع إلى المرفق . فمن أين جاء إسقاط ما بين المرفق والإبط؟! .

ثم ذكر التعليل القوي للمسألة وهو:

أن بعض الغايات تدخل في المغيا مثل: قرأت القرآن من أوله إلى آخره. ومنها ما لا يدخل كما في آية الصيام: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (١) . وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم مجملاً بينه فعل النبي عَلَيْهُ ، فإنه غسل اليدين إلى المرفقين وأدار الماء عليه ما حتى مس أطراف العضدين، وحكى أبو هريرة وضوء النبي عَلِيهُ حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين. ولم يرو عنه خلاف ذلك، فكان هذا الفعل بيانًا لما أجمله الكتاب. ولأنه هو

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحك عنهم فيه اختلاف، وإنما الخلاف فيمن بعدهم. ولأن الصلاة وجبت في ذمته، والطهارة ثبتت شرطًا لها فلا تسقط بالشك(١).

المثال الثاني: قال صاحب الهداية في كتاب الطهارات في مسألة تخليل اللحية: وقيل هو سنة عند أبي يوسف، جائز عندهما؛ لأن السنة إكمال الفرض في محلّه، والداخل ليس بمحلّ له(٢).

قال ابن أبي العز: في تعليله نظر؛ لأن السنة لا يلزم أن تكون لإكمال الفرض في محله، كما في المضمضة، والاستنشاق، والسواك، والتسمية، وكم من سنة منفصلة عن الفرض (٣).

المثال الثالث: قال صاحب الهداية في كتاب الطهارات ـ باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز: ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس نجاسة غليظة اعتباراً بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقية، وفي رواية أبي يوسف عنه رحمه الله تعالى وهو قوله إنه نجس نجاسة خفيفة لمكان الاختلاف (٤).

وتعقب ابن أبي العز فقال: يعني الماء المستعمل، وفي اعتبار الماء المستعمل في إزالة الحدث بالمستعمل في النجاسة الحقيقية نظر؛ لأن المستعمل في

<sup>(</sup>١) انظر: التنبيه ص٢٣٩\_٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) الهدالة ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) التنبيه على مشكلات الهداية ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) الهداية ١/ ٢١.

النجاسة الحقيقية إنما لا يجوز استعماله لأن المستعمل له مستعمل للنجاسة. ولهذا إذا لم يُر لها أثر جاز استعماله إن كان جاريًا أو كثيرًا بالإَجماع. وأما المستعمل في إزالة الحدث فلم تنتقل إليه نجاسة، ولكن أزيلت به نجاسة الآثام، وذلك لا يوجب تنجسه، بل ولا خروجه عن وصفه بالطهورية (١).

المثال الرابع: قال صاحب الهداية في كتاب الطهارات. باب التيمم: ولابد من الاستيعاب في ظاهر الرواية، لقيامه مقام الوضوء اهر(٢).

وقال ابن أبي العز: في تعليله نظر، فإن المسح على الخفين قائم مقام غسل القدمين ولم يجب الاستيعاب، والبدل يأخذ حكم المبدل لا وصفه، وليس الاستيعاب؛ لأن الباء صلة، أي زائدة كما يقول كثير من الأصحاب وغيرهم، وهو مذهب نحاة الكوفة. بل الباء في مسح الرأس في الوضوء، وفي مسح الوجه للإلصاق، وهي لا تقتضي التبعيض (٣).

المثال الخامس: قال صاحب الهداية في كتاب الطهارات ـ باب المسح على الخفين: ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه، خلافًا للشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يقول: البدل لا يكون له بدل اهد(۱) . قال ابن أبي العز: هذا التعليل لا يرتضيه الشافعي، فإن البدل قد يكون له بدل، كما في كفارة الظهار، فإن الصوم بدل عن التحرير، والإطعام بدل عن الصوم، وغير ذلك. وإنما يقول: إن المسح على الخف بدل عن غسل القدم، ولو جاز المسح

<sup>(</sup>١) التنبيه على مشكلات الهداية ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) الهداية ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) التنبيه على مشكلات الهداية ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) الهداية ١/ ٣١.

على الجرموق فوق الخف من غير نص شرعي لكان في ذلك نَصْبُ بَدل عن البدل الشرعي بغير دليل، فحيئنذ ساغ أن يقال في جوابه: إنه كخف ذي طاقين وليس ببدل عن الخف اه(١).

هذه أمثلة على التنبيه بالمعقول، أما أمثلة التنبيه بالتعليل بالمنقول فما يأتي:

علل صاحب الهداية رحمه الله بأن آية الوضوء مجمل في حق مسح الرأس، وبينه حديث المغيرة رضي الله عنه وفيه «ومسح على ناصيته»(٢).

قال ابن أبي العز: دعوى الإجمال مشكلة، ولم يدع الإجمال من الأصحاب إلا من رجح أن المفروض مقدار ثلاثة أصابع، وقالوا: لأنه أكثر ما هو الأصل في آلة المسح. وهو رواية هشام عن أبي حنيفة رحمه الله، قالوا: وهو ظاهر الرواية. ومن رجّح أنه مقدر بالربع، وقالوا: إن الربع يقوم مقام الكلّ فليس الكتاب عندهم مجمل، وهم أكثر الأصحاب، أو كثير منهم. ومن قال بوجوب مسح الرأس كله كما هو المشهور عن مالك، وأحمد رحمهما الله، أو مسح أكثره ويعفى عن القليل منه كما روي عنهما أيضًا، قال: قوله: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ (٣) . نظير قوله في التيمم: ﴿ فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ هَنْهُ ﴾ ، لفظ المسح في الموضعين، وحرف الباء فيهما، وإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء، وهو

<sup>(</sup>١) التنبيه على مشكلات الهداية ٣٩٧، ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦.

مسح بالتراب، فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل، والمسح فيه بالماء(١).

المثال الثاني: قال صاحب الهداية في كتاب الطهارات فصل في نواقض الوضوء: المعاني الناقضة لللوضوء كل ما يخرج من السبيلين، لقوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِن الْعَائِطِ ﴾، وقيل لرسول الله عَلَي : ما الحدث؟ قال: «ما يخرج من السبيلين»، وكلمة «ما» عامة فتتناول المعتاد وغيره اهد(٢).

ونقض ابن أبي العز التعليل بالحديث بأنه لا يعرف، وبأن الأحاديث الواردة في نقض الوضوء من الخارج من غير السبيلين نفيًا وإثباتًا لم يخرج أهل الصحيح منها شيئًا، بل ضعف أهل الحديث أغلبها(٣).

المثال الثالث: قال صاحب الهداية في كتاب الطهارات ـ باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز: بخلاف الخنزير لأنه نجس العين، إذ الهاء في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ رَجْسٌ ﴾ (١) . منصرف إليه لقربه ا هـ (٥) .

قال ابن أبي العز: إنما يعود الضمير إلى المذكور كله، وهو الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فإن الأصل: قل لا أجد فيما أوحي إلى شيئًا محرمًا، فحذف الموصوف، وأقيمت الصفة مقامه. ثم قال: كذا وكذا. فإن هذا المذكور كله

<sup>(</sup>١) التنبيه على مشكلات الهداية ص٢٤٦، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) الهداية ١٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) الهداية ١/ ٢٢.

رجس، وإعادة الضمير إلى بعض المذكور فيه نظر(١).

المثال الرابع: استدل صاحب الهداية على أن الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام بحديث عائشة رضي الله عنها، وبحكاية الحسن البصري الإجماع في المسألة (٢٠). وقال ابن أبي العز: هذا غير صحيح عن الحسن، وإن ثبت عنه فيحتمل أنه أراد الإجماع على جواز الإيتار بثلاث بتسليمة. فإن الإيتار بثلاث بتسليمتين، أو الايتار بواحدة من غير تقدم شفع فيه نزاع. ثم ساق أقوال العلماء وآثار الصحابة واختلافهم في ذلك وقال: ولا يظن بالحسن خفاء هذا الخلاف عنه (٣).

المثال الخامس: قال صاحب الهداية في كتاب الطلاق ـ باب ثبوت النسب: ومن قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو منّي، فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده؛ لأن الحاجة إلى تعيين الولد، ويثبت ذلك بشهادة القابلة بالإجماع اهدنا.

وقال ابن أبي العز: دعواه الإجماع غير صحيحة، فإن الشافعي يعتبر فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة أربع نسوة عدول، ومالك شهادة امرأتين، ولا يصح أن يكون المراد من الإجماع اتفاق الأصحاب كما قاله بعض الشراح لما فيه من الإيهام (٥٠).

<sup>(</sup>١) التنبيه على مشكلات الهداية ص٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه ص ٦٤٤ ـ ٦٥٣.

<sup>(</sup>٤) الهداية ٢/٣١٧.

<sup>(</sup>٥) التنبيه على مشكلات الهداية ١٤٤٥.

ومثل هذه المسألة الأخيرة أيضًا: ما ذكره في الكتاب السابق-باب الولد من أحق به. حيث قال: وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخيروا(١). وقال ابن أبي العز بعده: فيه نظر، فقد جاء تخيير الغلام بين أبويه عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي هريرة رضي الله عنهم، ثم ذكر آثارهم في ذلك، ونقل عن ابن القيم رحمه الله أنه قال: لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف، ولا أنكره منكر منهم ألبتة. ثم قال: والمراد هنا التنبيه على ما في قوله: وقد صح أن الصحابة لم يخيروا، من الإشكال. ولو قال: لم يصح أن الصحابة خيروا لكان أهون من قوله: صح أنهم لم يخيروا، فأين صح ذلك أو ورد (٢٠)؟!.

النوع الثالث: هو نوع على نفس الحكم.

وهذا من أهم نقاط الكتاب، وهو بيان حال الحكم هل هو قوي أو ضعيف، وبيان حال دليله. وهذا ينقسم إلى أقسام:

١ - أن يكون الحكم سنة مؤكدة فيما يرى ابن أبي العز، ويقول صاحب الهداية: إنه مستحب، فيبين ابن أبي العز حاله مع دليله.

مثال ذلك قول صاحب الهداية في كتاب الطهارات في حكم السواك: والأصح أن مستحب اهر (٢). وقال ابن أبي العز: قوله في السواك: والأصح أنه مستحب مشكل، بل الأصح أنه سنة مؤكدة لحث النبي على علي علي علي علي مواظبته عليه، وترغيبه فيه، وندبه إليه، وتسميته إياه من الفطرة، حتى إنه قال: «أكثرت عليكم في السواك» أخرجه البخاري. وقال: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» رواه الجماعة (٤).

<sup>(</sup>١) الهداية ٢/٣١٩.

<sup>(</sup>٢) التنبيه على مشكلات الهداية ص١٤٤٨ ـ ١٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١٣/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص ٢٥٥ ـ ٢٥٧.

٢ ـ أن يكون الفعل مستحبًا وقرر صاحب الهداية أنه سنة مؤكدة ، لمواظبة النبي عَلَيْهُ .

مثال ذلك قوله: وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على الأربع في الضحى. اهد(۱). فتعقب ابن أبي العز فقال: في دعوى المواظبة من النبي على الأربع في صلاة الضحى نظر. بل في صلاة الضحى نفسها اهد. ثم بحث وذكر الحديث الذي يدل ظاهره على المواظبة، وذكر بعده ما يعارضه، ونقل اختلاف العلماء في أصل المسألة ثم قال: والحاصل أن مواظبة النبي على عليها لم يثبت (۱).

٣ ـ أن يكون الحكم ثابتًا عن النبي ﷺ ويقول صاحب الهداية : لا يجوز .

المثال الأول: قال صاحب الهداية في كتاب الطهارات ـ باب المسح على الخفين: ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين؛ لأنه لا حرج في نزع هذه الأشياء، والرخصة لدفع الحرج اهـ(٣).

وقال ابن أبي العز: قال ابن المنذر في الإشراف: وثبت أن رسول الله على مسح على العمامة، وبه نقول، ثم نقل الخلاف في المسألة، وذكر آثار الصحابة الذين نقل عنهم المسح على العمامة، وذكر أحاديث رسول الله على الثابتة في المسألة وقال: ولما كان المسح على الخفين أشهر من المسح على العمامة حصل الخلاف في المسح عليها دونهما، ولكن لا عذر لمن بلغه الحديث الصحيح فيه، ثم نقل أنه لم يثبت في غير الخفين والعمامة حديث مرفوع (١٠).

<sup>(</sup>١) الهداية ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص ٦٧٢ ـ ٦٧٨.

<sup>(</sup>٣) الهداية ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص٣٩٨-٤٠٣.

٤ - أن يكون الحكم واجبًا في نظر ابن أبي العز ويقرر صاحب الهداية أنه
 سنة .

مثال ذلك ما قال صاحب الهداية في كتاب الطهارات: فالترتيب في الوضوء سنة اهد (۱). فقال ابن أبي العز: ينبغي أن يكون واجبًا (۲)؛ لأن النبي عَلَيه واظب عليه من غير ترك؛ ولأنه عليه السلام أجاب حين سئل عن البداءة بالصفا أو المروة في السعي بقوله: «ابدءوا بما بدأ الله به»، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد قالوا: إنه لو بدأ بالمروة إلى الصفا لم يحسب له ذلك الشوط، فكيف يحسب له الوضوء المنكوس؟! (۳).

٥ - أن يكون الحكم مبنيًا على دليل ضعيف فينبه على ضعف الدليل.

مثال ذلك: ما قاله صاحب الهداية في باب الإمامة في مسألة فساد الصلاة بسبب محاذاة الرجل بالمرأة: ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة، وأن تكون مطلقة، وأن تكون المرأة من أهل الشهوة، وأن لا يكون بينهما حائل؛ لأنها عرفت مفسدة بالنص بخلاف القياس فيراعي جميع ما ورد به النص<sup>(3)</sup>. وتعقب ابن أبي العز فقال: ليس في مسألة المحاذاة نص غير الحديث المتقدم، وهو «أخروهن من حيث أخرهن الله» وفي ثبوته نظر؛ فأين ورد النص بأن تكون الصلاة مشتركة، وأن تكون مطلقة وأن تكون المرأة من أهل الشهوة، وأن لا يكون بينهما حائل، وأن ينوي المأموم إمامتها، وأن تكون المحاذاة في ركن كامل؟! اهد(٥).

<sup>(</sup>١) الهداية ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) المقصود بالواجب هنا الواجب عند الحنفية. بدليل ما علل به ابن أبي العز بعده.

<sup>(</sup>٣) التنبيه على مشكلات الهداية ص ٢٧٧، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) الهداية ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٥) التنبيه على مشكلات الهداية ص ٦١١.

مثال آخر: قول صاحب الهداية في باب الحدث في الصلاة في مسألة بناء المحدث في الصلاة على صلاته بعد أن يتوضأ ويرجع: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم»(١) اهد. قال ابن أبي العز بعده: تقدم في ذكر نواقض الوضوء الإشارة إلى ضعف الحديث المذكور. اهد(١).

مثال ذلك أيضًا: ما ذكره صاحب الهداية في باب سجود التلاوة: أن السجدة واجبة على من سمعها سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «السجدة على من سمعها وعلى من تلاها»، وهي كلمة إيجاب، وهو غير مقيد بالقصد(٣).

فقال ابن أبي العز: هذا الحديث غير مذكور في كتب الحديث، ولكن روى ابن أبي شيبة في مصنفه، عن ابن عمر أنه قال: «إنما السجدة على من سمعها»(٤). ومثال ذلك أيضًا ما قاله صاحب الهداية في كتاب الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدخول: ولنا أن تصرف الإبانة صدر من أهله مضافًا إلى محلّه عن ولاية شرعية، ولا خفاء في الأهلية والمحلية والدلالة على الولاية أن الحاجة ماسة إلى إثباتها كيلا ينسد عليه باب التدارك ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد اهد(٥).

<sup>(</sup>١) الهداية ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٢) التنبيه على مشكلات الهداية ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٤) التنبيه على مشكلات الهداية ص٧٢١.

<sup>(</sup>٥) الهداية ١/٢٦٤.

قال ابن أبي العز متعقبًا على هذا الاستدلال: في استدلاله على أن الشارع أثبت له ولاية الإبانة بما ذكره من المعنى نظر، وتصوير ما ذكره من المعنى: أن الزوج قد يحتاج إلى الإبانة لئلا يقع في الرجعة بغير قصد منه، بأن تأتي المرأة إليه فتقبّله بشهوة فيصير راجعًا بذلك وهو لا يريد الرجعة فيحتاج إلى طلاق ثان، وثالث فينسد عليه باب التدارك بالنكاح بعد ذلك، فهو لأجل ذلك يحتاج إلى أن يشرع له إثبات البينونة عند الطلاق لئلا ينسد عليه باب تدارك هذه المصلحة. ولقد ضعفت مسألة هذا دليلها؛ فإن هذه المصلحة التي يريدها يمكن تحصليها من غير ارتكاب هذا المحذور الذي يلزم منه إذا ندم بعد ذلك يجد باب التدارك مسدودًا عليه، بل هذا أغلب وأكثر وقوعًا... إلخ (۱).

هذا هو المنهج الذي رسمه ابن أبي العز رحمه الله في كتابه ومشى عليه. وطريقته في تطبيقه أن يأتي بالموضع الذي يريد أن يتعقب عليه من الهداية فيسوق عبارة صاحبها فيقول مثلاً: قوله: (ولو دخل مصراً على عزم أن يخرج غداً أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر . . .) فيه نظر اه. ثم يبدأ يتكلم عليها من حيث الأنواع الثلاثة التي ذكرها في مقدمة الكتاب، وهو نوع على لفظ المصنف، ونوع على تعليله، ونوع على نفس الحكم . وأحيانًا يسوق العبارة ويتعقب عليها بدون كلمة نظر، وهو في كل ذلك يميز بين كلامه وكلام صاحب الهداية، ويأتي بالأدلة النقلية والعقلية، والنقول من كلام أصحابه وغيرهم، ومن الإلزامات ما يؤيد ما يقول . وهو اعتمد في بحثه على نسخ كثيرة من الهداية، ولذلك تجده يقول

<sup>(</sup>١) التنبيه على مشكلات الهداية ص ١٣٢٨، ١٣٣٠.

أحيانًا: هكذا في نسخ الهداية (١)، أو هكذا في بعض نسخ الهداية، أو هذا هو الصحيح من النسخ (٢). وراجع كثيرًا في شروح الهداية أيضًا ليتأكد من صحة العبارة (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: ص١٤٥٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص۱۲۲، ۲۱۷، ۲۰۰۰، ۱۲۳۸، ۱۳۲۱، ۱۳۳۹، ۱٤۲۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص١٤٥٤.

## المبحث السابع موارد المصنف في الكتاب

بعد دراسة النص المحقق وتحقيقه تبين لي أن ابن أبي العز اعتمد في كتابه هذا على كتب كثيرة؛ منها ما صرح بذكرها وذكر أصحابها، ومنها ما نقل منها وذكر أصحابه بدون ذكر أسماء الكتب. ولو ذهبت أستقصي ذلك بالصفحات لطال البحث، ولذلك سأكتفي بذكر بعض الكتب من كل فن من الفنون التي نقل منها كثيراً، وسيرى القارئ الإحالات في النص المحقق في الذي وقفت عليها، وبالواسطة في الذي لم أقف عليها أو لم أستطع الرجوع إليه أوغير موجود، وسأجعل فهرساً للكتب الواردة في نص المحقق في الفهارس.

#### أ-كتب المذهب:

لقد ضمن المصنف نقولاً كثيرة من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي، وسأخص بالذكر هنا ما كثر النقل منها، مثل:

١ - المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي السهل السرخسي،
 المتوفى سنة ٤٨٣ هـ.

٢، ٣- الذخيرة والمحيط لمحمد بن محمد، رضي الدين، برهان الإسلام السرخسي، المتوفى سنة ٥٤٤ هـ.

٤ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر مسعود

الكاساني الحنفي، المتوفى سنة ٥٨٧ هـ، وهو شرح لكتاب شيخه السمرقندي المسمى بتحفة الفقهاء. المتوفى ٥٥٣هـ.

٥ ـ فتاوى قاضي خان لحسن بن منصور بن أبي القاسم المعروف بقاضي خان، المتوفى سنة ٥٨٨ هـ.

٦ ـ الغاية للسروجي أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني القاضي، المتوفى سنة
 ٧١٠هـ، أكثر من النقول من كتابه من الطهارة إلى الأيمان. وهو من أبسط شروح الهداية نقلاً. وفيه الأدلة النقلية والعقلية كثيراً.

٧- النهاية لحسين بن علي بن الحجاج السغناقي - بالسين أو بالصاد -، توفي سنة ٧١١ أو ٧١٠ هـ.

ب ـ كتب اختلاف العلماء:

اعتمد المصنف في كتابه هذا في نقل مذاهب العلماء على أمهات الكتب المختصة بهذا الفن مثل:

۱ ـ الإشراف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى سنة ٣١٨ هـ.

٢ ـ المحلّى بالآثار لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسي، المتوفى سنة ٢٥٦ هـ.

٣- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله
 ابن محمد، النمري، القرطبي، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ.

٤ - المغنى شرح مختصر الخرقي لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد

ابن قدامة المقدسي، المتوفى سنة ٦٢٠ هـ.

٥ - المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة ٦٧٦ هـ.

٦ ـ ونقل كثيراً أيضًا مذاهب العلماء من السروجي الحنفي المتقدم كما
 سيرى ذلك قارئ الكتاب.

٧ - ونقل مذاهب العلماء أحيانًا من زاد المعاد بدون التصريح بذكره.

جـ كتب الحديث:

اعتمد في نقل الأحاديث على كتب السنة كالكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، وموطأ الإمام مالك، وصحيح ابن خزيمة، وابن حبان، وسنن الدارقطني، والبيهقي، وشرح معاني الآثار للطحاوي، ومسند أبي حنيفة للحارثي وغيرها من كتب السنة.

د-اعتمد في الحكم على الأحاديث صحة وضعفًا على أئمة الجرح والتعديل، وأحيانًا يصرح بأسمائهم مثلاً، فيقول: ضعفه الإمام أحمد، وأبو زرعة، والبخاري، وأحيانًا يذكر من ضعفه أو صححه في كتابه كابن عبد البر في التمهيد، وعبد الحق في الأحكام الكبرى، والدارقطني في السنن، والبيهقي في السنن، وأحيانًا يبهم ويقول: ضعفه أهل الحديث، هذا الحديث غير معروف عند أهل الحديث. أو هذا الحديث فيه كلام.

هـ ذكر قليلاً من مصادر اللغة عند الحاجة إليها ، مثل:

١ ـ الصحاح للجوهري: إسماعيل بن حماد أبو نصر، الفارابي، المتوفى

سنة ٣٩٣ هـ.

٢ ـ المجمل في فقه اللغة، ومعجم مقاييس اللغة، كلاهما لأحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين، اللغوي، القزويني المتوفى سنة ٣٩٥ هـ. صرح بالنقل عنه فوجدت الكلام في الكتابين.

٤ ـ المحكم لابن سيده: علي بن أحمد بن سيده، اللغوي، النحوي، الأندلسي، أبو الحسن، الضرير، المتوفى سنة ٥٤٨ هـ.

٥ ـ الفائق للزمخشري: محمود بن عمر بن محمد، الزمخشري، أبو القاسم جار الله، فخر خوارزم، المتوفى سنة ٥٣٨ هـ.

٦ - النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن
 محمد الجزري، المشهور بابن الأثير، المتوفى سنة ٢٠٦هـ.

٧- المغرب في ترتيب المعرب لناصر بن عبد السيد بن علي بن المطرز، أبو الفتح، النحوي، الأديب، المشهور بالمطرزي، المتوفى سنة ٦١٠ هـ.

هذه بعض النماذج المهمة لموارد كتاب التنبيه على مشكلات الهداية، أكتفى بهذا المقدار حتى لا يطول المبحث.

# المبحث الثامن الاصطلاحات الواردة في الكتاب

قد ورد بعض الاصطلاحات في الكتاب يحتاج إلى بيانها حتى يستفيد بها القارئ عند مناقشة المسائل الفقهية الواردة في الكتاب.

ا - السنة: إذا أطلقت في المذهب فالمراد بها السنة المؤكدة، وهي في قوة الواجب يضلل تاركها، ويأثم؛ لأن تركها استخفاف بالدين كالسنن الرواتب وصلاة الجماعة مثلا. وضابطها ما داوم عليها النبي عَلَيْهُ من غير ترك إلا لعذر(١١).

٢-المستحب، والمندوب، والنفل، والأدب، والتطوع، معناها واحد: وهـ و ما ورد به دليل ترغيب إلى عمله عـمـ ومّا أو خـصـ وصّا ولم يواظب النبي عَلَيْهُ عليه، فهذا دون السنن، ويكون محسنًا بفعلها، غير مسيئ لتركها، ويجب الإتمام بعد الشروع فيها، والقضاء إذا أفسدها(٢).

٣- الفرض: هو ما ثبت بدليل موجب للعمل والعلم اليقيني معًا كالقراءة في الصلاة، والركوع والسجود، وهذا يكفر جاحده؛ لأن ثبوته بالقرآن والسنة المتواترة والإجماع، وهي قطعية الدلالة (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول السرخسي ١/٣١١، ١١٤، والبدائع ١/٢٢، ٢٤، وفتح القدير ١/٢١، والبناية ١/١٢٤، ١٢٥، وردّ المحتار ١/٩١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصول السرخسي ١/ ١١٥، ١١٦، والبدائع ١/ ٢٣، والعناية ١/ ٢٠، ٢٢، ورد المحتار ١/ ٢١٩، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول السرخسي ١/١١،١١٠، وكشف الأسرار شرح المنار لحافظ الدين النسفي٤٥٠، ٤٤٩/١.

٤ ـ الواجب: ما ثبت بدليل ظني موجب للعمل غير موجب للعلم اليقيني كخبر الواحد، والعام المخصوص، وهذا يجب العمل به، ولا يكفر جاحده ولكنه يفسق بتركه كصلاة الوتر، وصدقة الفطر، والأضحية (١).

٥ ـ الكتاب: المقصود به «مختصر القدوري» أو «المبسوط». وقيل: يراد به «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن (٢) .

٦-إذا قال ابن أبي العز مثلاً: «فقول المصنف» ونحوه من العبارات، فهو يريد بها صاحب الهداية، وإذا كان لفظ المصنف من عندي في الحاشية، فالمراد به ابن أبي العز.

٧ ـ قوله: (لما روينا)، أو (لما تلونا) من كلام صاحب الهداية، فالمراد به الآية التي ذكرها من قبل أو الحديث، وقد يريد به الأثر أيضًا. ويقول: (لما ذكر) فيما هو أعم ٣٣٠.

وابن أبي العز ينقل هذه العبارات كثيرًا، فكان الأولى بيان المراد بها.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) انظر: أصول السرخسي ١/ ١١٠ ، وكشف الأسرار شرح المنار لحافظ الدين النسفي
 ٢٥٥، ٤٤٩ ، ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر: العناية ١/ ٢٢، ٤٤١، ٤٤٢، والبناية ١/ ١٤٢، و ٢/ ٦٠٧، ومقدمة الهداية مع الهداية ١/ ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح السعادة ٢/ ٢٣٩، ومقدمة الهداية مع الهداية ١/٧.

## المبحث التاسع المآخذ على المصنف

لما كان الخطأ لا يسلم منه أحد من البشر كان العلامة ابن العز كغيره من الناس يحصل له الخطأ كما يحصل لغيره. وهذا الخطأ لا يحط من مكانته إذا عد في جانب الكثير مما أصاب، ويتمثل أهم هذه المآخذ فيما يلى:

١ - اعتمد على غيره في العزو ولم يراجع فوقع في الخطأ.

مثال ذلك: ذكر آية بلفظ: ﴿ وَنَجِينَاهُ مِنَ القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ (١). وبعد مراجعة المصحف الكريم، والمعجم المفهرس لم أجد آية بهذه الصيغة، وقد تبع في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ذكر آية بتلك الصيغة (٢). وذكر أيضًا أن بئر بضاعة باقية إلى زمانه في شرقي المدينة (٣). وبعد الرجوع إلى الكتب المؤلفة في أحوال المدينة وتاريخها لم أجد من حدد موضعها من الناحية الشرقية، بل يحددون موضعها في الشمال الغربي من المدينة النبوية في منازل بني ساعدة، وقد تبع المؤلف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (١) رحمه الله تعالى.

تبع السروجي وابن التركماني في الحكم على بعض الأحاديث أنه غير موجود (٥) . وقد وجد عند الإمام أحمد (١) رحمه الله تعالى . وأقر السروجي بأن صلة النبي عَلَيْ بالطائفة ركعتين ، والأخرى ركعتين ، فكان للنبي أربع

<sup>(</sup>۱) انظر: ص۳۹۰.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي ٢١/ ١٢٣، ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي ٢١/ ٤١، ٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص ٥٧٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الموضع السابق حاشية رقم ٢.

ركعات، وللقوم ركعتان ثابت في «الصحيحين»(١). والحديث رواه البخاري تعليقًا ومسلم موصولاً.

٢ ـ وهم في بعض العزو.

مثال ذلك: ذكر أن حديث إيتار النبي عَلَي بخمس ركعات لم يجلس إلا في آخرهن في «الصحيحين»(٢). وهو عند مسلم موصولاً، وعند البخاري بغير اللفظ الذي أورده للاستدلال.

وعزا حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» إلى «الصحيحين» (٣). وهو عند مسلم موصولاً وعند البخاري تعليقًا فقط.

وذكر أن حديث: «لا ترموا حتى تطلع الشمس» أنه في «الصحيح»(1). وإذا أطلق في «الصحيح» ينصرف إلى «الصحيحين» أو أحدهما. ولعله يريد صحيح ابن حبان؛ فإن الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، ولكن هذا غير معروف عند الاطلاق.

ذكر أن ظاهر مذهب مالك في كفارة من أفطر في نهار رمضان بالجماع التسرتيب<sup>(٥)</sup>. وقد قال ابن جزي: هي على التخيير ككفارات الأيمان إلا أن أفضلها الإطعام في المشهور. وقيل: على الترتيب ككفارات الظهار وفاقًا لهما<sup>(١)</sup>. ولم يذكر القاضي عبد الوهاب غير التخيير، ونصب الخلاف مع

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ۷۸۳، ۷۸٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص ٦٥١، ٦٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق ص ٦٩١ و ص ٢٦٨ مع حاشية رقم ١ و ٢، فإنه عزا الحديثين إلى الصحيحين، ولم أجدهما عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ص١٠٥١، ١٠٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص٩٢٧.

<sup>(</sup>٦) قوانين الأحكام الشرعية ١٤٢.

أبي حنيفة والشافعي(١) رحمهما الله.

٣- تعقب على صاحب الهداية من إيراده قصة التثويب في الفجر وفيها لفظ: «ما أحسن هذا يا بلال» فقال ابن أبي العز: أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وليس فيه: «ما أحسن هذا يا بلال» وصاحب الهداية لم يعزه إلى الإمام أحمد ولا إلى ابن ماجه حتى يقول هذا. وإنما أورده وسكت(٢)، وقد رواه الطبراني في الكبير ١/ ٣٤٠، فكان ينبغي تخريجه منه.

ذكر بأن أثر ابن مسعود رضي الله عنه: «أربع يخفيهن الإمام، وذكر منها: التعوذ، والتسمية، وآمين» لا يعرف عن ابن مسعود (٣). وقد روى بعضه ابن أبي شيبة بلفظ: «كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وربنا لك الحمد».

٤ - رفع حديثًا موقوفًا على ابن عباس وهو قوله: «ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد» وعزاه إلى النسائي (٤). ولم أجده عنده لا في السنن الصغرى ولا في الكبرى مرفوعًا، وقد قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٨٣: لم أجده مرفوعًا اهد. وهو صاحب الاطلاع الواسع في هذا الفن.

٥ ـ أصدر بعض الأحكام بدون تثبت.

مثال ذلك أنه قال: ولئن كانت الشمس وقفت لسليمان بن داود حتى صلى العصر فهذا في شريعتنا ناسخ له (٥) . ولم يثبت هذا في حق سليمان

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبية على مشكلات الهداية ص ٤٩١، وانظر أيضًا ص٢٥٦ مع حاشية رقم ٣، وص٢٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٥٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٩٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص٥٥٥.

عليه الصلاة والسلام حتى يرد في شريعتنا ما ينسخه.

ومثال ذلك أيضًا ما ذكره في كتاب الطلاق أن ابن عباس رضي الله عنهما روى عن محمود بن لبيد (١) . وبعد البحث الطويل لم أجد هذه الرواية ، مع أن محمود بن لبيد توفي النبي على وعمره خمس سنوات ، وفي صحة سماعه من النبي على خلاف شديد (٢) .

٦ ـ تعقب على صاحب الهداية في أمور قد بينها ونبه عليها.

مثال ذلك أن صاحب الهداية ضعف تعليل أبي يوسف رحمه الله لقوله: إن الكلمة إذا اشتملت على حرفين وهما زائدان، أو أحدهما زائد لا تفسد الصلاة إذا نطق بها، وإن كان الحرفان أصليين تفسد الصلاة. وتعقب صاحب الهداية فقال: وهذا لا يقوى؛ لأن كلام الناس في التفاهم يتبع وجود حروف الهجاء وإفهام المعنى ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد(٣). وتعقب عليه ابن أبي العز وادعى أنه لم يشبع البيان(١٠).

هذه بعض النماذج على أخطائه رحمه الله، وقد حرصت على التنبيه عليه فيما رأيت أنه قد أخطأ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: ص ١٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تهذیب التهذیب ٥/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية ٦٦/١، و ١٣/١ أيضًا فقد نص على أن المضمضة والاستنشاق سنة، وتعقب عليه ابن أبي العز في ص٢٥٩، ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٦٢٨، ٦٢٩.

## المبحث العاشر المناقشون للكتاب والمستفيدون به

لقد وقف بعض علماء الحنفية على الكتاب ونظروا فيه فمنهم من ألف كتابًا في الردّ على ابن أبي العز والإجابة على اعتراضاته على صاحب الهداية. والذي عرفته هو قاسم بن قطلوبغا الزين، السودوني، المصري، المولود سنة ٢٠٨ه، المتوفى سنة ٩٧٩ه. وقد ذكر العلامة السخاوي من ضمن مؤلفاته الكثيرة «أجوبة عن اعتراضات ابن العز على الهداية»(١). ولم أقف على الكتاب حتى أعلم عن حاله.

ومنهم من وقف على الكتاب وناقشه في «شرحه للهداية» كابن الهمام، فإنه ناقشه كثيرًا فوافقه في بعض، وخالفه في الآخر. ونقل منه وإن كان لم يصرح باسمه. ولقد بقيت في حيرة عن معرفة من يناقشه ابن الهمام حتى وجدت بعض الأبيات التي أنشأها ابن أبي العز في التفريق بين المحرمات بالنسب والرضاع فنقلها ابن الهمام (٢). منذ ذلك الوقت بدأت أقارن بين العبارتين فجزمت أن المقصود بابن أبي العز في كتابه «التنبيه على مشكلات الهداية»، فرأيت أن أبين ذلك إتمامًا للفائدة.

وأضرب بعض الأمثلة التي خالفه فيها، والتي وافقه.

١ ـ وأبدأ بأول مسألة اعترض ابن أبي العز فيها على صاحب الهداية وهي

<sup>(</sup>١) انظر: الضوء اللامع ٦/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير ٣/ ٤٤٧، والتنبيه على مشكلات الهداية ص١٢٨١، ١٢٨٢.

مسألة دخول المرافق في الغسل في الوضوء حيث قال: قوله (۱): (ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها إذ لولاها لاستوعب الوظيفة الكلّ، وفي باب الصوم لمد الحكم إليها إذ الاسم ينطلق على الإمساك ساعة). ردّ المصنف بهذا التعليل علي زفر رحمه الله تعالى. وفيه نظر؛ لأنه لو حلف لا يكلم زيدًا إلى رمضان لا يدخل رمضان في اليمين، مع أنه لولا الغاية لكانت اليمين متأبدة، ولم يجعل ذكر الغاية مسقطًا لما وراءها. ولأن اليد المطلقة في الشرع والعرف واللغة على خلاف في نقل اللغة إلى الرسغ، فكان ذكر المرافق لمد الحكم إليها لا لإسقاط ما وراءها.

ثم ذكر الأدلة لما أراد أن يثبته وقرر أن الحكم مجملاً بينه فعل النبي على الله و ودخول المرافق في وجوب الغسل هو الذي فهمه الصحابة، ولم يحك عنهم خلاف، وإنما الخلاف عمن بعدهم، ولأن الصلاة وجبت في ذمته والطهارة شرط سقوطها. فلا تسقط بالشك(٢).

وأجاب ابن الهمام قائلاً: وما أورد على هذا الأصل من أنه لو حلف لا يكلم فلانًا إلى غد لا يدخل، مع أنه يدخل لو تركت الغاية، غير قادح فيه ؛ لأن الكلام هنا في مقتضى اللغة والأيمان تبنى على العرف وجاز أن يخالف العرف اللغة، وكونه عَن أدار الماء على مرافقه لا يستلزم الافتراض لجواز كونها على وجه السنة كالزيادة في مسح الرأس إلى أن استوعبه، ولا مخلص إلا بنقل دخولها في المسمى لغة وهو أوْجَه القولين بشهادة غلبة الاستعمال به، وكونه إذا كان كذلك فتكون الغاية داخلة لغة، وأيضًا على تقدير ما قال يثبت الإجمال من دخولها فيلتحق به قوله عَن "ويل للعراقيب من النار» بيانًا

<sup>(</sup>١) أي صاحب الهداية.

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص ٢٣٩ ـ ٢٤٥.

للتوعد على تركه. فيكون اقتصاره عَلَي المرافق بيانًا للمراد من اليد. فيتعين دخول ما أدخله. وقوله: اغسل يدك للأكل من إطلاق اسم الكل على البعض اعتمادًا على القرينة(١).

٢ ـ قال: قوله: (والكتاب مجمل فالتحق بيانًا له).

دعوى الإجمال مشكلة، ولم يدع الإجمال من الأصحاب إلا من رجح أن المفروض مقدار الناصية. . . إلخ .

وناقش المسألة وذكر أدلة من قال بوجوب مسح الرأس كله، وأدلة من قال بمسح بعض الرأس، ومن قدر بربع الرأس، وقرر أن الوجوب مسح الرأس كله لثبوت ذلك عن النبي على ولم يثبت عنه خلاف ذلك، ولو كان مسح بعض الرأس جائزاً لفعله النبي على ولو مرة بيانًا للجواز، ولا يدل ذلك مسحه على الناصية، لأنه أكمل على العمامة؛ ولهذا كان الصحيح عند الإمام أحمد وغيره من العلماء جواز المسح على العمامة".

وناقش ابن الهمام هذه المسألة وذكر أدلته التي تدل على أن الواجب في مسح الرأس الربع وهو مقدار الناصية، ثم قال: وبقي شيء وهو أن ثبوت الفعل كذلك لا يستلزم نفي جواز الأقل، فلابد فيه من ضم الملازمة القائلة: لو جاز الأقل لفعله تعليمًا للجواز وتسلم، وقد تمنع بأن الجواز إذا كان مستفادًا من غير الفعل لم يحتج إليه فيه، وهنا كذلك، نظرًا إلى الآية، فإن الباء فيها للتبعيض، وذلك لا يفيد نفي جواز الأقل فيرجع البحث إلى دلالة الآية (٣).

<sup>(</sup>١) فتح القدير ١٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص٢٤٧ ـ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ١٨/١.

٣ ـ قال: قوله: (ويقال فلان رأس القوم، ويا وجه العرب، وهلك روحه بمعنى نفسه).

يعني أن هذا يدل على أن الرأس والوجه، والروح يعبر بكل منها عن جميع البدن وفي ذلك نظر فإن قولهم: فلان رأس القوم إنما معناه أن القوم الذين فلان منهم كالجسد الواحد وفلان رأسهم، لا أن فلانًا يعبر عن القوم كلهم. وكذلك قوله: يا وجه العرب. . . إلخ(1).

وأجاب ابن الهمام عن ذلك الإيراد فقال: قوله: (رأس القوم) أي أكبرهم، و (يا وجه العرب) يعني يا أوجههم. وبه يندفع ما أوررد أن الاستدلال به فاسد، لأن معناه أن القوم كالجسد وفلان الرأس منه، لا أن فلانًا يعبر به عن القوم كلهم. وكذا ما قيل معنى يا وجه العرب أنك في العرب بمنزلة الوجه، لا أنه عبر به عن جملة العرب بالوجه وناداهم به، ولا يتم الاستدلال به على أن الوجه يعبر به عن الجملة إلا إذا كان المراد من قوله: يا وجه العرب، يا أيها العرب. اه.

ومبنى كلامه على أن التركيب استعارة بالكناية شبهت العرب بالجسم الواحد لتحامل بعضهم على بعض وتألم بعضهم على تألم بعض. . . إلخ (٢).

3 - قال ابن أبي العز مجيبًا لقول صاحب الهداية في نفي اللعان على الحمل، وحمل قصة هلال بن أمية على أن الرسول على عرف قيام الحبل عن طريق الوحي (٣). فقال بعده: أي ضرورة دعت إلى حمل الحديث على أنه عرف قيام الحبل عن طريق الوحي؟ وقد بني على ظهور الحبل كثير من

<sup>(</sup>١) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ١٣١٢.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٤/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ٣٠٥.

الأحكام وأثبت للحائل أحكام تخالف فيها الحامل، ولم يجعل بطريق الاحتمال مانعًا منها(١).

قال ابن الهمام مجيبًا عن هذا: وبثبوت الشبهة امتنع لعانها حاملاً عندنا، لأن الحمل وإن ترتب عليه أحكام كرد المبيعة به، والإرث له، والوصية به وله، فلا يثبت مع الشهبة، وهلال بن أمية لم يقذفها بنفي الحمل بل بالزنا. . . إلخ (٢).

هذه بعض الأمثلة لمناقشة ابن الهمام لابن العز مما يدل قطعًا أنه وقف على الكتاب واستفاد منه في شرحه؛ وإليك بعض الأمثلة على الموافقة:

قال صاحب الهداية: (فصل في الأسار وغيره وعرق كل شيء معتبر بسؤره؛ لأنهما يتولدان من لحمه فأخذ أحدهما حكم صاحبه)(٢).

قال ابن أبي العز متعقبًا على هذه العبارة: السؤر ما يبقيه الشارب في الإناء ولا يتولد من اللحم إلا اللعاب الذي يحتمل أن يختلط منه شيء بالماء، ففي قوله: إن السؤر يتولد من اللحم نظر وفي كلامه نظر آخر، وهو أن ينبغي أن يقول: سؤر كل شيء معتبر بلعابه لوجوه؛ أحدها: أن هذا الفصل للسؤر، وهو إنما يعتبر باللعاب بحسب طهارته ونجاسته فلا مناسبة لذكر العرق . . . إلخ (١٠).

قال ابن الهمام: قوله (٥): (وعرق كل شيء. . . إلخ): الأنسب عكسه

<sup>(</sup>١) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ١٤٠٥، ١٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الهداية ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) التنبيه على مشكلات الهداية ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) أي صاحب الهداية.

لأن الفصل ، معقود للسؤر ، لكن لما كان المقصود بيان حكم المخالط له من المائعات وذلك في اللعاب إذ هو تكثر مخالطته لها بخلاف العرق ، قال ذلك ليقع السؤر أخيراً فيتحصل به تفصيل ما خالطه (١٠) .

وقال أيضًا: قوله: (لأنهما يتولدان) المتولد اللعاب لا السؤر فأطلق السؤر على اللعاب للمجاورة: إذ السؤر بما يفضله الشارب، وهو يجاور اللعاب المعاب للمجاورة: إذ السؤر بما يفضله الشارب، وأنت ترى أنه يوافقه، ولكنه يقرب بين ما قال ابن أبي العز وصاحب الهداية.

ومثال آخر: قال قوله: (لأن النبي عَلَي شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبًا ثم قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث هكذا وهو يوهم أن الكل حديث واحد، وهذا لا ينبغي أن يقال... إلخ (٣).

وقال ابن الهمام: (قوله: «ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي» ليس من تمام ما اتصل به، بل هو حديث آخر، فهو استدلال بمجموع فعله الترتيب لأربع صلوات. . . ولو قاله بالواو لكان أقل إيهامًا(). وقرر ابن أبي العز بأن أظهر الأدلة لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في تحديد مدة الرضاع بحولين كاملين قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْن كَامليْن لمَنْ

<sup>(</sup>١) فتح القدير ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ١٠٨/١. وانظر أيضًا التنبيه على مشكلات الهداية ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) التنبيه على مشكلات الهداية ٦٩٨.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير ١/ ٤٨٩.

أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ (١)، فجعل التمام بهما ولا مزيد بعد التمام (٢). وقرر هذا ابن الهمام أيضًا (٣).

مثال آخر: قال ابن أبي العز: اضطربت أقوال المشايخ في صيرورة نفقة القريب دينًا بفرض القاضي، فمنهم من قال: إنما يصير دينا إذا أذن القاضي لهم في الاستدانة، واستدانوا حتى احتاجوا إلى وفاء الدين. أما إذا لم يستدينوا بل أكلوا من الصدقة لا تصير النفقة دينًا وإلى هذا مال السرخسي رحمه الله، وحكم به كثير من القضاة المتأخرين ونصروه، وقيدوا به إطلاق صاحب الهداية (3).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص ١٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) التنبيه على مشكلات الهداية ١٤٨١، وانظر أيضًا: فتح القدير ٤٢٦/٤.

## المبحث الحادي عشر عملي في التحقيق

ألخص منهجي في تحقيق النص بما يأتي:

أولاً: للكتاب نسختان خطّيتان إحداهما منسوخة بعد وفاة المصنف بـ ١٢ سنة ، وعليها مقابلات ، وهي قليلة الأخطاء وهي النسخة المصرية الموجودة في دار الكتب القومية المصرية ، ومن أجل هذه المزايا اخترتها أصلاً ونسخت منها على حسب قواعد الإملاء الحديثة . وهي المعني بالأصل إذا أطلق ، أو بـ «ز» أحيانًا وهو نادر . إذا وقع خطأ من هذا الأصل صححته من النسخة المساعدة أو من الموضع الذي نقل المصنف منه . وإذا اضطررت إلى زيادة شيء لا يستقيم المعنى إلا به ، ولا يوجد في النسخة الأخرى ، أو من مصادر المصنف ، زدت وقلت : زيادة يقتضيها السياق ، ووضعتها بين معقوفتين . والهدف من ذلك إخراج النص صحيحًا سليمًا .

ثانيًا: جعلت نسخة مكتبة عارف حكمت نسخة مساعدة لجهل تاريخ النسخ، وكثرة تصحيفاتها وتحريفاتها، وقد سكت عن جميع أخطائها ما دام النص في الأصل صحيحًا، وإن وجد بينهما فرق يحتمل كل منهما معنى صحيحًا أثبت ما في الأصل وذكرت ما يقابله من النسخة المساعدة في الحاشية وقد رمزت لهذه النسخة بـ «ع» وحيث أقول: في: «ع» كذا فهي المقصودة.

ثالثًا: قابلت بينهما، كما قابلت بين ما في الأصل وبين ما نقله ابن أبي العز من الهداية للمرغيناني. وإذا اتفق ما في الأصل وبين ما في (ع)، وخالف ما في المطبوع من الهداية قلت: في الهداية كذا، وإذا كان ما في إحدى النسختين موافقًا لما في الهداية أشرت إليه وقلت: وهو موافق لما في الهداية.

رابعًا: أكملت السلام على النبي على في النص المنقول من الهداية، وسبب ذلك أني وجدت المطبوع من الهداية مجموعًا فيها بين الصلاة والسلام على النبي على مشكلات الهداية فكثيرًا ما يكتفي بالسلام، وأحيانًا يجمع بينهما، ووجدت ذلك في بعض كتب ابن أبي العز فلعله يصلّي ويسلم على النبي على ويجمع بينهما أحيانًا، بالكتابة، ويأتي بالسلام، ويحتمل أن يكون ذلك من النساخ، ولذلك لم أزد على نصه لكون ذلك مذهب بعض العلماء. فأرجوا لمن يقرأ أن يكمل الصلاة والسلام على النبي العلماء.

خامساً: وقع بعض الاختصارات في بعض الكلمات والجمل التي كانت تتكرر في نسخة الأصل مثل كلمة «محال» كان الناسخ يكتبها «مح»، وكلمة «المصنف» يكتبها «المصنف» وجملة «صلى الله عليه وسلم» يكتبها «ص» وهو نادر جدًا، وجملة «رحمه الله» يكتبها بـ «ر»، وجملة «رضي الله عنه» «رض» وقد أكملتها بدون أن أشير إلى ذلك في الحاشية.

السادس: سقط لفظ «قوله» بعد اللوحة الثانية والستين من الأصل،

وأكملت ذلك من نسخة «ع» بدون أن أجعله بين معقوفتين، وبغير إشارة في الحاشية، وذلك لكثرتها.

سابعًا: جعلت السقط بين معقوفتين []، وأقول: المثبت من «ع»، أو من المصدر، ونحو ذلك.

ثامنًا: وضعت هذه العلامة (/) للدلالة على نهاية كل ورقة من الأصل، مع الإشارة إلى رقم تلك الورقة بعد العلامة ليسهل على من يريد الرجوع إلى المخطوط. أما النسخة الثانية فلم أشر إليها والفرق بينهما لوحتان، ولا يحتاج القارئ الرجوع إليها إلا نادرًا.

تاسعًا: كتبت الآيات القرآنية الكريمة الواردة في الكتاب، وأشرت في الحاشية إلى رقم السورة، والآية، وكتبت على حسب قواعد الإملاء أخذًا بالرخصة، ونظرًا لكثرتها في الكتاب.

عاشراً: خرجت الأحاديث النبوية الواردة في المتن، وكذلك التي أشار اليها ولم يذكر متنها، فإني آتي بمتنها ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وإن كان المصنف اقتصر على ذكر الصحيحين فقط اكتفيت بذلك، وإن ذكر غيرهما معهما بالتنصيص أو الإشارة كقوله: أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم خرجت الحديث من المصادر التي ذكرها أو أشار إليها، وراعيت في ذلك عدم التطويل الممل، والاختصار المخل. وإذا كان الحديث عند البخاري أخرجه في أول موضع حتى يقف القارئ على أطراف الحديث، وذلك أني اعتمدت على النسخة التي رقمها محمد فؤاد عبد الباقي (مع فتح الباري)، وإذا تكرر بألفاظ متعددة فإني أبحث عن موضع وجود اللفظ الذي أورده المصنف.

وإذا قلت: رواه البخاري ومسلم أو أحدهما، في كتاب الطهارة، أو الحج مثلاً، فالمقصود به «الصحيحين».

وإذا قلت: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي في كتاب كذا. . . فالمقصود به السنن الأربعة أو أحد هذه الكتب.

حادي عشر: حكمت على الأحاديث التي ليست في الصحيحين صحة وضعفًا اعتمادًا على أقوال علماء الجرح والتعديل وخاصة المتقدمين منهم إذا وقفت على كلامهم، وإلا فمن المتأخرين المعاصرين كأحمد شاكر، والألباني وذلك نادر جدًا.

ثاني عشر: خرجت آثار الصحابة من كتب الآثار إذا وجدتها، وإلا نظرت في كتب الخلاف كالتمهيد لابن عبد البر، والمغني لابن قدامة. وإذا وجدت من صحح أقوالهم أو من ضعف بينت ذلك. وإلا سكت عن ذلك.

ثالث عشر: إذا أشار إلى أقوالهم عند حكاية الخلاف وغيره بحثت عن نصوصهم فذكرت من خرجها، ومن حكم عليها؛ لأن أقوال الصحابة لها مكانة في الدين لا تدانيها أقوال غيرهم من العلماء.

رابع عشر: وثقت أقوال الأئمة الأربعة من المصادر المعتمدة عند أصحاب المذاهب بذكر مرجعين أو ثلاث فأكثر وهو ليس بكثير، أو واحد حسبما تيسرلي.

خامس عشر: إذا نقل أقوال المذاهب الأربعة من غير كتبهم وثقت من مواضع النقول ومن كتب المذاهب المشار إليه.

سادس عشر: وثقت النصوص الواردة في النص المحقق بالرجوع إلى

كتب أصحابها إذا أمكن ذلك. وإلا فبالواسطة والمقصود من ذلك هو التثبت من صحة النص ونسبتها إلى القائل بدون تصحيف ولا تغيير ولا تبديل.

سابع عشر: عندما يذكر المصنف الاعتراضات والأجوبة ومآخذ الأقوال للعلماء حاولت أن أحيل عليها قدر الاستطاعة، والغرض من ذلك تنمية الملكة الفقهية لطالب العلم وخاصة في قسم الفقه إذا علم ذلك، ويتدرب من خلال هذه المناقشات والردود كيفية مناقشة المسائل الفقهية.

ثامن عشر: ترجمت للأعلام غير المشهورين. وسلكت في ذلك طريق الاختصار بذكر اسمه ثلاثيًا، وسنة الوفاة إن وجدتها، وبعض ما يعرف به.

تاسع عشر: شرحت الكلمات الغريبة الواردة في النص من كتب الغريب واللغة. وبعض المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في النص باختصار.

عـشرون: عـرفت بعض الأماكن الواردة في النص التي تحـتـاج إلى التعريف، وإن عرفت مواضعها وأسماءها التي تعرف بها الآن ذكرت ذلك.

واحد وعشرون: بينت المقادير والمقاييس، والمكاييل، والموازين الشرعية الواردة في النص المحقق، وذكرت ما يعادلها ويساويها من المقادير الحديثة.

ثاني وعشرون: أشرت إلى إحالات المصنف في مواضع وجودها عندما يقول: سيأتي كذا، وتقدم كذا، وكذلك الأحاديث والآثار المخرجة إذا تكررت أحيل إلى أول موضع تقدم تخريجها.

ثالث وعشرون: أوضحت ما يحتاج إلى توضيح من كلام صاحب الهداية أو من كلام ابن أبي العز، ورجعت في ذلك إلى كتب المذهب، خاصة

شروح الهداية مثل فتح القدير والعناية والبناية.

رابع وعشرون: جعلت متن الهداية بين قوسين بخط أسود ظاهر وهو المصدر بقوله في الغالب، والغرض من ذلك تمييز كلام صاحب الهداية من كلام ابن أبى العز.

خامس وعشرون: وضعت فهارس عامة للكتاب في آخره تعين القاري عند الرجوع إلى مراده منه، وهي كما يلي:

أ ـ فهارس المقدمة، وتشمل ما يأتي:

١ ـ فهرس للآيات القرآنية .

٢ ـ فهرس للأحاديث.

٣ ـ فهرس للآثار.

٤ ـ فهرس الأبيات.

٥ ـ فهرس الأماكن .

٦ ـ فهرس الأعلام.

ب - فهارس النص المحقق، وتشمل ما يأتي:

١ ـ فهرس الآيات القرآنية.

٢ ـ فهرس الأحاديث.

٣ ـ فهرس الآثار.

٤ ـ فهرس الأعلام.

- ٥ ـ فهرس المصطلحات والكلمات المشروحة.
  - ٦ ـ فهرس للأماكن.
  - ٧ ـ فهرس الأبيات الشعرية.
  - ٨ ـ فهرس المصادر والمراجع.
  - ٩ ـ فهرس الموضوعات والمحتويات.

أما القسم التحقيقي فيشمل كتاب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والنكاح، والرضاع، والطلاق.

\* \* \*



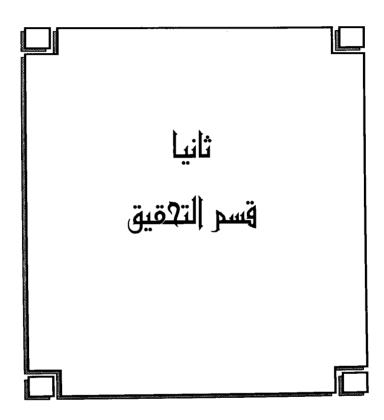



## بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

أما بعد: فإني لما رأيت كتاب «الهداية شرح البداية» على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، من أجل الكتب المصنفة في مذهبه (١) ومن أغزرها نفعًا، وأكثرها فوائد، وأشهرها بين الأصحاب، يعتمدون عليه في الحكم والإفتاء (٢).

قد شرحه جماعة منهم، وكتبوا عليه الحواشي، وألقوا منها الدروس<sup>(۱)</sup>، وحفظه بعضهم (١٤) مع طوله على الحفظ؛ وما ذاك إلا لحسن لفظه وصحة

- (۱) هو أول كتاب ذكره طاش كبرى زاده في الكتب المعتمدة في الإفتاء على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وذكر العيني أنه كتاب معتمد في المجالس والفتوى. انظر: مفتاح السعادة ٣/ ٥٥٨، والبناية ١/٦.
  - (٢) انظر: ص٥٦، و ص٧٨، ٧٩ في قسم الدراسة.
- (٣) هو العمدة في التدريس في كل مكان انتشر فيه مذهب الحنفية. انظر: البناية ١/٦. وكان ابن السراج يلقيه في دروسه إلقاءً حسنًا. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٢٩٢. وانظر: ص وما بعدها من قسم الدراسة.
- (٤) عمن كان يحفظه محمد بن الحسن الحلبي، الحنفي، المتوفى سنة ٧٤٤ه. ومحمود بن أبي بكر بن عبد القاهر المتوفى سنة ١٦٠ه. ومحمد بن سراج الدين، عمر بن محمود المتوفى سنة ٢٦٠، ٤٥٨، ٤٥٥، والنجوم المتوفى سنة ٢٦٦، ٤٥٨، والنجوم الزاهرة ٢٩١، ٤٥٨.

نقله للمذهب.

ورأيت فيه حال مطالعتي له مواضع مشكلة، أحببت أن أنبه عليها، وأفردها (١) بالكتاب في هذا الكتاب؛ لاحتمال أن يظهر في وقت آخِر أجوبة عنها فأعلقها عليها إن شاء الله تعالى.

وهي ثلاثة أنواع: نوع على لفظ المصنف، ونوع على تعليله، ونوع على نفس الحكم، مع إقراري بتعظيم شأن مصنفه رحمه الله تعالى، وشأن من تقدم من علمائنا رحمهم الله تعالى.

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِللَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٢) .

وسميته «كتاب التنبيه على مشكلات الهداية»، ليطابق الاسم المعنى المطلوب. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «ع»: وأفردتها.

<sup>(</sup>٢) سُورة الحشر، الآية: ١٠.

## كتاب الكمارة

قوله: (ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها؛ إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكلّ، وفي باب الصوم لمدّ الحكم إليها، إذ الاسم ينطلق<sup>(۱)</sup> على الإمساك ساعة)<sup>(۲)</sup>.

رد المصنف بهذا التعليل على زفر<sup>(٣)</sup> رحمه الله تعالى. وفيه نظر ؛ لأنه لو حلف لا يكلم زيدًا إلى<sup>(١)</sup> رمضان لا يدخل رمضان في اليمين ، مع أنه لو لا

<sup>(</sup>١) في «الهداية»: يطلق.

<sup>(</sup>۲) يقول صاحب الهداية: إن المرفقين يدخلان في غسل اليدين وجوبًا؛ إذ لولا هذه الغاية لوجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى الآباط لشمول اسم اليد في ذلك، فكانت هذه الغاية لإسقاط ما بعد المرفقين، والغاية المذكورة في باب الصوم لمد الحكم إليها، إذ اسم الصوم يطلق على الإمساك أدنى ساعة حقيقة وشرعًا، حتى لو حلف لا يصوم يحنث بالصوم ساعة، ولذلك جاءت الغاية لمد الحكم إلى الليل؛ فتحصل لنا غايتان: غاية إسقاط، وغاية إثبات، فلم يصح قياس الغاية في آية الوضوء على آية الصوم لوجود الفارق بينهما. انظر: الهداية ١٩/١، المبسوط ١٩/١، لا، البناية ١٩/١، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١٩/١، المبسوط ١٩/١، لا، البناية المركز الدقائق ١٩/١.

<sup>(</sup>٣) هو زفر بن الهذيل بن قيس، الفقيه الحنفي، صاحب الإمام أبي حنيفة، كان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي. توفي سنة (١٥٨هـ). انظر: الجواهر المضية ٢/٢٠٧ ـ ٢٠٩، تاج التراجم ١٦٩ ـ ١٧٠.

وانظر الرد المذكور في: الهداية ١/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) لفظ «إلى» يفيد معنى الغاية مطلقًا، فأما دخول الغاية في المغيا فأمر يدور مع القرينة وجودًا وعدمًا، فإذا دلت القرينة على دخول ما بعدها مثل: حفظت القرآن من أوله إلى آخره، أو خروجه مثل قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَتِمُوا الصَيامَ إلَى اللَّيْلِ ﴾، عمل بها، وإلا ففيه أربعة مذاهب: =

الغاية لكانت اليمين متأبدة، ولم يجعل ذكر الغاية مسقطًا لما وراءها.

ويُحكى عن خواهر زاده (١) أنه قال: لا وجه ليخرج هذا النقض إلا المنع على رواية الحسن (٢) عن أبي حنيفة (٣) ـ رحمه الله تعالى ـ يعني أن رمضان يدخل على هذه الرواية ، فيكون كالمرافق سواء . وذلك أنه لما رأى قوة الإيراد احتال لدفعه بحيلة ضعيفة . ولأن اليد المطلقة في الشرع (١) ، والعرف ، واللغة ـ

<sup>=</sup> يدخل مطلقًا، لا يدخل مطلقًا، يدخل إن كان من جنس ما قبلها، ولا يدخل إن لم يكن، والاشتراك. وقد صحح ابن هشام عدم الدخول مطلقًا لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول، فيجب الحمل عليه عند التردد.

انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١/ ٧٤ ـ ٧٥، والمحصول في أصول الفقه للرازي ١/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦ . ١/ ٤٢٥ .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسين بن محمد القُديَّدي، البخاري المعروف ببكر خُواهر وزاده، شيخ الحنفية وفقيه ما وراء النهر في عصره، وهو ابن أخت القاضي أبي ثابت، محمد بن أحمد البخاري، ولذلك لقب بخواهر زاده، ومعناه في الفارسية ابن أخت عالم. توفي سنة (٤٨٣هـ). انظر: الجواهر المضية ٢/ ١٨٣ و ١٨٣ و ١٤٢، وتاج التراجم ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عليّ الحسن بن زياد الأنصاري، مولاهم الكوفي اللؤلؤي، صاحب الإمام أبي حنيفة، له كتاب المجرد لأبي حنيفة. توفي سنة ٢٠٤ هـ. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٥٦ ـ ٥٧، وتاج التراجم ١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٢١، والمغني في أصول الفقه للخبازي ٤٢٧.

<sup>(3)</sup> اختلف العلماء في لفظ اليد إذا أطلق على أربعة أقوال: فقيل من المنكب إلى أطراف الأصابع. وقيل من الكوع. وقيل من المرفق. وقيل من أصول الأصابع. وسبب هذا الاختلاف الاشتراك الذي في لفظ اليد في كلام العرب، وذلك أن اليد في لسان العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وهو أظهرها استعمالاً. ويقال على الكف والناع. ويقال على الكف الذراع. ويقال على الكف والساعد والعضد. والسبب الثاني هو: اختلاف الآثار في ذلك. انظر: بداية المجتهد ١٠١١، وفتح الباري ١٠١/ ١٠١.

على خلاف في نقل اللغة (۱) ـ إلى الرسغ (۲) ؛ فكان ذكر المرافق لمد الحكم إليها لا لإسقاط ما وراءها، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اللهُ لَا لا لاسقاط ما وراءها، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اللهُ وَلَا اللهُ ال

ولأن الدية الواجبة في اليد تجب بقطعها من الرسغ (٧) ولهذا لو قطعت من نصف الساعد أو من المرفق، أو من الإبط؛ ففي الزائد حكومة عدل (٨). وإنما

<sup>(</sup>١) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط ١٧٣٦: اليد: الكف، أو من أطراف الأصابع إلى الكتف. اه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر: أقل ما يقع عليه اسم يد الكوعان. اه. التمهيد ١٩/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣ . وقال ابن قدامة: واليد التي تجب فيها الدية من الكوع، لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليها. اه. المغنى ٨/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: يقطع.

<sup>(</sup>٥) الزّند: بفتح الزاي وسكون النون، موصل طرف الكف. وهما زندان: الكوع والكرسوع. انظر: المغرب ١/ ٣٦٩، والنهاية لابن الأثير ٢/ ٣١٥، ومختار الصحاح ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) قد ثبت في صحيح البخاري، في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً ١/ ٣١٦ [مع الفتح] رقم ١٦٢ .

وفي صحيح مسلم، في كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا ١/ ٢٢٣، رقم (٨٧): عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِيه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده». واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٧) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣/ ١٦٢، والهداية ٤/ ٥٢٩، والاختيار لتعليل المختار لابن مودود ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: الهداية ٤٠/٤، والاختيار لتعليل المختار ٤٠/٤. ومعنى حكومة عدل عند العلماء: أن يقوم المجروح على فرض أنه عبد قبل جرحه، ويقوم بعد جرحه وبرئه، وذلك =

تجب (١) دية اليد بقطع أصابعها لأنها هي الأصل فيها (٢) ، لا لأنها هي اليد، كما في حشفة الذكر وحلمة الثدي (٣).

ولأنه قد صحّ أن النبي عَلَيْهُ مسح يديه في التيمم إلى الرسغ (١) ، والأمر به مطلق (٥).

وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله: إن المسح فيه إلى المرفقين لما ذكر له من الدليل في باب التيمم (١٠).

وسيأتي الكلام فيه (٧) إن شاء الله تعالى.

- في جرح لا دية له معلوم من الشارع. فيقال مثلاً: قيمته قبل جرحه مائة ألف، وبعد جرحه تسعون ألفًا. فيجب للمجني عليه على الجاني عشر الدية. انظر: الإجماع لابن المنذر ٧٤، والمغني شرح مختصر الخرقي ٨/٥٦ ـ ٥٩. والاختيار لتعليل المختار ٤/٤٤.
  - (١) في (ع): يجب.
  - (٢) انظر: الهداية ٤/ ٥٢٩، والاختيار لتعليل المختار ٤/ ٣٩.
- (٣) يعني أن الدية تجب كاملة في حشفة الذكر لأنها أصل منفعة الإيلاج كما تجب في الذكر كله، وتجب في حلمتي الثدي كما تجب في الثدين؛ لأن الحلمتين أصل منفعة الإرضاع وإمساك اللبن. انظر: الهداية ٤/ ٥٢٤، ٥٢٦، والاختيار لتعليل المختار ٤/ ٣٧.
- (٤) روى البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة ١/٥٤٣ [مع الفتح] رقم ٣٤٧. ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم ١/ ٢٨٠، رقم (١١٠)، من حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، في قصة تيمم عمار رضي الله عنهما عن النبي على، وفيه: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه». واللفظ لمسلم.
- (٥) يقصد بالأمر في قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ سورة النساء، الآية: ٤٣، وفي قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ سورة المائدة، الآية: ٦.
  - (٦) انظر: الهداية١/ ٢٧، واللباب للمنبجي ١/ ١٤٠ ـ ١٤١، ونصب الراية ١/ ١٥٠ ـ ١٥١.
    - (٧) انظر: ص٢٤٢.

وفي العرف، إذا قيل: اغسل يديك، أو غسل فلان يديه لا يفهم منه إلا إلى الرسغ.

وفي «المحكم» لابن سيده (١) في اللغة: واليد الكف(٢).

وقال أبو إسحاق (٣): اليد من أطراف الأصابع إلى الكف(١).

ولأن المغيّا هو الغسل لا محله (٥)، وهو من أطراف الأصابع إلى المرفق؛ / [١/١] فمن أين جاء إسقاط ما بين المرفق والإبط؟! وأقوى من هذا الدليل أن الغاية لما كان منها ما لا يدخل كما في نحو: ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾(١)، ومنها ما يدخل كما في: (٧) قرأت القرآن من أوله إلى آخره (٨)، كان حكمها مجملاً

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن، علي بن إسماعيل، وقيل: ابن أحمد، وقيل: ابن محمد، اللغوي، الأندلسي، المرسي، من أئمة اللغة في عصره. توفي سنة ٤٥٨ هـ. انظر: نفح الطيب ٣/ ٣٨، وبغية الوعاة للسيوطي ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) لم أجده، والذي يظهر أن المطبوعة لم تكتمل.

 <sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن محمد بن السري، المعروف بالزجاج، نسبة إلى بيع الزجاجة، من أئمة النحو واللغة في عصره. وهو تلميذ المبرد، وشيخ أبي علي الفارسي، توفي سنة ٣١٠ هـ، وقيل: ٣١٦هـ، وقيل

انظر: أخبار النحويين البصريين للسيرافي ١١٣، بغية الوعاة ١/ ٤١٣. ٤١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب ١٥/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) قال في نشر البنود: والمراد في قولهم: «ابتداء الغاية وانتهاء الغاية» هو الفعل، كالسفر في قولهم: سافرت من البصرة إلى الكوفة، لا محل الفعل من مكان أو زمان. وقال الرضي: إن المراد بالغاية المسافة. وقيل: إن الغاية تعود لجميع ما تقدمها بما يمكن عودها له على رأي الأكثر. اه. نشر البنود ٢٤٨. ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) في (ع): زيادة (نحو).

<sup>(</sup>A) وكون بعض الغايات تدخل في المحدود وبعضها لا تدخل أمر مسلم. انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٢٠، والصحاح للجوهري ٦/ ٢٣٩. والكشاف للزمخشري =

تبينه القرائن. والحكم هنا قد بينه ﷺ بفعله (۱)، فإنه: «توضأ وأدار الماء على مرفقيه» (۲).

وفي حديث آخر: «فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين»(٣).

وحكى أبو هريرة وضوء رسول الله عَلَيْ ، فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين (١٤)، رواه مسلم بمعناه. ولم يرو عنه خلاف ذلك.

ولأنه هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ولم يحك عنهم فيه اختلاف، وإنما حكي الخلاف عمن بعدهم (٥).

<sup>=</sup> ١/ ٣٢٥، ومغني اللبيب لابن هشام ١/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ١٢٣، والمجموع للنووي ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط ١/٦ـ٧، والمجموع للنووي ١/ ٣٨٧، والمغنى لابن قدامة ١/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في السنن ١/ ٨٣/، والبيهقي في الكبرى ١/ ٥٦. وضعف إسناده النووي وقال: ووجوب غسل المرفقين مذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن زفر وأبي بكر بن داود أنه لا يجب. انظر: المجموع ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في السنن ١/٨٣، قال الحافظ ابن حمجر في الفستح ١/ ٣٥٠: إسناده حسن ١.هـ.

<sup>(</sup>٤) ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ». رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل ١/ ٢١٦، رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٥) عدم وجوب غسل المرفقين قول زفر من الحنفية، ورواية لمالك ذهب إليها بعض أصحابه، وأبو بكر بن داود وابن حزم من الظاهرية، وصوبه ابن جرير الطبري. انظر: المبسوط ١/٢٠ وتحفة الفقهاء ١/٨، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/ ١٢٢ - ١٢٣، وأحكام القرآن لابن العدبي ٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧، والأوسط لابن المنذر ١/ ٣٩٠، وجامع البيان للطبري ٤/ ٤٦٤، والمحلى لابن حزم ١/ ٢٩٧، والمجموع ١/ ٣٨٥.

ولأن الصلاة وجبت في ذمته، والطهارة شرط سقوطها، ولا تسقط بالشك.

قوله: (والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أن النبي عَلَيْكُ أتى سباطة قوم فبال وتوضأ، ومسح على ناصيته وخفيه» ).

قال السروجي (۱) رحمه الله في شرحه (۲): عن حذيفة (۳) رضي الله عنه: «أن النبي عَلَيْ أتى سباطة قوم فبال، وتوضأ ومسح على خفيه»، وليس فيه ذكر المسح على الناصية (٤)، أخرجه مسلم (٥).

وفي حديث المغيرة بن شعبة، في بعض طرقه، أنه عليه السلام: «كان في سفر فتوضأ ومسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين». رواه مسلم (٢٠).

وفي أكثر طرقه: المسح على الخفين دون الناصية (٧)، وليس فيه «سباطة (٨)

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني، القاضي شمس الدين، أبو العباس السروجي، ولي القضاء بمصر، ووضع شرحًا على الهداية سماه الغاية، انتهى فيه إلى كتاب الأيمان. توفي سنة (۷۱۷هـ). انظر: الجواهر المضية ١/٣٢١ ـ ١٢٤، وتاج التراجم ١٠٧ ـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) هو الغاية التي ذكرت قبل قليل في ترجمته، وهو مراد المصنف إذ قال: قال السروجي.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: على . ولم أجد من ذكر الحديث في مسند على رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر: نصب الراية للحافظ الزيلعي ١/ ٢، والدراية لابن حجر ١/ ١١.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين ١/ ٢٢٨، رقم (٧٣)، بمعناه.

<sup>(</sup>٦) في كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة ١/ ٢٣٠ ـ ٢٣١، رقم (٨١)، ورقم (٨٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح مسلم ١/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٨) السباطة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. وقيل: هي الكُناسة نفسها ١١ هـ النهاية ٢/ ٣٣٥، وانظر: المغرب ١/ ٣٧٩.

قوم»(۱). فهذا الذي ذكره القدوري(۲) مركب من حديثين، فقد جعلهما حديثًا واحدًا ونسبه إلى المغيرة. انتهى.

والحديث روي كله عن المغيرة لكن من طريقين (٣)، وظاهر كلام المصنف أنه من طريق واحدة. ولم يُكمل المصنف أيضًا حديث المغيرة (٤)؛ فإنه قال فيه: «وكمّل على العمامة» (٥) ، فلا يدل على الاكتفاء بالناصية. وسيأتي الكلام في

الطريق الثانية أخرجها ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في البول قائمًا ١ / ١ ، عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله على أتى سباطة قوم فبال قائمًا». قال الترمذي: وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. اه. السنن ١/ ٢٠. قال الحافظ ابن حجر: يعني من حديثه عن المغيرة، وهو كما قال، وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، فيصح القولان معًا. اه. الفتح المعارب ٢٩٣.

<sup>(</sup>١) جاء ذكرها في حديث المغيرة عند ابن ماجه كما سيأتي.

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين القدوري البغدادي، الفقيه الحنفي، صاحب المختصر المشهور في المذهب الحنفي. وشرح مختصر الكرخي. توفي سنة (٤٢٨هـ). انظر: الجواهر المضية ١/ ٢٤٧ ـ ٠٥٠، وتاج التراجم ٩٨ ـ ٩٩، والفوائد البهية ٣٠ـ ١٣، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٧٥٠ ـ ٥٧٥. وانظر الحديث المذكور في مختصر القدوري مع اللباب لعبد الغني الغنيمي ١/ ١٢، ونصب الراية ١/ ١.

<sup>(</sup>٣) الطريق الأولى طريق عروة بن المغيرة عن أبيه، وهي التي خرج مسلم الحديث منها،وقد تقدم.

<sup>(</sup>٤) اكتفى صاحب الهداية بلفظ: «وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه». انظر: الهداية ١٢/١.

<sup>(</sup>٥) لم أجده بلفظ: "وكمل"، ولكن بلفظ: "ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه". وقد تقدم تخريجه في ص ٢٤٥ حاشية رقم ٦.

كتاب الطهارة ٢٤٧

ذلك<sup>(١)</sup> إن شاء الله تعالى.

قوله: (والكتاب مجمل (٢) فالتحق بيانًا له).

دعوى الإجمال مشكلة، ولم يدع الإجمال من الأصحاب إلا من رجح أن المفروض مقدار الناصية، وأما من رجح أن المفروض قدر ثلاثة أصابع، وقالوا: لأنه أكثر ما هو الأصل في آلة المسح، وهو رواية هشام (٢) عن أبي حنيفة رحمه الله، قالوا: وهو ظاهر الرواية (٤).

ومن رجح أنه مقدر بالربع<sup>(٥)</sup> وقالوا: إن الربع يقوم مقام الكلّ فليس الكتاب عندهم مجملاً، وهم أكثر الأصحاب، أو كثير منهم<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك كلامه الذي بعد هذا مباشرة.

<sup>(</sup>٢) المجمل: هو اللفظ المتردد بين معنيين فأكثر على حد سواء. انظر: المستصفى ٣/ ٣٠-٣٨، والبلبل في أصول الفقه للطوفي ص٤٧. وعرفه الجويني بقوله: ما افتقر إلى البيان. اهد الورقات ٥١. وعرفه السرخسي بمثل تعريفه، إلا أن لفظه أوضح حيث قال: أما المجمل فهو ضد المفسر، مأخوذ من الجملة، وهو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به المراد. اهد. أصول السرخسي ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٣) هو هشام بن عبيد الله الرازي، السنّي نسبة إلى السنة، أحد أئمة الفقه والسنة، من بحور العلم. روى عن مالك، وابن أبي ذئب، وحماد بن زيد وطبقتهم. وأخذ الفقه عن زفر، وأبي يوسف، وروى النوادر عن محمد بن الحسن رحمهما الله. ومات محمد عنده في الريّ. توفي سنة (٢٢١ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧، والفوائد البهية ٢٢٣، وتاج التراجم ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) وهذا قول محمد بن الحسن في «الأصل». انظر: ٤٣/١ ع ٤٤. والمبسوط ١/٦٣، والبناية ١١١١/١.

<sup>(</sup>٥) هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وهو قول زفر وأبي يوسف. انظر: المبسوط ١٩/١، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ١٩/١، وفتح القدير ١٩/١.

<sup>(</sup>٦) هذه الرواية هي المعتمدة في المذهب، وعليها الأكثر. انظر: مختصر الطحاوي ١٨، والهداية ١/ ١٢، وفتح القدير ١٩/١، والبناية ١/ ١١٢.

ومن قال بوجوب مسح الرأس كله كما هو المشهور عن مالك، وأحمد (۱) رحمه ما الله، أو مسح أكثره ويعفى عن القليل منه كما روي عنهما أيضًا (۲) قال: قوله: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ (۳) نظير قوله في التيمم: ﴿ فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ (٤). لفظ المسح في الموضعين (٥) ، وحرف الباء (١) فيهما، وإذا (٧) كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء، وهو مسح بالتراب، فكيف يدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل، والمسح فيه بالماء؟ (٨).

وما قرر به دعوى الإجمال من أن العلماء اختلفوا في مقدار الممسوح

<sup>(</sup>۱) انظر: المدونة الكبرى ١٦/١، والتمهيد لابن عبد البر ٢/ ١٢٥ ـ ١٢٦، والإشراف للبغدادي ١٨٥١ ـ ١٢٨، والكافي لابن قدامة ١٣٦١، والمحرر لأبي البركات ١٢/١.

<sup>(</sup>۲) لم أجد من عزا هذه الرواية إلى مالك، ولكن أصحاب مالك يعزون هذا القول إلى محمد ابن مسلمة من أصحابه. وذكر ابن شاس أن مذهبه عدم الإجزاء على من اقتصر على مسح بعض الرأس. انظر: عقد الجواهر الثمينة ١/ ٣٩، والتمهيد ٢/ ١٢٦، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ٣٥، وانظر: الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ١/ ٧٣، والمحرر لأبي البركات ١/ ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٥) في (ع): موضعين.

<sup>(</sup>٦) يعني أن الباء في الموضعين للإلصاق، وليست زائدة، ولا للتبعيض فيهما. والإلصاق هو تعليق الشيء بالشيء وإيصاله به. ولم يذكر سيبويه معنى له غير الإلزاق والاختلاط. وذكر ابن هشام أن هذا المعنى لا يفارقه. انظر: كتاب سيبويه ٤/ ٢١٧، والتبصرة والتذكرة للصيمري ١/ ٢٨٥، ومغنى اللبيب ١/ ١٠١.

<sup>(</sup>٧) في «ع»: فإذا.

<sup>(</sup>٨) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١ / ١٢٣.

من الرأس<sup>(۱)</sup>، فاختلافهم فيه يدل على إجماله لا يصح؛ لأن ما قاله الشافعي رحمه الله لم يكن على وجه التقدير؛ بل لأن هذا أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح<sup>(۲)</sup>، كما في تقدير الركوع والسجود عندكم<sup>(۳)</sup>، وإن كان الشافعي وغيره قد قدروهما بقدر تسبيحة ونحو ذلك<sup>(3)</sup>، ولم تجعلوا الأمر بالركوع والسجود مجملاً.

والعكس أولى؛ لأن محل المسح وهو الرأس له نهاية، ولا كذلك طول الركوع والسجود. وإذا كان الأقل غير مراد<sup>(٥)</sup> يصار إلى تعميم الرأس بالمسح، وإلى تقدير الركوع والسجود لثبوت ذلك عن النبي عَلَيْهُ (١)،

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة عشر قولاً. انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٨٠، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٨٧، والبناية للعيني ١/ ١١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم ١/ ٤١، والمجموع ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ١٣٢ ـ ١٣٣، وأصول السرخسي ١٢٨/١، وبدائع الصنائع ١/ ١٠٥، ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) وأصحاب مالك والشافعي وأحمد يقولون بأن أقل الركوع أن ينحني حتى يمس ركبتيه بيديه، وفي السجود أن يضع جبهته مع أعضاء السجود على الأرض بقدر ما يقع عليه اسم السجود. انظر: قوانين الأحكام الشرعية ٧٧-٧٨، وروضة الطالبين للنووي ١/٤٥٣ السجود، والكافي لابن قدامة ١/٥٤٠، ١٤٧ . ١٤٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: البدائع ١/ ٤٠٥، والبناية ١/ ١١٥ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>٦) ثبت عند البخاري ١/ ٣٤٧ [مع الفتح] في كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله بقول الله تعالى: ﴿ وامسحوا برءوسكم ﴾ ، رقم (١٨٥). وعند مسلم [١/ ٢١١] في حديث عبد الله ابن زيد بن عاصم الأنصاري في صفة وضوء النبي ﷺ ، وفيه : «ثم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ؛ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه » . أما تقدير الركوع والسجود فقد ثبت في حديث المسيء صلاته حيث قال له النبي ﷺ : «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا . . . ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً . . » رواه البخارى في كتاب =

[١/ب] وعدم ثبوت الاقتصار على مسح/ الناصية (١) أو أقل منه، أو الأقل في الركوع والسجود. ولو كان ذلك مجزئًا لفعله النبي ﷺ ولو مرة تبيينًا للجواز.

ولأنه إذا سلم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم (٢)، أو العفو عن ترك القليل فيه كان في مسح الوضوء أولى (٣).

ولا يقال: التيمم وجب فيه الاستيعاب لأنه بدل عن غسل الوجه واليدين، والاستعاب فيه واجب؛ لأن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه. ألا ترى أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين. وأيضًا فالسنة المستفيضة (3) من عمل

<sup>=</sup> الأذان-باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ٢/ ٢٧٧، رقم (٧٥٧) [مع الفتح].

ومسلم: كتاب الصلاة ـ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٨، رقم (٤٥).

<sup>(</sup>۱) قال ابن قيم الجوزية: ولم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة، ولكن إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. ١هـ. زاد المعاد ١٩٣/١ ـ ١٩٤.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: ليس في الحديث المذكور "حديث المسح على الناصية" حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة، وإنما يدل الحديث على الاجتزاء بمسح ما ظهر منه تبعًا لمسح العمامة عند وجودها. وأما عند عدمها فالواجب تعميمه عملاً بحديث عبد الله بن زيد. وبهذا يتبين أنه ليس بين الحديثين اختلاف.

انظر: تعليق الشيخ عبد العزيز على الفتح ١/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) عند الحنفية لا يجوز ترك شيء من مواضع التيمم قليلاً أو كثيرًا على ظاهر الرواية، وكذا عند الشافعي. انظر: الهداية ١/ ٢٧، والبدائع ١/ ٤٦، والأم ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) هذا القول هو رواية الحسن عن أبي حنيفة. انظر: البدائع ١/ ٤٦، وفتح القدير ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) الحديث المستفيض: هو المشهور ، والمشهور ما روي من ثلاثة أسانيد فأكثر ولم يبلغ درجة التواتر . انظر: نخبة الفكر وشرحها ١٨ ـ ٢١ .

وقال الحافظ الحكمي رحمه الله: المشهور قسمان:

ما كان شهرته في جميع السند من أوله إلى آخره، ويقال له المستفيض كحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. فإنه مروي عن جماعة من الصحابة في عامة =

النبي عَلَي الاستيعاب، وأما حديث المغيرة ففيه: «وكمل على العمامة».

وعند الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوز المسح على العمامة (١) للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك (٢)؛ فمن توضأ ومسح بناصيته وكمّل على العمامة أجزأه ذلك من غير عذر.

وعند مالك لا يجزئه ذلك إلا من عذر (٣). ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع (١٤)، وأجزأه بدون العذر

<sup>=</sup> الأصول. ثم عد أسماءهم.

وقسم تطرأ عليه الشهرة في أثناء السند من عند أحد رواته، وقد يكون في أول السند فردًا كحديث: «الأعمال بالنيات». انظر: دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للحافظ الحكمي ١٢ ـ ١٥.

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْه ، منهم: أبو بكر، وعمر، وأنس، وبه يقول الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. اهـ. سنن الترمذي ١٧١١. انظر أيضًا: كتاب المسائل عن أحمد وإسحاق رواية الكوسج ١/١٠٢.١٠٢.

وقد ذكر النووي أن جماعة من العلماء ذهبوا إلى هذا القول غير هؤلاء، كأبي أمامة، وأبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص من الصحابة. وعمر بن عبد العزيز، والثوري، والحسن، وقتادة، وأبي ثور. انظر: المجموع ٢/٧٠١.

<sup>(</sup>٢) ثبت في صحيح البخاري [مع الفتح ١/ ٣٦٩] في كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، رقم (٢٠٥)، من حديث عمرو بن أمية رضي لله عنه قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على عمامته وخفيه».

وفي صحيح مسلم [1/ ٢٣١] في كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (٨٤)، من حديث كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنهما: «أن رسول الله على الخفين والخمار».

<sup>(</sup>٣) انظر: مختصر خليل مع منح الجليل ١/٩٦، ومواهب الجليل للحطاب ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) عند المالكية، وهم المخالفون في هذه المسألة: يستحب لمن له عذر ومسح على بعض رأسه أن يكمل على العمامة. انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني مع كفاية الطالب ١/١٢٤. =

عند الثلاثة(١). ولم يصح عنه على أنه اقتصر على بعض رأسه فقط.

وأما حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه أبو داود: «رأيت رسول الله على يتوضأ وعليه عمامة قطريَّة (٢) ، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة (٣) ؛ فليس إسناده بالقوي (٤).

وحمل ابن العربي حديث المغيرة أنه كان لعذر السفر ومشقته كبقية رخص المسافر. انظر:
 القبس لابن العربي ١/ ١٢٢ - ١٢٣.

(۱) يستحب التكميل على العمامة بعد المسح على الناصية عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد. انظر: البناية ١/ ٢٠٢، والمهذب مع المجموع ١/ ٤٠٦، والمغنى لابن قدامة ١/ ٢٠٢.

(٢) قطرية: نسبة إلى قطر، قرية في البحرين، ثم كسروا القاف للنسبة وسكنوا الطاء للتخفيف. انظر: النهامة ١٠٠٠/٤.

والبحرين كان اسمًا لسواحل نجد، بين قطر والكويت، وكانت حجر قصبته، وهي الهفوف اليوم وقد تسمى (الحسا)، ثم أطلق على هذا الإقليم أم الأحساء حتى نهاية العهد العثماني، وانتقل اسم البحرين إلى جزيرة كبيرة تواجه هذا الساحل من الشرق كانت تسمى (أُوال)، وهي إمارة البحرين اليوم. انظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، لمحمد محمد حسن شد العلام.

(٣) رواه أبو داود في الطهارة، باب المسح على العمامة ١/٣٦، ٣٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في المسح على العمامة ١/١٨٦ ـ ١٨٨.

(3) قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٥٧٦: أبو معقل عن أنس في المسح على العمامة لا يعرف، روى عنه عبد العزيز الأنصاري. اه. والحديث فيه علة أخرى، وهي الاختلاف؛ ففي رواية يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه: «لم أر النبي عَلَيُهُ مسح». وفي رواية أبي معقل عن أنس رضي الله عنه: «رأيت النبي عَلَيْهُ مسح». وصحح الإمام البخاري رحمه الله الرواية الأولى. انظر: التاريخ الكبير ٢٨/٦.

ويحيى بن أبي إسحاق ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة كما قال الذهبي. انظر: الميزان ٤/ ٣٦١.

وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، وأشار إلى أنَّ حديثه عند الجماعة. انظر: التقريب

ومقصود أنس أنه لم ينقض العمامة حتى يستوعب رأسه بالمس، ولم ينف التكميل على العمامة، وفي حديث المغيرة أثبت التكميل على العمامة، وهو أصح من حديث أنس.

قوله: (وهو حجة على الشافعي رحمه الله في التقدير بشلاث شعرات)(۱).

إنما يكون حديث المسح على الناصية حجة على الشافعي على الوجه الذي ذكره المصنف إذا سلمت دعوى الإجمال، ولم تثبت (١)، وإلا فله أن يقول: ورد عنه على المسح بالناصية، وورد عنه المسح على كل رأسه (١)، فإذا لم يكن مسح كل رأسه حجة عليكم في الاكتفاء بما دونه، فكذلك لا يكون مسح الناصية حجة على "(١) في الاكتفاء بما دونه.

قوله: (وفي بعض الروايات قدره أصحابنا (٥) بشلاث أصابع من أصابع اليد؛ لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح)(٢).

<sup>(</sup>١) ظاهر نص الشافعي يدل على أن القدر المجزئ ما ينطلق عليه اسم المسح، سواء كان مقدار أصبع أو بعضها أو غير ذلك. انظر: الأم ١/ ٤١.

وذكر النووي أن التقدير بثلاث شعرات قول ابن القاص ومن وافقه. انظر: المجموع / ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٢٤٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: كل الرأس.

<sup>(</sup>٤) في «ع» بغير: على".

<sup>(</sup>٥) في «الهداية»: بعض أصحابنا.

<sup>(</sup>٦) يقصد بذلك محمد بن الحسن رحمه الله كما في الأصل ٤٣/١، ومن وافقه كالسرخسي في المبسوط ١٨ ، والسمر قندي في تحفة الفقهاء ١/ ٩ . • ١، والكساني في البدائع ١/ ٤ .

يرد على هذه الرواية أيضًا المسح في التيمم؛ فإن المذكور في مسح الرأس في الوضوء، وفي مسح الوجه واليدين في التيمم لفظ «المسح» وحرف «الباء»، فكيف ساغ التفريق بين الحكمين بما ذكر من غير نص؟.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وضوء لمن لم يسم») $^{(1)}$ .

قال الأثرم $^{(1)}$ : سمعت أحمد يقول: ليس في هذا حديث يثبت. وقال:

قال العيني: هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أحد، وإنما أخرجه أبو داود وغيره بلفظ: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ا هـ. البناية ١٣٣١ ـ ١٣٤ «باختصار».

والحديث رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٥٥١، وأبو داود في الطهارة، باب التسمية على الوضوء ١/ ١٤٠، من الوضوء ١/ ١٤٠، من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».

ورواه في المصدر السابق من حديث أبي سعيد، وسعيد بن زيد، ومن حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم.

ورواه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء ١/ ٣٧\_٣٨. والحديث له شواهد كثيرة أوصلها العيني في البناية ١/ ١٣٤ إلى أحد عشر شاهدًا.

وقال ابن حجر بعد تخريجه: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي ﷺ قاله. اه. التلخيص الحبير ١/ ٧٥. وقال أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي [٣٨/١]: إسناد حديث الباب وهو حديث سعيد بن زيد إسناد جيد حسن . اه.

(۲) هو محمد بن أحمد بن هانئ الطائي الكلبي، أبو بكر الأثرم، من أجل أصحاب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمهما الله. نقل عنه مسائل كثيرة ورتبها أبوابًا. توفي سنة (۲۲۰هـ). انظر: طبقات الحنابلة ١/٦٦، والمنهج الأحمد ۲۱۸ ـ ۲۱۹، وطبقات الفقهاء للشيرازي ۱۷۲.

<sup>(</sup>١) في «الهداية»: زيادة لفظ الجلالة.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

أنا لا آمره بالإعادة، وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأ[نه](١) ليس فيه حديث أحكم به. ذكر ذلك عنه أبو الفرج ابن الجوزي (٢) رحمه الله تعالى.

قوله في السواك: (والأصح أنه مستحب) $^{(7)}$  مشكل!.

بل الأصح أنه سنة (١) مؤكدة ؛ لحث النبي عليه السلام عليه ، ومواظبته عليه ، وترغيبه فيه ، وندبه إليه ، وتسميته إياه من الفطرة (٥) ، حتى إنه عليه الله الله المناري (٢) . وقال : «لولا أن أخرجه البخاري (٢) . وقال : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ، رواه الجماعة (٧) .

<sup>(</sup>١) المثبت من (ع).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحقيق لابن الجوزي مع التنقيح لابن عبد الهادي ١/٣٥٧. وقال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد. ١هـ. سنن الترمذي ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) المستحبّ: هو ما فعله النبي ﷺ ولم يواظب عليه، ومثله الأدب. انظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٢٥، وبدائع الصنائع ١/ ٢٤، والبناية ١/ ١٢٤، ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) قال العيني: وفي المنافع: قال خواهر زاده: وحدّ السنة ما فعله عليه السلام على سبيل المواظبة، ويؤمر بإتيانها ويلام على تركها. قال: وهذا أحسن التعريفات. انظر: البناية ١/١٢٤/١

<sup>(</sup>٥) جاء تسميته من الفطرة في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عند مسلم في كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة ، ٢٢٣/١ ، رقم (٥٦) . وفيه : «عشر من الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحية ، والسواك . . . » . وقد ذكر ابن عبد البر ، وابن قدامة أن كون السواك من الفطرة أمر متفق عليه . انظر : التمهيد ٧/ ٢٠٠، والمغنى ١/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، ٢/ ٤٣٥ [مع الفتح]، رقم ٨٨٨.

ومعنى «أكثرت عليكم في السواك» فيما قاله ابن حجر: بالغت في تكرير طلبه منكم، أو في إيراد الأخبار في الترغيب فيه. اه. فتح الباري ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في كتاب الجمعة، بأب السواك يوم الجمعة، ٢/ ٤٣٥ [مع الفتح]، رقم ٨٨٧. ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك ١/ ٢٢٠، رقم ٤٢. وأبو داود في =

والعجب من المصنف كيف يقول ذلك، وهو يقول قبله: وعند فقده يعالج بالإصبع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وهذا يدل على المواظبة من غير ترك؛ لأنه انتقل عند فقده إلى بدل، وهو الإصبع، وذلك يفيد الوجوب<sup>(1)</sup>؛ فلا أقل من كونه سنة<sup>(7)</sup>.

مع أنه لم يرد أنه كان عليه السلام يعالج بالإصبع عند فقد السواك (")، وإنما ورد أنه عليه السلام قال: «يجزئ في السواك الأصابع»، رواه البيهقي من طرق (١٠)، وقال: هو حديث ضعيف (٥٠).

<sup>=</sup> كتاب الطهارة، باب السواك ١/ ١٢. والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك ١/ ٣٤. ٣٥، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب السواك ١ / ١٠٥، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشى للصائم ١/ ١٢.

<sup>(</sup>۱) المواظبة من غير ترك ولو مرة يدل على الوجوب. انظر: عمدة القارئ ٥/ ٢٦٢، والبناية المراظبة من غير ترك ولو مرة يدل على الحسن: «والسواك عندنا من السنة، لا ينبغي أن يترك». قال هذا بعد رواية أحاديث السواك عند كل صلاة. انظر: الآثار ١/ ٢٦ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) هذا الذي نص عليه الطحاوي في مختصره ص٧، والقدوري في مختصره ١٠٧٠، والسمرقندي في التحفة ١/١٤، وابن مودود في الاختيار لتعليل المختار ١٨٨.

وقال ابن حجر: هذا أصح من حديث: «يجزي في السواك الأصابع». انظر: التلخيص / ٧٠/.

<sup>(</sup>٤) رواه من طريق عبد الله بن المثنى عن النضر بن أنس. وقال: المحفوظ عن ابن المثنى عن بعض أهل بيته عن أنس نحوه. ورواه من طريق ثمامة عن أنس رضي الله عنه. انظر: السنن الكبرى ١/ ٦٦ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/٦٦. وعلة الضعف في الطريق الأولى أن فيها عبد الحكم =

كتاب الطهارة ٢٥٧

ولهذا اختلف في الاستياك بالإصبع؛ هل فاعله مصيب للسنة أم لا؟ على أقوال(١):

ثالثها: يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء (٢).

رابعها: يصيب السنة إن لم يجد عودًا(٣).

خامسها: إنه لا يصيب السنة مع وجود خرقة، فلا يجزئه مع وجود عود (١٠). سادسها: إن كانت الإصبع خشنة أصاب السنة، وإلا فلا (٥).

القسملي، قال عنه البخاري: «عبد الحكم القسملي البصري: عن أنس وأبي الصديق منكر الحديث». الضعفاء الصغير ١٦٠. وقال عنه ابن عدي: عامة أحاديثه مما لا يتابع عليه. اهد. الكامل ٥/ ١٩٧٢. والطريق الثانية فيها المبارك بن عبد الله أبو أمية الطرسوسي، قال عنه الذهبي: واو ليس بثقة ولا مأمون. اهد. ميزان الاعتدال ٣/ ٤٣١، و ٤/ ٤٩٣ بتصرف يسبر.

<sup>(</sup>۱) القول الأول: يصيب السنة مطلقاً لحصول المقصود، وهو إنقاء الأسنان. انظر: فتح القدير ١/ ٢٥، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني مع تنوير المقالة ١/ ٤٨٢ ـ ٤٨٤، والمجموع للنووي ١/ ٢٨٢، والإنصاف للمرداوي ١/ ١٢٠.

القول الثاني: لا يصيب السنة. انظر: المجموع ١/ ٢٨٢، والشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي ١/ ٤٠- ٤، والإنصاف للمرداوي ١/ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: تحفة الفقهاء ١/١٦، وشرح الخرشي على مختصر خليل ١/ ١٣٩، وشرح الزرقاني ١/ ١٢٠، والمجموع ١/ ٢٨٢، والإنصاف للمرداوي ١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوى الهندية ١/١٧، وشرح الزرقاني ١/ ٧٢، وشرح الخرشي على مختصر خليل ١/ ١٣٩، والإنصاف للمرداوي ١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف ١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع ١/ ٢٨٢.

قوله: (وكيفيته أن يحضمض ثلاثًا؛ يأخذ لكل مرة ماءً جديدًا ثم يستنشق. كذلك هو الحكيّ من (١) وضوئه عليه الصلاة والسلام) (٢).

هذه الكيفية لم تثبت عن رسول الله ﷺ (٣)، والثابت في كيفية المضمضة والاستنشاق ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد (١٤): «أن رسول الله ﷺ عضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثًا» (٥).

وفي لفظ: «مضمض واستنشق، واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات»(٦).

[٢/ أ] ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق إلا في حديث/ طلحة بن

(١) في الهداية: عن.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ توضأ فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، يأخذ لكل واحدة ماء جديدًا». اه. المعجم الكبير للطبراني ١٨ ـ ١٨ . وانظر الكلام على هذا الحديث في نصب الراية ١/ ١٨ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم في الزاد: وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف الغرفة لفمه، ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل. إلا أن هديه ﷺ كان الوصل بينهما . ا هـ. زاد المعاد ١٩٢/١ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني، يعرف بابن أمّ عمارة، له صحبة مع أبويه وأخيه الذي قطعه مسيلمة الكذاب عليه اللعنة ـ قتل في وقعة الحرة بالمدينة النبوية سنة ٣٦هـ . انظر: الاستيعاب ٢/ ٢٠٩ ، والإصابة ٦/ ٩١ ـ ٩٢ .

<sup>(</sup>٥) البخاري مع الفتح ١/ ٣٥٦-٣٥٦، رقم (١٩١)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وضوء النبي ﷺ ١/ ٢١٠، رقم (١٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري مع الفتح ١/ ٣٥٢، رقم ١٨٦. ومسلم في كتاب الطهارة، باب وضوء النبي ﷺ (٦) ١٨١، بلفظ: «فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات».

مصرف (۱) عن أبيه (۲) عن جده (۳): «رأيت رسول الله على يفصل بين المضمضة والاستنشاق». خرجه أبو داود (۱)، ولكن لا يدرى (۱) مَنْ طلحة عن أبيه عن جده (۱) ؟!. ولم يثبت لجده صحبة (۷). وينبغي أن يقال في المضمضة

(۱) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكوفيّ، ثقة قارئ فاضل، توفي سنة ۱۱۲ هـ، أو بعدها. وكنيته أبو محمد. انظر: التاريخ الكبير ٤/ ٣٤٦، والجرح والتعديل ٤/ ٤٧٣، وتقريب التهذيب ٢٨٣.

(٢) هو مصرف بن عمرو بن كعب، ويقال مصرف بن كعب بن عمرو اليامي الكوفي، روى عنه طلحة بن مصرف مجهول من الرابعة. انظر: تهذيب التهذيب ٥ / ٤٤٧، وتقريب التهذيب ٥٣٥.

(٣) هو كعب بن عمرو بن مصرف اليمامي، جدّ ابن مصرف، أو هو عمرو بن كعب بن مصرف؛ اختلف المحدثون في صحبته: فذكر عبد الرحمن بن مهدي أن له صحبة، وبه رجّح ابن عبد البر كونه صحابيًا. وأنكر سفيان ابن عيينة صحبته، وبه جزم ابن الأثير. وقال يحيى بن معين: المحدثون يقولون إن له صحبة، وأهل بيته يقولون ليس له صحبة. انظر: تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري ٢/ ٤٩٧، وسنن أبي داود ١/ ١٣٢، والاستيعاب ٩/ ٢٤٩، وأسد الغابة لابن الأثير ٤/ ١٨٥، والإصابة ٨/ ٢٠٩.

(٤) في الطهارة، باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق ١/ ٣٤. وفي إسناده الليث بن أبي سليم بن زُنيم ـ بالزاي والنون، مصغر ـ صدوق. واختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك. انظر: تقريب التهذيب ٤٦٤.

(٥) في «ع»: ندري.

(٦) هذا قول سفيان بن عيينة . انظر : سنن أبي داود ١/ ٣٢.

(٧) قال ابن حجر: في الحديث المذكور أنه قال: «رأيت النبي ﷺ يتوضاً» فإن كان هو جد طلحة ابن مصرف فقد رجح جماعة أنه كعب بن عمرو، وجزم ابن القطان أنه عمرو بن كعب. وإن كان طلحة المذكور ليس ابن مصرف فهو مجهول، وأبوه مجهول، وجده لا يثبت له صحبة لأنه لا يعرف إلا في هذا الحديث. اهد. التهذيب ٤/ ٩٣ ٥ - ٥٩٤. وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق ثبت في حديث عثمان وعلي رضي الله عنهما. انظر: التلخيص ١/ ٧٩ / ١

والاستنشاق بأنهما سنة مؤكدة، أو واجب في الوضوء (١) ؛ لأن النبي عليه السلام واظب عليهما من غير ترك (٢) ؛ ولهذا قال الإمام أحمد بفرضيتهما فيه (٣).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «الأذنان من الرأس»(٤) ، والمراد بيان الحكم دون الخِلقة).

لاتصاله وثقة رواته. انظر: نصب الراية ١٩/١.

<sup>(</sup>۱) للعلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارة أربعة أقوال: القول الأول: أنهما سنة مؤكدة في الوضوء والغسل جميعًا. وهذا قول المالكية والشافعية. انظر: التمهيد ٤/ ٣٤، وبداية المجتهد ٢٣/١، والمجموع ١/ ٣٦٢، والتنبيه للشيرازي ٢٦. القول الثاني: هما فرض في الغسل، سنة في الوضوء. وهذا قول الحنفية. انظر: الهداية ١/ ٣١، ٢١. ١٧. القول الثالث: الاستنشاق واجب فيهما فقط. وهذا قول أبي ثور وأبي عبيد القاسم بن القول الثالث: الأوسط لابن المنذر ١/ ٣٧٧، والمغني ١/ ١١٨. القول الرابع: هما فرضان في الطهارة الصغرى والكبرى. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول ابن المبارك، وابن أبي ليلى، وإسحاق. انظر: المغني ١/ ١١٨، والانتصار لأبي الخطاب المبارك.

<sup>(</sup>٢) الذين رووا صفة وضوء النبي ﷺ عشرون نفرًا، كلهم حكوا فيه المضمضة والاستنشاق. انظر: نصب الراية ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني ١/١١٨. ١١٩، والانتصار لأبي الخطاب ١/٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب صفة وضوء النبي عَنِي ١/ ٣٣، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس ٥٣/١. وابن ماجه في الطهارة، باب الأذنان من الرأس ١/ ١٥٢، من حديث عبد الله بن زيد، ومن حديث أبي أمامة، ومن حديث أبي هريرة. وقد اختلف المحدثون في رفعه ووقفه، وسرد الدارقطني طرقه في سننه وصوب الوقف، وتكلم على كل حديث على حدة. انظر: سنن الدارقطني ١/ ٩٧٠. ١٠٠. وقال الزيلعي بعد ذكر حديث عبد الله بن زيد عند ابن ماجه: وهذا أمثل إسناد في الباب

في استدلاله بهذا الحديث على الشافعي في أنه يأخذ لأذنيه ماء جديدًا نظر ؛ فإن الحديث إنما يدل على أنهما ممسوحتان، وبه يقول الشافعي (١١)، ولا يدل على أنه لا يأخذ لهما ماء جديدًا(٢).

قال الشافعي: وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام أخذ لأذنيه ماء جديدًا، فقلت به (۲) .

قوله: (وتخليل اللحية لأن النبي ﷺ أمره جبريل بذلك)(١٠).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنه عليه السلام أخذ كفًا من ماء

<sup>=</sup> وقد صححه أحمد شاكر والألباني لمجيء الحديث من غير وجه بأسانيد بعضها جيد، ويؤيد. بعضها بعضاً. انظر: تحقيق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١/٥٥، وتحقيق الألباني على مشكاة المصابيح ١/١٣١، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ١/٤٧.

<sup>(</sup>١) انظر: الأم ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) أكثر أهل العلم يرون أن الأذنين لا يؤخذ لهما ماء جديد، بل يمسحان بماء الرأس. قال ابن عبد البر: وأكثر الآثار على هذا. انظر: التمهيد ٤/ ٣٩، شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٣٢. ٣٤ والمغنى لابن قدامة ١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) لم أجد نص الشافعي هذا بعد البحث الطويل، ولكن قال النووي: احتج أصحابنا بأشياء أحسنها حديث عبد الله بن زيد «أن رسول الله على أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه». انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٦٥، والحاوي الكبير ١/ ١٢١، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ١/ ٣٠٢، والمجموع ١/ ٤١٤، ٤١٤. وذكر البيهقي أثرًا عن ابن عمر أنه كان يعيد أصبعيه في الماء فيمسح بهما أذنيه. انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ١/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) عن أنس عن النبي عَلَى قال: «أتاني جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك». رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٠. وفيه يزيد بن أبان الرقاشي، أبو عمرو البصري، القاصّ. زاهد ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٤١٨، وتقريب التهذيب ٥٩٩.

وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٢: وفي إسناده ضعف شديد. اهـ.

فأدخله تحت حنكه (١) فخلل به لحيته الكريمة، ثم قال: هكذا أمرني ربِّي». رواه أبو داود (٢)، وليس فيه ذكر جبريل (٣).

قال أبو عمر بن عبد البر: روي عنه عليه السلام أنه خلل لحيته في الوضوء من وجوه كلها ضعاف<sup>(۱)</sup>. وقال الإمام أحمد وأبو زرعة<sup>(۱)</sup>: لم يثبت في تخليله اللحية حديث<sup>(۱)</sup>.

## قوله: (وقيل: هو سنة عند أبي يوسف، جائز (٧) عندهما (٨)؛ لأن السنة

- (١) الحنك: ما تحت الذقن. انظر: النهاية ١/ ٤٥٢، والمغرب ١/ ٢٣١.
  - (٢) في كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية ١/ ٣٦.
- (٣) لا تنافي بين «أمرني ربي» و «أمرني جبرائيل» لأنه صاحب الوحي الذي يأتي بالأوامر والنواهي، فيضاف إليه الأمر لكونه السفير بين الله سبحانه وتعالى والنبي ﷺ.
  - (٤) انظر: التمهيد ٢/ ١٢٠.
- (٥) هو عبيد الله بن عبد الكريم، أبو زرعة الرازي، الحافظ، أحد الأعلام وإمام من أئمة الجرح والتعديل. قال عنه ابن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل. توفي سنة ٢٦٤ هـ. انظر الكاشف ١/ ٦٨٣، وتقريب التهذيب ٣٧٣.
- (٦) انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٤٥، وزاد المعاد ١/ ١٩٨. وهو قول أبي حاتم كما حكاه ابنه عنه، والإمام أحمد كما حكاه ابنه عبد الله عنه. التلخيص الحبير ١/ ٨٧. وقد عزاه ابن الملقن إليهما أيضًا. وتعقب عليهما وذكر اثني عشر شاهدًا لحديث عثمان في تخليل اللحية، ثم قال: كيف لا يكون في هذا الباب حديثًا صحيحًا والأئمة قد صححوه، منهم: الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وابن الصلاح. وشهد له البخاري أنه حديث حسن، ثم اعتذر لهما، وقال: لعل مرادهما بعدم صحة حديث في تخليل اللحية غير حديث عثمان. انظر: البدر المنير ١/ ٤٠٥.
- (٧) أي إن تخليل اللحية من آداب الوضوء عند أبي حنيفة ومحمد، ومن السنن عند أبي يوسف رحمهم الله. انظر: تحفة الفقهاء ١٩/١.
  - (٨) في الهداية: عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

إكمال الفرض في محله، والداخل ليس بمحل (١١) له).

في تعليله نظر؛ لأن السنة لا يلزم أن تكون لإكمال الفرض في محله، كما في المضمضة، والاستنشاق، والسواك، والتسمية (٢)، وكم سنة منفصلة عن الفرض!.

قوله: (وتخليل الأصابع لقوله عليه الصلاة والسلام: «خللوا أصابعكم قبل أن (٢) تُخَلِّلُها (٤) نارُ جهنّم»).

رواه الدارقطني (٥) بمعناه وضعّفه (١) .

قوله: (وتكرار الغسل إلى الثلاث؛ لأن النبي عَلَيْ توضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا تقبل (٧) الصلاة إلا به»، وتوضأ مرتين مرتين وقال: «هذا

<sup>(</sup>١) في «ع»: لمحل.

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط ١/ ٥٥، ٦٢، وتحفة الفقهاء ١/ ١٧ ـ ١٨، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٨، والبدائع ١/ ٢٠ ـ ٢١. كلهم جعلوها من السنن لمواظبة النبي عَلَي عليها، وهي منفصلة عن محل الفرض. وقد رجح ابن الهمام قول أبي يوسف لقوة دليله، وقال: يتضاءل المعنى المذكور من أن السنة في الوضوء ما كان إكمالاً للفرض في محله، وداخل اللحية ليس به. انظر: فتح القدير ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) في «الهداية»: كي لا.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: يتخللها.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني بلفظ: «خللوا بين أصابعكم، لا يخللها الله عز وجل يوم القيامة في النار». سنن الدارقطني ١/ ٩٥.

وقال الألباني: ضعيف جدًا. ضعيف الجامع ٢٨٤٦.

<sup>(</sup>٦) لم أجد تضعيفه في السنن، بل سكت عنه. وقد قال ابن حجر: إسناده واه جدًا. وأخرجه الدارقطني عن عائشة بإسناد ضعيف أيضًا. اهـ. الدراية ١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٧) في «ع» و «الهداية»: لا يقبل الله.

وضوء من يضاعف له الأجر مرتين»، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا. وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدّى وظلم»)(۱).

(۱) قال الزيلعي: قلت: غريب بجميع هذا اللفظ. وقد رواه عن النبي على من الصحابة عبد الله ابن عمر، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وليس فيه: «فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم»، ولكنه مذكور في حديث آخر. اهد. نصب الراية ١/٢٧.

وقال ابن حجر: هذا الحديث مركب من متنين، أحدهما حديث أبي بن كعب أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا.

وإسناده ضعيف، وهو من طريق زيد بن الحواري عن معاوية بن قرة عن عبيد بن عمير عن أبيّ. انظر: الدراية ١/ ٢٥١. وقال في الفتح ١/ ٢٨١: هو حديث ضعيف، وله طرق أخرى كلها ضعيفة . ا ه. .

وحديث ابن عمر عند ابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا ١/ ٥٠ ، والدرقطني في السنن ١/ ٨٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٠ . ١٨، وفي المعرفة ١/ ٢٩٨ .

وطريق ابن ماجه ضعّف من أجل عبد الرحيم بن زيد العمّي. قال ابن أبي حاتم: متروك الحديث، وأبو زيد العمّي ضعيف. انظر: علل ابن أبي حاتم ١/ ٤٥. وطريق الدارقطني والبيهقي ضعيف أيضًا. قال الدارقطني: تفرد به المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة، والمسيب ضعيف. اهـ. سنن الدارقطني ١/ ٨٠. وقال البيهقي: روي من أوجه كلها ضعيف. اهـ. المعرفة ١/ ٢٩٩.

وأما المتن الثاني: فهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رجلاً أتى النبي عَلَيْه فقال: يا رسول الله! كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح ببابهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم». أو «ظلم وأساء». رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا ١/٣٣، والبيهقي في الكبرى ١/ ٧٩.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

ذكره السروجي في شرحه من حديث عبد الرحيم بن زيد العمّي (۱) عن أبيه (۲) إلى قوله: «ووضوء الأنبياء من قبلي». ثم قال أبو حاتم (۱۳): عبد الرحيم متروك الحديث، وأبو[ه] (۱۶) زيد العمّي ضعيف، ولا يصح هذا الحديث عن النبي عَلَيْهُ (۵).

وقال أبو زرعة: هو حديث واه ضعيف(٦).

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء (٧) . ثم قال (٨) بعد ذلك بأسطر: وثبت في الصحيحين أنه عليه السلام قال: «[إن] (٩) أمتي يأتون غراً محجلين من آثار الوضوء» (١٠) .

(۱) هو عبد الرحيم بن زيد ابن الحواري، العمّي البصري، أبو زيد، متروك الحديث. وكذبه ابن معين. توفي سنة (١٨٤هـ). انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٥، وتقريب التهذيب ٣٥٤.

(۲) هو زيد بن الحَواري، أبو الحواري، العمّي البصري، ضعيف من الخامسة. انظر: الكاشف 17/۱، رقم (۲۱۳۱).

- (٣) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازيّ، أحد الحفاظ. توفي سنة ٢٧٧هـ. انظر: الكاشف ٢/ ١٥٥، وتقريب التهذيب ٤٦٧.
  - (٤) المثبت من «ع».
  - (٥) انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٤٥.
    - (٦) انظر: علل ابن أبي حاتم ١/ ٤٥، ٥٧.
  - (٧) انظر: كلام يحيى بن معين في الرجال، رواية أبي خالد الدقاق ص٤٧.
    - (٨) أي السروجي.
    - (٩) في «ز»: إني. والتصحيح من «ع».
- (١٠) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء المحجلون من آثار الوضوء المحجلري الفتح]. ومسلم في كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ١/٢١٦، رقم (٣٥)؛ ولفظه: "إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل».

وقال أبو محمد الأصيلي<sup>(۱)</sup>: هذا الحديث الثابت يدل على أن هذه الأمة مخصوصة بالوضوء من [بين]<sup>(۲)</sup> سائر الأم؛ فلا يثبت<sup>(۳)</sup> أنه عليه السلام توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»<sup>(۱)</sup>. وهو حديث لا يصح كما تقدّم<sup>(٥)</sup>.

ثم قال بعد ذلك بأسطر: وحديث زيد العمّي ليس فيه: «فقد تعدّى وظلم» (۱) . وحديث عمرو بن شعيب (۷) فيه: «فقد تعدّى وظلم» (۱) ، وليس

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي، من حفاظ رأي مالك، والمتكلم على الأصول وترك التقليد. توفي سنة ٣٩٢هـ. انظر: ترتيب المدارك ٢/ ٦٤٢ ـ ٦٤٨، وطبقات الفقهاء للشيرازي ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) في «ع»: فلا ثبت.

<sup>(</sup>٤) انظر الكلام على هذا الحديث في ص ٢٦٤ حاشية رقم ١، وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٣/ ١٣٦، وانظر: المقدمات مع المدونة ١/ ٨. وقال ابن حجر: هو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لضعفه. انظر: الفتح ١/ ٢٨١، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص٢٦٤، نعم، الحديث لم يشبت، لكن حديث الغر المحجلين لا يدل على أن الوضوء خاص بهذه الأمة من بين سائر الأم، وإنما يدل على أن الذي اختصت به هذه الأمة دون غيرها من الأم الغرة والتحجيل. ويؤيد هذا قصة سارة رحمها الله تعالى مع الملك الذي أعطاها هاجر، فإنها قامت وتوضأت وصلت. وقصة جريج الراهب أيضًا فإنه توضأ وصلى ثم كلم الغلام. انظر: الفتح ١/ ٢٨٤، و٢/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: سنن ابن ماجه ١/ ١٤٥، ونصب الراية ١/ ٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٧) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. صدوق، توفي سنة ١١٨ هـ.

انظر: الكاشف ٢/ ٧٨ ـ ٧٩، وتقريب التهذيب ٤٢٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: سنن أبي داود ١/ ٣٣، وسنن ابن ماجه ١/ ١٤٦، وسنن النسائي ١/ ٨٨.

فيه «مرة مرة، ومرتين مرتين»، فالذي ذكره في الكتاب(١) مركب من حديثين كما ترى. انتهى.

ولكن حديث عمرو بن شعيب فيه: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلم»، هكذا في رواية أحمد (٢)، والنسائي (٣)، وابن ماجه (٤)، [وابن خزيمة] (٥).

وهو في رواية أبي داود: «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء» (١). وليس في رواية أحد ممن رواه: «أو نقص» غير أبي داود (٧)، وقد تكلم فيه مسلم (٨) وغيره (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) رواه في المسند ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) رواه في كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي ١/١٤٦.

<sup>(</sup>٥) المثبت من «ع». وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٨٩. قال ابن حجر: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة من طرق صحيحة. انظر: التلخيص ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ص ٢٦٤، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٧) قال ابن دقيق العيد: أخرجه أبو داود، وإسناده إلى عمرو صحيح، فمن يحتج بنسخة عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. اهد. الإلمام بأحاديث الأحكام ١١. وقال ابن الملقن: احتج الأكثر بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا جرم أن ابن

خزيمة أخرجه من الطريق المذكورة. اهـ. انظر: البدر المنير ٣/ ٣٣٦. وقد تقدم قبل قليل أن ابن حجر صحح طرقه.

<sup>(</sup>٨) لم أجد نص مسلم في التمييز المطبوع. وقد قال أبن حجر: إسناده جيد، لكن عده مسلم من جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث. اه. الفتح ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٩) وضعفه ابن العربي أيضًا. انظر: القبس في شرح الموطأ ١/ ١٢٤.

ووضوء النبي ﷺ مرة مرة (١)، ومرتين مرتين (٢)، وثلاثًا ثلاثًا ومختلفًا بعضه مرتين وبعضه ثلاثًا كله ثابت في الصحيحن (٣).

قوله: (والوعيد بعدم(١) رؤيته سنّة).

يعني قوله: «فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدّى وظلم».

[7/ب] وقد اختلف في تأويل قوله صلى / الله عليه وسلم: «فقد تعدى وظلم»، على أقوال: هذا أحدها (٥٠)، وهو ضعيف؛ لأن من زاد على الثلاث متعدٍّ وإن

(١) كما في البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة ١/ ٣١١ [مع الفتح] رقم (١/ ١٥٧)، عن ابن عباس قال: «توضأ النبي ﷺ مرة مرة». اه. ولم أجده عند مسلم.

- (٢) روى البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء مرتين مرتين ١/ ٣١١ [مع الفتح] رقم (١٥٨)، عن عبد الله بن زيد: «أن النبي عَلَيْهُ توضأ مرتين مرتين» اه. ولم أجده بهذا اللفظ أو بمعناه عند مسلم.
- (٣) روى البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله ١/ ٣٤٧ [مع الفتح]، رقم (١٨٥)، ومسلم في الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ ١/ ٢١٠، رقم (١٨٥)، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي ﷺ، وفيه: «فدعا بماء فأفرغ على يديه، فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين...». الحديث.
  - (٤) في «ع» و «الهداية»: لعدم.
- (٥) وهو أن التعدّي والإساءة على من زاد على الثلاث أو نقص، ولم يعتقد الثلاث سنة . انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي ١٧/١، وبدائع الصنائع ١/ ٢٢، والهداية ١٣/١.

الثاني: أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم اقتصروا على قوله: «فمن زاد على هذا». وقد ضعف ابن العربي الحديث بسبب عمرو بن شعيب. انظر: الفتح ١/٢٨٢، والقبس ١/ ١٢٤.

الثالث: يكون ظالًا لنفسه في ترك الفضيلة والكمال، وإن كان يجوز مرة مرة ومرتين. انظر: عمدة القارى ٢/ ٢١٩.

الثلاث سنة، فإن الاتباع كما يكون في الفعل يكون في الترك، فالفعل سنة والترك سنة. وكما أن فعل المرة الثانية والثالثة سنة فترك الرابعة والخامسة سنة (١).

وكان الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بتركه، ويعتدّون به كما يحتجون

وذكر النووي رحمه الله تأويلات ثلاث قريبة من هذه الثلاثة الأخيرة. انظر: المجموع / ٢ ٨ ٤٣٨.

## (١) وقد اختلف العلماء في حكم من زاد على الثلاث:

فقالت الحنفية: إذا زاد على الثلاث لطمأنينة القلب عند الشك، أو نوى بالزيادة وضوءًا آخر فلا بأس به. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢، وفتح القدير ١/ ٣١.

القول الثاني: أن ذلك مكروه كراهة تنزيه، وهو قول المالكية، والحنابلة، والصحيح عند جمهور الشافعية. انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ٣٧، والمجموع للنووي ١/ ٤٣٩، والعمدة لابن قدامة ٣٩.

وقال العيني: لم يأت شيء من الأحاديث المرفوعة أن الرسول ﷺ زاد على الثلاث، بل ورد الذم على من زاد. انظر: عمدة القارئ ٢١٨/٢، وقال السيوطي نحو ما قاله العيني. انظر: الأمر بالاتباع ٢٩٢. الثالث: أن الزيادة محرّم، وهو وجه عند الشافعية. وضعفه النووي. انظر: المجموع ١/ ٤٣٩.

والصواب أن الزيادة بدعة في الدين لا يفعلها إلا رجل مبتلى. قال الإمام ابن المبارك: لا آمن إذا زاد على الثلاث أن يأثم. اه. وقال الإمام أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. اه. وقال النخعي: تشديد الوضوء من الشيطان، لو كان فضلاً لأوثر به أصحاب محمد على انظر: سنن الترمذي ١/ ٦٤، والمغني لابن قدامة ١/ ١٤٠، ١٤١، وقال ابن عبد البر: من زاد على الثلاث وهي سابغة فقد تعدي وأساء وابتدع. اهد. انظر: الكافى له ١/ ١٧.

<sup>=</sup> الرابع: فيه حذف تقديره: «من نقص من واحدة». ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد عن طريق المطلب بن حنطب مرفوعًا: «الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا؛ فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ». انظر: الفتح ١/ ٢٨٢.

بفعله ويعتدون به<sup>(۱)</sup>.

وما يذكره الأصحاب في كتب الفقه (٢) «أن الوضوء على الوضوء نور على نور» لم يذكر في كتب الحديث (٣) ، وإنما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه على كتب الله له عشر حسنات». رواه أنه على خان يقول: «من توضأ على ظهر كتب الله له عشر حسنات». رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والترمذي (٤) وضعفه هو وغيره (٥)؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقي (٢) ، وهو ضعيف (٧).

<sup>(</sup>۱) قال ابن سمعان: إذا ترك النبي عَلَيْ شيئًا وجب علينا متابعته فيه. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام لما قُدّم إليه الضبّ فأمسك عنه وترك أكله أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: «إني أعافه». اه. انظر: البحر المحيط للزركشي ٦/ ٧٠.

وفي صحيح مسلم، في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة ٢/ ٥٩٥، رقم (٥٣): عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه فقال: «قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله على أن يقول بيده هكذا: وأشار بإصبعه المسبحة».

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣١، المبسوط ١/٤٧، البدائع ١/٢٢.

<sup>(</sup>٣) قال العيني في البناية: ١/ ١٧٠، ١٧١: هذا مشهور في كتب الفقه، ولم يذكر في كتب الحديث المشهورة المعتبرة اه. وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار ١/ ١٢٤: لم أجد له أصلاً. اه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الطهارة، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث ١٦/١، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء على الطهارة ١/١٧٠، ١٧١، والبيهقي في الكبرى ١/١٦٢، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) ضعفه الترمذي وقال: هو إسناد ضعيف. اهـ. المصدر السابق. وكذلك البيهقي في المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني الإفريقي، القاضي المتوفى سنة ١٥٦هـ، وقيل
 بعدها. انظر: الكاشف ١/ ٦٢٧، ٦٢٨، وتقريب التهذيب ٣٤٠.

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في الكاشف ١/ ٦٢٧: ضعفوه. اه. انظر: التقريب ٣٤٠.

ولعله اشتبه عليهم بما روي أن رسول الله عليه توضأ مرتين مرتين، وقال: «هو نور على نور» أخرجه رزين (١).

قوله: (ولنا أنه لا يقع قربة بدون النية، لكنه يقع مفتاحًا للصلاة (٢) لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التيمم؛ لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة (٣)، أو هو ينبئ عن القصد).

للمخالف أن يمنع هذا الاستدلال ويقول: الوضوء الشرعي هو الذي يثاب فاعله كما في قوله عليه السلام: «إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء»(٤)، وأمثال ذلك(٥). والثواب لا يكون

<sup>(</sup>۱) انظر: مشكاة المصابيح للتبريزي ١/ ١٣٢. وقال الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة ١/ ١٣٢: هذا الحديث لا أصل له كما نبه عليه الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء ١/ ١٢٠. ومن قبله الحافظ المنذري في الترغيب ١/ ٩٩، وقال بعده: لعله من كلام بعض السلف. اه. ورزين المذكور هو ابن معاوية بن عمار، المحدث، أبو الحسن الأندلسي، المالكي. توفي بمكة سنة ٥٣٥ ه. انظر: الديباج المذهب ١/ ٣٦٦، ٣٦٧، وشجرة النور الزكية ١/ ٣٦٦، والسير ٢٠٠ ، ٢٠٥،

<sup>(</sup>۲) نعم سلمنا أنه لا يقع قربة بدون نية ، لكن الوضوء جعل شرطًا من شروط الصلاة بوصف كونه طهارة باستعمال الماء ، فمتى استعمله حصل المقصود كطهارة الثوب والمكان من النجاسة تحصل الطهارة فيهما باستعمال الماء نوى أو لم ينو . انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩ ـ ٠ ٢ ، والكفاية شرح الهداية ١/ ٢٨ ، ٢٩ ، والبناية ١/ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٣) سيبين المصنف ما في هذه العبارة من الإشكال في ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ١/ ٢١٥ رقم (٣٢) بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) مثل حدیث عثمان عند مسلم في كتاب الطهارة، باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء ١/ ٢١٦، رقم (٣٣)، من حدیث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره».

إلا مع النية(١)، فالوضوء لا يكون إلا مع النية.

فإن قلتم (٢): الطهارة شرط من شروط الصلاة [أيضًا] (٣) فلا يشترط لها النية كاللباس وإزالة النجاسة (٤).

فالجواب: أن اللباس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة، ولهذا لم يرد نص بثواب الإنسان على جنس اللباس والإزالة، وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء (٥٠).

وإن قلتم: النصوص وردت بالثواب على الوضوء المعتاد، وعامّة المسلمين إنما يتوضؤون بالنية، والوضوء الخالي عن النية نادر(١).

فالجواب: أن هذا الوضوء الذي اعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة، وما سواه لا يدخل في نصوص الشارع؛ لقوله عَلَيْد:

<sup>(</sup>۱) هذه قاعدة شرعية جليلة متفق عليها بين المذاهب، وهي أن لا ثواب إلا بنية. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ۱۹-۲۰، والقواعد لأبي عبد الله المقري ١/ ٢٦٨، والمجموع للنووي ١/ ٣١٨-٣١٣، والمغنى لابن قدامة ١/ ١١٠.

<sup>(</sup>۲) في (ع» زيادة: غير.

<sup>(</sup>٣) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط ١/ ٧٢ـ ٣٣، وتبيين الحقائق للزيلعي ١/ ٥.

<sup>(</sup>٥) منها ما رواه مسلم في الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء ٢١٠، ٢٠٩: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي على قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء».

 <sup>(</sup>٦) قالوا: إن اتصلت النية بالوضوء وقع عبادة، وإلا وقع وسيلة إلى إقامة الصلاة كالسعي إلى
 الجمعة. انظر: بدائع الصنائع ١/١١، ٢٠، فتح القدير ١/٣٢.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

«لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»(١)، والوضوء لم يعرف إلا من جهة الشارع فهو عبادة، كالصلاة والصيام وغير ذلك.

ولأن غير الطهارة من الشروط يستوي فيها حال الابتداء والبقاء بخلاف الطهارة، ولهذا لو حلف لا يغتسل أو لا يتوضأ وقد اغتسل أو توضأ قبل ذلك فاستدام ذلك لم يحنث<sup>(٢)</sup>، ولو حلف لا يلبس، أو لا يستقبل القبلة وهو لابس، أو مستقبل القبلة فاستدام ذلك حنث<sup>(٣)</sup>.

فعلم أن هذا الشرط ليس كغيره من الشروط التي يراعى وجودها، لا وجودها قصدًا(٤)، بل يراعى وجوده قصدًا(٥).

والفرق بين الحدث والخبث أن طهارة الخبث من باب التروك، فإن الواجب عدم النجاسة، فكيف ما زالت حصل المقصود(١)، وطهارة الحدث

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الحيل، باب في الصلاة ١٢/ ٣٤٥ [مع الفتح] رقم (٦٩٥٤)، ومسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة ١/ ٢٠٤، رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصار لأبي الخطاب ٢٤٦/١ ـ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) يعني: أن شروط الصلاة غير الوضوء لا تحتاج إلى نية، بل المقصود حصولها، فكيفما حصلت صحت الصلاة.

<sup>(</sup>٥) يعني أن الوضوء ليس كغيره من الشروط، لكونه عبادة محضة فتجب النية معه كسائر العبادات الشرعية.

<sup>(</sup>٦) معناه أن المأمور به في إزالة النجاسة التخلص منها فلا يحتاج إلى نية، فصارت كترك الزنا، والغصب، واللواط، وغير ذلك.

من باب الأفعال والعبادات، وإضمار (۱) الثواب فقط. في قوله عليه الصلاة والسلام: «الأعمال بالنيات» (۲) ممنوع (۲) بل الحديث على ظاهره وعمومه (۱) فانه على ظاهره وعمومه فانه على فاهره وعمومه فانه على فاهره وعمومه فانه على فاند النية الصالحة وحدها، بل أراد النية المحمودة والمذمومة، ولهذا قال في تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (٥).

وهذا ذكره تفصيلاً بعد إجمال، فعلم أن مقصوده جنس الأعمال لا نفس العمل الذي هو قربة بنفسه كالصلاة والصوم (٢)، ومقصوده ذكر جنس النية،

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل بعد الألف خطوط ورسوم، فلم أستطع قراءة الحرف الذي بعده. وفي «ع»: وإظهاركم. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الوحي، باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ [مع الفتح] رقم (١)، ولفظه: «إنما الأعمال بالنيات»، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال ١٥١٥، رقم (١٥٥)، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ٣/ ١٥١٥، رقم (١٥٥)، وأفرد النية.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين.

<sup>(</sup>٤) هذا رد على الذين قالوا بأن حقيقة الحديث السابق ليس على ظاهره وعمومه، انظر: المبسوط ١/ ٧٢، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣٦ـ ٣٣٧، وفتح القدير ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه قبل قليل.

<sup>(</sup>٦) قال ابن رجب رحمه الله: كثير من المتأخرين يزعم أن تقديره: الأعمال صحيحة أو معتبرة ومقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا. وقال آخرون: بل الأعمال على عمومها لا يختص منها شيء، وحكى بعضهم عن الجمهور كأنه يريد جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري، وأبي طالب المكي، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. جامع العلوم والحكم لابن رجب ٩.

وهذا مما خصه الله به من جوامع الكلم (١). مع أن قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ (٢)، إنما يفهم منه المخاطب غسل الوجه وما بعده لأجل الصلاة، كما يفهم من قوله: إذا واجهت الأمير فترجل، وإذا دخل الشتاء فاشتر الفرو، ونحو ذلك. فقد دل الكتاب والسنة على اشتراط النية.

قالوا: وأما/ قولكم: إنه يقع مفتاحًا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال [7/أ] المطهر (٣) فممنوع؛ لأن الوضوء طهارة شرعية لعدم النجاسة على الأعضاء حقيقة وحكمًا، أما حقيقة فظاهر (١٠) ، وأما حكمًا فلقوله عليه السلام: «إن المؤمن لا ينجس (٥) ، وليس المراد نفى الحقيقة .

وأنتم قلتم في الماء المستعمل: إن المنتقل إليه نجاسة الآثام (٢)، وإذا كان كذلك فنجاسة الآثام لا تزول بغير نية، فالماء حينئذ كالتراب، كلاهما طهور أي مطهر من الآثام، يؤيده قوله عليه السلام: «الطهور شطر الإيمان»(٧).

<sup>(</sup>١) هي تعبير المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة، وقد أعطي النبي ﷺ ذلك. انظر: جامع العلوم والحكم ٣، ٤، وفتح الباري ٦/ ١٤٩، و١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط ١/ ٧٢، وبدائع الصنائع ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاصطلام للسمعاني ١/ ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره ١/ ٤٤٦ [مع الفتح] رقم (٢٨٥)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ١/ ٢٨٢، الرقم العام (٣٧١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١/ ٢١، البدائع ١/ ٦٧ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء ٢٠٣١، رقم (١). وجاء الحديث بلفظ: «الوضوء شطر الإيمان» عند الترمذي ٥/١٠٥، والدارمي ١/١٧٤، وعند ابن ماجه والنسائي بلفظ: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان»، انظر: سنن ابن ماجه / ١٠٢١، والنسائي ٥/٥، وانظر: الانتصار لأبي الخطاب ١/٢٣٤، ٢٣٩.

وسيأتي التنبيه على معنى الخلفية بين الماء والتراب في التيمم في بابه (١) إن شاء الله تعالى .

قالوا: ولا ينفعكم التفريق بينهما بكون الماء مطهراً بنفسه، والتراب ملوثًا؛ لأن المقصود الطهارة من الآثام، وهما في ذلك سواء (٢)، ألا ترى أن من أفعال الوضوء مسح الرأس، والمسح هو الإصابة (٣)، وهي غير مزيلة؟ (١) فهذا الفرق صحيح بالنسبة إلى إزالة النجاسة، فإنه مزيل لها بطبعه، وأما الحدث فإنه ليس رافعًا له بطبعه، إذ الحدث ليس جسمًا محسوسًا يرفعه الماء بطبعه بخلاف النجاسة، وإنما يرفعه بالنية، فإذا لم تقارنه النية بقي على حاله، فلا فرق حينئذ بينه وبين التراب (٥).

فإن قلتم: لَم يعلّم الأعرابي  $^{(1)}$  النية، فلو كانت شرطًا لبينها له  $^{(\vee)}$ .

قلنا: ولم ينقل عنه أنه علمه النية في (^) الصلاة، فما كان جوابكم هناك

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإصطلام للسمعاني ١/ ٧٠، ١١، والانتصار لأبي الخطاب ١/ ٢٣٨، ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) أي إمرار اليد على الشيء. انظر: المغرب ٢/ ٢٦٦، الهداية ١/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) قال السمعاني في هذه المسألة: والمسح يدخل في طهارة الحدث، ولا مدخل له في طهارة النجاسة بحال.انظر: الاصطلام ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الانتصار ١/ ٢٣٦، ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) هذا الأعرابي هو خلاد بن رافع بن مالك الخزرجي رضي الله عنه الذي أساء صلاته، فعلمه النبي عَلَيْه ، واشتهرت قصته هذه بحديث المسيء صلاته. انظر: الإصابة ٣/ ١٥٠، ١٥١، وفتح الباري ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: تبيين الحقائق شرح الكنز ١/٥.

<sup>(</sup>٨) في «ع»: للصلاة.

فهو جوابنا هنا<sup>(۱)</sup>.

قوله: (فالترتيب في الوضوء سنة).

ينبغي أن يكون الترتيب واجبًا؛ لأن النبي عَلَيه واظب عليه من غير تسرك (٢)، ولأنه عليه الصلاة والسلام أجاب حين سئل عن البداءة بالصفا أو المروة في السعي بقوله: «ابدأوا بما بدأ الله به»(٣)، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(٤).

وقد قالوا: إنه لو بدأ بالمروة إلى الصفالم يحسب له ذلك الشوط (٥)، فكيف يحسب له الوضوء المنكوس!

<sup>(</sup>١) فإن قلتم: إن النية في الصلاة ثبتت بأدلة أخرى، قلنا وكذلك النية في الوضوء ثبتت بأدلة أخرى.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: لم ينقل أحد أن النبي ﷺ توضأ منكسًا. انظر: فتح الباري ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٥٠٠، والنسائي في كتاب الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف ٥/ ٢٣٦، وله طرق عند الدارقطني ٢/ ٢٥٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٨٥. وقال النووي: وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح، أن النبي على قال: «ابدأوا بما بدأ الله به». اهد. شرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ١٧٧، وقال الحافظ في التلخيص ٢/ ٢٥٠: وصححه ابن حزم. اهد. ولم أجده صريحًا في المحلى، ولكنه رواه بهذا اللفظ الذي أورده المصنف واحتج به. انظر: المحلى ١/ ٣١٠، ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) أي إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فالحكم لعموم هذا اللفظ، لا لخصوص السبب، كما لو سأل سائل النبي عَلَيُّ فقال: أنتوضأ بماء البحر؟ فأجاب قائلاً: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ٢٢٧ ـ ٢٢٩، وتيسير التحرير ١/ ٢٦٤، وإرشاد الفحول ١١٨ ، ١١٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح القدير ٢/ ٤٦١، البناية ٤/ ٨٧.

وقد أوردوا(۱) قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (۲) ، وإن الله بدأ بالوصية قبل الدين ، وإنما يبدأ بالدين قبل الوصية (۳) ، وهذا الإيراد لا يصح ؛ لأن المذكور في هذه الآية الكريمة حرف «أو» ، وهو لأحد المذكورين (۱) ، أي لا ميراث إلا من بعد إخراج الوصية إن كان ثَمّ وصية ، أو إخراج الدين إن كان ثَمّ دين (۱) . وليس في الآية ذكر اجتماعهما ، وإنما عرف حكم اجتماعهما وقدر ما ينفذ فيه الوصية من المال من السنة (۱) .

<sup>(</sup>١) في «ع»: أورد، بصيغة الإفراد.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا الإيراد.

<sup>(</sup>٤) من معاني «أو»: الإباحة، نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين. ومعنى الإباحة أنه يجوز للمخاطب أن يختار أحد المتعاطفين أو يجمع بينهما. انظر: شرح ابن عقيل ٢/ ٢٣٢، وأوضح المسالك ٣/ ٢٠٠، ورصف المباني شرح حروف المعاني ٢١٠.

<sup>(</sup>٥) قال البغوي: «ومعنى الآية الجمع لا الترتيب، وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعًا من بعد وصية إن كانت، أو دين إن كان، والإرث مؤخر عن كل واحد منهما». تفسير البغوي ١/ ٤٠٢، وانظر: الكشاف ١/ ٢٥٤، وزاد المسير لابن الجوزى ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: إنكم تقرأون هذه الآية: ﴿ مِنْ بَعْدُ وَصِيَّة يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْسِنِ ﴾ [سورة النساء: ١٢]، و «أن رسول الله على قضى بالدين قبل الوصية». رواه الترمذي وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. انظر: سنن الترمذي ٥/ ٣٦٢، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم. وفيه أيضًا ٥/ ٣٧٨: في كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية.

وعلقه البخاري بصيغة التمريض، وقال: ويذكر أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية. انظر: صحيح البخاري [مع الفتح] ٤٤٣/٥. ورواه أحمد في المسند ١/١٧٧.

قال ابن حجر: هو إسناد ضعيف، لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه. اهـ. فتح الباري ٥/ ٤٤٤.

كتاب الطهارة ٢٧٩

وأيضًا فإدخال الممسوح في الآية بين المغسولين يقتضي لزوم الترتيب؛ لأن العدول عن مقتضى نظم الكلام يدل على إرادة الترتيب(١).

قوله: (والبداءة بالميامن فضيلة (٢)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجّل»).

هذا الحديث بهذا اللفظ في ثبوته نظر (٣)، والمحفوظ عن عائشة رضى الله

وأما قدر ما ينفذ فيه الوصية من المال فقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «عادني النبي عَلَي فقلت: أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالنصف؟ قال: لا. فقلت: أبالثلث؟ قال: نعم، والثلث كشير». رواه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث ٥/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥ [مع الفتح] رقم (٤٧٤٤)، ومسلم في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث ٣/ ١٢٥٢، رقم (٧).

(۱) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١/ ١٤٠، والاصطلام للسمعاني ١/ ٧٢، والانتصار لأبي الخطاب ١/ ٢٦٩، والمغني لابن قدامة ١/ ١٣٧، قال القرطبي: والصحيح أن الترتيب متلقى من وجوه أربعة: الأول أن يبدأ بما بدأ الله. الثاني: من إجماع السلف، فإنهم كانوا يرتبون. الثالث: من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع: من مواظبة رسول الله على ذلك. الجامع لأحكام القرآن ١/ ٩٨.

وذكر أمر آخر، وهو أن الآية ما سيقت إلا لبيان فرائض الوضوء، ولذلك لم يَذكُر شيئًا من السنن فيها. انظر: المغنى لابن قدامة ١/ ١٣٧، المجموع ١/ ٤٤٤.

- (٢) قال العيني: أي مستحبة، والفضيلة أي الدرجة الرفيعة في الفضل، وذكر الميامن فيما مضى، وإنما أعاد ذكرها هاهنا ليبين أنها فضيلة وليست بسنة . اهـ . انظر: البناية ١٨٧/١ .
- (٣) قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ، ثم ساق الحديث بلفظ: «كان رسول الله على يحب التيامن. . . » الحديث، انظر: نصب الراية ١/ ٣٤، وقال العيني: هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أحد، ولكن الأئمة الستة أخرجوا قريبًا منه في كتبهم. اه. انظر: البناية ١/ ١٨٧، وقال ابن حجر: لم أجده هكذا، وإنما الحديث في الصحيحين عن عائشة: «أن رسول الله على كان يحب التيامن في كل شيء . . . » الحديث . الدراية ١/ ٢٨٠.

عنها أنها قالت: «كان رسول الله عَلَيْهُ يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وطُهوره، وفي شأنه كله». متفق عليه (١).

وقد سها الشيخ علاء الدين بن التركماني رحمه الله تعالى في كتابه الذي خرج فيه أحاديث «الهداية» و «الخلاصة» (٢) ، فقال: حديث التيامن متفق عليه، والأمر كما ذكرت لك (٣). ونفس تخريجه لأحاديث هذين الكتابين فقط فيه ما فيه، فقد نقل عن وكيع بن الجراح أنه قال: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب بدعة (٤).

وروى الدارقطني بسنده أيضًا أنه قال: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم (٥).

\* \* \*

(۱) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل ۱/ ٣٢٤ [مع الفتح] رقم (١٦٨)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره ١/ ٢٢٦، رقم (٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٣٠٦، حاشية رقم ٤من مقدمة الدراسة.

<sup>(</sup>٣) أي إن اللفظ الذي ذكره صاحب الهداية غير محفوظ.

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) رواه في السنن ١/ ٢٦، ومن طريقه أورده ابن الجوزي في مقدمة التحقيق، انظر: التحقيق مع التنقيح ١/ ١٨٤.

قال الأبادي شارحًا لهذا الأثر العظيم: أي يكتبون ما لرواة الحديث من الثقة! والصداقة والديانة، وما عليهم من الجرح والكلام فيهم. وأهل الأهواء والمبتدعة لا يكتبون الجرح الواقع فيهم. اه. التعليق المغنى على الدارقطني 1/ ٢٦.

كتاب الطهارة ٢٨١

## فصل في نواقض الوضوء

قوله: (وقيل لرسول الله عَلِينة : وما الحدث؟ قال: «ما يخرج من السبيلين»(١)).

قال السروجي في شرحه: إن هذا الحديث لا يعرف أصلاً. انتهى.

وأحاديث الوضوء من الخارج من غير السبيلين نفيًا<sup>(٢)</sup> . . . . . . . . .

(۱) قال الزيلعي: غريب، وروى الدارقطني في كتابه غرائب مالك، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على الله الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر». انتهى. قال الدارقطني: وأحمد بن اللجلاج ضعيف. انتهى. ليس هذا مقصود المصنف، فإنه استدل بعموم قوله: «ما يخرج من السبيلين» على مالك في تخصيصه بالمعتاد. اهد. نصب الراية ١/ ٣٧ بتصرف. وهذا يدل على أنه لم يجد له أصلاً.

وقال العيني: هذا الحديث بهذه العبارة لا يعرف له أصل. ا هـ. البناية ١/ ١٩٥. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٣٠: لم أجده. ا هـ.

(٢) روى الدارقطني في السنن ١/ ١٥١، ١٧٥، والبيه قي في الكبرى ١/ ١٤١، عن أنس رضي الله عنه قال: «احتجم النبي على ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه». قال ابن حجر في التلخيص ١/١٣٠: في إسناده صالح بن مقاتل، وهو ضعيف. ١هـ.

وروى أبو داود في الطهارة، باب الوضوء من الدم ١/ ٥٠ ـ ٥١، وابن خزيمة في صحيحه الم ٢٥ ـ ٢٥، وابن حبان كما في الإحسان ٣/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦، والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٦ والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٦ والحاد في المرسول الله على المحاب رسول الله على خرج مع الرسول على الجهاد فبات حارسًا، فرمي بسهم ونزف منه الدم وهو يصلي، فاستمر في صلاته ولم يقطعها . . . الحديث بمعناه مختصرًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بأحاديث محمد بن إسحاق . اهد المستدرك 1/ ١٥٧ . ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك في الموضع السابق .

وإثباتًا(١) ، لم يخرج أهل الصحيح منها شيئًا(١) ، بل ضعف أهل الحديث غالبها(٦) .

قال أبو عمر ابن عبد البر: المتوضئ بإجماع لا ينتقض وضوؤه باختلاف إلا أن يكون هناك سنة، وهي معدومة هاهنا(١٤).

وقال أبو بكر ابن المنذر في «الإشراف»: لا أعلم مع من أوجب الوضوء [٣/ ب] من ذلك حجة. قال ذلك بعد ذكره أقوال/ العلماء فيه.

وقد احتج بعض الأصحاب لوجوب الوضوء من الخارج من غير السبيلين

<sup>(</sup>۱) روى الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف ١/١٤٢. ١٤٤، والإمام أحمد في المسند ٦/ ٤٩٩، والدارمي في السنن ٢/ ٢٤، والدارقطني في السنن ١/ ٢٤، والدارقطني في السنن ١/ ١٤٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٤٤: عن أبي الدرداء رضي الله عنه: «أن رسول الله على استقاء فأفطر وتوضأ» اهد. اللفظ لأحمد.

قال الترمذي: جود حسين المعلم هذا الحديث. وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. اه. سنن الترمذي ١٤٦١. وصححه ابن خزية في صحيحه ٣/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقر الذهبي بأنهما خرجا لرواة هذا الحديث، ولم يقل صحيح. انظر: المستدرك مع التلخيص ٢٦٦١٤.

<sup>(</sup>٢) لم أجد شيئًا عندهما في هذا الباب، بل قال البخاري: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، من القبل والدبر، وقول الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُمْ مِنَ الغَائِطِ ﴾، ثم ساق أثارًا وعلق حديثًا استدلالاً لهذا المذهب. ولم يذكر شيئًا من حجج المخالفين لهذا المذهب. انظر: صحيح البخاري ١/ ٣٣٦ [مع الفتح].

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على الأحاديث الواردة في الوضوء مما خرج من غير السبيلين عند: الدارقطني في سننه ١/ ١٥١ ـ ١٥٩ ، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ١٤٠ ـ ١٤٤ ، ونصب الراية ١/ ٣٧ ـ في سننه الماحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٤٦٩ ـ ٤٨٠ ، والتلخيص لابن حجر ١/ ١١٣ ـ ٥١٠ ، والدراية له ١/ ٣١ ـ ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد ١/ ١٩٠، والاستذكار ٢/ ٩٠.

بحديث عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حُبيش (() جاءت إلى النبي على فقال: (لا، إنما ذلك فقالت: إني امرأة أستحاض (() فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا، إنما ذلك عِرق (() وليس بالحيضة (()) فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (()) وتوضئي لكل صلاة (()). فنبه على العلة الموجبة للوضوء وهي كونه دم عرق، ثم أمرها بالوضوء لكل صلاة (()). وعزاه بعضهم للوضوء وهي كونه دم عرق، ثم أمرها بالوضوء لكل صلاة (()).

<sup>(</sup>۱) هي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب، الأسدية، القرشية، إحدى المستحاضات في زمن النبي ﷺ، جاء ذكرها في الصحيحين في هذا الحديث. ورواه عنها عروة بن الزبير فيما ذكر ابن عبد البر. انظر: الاستيعاب ٢٣/ ١٠٩ ـ ١١٠، والإصابة ٢٣/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) أستحاض: بضم الهمزة وفتح التاء، يقال: استحيضت المرأة إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٤٦٩، وفتح الباري ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) العرق: بكسر العين، ومعناه أن الاستحاضة تخرج من عرق يسمى العاذل، بخلاف الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ٤/ ١٤.

وقال الخطابي: يريد أن ذلك علة حدثت بها من تصدع العروق فاتصل الدم، وليس بدم الحيض الذي يقذفه الرحم لميقات معلوم. معالم السنن ١/ ٨٦، وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٤/ ١٧، وفتح الباري ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) الحيضة: بالفتح: المرة الواحدة من دفع الحيض ونُوبه. وبالكسر الحالة والهيئة كالقعدة والجلسة. انظر: النهاية ١/ ٤٦٩.

وذكر النووي ههنا أن الفتح متعين، فإن المعنى يقتضيه، فإن الرسول ﷺ أراد إثبات الحيض ونفي الاستحاضة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وصلّ. والزيادة من «ع»، ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم ١/ ٣٩٦ [مع الفتح] رقم (٢٢٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: المبسوط ١/ ٨٥، والبدائع ١/ ٢٤، ونصب الراية ١/ ٣٩. وقال العيني: هذا الحديث أقوى ما استدل به أصحابنا الحنفية. عمدة القاري ٢٤/ ٣٥٢.

بهذه الزيادة إلى «الصحيحين» (١) ، وليس هذه الزيادة في «صحيح مسلم» (٢) ، وليس هذه الزيادة في صحيح البخاري وحده ، فبطل عزوها إلى «الصحيحين» .

ثم هي في بعض طرق الحديث، قال البخاري بعد أن فرغ من سياق الحديث: قال هشام - يعني ابن عروة بن الزبير (٣) - قال أبي (٤): «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» (٥).

ولهذا قال مالك رحمه الله: إن المستحاضة ومن في معناها يستحب لهم الوضوء لكل صلاة، ولا يجب<sup>(۱)</sup> ؛ لأن هذه الزيادة مضطربة لا تثبت بمثلها حجة (۷).

الصحيح؛ فإن مسلما لم يخرجه بل خرجه البخاري وحده. انظر: التنقيح لابن عبد الهادي المحيح؛ فإن مسلما لم يخرجه بل خرجه البخاري وحده. انظر: التنقيح لابن عبد الهادي ١٨٠٤.

<sup>(</sup>١) عزاه ابن الجوزي إلى الصحيحين. انظر: التحقيق مع التنقيح ١/ ٤٧٠. وقد تعقب عليه ابن عبد الهادي في التنقيح وقال: قوله: في الصحيحين وهم، وصوابه في

<sup>(</sup>٢) قال الإمام مسلم بعد أن ذكر جماعة من الذين رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. صحيح مسلم ١/ ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) هو أبو المنذر، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه، توفي سنة ١٤٦ هـ. انظر: الكاشف للذهبي ٢/ ٣٣٧، وتقريب التهذيب ٥٧٣.

<sup>(</sup>٤) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، كنيته أبو عبد الله، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين. توفي سنة ٩٤ هـ. انظر: الكاشف ٢/ ١٨، والتقريب ٣٨٩، ومشاهير العلماء لابن حبان ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري [مع الفتح]، كتاب الوضوء، باب غسل الدم ١/ ٣٦٩، رقم (٢٢٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة الكبرى ١/١١، والتمهيد لابن عبد البر ١٦/ ٩٧.

<sup>(</sup>٧) ذكر هذا ابن عبد البر استدلالاً لقول مالك رحمهما الله تعالى. انظر: التمهيد لابن عبد البر ١٦ (٧) .

وفي الاستذكار قرر غير هذا، حيث قال: ومن ذكر في هذا الخبر وما كان مثله: «وتتوضأ =

والصحيح أن هذه الزيادة مرفوعة ، وقد رواها مرفوعة أيضًا أحمد ، وأبو داود ، والترمذي (١) وصححها ، ولكن هل لكون ذلك الدم من أحد السبيلين تأثيرًا (٢) ، أم المؤثر كونه دم عرق مع قطع النظر عن كونه من أحد السبيلين؟ فيه احتمال!

على صلاة » فقد زاد زيادة صحيحة جاءت بها الآثار المرفوعة . اه.

ثم قال بعد ذلك: والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أن المستحاضة تؤمر بالوضوء لكل صلاة، منهم من رأى ذلك واجبًا، ومنهم من استحبه. اه. الاستذكار ٣/ ٢٣٣ ـ ٢٣٤ بتصرف يسير.

(۱) أخرجه أحمد في المسند ۲۹۸/ . وأبو داود في الطهارة ، باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ۱/ ۷۵ ، وفي باب من قال : تتوضأ لكل صلاة ۱/ ۸۲ . والترمذي في الطهارة ، باب ما جاء في المستحاضة ۱/ ۲۱۷ ـ ۲۱۸ ، ورواه أيضًا في باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ۱/ ۲۲۰ ، من طريق أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي عي مرفوعًا .

ورواه النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة / ١٨٥ - ١٨٦ ، من طريق ابن عدي، ومن طريق حماد بن زيد. ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٤/ ١٨٨ ، من طريق أبي عوانة اليشكري، ومن طريق أبي حمزة السكري. ورواه الدارمي في السنن ١/ ٢٢٠، من طريق حماد بن سلمة.

وبهذه الزيادات بواسطة هؤلاء الشقات الأثبات ردّ ابن حبان، وابن الجوزي، وابن عبد الهادي، وابن حجر ومن بعدهم على من طعن هذه الزيادة، وقال: إنه من كلام عروة بن الزبير موقوفًا عليه. انظر: صحيح ابن حبان مع الإحسان ٤/ ١٨٩، والتحقيق مع التنقيح / ٤٧٨، وفتح الباري // ٣٧٩، ٤٨٨، وسنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر // ٢١٨٠. وإرواء الغليل للألباني // ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) في «ز» و «ع»: تأثير-بالرفع-، والصواب «تأثيرا» لأنه خبر يكون.

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ليست موجودة في «ع»: ولعل الضمير يرجع إلى دم الاستحاضة.

والحالة هذه ـ نظر ! (١) .

قوله: (والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول)(٢) .

إطلاق كثير من الفقهاء على بعض الأحكام أنه غير معقول<sup>(٣)</sup> إنما هو لكونهم (٤٠) لم يعقلوا معناه، وإلا فله معنى يعقل في نفس الأمر، علمه من علمه وجهله من جهله. ففي إطلاق مثل هذا النفي نظر! (٥) وهو نظير قولهم:

<sup>(</sup>۱) ويؤيد ما ذهب إليه المصنف أن الكرخي والكاساني وصاحب الهداية قالوا: إن الريح الخارجة من فرج المرأة المفضاة لا تنقض الوضوء لاحتمال خروجها من مسلك البول، أو مسلك الوطء وهو طاهر، فيستحب لها الوضوء ولا يجب؛ لأن الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشك. انظر: البدائع ١/ ٢٥، والهداية ١/ ١٦.

<sup>(</sup>٢) يقصد أن الاقتصار على وجوب عُسل الأعضاء الأربعة في الوضوء دون موضع الحدث وسائر الجسد معدول عن سنن القياس. انظر: فتح القدير ١/ ٤١ ـ ٤٢، والبناية ١/ ٤٠٤ . والبناية ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) كقولهم: الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، وطريقها الاتباع المحض كسائر ما لا يعقل معناه من عدد الركعات، ومقادير النصب في الكفارات وغير ذلك. انظر: الهداية ١/ ١٥، ٥٧ والبدائع ١/ ٢٨، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٧، والاصطلام للسمعاني ١/ ٧٥، ٧٧ والمستصفى ٣/ ٦٧٦ ـ ٧٧٧، والانتصار لأبي الخطاب ١/ ٢٦٩، ٢٧٧، وروضة الناظر لابن قدامة ٢/ ٢٣٣ ـ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: لكونهم هم.

<sup>(</sup>٥) لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم موقف من إطلاق مثل هذه العبارات على النصوص الشرعية، وبينا فيه أن الشريعة لا تأتي بما يخالف القياس الصحيح، وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين. انظر: رسالة في معنى القياس ضمن مجموع الفتاوى ٢/٠٤ وما بعدها، وانظر: إعلام الموقعين ٢/٣ وما بعدها. وللدكتور عمر بن عبد العزيز رسالة بهذا الصدد سماها: المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه، وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منه.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

على خلاف القياس (١)، وقولهم: تعبد لا يعقل (٢)، ونحو هذه العبارة، وسيأتى لذلك زيادة بيان (٣) إن شاء الله تعالى.

قوله: (ثمّ مالا يكون حدثًا لا يكون نجسًا، يروى ذلك عن أبي يوسف، وهو الصحيح؛ لأنه ليس بنجس حكمًا حيث لم تنتقض به الطهارة).

في تصحيح المصنف رحمه الله نظر ، وإن كان قد سبقه إلى التصحيح السمر قندي وغيره (٥٠).

والذي صححه غيرهم أنه نجس أولى (١). وهو قول محمد (٧)، واختاره

(١) قال الغزالي: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء: أن الخارج عن القياس لا يقاس على غيره. انظر: المستصفى ٣/ ٦٧٦.

وقال ابن قدامة: والمستثنى عن قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه، وإلى ما لا يعقل. انظر: الروضة ٢/ ٣٣١.

- (۲) انظر: الهداية ۱/۱۶، والبدائع ۱/۲۲، والاصطلام ۱/۱۱۰، والانتـصـار لأبي الخطاب ۱/۲۲۹.
  - (٣) انظر: ص٣٤٧ـ٣٥٢.
- (٤) انظر: تحفة الفقهاء ٢٨/١. والسمرقندي: هو أبو منصور محمد بن أحمد بن أبي أحمد، الإمام علاء الدين، شيخ الكاساني صاحب بدائع الصنائع، وهو زوج بنته فاطمة. كانت عالمة بالمذهب وحفظت تحفة أبيها. انظر: الجواهر المضية ٣/١٨، وتاج التراجم ٢٥٢ ـ ٢٥٣، والفوائد البهية ١٥٨.
- (٥) منهم الكرخي، والقدوري، ومحمد بن سلمة، وأبو الليث السمرقندي وغيرهم. انظر: مختصر القدوري مع اللباب ١/ ١٢، والبدائع ١/ ٦٠، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٩٠. ١٠، وفتح القدير ١/ ٣٠، والبناية ١/ ٢١٤.
- (٦) اختاره السرخسي احتياطًا. انظر: المبسوط ١/ ٧٧، وأفتى به أبو بكر الإسكاف. انظر: فتح القدير ١/ ٣٠، والبناية ١/ ٢١٤.
- (٧) انظر: الأصل لمحمد ١/ ٥٨ ـ ٥٥ ، وتبيين الحقائق ١/ ١٠ ، وفتح القدير ١/ ٣٠ ، وهو ظاهر قول الطحاوي لأنه قال: وما خرج من الدم من أيّ موضع خرج من البدن فزال عن مخرجه نقض الوضوء. انظر: مختصر الطحاوي ١٩ .

أبو جعفر الهِنْدُواني (۱) وغيره. وهذا الذي يجب الأخذ به؛ لأن لازم القول الأول أنه لو عَصر بَثْرة (۲) فخرج بعصره دم كثير، أو قيح، أو صديد (۳) ، أو تقيأ قليلاً قليلاً في مجالس بحيث لو جُمع كان (۱) كثيراً لا يكون نجسًا لأن الأول مُخْرَج.

وقالوا: إنه لا يكون حدثًا فلا يكون نجسًا، وكذلك القيء لأنه في مجالس. ولو صب هذا المقدار الكثير في الماء القليل وتغير به لا ينجس؛ لأنه طاهر اختلط بطهور فلا يسلبه الطهورية ما لم يغلب عليه. وإنما ألجأهم إلى هذا، دعوى التلازم بين وصف النجاسة والحدث؛ أي ما كان نجسًا كان خروجه حدثًا، وخروج هذا ليس بحدث فلا يكون نجسًا ".

والشأن في ثبوت هذه الدعوى؛ فإن القول بأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة عن جميع البدن، ودعوى أن هذا معقول المعنى (٦)، فيه نظر! بل بدنه طاهر حقيقة وحكماً؛ أما حقيقة فظاهر، وأما حكماً فلحديث حذيفة

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح القدير ۱/ ۳۰، والبناية ۱/ ۲۱۶. وأبو جعفر الهندواني إمام كبير من أئمة مذهب أبي حنيفة. واسمه محمد بن عبد الله بن محمد، ويلقب بأبي حنيفة الصغير لفقهه، وهو شيخ أبي الليث السمرقندي. توفي سنة ٣٦٢ هـ. انظر: الجواهر المضية ٣/ ١٩٢ و ١٩٤، وتاج التراجم ٢٦٤ - ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) البشرة: بفتح الباء وسكون الثاء قرحة صغيرة على الجسد. والجمع بثور. انظر: مختار الصحاح ٤٠.

<sup>(</sup>٣) القيح: المدَّة لا يخالطها دم، والصديد: ماء الجرح المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة. انظر: المغرب ١/ ٤٦٨، وأنيس الفقهاء ٥٥.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: لكان.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٥٣، والهداية ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١/ ١٤\_٥٠، والبدائع ١/ ٢٤\_٥٠، والبناية ١/ ٢٠٥\_٢٠٥.

كتاب الطهارة ٢٨٩

ابن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْه لقيه وهو جنب، فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبًا، فقال: «إن المسلم لا ينجس»، رواه الجماعة (1) إلا البخاري، والترمذي. وروى الجماعة كلهم نحوه عن أبي هريرة (1). وهو عام في الحي والميت.

وزاد البخاري: قال ابن عباس: «لا ينجس حيًّا ولا ميتًا»(٣). وأيضًا؛ فإن الغسل يجب بالجماع، وفيه نجاسة المنيّ كلام سيأتي(٤) إن شاء الله تعالى.

وإنما يجب إمساس هذه الأعضاء الماء امتثالاً لأمر الله، وطاعـــةً له، وتعبُّدًا، وذلك يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسدر(٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ١/ ٢٨٢، رقم (١١٦)، وأبو داود في الطهارة، باب في الجنب يصافح ١/ ٥٩، والنسائي في الطهارة، باب مماسة الجنب ومجالسته ١/ ١٥٨ ـ ١٥٩، وابن ماجه في الطهارة، باب مصافحة الجنب ١/ ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه وذكر موضعه عند البخاري ومسلم في ص ۲۷٥، حاشية رقم ٥، ورواه أبو داود في الطهارة، باب في الجنب يصافح ١/ ١١، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في مصافحة الجنب ١/ ٢٠٠٠، وابن ماجه في الطهارة، باب مصافحة الجنب ١/ ٢٠٨، والنسائي في الطهارة، باب مماسة الجنب ومجالسته ١/ ١٤٥ ـ ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري [مع الفتح] ٣/ ١٥٠ : في كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وقد رواه معلقًا بصيغة الجزم. ووصله سعيد بن منصور عن طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس ينجس حيًا ولا ميتًا». وصححه ابن حجر. انظر: الفتح ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص٤٣٦ ـ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: إن من محاسن الشريعة أن كان الوضوء في الأعضاء الظاهرة المكشوفة، وكان أحقها به إمامها ومقدمها في الذكر والفعل وهو الوجه الذي نظافته ووضاءته عنوان نظافة القلب، وبعده اليدان، وهما آلة البطش والتناول والأخذ، فهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه. ولما كان الرأس مجمع الحواس، وأعلى البدن وأشرفه كان أحق بالنظافة. لكن لو شرع غسله في الوضوء لعظمت المشقة واشتد البلية، =

وكان الأصل أنه كلما قام إلى الصلاة يتوضأ، لكن خفف الله عنه، وأبقى حكمه إلى غاية (١)، وقد أعلمنا أن خروج الخارج من السبيلين غاية للطهارة، وشككنا في خروج الخارج من غير السبيلين، وهو طاهر بيقين، والأصل بقاء [1/أ] الطهارة/ فلا يخرج [عنها](٢) بالشك(٣).

فشرع مسح جميعه وأقامه مقام غسله تخفيفًا ورحمة ؛ فهذا وجه اختصاص هذه الأعضاء
 بالوضوء من بين سائرها من حيث المحسوس .

وأما من حيث المعنى فهذه الأعضاء آلات الأفعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله، وبها يعصى الله سبحانه ويطاع؛ فاليد تبطش، والرجل تمشي، والعين تنظر، والأذن تسمع، واللسان يتكلم، فكان في غسل هذه الأعضاء امتثالاً لأمر الله وإقامة لعبوديته ما يقتضي إزالة ما لحقها من درن المعصية ووسخها. اه. إعلام الموقعين ٢/ ٩٥ - ٩٦ باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>۱) روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي على يتوضأ عند كل صلاة». قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. الصحيح [مع الفتح] في كتاب الوضوء، باب الوضوء من غير حدث ١/ ٣٧٧، رقم (٢٨٤). ومسلم في الطهارة، باب جواز الصلاة كلها بوضوء واحد ١/ ٢٣٢، رقم (٢٨١)؛ من حديث بريدة رضي الله عنه: «أن النبي على صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه»، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه: قال: «عمدا صنعته يا عمر». قال ابن حجر في الفتح: من العلماء من ذهب إلى أن الوضوء كان واجبًا لكل صلاة، ثم اختلفوا هل نسخ أو استمر حكمه؟ ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزية: «أن النبي على أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر، فلما شق وصحيح ابن خزية ( ١١/ ١١)، وفتح الباري ١/ ٢٠٠. ٢٧٧،

<sup>(</sup>٢) الزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قاعدة: «الأصل بقاء ما كان على ما كان»، وهي قاعدة مندرجة تحت قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك». انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٥٦-٥٧، والأشباه والنظائر للبن نجيم ٥١-٥٧، والأشباه والنظائر للبيوطي ٥٠-٥١.

وفي صحة هذه الرواية عن أبي يوسف نظر! ولكن قد قال السروجي بعد حكاية القولين: وعلى الأول لو امتلأ الثوب لا يمنع جواز الصلاة، كما يكون لأصحاب القروح<sup>(1)</sup> يصيب ثيابهم مرة بعد مرة من غير تجاوز مكان العذر لا يمنع وإن كثر. روى ذلك أصحابنا عن ابن عمر<sup>(1)</sup>، وحكوه عن أبي يوسف<sup>(1)</sup> وعليه الفتوى<sup>(1)</sup>. انتهى.

وأظن المنقول عن ابن عمر وأبي يوسف في حق صاحب القروح، وخُرِّج على أنه إنما لم يمنع جواز الصلاة لأنه ليس بحدث، فلا يكون نجسًا. ولا يلزم من جواز صلاة مثل هذا المعذور أن يكون ذلك الدم والقيح طاهرًا، بل هو نجس عُفي عنه للضرورة (٥)، كما في أكل الميتة حالة الضرورة (١٥).

<sup>(</sup>١) القروح: الجروح. قرحه قرحًا جرحه. انظر: مختار الصحاح ٥٢٧، والمغرب ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) لم أجده، وقد قال البابرتي والعيني: ذكره في جامع الكردري. انظر: العناية ١/ ٤٥، والناية ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ١٥.

<sup>(</sup>٤) قال السرخسي: وحاصل المذهب أن الدم إذا سال بقوة نفسه حتى انحدر انتقض به الوضوء، وإن لم ينحدر ولكنه علا فصار أكثر من رأس الجرح لم تنتقض به الطهارة إلا في رواية شاذة عن محمد رحمه الله؛ فإنه إن مسحه قبل أن يسيل؛ فإن كان بحال لو ترك لسال فعليه الوضوء، وإن كان بحال لو تركه لم يسل فلا وضوء عليه. اهد المبسوط ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) وقد سماه صاحب الهداية وغيره من الفقهاء أن ذلك نجس قليل معفو عنه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. انظر: الهداية ١/٣٠-٣٨، والكافي لابن عبد البر ١٦١١، والمجموع للنووي ١/١٢١، والمغنى لابن قدامة ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٦) يعني أن إباحة الميتة للمضطر لا يخرجها عن كونها نجسة وميتة، ولكن أبيح المحظور لأجل الضرورة، ومن أجل ذلك يقولون: «الضرورات تبيح المحظورات». انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٨٥، والأشباه والنظائر للسيوطى ٨٤.

قوله: (والنوم مضطجعًا أو متكئًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل لسقط).

قال الشيخ حافظ الدين النسفي (١) في «الكافي»(٢): ولو نام مستندًا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط لا ينتقض في ظاهر المذهب (٢)، وعن الطحاوي أنه ينتقض (١). انتهى.

قال السروجي: وهو اختيار القدوري<sup>(٥)</sup> في مختصر جمَعه لابنه<sup>(١)</sup>. والصحيح رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا كان مقعده على الأرض لا ينتقض وضوؤه كيف ما كان<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن أحمد بن محمود، أبو البركات النسفي، له مؤلفات كثيرة في المذهب الحنفي مثل: كنز الدقائق، والمنافع شرح النافع. توفي سنة ۷۱۱هـ. انظر: تاج التراجم ۱۷۶ـ 1۷۵ مثل، الفوائد البهية ۱۰۱ـ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) ذكر الكتاب ابن قطلوبغا باسم الكافي شرح الوافي. وكتاب الوافي تصنيفه أيضًا. انظر: تاج التراجم ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: البناية ١/ ٢١٩، وفتح القدير ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الطحاوي ١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر القدوري مع اللباب ١٣/١.

 <sup>(</sup>٦) يظهر أن هذا المختصر غير المختصر المشهور السابق في ترجمة القدوري؛ لأن صاحب الجواهر ذكر المختصر المشهور ثم ذكر هذا ثانيًا ضمن كتبه الأخرى.

ولعل ابنه هذا هو محمد بن أحمد الذي ذكر أن أبّاه لم يعلمه الفقه، وكان يقول: دعوه يعيش لروحه، فمات وهو شاب. انظر: الجواهر ٢٤٨/١، ٢٤٩، ٣/ ٦٤.

 <sup>(</sup>۷) قال السرخسي: المروي عن أبي حنيفة لا ينتقض وضوؤه على كل حال؛ لأن مقعده مستقر على الأرض فيأمن من خروج شيء منه. اهـ. المبسوط ١/ ٧٩.

وذكر السمرقندي مثل ذلك وقال: هو الأصح، وبه أخذ عامة مشايخنا. انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، والبدائع ١/ ٣١.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

قوله: (والأصل فيه قوله عليه [الصلاة والسلام](): «لا وضوء على من نام من نام قائمًا، أو قاعدًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، إنما الوضوء على من نام مضطجعًا؛ فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله»)(٢).

هذا الحديث ضعيف (٢)، ولم يخرّجه أهل الحديث بهذا اللفظ كله إلا في روابة شاذة (١).

ورواه أبو داود في الطهارة، باب الوضوء من النوم ١/ ٥٦، بلفظ: «إنما الوضوء على من نام مضطجعًا». وفي بعض طرقه: «فإنه إذا نام استرخت مفاصله». ورواه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم ١/ ١١١ بنحوه. ورواه أحمد في المسند ١/ ٣١٨ بلفظ: «ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». ورواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٢ - ١٣٣ بهذا اللفظ. والدارقطني في السنن ١/ ١٥٩ ـ ١٦٠.

(٣) قال أبو داود: هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة . وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئًا من هذا . ا هـ . سنن أبي داود ١/ ٥٢ .

وقال الترمذي: وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله، ولم يذكر أبا العالية، ولم يرفعه. اهـ. سنن الترمذي ١١٣/١.

وقال الحافظ ابن حجر: مداره على يزيد أبي حالد الدالاني، وعليه احتلف في ألفاظه. وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد، وأبو داود في السنن، والترمذي، وإبراهيم الحربي في علله. وقال البيهقي في الخلافيات: تفرد به أبو خالد الدالاني، وأنكره عليه جميع أئمة الحديث. وقال في السنن: أنكره عليه جميع المخاط، وأنكروا سماعه من قتادة. اه. التلخيص ١/ ١٢٠، وانظر: الدراية ١/ ٣٣.

(٤) رواه البيهقي في السنن ١/١٢١ بلفظ: «لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبيه؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». وقال: تفرد به يزيد بن عبد الرحمن الدالاني. ١ هـ.

وذكره ابن العربي بنحو لفظ صاحب الهداية بزيادة يسيرة، فقال: وهذا حديث منكر يرويه أبو خالد، عن قتادة،عن أبي العالية، فهو باطل ومنقطع. انظر: القبس ١/ ١٣٦\_ ١٣٧٠.

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع». والهداية.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٤٤: غريب بهذا اللفظ. اه.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعًا»). هذا الحديث قد روي من طرق كلها ضعيفة (١).

قوله: (وأما إذا عصرها<sup>(۱)</sup> فخرج بعصره لا ينقض؛ لأنه مخْرَج وليس بخارج).

فيه نظر؛ لأن المخرج خارج أيضًا، فلا يصح أن يقال : وليس بخارج (٣)،

ونقل عن الحاكم قال: أراد بذلك حديث القهقهة فقط. ونقل عن البيهقي قال: أراد ما يرسله لا ما يوصله. انظر: الدراية ١/ ٣٥\_٣٧.

<sup>=</sup> وذكر الزيلعي للحديث شاهدًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث حذيفة وفيه من لا يحتج بروايته. ونقل عن ابن عدي أنه قال: أبو خالد صدوق لكنه يهم في الشيء، وقد تابعه مهدي بن هلال. انظر: نصب الراية ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>۱) قدروى الدارقطني طرق هذا الحديث وبين ضعفها طريقًا طريقًا، وكذلك ابن عدي بين بعضها. وتوسع الزيلعي في بيان طرقها المرفوعة والمرسلة. انظر: سنن الدارقطني ١/ ١٦١. ١٧٤ و ١/ ١٧٠ و ونصب ١٧٤ و الكامل في الضعفاء ٣/ ١٦٤ ، ١٦٦ ، ١٦٧ ، و ٥/ ١١٠ ، و ٧/ ٢٧٠ ونصب الراية ١/ ٤٤٠ . قال ابن حجر: وأشهر شيء في الباب حديث أبي العالية، وقدروي عنه عن النبي على مرسلاً، وقيل: عنه وعن أبي موسى، ثم ساق الحديث، وفيه: "فأمر رسول الله على من ضحك أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة». ثم ذكر طرقه، وكلها مرسلة وضعيفة. انظر: الدراية ١/ ٣٥- ٣٧. ثم ذكر طرقه كلها العائدة إلى أبي العالية وقال: قال ابن عدي : الحديث حديث أبي العالية، وبه يعرف، ومن أجله تكلم الناس فيه. كأنه يشير إلى قول الشافعي: حديث أبي العالية الرياحي رياح.

<sup>(</sup>٢) أي إذا أعصر المتوضئ النفطة. انظر: البناية ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الهمام: لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه في هذا الحكم، بل النقض لكونه خارجًا نجسًا، وذلك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه، فصار كالفصد وقشر النفطة؛ فلذا اختار السرخسي في جامعه النقض. وفي الكافي: والأصح أن المخرج ناقض. فتح القدير ٢٧٧٠.

ولهذا لم يفرق في انتقاض الطهارة بالقيء بين من ذرعه القيء (١) وبين من استقاء (٢). وقد ذكر في «النوازل» (٣)، و «الذخيرة» (١) أنه ينتقض (٥). وكذلك الخارج من السبيلين، لا يفترق الحكم فيه بين من سبقه القيام (١) وبين من استدعاه. وقد تقدم الكلام في انتقاض الطهارة بالخارج من غير السبيلين (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ذرعه القيء: سبق إلى فيه وغلبه فخرج منه. وقيل: غشيه من غير تعمد. انظر: المغرب ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) علة الحكم في هذا خروج القيء ملء الفم، وإن قلّ لم يكن حدثًا. وعند زفر الحكم تعلق على الخروج قل أو كثر. انظر: الهداية ١/ ١٥، والبدائع ١/ ٢٥. ٢٦، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) النوازل: لنصر بن محمد بن أحمد، أبو الليث السمرقندي، الفقيه المشهور بإمام الهدى، أبو الليث السمرقندي، تلميذ أبي جعفر الهندواني. توفي سنة ٣٩٣هـ. انظر: الجواهر المضية ٣٤٤، ٥٤٥، وتاج التراجم ٣١٠، والفوائد البهية ٢٢٠.

وفي مكتبة الجامعة الإسلامية المركزية كتاب باسم مجموع النوازل، مصور من مكتبة حيدر آباد الدكن ينسب إليه، ولم أجد هذا النص فيه، فلعله كتاب آخر غير النوازل.

<sup>(</sup>٤) الذخيرة لبرهان الإسلام، محمد بن محمد بن محمد السرخسي، صاحب المحيط الرضوي. انظر: تاج التراجم ٢٤٨ ـ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) قال العيني: وفي النوازل وفتاوى العتابي: عصرت القرحة فخرج منها شيء، ولو لم يعصر لا يخرج لا ينقض. ولكن قال: وفيه نظر. اهـ. البناية ١/ ٢٤٩. ولعل العبارة الصحيحة: ولكن قالا: وفيه نظر.

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسختين، ولعل الصواب «الحدث»، والله أعلم.

<sup>(</sup>۷) انظر: ص۲۸۱ ـ۲۸٦.

## فصل في الغسل

قوله: (بدليل قوله عليه [الصلاة و](۱) السلام: «إنهما فرضان في الجنابة، سنتان في الوضوء»(۲)). يعني المضمضة والاستنشاق. قال السروجي: لا يعرف هذا الحديث(۳). انتهى.

فإن قيل: هذا الحديث رواه أصحابنا وهم ثقات؟.

فالجواب: إنهم وإن كانوا ثقاتًا (١) فبينهم وبين النبي عَلِي مفاوز (٥) لابد فيها من الإسناد، والإسناد من خصائص دين الإسلام، به حفظ الله الدين.

قال عبد الله بن المبارك: الإسناد(١) من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء (٧). فإذا سئل عمّن؟ بقي (٨). انتهى. أي دام الدين واستمر، وإلا

<sup>(</sup>١) الزيادة من الهداية.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي: غريب. اه. نصب الراية ١/ ٧٨. وقال ابن حجر: لم أجده هكذا. اه. الدراية ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: البناية ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ثقاة. والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٥) المفاوز: جمع مفازة. سميت بذلك لأنها مهلكة، من «فوّز تفويزًا» بمعنى هلك. أو سمي بذلك تفاؤلاً بالسلامة والفوز. انظر: مختار الصحاح ٥١٤.

<sup>(</sup>٦) في علل الترمذي الصغير زيادة: عندي.

<sup>(</sup>V) إلى هنا أخرجه مسلم في المقدمة ١/ ١٥: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا > تكون إلا عن الثقات.

<sup>(</sup>٨) عند الترمذي: فإذا قيل له: من حدثك؟ بقي. انظر: العلل الصغير مع السنن ٥/ ٦٩٥.

ذهب إذا لم يسند الحديث، بل قال من شاء ما شاء. وقال أيضاً (۱): بيننا وبين القوم القوائم. يعني الإسناد (۲). جعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسناد، كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم.

وحكى أبو إسحاق الطّالَقاني (٣) قال: قلت لابن المبارك: الحديث الذي جاء: «إن من البرّ أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صحومك» (١٠)، فقال ابن المبارك: عمن هذا؟ قلت: من حديث شهاب بن خراش (٥)، قال: ثقة (٢). عمن ؟ قلت: عن الحجاج بن

<sup>(</sup>١) أي الإمام ابن المبارك.

<sup>(</sup>٢) علقه مسلم في المقدمة، باب بيان أن الإسناد من الدين ١/ ١٥، وأخرجه ابن حبان بسنده في كتاب المجروحين ١/ ٢٦، والترمذي بسنده في العلل الصغير ٥/ ٦٩٥.

قال النووي في شرح مقدمة صحيح الإمام مسلم ١/ ٨٨ رحمهما الله تعالى: ومعنى هذا الكلام: إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه، وإلا تركناه. فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير قوائم. اه.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن إسحاق بن عيسى، البُنانيّ مولاهم. الطالقاني ـ بفتح اللام، وقيل بسكونها ـ . نزيل مرو، وربما نسب إلى جده. صدوق يغرب. توفي سنة ٢١٥ هـ. انظر: الكنى للإمام مسلم ٢١٣١، وشرح مقدمة مسلم للنووي ٢٠٨١، والكاشف ٢٠٨١، والتقريب ٨٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره مسلم في مقدمة الصحيح معلقًا في باب بيان أن الإسناد من الدين . . . ١٦/١ . وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٩، والخطيب في تاريخ بغداد ١/ ٣٦٣، وفي تاريخ واسط ٢٢٨ بسنديهما .

<sup>(</sup>٥) هو شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني ، أبو الصلت الواسطي، شيخ الرملة، الكوفي. قال ابن حجر: له ذكر في مقدمة مسلم. انظر: تقريب التهذيب ٢٦٩، والكاشف // ٩٠.

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي: صدوق مشهور، له ما يستنكر. وثقه ابن المبارك، وابن معين، وأبو زرعة. ووصفه أبو زرعة، وابن مهدي بأنه صاحب سنة. وقال جماعة: إنه صدوق. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٨١، والكاشف ٢/ ٤٩٠، وتقريب التهذيب ٢٦٩.

دينار (۱). قال: ثقة (۲). عمّن؟ قلت: قال رسول الله على . قال: يا أبا إسحاق! إن بين الحجاج بين دينار وبين النبي على مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيّ، ولكن ليس في الصدقة اختلاف (۱). والحجاج بن دينار من تابعي التابعين، فكيف بمن بعده! (٤) وهذا إنما ينفع عند بحث أهل المذهب بعضهم مع بعض، وأما مع المخالف فلا يكون حجة حتى يثبت؛ لأن المنقولات لا يميز بين صدقها وكذبها إلا بالطرق الدالة على ذلك (٥)، وإلا فدعوى النقل المجرد بمنزلة سائر الدعاوى. والمرجع في التمييز من هذا وهذا إلى أهل العلم بالحديث، فلكل علم رجال يعرفون به (٢).

<sup>(</sup>١) هو الحجاج بن دينار الواسطي، التيمي، ويقال: مولى أشجع البطيخيّ.

قـال الذهبي في الكاشف ١/ ٣١٢: صـدوق. وقـال ابن حـجر: لا بأس به، ولـه ذكـر في مقدمة مسلم. ا هـ. تقريب التهذيب ١٥٣. وانظر: التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) قد وثقه ابن المبارك، ويعقوب بن شيبة، والعجلي. كما في ميزان الاعتدال ١/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) مقدمة صحيح مسلم، باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات... ١٦/١.

<sup>(</sup>٤) قال النووي: إن في العبارة التي استعملها الإمام ابن المبارك هنا استعارة حسنة، وذلك أن الحجاج بن دينار من تابعي التابعين، فأقل عدد بينه وبين الرسول عَلَيُّ اثنان: التابعي والصحابي؛ فلذا قال: بينهما مفاوز. أي انقطاع كثير . ا ه. شرح مقدمة مسلم للنووي ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) والطريقة في ذلك اتباع أهل الحديث، حيث قسموا الحديث إلى مقبول ومردود. انظر: معالم السنن للخطابي ١/٦، وإرشاد طلاب الحقائق للنووي ٧٣.

<sup>(</sup>٦) قال الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ١/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣: فكما يرجع في معرفة مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه، ويرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، ويرجع في معرفة النحو إلى أهل النحو، فكذلك يجب أن يرجع في معرفة ما كان =

وقال السروجي في شرحه: وروى/ أبو بكر الرازي(١) عن خالد الحذاء(٢) [٤/ب] عن ابن سيرين عن أبي هريرة: «أنه عليه الصلاة والسلام جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة»(٦) .

وانعقد الإجماع على إخراج اثنتين منها عن الفرض، فبقي مرة واحدة حتى لا يلزم ترك النص. انتهى. وهذا استدلال ضعيف لوجهين:

<sup>=</sup> عليه رسول الله على وأصحابه إلى أهل النقل والرواية ؛ لأنهم الذين عنوا بهذا الشأن، واشتغلوا بحفظه والتفحص عنه ونقله، ولولاهم لاندرس علم النبي على ولم يقف أحد على سنته وطريقته . ا ه .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الحنفي المعروف بالجصاص، صاحب الكرخي. كان رئيس الحنفية ببغداد في وقته. له عدة مصنفات منها أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي. توفي سنة ۳۷۰هـ.

انظر: تاج التراجم ٩٦ ـ ٩٧، وطبقات الفقهاء للشيرازي ١٥٠، وسير أعلام النبلاء ٢٨/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>۲) هو خالد بن مهران البصري، أبو المنازل، مولى قريش، وقيل مولى بني مجاشع. رأى أنس ابن مالك. وهو ثقة إمام. توفي سنة ١٤١ هـ. انظر: الكاشف ١/٣٦٩، والتقريب ١٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٦٦.

ورواه الدارقطني في السنن ١/ ١١٥، وابن عدي في الكامل ١/ ٤٧. وأورده الذهبي في مناكير بركة بن محمد الحلبي فقال: إنه متهم بالكذب. انظر: ميزان الاعتدال ٣٠٣/١. وقال ابن عدي: لم يروه موصولاً غير بركة هذا، وسائر ما يرويه من الأحاديث كلها باطلة، لا يرويها غيره. ثم نقل عن صالح جزرة قوله: ليس ذي بركة ذي نقمة. انظر: الكامل ١٤٧/١٤.

وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث، وربما قلبه. ا هـ. كتاب المجروحين ٢٠٣/١.

أحدهما: أن هذا الحديث قال ابن الجوزي: إنه حديث موضوع (۱). وقال الدارقطني: هذا باطل، لم يحدث به غير بركة بن محمد (۲)، وبركة هذا يضع الحديث. والصواب حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلاً عن ابن سيرين عن النبي على : «أنه سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا» (۱). وتابع [وكيعًا] (۱) عبيد الله بن موسى (۵) وغيره (۱).

الثاني: قوله: انعقد الإجماع على إخراج اثنين منها عن الفرض، فإن الإجماع لا ينسخ الكتاب ولا السنة عند جمهور العلماء(٧)، وإنما شذت

<sup>(</sup>١) انظر: الموضوعات لابن الجوزي ٢/ ٨١. ٨٢.

<sup>(</sup>٢) هو بركة بن محمد الحلبي، يروي عن يوسف بن أسباط والوليد بن مسلم. متهم بالكذب. انظر: الميزان ١/٣٠٣\_٠٠٠.

وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٤٧ : في إسناده بركة بن محمد، وهو كذاب. ١ هـ.

<sup>(</sup>٣) هكذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٦٨، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن سيرين مرسلاً بهذا اللفظ.

وقال البيهقي في المعرفة ١/ ٤٨٤ ـ ٤٨٥ : هكذا رواه الثقات عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين مرسلاً بهذا اللفظ. ورواه بركة بن محمد الحلبي، عن يوسف بن أسباط، عن سفيان موصولاً بذكر أبي هريرة فيه، وغير لفظه فقال: «جعل المضمضة والاستنشاق للجنب فريضة» . ا هـ .

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع»، وسنن الدارقطني.

<sup>(</sup>٥) هو عبيد الله بن موسى بن باذام، العبسي الكوفي، أبو محمد، ثقة كان يتشيع. توفي سنة ٢١٣ هـ. انظر: الكاشف ١/ ٦٨٧، والتقريب ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) سنن الدارقطني ١/٥١٥.

 <sup>(</sup>۷) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٦٦ ـ ٦٧، والمستصفى ٢/ ١٠٥، والعدة للقاضي أبي يعلى
 ٣/ ٨٢٦، والبحر المحيط للزركشي ٥/ ٢٨٤ ـ ٢٨٧.

طائفة وجوزته (۱) ، وهو باطل؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله عَلَيْ . وإسقاط اثنين من ثلاث بمنزلة إسقاط الثلاث؛ لأنه اسم خاص (۲) .

وقال السروجي أيضًا: وفي الدارقطني عن ابن سيرين، قال: «أمر رسول الله على الاستنشاق من الجنابة ثلاثًا» (\*) ، وفيه عن ابن عباس: «فإذا نسي المضمضة والاستنشاق إن كان جنبًا أعاد المضمضة والاستنشاق واستأنف الصلاة» (٤). انتهى.

وهذا استدلال واه؛ لأن الأول مرسل ضعيف(٥)، والثاني موقوف

<sup>(</sup>۱) قال السرخسي: جوزه بعض مشايخنا. اه. أصول السرخسي ٢٦٦٢، وعزاه الزركشي إلى عيسى بن أبان، والخطيب البغدادي. انظر: البحر المحيط ٥/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧، والفقيه والمتفقه للخطيب ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>۲) يعني لفظ الثلاث: قال السرخسي: اسم الثلاث موضوع لعدد معلوم لغة لا يحتمل النقصان عنه، بمنزلة اسم الفرد، فإنه لا يحتمل العدد، واسم الواحد ليس فيه احتمال المثنى. اه. أصول السرخسي ١٨٨١.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ١/ ١١٥، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٧٩، وفي معرفة السنن والآثار ١٨٤٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم في ص ٣٠٠ قول الحافظ الدارقطني: أن الصواب من حديث ابن سيرين: «سن رسول الله عَلَى . . . ». وقال البيهقي: وعن إبراهيم النخعي قال: كان يقال: وإنما يروي عن محمد بن سيرين قال: «سن رسول الله عَلَى الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا». اهد. معرفة السنن والآثار ١/ ٤٨٤. وقد تقدم أن الثقات كوكيع وسفيان يروونه هكذا مرسلاً.

ضعيف (۱) ؛ فإنه يرويه الحجاج بن أرطأة (۲) ، عن عائشة بنت عجرد ، عن ابن عباس . والحجاج بن أرطأة ليس بحجة (۳) ، وعائشة بنت عجرد زعم بعضهم أن لها صحبة ، وليس ذلك بصحيح ، بل هي امرأة لا يعرف من حالها ما يوجب قبول خبرها (۱) ، ولم يشبت سماعها من ابن

- (٢) الحجاج بن أرطأة ـ بفتح الهمزة ـ ابن ثور النخعي الكوفي، أحد الفقهاء الأعلام. توفي سنة ١٤٥ هـ. انظر: التقريب ١٥٢.
- وقال فيه الذهبي: أحد الأعلام على لين فيه. انظر: الكاشف ١/ ٣١١. وقال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس. اهـ. التقريب ١٥٢.
- (٣) هذا قول الدارقطني، والنسائي، وابن حبان، والساجي، وابن خزيمة، والبيهقي. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٤٥٦ ـ ٤٦٠، وتهذيب التهذيب ١/ ٤٤٢ .
- وقد اختلفت أقوال المحدثين فيه جرحًا وتعديلاً، لخصها الذهبي بقوله: وأكثر ما نقم عليه التدليس، وفيه تيه لا يليق بأهل العلم. اه. ميزان الاعتدال ١/ ٤٦٠. ولخصها ابن حجر في تقريب التهذيب بقوله: صدوق كثير الخطأ والتدليس. اه. التقريب ١٥٢.
- (٤) قال ابن الأثير: روى يحيى بن معين أن أبا حنيفة الفقيه، صاحب الرأي سمع عائشة تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أكثر جنود الله في الأرض الجراد، لا آكله ولا أحرمه». وقد روي عن أبي حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس، وهي من التابعين، ذكرها كثير من العلماء فيهم. اه. أسد الغابة ١٩٣/٦.
- وذكرها ابن حجر في القسم الرابع من الذين ذكروا في الصحابة على سبيل الوهم والغلط، ولكنه قال: عائشة بنت عجرة بدل عجرد. انظر: الإصابة ٢٦ / ٦٣. وفي الدراية ٢ / ٤٧: بنت عجرد، وهو الموافق لما في الدارقطني ١/ ١١٥، وفي الكبرى للبيهقي ١/ ١٧٩، وفي المعرفة له ١/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>۱) قال البيهقي نقلاً عن الشافعي: وعثمان بن راشد وعائشة غير معروفين ببلدهما، فكيف يجوز لأحد يعلم أن يثبت مجهولاً ويوهن قويًا معروفًا؟. اهـ. معرفة السنن والآثار ١/٤٨٦، والكبرى ١/١٧٩.

وقال البيهقي بعده: والحجاج بن أرطأة ليس بحجة. اه. الكبرى ١/ ١٧٩. وقال الدارقطني: ليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث. اه. السنن ١/ ١١٥.

عباس (۱). وقال الدارقطني: لا تقوم بها حجة (۲). وقال الشيخ أبو الحجّاج المـزِّي (۲): روت عن رجل عن ابن عباس (۱)، وروى أبو حنيفة عن رجل عنها (۵).

ومن الأصحاب من استدل لفريضة المضمضة والاستنشاق في الغسل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة» رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه (٢). قال

<sup>(</sup>١) وفي تعجيل المنفعة ١/٣٦٦: روت عن ابن عباس رضي الله عنهما فأرسلت حديثًا، وعنها أبو حنيفة رحمه الله تعالى. اهـ.

<sup>(</sup>٢) السنن ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) هو العالم الحافظ محدث الشام جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي، ثم الكلبي، الشافعي، صاحب تهذيب الكمال وتحفة الأشراف. توفي سنة ٧٣٢ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ١٤٩٨/٤، طبقات الشافعية الكبرى ١٠/ ٣٩٥، البداية والنهاية ١٦٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) روى أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن عثمان بن راشد السلمي، وروى عثمان عنها. انظر: سنن الدارقطني ١/ ١١٥، والآثار لأبي يوسف ١٣، ومعرفة السنن والآثار للبيه قي ١/ ٤٨٦، والسنن الكرى له أيضاً ١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ١/ ١٧٨، وأبو داود في الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة ١/ ٦٥.

قال البيهقي: حُكينا عن البخاري أنه أنكره. اه. معرفة السنن والآثار ١/ ٤٨٤. لعل البيهقي يريد بذلك قول البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٨٤، في ترجمة الحارث بن وجيه راوي هذا الحديث: فيه بعض المناكير. اه.

ونقل البيهقي في المعرفة ١/ ٤٨٤، أن الإمام أحمد قال: إنما يروى هذا المتن عن الحسن، عن النبي عن الخسن عن النبي على المسلا، وعن الحسن عن أبي هريرة موقوفًا. ولا يثبت سماع الحسن عن أبي هريرة. اهـ.

الأصحاب: وداخل الفم بشرة، وداخل الأنف شعر فيجب غسله (۱). وهذا الخديث في سنده الحارث بن وجيه (۲) ، قال أبو داود: حديثه منكر (۳) وهو ضعيف. وكذلك قال أبو حاتم (۱) . وقال ابن معين: ليس بشيء (۱) . وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير (۱) .

ويغني عن هذه التعسفات الاستدلال بقوله [تعالى] (٧): ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَاطَهَّرُوا ﴾ (٨)، فإنه يقتضي غسل كل ما يمكن غسله من البدن بلا (حرج) (٩)، وداخل الفم والأنف غسله مكن بلا (حرج) (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٦٦، ورؤوس المسائل للزمخشري ١٠١، واللباب للمنبجي ١/ ١٢٦، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١١.

<sup>(</sup>۲) الحارث بن وجيه - بوزن عظيم، وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم بعدها موحدة - الراسبي، أبو محمد البصري، ضعيف من الثامنة . انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٤٤٥، والكاشف ١/ ٣٠٥، وتقريب التهذيب ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) علل ابن أبي حاتم ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري وابن الجنيد ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) كتاب المجروحين ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٩) في النسختين: «بلا خرج» في هذا الموضع. والذي بعده بسطر «بلا حرج» بالحاء المهملة.والأول خطأ واضح.

<sup>(</sup>١٠) وبمثل هذا الاستدلال قال الجصاص في أحكام القرآن ٢/ ٣٦٦، والمرغيناني في الهداية المرابع المرابع المربع المربع

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها: «يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك»).

حديث أم سلمة رواه مسلم، وأهل السنن الأربعة (۱) ، وليس فيه هذا اللفظ الذي ذكره المصنف (۲) . وإنما لفظه أن أم سلمة قالت: كنت امرأة أشد ضَفْر (۳) رأسي، فسألت رسول الله على فقال: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، أو ثلاث حفنات (۱) ثم تفرغي عليك، فإذا أنت قد طهرت».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب حكم الضفائر المغتسلة ١/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠، رقم (٥٥). وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ١/ ٢٥٠ والترمذي في كتاب الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ١/ ١٧٥ ـ ١٧٧، والنسائي وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة ١/ ١٩٨، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة ١/ ١٣١. واللفظ الذي ساقه المصنف نحو الذي في هذه المصادر، ولفظه عند الدارقطني في السنن ١١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الدراية ١/ ٤٨: حديث أم سلمة أن النبي ﷺ قال لها: «يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك»، لم أجده بهذا اللفظ، وقد أوردته قبل بحديث. اه.. انظر: الدراية ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) الضفر: بفتح الضاد وإسكان الفاء. قال النووي: هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث، والمستفيض عن المحدثين والفقهاء وغيرهم. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 3/ ١١. ومعناه: إدخال الشعر بعضه في بعض وجعلها ذوائب مضفورة. انظر: معالم السنن للخطابي ١/ ٨١، والنهاية لابن الأثير ٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) الحثيات والحفنات: واحدها حثية وحفنة، وهي ملء الكفين من أي شيء كان. انظر: النهاية ١/ ٣٣٩، ٤٠٩، وشرح مسلم للنووي ٤/ ١١.

## قوله: (والجنابة في اللغة خروج المنيّ على وجه الشهوة).

الجنابة ليست خروج المني، بل هي تحصل بخروج المني، فكانت غيره. وإنما هي من البعد (١) ؛ لأن الرجل إذا قضى شهوته يجانب المرأة أي يعرض عنها وتنوء بجانبه (٢) ، ولا يقال: بُعْدُ الماء عن محله جنابة؛ لأنه لو كان كذلك لقيل: أجنب الماء. وإنما يقال: أجنب الرجل (٣).

## قوله: (والحديث محمول على الخروج عن شهوة)(1).

يعني قوله ﷺ: «الماء من الماء»(٥). وفيه نظر؛ لأنه لابد من بيان السبب الموجب للحمل وإلا فذلك مجرد دعوى. وأقوى منه أن الحديث منسوخ(١)؛ لما روى سهل بن سعد الساعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون: «الماء من الماء» كانت رخصة كان عليه السلام رخص

<sup>(</sup>۱) قال ابن فارس: «جنب الجيم والنون والباء أصلان متقاربان، أحدهما الناحية، والآخر البعد. فأما الناحية فالجناب، يقال: هذا من ذلك الجناب أي الناحية، وقعد فلان جنبة إذا اعتزل الناس. وأما البعد فالجنابة». معجم مقاييس اللغة ٢/ ٤٨٣. وقال ابن الأثير: «أجنب يجنب إجنابًا، والجنابة الاسم، وهي في الأصل البعد. وسمي الإنسان جنبًا لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر. وقيل لمجانبته الناس حتى يغتسل». اهد. النهاية ١/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا التعليل. وقد قال ابن فارس: يقال إن الجنب الذي يجامع أهله مشتق من البعد، لأنه يبتعد عن الصلاة والمسجد وغيره. اهد. معجم مقاييس اللغة ١/ ٣٨٣. وقد تقدم مثل هذا قبل قبل عن ابن الأثير وزيادة.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب ١/ ٢٧٩، وتاج العروس ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) في «الهداية»: على خروج المنيّ.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء ١ / ٢٦٩، رقم (٨٠).

 <sup>(</sup>٦) انظر: اختلاف الحديث للإمام الشافعي ٥٩ ـ ٦٢ ، وإخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث
 لابن الجوزي ٦٨ .

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

بها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعدها. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي(١)، وقال: حديث حسن صحيح(٢).

وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: ناداني رسول الله على وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت، فأخبرته فقال: «لا عليك، / [٥/أ] الماء من الماء». قال رافع: ثم أمرنا رسول الله على بعد ذلك بالغسل. رواه أحمد (٣). وهو حديث ضعيف، ولكن يصلح للاعتضاد لا للاعتماد.

وعن الزهري قال: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل فقال: نول (١٠) الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله عَلَيْ . حدثتني عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله عَلَيْ كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ٥/ ١٥٥، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الإكسال ١/ ٥٥، وابن ماجه والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في أن الماء من الماء ١٨٣/١ ـ ١٨٤، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الغسل إذا التقى الختانان ١/ ٢٠٠، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢١٢ ـ ١١٣، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٣/ ٤٥٤، ٤٥٤، وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٢٠٦ وقال: صحيح.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي ۱/ ۱۸۵.

<sup>(</sup>٣) المسند ٤/ ١٩٧، ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ٤٩ من طريق ابن لهيعة. ورواه الحازمي في الاعتبار ١٢٦، وقال: هذا حديث حسن. اه. وتعقبه الزيلعي في نصب الراية ١/ ٨٤ فقال: فيه نظر؛ فإن فيه رشدين بن سعد، وأكثر الناس على تضعيفه. وبعض ولد رافع مجهول العين والحال، وحديث يشتمل سنده على ضعيف ومجهول كيف يكون حسناً؟!.

وضعفه الهيثمي فقال: فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف سيء الحفظ. انظر: مجمع الزوائد ٨/ ٢٦٦-٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) عند الدارقطني «قول»، وعند ابن حبان «على». ومعنى «نول الناس» أي ينبغي للناس. انظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١٢٩، والقاموس المحيط ١٣٧٧.

بعد ذلك وأمر الناس بالغسل». رواه أبو حاتم البستي، والدارقطني(١).

قوله: (والتقاء الختانين من غير إنزال لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل (Y)).

هذا الحديث ضعيف (٣) ، والصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله على أنه قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل». متفق عليه (١) . وعند مسلم وأحمد: «وإن لم ينزل» (٥) . وفي رواية البيهقي «أنزل أو لم ينزل» (٢) .

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان كما في الإحسان ٣/ ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ، وسنن الدارقطني ١/٦٢٦ ـ ١٢٧ ، ورواه ابن شاهين في ناسخه ٥٠ ، والحازمي من طريق ابن حبان فقال: هذا حديث قد حكم أبو حاتم ابن حبان بصحته ، وأخرجه في صحيحه ، غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير . وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث . وعلى الجملة الحديث بهذا السياق فيه ما فيه ، ولكنه حسن جيد في الاستشهاد . الاعتبار ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الحديث بهذا اللفظ أورده سحنون في المدونة ١/ ٣٤، من طريق ابن وهب. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٨٦، بدون زيادة: «أنزل أو لم ينزل». ومن طريقه رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ٢٥٥: هذا إسناد ضعيف لضعف حجاج ـ وهو ابن أرطأة ـ وتدليسه، وقد رواه بالعنعنة . اهـ. وفي إسناد ابن وهب الحارث بن نبهان الجرمي، وهو متروك كما قال ابن حجر في التقريب ١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان ١/ ٤٧٠ [مع الفتح]، رقم (٢٩١). ومسلم في كتاب الحيض، باب «نسخ الماء من الماء»، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ١/ ٢٧١، رقم (٨٧).

<sup>(</sup>٥) الموضع السابق عند مسلم، والمسند ٢/ ٤٥٨، ولفظه : «أنزل أو لم ينزل».

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي في السنن الكبري ١/ ١٦٢.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَلَيْه : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل» رواه مسلم (۱). وعنها رضي الله عنها : «إذا جاوز الختانُ الختانَ (۲) وجب الغُسل، وفعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا». رواه الترمذي (۳) وصححه (۱).

قوله: (وقال مالك: هو واجب). يعني غسل الجمعة. وليس ذلك مذهب مالك رحمه الله.

قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. انتهى.

ولكن أصحاب مالك يسمون ما تأكد استحبابه وكره تركه سنة واجبة (٥)، ولهذا قالوا: غسل الجمعة سنة واجبة (١)، والأضحية سنة واجبة (١)، والعقيقة

<sup>(</sup>۱) في كتاب الحيض، باب نسخ «الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ١/ ٢٧١ ـ (١) دوم (٨٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (ختان)، والتصويب من «ع» والمصادر.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الطهارة، باب إذا التقى الختانان وجب الغسل ١/ ١٨٠ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن الترمذي ١/ ١٨٥. ورواه مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ «الماء من الماء» ١/ ٢٧٢، رقم (٨٩)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلاً سأل رسول الله على عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليها الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله على «إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل».

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد ٧٩/١٠، ٧٩، ٨٦، ٢١٢، والمنتقى ٢/ ١٨٥، ٢٢١، وتنوير المقالة، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٢/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٦) وقال الباجي: لا خلاف بيننا أن المراد تأكد حكمه دون إيجابه. ا هـ. المنتقى ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الذخيرة للقرافي ١٤٠/٤.

سنة واجبة (۱) ، وطواف القدوم سنة واجبة (۲) . وإنما قال بوجوب غسل الجمعة أهل الظاهر (۲) ، وهو رواية عن أحمد (۱) ، وهو مروي عن أبي هريرة (۵) ، وعمّار بن ياسر (۲) رضى الله عنهما .

قوله: (والودي: الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجًا، فيكون معتبرًا به. والمنيّ خاثر(٧) ينكسر منه الذكر. والمذي رقيق يضرب إلى

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد البر في حكم العقيقة: وكان مالك يقول: هي سنة واجبة يجب العمل بها. اه. التمهيد٤/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) مقصودهم من هذا الإطلاق في الحج هو ما يجبر بالدم إذا تركه. انظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٧٠، وقوانين ابن جزى ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحلى لابن حزم ١/ ٢٥٥، والاستذكار لابن عبد البر ٥/ ١٧ ـ ١٨، المنتقى للباجي ١٨ ـ ١٨ . المنتقى الباجي

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني لابن قدامة ٣٤٦/٢، والمحرر لأبي البركات ٢٠/١. قال المرداوي في الإنصاف: كونه مستحبًا هو المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وعنه يجب على من تلزمه الجمعة. اه. الإنصاف ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٥) روى مالك في الموطأ ١/ ١٠١، وعبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٩٨ من طريقه، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٠ عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «الغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة».

<sup>(</sup>٦) عزا هذا القول ابن المنذر، وابن حزم إلى عمار رضي الله عنه، واستدلاً له بذلك بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٣٤، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٤٠ ـ ٤١، من طريقه أن عماراً رضي الله عنه قال لرجل استطال عليه: أنا إذا أنتن من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. ورواية ابن المنذر: أنا إذا أشر. انظر: الأوسط ٤/ ٣٩ ـ ٤١، والمحلي ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>۷) خاثر: غليظ، والخشورة ضدالرقة. انظر: المغرب ۲٤٦/۱، ومختار الصحاح للرازى ۱۷۰.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله. والتفسير مأثور عن عائشة رضي الله عنها)(١).

لا يعرف هذا التفسير عن عائشة رضي الله عنها $^{(1)}$  ، وإنما يذكره أهل اللغة $^{(7)}$  وغيرهم $^{(1)}$  .

\* \* \*

(١) سبق المرغيناني في عزو هذا الكلام إلى عائشة السرخسي في المبسوط ٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) بحثت ولم أجده، وقد قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٩٣: قلت: غريب.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة، وعكرمة، قالا: هي ثلاثة: المنيّ، والمذي، والودي. أما المني: فهو الماء الدافق الذي يكون فيه الشهوة، ومنه يكون الولد، ففيه الغسل. وأما المذي: فهو الذي يخرج إذا لاعب الرجل امرأته، ففيه غسل الفرج والوضوء. وأما الودي: فهو الذي يكون مع البول وبعده، وفيه غسل الفرج والوضوء. اه. انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٥٩. وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده عنها، ثم ساق المتن السابق وعزاه إلى المذكورين، وإلى المصدر السابق. انظر: الدراية ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٦/ ٩٧، و ٣٠٩/٥، ومختار الصحاح ٧١٥، والمغرب ٢/ ٣٤٧، ٣٦٢، ولسان العرب ١٥/ ٣٨٤، ٣٩٣، ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: تحفة الفقهاء ١/٤٦ـ٤٧. وقال الشافعي: المنيّ الماء الدافق الثخين الذي يكون منه الولد، والرائحة تشبه رائحة الطلع. انظر: الأم ١/٥٢.

كتاب الطهارة

## باب الماء الذي نجوز به الطمارة···

قوله: (والغلبة بالأجزاء $^{(7)}$  لا بتغير اللون، هو الصحيح) $^{(7)}$ .

ينبغي أن يقيده بقوله: ما دام اسم الماء وطبعه (١) باقيين عليه ؛ لأنه لو تغير اسمه كالأنبذة (٥) فسيأتي في كلامه ما فيه من الخلاف (١) .

وقد قال من قبل: ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة (٧). ولو تغير طبعه بحيث لم يبق سيالاً مُرْويًا فقد

(١) في «الهداية»: باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز.

(٢) أي إن كانت أجزاء الماء هي الغالبة جاز الوضوء به، ويُعلم ذلك ببقاء الماء على رقته، وإن كانت أجزاء المخالط غالبة لم يجز الوضوء به. ويعلم ذلك بأن صار الماء ثخينًا وزال رقته الأصلية. انظر: العناية ١/ ٧٢، والبناية ١/ ٣٠٩.

(٣) هذا تضعيف لقول محمد بن الحسن؛ لأنه يعتبر خروج الماء عن طبيعته بتغير اللون والطعم.
 انظر: العناية ١/ ٧٢.

(٤) الطبع: ابتداء صنعة الشيء، ومنه طبع الإنسان أي السجية التي جبل عليها، وهو في الأصل مصدر. انظر: المغرب ١٦/٢، ومختار الصحاح ٣٨٧.

وطبع الماء كونه سيَّالاً مرطبًا مسكنًا للعطش. انظر: الاختيار ١٤/١.

(٥) الأنبذة: جمع نبيذ، وهو ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك. انظر: النهاية ٥/٧.

(٦) انظر: الهداية ١/ ٢٥-٢٦.

(٧) انظر: الهداية ١٩/١.

تقدم في كلامه أنه لا يجوز الوضوء به.

فإنه قال: لا يجوز بما غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء (١)، فتصحيحه اعتبار الغلبة بالأجزاء يوهم أن المؤثر هو الغلبة بالأجزاء فقط (٢).

قوله: (وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء منه، قليلاً كان أو كثيرًا).

هذا لفظ مشكل؛ فإنه صدّره بكل المقتضية للشمول، ثم أكده بقوله: «قليلاً كان أو كثيراً»، وهذا ممنوع في الماء الجاري، وفي الراكد الكثير بالإجماع (٢). وقد أصلح في بعض النسخ: «قليلاً كانت النجاسة، أو

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١٨/١.

<sup>(</sup>۲) قال عثمان الزيلعي: اعلم أن عبارات أصحابنا مختلفة في هذا الباب مع اتفاقهم أن الماء المطلق يجوز به الوضوء، وما ليس بمطلق لا يجوز. ففي الفتاوى الظهيرية أن أبا يوسف اعتبر غلبة الأجزاء، وفي المحيط عكسه. وفي الهداية: الغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون. وفي الظهيرية أن محمداً اعتبر اللون. وذكر الإسبيجابي أن الغلبة تعتبر أولاً من حيث اللون، ثم من حيث الأجزاء. وأشار القدوري إلى أنه إذا غير وصفين لا يجوز الوضوء به، وهكذا جاء الاختلاف في هذا الباب كما ترى. فلابد من ضابط وتوفيق بين الروايات، فنقول: إن الماء إذا بقي على أصل خلقته، ولم يزل إسم الماء عنه جاز الوضوء به، وإذا زال وصار مقيداً لم يجز، والتقييد بأحد أمرين، إما بكمال الامتزاج، أو بغلبة الممتزج. تبين الحقائق ١/ ٢٠ ٢٠ بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإجماع لابن المنذر ٤، والأوسط له ١/ ٢٦١.

وأما الجاري فمذهب جمهور العلماء أنه لا ينجس إلا بالتغير قليلاً كان أو كثيراً. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥، والهداية ١/ ١٩، والقبس لابن العربي ١٤٣١ ـ ١٤٤، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢ / ٤٤ ، والمغني لابن قدامة ١/ ٣١ ـ ٣٢، والإنصاف للمرداوي ١/ ٥٧.

وللشافعي تفصيل في ذلك: وهو إن كان هذا الجاري يقف في ناحية فهو راكد في تلك =

كثيرًا »(١) . ومنهم من اعتذر له، وخرجه على وجهين:

أحدهما: أن معناه: وكل ما لاقته النجاسة، وحكمه أنه لا يجوز الوضوء به قليلاً كان الماء أو كثيراً، جاريًا كان أو راكدًا(٢).

الوجه الثاني: أن يقال: المراد بالكثير ما لا يتغير بوقوع النجاسة فيه، وهو الذي جعله الشافعي كثيرًا، الذي جعله مالك كثيرًا وهو الذي جعله الشافعي كثيرًا، فيكون هذا لإثبات الكثير المختلف فيه بيننا وبينهما وهذا التخصيص المذكور ليس في الكلام ما يدل عليه، وكون المصنف أراده لا اطّلاع لنا عليه.

<sup>=</sup> الناحية خاصة ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة إذا كان أقل من قلتين، وإن كان جاريًا لا يقف منه شيء يتوضأ فيما بعد موضع النجاسة دون محلها، وكذلك ما حول الجيفة لا يتوضأ منه إذا كان دون قلتين. انظر: الأم ١٧/١.

وهذا التفصيل كله في قوله الجديد، أما في القديم فقوله مثل قول جمهور العلماء الذي ذكره المصنف أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير. انظر: المهذب مع المجموع ١٤٣/١.

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ١٩. والعبارة الأولى «قليلاً كان أو كثيراً» هي عبارة مختصر القدوري. انظر: مختصر القدوري مع اللباب ١/ ٢٠، والعناية للبابرتي ١/ ٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: العناية للبابرتي ١/٧٣، والبناية ١/٣١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكافي لابن عبد البر ١٥٦/١، والإشراف للقاضى عبد الوهاب ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٤) قال النووي: القلة في اللغة الجرة العظيمة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيديه؟ أى يرفعها. ومساحتها ذراع وربع طولاً وعمقًا. اه. تحرير ألفاظ التنبيه ٣٢. ويساوي بالمتر: ٦، ٦٦ سنتيمتراً. انظر: المقادير الشرعية لمحمد نجم الدين كردي ٢٩٢، ومعجم لغة الفقهاء ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) أي بين الحنفية ومالك، والشافعي. انظر: العناية ١/٣٧.

قوله: (والذي رواه مالك ورد في بئر بضاعة (١)، وماؤها كان جاريًا في البساتين).

يعني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عَلَيْه قيل له: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر تلقى فيها الحيض (٢)، ولحوم الكلاب، والنَّتن (٣)؟. فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء»، رواه أبو داود، وحسنه الترمذي، وصححه الإمام أحمد (١).

<sup>(</sup>۱) بضاعة: بضم الباء على المشهور، وحكي كسرها، بئر قديمة كانت في المدينة في منازل بني ساعدة، قريبة من سقيفة بني ساعدة، نحو الشمال الغربي من المسجد النبوي. انظر: المغانم المطابة في معالم طابة للفيروز آبادي ٣١، ووفاء الوفاء بأخبار المصطفى ٣/ ٥٥٦، والدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين لغالي محمد الأمين ١٦٥، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد حسن شراب ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الحيض: جمع حيضة، وهي الخرق التي تستعمل في الحيض. انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٢٣٧. وقال المطرزي في المغرب ١/ ٢٣٧: الخرق أو الدماء. ١هـ.

<sup>(</sup>٣) النتن: بفتح النون وكسر التاء كزمن، وجمعه نتنى كزمنى، هو الشيء الذي له رائحة كريهة. انظر: النهاية ٥/ ١٤، ومختار الصحاح ٦٤٥. ومعنى «يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن» أن المطر إذا نزل وجاءت السيول ألقت ذلك، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء، لا أن الناس كانوا يفعلون ذلك، لأن الطباع السليمة تنفر من ذلك، فكيف بأهل القرون المفضلة! انظر: معالم السنن للخطابي ١/ ٣٧. وانظر: زهر الربى على المجتبى للسيوطى ١/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة ١/ ١٧، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ١/ ٩٥ - ٩٦، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والإمام أحمد في المسند ٣/ ٣٩. ونقل الخلال عن الإمام أحمد تصحيحه كما ذكره المصنف. انظر: المغني ١/ ٢٤. ورواه النسائي في المياه، باب ذكر بئر بضاعة ١/ ١٧٤. وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣: صححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم. اهد. وصححه في الفتح ١/ ١٠٤.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

وفي المسند أيضًا عن ابن عباس أن النبي عَلَيْ قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء»(١).

وعن/ ابن عباس أيضًا رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل بعض أزواج [٥/ب] النبي عَلَيْ من جَفْنة (٢) ، فقال: النبي عَلَيْ يتوضأ من فضلها فقالت له (٣) ، فقال: «[إن الماء](٤) لا ينجسه شيء». أخرجه أبو حاتم (٥) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَيْ : «الماء لا ينجسه شيء» رواه أبو عمر بن عبد البر

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند ٢٩٣١، ٣٨٢، والنسائي في المياه ١٧٣١، وابن خزية في صحيحه ١٨٤، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٤/ ٤٧. وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: الخبر صحيح، لا يحفظ له علة. ووافقه الذهبي في التلخيص. انظر: المستدرك معه ١/ ١٥٩. وقال ابن عبد البر: رواه جماعة عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. منهم شعبة، والثوري، إلا أن جل أصحاب شعبة يروونه عن سماك عن عكرمة مرسلاً. ووصله عنه محمد بن بكر، وقد وصله جماعة عن سماك منهم الثوري. وحسبك بالثوري حفظًا وإتقانًا. وكل من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه. والقول فيه قول الثوري ومن تابعه على إسناده. التمهيد ١/ ٣٣٢. ٣٣٣. وانظر: المجموع للنووي ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الجفنة: إناء كبير يوضع فيه الطعام. النهاية ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) في بعض مصادر الحديث: فقالت له: «يا رسول الله، إني كنت جنبًا». وسيأتي بها المصنف في ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) المثبت من صحيح ابن حبان.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٤٨/٤، وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب الماء لا يجنب ١٨/١، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك ١٩٤، وابن ماجه في الطهارة، باب الرخصة في فضل وضوء المرأة ١٣٢١، ونهاية حديثهم: «الماء لا يجنب». ورواه النسائي في أول كتاب المياه ١٧٣١، وابن خزيمة في صحيحه ١٨٤، ونهاية لفظهما: «إن الماء لا ينجسه شيء». وصححه الترمذي في المصدر السابق، فقال: هذا حديث حسن صحيح. اه. وقال الحافظ في الفتح ١٠/ ٣٦٠: وقد أعله قوم بسماك بن حرب، راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين. لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. اه. يقصد الحافظ أن شعبة لا يروي عن شيوخه المختلطين بعد الاختلاط.

فى التمهيد<sup>(١)</sup>.

وقد ذكر صاحب الهداية حديث بئر بضاعة في أول الباب، وزاد فيه:  $(150 \, \text{Mpc})^{(1)}$ . وخرجه بهذه الزيادة الدارقطني، والبيهقي  $(150 \, \text{Mpc})^{(1)}$  من حديث أبي أمامة الباهلي  $(150 \, \text{Mpc})^{(1)}$  من حديث بن سعد  $(150 \, \text{Mpc})^{(1)}$ 

وهذه الزيادة بجميع طرقها المرفوعة والموقوفة ضعفها المحدثون. انظر: اختلاف الحديث للشافعي ٧٤، وعلل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٤٤، والدارقطني في السنن ١/ ٢٨ ـ ٢٩، والكبرى للبيهقي ١/ ٢٦٠، والمجموع للنووي ١/ ١١٠، ونصب الراية ١/ ٩٤ ـ ٩٥، والتلخيص الحبير ١/ ١٥٠.

ومع هذا الاتفاق على تضعيف هذه الزيادة، فقد أجمع العلماء أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الشلاثة: اللون، أوالطعم، أو الريح بالنجاسة فقد تنجس، لا يجوز الطهارة به. انظر: اختلاف الحديث للشافعي ٧٤، والإجماع لابن المنذر ٤، والتمهيد لابن عبد البر ١/ ٣٣٢، والمغنى لابن قدامة ١/٣٢٠.

- (٤) هو أبو أمامة الباهلي صدي ـ بالتصغير ـ ابن عجلان بن الحارث، صاحب رسول الله ﷺ، شهد بيعة الرضوان، وعمَّر بعد النبي ﷺ، وسكن حمص. وتوفي سنة ٨٦ هـ . انظر: الكنى للإمام مسلم ١/٣٠١ ، والاستيعاب ٥/ ١٦٩ ـ ١٧١ ، والإصابة ٥/ ١٣٣ ـ ١٣٣ .
- (٥) هو رشدين بن سعد بن مفلح، أبو الحجاج المهري المصري، كان صالحًا عابدًا سيئ الحفظ. توفي سنة ١٨٨ هـ. انظر: الكاشف للذهبي ١/٣٩٦ ـ ٣٩٧، وتقريب التهذيب ٢٠٩.

<sup>(</sup>۱) التمهيد ۱/ ٣٣٣، ورواه أيضًا أبو يعلى في مسنده ٨/ ٢٠٣، والطبراني في الأوسط ٢٠٣/.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ١/ ٢٨ ـ ٢٩ بغير ذكر اللون، والسنن الكبرى ١/ ٢٦٠، ورواه ابن ماجه في الطهارة، باب الحيض ١/ ١٧٤، ورواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٨٠ مرسلاً، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٦/١.

عن معاوية بن صالح (۱) ، وكلاهما ضعيف (۲) . ويمكن إجراء الحديث على ظاهره من غير استثناء ؛ لأنه إذا ظهر أثر النجاسة فيه يكون المستعمل له مستعملاً للنجاسة ، بخلاف ما إذا ذهب أثرها بالاستحالة ؛ فإنه يكون كالأرض إذا أصابتها نجاسة وذهب أثرها ؛ فإنها تعود طاهرة ، فكذلك الماء (۳) .

قوله: (وماؤها كان جاريًا في البساتين).

- (۱) هو أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن، معاوية بن صالح بن حُدير بالمهملة مصغر قاضي الأندلس، صدوق له أوهام . احتج به الإمام مسلم دون البخاري . توفي سنة ۱۵۸ هـ . وقيل بعدها . انظر: الكاشف ٢/ ٢٧٦ ، وميزان الاعتدال ٤/ ١٣٥ ، وتقريب التهذيب ٥٣٨ .
- (۲) أما رشدين فضعيف كما نقل الذهبي في الكاشف ١/ ٣٩٧، وابن حجر في التقريب ٢٠٩٠، وأما معاوية بن صالح فقد وثقه أحمد، وأبو زرعة، وابن مهدي، والنسائي، والعجلي. وكان يحيى القطان لا يرضاه، وضعفه أبو حاتم. انظر: الكامل لابن عدي ٦/ ٤٠٤ ـ ٤٠٠، وميزان الاعتدال ٤/ ١٣٤ ـ ١٣٦، وتهذيب التهذيب ٥/ ٤٧٩ ـ ٤٨١. والتحقيق أنه صدوق له غرائب كما قال ابن عدي في الكامل ٦/ ٤٠٠، وكما تقدم في ترجمته.
- (٣) في المذهب الحنفي أن الأرض إذا أصابتها نجاسة تطهر باستحالتها إلى أجزاء الأرض؛ لأن من شأنها جذب الأشياء إلى طبعها، وبالاستحالة تطهر كالخمر إذا تخللت. انظر: الهداية ١/٣٣، والاختيار لتعليل المختار للموصلي الحنفي ١/٣٣. ٣٤، وتبيين الحقائق ١/٣٣.
  - (٤) في (ع): ذكره.
- (٥) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ١٢، ولكن الراوي عن الواقدي محمد بن شجاع الثلجي، وهو كذاب كان يضع الحديث. انظر: الكامل لابن عدي ٦/ ٢٩١، وميزان الاعتدال ٣/ ٧٥٧، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٤٣. ١٤٣.

وحكى البلاذري في تاريخه كما ذكر المباركفوري في تحفة الأحوذي ٢٠٨/١، عن الواقدي قال: تكون بئر بضاعة سبعًا في سبع، وعيونها كثيرة فهي لا تنزح. ١هـ. عن الواقدي (''). وقد غُلط ('') الواقدي في ذلك، وليس هو ممن يحتج بقوله (۳)، وغلطه هنا ظاهر؛ فإنه لم يكن على عهد رسول الله على المدينة عين جارية أصلاً، ولم يكن بها إلا الآبار ('')، وبئر بضاعة (') باقية إلى اليوم شرقي المدينة معروفة (''). وعين الزرقاء ('') وعين حمزة (۸) محدثة، وإنما ينازع في

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله، محمد بن عمر الواقدي الأسلمي، المدني، القاضي، إمام أهل التواريخ والمغازي المتوفى سنة ۲۰۷ه. انظر: الطبقات لابن سعد ٧/ ٣٣٤- ٣٣٥، وتاريخ بغداد ٣/٣- ٢٠، وتقريب التهذيب ٤٩٨.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: غُلط على البناء للمجهول بدون تشديد اللام والصواب ما أثبته، يعني غلّطه غيره. انظر: المُجموع للنووي ١١٣/١ - ١١٤، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الا / ٣٧، ٣٨ - ٤١، ١٦، والمغانم المطابة في أخبار طابة للفيروز آبادي ٣٣، ووفاء الوفاء بأخبار المصطفى للسمهودي ٣/ ٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي: استقر الإجماع على وهن الواقدي، ولكنه لا يستغنى عنه في المغازي، وأيام الصحابة وأخبارهم. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٦٦٢ ـ ٦٦٦، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٥٤ ـ الصحابة وأخبارهم. وقال ابن حجر في التقريب ٤٩٨ : متروك مع سعة علمه. اهـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: أخبار المدينة لعمر بن شبة ١٥٣/١ م وفي المغانم المطابة في أخبار طابة ٣٠ وما بعدها، ووفاء الوفاء ٣/ ٩٤٢، وتاريخ المدينة المنورة لأحمد ياسين ١٧٩ م ا ١٩٨، والدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين لغالي محمد الأمين الشنقيطي ١٦٥، ١٦٥، وكلهم ذكروا الآبار في عهد النبي على ولم يذكروا عيونًا في عهده على ولا في عهد الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بئر بضاعة، والمثبت من «ع» وفيها زيادة: بئر بالمدينة.

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص٣١٦ أن موقعها في الشمال الغربي، قريب من السقيفة.

<sup>(</sup>٧) اسمها عين الأزرق، نسبة إلى مروان بن الحكم رحمه الله لأنه كان أزرق العينين، فأضيفت إليه، وهو الذي أحدثها في عهد معاوية رضي الله عنه لما كان واليًا على المدينة، ولكن العامة كان يسمونها العين الزرقاء. انظر: وفاء الوفاء ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٨) هي عيون أحدثها معاوية رضي الله عنه في عهد خلافته، وأمر بنقل الشهداء فوجدوهم على الهيئة التي دفنوا عليها لم يتغيروا ولم يبلوا. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17/٢١، ووفاء الوفاء ٣/ ٩٣٧.

كتاب الطهارة ٢٢١

هذا<sup>(۱)</sup> من لا خبرة له بأحوال المدينة.

وحينئذ يظهر رجحان قول مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن قل (٢). وهو منقول عن علي (٣) ، وابن مسعود (١) ، وعائشة (٥) ، وابن عباس (٢) ، وحذيفة (٧) ، وابن المسيب، والحسن البصري، والحسن بن صالح، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، والقاسم بن محمد ، وعطاء ، والزهري ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وجابر بن زيد ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، والأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وجعفر الصادق ، والليث ، وعبد الله

<sup>(</sup>١) أي في كون المدينة لم تكن فيها عيون جارية في عهد النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد ١/ ٣٢٧ ـ ٣٣٠، والكافي لابن عبد البر ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٣) لم أجد أثر علي رضي الله عنه. وذكر ابن قدامة عنه ضد هذا، فقال: قال الخلال: وحدثنا عن علي بإسناد صحيح، أنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم أن ينزحوها. انظر: المغني ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) أثر ابن مسعود رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن مسعود أنه قال: إذا اختلط الماء والدم فالماء طهور. انظر: المصنف ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٥) أثر عائشة رضي الله عنها، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ١٣٢ بلفظ: «إنه ليس يكون الماء جنابة».

<sup>(</sup>٦) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة آثار: أحدها: رواية عكرمة عنه عند عبد الرزاق ١/ ٧٩: أنه مر بغدير فيه جيفة، فأمر بها فنحيت ثم توضأ منه. وثانيها: رواية قتادة عنه عند عبد الرزاق أيضًا ١/ ٨٧: أنه قال: "إن الماء يُطهِّر ولا يطهَّر». وثالثها: رواية يحيى بن عبيد الهمداني عند ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٦٧، بلفظ: "إن الماء لا ينجس».

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٣٢ . بلفظ: «الماء طهور لا ينجسه شيء».

<sup>(</sup>٧) أثر حذيفة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة ١/ ١٣٢، عن كعب بن عبد الله قال: كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير فيه الميتة وتغتسل فيه الحائض، فقال: «الماء لا يجنب». وعند ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٦٧ بلفظ: «توضؤوا منه فإن الماء لا يخبث».

ابن وهب $^{(1)}$ ، وداود، وروي عن أبي هريرة $^{(1)}$ ، والنخعي $^{(1)}$ .

قال ابن المنذر: وبهذا المذهب أقول (١)، واختاره الغزالي (٥)، والروياني (١) وقال: وعليه العمل في الحرمين، وبلاد الغرب (٧)، وغيرها من بلاد الجسبال (٨)، قال: وهو اختياري، واختيار جماعة رأيتهم

(۱) هو عبد الله بن وهب، أبو محمد الفهري مولاهم، أخذ الفقه عن مالك وعبد العزيز بن أبي حازم والليث بن سعد وغيرهم من كبار الفقهاء في عصره، وصفه مالك بالإمامة، وصحبه عشرين سنة، وهو أسن من ابن القاسم وأفقه منه فيما قال يحيى بن بكير، وأبو زرعة. توفي سنة ١٩٧ه.

انظر: الانتقاء لابن عبد البر ٤٨ ـ ٥٠، وطبقات الفقهاء للشيرازي ١٥٥، والكاشف للذهبي ٢/١٦٠.

- (٢) أثر أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة ١/١٣٢، وعند ابن المنذر في الأوسط ١/٢٦٧، بلفظ: «لا يحرم الماء شيء».
- (٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/٢٦٦، والتمهيد ١/٣٢٨، والاستذكار ٢/١٠٤. ١٠٥، والمحلى ١/٨١٠. والمغنى لابن قدامة ١/٢٤، والمجموع ١/١١٣.
  - (٤) انظر: الأوسط ١/٢٧٦، والإقناع لابن المنذر ١/٥٨.
- (٥) انظر: الإحياء ١١٩/١، وفي الوجيز فرق بين القليل الراكد والجاري، فحكم على القليل الراكد بجرد الملاقاة، وفي الجاري فرق بين أن تكون النجاسة مائعة وبين أن تكون جامدة. انظر: الوجيز مع فتح العزيز ١/ ١٩٥، ٢٢٣، ٢٢٥.
- (٦) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد، أبو المحاسن الروياني ـ بضم الراء وسكون الواو وفتح الياء ـ نسبة إلى بلدة بنواحي طبرستان . أحد أئمة الشافعية ، وهو صاحب بحر المذهب، والحلية وغيرهما . توفي رحمه الله سنة ٥٠٢ هـ . انظر : الطبقات للسبكي ٧/١٩٣ ـ ١٩٥٥ ، والأنساب لابن السمعاني ٣/١٠٦ .
  - (٧) لم أقف على المراد ببلاد الغرب هنا.
- (٨) الجبال: جمع جبل، وهو علم للبلاد الموجودة بين أصبهان إلى زنجان وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والريّ، وما بين ذلك من البلاد الجبلية، والكور العظيمة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموى ٢/ ٩٩.

بخراسان (١)، والعراق (٢). وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، اختارها كثير من أصحابه (١). ولا شك أن الإمام مالكًا أعلم بأحوال المدينة الشريفة.

والعبرة بعموم اللفظ. ولو فرض أن ماء البئر كان جاريًا؛ فقد أجاب النبي على بلفظ عام، وهو قوله: «الماء طهور...» الحديث لم يخصه بالبئر، ولا بالجاري، والتخصيص بالجاري لحديث المستيقظ(۱)، والنهي عن البول في الماء الدائم(۷)، وحديث ولوغ

<sup>(</sup>۱) هي بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق أزَاذْوار قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها وإنما هو من أطرافها. وخراسان اليوم منقسمة إلى أقسام: بعضها في إيران الشرقية، وهي نيسابور. وبعضها في أفغانستان، وهي هراة وبلخ. وبعضها مستقلة الآن، وهي تركمانستان «مرو». انظر: معجم البلدان ۲/ ۳۵۰، والمعالم الأثيرة ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح العزيز ١/١٩٩، والمجموع ١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكافي لابن قدامة ١/ ٢٢، والمحرر لأبي بركات ١/٢.

<sup>(</sup>٤) واختارها ابن عقيل، وابن المني، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. انظر: مجموع الفتاوي ٢١/ ٣٠، والإنصاف للمرداوي ١/ ٥٦-٥٧.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص٣١٦، حاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٦) هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده". رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وتراً ١/ ٣١٦ [مع الفتح] رقم (١٦٢). ومسلم في الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا ١/ ٢٣٣، رقم (٨٧).

<sup>(</sup>٧) هو حديثه أيضاً عن النبي على قال: «لايبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم ١/ ٤١٢ [مع الفتح] رقم (٢٣٨). ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد ١/ ٢٣٥ رقم (٩٥).

الكلب (١) قد أجابوا عنه بأجوبة: أحدها: أن النهي عن الاغتسال وعن البول؛ لأن ذلك قد يفضي إلى الإكثار من ذلك حتى يتغير الماء. وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه بوله قبل استحالته (٢).

الثاني: أن النص إنما ورد في البول، وهو أغلظ من غيره من النجاسات؛ فإن أكثر عذاب القبر منه، وصيانة الماء عنه ممكنة؛ لأنه يكون باختيار الإنسان فلا يقاس عليه ما هو دونه (٣).

الثالث: أن نهيه عن البول في الماء الدائم يعمّ القليل والكثير(١٠)، فيقال

<sup>(</sup>۱) هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سؤر الكلب، أن رسول الله على قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤر الكلب ١/ ٣٣٥ [مع الفتح] رقم (١٧٢). ومسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٤ رقم (٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/ ٣٤، ٦٥، والمجموع للنووي ١/ ١١٦. وقال في ١/ ١٥٢: إن النهي عن البول والاغتسال فيه ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك، بل لأنه يقذره ويؤدي إلى تغيره. وانظر: تهذيب السنن لابن القيم ١/ ١١٦.

<sup>(</sup>٣) هذه رواية للحنابلة أن البول والعذرة من دون سائر النجاسات تتنجس بهما القلتان فصاعدًا إلا ما يشق نزحه لكثرته. انظر: المغني ١/ ٢٥، والمحرر لأبي البركات ١/ ٢٥، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) قال النووي: هذا النهي في بعض المياه للتحريم، وفي بعضها يكره، ويؤخذ ذلك من حكم المسألة، ؛ فإن كان الماء كثيراً جاريًا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه. وإن كان قليلاً جاريًا فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره، ويغرّ غيره فيستعمله مع أنه نجس. وإن كان الماء كثيراً راكداً فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم، ولو قيل يحرم لم يكن بعيداً فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول. وفيه من المعنى =

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

لصاحب القلتين: أتجوز البول فيما فوق القلتين؟ فإن جوزته فقد خالفت ظاهر النص، وإن حرمته فقد نقضت دليلك (۱). وكذلك يقال لمن قدره بعشرة أذرع في عشرة: إذا كان الغدير أطول من عشرة في عشرة وهو دقيق أتسوغ البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولك (۲).

وقالوا(٣): محال في العقول أن يكون ماءان أحدهما يزيد على الآخر بقدح أو رطل، والنجاسة لا أثر لها في واحد منهما، أحدهما طاهر والآخر نجس(٤).

وأما حديث ولوغ الكلب؛ فإنه لما كان الإناء [هو الإناء] (٥) المعتاد لوضع الماء فيه، / والكلب يلغ بلسانه شيئًا فشيئًا، فلابد أن يبقى في الماء من لعابه ما [٦/أ] يبقى، وهو لزج، فلا يحليه الماء القليل؛ بل يبقى فيكون ذلك الخبث مانعًا من

أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره، أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس فيه. وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغرّ غيره باستعماله. شرح صحيح مسلم للنووي ٣/ ١٨٧ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۱/ ٣٤، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم ١١٦/١.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۱/ ٣٤- ٣٥. قال النووي: «والصواب أن المراد بهذا الحديث النهي عن الاغتسال في الدائم وإن كان كثيرًا لئلا يقذره، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره». المجموع ١/ ١٥٤، وانظر أيضًا: عارضة الأحوذي لابن العربي ١٨٤-٨٨.

<sup>(</sup>٣) (وقالوا) غير موجود في «ع».

<sup>(</sup>٤) انظر: اختلاف الحديث للشافعي ٧٦، والتمهيد ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من «ع».

استعماله، كما قلتم فيما إذا وقعت قطرة من الخمر في دن خل أنه لا يجوز الشرب منه في الحال، ولو صب في كوز خمر ولم ير لها أثر جاز الشرب منه؛ لأن الكثير لمّا لم يُر له أثر دل على استحالته خلاً، والقليل لا أثر له فيستدل بذهابه على الاستحالة؛ فلابد من زمان يغلب على الظن فيه أنه استحال خلم الوا: من أين لكم التقدير بعشرة أذرع، والمقادير لا تعرف إلا سماعًا(٢)؟.

فإن قلتم: التقدير باعتبار امتحان الغدير الذي Y يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر المقيس على البحرY.

قيل: اعتبار التحريك لا يمكن ضبطه أصلاً (١)، وقد اضطرب فيه؛ فقيل بتحريك المغتسل، وقيل بتحريك المتوضئ، وقيل بتحريك اليد (٥). وعلى كل تقدير فما من غدير وإن كبر إلا إذا حرك جانبه فشا أثر التحريك إلى آخره.

فإن قيل: المعتبر وصول أثر التحريك من ساعته لا بعد المُكث؛ وهو أن يرتفع وينخفض لا تموج وجهه.

<sup>(</sup>۱) انظر: اختلاف الحديث للشافعي ٧٥-٧٦، والمغني لابن قدامة ٢٦، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم ١/١١٦، والمنتقى ١/ ٦٢-٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: هذه القاعدة المتفق عليها والجواب عن ذلك في أصول السرخسي ٢/١١٠.١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ١٩ ـ ٠٠، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: اختلاف الحديث للشافعي ٧٦، والانتصار لأبي الخطاب ١/ ٥٣٢، وشرح السنة للبغوي ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/ ٢٠، والقول بتحريك المغتسل قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وعنه أيضاً التحريك بالميد والتحريك بالمتوضئ قول محمد رحمه الله. المصدر السابق.

قيل: هذا لا ينضبط أيضًا، ولا يمكن تقدير الزمان الذي يصل فيه أثر التحريك، وكما أن الحركة متفاوتة، فالنجاسة أيضًا متفاوتة، فالنجاسة الكثيرة تصل إلى ما لا تصل إليه القليلة(١).

قالوا: والماء إذا لم يظهر أثر الخبث فيه فوصف الطيب باق عليه؛ فإذا لم يظهر للنجاسة أثر دلّ على استحالتها إلى طبع الماء، فطهرت بالاستحالة كما تطهر الخمر إذا استحالت [خلاً] (٢)، [و] (٣) الأرض إذا أصابتها نجاسة واستحالت إلى طبع التراب وذهب أثرها، وكذلك العذرة إذا صارت رمادًا أو ملحًا على الصحيح (١).

والذين فرقوا بينهما فقالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة، بخلاف البول والدم. ضعف فرقهم بأن جميع النجاسات إنما نجست أيضًا بالاستحالة؛ فإن البول والدم مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك العذرة وغيرها.

ف الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث، كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الخبث بالاستحالة خلص وصف الطيب، كما أنه إذا زال وصف الطيب بالاستحالة خلص وصف الطيب، كما أنه إذا زال وصف الطيب بالاستحالة خلص وصف الخبث، كالبيضة إذا حال مخها دمًا، والعصير إذا صار خمرًا، والدم

<sup>(</sup>١) انظر: شرح السنة للبغوي ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من «ع». والذي في الأصل «بخلاف الأرض»، وهو خطأ لا يستقيم المعنى مع وجوده.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٤) انظر: عارضة الأحوذي ١/ ٨٤ ـ ٨٥، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/ ٣٢، ٣٣، ٥٧، ٧١، وإعلام الموقعين ٢/ ١٢ ـ ١٤.

والبول والعذرة المستحيلة عن الطعام والماء، واللبن يخرج من بين الفرث والدم طاهراً بسبب استحالته (۱). ولا يقال: نتنزه عنه لما فيه من الخلاف، فإنه إذا كان النبي على توضأ من تلك البئر التي يُلقى فيها الحِيض، ولحوم الكلاب والنتن؛ فكيف يسوغ لنا أن نتنزه عما فعله (۲)؟.

وقد قال عليه السلام: «ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده»("). وأيضًا فالأصل في الأعيان الطهارة (١٠) ، فلا يجوز التنجيس إلا بدليل ، ولا دليل على النجاسة ؛ إذ ليس في ذلك نص، ولا إجماع ، ولا قياس صحيح.

قوله: (وما رواه الشافعي ضعّفه أبو داود، أو $^{(0)}$  هو يضعف عن احتمال النجاسة).

يعني حديث القلتين (٦) . فأما نسبة التضعيف إلى أبى داود ففيه نظر! قال

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ٢١/ ٧١، وإعلام الموقعين ٢/ ١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب ١٠/ ٢٩٥ [مع الفتح] رقم (٢١٠١). ومسلم في الفضائل، باب علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته ٤/ ١٨٢٩، رقم (١٢٧)، و(١٢٨) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) أي الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد التحريم. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٦٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ٦٠، وإرشاد الفحول ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) في «ع» و «الهداية»: «و» بدل «أو».

<sup>(</sup>٦) رواه الشافعي في الأم ١/ ١٨، وفي اختلاف الحديث ٧١، بلفظ: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجساً»، وفي رواية: «نجساً أو خبثاً».

السروجي: فقد(١) خرجه أبو داود في سننه ولم يتكلم فيه بشيء(١). انتهى.

ولكن ضعفه ابن العربي<sup>(۱)</sup> في شرح الترمذي<sup>(۱)</sup> ، وابن عبد البر في التمهيد<sup>(۱)</sup> ، وغير هما<sup>(۱)</sup> .

(۱) في «ع»: قد.

- (٢) رواه أبو داود في الطهارة، باب ما ينجس الماء ١/ ١٧، بلفظ: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». وبلفظ: "فإنه لا ينجس». وكما قال السروجي: سكت عنه أبو داود. ورواه أيضًا بلفظ أبي داود ابن أبي شيبة ١/ ١٩٣، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء ١/ ٩٧، وابن ماجه في الطهارة، باب مقدار الماء الذي ينجس ١/ ١٧٧، والنسائي في باب التوقيت في الماء ١/ ٤٦، وفي المياه ١/ ١٧٥. والدارمي في السنن ١/ ٢٠٢، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٩، وصححه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١، والبيهقي في المعرفة بإسناد أبي داود ٢/ ٩٨، وقال: وهذا إسناد صحيح موصول. وقال النووي: هذا الحديث حسن ثابت من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. المجموع ١/ ١٨٠. وقال الخيص ١/ ١١٠. وقال الخافظ ابن حجر: وقال ابن مندة: إسناده على شرط مسلم. التلخيص ١/ ١٧٠.
- (٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربيّ، الإمام الفقيه المالكي، صاحب العواصم من القواصم، وأحكام القرآن، والقبس شرح الموطأ، وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي، وغيرها من المؤلفات النافعة. توفي رحمه الله سنة ٥٤٣ هـ. انظر: الديباج المذهب ٢/ ٢٥٦ ـ ٢٥٦، وشجرة النور الزكيبة ١٣٦١ ـ ١٣٦، وسير أعلام النبلاء ١٣٨٠ ـ ٢٠٤ .
  - (٤) انظر: عارضة الأحوذي مع سنن الترمذي ١/ ٨٤.
    - (٥) انظر: التمهيد ١/ ٣٩، ٣٣٥.
- (٦) ضعّفه ابن المبارك ، وإسماعيل القاضي . انظر : الأوسط ١/ ٢٧١ ، والاستذكار ٢/ ١٠٢ ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به ، وأجابوا من طعن فيه . وصنف محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءًا ردّ فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره . انظر : مجموع الفتاوى ٢١/ ٢١ . ٤٢ . وقد ألف العلائي جزءًا في تصحيح هذا الحديث وهو مطبوع .

ولا شك أن الماء القليل مما تعم به البلوى، وتشتد الضرورة إلى معرفة حكمه، ومثله لا يثبت بما هو متزلزل لا يرويه الثقات الأثبات، بل شدة الحاجة إليه توجب توفّر (١) الهمم على نقله، ولو كان حدًا لازمًا لم يضيعوه ويهملوه، ولا ينقله إلا مطعون عليه (٢).

وأما قوله: أو هو يضعف عن احتمال النجاسة ، يعني إذا بلغ في الانتقاص إلى هذا المقدار لا في الزيادة (٢). يرد هذا التأويل الرواية الأخرى: «إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء»(٤).

وأضعف من هذا التأويل أنه يحتمل أن يكون المراد من القلتين وأضعف من هذا التأويل أنه يحتمل أن يكون المراد من القلتين (٢) . أما التأويل بالقامتين فإنهم لا يعتبرون زيادة

<sup>(</sup>١) في «ع»: توافر.

<sup>(</sup>٢) يقصد به الوليد بن كثير، راوي حديث القلتين، وهو ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، ولكنه رمى برأي الخوارج. انظر: الكاشف للذهبي ٢/ ٣٥٤، وتقريب التهذيب ٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: العناية ١/٧٧، وفتح القدير ١/٦٧.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٩، وابن حبان كما في الإحسان ٤/ ٥٧، والحاكم ١/ ١٣٢، وقال: صحيح على شرطه، ووافقه الذهبي في التلخيص.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح معاني الآثار ١٦٢١، والعناية ١/٧٧.

<sup>(</sup>٦) أورد هذا الاعتراض المنبجي في اللباب فقال: إن القلة مجهولة القدر محتملة لمعان: قال محمد بن إسحاق: هي الجرة، والقلة التي يستقى فيها. قال في الصحاح: والقلة أعلى الجبل، وقلة كل شيء أعلاه، ورأس الإنسان قلة. فلا يسوغ لأحد تخصيصها بشيء مما ذكرنا إلا بدليل، فإن ساغ لغيرنا حملها على قلال هجر ساغ لنا أن نحملها على أعلى ما قيل فيها؛ إذ قد سيق لبيان أنه لا ينجس لكثرته، فتقديره أنسب كالماء الجاري معنى ليوافق معنى الآثار.

انظر: اللباب للمنبجي ١/ ٦٣. ويرد هذا التأويل من وجوه:

أحدها: أن ابن المنذر نقل تفسير السلف للقلتين في حديث ابن عمر رضى الله عنهما =

العمق (۱) حتى لو كان أكثر من قامتين وسعة وجهه (۲) دون العشرة يتأثر عندهم (۳). والتأويل برأس الجبلين يصان كلام الشارع عن مثله، بل التأويل بمثله يشبهه الاستهزاء بكلامه على الله في الطوفان في عهد نوح عليه السلام (۱)، وإنما عادته على أن يقدر المقدرات بأوعيتها، كما قال: «ليس في أقل من خمسة أوسق (۵).....

 <sup>=</sup> فأوصله إلى تسعة أقوال ولم يذكر هذا القول. انظر: الأوسط ١/ ٢٦٣-٢٦٣.

وثانيهما: بما قال أبو الخطاب في الانتصار ١/ ٥٢٧: ثم لا يجوز حمل الخبر على رأس الجبل، فإنه لا يقدر الماء بطوفان نوح عليه الصلاة والسلام، ولو أراد ذلك لقال: إذا بلغ الماء القلة ولا رأس رجل، فإن رأس الرجل والرجلين سواء . ا هـ.

ثالثهما: إن قلال الجبال فيها الكبار والصغار، وفيها المرتفع كثيراً، وفيها ما دون ذلك، وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبال إلا ماء الطوفان. فحمل كلام النبي على على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/ ٤٢.

<sup>(</sup>١) العمق: بضم العين وفتحها: قعر البئر، والفجّ، والوادي. وتعميق البئر وإعماقها جعلها عميقًا. مختار الصحاح ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) لم أفهم هذه العبارة.

 <sup>(</sup>٣) والمصنف يريد بهذا أنهم لا يقدرون قليل الماء وكثيره بالعمق ولو كان كبيراً. وإنما المعتبر رأي
 المستعمل بأن يظن استعمال النجاسة لو استعمل الماء، وهذا ظاهر الرواية.

وإما عشرة أذرع في عشرة أذرع، وهو الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخر. انظر: الهداية ١/ ١٩ ـ ٢٠، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٤، وفتح القدير ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرآن للطبري ٧/ ٣٥، ٣٧، وتاريخه ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٥) الوسق: ستون صاعًا بصاع رسول الله ﷺ، والصاع الواحد خمسة أرطال وثلث رطل. والرطل الواحد يساوي على ١٢٨ درهمًا، والدرهم الواحد = ٢, ٩٧ جرامًا. وعلى هذا يكون الرطل = ٣٨١,٨٥٧ كليو جرامًا. وتكون جملة الأوساق تساوي ١٨,٨ كليو جرامًا.

صدقة »(۱)، وكالتقدير بالصاع والمدِّ(۲) ونحوه. والتمثيل لا يكون بمختلف متفاوت؛ لأن التقدير به لا يكون بيانًا، وهو ﷺ بلَّغ البلاغ المبين.

ولكن حديث القلتين إن كان صحيحًا (٣) فمنطوقه (٤) موافق لحديث بئر بضاعة ، وحديث ابن عباس المتقدم ؛ وهو أنه: «إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء» (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز ٣/٣١٨\_٣١٩ [مع الفتح] رقم (١٤٠٥)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ما فيه العشر أو نصف العشر ٢/ ٦٧٥، رقم (٦).

<sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر الصاع في الحديث، وهو مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل: رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثًا، أو ثمانية أرطال. اه. النهاية ٣/ ٦٠. ومقداره بالجرامات ٢, ٣٠٥ جرامًا عند الجمهور، و ٣٩, ٨١٥ جرامًا عند أبي حنيفة. والمد: ١٤، ٥٠٩ جرامًا عند الجمهور، و ٣٩, ٨١٥ جرامًا عند أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٣) الحديث صحيح كما تقدم في ص ٣٢٩، وقال ابن حجر: حديث القلتين لم يخرجه البخاري لخلاف وقع في إسناده لكن رواته ثقاة وصححه جماعة من الأثمة، وحكم عليه في موضع آخر حيث قال: ولكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. انظر: الفتح ١٨٠٤، ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. انظر: المستصفى ٣/ ٢٥، ونزهة الخاطر لابن بدران ١/١٩٧، وتيسير التحرير ١/ ٨٦.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجهما في ص٣١٦، حاشية رقم٤، وص٣١٧، حاشية رقم٥.

وأما مفهومه (١) إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد (٢) فإنما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه مخالف للحكم في المنطوق به بوجه من الوجوه، ولا يلزم أن يكون الحكم في كل صورة من صور المسكوت عنه مخالف للحكم في كل صورة من صور المنطوق به. وهذا معنى قولهم: المفهوم لا عموم له (٣)، فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس، بل إذا قيل بالمخالفة في بعض الصور حصل المقصود.

وأيضًا فالنبي عَلَيْ لم يذكر هذا التقدير ابتداء، وإنما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة التي تردها السباع والدواب، والتخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة (١٠)، كقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ﴾ (٥) ، خص هذه الصورة بالنهي لأنها هي الواقعة (١)،

<sup>(</sup>١) المفهوم ينقسم إلى قسمين كما قال ابن برهان وغيره: أحدهما: مفهوم الموافقة، فهو أن يكون حكم المسكوت عنه موافقًا لحكم المنطوق به.

وثانيهما: مُفهوم المخالفة، وهو أن يكون حكم المسكوت عنه مخالفًا لحكم المنطوق به. اه. الوصول إلى الأصول ١/ ٣٥٥. وانظر: أيضًا: المستصفى ٣/ ٢٥، وتيسير التحرير / ١٤، ٩٨. والمقصود هنا الأخير.

<sup>(</sup>٢) مفهوم العدد: هو تعليق الحكم بعدد مخصوص، فيدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد، زائدًا كان أو ناقصًا. انظر: تيسير التحرير ١/ ١٠٠، وإرشاد الفحول ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المستصفى ٣/ ٢٨٧، والبحر المحيط ٤/ ٢٢٤. ٢٢٥. وذكر الشوكاني أن كون المفهوم لا عموم له هو رأي القاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي، وجماعة من الشافعية. ولكن جمهور القائلين بالمفهوم يرون أن له عمومًا. انظر: إرشاد الفحول ١١٦٠.

<sup>(</sup>٤) أي خص ذكر القلتين للسؤال عنهما، وتخصيص الاسم بالذكر لا يدل على نفي الحكم فيما عداه عند الأصوليين. انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ١/ ٣٣٨- ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٣٤.

 <sup>(</sup>٦) قال أبو جعفر الطبري: قد كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة، فوعظهم الله في ذلك وأخبرهم أن رزقهم ورزق أولادهم على الله. انظر: تفسير الطبري ٨/ ٧٣.

لا لأن التحريم يختص بها. ونظائرها كثيرة(١) في القرآن.

فالتقدير في حديث القلتين: أن ما دون القلتين قد يحمل الخبث، وقد لا يحمله بأن كان الخبث يسيرًا وهو كثير، بخلاف القلتين، فإنه لا يحمل في العادة الخبث الذي سألوه عنه، فاتفقت دلالة الحديثين بهذا الاعتبار على تقدير ثبوته.

ووجدت في كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذا لا يجوز أن يكون من كلام الرسول على ، يعني حديث القلتين ، وكان رحمه الله يرجح أن حديث القلتين موقوف على ابن عمر (٢) ، وتابعه في ذلك شيخ الحفاظ في عصره أبو الحجاج المزيّ (٣).

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «هذا هو الحلال أكله، وشربه، والوضوء منه»).

يعني الماء إذا مات فيه ما ليس له نفس سائلة. عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله عَلَيْ : «كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه»، رواه الدارقطني وضعفه (1). وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فكأنه (٥) نقله منه بالمعنى.

<sup>(</sup>۱) في «ع»: ونظائره كثير.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٣٥، هذا حكم الشيخ على الحديث، والذي تقدّم في ٣٢٩، حاشية رقم ٢، هو رأي أكثر أهل الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر: تهذيب السنن لابن القيم ١/١١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن الدارقطني ١/ ٣٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥٣.

قال ابن حجر في التلخيص ٢٨/١: فيه بقية بن الوليد، وقد تفرد به، وحاله معروف. وشيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي مجهول، وقد ضعف أيضًا. واتفق على أن رواية بقية عن المجهولين واهية، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضًا. قال الحاكم أبو أحمد: هذا الحديث غير محفوظ.

<sup>(</sup>٥) ف*ي* «ع»: وكأنه.

قوله: (ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة غليظة اعتبارًا بالمستعمل في النجاسة الحقيقية).

يعني الماء المستعمل. وهذه رواية شاذة غير مأخوذ بها، ذكره قاضي خان (٢). وفي اعتبار الماء المستعمل في إزالة الحدث بالمستعمل في النجاسة

<sup>(</sup>١) في «ع»: ماء.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، وورد الحديث في موضعين عند البخاري بتأنيثه. والتذكير رواية ابن ماجه في الطب ٢/ ١١٥٩.

والجناح يذكر ويؤنث. وقيل: أنث باعتبار اليد.

<sup>(</sup>٣) رواه في الطبّ، باب إذا وقع الذباب في الإناء ١٠/ ٢٦٠ [مع الفتح] رقم (٥٧٨٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لو. والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٥) انظر: الأوسط ٢/٣٨١. وذكر الشافعي القولين في الأم ١٨/١. ونقل النووي كلام ابن المنذر وقال: إن الشافعي لم ينفرد بهذا القول؛ لأن الخطابي وغيره نقلوا عن يحى بن أبي كثير وابن المنكدر أنهما قالا مثل قول الشافعي، وهما إمامان من التابعين. انظر: المجموع ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٦) هو الحسن بن منصور بن أبي القاسم، محمود بن عبد العزيز الأوز جندي، الفرغاني، المعروف بقاضي خان، يلقب بفخر الدين. له الفتاوى، وشرح الجامع الصغير، وشرح الزيادات لمحمد بن الحسن، وشرح أدب القضاء للخصاف. توفي سنة ٥٩٢ هـ. انظر: الجواهر المضية ٥٩٢ ، ٩٤ ، وتاج التراجم ١٥١.

انظر هذه الرواية في الفتاوي الخانية ١/ ١٥، ولكنه ذكر أنه هو المشهور عن أبي حنيفة =

الحقيقية نظر؛ لأن المستعمل في النجاسة الحقيقية إنما لا يجوز استعماله لأن المستعمل له مستعمل للنجاسة. ولهذا إذا لم يُر لها أثر في الماء جاز استعماله إن كان جاريًا أو كثيرًا بالإجماع (١) ، وكذا إن كان قليلاً عند مالك وأحمد في رواية.

وأبي يوسف، إلا أن رواية أبي يوسف أنه نجس نجاسة خفيفة لاختلاف العلماء فيه. انظر: المبسوط ٢١ ٤٠ ٤٧. وقال القاضي أبو حازم: إنا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة. انظر: البدائع ١٨٧٦. وقال ابن الهمام: أثبت فيه مشايخ ما وراء النهر الخلاف بين أصحابنا، واختلاف الرواية، فالحسن عن أبي حنيفة مغلظ النجاسة، وأبو يوسف عنه مخففها، ومحمد عنه طاهر غير طهور. وكل أخذ بما رواه. وقال مشايخ العراق: إنه طاهر عند أصحابنا. واختار المحققون من مشايخ ما وراء النهر طهارته، وعليه الفتوى. اهد. فتح القدير ١/ ٨٥٠.

<sup>(</sup>١) انظر: ص١٤ حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۳۱۹ ۳۲۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٨٧، والتمهيد ٤/ ٤٣، والمغنى ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحلى ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) حكى عنه الأشجعي أنه قال: إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت وفي لحيتك بلل، أجزأك أن تمسح مما في لحيتك أو يدك، وأن تأخذ ماءً لرأسك أحب إليّ. الأوسط لابن المنذر ١/٢٨٦، والتمهيد ٤٣/٤، والمحلى ١/١٨٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة ١/٤، والتمهيد ٤٣/٤، والإشراف للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٠.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

والشافعي(١)، وأحمد(٢)، ورجحها كثير من أصحابهم(١).

وروي عن علي"، وابن عمر، وأبي أمامة، فيمن نسي مسح رأسه إذا وجد بللاً في لحيت أجزأه أن يمسح رأسه بذلك البلل، حكاه عنهم ابن المنذر، وصاحب المغني (١٤). وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء (٥) رضي الله عنها: «أن

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية نقلها عن الشافعي عيسى بن أبان وأنكرها بعض أصحابه. ورجح المحامليّ أنها قول للشافعي، وصوبه النووي. انظر: الحاوي للماوردي ٢٩٦/١، وفتح العزيز شرح الوجيز ٢/٥٠١، والمجموع ٢/١٥٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الانتصار لأبي الخطاب ١/٥٠٧، والمغني ١/١٩، والإنصاف ١/٣٥. والمذهب أنه طاهر غير مطهر. انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية هي المذهب عند المالكية، والمفتى بها، ولكن يكره استعماله مع وجود غيره. انظر: التمهيد ٢/ ٤٠، والكافي ١/ ١٥٨، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٠. وعند السافعية لم أجد من رجح هذه الرواية. وعند الحنابلة نصر هذا القول ابن عقيل في مفرداته، وصححها ابن رزين، واختارها أبو البقاء، والشيخ تقي الدين، وابن عبدوس في تذكرته، وصاحب الفائق. قال المرداوي بعد هذا النقل: وهو أقوى في النظر. انظر: الإنصاف ١/ ٣٦. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه اغترف من الإناء بعد غسل وجهه، كما ثبت عنه أنه اغترف منه في الجنابة، ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع، بل قد علمنا يقينًا أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغار، وأنهم كانوا يغمسون أيديهم من الوضوء والغسل جميعًا. فمن جعل الماء مستعملاً بذلك فقد ضيق ما وسعه الله. ١ هـ. مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٦. وانظر حجج هذا القول في الأوسط ١/ ٢٨٧ ـ ٢٨٩ ـ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأوسط ٢٨٦/ ٢٨٦. والمغني ١٩/١، والتمهيد لابن عبد البر ٤٣/٤. وأثر علي رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٨.

ورواه ابن المنذر بسنده في الكتاب السابق ١/ ٢٨٦. وروى أثر ابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم بأسانيده في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) هي الرُّبيع بنت بن معوِّذ بن عفراء، نسبة إلى أمه، النجارية، الأنصارية. ذكر ابن حجر أنها =

رسول الله على توضأ ومسح رأسه من فضل ما كان بيده». وفي لفظ: «مسح رأسه من فضل ما بقي من و ضوء في يديه» أخرجهما أحمد (١٠).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي عَلَيْهُ في جفنة، فجعل النبي عليه السلام يتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله! إني كنت جنبًا، فقال: «إن الماء لا يخبث»(٢). أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

من صغار الصحابة، ونقل أبو عمر أنها شهدت بيعة الرضوان، وكانت تغزو مع الرسول على وتداوي الجرحى في الجهاد، وأن الرسول على أتى بيتها يوم زواجها. ولم يذكروا سنة وفاتها، ولكن الذهبي ذكر أنها عمَّرت. انظر: الاستيعاب ٢١/ ٣١٤- ٣١٦، والإصابة // ٢٥١/ ٢٥١، والكاشف ٢/ ٥٠٨، والتقريب ٧٤٧.

<sup>(</sup>۱) وجدت اللفظ الثاني بنحوه عند أحمد ٢/ ٤٠٣. وأما الأول فلم أجده في مظانه عنده، ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٨ بنحوه، وأبو داود في الطهارة، باب صفة وضوء النبي على ١/ ٢٨ باللفظ الأول. ورواه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٨٨، والدارقطني في السنن ١/ ٨٧، ورواه ابن حزم في المحلى ١/ ١٨٨ من طريق أبي داود. والحديث في إسناده السنن ١/ ٨٧، ورواه ابن حزم في المحلى واية حنبل: منكر الحديث. وضعفه أيضًا بن معمد بن عقيل. قال الإمام أحمد في رواية حنبل: منكر الحديث. وضعفه أيضًا ابن معين، وابن المديني، والنسائي، وابن خزيمة، وأبو حاتم. انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٢١٢، والكاشف ١/ ٩٥. وقال ابن حجر: الحديث له طرق وألفاظ مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال. انظر: التلخيص ١/ ٨٤. وقال الترمذي: هو صدوق تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. ونقل عن البخاري أن الإمام أحمد، وإسحاق، والحميدي احتجوا بحديثه. ونقل عن البخاري أنه قال: هو مقارب الحديث. انظر: سنن الترمذي ١/ ٩. وقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ١/ ٩: هو ثقة، لا حجة لمن تكلم فيه. اه بتصرف يسير. وقال ابن حجر: صدوق في حديثه لين. ويقال تغير بأخرة. التقويب ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص۳۱۷، حاشیة رقم۱، ورقم ٥.

وظاهر المذهب أنه طاهر غير طهور كما حكاه صاحب الهداية وغيره (۱)، وقال: لأن ملاقاة الطاهر الطاهر لا يوجب التنجس، إلا أنه أقيمت به قربة كمال (۲) الصدقة.

وفي اعتباره بمال الصدقة نظر؛ فإن مال الصدقة لا تلزمه الصفة؛ فإن النبي عليه السلام أكل مما تُصدِّق به على بريرة (٣) ، وقال: «هو لها صدقة ، ولنا هدية (٤) ، ومما تصدق على نُسَيبة (٥) وقال: «قد بلغت مَحلَّها» (٢) . ولو صار درهم الصدقة إلى هاشمي على وجه الهدية جاز له التصدق به مرة أخرى ، وعلى القول بزوال وصف الطهورية عن الماء لا يجوز الوضوء به مرة أخرى .

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية ١/ ٢١، والبدائع ١/ ٦٦ ـ ٦٨، والاختيار لتعليل المختار ١٦/١. وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله. انظر: الأصل ١/ ٢٥، والمبسوط ١/ ٤٦ ـ ٤٧، وهو اختيار المحققين، والمفتى به في المذهب. انظر: البدائع ١/ ٢٧، واللباب للمنبجى ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) أي مثل مال الصدقة . انظر : الهداية ١/ ٢١ .

<sup>(</sup>٣) هي بريرة، مولاة عائشة رضي الله عنها، عاشت إلى عهد يزيد بن معاوية. كانت أمة لبني هلال فكاتبوها فاشترتها عائشة رضي الله عنها. انظر: الاستيعاب ٢١/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥، والإصابة ٢١/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ ٢١٦/٣ [مع الفـتح] رقم (١٤٩٣). ومسلم في الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي ﷺ ولبني هاشم وبني المطلب ٢/ ٧٥٥، رقم (١٧٠).

<sup>(</sup>٥) هي أم عطية الأنصارية، واسمها نُسنيبَة بنت الحارث. غزت مع النبي على سبع غزوات. وهي من النساء اللاتي غسلن بنت النبي على . انظر: سير أعلام النبلاء٢/٣١٨، والإصابة ٢٥٣/٣٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الزكاة، باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة ٣/٣٦٣ [مع الفتح] رقم (١٤٤٦). ومسلم في الزكاة، باب إباحة الهدي للنبي ﷺ ولبني هاشم، وبني المطلب ٢/ ٥٦٦، رقم (١٧٤).

وأيضًا فاعتباره بمال الصدقة يقتضي أنه لا يصير مستعملاً إلا بإسقاط الفرض كما هو قول زفر (۱) ، وأحد قولي الشافعي (۲) ، ومالك (۳) ، وأحمد (۱) وأخد قال في «باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز» لما ذكر أنه لا يدفع الزكاة إلى بني هاشم: بخلاف التطوع ؛ لأن المال هاهنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض. أما التطوع بمنزلة التبرد بالماء (۵) . فقد جعل صدقة التطوع بمنزلة التبرد بالماء مع وجود نية القربة.

ولأن رمي الجمار بالحصا التي رمى بها هو أو غيره جائز (٢). ولم تجعل إقامة القربة مرة مانعة من إقامة القربة [به] (٧) مرة أخرى.

ولأن الأصل بقاء وصفه بالطهورية، ولم يرد نص بإزالة وصف الطهورية عنه. وما استدل به على زوال وصف الطهورية من نهيه على عن الاغتسال في الماء الدائم (^) ؛ فقد أجيب عنه بأن النهى لما في ذلك من تقذير الماء

<sup>(</sup>١) انظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٣٢، والهداية ١/ ٢٠، والبدائع ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي الكبير ٢/٣٠٣. ٣٠٤، والمهذب مع المجموع ١/١٥٧. وقالوا: هو ظاهر مذهب الشافعي، وبه قطع الجمهور. انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) هي رواية ضعيفة عن مالك، جزم البغدادي أنه قول أصبغ من أصحابه، ثم قال: وقيل: إنها رواية عن مالك، وكذلك ابن جزي ذكرها بما يشعر على ضعفها. انظر: الإشراف للبغدادي ١٤٠/١، وقوانين الأحكام الفقهية لابن جزى ٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الانتصار ١/ ٥٠٧، والمغني لابن قدامة ١/ ٢١، والإنصاف للمرداوي ١/ ٣٧ وقال: وهو المذهب وعليه الجمهور.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١/٩٥١ ولكنه قال مع الكراهة؛ لأنه مردود.

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>A) تقدم تخرجه في ص٣٢٣، حاشية رقم ٧.

لا لنجاسته، ولا لتصييره مستعملاً فإنه قد ثبت عنه عليه السلام أنه قال: «إن الماء لا يجنب (1)، وأنه: «لا ينجسه شيء» (1)، كما قد ثبت عنه: «أن المؤمن لا ينجس (1).

ومن نجسه بالملاقاة أو سلب طهوريته بالاستعمال فقد جعله ينجس، ويجنب، وعرق الجنب والحائض طاهر بالإجماع، وكذا سؤرهما<sup>(٥)</sup>. أو أن النهي لاحتمال وجود النجاسة على البدن لسدّ الذريعة؛ فلا يزول وصف الطهورية عنه بالشك<sup>(١)</sup>. وأما نهيه المستيقظ من نومه عن إدخال يده في الإناء قبل غسلهما ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، فقد ذكر في حكمة النهي ثلاثة أقوال:

أحدها: خوف نجاسة يكون على يده، مثل مرور يده على موضع الاستنجاء مع العرق، أو على دمّل ونحو ذلك(٧).

الثاني: أنه تعبد لا يعقل معناه (٨).

<sup>(</sup>١) انظر: ص٣٢٤، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخرجه في ص١٧٧، حاشية رقم٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص٧٧٥، حاشية رقم٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإجماع لابن المنذر ٦، والأوسط ١/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧، والمغني لابن قدامة ١/ ٤٩، وشرح صحيح مسلم ٣/ ٢١٧، و ١٦/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: التمهيد ١/ ٣٢٩ـ ٣٣٠، وعارضة الأحوذي مع سنن الترمذي ١/ ٨٥، وفتح الباري 1/ 81.

<sup>(</sup>٧) انظر: شرح معانى الآثار ١/ ٢٢، ومعالم السنن ١/ ٤٧ ـ ٤٨، ومجموع الفتاوى ٢١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: مجموع الفتاوي ٢١/ ٤٤، والإنصاف للمرداوي ١/ ٣٩.

الثالث: أنه من ملابسة الشيطان ليده كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي على قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه (۱) من الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه (۱) ، فعلل الأمر بالغسل ببيت الشيطان على خيشومه، في مكن أن يكون الأمر بغسل اليد لذلك، ببيت الشيطان على خيشومه، في مكن أن يكون الأمر بغسل اليد لذلك، [۷/ب] فتكون هذه العلة (۱) من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار (۱) ؛ / فلا يلزم سلب الماء صفة الطهورية (۱) .

وقد روى البيهقي أيضًا بإسناده، عن عائشة رضي الله عنها، أنها سئلت عن رجل يدخل يده الإناء وهو جنب قبل أن يغتسل فقالت: «إن الماء لا يجنبه شيء، ولكن ليبدأ فيغسل يده، قد كنت أنا ورسول الله على نغتسل من إناء واحد»(١٠).

<sup>(</sup>١) المنخران: ثقبا الأنف، وحقيقته موضع النخير، وهو مدّ النفس في الخياشيم. انظر: النهاية ٥/ ٣٢، والمغرب ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في بدء الخلق، باب صفة إبليس ٦/ ٣٩١ [مع الفتح] رقم (٣٢٩٥)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار ١/ ٢١٢ ـ ٢١٣، رقم (٢٣).

<sup>(</sup>٣) العلة: هي الوصف المؤثر الذي جعله الشارع سببًا للحكم وجودًا وعدمًا. انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري ٦٨، ٧٩، والمستصفى ٣/ ٤٨٥، وروضة الناظر ٢/ ٢٢٩، ومنهاج العقول شرح منهاج الوصول للبدخشي ٣/ ٥١، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/ ٣٠٠ـ ٣٠٣، وإرشاد الفحول ١٨١.

<sup>(</sup>٤) هي العلة المنصوصة بالكتاب أو السنة أو الإجماع، ويسمونها تحقيق المناط. انظر: المستصفى ٣/ ٤٨٥، والروضة ٢/ ٢٢٩ ـ ٢٣١، ونهاية السول للإسنوي ٣/ ٥٣، ٦٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/٤٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى ١/ ١٨٧.

وأصل الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة ١/ ٤٤٥ [مع الفتح] رقم (٢٦٣). ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الرجل والمرأة في إناء واحد ١/ ٢٥٥ رقم (٤١).

والطَّهور بالفتح اسم لما يتطهر به، كما أن الوَضوء والسَّحور، والوَقود، والفَطور، اسم لما يتوضأ به، ويتسحر به، ويوقد به، ويفطر عليه (۱). وهو بالضم اسم للمصدر (۱) ؛ ولهذا قال تعالى في موضع: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ (۱)، وفي موضع: ﴿ مَاءً لِيُطَهِّر كُم بِهِ ﴾ (۱).

وأما لفظ الطاهر فلا يدل على ما يتطهر به (٥) ، وهذا هو الفرق عند أهل المعرفة بالعربية ، لا كما يظنه طوائف من أهل العلم أن الطهور معدول عن

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية ٣/ ١٤٧، والمغرب ٢/ ٢٩، ولسان العرب ٤/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية ١/١٤٧، ولسان العرب ٤/٥٠٥.

واسم المصدر ما دل على معنى المصدر وحدثه ونقص عن وزنه، كتطهر طهورًا، واغتسل غسلاً، وتوضأ وضوءًا. انظر: شرح ابن عقيل ٢/ ٩٨، وأوضح المسالك٣/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، الآية: ٤٨.

وقال الأزهري: «وأما قول الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾؛ فإن الطهور في اللغة هو الطاهر في نفسه المطهر؛ لأنه لا يكون طهورًا إلا وهو يُتطهر به، كالوَضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والنشوق ما يستنشق به، والفطور ما يفطر عليه من شراب أو طعام». تهذيب اللغة ٦/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ١١.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي، فشرب المسلمون، وملأوا الأسقية، وسقوا الرّكاب، واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهوراً، انظر: تفسير الطبرى ١٩٤/٦.

<sup>(</sup>٥) الفرق بين الطهور والطاهر: أن الطهور طاهر في نفسه يتطهر به، وقد يكون طاهرًا ولا يتطهر به كماء الورد، والزعفران. فكل طهور طاهر، وليس كل طاهر طهور. انظر: لسان العرب ٤/ ٥٠٥. ومعنى هذا أن الماء الطاهر غير نجس، فلو وقع على ثوب أو جسد لم يجب التطهر منه، ولكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، بخلاف الطهور فإنه طاهر في نفسه ومطهر لغره.

طاهر، كما يأتي فعول معدولاً عن فاعل، فيكون بمنزلته في التعدية واللزوم النَّحويَّيْن (١)، فإن هذا قول من لم يُحكم ما قاله من جهة العربية.

فلا يجوز أن يراد بالطهور الطاهر لفساد المعنى إذا حمل على ذلك. ولا يجوز أيضًا أن يكون طَهور تعدية لطاهر لفساد الاستعمال(٢) فتأمله!.

وبهذا يظهر رد ما قاله المصنف في تعليل قول مالك، والشافعي أن الماء الطهور ما يُطهّر غيره مرة بعد أخرى كالقطوع (٣) ؛ فإن «قطوعًا» معدول عن «قاطع» للمبالغة في الوصف كالحَمول، والظّلوم، والغفور، و «الكتوم» (٤)، والمنوع، وكالصبور، والشكور. وطهورًا هنا ليس من هذا الباب، بل من باب ما يستعمل فيه فعُول بضم الفاء لاسم المصدر، وبفتحها لما يحصل به الفعل كما تقدم تمثيله (٥).

## قوله: ( وكذا يطهر لحمه (١)، وهو الصحيح).

<sup>(</sup>١) انظر: المغرب ٢/ ٢٩، والهداية ١/ ٢٠، واللباب للمنبجي ١/ ٣٩.١٤.

<sup>(</sup>٢) وذلك أن «طاهراً» من طهر يطهر عله وشرف وشرف والمصدر طهارة. وهو لازم وليس متعديًا. انظر: النهاية ٣/ ٤٧ ، وأوضح المسالك ٣/ ٣١. وقد تقدم قبل قليل أن «طهوراً» اسم مصدر لـ «طهر» على وزن التفعيل.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ٢٠، والتمهيد ١/ ٣٣٠، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٠، وفتح العزيز للرافعي ١/ ١٠٥. وذكره النووي تعليلاً لقول الزهري، ومالك، والأوزاعي، في أشهر الروايتين عنهما، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر. انظر: المجموع ١/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) في «ز»: الكثوم، والتصويب من «ع». وهو «كَتُوم» على وزن صَبُور بمعنى كاتم السر. انظر: القاموس المحيط ١٤٨٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) أي لحم الحيوان الذي لا يؤكل يطهر لحمه إذا ذبح إلا لحم الخنزير. انظر: الهداية ١/٢٢، وتحفة الفقهاء ١/ ١٣٥ ـ ١٣٧، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٦.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

صحح جماعة من المشايخ عدم طهارة اللحم بالذكاة (١) ، وهو الصحيح ؟ لأن رسول الله على قال يوم خيبر عن القُدور التي كان فيها لحوم الحمر الأهلية : «أهريقوها(٢) ، واكسروها». فقال رجل: أو نهريقها ونغسلها ؟ قال: «أو ذاك»(٣) . ولو كانت تطهر بالذكاة لم يحتج إلى غسل القدور.

قوله: (إِذ الهاء في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ منصرف إليه لقربه).

إنما يعود الضمير إلى المذكور كله، وهو الميتة، والدم، ولحم الخنزير (أن)؛ فإن الأصل: قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئًا محرمًا، فحذف الموصوف، وأقيمت الصفة مقامه، ثم قال: إلا كذا وكذا (أ). فإن هذا المذكور كله رجس، وإعادة الضمير إلى بعض المذكور فيه نظر.

قوله: (لأن الذكاة تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة). فيه نظر!.

<sup>(</sup>۱) قال السمرقندي في التحفة ١/ ١٣٦ : وهو قول بعض مشايخنا وبعض مشايخ بلخ . اهد. وذكر العيني أن منهم نصر بن يحيى ، والفقيه أبو جعفر الهندواني . انظر : البناية ١/ ٣٧٦ . وقال في فتح القدير ١/ ٩٥ : قوله : «هو الصحيح» احترازاً عما قال كثير من المشايخ : إنه يطهر جلده لا لحمه ، وهو الأصح ، واختاره الشارحون كصاحب الغاية ، وصاحب النهاية وغيرهما . اه .

<sup>(</sup>٢) الهاء في «هراق» بدل من همزة أراق. يقال: أراق الماء يريقه، وهراقه بفتح الهاء، فجمع بين البدل والمبدل. انظر: النهاية ٥/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر ٧/ ٥٣٠[مع الفتح] رقم (٤١٩٦)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر ٣/ ١٤٢٩، رقم (١٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: الكشاف للزمخشري ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٥) في «ع»: إلا أن يكون ميتة، أي إلا أن يكون ذلك الشيء كذا وكذا.

لأن الرطوبات لا تزول بالذكاة، وإنما يخرج بالذكاة الدم المسفوح، وليس المطهر للذكاة إخراج الدم المسفوح وحده، ولهذا لا تحل ذبيحة المجوسي، ويحل الصيد بالذكاة الاضطرارية وإن لم يخرج الدم المسفوح (١).

قوله: (إذ الموت زوال الحياة).

الموت أمر وجودي ، قال تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ﴾ (٢) ، والعدم لا يكون مخلوقًا. وإنما يقول إن الموت زوال الحياة الفلاسفة (٢) ومن وانقهم. وقولهم باطل. والكلام معهم معروف في موضعه (٤) .

وقد اعتذر عن الشيخ هنا بأنه كنّى عنه بلازمه؛ لأنه إذا وجد الموت زالت الحياة، ولكن العبارة السديدة: إن الموت ضد الحياة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: الاصطلام للسمعاني ١/١٢٦ - ١٢٧، والانتصار لأبي الخطاب ١٦٩/١، والمغني لابن قدامة ١/ ٧١ - ٧٧، والمجموع ٢٤٦/١. وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل». وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن الكلاب جوارح يجوز أكل ما أمسكن على المرء إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلمًا إلا الكلب الأسود». الإجماع لابن المنذر ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٣) الفلاسفة: باليونانية هم محبو الحكمة، وهم قوم يمجدون العقل ويعتمدون عليه في كل شيء حتى في الإلهيات، وأوائلهم عبدة أوثان وكواكب يبنون لها الهياكل ويدعونها بأنواع الدعوات. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٢/ ٥٨ - ٦٠، ومجموع الفتاوى ٩/ ١٢٩. والتعريف الصحيح للموت هو: مفارقة الروح الحسد وخروجها منه. انظر: مجموع

والتعريف الصحيح للموت هو: مفارقة الروح الجسد وخروجها منه. انظر: مجموع الفتاوى ٩/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠، والروح لابن القيم ٥١، وشرح العقيدة الطحاوية ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح العقيدة الطحاوية للمصنف ٣٩٦-٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: البناية ١/ ٣٨٢.

كتاب الطهارة ٧٤٧

## فصل في البئر

تقدم الكلام على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي على قيل له: أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي يلقى فيها الحيض ، ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء» ، وحسنه الترمذي ، وصححه الإمام أحمد (۱) ، وهو أحق ما بني عليه مسائل الآبار . ولم تثبت الآثار التي أشار إليها المصنف عند أهل الحديث (۲).

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) الآثار التي ذكرها صاحب الهداية في الهداية ١/ ٢٣ هي:

١- أثر أنس رضي الله عنه أنه قال: في الفأرة إذا ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها ينزح
 منها عشرون دلوًا.

٢-وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون
 دله اله المالة المنافقة المناف

قال الزيلعي: قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي من طرق. وهذان الأثران لم أجدهما في شرح معاني الآثار للطحاوي، وليس ذلك فيه، وإنما فيه من طريق حماد بن أبي سليمان أنه قال: في دجاجة وقعت في البئر فماتت ينزح منها قدر أربعين دلوا أو خمسين. اهد. نصب الراية ١/ ١٢٩. وقد وافقه ابن حجر في الدراية ١/ ٢٠. وقال العيني في البناية ١/ ٤٠٤: إن كان مراده أنه رواه في معاني الآثار فليس له وجود فيه، وإن كان في غيره فالبيان على مدعيه.

٣- أثر ابن عباس، وابن الزبير أن زنجيًا وقع في زمزم فمات، فأمرا بنزح الماء كله. انظر: المصنف لابن أبي شيبة ١/ ١٥٠، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٧٤، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ٢٧، والدارقطني في السنن ١/ ٣٣، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦٦ وفي المعرفة / ٣٣ - ٩٤.

قوله: (ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس). فيه نظر!.

لأنه إن كان مراده على خلاف القياس الفاسد، فالقياس الفاسد ساقط الأنه إن كان مراده على خلاف القياس الفاسد، وكل الشرائع/ على خلافه. وإن أراد على خلاف القياس الصحيح، فالشريعة لا تأتي على خلافه قطّ. وما يظهر

وفيه انقطاع بين ابن سيرين وقتادة لم يسمعا من ابن عباس. انظر: المعرفة للبيهقي ١/ ٩٤،
 والدراية لابن حجر ١/ ٦٠.

وقال ابن عيينة: أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحداً، صغيراً ولا كبيراً يعرف حديث الزنجي الذي قالوا إنه مات في زمزم، وما سمعت أحداً يقول بنزح زمزم. انظر: المعرفة للبيهقي / ١٩٥٨، والكبرى ٢٦٦/١.

وروي عن أبي الطفيل نحوه، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. وروى ابن لهيعة عن عمرو ابن دينار نحوه وهو ضعيف. انظر: المعرفة للبيهقي ١/ ٩٤، والدراية لابن حجر ١/ ٦٠. وروي عن علي رضي الله عنه قال في الفأرة تقع في البئر فماتت: «ينزح إلى أن يغلبهم الماء» رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٤٩، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ١٧، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٧٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦٨، وفي المعرفة ٢/ ٢٦ - ٩٧ وقال: وهذا عن علي منقطع؛ لأن أبا البختري لم يسمع عليًا رضي الله عنه. انظر: المصدرين السابقة.

ورواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٨٢، والبيهقي في الكبرى ١ / ٢٦٨، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أيضًا قال: "إذا سقط الفأرة في البئر فماتت فيها نزح منها دلو أو دلوان، فإن تنفخت نزح منها خمسة أو سبعة». وعند عبد الرزاق: " فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح». وقال البيهقي: وهذا منقطع أيضًا. المصدر السابق.

(۱) القياس الساقط الاعتبار: هو أن يكون مخالفًا للنص أو الإجماع، وهو باطل. انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٠٨، ١٤٩، وروضة الناظر مع النزهة ٢/ ٣٤٩، وإرشاد الفحول ٢٠٢.

مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم ولابد؛ إما أن يكون القياس فاسدًا، أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع.

فالشريعة لا ترد إلا على وفق القياس الصحيح، وهو الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين. فالأول قياس الطرد (۱)، والثاني قياس العكس (۲). وهو الميزان الذي جاءت به الرسل كما قال تعالى ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (۱).

فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي عُلِّق بها الحكم في الأصل

<sup>(</sup>۱) قياس الطرد: هو ملازمة الحكم للوصف وجوداً وعدمًا. كوجود التحريم مع وجود الإسكار، وعدمه مع تخلفه. انظر: المستصفى ٣/ ٦٣٦، والوصول إلى الأصول لابن برهان ٣٠٣-٣٠٦، وتيسير التحرير ٤/ ٤٩. وانظر: تفصيل هذه المسألة في إرشاد الفحول ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) قال الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي ٣/ ٨: قياس العكس هو إثبات نقيض حكم معلوم عن معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه. اه. يعني الجمع بين الفرع والأصل بنقيض العلة والحكم، وهو لا يجوز.

فالطرد وجود الحكم لوجود العلة، والعكس عدم الحكم لعدم العلة. انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري ١٠٠ ـ ١٠١، والمستصفى ٣/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية: ٢٥.

نقل أبو جعفر الطبري عن قتادة أن الميزان في الآية العدل. وعن ابن زيد أن الميزان في الآية الميزان المعروف لدى الناس، الذي يأخذون به ويتعاطون. انظر: تفسير الطبري ٢١/ ٦٨٨. ولا خلاف بين التفسيرين، ولا بين القياس الإصطلاحي، فإن القياس الاصطلاحي فيه المساواة والتقدير بين الأصل والفرع، وبهذا يتم الجمع بينهما. انظر: مختار الصحاح 900، ونهاية السول ٣/ ٣-٤، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ٣-٤، وما بعهدها، وإرشاد الفحول ١٧٣ ـ ١٧٤.

موجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمها(١). ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قطّ. وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع(٢)، فهذا القياس أيضًا لا تأتي الشريعة بخلافه.

وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظائره (۳)، فلابد أن يختص ذلك الفرع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم، ويمنع مساواته لغيره. لكن الوصف الذي اختص به ذلك الفرع قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر. وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد.

ومن رأى شيئًا من الشريعة أنه على خلاف القياس؛ فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر(1).

<sup>(</sup>۱) انظر: الأسئلة الواردة على القياس في روضة الناظر ٢/ ٣٤٦ وما بعدها، وتيسير التحرير ١١٤/٤ وما بعدها، وإرشاد الفحول ١٩٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر: المستصفى ٣/ ٥٩٧ - ٥٩٨، والروضة ٢/ ٢٥٥، وتيسير التحرير ٢/ ٧٦ - ٧٧. وضابط هذا القياس أن يكون الفرق بين الأصل والفرع غير معتبر كالذكورة والأنوثة في باب العتق، وكالإحراق والأكل في مال اليتيم ظلمًا. انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) هذه الأحكام التي اختصت بحكم يخالف نظائره مثل الفطر بالحجامة، والسلم، والإجارة، والحوالة، والكتابة، والعرايا، وغيرها. انظر تعليل ذلك في: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٠٦ وما بعدها، وإعلام الموقعين ٢/ ٤ وما بعدها. وانظر: المعدول به عن سنن القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز ٥- ٦ وما بعدهما.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي ٢٠/ ٥٠٥ ـ ٥٠٥، وإعلام الموقعين ٢/ ٣ ـ ٤ .

كتاب الطهارة ٢٥١

والأصحاب يقولون: إنه ثابت بالاستحسان، وهو القياس الخفي (۱). والقياس الصحيح منه جلي منه خلق (۱). ومنه خفي ومنه خفي .

فهذه الأحكام موافقة للقياس الصحيح الخفيّ؛ فلا يضرها كونها مخالفة للقياس الفاسد الجليّ. فإطلاق مخالفتها للقياس فيه نظر؛ لأن ظاهرها أنها مخالفة للقياس الصحيح.

فمما يطلقون أنه على خلاف القياس مسائل الآبار ، والماء الدائم الذي لا يجري (١) وإن كثر . حتى حكي عن بشر المريسي (٥) أنه أتبع ما ظنه قياسًا وقال :

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٩٩ وما بعدها، والهداية ١/ ٢٢، والبناية ١/ ٣٨٨ ـ ٣٩١، وتيسير التحرير ٤/ ٧٨.

وضابط هذا النوع: هو الدليل الذي يكون معارضًا للقياس الظاهر قبل إمعان التفكر فيه، وبعد التفكر يعلم أن هذا الذي عارض القياس أقوى منه. انظر: أصول السرخسي /٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٣ .

<sup>(</sup>۲) القياس الجلي: ما علم فيه نفي اعتبار الفارق بين الأصل والفرع، وهو القياس بمعنى الأصل. ويسمى تنقيح المناط أيضًا. انظر: المستصفى ٣/ ٥٩٧ م ٥٩٨، والنزهة لابن بدران ٢/ ٢٥٥، وتيسير التحرير ٤/ ٢٧، وإرشاد الفحول ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) اختلف الأصوليون في تفسير القياس الخفي، فمنهم من قال إنه قياس الشبه: وهو أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًا. ومنهم من قال: هو الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق ظنًا لا جزمًا. انظر: رسالة في أصول الفقه للعكبري ٦٩، ٧١، والمستصفى ٣٤٧/٣٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول السرخسي٢/٢٠٣، والهداية ١/٢٢، والاختيار لتعليل المختار ١٧/١.

<sup>(</sup>٥) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة ، أبو عبد الرحمن المريسي ـ نسبة إلى مريس قرية بأرض مصر ، وقيل : نسبة إلى قوم من السودان بين بلاد النوبة وأسوان من ديار مصر ـ العدوي ، المعتزلي ، المتكلم ، مولى زيد بن الخطاب . أخذ الفقه عن أبي يوسف وبرع فيه . وله =

تطم البئر إذا وقعت فيها نجاسة وإن قلّت (۱). وشبهته أن الماء إذا لاقى نجاسة ينجس، ثم ينجس به ما يليه، ثم ما يليه، وهلم جراً. والنجس لا يزيل النجاسة.

قال بعض المخالفين: لم قلت: إن القياس يقتضي أن الماء ينجس إذا لاقى نجاسة؟ فإن قلت: الحكم في بعض الصور كذلك. قيل: هذا ممنوع عند من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير. فإن قلت: يقاس ما لم يتغير على ما تغير بجامع وجود النجاسة فيه. قيل: هذا قياس فاسد. وليس جعل إزالة النجاسة به مخالفة للقياس بأولى من جعل تنجس الماء مخالفاً للقياس.

بل يقال: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة لا ينجس، كما<sup>(۲)</sup> أنه إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس. فهذا القياس أصح من ذلك القياس، ولهذا لم يقل أحد من المسلمين بطرده (<sup>(۳)</sup>)؛ فإن طرده يوجب تنجس البحر. وبهذا يظهر فساد هذا القياس.

<sup>=</sup> تصانيف وروايات عن أبي يوسف. اشتغل بعلم الكلام وضل وابتدع، ودعا إلى القول بخلق القرآن. ونبذه أبو يوسف وغيره من الأئمة.

قال الذهبي: مات في آخر سنة ٢١٨ هـ، وقد قارب الثمانين. فهو بشر الشر، وبشر الحافي بشر الخير، كما أن أحمد بن حنبل هو أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة. اهـ. سير أعلام النبلاء ٢٠١/ ٢٠٢. انظر: ترجمته في الجواهر المضية ٢/٧٤١ ـ ٤٥٠، وتاج التراجم ١٤٢ ـ ١٤٣، والفوائد البهية ٤٥، وسير أعلام النبلاء ١١٩/١٠ ـ ٢٠٢، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعرى ٢/٢٢/١.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير ١/ ٩٩، ٩٩، والبناية ١/ ٣٨٧، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة «إذا» هنا، وليست موجودة في «ع»، فرأيت أن حذفها هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإجماع لابن المنذر ٤، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/٤٣. ٤٤.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

ولأن النجاسة تزول بالماء حسًا وشرعًا. وأما تنجس الماء بالملاقاة فمورد نزاع بين العلماء (١) ، فكيف يجعل موارد النزاع حجة على مواقع الإجماع والقياس يقتضي ردّ موارد النزاع إلى مواقع الإجماع (٢) . فإن قلت: القياس يقتضي أن الماء لا يزيل النجاسة لتنجسه بأول الملاقاة ، والنجس لا يطهر غيره .

قلنا: النجاسة نجّست المحل الذي أصابته باعتبار عينها، فيزول تنجيسها بزوال عينها، ولهذا كان الصحيح جواز إزالة النجاسة بسائر المائعات القالعة للنجاسة على ما يأتي إن شاء الله تعالى (٣).

وأيضًا فالذي يقتضيه العقل أن الماء إذا لم يتغير بالنجاسة لا يتنجس؛ فإنه باق على أصل خلقته، وهو طيب<sup>(3)</sup>، فيدخل في قوله تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ (٥). وهذا هو القياس في المائعات جميعها/ [٨/ ب] والدليل على أنه طيب الحس والشرع. أما الحس فلأن الخبث لم يظهر فيه له أثر، ولا لون ولا طعم ولا ريح. ومُحال صدق المشتق بدون المشتق منه (١).

<sup>(</sup>۱) انظر اختلاف العلماء في حكم الماء الذي يخالطه النجاسة بدون تغير في: الأوسط ١/٢٦٠ وما بعدها، والمغنى لابن قدامة ١/٢٢ وما بعدها، والمجموع ١/١١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: إعلام الموقعين ٢/ ١١ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٤٢٨. ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين، ولعل العبارة: «وهو الطيب» بالألف واللام، وبدون تشديد الياء مصدر طاب.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) يعني أن وجود موصوف بدون صفة محال في العقول، فإذا لم يوجد وصف الخبث في الماء لا لونًا، ولا ريحًا، ولا طعمًا، دل على أن الماء ليس خبيئًا، فبقي وصف طيبه وهو المطلوب شرعًا وحسًا.

وأما الشرع فلأنه كان قبل الملاقاة طيبًا، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت رفعه. وهذا يتضمن أنواع الاستصحاب الثلاثة؛ استصحاب براءة الذمة (۱) من الإثم بتناوله شربًا، وأكلاً، وملابسة. واستصحاب الحكم الثابت له وهو الطهارة (۲). واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع (۳). وأيضًا

(٣) هو أن يتفق أهل الإجماع على حكم في حالة من الأحوال، ثم تتغير صفة المجمع عليه ويحصل الاختلاف، هل يبقى الإجماع الأول حجة فيتمسك به من لم يغير الحكم باستصحاب الحال أم لا؟.

ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه ليس بحجة؛ لأنه لا إجماع بعد الاختلاف، واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال. انظر: رسالة العكبري في أصول الفقه ١٣٦، والمستصفى ٢/ ٤١٢ ـ ٤١٥، وروضة الناظر ١/ ٣٩٢ ـ ٣٩٤، وتيسير التحرير ٤/ ١٧٧، وإرشاد الفحول ٢٠٩. وذهب المزني، وابن سريج، والصيرفي من الشافعية، وابن شاقلا من الحنابلة وغيرهم إلى أن ذلك حجة. قال الشوكاني: هو الراجح لأن المتمسك بالاستصحاب باق على الأصل قائم في مقام المنع، فلا يجب عليه الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك، فمن ادعاه جاء به. انظر: إرشاد الفحول ٢٠٩، ورسالة في أصول الفقه للعكبرى ١٣٦ ـ ١٣٧، والمستصفى ٢/ ٤١٢، وروضة الناظر ١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>۱) هذا دليل البراءة الأصلية، وهو البقاء على حكم الأصل. قال العكبري في رسالته الأصولية ١٣٤: وهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة، إحالة بالاستدلال على غيرهم. وانظر تفصيل هذه المسألة في: المستصفى ٢/ ٢٠١ ـ ٤٠٧، والروضة ١/ ٣٨٩ ـ ٣٩١ وتيسير التحرير ٤/ ١٧٦ ـ ١٧٧، وإرشاد الفحول ٢٠٨. وانظر أيضًا: إعلام الموقعين ٢/ ١٠ ـ ١٣٠١.

<sup>(</sup>۲) هذا هو استصحاب الحكم الذي دل الشرع والعقل على ثبوته حتى يرد ما يرفعه، كاستدامة الملك، والنكاح، عند جريان العقد حتى يثبت ما يرفعه. انظر: المستصفى ٢/ ٤٠٩ ـ ٤١٠، وروضة الناظر ١/ ٣٩١ ـ ٣٩٢. قال الشوكاني في الإرشاد ٢٠٩: وهذا لا خلاف في وجوب العمل به إلى أن يثبت معارض.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

فلو وقعت فيه قطرة من لبن امرأة، ولم ير لها أثر، فشرب منه صغير لم يتعلق به تحريم (١٠)، فكذلك النجاسة.

ولأن الله تعالى قال: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٢) ، فكل ماء فالطهارة تجوز به إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجماع (٣) . والذين قالوا: إن الأصل تنجّس الماء بالملاقاة لم يكنهم طرد أصلهم . فمنهم من استثنى مقدار القلتين على اختلافهم فيها (٤) ، ومنهم من استثنى ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر على اختلافهم فيه أيضًا (٥) ، ومنهم من فرق بين الوارد عليه النجاسة والوارد على النجاسة (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: عارضة الأحوذي ١/ ٨٤ ـ ٨٥، وإعلام الموقعين ٢/ ١٣، ومختصر القدوري مع اللباب ٣٤ ٢٤، والهداية ١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٢٦٩، والتمهيد ١/ ٣٣٩. ٣٣٠، وإعلام الموقعين ٢/ ١٣.

<sup>(3)</sup> أي في المراد بالقلة. والقائلون بهذا القول هم الشافعية والحنابلة ومن سبقهما. انظر: المجموع ١/ ١١٢ ـ ١١٣، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٦ ـ ٢٣، والأوسط لابن المنذر ١/ ٢٦١ ـ ٢٦٥ قال الغزالي رداً عليهم: إذا اجتمع قلتان من ماء نجس طهر، ولا يعود نجسًا بالتفريق. هذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه. وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، إذ الحاجة ماسة عليه، ومثار الوسواس الشتراط القلتين، ولأجله شق على الناس ذلك. . . إلخ. انظر: الإحياء ١/ ١١٩.

<sup>(</sup>٥) هو مذهب الحنفية. انظر: ص٣٢٦، حاشية رقم ٣، ٥.

<sup>(</sup>٦) هذا هو قول للشافعية والحنابلة. انظر: معالم السنن للخطابي ١/ ٤٨، والمهذب مع المجموع ١/ ١٣٦، ١٣٦، والانتصار لأبي الخطاب ١/ ٥٢، والمغني ١/ ٣٥، والعدة شرح العمدة ٢٣. وقد أورد عليهم الغزالي بأن غسالة النجاسة طاهرة عندهم إذا لم تتغير، ونجسة إن تغيرت. وأي فرق بين أن يلاقي الماء النجاسة بالورود عليها أو بورودها عليه؟ وأي معنى لقول القائل: إن قوة الورود تدفع النجاسة مع أن الورود لم يمنع مخالطة النجاسة؟. انظر: الإحياء ١/ ١١٩.

وما ذكره صاحب الهداية من الآثار في الاكتفاء بنزح دلاء فغير ثابتة (۱). وإن كان ما هو ثابت فيحمل على الاستحباب لا على الوجوب كما قال مالك (۲) رحمه الله تعالى. ولعله أخذ من قوله على الفأرة التي سئل عنها أنها وقعت في سمن: «ألقوها وما حولها» (۳). فإن الصحيح أن ذلك لا يختص بالجامد (١)، فقالوا: نخرج النجاسة الواقعة في البئر وما حولها. ولهذا اختلف العدد بحسب كبر جسد الحيوان الذي يموت في البئر وصغره. هذا على تقدير صحة تلك الآثار.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجها وبيان ضعفها في ص٣٤٧، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مقدمات ابن رشد ١/ ٢٤، والقوانين الفقهية ٤٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن ١/ ٤٠٩ [مع الفتح] رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٤) هذا مذهب ابن عباس، والزهري، ورواية لمالك ضعفها ابن العربي، ورواية لأحمد رواها حنبل. وهو مذهب البخاري.

انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٩/ ٥٨٥ ـ ٥٨٧، والقبس لابن العربي ١/ ١٣٢، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٨.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والتفريق المروي فيه: "إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه "غلط كما بينه البخاري والترمذي وغيرهما، وهو من غلط معمر فيه. وابن عباس راويه أفتى فيما إذا ماتت أن تلقى وما حولها ويؤكل. فقيل له: إنها قد دارت فيه، فقال: إنما ذاك لما كانت حيّة، فلما ماتت استقرت. رواه أحمد في مسائل ابنه صالح. وكذلك الزهري راوي الحديث أفتى في الجامد والمائع، القليل والكثير، سمنًا كان أو زيتًا أو غير ذلك، بأن تلقى وما قرب ويؤكل الباقي، واحتج بالحديث. فكيف قد يكون روى الفرق؟. اهد. مجموع الفتاوى ٢٠/٩٥ - ٥٢٥، وانظر: إعلام الموقعين ٢/٣١ ـ ١٤. وسنن الترمذي ٤/ ٢٢٦، وفتح الباري ٩/ ٥٨٦ ـ ٥٨٥.

TOV كتاب الطهارة

قوله: (وعند محمد يجوز (١٠) شربه للتداوي وغيره؛ لطهارته عنده). يعني بول ما يؤكل لحمه. وقول محمد في طهارته (٢) يشهد له قصة العُرنيين (٣)، ولا يجوز التداوي بشرب المحرم لقوله ﷺ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم »(٤).

والأصل عدم الخصوص(٥).

ولا يعارضه قوله عليه السلام: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عـذاب القبر منه»(٢)، وقـوله: «أما أحدهـما فكان لا يستتر من

(١) في «الهداية»: يحل.

<sup>(</sup>٢) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ١/٥٣، وشرح معاني الآثار ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) العرنيون: نسبة إلى عرينة، بضم العين وفتح الراء، وهم قحطانيون، وحيّ من بجيلة بن أنمار. انظر: الأنساب للسمعاني ٤/ ٨٢، وفتح الباري ١/ ٤٠٢. وقصتهم أخرجها البخاري في الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ١/ ٤٠٠ [مع الفتح] رقم (٢٣٣)، ومسلم في القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين ٣/ ١٢٩٦، رقم (٩). وهي: أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول الله ﷺ في المدينة فاجتووها، فقال لهم: ﴿إِنَّ

شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا وصحوا...، الحديث. (٤) رواه أبو يعلى في مسنده ١٢/ ٢٠٢، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٤/ ٢٣٣، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٢٧، والبيهقي في الكبري ١٠/ ٥. وذكره الهيثمي في المجمع

٥/ ٨٦ فقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان، وقد أقر ابن حجر على تصحيح ابن حبان. انظر: فتح الباري ١٠/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) قال ابن المنذر ردًا على من يزعم الخصوص في هذا الحديث: فإن قال قائل بأن ذلك للعرنيين خاصة، قيل له: لو جاز أن يقال في شيء من الأشياء خاصة بغير حجة لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن مذاهب أصحابه أن يقول: ذلك خاص. وظاهر خبر رسول الله عَلَيْهُ في هذا الباب مستغنى به عن كل قول. اه. الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) رواه الدارقطني في السنن ١/١٢٨، من طريق أزهر بن سعد السمان عن ابن عون، عن ابن =

البول »(١).

فإن الأول ضعيف، والثاني الألف واللام للعهد لا للنجس فلا تعم، بدليل ما ورد في أكثر طرق الحديث: «فكان لا يستنزه من بوله»(٢). فيكون

سيرين عن أبي هريرة. وقال: الصواب مرسل.

ومن طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: لا بأس به. اه. وأبو يحيى القتات هذا ضعفه ابن المديني، وأحمد، والنسائي، وابن معين في رواية. وقال عنه ابن حجر: لين الحديث. انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٥٨٦، والتقريب ١٨٤.

وقد أخرجه من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس وقال: المحفوظ مرسل. ورواه ابن أبي حاتم في العلل من طريق ثمامة بن أنس عن أنس، ونقل عن أبيه أن المحفوظ أنه مرسل. انظر: العلل ٢٦/١.

وروى الدارقطني من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي علله بلفظ: «أكثر عذاب القبر من البول». وقال: صحيح. سنن الدارقطني ١٢٨/ . ومن هذا الطريق أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب التشديد في البول ١/ ١٢٥. قال البوصيري في الزوائد ١/ ١٤٦: هذا إسناد صحيح، رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. ومن الطريق نفسه أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٨٣، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وصححه ابن حزية وغيره.

- (۱) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول ١/ ٣٨٥ [مع الفتح] رقم (٢١٨). ومسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ١/ ١٤١، رقم (١١١)، بلفظ: «وكان الآخر لا يستنزه عن البول (أو من البول)».
- (٢) انظر: صحيح البخاري في كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ١/ ٣٧٩ [مع الفتح] رقم (٢١٦) بلفظ: «لا يستتر من بوله». ومسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ١/ ٢٤٠ ـ ٢٤١، رقم (١١١) باللفظ السابق. =

كتاب الطهارة ٩٥٦

التعريف بالألف واللام بدل هذه الإضافة.

والأصل أن يكون التعريف للعهد إذا كان ثَمَّ معهود، ولا يصار إلى الجنس إلا عند فقد العهد بأن عذاب الجنس إلا عند فقد العهد بأن عذاب القبر إنما هو من بول الآدميّ نفسه الذي يصيبه كثيرًا، لا من بول البهائم الذي لا يصيبه إلا نادرًا.

ولأن النبي ﷺ كان يصلي في مرابض الغنم (٢)، وأذن بالصلاة فيها (٣) من غير اشتراط حائل.

ورواه البخاري في الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول ٣/ ٢٨٦ [مع الفتح] رقم (١٣٧٨). وفي كتاب الأدب، باب الغيبة ١٠/ ٤٨٤ [مع الفتح] رقم (٢٠٥٢). ومدار الحديث على مجاهد، وبعض الرواة يروونه بالألف واللام، وبعضهم بالضمير، وهذا يدل على ما ذهب إليه المصنف وغيره أن الألف واللام ليس للعموم، بل هو بدل من الضمير؛ إذ الرسول على لم يذكر سوى بول الناس. انظر: صحيح البخاري [مع الفتح] ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>۱) لم أجد من نص على هذا، ولكن النحاة يذكرون «ال» العهدية وضابطها أن يكون مصحوبها معهودًا ذكريًا أو علميًا أو ذهنيًا، ويذكرون الجنسية، وضابطها أن يصلح موضعها «كل» أو تكون لتعريف الحقيقة. انظر: شرح ابن عقيل ١/ ١٧٨، ومغني اللبيب ١/ ٤٨ ـ ٤٩، وأوضح المسالك ١/ ١٨٨ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الوضوء، باب أبوال الإبل، والدواب والغنم ومرابضها ١/٤٠٧ [مع الفتح] رقم (٢٣٤). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/٣٧٣، رقم (٩) ورقم (١٠).

<sup>(</sup>٣) يشير إلى حديث سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل النبي عَلَيْهُ قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «لا». رواه مسلم في كتاب العنم، باب الوضوء من لحوم الإبل ١/ ٢٧٥، رقم (٩٧).

ولأنه لم يأمر العرنيين بغسل أفواههم وأوعيتهم منه مع حاجتهم إلى البيان، وتأخير البيان عن(١) وقت الحاجة لا يجوز(٢).

والقول بأنه منسوخ لا يثبت (٣) ؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولابد من تأخر الناسخ، وعدم إمكان التوفيق بين النصين (١) هذا على قول من يقول بالمعارضة بين العام والخاص (٥).

وفي دعوى نسخ المثلة الواردة في قصة العرنيين كلام يأتي ذكره في السير والقصاص<sup>(1)</sup> إن شاء الله تعالى. وقول من يقول: إن حديث العرنيين منسوخ كشطره (٧) فيه نظر على تقدير نسخ المثلة الواردة فيه.

فكيف ولم يثبت نسخها؟ فإن نسخ حكم من أحكام النص لا يوجب نسخ

<sup>(</sup>۱) في «ز»: إلى. وفي «ع»: عن. والناسخ كتب «عن» في الحاشية وأمامه حرف الظاء، كأنه يقول: الظاهر «عن». وهو الصواب؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق العلماء، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز بالاتفاق. انظر: المستصفى ٣/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) وهذا محل اتفاق عند الأصوليين، إلا عند من يجوز التكليف بالمحال. انظر: المستصفى ٣/ ٢٠٠، ومناهج العقول للبدخشي ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر أبو جعفر الطحاوي أن حديث العرنيين منسوخ بأحاديث النهي عن المثلة، وأن ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٧٩ ـ مماني الآثار ٣/ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ٦٩، وتيسير التحرير ٣/ ٢٢١ ـ ٢٢٢، ومختصر التحرير للطوفي ٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٣٢ ـ ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص١٥٥ بتحقيق أنور أبي زيد.

<sup>(</sup>٧) أي نسخت المثلة فيها، أما القصاص أو حدّ الحرابة فلم ينسخ واحد منهما. انظر: شرح معانى الآثار للطحاوي ٣/ ١٨٠ ـ ١٨١ .

بقيتها، وإن كان (١) دل تقدمه على ناسخ ذلك الحكم، فلا يلزم تقدمه على النص الآخر.

قوله: (وإن وجدوا فيها<sup>(۲)</sup> فأرة أو غيرها، ولم يدروا<sup>(۳)</sup> متى وقعت ولم تنتفخ، ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها، وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها).

أما إعادة الصلاة فالنبي على لما خلع نعليه وهو / في الصلاة وقال [٩/ أ] لأصحابه: إن جبريل أخبره أن بهما أذي (١) لم يعد الصلاة (٥) .

ولما ألقى كفار قريش السّلا(١) على ظهره وهو ساجد ثم طرحته عنه فاطمة

<sup>(</sup>١) في «ع» زيادة: قد.

<sup>(</sup>٢) في «الهداية»: في البئر.

<sup>(</sup>٣) في «الهداية»: ولا يدري.

<sup>(</sup>٤) ورد عند أبي داود بأنه قذر أو أذى، وبأنه خبث. انظر: سنن أبي داود، في الصلاة، باب الصلاة في النعل ١/ ١٧٥، ١٧٦. وعند الدارقطني في السنن ١/ ٣٩٩؛ «دم حلمة». والحلمة: هي القراد الضخم العظيم. انظر: النهاية ١/ ٤٣٤، والمغرب ١/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) ملخص القصة: «أن رسول الله على صلى بهم في نعليه فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما صلى قال لهم: أخبرني جبريل أن فيهما نتنًا فخلعتهما، فلا تفعلوا». أخرجها أبو داود في الصلاة، باب الصلاة في النعال ١/ ١٧٥ ـ ١٧٦ ، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٨٤، وابن حبان في صحيحه ٥/ ٥٦٠، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٠. وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي، والدارقطني في السنن ١/ ٣٩٩، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٦٤، ١٦٥، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ٢٩٠. من حديث أبي سعيد. وقد اختلف في وصله وانقطاعه، ورجح أبو حاتم وصله. انظر: علل ابن أبي حاتم ١٢١/ ١٢١.

<sup>(</sup>٦) السَّلا: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه. اهـ. النهاية ٢/ ٣٩٦، وانظر: فتح الباري ١/ ٣٩٦، ولكنه خصه بالبهائم.

رضي الله عنها لم يستقبل الصلاة (۱). وهذا مذهب ابن عمر، وعطاء، وابن المسيب، وطاوس، وسالم، ومجاهد، والشعبي، والزهري، والنخعي، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر واختاره (۲).

وقال النووي: وهو قوي في الدليل، وهو المختار (٣)، وكان قد حكى قبل ذلك أن من صلى بنجاسة نسيها أو جهلها، أن الأصح من مذهب الشافعي وجوب الإعادة (١٤). وهو القول الجديد من قولي الشافعي. والقول القديم لا تجب الإعادة (٥). وإذا كان مع التحقيق، فكيف مع التوهم (٢).

ومالك يرى الإعادة في الوقت لا بعده (٧) . وأما تنجيس الماء من غير أن يتغير بالنجاسة فقد تقدم الكلام فيه (٨) .

<sup>(</sup>۱) هذه القصة أخرجها البخاري في الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر، أو جيفة لم تفسد صلاته ١/ ٤١٦ [مع الفتح] رقم (٢٤٠). ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب ما لقى النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين ٣/ ٤١٨ ، رقم (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الأوسط ٢/ ١٦٣، ١٦٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع ٣/١٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: معرفة السنن للبيهقي ٣/ ٣٥٢، والمهذب مع المجموع ٣/ ١٥٥\_١٥٦.

<sup>(</sup>٦) يقول المصنف: إذا كان الثابت أن من صلى وبثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة، لم يكن يعلمها ثم علمها بعد، أنه لا يعيد، فكيف بمن لم يدر متى وقعت الفأرة في البئر؟ أو كيف يعيد مع هذا الشك لو كان الثابت الإعادة؟.

<sup>(</sup>٧) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٢٢ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٨) انظر: ص٣١٣ وما بعدها.

# فصل في الأسآر وغيرها

قوله: (وعَرَق كل شيء معتبر بسؤره لأنهما يتولدان من لحمه؛ فأخذ أحدهما حكم صاحبه).

السؤر: ما يبقيه الشارب في الإناء (١) . ولا يتولد من اللحم إلا اللعاب الذي يحتمل أن يختلط منه شيء بالماء . ففي قوله: إن السؤر يتولد من اللحم نظر .

وفي كلامه نظر آخر؛ وهو أنه ينبغي أن يقول: سؤر كل شيء معتبر بلعابه لوجوه:

أحدها: أن هذا الفصل للسؤر، وهو إنما يعتبر باللعاب بحسب طهارته ونجاسته، فلا مناسبة لذكر العرق (٢٠).

الثاني: أن حكمهما مأخوذ من غيرهما، وهو اللحم، فلا يؤخذ حكم أحدهما من صاحبه(٣).

الثالث: أن حكم عرق البغل والحمار مخالف لسؤره (١٠) كما يأتي في كلامه بعد ذلك (٥) فانتقض قياسه. وقد أجيب عن الوجه الثالث بأن الأصل

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية ٢/ ٣٢٧، والمغرب ١/ ٣٧٨، والعناية ١/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: العناية ١/٨٠١، والبناية ١/٢٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر: البناية ١/ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) ووجه المخالفة أن سؤر الحمار والبغل مشكوك فيه، وعرقهما طاهر على الأصح. انظر: الهداية ١/ ٢٥، واللباب ١/ ٥٨، ٥٩.

 <sup>(</sup>٥) قال: وعرقه لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش، فكذا سؤره، وهو الأصح. اهـ. الهداية ١/ ٢٥.

المساواة، ولكن خرج حكم عرق البغل والحمار بدليل(١).

قوله: (وسؤر الكلب نجس، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «يغسل الإناء من وُلوغ (٢) الكلب ثلاثًا»(٣).

روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا(٤). قال النسائي: عبد الوهاب متروك(٥).

فلا يعارض هذا الحديث الضعيف الحديث الصحيح المتفق على صحته في الأمر بالسبع (٢). ولا يصلح أن يكون حجة على الشافعي في

<sup>(</sup>۱) هذا الدليل هو ركوب النبي ﷺ الحمار بغير سرج، والبغل مثله لأنه متولد منه. انظر: فتح القدير ١/ ١١٧، والعناية ١/ ١١٥ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) يقال: ولغ الكلب ولغًا وولوغًا إذا شرب الماء بلسانه. وأكثر ما يكون الولوغ في السباع. انظر: النهاية ٥/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) هو الحديث الذي ذكره ابن أبي العز بعده مباشرة. انظر: نصب الراية ١/ ١٣٠، والدراية ١/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ١/ ٦٥. قال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب، عن إسماعيل وهو متروك الحديث. وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبيعًا». وهوالصواب. المصدر السابق. وقال البيهقي في المعرفة ٢/ ٥٦: وهذا ضعيف بمرة، عبد الوهاب بن الضحاك متروك الحديث. اهد. ورواه ابن عدي في الكامل ٢/ ٧٧٦ من طريق الحسين بن على الكرابيسي وقال: لم أجد له حديثًا منكراً غير هذا. اهد.

<sup>(</sup>٥) انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ٢٧٩. ونصه في المتروكين ٢٩٧ مثل نص البخاري الآتي. وقال البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ١٠٠٠: عنده عجائب. وقال ابن حبان في الضعفاء ٢/ ٢٤٧: كان يسرق الحديث: ونقل الذهبي عن أبي داود قال: كان يضع الحديث. الكاشف ١/ ٤٧٤، وفي الميزان ٢/ ٢٧٨ عن أبي حاتم أنه كذبه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤر الكلب ١/ ٣٣٠ [ [مع الفتح] رقم (١٧٢). ومسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب ١/ ٢٣٤، رقم (٩٠).

اشتراط السبع<sup>(۱)</sup>.

فإن قيل: قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات»، وأبو هريرة هو راوي الحديث، ولا يظن به أنه خالف ما سمعه من رسول الله عَلَيْهُ إلا إلى مثله، فيكون منسوخًا(٢).

فالجواب أن ذلك لم يثبت (٣). وعلى تقدير ثبوته، فالنسخ لا يثبت بالاحتمال. ولأنه يمكن أن يكون فتواه قبل روايته، أو له عذر في مخالفته ؛ إما أنه نسي، أو غفل، أو تأوله على أن الأمر بالسبع للاستحباب دون الإيجاب، أو غير ذلك، فلا يتعين النسخ.

وإذا أمكن أن تكون المخالفة عن رأي واجتهاد، وهو مأجور مغفور له،

<sup>(</sup>١) هذا رد على المرغيناني في قوله أن حديث عبد الوهاب بن الضحاك السابق حجة على الشافعي في اشتراط السبع. انظر: الهداية ١/ ٢٤، والأم ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الاعتراض في: شرح معاني الآثار ٢٣/١، واللباب للمنبجي ١/ ٨٨، وفي فتح القدير ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) نقل عن أبي هريرة في هذه المسألة آثار مختلفة، فروى ابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٠٥ . ٢٠٣، والبيهقي في المعرفة ٢/ ٢٠ عن أبي هريرة من قوله: «إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، أولاهن بالتراب». وروى الطحاوي من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر، قال: «يغسل ثلاث مرات». انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٣. ورواه الدارقطني في السنن ١/ ٢٦، بالطريق نفسه بدون ذكر الهر. قال ابن حجر في الفتح ١/ ٢٣٢: قد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاً. ورواية من روى عنه موافقة فتياه أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير.

فالعبرة حينئذ لما روى لا لما رأى<sup>(۱)</sup>. فإن ما رواه ثابت عن قائل معصوم، وما روي عنه (۲) غير ثابت عن قائل غير معصوم.

وقد أخذ الأصحاب في مواضع برواية من أفتى من الصحابة بخلاف (روايته)(۲)؛ كما في حديث أبي هريرة في البحر (٤): «هو الطهور ماؤه»(٥).

وقد روى سعيد بن منصور (١٦) في «سننه» عنه أنّـ [ـه](٧) قال: «ماءان لا يجزيان في غسل الجنابة؛ ماء البحر وماء الحمام»(٨).

<sup>(</sup>۱) هذا مذهب جمهور الأصوليين، أن العبرة في نقله وروايته دون عمله، لأن كلام الرسول على هو الحاكم والفاصل للنزاع، ومخالفته يجوز أن يكون عن اجتهاد ونظر، والراوي غير معصوم في اجتهاده. انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ٢/ ١٩٥ والراوي غير معصوم في اجتهاده لفحول ٤٩، ٥٣. وانظر قول المخالفين لهذا المذهب ١٩٦، والمستصفى ٣/ ٣٠٠، وإرشاد الفحول ٤٩، ٥٣. وانظر قول المخالفين لهذا المذهب في: أصول السرخسي ٢/ ٢، واللباب للمنبجي ١/ ٨٨ ـ ٨٩.

<sup>(</sup>۲) أي من فعله هو دون روايته.

<sup>(</sup>٣) في «ز»: رأيه، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ١/ ١٨، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٤، واللباب للمنبجي ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٢، والشافعي في الأم ١٦/١، وأحمد في المسند ٢/ ٤٧٦، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر ١/ ٢١، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في البحر أنه طهور ١/ ١٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر باب الوضوء بماء البحر الم ١٧٦، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بماء البحر ١/ ١٧٦، والحديث متفق على صحته عند علماء النقل. انظر: ١/ ١٣٦، والدارمي ١/ ٢٠١، والحديث متفق على صحته عند علماء النقل. انظر: التمهيد لابن عبد البر ١/ ٢٠١، والمجموع للنووي ١/ ٨٢، والتلخيص الحبير ١/ ١٠٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢١١.

 <sup>(</sup>٦) هو أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، مصنف السنن، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
 توفي سنة ٢٢٧ هـ. انظر: الكاشف ١/ ٤٤٥، وتقريب التهذيب ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) في «ز»: أن، والزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٢٢/١، والأثر من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وكما في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي على الله عنها، عن النبي على أنه قال: «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان»(١)، وهي كانت تقول: «الأقراء هي الأطهار»(٢).

وكما روي عن/ ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق ( $^{(7)}$ . [ $^{(9)}$ ] وهـو راوي ( $^{(3)}$ ): «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» فأخذ الأصحاب

(۱) رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد ٢/ ٢٥٧، ٢٥٧، والترمذي في الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان ٣/ ٤٨٨، وابن ماجه في الطلاق، باب طلاق العبد ١/ ٦٧٢، والدارمي ٢/ ٢٢٤.

قال أبو داود: هو حديث مجهول. المصدر السابق. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٥ وصححه، وتعقبه ابن حجر في الدراية ٢/ ٧٠ بأن مظاهر ضعف.

- (٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٣١٩، وسعيد بن منصور في سننه في القسم الأول من المجلد الثالث ٣٣٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٦. وقد تمسك أبو جعفر بروايتها دون رأيها في هذه المسألة. انظر: المصدر السابق ٣/ ٦٤، والهداية ٢٧٠٧/٣.
- (٣) رواه البخاري تعليقًا عليه بصيغة الجزم في كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون ٩/ ٣٠٠ [مع الفتح]. ووصله ابن أبي شيبة ٤/ ٨٢، وابن حزم في المحلي ٤/ ٣٠٠ .
  - (٤) في «ع»: زيادة: الحديث.
- (٥) رواه ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٦٤، وضعفه بعطاء بن عجلان فقال: إنه مذكور بالكذب. انظر: المصدر السابق. وقد ألزم الحنفية بعملهم بهذا الحديث مع أن الثابت عن ابن عباس إبطال طلاق المكره. انظر: المصدر السابق. ورواه الترمذي في كتاب الطلاق من طريق أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وضعفه بعطاء بن عجلان أيضًا لأنه ذاهب الحديث. انظر: سن الترمذي ٣/ ٤٩٦.

بروايته في (۱) وقوع طلاق المكره (۲) مع أن راويه كان يقول: إن طلاق المكره غير واقع (۳). ومثل هذا أخذُ الأصحاب بحديث عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين» ركعتين» (۱). وقد صح أنها أتمت الصلاة في السفر (۵)، فلم يدعوا روايتها لرأيها (۱). وكما في حديث عمر رضي الله عنه: «لا يقتص لولد من والده» (۷).

<sup>(</sup>١) في «ز»: في عدم وقوع. وفي «ع»: في وقوع. وفي حاشية «ز»: قيل: الظاهر أن لفظ «عدم» وقع سهواً من المصنف.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهدَّاية ١/ ٢٥٠، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) أثره أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٠٧ عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم ير طلاق المكره شيئًا. ورواه البيه قي في الكبرى ٧/ ٣٥٨، وفي المعرفة ١/ ٢٧ من طريق عكرمة أنه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته فقال: قال ابن عباس: ليس بشيء.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء ١/٥٥٣ [مع الفتح] رقم (٣٥٠)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١/ ٤٧٨، رقم (١).

<sup>(</sup>٥) عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر». قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه ٢ ٦٦٢ [مع الفتح] رقم (٩٠١). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها ١ ٧٨٤، رقم (٣).

 <sup>(</sup>٦) أي جعلوا قصر الصلاة في السفر عزيمة وليست رخصة اتباعًا لروايتها دون رأيها. انظر: شرح معاني الآثار ١/٤٢٧، ٤٢٨، واللباب للمنبجي ١/٢٩٣، ٢٩٤، ونصب الراية ٢/١٨٨، ١٨٩.

<sup>(</sup>٧) رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٦٠، والترمذي في الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه، يقاد منه أم لا؟ ١٢/٤. وابن ماجه في الديات، لا يقتل الوالد بولده ٢/ ٨٨٨، والدارقطني في السنن ٣/ ١٤٠ ـ ١٤١ بألفاظ منها: «لا يقتل الوالد بالولد». ولفظ المصنف لم أجده وهو بمعناه. وقد جمع طرقه وشواهده الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٣٩ ـ ٣٤١ =

كتاب الطهارة ٢٦٩

وقد قال: لأقتصن للولد من الوالد (۱)، فلم يأخذوا برأيه بل بروايته (۲)، وكان ينهى عن التمتع (۲)، وهو ممن روى أن النبي عَلَيْهُ تمتع (۱)، أي جمع بين

ونقل البيهقي في الكبرى ٨/ ٣٨، وفي المعرفة ١٢/ ٤٠ عن الشافعي رحمه الله أنه قال: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. ١هـ.

وقال الترمذي في السنن ٤/ ١٢: وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم، أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحدّ. وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٤٣٧: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا. اه.

- (۱) لم أجد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه. وقد روى مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٧، وعبد الرزاق في المصنف ٩/ ٤٠١. أن رجلاً مدلجيًا قتل ابنه فلم يقده منه عمر، وأخذ منه الدية مغظة، وورثها أمه وأخاه لأبيه.
- وزاد أحمد في المسند ١/ ٦٠، والدارقطني في السنن ٣/ ١٤٠، والبيه قي في المعرفة المراد أحمد في المعرفة الله عنه قال: «لولا أني سمعت رسول الله على يقول: «لا يقتل والد بولده» لقتلتك» اهد. وصحح البيهقي إسناده. انظر: المصدر السابق.
  - (٢) انظر: الهداية ٤/ ٥٠٤، والاختيار لتعليل المختار ٥/ ٢٧، واللباب للمنجي ٢/ ٧٢٠.
- (٣) انظر: صحيح البخاري ٣/ ٤٨٧ [مع الفتح]: كتاب الحج، باب من أهل في زمن النبي ﷺ كـــإهلال النبي ﷺ، رقم (١٥٥٩)، ومسلم في كتاب الحج، باب في نسخ التحليل من الإحرام والأمر بالإتمام ٢/ ٨٩٤، ٩٩٥، رقم (١٥٤)، وفي النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ٢/ ١٠٢٣، رقم (١٠).
- (٤) أخرجه البخاري في الحج، باب قول النبي ﷺ: «العقيق واد مبارك» ٣/ ٤٥٨ [مع الفتح]، رقم (١٥٣٤)، ولفظه: سمعت النبي ﷺ بواد العقيق يقول: «أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة».

<sup>=</sup> وابن حـجر في الدراية ٢/ ٢٦٤، وفي التلخيص ٤/ ١٧. ونقل عن عـبـد الحق أن هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء.

النسكين في سفرة واحدة (١)، فلم يأخذوا برأيه بل بروايته (٢).

وكما روي عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تواظب على ركعتين بعد العصر (٢)، وهي قد روت نهيه ﷺ عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر (٤)، فلم يأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه برأيها، بل بروايتها (٥).

فما هذا بأول حديث خالفه راويه، وأخذ فيه بما روى دون ما<sup>(١)</sup> رأى. ولا يلزم أن يكون الأمر بغسل الإناء للنجاسة؛ إذ لو كان للنجاسة لما احتيج إلى السبع؛ فإن لعابه لا يكون أنجس من العذرة، وبول الإنسان، ولا يشترط فيه السبع.

ولكن لما ورد الأمر بالغسل سبعًا وجب الامتثال وإن لم يعقل معناه، كما في أمر الجنب بالاغتسال والتطهر (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح معانى الآثار ٢/ ١٤٢، فتح الباري ٣/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٤٢، ١٤٦، ١٤٨، واللباب ١/ ٤٢١، ونصب الراية ٣/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في صحيحه في كتاب السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار ٣/ ١٢٦ [مع الفتح] رقم (١٢٣)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي عَلَيْهُ ١/ ٥٧١ - ٥٧٢، رقم (٢٩٧).

وفيه قصة، وهي أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا كريبًا مولى ابن عباس إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أخبرنا أنك تصلينها، وقد بلغنا أن رسول الله على الله عنهما. . . الحديث المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود في سننه في كتاب الصلاة ـ باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ٢ / ٢٥ عنها رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي بعد العصر وينهي عنها». وسكت عنه أبو داود.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/٣٠٢ وما بعدها، اللباب ١/١٨٩ ـ ١٩٣، نصب الراية ١/١٨٩ . ٢٥١ . نصب الراية

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بما. والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٧) انظر: الأوسط ١/٣٠٧ـ٣٠٨.

وبه (۱) قال الإمام مالك (۲) رحمه الله تعالى، وداود الظاهري (۳)، ومن وافقهما (۱). قالوا: قد أبيح اتخاذ الكلب للصيد، والماشية، والزرع أيضًا، فصار من الطوافين علينا.

وقد نبه عليه السلام على سقوط اعتبار النجاسة بعلة الطواف في الهرة (٥). ويحتمل أن يكون الأمر بالسبع لخوف أذاه ؛ إذ قد يكون منه داء الكلب (٢) ، فكان العدد للاستشفاء كما في حديث: «من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سمّ ولا سحر (٧) ، وحديث « هريقوا على من سبع قِرَب لم تحلل

<sup>(</sup>١) أي الغسل سبعًا تعبدًا وليس للنجاسة .

<sup>(</sup>٢) انظر: التمهيد ١/ ٣٢٠، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤١ـ٤١، ومقدمات ابن رشد ١/ ٢١-٢٢، مع اختلاف الرواية عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحلى ١/ ١٢٢ ـ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) وهنو قبول الزهري، والأوزاعي، والثوري، وابن المنذر وغيرهم. انظر: الأوسط ١٠ ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد ١٩١١- ٣٢١، والقبس لابن العربي ١٤٤١ ـ ١٤٥، ومقدمات ابن رشد ١/٢٠. ويشيرون بذلك إلى قوله ﷺ في حديث أبي قتادة في الهرة: « إنها ليست بنجسة، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات». رواه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهر الهر ١٨٣٠ ـ ١٥٤، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود في الطهارة، باب سؤر الهر ١٨٣١ - ١٠٠، والنسائي في الطهارة، باب سؤر الهرة ١/٥٥، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك ١/١٣١، ومالك في الموطأ ١٣٣١، وأحمد في المسند ٥/٣٧٣، ٣٨١.

قال ابن عبد الهادي في المحرر ١/ ٨٩: صححه الترمذي، وابن حزيمة، وابن حبان، والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني: رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم: وهذا الحديث مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهداً صحيحاً. اه. وأقر ابن حجر تصحيح الترمذي، وابن خزيمة. انظر: بلوغ المرام ٢٧.

<sup>(</sup>٦) داء الكلب: هو داء يعرض للإنسان من عض الكلب، فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدًا إلا كلبَ وتعرض له أعراض رديئة، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشًا. اهر النهاية ٤/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر ١٠/ ٢٤٩ [مع الفتح] رقم (٥٧٦٩).

### أوكيتهنّ »<sup>(١)</sup>.

وحديث الدعاء للمريض سبع مرات: «أسأل الله العظيم ربّ العررش العظيم أن يشفيك» $^{(7)}$ . والرقية بالسبع المثانى $^{(7)}$ .

وفي تقسيم الأسآر إلى نجس، ومكروه، ومشكوك فيه (١٠) من غير نص نظر. والأصل بقاء وصف الطهورية إلا أن يعلم قيام النجاسة بالماء لم تستحل إلى طبعه بعدُ كما تقدم التنبيه عليه في أوائل الباب (٥٠).

#### قوله: (ولأن ما يصيبه بوله يطهر بالثلاث)(١).

- (۱) الأوكية: جمع وكاء، وهو الخيط الذي تشد به القربة، لئلا يدخلها حيوان أو غيره. انظر: النهاية ٥/ ٢٢٢. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب النبي ﷺ وضوءه على مغمى عليه ١/ ٣٦٢ [مع الفتح] رقم (١٩٨).
- (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة ٢/ ١٨٧، والترمذي في كتاب الطب، باب٣٦، ٤/ ٣٥٧ وقال: حسن غريب. والحاكم في المستدرك . ١٨٤٣، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك.
  - وقال النووي: إسناده صحيح، وأقر تصحيح الحاكم. انظر: الأذكار ١٢٣ ـ ١٢٤.
- (٣) السبع المثاني: هي سورة الفاتحة كما جاء في صحيح البخاري في كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب ٨/ ٦ ـ ٧ [مع الفتح] رقم (٤٤٧٤). وسميت «مثاني» إما لكونها تُثنَّى في كل ركعة أي تعاد، أو لأنها يُثنى الله بها، أو لأنها استثنيت لهذه الأمة خاصة دون غيرها. انظر: النهاية ١/ ٢٢٥، وفتح الباري ٨/٨.
- والاسترقاء بها ورد في حديث أبي سعيد، في قصة اللديغ عند البخاري في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ٥/ ٥٢٩. ٥٣٠ [مع الفتح] رقم (٢٢٧٦). ومسلم في كتاب الطب والمرضى والرقي، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ٤/ ١٧٢٧، رقم (٦٥). وفيه: فقال: يا رسول الله! ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال: «وما أدراك أنها رقية». اللفظ لمسلم.
  - (٤) انظر: الهداية ١/ ٢٤ ـ ٢٥، واللباب ١/ ٥٧، ٥٨، والاختيار للموصلي ١٩/١. وعند أبي يوسف سؤر الهرة غير مكروه لورود النص في ذلك. انظر: الهداية ١/ ٢٥.
    - (٥) انظر: ص ٣٢٦ـ٣٢٨.
- (٦) هذا النص في «ع» متأخر عن النص الذي يأتي بعد هذا مباشرة، وهو (قوله: ولهما قوله عليه السلام: «الهرة سبع»). والذي في «ز» هو الموافق لترتيب الهداية.

كتاب الطهارة

فيه نظر، لأن عند الشافعي رحمه الله تعالى، بوله ودمه وسائر ما هو نجس منه لا يطهر إلا بالغسل سبعًا، كذا في «الوسيط» (١)، و «التهذيب» (٢)، ولا اعتبار باشتراط الثلاث في إزالة النجاسة عندهم، بل الشرط زوالها ولو مرة واحدة (٣).

قوله: (ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: «الهرة سبع»).

يعني لأبي حنيفة ومحمد(١) رحمهما الله تعالى.

وهذا الحديث أخرجه الدارقطني (٥) ، والبيهقي (١) ، والحاكم .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح (v). والحاكم معروف تساهله (h). وإنما هو حديث ضعفه غير واحد من أهل الحديث (h).

<sup>(</sup>١) انظر: الوسيط للغزالي ١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: التهذيب للبغوي ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التنبيه للشيرازي ٢٣، والإحياء للغزالي ١/ ١٢٠، وفتح العزيز للرافعي ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) يعني أن هذا دليل أبي حنيفة ومحمد في كراهية سؤر الهرة. انظر: الآثار لمحمد ١١/١. ١٢، وشرح معاني الآثار ١/ ٢٠ ـ ٢١، والهداية ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: سنن الدارقطني ١٣/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكيري ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: المستدرك ١/ ١٨٣. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٨) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ١٨، والتقييد والإيضاح للعراقي ١٨، واختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير ٢٩، وقال: في هذا الكتاب أي المستدرك أنواع من الحديث كثيرة. فيه الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه الصحيح قد خرجاه ولم يعلم به، وفيه الحسن والضعيف والموضوع. انظر: المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٩) تعقب الذهبي على الحاكم في تصحيحه هذا الحديث فقال: فيه عيسى بن المسيب، ضعفه
 أبو داود وأبو حاتم، وقال: عيسى ليس بالقوي. انظر: التلخيص مع المستدرك ١/ ١٨٣ .

## قوله: (وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته)(١).

النص الوارد في تحريم لحوم الحمر الأهلية صحيح ثابت لم يعارضه شيء (٢). وما يروى عن غالب بن أبجر (٣) أنه قال: لم يبق من مالي إلا حُميِّرات (٤) ، فقال رسول الله عليه : «كُلُ من سمين مالك» رواه أبو داود (٥) ،

نقل ابن حجر عن أبي حاتم أنه قال: له صحبة.

وقال أبو عمر: يعدّ في الكوفيين. انظر: الاستيعاب ٩/ ١٠٠، والإصابة ٨/ ٥١.

<sup>=</sup> وقال أبو زرعة: لم يرفعه أبو نعيم، وهو أصح، وعيسى ليس بالقوي. انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٣٧: قوله: (وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته، واختلاف الصحابة في طهارته ونجاسته)، قلت: كلام المصنف في سؤر البغل والحمار. والذي يظهر عود الضمير إلى السؤر، فتكون الأحاديث في ذلك غريبة، وإن كان الضمير راجعًا إلى اللحم، فحرمة لحم الحمار في الصحيحين، وإباحته في سنن أبي داود من حديث غالب بن أبجر. وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب، وسوف يأتي في الذبائح. اه. بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث في ص٣٤٤، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) هو غالب بن أبجر المزني، ويقال: غالب بن ديخ، بالدال المهملة، كذا عند ابن عبد البر، وبالذال المعجمة عند ابن حجر. انظر تعليل ذلك في تعليق طه محمد الزيني على الإصابة ٨/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) تصغير حمار. انظر: أوضح المسالك ٤/ ٢٢٦.٢٢٥، في تصغير ما جاوز ثلاثة أحرف، وكان قبل آخره حرف لين.

<sup>(</sup>٥) انظر: سنن أبي داود في كتاب الأطعمة، باب في لحوم الحمر الأهلية ٣/ ٣٥٦. ٣٥٧. ورواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٥٢٥، وفيه «أطعم أهلك من سمين مالك، فإني إنما قذرت عليكم جلالة القرية».

وعثمان الدّارمي (١) في الأطعمة (٢).

و V يعرج على مثله ؛ فإنه غير صحيح  $V^{(n)}$  .

وفي بعض طرقه أنه كان في عام مجاعة (١٠)، وقد يحل في الضرورة الميتة (٥٠)؛ فلا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم لحوم الحمر الأهلية.

قوله: (قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة، فلا يصح دعوى النسخ، والحديث مشهور...) إلى آخره(١٠).

حديث الوضوء بنبيذ التمر لم يثبت، فضلاً عن أن يكون مرات متعددة (٧).

<sup>(</sup>۱) وهو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد، العلامة الحافظ، أبو سعيد التميمي، الدارمي، السجستاني، صاحب المسند الكبير والتصانيف. وهو صاحب كتاب «الرد على بشر المريسي»، و «الرد على الجهمية». توفي سنة ۲۸۲ هـ، وقيل سنة ۲۸۰ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۳ / ۳۱۹ وطبقات الحفاظ ۲۷۲، والرسالة المستطرفة للكتاني ۲۶، وهدية العارفين ۲/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من ذكر له هذا الكتاب، فلعله في ضمن المسند.

<sup>(</sup>٣) إسناد هذا الحديث مضطرب اضطرابًا شديدًا، وكذلك متنه. انظر: نصب الراية ٤/ ١٩٧ . ١٩٨، والدراية لابن حجر ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن أبي داود ٣/ ٣٥٦ـ ٣٥٧، والمعرفة للبيهقي ١٠٤/١٤، والمصنف لعبد الرزاق / ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) قال البيهقي في المعرفة ١٠٤/١٤: حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب، فكأنه إن صح إنما رخص له في أكله بالضرورة حيث تباح الميتة. اه. بتصرف. وقد نقله الزيلعي في نصب الراية ١٩٨/٤، وابن حجر في الدراية ٢ ٢١١ في آخر البحث، وختما به، فكأنهما وافقاه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١/ ٢٦.

<sup>(</sup>٧) حديث الوضوء بنبيذ التمر رواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٧٩، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٦ـ ٣٢، وأحمد في المسند ١/ ٥٠٢، ٥٦٣، وأبو داود في الطهارة،

بل قد ثبت في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لم الله عنه أنه أكن ليلة الجن مع رسول الله علله ، ووددت/ أنى كنت معه)(١) . وإنما كانت

باب الوضوء بنبيذ التمر ١/ ٢١، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ ١/ ١٣٥، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ ١/ ١٣٥، والدار قطني في السنن ١/ ٧٥-٧٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٩- ١٠.

وهذا الحديث لم يثبت كما قال المصنف هنا. قال الترمذي: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. سنن الترمذي ١ / ١٤٧.

ونقل ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٩١ عن الإمام البخاري أنه قال: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود أن النبي على قال: «ثمرة طيبة وماء طهور» رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله. وقال ابن عدي: هو مجهول، والحديث لا يصح عن النبي على ، وهو خلاف القرآن. انظر: المصدر السابق بتصرف يسير. وضعفه أبو زرعة أيضًا بالعلة نفسها. انظر: علل ابن أبي حاتم ١٩/١١.

وقد ضعف الطحاوي أسانيد حديث ابن مسعود هذا كلها، وبين أنه مخالف لإجماع العلماء في كون نبيذ التمر لا يجوز الوضوء به في حال وجود الماء، وأنه خارج عن المياه في حال وجود الماء، فكان الأمر كذلك في حال عدم الماء، ورجح أنه لا يجوز الوضوء به في حال من الأحوال. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٩٤ ـ ٩٦.

وضعف الدارقطني حديث ابن عباس مرفوعًا: «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء». وقال: المحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي على الله الله ابن عباس. انظر: سنن الدارقطني 1/ ٧٥-٧٦.

وقال النووي في شرح حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم رحمه الله: هذا الحديث الصحيح صريح في إبطال الحديث المذكور فيه الوضوء بنبيذ التمر عند أبي داود وغيره، وصريح في نفي حضور ابن مسعود مع النبي تلك ليلة الجن، وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين، ومداره على أبي زيد مولى عمرو بن حريث، وهو مجهول. انظر: شرح صحيح مسلم ٤/ ١٦٩ ـ ١٧٠.

(۱) رواه مسلم في الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ١/ ٣٣٣، رقم (٥٢).

قال الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار ١/ ٩٦: فهذا عبد الله قد أنكر أن يكون كان =

ليلة الجنّ بمكة مرة واحدة(١).

قال السروجي: [وقوله] (٢) قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة موهم أنها كانت بالمدينة أيضًا، ولم ينقل ذلك في كتب الحديث فيما علمته. وقوله: الحديث مشهور عملت به الصحابة، فيه نظر ؛ لأن المشهور عندنا ما تلقته الأمة بالقبول، وعملت به (٦).

ثم قال: وهذا الحديث إن عمل به واحد أو اثنان من الصحابة، لم يعمل به الباقون، فكيف يكون مشهوراً (٤). انتهى.

ومسألة نبيذ التمر من فروع مسألة: «الماء إذا خالطه شيء طاهر فغير بعض أوصافه». وقد ذكرها المصنف في أول الباب. وقد قال هناك: إن الغلبة تعتبر بالأجزاء هو الصحيح<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> مع النبي عَلَيْهُ ليلة الجنِّ، فهذا الباب إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد فهذا الحديث الذي فيه الإنكار أولى لاستقامة طريقه ومتنه، وثبت رواته.

<sup>(</sup>۱) قال النووي: قال العلماء: هما قضيتان: فحديث ابن عباس في أول الأمر وأول النبوة حيث أتوا فسمعوا قراءة: ﴿قَلْ أُوحِي﴾. وأما حديث ابن مسعود فقضية أخرى جرت بعد ذلك بزمان. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٦٧/٤.

ورجح ابن حجر أيضاً أن الأحاديث تدل على تعدد حضور الجن عند النبي ﷺ. انظر: فتح البارى ٧/ ٢٠٩، و ٨/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) قال السرخسي: «المشهور كل حديث نقله عن رسول الله على عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب، ولكن تلقته علماء القرن الثاني والثالث بالقبول والعمل به». أصول السرخسي ١/ ١٩٢، وانظر أيضاً كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٢/ ١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: نصب الراية ١/ ١٤٧، والبناية للعيني ١/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١٩/١.

فمقتضى تصحيحه أن يترجح في مسألة نبيذ التمر قول (أبي يوسف)(1) ، ولا يحتاج إلى تصحيح الحديث. ولكن قد تقدم أنه لابد من تقييد كلامه بأنه: ما دام اسم الماء وطبعه باقيان عليه (٢) . وفي أثناء كلامه يقول: ولنا أن اسم الماء باق عليه ، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة (٣) . وهذا قد تجدد له اسم ؛ فإنه يقال له: «نبيذ التمر» فلا يتوضأ به كما أنه لا يتوضأ بغيره من الأنبذة ، بل يتيمم (١) . وروى نوح بن [أبي](٥) مريم (١) عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قول أبي يوسف (٧) ،

<sup>(</sup>۱) في النسختين: «أبو حنيفة». والتصويب من الموضع الذي بعد هذا بحوالي خمسة أسطر، عند قوله: «وروى نوح بن أبي مريم عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قول أبي يوسف»، وكذلك ما بعده.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٣١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) قال الطحاوي: وإن كان الوضوء بنبيذ التمريؤخذ من طريق القياس؛ فإنا قد رأينا الأصل المتفق عليه أنه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب، ولا بالخلّ، فكان النظر على ذلك أن يكون نبيذ التمر أيضًا كذلك. انظر: شرح معانى الآثار ١/ ٩٦.

قال ابن المنذر: دل ظاهر الكتاب والسنة على أن الوضوء لا يجزئ إلا بالماء، فإن لم يجد الماء فالتيمم. انظر: الأوسط ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٥) المثبت من «ع» ومصادر ترجمته كالتاريخ الكبير للبخاري، وميزان الاعتدال، وتاج التراجم.

<sup>(</sup>٢) هو نوح بن أبي مريم يزيد بن جَعْونَة ، المروزي ، أبو عصمة القرشي ولاء ، الملقب بالجامع ، قيل : لقب بذلك لجمعه العلوم ، وقيل : لأنه أول من بجمع الفقه عن أبي حنيفة ، وهو فقيه مشهور ، متروك عند المحدثين . ضرب مثلاً ممن كان يضع الحديث حسبة ، وكان شديداً على الجهمية . توفي سنة ١٧٣ هـ . انظر : الجواهر المضية ٢/٧-٨، والفوائد البهية ٢٢١ - ٢٢٢ ، ومقدمة ابن الصلاح ١١١ ، والكاشف ١٧٧٦ - ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٧) انظر: المبسوط ١/ ٨٨، والبدائع ١/ ١٥.

كتاب الطهارة ٩٧٣

وهـو الأصح<sup>(۱)</sup>. وذكر أبو بكر الرازي أن قول أبي يوسف هو آخر أقوال أبي حنيفة في المسألة (٢).

فعلى هذا، ما ينبغي الانتصار لقول ضعيف الدليل [مرجوع عنه] (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال ابن نجيم: المذهب الصحيح المختار المعتمد هو عدم الجواز موافقة للأئمة الثلاثة، فلا حاجة للاشتغال بحديث ابن مسعود الدال على الجواز؛ لأن من العلماء من تكلم فيه وضعفه، وإن أجيب بما ذكره الزيلعي وغيره. اه. البحر الرائق ١٤٤١.٥٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «ع».



# باب التيمم

قوله: (والمِيل(١) هو المختار في المقدار).

اختلفت عبارات الأصحاب في المقدار (٢). وينبغي أن يكون المختار خوف الضرر بغالب الظن ، ولا يتقدر بمساحة ؛ لأن الضرر مدفوع شرعًا .

وليس في التقدير بالميل نص شرعي، وإنما هو مأخوذ من الحرج(٢)، فيدار

(١) هذا التقدير فيه اختلاف كبير في المذهب، ولعل المشهور قدر غلوة سهم، وهي ثلاثمائة خطوة إلى أربعمائة. انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٤. قدر علوة الى أربعمائة.

وغلوة السهم تساوي ٠٠٠ ذراع = ١٨٤,٨٠ مترًا، وكذلك الميل يساوي هذا المقدار. انظر: معجم لغة الفقهاء ٣٣٤، ٤٥١، ٤٧٠.

(٢) ذكروا أقوالاً كثيرة في تقدير البعد:

فمنهم من قدر بالميل فصاعدًا وهو قول محمد بن الحسن .

ومنهم من قال: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين، وإن كان يسرة أو يمنة يعتبر ميلاً واحدًا، وهو قول الحسن بن زياد.

ومنهم من فرق بين المقيم والمسافر وقال: يعتبر في المقيم قدر ميل كيفما كان، وإن كان مسافرًا والماء أمامه يعتبر ميلين، وإن كان على يمينه أو يساره فيعتبر ميلاً.

وعن أبي يوسف أنه قال: إن كان الماء في موضع لو ذهب إليه يسمع أصوات الرفقة والدواب فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. ومنهم من قال: العبرة بسماع صوت أهل الماء وعدمه، وهو قول الكرخي. وقال بعضهم: مقدار ما لا يسمع الأذان. وقال بعضهم: مقدار ما لا يسمع لو نودي من أقصى البلد. انظر: بدائع الصنائع ١/٦٤. لاك، والبناية ١/٤٨١.

(٣) انظر: الهداية ١/٢٦، والبدائع ١/٤٧، والاختيار ١/٠٠.

الحكم على خوفه بغالب الظن (١)، كما في المرض المبيح للتيمم (٢)، لا على قدر معين من المسافة لتفاوتها باعتبار الزمان والمكان والحال.

مع أن مقدار الميل في كلام العرب مختلف فيه: فقيل ثلاثة آلاف ذراع. وقيل: أربعة آلاف (<sup>(7)</sup>). وقال في «المغرب»: الميل في كلام العرب مقدار مد البصر من الأرض (<sup>(3)</sup>). ونحوه في الصحاح (<sup>(6)</sup>). وكأن الاختلاف في ذرعه (<sup>(7)</sup>) بحسب حدّة البصر وضعفه. فينبغي أن يفوض إلى رأي المبتلى به لا إلى غيره.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين»).

رواه الدارقطني  $(^{()})$ ، والحاكم في  $(^{(1)})$  المستدرك  $(^{(1)})$  وقال:  $(^{(1)})$  أسنده

<sup>(</sup>١) يؤيد هذا أنه لم يذكر حدّ البعد في ظاهر الرواية. انظر: البدائع ١/٤٧.

<sup>(</sup>٢) في المرض المبيح للتيمم الأمر موكل إلى المريض، إن خاف زيادة المرض أو طوله باستعماله الماء تيمم. انظر: الهداية ١/ ٢٦، والبدائع ١/ ٤٨، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: القاموس المحيط ١٣٦٩، ومختار الصحاح ٦٤١، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ٨١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المُغرِّب للمطريزي ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر: الصحاح للجوهري ٥/ ١٨٢٣.

<sup>(</sup>٦) أي في تقديره. والذرع: بسط اليد ومدّها، وأصله من الذراع، وهي من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم سمي بها الخشبة التي يذرع بها، والمذروع أيضًا. انظر: النهاية ٢/١٥٨، والمغرب ٢/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني ١/ ١٨٠، وقال: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعًا. ووقفه يحيى بن القطان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب. ورواه أيضًا في ١/ ١٨١ من طريق جابر رضي الله عنه عن النبي على مثله، وقال: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف. اه. ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ١٨٠، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>. 1 /</sup> P V 1 .

عن عبد الله بن عمر غير علي (1) بن ظبيان، وهو صدوق (1). وتساهل الحاكم معروف (1). وقد طعن فيه غير واحد من أهل الحديث (1).

وقال ابن قدامة في «المغني»: قال الخلال (٥): الأحاديث في ذلك ضعاف جدًا، ولم يرو منها أهل السنن إلا حديث ابن عمر (٢). قال أحمد: ليس بصحيح عن النبي ﷺ، إنما هو عن ابن عمر، وهو عندهم حديث منكر (٧).

(۱) هو علي بن ظبيان العبسي، قاضي بغداد، تفقه على أبي حنيفة. وهو في طبقة أبي يوسف، ومحمد. روى عنه الشافعي، وابن المديني، وغيرهما. توفي سنة ۱۹۲ هـ. انظر: الكاشف ٢/ ٢٤، والجواهر المضية ٢/ ٥٧٣.

(٢) انظر: المستدرك ١٧٩/١.

(٣) انظر: ص٣٧٣.

- (٤) قال الدارقطني في السنن ١/ ١٨٠: رواه علي بن ظبيان مرفوعًا، ووقفه يحيى بن القطان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب. وقال البيهقي في الكبرى ٢٠٧/: رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن ابن عمر فرفعه وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر موقوف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦٢: فيه علي بن ظبيان ضعفه ابن معين فقال: موقوف. وقال الهيثمي أهد. وتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه للحديث فقال: بل واه. كذاب خبيث وجماعة. اهد. وتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه للحديث فقال: بل واه. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي ليس بثقة. انظر: التلخيص مع المستدرك
- (٥) هو الفقيه الكبير الحنبلي، أبو جعفر البغدادي الخلال، أحمد بن خالد، من أصحاب الإمام أحمد رحمهما الله. توفي سنة ٢٤٧ هـ. انظر: طبقات الحنابلة ٢/١٤، وسير أعلام النبلاء ١٩٣/، والكاشف ١/٩٣.
- (٦) رواه أبو داود في الطهارة، باب التيمم في الحضر ١/ ٩٠، وهو حديث في قصة طويلة، وفيه: «ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه». قال أبو داو دبعده: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم، فقال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي ﷺ، ورووه فعل ابن عمر. المصدر السابق بتصرف.

<sup>(</sup>۷) انظر: سنن أبي داود ۱/۹۰.

وقال الخطابي $^{(1)}$ : يرويه محمد بن ثابت $^{(7)}$  وهو ضعيف $^{(7)}$  ، انتهى.

وقال ابن المنذر في صفة التيمم: وفيه قول رابع، وهو أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا قول عطاء، ومكحول، والشعبي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وبهذا نقول. الثابت عن رسول الله على أن التيمم ضربة للوجه والكفين(٤٠). انتهى.

وحكاه في «المغني» عنهم، وعن علي «وعمار (١٦)، وابن عباس (٧)،

<sup>(</sup>۱) هو الفقيه الأديب، أبو سليمان الخطابي، البستي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، صاحب معالم السنن، وأعلام الحديث، وغريب الحديث. توفي سنة ٣٨٨ هـ. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ١/ ٤٦٠ ـ ٤٧٠، وطبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢٨٢ ـ ٢٩٠، وسير أعلام النبلاء ٢٨٢ / ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن ثابت العبدي البصري، أبو عبد الله. قال الذهبي: قال فيه غير واحد: ليس بالقوي، منهم ابن المديني. اه. ميزان الاعتدال ٣/ ٤٩٥. وقال ابن حجر في التقريب ٤٧١: صدوق لن الحديث. اه.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى ١/ ٢٤٥، ومعالم السنن للخطابي ١/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأوسط ٢/ ٥٠ ـ ٥٢، والإقناع ١/ ٦٦ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من روى أثر عليّ. وقد روى عبد الرازق في المصنف ٢ / ٢١٣، عن أبي البختري أن عليًا قال: « في التيمم ضربة في الوجه، وضربة في اليدين إلى الرسغين». اهد. ورواه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٥٠ من طريقه.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٥٢، والدارقطني في السنن ١/ ١٨٤، وابن حزم في المحلى ١/ ٣٧٥، أن عمارًا رضى الله عنه خطب فقال: «التيمم ضربة للوجه والكفين».

<sup>(</sup>٧) أثر ابن عباس رضي الله عنهما رواه عبد الرزاق ١ / ٢١٣، وابن حزم في المحلى ١/ ٣٧٦ عن ابن عباس وابن مسعود قالا: «التيمم للكفين والوجه».

ومالك(۱) ، ثم قال: ولنا ما روى عمار رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله على عمار رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله على في حاجة فأجنبت(۱) ، فلم أجد الماء، فتمرغت(۱) في الصعيد كما تمرَّغ الدابة، ثم أتيت النبي على فذكرت ذلك له، فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجه» متفق عليه(١). انتهى.

ومقتضى/ قول الأصحاب في مسح الرأس أن المفروض فيه مقدار [١٠] ب] الناصية أن يكون المفروض في التيمم هو المسح إلى الرسغ، والاكتفاء بضربة ؛ لأنه قد ورد عنه على تقدير طحته . فيكون المفروض المسح إلى المرفقين بضربتين على تقدير صحته . فيكون المفروض المسح إلى الرسغ بضربة ، والزائد سنة .

كما قالوا: إن المفروض في مسح الرأس الناصية ومسح الباقي سنة؛ لأنه فـعل هذا وهذا، فكان الأقل هو المفروض والزائد سنة، إذ المذكرور في

<sup>(</sup>١) روي عن مالك قولان في المسألة:

قول بوجوب الضربتين للوجه والذراعين كقول أبي حنيفة والشافعي ومن معهما، وهو اختيار ابن نافع.

وقول بجواز الضربة الواحدة للوجه والكفين كما ذكر ابن قدامة هنا، وهو اختيار ابن حبيب. ولم يذكر ابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٢٨٢ إلا القول الثاني. انظر: الإشراف للقاضى عبد الوهاب ١٩/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في «ز»: اجتنبت. والتصويب من «ع» والمصادر.

<sup>(</sup>٣) التمرغ: هو التقلب في التراب. انظر: النهاية ٤/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني ١/ ٢٤٤. ٢٤٥، والحديث أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما ٥٢٨/١ [مع الفتح] رقم (٣٣٨). ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم ١/ ٢٨٠، رقم (١١٠).

الموضعين لفظ المسح وحرف الباء. وكيف يكون المسح إلى المرفقين في التيمم فرضًا وهو لم يثبت؟(١).

ومقدار الناصية هو المفروض في مسح الرأس بحديث المغيرة، وفيه: «وكمّل على العمامة» (٢) ؟ ومسح كل الرأس ثابت.

وقد روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن التيمم فقال: «إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (٢). وقال في التيمم: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ (٤)،

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٢٨٢ - ٢٨٣ : وحجة من رأى أن التيمم إلي الكوعين جائز، ولم ير بلوغ المرفقين واجبًا ظاهر قول الله عز وجل : ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم ﴾، ولم يقل : إلى المرفقين، ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ . فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما يقع عليه اسم يد لأنه اليقين، وما عدا ذلك شك، والفرائض لا تجب إلا يقن.

وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُما ﴾. وثبتت السنة المجتمع عليها أن الأيدي في ذلك بها من الكوع فكذلك التيمم إذا لم يذكر فيه المرفقين. وقد ثبت عن النبي على في أكثر الآثار في التيمم أنه مسح وجهه وكفيه، وكفى بهذا حجة، لأنه لو كان ما زاد على ذلك واجبًا لم يدعه رسول الله على . وقال ابن حجر: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم (عند مسلم في التيمم)، وعمار. وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه . . . إلخ. فتح البارى ١/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث في ص٧٤٥، وأن هذه الرواية بالمعنى، وإنما لفظ الحديث: «فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين».

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية : ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٤٣.

وقال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (١) ، وكانت السنة في السرقة قطع الكفين، إنما هو في الوجه والكفين، يعني التيمم (٢) .

قوله: (ولابد من الاستيعاب [في] (٣) ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء).

في تعليله نظر؛ فإن المسح على الخفين قائم مقام غسل القدمين ولم يجب فيه الاستيعاب؛ والبدل يأخذ حكم المبدل لا وصفه (٤)، وليس الاستيعاب؛ لأن الباء صلة، أي زائدة كما يقوله كثير من الأصحاب (٥) وغيرهم (١). وهو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في التيمم ١/ ٢٧٢. وقال: حديث حسن غريب صحيح.

قال العلامة أحمد شاكر في شرحه على الترمذي ١/ ٢٧٢: هذا الحديث من النوادر التي تستفاد من كتاب الترمذي وحده، فإني لم أجده مرويًا في شيء من كتب السنة التي بين يديّ ومنها مسند الإمام أحمد على سعته.

<sup>(</sup>٣) سقطت من «ز». والمثبت من «ع»، و «الهداية».

<sup>(3)</sup> ذهب بعض المحققين إلى أن البدل يأخذ حكم المبدل في حكمه لا في وصفه. يشهد لذلك كثير من أحكام الشريعة، كالتيمم عن الغسل الواجب في عضوين، والغسل في جميع البدن. والوضوء في أربعة أعضاء فأكثر، والتيمم في عضوين. وصيام الشهرين في الظهار بدل عن الإعتاق، وصيام العشرة في الحجّ بدل عن الذبح، وغير ذلك كثير. انظر: الانتصار ١/ ٣٩٣، والمغني ١/ ٢٤٦، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١/ ٣٥٤ ـ ٣٥٥، والمحلّى ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) عـزاه العـيني في البناية ١/ ٥٠١ إلى تاج الشريعـة، وأورده النسفي في مـدارك التنزيل ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن العربي في أحكام القرآن ٢/ ٥٨٤ أن الباء في الآية صلة، أي زائدة. والعكبري في الإملاء ١/ ١٨٢، وهو ظاهر قول سيبويه فيما ذكره السمين الحلبي في الدر المصون ٢٠٩/٤.

مذهب نحاة الكوفة(١).

بل الباء في مسح الرأس في الوضوء، وفي مسح الوجه واليدين في التيمم على بابها للإلصاق (٢)، وهي لا تقتضي التبعيض. وسيأتي لذلك زيادة بيان (٣) إن شاء الله تعالى.

قوله: (لما روي أن قومًا جاءوا إلى رسول الله عَلَيْ ، وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمال ، ولا نجد الماء شهرًا أو شهرين ، وفينا الجنب (٤) والحائض ، والنفساء . فقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بأرضكم» (٥) . هــــذا الحديث ضعفه ابن الجوزي (٢) وغيره (٧) .

قوله: (ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة رحمه الله لإطلاق ما تلونا)(^).

<sup>(</sup>١) لم أجد من عزاه إليهم.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٢٤٨، حاشية رقم ٦، وأصول السرخسي ٢/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩، وتيسير التحرير 1٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. ويقع على الواحد، والاثنين، والجمع، والمؤنث بلفظ واحد. وقد يجمع على أجناب وجنبين. انظر: النهاية ١/٣٠٢، والمغرب ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٢٣٦، والإمام أحمد في المسند ٢/ ٣٦٧، ٤٦٤، إلا أنه قال: (عليك بالتراب) يعني: التيمم، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢١٦\_ ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: التحقيق مع التنقيح ١/٥٦١.

 <sup>(</sup>۷) ضعفه البيهقي بجميع طرقه. انظر: الكبرى ١١٦١/ ٢١٦، ونصب الراية ١/١٥٦.
 وضعفه ابن حجر أيضًا بالمثنى بن صباح. انظر: الدراية ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٨) الآية التي تلاها قبل هذه العبارة هي قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ سورة النساء، الآية: ٤٣. انظر: الهداية ١/ ٢٧.

فيه نظر! بل قد دلت الآية على اشتراط التصاق شيء من الصعيد (۱) بالوجه واليد، كما دلت على اشتراط التصاق شيء من الماء بالرأس في مسحه في الوضوء. وذلك مذهب الشافعي (۲)، وأحمد (۳) وغيرهما (۱)؛ لأن الباء للإلصاق (۵)، وهي لا تدخل إلا لفائدة، فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أو بغيرها أفادت قدراً زائداً، كما في قوله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّهِ ﴾ (۱) ، فإنه لو قيل: يشرب منها لم يدل على الري (۷)، فضُمِّن «يشرب»

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التأويل في تفسير «الصعيد» في هذه الآية، فقال بعضهم: هو الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غرس. وقال آخرون: بل هو الأرض المستوية. وقال آخرون: هو وجه الأرض. وقال آخرون: بل هو التراب. وقال آخرون: هو وجه الأرض. وقال آخرون: بل هو وجه الأرض ذات التراب والغبار. انظر: تفسير الطبري ١١٣/٤.

ووجه الدلالة التي استدل بها المصنف أن «من» في الآية للتبعيض، وإذا كان الأمر كذلك فإن الصخرة الملساء والجدار الأملس لا يمكن أن يتعلق شيء منه على الكفين كما قال الزمخشرى في الكشاف ١٠٠٧.

وقد اتفقوا على وجوب إصابة الرأس شيئًا من الماء الممسوح به في الوضوء وإن كانوا اختلفوا في المقدار، فكان المفروض أن يكون التيمم كذلك. انظر: بداية المجتهد ٢٦/١، والمغني لابن قدامة ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم ١/٦٦-٦٧، والمجموع ٢/ ٢١٥، والتنبيه للشيرازي ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الانتـصـار لأبي الخطاب ١/ ٣٨٤، والمغني ١/ ٢٤٧، والإنصاف للمرداوي ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) هو قول أبي يوسف من الحنفية، وإسحاق بن راهويه، وداود الظاهري. انظر: الهداية ١/ ٢٤٧، والمغنى لابن قدامة ١/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٥) تقدم تعريف الإلصاق في ص٢٤٨، حاشية رقم ٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٧) الريّ: بالكسر خلاف العطش: يقال: روي من الماء يروى، فهو ريّان، وهي ريًّا، وهم وهن رواء. انظر: المغرب ١/ ٣٥٤، ومختار الصحاح للرازي ٢٦٥.

معنى «يروي»، فعدي بالباء فقيل: يشرب بها، فأفاد ذلك أنه شُربٌ يحصل معه الري (۱).

وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى تعديته كثير ، كما ضمن قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتكَ إِلَىٰ نِعَاجِه ﴾ (٢) معنى الضمِّ المعدَّى به الله الله القيام وقوله تعالى : ﴿ وَنَصَـرْنَاهُ (٣) مِنَ القَيوم الَّذِينَ كَلَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ (١) معنى خلصناه . وقوله : ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الله إليكَ (١) . الله إليك (١) .

وأمثال ذلك كثير في القرآن. وهو يغني عند البصريين من النحاة (١٠) عما يتكلفوه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف (١٠).

فالمسح في الوضوء والتيمم ضُمِّن معنى الإلصاق، فعدي بالباء، فأفاد

<sup>(</sup>۱) قال ابن جرير في التفسير ٢١/ ٣٥٨: ﴿ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾: يروى بها وينتفع. وقيل: يشرب بها ويشربها بمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية: ٢٤.

 <sup>(</sup>٣) في النسختين: ونجيناه، وهو خطأ، والآية كما أثبتها.
 والمصنف يريد بأن «نجى» يضمن معنى: خلص كقوله تعالى: ﴿ فَكَذَّيُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ ﴾ سورة يونس، الآية: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء، الآية: ٧٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٦) فسره الطبري في تفسيره ٢١٣/٤ بـ: فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك من حكم كتابه فيحملوك على ترك العمل به واتباع أهوائهم. اهـ. وهو قريب جدًا من تأويل المصنف.

<sup>(</sup>٧) قد ألف السيرافي رسالة في أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وهي مطبوعة بتحقيق محمد إبراهيم البنا.

<sup>(</sup>٨) لعله يقصد حروف الجر، ولم أجد من قصر ذلك على الكوفيين وحدهم.

معنى: ألصقوا برؤوسكم ووجوهكم شيئًا بهذا المسح. والمفعول وهو شيء أو نحوه محذوف لأنه فضلة يسوغ حذفه إذا دل عليه دليل(١).

ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿ فَامْسَحُوا بِو جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ (٢). فإن «منْ » ههنا للتبعيض لا للغاية. أي ألصقوا بوجوهكم وأيديكم بعضه.

قال الزمخشري في «الكشاف»: فإن قلت: قولهم: إنها لابتداء الغاية قول متعسَّف (٢)، ولا يفهم أحد من العرب قول القائل: مسحت برأسه من الدهن، ومن/ الماء، ومن التراب إلا معنى التبعيض.

قلت: هو كما يقول، والإذعان للحق خير من المراء(٤). انتهى.

قوله: (والماء طهور بنفسه على ما مر)(٥).

إن أراد أنه مطهِّر من النجاسة العينية فمسلم، وليس الكلام فيها، وإن أراد أنه طهور من النجاسة المعنوية وهي نجاسة الآثام فتلك متوقفة على النية،

<sup>(</sup>١) قال ابن عقيل في شرح الألفية ١/٥٤٣: الفضلة ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، فيجوز حذف الفضلة إن لم يضرّ، كقولك في «ضربت زيدًا»: «ضربت» بحذف المفعول به.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) التعسف: مأخوذ من العسف، وأصله من عسف الفلاة إذا قطعها على غير الطريق المسلوك، وعلى غير هداية.

واستعمل في الكلام إذا تكلف فيه ولم يوجهه على الوجه المعروف. انظر: المغرب ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) مر في الوضوء أن الماء مطهِّر بطبعه فلم تشترط فيه النية ، والتراب غير مطهر إلا في حالة مخصوصة وهي التيمم، فوجب فيه النية . انظر : الهداية ١٨-١٤.

فاستوى الماء والتراب بهذا الاعتبار (۱) ، ولكن قدم الماء عليه لما فيه من زيادة وصف الوضاءة (۲) . وبه تقع طهارة الأشياء من الأدناس والأقذار (۳) ، وصير إلى التراب عند فقد الماء لمناسبة بينهما ؛ وهو أن كليهما أصل الآدميين وأقواتهم (۱) .

ووصف الوضاءة يخلفه وصف ذل العبودية بتعفير (٥) الوجه واليدين في التراب امتثالاً لأمر الرب تعالى، ولم يكن في القدمين لمباشر تهما التراب كل وقت في المشي (٢)، ولا في الرأس لأنه لا يباشر التراب إلا عند المصائب والنوائب (٧).

<sup>(</sup>۱) تقدم التنبيه على هذه المسألة في ص ٢٧٦، وأحال إلى هنا أنه سيبين معنى الخلفية بين الماء والتراب.

<sup>(</sup>٢) الوضاءة: في اللغة هي الحسن والنظافة والنقاوة. انظر: المغرب ٢/ ٣٥٨، والنهاية ٥/ ١٩٥٠.

والوضوء الشرعي فيه المعنى اللغوي وزيادة؛ لأنه يحسن الأعضاء المغسولة ويطهِّرها من الذنوب والآثام أيضًا كما ثبت في الأحاديث الشريفة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن المنذر في الأوسط ١/٢٥٣: أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء جائز.

<sup>(</sup>٤) أي أن الأرض جعلها الله سبحانه وتعالى محلاً للزراعة والبذر.

<sup>(</sup>٥) التعفير: مأخوذ من العفر، وهو وجه الأرض. وعفر وجهه بالتراب ألصقه به ولطخه. انظر: النهاية ٣/ ٢٦٢، والمغرب ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٦) قد علل بمثل هذا التعليل الشيخ شمس الدين ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ١٨. والله أعلم بالحكمة في جعل التيمم في الوجه واليدين دون الرأس والقدمين.

<sup>(</sup>٧) ذكر الشيخ ابن القيم أن وضع التراب على الرؤوس مكروه في العادات، وإنما يفعل ذلك عند المصائب. اه. إعلام الموقعين ٢/ ١٨. لعل ذلك عادة قوم، والله أعلم.

والذي أمرنا الله به عند المصائب والنوائب هو الصبر والاسترجاع لا وضع التراب فوق الرؤوس. قال تعالى: ﴿ وَبَشِّر الصَّابِرِينَ (١٥٠ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَّه =

وأيضًا فإن التيمم جعل في العضوين المغسولين، وسقط عن العضوين الممسوحين؛ فإن الرجلين تمسحان في الخف، فلما خفف عن المغسولين بالمسح خفف عن الممسوحين بالعفو. والمقصود أن التراب شقيق الماء كلاهما سواء في إزالة النجاسة المطلوب إزالتها بكل منهما؛ إذ ليس على العضو نجاسة عينية يزيلها الماء بطبعه حتى يستغنى عن النية في إزالتها (1).

قوله: (والنائم عند أبي حنيفة رحمه الله قادر تقديرًا) $^{(4)}$ .

فيه نظر، فإن معنى قوله: «تقديراً»، أي يجعل قادراً حكماً وإن لم يكن قادراً حقيقة (٢) والحكم لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولم يوجد، ولا قدرة بدون العلم، ولا علم للنائم ولا شعور. وفي «فتاوى قاضي خان»: وقيل: ينبغي ألا ينتقض عند الكل؛ لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به يجوز تيممه عند الكل (١). انتهى.

<sup>=</sup> وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ سورة البقرة، الآيتان ١٥٥، ١٥٦. أرشد عباده إلى ذلك بعد أن بين أنواع المصائب، وهي ذهاب الأموال، والأنفس، والثمرات.

<sup>(</sup>۱) يقصد المؤلف أنه لا فرق بين الماء والتراب في رفع الحدث الأصغر والأكبر، إذ ليست على الأعضاء نجاسة حسية حتى تكون للماء مزية على التراب، وإنما المطلوب إزالة الحدث وهو أمر معنوي، والذي يؤثر فيه نية التعبد وعدمها، فإذا وجدت تحقق المطلوب، وإذا لم توجد عدم المطلوب، ويؤيد ما ذهب إليه أن في مذهبه التيمم يقوم مقام الوضوء ما دام الماء معدومًا، ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، ويجوز له أن يتيمم قبل الوقت. انظر: الهداية ١/ ٢٨، والبدائع ١/ ٥٤ - ٥٦، واللباب ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) قال العيني في البناية ١/ ٥٢٦: والمراد النائم الذي ليس بمضطجع ولا مستند في المحل؛ لأنه إذا كان كذلك ينقض تيممه بالنوم فلا يتأتى هذه المسألة. وكذا المراد النائم سواء كان راكبًا أو ماشيًا وقدم على الماء وهو متيمم .

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ١/ ١٣٤، والبناية ١/ ٥٢٦.

<sup>(</sup>٤) فتاوى قاضي خان ٥٦/١.

قوله: (ليقع الأداء بأكمل الطهارتين، فصار كالطامع في الجماعة)(١١).

فيه نظر ؛ لأن الصلاة بالتيمم حال فقد الماء كالصلاة بالوضوء حالة القدرة عليه، فكان تحصيل فضيلة أول الوقت أولى لأنها تفوت لا إلى خلف. أما الصلاة في الجماعة فإنها أفضل من صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة، فإذا فاتت فضيلة أول الوقت فاتت إلى خلف، وهو تحصيل فضل الجماعة، وهي فوق فضيلة أول الوقت.

\* \* \*

= وقال العيني في البناية ١/٥٢٦، وفي المجتبى: والأصح أنه لا ينتقض تيممه عند الكل.

قلت: فلذلك لم ينبه المصنف على خلافه ما، لأن المختار في الفتاوي عدم الانتقاض اتفاقًا. اهـ.

<sup>(</sup>١) هذه المسألة غير موجودة في «ع».

وهذا تعليل علل به صاحب الهداية لقوله: ويستحب لعادم الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى ذلك، لتقع الصلاة بالوضوء لأنه أكمل من التيمم، فصار كمن لم يجد جماعة في أول الوقت فإنه يؤخر إلى آخر الوقت لتحصل له فضيلة الجماعة. انظر: الهداية ١/ ٢٨/.

# باب المسع على الخفين

قوله: (لكن من رآه(١) ثم لم يمسح آخذًا بالعزيمة كان مأجورًا).

فيه نظر؛ لقوله عليه السلام: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» رواه أحمد، وابن خزيمة، والحاكم في صحيحه (٢). ولهذا قال الإمام أحمد بتفضيل المسح (٣).

وفي الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس

<sup>(</sup>١) أي من اعتقد أن المسح على الخفين ثابت بالسنة. انظر: الهداية ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الإمام أحمد في المسند ٢/ ١٤٥، ١٤٦، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٧٧، و ٣/ ٢٥٩، و ٢) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٦/ ٤٥١. ولم أجده عند الحاكم في المستدرك. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ١٨٤: صححه ابن خزيمة وابن حبان. اهـ.

<sup>(</sup>٣) وقد قال بتفضيل المسح أيضًا الإمام إسحاق بن راهويه، والشعبي، والحاكم، وحكاه ابن قدامة عن الشافعي أيضًا. انظر: كتاب المسائل رواية الكوسج ١٠٩/١، والأوسط ١/٤٤٠، والمغنى ١/٢٨١.

وقد اشتهرت هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة حتى أصبحت تذكر في كتب العقائد لكون الروافض والخوارج ضلوا وردوا الأحاديث المتواترة والآثار المستفيضة الواردة في ذلك. فكان المسح أفضل إحياء للسنة، ورداً على أهل البدعة والضلال. انظر: العقيدة الطحاوية وشرحها للمصنف ٢٨٦، وشرح السنة للبربهاري ٧٩. والتمهيد ١١/ ١٣٤، المحاوية وشرحها للندر ١/ ٢٢٤. ٤٣٤، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٤، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٨١، والمجموع للنووي ١/ ٤٧٦.

منه»(١). وقال عَلَيُّ : «أحب الدين إلى الله الخنيفية السمحة «٢).

وليس أفضل الأعمال أعظمها مشقة ، بل ما كان لله أطوع ولصاحبه أنفع . ولم يكن الله عند حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخف مسح عليه ما ولم ينزع الخف (") ، وإن كانتا مكشوفتين غسلهما ولم يلبس الخف للمسح عليه . وهذا أعدل الأقوال في مسألة «الأفضل من المسح والغسل» (أ) .

قوله: (لأنه معدول عن القياس، فيراعي جميع ما ورد به الشرع).

في كلامه المؤاخذة التي تقدم التنبيه عليها (٥)، وهي أن الشريعة لا تأتي على خلاف القياس الصحيح (١).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ ٦/ ٢٥٤ [مع الفتح]، رقم (٣٥٦٠). ومسلم في كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام، واختياره من المباح أسهله ١٨١٣/٤، رقم (٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الإيمان، باب الدين يسر ١١٦/١ [مع الفتح]. ورواه الإمام أحمد في المسند١/ ٢٩٣، قال ابن حجر: «وإسناده حسن». فتح الباري ١١٧/١.

وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد ١٢٢: حسن لغيره. اه. وذكر له ابن حجر شاهدًا صحيحًا عند الإمام أحمد بلفظ: «خير دينكم أيسره». انظر: فتح الباري ١١٦/١.

<sup>(</sup>٣) وفي الصحيحين ما يشهد لهذا، وهو ما رواه المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ١/ ٢٧٠ [مع الفتح] رقم (٢٠٦). ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين ١/ ٢٣٠، رقم (٨٠).

<sup>(</sup>٤) ذكر في المسألة ثلاثة أقوال: الغسل أفضل، المسح أفضل، كلاهما جائز على حد سواء. انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ٤٣٩ ـ ٤٤١، والمعني لابن قدامة ١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص٢٨٦، ٣٤٧، ٣٥٢\_٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأحكام التي قيل إنها مخالفة للقياس وردّ ذلك في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢/ ٥٠٤ وما بعدها، وإعلام الموقعين ٢/ ٤ وما بعدها.

فالعبارة السديدة أن يقال: لأنه عرف من جهة الشرع فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع؛ فإن المراد أنه أمر تعبدي قد لا يدرك العقل معناه، لا أن العقل يدرك خلافه. فإن الشرع قد يأتي بما يحار فيه العقل (١)، ولا يأتي قط بما يحيله العقل.

وقوله: «معدول عن القياس» يوهم أن العقل يحيله والقياس الصحيح يأباه ولكن الشرع وردبه. وهذه العبارة فيها فساد وإن كانت متداولة على ألسنة كثير من الفقهاء (٢)، لكن من يطلقها منهم لا يتنبه للازمها (٣).

قوله: (فإنه<sup>(٤)</sup> يقول: البدل لا يكون له بدل)<sup>(٥)</sup>.

هذا تعليل لا يرتضيه الشافعي؛ فإن البدل قد يكون له بدل، كما في كفارة الظهار، فإن الصوم بدل عن التحرير، والإطعام بدل عن الصوم، وغير ذلك(٢).

<sup>(</sup>١) حاريحار حيرة بمعنى اندهش وتحيَّر. انظر: المغرب ٢٣٦/١، والنهاية ١/٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٧٨٧، حاشية ١.

وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابًا نفيسًا في هذا الصدد وسماه «درء تعارض النقل والعقل» وبين فيه أن العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح.

<sup>(</sup>٣) هذا مسلك جيد في حمل كلام أهل العلم على أحسن المحامل ما وجد إلى ذلك سبيلاً.

<sup>(</sup>٤) أي الشافعي. انظر: الهداية ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٥) هذا تعليل أورده المرغيناني بعد قوله: ومن لبس الجرموق فوق الخفّ مسح عليه خلافًا للشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يقول: البدل لا يكون له بدل. انظر: الهداية ١/ ٣١. وقال الشافعي في الأم ١/ ٤٤: وإن مسح على الجرموقين ودونهما خفان لم يجزه المسح ولا الصلاة. اه. ولم أجد التعليل الذي ذكره المرغيناني. والذي يظهر أن تعليل الحكم عنده

<sup>،</sup> أنه لا يعسر إدخال اليد تحته ومسح الخفّ نفسه. انظر: المجموع ١/ ٥٠٥، ٥٠٥.

 <sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ٢/ ٢٩٨، والقوانين الفقهية ٢٦٧ ـ ٢٦٨، والتنبيه للشيرازي ١٨٦ ـ ١٨٨، والعمدة لابن قدامة ٤٣٦.

وإنما يقول: إن المسح على خف بدل عن غسل/ القدم، ولو جاز المسح على المسح على خف بدل عن غسل القدم، ولو جاز المسح على الجرموق<sup>(۱)</sup> فوق الخف من غير نصّ شرعي لكان في ذلك نصب بدل عن البدل الشرعي بغير دليل<sup>(۲)</sup>. فحينئذ ساغ أن يقال في جوابه: إنه كخف ذي طاقين<sup>(۳)</sup>، وليس ببدل عن الخف.

#### قوله: (ولا يجوز المسح على العمامة).

قال ابن المنذر في «الإشراف»: وثبت أن رسول أن رسول الله عَلَيْ مسح على « العمامة (٤٠)، وبه نقول.

<sup>(</sup>۱) الجُرمُوق: ما يلبس فوق الخف. انظر: المغرب ١/ ١٤٠، ومختار الصحاح ١٠٦، والقاموس المحيط ١١٢٥.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا التعليل، وقد علل الشيرازي له بقوله: لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب وإنما تدعو إليه في النادر؛ فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة. اه. المهذب مع المجموع ١/٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) سيذكر الأحاديث بعد قليل إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٥) روى ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٨، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٧ عن ابن عسيلة قال: «رأيت أبا بكر رضى الله عنه يمسح على الخمار».

<sup>(</sup>٦) روى ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٩، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٧ من طريقه عن سويد بن غفلة، عن نباتة قال: سألت عمر عن المسح على العمامة قال: "إن شئت فامسح عليها، وإن شئت فلا».

وقد صحح ابن حزم اسناد أثر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. انظر: المحلي ١/ ٣٠٥.

وأنس (۱) ، وأبو أمامة (۲) ، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص (۳) ، وأبي الدرداء (٤) ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والحسن البصري ، وقتادة ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور (٥) . انتهى .

(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٨٩، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٩، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٢٩، عن عصام قال: «رأيت أنسًا توضأ ومسح على عمامته وخفيه، وصلى بنا صلاة الفريضة».

ورواه ابن حزم في المحلى ١/ ٣٠٥ من وجه آخر بغير هذا اللفظ وصححه.

(٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٨، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٨ عن أبي غالب قال : «رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة».

(٣) لم أجده، وقال ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٧: روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص. وحكاه في المغني ١/ ٣٠٠ عنه، والنووي في المجموع ١/ ٤٠٧.

(٤) لم أجده، وحكّاه عنه ابن المنذر في الأوسط ١/٤٦٧، وتبعه ابن قدامة في المغني ١/ ٣٠٠، والنووي في المجموع ١/ ٤٠٧.

(٥) انظر: الأوسط ١/ ٤٦٧، والمغني ١/ ٣٠٠، والمجموع ١/ ٤٠٧، وسنن الترمذي ١/ ١٧١.

(٦) انظر: ص٢٤٥.

(٧) رواه مسلم في الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة ١/ ٢٣١، رقم (٨٤). ولفظه عن كعب بن عجرة عن بلال: «أن رسول الله يَقَالله مسح على الخفين والخمار».

(٨) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله الضمري، كنيته أبو أمية. من شجعان الصحابة، بعثه النبي على إلى النجاشي في زواج أم حبيبة، وأول مشاهده بئر معونة، وعاش إلى خلافة معاوية، ومات بالمدينة قبل سنة ٦٠ هـ. انظر: الاستيعاب ٨/ ٢٧٩ ـ ٢٨٠، والإصابة ٧/ ٨٥. انظر حديثه عند البخاري في كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين ١/ ٣٦٩ [مع الفتح] رقم (٢٠٥). ولفظه: «رأيت النبي على عمامته وخفيه».

 $(^{(1)})$ , والمغيرة $(^{(1)})$ , وثوبان $(^{(1)})$ , وسلمان $(^{(1)})$ , وعمرو بن أمية الضمري $(^{(0)})$ .

ولما كان المسح على الخفين أشهر من المسح على العمامة حصل الخلاف في المسح عليها دونهما (١) ، ولكن لا عذر لمن بلغه الحديث الصحيح فيه (٧) . وحكى ابن المنذر عن أنس أنه مسح على قلنسوته (٨) ، وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال به (٩) .

<sup>(</sup>١) انظر: المسند ٦/ ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر: المسند ٤/ ٣٣٤، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المسند ٥/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المسند ٥/ ٥٤٦، ٥٤٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: المسند ٢٤٦/٤، ٥/٣٦٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص٢٥١ ـ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٧) وذلك أن الأمة أجمعت على وجوب اتباع الحديث الثابت عن المعصوم ﷺ، وترك الأقوال المخالفة له.

قال العلامة ابن القيم نقلاً عن الإمام الشافعي رحمهما الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. انظر: إعلام الموقعين ١/٧. وقد صح عن الأئمة الأربعة وغيرهم أن الحديث إذا صح فهو مذهبهم. انظر: حاشية ابن عابدين ١/١٦٧، ورسالته رسم المفتين ١/٤ من مجموعة رسائل ابن عابدين، وجامع بيان العلم وفضله ٢/٣٣. وانظر: الرسالة للشافعي ٢١٩، ٢١٩، وللجموع ١/٣٢. ١٤٢، وإعلام الموقعين ١/٩٦. ٣٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: الأوسط ١/ ٤٧٢. وقد رواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٩٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ١٩٠ عن سعيد بن عبد الله بن ضرار قال: «رأيت أنسًا أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة، فمسح على القلنسوة وعلى جوربين أسودين مرعزين ثم صلى».

<sup>(</sup>٩) انظر: الأوسط ١/ ٤٧٢. لم ينفرد أنس بالقول به، بل رواه ابن المنذر نفسه قبل حكايته بسنده عن الأشعث بن أسلم عن أبيه: «أنه رأى أبا موسى خرج من موضع ذكره، يمسح على الخفين والقلنسوة». انظر: الأوسط ١/ ٤٦٨. وقال عبد الرزاق بعد روايته أثر أنس السابق قبل قليل: قال الثوري: والقلنسوة بمنزلة العمامة. انظر: المصنف ١/ ١٩٠٠. وقال ابن حزم في المحلى ١/ ٣٠٠: هو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، =

وحكى أيضًا عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار (١) . ولم يثبت في غير الخفين والعمامة حديث مرفوع (٢) .

قوله: (ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وأمر عليًا به).

روى الدارقطني عن ابن عمر أنه عليه السلام: «مسح على الجبائر» $^{(7)}$ .

قال البيهقي: لا يثبت عنه عليه السلام في مسح الجبائر شيء، وإنما هو عن

وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وداود بن علي، وغيرهم. اهد. وقال أبو بكر الخلال: إن مسح إنسان على القلنسوة لم أربه بأسًا، لأن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه، وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه. قال الخلال: وكيف يعنفه وقد روي عن رجلين من أجلً أصحاب رسول الله على بأسانيد صحاح ورجال ثقات. فروى الأثرم بإسناده عن عمر أنه قال: "إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته". وروى بإسناده عن عمرو أنه قال: "إن شاء حسر عن رأسه وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته". وروى بإسناده عن أبي موسى: "أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة". انظر: المغني بإسناده عن أبي موسى: "أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة". انظر: المغني المحلى ١/ ٣٠٦،

<sup>(</sup>۱) انظر: الأوسط ۱/ ٤٧١، ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٨، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٨ من طريقه عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: «أنها كانت تمسح على الخمار». ورواه ابن حزم في المحلى ١/ ٣٠٦ عنها، عن سلمان، وعن على رضى الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>٢) تقدم حديث بلال بلفظ: "مسح رسول الله على الخف والخمار". وهو وإن كان المراد بالخمار هنا العمامة كما قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٧٨، ولكن يدخل في ذلك خمار المرأة المسدود على رأسها، فإنه أراد بأن الرجل يغطي رأسه بالعمامة كما تغطي المرأة رأسها بالخمار. انظر: النهاية في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في السنن.

ابن عمر من فعله صحيح(١).

وروى ابن ماجه عن زيد بن علي (٢) عن أبيه عن جده علي قال: كسرت إحدى زندي يوم أحد، «فأمرني النبي على أن أمسح على الجبائر»(٦). قال النووي: اتفقوا على ضعفه(٤). انتهى.

ولكن صح عن ابن عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة (٥). وهو أولى بشرع المسح من الخفين؛ لأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف.

(١) انظر: معرفة السنن والآثار ٢/ ٤١ ـ ٤٢، والكبرى ١/ ٢٢٨.

وقال ابن حزم أيضًا: لم يصح في المسح على الجبائر شيء عن رسول الله ﷺ. انظر: المحلى

- (۲) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي المدني، أبو الحسين، وكان من خيار أهل البيت، وهو الذي تنتحله الزيدية وتنتسب إليه كذبًا وزورًا. قتل بالكوفة سنة ۱۲۱ هـ أو ۱۲۲هـ. انظر: المشاهير لابن حبان ۱۰۶، والكاشف ۱۸/۱، وتقريب التهذيب ۲۲۶.
- (٣) انظر: سنن ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب المسح على الجبائر ١/ ٢١٥، ورواه عبد الرزاق في المسنف ١/ ١٦١. ومن طريقه أخرجه ابن ماجه، والدارقطني في السنن ١/ ٢٢٦ . ٢٢٧.

ورواه البيهقي في الكبرى ٢٢٨/١، وفي المعرفة ٢/ ٤٠، وقال: عمرو بن خالد الواسطي معروف بوضع الحديث، كذبه أحمد وابن معين وغيرهما من أثمة الحديث، ونسبه وكيع بن الجراح إلى وضع الحديث. . . إلخ. ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل ٢١/٦٤ قال: هذا حديث باطل لا أصل له . وعمرو بن خالد متروك الحديث.

- (٤) انظر: المجموع ٢/ ٣٢٤.
- (٥) رواه عبد الرزاق في المصنف ١٦٢١، وابن أبي شيبة في المصنف ١ ٢٣٣، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٤، والبيهقي في الكبرى ٢٢٨/١ وصححه. وقال في المعرفة ٢/ ٤٤: وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفًا عليه. اهد. وقال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون جواز المسح على الجبائر، ولا أعلم مخالفًا إلا أحد قولي الشافعي، وشيئًا روي عن ابن سيرين أنه ما يرى إلا الوضوء. انظر: الأوسط ٢/ ٢٥٠.

# باب الايض والاستكاضة(١)

قوله: (أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وما نقص عن ذلك فهو استحاضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة أيام»(٢). وهو حجة على الشافعي في التقدير بيوم وليلة).

لا يكون الحديث حجة إلا بعد ثبوته. ولو تناظر فقيهان [في مسألة] (٣)، لا تقوم الحجة على المناظر إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادًا تقوم به الحجة، أو يصححه من يرجع إليه في ذلك. أما إذا لم يعلم إسناده، ولا يثبته أئمة النقل فمن أين يعلم صحته؟ وكيف يكون حجة على المناظر. ولم يثبت في تقدير

<sup>(</sup>۱) استحيضت المرأة استحاضة: استمر بها الدم بعد أيام حيضتها المعتادة. انظر: المغرب ١٣٦/١ استحاضة: ١٨ ٤٦٩، وأنيس الفقهاء ٦٣ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٥٢ في مسند أبي أمامة رضي الله عنه، والدارقطني في السنن ١/ ٢١٨ بنحو هذا اللفظ، وقال: فيه رجل يسمى عبد الملك وهو مجهول. وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف الحديث. ومكحول لم يسمع من أبي أمامة. انظر: المصدر السابق.

ورواه من طريق واثلة بن الأسقع بلفظ: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام». وقال بعده: فيه حماد بن المنهال البصري وهو مجهول. ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «ع».

أقل الحيض ولا أكثره، ولا أقل الطهر حديث عن رسول الله ﷺ ؟(١).

وإنما احتج الطحاوي في تحديد أقل الحيض وأكثره بالثلاثة والعشرة بحديث أم سلمة، إذ سألت النبي عَلَيْهُ عن المرأة التي كانت تهراق الدم فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، ثم تغتسل وتصلى»(٢).

قال: فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك، وأكثر ما يتناوله «أيام» عشرة، وأقله ثلاثة (٣). انتهى.

<sup>(</sup>۱) قال الميموني: قلت لأحمد بن حنبل: أيصح عن رسول الله ﷺ شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال: لا. قلت: وأكثره؟ قال: لا. قلت: فحديث أنس؟ قال: ليس بشيء. أو قال: ليس يصح. قلت: فأعلى شيء في هذا الباب؟ فذكر حديث معقل عن عطاء: "الحيض يوم وليلة". انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٢٩، والتحقيق مع التنقيح لابن الجوزى ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/ ٢٦، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٠٩، وأحمد في المسند ٦/ ٣٦١، وأبو داود في الطهارة، باب في المرأة تستحاض ١/ ٧١. والنسائي في كتاب الطهارة، باب المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر ١/ ١٨٢. وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم ١/ ٢٠٤، والدارمي ١/ ٢٢١، والدارقطني ١/ ٢١٧. قال النووي: حديث أم سلمة صحيح، رواه مالك في الموطأ، والشافعي وأحمد في مسندهما، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه في سننهم بأسانيد صحيحة على شبرط البخاري ومسلم. ١ه. المجموع ١/ ١٥٠. وقد وافقه ابن حجر في التلخيص ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح مشكل الآثار ٧/ ١٤٩ ـ ١٥٠ ، والنص فيه مختصر. وقد نقل الجصاص في أحكامه ١/ ٣٤٠، وابن عبد البر في التمهيد ١٦/ ٨١ النص بهذا التفصيل الذي ذكره المصنف.

قالوا: لا حجة في ذلك؛ لأن الكلام خرج مخرج الغالب، فلا يلزم أن كل امرأة لا يكون حيضها إلا أيامًا(١).

وأيضًا فقد قال تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخُرِرٍ ﴾ (٢). ولو أفطر المريض [أو المسافر] (٣) يومًا لكان عليه قضاؤه بهذا النص (٤).

وما ذكره المصنف رواه الدارقطني وضعفه (٥). وقد صرح بعض أهل الحديث بأن جميع ما روي في ذلك موضوع (٦). وعليّ رضي الله عنه قد جوز أن تحيض المرأة في شهر ثلاث حيض (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: التمهيد ۱۸/۱٦، والمحلى لابن حزم ۱۹٦/۲، والتحقيق مع التنقيح لابن الجوزي ١/١٥٠. التمهيد ٦١١.٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (ع).

<sup>(</sup>٤) قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾: يقول: فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو سفره. اه. انظر: تفسير الطبري ٢/ ١٣٧. وانظر: في تفصيل كيفية القضاء لمن أفطر يومًا فأكثر في أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩.

وقال ابن حزم: وقول من قال: اسم «أيام» لا يقع على أكثر من عشرة لا يوجبه لغة ولا شريعة، لأن الله تعالى قال: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيًّامٍ أُخَرَ ﴾، وهذا يقع على ثلاثين يومًا بدون خلاف. انظر: المحلى ١/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص٤٠٣ حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٦) ممن صرح بذلك الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال: وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام، وأكثره بعشرة، ليس فيها شيء صحيح، بل كله باطل. اهـ. المنار المنيف ١١٥.

<sup>(</sup>٧) في «ع»: حيضات. وأثر عليّ رضي الله عنه المذكور أخرجه البخاري موقوفًا عليه بصيغة التمريض، قال: ويذكر عن عليّ وشريح أن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثًا في شهر فصدّقت. انظر: صحيح البخاري ١٠٥٥-٥٠٦ [مع =

وقد أخذ به أحمد(١) ، ومالك(٢) وغيرهما(٣) .

وقالوا: إن الله تعالى قال: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الْمَعْتَزِلُوا.. النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ الآية (٤). وقال: ﴿ وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحيض... ﴾ الآية (٥).

= الفتح]، كتاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض.

قال ابن حجر في الفتح ١/٥٠٦: ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم للتردد في سماع الشعبي من عليّ، ولم يقل إنه سمعه من شريح، فيكون موصولاً. وقد وصله في تغليق التعليق /٢ ١٧٩.

ورواه الدارمي ١/ ٢٣٣، وذكر أبو داود في سننه كتاب الحيض، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ١/ ٧٥، عن أنس ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما معلقًا، ووصله ابن حزم ١/ ٣٨٥: أنه قال في المستحاضة: "إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي». وصحح ابن حزم أثر ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ولا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف قول علي وابن عباس رضي الله عنهما. انظر: المحلى ١/ ١٣٠٤. وقد وافقه ابن قدامة في المغني ١/ ٣١٠ حيث قال فيه: إنه قول صحابي انتشر، ولم نعلم خلافه.

- (۱) هذا القول الذي ذكره المصنف عن أحمد رحمه الله هو المذهب عند أصحابه. انظر: المغني المراد الله المراد الله المراد والذي أخذوه من الأثر هو أقل الطهر فقط.
- (٢) أخذه مالك في أقل الحيض في العبادات فقال: دفعة. انظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٥ ـ (٢) أخذه مالك في أقل الحيض في العبادات فقال: دفعة . انظر: الكافي لابن جزي ٥٤ .
- (٣) هو قول الأوزاعي، وإسحاق، وداود وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي غير المشهور عنه فيما نقله ابن حزم. انظر: الأوسط ٢/ ٢٥٥، والمحلى ١/ ٤٠٦، والمغنى ١/ ٢١٠.
  - (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.
    - (٥) سورة الطلاق، الآية: ٤.

وهذا يبين أن المحيض هو الحيض<sup>(۱)</sup>، وهو سبحانه ذكر المحيض معرفًا باللام، فدل على أنه معروف عند المخاطبين، وأنهم يعرفون المحيض ويميزون بينه وبين ما ليس بمحيض. وهو لم يحدّه الشرع بحدّ [لا]<sup>(۱)</sup> لأقله ولا لأكثره، ولا للطهر بين الحيضتين.

ومما يبين ذلك قول النبي عَلَيْهُ في الحديث الصحيح للمستحاضة: «دم الحيض أسود يعرف» (٢) ، فبين أن دم الحيض معروف من غيره كما يعرف المني من المذي والبول.

وجاء في حديث آخر: «إن المستحاضة تجلس قدر ما كانت تحبسها حيضها»(١٤). وفي آخر: «جعل المتحيرة تجلس غالب الحيض ستًا، أو

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري ٢/ ٣٩٢، و ١٣٢ /١٣١، وأحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٣٦، و٣/ ٤٥٧ عمل المعالم ٢٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ١/٥٥، وابن والنسائي في كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ١/١٨٥، وابن حبان في صحيحه، انظر: الإحسان ٤/ ١٨٠، والدارقطني في سننه ١/٧٠، والحاكم في المستدرك ١/٤٧١ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٥٣٠. وصححه النووي في المجموع ٢/ ٢٨٢. وقال الشيخ الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١/٥٧٠: وإسناده حسن، وصححه جماعة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب غسل المستحاضة وغسلها وصلاتها ١/ ٢٦٤، رقم (٦٥)، بلفظ: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك». وقد تقدم قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وهي بمعنى هذا الحديث.

سبعًا»(۱).

### والتفريع على هذا الأصل معروف عند القائلين به(٢).

(۱) هو حديث طويل، وفيه: «فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي...» الحديث. رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٤٢٩، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ١/ ٧٦ - ٧٧، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة ١/ ٢٢١ - ٢٢٥، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيامها قبل أن يستمر بها الدم ١/ ٢٠٣، ٢٠٥، ١٥٠، ٢٠٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٢، والدارقطني في سننه ١/ ٢١٤، والبيه قي في الكبرى المستدرك ١/ ١٧٢، ١٧٣٠، والدارقطني في سننه ١/ ٢١٤، والبيه قي في الكبرى

والحديث مختلف فيه، فقد صححه الترمذي، ونقل عن الإمامين أحمد والبخاري أنهما قالا: هو حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي ١/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء. انظر: سنن أبي داود ١/ ٧٧.

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فوهنه ولم يقو ّإسناده. انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٥١. وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ٨٩: وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك.

(٢) هم المالكية والشافعية والحنابلة.

فعند المالكية تجلس المتحيرة قدر عادتها وتزيد ثلاثة أيام ما لم تبلغ ثلاثة عشر، فإن بلغت ذلك فصاحبة الثلاثة عشر تستظهر بيومين، وصاحبة الأربعة عشر تستظهر يومًا، وصاحبة الخمسة عشر لا تستظهر لأنه أكثر الحيض.

وعند الشافعية ترد إلى عادتها قبل التحير، فيكون حيضها أيامها المعتادة في القدر والوقت، وما عدا ذلك فهو طهر تقضي صلاته. وعند الحنابلة إن كانت لها عادة سابقة ولا تمييز لها جلست في العادة، وإن نسيتها أو لم تكن لها عادة عملت بالتمييز. انظر: المدونة ١/ ٥٠، والإنصاف للمرداوي ١/ ٣٦٥.

كتاب الطهارة ٩٠٤

قال أبو عمر بن عبد البر: قال أحمد بن المعذل (١): واختلف قول أصحابه على أبا حنيفة ـ في [عدد] (٢) الحيض وانقطاعه وعودته اختلافًا يدلك على أنه لم يأخذوه على أثر قوي ، ولا إجماع.

قال: واختلف أيضًا قول مالك وأصحابه في عدد من عدد الحيض رجع فيها من قول إلى قول، وثبت هو وأهل بلده على أصل قولهم في الحيض أنه خمس عشرة.

قال: وإنما ذكرت لك اختلاف أمر الحيض واختلاطه على العلماء ليعلم أنه أمر أخذ أكثره بالاجتهاد؛ فلا يكون عندك سنة قول أحد من المختلفين فيضيق على الناس اختلافهم (٣).

[قوله  $^{(1)}$ : (لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»  $^{(0)}$ ).

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن المُعذَّل بن غيلان، أبو العباس العبدي، أو أبو الفضل البصري، شيخ المالكية في زمانه، وكان من بحور الفقه والأصول. انظر: ترتيب المدارك ١/ ٥٥٠ ـ ٥٥٨، وتبصير المنتبه ١٢٩٩، وسير أعلام النبلاء ١/١/ ٥١٥ ـ ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) في النسختين «علل» باللام في هذا الموضع والموضعين بعده. وقد شك في ذلك ناسخ الأصل فقال: الظاهر «عدد». والأمر كما ظن، فإن الذي في التمهيد في المواضع الثلاث «عدد».

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١/ ٨٠ ٨١.

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله: «وإن كان سنده ضعيفًا» مثبت من «ع».

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد ١/ ٦٠، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد ١/ ٢١٢، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٣٧٣. ٣٧٣، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٨٤.

ورواه ابن حزم في المحلى ١/ ٤٠١، وقال: هذا باطل، أفلت بن خليفة غير مشهور =

وقوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القسرآن») (۱) . وقوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجس القرآن إلا طاهر») (۲) .

= ولا معروف بالثقة، وممدوح ساقط يروي المعضلات، وأبو الخطاب الهجري مجهول، وعطاء بن مسلم منكر الحديث، وإسماعيل مجهول، ومحمد بن الحسن بن زياد مذكور بالكذب. انظر: المصدر السابق.

وقال الحافظ: وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال. وقد قال الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان. انظر: التلخيص ١/ ١٤٠.

(۱) رواه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن الراد المراد المرد المرد المراد المراد المراد المر

والحديث من رواية إسماعيل بن عياش وهو ضعيف كما نقل ذلك الترمذي عن البخاري والجديث من رواية إسماعيل بن عياش وهو ضعيف كما نقل ذلك الترمذي والبيهقي وابن حجر وغيرهم. انظر: سنن الترمذي ١/ ٢٣٦، والكبرى للبيهقي ١/ ٣٠٩، والمعرفة له ١/ ٣٢٥- ٣٢٦، ونصب الراية ١/ ١٩٥، والتلخيص ١/ ١٣٨.

وقال النووي في المجموع ٢/ ١٥٥ : الضعف فيه بين.

(٢) رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً ١/ ١٩٩، وعبد الرزاق في المصنف مرسلاً ١/ ١٤١ - ٣٤٦ والبيهة في ٣٤٧ وأبو داود في المراسيل ١٢١، والدارقطني في سننه ١/ ١٢١ - ١٢١، والبيهة في الكبرى ١/ ٣٩٠ وقال: أرسله غيره. وقال في المعرفة ١/ ٣١٨: رواه الشافعي عن مالك وهو منقطع . اهد. وقال النسائي في السنن ٨/ ٥٩: وسليمان بن أرقم متروك الحديث. وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً . اهد.

وقال الزيلعي بعد أن ذكر الطرق المختلفة في إرساله ورفعه: وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى مرسلة، وسيأتي في الزكاة والديات بعض ذلك إن شاء الله. ثم نقل قول السهيلي في = الأحاديث الثلاثة خرجها أهل السنن وضعفها أهل الحديث.

وقد روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله عنها أنها قالت: إني حائض، وسول الله عنها: إني حائض، فقال: «حيضتك ليست في يدك» (٢٠٠٠).

وروى سعيد بن منصور في «سننه» (٣) ، عن جابر رضي الله عنه قال: (كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا) (١) . ولهذا قال الشافعي وغيره: يجوز

<sup>=</sup> الروض الأنف فقال: حديث «لا يمس القرآن إلا طاهر» لا تقوم به الحجة. وقد أسنده الدارقطني من طرق أقواها رواية أبي داود الطيالسي عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده. انظر: نصب الراية ١١٨/١.

وقد جمع ابن حجر والألباني طرق هذه الصحيفة وبينا أنها لا تخلو من ضعف يسير يمكن أن ينجبر لشهرة هذا الكتاب وقبول الأئمة لها من عهد الصحابة والتابعين، فأشبهت المتواتسر لا يحتاج إلى سند. انظر: التلخيص ٤/١٧ ـ ١٩٨، وإرواء الغليل ١/١٥٨ ـ ١٦١.

<sup>(</sup>۱) الخمرة: السجادة الصغيرة قدر ما يصلي عليها الرجل. انظر: النهاية ٢/ ٧٥-٧٦، والمغرب ١/ ٢٧٠، وأنيس الفقهاء ٩٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ١/ ٢٤٥ ـ ٢٤٥، رقم (١١)، والإمام أحمد في المسند ١١٦٦، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الحائض تناول تناول من المسجد ١/ ٦٨، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الحائض الشيء من المسجد ١/ ٢٤١ ـ ٢٤٢، والنسائي في كتاب الطهارة، باب استخدام الحائض ١٩٢/، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الحائض تناول الشيء من المسجد ١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) هذا الكتاب فقد منه أوله، وفيه العبادات ولذلك خرجت الأثر من مصنف ابن أبي شيبة.

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شميسة في المصنف ١/٦٤٦، عن هشيسم، وعمند ابن الممنذر عنه عن أبسي
 الزبير عن جابر. انظر: الأوسط ٢/٦٠٢.

ورواه الدارمي من طريق ابن أبي ليلي عن أبي الزبير عن جابر أيضًا بلفظ: «كنا نمشي في =

المرور في المسجد للحائض والجنب دون اللبث فيه(١).

وقد روى الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي عَلَي يَقَلَ يقرئنا القرآن على كل حال ما لم نكن جنبًا»، وقال: حديث حسن صحيح (٢).

المسجد ونحن جنب، لا نرى بذلك بأساً». انظر: سنن الدارمي ١/ ١٨١. وحكاه ابن المنذر عنه قال: وقال جابر: «كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب». انظر: الأوسط ٢/ ١٠٠. وواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٤١٤، ولكن من قول ابن مسعود: «أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازاً». ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٠٠. وحكاه ابن المنذر في المصدر السابق عن ابن عباس، ورواه متصلاً إليه ابن جرير في تفسيره ع/ ١٠١ بلفظ: «لا بأس للحائض والجنب أن يمرا في المسجد ما لم يجلسا فيه». ورواه الدارمي موصولاً إلى أنس قال: «الجنب يجتاز المسجد ولا يجلس فيه». انظر: سنن الدارمي ١٠٢٨. وقد ضعف النووي أثر جابر عند الدارمي. وقد أشار ابن جرير قبله إلى أقوال الصحابة في تفسير آية النساء: ﴿ وَلا جُنبًا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾. ورجح به تفسير من فسرها بالعبور في المسجد. انظر: المجموع ٢/ ١٦١ - ١٦٢، وتفسير الطبري

- (۱) انظر: الأم ۱/ ۷۱، ولكن كرهه للحائض. وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود، وابن عباس، وابن المندر عن ابن مسعود، انظر: الأوسط وابن المسيب، والحسن، وابن جبير أنهم رخصوا للجنب أن يمرّ في المسجد. انظر: الأوسط ١٠٦/٢.
- وهو المذهب مطلقًا عند الحنابلة إن أمنت الحائض من تلويث المسجد. انظر: العمدة ٥٢، والمحرر ١/ ٢٠، ٢٤- ٢٥، والإنصاف للمرداوي ١/ ٣٤٧.
- (٢) سنن الترمذي ١/ ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا . ورواه أيضًا الإمام أحمد في المسند ١/ ١٠١ ، وأبو داود في كتاب الطهارة ، باب في الجنب يقرأ القرآن ١/ ٥٩ ، والنسائي في كتاب الطهارة ، باب حجب الجنب من قراءة القرآن ١/ ٤٤ ، وابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة ١/ ١٩٥ .

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

ولهذا قال مالك رحمه الله: تقرأ الحائض القرآن إذا خافت النسيان، أو كان الإقراء حرفًا حرفًا حرفًا .

وفي «الصحيحين» في حديث هرَقُل (٢): «أن النبي عَلَيْهُ كتب إليه:

= وقد صححه ابن خزيمة ١٠٤/، وابن حبان كما في الإحسان ٣/ ٧٩ ـ ٨٠، والحاكم في المستدرك ٤/ ٧٠، وغيرهم. انظر: التلخيص ١/ ١٣٩، ونيل الأوطار ١/ ٣٠١.

وقد خالف في هذا آخرون فضعفوه كما نقله البيهقي عن الشافعي، قال: أهل الحديث لا يثبتونه. انظر: المعرفة للبيهقي ١/٣٢٣.

وقال النووي في المجموع ٢/ ١٥٩: وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف. وسبب تضعيفهم أن مدار الحديث على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر من حديثه. وهذا الحديث مما نقل عنه بعد الاختلاط. وقد ذكر ذلك إمامان عظيمان في هذا الفن: شعبة بن الحجاج البصري، وعلي بن عبد الله ابن المديني. اه. وانظر: معرفة السنن والآثار ٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤، وميزان الاعتدال ٢/ ٤٣٠ ـ ٤٣٠، والتلخيص ١/ ١٣٩٠.

#### (١) روي عن مالك رحمه الله تعالى في المسألة روايتان:

إحداهما: الجواز مطلقًا كما ذكر المصنف؛ لأن الحيض عادة مألوفة تدوم بها الأيام، ولا يقدر على رفعه، فيشق عليها الامتناع من قراءة القرآن هذه الأيام الكثيرة، فجاز لهذه الضرورة.

والثانية: عدم الجواز للأحاديث السابقة، ولأنها منعت من دخول المسجد ومس المصحف، فكان المنع من القراءة من باب أولى. ولأن الحيض أغلظ من الجنابة، وقد منع صاحبها من القراءة. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٣ ـ ١٤، والذخيرة للقرافي ١/ ٣١٥.

(٢) هِرَقْل: هو ملك الروم الذي كان في عهد النبي ﷺ، ويلقب بقيصر كما يلقب ملك الفرس بكسرى. انظر: تاريخ الطبري ٢/ ٦٤٦ ـ ٦٤٧، والنهاية ٥/ ٢٦٠، وفتح الباري ١/ ٤٤.

بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم»، وفيه: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اللهَ هَدُوا بَأَنَّا مُسْلَمُونَ ﴾ (١).

ولكن قوله عَلَيْ : «لا يمس القرآن إلا طاهر» (٢) هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله عَلَيْ لعمرو بن حزم (٣) ، وهو كتاب مشهور عند أهل العلم، تلقوه بالقبول والعمل، وإن كان سنده ضعيفًا](١) .

## قوله: (وإن انقطع(٥) لعشرة أيام حلّ وطؤها قبل الغسل؛ لأن الحيض لا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٦٤.

والحديث أخرجه البخاري في كتاب الوحي، الباب السادس ١/ ٤٢ - ٤٣، [مع الفتح] رقم (٧)، ومسلم في كتاب الجهاد، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام / ١٣٩٦، رقم (٧٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص٤١٠، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن حزم بن زيد بن بز لوذان النجاري، الأنصاري، كنيته أبو الضحاك. شهد الخندق وما بعدها من المشاهد رضي الله عنه، واستعمله النبي عَلَي على نجران، روي عنه هذا الكتاب الذي فيه الفرائض، والديات، والزكاة، وغيرها. توفي سنة ٥١ هـ، أو ٥٣ هـ. انظر: الاستيعاب ٨/ ٢٩٩ ـ . ٣٠٠، والإصابة ٧/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفين مثبت من «ع».

قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠١٧-٣٠٠: إن كتاب النبي الله لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات كتاب مشهور عند أهل العلم معروف، يستغنى بشهرته عن الإسناد، وقد تلقاه جمهور العلماء بالقبول والعمل. وقد تقدم في ص ٤١٠ حاشية ٢ أن ضعفه يسير انجبر بكثرة طرقه وتلقي العلماء له بالقبول والعمل من عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٥) في الهداية زيادة: «الدم».

مزيد له على العشرة، إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد).

في كلامه نظر؛ فإن قوله: «لا يستحب» بعد قوله: «حلّ وطؤها» مشكل. فإن نفي الاستحباب لايزيد على معنى الجواز. فكأنه قال: حلّ وطؤها قبل الغسل، إلا أنه يحل وطؤها قبل الغسل. ولو قال: إلا أنه يستحب أن يؤخر الوطء إلى بعد الاغتسال لكان أظهر.

ومسألة «وطء الحائض إذا طهرت ولم تغتسل» الخلاف فيها معروف، والمنع منه قول زفر والأئمة الثلاثة، وأكثر أهل العلم (١١). قال ابن المنذر: إنه كالإجماع (٢). انتهى.

ودلالة القرآن على المنع أقوى؛ فإن قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ حتى ينقطع يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ حتى ينقطع الدم، ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ اغتسلن بالماء(٤). وقد ذكر الله تعالى غاية وشرطًا؛ فإن قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا

<sup>(</sup>۱) انظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٨ ـ ٢٩، والعناية ١/ ١٧٢ ، والمدونة الكبرى ١/ ٥٣، والأم ١/ ٧٦، والكافي لابن قدامة ١/ ٨٦، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٢١٣، والمجموع للنووي ٢/ ٣٧٠، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأوسط ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٣٠، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٩٢، والدارمي في سننه ١/ ٢٦٦، وابن جرير في تفسيره ٢٥/ ٣٩٨-٣٩٩، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣١٤ بعناه. وقد روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس قال: ﴿ فَإِذَا تَطْهَرُنَ ﴾، فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء.

يزول بالاغتسال ولا غيره، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم، ثم يبقى الوطء جائزاً بعد ذلك بشرط الاغتسال ، لا يبقى محرمًا على الإطلاق.

وهذا كقوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ﴾ (() . فقوله: ﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره وَال ذلك غَيْره ﴾ غاية للتحريم الحاصل بالثلاث، فإذا نكحت زوجًا غيره زال ذلك التحريم، لكن صارت في عصمة الثاني، فحرمت لأجل حقه، لا لأجل الطلاق الثالث (1)، فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها.

وكقوله تعالى: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ﴾ (٣) ، فمن بلغ النكاح من اليتامى جاز الدفع إليه بشرط إيناس الرشد منه ، فالمنع من دفع المال إليه لأجل صغره ويتمه زال بالبلوغ ، وبقي المنع للسفه (١) ، وبهذا حصل الجواب عن قولهم: إن قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ إباحة ثانية وابتداء كلام ، وعن غيره (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) في «ع»: الثلاث.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٤) انظر هذا الإلزام في الانتصار لأبي الخطاب ١/ ٥٧٨ ، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٣٨، والمجموع للنووي ٢/ ٢٧١.

وهذا الحكم يقولون به؛ لأن من لم يؤنس منه الرشد لا يدفع إليه ماله أبدًا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يعطى حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة؛ لأنه قد يصير جَدًا في هذا السن، فلا فائدة للمنع. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٣ ـ 3٢، والهداية ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) قال الجصاص في أحكامه ١/ ٣٥١: هو إطلاق من حظر وإباحة، وليس هو على الوجوب كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ وهو إباحة وردت بعد حظر.

قوله: (وإذا عرف حكم الصلاة عرف<sup>(۱)</sup> حكم الصوم والوطء بنتيجة الإجماع).

يعني في حق المستحاضة. أي أجمع المسلمون على وجوب الصلاة عليها، ويلزم منه وجوب الصوم وحل الوطء؛ لأنه جعل الدم عدمًا في حق الصلاة مع أنها تنافيها فيجعل عدمًا في حقهما.

وفيه نظر/ في حق الوطء. فإن جواز وطء المستحاضة فيه خلاف. [١٢/ ب]

قال ابن المنذر: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «المستحاضة لا يأتيها زوجها» (٢) ، وبه قال النخعيّ، والحكم. وكره ذلك ابن سيرين (٣). وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يخاف العنت في رواية (١٤). فلم يجمعوا على التسوية بين الصلاة والصوم. وبين الوطء، فلا يصح الاستدلال بنتيجة الإجماع.

<sup>(</sup>١) في «الهداية»: ثبت.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأوسط ٢/٧١٢. ورواه الدارمي في السنن ١/٢٢٩، والدارقطني في سننه ١/ ٢٢٩.

وقد روى هذا الأثر البيهقي، ونقل عن الإمام أحمد رحمهما الله أن هذا من كلام الشعبي، أدمجه بعض الرواة. وقد رواه معاذ بن معاذ عن شعبة ففصل قول الشعبي من قول عائشة، فقال: عن عائشة قالت: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قال: وقال الشعبي: لا تصوم، ولا يغشاها زوجها. انظر: الكبرى ١/ ٣٢٩. والأثر مشهور عنها موقوفًا بدون هذه الزيادة. انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأوسط ٢/٢١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ١٠٣١، والمغني ١/٣٣٩. وهذه الرواية هي المذهب كما في الإنصاف ١/٣٨٢.٣٨٣.

ولا يلزم من عدم اعتباره في حق الصلاة والصوم عدم اعتباره في حق الوطء؛ لأن شرط الطهارة عن الحيض في حق الصلاة والصوم عرف بالشرع. أما وطء الحائض فأمر يدرك العقل قبحه.

فالمخالف يقول: المستحاضة في حق الوطء بمنزلة الحائض، لأن الوطء في كل منهما في محل الأذى (١). وإن كان الصحيح قول جمهور العلماء بجواز قربانها (٢)؛ فإن من منع من قربانها لأن دم الاستحاضة أذى كدم الحيض، يَردُ عليه من بها سلس البول.

ويفرق بينه وبين دم الحيض بأنه ليس من الرحم كدم الحيض، وإنما هو دم عرق خارج الرحم (٢)، فلم يكن وطء

<sup>(</sup>۱) انظر: الروايتين والوجـهين لأبي يعلى ١٠٣١، والمغني ١/٣٣٩، والأوسط لابن المنذر ٢١٨-٢١٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، رواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٣١٠، ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢١٦. ورواه البخاري تعليقًا في كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر ١/ ٥١٠ [مع الفتح]، والدارمي ١/ ٢٢٧، ورواه أيضًا عن علي رضي الله عنه. انظر: ٢٢٨/١ من المصدر السابق.

وروى أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها ١/ ٨٣ عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة مستحاضة، وكان زوجها يغشاها. وروى مثله عن حمنة أيضًا أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها.

قال ابن حجر في فتح الباري ١ / ٥١١ : هو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها . ا ه . وحسن النووي في المجموع ٢/ ٣٧٢ حديث حمنة . ا ه .

وهذا مذهب أكثر العلماء كما قال المصنف هنا. انظر: الأوسط ٢/٢١، ٢١٧، والمجموع / ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم أن دم الاستحاضة من عرق يسمى العاذل، وليس من الرحم.

كتاب الطهارة ٩١٤

المستحاضة كوطء الحائض، والوطء في الدبر(١١).

\* \* \*

(١) قال ابن المنذر: غير جائز، يشبه دم الحيض بدم الاستحاضة، وقد فرق النبي على بينهما، فقال في الحيض: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة". وقال في الاستحاضة: "إنما ذلك عرق وليس بالحيض".

والمسوِّي بينهما بعد تفريق النبي بينهما غير منصف في تشبيهه أحدهما بالآخر، وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما، قالوا: دم الحيض مانع ودم الاستحاضة ليس كذلك، ودم الحيض يمنع الصيام والوطء والمستحاضة تصوم وتصلي، وأحكامها أحكام الطاهر. وإذا كان كذلك جاز وطؤها لأن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض، والله أعلم . اه. الأوسط ٢/٨/٢.

# [فصل في الاستحاضة]

قوله: (والمستحاضة هي التي لا يمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد فيه، وكذلك كل مَن (٢) في معناها).

فيه نظر: قال السغناقي في شرحه: هذا في حق الدوام والبقاء، أما في حق الابتداء، فاستيعاب الوقت كله بالحدث شرط لتصير مستحاضة.

وكذلك ذكر [ه](٣) غيره من الشارحين(١) وغيرهم(٥).

ومعنى قولهم: استيعاب الوقت أنه لا يخلو من الوقت قدر ما تتوضأ فيه وتؤدي الفرض، لا الدور المستمر(٢). ويرد على الحد الذي ذكره المصنف

<sup>(</sup>١) المثبت من الهداية.

<sup>(</sup>٢) في الهداية زيادة «هو».

<sup>(</sup>٣) زيادة الضمير من «ع».

<sup>(</sup>٤) نقله العيني في البناية ١/ ٢٨٨ مختصراً عنه، وعن المحبوبي تاج الشريعة، وعن صاحب الدراية، وعن الإترازي. اه. ونقله البابرتي في العناية ١/ ١٨٤ عن التمرتاشي، وحميد الدين الضرير وغيرهم. اه. ونقل ابن الهمام هذا المعنى ولم يعز. وقال: والأولى عبارة عامة الكتب، إذ قلما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة. . . إلخ. انظر: فتح القدير ١٨٤٨.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على بعضهم.

<sup>(</sup>٦) انظر: العناية للبابرتي ١/١٨٤، وفتح القدير ١/١٨٤. قال العيني: ذكر في الذخيرة، وفتاوى المرغيناني، والواقعات، والحاوي، وخير مطلوب، وجامع الخلاطي، والمنافع، والحواشي: أنه يشترط استيعاب الوقت بالسيلان، فلا يثبت حكم الاستحاضة حتى يستمر الدم في وقت صلاة كامل. اهد. البناية ٦٨٧.

أيضًا أمر آخر، وهو ما ذكر في «الجامع الكبير»: سال دمها في أول وقت العصر ثم انقطع فتوضأت على الانقطاع، ودخل وقت المغرب لم تعد الوضوء. والوضوء الواقع على الانقطاع لا ينتقض بخروج الوقت إذا لم يسل الدم بعده (۱).

وهذا هو الصحيح، فإن وضوءها وضوء الطاهرات<sup>(۲)</sup>. والشرع لم يعتبر الحدث المعدوم حقيقة موجوداً حكماً، ولكن لم يعتبر الحدث الموجود حقيقة موجوداً حكماً<sup>(۲)</sup>. ومقتضى موجوداً حكماً<sup>(۲)</sup>. وبهذا يظهر الجواب عن طعن عيسى بن أبان<sup>(۱)</sup>. ومقتضى قول صاحب «الهداية» أنها ينتقض وضوؤها بخروج وقت العصر لدخولها في الحد الذي حدّ به المستحاضة. وقلما تسلم الحدود مما ينقضها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ٩.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص٢٨٤، أن مذهب مالك رحمه الله أن المستحاضة ومن في معناها لا يجب عليهم الوضوء لكل صلاة، وإنما يستحب لهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأوسط لابن المنذر ١/ ١٦٤، فإن له تعليلاً جيدًا مثل هذا حول هذه المسألة.

<sup>(</sup>٤) هو عيسى بن أبان بن صدقة ، أبو موسى ، من أئمة الحنفية ، تفقه على محمد بن الحسن رحمه ما الله تعالى . وكان من أحسن القضاة في عهد بني عباس . توفي سنة ٢٢١ هـ . انظر: الجواهر المضية ٢٨ / ٦٧٨ ـ ، ١٨٠ وتاج التراجم ٢٢٦ ـ ٢٢٧ .

## فصل في النفاس

قوله: (وأكثره أربعون يومًا، والزائد استحاضة، لحديث أم سلمة: «أن النبى عَلَيْكُ وقت للنفساء أربعين يومًا» )(١).

المحفوظ عن أم سلمة أنها قالت: كانت النساء يجلسن (٢) على عهد رسول الله على أربعين يومًا، وكنا نطلى وجوهنا بالورش (٣) من الكلف (٤).

(۱) هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النفساء كم تجلس ۲۱۳/۱، من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه. ومن طريقه أخرجه الدارقطني في السنن ۱/ ۲۲۰، والبيهقي في الكبرى ۱/۳٤۳.

ورواه الدارمي من طريق عثمان بن أبي العاص، قال: «وقت للنفساء أربعين يومًا، فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي». ورواه الدارقطني أيضًا في سننه ١/ ٢٢٠، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٤١ من رأيه.

وقد ضعف الدارقطني طرق هذا الحديث كلها مرفوعًا وبيّن أن الصواب الوقف على عثمان ابن أبي العاص، وابن عباس، وأنس بن مالك وغيرهم. ووافقه البيهقي. انظر: المصادر السابقة.

- (٢) هكذا في النسختين: (كانت النساء يجلسن)، وفي جميع المصادر التي ذكرها المصنف بعده: (كانت النفساء تجلس)، أو (تقعد)، وكذلك في المصادر الأخرى التي خرجت الحديث منها.
  - (٣) الورس: نبت أصفر يصبغ به، طيب الرائحة. انظر: النهاية ٥/ ١٧٣، والمغرب ٢/ ٣٩٤.
- (٤) الكَلَف: لون بين السواد والحمرة، وهي حمرة كدرة تعلو الوجه. اه. مختار الصحاح ٥٧٦، والقاموس المحيط ١٠٩٨.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، والترمذي(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: سنن أبي داود، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء ۸۳/۱، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النفساء كم تجلس ۲۱۳۱۱، والمسند ۲٬۳۵۰، وسنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب في كم تمكث النفساء ۲/۲۵۲، ۲۵۷.

ورواه الدارمي أيضًا في سننه ١/ ٢٤٧، والحاكم في مستدركه ١/ ١٧٥ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . ا هـ. بتصرف يسير .

ورواه الدارقطني في سننه ١/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣، والبيهقي في الكبري ١/ ٣٤١.

والحديث مداره على أم بسة مسة الأزدية، وهي مجهولة الحال، لا تقوم بها حجة كما نقل ذلك ابن حجر عن الدارقطني. انظر: التلخيص ١/ ١٧١. وقال ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٨٤: لا أحفظ عنها راويًا غير ابنها، ولا أعرفها بعدالة أو جرح. وبالغ ابن العربي في تضعيفه فقال: هذا الباب بجملته لا يصح فيه خبر عن النبي على المعتبر فيه الوجود. انظر: عارضة الأحوذي ١/ ٢٢٨.

والحديث حسن بشواهده كما ذكر ذلك النووي في المجموع ٢/ ٥٢٥، ونقل الخطابي في معالم السنن أن البخاري أثني على حديث مُسّة هذا. انظر: معالم السنن ١/ ٩٥.

كتاب الطهارة ٢٥

### باب الأنجاس وتكميرها

[لوقال: والطهارة منها لكان أولى؛ لأن النجاسة لا تطهر، وإنما يطهر محلها](١).

قوله: (لقوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّر ۚ ﴾ )(٢) .

قال قتادة، ومجاهد: نفسك فطهر من الذنب، فكنى عن النفس بالشوب (٢). وهو قول إبراهيم، والضحاك، والشعبي، والزهري (٤). وقال عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿ وَتَيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ فقال: (لا تلبسها على معصية ولا غدر) (٥). وذكر الواحدي (٢): أنه قول أكثر أهل

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة موجودة في حاشية الأصل، ولم يكتب الناسخ أمامها «صح» إشارة إلى السقط كعادته، وهي موجودة في «ع» فأثبتها.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجها ابن جرير في التفسير ٢٩٩/١٢. ولفظ مجاهد: «عملك فأصلح»، وهو نفس المعنى. انظر: المصدر السابق، والوسيط للواحدي ٤/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) أثر إبراهيم النخعي والضحاك أخرجهما ابن جرير في التفسير ٢٩٨/١٢. وذكر ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٣٥، قول النخعي. وقول الشعبي ذكره ابن حجر في الفتح ٨/ ٥٤٧، وعزاه إلى ابن أبي حاتم في تفسيره. وقول الزهري لم أجده.

<sup>(</sup>٥) أورده ابن الجوزي في زاد المسير ٨/ ٤٠٠، ورواه ابن جرير في التفسير ٢٩٨/١٢، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٣٥ بلفظ: «غدرة».

<sup>(</sup>٦) هو العلامة، علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري، من أثمة التفسير في القرن الخامس الهجري، صنف «البسيط» و «الوسيط» و «الوجيز» في التفسير. توفي سنة ٤٦٨هد. انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ٢٣، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٣٨٧ ـ ٣٩٠.

التفسير (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ (٢) . قال مجاهد، وعكرمة، وقتادة، والزهري، وابن زيد (٣): المراد بالرجز الأوثان: قال: فاهجرها ولا تقربها (٤) .

وقال الضحاك: يعني الشرك<sup>(٥)</sup>. ويؤيد ذلك أن هذه السورة نزلت قبل نزول الشرائع من وضوء، وصلاة، وغير ذلك<sup>(١)</sup>. ولكن وجوب إزالة

(١) لم أجده في الوسيط للواحدي، ولعله في كتبه التي لم أطلع عليها. وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ١١٥٥ أن الجمهور قالوا: هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعال، والنفس، والعرض.

(٢) سورة المدثر، الآية: ٥.

(٣) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني، أخو أسامة وعبد الله بن زيد، وكان صاحب قرآن وتفسير، وله كتاب في التفسير، والناسخ والمنسوخ. توفي سنة ١٨٧هـ. انظر: التاريخ الكبير ٥/ ٢٨٤، والضعفاء الصغير ١٤٣، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٣٤٩، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦.

(٤) انظر أقوالهم في تفسير الطبري ٢١/ ٣٠٠- ٣٠١، وفي الوسيط للواحدي ٤/ ٣٨٠، وفي زاد المسير ٨/ ٤٠٠.

(٥) نقل ابن الجوزي القول الذي عزاه المصنف إليه، ونقل ابن جرير أنه فسر «الرجز» بالمعصية. انظر: تفسير الطبري ١١/ ٣٠١، وزاد المسير ٨/ ٤٠٢.

(٦) هذه السورة من أوائل ما نزل بمكة بالاتفاق، وإنما الخلاف هل هي أول سورة نزلت من القرآن أم لا؟ انظر: صحيح البخاري في كتاب الوحي، الباب الثالث، رقم (٣) و (٤). وفي كتاب التفسير (٧٤) سورة المدثر، الباب الأول، رقم (٤٩٢٢)، والباب الثالث، رقم (٤٩٢٤)، والباب الرابع، رقم (٤٩٢٥). وانظر: تفسير الطبري ٢١/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧، ٤٤٢ ـ ٢٤٢. ١هـ.

قال ابن حجر: دل قول أبي سلمة بن عبد الرحمن: (سمعت جابر بن عبد الله وهو يحدث عن فترة الوحي، وقوله: الملك الذي جاءني بحراء ـ (يعني قول النبي على أله عن "اقرأ») ـ انظر: فتح البارى ١/ ٣٧.

النجاسة من الثياب والأبدان ومكان الصلاة ثابت بالسنة(١١).

قوله: (لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والنجس لا يفيد الطهارة، إلا أن هذا القياس ترك في الماء للضرورة)(٢).

قال السروجي في شرحه: قال في «الحواشي»: وما ذكره من تنجيس المائع بأول الملاقاة فليس بشيء؛ لأنه إنما يتنجس بانتقال النجاسة إليه (٣)، وما داما على الثوب لا يتحقق الانتقال؛ لأن النجاسة قائمة بالثوب، والمائع قائم به أيضًا، والحيِّز الذي شغله الماء من الثوب غير الحيز الذي شغلته النجاسة لاستحالة حلول الجسمين في حيز واحد، فكان النجس باقيًا على نجاسته،

<sup>(</sup>۱) ومن ذلك أن النبي على قال في تطهير الأرض: «هريقوا على بوله سجلاً من ماء». رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد ١/ ٣٨٦ [مع الفتح] رقم (٢٢٠). ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ١/ ٢٣٦، رقم (٩٨) بمعناه.

وقد تقدم حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش في ص٢٨٣، وفيه: «فاغسلي عنك الدم وصلي». وتقدم حديث: «أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله» في ص٣٥٧. وجاءت امرأة إلي النبي عَلَيُ فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: «تحته ثم تقرضه بالماء وتنضحه وتصلي فيه». رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم ١/ ٥٩٥ [مع الفتح]، رقم (٢٢٧)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله ١/ ٢٤٠، رقم (٢١٧).

<sup>(</sup>٢) هذا تعليل لقول محمد بن الحسن، وزفر، والشافعي الذي ذكره المرغيناني، وهو أن طهورية الماء بعد ملاقاته لموضع النجاسة عرفت شرعًا بخلاف القياس، لأنه بأول ملاقاته للنجاسة صار نجسًا، والتطهير بالنجس لا يفيد شيئًا، إلا أن الشرع أجاز استعماله مع هذه الحالة للضرورة، فلا يقاس عليه غيره من المائعات. انظر: الهداية ١/٣٦، والبدائع ١/٨٣.

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار مع رد المحتار ١/١٣٣ : وحكم سائر المائعات كالماء في الأصحّ. اه.

[١٣] أ] والطاهر باقياً على طهارته إلا أنه يمنع/ من استعماله لأجل مجاورة النجس، فإذا زالت مجاورتها عن الثوب بتكرار الغسلات لم يبق في الثوب إلا بلة طاهرة، فعدينا هذا الحكم من الماء إلى المائع بالعلة المشتركة، ولأن الحكم إذا ثبت لمعنى يزول بزوال ذلك المعنى لما عرف، فلما كان المعنى في تنجيس المحل وجود العين النجسة فإذا ارتفعت وجب أن تزول نجاسة المحل .

ولأن دن الخمر النجس بالخمر لما طهرت الخمر بانقلابها خلاً علم أن الخلَّ هو المطهِّر له إذ لم يوجد مطهر سواه فصارت كالشثِّ() والقرظ<sup>(۱)</sup> في تطهير جلد الميتة. انتهى.

ولا شك أن بعض المائعات أقلع للنجاسة من الماء(٣) .

وقوله عليه السلام: «ثم اغسليه بالماء» (٤) لايمنع غير الماء، وإنما نص على

<sup>(</sup>١) الشتُّ: بفتح الشين بعده ثاء مثلثة مضعّفة: شجر طيب الريح، مر الطعم، يدبغ بأوراقه. انظر: النهاية ٢/ ٤٤٤، والمغرب ١/ ٤٣٢، ومختار الصحاح ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) في النسختين: «قرض» بالصاد المعجمة، وهو تصحيف. والقرظ: ورق السلم يدبغ به. وقيل: شجر عظام لها شوك غلاظ كشجر الجوز. وقيل: قشر البلوط. انظر: المغرب ٢/ ١٧٠، ومختار الصحاح ٥٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: البدائع للكاساني ١/ ٨٤، فإنه ذكر هذا المعنى أيضًا.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ١/٠٠، من حديث أم قيس بنت محصن، وفيه: «حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر». وأشار إليه الترمذي في السنن ١/ ٢٥٥، ورواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٣٩٩، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب ١/ ٢٠٦، والنسائي في الطهارة، باب دم الحيض يصيب الثوب ١/ ٢٠٦، وقال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة/ ولا أعلم له علة. ١ هد. التلخيص ١/ ٣٥.

وقد تقدم حديث أسماء رضي الله عنها في ص٤٢٧، حاشية رقم١، وفيه: «ثم تقرضه بالماء وتنضحه»، وهو في الصحيحين.

الماء لتيسره غالبًا؛ ولأنه لولا قوله: «بالماء» لكان يغلب على الظن توقف الجواز على الخلّ ونحوه من المائعات القالعة لأثر النجاسة لأنه أبلغ في الإزالة والتطهير، بخلاف غسل الأعضاء بعد الحدث؛ لأنه ليس عليها نجاسة حقيقية، وإنما عرف من جهة الشارع فيراعي فيه ما ورد به الشرع. والشارع قد نقل الحكم عند فقد الماء إلى التيمم بالصعيد، فلم يكن الوضوء والغسل من باب إزالة النجاسات.

وإن كان لإزالة نجاسة الاثام فذلك لا يدركه العقل. وإنما يدرك العقل منه أن بالطاعة وامتثال الأمر يُذهب درن الذنوب؛ فإن تأثير استعمال المطهر بنية القربة في إزالة نجاسة الآثام أعظم من تأثير الصابون مع الماء في إزالة النجاسة الحقيقية. ولهذا كان القول باشتراط النية في الوضوء والغسل أقوى دليلاً من القول بعدم اشتراطها كما تقدم تقريره (۱). فلذلك لم يتعد الجواز إلى الخل ونحوه في الوضوء والغسل ).

وأيضًا فمفهوم لفظ الماء في قوله: «ثم اغسليه بالماء»(٣) مفهوم اللقب وأيضًا فمفهوم لفظ الماء في قوله : «ثم أخسكُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾(١) لا ينفي رسالة غيره

<sup>(</sup>١) انظر: ص٢٧١، وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز. وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ. انظر: الإجماع لابن المنذر ٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قبل قليل.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

على ما هو معروف في أصول الفقه(١).

وأيضًا فقد أذن النبي عَلَيْهُ في إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع: منها: الاستجمار بالأحجار (٢٠).

ومنها: قوله في النعلين: «ثم ليدلكهما بالتراب؛ فإن التراب لهما طهور» $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر: الوصول إلى الوصول ١/ ٣٣٨ وما بعدها، والمستصفى ٣/ ٤٣٥ وما بعدها، والروضة ١/ ٢٠٤ و ما بعدها، والروضة ١/ ٢٠٤ وتيسير التحرير ١/ ١٣١. والمراد باللقب في هذا الباب ما ليس بصفة، فيشمل علم الشخص، وعلم الجنس، واسم الجنس. انظر: المصدر السابق في الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) يعني بذلك حديث سلمان رضي الله عنه: «نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم». رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة ١/ ٢٢٤، رقم (٥٧). و رواه البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. . . » الحديث. انظر: كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث ١٨٠١ [مع الفتح]، رقم (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٣٨، والإمام أحمد في المسند ٣/ ١٦٠، والدارمي ١/ ٢٦٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٣١، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٠ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٨٤، والنووي في المجموع ٢/ ١٧٩. قال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٧٨: واختلف في وصله وإرساله، في المجموع ٢/ ١٧٩. قال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٧٨: والحديث له شاهد من حديث ورجح أبو حاتم في العلل الموصول. انظر: العلل ١/ ١٢١. والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما عند أبي داود في كتاب الطهارة، باب الأذى يصيب النعل ١/ ١٠٥. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله شواهده وبين ما فيه من ضعف. وقال الشيخ الألباني في الإرواء ١/ ٣١٥: ويؤيد صحة الحديث أن له شاهداً من حديث أنس عند الحاكم الألباني في الإرواء ١/ ٣١٥: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

ومنها: قوله في الذيل: «يطهره ما بعده»(١).

ومنها: أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله عَلَيْهُ ، ثم لم يكونوا يغسلون ذلك (٢).

ومنها: قوله في الهرة: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»(٣)، مع أنها تأكل الفأر ولا تغسل فمها إلا بريقها.

وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لما في ذلك من إتلاف المال. كما لا يجوز الاستنجاء بها(٤) ؛ ولذلك نص

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام مالك في في الموطأ ۱/ ۲۶، والإمام أحمد في المسند ۲/ ۳۳۰، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل ۱/ ۱۰۶، والترمذي في كتاب الطهارة، باب المارض ما جاء في الوضوء من الموطأ ۱/ ۲۶۲، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضاً ۱/ ۷۷. ورواه الدارمي في سننه ۱/ ۲۰۲، والبيهقي في المعرفة ۳/ ۳۵۸. والحديث مداره على حميدة، أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهي مقبولة. انظر: سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر ۱/ ۲۲۸، وتقريب التهذيب ۲۵۷. والحديث صححه أحمد شاكر والألباني لشواهده. انظر: سنن الترمذي ۱/ ۲۲۲، ومشكاة المصابيح بتحقيق وتعليق الألباني 1 مار ۱۵۲ حاشية رقم ۲، وا/ ۱۵۹ حاشية رقم ۱.

<sup>(</sup>٢) يريد بذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤر الكلاب وممرها في المسجد ١/ ٣٣٤ [مع الفتح] رقم (١٧٤). ولفظه: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه فی ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عابدين في رد المحتار ١/ ٥١٠: تنبيه: صرح في الحلية في بحث الاستنجاء بأنه تكره إزالة النجاسة بالمائع المذكور لما فيه من إضاعة المال عند عدم الضرورة. اهـ. وقال في الهداية ١/ ٤٠: ولا يستنجى بطعام لأنه إضاعة وإسراف.

الشارع على الماء في قوله: «ثم اغسليه بالماء»(١)، لا لأنها لا تزيل النجاسة.

قوله: (في المني لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: «فاغسليه إن كان رطبًا، وافركيه إن كان يابسًا ('')).

المحفوظ في ذلك فعل عائشة رضي الله عنها من غير صريح الأمر (٣). وإن كان الظاهر أنه لا يكون إلا عن أمر.

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما يغسل الثوب من خمس، وذكر منها المني»).

عن عمّار رضي الله عنه أن النبي عَلِيَّ قال: «إنما تغسل ثوبك من الغائط، والبول، والمنيّ، والدمّ، والقيء».

رواه الدارقطني(١)، وضعفه، والبيهقي وقال: هذا باطل لا أصل له(٥).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص٤٢٨، حاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في نصب الراية: غريب، ونقل عن ابن الجوزي في «التحقيق» قال: والحنفية يحتجون على نجاسة المني بحديث رووه عن النبي عَيِّكُ أنه قال لعائشة: «اغسليه إن كان رطبًا، وافركيه إن كان يابسًا». قال: وهذا حديث لا يعرف. وإنما روي نحوه من كلام عائشة. انظر: نصب الراية ١/ ٢٠٩، والتحقيق لابن الجوزي ١/ ٣١٢.

وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٩١: لم أجده بهذه السياقة.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قول عائشة رضي الله عنها: "ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله عَلَيْ فركًا فيصلي فيه". وفي رواية: "لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله عَلَيْ يابسًا بظفري". رواه مسلم في كستاب الطهارة، باب حكم المنيّ ١/ ٢٣٨ ـ ٢٤٠، رقم (١٠٥، ١٠٦، ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن الدارقطني ١/ ١٢٧، ورواه الطبراني في الأوسط ٦/ ٤٤٨، وأبو يعلى في مسنده ٣/ ١٨٦، وابن عدي في الكامل ٢/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكبرى ١٤/١.

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

وأنكره غيره من أهل الحديث أيضًا(١).

وخرجه البزار، ولفظه: أتى علي رسول الله يَكِ فقال: «ما تصنع؟» فقلت: أغسل ثوبي من جنابة (٢) أصابته. قال: «يا عمَّار! إنما يغسل الثوب من الغائط، والبول، والقيء، والدم» (٣) ، ومفهوم هذا السياق أنه لا يغسل من المني .

ولم يثبت في المني عن رسول الله على شيء يدل على / نجاسته (3) ، فهو مما [١٣/ ب] سكت عنه ، فكان عفواً ؛ فإنه مما يعم به البلوى ، فلو كان نجسًا لكان يجب على النبي على النبي على الأمر بإزالته كما أمر بالاستنجاء ، وكما أمر الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها . بل إصابة المني للناس أعظم من إصابة دم الحيض لثوب الحائض ، فعلم أن إزالته غير واجبة .

<sup>(</sup>١) ضعفه الدارقطني في سننه ١/١٢٧، وقال: لم يروه غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدًا، وإبراهيم وثابت ضعيفان. اهـ.

وضعفه أيضًا ابن عدي في الكامل ٢/ ٥٢٥ وقال: ولا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت هذا.

وقال البزار: تفرد به إبراهيم بن زكريا، ولم يتابع عليه، وثابت بن حماد لا نعلم روى إلا هذا. انظر: كشف الأستار ١/ ١٣١.

وقال الهيثمي في المجمع ١/ ٢٨٣: مدار طرقه على ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: «الصواب نخامة». وهذا الذي ذكره المصنف هو الموافق لما في كشف الأستار. والذي ذكره الناسخ هو الموافق لما في سنن الدرقطني. وتقدم موضعه عنده قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) قال ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٦٠ : المنيّ طاهر، ولا أعلم دلالة من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع يوجب غسله .

وكون عائشة رضي الله عنها كانت تغسله تارة من ثوب رسول المله ، وتفركه تارة لا يقتضي تنجيسه؛ فإن الثوب يغسل من المخاط، والبصاق، والوسخ(۱).

وقد ورد فهم هذا المعنى عن ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عنهما وغيرهما حيث قالوا: (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، أمطه عنك ولو بإذخرة)(٢). ورواه الدارقطني مرفوعًا إلى رسول الله على من حديث ابن

الأوسط ٢/ ١٥٩ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه فرك أثر احتلام وجده في ثوبه».

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي في السنن ۱/ ۲۰۱: وحديث عائشة: «أنها غسلت منيًا من ثوب رسول الله ﷺ ليس بمخالف لحديث الفرك؛ لأنه وإن كان الفرك يجزئ، فقد يُستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: «المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة» ا هـ. وقد جمع الخطابي بين حديث الغسل والحك بمثل جمع الترمذي، وقال: الحديثان إذا أمكن استعمالهما لم يجز أن يحملا على التناقض. انظر: معالم السنن ١/ ١١٥. وقال ابن حزم في المحلى ١/ ١٣٥: «إن رسول الله ﷺ رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورئي كراهيته لذلك». فلم يكن هذا دليلاً عند خصومنا على نجاسة النخامة، وقد يغسل المرء ثوبه مما ليس نحساً.

<sup>(</sup>٢) أثر ابن عباس هذا رواه عبد الرزاق عنه من طرق مطولاً ومختصراً. انظر: المصنف ١/ ٣٦٨، والشافعي في الأم ١/ ٧٣، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٨٣، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٥٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٢. ومن طريق الشافعي عن ابن عيبنة أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤١٨، وصححه ابن حزم في المحلى ١/ ١٣٤. وأما أثر سعد رضي الله عنه فرواه الشافعي في الأم ١/ ٧٣، وابن أبي شيبة في المصنف وأما أثر سعدر في الأوسط ٢/ ١٥٩ بألفاظ مختلفة منها: «أنه كان يفرك المني إن كان يابساً، ويغسله إن كان رطباً». وصححه ابن حزم في المحلى ١/ ١٣٤. وروى الشافعي مثله عن عائشة رضي الله عنها في المصدر السابق. وروى ابن أبي شيبة ١/ ٨٣، وابن المنذر في

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

عباس رضي الله عنهما، وصحح وقفه (١).

وقال البيهقي: هذا صحيح عن ابن عباس من قوله. وقد روي مرفوعًا، ولا يصح رفعه (٢).

وسواء كان الرجل مستنجيًا أو مستجمرًا؛ فإن أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستجمرون بالأحجار، ولم يرد عنهم في ذلك تفصيل، ولا فرقوا بين خروج المني قبل المذي وعكسه (٣).

بل المذي أيضًا مما تعم به البلوى ، وقد قال الإمام أحمد بطهارته في رواية

<sup>(</sup>١) انظر: سنن الدارقطني ١/١٢٤ ـ ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: السنن ۲/ ۱۸ . ونقل ابن الجوزي قول الدارقطني في هذا الحديث: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. فقال: إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، ورفعه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة. ومن وقفه لم يحفظ. انظر: التحقيق مع التنقيح ۱/ ۳۱۰. وقد وافقه في ذلك المجد ابن تيمية في المنتقى [مع النيل] ۱/ ۷۹.

وقد رد عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: أما رفعه فمنكر باطل لا أصل له؛ لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوفًا. والذين وقفوه أثبت فيه من القطب. والذين رفعوه وهو شريك، وابن أبي ليلى في حفظهما ليسا بذاك. انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>٣) وردت في ذلك آثار تدل على أن المشهور في الصحابة الاستجمار بالأحجار، منها:

<sup>-</sup> أثر حـ ذيفة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة ١/ ١٤٢، وابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٤٦: أن حذيفة رضي الله عنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: «إذًا لا تزال يدى في نتن».

<sup>-</sup> وأثر سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، أنه مر برجل يبول فغسل أثر البول، فقال سعد: «لم تزيدون في دينكم». رواه ابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٤٧.

ـ وأثر ابن الزبيــر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة في المصنف ١٤٣/١، أنه رأى رجلاً يغسل أثر الغائط فقال: «لعن الله غـــاسـل إسته». وروى ابن المنذر عنه أنه قال: «لعن الله غـــاسـل إسته». انظر: الأوسط ٢٤٦/٢.

<sup>-</sup> وأثر ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان لا يستنجى بالماء». انظر: المصنف لابن أبي شيبة =

عنه لذلك (۱). ولكن أكثر العلماء على القول بنجاسته (۲). وإذا كان كذلك فلا يضر احتمال وجوده مع المني الأن النجاسة يعفى عن يسيرها في مواضع الضرورة، وهذا منها (۲).

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «ذكاة(٤) الأرض يبسها»).

= 187/1. وحكى ابن المنذر عنه أنه كان أنكر الاستنجاء بالماء، ثم روي عنه أنه كان يستنجي بثلاثة أحجار. انظر: الأوسط 787\_٣٤٧.

وقد صحح ابن حجر أثر حذيفة وابن الزبير وابن عمر في فتح الباري ١/ ٣٠٢.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٤١، والدارمي في السنن ١/ ٨٣ عن حذيفة رضي الله عنه: «أنه كان يستنجي بالماء». ونحوه عن ابن عمر رضي الله عنه ما عند ابن المنذر في الأوسط ١/ ٣٤٨: أنه كان يعجب بمن فعل ذلك كمعاوية، ثم فعل ذلك فقال: «يا نافع! جربناه فو جدناه صالحًا».

وهذا يدل على أن المشهور بين الصحابة رضي الله عنهم استعمال الحجارة.

- (۱) ذكر هذه الرواية عنه أبو الخطاب في الانتصار ورجحها، وتعليل هذه الرواية أن المذي ليس من مخرج البول، إنما هو من الصلب والترائب كالمني فيأخذ حكمه. والذي عليه أتباعه أنه بحس مثل البول. انظر: الانتصار لأبي الخطاب ١/ ٥٥٢، والمغني لابن قدامة ٢/ ٨٦ ـ ٨٧، والمحرر لأبي البركات ١/٧.
- (٢) ذكر ابن المنذر أن ذلك مذهب أكثر أهل العلم غير أحمد في رواية. انظر: الأوسط ٢/ ٤١. وقد روى عبد الرزاق بسنده عن ابن المسيب أنه قال: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا أصلي، فما أبالي ذلك. انظر: المصنف ١/ ١٥٩.

وعلق سعيد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر، ما أبالي بذلك". انظر المصدر السابق.

وهذا يدل على أن الإمام أحمد ما انفرد به. والله أعلم.

- (٣) في «ع»: زيادة: والله أعلم.
- (٤) والذكاة: عبارة عن الطهارة كذكاة الشاة. الأسرار لأبي زيد الدبوسي ٥٦٩. بتحقيق عبد الرحمن الصالح. والذي في الهداية، ونصب الراية: «زكاة الأرض».

كتاب الطهارة كتاب الطهارة

وفي الأسرار جعله أثراً عن عائشة (١). وقال أهل الحديث: إن هذا الحديث لا يعرف له إسناد أصلاً (١).

ولكن الأرض من شأنها أن تحيل الأشياء وتنقلها إلى طبعها، فإذا ذهب أثرها بالشمس، والريح، وطبيعة الأرض، علم أنها استحالت إلى طبع الأرض فصارت كتخلل الخمر.

ويشهد لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنت شابًا عزبًا أبيت في المسجد، وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك». أخرجه مالك في الموطأ، وأبو داود، وأبو بكر بن خزية في صحيحه (٣). قال الخطابي وابن خزية : هذا

<sup>(</sup>١) انظر: الأسرار في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢١١: غريب. اهد. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٩٢: لم أره مرفوعًا. اهد.

ثم ذكرا بعد ذلك أن هذا من كلام أبي جعفر محمد بن علي كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٥٩. انظر: المصدرين السابقين. وقال في التلخيص ١/ ٣٧: احتج به الحنفية، ولا أصل له مرفوعًا. ١ هـ.

ولأبي قلابة نحوه عند ابن أبي شيبة في الموضع السابق بلفظ: "إذا جفت الأرض فقد زكت". وعند ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٧٦ بلفظ: "جفوف الأرض طهور". وقال العيني: هذا لم يرفعه أحد إلى النبي ﷺ، وإنما هو مروي عن أبي جعفر محمد بن علي، وأبي قلابة رحمهما الله. انظر: النابة 1/ ٧٢٩.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في الموطأ، وانظر: سنن أبي داود، في كتاب الطهارة، باب في طهور الأرض إذا يبست ١/٤٠١، وصحيح ابن خزيمة ١/١٥١.

والشطر الأول من الحديث أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب فضل قيام الليل ٣/ ٩٠٨، رقم (١١٢١). والشطر الثاني تقدم تخريجه في ص ٤٣١، حاشية رقم ٢.

الحديث صحيح<sup>(۱)</sup>.

قوله: (وإنما لا يجوز التيمم به (٢) لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطًا بنص الكتاب (٣)، فلا تتأدى بما ثبت بالحديث (١).

قال السروجي: وفي رواية ابن كاس (٥)، يجوز التيمم بها أيضًا قياسًا على جواز الصلاة (١). انتهى.

وهذا هو الصحيح؛ فإن طهارة المكان ثابتة بدلالة النص كما قد تقرر في موضعه. والثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة (٧) . وقد صار المكان طاهراً في

<sup>(</sup>١) نظرت في معالم السنن ولم أجد كلام الخطابي هذا، وكذلك في أعلام الحديث. ويبعد وجوده فيه.

<sup>(</sup>٢) أي بالتراب الذي أصابته نجاسة فجفت بالشمس. انظر: الهداية ١/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) المراد بنص الكتاب هو قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾. سورة النساء، الآية: ٤٣. انظر: فتح القدير ١٩٩١. ٢٠٠، والبناية ١/ ٧٣٧.

<sup>(</sup>٤) الحديث المشار إليه هنا هو: «زكاة الأرض يبسها». انظر: الهداية ١/٣٧. وهو حديث لا يعرف مرفوعًا كما تقدم قبل قليل. وهو يريد أن طهارة التراب المتيمم به ثبت بنص الكتاب، فلا تتأدى هذه الطهارة بالخبر السابق لأنه خبر الواحد. انظر: فتح القدير ١٩٩١ ـ ٢٠٠، والبناية ١/٧٣٢.

<sup>(</sup>٥) هو عليّ بن محمد بن الحسن بن كاس النخعي، الكوفي، الفقيه الحنفي، ونسبه يرجع إلى الأشتر النخعي. توفي سنة ٣٢٤. انظر: الجواهر المضية ٢/٣٣، وتاج التراجم ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) انظر هذه الرواية في المبسوط ١/٩١١، وتحفة الفقهاء ١/٧٨، والاختيار لتعليل المختار ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٧) الثابت بدلالة النص هو ما لم تُسق العبارة من أجله ، لكن يفهم بالتأمل أنه في معنى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان. والثابت بعبارة النصّ هو ما كان السياق لأجله ، ويفهم بدون تأمل أن ظاهر النص متناول له . والحكم الثابت بالعبارة والدلالة كل منهما ثابت بالنص من =

حق الصلاة عليه مع كونه ثابتًا بنص الكتاب، فكذلك التيمم.

وقد ثبت في الصحيح أنه كان في مكان مسجد النبي عَلَيْه قبور من قبور المشركين فأمر بها النبي عَلِيه فنبشت (١). فلو كان تراب القبور نجسًا لأمر بنقل ذلك التراب؛ فإنه لابد أن يختلط ذلك التراب بغيره. وهل يقول أحد إنه لا يجوز النيمم بتراب مسجد النبي عَلِيه؟!.

وقد فرق السروجي بفروق أخر ضعيفة:

أحدها: أن طهارة الصعيد شرط في التيمم بالإجماع، وهذا ليس بطاهر بالإجماع، إذ فيه اختلاف بين العلماء.

جوابه: أن طهارة الماء شرط في الوضوء بالإجماع (٢)، والماء المختلف في نجاسته ليس بطاهر بالإجماع، ويجوز الوضوء منه (٣) عند القائل بطهارته (٤).

الثاني: أن التيمم يفتقر إلى طهارة الصعيد وطهوريته لرفع الحدث، والصلاة تفتقر إلى طهارة المكان لا غير، وبالخبر ثبتت الطهارة دون الطهورية.

جوابه: أن الصعيد متى ثبتت طهارته ثبتت طهوريته؛ إذ لم يقل أحد من

<sup>=</sup> غير تفاوت إلا عند التعارض. انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٣٦، وتيسير التحرير ١/ ٨٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ ١/ ٦٢٤، رقم (٤٢٨). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/ ٣٧٣ ـ ٧٧٤، رقم (٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإجماع لابن المنذر ٤.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: ويجوز منه الوضوء.

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص ٢١ ٣٢. ٣٢٤، ذكر أصحاب هذا المذهب، وقد رجحه المصنف هناك.

العلماء إن الصعيد منه ما هو طاهر ، ومنه ما هو طهور (١) ، كما اختلفوا في الماء.

[11/أ] وفي خلافهم في الماء/ فيه ما فيه.

الثالث: أن الأرض تنشف النجاسة، والهواء يجذب فتقل النجاسة، والقليل من النجاسة لا يمنع جواز الصلاة، ويمنع التطهر به (٢).

جوابه: أنه ليس هذا وحده، بل الأرض تحيل النجاسة إلى طبعها كما تقدم في كلامه هو. فإذا استحالت النجاسة ترابًا حكم بطهارة ذلك التراب كما يحكم بطهارة الخمر إذا استحالت خلالاً، كما قال هو أيضًا (١٠). وإلا يلزم من طرد ذلك القول نجاسة وجه الأرض، خصوصًا المدن والقرى وما حولها، فإنها لابد أن تكون قد أصابتها نجاسة ثم استحالت.

قوله: (وقدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة (٥) كالدم، والبول، والخمر، وخرء الدجاج، وبول الحمار، جازت الصلاة معه، وإن زادت لم تجز) إلى آخره.

<sup>(</sup>۱) لم أجد من قسم التراب إلى طاهر وطهور، بل قال السرخسي: ثم ما سوى التراب أسوة التراب في كونه مكان الصلاة، فكذلك في كونه طهورًا، انظر: المسوط ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) سبق ابن مودود السروجي إلى هذا في رده على زفر في قوله بعدم جواز الصلاة على الأرض المتنجسة بعد جفاف النجاسة. انظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: البدائع ١/ ٨٥، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٤، فإنه ذكر ذلك في تعليل رواية ابن كاس عن الأصحاب: أن الأرض تطهر مطلقًا إذا جفت النجاسة، وتجوز الصلاة عليها والتيمم بترابها.

<sup>(</sup>٥) في «الهداية»: النجس المغلظ.

كتاب الطهارة المعارة ا

فيه نظر من وجوه:

أحدها: التقدير بالدرهم، فإنه لم يرد فيه عن الشارع نص، والتقدير لا يعرف إلا بالسمع.

وما يروى فيه: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم» يعني من الدم (١٠). ذكره البخاري في تاريخه (٢٠).

وهو حديث باطل لا أصل له (۳) ، يرويه روح بن غطيف عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة يرفعه . وروح منكر الحديث ، يعرف بهذا الحديث ، ذكره البخاري وغيره (٤) . والعجب أنهم استدلوا بهذا الحديث ولم يعملوا به ؛ فإن فيه : «تعاد الصلاة من قدر الدرهم» ، وهم قالوا : لا تعاد الصلاة من قدر

<sup>(</sup>١) في سنن الدراقطني، وسنن البيهقي وغيرهما من مصادر هذا الحديث «من الدم» من تتمة الحديث. وفي التاريخ الكبير ليست هذه الكلمة مذكورة.

<sup>(</sup>۲) انظر: التاريخ الكبير ٣/ ٣٠٩. وقد رواه أيضًا الدارقطني في سننه ١/ ٤٠١، والعقيلي من طريقين: من طريق نوح بن أبي عصمة. ومن طريق روح بن غطيف. وبهذين الطريقين أوردهما ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ٢/ ٧٥ ـ ٧٧، وحكم عليه بأنه موضوع. وقد سبقه في ذلك ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩، فقال: هذا حديث موضوع لا شك، لم يقله رسول الله عن الخترعه أهل الكوفة. وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات. وقد أقره الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢١٢ ـ ٢١٣، وابن حجر في التلخيص ١/ ٢٧٨ ونقل عن البزار أنه قال: أجمع أهل العلم على نكرة هذا الحدث.

<sup>(</sup>٣) انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي ٢/٥، ولسان الميزان ٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: التاريخ الكبير ٣/ ٣٠٨.٣، والجرح والتعديل للرازي ٣/ ٤٩٥، وسنن الدارقطني ١/ ٤٩١، والكامل لابن عدي ٣/ ٩٩٨. والحديث رواه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله من كلام إبراهيم النخعي قال: "إذا كان الدم قدر الدرهم، والبول وغيره فأعد صلاتك". انظر: آثار أبي يوسف ٢، وآثار محمد بن أبي الحسن ١/ ٣٧٧.

الدرهم، وإنما تعاد من أكثر من قدر الدرهم (١٠). وتفويض التقدير في مثله إلى العرف أظهر.

الثاني: تعميم البول بتغليظ النجاسة؛ فإن بول الصغير الذي لم يأكل الطعام صح فيه الاكتفاء برش الماء عليه كما في حديث أم قيس بنت محصن (٢): أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله على أنها على ثوبه: «فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله». رواه الجماعة (٣).

وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل».

قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا). رواه أحمد،

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/٣٧، ونصب الراية ١/٢١٢.

قال الشيخ الألباني بعد أن أورد هذا الحديث بجميع طرقه: واعلم أن هذا الحديث هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم، وإذا علمت أنه حديث موضوع يظهر لك بطلان التقييد به. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١٨٠/١٨٠.

<sup>(</sup>۲) هي آمنة بنت محصن بن حرثان الأسدي، أخت عكاشة بن محصن الصحابي المشهور، أسلمت قديمًا بمكة، وبايعت النبي ﷺ، وهاجرت إلى المدينة. انظر: الاستعياب ٢٦٩/١٣، ٢٦٧، والإصابة ٢٦٩/١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري، في كتاب الوضوء، باب بول الصبيان ١/ ٣٨٩ [مع الفتح] رقم (٢٢٣). وصحيح مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ١/ ٢٣٨، رقم (١٠٣). وسنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب ١/ ٢٣٨، والترمذي في كتاب الطهارة، باب في نضح بول الغلام قبل أن يطعم ١/ ١٠٥، وسنن والنسائي في كتاب الطهارة، باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ١/ ١٥٧، وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ١/ ١٧٤.

والترمذي وقال: حديث حسن (١١) . وفيه أحاديث غير ذلك أيضاً (٢).

وكذا بول ما يؤكل لحمه أيضًا لما تقدم (٣).

الثالث: استثناء خَرْء الدجاج؛ فإنه ليس فيه نصّ. وقد قال المصنف بعد ذلك: وإنما كانت نجاسة هده الأشياء مغلظة لأنها ثبتت بدليل مقطوع به (٤٠).

وأين الدليل المقطوع به على نجاسة خرء الدجاج دون بقية الطيور التي يؤكل لحمها؟!.

وأما عند الترمذي فلم أجد الحديث في سننه، ولكنه كان في بعض النسخ بدليل أن ابن حجر ذكره أيضًا باللفظ الذي أورده المصنف هنا، وبتحسين الترمذي أيضًا. انظر: التلخيص ١/ ٢٨، وعزاه إلى الترمذي مع تحسينه العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني ١/ ١٢٩. ورواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٨١، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب ١/ ٣٨١، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ١/ ١٧٥، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ٩٢.

قال ابن حجر في التلخيص ٢٨/١: قلت: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني. ا هـ.

(۲) منها ما رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع ١/ ٢٣٧، رقم (۲) منها ما رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع الله عليهم (۱۰۱)، عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتى بصبى فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله».

وقد جمع ابن حجر أحاديث الباب وتكلم عليها، وبين الصحيح منها والضعيف. انظر: التلخيص ١/ ٢٨ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>١) انظر: المسند ١/ ٩٢، ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٣٥٧ ـ ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ١/ ٣٨.

قوله: (وإذا أصاب الثوب من الروث وأخثاء (۱) البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن النص الوارد في نجاسته وهو ما روي: «أن النبي عَلَيْكَ رمى بالروثة وقال: هذا رجس أو ركس» لم يعارضه غيره)(۲).

فيه نظر؛ فإن الذي في الصحيح: «أنه ألقى الروثة، وقال: هذا ركس»(٣).

وجاء في رواية في غير الصحيح، أخرجها الدارقطني ولم تثبت: «هذه رجس» (٤). والرجس المتقذر (٥) ، ولا يلزم من الاستقذار النجاسة. وعلى تقدير أنها نجسة، لا يصح الاستدلال بذلك على نجاسة روث ما يؤكل لحمه؛ لاحتمال أن يكون روثة ما لا يؤكل لحمه.

<sup>(</sup>١) جمع خثي، وهو روث البقر. انظر: النهاية ٢/ ١١، والمغرب ١/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) هذا النص في «الهداية» متأخر عن النص الآتي في ص٤٤٧.

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث ۱/۳۰۸[مع الفتح] رقم
 (۱۵٦).

<sup>(</sup>٤) الذي وجدته في سنن الدارقطني: «إنها ركس». وقد روي الحديث من ثلاثة شيوخ من طريق عبد الرزاق، ولم يختلفوا في هذا اللفظ. انظر: سنن الدارقطني ١/٥٥، وبسط القول فيه في العلل ١٨/٥٩، رقم (٦٨٦)، ولم أجده.

ولكن رواه ابن ماجه في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة ١/٤٠١ بلفظ: «هي رجس».

وسنده سند البخاري نفسه ، إلا أن البخاري رواه عن أبي نعيم عن زهير بن معاوية . وابن ماجه رواه عن أبي بكر بن خلاد الباهلي ، وهو ثقة من رجال مسلم ، عن يحيى بن سعيد القطان عن زهير بن معاوية . انظر : تقريب التهذيب ٤٧٧ ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه أيضاً بهذا اللفظ . انظر : ١ / ٤٤ ـ ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية ٢/ ٢٠٠، ومختار الصحاح ٢٣٤.

كتاب الطهارة ٥٤٤

وفي صحيح ابن خزيمة: أنها كانت روثة حمار (۱) . والرِّكس الرجيع (۲) .
قال أبو عبيدة (۳) : هو شبيه بالرجيع . يقال : ركست الشيء وأركسته إذا رددته (۱) .

قال النسائي: الركس طعام الجن (٥).

وما قاله أبو عبيدة تفسير له من حيث اللغة. وما قاله النسائي تفسير له من حيث الشرع. يشهد لذلك قوله على « لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن». رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، واللفظ له من حديث ابن مسعود (٦) راوي حديث الحجرين والروثة (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٩، وسكت عنها ابن حجر في الفتح ١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: النهاية ٢/ ٢٥٩، وفي المغرب ١/ ٣٤٤: قوله: من الروث إنه (ركس)، أي رجس، وهو كل ما تستقذره.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي، من تيم قريش بالولاء، كان عالمًا بالشعر، وغريب اللغة، والحديث والنسب. ومن كتبه مجاز القرآن، وغريب الحديث. اختلف في وفاته، فقيل سنة ٢٠٨ هـ. انظر: أخبار النحويين البصريين للسيرافي ٨٠-٨٣، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٤٠ ـ ٤٤٧، وبغية الوعاة ٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب ٦/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: سنن النسائي ١/ ٤١.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح مسلم في كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، والقراءة على الجن المرابع والفراءة على الجن المرابع والقراءة في الصبح، والقراءة على الجن المرابع والمرابع وا

<sup>(</sup>٧) تقدم الإشارة إلى موضع وجوده في صحيح البخاري.

وقد جاء التنبيه على هذه العلة أيضًا في حديث أبي هريرة (١)، وأنس (٢)، وغيرهما (٣). فكان النهي عن الاستنجاء بها لئلا ينجسها لا لئلا يتنجس بها.

[11/ ب] وثبت في «الصحيحين» وغيرهما: «أن النبي عَلَي طاف بالبيت/ على راحلته» (أ) فأدخلها المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع المساجد، المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركّع السجود. وتركها حتى طاف سعًا.

وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة (٥) ، ومعلوم أنها قد تبول وتروث، فلو كان ذلك نجسًا لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس، مع أنه لا ضرورة في ذلك.

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة عند البخاري في كتاب المناقب، باب ذكر الجن ٧/ ٢٠٨ [مع الفتح]، رقم (٣٨٦٠). وفيه: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من طعام الجن».

<sup>(</sup>٢) لم أقف على حديثه رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي بعد روايته لذلك الحديث: وفي الباب عن أبي هريرة، وسلمان، وجابر، وابن عمر رضي الله عنهم. اهـ. سنن الترمذي ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن ٣/ ٥٥٢ [مع الفتح] رقم (١٦٠٧)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره ٢/ ٩٢٦، رقم (٢٥٣)، ورقم (٢٥٤)، وأبو داود في كتاب المناسك، باب الطواف الواجب ٢/ ١٧٦ لا ١٧٧، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الطواف راكبًا ٣/ ٢١٨، وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من استلم الركن بالمحجن ٢/ ٩٨٣، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب الإشارة إلى الركن ٥/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب إدخال البعير في المسجد للعلة ١/ ٦٦٤ [مع الفتح] رقم (٤٦٤)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بحجن ونحوه للراكب ٢/ ٩٢٧، رقم (٢٥٨).

كتاب الطهارة ٤٤٧

والحبوب تداس بالبقر، ولابد أن تبول وتروث، فلو كان ذلك ينجس الحبوب لحرمت (١).

وبهذا وغيره استدل من قال بطهارة بول ما<sup>(۱)</sup> يؤكل لحمه، وطهارة روثه. وهم مالك، وأحمد، والثوري، وعطاء، والنخعي<sup>(۱)</sup>. فإن لم تشبت به الطهارة فلا أقل من التخفيف.

قوله: (ويروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة، [ويروى من حيث الوزن](٤) ).

.012 ,074/11

(٢) في النسختين زيادة «لا»، وهو خطأ لأن المسألة من بدايتها إلى آخرها في أخثاء البقر،
 وأرواث الإبل، وهي مأكولة اللحم.

(٣) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١٠٣/١ ـ ١٠٤، والقوانين الفقهية لابن جزي ٤٧، والتحقيق لابن الجوزي مع التنقيح ١/ ٢٩٧. وقيال المرداوي: وهذا المذهب بلاريب. انظر: الإنصاف ١/ ٣٣٩.

وأثر النخعي رواه عبد الرزاق، ولفظه: لا بأس بأبوال الإبل، كان بعضهم يستنشق منها. قال: وكانوا لا يرون بأسًا بالبقر والغنم. وروى أيضًا أثر عطاء ولفظه: «ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله». ورواهما ابن أبي شيبة في المصنف. انظر: مصنف عبد الرزاق ١/٣٧٧، بمحمنف ابن أبي شيبة ١/١٠٥. وحكاه ابن المنذر في الأوسط ٢/١٩٥ عنهما، وعن الثوري. اه.

وحكى ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية إجماعًا سكوتيًا للصحابة والتابعين ومن بعدهم في ذلك. انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ١٩٩، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٨٣/٢١ .

(٤) في النسختين: «ويروى اعتبار الدرهم من حيث الوزن اعتبار الدرهم من حيث الوزن». ولعل ذلك خطأ وقع من النساخ. وصححته من «الهداية».

فيه نظر، فإن التقدير بالدرهم إنما أخذ من موضع الاستنجاء.

قال السروجي: قال إبراهيم النخعيّ: أرادوا أن يقولوا: مقدار المقعد، فاستقبحوه وقالوا: مقدار الدرهم (١) ؛ لأنه لا يزيد على مساحة الدرهم، فإذا ثبت أنه عفي عنه في موضع الاستنجاء للضرورة والحرج كان معفواً عنه في سائر المواضع (١).

وفيه ما فيه. ولكن إذا قام الدليل على العفو عن القليل من النجاسة المغلظة، وما دون الكثير الفاحش من المخففة (٣)، كان التقدير لذلك بالرأي والاجتهاد خفيفًا لا يضر اضطراب أقوال المختلفين فيه. وكان التقدير بالدرهم

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا الأثر بهذا اللفظ في كتب الآثار التي وقفت عليها، والذي وجدته عنه: أنه كان يقول في الدم يكون في الثوب قدر الدينار أو الدرهم، قال: فليعد. انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٤٥. وأورده ابن المنذر في الأوسط ٢/ ١٥٤، بلفظ: إذا كان الدم مقدار الدينار أو الدرهم يعيد الصلاة.

والذي نقله المصنف بواسطة السروجي وجدته في بعض كتب الحنفية كالاختيار ١/ ٣١، والبناية ١/ ٧٣٥، ورد المحتار لابن عابدين ١/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٣٧، ٣٨، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) المغلظة عند أبي حنيفة ما ورد في نجاسته نص لم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه وإن اختلفوا فيه. والمخففة عنده ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته.

وعند صاحبيه: المغلظة ما اتفق على نجاسته، ولا بلوى في إصابته، والمخففة عندهما ما اختلف في نجاسته. انظر: الهداية ١/ ٣٨، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٣١.

والدليل الذي أشار إليه المصنف قالوا في تقريره: إن قليل النجاسة معفو عنه بالإجماع، كالتي لا يدركها البصر، ودم البعوض والبراغيث، والكثير معتبر بالإجماع، فجعلنا الحد الفاصل قدر الدرهم أخذًا من موضع الاستنجاء. انظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣١.

كتاب الطهارة ٩٤٤

في حد القليل، وبالربع في حد الكثير الفاحش بالاستحسان على سبيل التقريب (١)، لا على سبيل التحديد المتحتم (٢).

قوله: (ثم هو أدب، وقيل سنة في زماننا) $^{(7)}$ .

يعني الاستنجاء بالماء. وفيه نظر؛ فإن النبي عَلَيْهُ أمر بالاستجمار، وأباحه للأمة شرعًا عامًا في زمنه وبعده؛ فإنه أمر الصحابة أن يبلغوا عنه. مع أنه كان في زمنه الصحيح والمبطون، ومن يكون الخارج منه رقيقًا سائلاً، ومن يكون الخارج منه غليظًا شديدًا، ولم يرد عنه في ذلك استفصال.

ومعلوم أن أحوال الناس في هذا مختلفة، فلا يصح التفريق بين زماننا وزمانه عَلِيهِ في كون الاستنجاء بالماء أدب أو سنة في زماننا دون زمانه عَلِيهِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: التقرير. وفي «ع»: التقريب. وهو الموافق لسياق الكلام.

<sup>(</sup>٢) والدليل على ذلك كثرة الأقوال في هذا التقدير . انظر : الهداية ١/٣٨، والاختيار لتعليل المختار ١/٣١، ٣٢، ورد المحتار ١/٥٢٢ .

<sup>(</sup>٣) هذا النص تحت: «فصل في الاستنجاء». وفي النسختين لا يوجد العنوان، ولعل المصنف أدرجه تحت «باب الأنجاس وتطهيرها» لكونه جزءًا منه.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: زيادة: والله أعلم.



## كتاب الصلاة

قوله: (وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي(١) بالشك).

يعني أن وقت الظهر لا ينقضي إذا صار ظل كل شيء مثله. بل إذا صار ظل كل شيء مثليه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى .

وفيه نظر؛ فإنه لا يعارض قوله على : «أبردوا(٢) بالظهر؛ فإن شدة الحرّ من فيح (٣) جهنم»(٤) . حديث إمامة جبريل: «أنه عليه السلام صلّى بالنبيّ الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله(٥)، وصلى به العصر في

<sup>(</sup>١) في الهداية: زيادة: الوقت.

<sup>(</sup>٢) قـوله: «أبردوا بالظهر»: الإبراد انكسار وهج الشمس والحرارة، وهو من الإبراد أي الدخول في البرد. يقال: أبرد إذا دخل في البرد كأصبح إذا دخل في الصباح. والباء للتعدية، والمعنى: أدخلوا صلاة الظهر في البرد، ويحصل ذلك إذا سكنت شدة الحرِّ. انظر: النهاية ١/ ١١٤، والمغرب ١/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) فيح جهنم: وهجها وغليانها وشدة حرِّها. يقال: فاحت القدر، وتفوح فيحًا إذا غلت. انظر: النهاية ٥/ ٤٧٨، ٤٨٤، والمغرب ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري من حديث ابن عمر، وأبي ذر، وأبي هريرة، وأبي سعيد رضي الله عنهم، في كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ٢/ ٢٠، ٢٢، ٢٣ [مع الفتح]، رقم (٥٣٥، ٥٣٥، ٥٣٥). ومسلم في كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرِّ ١/ ٤٣٠ ـ ٤٣١، رقم (١٨٠)، ورقم (١٨٤).

<sup>(</sup>٥) حديث إمامة جبريل أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٣١، من طريق ابن عباس رضي الله عنه، ومن طريق عبد الرزاق رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٤١٤، ورواه أيضًا من طريق أبي نعيم ١/ ٤١٥، ومن طريق وكيع بن الجراح ١/ ٤٤٢، ورواه أبو داود في =

اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله إذ الإبراد يحصل قبل ذلك بكثير. ولم يكن النبي عَلِي يَوْخر إلى ذلك الوقت.

فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عَلَيْهُ فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال له رسول الله عَلَيْهُ: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد»، حتى رأينا فيء(١) التلول(٢). الحديث متفق عليه(٣).

الصلاة، باب المواقيت ١/ ٢٠٠، ورواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة ١ ٢٧٩ ـ ٢٠٠، وابن خزيمة في صحيحة ١/ ١٦٨، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٤/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ من حديث جابر رضي الله عنه، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٣٠. وقد صحح الحديث الترمذي في السنن ١/ ٢٨٢ فقال : حديث حسن صحيح.

وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٧٣: وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عيًّاش بن أبي ربيعة ، مختلف فيه ، لكنه توبع . أخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبيه عن ابن عباس نحوه . قال ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة . وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البر . اهد . وله شاهد من حديث جابر رضي الله عنه ، قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . ونقل عن البخاري أنه قال : هو أصح شيء في المواقيت . انظر : سنن الترمذي ١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢ . وله شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود ، وأبي هريرة ، وعمرو بن حزم ، وأبي سعيد الخدري ، وأنس بن مالك ، وابن عمر . جمعها الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٢١ - ٢٢٦ ، وابن حجر في الدراية ١/ ٩٨ ـ ١٠٠ . وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري غير مفسر الأوقات . وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري غير مفسر الأوقات .

- (١) أصل الفيء: الرجوع، وقيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. انظر: النهاية ١/ ٤٨٢.
- (٢) التلول: جمع تَلّ؛ وهو كل ما اجتمع على الأرض من التراب أو الكومة من الرمل أو نحو ذلك. انظر: القاموس المحيط ١٢٥٤، وفتح الباري ٢/ ٢٦.
- (٣) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت، باب الإبراد بالظهر في السفر ٢/ ٢٥ [مع الفتح] رقم =

ورؤية فيء التلول يكون قبل أن يصير ظل كل شيء مثله بكثير، ولا تثبت المعارضة إلا إذا كان الإبراد لا يكون إلا بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، وليس الأمر كذلك.

وفي حديث إمامة جبريل: «أنه صلى بالنبي عَلَيْهُ العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه»(١).

ولهذا قال مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد في رواية: أنه يخرج وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد ذلك إلا لضرورة (٢). فكيف يقال بدخول وقتها [في الوقت] (٣) الذي دل الحديث على خروجه فيه؟!.

وحديث المثل الذي ضربه النبي عَلَيْهُ وهو قوله: / «مثلكم ومثل الأمم [1/1] قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرًا...» الحديث (١٠)، إنما يدل على أن وقت العصر من وقت الظهر، وهذا لاريب فيه.

<sup>= (</sup>٥٣٩)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر ١/ ٤٣١ رقم (١٨٤).

<sup>(</sup>١) تقدمت الإشارة إلى من خرج حديث إمامة جبريل في ص ، حاشية رقم

<sup>(</sup>۲) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٥٨، والقوانين الفقهية ٥٩، والتنبيه للشيرازي ٢٥، والمهذب ٣/ ٢٥، والروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلي ١/ ١٠٩، وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة، وعليه جمهور أصحابه. انظر الإنصاف ١/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ع).

<sup>(</sup>٤) هو حديث طويل رواه البخاري في كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ٢/ ٤٦ [مع الفتح]، رقم (٥٥٧ ـ٥٥٨).

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، كقولهما(١). واختاره الطحاوي(٢)، وعليه عمل الناس. وذلك كله سوى فيء الزوال كما هو معروف في «الهداية» وغيرها(٣).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفق هو الحمرة»، وله (٤٠ قبوله عليه الصلاة والسلام: «آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق»).

أما الحديث الأول، وهو قوله: «الشفق الحمرة» فرواه الدراقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا (٥٠). قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف (١٠)، يعنى أنه من كلام ابن عمر نفسه.

<sup>(</sup>۱) أي قول أبي يوسف ومحمد. انظر: شرح معاني الآثار ۱/ ۱۵۹، والبدائع ۱/ ۱۲۲، والاختيار ۱/ ۳۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح معانى الآثار ١/ ١٤٩، ومختصر الطحاوي ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ٤١، والبدائع ١/ ١٢٢، والاختيار ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) في «الهداية»: ولأبي حنيفة رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢٩٦، رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا كما قال المصنف. ورواه من طريق مكحول عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس موقوفًا عليه ما بلفظ: «الشفق شفقان: الحمرة والبياض، فإذا غابت الحمرة حلت الصلاة. . . ». رواه موقوفًا على أبي هريرة أيضًا. انظر: المصدر السابق. ورواه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٨٢ ـ ١٨٣ ، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق».

<sup>(</sup>٦) انظر: السنن الكبرى ١/ ٣٧٣. وقال في معرفة السنن والآثار ٢/ ٢٠٥: ورويناه عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وأبي هريرة رضي الله عنهم. ولا يصح فيه عن النبي ﷺ شيء.

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٣٤: قلت: غريب. اه. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٣٤: هذا الحديث بهذا اللفظ غريب ١/ ٣٠: هذا الحديث بهذا اللفظ غريب لم يرد هكذا.

<sup>(</sup>٢) هو صحابي جليل، شهد بدراً. اشتهر بهذه الكنية، واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، الخزرجي شهد العقبة باتفاق. اختلف في شهوده بدراً فقال الأكثر: نزلها فنسب إليها، وجزم البخاري ومسلم بأنه شهدها، وشهد أحداً وما بعدها. مات بعد الأربعين من الهجرة. انظر: الكني والأسماء للإمام مسلم ٢/ ٧٧٨، والإصابة ٧/ ٢٤-٢٥.

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث رواه النسائي مختصر البدون هذه الزيادة. انظر: سنن النسائي ١/ ٢٤٥-

وقد سبقه في عنو هذه الزيادة إليه علاء الدين التركماني وغيره. انظر: نصب الراية ١/ ٢٤٣. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب المواقيت ١/ ١٠٨، ورواه أبن خزيمة في صحيحه ١/ ١٨١، وابن حبان كما في الإحسان ٤/ ٢٩٨ وقد أقر ابن حجر عليهما تصحيح هذه الزيادة فقال: صححه ابن خزيمة وغيره. انظر: فتح البارى ٢/ ٨.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: الأفضلية.

<sup>(</sup>٥) الحديث بهذا السياق رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٣٣٠، ٣٤١ من مسند أبي هريرة بلفظ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل»، أو «شطر الليل». وفي بعض الروايات «إلى ثلث الليل» بدون الشك. وقد رجح أحمد شاكر رواية الجزم بالثلث وصحح إسناده، وقال: يظهر أن الشك في ثلث الليل أو نصفه من سعيد المقبري، أو من الرواة عنه. انظر: شرحه لجامع الترمذي 1/ ٣١١. ولم يأت بدليل على ذلك.

وقد جزم البخاري أن وقت العشاء إلى نصف الليل، واستدل بحديث أنس رضي الله عنه: =

مع أن سواد(١) الأفق يبدو من بعد أن يغيب الشفق الأحمر.

- (۱) في النسختين: سواد، ولعل الأصوب: اسوداد؛ لأنه مصدر «اسود» الذي تقدم في الحديث في ص٥٥٥.
- (٢) في النسختين: ابن عمر، بدون الواو. والحديث من مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولذلك أثبت الواو الفارقة بين عمر، وعمرو.
- (٣) انظر: صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس ١/ ٢٧٧، رقم (١٧٣). وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في المواقيت ١/ ١٠٩.

<sup>= «</sup>أن النبي عَلَيُهُ أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل». صحيح البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العشاء إلى نصف الليل ٢/ ٦٢ [مع الفتح] رقم (٥٧٢).

ومال ابن حجر إلى أن الحديثين صحيحان حيث قال: لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاء مرة مقيدة بالثلث، وأخرى بالنصف، كان النصف غاية التأخير. اه. انظر: فتح الباري ٢/ ٢٢. وقد رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء / ٢٠١٠. وقال بعده: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء ١/ ٢٢٠ ـ ٢٢٦ بإطلاق التأخير من رواية الأعرج، وبالتقييد بالنصف والثلث من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري أيضا. ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٦ من طريق عبد الرحمن السراج عن سعيد عن أبي هريرة، وفيه: «إلى نصف الليل» بدون شك. والحديث له شواهد كثيرة في الصحيحين من حديث أنس، وابن عمر، وأبي برزة رضي الله عنهم. انظر: صحيح عباس، وعائشة، وأبي موسى، وابن عمر، وأبي برزة رضي الله عنهم. انظر: صحيح البخاري، في كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب ٢/ ٥٩، ٢٠ ـ ٢١ [مع الفتح] رقم (٥٢٥ ـ ٢٥١)، وباب وقت العشاء وتأخيرها ١/ ٤٤٢، رقم (٢١٩).

ولفظ أبي داود: «فور الشفق»(۱). والثور والفور بمعنى الثَوران والفوران (۲). وذلك بغيبوبة الحمرة. وقد نقل كثير من أهل اللغة أن الشفق عند العرب هو الحمرة (۲).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «وآخر وقت العشاء حين يطلع الفجر  $^{(1)}$ .

قال السروجي: هذا الحديث لم يعرف أصلاً في كتب الحديث، ولا في كتب الفقه التي شرحها من يعرف الحديث. انتهى.

ودليل بقاء وقت العشاء إلى طلوع الفجر قوله عَلَيْ في حديث أبي قتادة:

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق. ثار الشيء يشور، أي انتشر وارتفع. وفوران الشفق سطوع حمرته وظهورها.

<sup>(</sup>٢) انظر: معالم السنن ١/ ١٢٦، ١٢٧، والنهاية ١/ ٢٢٩، و٣/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) ذكر المطرزي أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول أهل اللغة، ولم يذكر عنهم اختلافًا، وأن آخر قول أبي حنيفة القول بأن الشفق الحمرة دون البياض. انظر: المغرب ١/ ٤٤٩، وهو قول الخليل والفراء. انظر: مختار الصحاح ٣٤٢، ولسان العرب ١٨٠ / ١٨٠. وقد قيل إن الشفق اسم للحمرة والبياض معًا، وأنه يعلم المراد منه بالأدلة والقرائن، لا بنفس اللفظ كالأسماء المشتركة. انظر: معالم السنن ١/ ١٢٥، والنهاية ٢/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث قال الزيلعي: إنه غريب. انظر: نصب الراية ١/ ٢٣٤.

وقال ابن حجر في الدراية ١٠٣١: لم أجده. اهـ. وقال في الفتح ٢/ ٦٢: لم أر في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثًا صريحًا يثبت. اهـ.

وقال العيني: هذا الحديث بهذه العبارة لم يرد، وهو غريب. وقد ذكره السرخسي في المبسوط وجعله من رواية أبي هريرة، والعجب من أكثر الشراح أنهم يستدلون به، ولم يصح هذا الإسناد. انظر: البناية ٢/ ٣٤.

«التفريط أن تؤخروا صلاة حتى يدخل وقت الأخرى». رواه مسلم (١١).

ولأن الصحابة والتابعين اتفقوا على أن الحائض لو طهرت قبل طلوع الفجر الثاني وجبت عليها صلاة العشاء. واختلفوا في وجوب المغرب(٢). فلو لم يكن الوقت باقيًا لما وجبت العشاء.

(۱) انظر: صحيح مسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ١/ ٤٧٣ ـ ٤٧٣، رقم (٣١١).

(٢) روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت صلاة النهار كلها، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت صلاة الليل كلها». انظر: المصنف له ١/ ٣٣٣. وهذا فيه انقطاع بين ابن جريج وابن عوف.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ١٢٢ من وجه آخر، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤. وفيه مولى لعبد الرحمن بن عوف لم يُسمَّ.

ورواه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٨٧ من الطريق نفسه، ورواه الأثرم بسنده أيضا. انظر: المخنى لابن قدامة ١/ ٣٩٦.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٢٢٢ مثله عن ابن عباس. ورواه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٩٣. ورواه البيهقي في السنن ٢/ ٣٤٣. ورواه الأثرم بسنده أيضًا كما ذكره في المغني ١/ ٣٩٦، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٨ قال بعده: رواه عن جماعة من التابعين والفقهاء السبعة. اهـ.

وخالف في ذلك الحسن وقتادة فقالا: لا تجب عليها صلاة إلا التي طهرت في وقتها. انظر: الأوسط ٢/ ٢٤٥، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٩٦. وأنت ترى أنهم لم يختلفوا في وجوب العشاء عليها، وإنما الخلاف في وجوب المغرب عليها لمن طهرت قبيل الفجر، ووجوب الظهر لمن طهرت قبيل الفجر، وفيه اختلاف في مقدار ذلك الوقت، فمنهم من قدره بمقدار ركعة، ومنهم من قدره بمقدار تكبيرة الإحرام، ومنهم من قدره بمقدار فعل تلك الصلاة، ومنهم من قدره بمقدار تكبيرة الإحرام، ومنهم من قدره بمقدار فعل ركعة واحدة. انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٤٥-٢٤٦، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ واحدة. والمغنى ١/ ٣٩٧، والمجموع ٣/ ٥٥.

## فصل

قوله: (ويستحب الإسفار بالفجر لقوله عليه الصلاة والسلام: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر»(١).

الحديث المذكور لوكان معارضًا لم يقاوم الأحاديث الواردة في التغليس (٢) في الصحة والشهرة والعمل؛ فإنه هو فعله الله حتى مات (٣)،

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ١٩٦ - ١٩٧ من طريق رافع بن خديج رضي الله عنهما، و٥/ ٥٣٢ من طريق محمود بن لبيد رضي الله عنهما عن رافع. ورواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر ١/ ٢٨٩ - ٢٩١ وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح ١/ ١١٥، والنسائي في كتاب المواقيت، باب الإسفار ١/ ٢٧٢، وابن ماجه في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر ١/ ٢١. قال ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٦: صححه غير واحد. اهد.

<sup>(</sup>٢) التغليس: مصدر غلس، وهو من الغلس. والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. انظر: النهاية ٣/ ٣٧٧

<sup>(</sup>٣) جاءت أحاديث كثيرة تدل على التغليس في الصحيحين وغيرهما، أكتفي بما في الصحيحين، وأصرحها حديث عائشة رضي الله عنه: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله على صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس». رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر ١ مع الفتح] رقم (٥٧٨). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ١/ ٥٤٥ ـ ٤٤٦، رقم (٢٣٠).

وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الكتاب والباب السابقين ١/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، رقم (٢٣٣) بلفظ: «كان النبي على يصليها بغلس».

وفعل الخلفاء الراشدين بعده(١).

ولهذا تأوله الطحاوي رحمه الله وغيره على الإسفار بالخروج منها. أي أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا مسفرين (٢).

وقيل المراد بالإسفار التبين، أي صلوها إذا تبين الفجر وانكشف ووضح<sup>(۳)</sup>؛ فإن في «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة، وصلاة المغرب بجمع»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قد جاءت في ذلك آثار كثيرة، منها ما رواه مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بسن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت علي ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: «هذه صلاتنا، كانت مع رسول الله عَلَي وأبي بكر وعمر. فلما طعن عمر أسفر بها عثمان». رواه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر ١/ ٢٢١، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٧٩- ٣٨٠، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ١٧٦.

وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: «كنت أصلي مع عمر بن الخطاب الصبح، ولوكان ابني إلى جنبي ما عرفت وجهه». انظر: المصنف لعبد الرزاق ١/ ٥٧١، والمصنف لابن أبي شيبة ١/ ٢٨٣. وعند ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٣، وابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٧٧، عن عبد الله ابن إياس الحنفي عن أبي قال: «كنا نصلي مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض». قال الخطابي في معالم السنن ١/ ١٣٢: التغليس بالفجر هو الثابت من فعل أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم. وقال ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٣٨٠: وثبوت أبي بكر وعمر بعد رسول الله عليه على التغليس دال على صحة هذا القول. اهد. انظر أيضًا: سنن الترمذي ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>۲) انظر: شرح معانى الآثار ١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) عزاه الترمذي إلى الشافعي وأحمد وإسحاق. انظر: سننه ١/ ٢٩١، وانظر أيضًا: معالم السنن للخطابي ١/ ١٣٣، وفتح الباري ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري في كتاب الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع ٣/ ٦١٩ [مع الفتح] رقم (١٦٨٢)، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر ٢/ ٩٣٨ رقم (٢٩٢).

وصلاة الفجر إنما صلوها يومئذ بعد طلوع الفجر. هكذا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: «وصلى صلاة الفجر حين برق الفجر حتى يتبين مراد عبد الله بن مسعود أنه كان يؤخر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف ويظهر، وذلك اليوم عجلها قبل ذلك (٣). وبهذا تتفق معاني أحاديث النبى عَلَيْهُ.

وأما إذا أخرها بسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء، والمنفرد حتى يصلي آخر الوقت في جماعة، والعاجز عن القيام حتى يصلي آخر الوقت قائمًا، ونحو ذلك مما فيه فضيلة تزيد على

<sup>(</sup>۱) هو في حديث جابر الطويل في مناسك الحج، ولفظه: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول الله عَلَيَّ حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة». اهد. صحيح مسلم، كتاب الحج، حجة النبي عَلَيُّ ٢/ ٨٩١، رقم (١٤٧).

<sup>(</sup>۲) في «ع»: يستبين.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٩/ ٣٧، وفتح الباري ٢/ ٦٦.

وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه كلامه بفعله؛ فقد نقل عبد الرحمن بن يزيد عنه قال: (خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين: كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ـ قائل يقول: طلع الفجر وقائل يقول: لم يطلع الفجر ـ ثم قال: إن رسول الله على قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب والعشاء، فلا يقدموا جمعًا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة ...»). صحيح البخاري[مع الفتح] كتاب الحج، باب متي يصلي الفجر بجمع ٣/ ١٩٩٦. رقم (١٦٨٣).

وهذا يوضح أن المراد لم يجعل زمنًا بين دخول الوقت والإقامة، فلقرب عهدهما يقول قائل: طلع الفجر، وآخر يقول: لم يطلع. والله أعلم.

[١٥/ب] فضيلة الصلاة في أول الوقت، فالتأخير لذلك أفضل (١). ولا ينبغي تأخيرها/ لتكثير الجماعة؛ لأنهم إذا علموا أنهم لا ينتظرون سارعوا إلى الحضور، وإذا علموا أنهم ينتظرون تهاونوا.

قوله: (وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس في الشتاء والصيف، لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده).

لا يعارض هذا المعنى اللطيف النصوص الواردة والمعاني التي هي أقوى منه. أما النصوص فحديث أنس قال: «كان رسول الله على العصر والشمس مرتفعة، فيذهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» متفق عليه (٢).

وفي رواية: «فيذهب الذاهب منا إلى قباء»(٣).

وفي أخرى، قال أسعد بن سهل بن حنيف(١): صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصر،

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٢٨، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر ۲/ ۳۰ [مع الفتح] رقم (۰۵۰)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر ۲/ ۳۶۳، رقم (۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الموضع السابق، رقم (٥٥١)، ومسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٤٤٣، رقم (١٩٣). وموضع الشاهد: «فيأتيهم والشمس مرتفعة».

<sup>(</sup>٤) هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، أبو أمامة، مشهور بكنيته. ولد قبل وفاة النبي الله بسنتين، وكان من كبار التابعين بالمدينة وعلمائهم. توفي سنة ١٠٠هـ. انظر: الكنى للإمام مسلم ١/ ١٠٣، والاستيعاب ١/ ١٥٧.

فقلت: ياعم اما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله على التي كنا نصلى معه (١).

وفي أخرى لمسلم قال: «صلى لنا رسول الله على العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة (٢) فقال: يا رسول الله! إنا نريد أن ننحر جزوراً لنا، وإنا نحب أن تحضرها. قال: «نعم». فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس» (٣).

وحديث عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله على العصر والشمس في حجرتها»(١).

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري، في مواقيت الصلاة، باب وقت العصر ۲/ ٣٣ [مع الفتح] رقم (٩٩)، وصحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر ٢/ ٣٤، رقم (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) بنو سَلَمَة: بفتح السين واللام، هم حي من الأنصار ينتسبون إلى سلمة بن سعد بن علي من الخزرج. انظر: الأنساب للسمعاني ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) رواه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر ٢/ ٤٣٥، رقم(١٩٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر ٢/ ٣١ [مع الفتح] رقم (٥٤٥). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلاة الخمس ٢/ ٤٢٦، رقم (١٦٩). وتتمة الحديث: «لم يظهر الفيء من حجرتها».

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ٥/ ١٠٨ . وفي رواية: «يصلى العصر والشـمس طالعة في حجرتي لم يفئ الفيء بعد». وفي رواية: «والشـمس واقـعة في حجرتي». معناه كله التبكير بالعصر في أول وقتها، وهو حين يصير ظل كل شيء مثله، وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار، بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي. وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه، وبالله التوفيق. اه.

قال البخاري: وقال أبو أسامة (١)، عن هشام (\*): «في قَعْر (\*) حجرتها(\*).

وحديث إمامة جبريل، فإنه صلى بالنبي عَلَيْ في اليوم الأول العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني مثليه، ثم قال بعد ذلك: «الوقت ما بين هذين» (٥).

وحديث أبي ذرّ قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني (٢)؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل» رواه مسلم (٧).

ومعناه يؤخرون الصلاة عن أول وقتها. فهذا هو المنقول عن أولئك

<sup>(</sup>١) أبو أسامة هو حماد بن أسامة القرشي بالولاء، الكوفي، توفي سنة ١٨١ هـ. انظر: الكنى للإمام مسلم ١/ ١٠٤، والتقريب ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) أي هشام بن عروة بن الزبير .

<sup>(</sup>٣) قعر كل شيء أقصاه. وقعر البئر وغيرها عمقها. مختار الصحاح ٥٤٥، والقاموس المحيط ٥٩٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم. انظر: صحيح البخاري[مع الفتح] ٢/ ٣١. ورجح ابن حجر وصله.

انظر: فتح الباري ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص ٤٥١، حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: (قال: قال: ما تأمر؟)، وفي رواية: (قال: قلت: فما تأمرني؟).

 <sup>(</sup>٧) رواه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار
 ٢/ ٢٤٩-٤٤٨، رقم (٢٤١).

الأمراء، وهو التأخير عن أول الوقت لا عن الوقت كله(١). فمعنى صل الصلاة لوقتها: أي لأول وقتها. وهذا الحديث يشمل العصر وغيرها.

وفي مسند أبي حنيفة: عن يحيى، عن بريدة (٢): [قال] (٣) قال رسول الله عَلَيْة: «بكروا لصلاة (٤) العصر »(٥).

وأما المعاني فالمبادرة إلى أداء العبادة وامتثال الأمر أفضل من التواني. قال (١) تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا قَال اللهُ عَنْهُ وَ مِن رَّبِكُمْ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إلىٰ مَغْفُرة مِن رَّبَكُمْ ﴾ (١).

وأيضًا ففي تأخيرها تعريضها(٩) للفوات، وعروض الآفات.

وأيضًا ففي التأخير احتمال خروج وقتها الاختياري بصيرورة ظل كل

<sup>(</sup>١) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٥/ ١٤٧، وفتح الباري ٢/ ٦، ٣٥.

<sup>(</sup>۲) في النسختبين: ابن بريدة. والتصويب من مصدر الحديث وقد رواه من طريقين عن بريدة رضي الله عنه. والظاهر أن يحيى المذكور هو ابن أبي كثير الطائي، أبونصر اليامي؛ لأن الراوي عنه شيبان النحوي، وقد ذكره ابن حجر فيمن روى عنه. انظر: تهذيب التهذيب 7/ ١٧٠ - ١٧١. ويحيى لم يدرك من الصحابة غير أنس رضي الله عنه رآه وسمع منه. انظر المسدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المثبت من مصدر الحديث.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: بصلاة، وهو الموافق لما في المصدر.

<sup>(</sup>٥) انظر: مسند أبي حنيفة ص ١٢، رواية الحصكفي.

<sup>(</sup>٦) في (ع): زيادة لفظ الجلالة بعد (قال).

<sup>(</sup>٧) سورة الحديد، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران، الآية: ١٣٣.

<sup>(</sup>٩) في «ع»: تعرضها.

شيء مثليه، لحديث إمامة جبريل، كما ذهب إليه مالك، والشافعي، وغيرهما(١). وكما وقع عليه الاتفاق في العشاء(٢).

وأيضًا فإن جبريل لما صلى بالنبي على المغرب في اليومين في وقت واحد قلنا بكراهة تأخير المغرب<sup>(٣)</sup>. وكذلك لما صلى به العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل أو نصفه اتفقت الأمة على كراهة تأخيرها عن ذلك الوقت<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: ص٤٥٣، حاشية رقم ٢.

وقال ابن حجر: ولم ينقل عن أحد من أهل العلم مخالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة، فالمشهور عنه أنه قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه بالتثنية. انظر: فتح الباري ٢/ ٣٢.

وقال ابن المنذر: هو قول خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله عَلَيْهُ والنظر غير دال عليه. ولا نعلم أحداً سبق قائل هذا القول إلى مقالته، وعدل أصحابه عن القول به فبقي منفردًا لا معنى له. انظر: الأوسط ٢/ ٣٣٠.

وقال ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٧٦: هو خلاف الآثار، وخلاف الجمهور. اه.

<sup>(</sup>٢) يقصد الاتفاق على كراهة تأخير العشاء إلى بعد نصف الليل؛ لأن ذلك تعريضها للفوات. انظر: البدائع ١/ ١٢٦، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: البدائع ١/ ١٢٦، والاختيار ١/ ٤٠، والبناية ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) عند الحنفية، والقديم للشافعي، ورواية لأحمد أن وقت الجواز والضرورة من منتصف الليل فما بعده. انظر: البدائع ١/ ١٢٦، والاختيار للموصلي ١/ ٤٠، والمهذب ٣/ ٣٦، والروايتين للقاضي أبي يعلى ١/ ١١٠.

وعند المالكية، والجديد للشافعي، والمذهب عند الحنابلة أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل، وما بعده وقت كراهة وجواز. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٥٥، والمهذب ٣/ ٣٦، والإنصاف للمرداوي ١/ ٤٣٥.

وقال ابن حجر: لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مقيدة بالثلث وأخرى بالنصف، كان النصف غاية التأخير. اه. فتح الباري ٢/ ٦٢.

فمقتضاه أن يقول هنا بكراهة تأخير العصر إلى ما بعد صيرورة ظل كل شيء مثليه، ولا فرق بينهما أصلاً.

فإن قلتم: المغرب يكره التنفل قبلها بخلاف العصر(١١).

قلنا: بل هو غير مكروه. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى (٢). ولم يرد في تأخير العصر ما يصلح لمعارضة هذه النصوص والمعاني.

ف ما رواه أبو داود: «أن النبي عَلَيْه كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية» (٣) ، وما رواه الداراقطني: «أنه عليه السلام كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، يعني العصر» (١٠) ، وما رواه الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: «كان رسول الله على أشد تعجيلاً للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه» (٥) ،

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٤٤، والبدائع ١/ ١٢٦، واللباب للمنبجي ١/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٤٧٨ ـ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) رواه في كتاب الصلاة، باب في وقت العصر ١/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢١٥، ورواه أحمد في المسند ١٩٦/٤، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٣. وقال الدارقطني: وهذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا؛ لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خديج غيره، ولايصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة. والصحيح عن رافع بن خديج وعن غير واحد من أصحاب النبي على ضد هذا، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها. اهد. ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث الصحيحية الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما في التبكير لصلاة العصر. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٨٩: قال أبو أحمد بن عدي ": هذا الحديث معروف بعبد الواحد. وقال أبو حاتم ابن حبان: عبد الواحد أبو الرماح يروي عن أهل الحجاز المقلوبات، ومن أهل الشام الموضوعات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه.

<sup>(</sup>٥) انظر: سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في تأخير صلاة العصر ٣٠٣/١، ورواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٣٢٨. وصحح أحمد شاكر إسناده في تعليقه وشرحه علي سنن الترمذي ١/ ٣٠٤.

ضعف أهل الحديث الأحاديث الثلاثة(١).

وحديث أم سلمة المذكور إنما يدل على زيادة التعجيل، وإذا ظهر الدليل فلا عذر لمن خالفه، ولا يمكن الاحتياط هنا بالخروج من الخلاف أصلاً، ولا يمكن أن يُصلَّى العصر في وقت مجمع عليه؛ فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول: يدخل وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه (٢). وعند مالك والشافعي يقول: يخرج وقتها الاختياري (٣). / فيتعين النظر في الدليل، ورد تلك الرواية الشاذة عن أبي حنيفة، والأخذ برواية الحسن عند الموافقة لقول صاحبيه (٤)، وقول سائر العلماء (٥).

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء»).

هذا الحديث منكر، لا يعرف في كتب الحديث(١). والمحفوظ ما رواه

<sup>(</sup>١) تقدم كلام الدارقطني قبل قليل في الأحاديث الواردة في ذلك، وتصحيح أحمد شاكر لحديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٩، والبدائع ١/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص٤٥٣، وحاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) في «ع»: زيادة «والله أعلم». وتقدم في ص ١٣٦، وحاشية رقم ٩ النقل عن ابن المنذر، وابن عبد البر، وابن حجر أن ذلك مذهب جمهور العلماء سوى أبي حنيفة، رحم الله الجميع.

<sup>(</sup>٦) الحديث قال فيه الزيلعي: غريب. انظر: الراية ١/ ٢٤٦. وقال ابن حجر: لم أجده هكذا. ثم ذكرا الحديث الذي ذكره المصنف بعده. انظر: الدراية ١/ ١٠٦. وقال العيني: هذا الحديث له أصل ولكن بغير هذه العبارة. ثم ذكر الحديث الذي ذكره المصنف. انظر: البناية ٢/ ٤٩.

عقبة بن عامر أن النبي عَلَيْهُ قال: «لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤدوا المغرب حتى تشتبك النجوم»، رواه أحمد وأبو داود (۱۱). والأدلة على استحباب تعجيل المغرب وتأخير العشاء من السنة مذكورة في كتب الحديث (۲)، وليس هذا اللفظ فيها.

ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها / ٢ كا ٢ ، من حديث / ٢ كا ٢ ، من حديث سلمة بن الأكوع: «كان النبي على يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها». وأصل الحديث في الصحيحين، كما تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٥٨٣ عن السائب بن يزيد، و٤/ ٢٠٢ عن عقبة بن عامر، و ٥/ ٥٢٣ عن أبي أيوب. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت المغرب المسلاة ، ورواه ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٧٧ بلفظ المصنف هنا، وبلفظ: «بادروا بصلاة المغرب طلوع النجوم». وقال بعده: قال أبو زرعة: هذا أصح. انظر: المصدر السابق. ورواه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة المغرب ١/ ٢٢٥ عن العباس بن عبد المطلب. ورواه الدارمي في سننه ١/ ٢٩٨، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٧٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٨، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٨. وقد حسن البوصيري إسناد حديث العباس، وجوده النووي. انظر: مصباح الزجاجة ١/ ٤٢٤، والمجموع ٣/ ٣٥، وحسن النووي إسناد حديث أبي أيوب عند أبي داود. انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر: حديث رافع بن تحديج رضي الله عنهما عند البخاري في مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب ٢/ ٤٩ [مع الفتح] رقم (٥٥٩). وعند مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب بيان أول وقت المغرب عند غروب الشمس ٢/ ٤٤١، رقم (٢١٧) بلفظ: «كنا نصلي المغرب مع النبي عله فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله». وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عند البخاري في الموضع السابق، رقم (٥٦١)، وعند مسلم في الموضع السابق، رقم (٢١٦): «أن رسول الله عله كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب». وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند البخاري في الموضع السابق، رقم (٥٦٠)، وفيه: «ويصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت».

## فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة

قوله: (في حديث عقبة: «وعند زوالها حتى تزول»).

ليس لفظ الحديث كما قال المصنف، وإنما قال: «وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل»(١). وليس في معناه قول المصنف: عند زوالها؛ لأن زوالها بعد استوائها (٢)، والمكروه الصلاة عند استوائها لا عند زوالها.

قوله: (والمراد بقوله: «أن نقبر »(٣) صلاة الجنازة ، لأن الدفن غير مكروه).

فيه نظر! لأن الإمام أحمد يقول بكراهة الدفن في هذه الأوقات الشلاثة (٤). وكره الشافعي تحري الدفن فيها؛ لحديث عقبة المذكور (٥)، وهو

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ۱/ ٥٦٨ - ٥٦٩، رقم (٢٩٣)، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله عنه ان نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».

<sup>(</sup>۲) قال النووي في معناه: الظهيرة حال استواء الشمس؛ ومعناها حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. اه. شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ١١٤. وأما وقت الزوال وهو ميل الشمس عن كبد السماء؛ إنما هو وقت الظهر بالإجماع، وليس وقت نهي. انظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٢٦، والتمهيد لابن عبد البر ٨/ ٧٠، والمغني لابن قدامة ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) أي مراد النهي في قوله: «أو نقبر فيهن موتانا» في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٥٥٥، والكافي لابن قدامة ١/ ١٣٤، ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: كفاية الأخيار لأبي بكر بن محمد الدمشقي الشافعي ١/ ٨٠.

نص في كراهة الدفن فيها. فإنه يقال: قبره إذا دفنه، وأقبره إذ أعد له قبراً (١).

ولا وجه لحمله على صلاة الجنازة (٢)؛ لأنه يقال: قبره إذا صلى عليه. وقد عرف حكم كراهة الصلاة عليه في هذه الأوقات الثلاثة من ذكر الصلاة، ودخلت في عمومها بقرينة ذكر الدفن (٣).

قوله: (إلا عصر يومه<sup>(3)</sup> عند الغروب؛ لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت) $^{(0)}$ .

قال السروجي: وفيه منع؛ فإنه يجوز أن يكون السبب الجزء الأول وتكون الصلاة في الجزء الثاني والثالث قبل خروج الوقت أداء لا قضاء لبقاء الوقت؛ إذ الواجب موسع. ويمكن أن يقال: إن أجزاء الوقت فارقت خارج الوقت في جعل الواقع في ها أداء، وفي خارج الوقت قضاء. وهذا الاختصاص لصلاحية كل جزء من أجزاء الوقت للسبية.

<sup>(</sup>١) انظر: النهاية ٤/ ٤، والمغرب ٢/ ١٥٥، ومختار الصحاح ٥١٨.

<sup>(</sup>٢) وقد حمله على ذلك ابن المبارك والحنفية. انظر: سنن الترمذي ٣/ ٣٤٩، ٢/ ٥٥٥، والهداية ١/ ٤٣، المنبجي ١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) وقد كره أكثر العلماء الصلاة على الميت في هذه الأوقات الشلاثة المتقدمة في الحديث السابق من أجله، فدل على أنهم فهموا دخول صلاة الجنازة في عموم الصلاة. انظر: سنن الترمذي ٣/ ٣٤٩، ومعالم السنن للخطابي ١/ ٣١٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) هذا الاستثناء راجع إلى قوله: (ولا عند غروبها). انظر: الهداية ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) يريد أن سبب وجوب الصلاة هو الجزء الباقي من آخر الوقت الذي يتصل به الأداء. وقد وجبت في وقت نهي، وهو وقت نقص فتؤدى ناقصة كما وجبت. انظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ٤١، والبناية ٢/ ٦٨.

ثم نقل بعد ذلك بأسطر عن شمس الأئمة السرخسي() أنه قال في أصول الفقه: ولا بد من أن يجعل جزء من الوقت سببًا للوجوب، فقلنا: سبب الوجوب الجزء الأول من الوقت، فبإدراكه يثبت حكم الوجوب وصحة أداء الواجب.

قىال (٢): هذا معنى ما نقل عن محمد بن شجاع (٣) أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبًا موسعًا، وهو الأصح (٤). وكذا نقله علاء الدين السمر قندي (٥) في «الميزان» (١).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، صاحب المبسوط، من أصول كتب المذهب، وصاحب الأصول المشهور بأصول السرخسي. كان إمامًا، وعلامة، حجة، متكلمًا، فقيهًا، أصوليًا، مناظرًا. توفي سنة ٤٩٠ هـ. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٧٨-٨٢، وتاج التراجم ٢٣٤-٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) أي السرخسي.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن شجاع بن الثلجي، الفقيه الحنفي، من أصحاب بشر المريسي رئيس أهل البدع، ومع اعتزال ابن الثلجي فقد وصف بكثرة العبادة وتلاوة القرآن. توفي سنة ٢٦٦هـ. انظر: الجواهر المضية ٣/ ١٧٣ ـ ١٧٥، وتاج التراجم ٢٤٢ ـ ٢٤٣، وميزان الاعتدال ٣/ ٥٧٧ ـ ٥٧٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٠\_٣١.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر، الأصولي، المنعوت بعلاء الدين السمرقندي، له في أصول الفقه كتاب اسمه «ميزان الفصول في نتائج العقول على مذهب الإمام أبي حنيفة»، و«تحفة الفقهاء»، وهو أستاذ الكاساني صاحب البدائع. توفي سنة ٥٥٣ هـ. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٨٣، وتاج التراجم ٢٥٧، والفوائد البهية ١٥٨، وانظر الميزان ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: ميزان العقول ص ٢١٨.

وفي «التقويم» لأبي زيد (١٠): ومن الناس من ظن أن الأداء لما لم يلزم في أول الوقت لم يكن وجوب الصلاة متعلقًا بأوله وإنه غلط ويتعين وقته بالفعل كالكفارة (٢٠).

وفي «مختصر البزدوي» (٢): الوجوب بأول جزء من الوقت، خلافًا لبعض مشايخنا (١). انتهى .

وهذا القول هو الموافق لقول سائر الأئمة (٥)، وهو الذي يتعين الأخذبه. والكلام في ذلك مبسوط في موضعه.

فإذا عرف أن الصحيح من المذهب(١) أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا

<sup>(</sup>۱) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي، أبو زيد الدبوسي ـ بفتح الدال وضم الباء ـ نسبة إلى قرية بين بخارى وسمرقند يقال لها «دبوسة». له كتاب الأسرار، وتقويم الأدلة وهو الذي ذكر أعلاه. توفي سنة ٤٣٠ هـ . وقيل ٤٣٢ هـ . انظر: الجواهر المضية ٢/ ٤٤٩ ـ . ٥٠٠ وتاج التراجم ١٩٣ ـ ١٩٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن الملقب بفخر الإسلام، والكتاب المذكور مشهور معتمد في أصول الحنفية، وقد شرحه علاء الدين البخاري وسماه كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. توفي سنة ٤٨٢هـ. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٥٩٥ ـ ٥٩٥، وتاج التراجم ٢٠٠١ ـ ، ، الفوائد البهية ١٢٤ ـ ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ١/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٥) قول جمهور العلماء أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبًا موسعًا، وذهب أكثر مشايخ العراق من الحنفية أنها تجب بآخر جزء من الوقت. انظر: أصول السرخسي ١/ ٣١، وروضة الناظر ١/ ٩٩. ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص ٤٧٢، أن السرخسي قال: هو الأصح في المذهب، وعامة الحنفية على هذا. انظر: تيسير التحرير ٢/ ١٨٩.

موسعًا (استوى)(۱) الفجر والعصر، وظهر ضعف دعوى نقصان السبب في حق من أخر العصر إلى اصفرار الشمس، وضعف تفريق المصنف بين صلاة الفجر وصلاة العصر بقوله عن العصر: إنه أداها ناقصة كما وجبت، بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص(۲).

وقد قال النبي على : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » أخرجه الجماعة (٣) . وفي رواية للبخاري : «إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاته ، وإذا أدرك سجدة من العصر قبل أن تعرب الشمس فليتم صلاته » (١٠) . والمراد بالسجدة الركعة (٥) .

<sup>(</sup>١) في النسختين: استوت. والصواب: استوى؛ لأن الفجر مذكر.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من الفجر ٢/ ٦٧ [مع الفتح] رقم (٥٧٩). ومسلم في كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ١/ ٤٢٤، رقم (١٦٣). وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر ١/ ١١٢. والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ١/ ٣٥٣. والنسائي في كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعتين من العصر ١/ ٢٥٧. وابن ماجه في كتاب الصلاة، باب وقت الصلاة في العذر والضرورة ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه في كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ٢/ ٤٥ ـ ٤٦ [مع الفتح] رقم (٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) جاء هذا التفسير في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، ومن الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة». رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ١/ ٤٢٤، رقم (١٦٤).

وقال على الشهرة المنافق، يجلس يرقب الشهس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها(١) أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه مسلم وغيره(٢).

فثبت أنه يكره تأخير الفجر/ إلى طلوع الشمس، ولا تفسد بطلوعها [١٦/ب] فيها. ويكره تأخير العصر إلى غروبها، ولا تفسد بغروبها فيها، بل يتمها لأنه مأمور بإتمامها بقوله: «فليتم صلاته» كما تقدم (٣).

والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت يحمل على النهي عن ابتدائها فيه لا عن استدامتها توفيقًا بين الدليلين؛ فإنه لم يقل: لا تتموا الصلاة في هذا الوقت. والدوام أسهل من الابتداء (٤)، كما أن العدة تنافي ابتداء النكاح دون بقائه (٥)، والإسلام ينافي ابتداء الرق دون دوامه (٢)، والذهول عن النية ينافي

<sup>(</sup>۱) هذا التشبيه مأخوذ من نقرة الغراب إذا وضع منقاره فيما يريد أكله. ومعناه لا يمكث في الصلاة إلا في هذا المقدار. انظر: النهاية ٥/ ١٠٤، والمغرب ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) رواه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالعصر ١/ ٤٣٤، رقم (٦٥). والإمام أحمد في المسند ٣/ ١٢٩، ١٨٨، ٢٣٤. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب وقت العصر ١/ ١١٣. والنسائي في كتاب المواقيت، باب التشديد في تأخير العصر ١/ ٢٥٤ واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٤٧٤، ٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) هذه قاعدة فقهية عبر عنها ابن رجب بقوله: المنع أسهل من الرفع. انظر: قواعد ابن رجب ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) ولذلك يجوز لمن طلق امرأته طلاقًا رجعيًا أن يراجعها في العدة، ولا يجوز لغيره من الأزواج أن يعقد عليها قبل انتهاء العدة بالاتفاق. انظر: الإجماع لابن المنذر ٥١، وبداية المجتهد ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: قواعد ابن رجب ٣٠١.

ابتداء العبادة دون بقائها(١)، وأمثال ذلك.

قسوله: (والمراد بالنفي المذكور<sup>(۲)</sup> في صلاة الجنازة وسبجدة التسلاوة الكراهة، حتى لو صلاها فيه أو تلا فيها<sup>(۲)</sup> سجدة فسجدها<sup>(٤)</sup> جاز؛ لأنها أديت ناقصة كما وجبت، إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة).

في تعليله نظر؛ فإنه كلام متناقض؛ لأن قوله: لأنها أديت ناقصة كما وجبت يشير إلى أن السبب في حق صلاة الجنازة وسجدة التلاوة هو الوقت الناقص.

وقوله: إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة، يشير إلى أن سبب صلاة الجنازة حضور الجنازة، وسبب سجدة التلاوة تلاوة آيتها. وهذا تناقض بيّن.

والصحيح أن حضور الجنازة سبب لصلاتها، وتلاوة آية السجدة سبب لسجدتها. والوقت ليس بسبب لهما، ولا شرط فيهما، وإنما هو ظرف محض، ولكن ورد النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة. وصلاة الجنازة صلاة، وسجدة التلاوة في معنى الصلاة (٥)، فدخلتا في عموم النهي.

<sup>(</sup>١) وفي البناية ٢/ ١٥٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٤٤: لا تشترط النية في البقاء للحرج.

<sup>(</sup>٢) أي النفي المذكور في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة في قول القدوري: ولا صلاة جنازة، ولا سجدة تلاوة. انظر: مختصر القدوري مع اللباب ١/ ٨٨ ـ ٨٩، والهداية ١/ ٤٣، والبناية ٢/ ٧١.

 <sup>(</sup>٣) وفي (٤)، و (الهداية): فيه. والضمير المؤنث في الأصل يرجع إلى الأوقات الثلاثة المتقدمة، والضمير المذكر في (٤) و (الهداية) يرجع إلى وقت النهي. و الله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: وسجدها، وهو موجود في بعض نسخ الهداية. انظر: تعليقات المولوي محمد عمر على البناية مع البناية ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/ ٤٣، وقال في البناية ٢/ ٦٧: لأن سجدة التلاوة في معنى الصلاة من حيث إنه يشترط لها ما شرط للصلاة من الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة.

وقلنا بالكراهة دون عدم الإجزاء لأن النهي لسد الذريعة إلى التشبه بمن يصلي للشمس أو يسجد لها<sup>(۱)</sup>، وإن كان المصلي والساجد لا يقصد ذلك. فعلى هذا سواء تلا قبل الطلوع وسجد عنده، أو تلا عند الطلوع وسجد عنده فإنه يكره، وكذلك صلاة الجنازة.

قوله: (لأن الكراهة <sup>(٢)</sup> كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به، لا لمعنى في الوقت).

في تعليله نظر؛ إذ لو كان كذلك لكره التنفل بعد سائر الفروض، ولكره غير الصلاة أولى غير الصلاة أولى بالكراهة من الصلاة.

ولكن التعليل الصحيح أن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه، والصلاة عند الطلوع والغروب مكروهة، فكرهت أيضًا بعد الفرض قبلهما سدًا للذريعة. وكان هذا بمنزلة الحريم (٣) للوقت [المكروه](١) والحمَى له. كما شبه النبي عَلَيْكُ بالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٤/ ١٠.١٠، ١٥، ومعالم السنن للخطابي ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) هذا تعليل لقوله: ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة، ويصلي على الجنازة. الهداية ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: الحرام.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٥) هو جزء من حديث عظيم رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وأوله: «الحلل بين والحرام بين وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه...»
رواه البخاري في كتاب الإيجان. باب فضل من استبرأ لدينه ١/ ١٥٣ [مع الفتح]، قد

رواه البخاري في كتاب الإيمان. باب فضل من استبرأ لدينه ١/ ١٥٣ [مع الفتح] رقم (٥٢). ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات ٣/ ١٢١٩ ـ ١٢٢٠، رقم (١٠٧). واللفظ للبخاري.

قوله: (لأن الوجوب لغيره).

أي لا يصلى بعد صلاة الفجر، ولا بعد صلاة العصر ما وجب لغيره، ويصلى فيهما ما وجب لعينه (۱). والتفريق في ذلك بين ما له سبب وما لا سبب له أولى من التفريق فيه بين ما وجب لعينه وما وجب لغيره؛ لأنه فرق شهد له النص بالاعتبار، وهو: «أن النبي على قضى سنة الظهر بعد العصر لما شغله ناس من عبد القيس عنها» متفق عليه (۲).

ففي الحديث دليل على أن السنن تقضى وأن ما له سبب لا يكره فعله في أوقات النهي. ويؤيده قوله على الا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». متفق عليه (٣). وفي لفظ: «لا تحيَّنُوا» (٤)، فيحمل المطلق على المقيد

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٤٤، والاختيار ١/ ٤١، وفتح القدير ١/ ٢٣٨.

قال ابن الهمام في الموضع السابق: والمراد بما وجب لعينه ما يتعلق وجوبه بعارض بعد أن كان نفلاً كالمنذور، وسواء كان مقصوداً بنفسه أو بغيره، كمخالفة الكفار وموافقة الأبرار في سجد التلاوة، وقضاء حق الميت في صلاة الجنازة. اهد. وانظر أيضًا: بدائع الصنائع ١/ ١٨٠، والعناية ١/ ٢٣٨، والبناية ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب السهو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ٣/ ١٢٦ [مع الفتح] رقم (١٢٣٣). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي على بعد العصر ١/ ٥٧١ - ٥٧١، رقم (٢٩٧) مطولاً.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ٢/ ٦٩ [مع الفتح] رقم (٥٨٢). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٧ - ٥٦٨، رقم (٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده ٦/ ٣٨٦ [مع الفتح] رقم (٣٢٧٣). ومعناه: لا تطلبوا حين طلوعها، ولا غروبها، من الحين وهو الوقت. انظر: النهاية ١/ ٤٧٠.

لأن الحكم واحد<sup>(١)</sup>.

قوله: (ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض لما فيه من تأخير الفرض).

فيه نظر؛ فإنه صح عن أنس أنه قال: «كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب رسول الله عَلَيْ يبتدرون السواري حتى يخرج النبي عَلَيْ وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء»(٢).

وفي رواية: «ولم يكن بينهما إلا قليل»(٣).

وفي رواية قال: «كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من (يصليهما)(1). أخرج الأولى البخاري والنسائى، والثانية مسلم.

وعن عبد الله بن مغفّل المزني قال: قال رسول الله على : «صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين». قال في الثالثة:

<sup>(</sup>١) وذلك أن المذهب عند الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد متحد السبب. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٦، وتيسير التحرير ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة ٢/ ١٢٦ [مع الفتح] رقم (٦٢٥). والنسائي في كتاب الأذان، باب الصلاة بين الأذان والإقامة ٢/ ٢٠ ـ ٢٩ ـ ٢٨ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) هي رواية عثمان بن جبلة وأبي داود الطيالسي عند البخاري في الموضع السابق معلقًا، كما رجح ذلك ابن حجر . انظر : فتح الباري ٢/ ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتين قبل المغرب ١/ ٥٧٣ ، رقم (٣٠٣). وفي النسختين: «من يصليها». وفي صحيح مسلم: «يصليهما». فأثبتها.

«لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة». رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود، [۱۷/أ] وابن حبان (۱۱) وزاد: «أن النبي ﷺ صلى قبل المغرب ركعتين (۲۰).

وعنه (٣) أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة». قال في الثالثة: «لمن شاء». أخرجه الجماعة إلا الموطأ(٤). وما قال(٥) السروجي: إنما(٢) يحمل حديث الركعتين التي كان يصليها(٧) الصحابة

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٧٣، والبخاري في كتاب التهجد، باب الصلاة قبل المغرب ٣/ ٧١ [مع الفتح] رقم (١١٨٣)، وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب ٢/ ٢٦، والإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ٤٥٧/٤.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الزيادة في الإحسان ولا في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. وقد رواه في ٤/ ٢٦٤ بلفظ: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء» بين كل أذانين صلاة لمن شاء». وكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين. اهد. فأخشى: أن تكون هذه الزيادة تصحفت على المصنف أو الناسخ. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أي عن عبد الله بن مغفل المزنى.

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء ٢/ ١٣٠ [مع الفتح] رقم (٦٢٧). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة المراه (٦٢٥). وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب ٢/ ٢٦. والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب ١/ ٣٥١. والنسائي في كتاب الأذان، باب الصلاة بين الأذان والإقامة ٢/ ٢٨. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب ١/ ٣٦٨.

وهؤلاء الذين رووا هذا الحديث في الكتب الستة المعروفة هم المشهورون بالجماعة عند الإطلاق. وزاد أبو البركات مسند الإمام أحمد رحمه الله معهم. انظر: تهذيب الكمال للمزي ١/ ١٤٧ ـ ١٤٩، وتهذيب التهذيب لابن حجر ١/ ٧، وتقريب التهذيب ٧٥ ـ ٧٦ والمنتقى مع نيل الأوطار ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في «ع»: قاله.

<sup>(</sup>٦) في «ع»: إنه.

<sup>(</sup>٧) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: يصليهما. والله أعلم.

رضي الله عنهم قبل المغرب على أول الأمر قبل النهي، أو قبل أن يعلم ذلك رسول الله (١) [علم الله (١) مقول بغير دليل.

بل يرده حديث المختار بن فلفل (٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نصلي على عهد النبي على وكلية ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب». قال: فقلت: أكان رسول الله على (صلاهما)(٤)؟ قال: «كانا يرانا (نصليهما)(٥) فلم يأمرنا ولم ينهنا». أخرجه مسلم وأبو داود (٢).

<sup>(</sup>۱) نقل عبارة السروجي كما ذكرها المصنف هنا العيني في البناية ٢/ ٧٨، ولكنه لم يعزها إليه. وقد حكى غير السروجي أيضًا أن قبلية المغرب كانت في أول الإسلام ثم أمروا بتركها وبتعجيل المغرب. انظر: اللباب للمنبجي ١/ ١٩٦، وفتح الباري ٢/ ١٢٨. وقدرد النووي عليهم فقال: وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة، والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهو مجازف؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث، وعلمنا التاريخ، وليس هنا شيء من ذلك. والله أعلم. اه. شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ١٢٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من «ع».

 <sup>(</sup>٣) هو مختار بن فلفل الكوفي، مولى عمرو بن حريث. روى عن أنس، والحسن البصري،
 وهو من صغار التابعين. انظر: الكاشف للذهبي ٢/ ٢٤٨، وتقريب التهذيب ٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) في النسختين: «صلاها». والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) في النسختين: «نصليها». والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين قبل صلاة المغرب ١/ ٥٧٣، رقم (٣٠٢). وسنن أبي داود، في كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل المغرب ٢/ ٢٦.

وكذلك قوله فيما تقدم: «حتى يخرج النبي على وهم كـذلك»(١). وأصرح من ذلك كله قوله على : «صلوا قبل المغرب ركعتين...» الحديث. كما تقدم ذكره(٢).

قوله: (ولا إذا خرج الإمام(7) للخطبة يوم الجمعة إلى أن يفرغ(3)).

فيه نظر من وجهين:

أحدهما: قوله: (ولا إذا خرج الإمام للخطبة). وسيأتي ما في ذلك في باب الجمعة (٥).

والثاني: أنه ينبغي أن يستثنى تحية المسجد كما قال به الشافعي (۱) وأحمد (۷) بلغي أن يستثنى تحية المسجد كما قال به الشافعي وأحمد والجمعة والنبى الله ينظم يخطب، قال: صليت (۸) والنبى الله ينظم يخطب، قال: صليت (۸) والنبى الله عنه الل

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة معطوفة على قوله: (ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض). انظر: الهداية ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) في «الهداية»: زيادة: من خطبته.

<sup>(</sup>٥) انظر ص٧٥٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: التنبيه للشيرازي ٤٥، ومنهاج الطالبين للنووي مع السراج الوهاج ٣٦.

<sup>(</sup>V) انظر: مسائل الكوسج ١/ ٥٥، والعمدة لابن قدامة ٩٠٩.

<sup>(</sup>٨) في صحيح البخاري بزيادة همزة الاستفهام. قال ابن حجر: كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام. وثبت في رواية الأصيلي. انظر: فتح الباري ٢/ ٤٧٤. وعند مسلم أيضاً بإثبات الهمزة في جميع الروايات.

<sup>(</sup>٩) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ٢/ ٤٧٨ [مع الفتح] رقم (٩٣١). ومسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب ٢/ ٤٧٨، رقم (٥٥).

وفي رواية: «قم فاركع»(١). وفي أخرى: «قم فصل الركعتين»(٢).

وفي أخرى: أن النبي عَلَيْهُ قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليركع ركعتين». أخرجه البخاري ومسلم (٣).

ولمسلم قال: «جاء سليك الغطفاني (١) يوم الجمعة ورسول الله عَلَيْهُ قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي عَلَيْهُ: «أركعت ركعتين»؟ قال: لا. قال: «قم فاركع» (٥).

وفي أخرى قال له: «يا سليك! قم فاركع ركعتين [و](١) تجروز فيهما»(٧).

زاد في أخرى: ثم قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما»(٨).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الكتاب السابق، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين ٢/ ٤٧٣[مع الفتح] رقم (٩٣٠). ومسلم في الموضع السابق رقم (٥٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الموضع السابق، رقم (٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ٣/ ٥٩ [مع الفتح] رقم(١١٧٠)، ومسلم في الموضع السابق رقم (٥٧).

<sup>(</sup>٤) هو سليك بن عمرو، أو ابن هُدْبة الغطفاني. وقع ذكره في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله عنه هذا. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ٢٤٣\_٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٥٩٧، رقم (٥٨)، ولكنه قال: «فاركعهما».

<sup>(</sup>٦) المثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب ٢/ ٥٩٧، رقم (٥٩).

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم في الموضع السابق بسند واحد.

وقال النووي بعد هذه الروايات كلها: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع والإمام يخطب يسن له =

وما نقله السروجي عن أبي بكر بن العربي من معارضة هذه الأحاديث لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١) ، ولقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت فقد لغوت » (٢) . فجعل الأمر بالإنصات الذي هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغواً محرماً ، فالنفل أولى .

ولأن الخطبة في حكم الصلاة، ولو وجد الإمام يصلي لم يركع، فكذا إذا وجده يخطب.

ورد حديث سليك بأنه خبر واحد يعارضه ما هو أقوى منه، وأصول من القرآن والشريعة، فوجب تركه، أو أنه يحمل على أنه كان قبل نسخ الكلام من الصلاة، أو أنه لما خاطب سليكًا سقط عنه فرض الاستماع؛ لأنه ترك الخطبة في حال تكليمه إياه وجعل هذا أقوى ما في الباب أو أن سليكًا لما كان ذا بذاذة (٢) وفقر أراد أن يقيمه لترى حاله فيعتبر به، أو يتصدق

<sup>=</sup> أن يركع ركعتين خفيفتين. وقوله ﷺ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالمًا يبلغه صحيحًا فيخالفه. اه. شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ١٦٤.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ٢/ ٤٨٠ [مع الفتح] رقم (٩٣٤). ومسلم في كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة ٢/ ٥٨٣، رقم (١١).

<sup>(</sup>٣) البذاذة: سوء حال وتقشف وفقر. انظر: المغرب ١/ ٦٤، والقاموس المحيط ٤٢٢.

عليه(١) ، يمكن أن يجاب عنه(٢).

أما ما ذكره من معارضة الآية الكريمة فغير مسلم، وليست الخطبة كلها قرآن، قرآنًا فيستدل بالآية على وجوب الإنصات لها، وإن كان فيها قرآن، والاستماع لها واجب<sup>(۳)</sup> فيخص منه هذه الصورة بالسنة الثابتة الصحيحة. وما هذا بأول سنة قيدت مطلق الكتاب، أو خصصت عمومه، وليس هذا من باب المعارضة.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت فقد لغوت» فالمراد الحض على الإنصات وترك الكلام وإن كان من باب الأمر بالمعروف، لا ترك هذه الصلاة التي ورد الأمر بها، فيكون هذا الحديث (١) مقيدًا لإطلاق هذا الحديث (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: عارضة الأحوذي ٢/ ٣٠٠.٣٠١.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة: «ويمكن أن يجاب عنه» هي صلة «ما» الموصولية في قول المصنف: «وما نقله السروجي عن أبي بكر ابن العربي . . . » إلخ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين: واجبًا، بالنصب. والصواب الرفع؛ لأن «واجب» خبر المبتدأ «الاستماع».

<sup>(</sup>٤) أي حديث جابر رضي الله عنه المتقدم في قصة سلَّيك الغطفاني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) أي إطلاق حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت».

<sup>(</sup>٦) كما في قصة الأعرابي الذي طلب منه على الاستسقاء. انظر: صحيح البخاري في كتاب الجمعة، باب رفع اليدين في الخطبة ٢/ ٤٧٩ [مع الفتح] رقم (٩٣٢). وصحيح مسلم في كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء ٢/ ٦١٣ ـ ٦١٣، رقم (٨).

ويأمر وينه*ي*(١).

وأما قوله عن حديث سليك: إنه خبر واحد؛ فقد تقدم أنه حديث ثابت صحيح تلقته الأمة بالقبول، وعمل به من بلغه (٢).

وأما حمله على أنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة، فنسخ الكلام لا يلزم منه نسخه في الخطبة، وإنما يحرم الكلام على المستمع للخطبة لأجل الاستماع لها(٣)، وأما على الخطيب فلا.

فقد كان (٤) على الخطبة لحاجة تعرض له، أو لسؤال أحد من الصحابة ثم يعود إلى الخطبة (٥).

<sup>(</sup>۱) نهى الذي كان يتخطى رقاب الناس ورسول الله على يخطب يوم الجمعة، فقال له: «اجلس، فقد آذيت وآنيت، رواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٥٧، ٢٦٠. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة ١/ ٢٩٢، والنسائي في كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة ٣/ ١٠٣. وابن ماجه في كتاب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة ٣/ ١٥٦. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١/ ٣٥٤. وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٥٦، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٧/ ٢٩٠. والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٨ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص. وقد وافقهم ابن حجر في الفتح فقال: صححه ابن خزيمة وغيره. انظر: فتح البارى ٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم أن الحديث في الصحيحين. انظر: ص ٤٨٣، وانظر من عمل به في ص ٤٨٢، حاشية رقم ٢، ٧. وانظر أيضا: سنن الترمذي ٢/ ٣٨٦، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) وقدرد بجواب أقوى من هذا، وهو أن سليكًا متأخر الإسلام جدًا، وتحريم الكلام متقدم جدًا، فكيف يدعي نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال. انظر: فتح الباري ٢/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: زيادة: النبي.

<sup>(</sup>٥) تقدم قصة سليك قبل قليل، وقصة الأعرابي الذي جاء يسأله أن يستسقي للمسلمين في =

وربما نزل لحاجة ثم عاد فأتم الخطبة ، كما نزل لأخذ الحسن والحسين فأخذهم ثم رقى المنبر فأتم الخطبة (١) . وكان يقول : «يا فلان اجلس (٢) ، يا فلان صلّ (٣) . ولم يرد لهذا ناسخ .

وأما قوله: إنه لما خاطب سليكًا سقط عنه فرض الاستماع؛ لأنه لا خطبة في حال تكليمه إياه. فالجواب أنه إنما كلمه قبل صلاته، ولم يكلمه في حال الصلاة.

ص ٤٨٥ حاشية رقم ٦ وقصة المتخطي رقاب الناس في ص ٤٨٦ ، حاشية رقم ١ . جاء ذلك صريحا في حديث أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي على وهو ويخطب، قال: فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاء يسأل عن دينه ، لا يدري ما دينه . قال: «فأقبل علي رسول الله على و و ترك خطبته حتى انتهى إلي ، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديداً ، قال: فقعد عليه رسول الله على وجعل يعلمني مما علمه الله ، ثم أتى خطبته فأتم أخرها » رواه مسلم في صحيحه ، في كتاب الجمعة ، باب حديث التعليم في الخطبة الحرمة ، رواه ، رقم (٦٠) .

<sup>(</sup>۱) لفظ الحديث: «كان النبي ﷺ يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما، وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما، فنزل النبي ﷺ فقطع كلامه ثم عاد إلى المنبر ...» الحديث. رواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٤٤٠، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث ١/ ٢٩٠، والنسائي في كتاب الجمعة، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة ٣/ ١٠٨، والترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين ٥/ ٢١٦، وابن ماجه في كتاب اللباس، باب لبس الأحمر للرجال ٢/ ١٩٠٠. والحديث حكم عليه الترمذي بأنه حسن غريب. ورواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٥١ ـ ١٥٦، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٨ وقال: محيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٤٨٦، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب ٢/ ٤٧٣ [مع الفتح] رقم (٩٣٠). ومسلم في كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب ٢/ ٥٩٦، رقم (٥٤).

بل كان النبي عَنَا يَعَلَمُ يخطب في حال صلاة الرجل كما في السنن من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الترمذي (١)، ولفظه: «أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة (١) والنبي عَنَا يخطب فأمره فصلى ركعتين والنبي عَنَا يخطب "(١).

وقوله: إن هذا أقوى دليل في الباب. تبين ضعف الكل؛ لأنه إذا كان هذا الأقوى واهيًا فكيف بغيره؟!.

وأما قوله: إن سليكًا كان ذا بذاذة فأراد أن يقيمه لترى حاله، فلو كان هذا المعنى هو المراد لم يأمره بفعل ما لا يجوز (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: سنن الترمذي ٢/ ٣٨٦، وصححه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٥٠ ـ ١٥١، وقد وافقهما ابن حجر في الفتح ٢/ ٤٧٧، وقال أيضًا: «قد صلاهما أبو سعيد الخدري ومروان يخطب، فأراد حرسه أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما، ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله على يأمر بهما». انتهى. ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحًا ما يخالف ذلك. انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) هيئة بذة: سيئة رثة. انظر: النهاية ١/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ٢/ ٣٨٥، وقد رواه مع قصة أبي سعيد التي ذكرها ابن حجر قبل قليل. ورواه الدارمي بقصة أبي سعيد مع حرس مروان بدون قصة الرجل ذي الهيئة البذة. انظر: سنن الدارمي ١/ ٤٣٨. ورواه ابن خزيمة في صحيحه مطولاً، وفيه أن الرسول على أمرر بالتصدق عليه، ثم أمره أن يصلي ركعتين. انظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الفتح ٢/ ٤٧٤: والتعليل بكونه ﷺ قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية؛ فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق. قال ابن المنير في الحاشية: لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة، ولاقائل به. ومما يدل على أن أمره لم ينحصر في قصد التصدق معاودته ﷺ بأمر الصلاة أيضًا في به. ومما يدل على أن أمره له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية، فتصدق الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية، فتصدق بأحدهما فنهاه النبي ﷺ عن ذلك. أخرجه النسائي وابن خزيمة من حديث أبي سعيد أيضًا. ولأحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جمع، فدل على أن قصد التصدق جزء علة لا علة كاملة. اهـ.

## باب الأذاي

قوله: (وما رواه کان (۱) تعلیمًا فظنه <math>(7) ترجیعًا (7).

ولا يظن بأبي محذورة (١) الغلط، ولو كان على وجه الغلط لبين له، ولما كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعونه ويقرونه على الغلط، بل ذلك يؤدي إلى تغليط كل من سمعه من الصحابة.

وأيضًا ففي بعض طرق حديث أبي محذورة في الصحيح قال: «تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن

<sup>(</sup>١) في "الهداية": تقديم "كان" على "ما". أي وكان ما رواه، والضمير في "رواه" يرجع إلى الشافعي رحمه الله تعالى في أخذه حديث أبي محذورة في ترجيع الشهادة في الأذان. الهداية ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) أي أبو محذورة رضي الله عنه، يعني أن النبي ﷺ أراد منه الترجيع حتى يحفظ فظنه تعلمًا ترجيعًا للشهادتين حال الأذان. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٢، والتحقيق لابن الجوزي مع التنقيح ١/ ٦٧٨.

<sup>(</sup>٣) الترجيع: هو أن يذكر المؤذن كلمتي الشهادة بصوت منخفض مرتين، ثم يرجع بهما فيرفع صوته. وهذا مذهب الشافعية والمالكية. انظر: التنبيه للشيرازي ٢٧، والمهذب مع المجموع ٣/ ٩٠، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٦٧، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ٢٦-٦٢.

<sup>(</sup>٤) هو صاحب رسول الله على ومؤذنه في مكة ، اختلف في اسمه: فقيل سمرة ، وقيل أوس ، وقيل سلمة ، وقيل سلمان . وأبوه معير - بكسر الميم وسكون المهملة وفتح التحتانية - الجمحيّ ، المكيّ . توفي سنة ٥٩ هـ . وقيل : بعده . انظر : الإصابة ٤/ ١٧٦ ، والكني للإمام مسلم ٢/ ٨٢٧ ، وسنن الترمذي ١/ ٣٦٨ ، وتقريب التهذيب ٢٧١ .

لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله . . . إلى آخره "(۱) . فهذا يدل على أنه فعله بأمر رسول الله على أنه به . فانتفى أن يكون فعله ذلك بظنه .

ولايؤخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة على وجه الإهمال لغيرهما، بل على وجه أن كلاً سنة، يفعل هذا في مكان وهذا في مكان، أو هذا تارة و<sup>(٢)</sup> هذا تارة. ومن رجحهما على وجه الإهمال لغيرهما، أو رجح أذان أبي محذورة وإقامة بلال على وجه الإهمال لغيرهما فهو مشكل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) والمصنف جاء بالحديث على هذه الكيفية وقال: هو في الصحيح كما تقدم قبل قليل، وأصل الحديث في صحيح مسلم، في كتاب الصلاة، باب صفة الأذان ۱/ ۲۷۸، رقم (٦). والحديث بهذه الصيغة عند أبي داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان ١/ ١٣٦. وعند الإمام مسلم: «الله أكبر» مرتين. انظر: المصدر السابق.

وذكر النووي بأن أكثر أصول مسلم بتثنية التكبير، ونقل عن القاضي عياض أنه قال: وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم: «التكبير أربع مرات». انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ٨١، وهو الموافق لأكثر الطرق عند أبي داود في سننه، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان ١/ ١٣٦ - ١٣٨، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧، وابن ماجه في سننه كتاب الأذان والسنة فيها، باب الترجيع في الأذان ١/ ٣٦٦ - ٣٦٧، والنسائي في سننه كتاب الأذان - باب كيف الأذان / ٢٣٥ - ٢٠٥، والنسائي في سننه كتاب الأذان - باب كيف الأذان

<sup>(</sup>٢) وقـعت في الأصل «أو» في الموضعين. وفي «ع»: بالواو في الموضعين. وأثبت الواو في المنانية لتستقيم العبارة.

<sup>(</sup>٣) ووجه الإشكال أن كلاً من أذان بلال وإقامته، وأذان أبي محذورة وإقامته ثابتة من طرق صحيحة كما سيأتي في ص ٤٩٤، ٤٩٤، ولهذا ذهب الإمام أحمد، وإسحاق، والطبري، وداود وغيرهما من المحدثين إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله على ذلك، وحملوا ذلك على الإباحة والتخيير؛ لأن ذلك قد ثبت عن رسول الله على وعمل به أصحابه من بعده، وتبعهم في ذلك علماء الأمصار من أهل مكة، والمدينة، والبصرة، والكوفة، فلا وجه لإهمال بعضه على بعض. انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٤/ ٣١، وشرح صحيح مسلم للنووي ٤/ ٨١.

قوله: (ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين؟ لأن بلالاً رضي الله عنه قال: الصلاة خير من النوم، حين وجد النبي الله واقدًا؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك»).

عن سعيد بن المسيب عن بلال رضي الله عنه، أنه أتى النبي على يؤذنه لصلاة الفجر، فقيل: هو نائم؛ فقال: «الصلاة خيرمن النوم-مرتين»، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه (۱)، وليس فيه: ما أحسن هذا يا بلال! (۲).

<sup>=</sup> وقد صوب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث واختاره؛ لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة، والمستحب واجبًا، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا أتى آخرون بما ليس عند المذهب الآخر. انظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦٦. ٦٦.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٦٠، من طريق سعيد بن المسيب، عن عبد الله بـن زيـد. ورواه ابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها، باب السنة في الأذان ١/ ٢٣٧.

وقال البوصيري في المصباح ١/ ٢٥٣: إسناده ثقات إلا أنّ فيه انقطاعًا، سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال. اه. ورواه الطبراني في الأوسط ٤/ ٢٦٧، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: جاء بلال إلى النبي على . . . الحديث بمعناه . ورواه الدارمي في سننه ١/ ٢٨٩ مرسلاً.

وذكر الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٦٤ أن أبا الشيخ ابن حيان أخرجه في كتاب الأذان من طريق ابن عمر، قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ يؤذنه بالصلاة. . . الحديث.

ورواه البيهقي في الكبرى ١/ ٤٢٢ من مرسل حفص بن عمر بن سعد المؤذن. ورواه في المعرفة ٢/ ٢٦٢، ٢٦٤، وقال: مرسل حفص بن سعد حسن، والطريق إليه صحيح. ورواه في الكبرى ١/ ٤٢٢، ٤٢٣ من مرسل سعيد بن المسيب أيضًا.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١/ ٣٤٠. وسكت عنه الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٦٤، وابن حجر في الدراية في الموضع وابن حجر في الدراية ١/ ١١٣. وقال عبد الله اليماني في تحقيقه للدراية في الموضع السابق: حديث منقطع، فإن حفص ابن عمر لم يلق بلالاً. اه.

وفي حديث أبي محذورة قال: قلت: يا رسول الله! علمني سنة الأذان، فمسح مقدم رأسه وعلمه، وقال: «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، [الصلاة خير من النوم](۱)، الله أكبر، الله أكبر، إلا إله إلا الله](۲)»، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وأبو حاتم(۳).

قوله: (والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد بعد الفلاح: قد قامت الصلاة، مرتين. هكذا فعل الملك النازل من السماء، وهو المشهور).

فيه نظر، فقد روى الإمام أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة في صحيحه حديث عبد الله بن زيد الذي فيه قصة المنام الذي رأى [١٨/١] فيه الملك النازل من/ السماء، وفيه أنه أفرد الإقامة (١٤). وصححه الترمذي،

<sup>(</sup>١) الزيادة من «ع»، ومن بعض مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من المسند، وأبي داود.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٥١٨ ـ ٥١٩ من عدة طرق. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان ١/ ١٣٦. ورواه الترمذي مجملاً في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان ١/ ٣٦٦، ٣٦٧، وقال: عليه العمل بمكة. اه. وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٤/ ٥٧٨ ـ ٥٧٩ والنسائي في كتاب الأذان، باب الأذان في السفر ٢/ ٧ ـ ٨. وصححه الترمذي فقال: هو حديث صحيح، قد روي عن أبي محذورة من غير وجه. انظر: السنن ١/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المسند ٤/ ٢٠، وسنن الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان الم ٣٥٩، وقال: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة. انظر: المصدر السابق ١/ ٣٦٠، وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان ١/ ١٣٥، وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب بدء الأذان كيف الأذان ١/ ١٣٥، وسنن ابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها، باب بدء الأذان المربح ولكن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الإقامة. ورواه الدارمي في السنن المربح المحديث ولم يذكر الإقامة. ورواه الدارمي في السنن خزيمة المثل ما قال وجعلها وتراً. . . الحديث». وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٩١ ـ ١٩٢.

وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: هو عندي صحيح (١١). انتهى. وإنما روى أن الإقامة مثنى في حديث المنام الدارقطني، وأبو داود من طريق فيه كلام (1).

وفي «الصحيحين» وغيرهما: «أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة»(٣).....الاقامة

- (۱) لم أقف عليه في السنن و لا في العلل المطبوع، وقد قال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٩١: «وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا ـ يعني حديث محمد بن إبراهيم التيمى ـ فقال: هو عندي حديث صحيح».
- (۲) انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢٤١، وسنن أبي داود، في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان المراه الله ١٤٠، ١٣٨، ١٤٠، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ١٨٧. والترمذي في أبو اب الصلاة، باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى ١/ ٣٧١. والحديث ضعيف لأن مداره على محمد بن عبد الرحمن القاضي، ابن أبي ليلى، وهو ضعيف سيء الحفظ، ولم يثبت سماعه من عبد الله بن زيد صاحب الأذان. انظر: سنن الدارقطني ١/ ٤١، والكبرى للبيه قي عبد الله بن زيد صاحب الأذان. وأما أخبار الكوفيين في هذا الباب فمدارها على ابن أبي ليلى، واختلف عليه، فمنهم من قال: عن معاذ بن جبل، ومنهم من قال: عن عبد الله بن زيد. ومنهم من قال غير ذلك. وأما طريق ولد عبد الله بن زيد فغير مستقيمة الإسناد. انظر: المستدرك ٣/ ٣٣٦.
- (٣) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب بدء الأذان ٢/ ٩٢ [مع الفتح] رقم (٣٠٣). ومسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ١/ ٢٨٦، رقم (٢). والإمام أحمد في المسند ٣/ ١٢٩، ٣٣٩. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في الإقامة ١/ ١٤١. والنسائي في كتاب الأذان، باب تثنية الأذان ٢/ ٣. والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة ١/ ٣٦٩ ٣٧٠. وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها، باب إفراد الإقامة ١/ ٢٤١.

<sup>=</sup> وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٢٢: والأسانيد في ذلك متواترة حسان ثابتة، ونحن نذكر في هذا الباب أحسنها . اهـ .

وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٩٧ ـ ١٩٨ : صححه الذهلي، والبخاري، وابن خزيمة .

وإنما يروى بشفع الإقامة عن أبي محذورة (١). وعنه في رواية: «أن رسول الله ﷺ أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (٢). وقال بكير بن عبد الله بن الأشبح (٣): (أدركت أهل المدينة في الأذان مثنى مثنى، وفي الإقامة مرة) (٤). وبكير من كبار التابعين في دار الهجرة. وكان

وقال ابن دقيق العيد: رجال ابن ماجه رجال الصحيح. انظر: الإلمام ٣٥.

- (٢) رواه الدارقطني في السنن ١/ ٢٣٨، وذكر ابن حجر في فتح الباري ٢/ ١٠٠ أنه حسنه، وعلقه الترمذي بصيغة التمريض. انظر: سنن الترمذي ١ ٣٦٨.
- (٣) هو بكير بن عبد الله بن الأشج، القرشي بالولاء، وكنيته أبو يوسف، كان يقيم بالمدينة مدة، وبمصر زمانًا. ما ذكره الإمام مالك إلا قال: كان من العلماء. وقال الذهبي: كان من أئمة الإسلام. توفي سنة ١٢٠ هـ، وقيل بعدها. انظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ١٢٩، وسير أعلام النبلاء ٦/ ١٧٠، وتقريب التهذيب ١٢٨.
- (٤) لم أجد هذا الأثر. وقد قال الإمام مالك في الموطأ ١/ ٧١: أما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. اهـ.
- (٥) الصحيح أن بكير معدود من صغار التابعين؛ إذ لم يرو إلا عن صغار الصحابة كالسائب ابن يزيد، وأبي أمامة بن سهل، ومحمود بن لبيد. وعده ابن حجر في الطبقة الخامسة من الرواة، وهم صغار التابعين. انظر: سير أعلام النبلاء ٦/ ١٧٠، وتقريب التهذيب ١٢٨ ،٧٥.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٥١٥ ـ ٥٢٠ ، وفيه: "علمه الأذان تسع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة . . . الحديث ، وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب كيف الأذان الم ١٣٦ ـ ١٣٧ ، والنسائي في كتاب الأذان ، باب كم الأذان من كلمة ٢/ ٤ ، والأذان في الأذان من كلمة ٢/ ٤ ، والترجيع في الأذان السفر ٢/ ٧ ـ ٨ . والترمذي في كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الترجيع في الأذان ١/ ٣٦٧ . الرحيع في الأذان ١/ ٣٦٧ . وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها ، باب الترجيع في الأذان ١/ ٢٣٥ . وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٩٤ ـ ١٩٥ . وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان على ١٩٧٠ . وصححه قبلهما الترمذي في السنن ١/ ٣٦٧ فقال : حسن صحيح . اهد.

وقد صرح ابن خزيمة ، وابن حبان في المصدرين السابقين أن الاختلاف في هذا الباب من جنس الاختلاف المباح، لثبوت إفراد الإقامة وتثنيته .

يقام للخلفاء الأربعة مرة مرة  $^{(1)}$ . وهو مذهب ابن عمر  $^{(7)}$ ، وابن عباس  $^{(7)}$ ، وأنس  $^{(2)}$  رضى الله عنهم.

ومذهب الفقهاء السبعة (٥) وأكثر العلماء بعدهم (١) ، منهم الأئمة الشلائمة (٧) ، ولم ينقل اختيار تثنية الإقامة إلا عن الثوري ، وأبي حنيفة ،

- (٣) لم أجد أثر ابن عباس رضى الله عنه.
- (٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٨٦ ـ ١٨٧ عنه، أن كان يقول: «الأذان مثنى، والإقامة واحدة».
- (٥) هم سبعة أئمة مجتهدين عاشوا في المدينة في عهد التابعين، وهم: أبو محمد سعيد بن المسيب، وأبو عبد الله عروة بن الزبير، وأبو محمد القاسم بن محمد، وأبو عبد الله عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت، وأبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوجة النبي على ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ٣٩-٤٤، وإعلام الموقعين ١/ ٢٣. وعد ابن المبارك السابع سالم بن عمر بن الخطاب. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٤٤.
- (٦) لم أجد من نص على أنه قول الفقهاء السبعة. ولكن ابن المنذر عزاه إلى مالك، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي وأصحابه، ويحيى بن يحيى، وابن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور. انظر: الأوسط ٣/ ١٧.
- (۷) انظر: الموطأ ۱/ ۷۱، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ۱/ ٦٨، والتنبيه للشيرازي ٢٧، والمجموع ٣/ ٩٢، والمغني لابن قدامة ١/ ٤٠٦. قال المرداوي: هو المذهب، وعليه الإمام والأصحاب. انظر: الإنصاف ١/ ٤١٣.

<sup>(</sup>١) انظر: المحلى ٢/ ١٨٧ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٨٦ ـ ١٨٧ من طريقين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «الأذان مثنى والإقامة واحدة، قال: كذلك أذان بلال». وكان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ليعلم المار الأذان من الإقامة.

وروى ابن حزم عنه خلاف هذا، وهو ما رواه ابن جريج عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه كان يثني الإقامة». انظر المحلي ٢/ ١٩٠.

وابن المبارك، كذا ذكره الحاكم (١). فظهر (٢) أن المشهور إنما هو إفراد الإقامة، خلاف ما ادعاه صاحب الهداية.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أذنت فترسّل، وإذا أقمت فاحْدُر $^{(7)}$ »).

<sup>(</sup>١) لعل المقصود الحاكم الشهيد الحنفي، وإلا فلم أجد هذا الكلام في المستدرك، إلا أن يكون نقل ذلك في غير المستدرك. والله أعلم.

وذكر عبد الرزاق أثراً عن مجاهد أنه قال: الإقامة مرتين. انظر: المصنف ١/ ٤٦٣. وقال ابن عبد البر: إنه مذهب الكوفيين: أبي حنيفة وأصحابه، والثوري، والحسن بن حيّ. انظر: التمهيد ١٨٨/ ٣١٣، ٢٤/ ٢٩ ـ . وانظر أيضًا: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٦، والهداية ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) في «ع»: وظهر.

<sup>(</sup>٣) حدر حدراً من الحدور بمعنى: أسرع، وفي رواية: "فاحذم"، ومعناه الإسراع أيضًا. انظر: النهاية ١/ ٣٥٣، ٣٥٧، والمغرب ١/ ١٨٧، ١٨٨، ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الترسل في الأذان ١/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤، وتمامه: «واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني».

ورواه الحاكم في المستدرك 1/ ٢٠٤، ثم قال: هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن قائد، عمرو بن قائد، قال الدارقطني: متروك. اهـ.

ورواه الطبراني في الأوسط ٥/ ١٨٨، من طريق سعيد بن علقمة عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ يأمر بلالاً أن يرتل الأذان ويحدر الإقامة».

ورواه الدارقطني من طريق سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: «كان رسول الله عليه الله عنه الدارقطني ١/ ٢٣٨.

قال النووي في المجموع ٣/ ١٠٩ : إسناده ضعيف. انتهى.

وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا فالعمل عليه، ولم أجد من ذكر خلافًا في ذلك. انظر: الأوسط ٣/ ٥١، والمجموع ٣/ ١٠٨، والمغنى ١/ ٤٠١.

هذا حديث ضعيف. قال الترمذي: وإسناده مجهول<sup>(١)</sup>.

قوله: (والتثويب في الفجر: حيّ على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن).

عن مجاهد قال: دخلت مع ابن عمر مسجدًا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: (اخرج بنا من عند هذا المبتدع)، ولم يصل فيه. رواه أبو داود والترمذي(٢).

وعن بلال قال: قال رسول الله عَلَيْ : «لاتُشُوِّبَنُ (٣) في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر». أخرجه الترمذي (٤).

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ۱/ ۳۷٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن أبي داود، في كتاب الصلاة، باب في التثويب ١/ ١٤٨، وذكره الترمذي معلقًا في أبو اب الصلاة، باب ما جاء في التثويب في الفجر ١/ ٣٨١. ورواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٧٥ موصولاً، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي: قال إسحاق: التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي على الصلاة المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة ، حي على الصلاة حي على الفلاح. انظر: سنن الترمذي ١/ ٣٨٠.

وقال ابن المنذر: هذه بدعة محدثة لم ترو عن أحد من مؤذني رسول الله عَلَيْكَ ، ولم يعمل بها أحد في عهد الصحابة. انظر: الأوسط ٣/ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب التثويب في الفجر ١/ ٣٧٨، ورواه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٤٧٣، والإمام أحمد في المسند ٦/ ٢٠، والبيه في في الكبرى ١/ ٤٢٤.

والحديث مرسل ضعيف؛ لأن مداره على ابن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ، ولم يلق بلالاً أيضًا فيكون مرسلاً.

انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢٤١، والكبرى للبيهقي ١/ ١٠٦، والدراية لابن حجر ١/ ١١٨.

والمصنف قال بعد ذلك: (وهذا تثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم لتغير أحوال الناس). وفيه نظر؛ فإن ما أحدث بعد عهد الصحابة لا يكون حسنًا. وقد قال رسول الله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة». رواه أبو داود والترمذي (۱).

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه البخاري ومسلم، وأبو داود(٢).

وما يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما رآه المسلمون حسنًا

<sup>(</sup>۱) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود في كتاب السنة ، باب لزوم السنة ٤/ ٢٠٠٠، ورواه والترمذي في كتاب العلم ، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ٥/ ٤٣ ، ورواه الإمام أحمد في المسند عن عدة مشايخ ٤/ ١٧٤ ـ ١٧٥ ، وابن ماجه في مقدمة السنن ، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١/ ١٥ ـ ١٦ ، والدارمي في مقدمة السنن ١/ ٥٧ ، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١/ ١٧٨ ـ ١٧٩ . والحديث صححه الترمذي وابن حبان في صحيح . انظر: سنن الترمذي ٥/ ٤٤ ، ووافقه النووي في الأربعين فقال: حديث حسن صحيح . انظر: سنن الترمذي ٥/ ٤٤ ، ووافقه النووي في الأربعين ٥٥ ، وابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢٥٧ ، وابن حجر في الفتح ١٣ / ٢٦٧ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ٥/ ٥٥٥ [مع الفتح] رقم (٢٦٩٧). ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات ٣/ ٢٦٤٣، رقم (١٧). وأبو داود في كتاب السنة، باب لزوم السنة ٤/ ٢٠٠.

والرواية الأخيرة عند مسلم في الكتاب والباب السابقين ٣/ ١٣٤٣ ـ ١٣٤٤ ، رقم (١٨).

فهو عند الله حسن »(۱) ، الصحيح أنه من كلام عبد الله بن مسعود ، ولا يدل على أنه ما رآه بعض المسلمين حسنًا فهو عند الله حسن ، وإنما يدل على أن ما رآه المسلمون كلهم حسنًا ؛ لأن الألف واللام للعموم بمنزلة كلّ (۲) ، وهذا يكون إجماعًا ولا كلام فيه . وإنما الكلام فيما استحسنه بعضهم ومنعه بعضهم .

وما يستدل به من قوله عليه الصلاة والسلام: «من سن سنة خير واتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئًا. ومن سن سنة شرً فاتُبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئًا» أخرجه الترمذي(٣)، على أن البدع منها حسن، ومنها

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۱/ ٤٧٤، وفي فضائل الصحابة ٣٦٧-٣٦٨، والطبراني في الكبير ٩/ ١١٨، والحاكم في المستدرك من كلام ابن مسعود ٣/ ٧٨-٧٩، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ١/ ١٧٨ : رواه أحمد والبزار، والطبراني في الكبير، ورجاله موثوقون. اه.

<sup>(</sup>۲) هذا مذهب جمهور الأصوليين، أن صيغة الجمع إذا اتصلت بالألف واللام دلت على الشمول والاستغراق بمنزلة كلّ. انظر: أصول السرخسي ١/ ١٥١ وما بعدها، والوصول إلى الأصول لابن برهان ١/ ٢١٧، والمستصفى ٣/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه في كتاب السنة ، باب ما جاء فيمن دعى إلى هدي فاتبع أو إلى ضلالة ٥/ ٤٢ ، ونحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وصحح الحديثين . انظر: المصدر السابق ٥/ ٤٢ ـ ٣٤ . وحديث جرير رواه مسلم في كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ٢/ ٤٠٧ ـ ٥٠٥ ، رقم (١٥) ، وفي كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ٤/ ٢٠٥٩ ـ ٢٠٦٠ ، رقم (١٥) بلفظ : «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده ... الحديث» . وحديث أبي هريرة أخرجه في الكتاب والباب السابقين ٤/ ٢٠٦٠ ، رقم (١٦) ولفظه : «من دعا إلى هدى كان له من الإثم مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا » .

قبيح، ولذلك قال عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح: «نعم البدعة هـنه» (١) ، فغير مسكّم، بل عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «كل بدعة ضلالة» لا يخص منها (٢) شيء؛ لأن المراد البدعة الشرعية لا اللغوية. أي كل بدعة لم تشرع في الدين فهي ضلالة.

وصلاة التراويح ليست ببدعة شرعية، وإن كانت بدعة لغوية (٣) لكونها حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فإن النبي على بين العذر في ترك(١٠) [٨١/ ] المواظبة عليها، وهو خشية أن تكتب علينا(٥) ، وهذا / بعده مأمون.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان ٤/ ٢٩٥ [مع الفتح] رقم (۲۰۱٠).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: منه. فيكون الضمير راجعًا إلى القول، وهنا يرجع إلى جملة «كل بدعة ضلالة».

<sup>(</sup>٣) قال المطرزي في المغرب: البدعة اسم من ابتدع الأمر إذا ابتدأه وأحدثه، كالرَّفعة من الارتفاع، والخلفة من الاختلاف، ثم غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه. من المغرب ١/ ٦٢.

وقال ابن الأثير في النهاية ١/ ١٠٧: قول عمر رضي الله عنه: «نعمت البدعة هذه» لما كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومدحها، لأن النبي عَلَيْه لم يسنها لهم، وإنما صلاها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس، ولا كانت في زمن أبي بكر. وإنما عسمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة سنة لقوله عليه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر». وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: «كل محدثة باللذين من بعدي أبو بكر وعمر». وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: «كل محدثة بدعة»، إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة، وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفًا في الذمّ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تلك، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٥) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها لما اجتمع بعض الصحابة في المسجد في بعض ليالي رمضان ينتظرونه ليقتدوا به في صلاة الليل كما فعلوا قبل ذلك في ثلاث ليال، فلما كانت =

مع أنه لو لم يبين العذر في ترك المواظبة لكان مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد أمرنا باتباعهم فيما سنوه لنا.

وإحداث عثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة (١) لم يخالفه فيه أحد من الصحابة، فكان مما رآه المسلمون حسنًا، فيكون ثابتًا بالإجماع (٢)، وأيضًا فقد سنَّه هذا الإمام الخليفة الراشد المهدي فوجب اتباعه. وأما ما حدث بعد الخلفاء الراشدين ورآه بعض الناس حسنًا دون البعض ففيه الكلام.

الرابعة لم يخرج إليهم، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: «أما بعد، فإنه لم يخف عليّ مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزو عنها». فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك . رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان على 190 [مع الفتح] رقم (٢٠١٢). ومسلم في كتاب المساجد، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ١/ ٥٤٢).

<sup>(</sup>۱) أذان عثمان رضي الله عنه المذكور أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجمعة ، باب الأذان يوم الجمعة ٢/ ٤٥٧ [مع الفتح] رقم (٩١٢) عن السائب بن يزيد قال: «كان نداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي على الوراء» بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». وفي رواية عنده في الكتاب السابق، باب التأذين عند الخطبة ٢/ ٤٦١ [مع الفتح] رقم (٩١٦): «فثبت الأمر على ذلك».

<sup>(</sup>۲) وقال ابن حجر في شرح قول السائب بن يزيد السابق: فثبت الأمر على ذلك»: الظاهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد لكونه خليفة مهدي يجب طاعته. انظر: فتح الباري ٢/ ٤٥٨. ومثل هذا الإجماع هو المتفق غليه بين أهل الإجماع لأن الصحابة كانوا قليلين لا يتعذر اتفاقهم واجتماعهم على أمر من الأمور مثل هذا الأذان. انظر: المستصفى ٢/ ٣٣٧، ونهاية السول للأسنوي ٢/ ٣٨٣، ونزهة الخاطر لابن بدران ١/ ٣٣٣\_ ٣٣٤ مع الروضة.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «يؤذن لكم خياركم»).

رواه أبو داود وابن ماجه (١). وفي سنده الحسين بن عيسى الحنفي منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم (٢).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: لابني أبي مليكة $^{(n)}$ : «إذا سافرتما أذنا وأقيما»).

إنما قال النبي عَلَى ذلك لمالك بن الحويرث، ولابن عم له، أو صاحب له أن عن الحويرث، ولابن عم له، أو صاحب له (١٤)، وفي آخر الحديث: «وليؤمكما أكبركما»، رواه الترمذي، والنسائي، وأبو داود (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة ١/ ١٦١، وفيه زيادة: «وليومكم قراؤكم»، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها، باب فضل الأذان والمؤذنين ١/ ٢٤٠. ورواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٧٨ من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا عليه بلفظ: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم، وليؤذن خياركم». والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٢٦ مرفوعًا، وفيه الحسين بن عيسى الحنفي المذكور أعلاه.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٦، وتهذيب الكمال ٦/ ٤٦٣ ـ ٤٦٤، وقول أبي حاتم فيه: «ليس بالقوي».

<sup>(</sup>٣) سيترجم لهما المصنف. انظر: ص ٥٠٣.

<sup>(</sup>٤) كذا قال الزيلعي، وزاد: أو ابن عمر، ولكنه قال: وذكره في كتاب الصرف على الصواب. انظر: نصب الراية ١/ ٢٩٠. وقد نظرت في كتاب الصرف ولم أجد للحديث ذكراً. انظر: كتاب الصرف في الهداية ٣/ ٩٠- ٩٥، وكذا لم أجده في كتاب السير، وهو من مظانه.

<sup>(</sup>٥) رواه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر ١/ ٣٩٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب الأذان، باب أذان المنفر دين في السفر ٢/ ٩٠٥. وفي كتاب الإمامة، باب تقديم ذوي السن ٢/ ٧٧، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة ١/ ١٦١.

وفي «الصحيحين» عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله على ونحن شببة (۱) متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما وكان رسول الله على رحيمًا رفيقًا وظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه. قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، ومروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (۲).

وللبخاريّ: «وصلوا كما رأيتموني أصلي»(٣).

ولمسلم مختصر قال: أتيت النبي عَلَي أنا وصاحب لي فقال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما، وليؤمكما أكبر كما»(١٠).

وقد اشتبه على المصنف اسم من قال له النبي عَلَيْه : «أذنا وأقيما... الحديث»، فنسبه إلى ابني أبي مليكة، وابنا أبي مليكة تابعيان:

أحدهما: عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي، مشهور، روى عن

<sup>(</sup>١) الشببة: جمع شابّ. انظر: النهاية ٢/ ٤٨٣. وهي مثل سافر وسفرة، وكاتب وكتبه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ٢/ ١٣٠ [مع الفتح] رقم (٦٢٨)، ورقم (٦٨٥). وصحيح مسلم في كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة ١/ ٤٦٦ ـ ٤٦٥، رقم (٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ٢/ ١٣١ ـ ١٣٢، رقم (٦٣١).

<sup>(</sup>٤) رواه في الكتاب والباب السابقين ١/ ٤٦٦، رقم (٢٩٣). ورواه البخاري مختصراً أيضاً في كتاب الجهاد والسير، باب سفر الاثنين ٦/ ٦٣ [مع الفتح] رقم (٢٨٤٨).

جماعة من الصحابة (١)، وروى له الجماعة كلهم في كتبهم. توفي سنة سبع عشرة ومائة (٢).

وأخوه أبو بكر روى عن عائشة، ومن التابعين عن عبيد بن عمير، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وابن جريج وغيرهما. روى له البخاري، وهو من المقلين (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة فقيه. انظر: تقريب التهذيب ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكاشف للذهبي ١/ ٥٧١، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٩٩. ٢٠٠.

وجزم الذهبي في الكاشف أن سنة وفاته ١١٨ هـ. وابن حجر في التقريب جزم ما ذكره المصنف أعلاه. انظر: التقريب ٢١٢. وفي تهذيب التهذيب قال: قال البخاري وغير واحد: مات سنة سبع عشرة ومائة. ويقال: ثماني عشرة. وكذا أرخه ابن قانع. انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكاشف للذهبي ٢/ ٤١١، وتهذيب التهذيب ٦/ ٣٠٧.

وذكر الذهبي في المرجع السابق أنه ثقة. وابن حجر في التقريب ٦٢٣ ذكر أنه مقبول من الطبقة الثالثة.

## باب شروك الصلاة التي تتقدمها

قوله: (ویروی<sup>(۱)</sup> ما دون سرته حتی تجاوز رکبته).

قال السروجي: قوله: (حتى تجاوز ركبته) لم يذكر في الحديث (٢)، وضعف أيضًا حديث: «الركبة من العورة» (٣).

ولم يثبت في كون الركبة من العورة حديث، ولا في السرة (١٤)، بل قد ثبت مايدل على خلاف ذلك في حديث أبي موسى: «أن النبي عَلَيْكُ كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه. أو ركبته. فلما دخل عثمان غطاها»

<sup>(</sup>١) هذا العطف على قول صاحب الهداية: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته»).

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي: وقوله: ويروى ما دون سرته حتى يتجاوز ركبتيه غريب. اه. نصب الراية ١/ ٢٩٧. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٢٢ ـ ١٢٤: لم أجده، لكن سيجيء في الذي بعده بعضه. ثم ذكره هذا الحديث الذي ذكره المصنف بعده.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني من طريق شخص اسمه عقبة بن علقمة ، أبو الجنوب ، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا ، وقال: أبو الجنوب ضعيف. انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢٣١. والذي روى عن أبي الجنوب هو النضر بن منصور الفزاري ، وهو واهي الحديث . انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٨٧. وقد أورد الذهبي حديثه في الموضع السابق ، وضعفه ابن حجر في الدراية ١/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني من طريق عطاء بن يسار عن أبي أيوب مرفوعًا: «ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة». انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢٣١. قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٣١: إسناده ضعيف.

وانظر الكلام على الأحاديث الواردة في هذا الباب في: التنقيح مع التحقيق ١/ ٧٣٨\_٧٤٤، ونصب الراية ١/ ٢٢٦\_٢٩٧، والدراية ١/ ١٢٢\_٢٢٣.

رواه البخاري<sup>(۱)</sup>.

وقول أبي هريرة للحسن رضي الله عنه: «أرني أقبّل منك حيث رأيت رسول الله عَلَيْ يقبّل (٢)، فقال بقميصه (٣) فقبّل سرته» رواه أحمد (٤).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي عَلَيْهُ، إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي عَلَيْهُ: «أما صاحبكم فقد غامر (٥) . . . الحديث» رواه البخاري (٦) .

## قوله: (ولهما(٧) أن الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس

(١) في كتاب الفضائل، باب مناقب عثمان بن عفان، أبي عمرو القرشي رضي الله عنه ٧/ ٦٥ [مع الفتح] رقم (٣٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ٢٥٢: قال: فقال بقميصه.

<sup>(</sup>٣) في المصدر السابق زيادة: قال.

<sup>(</sup>٤) المسند ٢/ ٣٣٦، ٢٥٢. وراه الطبراني في الكبير ٣/ ٩٤، وصححه ابن حبان ١٢/ ٤٠٥. ٢٠٤، وصححه الحاكم ٣/ ١٦٨ ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع ٩/ ١٧٧: رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: «فكشف عن بطنه ووضع يده على سرته». ورجالهما رجال الصحيح غير عمير بن إسحاق، وهو ثقة. اهه.

<sup>(</sup>٥) أي خاصم غيره. ومعناه دخل في غمرة الخصومة، وهي معظمها. النهاية ٣/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٦) في كتاب الفضائل، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذًا خليلاً» ٧/ ٢٢ [مع الفتح] رقم (٣٦٦١).

<sup>(</sup>٧) أي لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . انظر: الهداية ١/ ٤٧.

والقول المعلل له: هو أن المرأة إذا صلت وربع عضوها غير الفرج مكشوف أعادت الصلاة، لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، كمسح ربع الرأس في الوضوء، وحلق ربع الرأس للمحرم يوجب الفداء، ومن كان ربع ثوبه طاهراً والباقي نجس لا تجوز صلاته عريانًا. انظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ٤٦، و فتح القدير ١/ ٢٦١، والبناية ٢/ ١٤٤.

[والحلق في الإحرام. ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته، وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة  ${}^{(1)}$ ).

[في التعليل والتنظير كله نظر؛ فإن كون الربع يحكى حكاية الكل مجرد دعوى، ومسح الرأس](٢) قد علل له فيما تقدم أن الكتاب مجمل في المقدار، وأن النبي عَلَيْهُ بينه بالمسح على الناصية(٣)، وقد تقدم الكلام معه في ذلك(٤).

ولا تصح هذه الدعوى إلا إذا ثبت أن الأصل في مسسح الرأس في الوضوء الكل، وأن الاكتفاء بالربع لقيامه مقامه، ولم يقل به (٥).

وأما حلق الرأس في الإحرام فإنه [في](١) كتاب الحج أحاله على مسح الرأس في الوضوء(٧)، وهي حوالة تاوية(٨).

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» و «الهداية»، إلا أنه تصحف في «ع» في قوله: (أحد جوانبه الأربعة) إلى حق الله الأربعة.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٢٤٥ ومابعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/ ١٢.

<sup>(</sup>٦) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٧) انظر: الهداية ١/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٨) تاوية: اسم فاعل من توى، وهو الضياع والهلاك والخسارة. انظر: النهاية ١/ ٢٠١، والمغرب ١/ ١٠٠، ومختار الصحاح ٨٠. وإنما قال المصنف بأن الإحالة ضائعة لأن الموجود في الوضوء أن المفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو الربع، لأن آية الوضوء مجمل وبينها فعل النبي ﷺ. انظر: الهداية ١/ ١٢.

وقد قيل فيه: إن الرفق يحصل بحلق ربع الرأس كما يحصل بحلقه كله (١). [19/أ] وفيه نظر ؛ فإن كمال الرفق بحلق (٢) كله، وبحلق بعضه يحصل/ بعض الرفق.

وأما قوله: ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة، فعجب؛ فإن الوجه ليس هو وحده أحد الجوانب الأربعة.

ولو نظر إنسان بوجهه من طاقة في حائط وباقيه وراء الحائط، لأخبر من نظر إلى وجهه أنه رآه وإن لم ير باقي بدنه. ولو لم يكن مستوراً عنه حتى نظر إليه وأخبر عن رؤيته لم يكن ذلك لكونه رأى أحد جوانبه الأربعة، بل لكونه رأى شخصه كله.

فالناظر إلى الشخص لا يرى ربعه فقط، ولو قال قائل إنه إنما رأى سدسه لأن الجهات ست، وقد يكون الرائي فوق المرئي (٣) وتحته لكان قوله نظير هذا القول.

[وقول](1) أبي يوسف أقوى دليلاً؛ لأن كون أكثر الشيء يقوم مقامه كله لأن ما يقابله يوصف بالقلة بالنسبة إليه أمر معقول لا ينكر(٥)، بخلاف الربع

<sup>(</sup>۱) هو قول أبي حنيفة: أن حلق ربع الرأس ارتفاق كامل يحصل به التنعم وإزالة تفث الحج؟ فكانت جناية كاملة تجب بها شاة. انظر: البدائع ٢/ ١٩٢ ـ ١٩٣، والهداية ١/ ١٧٥، والاختيار ١/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا بحلق. والصواب ما في (ع) بدون: لا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الراثي». والمثبت من «ع» وهو الصواب الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٥) قبول أبي يوسف رحمه الله: إقامة النصف فأكثر مقام الكل؛ فمن صلى كاشفًا عورته الخفيفة أكثر من النصف أعاد، ومن حلق رأسه في الحج قبل التحلل الأول أكثر من النصف يجب عليه شاة لأنه يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام. انظر: البدائع ١/ ١١٧، و٢/ ١٩٢، ٩٣، والهداية ١/ ٤٧، ١٧٤، والاختيار ١/ ١٦٢.

لأنه لا ينهض على إقامته مقام الكل دليل.

قوله: (يحسن ذلك لاجتماع عزيمته). يعني يحسن ذكر نية الصلاة بلسانه، وفيه نظر.

قال في «المفيد»(۱): كره بعض مشايخنا النطق باللسان؛ لأن النية علم القالب، والله تعالى مطلع على ما في الضمائر، فلا حاجة إلى الإفصاح باللسان (۲). وهذا هو الصحيح؛ فإن قول القائل: نويت صلاة كذا وكذا من نوع العبث من وجوه:

أحدها: أنه لم ينقل (٣).

الثاني: أنه إما أن يريد به الإنشاء أو الإخبار، وكل منهما باطل. أما الإنشاء فلأن الصلاة ليست من باب العقود التي يثبت حكمها بالإنشاء (٤).

<sup>(</sup>۱) هو «المفيد والمزيد» لعبد الغفور بن لقمان بن محمد، أبو المفاخر الكردري، إمام الحنفية في زمانه، تلميذ أبي الفضل الكرماني، المتوفى سنة ٥٦٠ هـ، وقيل: سنة ٥٦٠ هـ. والمفيد هو شرح للتجريد لشيخه السابق. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤، وتاج التراجم ١٩٤ ـ ١٩٥، والمفوائد البهية ٩٨ ـ ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٤٨، والبناية ٢/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) قال في فتح القدير ١/ ٢٦٦: قال بعض الحفاظ: لم يثبت عنه ﷺ من طريق صحيح و لا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح: أصلي كذا. ولا عن أحد من الصحابة و التابعين، بل المنقول أنه كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة كبر. وهذه بدعة. اهـ.

وقال ابن نجيم: قال ابن أمير حاج: إنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة. اهـ. الأشباه والنظائر ٤٨.

<sup>(</sup>٤) العقود مثل النكاح وغيره تنعقد بالإيجاب والقبول بلفظين ماضيين إنشائيين كزوجتك، وبعتك. انظر: الهداية ١/ ٢٠٦، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٣٢ ـ ٥٣٣، وانظر: شرح حدود ابن عرفة ٢١٧.

وأما الإخبار فكذلك أيضًا؛ لأنه إما أن يريد إخبار نفسه، أو ربه، أو الكرام الكاتبين، وكل منها لايصح.

فإن قيل: هذا بمنزلة قوله: «وجهت وجهي»(١) إلى آخره، فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن هذا ورد به الشرع، وهذا لم يرد به.

الثاني: أن هذا من باب التكلم بالعقيدة فيكون بمنزلة الشهادتين، وهذا من باب نية العمل وقصده فيكون بمنزلة قوله: نويت أن آكل أو أشرب ونحو ذلك.

وأيضًا فإن سائر العبادات مفتقرة إلى النية، ولم يقل أحد من المسلمين أن من قرأ أو سبح أو أمر بالمعروف أو أدى الزكاة أو نحو ذلك أنه يقول بلسانه شيئًا. فإن طردتم اشتراط القول باللسان في الكل قلتم بقول لا قائل به. وإن فرقتم طولبتم بالفرق المؤثر، ولن تجدوه.

وأيضًا، فما الذي يقوله بلسانه؟ أهو لفظ: «نويت الصلاة» أو يضيف إلى المائه في ذكر صفتها، وعدد ركعاتها، ووصف الإمامة (٢) أو الانفراد، أو الاقتداء و(١) استقبال القبلة؟ فما الضابط في ذلك؟ فإن ذكرتم ضابطًا طولبتم

<sup>(</sup>۱) هو حديث طويل، كان رسول الله ﷺ يستفتح به صلاة الليل، رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل ١/ ٥٣٤ رقم (٢٠١).

<sup>(</sup>٢) في «ع»: إليه. فيكون الضمير راجعًا إلى اللفظ، وفي الأصل راجعًا إلى جملة: «نويت الصلاة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الإقامة»، والمثبت من «ع»، وهو الذي يدل عليه السياق، والذي بعده.

<sup>(</sup>٤) في الأصل هكذا بالواو، وفي «ع»: أو.

باعتبار الشرع له.

قوله: (ومن أمّ قومًا في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق، وتحرى من خلفه وصلى الله وصلى الله واحد منهم إلى جهة، وكلهم خلفه والا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم).

في تصوير المسألة نظر؛ فإنهم لابد لهم من سماعهم صوت الإمام ليتمكنوا من الاقتداء به، وإذا سمعوا صوته علموا مقامه. وكيف يخفى مقام الإمام على من جعل ظهره إلى ظهره؟! ولا بد أن يعلم ضرورة أنه وراءه إذا سمع صوته، وكذلك من هو إلى جانبه. ويستحيل تصور المسألة والحالة هذه. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «الهداية»: فصلى.

## البّنبية المخاصة المنافقة المن

لِلعَ لَامَةَ صَدُرالِةِينَ عَلِي بِنَصَلِي بِنَ الْجِكَ فَيَ المتوفر ٢٩٢ صنط

مِهُأُوِّل الكِنَابِ إِلَى نَهُ اينة كِنَابِ الطَّلافِ

خفیقه دَدناسته بِحَبِرُل فِی کِیمِ بِهِمِی کِیکُ اِکْرِ

المجكلدالقافيت

مَكِنَا بَالرَّشِيْلِ عَلَيْهِ الْمُثَلِّلُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ

## باب صفة الصلاة

قوله: ([لقوله تعالى](١): ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّر ْ ﴾(٢) والمراد تكبيرة الافتتاح).

في قوله: والمراد تكبيرة الافتتاح نظر؛ فإن قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِرُ الله قُمْ فَأَنذِرْ ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ من أول ما نزل من القرآن بمكة حين أمر بالإنذار لما أتاه الملك بالرسالة وهو في غار حراء، فرجع إلى أهله وهو يقول: «دثروني»، فنزل: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴿ وَ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿ وَ ﴾ (\*\*).

قال أهل التفسير: ﴿ قُمْ فَأَنذِرْ ﴾ كفار مكة، ﴿ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ أي فعظمه عما تقوله عبدة الأوثان(١٠).

وقد تقدم الكلام على بقية الآية الكريمة في أول «باب الأنجاس» (٥)، ولم تكن الصلاة / قد فرضت بعد (10).

<sup>(</sup>١) المثبت من الهداية.

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، الآية: ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري ١٢/ ٢٩٨ . ٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٤٢٨ ـ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: صحيح البخاري في كتاب التفسير، باب ﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّـرْ ﴾ ٨/ ٥٤٥ ـ ٥٤٦ [مـع الفــتح] رقم الفــتح] رقم (٤٩٢٤)، وباب ﴿ وَتْيَابُكَ فَطَهِّـرْ ﴾ ٨/ ٥٤٦ ـ ٥٤٧ [مع الفــتح] رقم (٤٩٢٥).

ففي الاستدلال بالأمر بالتكبير للرب على أن المراد تكبيرة الإحرام والحالة هذه نظر. ويغني عن هذا الاستدلال الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير»(١)، وقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: «شما استقبل القبلة وكبر»(١)، و«أن النبي على كان يفتتح الصلاة بالتكبير»(١)، وفعله خرج بيانًا لمجمل الكتاب(١)، وكل ذلك ثابث صحيح.

قوله: (والقيام، لقوله تعالى : ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ )(٥٠).

<sup>(</sup>۱) هو حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا، ولفظه: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ١٥١ ـ ١٥٩، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء ١/ ١، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور ١/ ٨ ـ ٩، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب مفتاح الصلاة الطهور ١/ ١٠٠ وقد حسنه الترمذي وذكر له شاهدًا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وقال: حديث علي أصح إسنادًا وأجود من حديث أبي سعيد، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي على ومن بعدهم. انظر: السنن ١/ ٩، و ٢/ ٣ ـ ٤. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء ٢/ رقم (٣٠١)، وحسنه في تعليقه على مشكاة المصابيح ١/ ١٠٢. انظر: طرقه وشواهده في التلخيص الحبير ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) حديث المسيء صلاته رواه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت ٢/ ٢٧٦ [مع الفتح] رقم (٧٥٧)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٨ رقم (٤٦). واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به ويختم به ١/ ٣٥٧ رقم (٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) المقصود بمجمل الكتاب هنا نحو قوله تعالى: ﴿ أقيموا الصلاة ﴾ ، فإن العمل بظاهرها غير مكن قبل تفسيرها ، فيكون فعل النبي ﷺ بيانًا وتفسيرًا لها فيأخذ حكمها . انظر : أصول السرخسى ١/ ١٦٨ ـ ١٦٩ ، و ٢/ ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

في استدلاله بهذه الآية الكريمة على فرض القيام في الصلاة نظر؛ فإن فرض القيام في الصلاة سابق على نزول الآية؛ لأن الآية نزلت بالمدينة بعد الهجرة بسنة (۱)، والصلاة فرضت ليلة الإسراء بمكة مجملة (۱)، وأمَّ جبريل النبي عَلَيْهُ، وعلمه كيفية الصلاة ومواقيتها (۱)، وعلم النبي عَلَيْهُ أصحابه.

والقيام المذكور في الآية ليس المراد به انتصاب القامة ، بل المراد به فعل المأمور به ، وأن يكون على وجه الطاعة لله ، والإمتثال لأمره ؛ فإن الرجل يقوم بأشياء ويكون قائمًا بأمر (أ) على وجه الطاعة تارة ، وعلى وجه المعصية أخرى . فأمروا أن يقوموا لله بما أمرهم به حال كونهم طائعين . ومن صلى قاعدًا (أ) مخلصًا مطيعًا فهو قائم لله قانتًا وإن كان قاعدًا ، وكذلك لوكان على نبه . يشهد لذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعظُكُم بِوَاحِدَة أَن تَقُومُوا للّه مَشْنَى وَفُرادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَة ﴾ (أ) ، وقوله تعالى : ﴿ قَائِمًا فَاللّه عَلْمَا اللّه مَشْنَى بِالْقِسْطِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى :

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: إن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة، لأن الآية مدنية باتفاق. ثم ذكر أدلة وشواهد تردّ على من قال بأن نسخ الكلام كان بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات. انظر: فتح الباري ٣/ ٨٩٠. ٩٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ١/ ٥٤٧ - ٥٤٨ [مع الفتح] رقم (٣٤٩)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ وفرض الصلوات ١/ ١٤٥ - ١٤٧، رقم (١٦٢)، و ١/ ١٤٨ - ١٤٩، رقم (١٦٣).

<sup>(</sup>٣) تقدم حديث إمامة جبريل في ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: مأموراً.

<sup>(</sup>٥) في «ع»: زيادة لعذر.

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، الآية: ١٢٧.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاءَ للَّه ﴾(١).

وفي السورة الأخرى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ﴾ (٢) ، وقيام رمضان، وقيام الليل هو صلاة الليل (٣) ، ويحتمل أن يكون المراد بالقيام لله في الآية الصلاة بخصوصها. ويكون المعنى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ ﴾ (١) بالصلاة ﴿ قَانتِينَ ﴾ فيها، ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا ﴾ (٥).

فإن قوله: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [قد](١) ذكرت الصلاة قبله وبعده، فكان الظاهر إرادة الصلاة هنا بخصوصها(٧).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري في كتاب التهجد، باب فضل قيام الليل ١/ ٨ [مع الفتح] رقم (١١٢١)، وكتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان ٤/ ٢٩٤، رقم (٢٠٠٩)، ورقم (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آلآية: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المراد بالقيام لله في الآية: والأصح ما دل الحديث عليه وهو حديث زيد بن أرقم في أن المراد بالقنوت في الآية السكوت. انظر: الفتح ٨/ ٤٦.

وقال الشوكاني في فتح القدير ١/ ٢٥٨: والمتعين ههنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور. اه.

والحديث الذي ذكره هو ما جاء في الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي على في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية: ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ ، فأمرنا بالسكوت ». صحيح البخاري ، كتاب التفسير ، باب : ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ أي مطيعين ٨/ ٤٦ [مع الفتح] رقم (٤٥٣٤) ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ١/ ٣٨٣ ، رقم (٣٥) .

وأما إرادة القيام في الصلاة بمجرده من هذه الآية فغير ظاهر. ويغني عن هذا الاستدلال الاستدلال بحديث عمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعداً . . . الحديث» أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي (١١).

وعلي فرضية القيام في المكتوبة على المستطيع انعقد الإجماع (٢٠). وأما في النافلة فليس بلازم، «لأن النبي على كان يتنفل على الراحلة (٣٠)، ويتنفل وهو قاعد (٤٠)» متفق عليه.

قوله: (والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب ٢/ ١٨٤ [مع الفتح] رقم (١١١٧)، والترمذي في أبو اب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ١/ ٤٠٧، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ٣/ ٢٢٤. ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإجماع لابن المنذر ٩، والمجموع للنووي ٣/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) تنفل النبي على الراحلة رواه البخاري من حديث عامر بن ربيعة، قال: «رأيت رسول الله على يصلي على راحلته حيث توجهت به». ومن حديث جابر قال: «كان النبي على يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة». ومن حديث ابن عمر: «كان النبي على يصلي في السفر على راحلته». صحيح البخاري، باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به ٢/ ٦٦٧ [مع الفتح] رقم (١٠٩٣، ١٠٩٤)، وكتاب الوتر، باب الوتر في السفر ٢/ ٧٦٥ [مع الفتح] رقم (١٠٠٠). ورواه مسلم من حديث عامر بن ربيعة، وابن عمر في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر عيث توجهت به ١/ ٤٦٨، رقم (٣٢)، و ١/ ٤٨٨، رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٤) تنفل النبي ﷺ قاعدًا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «إنها لم تر رسول الله ﷺ يصلي الليل قاعدًا قط حتى أسنَّ، فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية، أو أربعين آية ثم ركع». صحيح البخاري، كتاب تقصير =

والسلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا أو فعلت هذا أو لم يقرأ).

أصل حديث ابن مسعود في التشهد في «الصحيحين» (١) لكن هذه الزيادة التي استدل بها غير ثابتة في الصحيح، وإنما خرجها أحمد وأبو داود والطحاوي (٢). ولفظ أحمد وأبي داود: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» (٣).

وفي الإستدلال بهذه الزيادة على فرضية القعدة الأخيرة دون التشهد نظر، بل يلزم من الاستدلال بها على فرضية القعدة الأخيرة القول بفرضية التشهد فيها، والقول بفرضية الخروج من الصلاة بالسلام، وغير ذلك كما صح فيه الحديث عن رسول الله على من أفعال الصلاة؛ لأنه إنما صح

الصلاة، باب إذا صلى قاعدا ثم صح، أو وجد خفة ثم تم ما بقي ٢/ ٨٦ [مع الفتح] رقم
 (١١١٨). وصحيح مسلم، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا ٢/ ٥٠٥ رقم (١١٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري في كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة ٢/ ٣٦٣ [مع الفتح] رقم (١٥). وصحيح مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠١\_٣٠١ رقم (٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٥: ولفظه: «فإذا فعلت ذلك، أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد».

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٥٢٨ ، ولكن اللفظ الذي وجدته: «فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك». وباقي اللفظ مثل لفظ الطحاوي السابق. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التشهد ١/ ٢٥٥، وهذا اللفظ الذي أورده هو لفظه.

الاستدلال على الفرضية بهذا الحديث مع كونه خبر واحد (١) لأنه بيان لمجمل الكتاب، وهو الأمر بإقامة الصلاة (٢).

أما الاستدلال على فرضية التشهد فيها فإن في الحديث أنه علمه التشهد قال له: «قل: التحيات الله»(٣)، والأمر للوجوب(٤). كيف وهو بيان لمجمل الكتاب!.

وقوله/ في آخر الحديث: «إذا قلت هذا، أو فعلت هذا فقد تحت [٢٠/١] صلاتك» لا تنافيه؛ لأنه قد قيل إنه مدرج من كلام ابن مسعود. ذكر ذكر ذلك الخطيب، والبيهقي<sup>(٥)</sup>، والدارقطني وقال: الصحيح أن قوله: «إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» من كلام ابن مسعود. فصله شبابة (٢) عن

<sup>(</sup>۱) وذلك أن الفرض في المذهب أعلى من الواجب، فلا يجب بخبر الواحد لأنه ظني، ويجب بدليل قطعي كالمتواتر والمشهور . انظر : أصول السرخسي ١/ ١١٠ ـ ١١٢، ٢٩٢، و٢/ ٨٤ . ومناهج العقول ١/ ٥٩ ـ ٥٩ . وسيأتي كلام المصنف في ص٥٢١، ٥٢١ أن أحاديث الباب مشهورة .

<sup>(</sup>٢) وفعل النبي ﷺ وقوله متى وردا بيانًا لمجمل الكتاب يأخذان حكمه، كأداء الصلاة في مواقيتها، والمحافظة عليها. انظر: أصول السرخسي ١/ ١٦٨ و ٢/ ٢٧، ٩٧.

 <sup>(</sup>٣) جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين، وقد تقدمت الإشارة إلى
 موضعه عندهما قبل قليل.

<sup>(</sup>٤) هذا هو مذهب جمهور العلماء، أن ما يفيده مطلق الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤ ـ ١٥، وروضة الناظر ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الكبرى للبيهقى ٢/ ١٧٤، ومعرفة السنن والآثار ٣/ ١٠١.

<sup>(</sup>٦) هو شبابة بن سوّار، أبو عمرو الفزاريّ، المدائني، ثقة حافظ. روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة ٢٠٤ه، أو ٢٠٦ه، أو ٢٠٦ه. انظر: الكاشف ١/ ٤٧٧، وتقريب التهذيب ٢٦٣.

زهير<sup>(۱)</sup>وجعله من كلام ابن مسعود<sup>(۲)</sup>.

ولو كان غير مدرج فيه من كلامه؛ فإن قوله: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا» الظاهر أن الشك من ابن مسعود: أى ثم قال لي: "إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك». أو قال لي: "إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك». كأنه شك في أي اللفظين قال له: "قلت هذا»، أو "فعلت هذا». وتكون الإشارة بقوله: "فعلت هذا»، إلى القعدة والتشهد فيها؛ فإن قراءة التشهد تسمى فعلاً.

وأما الخروج من الصلاة بالسلام فإنه إذا سلم لنا أن هذا الحديث لا ينفيه لاحتمال أن يكون الشك من الراوي، صح إثباته بالأحاديث الصحيحة الواردة فيه فعلاً وأمراً (٣)؛ فإنهم ما ردوا على من قال بفرضية السلام إلا

<sup>(</sup>۱) هو زهير بن معاوية بن خديج، كنيته أبو خيثمة الجعفيّ، الكوفي، ثقة حافظ. روى له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة ۱۷۳ هـ. انظر: الكاشف ۱/ ٤٠٨، والتقريب ۲۱۸.

<sup>(</sup>۲) اختصر المصنف نص الدارقطني اختصاراً شديداً، ولو نقله كله لكان أوضح، ونصّه قال: شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث، جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي عَن . والله أعلم. وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي عَن . سنن الدارقطني ١/ ٣٥٣. وقال ابن حجر في الدارية ١/ ١٥٧: اتفق الحفاظ على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود، منهم ابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، والخطيب، وأوضحوا الحجة في ذلك. اه.

<sup>(</sup>٣) تقدم حدیث علی رضی الله عنه: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحریمها التکبیر، وتحلیلها التسلیم» فی ص ۱۵ حاشیة رقم ۱، وهو حدیث صحیح له شواهد أیضاً، وهو خبر بمعنی الأمر. أما فعله علله فلم يزل يخرج من الصلاة بالسلام حتى توفاه الله، وقد قال: «صلوا كما رأیتمونی أصلی». وعن أم سلمة رضی الله عنها: «كان رسول الله علله إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه» رواه البخاري في كتاب الأذان، باب التسليم ۱/ ۳۷۵ [مع الفتح] رقم (۸۳۷). وروى عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: «كنت أرى رسول الله علله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده».

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى أميراً بمكة يسلم تسليمتين فقال: أنَّى علقها! «كان رسول الله عَلَي فعله». رواهما مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها ١٩٩١، رقم (١١٧، ١١٩).

بالمعارضة بحديث ابن مسعود في التشهد حيث لم يذكره (١) ، وجعل الصلاة تامة بدونه. وكمال الاستدلال على المنافاة أن تكون «أو» من كلام الرسول عَلَيْكَ ، وقد تقدم ما فيه من الاحتمال.

فإن قيل: قوله: «فقد تمت صلاتك» ينافيه!.

قلنا: يحمل قوله: «تمت» على معنى أنها قاربت التمام.

وبهذا احتج المصنف في باب الحدث في الصلاة لأبي حنيفة على الصاحبين في القول بفرضية الخروج من الصلاة بفعل المصلي<sup>(٢)</sup>.

فإذا قيل: إن معنى «تمت» قاربت التمام، صحّ إثبات فرضية السلام بالأحاديث المشهورة عن النبي الله قولا وفعلا (٢) ؛ فإن الفعل كان بيانًا لمجمل الكتاب. ولا يقال: لم يعلم الأعرابي المسيء صلاته الخروج من الصلاة بالسلام فلا يكون فرضًا (١) ؛ لأنا نقول: لم يعلمه القعدة الأخيرة قدر التشهد

<sup>(</sup>۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٧٠-٣٧١، والهداية ١/ ٥٦، والبدائع ١/ ١٦٣، والاختيار ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٥٢٢، حاشية رقم ١. وقال الترمذي بعد أن روى حديث بن مسعود رضي الله عنه: «أن النبي عَنَّ كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم روحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ». قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وجابر بن سمرة، والبراء، وأبي سعيد، وعمّار، ووائل بن حجر، وعدي بن عمير، وجابر بن عبد الله . انظر: سنن الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة ٢/ ٨٩. • ٩ . وانظر أيضًا: سنن ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١/ ٢٩٦ ـ ٢٩٧، وسنن النسائي في كتاب السلام وما بعده ١/ ٢١ ـ ٢٤، وسنن الدارقطني ١/ ٣٥٦ ـ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٧١، والبناية ٢/ ١٨٢.

أيضًا (۱) ، بل قال له في آخر الحديث: «ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا، ثم قسم» (۲) . فما كان جوابكم عن القعود قدر التشهد فهو جوابنا عن التشهد والخروج بالسلام. وأما أن يقال: إن حديث ابن مسعود حجة في فرضية القعود قدر التشهد دون التشهد والسلام مع كونه محتملاً أن تكون كلمة «أو» من كلام ابن مسعود فغير مسلم.

قوله:  $(e^{(r)})$  ولأن رفع اليد لإعلام الأصمّ)

فيه نظر لانتقاضه (٤) طردًا وعكسًا (٥).

<sup>(</sup>۱) زادها بعض الفقهاء في حديث الأعرابيّ. انظر: البدائع ۱/ ۱۹۳، والاختيار ۱/ 80؛ وبحثت عن هذه الزيادة ولم أجد لها ذكرًا في مراجع السنة. وقد قال ابن حجر: إنه جمع طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة، وأملى الزيادات التي اشتملت عليها، وذكر ما لم يذكر في الحديث صريحًا من الواجبات المتفق عليها وهي: النية، والقعدة الأخيرة. ومن المختلف فيها التشهد الأخير، والصلاة على النبي عَن فيه، والسلام في آخر الصلاة. انظر: فتح الباري ۲/ ۲۲۲.۳۲۷.

<sup>(</sup>٢) هده الزيادة رواها الترمذي في قصة الأعرابي المسيء صلاته في رواية رفاعة بن رافع في كتاب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة ٢/ ١٠٢، ونهايتها: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك». وقد حسنه وقال: حديث رفاعة ابن رافع حديث حسن، وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه. اه.

<sup>(</sup>٣) يعني أن رفع اليدين عند افتتاح الصلاة شرع لإعلام الأصم الدخول في الصلاة، فلا ترفع عند تكبيرات الانتقال. انظر: الهداية ١/ ٥٠، والبدائع ١/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) انتقاض العلة: هو أن توجد ويتخلف الحكم عنها، فتكون فاسدة: انظر: روضة الناظر ٢/ ٣٦٣\_٣٦٤، وتيسير التحرير ٤/ ١٣٨\_١٣٩.

<sup>(</sup>٥) الطرد والعكس، ويسمى الدوران أيضًا: هو الملازمة في الثبوت والانتفاء، بأن يوجد الحكم مع وجود العلة وينتفى مع انتفائه. انظر: المستصفى ٣/ ٦٣٦، والروضة ٢/ ٢٨٦، وكتاب التحرير مع تيسير التحرير ٤/ ٤٩.

أما طردًا فبترك الرفع في صلاة الجنازة عنده (١) مع احتياج الأصمّ إلى الإعلام. وأما عكسًا فبالرفع في حالة الانفراد (٢)، والرفع على الصفا والمروة، وعرفات، والجمرتين (٣).

فإن قيل: ذلك الرفع للدعاء.

قلنا: صدقت، وبطل حصر الرفع في سبع مواطن.

قوله: (ولهما أن التكبير هو التعظيم لغة، وهو حاصل)(١).

فيه نظر ؛ فإن التكبير غير مرادف للتعظيم ، بل هو أبلغ من التعظيم ، ففيه معنى التعظيم وزيادة ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ، فيما يروي عن ربه عز وجل ، أنه قال: «العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني واحدًا [منهما](٥) عذبته »(١). جعل صفة العظمة بمنزلة الإزار للابس ، وصفة

<sup>(</sup>١) هذا النقل خطأ، لأن صاحب الهداية يقول به مع أول تكبيرة. انظر: الهداية ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) لم يفرق في الرفع مع أول تكبيرة بين الإمام والمنفرد. انظر: الهداية ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) في المذهب ترفع الأيدي في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة، وعند الكعبة، وعلى الصفا، وعلى المروة، وبعرفات، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين. انظر: البدائع ١/ ١٩٩، والاختيار ١/ ٤٩، واللباب للمنبجي ١/ ٢٣٢. ورووا في ذلك حديثًا سيتكلم عليه المصنف في كتاب الحج ويبين أن رفع الأيدي ليس في هذه المواطن فقط.

<sup>(</sup>٤) هذا تعليل لقول أبي حنيفة وصاحبه محمد رحمهما الله في جواز الدخول في الصلاة بغير لفظ الجلالة، ولفظ التكبير، نحو: الله أجل، أو أعظم، أو الرحمن أكبر. انظر: الهداية // ٥٠.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٥٤٥، وأبو داود في كتاب اللباس، باب ما جاء في التكبير ٤/ ٥٩، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع ٢/ ١٣٩٧ بنحو هذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكبر ٤/ ٢٠٢٣، رقم (١٣٦) عن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنه. بلفظ: «العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته».

الكبرياء بمنزلة الرداء، ومنزلة الرداء فوق منزلة الإزار. ولهذا والله أعلم عينها لنا، منها: التكبير في جعل الجهر به من شعائر الدين في مواضع عينها لنا، منها: التكبير في الأذان، ومنها تكبير التشريق (١)، ومنها التكبيرات الزوائد في صلاة العيد (٢)، ومنها: التكبير في الدخول في الصلاة، والانتقال فيها من حال إلى حال.

وما عرفت الصلاة إلا من جهة الشارع، وقد قال لمالك بن الحويرث وأصحابه في آخر ما وصاهم به: «وصلوا كما رأيتموني أصلي»(٣)، ولمحل قط في الصلاة بدون التكبير. فلو أن غير التكبير يقوم مقامه لَفَعَله ولو

<sup>(</sup>۱) هي التكبيرات المسنونة أيام التشريق عقب الصلوات المفروضة، ولفظه: «الله أكبر الله أكبر، لا إلىه إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد». وفيه اختلاف بين العلماء في تحديد بدايتها ونهايتها، وكذلك صيغتها المختارة. انظر: الهداية ١/ ٩٤، والقوانين الفقهية لابن جزي ١٠١ - ١٠٢، والتنبيه للشيرازي ٤٦، والعمدة لابن قدامة ١١٣.

<sup>(</sup>٢) في «ع»: العيدين.

وهي التكبيرات الزائدة بعد تكبيرة الإحرام، وبعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية في صلاة العيد، مع اختلاف في عددها. انظر: الهداية ١/ ٩٢، والقوانين الفقهية لابن جزي ١٠١، والتنبيه للشيرازي ٤٥-٤٦، والعمدة لابن قدامة ١١١.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص ٥٠٣.

وهذا أعظم دليل لأصحاب هذا القول حيث لم ينقل أحد أن رسول الله ﷺ دخل في الصلاة بدون لفظ: «الله أكبر».

انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٧٤، والانتصار لأبي الخطاب ٢/ ١٨٢. وقد قسال النبي عَلَيْ للمسيء صلاته: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر». رواه الطبراني في الكبير ٥/ ٢٩-٣٠ بهذا اللفظ. قال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٠٤: رجاله رجال الصحيح.

مرة تعليمًا للجواز .

ويأتي في كلام المصنف في الاستدلال على اشتراط / الخطبة في الجمعة: [٢٠/ب] لأن النبي ﷺ ما صلاها بدون الخطبة في عمره (١). فهلا قال هناك (٢) كذلك أنه ما صلى صلاة بدون التكبير! وقد قال عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (٣)، وذلك كله بيان لمجمل الكتاب.

وقال: «من سبح دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وحمد ثلاثًا وثلاثين، وكبر ثلاثًا وثلاثين، وكبر ثلاثًا وثلاثين، وذلك تسعة وتسعون، ثم قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر»(ئ). فقدم التسبيح على التحميد، والتحميد على التكبير، وذلك من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ ولهذا جاء في رواية: «أنه يكبر أربعًا وثلاثين»(٥)، جعل الزيادة التي هي تكملة المائة

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: هنا.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٥١٤، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ٦/ ٤١-٤٦ [مع السنن الكبرى]، وأبو عوانة في مسنده ٢/ ٢٤٧، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٢٢٨، وقال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. ورواه مسلم في كتاب المساجد، باب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ١/ ٤١٨، رقم (١٤٦) بزيادة لفظ الجلالة.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات ـ باب (٢٥)، ٥/ ٤٤٦، والنسائي في سننه، كتاب السهو، باب نوع آخر من عدد التسبيح ٣/ ٧٥، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٥/ ٣٦٣، وأبو عوانة في مسنده ٢/ ٢٤٧، وحسنه الترمذي في المصدر السابق. ورواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته المردة (١٤٤) و (١٤٥) معناه.

من التكبير، فدل على زيادة الاهتمام به.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رفع الصوت بالذكر [حين ينصرف الناس من المكتوبة](١) كان على عهد رسول الله على الله على عهد رسول الله على الله على عهد رسول الله على أعرف إذا انصرفوا من ذلك إذا سمعته (٣)، وفي لفظ: «كنت أعرف انقضاء صلوات رسول الله على بالتكبير»، أخرجاه في «الصحيحين»(١).

وتخصيصه التكبير في هذه الرواية يدل على زيادة الجهر به عن بقية الذكر، أو لأنه معظم الذكر، فعبر عنه به. والله أعلم. فقياس [غير] (٥) التكبير عليه والحالة هذه فيه نظر.

قوله: (فإن افتتح الصلاة بالفارسية، أو قرأ فيها بالفارسية، أو ذبح وسمّى بالفارسية، وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة. وقالا(١٠): لا يجزئه إلا في الذبيحة).

قال المصنف في آخر كلامه هنا: (ويروى رجوعه في أصل المسألة(٧) إلى

<sup>(</sup>١) الزيادة من الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) عند البخاري زيادة: «و»، وعند مسلم زيادة: «وأنه قال: قال ابن عباس».

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة ٢/ ٣٧٨ [مع الفتح] رقم (٨٤١)،
 ومسلم في كتاب المساجد، باب الذكر بعد الصلاة ١/ ٤١٠، رقم (١٢٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الموضع السابق، رقم (٨٤٢). ومسلم في الموضع السابق، رقم (١٢١).

<sup>(</sup>٥) الزيادة من «ع»، وبها تستقيم العبارة.

<sup>(</sup>٦) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله .

<sup>(</sup>٧) أي القراءة بالفارسية، وروى رجوعه إلى قولهما أبو بكر الجصاص. انظر: البناية ٢/ ٢٠٦.

قولهما، وعليه الاعتماد)(١). وإذا كان الأمر كذلك فلم يكن لنصبه الخلاف فائدة.

وقد قال محمد بن الفضل البخاري<sup>(٢)</sup>من الأصحاب: هذا الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد، فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنون. فالمجنون يداوى، والزنديق يقتل<sup>(٣)</sup>.

وينبغي التنبيه على ضعف ذلك القول المرجوع عنه لئلا يظن أحد قوته فيأخذ به؛ فإن أبا حنيفة رحمه الله إنما رجع عنه لضعفه، بل لسقوطه.

ففول المصنف: لقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ ﴾ (١) ، ولم يكن فيها بهذه اللغة (٥) مغلطة! فإنه ليس المراد أن القرآن نزل معناه على الرسل بلغتهم ، بل المراد من كونه في زبر الأولين ذكره والإخبار عنه (١). وإلا فالقرآن لم ينزل

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٥١.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن الفضل، أبو بكر البخاري، وذكر القرشي أنه بلخي، فلعله كان يسكن المدينتين، وخاصة أنه ليس من بخارى أصلاً، ولكن من قرية قريبة من بخارى، وهي «كُمارَى». وذكر له كتاب اسمه «الاعتقاد» في اعتقاد أهل السنة والجماعة، صنفه للملك محمود بن سبتكين، ناصر اعتقاد أهل السنة والجماعة في زمنه. توفي سنة ۱۸۳ه. انظر: الجواهر المضية ۳۸، والفوائد البهية ۱۸۲، وسير أعلام النبلاء ۱۸۷ د ۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من نقل نصه هذا.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/ ٥١، وانظر أيضًا رؤوس المسائل الخلافية للزمخشري ١٥٨، والبدائع ١/١٠ السائل ١٠١٢ المسائل ١١٣٠١.

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري ٩/ ٤٧٦، فإنه لم يذكر غير هذا المعنى، وهذا يدل على أنه اختاره. وذكر الشوكاني تفسيرين لمعنى الآية: أولهما: أن المراد الأحكام التي أجمعت عليها الشرائع كلها موجودة في القرآن الكريم. وثانيهما: ما ذكره المصنف ابن أبي العزّ، ورجح الأول. انظر: فتح القدير ٤/ ١١٧.

إلا مرة واحدة على رسول الله، محمد على أنه من الرسل (١٠). وليست التوراة هي الإنجيل، ولا الإنجيل التوراة، بل كل منهما غير الآخر وغير القرآن أيضًا.

ومن قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه لم يسمع منه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً، فمشكل (٣). فإن سورة ﴿ تَبُّتْ ﴾ غير سورة الإخلاص قطعًا، وسورة البقرة غير سورة الفيل، فكيف لا يكون القرآن غير التوراة والإنجيل؟!.

ومن الدليل على أن المراد من كونه في زبر الأولين ذكره والإخبار عنه لفظ الزبر؛ فإنه جمع زبور بمعنى مزبور أي مكتوب(١). فوجوده مكتوباً في كتابهم

<sup>(</sup>١) ذكر مثل هذا التفسير السمعاني في الاصطلام ١/ ٢٣٨، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ١٤٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: العربية، والتصحيح من (ع).

<sup>(</sup>٣) وهذا قول الكلابية والأشاعرة، وأصل هذا القول من ابن كلاب حيث قال: معنى القرآن وغيره مما أنزل على الرسل من الله، ولكن العبارات والحروف من الرسل، فأخذوا بنصف قول أهل السنة وبنصف قول المعتزلة. انظر: الملل والنحل ١/ ٩٦، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٢/ ١٢٠ ، ١٢٢.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن العربي، وكذلك التوراة العبرية، ويفارقه من وجهين:

١- أن أولئك يقولون: المخلوق كلام الله ، وهؤلاء يقولون: إنه ليس كلام الله لكن يسمى
 كلام الله مجازًا، وهذا قول أثمتهم وجمهورهم .

٢- أن هؤلاء يقولون: لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته، والخلقية ـ يعني المعتزلة ـ يقولون: لا يقوم بذاته كلام. لكن جمهور الناس يقولون: إن أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يشبتوا له كلامًا حقيقة غير المخلوق، فإنهم يقولون: إنه معنى واحد، وهو الأمر والنهي والخبر، فإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه والحبر، فإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. اه. مجموع الفتاوى ١٢١/ ١٢١ ـ ١٢٣ باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغرب ١/ ٣٦٠، ومختار الصحاح ٢٦٧، وفتح القدير للشوكاني ١/ ٣٨٨.

كوجود النبي الذي ينزل عليه القرآن في كتابهم كما أخبر تعالى أنه ﴿ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عَنْدَهُمْ في التَّوْرَاة والإِنْجيل ﴾(١).

فلفظ الزبور يدل على أنه مكتوب فيه غير القرآن (٢)، والقرآن في ذلك المكتوب. وهذا بخلاف قوله: ﴿ وَالطُّورِ ١٠ وَكِتَابٍ مَّسْطُورِ ١٠ في رَقٍّ مَّنْشُورٍ ﴿ وَالطُّورِ ١٠ مَ كَتَابٍ مَّسْطُورِ ١٠ في رَقٍّ مَّنْشُورٍ ﴾ (١)، فالرّق (١): اسم له قبل الكتابة، فهو مكتوب في شيء غير مشغول بغيره، فإنه يكون المراد مشغول بغيره، فإنه يكون المراد الإخبار عنه كالنبى المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل.

وإنما حصلت الشبهة باعتبار أن القرآن يكتب تارة، واسمه أخرى، بخلاف الرسو ل فإنه لا يكتب إلا اسمه. وليس في التوراة قصة بدر (٢)، وأحد، والأمر بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة ونسخ التوجه إلى بيت المقدس ونحو ذلك.

ومن قال: إن القرآن اسم للمعنى فقط وأن نظمه مخلوق فقوله مشابه لقول المعتزلة القائلين بخلقه (٧). والحق أن القرآن كلام الله نظمه ومعناه كما

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) يريد أن الذي كتب في الزبر هو اسم القرآن، لا سوره وآياته؛ لأنها ما نزلت إلا على نبينا محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور، الآيات: ١ ـ٣.

<sup>(</sup>٥) يعني أنه ما كتب على الصحف شيء غير القرآن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: بدون. والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٧) انظر: ص ٥٢٨، حاشية رقم ٣.

ذكره الشيخ حافظ الدين النسفي في «المنار»(١)وغيره من المشايخ (٢).

ا وإذا عرف أن/ القرآن اسم لمنظوم عربي، ونحن أمرنا بقراءة القرآن في الصلاة، فمن قرأه بغير العربية لم يكن قارئًا للقرآن، بل قد تكلم بكلام مناف للصلاة فتبطل، سواء كان يعرف العربية أو لا يعرفها، وإن كان لا يعرف القرآن وإنما يعرف ما قد عبر له عنه الفارسية من القرآن وحفظه، فهذا أمِّيٌ يجب عليه أن يتعلم القرآن.

قوله: (وفي الأذان يعتبر التعارف)(").

في اعتبار التعارف في الأذان نظر ؛ فإن الأصحاب قد أنكروا الترجيع في الأذان مراعاة لاتباع المنقول (٤). وأنكروا على الشيعة قولهم: «حي على خير العمل (٥٠). وإن كانت بمعنى «حى على الصلاة» فكيف إذا عدل إلى لغة

<sup>(</sup>١) انظر: المنار مع كشف الأسرار ١/ ٢٠. وقال بعده: وهو الصحيح من قول أبي حنيفة.

<sup>(</sup>۲) هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومنهم الأثمة الأربعة، يقولون: إن القرآن كلام الله، له حرف وصوت يسمع، تكلم به، المولى جل شأنه، وسمعه جبريل منه، وتكلم به، وسمعه النبي على من جبريل، وتكلم به وسمعه أصحابه رضي الله عنهم، وسمعه التابعون، وأن الله لم يزل متكلمًا يتكلم متى شاء كيف شاء، وأنه صفة الله تعالى، وصفته لا تكون مخلوقة ولا تشابه المخلوق. انظر: الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي ٧٢- ٣٧، وعقيدة الإمام الطحاوي مع شرحها للمصنف ١٦٨ - ١٦٩، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة ٧٠، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام

<sup>(</sup>٣) يعني عند أبي حنيفة إذا أذن بالفارسية أو بغيرها من لغات الأعاجم، والناس يعلمون أنهم يُدعون للصلاة جاز، وإلا لم يجز؛ لأن المقصود في الأذان الإعلام وهو لم يحصل. انظر: الهداية ١/ ٥١، والبدائع أيضاً ١/ ١١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٢، والهداية ١/ ٤٤، والبدائع ١١٤٨، ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من أنكرعليهم من الأصحاب، وأهل السنة جميعًا ينكرون هذا.

أخرى غير التي ورد بها النقل.

وهذا بخلاف التسمية على الذبيحة؛ لأن المراد ذكر اسم الله، وهسو حاصل بأي لغة كانت (١)، وكذلك الخطبة؛ لأن المراد منها الموعظة والتذكير (٢)، ولهذا لم يلزم فيها خطبة واحدة لا تغير. أما الأذان فالمحافظة على ألفاظه لازمة لا يسوغ بغيرها.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة»).

هذا الحديث لا يعرف مرفوعًا، وإنما ورد عن عليّ رضي الله عنه: «من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة». أخرجه أبو داود والإمام أحمد (٦). وفي طريقه عبد الرحمن بن إسحاق ضعفوه (٤).

<sup>(</sup>۱) المذهب جواز التسمية على الذبيحة بأية لغة كانت بلا خلاف. انظر: الهداية ١/ ٥٠، والبدائم ١١٣٨.

<sup>(</sup>٢) في الخطبة والتشهد فيها خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، فعند أبي حنيفة يجوز بالفارسية . وعندهما لا تصح إلا بالعربية . انظر : الهداية ١/ ٥٠ ـ ٥١ ، والبدائع ١/ ١١٣ ، وفتح القدير ١/ ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ١/ ٢٠١، والمسند ١/ ١٣٤، والبيه قي في الكبرى والمسند ١/ ١٣٤، والبيه قي في الكبرى ٢/ ٣٤، والحديث ضعيف. قال البيهةي في المعرفة ٢/ ٣٤١: لم يثبت إسناده، تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطيّ، وهو متروك. وقال النووي في شرح صحيح مسلم ١١٥٥، وفي المجموع ٣/ ٣١٦: اتفقوا على تضعيفه، لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل. اهد. وقد ضعفه أيضًا ابن حجر في الدراية ١/ ١٢٨.

 <sup>(</sup>٤) ضعفه الإمام أحمد. وقال البخاري: وقال أحمد: هو منكر الحديث. فيه نظر. انظر:
 التاريخ الكبير ٥/ ٢٥٩، وسنن أبي داود ١/ ٢٠١.

وفي وضع اليمين على الشمال في القيام في الصلاة غير هذا الحديث في «السنن»(۱)، وإنما الكلام في هذا الحديث بخصوصه.

قوله: (وعن أبي يوسف أنه يضم إليه قوله: «وجهت وجهي»(٢)-إلى آخره ـ لرواية على رضى الله عنه: «أن النبي ﷺ كان يقول ذلك»)(٢).

(٢) يعني الجمع بين «سبحانك اللهم وبحمدك» إلخ، وبين «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيقًا» إلخ، عند أبي يوسف. انظر: الهداية ١/ ٥١.

وقال الكاساني: قوله الأول لا يقرأ مع «سبحانك» غيره، ثم رجع وقال في الإملاء: يجمع مع التسبيح "إني وجهت وجهي» إلخ: انظر: البدائع ١/ ٢٠٢.

(٣) قال ابن أبي حاتم: قال أبي: حديث علي رضي الله عنه في الجمع بين «سبحانك اللهم» وبين «وجهت وجهي» حديث باطل موضوع لا أصل له. أرى أنه من رواية خالد بن القسم المدايني، كان يوصل المراسيل ويضع لها أسانيد. اه. علل الحديث ١/ ١٤٧.

وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٣١٩: غريب من حديث علي، وقد روي من حديث ابن عمر، ومن حديث جابر. اه.

<sup>(</sup>۱) منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «رأى النبي على قد وضعت شمالي على يميني، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي». رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ١/ ٢٠٠، ٢٠٠. والنسائي في كتاب الافتتاح، باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه ١/ ٢٦٦. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة ١/ ٢٦٦. وعند الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة ٢/ ٣٦، وابن ماجه في الموضع السابق، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: «كان رسول الله على يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه». وقال الترمذي: حديث قبيصة بن هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أصحاب النبي على والتابعين ومن تبعهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. وقد صحح النووي حديث ابن مسعود السابق عند أبي داود وغيره، وقال: إسناده على شرط مسلم، ووافق الترمذي على تحسين حديث ابن هلب السابق. وذكر أحاديث على شرط مسلم، ووافق الترمذي على تحسين حديث ابن هلب السابق. وذكر أحاديث مسلم. انظر: المجموع ٣/ ٣١٢.

قال السروجي رحمه الله(١): ليس في رواية على رضي الله عنه الجمع بينهما، وإنما ذلك في رواية جابر، وذكر حديث جابر وقال: رواه البيهقي(١). انتهى.

والخلاف في الأولوية، وقد ورد في الاستفتاح لفظ آخر، وهو: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت يبن المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد». متفق عليه (٣).

ويترجح الاستفتاح بـ «سبحانك اللهم وبحمدك» بأنه ثناء محض، والثناء أفضل من الدعاء والإخبار عن الإخلاص. واختيار نوع من الاستفتاحات أو نوع من التشهدات بمنزلة اختيار نوع من أنواع المناسك.

قوله: (والأولى أن يأتي بالتوجه قبل التكبير لتتصل النية به هو الصحيح).

في تصحيحه نظر ؛ فإن المروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «كان

<sup>(</sup>۱) في «ع»: زيادة «تعالى».

<sup>(</sup>٢) انظر: السنن الكبرى ٢/ ٣٢، وفي المعرفة ٢/ ٣٤٩ قال: وروي عن محمد بن المنكدر مرة عن جابر، ومرة عن ابن عمر عن النبي ﷺ في الجمع بينهما، وليس بالقوي. اهـ.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير من طريق أبن عمر رضي الله عنهما، وفيه عبد الله ابن عامر الأسلمي، هو ضعيف. انظر: مجمع الزوائد ٢/ ١٠٧. وسيأتي حديث علي رضي الله عنه، وليس فيه الجمع بين التسبيح و «وجهت وجهي».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير ٢/ ٢٦٥ [مع الفتح] رقم (٧٤٤). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ١/ ٤١٩، رقم (١٤٧).

رسول الله على إذا قام إلى الصلاة كبَّر ثم قال: وجهت وجهي، أخرجه مسلم(١٠).

ولم يرد تقديم الاستفتاح على تكبيرة الإحرام، فلا وجه لتصحيحه، بل الصحيح ما كان على الوجه الذي وردت به السنة من أي فعل كان.

قوله: (لقول ابن مسعود: «أربع يخفيهن الإمام، وذكر منها: التعوذ، والتسمية، وآمين»).

لم يعرف ذلك عن ابن مسعود (٢)، وإنما نقله ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي (٣). وقال ابن عبد البرّ: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وجوه ليست بالقائمة، أنه قال: «يخفي الإمام أربعًا...» (٤) إلى آخره.

قـوله: (له (٥) قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها»).

<sup>(</sup>۱) في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٣٤ رقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) روى بعضه ابن أبي شيبة ١/ ٣٦٠ عن أبي وائل، عن عبد الله «أنه كان يخفي بسم الله الرحمن أبي العز لم يكن هذا موجودًا، بدليل روايته أثر إبراهيم رحمه الله ولم يذكر هذا.

<sup>(</sup>٣) رواه في المصدر السابق عنه قال: "يخفي الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وآمين، وربنا لك الحمد"، ورواه محمد بن الحسن في الآثار ١/ ١٦٢ من طريق أبي حنيفة عن حماد عنه بلفظ: "أربع يخافت بهن الإمام: سبحانك اللهم وبحمدك، والتعوذ من الشيطان، وبسم الله الرحيم، وآمين".

ولم أجد من رواه عن ابن مسعود كله كما ذكره صاحب الهداية، وقد استغربه الزيلعي كما في نصب الراية ١/ ٣٢٥. وقال ابن حجر: لم أجده هكذا. الدراية ١/ ١٢١.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) أي لمالك في فرضه الفاتحة وسورة معها. انظر: الهداية ١/ ٥٢.

أخرجه الترمذي بمعناه (١)، وضعفه عبد الحق الإشبيلي (٢).

قوله: (ولنا قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِن القُرْآنِ ﴾ (٣)، والزيادة

- ولم أجد من نسب لمالك القول بفرضية غير فاتحة الكتاب، بل قد نص ابن رشد الجد أن قراءة ما زاد على الفاتحة سنة، ولم يذكر خلافًا عن مالك في هذا. وكذلك حفيده حكى الخلاف في القراءة الواجبة ومقدارها ولم يذكره. انظر: المقدمات ١/ ٨٤، وبداية المجتهد ١/ ١٥٤، وانظر أيضًا: الإشراف للبغدادي ١/ ٧٥.
- (۱) انظر: سنن الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها ٢/٣. ورواه ابن ماجه في كتاب الصلاة والسنة فيها ١/ ٢٧٤، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ١/ ٢١٦. والإمام أحمد في المسند ٣/ ٥، ٥٥، ٢١.

وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٥/ ٩٢ ، ولفظه: «أمرنا نبينا على أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر». وقد صححه ابن حجر في الدراية ١/ ١٣٧ ، وحسنه الترمذي في المصدر السابق.

ورواه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٦، رقم (٣٧)، بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدًا» من حديث عبادة بن الصامت.

(۲) قال الذهبي: هو الإمام الحافظ البارع المجود العلامة، أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن ابن عبد الله الأزدي، الأندلسي، الإشبيلي المعروف في زمانه بابن الخراط. له من المؤلفات الأحكام الكبرى، والوسطى، والصغرى، والجمع بين الصحيحين بلا إسناد على ترتيب مسلم، وأتقنه وجوده. توفي سنة ٥٨١ هـ. من سير أعلام النبلاء ٢١/ ١٩٨ ـ ١٩٩ باختصار وتصرف. وانظر أيضاً: تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/ ١٣٥٠.

وقال في الأحكام الوسطى ١/ ٣٧٧: وهذا لا يصح لأن في إسناده أبا سفيان طريف بن شهاب السعدي، اه. قال البوصيري: في إسناده أبو سفيان السعدي، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه، ولكن تابع أبا سفيان قتادة، كما رواه أبو داود وابن حبان وذكر له شواهد. انظر: مصباح الزجاجة ١/ ٢٩١ ـ ٢٩٢.

(٣) سورة المزمل، الآية: ٢٠.

عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما).

اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِن القُرْآنِ ﴾ على قولين:

أحدهما: أن المراد القراءة في الصلاة (١).

والثاني: أن المراد القراءة نفسها (٢). وهذا القول أظهر بديل عطف الصلاة عليها في آخر الآية بقوله: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ (٣).

[٢١/ب] قالوا: نقلَهم الله عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة، فقال تعالى: / ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ... ﴾ إلى آخر السورة، فانتفى أن يكون قوله عَلَيه : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٤) زيادة على النص ، بل تقرير وزيادة بيان لمجمل الكتاب في قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ الذي بينه النبي عَلَيْ بفعله، وقوله: «وصلوا كما رأيتموني أصلى» (٥).

وأيضًا فكيف تثبت فرضية القراءة في الصلاة بقوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٨، والهداية ١/ ٥٢، واللباب للمنبجي ١/ ١٢٦ـ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري ١٢/ ٢٩٤، وفتح القدير للشوكاني ٥/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ٢/ ٢٧٦ [مع الفتح] رقم (٥٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٥، رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص ٥٠٣، حاشية رقم ٣.

تَيَسُّرَ مِن القُرْآنِ ﴾ مع الاختلاف في المراد منه كما تقدم؟! .

فإن قيل: الأمر بالقراءة يقتضي الوجوب، ولا تجب القراءة خارج الصلاة فتعين أن يكون المراد في الصلاة (١).

قيل: بل يكون المراد دراسة القرآن وحفظه. وهذا فرض على الأمة من فروض الكفاية، فقد قلنا بموجب الأمر، ولم يتعين ما قلتم من أن المراد القراءة في الصلاة.

فإن قيل: عطف الأمر بالصلاة على الأمر بالقراءة من باب عطف العامّ على الخاص".

قيل: لا يصح هذا لوجوه:

أحدها: أن الأصل في العطف التغاير المطلق (٢)، ولا يثبت أن أحدهما بعض الآخر إلا بدليل.

الثاني: أن المعهود في الأمر عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَىٰ الصَّلُواَتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَىٰ ﴾ (٣) ونحو ذلك. أما عكسه فإما نادر، أو معدوم.

الثالث: أنه إنما يعطف العام على الخاص، أو بالعكس، توكيدًا لذلك

<sup>(</sup>١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٣٦٨.

 <sup>(</sup>۲) يريد أن الأصل في العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مثل جاء زيد وعمرو،
 ولذلك يؤتى بحرف العطف للجمع والتشريك بينهما. انظر: أوضح المسالك ٣/ ١٧٩ ـ
 ١٨٠، ورصف المباني في شرح حروف المعانى ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

الخاص على سائر أفراد العام كقوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَىٰ الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الوُسْطَىٰ ﴾ ونحوه.

وهنا قوله: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِن القُرْآنِ ﴾ (١) تسهيل لأمر القراءة، وتفويض لمقدارها إلى اختيار العبد، فليس فيه من الاهتمام ما يوجب ذكره مرتين، لأنه ليس بأو كد أركان الصلاة، بل الأركان الفعلية أوكد منه بالاتفاق (٢)، ولهذا تجب على الإمام والمؤتم بالإجماع. فالمقتضي للتخصيص في مثل هذا منتف.

الرابع: أن المعهود من عطف الخاص على العام أو عكسه عطف الأفراد (٣)، فأما الحقيقة المركبة (٤) فلا عهد لنا بعطف كلها على جزئها، وذلك

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في التمهيد ١٠ / ١٨٩: أجمع العلماء على أن الركوع، والسجود، والقيام، والجلسة الأخيرة في الصلاة فرض كله، وأن من سها عن شيء منه وذكره رجع إليه فأتمه، وبنى عليه ولم يتماد وهو ذاكر له، لأنه لا يجبره سجود السهو. وبهذا يتبين لك وجوب فرضه. اه.

وأما القراءة فقد خالف فيها الأصم وغيره، فقالوا بعدم وجوبها. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٧٥. وأما من نسي القراءة حتى أكمل الصلاة فقد جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما من الصحابة، وعن الحكم بن عتيبة وقتادة من التابعين، أن من نسي القراءة كلها حتى فرغ من الصلاة كلها ثم تذكر أنه يجزيه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة ١٨٨٥.

<sup>(</sup>٣) عطف الأفراد معناه عطف مفرد على مفرد كقوله تعالى: ﴿ تَنَوْلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ ﴾. فالروح جبريل ذكر مرتين، الأولى: ذكره مع الملائكة لأنه منهم. والثانية: تخصيصه بالذكر تنويها لشأنه.

<sup>(</sup>٤) المقصود بها الجمل، والجمل المقصودة هنا قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسُرَ مِن القُرْآنِ ﴾ ، والجملة المعطوفة عليها هي قوله تعالى: ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ ، فيكون العام هو الصلاة وهي متأخرة ، والخاص هو القراءة وهي متقدمة ، ولم تعطف الصلاة على القراءة ، وإنما عطفت جملة ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ على جملة ﴿ فاقرأوا ما تيسر ﴾ ، وإذا كان العطف بالواو بين =

لأن المفرد مستقل بنفسه، فيحسن ذكره منفردًا. أما جزء العبارة فلا قوام له بنفسه، فإنه لا يصح إلا بوجود سائر الأجزاء فلو ذكر بعدها كان أهون. أما أن يبدأ به فهذا لا نعرفه، فيحتاج مثله إلى نظير.

أو يقال: إن الأمر بقراءة ما تيسر مطلق، وذلك لا ينفي الأمر بقراءة شيء [معين أيضًا، فيكون قراءة شيء معين في الصلاة وهو الفاتحة ثابت بالسنة، وقسراءة](١) ما تيسر مع ذلك في الصلاة وخارج الصلاة ثابت بالآية. ويشهد لصحة هذا حديث أبي سعيد الخدري قال: «أمرنا نبينا عَلِيهُ أن نقرأ الفاتحة وما تيسر» رواه أحمد(٢).

أو يقال: إنه لا خلاف أن المصلي له أن يقتصر على ما تيسر له، فإنه لو قرأ ما دون الآية لا يجزئه، ولا يجب عليه أن يقرأ جميع ما يراه متيسرًا عليه، مثل البقرة، وآل عمران. فلابد من توقيت القراءة الواجبة، فبعض يقول: آية (٣)، وبعض يقول: شبع آيات (٥).

الجمل فهو لمطلق الجمع فقط، وهو الأصل في معناها. انظر: شرح ابن عقيل ٢/ ٢٢٦،
 وأوضح المسالك ٣/ ١٨١، ورصف المباني ٤٧٣.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل، والزيادة من «ع».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه في ص٥٣٥، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٣) هو قول لأبي حنيفة رحمه الله، حيث قدرها بآية. انظر: الهداية ١/ ٥٨، والبدائع ١/ ١١٢.

 <sup>(</sup>٤) هو قول الأبي حنيفة، قدرها بآية طويلة، أو بثلاث آيات قصار، وبها أخذ أبو يوسف ومحمد رحمهما الله . انظر : المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٥) وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، حيث عينوا القراءة المفروضة في الصلاة بسبع آيات، وبالتحديد فاتحة الكتاب. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٧٥، والمنتصار لأبي الخطاب ٢/ ١٩٣.

فالرجوع إلى ما وقته النبي عَلَيْهُ وقدره لأمته هو الذي يجب اتباعه، دون توقيت لو لم يخالف السنة لكان تقديرًا بغير توقيف ولا إجماع ولا قياس صحيح، وهو غير جائز.

وليس في هذا إلا أن يقال: نحن نقدر ولا نعَيِّن، وأنتم تعيِّنون. فنقول: الآية ليس فيها تقدير ولا تعيين، فتقييدها بالسنة من حيث التعيين والتقدير أولى من تقييدكم إياها من حيث التقدير بمجرد الرأي.

أو يقال: إن قراءة الفاتحة قد تيسرت غالبًا، فتعيّن قراءتها، وتكون قراءة ما زاد عليها كقراءة ما زاد على الآية أو الثلاث أو السبع عند من قدر القراءة الواجبة بذلك.

أو يقال: إن هذه الآية نزلت بمكة ، وقراءة الفاتحة فرضت بالمدينة ، فيكون الله تعالى قد أوجب قراءة الفاتحة بعد أن لم تكن واجبة بعينها . وعدم وجوب الفاتحة ليس حكمًا ثابتًا بخطاب حتى يقال: إن رفعه نسخ ، بل هو بمنزلة تحريم كل ذي ناب من السباع(١) ، وذي مخلب من الطير(٢) ، بعد قوله

<sup>(</sup>۱) حديث النهي عن أكل ما له ناب من السباع رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع ٩/ ٥٧٣ [ مع الفتح] رقم (٥٥٣٠). ومسلم في كتاب الصيد، باب تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ٣/ ١٥٣٣، رقم (١٣) عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله على عن أكل كل ذي ناب من السباع». وعند مسلم في الكتاب والباب السابقين ٣/ ١٥٣٤، رقم (١٥) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام».

 <sup>(</sup>۲) النهي عن أكل ذي مخلب من الطير رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما في المصدر السابق، رقم (۱٦). بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير».

تعالى: ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَّمًا ﴾ الآية (١).

أو يقال: إن المراد القراءة في قيام الليل، ولكن كان أولاً قيام نصف الليل أو أزيد أو أنقص، ثم خفف الله تعالى عن المسلمين وأسقط عنهم قيام هذا المقدار، وأمرهم بقراءة ما تيسر عليهم قراءته في الصلاة غير مؤقت بوقت محدد كما كان أولاً. فقال تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ ﴾(١) الآية. وليس في ذلك تعرض لقراءة الفاتحة بنفي ولا إثبات، وإنما فيها الأمر بقيام ما تيسر من الليل، وقراءة ما تيسر من القرآن.

ومسألة الزيادة على الكتاب بخبر الواحد مشهورة، وفيها من الإشكال/ [٢٢/أ] أن كثيرًا من الأحاديث المشهورة تعامل معاملة أخبار الآحاد، ويقال: هذا لا يزاد على الكتاب. وكثيرًا من أخبار الآحاد تعامل معاملة الأحاديث المشهورة ويقال: هذا مشهور يزاد به على الكتاب.

وما يقع لأئمة الفتوى من هذا فهم مأجورون مغفور لهم. ومن تبين له شيء من ذلك لا يعذر في التقليد، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى قد قالا: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه (٣).

وإذا كان الرجل متبعًا لأبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه، ولا في عدالته بلا نزاع. بل هذا أولى بالحق،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجواهر المضية ١/ ١٢١.

وأحبّ إلى الله ورسوله ممن يتعصب لواحد معيّن غير الرسول عَلَيْهُ، ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين، فهو ضال جاهل. بل قد يكون كافراً يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هذه الأئمة رضي الله عنهم أجمعين دون الآخرين فقد جعله بمنزلة النبي على ، وذلك كفر . بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو يجب على العامي أن يقلد واحدًا من الأئمة من غير تعيين زيد ولا عمرو .

وأما من كان محبّاً للأئمة مواليًا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك. والصحابة والأئمة بعدهم كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة، فإجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة.

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون الباقين، كالرافضي (۱۳ والناصبي)، والخارجي والخارجي)،

<sup>(</sup>۱) الرافضة: هم الذين رفضوا زيد بن علي رضي الله عنه لما والى الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأنكروا عليه اعترافه بفضلهما وإمامتهما في الدين، فسموا بذلك الرافضة. وهم فرق كثيرة، وما زالوا يفترقون إلى يومنا هذا. ويجمعهم القول بأن الرسول على نص على إمامة علي رضي الله عنه، وأن الصحابة كفروا بعد النبي على المحكم استخلاف علي بعده. وأن أثمتهم معصومون من الخطأ، وأبطلوا الاجتهاد في الأحكام، وقالوا: إن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس في زمانه. انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري الم ١٩٨٠ ما الملل والنحل للشهرستاني ١/ ١٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) والنواصب: هم الذين يعادون آل بيت رسول الله ﷺ . انظر: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية مع شرحها لمحمد خليل خراس ١٥٨ ـ ١٥٩.

 <sup>(</sup>٣) كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا. والمقصود هنا =

فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب (١)، والسنة (٢)، والرابعة والإجماع (٣) أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة.

ومن تبين له من العلم ما كان خافيًا عليه فاتبعه فقد أصاب واهتدى، زاده الله هدى، وقد قال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبّ زدْني علْمًا ﴾(١).

(١) أما الآيات الواردة في ذم أهل الأهواء والنحل المتعصبون لبدعهم فكثيرة: منها قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَىٰ اللَّه ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾ [الأنّعام: ١٥٩].

ومُنها قُولُه تعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ٰ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدُ مَا جَاءَهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ [آل عمران: ١٠٥\_ ١٠٠].

(۲) ورد في السنة المطهرة ذمّ أهل الأهواء والافتراق والتعصب لنحلهم، كحديث: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة، وسبعون في النار، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة، وإحدى وسبعون في النار وواحدة في نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة: اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة». رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة، باب شرح السنة ١/ ١٩٧ الجنة، وهي الجماعة» كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ٥/ ٢٥ ـ ٢٦، ١٩٨ وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب افتراق هذه الأمة ٢/ ١٣٢١، وصححه الترمذي في المصدر السابق، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١٤/ ١٤٠، وصححه الحاكم في المصدر السابق، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١٤/ ١٤٠، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . انظر: المستدرك مع التلخيص ١/ ١٢٨.

الخوارج الذين خرجوا على الصحابة في زمن الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، وما زالوا يفترقون فرقًا إلى يومنا هذا. ويجمعهم البراءة من عثمان وعلي رضي الله عنه مما ومن والاهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يوالون إلا على ذلك، ويجمعهم أيضًا تكفير أصحاب الكبائر، والخروج على الإمام إذا خالف السنة. الملل والنحل ١/ ١١٤ - ١١٥، والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ٤/ ١٨٩ ـ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، الآية: ١١٤.

ومن جملة أسباب تسليط الله تعالى التتر على بعض بلاد الشرق، وتسليط الفرنج على بعض بلاد المغرب كثرة التعصب، والتفرق بينهم في المذاهب وغيرها(۱). وكل ذلك من اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والأخبار الواردة في تعيين الفاتحة أشهر (۲) من قراءة من قرأ: فصيام ثلاثة أيام متتابعات (۳)، ﴿ وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل ذلك (۱)، وأشهر من حديث: «لا قود إلا بالسيف»(۱)، ......

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام البخاري رحمه الله في خير الكلام في القراءة خلف الإمام ٨: وتواتر الخبر عن رسول الله ﷺ: «لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن». وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/١٩٦: قوله ﷺ: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام»، وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، يقضي في هذا الباب بين المختلفين فيه، وهو الحجة اللازمة. ولم يروعن النبي ﷺ شيء يدفع ذلك، ولا ما يعارضه. اهـ.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة شاذة قرأها أبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. انظر: تفسير الطبري ٥/ ٣١، وقد قيد بها أثمة الحنفية مطلق الكتاب في قوله تعالى: ﴿ فصيام ثلاثة أيام ﴾ في كفارة اليمين، وأوجبوا التتابع فيه. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٨١، والهداية ٢/ ٣٥٨،

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن مسعود رضي الله عنه هكذا. انظر: المبسوط للسرخسي ٥/ ٢٢٣، ولم أجد هذه القراءة في كتب القراءة ولا في كتب التفسير. وقد قيدوا الآية بهذه القراءة الشاذة، فأوجبوا لكل ذي رحم محرم النفقة على محرمه إذا كان محتاجًا. انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٠٧، والهداية ٢/ ٣٢٨، والاختيار لتعليل المختار ٤/ ١١.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه في كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف ٢/ ٨٨٩، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار ٢/ ٢٠٥، والدارقطني في السنن ٣/ ١٠٦. وضعف جميع طرق هذا الحديث البيهقي في معرفة السنن ١٢/ ٨٠، والزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٤٣. وابن حجر في الدراية ٢/ ٢٦٥.

وحديث: «وما طفا فلا يؤكل»(۱)، وحديث: «لا اعتكاف إلا بصوم»(۲)، وحديث: «زكاة الخيل»(۳)، وحديث اشتراط المصر الجامع في

- (۲) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض ٢/ ٣٣٣. ٣٣٤، عن عائشة رضي الله عنها في ضمن حديث طويل، وأشار أبو دواد إلى أنه موقوف، فقال: غير عبد الرحمن لا يقول فيه: «قالت: السنة». قال أبو داود: جعله قول عائشة. رواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٩٩٠. ٢٠٠، وقال: انفرد به سويد عن سفيان عن حسين. ورواه بنحو لفظ أبي داود وقال: يقال: إن قوله: «إن السنة للمعتكف» إلى آخره ليس من قول النبي عَلَيْهُ، وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. والله أعلم. وهشام ابن سليمان لم يذكره. اهد. المصدر السابق ٢/ ٢٠١. وضعفه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك مع التلخيص ١/ ٤٤٠.
- (٣) حديث زكاة الخيل أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٢٥ ـ ١٢٦ ، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١٩ ، ولفظه عندهما: «في الخيل السائمة ، في كل فرس دينار تؤديه». وقد ضعفه الدارقطني فقال: تفرد به غورك عن جعفر ، وهو ضعيف جدًا ، ومن دونه ضعفاء . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٦٩: رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه الليث بن حماد ، وغورك ، وكلاهما ضعيف . اه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: يؤكل. وفي «ع»: تأكل، وهو موافق لما في علل ابن أبي حاتم.

وهذا جزء من حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود في كتاب الأطعمة، باب أكل الطافي من السمك ٣/ ٣٥٨، ولفظه: «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». ورواه ابن ماجه في كتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر ٢/ ١٠٨٢، وابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٤٦ بلفظ: «ما جزر عنه البحر فكل، وما ألقى البحر فكل، وما طفا على الماء فلا تأكل». قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو موقوف على جابر، وعبد العزيز بن عبيد الله، واهي الحديث. اهد. باختصار. ورواه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٦٧، وقد صحح الموقوف، وروي بعده عن جماعة من الصحابة خلاف قوله. وضعفه أبو داود أيضًا في المصدر السابق. وقال ابن حجر: يعارضه ما هو أقوى منه، وهو حديث: «أحلت لنا ميتتان»، وحديث «هو الطهور ماؤه والحلّ ميتته»، وحديث جابر في قصة العنبر، وهو منفق عليه. انظر: الدراية ٢/ ٢١٢.

الجسمعة (۱)، وحديث: «صدقة الفطر عن كل حُرّ وعبد، صغير وكبير، يهودي أو نصراني أو مجوسيّ»(۲)، وحديث: «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه»(۳)، وغير ذلك.

(١) بعض فقهاء المذهب يجعلونه حديثًا مرفوعًا، كصاحب الهداية، والكاساني، وابن مودود. انظر: الهداية ١/ ٨٩، والبدائم ١/ ٢٥٩، والاختيار ١/ ٨٢.

وتعقب عليهم الزيلعي فقال: غريب مرفوعًا، وإنما وجدناه موقوفا على عليّ، رواه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ١٦٧ - ١٦٨، بلفظ: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٣٩ باللفظ السابق بإسنادين موقوفًا عليه، وبإسناد آخر فيه زيادة: «٠٠٠ ولا صلاة فطر، ولا أضحى إلا في مصر جامع، أو في مدينة عظيمة». ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٤/ ٣٢٢-٣٢٣ بإسنادين فقال: وهذا إنما يروى عن عليّ موقوفًا. فأما عن النبي على فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء. اهد. انظر: نصب الراية ٢/ ١٩٥٠.

وقال ابن حجر: لم أجده مرفوعًا، وإسناد عبد الرزاق صحيح. وروى ابن أبي شيبة مثله وزاد في آخره: «أو مدينة عظيمة»، وإسناده ضعيف. انظر: الدراية ١/ ٢١٤.

(٢) ذكره صاحب الهداية هكذا: «أدوا عن كل حر وعبد، يهودي أو نصراني أو مجوسي». الهداية ١/ ١٢٥.

قال الزيلعي: أخرجه الدارقطني في السنن، وليس فيه ذكر المجوسي. انظر: نصب الراية / ٢١ . ولفظه عند الدارقطني: «صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر وأنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع من بر، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير». سنن الدارقطني ٢/ ١٥٠ . وقال بعده: سلام الطويل متروك الحديث، ولم يسنده غيره. اهـ.

ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٤٩، وقال: زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعة، انفرد بها سلام الطويل، وكأنه تعمدها. اهـ.

وقال ابن حجر: فيه زيد العمّى، وهو ضعيف، ويروي عن سلام الطويل وهو هالك، انظر: الدراية ١/ ٢٦٩.

(٣) رواه الدارقطني في سننه ٣/ ٤ ـ ٥ ، من طريقين: قال في أحدهما: هذا مرسل ، وأبو بكر ابن أبي مريم ضعيف . والثاني : قال : فيه عمر بن إبراهيم يقال له الكردي : يضع الأحاديث ، وهذا باطل لا يصح ، لم يروه غيره ، وإنما روي عن ابن سيرين من قوله . اه . وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٩ : قال ابن القطان في كتابه : والراوي عن الكردي داهر ابن نوح ، وهو لا يعرف ، ولعل الجناية منه . اه .

وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٤٨ : وفيه عمر الكرديّ، وهو كذاب. اهـ.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام لأنس رضي الله عنه: «إذا ركعت فضع يدك على ركبتيك، وفرِّج بين أصابعك» (١) هذا حديث منكر ضعيف (٢).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، وذلك أدناه» ( $^{(7)}$  أي أدنى كمال الجمع).

قال السروجي: وقول صاحب الكتاب: أي أدنى كمال الجمع، فيه بعد؛ إذ الجمع ليس له ذكر في الحديث، ولا له معنى، بل الصواب أدنى كمال

<sup>(</sup>۱) روراه أبو يعلي الموصلي في مسنده ٦/ ٣٠٨، في حديث طويل، من طريق علي بن زيد بن جدعان بن سعيد بن المسيب، عن أنس رضي الله عنه، والطبراني في الأوسط ٦/ ٤٦٣، وفي معجمه الصغير ٢/ ٣٦. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، ضعيف سيئ الحفظ. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ١٢٧، والتقريب ٤٠١.

وذكر الزيلعي طرقه وشواهده، ونقل عن جماعة من المحدثين تضعيفه، وأن فيه كثير بن عسلم الله، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على أنس. انظر: نصب الراية ١/ ٣٧٣\_٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٧/ ٢١٨. ٢١٩، وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه من عند ابن عمر رضي الله عنه منا عند ابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٢٠٦. سكت عنه الزيلعي في نصب الراية ١/ ٣٠٣، وابن حجر في الدراية ١/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود ١/ ٢٣٤، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود ٢/ ٤٦ ـ ٤٧، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود ١/ ٢٨٧.

وقال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس بمتصل، عون بن عبد الله لم يلق ابن مسعود. والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. اه. وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٤٢: وفيه انقطاع؛ ولأجله قال الشافعي بعد أن أخرجه: إن كان ثابتًا. وانظر الدراية أيضًا ١/ ١٤٢، وقد ذكر أصل الحديث في التلخيص ١/ ٢٤٢.

وقال النووي في المجموع ٣/ ٤١١: قال أبو داود والترمذي وغيرهما: هو منقطع لأن عونًا لم يلق ابن مسعود؛ ولهذا قال الشافعي في الأم: وإن كان هذا الحديث ثابتًا فإنما يعني بقوله: «وذلك أدناه» أي أدنى ما ينسب إليه كمال الفرض والاختيار معًا، لاكمال الفرض وحده. اه.

السنة، أو أدنى كمال التسبيح. ثم ذكر بعد ذلك بأسطر الحديث بمعناه عن عون بن عبد الله بن عتبة (١)عن ابن مسعود.

وقال: رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. قالوا: هو مرسل، وعون لم يلق ابن مسعود (٢٠).

<sup>(</sup>۱) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، الزاهد الفقيه، أخو عبيد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه المشهور. روى عن أبي هريرة، وابن عباس، وغيرهما. روى عنه الزهري وأبو حنيفة وجمع غفير. وغالب رواياته عن الصحابة مرسلة. توفي في حدود سنة ١٢٠هـ. انظر: الكاشف ٢/ ١٠٢، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٢٦ ـ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ الكبير ١/ ٤٠٥، وسنن أبي داود ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) هو صاحب المستدرك. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) هكذا نقله ابن الصلاح في مقدمته ٥٥، والنووي في الإرشاد ٧٩. ولم أجد هذا في كتابه «معرفة علوم الحديث»، ولا في المدخل.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) انظر: مقدمة ابن الصلاح ٦٣، وألفية السيوطي مع شرحه المسمى "إسعاف ذوي الوطر" لمحمد بن علي بن آدم ١/ ١١١. قال النووي في الإرشاد ٨٤: الصحيح الذي ذهب إليه طوائف من الفقهاء، وغيرهم، والخطيب، وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين: أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان الانقطاع، إلا أن أكثر ما يوصف بالانقطاع في الاستعمال رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر.

والفقهاء يطلقون الإرسال على الكل، وهو مذهب أبي بكر الخطيب وغيره من أهل الحديث (١). انتهى.

قوله: (وله (۲) قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد» (۲). هذه قسمة، وإنها تنافي الشركة).

قولهما أقوى (ئ) ، لأن قوله: «فقولوا: ربنا لك الحمد» يحتمل أن يعود الضمير فيه إلى القوم وحدهم، ويحتمل أن يعود إليهم وإلى الإمام معهم. وما ورد أنه على كان يجمع بين الذكرين يدل على دخول الإمام في ضمير الجمع مع القوم كما في التأمين (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠، والمستصفى ٢/ ٢٨١، والكفاية للخطيب البغدادي ٢١، ومقدمة ابن الصلاح ٥٦، والإرشاد للنووي ٧٩.

<sup>(</sup>٢) في «الهداية»: ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل «اللهم ربنا لك الحمد» ٢/ ٣٣٠ [مع الفتح] رقم (٧٩٦)، من رواية أبي هريرة بزيادة «اللهم». ومسلم في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ١/ ٣٠٦، رقم (٧١).

ورواه البخاري أيضًا في كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ٢/ ٢٠٤ [مع الفتح] رقم (٢٨٩). ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ٢٠٨/١، رقم (٧٧)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه مسلم أيضًا في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠٣ عنه، رقم (٦٢) في حديث طويل رواه أبو موسى رضي الله عنه، وفيه: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم».

<sup>(</sup>٤) أي قول أبي يوسف ومحمد في أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد.

<sup>(</sup>٥) ورد تأمين الإمام مع المأمومين في قول على الإمام فأمنوا ؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ". رواه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين ٢/ ٣٠٦ [مع الفتح] رقم (٧٩٥). ومسلم في كتاب الصلاة، باب فضل التسميع والتحميد والتأمين ١/ ٣٠٧، رقم (٧٢).

قوله: (ولأنه يقع تحميده بعد تحميد المقتدي، وهو خلاف موضوع الإمامة).

في هذا التعليل نظر؛ فإنه يشير إلى أن المؤتمّ يقول: «ربنا لك الحمد» في حال قول الإمام: «سمع الله لمن حمده».

والذي يدل عليه ظاهر السنة أن المؤتم يقول: «ربنا لك الحمد» و «الله أكبر» بعد الإمام؛ فإن في صحيح مسلم من حديث أبي موسى عن النبي عليه أنه قال: «أقيموا صفوفكم، وليؤمكم أقرؤكم (١)، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يكبر قبلكم، ويرفع قبلكم. وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم». قال رسول الله عليه: «فتلك بتلك بتلك ...» الحديث (١).

أما جمعه بين التسميع والتحميد، فقد ورد في حديث أبي هريرة عند البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ٢/ ٣٢٩ [مع الفتح] رقم (٧٩٥)، ولفظه: «كان رسول الله عليه إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا لك الحمد». وفي حديث ابن أبي أوفي عند مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ١/ ٣٤٦، رقم (٢٠٢)، ولفظه: «كان رسول الله عليه إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد مل السموات ومل الأرض ومل ما شئت من شيء بعد». وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم في الكتاب والباب السابقين ١/ ٣٤٧، رقم (٢٠٥) بلفظ: «كان رسول الله عليه إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد . . . الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري، المصدر السابق، رقم (٢٠٠). وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري، في كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ٢/ ٢٥٥، رقم في كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ٢/ ٢٥٥، رقم حمده، ربنا ولك الحمد . . . الحديث .

<sup>(</sup>١) في مسلم: أحدكم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠٣، رقم (٦٢).

وفي رواية لأحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة المتفق عليه: «إنحسا جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع ...» الحديث أن وفي رواية للبخاري من حديث أنس المتفق عليه: «فلا تركعوا حتى يركع، ولا ترفعوا حتى يرفع» (1).

وكل هذه الأحاديث وأمشالها تدل على أن الإمام يسبق المؤتم بالقول والفعل، وهذا هو حقيقة الاقتداء، ولو كان المؤتم لا يتأخر عن الإمام في ذلك لم يكن مؤتمًا. وهذا يدل [أيضًا] (٢) على قوة قول الصاحبين في أن المؤتم يكبر تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإمام لا معه (١).

قوله: (والإمام بالدلالة آت به معنيً).

<sup>(</sup>۱) المسند ۲/ 80، وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود ۱/ ١٦٤. قال ابن حجر في الفتح: ۲/ ۲۱۰: هي زيادة حسنة تنفي احتمال إرادة المقارنة من قوله: «إذا كبر فكبروا». اه. وأصل الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة ۲/ ۲۶۶ [ مع الفتح] رقم (۷۲۲). ومسلم في كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره ۱/ ۳۱۱، رقم (۸۹).

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الزيادة، وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث في أحد عشر موضعًا، ولا توجد في موضع واحد منها. وبحثت عنها لعلي أجدها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، أو في حديث عائشة رضي الله عنها: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلم أجدها.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من «ع»، والسياق يقتضيها؛ لأنه ذكر هذا الحكم استطرادًا، وإنما المناقشة في جمع الإمام بين التسميع والتحميد.

<sup>(</sup>٤) انظر قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في: المختلف في الفقه بين أبي حنيفة وأصحابه ١/ ٦٦، وفي النتف في الفتاوى للسغدي ١/ ٦٦.

فيه نظر ؛ لأن مراده أن الدال على الخير كفاعله ، ولا يكون كفاعله إلا إذا  $[i au_{3}]^{(1)}$  منه بما يقدر عليه ، وإلا من أمر غيره بالصلاة ، والصدقة ، والصيام ، ونحو ذلك ولم يصل ، ولم يتصدق ، ولا<sup>(1)</sup> يصم ، لا يكون كفاعل الخير . ولو كان من دل على خير ولم يفعله كفاعله لاستحال ذم من أمر الناس بالبر ونسى نفسه .

## وقوله: (وكذا في الانتقال إذ هو غير مقصود).

يعني الانتقال من الركوع إلى السجود، ومن السجدة إلى السجدة.

يشير إلى أن القيام من الركوع، والقعود بين السجدتين غير مقصودين (٣). وهذه مجرد دعوى لم يُقم عليها دليلاً. والله تعالى أمرنا بالصلاة مجملاً، وبينها النبي عَلَيْهُ بفعله، فالتحق بيانا به، وقد قال عَلَيْهُ: «وصلوا كما

<sup>(</sup>١) الزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: ولم.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: مقصود. فيكون معناه: الانتقال غير مقصود.

ومعنى قولهم «غير مقصود» أن الانتقال من ركن إلى ركن ليس مطلوبًا، بل المطلوب هو أداء الركن، وهو انحناء الظهر في الركوع بدون طمأنينة، ومجرد وضع الجبهة في السجود، وهو أدنى ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا واسْجُدُوا ﴾ سورة الحج، الآية ٧٧. فأمر بمطلق الركوع والسجود، والركوع لغة مطلق الانحناء، والسجود لغة التواطؤ والخفض، فلا يزاد عليها بخبر الواحد فينسخها. انظر: البدائع ١٦٢/١، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٠ - ٥٣، والعناية ١/ ٢٠٠٠.

ورد بهذا الذي ذكره المصنف أعلاه، وبما بعده، وبأن هذا ليس بنسخ، وإنما هو ضم حكم إلى حكم، كضم أحكام الشريعة بعضها إلى بعض لا يدل على رفع الأول منها.

ورد بأن الرسول ﷺ بين السجود الشرعي كما بين الصلاة الشرعية، والزكاة الشرعية، والحج الشرعية، والحج الشرعي، وغير ذلك. انظر: الانتصار ٢/ ٢٦٢ ـ ٢٧٢، وفتح الباري ٢/ ٣٢٧.

رأيتموني أصلي»، فجميع ما كان يفعله النبي على في صلاته يكون فرضًا إلا ما خرج بدليل. ولم يرد معنا دليل يدل على أن القيام من الركوع والقعود بين السجدتين ليسا بفرض.

بل ورد ما يدل على فرضيتهما، وهو ما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود»، رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن<sup>(۱)</sup>. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح<sup>(۲)</sup>. هذا نص صريح في أن الرفع من الركوع، وبين السجدتين، والاعتدال، والطمأنينة فرض لا تصح الصلاة بدونه.

وفي حديث علي بن شيبان (٣): «يا معشر المسلمين! لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود» رواه الإمام أحمد، وابن ماجه (٤). ولفظ أحمد

<sup>(</sup>۱) المسند ٤/ ١٦٥، ١٦٩. وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ١/ ٢٢٦. وسنن الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ٢/ ٥١، وسنن النسائي، في كتاب الافتتاح، باب إقامة الصلب في الركوع ٢/ ١٨٣، وسنن ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة ١/ ٢٨٣. وصححه ابن خزيمة ١/ ٣٠٠، وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٢١٧ للصلاة ١/ ٢٨٧، والدارقطني في سننه ١/ ٣٤٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) هـو علي بن شيبان بن محرز، الحنفي، السحيمي، اليمامي. كنيته أبو يحيى. وفد إلى النبي النبي مع قومه بني حنيفة. وهـو من المقلين في الرواية، تفرد بالرواية عنه ابنه عبد الرحمن. انظر: الاستيعاب ٨/ ١٣٠، والإصابة ٧/ ٥٦ ـ ٥٧، وتقريب التهذيب ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٢، ٣٣، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١/ ٢٨٢، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٠٠، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٥/ ٢١٧.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ١٠٨: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

[77/أ] في هذا الحديث: «لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه / من (١) ركوعه وسجوده»(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه من (٣) ركوعه وسجوده» رواه أحمد (١٠). وفي سنن البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» (٥).

وقد أمر النبي على المسيء صلاته بإعادتها ثلاث مرات، ثم أمره بالطمأنينة في الصلاة كلها، والأمر للوجوب(١٠).

وقد اعترض على ذلك بأنه أقره على صلاته، ولو كانت فاسدة لم

<sup>(</sup>١) في المسند: بين.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٤/ ٢٢، تحقيق أحمد محمد شاكر، طبعة المعارف، مصر. وهذا اللفظ سقط من طبعة المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) في المسند: بين.

<sup>(</sup>٤) المسند ٢/ ٦٩٥، وفي إسناده يحيى بن أبي كثير، ثقة ثبت يدلس ويرسل، وقد عنعن. انظر: التقريب ٥٩٦.

<sup>(</sup>٥) سنن البيهقي ٢/ ١١٧.

<sup>(</sup>٦) قال له النبي ﷺ في المرة الثالثة: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». رواه البخاري في كتاب الأذان، باب أمر النبي ﷺ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة ٢/ ٣٢٣ [مع الفتح] رقم (٧٩٣). ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة الم ٢٩٨، رقم (٤٥).

قال ابن حجر: وقد ثبتت الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، فسقطت حجة من قال: لا تجب؛ لأنه قال: «ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا» فلم يذكر الطمأنينة. انظر: فتح البارى ٢/ ٣٢٥\_٣٢٩.

يقره عليها(١). وأجيب بأن تارك الطمأنينة مسيء تارك للواجب، فلماذا أقره النبي على الإساءة وترك الواجب؟ (٢) فما كان جوابكم عن هذا كان جواب أولئك. وذلك أن تأخير الأمر إذا كان لمصلحة راجحة كان حسنًا، كما أقر الأعرابي الذي بال في المسجد حتى فرغ من (٢) بوله في المسجد للمصلحة الراجحة.

وكذلك إمهال هذا حتى يصلي فإنه من تمام حسن التعليم؛ إذ التعليم على هذا الوجه أكمل من قطع صلاته عليه؛ لأنه قد يدهشه فيتضرر بذلك ولا يتلقى التعليم بقبول، فكان إمهاله حتى يأتي وهو حاضر القلب مصغ لما يقول له، مقبل على استماع كلامه أولى من قطع صلاته.

ولأنه لم يتبين له أنه لا يحسن غير ذلك، لاحتمال أنه كان يحسن الطمأنينة وإنما تعمد تركها إهمالاً وتهاونًا، فأمره بالإعادة لعله يأتي بها إن كان يحسنها، فلما تبين له أنه (٤) لا يحسن غير تلك (٥)، وطلب منه التعليم علمه.

<sup>(</sup>١) انظر: البدائع ١/ ١٦٢، والعناية ١/ ٣٠١، وفتح القدير ١/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) يريد بأن الطمأنينة من واجبات الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد فيما ذكره الكرخي، وهو المعتمد في المذهب. انظر: البدائع ١/ ١٦٢، والعناية ١/ ٥٣، وفتح القدير ١/ ٣٠١. وإذا كان الأمر كذلك، أليس من ترك الواجب مسيئًا عندكم؟ ويأثم بذلك؟ فلم تركه حتى أكمل؟ والظاهر أن هذا الجواب من المصنف، وقد ذكرت أجوبة قريبة من هذا الذي ذكره المصنف، فانظرها في الانتصار لأبي الخطاب ٢/ ٢٦٧، ٢٦٩، وشرح صحيح مسلم للنووي ٤/ ١٠٨، وفي فتح الباري ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: عن.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: أن. بدون الضمير، وكلا التعبيرين صحيح.

<sup>(</sup>٥) أي الصلاة الناقصة.

وليس سكوته عن بول الأعرابي في المسجد إلى أن فرغ ثم نهاه بعد ذلك دليلاً على جواز البول في المسجد (١٠).

ومثل ذلك حديث عمر رضي الله عنه الذي في «الصحيح» لما سمع هشام ابن حكيم (٢) يقرأ سورة الفرقان على غير القراءة التي كان تلقاها عن النبي عَلَيْه ، واعتقد أن تلك القراءة لا تجوز ، قال: فكدت أساوره (٣). ثمهله حتى فرغ ثم لببه (١) بردائه وجاء به إلى النبي عَلَيْه (٥).

وأيضًا؛ فإن تارك الواجب ليس كفاعل المنكر، فإن تركه للواجب إذا فعله في أثناء الوقت لم يكن في ذلك محذورًا إذا لم يخف الفوات.

<sup>(</sup>۱) قصة الأعرابي رواها البخاري في كتاب الوضوء باب ترك النبي ﷺ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد ١/ ٣٨٥ [ مع الفتح] رقم (٢١٩) من حديث أنس رضي الله عنه . وفي الكتاب نفسه ، باب صب الماء على البول في المسجد ١/ ٣٦٨ [مع الفتح] رقم (٢٢٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ومسلم في كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل البول من النجاسات إذا حصلت في المسجد ١/ ٢٣٦، ٢٣٧ ، رقم (١٠٠) .

<sup>(</sup>۲) هو هشام بن حكيم بن حرام بن خويلد، جده أخو خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، القرشي، الأسدي. أسلم هو وأبوه وإخوته يوم الفتح. وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم، آمراً بالمعروف، ناهيًا عن المنكر. لا تعلم سنة وفاته. وقد تأخرت وفاة هشام إلى خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهم. انظر: الاستيعاب ٣/ ٥٥ ـ ٥٥، و ١٠/ ٥٩٠ ـ الله عنهم. انظر: الاستيعاب ٣/ ٣٥ ـ ٥٥، و ١٠/ ٥٩٠ .

<sup>(</sup>٣) أساوره: أي أواثبه وأقاتله. النهاية ٢/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) لببه: أي أخذه بمجامع ردائه وجره به. انظر: النهاية ٤/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ٨/ ٦٣٩ ـ ٦٤٠، رقم (٤٩٩٢). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف ١/ ٥٦٠ ـ ٥٦١ رقم (٢٧١، ٢٧١).

وأيضاً فقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس، عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «تلك صلاة المنافق<sup>(۱)</sup>، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق<sup>(۲)</sup>، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»<sup>(۲)</sup>.

وأيضًا؛ فقد ثبت في «صحيح البخاري» عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً لا يتم ركوعًا ولا سجودًا، فلما انصرف من صلاته دعاه حذيفة فقال له: «منذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: قد صليتها منذ كذا وكذا؛ فقال حذيفة: ما صليت، أو ما صليت لله صلاة - شك مهدي (أ) - وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد عليه (٥).

<sup>(</sup>١) في «ع»: المنافقين.

<sup>(</sup>۲) لم تتكرر هذه الجملة عند مسلم، وإنما تكررت ثلاث مرات بصيغة الجمع عند الإمام مالك في الموطأ ۱/ ۲۲۰، وعند أبي داود في كتاب الصلاة، باب في وقت العصر ۱/ ۱۱۳، وعند الإمام أحمد في المسند مل ۱۸۸. وفي المسند في ۳/ ۲۳۶ تكررت مرتين.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٥٥٧، حاشية رقم ٢.

ووجه الاستدلال بالحديث أن نقر الصلاة وعدم الطمأنينة في الصلاة يشبه صلاة المنافقين، والله ذمهم على ذلك فقال: ﴿ إِنَّ المُنَافَقِينَ يُخَادَعُونَ اللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَىٰ الصَّلاة قَامُوا كُسَالَىٰ يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾. سورة النساء، الآية: ١٤٢.

وهذه الآية وذلك الحديث دليلان واضحان بأن نقر الصلاة غير جائز، وبأن من نقر صلاته ففيه شبه بالمنافقين. انظر: الانتصار لأبي الخطاب ٢/ ٢٢٦، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٣٨ . ٥٣٨ .

<sup>(</sup>٤) هو مهدي بن ميمون الأزدي، المعُولي أو المعاولي، مولاهم البصري، أبو يحيى. روى عن واصل الأحدب، وابن سيرين، وهشام بن عروة بن الزبير. له رواية في الكتب الستة. توفي سنة ١٧١ هـ أو ١٧٢ هـ انظر: الكاشف ٢/ ٣٠٠، وتهذيب التهذيب ٥/ ٥٥٢ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا لم يتم السجود ١/ ٥٩٠ ـ ٥٩١ [مع الفتح] رقم (٣٨٩). وقد أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع، وليس بهذا الطول الذي ذكره المصنف. وإنما جاء بهذا اللفظ عند الإمام أحمد ٥/ ٤٩١.

والمراد بالسنة هنا الدين. انظر: مجموع الفتاوي ٢٢/ ٥٤٠، وفتح الباري ٢/ ٣٢١.

وفي «الفتاوى الظهيرية»(۱)، قال أبو اليسر(۲): من ترك الاعتدال يلزمه الإعادة، ولو أعاد يكون الفرض الثاني دون الأول(۳). انتهى. وهذا منه اختيار لقول أبي يوسف لقوته(٤)، وهو كما قال.

وقول المصنف رحمه الله: (وفي آخر ما روي تسميته إياه صلاة حيث قال: «وما نقصت من هذا شيئًا فقد نقصت من صلاتك»)(٥). جوابه: أن تسميته إياها صلاة ناقصة لا يدل على إجزائها؛ فإنه لونقص منها سجدة كانت صلاة ناقصة غير مجزئة.

وهو يريد آخر حديث المسيء صلاته، وهذه الزيادة رواها أبو داود من طريق القعنبي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، في كتاب الصلاة، باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ١/ ٢٢٦، ومن طريق إسماعيل بن جعفر في حديث رفاعة بن رافع في الكتاب والباب السابقين ١/ ٢٢٨. ورواه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة ٢/ ١٠٠، وقد حسن الحديث. والنسائي من طريق محمد بن عجلان ٢/ ١٩٣، ومن طريق داود بن قيس ٣/ ١٠. وقد أخرج الحاكم في المستدرك عجلان ٢/ ٣٠٠، ومن طريق واود بن قيس ٣/ ١٠. وقد أخرج الحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٢ حديث رفاعة بن رافع من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما عند النسائي ٢/ ٢٥٠، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده، فإنه حافظ ثقة، ووافقه الذهبي . اهه. وقد جمع طرق الحديث بهذه الزيادة البيهقي في السن ٢/ ٣٧٠، وقال: وليس في الباب حديث أصح من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) الفتاوى الظهيرية لمحمد بن أحمد بن عمر، ظهير الدين البخاري، المتوفى سنة ٦١٩ هـ. انظر: الفوائد البهية ١٥٦\_١٥٧.

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن محمد بن الحسين، صدر الإسلام البزدوي، من أئمة الحنفية في زمانه، وهو شيخ السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء. توفي سنة ٤٩٣ هـ. انظر: تاج التراجم ٢٧٥، والفوائد البهية ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ١/ ٣٠١، وعزاه العيني في البناية ٢/ ٢٦٧ إلى أبي الليث.

<sup>(</sup>٤) انظر: قول أبي يوسف ودليله في البدائع ١/ ١٦٢، وفتح القدير ١/ ٣٠٠، ٣٠١، والبناية ٢/ ٢٦٧ ـ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) الهداية ١/ ٥٣.

قوله: (لأن وائل بن حجر رضي الله عنه وصف صلاة الرسول ﷺ، فسجد وأدعم على راحتيه ورفع عجيزته).

هذا الحديث لا يعرف عن وائل بن حجر، وكأن المصنف اشتبه عليه، وإنما هذا الوصف معروف عن البراء بن عازب رضي الله عنه(١).

قـوله: (ووضع اليـدين والركـبـتين سنة عندنا لتـحـقق السـجـود دونهما(۲)).

تعلیله مشکل؛ فإن تصویر السجود علی الجبهة والقدمین فقط فی غایة العسر. وفی «الواقعات»( $^{(7)}$ : لو لم یضع رکبتیه علی الأرض عند سجوده  $(^{(7)}$ : وفتوی مشایخنا عل الجواز حتی لو یجزئه  $(^{(3)}$ . کذا قال أبو اللیث  $(^{(6)}$ ، قال  $(^{(7)}$ : وفتوی مشایخنا عل الجواز حتی لو

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي: غريب من حديث وائل، وإنما هو من حديث البراء عند أبي يعلى الموصلي، وأبي داود، والنسائي. انظر: نصب الراية ١/ ٣٨٠. وكذا قال ابن حجر: إنه لم يجده، وإنما هو معروف عن البراء. انظر: الدراية ١/ ١٤٣. ١٤٤٤.

والحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صفة السجود ١/ ٢٣٦، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب صفة الافتتاح ٢/ ٢١٢، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٢٩، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٥/ ٢٤٤ بمعناه من قوله عَلَيْهُ.

ولفظ الحديث عند أكثرهم: «وصف لنا البراء فاعتمد على كفيه ورفع عجيزته، فقال: هكذا كان النبي علله يسجد».

وقال الزيلعي: قال النووي: هو حديث حسن. انظر: نصب الراية ١/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) في «الهداية»: بدونهما.

<sup>(</sup>٣) هو مختصر مشهور بالواقعات لأحمد بن عمر الناطفي، أبو العباس. أحد الفقهاء الكبار، وأحد أصحاب الواقعات، المتوفى سنة ٤٤٦هـ. انظر: الجواهر المضية ١/ ٢٩٧. ٢٩٨، وتاج التراجم ٢٠١، وكشف الظنون ١/ ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: يجزيه. على الإثبات. وهو خطأ. انظر: فتح القدير ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٥) لم أجد نص أبي الليث في مختلف الرواية، ولم يذكّر خلافًا في اشتراط طهارة موضع الركبتين وعدمه. انظر: مختلف الرواية ١٨ ٢٥٠، وفتح القدير ١/ ١٩١٠.

<sup>(</sup>٦) لعل فاعل «قال» هو الناطفي، صاحب الواقعات.

كان موضع ركبتيه نجسًا يجوز (١).

وقال في «الذخيرة»<sup>(۱)</sup>: لم يصحح أبو الليث هذه الرواية<sup>(۱)</sup>. وفي «عمدة الفتاوى»<sup>(1)</sup>: الصحيح أن موضع الركبتين إذا كان نجساً لا يجوز، وكذا موضع اليد<sup>(۱)</sup>. وفي «المحيط»<sup>(۱)</sup>: لو لم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجزئه. انتهى.

وزفر يقول بفرض السجود على سائر أعضاء السجود كما قال الإمام أحمد، والإمام الشافعي في أحد قوليه، ورجحه كثير من أصحابه (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) الذخيرة لمحمد بن محمد بن محمد، برهان الإسلام، رضي الدين السرخسي، المتوفى سنة 80٤٤ . انظر: تاج التراجم ٢٤٨ ـ ٣٥٢ ، والفوائد البهية ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) لم أجدها في مختلف الرواية، ونقل ابن الهمام أنه أنكرها. انظر: فتح القدير ١٩١/١.

<sup>(</sup>٤) عمدة الفتاوى للصدر الشهيد، عمر بن عبد العزيز بن مازه، المتوفى سنة ٥٣٦ هـ. انظر: تاج التراجم ٢١٧-٢١٨، وكشف الظنون ٢/ ١١٦٩.

<sup>(</sup>٥) تقدم قريبًا أن الفقيه أبا الليث لم يصحح الرواية في عدم اشتراط طهارة مكان الركبتين والبدين.

قال ابن الهمام: وعلى هذا بني وجوب وضع الركبتين في السجود. وفي التجنيس: إذا لم يضع ركبتيه عند السجود لا يجزئه، لأنا أمرنا بالسجود على سبعة أعظم، هذا اختيار الفقيه أبى الليث. فتح القدير ١/ ١٩١.

 <sup>(</sup>٦) المحيط إذا أطلق فهو لرضي الدين السرخسي، الذي تقدم ذكره قبل قليل. انظر: تاج
 التراجم ٣٥٢، ٣٥١، والفوائد البهية ٢٤٦.

<sup>(</sup>٧) انظر: البدائع ١/ ١٠٥، والتنبيه للشيرازي ٣١، ورجحه النووي في المنهاج ٤٧ فقال: الأظهر وجوبه. اه. وهو المذهب عند الحنابلة. انظر: الكافي ١/ ١٤٧، والإنصاف ٢/٢٢.

ورجحانه ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ...» الحديث. متفق عليه (١). وفي بعض طرقه: «أمرنا أن نسجد...» (٢).

وكذا قولهما في عدم جواز الاقتصار على الأنف لغير عذر أرجح (٣)؛ لأن المعروف من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام إنما هو السجود على الجبهة (٤).

وفي «شرح المجمع»(٥): وروى أسد(٦) عن أبي حنيفة أنه لايجوز ـ يعني

<sup>(</sup>۱) البخاري في كتاب الأذان، باب السجود على الأنف ٢/ ٣٤٧ [مع الفتح] رقم (٨١٢)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة ١/ ٣٥٤، رقم (٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم ٢/ ٣٤٥ [مع الفتح] رقم (٨١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر قولهما في: الهداية ١/ ٥٤، والبدائع ١/ ١٠٥، والاختيار ١/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود ١/ ٣٥٥، الرقم العام (٤٩)، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله على يقول: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه». وقد تقدم قبل قليل الحديث المتفق عليه: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين، والرجلين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب، ولا الشعر».

وروى الترمذي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مرفوعاً: «أن النبي على كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبه، ووضع كفيه حذو منكبيه». سنن الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف ٢/ ٥٩ ـ ٦٠، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي رجلان؛ أحدهما: أحمد بن إبراهيم المشهور بالعينتابي، وهذا توفي سنة ٧٦٧هـ. الثاني: محمد بن يوسف القونوي، وهذا توفي سنة ٧٨٨هـ، قبل وفاة المصنف بأربع سنوات. انظر: تاج التراجم ٩٥، ١٠٦، ٢٨٣، والفوائد البهية ١٠٦، ٢٢، ٢٠٢، ٢٠٣، ولم أجد من عين المراد منهما إذا أطلق.

<sup>(</sup>٦) هو أسد بن عمرو بن عامر الكوفي، القشيري، صاحب أبي حنيفة، أول من كتب الفقه عن =

الاقتصار على الأنف- إلا من عذر (١١). وهو قولهما وعليه الفتوى (٢).

قوله: (فإن سجد على كور عمامته، أو فاضل ثوبه جاز، لأن النبي ﷺ كان يسجد على كور عمامته).

أبي حنيفة، ولاه الرشيد قضاء بغداد بعد وفاة أبي يوسف رحمهما الله تعالى. وكنيته أبو المنذر، قال عنه البخاري: صاحب رأي، لين. توفي سنة ١٨٨هـ، وقيل سنة ١٩٠هـ. انظر: الجواهر المضية ١/ ٣٧٦ـ ٣٧٨، وتاج التراجم ١٢٩، والتاريخ الكبير ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية١/ ٥٤، والعناية للبابرتي ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ابن عابدين مع الدر المحتار ٢/ ٢٠٣. وذكر أنه صح رجوع الإمام إلى قولهما، ونقل ذلك عن كثير من الكتب المعتمدة في المذهب. انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٠٠ . ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا حديث باطل، وابن محرر ضعيف الحديث. اه. ورواه من حديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي الله سجد على كور العمامة». وقال: سمعت أبي يقول: هذا حديث منكر. انظر: العلل لابن أبي حاتم ١/ ١٧٥، ١٨٧.

وذكر الزيلعي وابن حجر شاهداً له من حديث ابن عباس، وابن أبي أوفى، وحديث أنس السابق، وابن عمر رضي الله عنهم، ولكن المحدثين ضعفوها جميعًا. انظر: نصب الراية / ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) الأحكام الوسطى ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٧٨١، في ترجمة عمرو بن شمر. ونقل عن البخاري، والنسائي، وابن معين تضعيفه، ووافقهم. انظر: المصدر السابق. وقال ابن حجر: هو أحد المتروكين. انظر: الدراية ١/ ١٤٥.

عمرو بن شمر<sup>(۱)</sup>، عن جابر الجعفي<sup>(۲)</sup>، عن عبد الرحمن بن سابط<sup>(۳)</sup>. جابر متروك، عن آخر<sup>(۱)</sup> متروك<sup>(۱)</sup>.

قوله: (ويبدي ضَبْعيه (١٠) لقوله عليه الصلاة والسلام: «وأبد ضبيعك»، ويروى: «وأبد (١٠) ضبيعك (١٠)»).

قال السروجي عن الحديث: لم أجده في كتب الحديث المشهور (٩).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: شرم. وفي «ع»: شمر، وهو الصواب الموافق لمصادر الحديث. وهو عمرو بن شمر الجعفي الكوفي، أبو عبد الله، روى عن جعفر بن محمد، وجابر الجعفي، والأعمش. وهو أحد المتروكين عند أهل الحديث. انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ٢٧٥- ٢٧٦، وميزان الاعتدال ٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، من أكابر الرافضة، تركه الحفاظ. وشذ شعبة فوثقه. توفي سنة ۱۲۷ هـ، وقيل سنة ۱۳۲ هـ. انظر: الكاشف ۱/ ۲۸۸، وتقريب التهذيب ۱۳۷.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط الجمحيّ، المكيّ، ثقة فقيه كثير الإرسال. توفي سنة ١١٨هـ. انظر: الكاشف ١/ ٦٢٨، والتقريب ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: زيادة مثله. وهو الموافق لما في الأحكام الوسطى.

<sup>(</sup>٥) الأحكام الوسطى ٢/ ٤٠١، ولكن ابن سابط ليس بمتروك، بل ثقة كثير الإرسال، كما مر.

<sup>(</sup>٦) الضبع: بفتح الضاد وسكون الباء، وسط العضد، وقيل: العضد كله، وقيل: وسطه وباطنه. انظر: النهاية ٣/ ٧٣، والمغرب ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٧) من الإبداد، وهو المدّ. قال في النهاية ١/ ٤٠٥ : ومنه الحديث : «أنه كان يبدّ ضبعيه في السجود» أي يمدهما ويجافيهما .

<sup>(</sup>٨) في الهداية: بدون (ضبعيك) الثاني.

<sup>(</sup>٩) قال العيني في البناية ٢/ ٢٨٥ هذه الرواية ليس لها أصل، ولا وجود لها في كتب الحديث وكان ينبغي أن يحتج في هذا بما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة . . . إلخ . وذكر الحديث كما ذكره المصنف هنا .

انتهى. وقال ابن التركماني: لم أره(١). انتهى.

ولو استدل بدل هذا الحديث الذي لا أصل له بحديث عبد الله بن مالك (٢) ابن بحينة (٣) ، قال: «كان رسول الله ﷺ إذا سجد يُجَنِّح (٤) في سجوده حتى يرى وَضَح (٥) إبطيه (٦) متفق عليه ، لكان أحق وأولى .

- (۱) قال الزيلعي، وابن حجر، وابن الهمام: إنه ليس بحديث مرفوع، وإنما هو من كلام ابن عمر عند عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٧٠، وفيه: (وأبد ضبيعك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك). انظر: نصب الراية ١/ ٣٨٦، والدراية ١/ ١٤٦، وفتح القدير ١/ ٣٠٦.٣٠. وروى ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٢٥، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٥/ ٢٤٢، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٧ وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص. وصححه ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٤٣ عن ابن عمر مرفوعًا: «لا تبسط ذراعيك إذا صليت كبسط السبع، وادّعم على راحتيك، وجاف عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك).
- (٢) نونت «مالكا» لأن «ابنا» ليس صفة له، وأثبتُّ الهمزة وهي غير موجودة في النسختين لكون «بحينة» ليست أبًا لمالك. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٤/ ٢١٠.
- (٣) هو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة ثم باء موحدة الأزدي، من أزد شنوءة، كنيته أبو محمد، وكان حليفًا لبني المطلب بن عبد مناف، وبحينة اسم أمه، وقيل: اسم أم أبيه مالك، له صحبة. توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه سنة ٥٦هـ. انظر: الاستيعاب ٧/٩٠ـ١٠، والإصابة ٦/ ٢٠٥.٢٠٤.
- (٤) التجنيح: هو أن يرفع ساعديه في السجود عن الأرض ولا يفترشهما، ويجافيهما عن جنبيه، ويعتمد على كفيه فيصيران له مثل جناحي الطائر. اه. النهاية ١/ ٣٠٥.
  - (٥) الوضح: البياض من كل شيء. النهاية ٥/ ١٩٥.
- (٦) انظر: صحيح البخاري في كتاب الصلاة، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود ١/ ٥٩١ [مع الفتح] رقم (٣٩٠). ومسلم في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ١/ ٣٥٦، رقم (٢٣٦). واللفظ له. وأخرج نحوه في الكتاب والباب السابقين ١/ ٣٥٧، رقم (٢٣٨) من حديث ميمونة رضي الله عنها.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدناه»(١)، أي أدنى كمال الجمع)(١).

تقدم أن قوله: أي أدنى كمال الجمع فيه بعد.

قوله: (لقوله [عليه] (٢) الصلاة والسلام: «إذا سجد المؤمن يسجد كل عضو منه، فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع (٤).

هذا حديث منكر لا أصل له (٥).

قوله: (لأن النبي ﷺ كان يختم بالوتر).

يعني في تسبيح الركوع والسجود. لم يذكر في كتب

(١) تقدم تخريجه في ص ٥٤٧، وحاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة في «ع»: متأخرة عن التي بعدها، وهي موافقة لترتيب الهداية.

<sup>(</sup>٣) المثبت من «ع»، والهداية.

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٣٨٧: غريب. ثم ذكر حديثًا في سنن النسائي عن ابن عمر، وحديثًا في البخاري عن أبي حميد الساعدي استدلالاً للمرغيناني في استحباب توجيه أصابع الرجل إلى القبلة. انظر: المصدر السابق ١/ ٣٨٧\_٣٨٨.

وقال ابن الهمام في فتح القدير ١/ ٣٠٧: المحفوظ رواية ذلك من فعله. وقد تقدم ذلك في بعض ما أسلفناه. وفي البخاري في حديث أبي حميد: «كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ﷺ . . . . »، وفيه: «إذا سجد وضع يديه غير مفترش، ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة». اهد. باختصار .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الدراية ١/ ١٤٧: لم أجده. اه.. وقد تقدم كلام الزيلعي وابن الهمام قبل قليل. وقد وافق العينيُّ الزيلعيّ في الحكم عليه بأنه غريب. انظر: البناية ٢/ ٢٨٦.

الحديث (١). والمعروف من قوله ﷺ: «إن الله وتريحب الوتر»، أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي (٢). فيدخل إيتار التسبيح في عمومه.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع<sup>(۳)</sup> مواطن: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين»، وذكر الأربع في الحجّ. والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء، كذا نقل عن ابن الزبير رضي الله عنهما).

قال السروجي: ورواية أصحابنا في كتب الفقه: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» لم تذكر في كتب الحديث (١٤)، وإنما المذكور فيها: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن» (٥)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٣٨٨، وابن الهمام في فتح القدير ١/ ٣٠٧: غريب جداً. اه. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٤٧: لم أجده. اه. وتبع العيني الزيلعي أيضاً فقال: وهذا الحديث غريب جداً. اه. البناية ٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في كتاب الصلاة، باب استحباب الوتر ٢/ ٦١، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم ٢/ ٣١٦، والنسائي في كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر ٣/ ٢٨٨، وهو من حديث عليّ رضي الله عنه. وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وأقره ابن حجر. انظر: صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٣٦ ـ ١٣٧، وفتح الباري ٢١/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين، والهداية بتذكير العدد، ولم أعلم وجه تذكيره.

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٣٩٠: غريب بهذا اللفظ. اه.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريج الحديث في ص٥٦٧، حاشية رقم ١. وانظر كلام العلماء على هذا الحديث، وعلى الحصر في: نصب الراية ١/ ٣٩٠-٣٩٢، وفي الدراية ١/ ١٨٠، وفتح القدير ١/ ٣٠٩-٣١٠.

وكان قد قال قبل ذلك: عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله على : «ترفع الأيدي في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، والجمرتين».

رواه الحاكم، والبيهقي(١). انتهي.

وقال ابن التركماني: وروى جماعة منهم الطحاوي، والبزار من حديث ابن عباس، وابن عمر وذكره (۲)، ثم قال: وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وحده (۳). قالوا: وقف عليهما، وهو أصح (۱). قال: وقول ابن الزبير: الرفع كان في الإبتداء، لم أره (۵). انتهى.

وأحاديث الرفع تكاد تبلغ التواتر، فقد رواها عشرة من الصحابة، وقيل

<sup>(</sup>١) نقل ذلك عنه العيني في البناية ٢/ ٢٩٤، ولكن لم ينقل العبارة بأكملها كالمصنف.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٦، وكشف الأستار ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجم الكبير ١١/ ٣٥٥، ومجمع الزوائد ٢/ ١٠٢ ـ ١٠٣، و٣/ ٢٣٨. قال الهيشمي في الموضع الأول: وفيه ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، وحديثه حسن الثاني قال: في الإسناد الأول محمد بن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ، وحديثه حسن إن شاء الله. اهـ.

وهذا التحسين يصلح إذا لم يخالف أحدًا، أما إذا خالف جمهور الثقات فلا يصلح. وهذا الحديث يرويه عن الحكم عن مقسم، وقد قال الإمام البخاري في رفع اليدين: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، وليس هذا منها. فهو مرسل وغير محفوظ، لأن أصحاب نافع خالفوا. اه.

وقال البزار: رواه جماعة فوافقوه، وابن أبي ليلى ليس بالحافظ، إنما قال: ترفع الأيدي، ولم يقل: لا ترفع الأيدي إلا في هذه المواضع. اهـ. كشف الأستار ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: التحقيق مع التنقيح ٢/ ٧٧٧، ونصب الراية ١/ ٣٩١.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن الجوزي: حديث ابن الزبير لا يعرف أصلاً، والمعروف عنه الرفع. انظر: التحقيق مع التنقيح ٢/ ٧٧٠، ٧٧٣. وروى أثره في الرفع ابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٢١٧.

- (۱) قال أبو عمر: وحجة من رأى الرفع عند كل خفض ورفع حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب، وهو حديث ثابت لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث. ورواه عن النبي على كما رواه ابن عمر ثلاثة عشر رجلاً من الصحابة رضي الله عنهم ذكر ذلك جماعة من المصنفين وأهل الحديث منهم: أبو داود، وأحمد بن شعيب، والبخاري ومسلم، وغيرهم. وأفرد لذلك بابًا أبو بكر بن عمر البزار، وصنف فيه كتابًا أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة، ولم يرو عن أحد من الصحابة ممن لم يختلف عنه فيه إلا عبد الله بن مسعود وحده. اه. التمهيد لابن عبد البر ٩/ ٢١٦. وحكم عليه بالتواتر أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله في رفع اليدين في الصلاة عليه بالتواتر أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله في رفع اليدين في الصلاة
- (۲) حديث وائل بن حجر رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى المرتبي المرت
- وقد وفد واثل على رسول الله ﷺ من حضرموت ولم أجد من حدد السنة . ، ولكن ذلك في آخر عمره ﷺ بلا شك؛ لأن الرسولﷺ أرسل معه معاوية بن أبي سفيان لما رجع إلى حضرموت وما صحب معاوية النبي ﷺ إلابعد فتح مكة . انظر : مشاهير علماء الأمصار ص٧٧، والاستيعاب ١١/ ٤٤، و ١٠/ ١٣٤ .
- (٣) حديث مالك بن الحويرث رواه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع ٢/ ٢٥٦-٢٥٧ [مع الفتح] رقم (٧٣٦). ومسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع من الركوع، وأنه لايفعله إذا رفع من السجود ١/ ٢٩٣، رقم (٢٥)، ولفظه: «أن رسول الله على كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك».

وهو مـذهب أهل الحـديث (۱)، وأكـشـر أهل المدينة (۲)، وروايـة الموطأ عـن مالك (۳)، ولكن روى ابن القاسم عنه خلاف/ ذلك (٤).

وعذر أبي حنيفة وسفيان الثوري ومن وافقهم من علماء الكوفة (٥) في عدم الرفع واضح؛ فإنهم تلقوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكفى به قدوة.

ولكن إذا كان عند غيره من الصحابة زيادة وجب على من بلغته العمل بها كما في التطبيق في الصلاة (٢). فإن ابن مسعود رضي الله عنه نقل عنه أنه كان إذا ركع في الصلاة طبق بين يديه (٧)، كما كانوا يفعلون أول الإسلام، ثم

<sup>(</sup>١) انظر: اختلاف العلماء للمروزي ٤٨، وسنن الترمذي ٢/ ٣٧\_ ٤٠، والتمهيد ٩/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموطأ ١/ ٧٥، ٧٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٧١. ورواية الجماعة عنه الرفع إلى أن مات. انظر: التمهيد ٩/ ٢١٣. ولم يحك الترمذي في السنن ٢/ ٣٧- ٣٩، ولا المروزي في اختلاف العلماء ٤٨، عنه خلافًا.

<sup>(</sup>٥) قال الأوزاعي: أدركت أهل الحجاز، وأهل الشام، وأهل العراق ـ ما خلا أهل الكوفة ـ يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة، وإذاركعوا، وإذا رفعوا رؤوسهم. اهـ. انظر: اختلاف العلماء للمروزي ٤٨، وانظر أيضًا التمهيد لابن عبد البر ٩/ ٢١٢، ٢١٨، ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد. النهاية ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق ١/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠، رقم (٢٨)، وفيه: «ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلها بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله ﷺ ».

إن التطبيق نسخ بعد ذلك، وأمروا بأخذ الرُّكَب (١)، وخفي ذلك عليه (٢).

والرفع المتنازع فيه ليس من فرائض الصلاة، بل تجوز الصلاة بدونه، وما يحكى من فساد الصلاة به فقول بغير دليل<sup>(٣)</sup>؛ لأنه لو كان منافيا فهو قليل، فكيف وهو من جنس الصلاة! كما في الرفع عند تكبيرة الإحرام، والتكبيرات الزوائد في العيدين، وتكبيرة القنوت. والمفسد للصلاة إنما هو العمل الكثير المنافى للصلاة، وهذا ليس كذلك.

وما استدل به من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله عَلَيْ فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمُسُ (٤)، اسكنوا في الصلاة» رواه مسلم (٥).

<sup>(</sup>۱) جاء ذلك في حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي"، ثم وضعتهما بين فخذي"، فنهاني أبي وقال: كنا نفعل فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب». رواه البخاري في كتاب الأذان، باب وضع الأكف على الركب في الركب في الركوع ٢/ ٣١٩، رقم (٧٩٠). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق ١/ ٣٨٠، رقم (٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحقيق مع التنقيح ٢/ ٧٧٨، والبدائع ١/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عابدين في رد المحتار ٢/ ٢١٤: لا يرفع عند تكبيرات الانتقال خلافًا للشافعي، فيكره عندنا ولا تفسد الصلاة إلا في رواية مكحول عن الإمام. اهـ.

<sup>(</sup>٤) جمع شموس: وهي التي لا تستقر وتحرك الأذناب والأرجل لشدة نفورها وشغبها. انظر: النهاية ٢/ ٥٠١، وشرح صحيح مسلم ٤/١٥٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، في كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، وإتمام الصفوف الأول، والتراص فيها، والأمر بالاجتماع ١/ ٣٣٢، رقم (١١٩).

و(۱) أن الأمر بالسكون في الصلاة ينافي الرفع عند الركوع والرفع [منه](۲) لايقوى؛ لأنه قد جاء في رواية أخرى لمسلم عنه، قال: صلينا مع رسول الله على فكنا إذا اسلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، فنظر إلينا رسول الله على فقال: «ما لكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس! إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه، ولا يومئ بيده»(۳).

وأيضًا، فلا نسلم أن الأمر بالسكون في الصلاة ينافي الرفع عند الركوع والرفع منه؛ لأن الأمر بالسكون ليس المراد منه ترك الحركة في الصلاة مطلقًا، بل الحركة المنافية للصلاة، بدليل شرع الحركة للركوع والسجود، ورفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة القنوت، وتكبيرات العيدين. فإن قيل: خرج ذلك بدليل.

قيل: وكذلك خرج الرفع عندالركوع والرفع منه بدليل، فعلم أن المراد منه الإشارة بالسلام باليد. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في النسختين هكذا بالواو، والذي يظهر لي أن الصواب عدمها، لأن الأمر بالسكون وما بعدها صلة لاسم الموصول، وهو «ما» في قوله: «وما استدل به»، وهو خبر المبتدأ، فهو كالشيء الواحد، فلا يعطف عليه قبل تمام الكلام.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

وانظر الاستدلال بهذا الحديث في اللباب للمنبجي ١/ ٢٣١، وفي نصب الراية ٣٩٣\_٣٩٤، والبناية ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، وإتمام الصفوف الأول، والتراص، والأمر بالاجتماع ١/ ٣٢٣ ٣٢٣، رقم (١٢١).

قوله: (ووضع يديه على فخذيه، وبسط أصابعه وتشهد. ويروى ذلك في حديث وائل رضى الله عنه)(١).

قال السروجي: قد ذكرنا حديث وائل، وفيه: «ثم عقد أصابعه»(٢)، وليس فيه بسط أصابعه. انتهى.

وقال ابن التركماني: وحديث وضع اليدين على الفخذين وبسط الأصابع لم أره. انتهى.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله عنهما قال: «كان رسول الله عنهما قال: «كان السول الله عنهما إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبته، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها»(٣).

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي: غريب. اه. نصب الراية ١/ ٤١٩. وقال ابن حجر: لم أجده في حديث وائل بن حجر.

انظر: الدراية ١/ ١٥٦، وانظر فتح القدير أيضاً ١/ ٣١٣-٣١٣.

<sup>(</sup>۲) حديث واثل بن حجر الحضرمي رواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٤٣٠، ٤٣٠، ٤٣١. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة ١/ ١٩٣، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة ٢/ ١٢٦، وفي كتاب السهو، باب موضع الذراعين، وباب موضع المرفقين ٣/ ٣٥ـ ٣٦، وباب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام ٣/ ٣٧، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب الإشارة في التشهد ١/ ٢٩٥، وفيه: "وعقد ثلاثين وحلق واحدة، وأشار بأصبعه السبابة" اللفظ لأحمد. وباقي الألفاظ متقاربة. وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان ٥/ ١٧٠، الفظ لأحمد، وابن خزيمة ١/ ٣٥٠ـ٤٥٣. وقال البوصيري في المصباح ١/ ٢١٥: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات. وله شاهد في صحيح مسلم، وأبي داود، والنسائي من حديث عبد الله بن الزبير. اهه.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين ١/ ٤٠٨، رقم (١١٤).

وأخرجه أحمد والنسائي أيضا(١).

فاتفق حديث ابن عمر وحديث وائل على عقد أصابع اليد اليمني وإن اختلفا في الكيفية (٢).

قال السروجي: وفي «الذخيرة»: لم يذكر الإشارة في «الأصل»، منهم من قال: لا يشير لأن مبنى الصلة على السكينة. ومنهم من قال يشير (<sup>7)</sup>. وذكر محمد في غير رواية الأصول حديثًا: «أنه عليه السلام كان يشير (<sup>13)</sup>. قال محمد: يصنع لصنع النبي على ، قال: وهو قول أبي حنيفة (<sup>6)</sup>. ومثله في «المحيط» (<sup>7)</sup>. انتهى.

وهذا هو الصواب(٧)، وقول من قال لا يشير لأن مبنى الصلاة على

<sup>(</sup>۱) المسند ۱/ ۱۹۷، وانظر سنن النسائي في كتاب الافتتاح، باب موضع البصر في التشهد ٢ / ٢٣٦ / ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) ووجه اختلافهما أن صفة حديث ابن عمر: «عقد أصابعه كلها ماعدا المسبحة، فقد رفعها». وصفة حديث وائل: «عقد ثلاثين وحلق واحدة» كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) قال الكاساني: قال بعض مشايخنا: لا يشير لأن فيه ترك سنة اليد، وهو الوضع. اهـ. البدائع ١/ ٢١٤. وقال ابن الهمام في فتح القدير ١/ ٣١٣: وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلاً، وهو خلاف الرواية والدراية. اهـ.

<sup>(</sup>٤) لعله يريد الأحاديث السابقة بدليل ما قال الكاساني في البدائع ١/ ٢١٤: وقال بعضهم يشير. فإن محمداً قال في كتاب المسبحة: حُدِّننا عن النبي عَلَيْهُ أنه كان يشير بأصبعه، فيفعل مثل ما فعل النبي عَلِيهُ وهو قول أبي حنيفة وقولنا. اهد.

<sup>(</sup>٥) انظر: البناية ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق، والدر المحتار مع رد المختار ٢/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) هذا الذي عليه المتأخرون لثبوت ذلك عن النبي ﷺ ، وعن أبي حنيفة وصاحبيه . انظر : رد المحتار ٢/ ٢١٨ .

السكينة (١) مشكل؛ فإن الإشارة بالإصبع في التشهد لا تنافي السكينة كبقية أفعال الصلاة.

قوله: (لقول ابن مسعود رضي الله عنه: «علمني رسول الله عَلَيْ التشهد في وسط الصلاة وآخرها، فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد، وإن كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء»)(٢). قال السروجي: لم أجده في كتب الأثر، وقال ابن التركماني: لم أره.

قوله: (وهذا بيان الأفضل، هو الصحيح). يعني أن النبي عَلَى قرأ في المنبي الشفع الثاني لبيان الأفضل. كان/ الأقرب إلى الدليل تصحيح رواية الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخريين واجبة (٢٠). فإنه لم يرد عن النبي عَلَى أنه ترك القراءة في الأخريين، و [لا] (١) قال ما يدل على جواز تركها، وقد خرج فعله بيانا لمجمل الكتاب. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى (٥).

قىولە: (والذي يروى(١٠) أن النبي ﷺ قعد متوركًا،.......

<sup>(</sup>١) انظر: البناية ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مسند الإمام أحمد ١/ ٥٧٥ ـ ٥٧٥ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٤٢ : هو في الصحيح باختصار عن هذا، ورواه أحمد ورجاله موثقون. اهد. وقال ابن حجر: أصل الحديث متفق عليه. انظر: الدراية ١/ ١٥٧ . والحديث جاء به المرغيناني ليستدل به على عدم الزيادة في التشهد الأول على قوله ﷺ: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». انظر: الهداية ١/ ٥٥ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: البدائع ١/ ١١٢، والاختيار ١/ ٥٤، وفتح القدير ١/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع». وبه يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٦٧٨ ـ ٦٨٢ .

 <sup>(</sup>٦) في «الهداية»: يرويه. والفاعل في «يروي» هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، وضمير
 النصب يرجع إلى حديث التورك في التشهد. انظر: الهداية ١/ ٥٦.

## ضعفه الطحاوي) (١).

رواه (۲) الطحاوي (۳) من طريق فيها عبد الحميد بن جعفر وضعفه (٤)، ولكن رواه البخاري في صحيحه (٥) من طريق صحيحة ليس فيها عبد الحميد . وأخرجه أيضًا أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي (١)، وقال: حديث

(٢) في الأصل: رآه. والتصحيح من «ع».

- (٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ . وعبد الحميد بن جعفر هو ابن عبد الله بن الحكم المدني، الأنصاري . توفي سنة ١٥٣هـ . واختلف المحدثون في توثيقه ، فوثقه أكثرهم ، وضعفه آخرون . وقال الحافظ ابن حجر فيه : صدوق ربما وهم ، ورمز له بـ «خت م٤» ، أي أخرج له البخاري تعليقاً . وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة . انظر : ميزان الاعتدال ٢/ ٥٣٩ ، والكاشف ١/ ٦١٤ ، وتهذيب التهذيب ٣٣ . ٣٣٣ . وتقريب التهذيب ٣٣٣ .
- (٥) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد ٢/ ٣٥٥ ـ ٣٥٦ [مع الفتح] رقم (٨٢٨) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمين، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته».
- (٦) رواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٥٢٦ من طريق عبد الحميد، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة ١/ ٢٥٣.

ووجدته في ثلاثة مواضع في سنن النسائي الصغرى، في كتاب الافتتاح، باب الاعتدال في الركوع ٢/ ١٨٧، وفي كتاب السهو، الركوع ٢/ ١٨٧، وباب فتخ أصابع الرجلين في السجود ٢/ ٢١١، وفي كتاب السهو، باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين ٣/ ٢-٣. وهو مختصر في جميع هذه المواضع، لم يذكر فيها التورك في التشهد. وهو من طريق عبد الحميد بن جعفر في المواضع الثلاثة.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح معاني الآثار ۱/ ۲۵۸ ـ ۲۵۹. وقال ابن حجر في الدراية ۱/ ۱۵۷: أما تضعيف الطحاوي فهو مذكور في شرحه بما لا يلتفت إليه فيه. اهـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الدارقطني. والمثبت من «ع». وهو الصواب لأن الدارقطني لم يرو حديث أبا حميد الساعدي، فضلاً أن يكون في طريقه عبد الحميد بن جعفر. انظر: سنن الدارقطني ١/ ٣٤٩.

حسن صحيح (١). فبطل تضعيف الطحاوي له.

والتورك المذكور إنما هو في التشهد الثاني، وتنتظم الأدلة بترك التورك في التشهد الأول، والتورك في التشهد الثاني. والله أعلم.

قوله: (والفرض المروي في التشهد هو التقدير).

يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال عليه السلام: «لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله» وذكره إلى آخره. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح (٢).

فبين عبد الله أنه قد فرض، وهذا نص لا يدفع بالتأويل الذي ذكره المصنف رحمه الله لأن فيه: «قولوا: التحيات لله»، والأمر للوجوب، فهذه القرينة في الحديث تمنع من تأويله، ولم يرد ما ينافيه. بل قد تقدم ما يؤيده أيضًا، وهو قوله في حديث ابن مسعود المتقدم (٣): «وعلمني التشهد كما

وروى الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد ٢/ ٨٦ ـ ٨٨ من غير طريق عبد الحميد بن جعفر، ولكن فيه: «فافترش اليسرى»، وليس فيه التورك. وروى ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٤٧ شاهدًا له من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أن رسول الله على أخر صلاته على وركه اليسرى».

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>۲) سنن الدارقطني ۱/ ۳۵۰، ورواه النسائي في كتاب السهو، باب إيجاب التشهد ٣/ ٤٠، والبيهقي في الكبري ٢/ ١٣٨، ٣٧٨. وذكره

<sup>(</sup>٣) يعني أنه تقدم في الهداية، قبل قوله: (والفرض المروي في التشهد هو التقدير). انظر: الهداية ١/ ٥٥-٥٦.

يعلمني السورة من القرآن، وقال: قل: التحيات لله»(١) إلى آخره.

وتقدم أن قوله: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" (٢) ينافي فرضية التشهد؛ لأنه يحتمل أن يكون كلمة "أو" من كلام ابن مسعود. أي قال لي: "إذا قلت هذا، أو قال: إذا فعلت هذا" (٦). فمع هذا الاختلاف لا يصرف قوله: "قبل أن يفرض التشهد" عن ظاهره، واستعماله إلى احتمال بعيد غير مستعمل في مثله، وإنما يستعمل في المقدرات كالمكيل، والموزون، والمذروع، والمعدود. ومنه فرض القاضي النفقة أي قدّرها.

ويؤيده قول عمر رضي الله عنه: «لا تجوز صلاة إلا بتشهد» رواه سعيد وغيره (٤) ، ولا يعرف لهما (٥) مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. وزاد السروجي وجهين آخرين ، فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب الأخذ باليد ۱۱/ ٥٨ [مع الفتح] رقم (٢٦ مع الفتح) وقم (٢٢٥)، بلفظ: «علمني رسول الله عَلَيْ وكفي بين كفيه - التشهد». وفي هذا الموضع بدون: «قل»، أو «قولوا»، وفي جميع المواضع بلفظ: «قل»، أو «قولوا». انظر أطرافه في حديث رقم (٨٣١)، ورواه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠٢، رقم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٥١٨، حاشية رقم ٢، ٣.

<sup>(</sup>٣) قال البيهقي في معرفة السنن ٣/ ٦٣: قد ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم، وأن قوله: «إذا فعلت هذا، أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك» من قول ابن مسعود، فأدرج في الحديث. اه.

وانظر صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ٥/ ٢٩٣ ـ ٢٩٤، نصب الراية ١/ ٤٢٤ ـ ٤٢٥. وقد نقل اتفاقهم على ذلك ابن حجر في الدراية ١/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) عزاه أبو البركات في المنتقى ٣/ ١٣٤ إلى سعيد بن منصور، والبخاري في تاريخه. ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٠٦، والبيه هي في الكبرى ٢/ ١٣٩، وفي معرفة السنن ٢/ ٦٤ معلقًا.

<sup>(</sup>٥) أي لعبد الله بن مسعود وعمرو رضي الله عنهما.

الثاني: هو قوله: ولعله كان ذلك منه اجتهادًا(۱)، وقوله ليس بحجة عنده(۲).

الثالث: أن التشهد الذي حكاه عبد الله أنه فرض لم يقل به الشافعي (٣)، فكان متروكا.

جواب ذلك: إن لم يكن قوله حجة عند الشافعي، ولم يقل بتشهده، فقوله حجة عندك(٤)، وأنت أخذت بتشهده فخذ بحديثه كله.

قوله: (ولا يدعو بما يشبه كلام الناس(٥) تحرزًا عن الفساد).

فيه نظر؛ لأنه لو تكلم في هذه الحالة، أو أحدث متعمداً لم تفسد صلاته عند أبى حنيفة وأصحابه (٢)، فكيف إذا دعا بما يشبه كلام الناس؟!.

<sup>(</sup>١) يعني ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: «قبل أن يفرض علينا التشهد».

<sup>(</sup>٢) الصحيح الذي يدل عليه قول الشافعي في الرسالة ٥٩٧ -٥٩٨ أن قول الصحابي فيما لم يعرف له مخالف من الصحابة حجة وإن خالف القياس. انظر أيضًا الوصول لابن برهان ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) اختار تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: لأن فيه زيادة: «المباركات»، مع إجازة غيرها من التشهدات، لأنها بمنزلة القراءات. انظر: اختلاف الحديث ٤٣ ـ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) قول الصحابي في المذهب حجة يقدم على القياس. انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام حول الدعاء بعد الفراغ من التشهد. ويريد بهذا أنه يدعو بالأدعية الجامعة التي تشبه أدعية القرآن، والمأثورة عن النبي ﷺ، كقوله: «اللهم اغفر لي، وارحمني، واعف عني».

ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، وحدّه: ما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله: ارزقني فلانة، واكسني ثوبا، واقض ديوني، لكيلا يفسد الجزء الملاقي بكلام الناس من الصلاة. انظر: الهداية ١/ ٥٦، والعناية ١/ ٣١٩، وفتح القدير ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١/ ٦٤، والاختيار لتعليل المختار للموصلي ١/ ٦٣.

وقد أجيب عن هذا بأن المراد تحرزًا عن فساد هذا الجزء الذي يكون فيه الدعاء، لا فساد الصلاة (١). ولكن يجب تقييد هذا الإطلاق وإلا لسبق إلى الذهن فساد الصلاة.

<sup>(</sup>١) انظر: العناية ١/ ٣١٩، والبناية ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) هو فضالة بن عبيد بن نافذ، الأوسي، الأنصاري. يكنى أبا محمد. شهد أحدًا ثم المشاهد كلها، وسكن الشام. ولأه معاوية رضي الله عنهما قضاء دمشق بعد وفاة أبي الدرداء رضي الله عنه. توفي سنة ٥٣ هـ. انظر: الاستيعاب ٩/ ١١٩ ـ ١٢٠، والإصابة ٨/ ٧٧ ـ ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من مصدر الحديث، وهي غير موجودة في النسختين.

<sup>(3)</sup> أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب الدعاء ٢/ ٧٧، والترمذي في الدعوات، باب (٦٥) ٥/ ٤٨٣، وقال بعده: حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب السهو، باب التمجيد والصلاة على النبي عَلَيْهُ ٣/ ٤٤، ولكن بغير هذا اللفظ، وبدون موضع الاستشهاد، وهو: "ثم ليدع بعد ما شاء". ورواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٢٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٨ وقال: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا تعرف له علة، ولم يخرجاه. اهد. ووافقه الذهبي فقال: على شرطهما.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ولكن قد يقال. والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٧) السكباجة: بكسر السين، وتخفيف الكاف الساكنة، نوع من المرق. انظر: المغرب ١/ ٤٠٤.

ونحو ذلك من الكلام الذي [لو](١) سأله من آدمي مثله لاستقبح منه، فمثل هذا من العدوان المنهى عنه، فلا يدعو بما فيه اعتداء(٢).

قوله: (وقوله: اللهم ارزقني من قبيل الأول(7) هو الصحيح).

في تصحيحه نظر؛ فعن ابن عباس أن النبي عَلَيْ كسان يقسول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقني» رواه الترمذي، وأبو داود إلا أنه قال فيه: «وعافني»، مكان «واجبرني»(٤٠). فكان

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٢) ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات، أو يسأل ما لا يضعله الله تعالى، كأن يسأل تخليده إلى يوم القيامة، أو يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، أو يسأل الله أن يطلعه على الغيب، أو يجعله من المعصومين، أو يسأل ولداً بدون زواج، ونحو ذلك. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) يعني من قبيل ما لا يستحيل سؤاله من البشر، لأنه يقال: رزّق الأمير الجيش. انظر: الهداية ١/ ٣١٩.

وهناك فرق كبير بين رزق الله ورزق المخلوق، فإن فعل الله سبحانه وتعالى يليق بكماله وجلاله، فهو أوسع من أن يحيط به العقل. ورزق المخلوق يليق بعجزه وضعفه وضيقه، فلا ينبغي له أن يقيس هذا بذاك.

<sup>(</sup>٤) الترمذي، في كتاب الصلاة، باب مايقول بين السجدتين ٢/ ٧٦ ـ ٧٧، وقال: «وعافني» بدل «واجبرني»، و «ارفعني» بدل «واهدني».

ورواه الحاكم في المستدرك 1/ ٢٦٢، ٢٧٢ باللفظين، وصححهما. ورواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٨٢ في ترجمة كامل بن العلاء، أبو العلاء التميمي الكوفي، وجمع بين تلك الألفاظ جميعًا بصيغة: «اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وعافني، وارزقني، واهدني». والحديث مداره على كامل، أبي العلاء، وثقه ابن معين. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: لا بأس به. انظر: الكاشف ٢/ ١٤٣، والكامل لابن عدي ٦/ ٨٣٠. وقد حسن النووي إسناده في الأذكار ٥٦.

قوله: «اللهم ارزقني» من الأدعية المأثورة.

قوله: (ولنا ما روينا من حديث ابن مسعود).

يعني قوله: «إذا قلت هذا أو فعلت هذا». وقد تقدم/ الكلام فيه(١). [٥٠/ أ]

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: ص۱۸ه-۵۲۲.

## فصل في القراءة

قوله: (ويخفيها(١) الإمام في الظهر والعصر).

تخصيص الإمام بالذكر لا فائدة فيه، بل فيه إيهام أن المنفرد يجهر فيهما، أو يخير بين الجهر والمخافتة (٢). وليس كذلك، بل تخافت المنفرد كالإمام وأولى.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة النهار عجماء»).

قال السروجي: وروى جماعة من أصحابنا ذلك عن النبي الله (")، ولم أقف عليه (١٤). وذكر الحديث صاحب المهذب أيضًا (٥٠). قال النووي: باطل غريب لا أصل له (٢٠).

<sup>(</sup>١) أي القراءة.

<sup>(</sup>٢) أبدى هذا التنبيه ابن الهمام فقال: قوله: (وفي التطوع بالنهار يخافت، وفي الليل يتخير اعتباراً بالفرض في حق المنفرد) يرفع ذلك الإشكال، وإلا كان قوله: (ويخفيها الإمام في الظهروالعصر) يعطي أنه لا يتحتم على المنفرد كما قال عصام. انظر: فتح القدير ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط ٢/ ٧٦، وتحفة الفقهاء ١/ ١٦١، والعناية ١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) هو أثر للحسن البصري، ومجاهد، ، وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٩٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر: المهذب مع المجموع ٣/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: المجموع  $\sqrt[n]{7}$   $\sqrt[n]{7}$  وقد نقل الزيلعي هذا النص من الخلاصة للنووي، فأقره. انظر: نصب الراية  $\sqrt[n]{7}$  .

وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٦٠: لم أجده. اهـ. وقال العيني في البناية ٢/ ٣٤٣: هذا ليس بحديث مرفوع عن النبي ﷺ. اهـ.

قوله: (لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع).

يعني قضاء السورة بعد الفاتحة في الأخريين من العشاء(١١).

وفيه نظر؛ وهو أن القضاء على الصفة المذكورة وإن كان مشروعًا باعتبار ترتب السورة على الفاتحة (٢)، لكنه غير مشروع باعتبار أن الشفع الثاني لم يشرع فيه قراءة غير الفاتحة، ولم يشرع فيه الجهر. فاعتبار ترتب الفاتحة على السورة يعارضه مخالفة المشروع من الوجهين المذكورين.

قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة عند أبي حنيفة آية). تقدم في تعيين الفاتحة (٣).

قوله: (وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجوز غيرها(1)؛ لإطلاق ما تلونا)(0).

تقدم أن إطلاق النص يقيده الخبر المشهور بتعيين الفاتحة كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم (٢).

<sup>(</sup>١) أصل المسألة: أن من قرأ في العشاء في الأوليين السورة، ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعدها في الأخريين. وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخريين الفاتحة وسورة وجهر. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.

انظر: الهداية ١/ ٥٧ ـ ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) هذا هو الدليل الذي استدل به المرغيناني لهما. انظر: الهداية ١/ ٥٧ ـ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) في «الهداية»: بغيرها. بزيادة الباء.

 <sup>(</sup>٥) الآية التي ذكرها هي قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ سورة المزمل، الآية ٢٠.
 انظر: الهداية ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ٥٣٩.

قوله: (ويكره أن يوقت بشيء من القرآن لشيء من الصلوات، مثل أن يقرأ «سورة السجدة» و «هل أتى على الإنسان» في الفجر كل جمعة (١)، لما فيه من هجران الباقي وإيهام التفضيل).

قال السروجي: قال الإسبيجابي والطحاوي: هذا إذا رآه حتمًا واجبًا لا يجزئ غيرها، أو رأى القراءة بغيرها مكروه [ـة](٢)، أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركًا بقراءة رسول الله عَلَيْهُ فيها، أو تأسيًا به، أو لأجل التيسير عليه، فلا كراهية في ذلك. ومثله في «المحيط» لكن بشرط أن يقرأ ذلك أحيانًا لئلا يظن الجاهل الغبي أنه لا يجوز غير ذلك(٣). انتهى.

وكان النبي على يراعي مناسبة الحال بالقراءة، ولهذا والله أعلم - كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسورتين المذكورتين الما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون يوم الجمعة من المبدأ، والمعاد، وحشر الخلائق، وبعشهم من القبور إلى الجنة والنار. وكان يقرأ في العيدين بـ «قاف»،

<sup>(</sup>۱) من قوله: «مثل»، إلى قوله: «جمعة» لا يوجد في الهداية. ولم أجد من ذكر أن ذلك كان في بعض نسخ الهداية، والشراح يشيرون إلى ذلك عند اختلاف النسخ، وقد ذكروا هذا التمثيل أثناء الشرح. انظر: العناية ١/ ٣٣٧، وفتح القدير ١/ ٣٣٧، والبناية ٢/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: مكروه. بدون التاء. والزيادة من (ع)، والبناية ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ١/ ٣٣٧، والبناية ٢/ ٣٦٨، وفتح الباري ٢/ ٤٤٠.

<sup>(3)</sup> في الأصل: المذكورين. والتصحيح من «ع». والحديث رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ٢/ ٤٣٨ ـ ٤٣٩ [مع الفتح] رقم (٨٩١)، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله على يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: آلم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان»، ومسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة ٢/ ٥٩٩، رقم (٦٤)، ورقم (٢٥)، من طريق أبي هريرة، ومن طريق ابن عباس رضى الله عنهما.

و «اقتربت» (۱) لا شتمالهما على التوحيد، والمبدأ والمعاد، وقصص الأنبياء مع أمهم، وما عامل به من كذبهم من الهلاك، ومن آمن بهم من النجاة. وتارة بـ «سبح» و «الغاشية» (۲) إذا قصد التخفيف.

وتارة يقرأ في الجمعة بـ «الجمعة» و «المنافقون» (٣) لما في «سورة الجمعة» مما يتعلق بأحكام الجمعة، وما في «سورة المنافقون» من ذكر المنافقين تحذيراً لأمته من النفاق المردي، وتحذيراً لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة، وعن ذكر الله، وتحذيراً لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة ويتمنون الرجعة ولا يجابون إليها.

وكان يقرأ في سنة الفجر وسنة المغرب بـ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافروُنَ ﴾ و﴿ قُلْ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين ٢/ ٦٠٧، رقم (١٤) عن عبيد الله بن عتبة، أن عمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ رسول الله على في الأضحى، والفطر؟ فقال: «كان يقرأ فيهما بـ «ق» والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الجمعة ، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ٢/ ٥٩٨ ، رقم (٦٢) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يقرأ في العيدين وفي الجمعة برسبح اسم ربك الأعلى»، «وهل أتاك حديث الغاشية»، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ٢/ ٥٩٨ - ٥٩٨ ، رقم (٦١)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن مروان بن الحكم استخلفه على المدينة فصلى بالناس الجمعة فقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية «إذا جاءك المنافقون»، فقال: «إني سمعت رسول الله على يقرأ بهما يوم الجمعة»، ورواه أيضاً من طريق ابن عباس رضي الله عنه ما في الكتاب السابق، باب ما يقرأ في يوم الجمعة ٢/ ٥٩٩، رقم (٦٤): «أن النبي على كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة «الجمعة» و«المنافقون».

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١) لما تضمنتاه من الإخلاص. هذه لتوحيد العبادة، وهذه لتوحيد العبادة، وهذه لتوحيد المعبود؛ فنجعل القراءة بهما أول عمل النهار وآخره. وتارة يقرأ في سنة الفجر بآيتي الإيمان والإسلام: ﴿ قُولُوا آمَنَا باللَّه وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ (٢) الآية، و ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةً سَواءً بِينَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (٣) الآية؛ لما اشتملتا عليه من معرفة الإيمان والإسلام.

فإذا قصد بقراءة مثل هذا اتباع السنة من غير هجر غيره كان حسنا. وأما قوله: (وإيهام التفضيل) ففيه نظر؛ فإن الناس تنازعوا هل بعض كلام الله أفضل من بعض أم لا؟(٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر ١/ ٠٥٠ ، رقم (٩٨)، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله عَلَى قرأ في ركعتي الله جر: ﴿ قُلْ يُل اَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وفي حديث ابن عمر عند الإمام أحمد في المسند ٢/ ١٢٨ - ١٣٣ ، قال: «رمقت النبي عَلَيْهُ أَرْبَعًا وعشرين مرةً أو خمسًا وعشرين مرةً ، يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب به: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

ورواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما ٢ / ٢٩٦ من حديث ابن مسعود حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان، عن عاصم. ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب ١/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٤. والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إستحباب ركعتي سنة الفجر ١/ ٥٠٢، رقم (٩٩)، ورقم (١٠٠)، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله على كان يقرأ في ركعتي الفجر: في الأولى منهما...» الآيتان السابقتان. لكن في رواية: «وفي الآخرة منهما: ﴿آمَنًا باللّه وَاشْهَلُهُ وَاشْهُ مُلْعُلُهُ وَاشْهُ مَا مُسْلُمُ ونَ ﴾، وهي الآية الثانية والخمسون من سورة آل عمران، فلعله كان يقرأ هذه تارة وتلك تارة أخرى. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح صحيح مسلم ٦/ ٩٣ ـ ٩٤، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٧٢/ ٤٦ ، ٥٣ ، ٥٤ ، وفتح الباري ٨/٨.

وهي مسألة كبرى! وأدلة التفضيل من الكتاب والسنة كثيرة:

منها قوله تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والقول هنا المرادبه القول المَنزَّل من / عند الله. يدل على ذلك ما قبل [٢٥/ب] الآية وما بعدها، ولأنه ليس كل قول يجوز استماعه كالكذب، والزور، والباطل، والكفر، ونحوه.

وقال تعالى: ﴿ فَخُذُها بِقُوةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ (1). وقد أخرج أهل الصحيح في فضل «سورة الإخلاص» أنها تعدل ثلث القرآن (0)، وفي فضل «الفاتحة» أنها أعظم سورة في القرآن، وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم (1).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآيتان: ١٧ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب فضل ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ٨/ ٦٧٦ [مع الفتح] رقم (١٣ ٥٠) من حديث أبي سعيد الخدري. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ١/ ٥٥٦ ـ ٥٥٧، رقم (٢٥٩)، ورقم (٢٦١) من حديث أبي الدرداء، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب ٨/ ٦ [مع الفتح] رقم (٤٤٧٤)، من حديث أبي سعيد المعلّي رضي الله عنه، وفيه: «ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال: ﴿ الحَمْدُ للله رَبِ العَالَمِينَ ﴾، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته». وروى في التفسير، باب ﴿ وَلَقدْ آتينَاكُ سَبْعًا من المَثاني وَالقُرْآنِ العَظيم ﴾ ٨/ ٣٣٢ [مع الفتح] رقم (٤٧٠٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: «أم القرآن هي السبع المثاني، والقرآن العظيم».

وأنه لم ينزل في القرآن، ولا في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور مثلها(١).

وفي فضل آية الكرسي أنها أعظم آية في القرآن (٢)، وروي أنها سيدة آي القرآن. وفي « المعوذتين » قوله: «أنزلت علي آيات لم ير (٣) مــ ثلهن قط، المعوذتان (٤٠).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام مالك في الموطأ ١/ ٨٣، من حديث أبي بن كعب، والإمام أحمد في المسند ٥/ ١٥٤، والترمذي في التفسير، باب (١٦)، ومن سورة الحجر ٥/ ٢٧٧. ٢٧٧، والنسائي في كتاب الإفتتاح، باب تأويل قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالنسائي في كتاب الإفتتاح، باب تأويل قول الله عز وجل: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالنسائي في كتاب الإفتتاح، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٥٢، وابن حبان في صحيحه والفيري محان في المستدرك ١/ ٢٥٧، وابن حبان في صحيحه كلى شرط كما في الإحسان ٣/ ٥٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٥٧ وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ١/ ٥٥٦، رقم (٢٥٨) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: ﴿ الله لا إِله إِلا هُو الْحَيُ «يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قا: ل قلت: ﴿ الله لا إِله إِلا هُو الْحَيُ الْقَيُّومُ ﴾، قال: فضرب بصدري وقال: «والله ليهنك العلم أبا المنذر».

<sup>(</sup>٣) قال النوي رحمه الله تعالى: ضبطنا «نر» بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة، وكلاهما صحيح. اه. شرح صحيح مسلم ٦/ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم «المعوذتين»، وقال النووي: هكذا في جميع النسخ، وهو صحيح. وهو منصوب بفعل محذوف، أي أعني المعوذتين، وهو بكسر الواو. اه. شرح صحيح مسلم 7/ ٩٦ ـ ٩٧ .

ولعل المصنف كان له نسخة صحيحة فوردت الكلمة بالرفع على أنها بدل لـ «مثلهن» المرفوع على أنه بدل لـ «مثلهن» المرفوع على أنه نائب فاعل لـ «يُرَ». وأكثر الروايات على رفعه. والله أعلم. والحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة المعوذتين ١/ ٥٥٨، رقم (٢٦٥).

وأخرج أهل السنن في فضل «الزلزلة» أنها تعدل نصف القرآن، وفي فضل «قل يا أيها الكافرون» أنها تعدل ربع القرآن(١٠).

وأيضًا فالتوراة والإنجيل والقرآن كلام الله، مع علم المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب المنزلة. قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بالحَقِّ مُصَدقًا لَما بَيْنَ وَفَال الكتب المنزلة. قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديث يَديه من الكتاب وَمُهَيْمنًا عَلَيْه ﴾ (٢) ، وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كَتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي ﴾ (٣) ، فدل [على ] (١) أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله، وغير المنزلة .

وأيضًا فلا يقوم غير الفاتحة مقامها في الصلاة باتفاق المسلمين، سواء قيل بأنها فرض تعاد الصلاة بتركها ولا إعادة على فرض تعاد الصلاة بتركها أو قيل بأنها واجبة يأثم تاركها ولا إعادة عليه (١) ، أو قيل إنها سنة (٧). فلم يقل أحد أن قراءة غيرها مساوية لقراءتها من كل وجه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في السنن، في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في ﴿إِذَا زَلَوْلَت ﴾ ٥/ ١٥٢- ١٥٣، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ: ﴿إِذَا زَلَوْلَت ﴾ عدلت له بربع زلزلت ﴾ عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ: ﴿قُلْ يَا أَيّها الكافرون ﴾ عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ: ﴿قُلْ هُو الله أحد ﴾ عدلت له بثلث القرآن». وروى نحوه ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا. وقال في حديث ابن عباس: إنه غريب، لا يعرف إلا من حديث يان بن المغيرة، وفي حديث أنس قال: هذا حديث حسن، اهد. انظر: المصدر السابق. وتعقبه ابن حجر وقال: هو حديث ضعيف لضعف مسلمة بن وردان، وكذلك صحح الحاكم حديث ابن عباس، وهو حديث ضعيف؛ لأن يمان بن المغيرة ضعيف عندهم. انظر: فتح الباري ٨/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٥٣٩، حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٦) هو قول الحنفية . انظر الهداية ١/ ٤٩ ، والعناية ١/ ٢٧٦ .

 <sup>(</sup>٧) لم أجد من صرح بذلك، ولكن تقدّم في ص ١٨١ أن الأصم وغيره يقولون بأن القراءة في الصلاة مطلقاً سنة .

وأيضًا فالقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف<sup>(۱)</sup>. وأيضًا فكونه مستويًا في أنه كلام الله لا يمنع أن يكون بعضه أفضل من بعض. ألا ترى<sup>(۱)</sup> أن المخلوق يتكلم بكلام هو كله كلامه، لكن كلامه الذي يذكر ربه أعظم من كلامه الذي يذكر بعض المخلوقين، سواء أريد بالكلام المعانى فقط، أو الألفاظ فقط، أو كل منهما.

فلا ريب في تفاضل الألفاظ والمعاني من المتكلم الواحد، ولا يلزم من كونه كله عظيمًا (٣) أن لا يكون أعظم من بعض، ولا يلزم أن ما فضل عليه غيره يكون معيبًا منقوصًا (٤)، وهذا التوهم هو منشأ الغلط.

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۱۷/ ۲۰۹: هو قول الأكثرين من السلف والخلف، ونقل ذلك عن الغزالي في كتابه «جواهر القرآن». انظر: المصدر السابق ۱۷/ ٤٩. ولم ينقل عن الصحابة ولا التابعين خلاف في ذلك. وإنما أنكر ذلك بعدهم بعض المتأخرين كابن حبان، والطبري، وأبي حسن الأشعري، والباقلاني. ونسب ذلك بعضهم إلى مالك، وأشعر ابن حجر أن ذلك لم يثبت عنه. وشبهتهم في ذلك أن يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض، وأن تعاد سورة أو تردد دون غيرها. انظر: فتح الباري ۱۱/ ۲۲۷. والأدلة التي ذكرها المصنف ترد هذا القول.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يرى. والتصحيح من «ع»، وهو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) هذا جواب عن قولهم بأن المراد بأعظم سورة في القرآن، وأعظم آية، والاسم الأعظم: معناها كلها عظيمة؛ لأن أسماء الله كلها عظيمة، والقرآن كله عظيم. انظر: فتح الباري ١١/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) هذا بعض شبهتهم، وهو أنه إذا قيل بتفضيل بعضها على بعض يؤدي ذلك إلى اعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل. انظر: المصدر السابق. ويرد شبهتهم العقلية هذه أن الرسل عليهم السلام بعضهم أفضل من بعض بنص القرآن، ولا يجوز لأحد أن يعتقد نقصان المفضول عن الفاضل.

وكذلك الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته، كما وردت السنة بذكر الاسم الأعظم(١).

وقال ﷺ: «إن الله كتب في كتاب، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»(٢).

وفي رواية: «سبقت رحمتي غضبي» $^{(7)}$ ، فهذا دليل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها، وهما صفتان من صفاته.

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها(١٤): عن النبي عَلَيْهُ أنه كان يقول في سجوده: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من

<sup>(</sup>۱) لقد وردت أحاديث كثيرة في ذكر الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى. منها حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي على سمع رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد. فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى». رواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب جامع الدعوات عن النبي على ٥/ ٤٨١ ـ ٤٨٦، وقال: هذا حديث حسن غريب. اه. ورواه ابن ماجه في كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم ٢/ ١٦٨. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء ٢/ ٧٩.

وفيها أحاديث أخر غير هذا، وهو أرجحها من حيث السند من جميع ما ورد في الباب. انظر: فتح الباري ١١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ﴿ وَيُحَدِّرِكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ ٣٩/ ٣٩٥ [م الله تعالى وأنها تغلب [مع الفتح] رقم (٧٤٠٤). ومسلم في كتاب التوبة، باب سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب على غضبه ٤/ ٢١٠٧، رقم (١٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴾ ٢٣/ ٥٣٢ [مع الفتح] رقم (٧٥٥٣) ولكن بصيغة الشك (غلبت أو قال: سبقت) والرواية التي بعدها مباشرة بغير شك بلفظ « . . . إن رحمتي سبقت غضبي . . . ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عنه. والتصويب من «ع».

عقوبتك، وأعوذ بك منك»<sup>(۱)</sup>. ففيه التعوذ ببعض صفاته من بعض، وختم الحديث بأن الأمر كله له<sup>(۲)</sup>، لا ملجأ منه إلاإليه<sup>(۳)</sup>، فاستعاذته به منه باعتبار جهتين ؛ يستعيذ به باعتبار تلك الجهة، ومنه باعتبار الأخرى.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين)(؛).

أما الحديث فأخرجه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني من طرق كلها ضعاف (٥). وأما دعوى إجماع الصحابة فغير صحيحة (٦)، فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت أنه قال: «لا أدعها إمامًا ولا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود ١/ ٣٥٢، رقم (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في هذا الحديث، وآخر هذا الحديث عند مسلم وغيره: «أنت كما أثنيت على نفسك».

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لماً علمه النبي ﷺ ذكر النوم . انظر: صحيح البخاري، في كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء ١/ ٤٢٦ [مع الفتح] رقم (٢٤٧). ومسلم في كتاب الذكر، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ٤/ ٢٠٨١ - ٢٠٨٢ ، رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٤) في «الهداية»: بدون «أجمعين».

<sup>(</sup>٥) المسند ٣/ ٤٣٠، وسنن ابن ماجه، في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١/ ٢٧٧، وسنن الدارقطني ١/ ٣٣٤، ٣٣١، ٣٣١، وقد تكلم الدارقطني على هذه الطرق وبين أن فيها ضعافًا، ومناكير، وانقطاعًا، وإرسالاً. انظر: الصفحات السابقة، وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ٣/ ٧٩- ٨٠، وفي الكبرى ٢/ ١٦٠، ونصب الراية ٢/ ٢- ١٢، والدراية لابن حجر ١/ ١٦٠.

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في القراءة خلف الإمام 9: هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق، وغيرهم؛ لإرساله وانقطاعه.

<sup>(</sup>٦) انظر: جزء القراءة خلف الإمام ٩.

مأموما»(١). يعني قراءة الفاتحة. هكذا رواه عنه ولم يقيده بجهر ولا مخافتة.

وروى أيضًا عن أبيّ بن كعب أنه يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر (٢٠). وكذا روى عن ابن عمر [و]<sup>(٣)</sup> أيضًا.

وروى أيضًا عن عمر رضي الله عنه أمر بالقراءة خلف الإمام ('). وروى أيضًا عن ابن عباس أنه قال: «لابد أن يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر »(٥). وكذلك [حكى](٦) الخلاف في القراءة خلف الإمام عن جماعة من التابعين (۷).

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق ٢/ ١٣٠.

وروى أبو داود عنه أيضًا في السنن، في كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ١/ ٢١٧\_٢١٨: أنه قرأ بأم القرآن، وأبو نعيم المؤذن يصلي بهم صلاة الفجر ويجهر.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق لعبد الرزاق، ورواه البخاري في القراءة خلف الإمام ١٦.

<sup>(</sup>٣) في النسختين «ابن عمر». والتصحيح من مصنف عبد الرزاق ٢/ ١٣٠ ـ ١٣١ . ويؤيد ذلك أيضًا أن الإمام البخاري ذكر عبد الله بن عمر في ضمن الصحابة الذين أوجبوا السكوت خلف الإمام، وابن عمرو في الذين أوجبوا القراءة . انظر: جزء القراءة ٨، ١١ . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٢٧ عن ابن عمرو أيضاً.

<sup>(</sup>٤) انظَر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ١٣١، ورواه أبن أبي شيبة ١/ ٣٢٧، وذكره البخاري معلقًا في جزء القراءة ١٠.١٠.

<sup>(</sup>٥) المُصنف لعبد الرزاق ٢/ ١٣٠، ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٨، ورواه عن علي رضي الله عنه: «أنه كان يأمر بالقراءة خلف الإمام».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من«ع». وفاعل (حكى) عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٧) رواه عبد الرزاق عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، والحسن البصري. انظر: المصنف ٢/ ١٣٣ ـ ١٣٤ . وذكر بعضهم ابن أبي شيبة، وروى ذلك أيضًا عن الشعبي، والحكم بن عتيبة، وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعن غيرهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة ١/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩. وقال الإمام البخاري في جزء القراءة ١١: وقال الحسن، وسعيد بن جبير وميمون بن مهران، وما لا أحصي من التابعين وأهل العلم أنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر. وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالقراءة خلف الإمام.

قوله: (ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد رحمه الله، ويكره عندهما(١) لما فيه من الوعيد).

أطلق استحسان القراءة فيما يروى عن محمد، وإنما قال محمد في حال المخافتة (٢). وهو اختيار أبي حفص الكبير (٣)، وهو قول مالك، والأوزاعي، [٢٦] والليث، وأشهر الروايتين عن أحمد (١). وهو / أعدل الأقوال، وهو الذي فهمه جمهور الصحابة.

(١) عند أبي حنيفة وأبي يوسف. انظر: فتح القدير ١/ ٣٤١، والبناية ٢/ ٣٧٥.

الهمام أن قول محمد مثل قولهما؛ لأنه قال في الآثار ١/ ١٦٣: لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لايجهر فيه. اهر. وفي ١/ ١٨٧ قال: لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات. وكذلك في موطئه بعد أن روى في منع القراءة

في الصلاة: لا قراءة خلف الإمام فيما جهر وفيما لم يجهر فيه، بذلك جاءت عامة الأخبار. انظر: فتح القدير ١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) في فتح القدير ١/ ٣٤١: نقل عن صاحب الذخيرة أن بعض المشايخ نقلوا عدم الكراهة عن محمد مطلقاً. اهد. واعترض العيني على هذا الإطلاق كما قال المصنف هنا فقال: وأطلق المصنف أي صاحب الهداية ـ كلامه، ومراده في حال المخافتة دون الجهر. اهد. ورجح ابن

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن حفص، المشهور بأبي حفص الكبير، البخاري، من أعيان المذهب. وهو من تلاميذ محمد بن الحسن: توفي سنة ٢١٧ هـ. انظر: الجواهر المضية ١/ ١٦٦ ـ ١٦٦، وتاج التراجم ٩٤، وأثنى الذهبي عليه في السير ثناء عاطرًا. انظر: سير أعلام النبلاء ١٠٧/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الموطأ ١/ ٨٦، والمغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي ١/ ٥٦٥-٥٦٦، والإنصاف للمرداوي ٢/ ٢٨٨-٢٨٩.

ولم أجد من ذكر الأوزاعي، والليث مع أصحاب هذا القول. وقد ذكرهما ابن قدامة رحمه الله تعالى مع الشافعي في أحد قوليه، في القول بالقراءة فيما جهر فيه الإمام. انظر: المغني لابن قدامة ١/ ٥٦٣.

والقول بأن المأموم لا يجب عليه القراءة فيما جهر به الإمام، ويجب عليه فيما أسرَّ هو قول أكثر أهل العلم. انظر: الأوسط لابن المنذر ٣/ ١٠٦، والتمهيد لابن عبد البر ١١/ ٢٨، والمغنى لابن قدامة ١/ ٥٦٣، ٥٦٣.

ففي حديث أبي هريرة: «أن رسول الله عَلَيْ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفًا»؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: «إني أقول: ما لي أنازع القرآن». فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله عَلِي من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله عَلِي . رواه مالك، وأبو داود، والنسائي والترمذي (۱)، وقال: حديث حسن (۲).

وبه تنتظم الأدلة التي تذكر في القراءة خلف الإمام وعدمها، ويندفع التعارض؛ فإن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٣)، وقوله عَلَيْ : ﴿ إِنَمَا جعل الإِمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا ﴾ (١) الحديث. إنما يكون الإنصات في حال الجهر، ومعلوم أن

<sup>(</sup>۱) الموطأ ۱/ ۸۲، وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، با ب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام ۱/ ۲۱۸، وسنن الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة ٢/ ١١٨ ـ ١١٩، وسنن النسائي في كتاب الافتتاح، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهربه ٢/ ١٤٠ ـ ١٤١. ورواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٣١٥، ٣٧٤، ٣٧٦، ٣٧٤، ٣٧٥ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، و ٥/ ٤٣٠ من رواية عبد الله بن بحينة. ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٣٥، وابن أبي شيبة ١/ ٣٣٠ من رواية أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٢/ ١١٩. وقال الألباني: حسنه الترمذي، وصححه أبو حاتم الرازي، وابن حبان، وابن القيم. وله شاهد من حديث عمر، وفي آخره «ما لي أنازع القرآن؟ أما يكفي أحدكم قراءة إمامه؟! إنما جعل الإمام ليُؤتّم به. فإذا قرأ فأنصتوا». صفة صلاة النبي على مثكاة المصابيح ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٤٩٥، ٥٥٣، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود ١/ ١٦٥، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا ١/ ٢٧٦، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب تأويل قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ٢/ ١٤١ ـ ١٤٢، من حديث أبي هريرة =

الإمام يجهر لأجل المؤتم، ولهذا يؤمن على دعائه، فإذا لم يستمع ضاع جهره.

والاستماع والإنصات إنما يكون لما يسمع، فإذا لم يسمع فليقرأ لأنه لا يسمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة، فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة فلا تفوته بلا فائدة، بل يكون إما مستمعًا وإما قارئًا. وإن كان الإمام متحملاً عنه فرض القراءة فقراءته خير له من السكوت الذي لا استماع معه؛ ليتدبر معاني القرآن، ولا تغلبه الوساوس، مع أن في تحمل الإمام القراءة عن المأموم خلاً فالاً، بين المشايخ.

قال السروجي: وذكر في «شرح الجامع» للشيخ ركن الإسلام علي السغدي (٢) عن بعض مشايخنا: أن الإمام لا يتحمل القراءة عن المقتدي [في الصلاة المخافتة] (٢). انتهى.

<sup>=</sup> رضي الله عنه، وصححه الإمام مسلم في صحيحه ١/ ٣٠٤، وله شاهد عنده في الموضع السابق من حديث أبي موسى رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) في النسختين: خلاف. والصواب ما أثبته لأنه اسم «إن»، وهو منصوب.

<sup>(</sup>۲) هو علي بن الحسين بن محمد، القاضي الملقب بركن الإسلام. وقال القرشي وابن قطلوبغا: الملقب بشيخ الإسلام، السغدي-بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة، بعدها دال مهملة دنسبة إلى ناحية من نواحي سمرقند. انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه، وتولى القضاء والإفتاء، وهو شيخ شمس الأئمة السرخسي. له النتف في الفتاوى، وشرح السير الكبير. توفي سنة ٤٦١ هـ. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٥٧٦، وتاج التراجم ٢٠٩، والفوائد البهية ١٢١.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من البناية و «ع». وقد نقل العبارة بهذه الزيادة، والخلاف عندهم في القراءة والمخافتة. انظر: البناية ٢/ ٣٧٥.

والإنصات لايكون إلا في حال الجهر، وأما المخافتة فليس فيها صوت مسموع حتى ينصت له.

وقول المصنف: (إقامة لفرض الإنصات)(١) فيه نظر؛ فإنه ذكر في «المغرب» أنصت: سكت للاستماع(٢)، فعلم أن السكوت المجرد لا يقال له: «أنصبت»(٣)؛ لأنه غير مرادف له. فإذا فات الاستماع فات الإنصات، والمأمور به الإنصات لا السكوت. والإنصات والسكوت والاستماع كل منها له معنى يخصه. فالإنصات سكوت للاستماع - كما قال في «المغرب» - فهو أخص من كل الاستماع والسكوت، فعطفه على الاستماع من باب عطف الخاص على العام(٤)، فلا يتصور الإنصات في حال(٥) المخافتة.

وقوله: (ويكره عندهما لما فيه من الوعيد).

<sup>(</sup>١) في الأصل: الإصفات، وهو تصحيف. والتصحيح من «ع»، والهداية. والجملة كلها هكذا: (والأحوط السكوت إقامة لفرض الإنصات).

<sup>(</sup>٢) المغرب للمطرزي ٢/ ٣٠٥، وذكره أيضًا الزمخشري في الفائق ٣/ ٩١.

<sup>(</sup>٣) يؤيد ذلك ما قال ابن الأثير في النهاية ٥/ ٦٢، يقال: أنصت ينصت إنصاتًا إذاسكت سكوت مستمع.

<sup>(</sup>٤) يؤيده ما قال في مختار الصحاح ٦٦١: الإنصات: السكوت والاستماع، تقول: أنصته، وأنصت له.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: محال. والتصحيح من «ع».

فيه نظر؛ لأنه لم يرد نهي ولا وعيد لمن قرأ (١) في حال مخافتة الإمام. وما ورد من النهي والوعيد المطلق لم يثبت منه شيء (٢).

\* \* \*

(۱) في «ع» زيادة: سراً.

<sup>(</sup>٢) يريد بذلك ما رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٣٧، عن عبد الله بن أبي ليلى قال: سمعت عليا يقول: «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة». ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣٣٠، والبخاري في جزء القراءة ١٣، ولكنه قال: عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى. وقال البخاري بعده: وهذا لايصح، لأنه لا يعرف المختار، ولا يدري أنه سمعه من أبيه أم لا. وأبوه عن عليّ، ولا يحتج أهل الحديث بمثله.

وما رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٣٣٠ عن أبي نجاد، عن سعد قال: «وددت الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة».

ورواه البخاري في جزء القراءة ١٣ ـ ١٤، وقال: ابن نجاد من ولد سعد، عن سعد، لم يعرف، ولا سمي. فهو مرسل ضعيف. اهر. وروى أشياء عن زيد بن ثابت، وابن مسعود، وعن بعض التابعين فضعفها جميعًا. انظر: المصدر السابق ١٤ ـ ١٥. ١.

## باب الإمامة

(الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام: «الجماعة من سنن الهدَى، لا يتخلف عنها إلا منافق»).

قال السروجي: إنه من قول ابن مسعود، لم يرفعه إلى النبي عَلِي الله ، ورفعه خطأ (١). انتهى .

وقد استدل بهذا الحديث من قال بفرضيتها (٢)؛ فإن لفظ الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى (٣)، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢١، غريب بهذا اللفظ. اه. ثم ذكر الموقوف على ابن مسعود. انظر: المصدر السابق.

وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٦٦: لم أره مرفوعًا. اهـ.

<sup>(</sup>۲) هو قول ابن مسعود، وأبي موسى وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور، وابن خزيمة، والإمام البخاري، وغيرهم من المحدثين كابن حبان، وابن المنذر، وداود. انظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ١٣٠، ١٣٥ ، ١٣٨، وصحيح البخاري مع فستح الباري ٢/ ١٤٨، والمحلى لابن حرم ٣/ ١١٠، ١١٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٧٦. وشرح صحيح مسلم للنووي ٥/ ١٣٥، وصحيح ابن خزيمة ٢/ ٣٦٨.

وقد استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة على الرجال البالغين ابنُ خزية في صحيحه ٢/ ٣٠٩، ٣٧٠، وابن حبان ٥/ ٤٥٦، وابن حزم في المحلى ٣/ ١١٠. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) هذه الجملة متأخرة عن التي بعدها في صحيح مسلم.

رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى (١) بين الرَّجلين حتى يقام في الصف» رواه مسلم (٢).

ووجه الدلالة أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم، ولا يكون ذلك إلا لترك فريضة أو فعل محرم. وأكد ذلك بقوله: [٢٦/ ب] «من سره أن يلقى / الله غداً مسلماً». وسمى المتخلف عنها تاركاً للسنة التي هي طريقة رسول<sup>(٣)</sup> الله، وشريعته التي شرعها لأمته. وليس المراد السنة التي من شاء فعلها ومن شاء تركها؛ فإن تلك لا يكون تركها ضلالاً ولا من علامات النفاق.

وضموا إلى ذلك [أدلة](١) من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ﴾(٥) الآية. ووجه الدلالة أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف، وذلك دليل على وجوبها

<sup>(</sup>۱) قال النووي: يهادى أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما. وهو مراده بقوله في الرواية الأولى: «إن كان المريض ليمشي بين رجلين». اهد. شرح صحيح مسلم ٥/ ١٥٦. ١٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) رواه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى ١/ ٤٥٣، رقم (٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: الرسول.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١٠٢.

حال الخوف، وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن(١١).

وأيضاً فإنه شرع صلاة الخوف جماعة، وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق، وكذلك التخلف عن متابعة الإمام(٢).

قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر، فلو لم تكن المجماعة واجبة لكان قد التزم فعلاً (<sup>۳)</sup>محظوراً مبطلاً (<sup>3)</sup> للصلاة، وترك المتابعة الواجبة لأجل سنة، مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانًا صلاة تامة، فعلم أنها واجبة (<sup>0)</sup>، أي فرض (<sup>1)</sup>.

ومنها: قـوله تعـالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣٦ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٧٦، ومجموع الفتاوي ٢٣/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة وما بعده من أوصافها جاءت مرفوعة في «ع»، فهي نائب فاعل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مبطل، وهو موافق لما في «ع». والسياق هنا يقتضي أن تكون الكلمة منصوبة على أنها صفة ثانية لـ «فعلّ» السابق. وفي «ع» يقتضي أن تكون مرفوعة تبعًا لـ «فعل»، كما تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي ٢٣/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) وإنما جاء بهذا القيد لأن عامة مشايخ الحنفية يقولون إنها واجبة، يأثم تاركها، وليست بفرض عين على قاعدتهم في التفريق بين ما ثبت بدليل ظني فيقولون واجب، وما ثبت بدليل قطعي فيقولون فرض عين. انظر: البدائع ١/ ١٥٥، وفتح القدير ١/ ٣٤٥، ٣٤٧.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٤٣.

والمراد المقارنة بالفعل، وهي الصلاة (١) جماعة، لأن الأمر بالصلاة قد تقدم، فلابد من فائدة أخرى. وتخصيص الركوع لأن بإدراكه تدرك الصلاة، فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة (٢).

ومنها حديث أبي هريرة المتفق عليه ، عنه عَلَيْهُ أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»(٣).

وفي لفظ: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون (٤) ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت ...» الحديث (٥). وفي المسند وغيره: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة...» الحديث (١).

<sup>(</sup>١) في «ع»: صلاة الجماعة، بالإضافة.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي ٢٣/ ٢٢٨ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة ٢/ ١٤٨ [مع الفتح] رقم (٣٤). وصحيح مسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها ١/ ٤٥١، رقم (٢٥١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تعلمون. والتصحيح من «ع». وهو الموافق لما في مصدر الحديث.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الكتاب السابق، باب فضل العشاء في الجماعة ٢/ ١٦٥ [مع الفتح] رقم (٦٥٧). ومسلم في المصدر السابق، رقم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٦) المسند ٢/ ٤٨٣. ولم أجد من أخرجه سوى الإمام أحمد رحمه الله. وعزاه الهيثمي في المجمع ٢/ ٤٢ إليه، وقال: أبو مشعر ضعيف. اه. وقال الألباني في تعليقه على المشكاة ١/ ٣٣٧: وإسناده ضعيف.

فبين العذر في عدم التحريق، وذلك بمنزلة إقامة الحدّ على الحبلى (۱)، وقد قال سبحانه: ﴿ وَلُولا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ ﴾ (۱) الآية. ولا يقال إنما هم بقتلهم لنف قهم؛ لأنه على أله أله يكن يقتلهم على الأمور الباطنة، وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب، أو فعل محرم (۱)، ولأنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة، فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره (١).

ومنها أن أعمى أستأذن النبي على في أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولّى دعاه فقال: «أجب الصلاة» رواه مسلم، والنسائي (٥٠).

والرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم (١) كما جاء مصرحًا به في رواية أبي

<sup>(</sup>١) هذا إجماع من أهل العلم، أن الحامل لا يقام عليها الحد حتى تضع، سواء كان الحمل من زنا أو غيره، وكذلك القصاص.

انظر: الإجماع لابن المنذر ٦٩، والمغني لابن قدامة ٧/ ٧٣١، ٨/ ١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية: ٢٥.

ومعنى الآية أن الله لم يأذن للمؤمنين في دخول مكة في صلح الحديبية لقتال المشركين الذين صدوهم عن المسجد الحرام لوجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لا يعلمونهم فيؤذونهم. انظر: تفسير ابن جرير ١١/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) هذا جواب عن قول من فسر الحديث بأن سبب هم تحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة نفاقهم، لا تركهم الجماعة . انظر: تأويلهم في شرح صحيح مسلم للنووي ٥/ ١٥٣، وفتح الباري ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٧٦، ومجموع الفتاوي ٢٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب إتيان المسجد على من سمع النداء ١/ ٤٥٢، رقم (٢٥٥)

وسنن النسائي في كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: كلثوم. والتصحيح من «ع». وهو الموافق للمصدرين المذكورين بعده.

داود والنسائي أيضًا (١).

ولا يصح معارضة هذا الحديث بحديث عتبان بن مالك<sup>(۲)</sup>، فأُإن ذاك قال: يا رسول الله، إن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي<sup>(۳)</sup>. فكان عذره أمرًا زائدًا على مجرد العمى، وهو حيلولة السيول بينه وبين المسجد.

وأجابوا عن احتجاج المسقطين لفرضيتها بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده (٤)، فقالوا: التفضيل لا يدل على أن المفضول جائز، فقد قال تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللهِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللهِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللهِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللهِ إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (٥). والسعي واجب، والبيع لا يجوز (١).

أو هو محمول على المعذور (٧٠)؛ فإن هذا بمنزلة قوله: «صلاة القاعد على

<sup>(</sup>۱) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة ١/ ١٥١، وسنن النسائي في الكتاب والباب المذكورين سابقًا ٢/ ١١٠، ورواه ابن ماجه في المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة ١/ ٢٦٠، وصححه ابن خزيمة ٢/ ٣٦٨\_ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) هو عتبان بن مالك بن عمرو الأنصاري، الخزرجي، السالمي، البدري عند الجمهور. كان يؤم قومه ببني سالم. وتوفي رضي الله عنه في خلافة معاوية. انظر: الإصابة ٦/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب من لم يرد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة ٢/ ٣٧٦-٣٧٦، رقم (٨٤٠). ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر ١١/ ٤٥٥، رقم (٢٦٣). واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٤) هم الحنفية والمالكية والشافعية. انظر: الهداية ١/ ٦٠، والاختيار ١/ ٥٧، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٠٨، وبداية المجتهد ١/ ١٧٠ ـ ١٧١، والتنبيه للشيرازي ٣٧، وحلية العلماء للشاشي ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: مجموع الفتاوي ٢٣/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) انظر: المحلى لابن حزم ٣/١٠٧ ـ ١٠٩.

النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد» $^{(1)}$ . وهو الصحيح. والمراد المعذور، وهذا أحد القولين في تفسير هذا الحديث $^{(7)}$ ، وهو الصحيح.

والقول الآخر أن المراد النفل دون الفرض (٣)، ومن قال هذا القول لزمه أن يُجوز تطوع الصحيح مضطجعًا. وقد التزمه بعض المتأخرين (١٠). ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثًا في الإسلام، وقالوا: لا يعرف أن أحدًا قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح (٥)، ولو كان مشروعًا لفعلوه، أو فعله النبي عَلَيْ ولو مرة تبيينًا للجواز. فإنه ورد أنه تنفل قاعدًا (١)،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، با ب صلاة القاعد ٢/ ٦٨٠ - ٦٨١ [مع الفتح] رقم (١) دواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، با ب صلاة القائم عن عمران بن حصين بلفظ: سألت رسول الله على عن صلاة الرجل قاعدًا فله فقال: «إن صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد».

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ١٥، وفتح الباري ٢/ ٦٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر: معالم السنن للخطابي ١/ ٢٢٥، وشرح صحيح مسلم ٦/ ١٥. ونقله الترمذي في السنن ٢/ ٢١٠ عن الثوري.

<sup>(</sup>٤) عزاه ابن حجر إلى بعض متأخري الشافعية، وأنه وجه في المذهب قوّوه. وعزاه أيضا شيخ الإسلام إليهم وإلى متأخري الحنابلة. انظر: فتح الباري ٢/ ٦٨٢، ومجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) قال الخطابي في معالم السنن ١/ ٢٢٥: لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا. اهـ. وانظر: مجموع الفتاوى أيضًا ٢٣/ ٢٣٥. قال ابن حجر: نعم، إلا ما نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري أنه لم يكن يرى بأسًا في جواز التطوع قائمًا، وجالسًا، ومضطجعًا. انظر: فتح الباري ٢/ ٢٨٢، وسنن الترمذي ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريج الحديث في ص ٥١٧، حاشية رقم ٤.

وعلى راحلته (١)، ولم يرد أنه تنفل مضطجعًا.

[/۲۷] فإن قيل  $(^{(7)})$ : قد قال  $\frac{3}{2}$ : «إذا مرض العبد أو سافر / كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم» $(^{(7)})$ .

فالجواب أن هذا لأجل نيته وعجزه عنه. وهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثو اب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل، وقد عمل ما يقدر عليه، وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح.

وأيضًا فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح، وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أن من كانت عادته الصلاة في الجماعة والصلاة قائمًا، ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وكذلك المتطوع. وأما من لم يكن عادته الصلاة في الجماعة ولا الصلاة قائمًا، إذا مرض فصلى وحده، أو صلى قاعدًا فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح (3).

وأيضًا فهذا التفضيل إنما يكون بين صلاتين صحيحتين، فإن الحديث ما سيق لبيان صحة الصلاة وفسادها، فوجوب القيام والجماعة وسقوطهما يتلقى من أدلة أخر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: ص٥١٧، حاشية رقم٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: أصحاب هذا الاعتراض في فتح الباري ٢/ ٢ ٦٨، و٦/ ٥٩.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة
 ٣/ ١٥٨، رقم (٢٩٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٣٦. ٢٣٧. وانظر فتح الباري ٦/ ١٥٩، فإنه ذكر هذه القاعدة كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وجمع الشواهد لهذا الحديث العظيم.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٣٦\_٢٣٧، وفتح القدير ١/ ٣٤٧.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبى  $^{(1)}$ .

قال السروجي: لم أقف عليه في كتب الحديث، لكن معناه قوله على الله المسروجي: لم أقف عليه في كتب الحديث، لكن معناه قوله على «اجعلوا أثمتكم خياركم، فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم» رواه الدارقطني (۲). انتهى.

وهذا الذي رواه الدارقطني ضعيف، ضعفه البيهقي وغيره (٣٠). والأول منكر.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة: «أذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما سنًّا»).

تقدم أن ابني أبي مليكة تابعيان، لم يدركا النبي عَلَيْهُ، وإنما قال عَلَيْهُ ذلك للله بن الحويرث وصاحبه (١٠).

قوله: (وحمل فعلها الجماعة على ابتداء (٥) الإسسلام). يعني صلاة

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٦: غريب. اهـ. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٦٨: لم أجده. اهـ. وقال ملاّ على القاري في المصنوع ١٨٦: لا أصل له. اهـ.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني ٢/ ٨٧ ـ ٨٨، وقال: هذا عندي هو عمر بن يزيد، قاضي المدائن. اه. قال الذهبي في الميزان ٣/ ٢٣١: منكر الحديث، قاله ابن عديّ.

<sup>(</sup>٣) انظر: السنن الكبرى ٣/ ٩٠، ونقل الزيلعي تضعيف البيهقي وسكت عنه. ونقل عن ابن القطان أنه قال: وحسين بن نصر لا يعرف. اهد. انظر: نصب الراية ٢/ ٢٦. وقد روى الدارقطني نحو هذا أن ابن مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله عنه أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم». قال: إسناد غير ثابت، وعبد الله بن موسى ضعيف. انظر: سنن الدارقطني ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٥٠٢\_٥٠٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الابتداء. وهو خطأ، و التصحيح من «ع»، والهداية.

عائشة بالنساء جماعة(١).

قال السروجي: وفيه بعد؛ لأن النبي عَلَيْكُ أقام بمكة بعد النبوة ثلاث عشر[ة](٢) سنة، هكذا رواه البخاري ومسلم(٣). ثم تزوج عائشة رضي الله عنها وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع، فبقيت عنده تسع سنين(١).

قال صاحب المحيط: صلت بهن العصر، وما تصلّي (٥) إمامًا إلا بعد بلوغها، فكيف يستقيم حمله على ابتداء الإسلام؟ لكن يمكن أن يقال: إنه

<sup>(</sup>١) أثر عائشة رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٤١ عن ريطة الحنفية: «أن عائشة أمّتهُن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة».

وقد أخرج من طريق ابن سعد: «أن عائشة كانت تؤم النساء في التطوع، تقوم معهن في الصف». وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٠ من طريق عطاء، وهو غير مقيد بالتطوع. وروى في المصدر السابق من طريقين عن أمّ سلمة رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء وتقوم معهن في الصف. وأخرجه عبد الرزاق أيضًا ٣/ ١٤٠، ورواهما ابن حرم في المحلى المسفف. وأخرجه عبد الرزاق أيضًا ٣/ ١٤٠، ورواهما ابن حرم في المحلى ٣/ ١٣٦، وزاد أن ذلك كان في فريضة، وصحيح أثر أم سلمة من طريق قتادة، عن أمّ الحسن بن أبي الحسن، وقال: هو إسناد كالذهب. وروى معناه عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم فقال: لا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: المصدر السابق ٣/ ١٣٧. وسكت الحافظ ابن حجر عن هذه الآثار في الدراية ١/ ١٦٩ ـ ١٧٠٠

<sup>(</sup>٢) سقطت التاء من الأصل. وفي «ع»: «عشرة سنة». والتصحيح من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري، في كتاب مناقب الأنصار، باب مبعث النبي ﷺ ٦/ ١٩٩ [مع الفتح] رقم (٣٨٥١)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب كم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة ١٨٢٦/٤

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري ، كتاب مناقب الأنصار ٦/ ٢٦٤ [مع الفتح] رقم (٣٨٩٤)، وفي كتاب النكاح، باب إنكاح الرجل ولده الصغار ٩/ ٩٦، رقم (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) في «ع» زيادة. «بها». ولعل الصواب: «بهن». فسقطت من الأصل، وتصحفت من «ع».

منسوخ وإن لم يكن في ابتداء الإسلام، بل كان ذلك حين كان النساء يحضرن الجماعات ثم نسخت جماعتهن، هكذا قالوا(١). انتهى ما قال السروجي رحمه الله.

ولقد أنصف إذ قال: هكذا قالوا. فإن هذه عبارة فيها تلويح بضعف هذه المقالة، والأمر كذلك. فما أصعب هذه الدعوى، وأصعب إثباتها! فأين شروط النسخ من وجود معارض مقاوم متأخر؟ وليس النسخ بمجرد الدعوى! ولا يترك لرسول الله على سنة صحيحة أبدًا بدعوى إجماع، ولا دعوى نسخ، إلا أن يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأمة وحفظته؛ إذ محال على (٢) الأمة أن تضيع الناسخ الذي يلزمها حكمه، وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به، ولم يبق من الدين. ولا يجوز أن يقال: يمكن أن يكون منسوخًا، ولا يذكر التاريخ ومن رواه.

وكان النساء يحضرن الجماعات (٣)، ويصلين جماعة (١)، ولم يُمنعن من

<sup>(</sup>١) انظر: نصب الراية ٢/ ٣٢، وفتح القدير ١/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عن. والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٣) وردت أحاديث كثيرة في الباب، منها حديث عائشة رضي الله عنها: «كنّ نساء المؤمنات يشهدن مع النبي عَلَي صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس». رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر ٢/ ٦٥ [ مع الفتح] رقم (٥٧٨). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ١/ ٥٤٤ - ٤٤٦، رقم (٦٤٥). ومنها ما رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد ١/ ٣٢٨، رقم (١٤٢) عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت: قال لنا رسول الله عليه : "إذا حضرت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا».

<sup>(</sup>٤) جاء في ذلك حديث عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الشهيدة: «أن رسول الله على جعل لها مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها». قال =

ذلك في حياة النبي ﷺ؛ وبعد وفاته لا يمكن النسخ.

قوله: (أما المرأة فلقوله عليه الصلاة والسلام: «أخروهن من حيث أخرهن الله»).

قال السروجي: هذا الحديث مذكور في كتب الفقه، ثم نقل عن شيخه قاضي القضاة، صدر الدين سليمان (١): أنه كان يعزوه إلى مسند رزين بن معاوية (٢). انتهى.

وذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» وعزاه إلى مسند رزين أيضًا (٣). وقال ابن التركماني: ذكره الطبراني موقوفًا على ابن مسعود (١٠).

والعجب أن المصنف رحمه الله ادعى بعد هذا في مسألة المحاذاة أنه من

<sup>=</sup> عبد الرحمن: أنا رأيت مؤذنها شيخًا كبيرًا. انظر: سنن أبي داود، في كتاب الصلاة، باب إمامة النساء ١/ ١٦١ ـ ١٦٢. ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٣، وقال: لا أعرف في الباب حديثًا مسندًا غير هذا، وقد احتج مسلم بالوليد بن جميع. اه. وسكت عنه الحافظ في الدراية ١/ ١٦٩ ـ ١٧٠. وقال اليماني في تعليقه على الدراية ١٧٠: وفيه الحكم بن عبد الله بن سعد، ضعيف. اه. وتقدم قبل قليل آثار الصحابة في ذلك رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) هو سليمان بن وهب، القاضي صدر الدين، أبو الربيع، شيخ أحمد بن إبراهيم السروجي. توفي ابن وهب في سنة ٦٧٧ هـ. انظر: الفوائد البهية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر نصب الراية ٢/ ٣٦، وفتح القدير ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: جامع الأصول ١١/ ٣٥٥ـ٣٥٦، وهو مرفوع من مسند حذيفة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) انظر: معجم الطبراني الكبير ٩/ ٢٩٥-٢٩٦، وقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦: قلت: حديث غريب مرفوعًا. وهو في مصنف عبد الرزاق ٣/ ١٤٩، ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه . اهد. باختصار وتصرف.

وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٧١ : لم أجده مرفوعًا . اهـ . باختصار . وهو أثر طويل في أخبار بني إسرائيل . وقد صحح ابن حجر إسناده في الفتح ١/ ٤٧٧ ، وفي ٢/ ٤٠٧ .

المشاهير(١)، وهو/ غير ثابت عند أهل الحديث، فضلاً عن شهرته(٢). [٢٧/ب]

قوله: (لأنها عرفت مفسدة بالنص $(^{(7)})$ ، بخلاف القياس، فيراعى جميع ما ورد به النص).

ليس في مسألة المحاذاة حديث غير الحديث المتقدم، وهو: «أخروهن من حيث أخرهن الله».

وفي ثبوته نظر؛ فأين ورد النص بأن تكون الصلاة مشتركة، وأن تكون مطلقة، وأن تكون المرأة من أهل الشهوة، وأن لا يكون بينهما حائل، وأن ينوي المأموم إمامتها، وأن تكون المحاذاة في ركن كامل(١٩)؟.

قوله: (غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة. أما في الفجر والعشاء فهم نائمون، وفي المغرب بالطعام مشتغلون (٥٠).

الظاهر أن هذا مما يختلف باختلاف الأحوال، وكأن الإمام أبا حنيفة

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٢) وقال ابن الهمام أيضًا في فتح القدير ١/ ٣٦٠: ولم يثبت رفعه فضلاً عن كونه من المشاهير.

<sup>(</sup>٣) يعني أن محاذاة المرأة الرجل مفسدة للصلاة بالنص المذكور، على خلاف القياس. وكان القياس يقتضي عدم الفساد. انظر: العناية ١/ ٣٦٠ وما بعدها، والبناية ٢/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٤) هذه شروط مسألة المحاذاة كما في الهداية ١/ ٦١. وقد أوصلها العيني في البناية إلى عشرة شروط. انظر: ٢/ ٤١٠ـ٤١٣.

<sup>(</sup>٥) في «الهداية»: مشغولون.

وهذا التعليل يرجع إلى قول صاحب الهداية: ويكره لهن حضور الجماعات. يعني الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة. ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. الهداية ١/ ٦١ ـ ٢٢.

رحمه الله بنى الجواب على ما بلغه من حال فساق زمانه. وأما في زماننا، فأكثر ما ينتشر الفساق في وقت العشاء (١) والمغرب يستترون بظلمة الليل؛ في جب على المفتي النظر في مثل ذلك. ولهذا نظائر تأتي في أماكنها يقول الأصحاب فيها: هذا مما يختلف باختلاف العصر والزمان.

قوله: (ويصلي القائم خلف القاعد. وقال محمد: لا يجوز (٢٠)، وهو القياس لقوة حال القائم، ونحن تركناه بالنص، وهو ما روي «أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعدًا والقوم خلفه قيام»).

قال ابن المنذر: واختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس جالسًا من علة، فقالت طائفة: يصلون قعودًا، فممَّن فعل ذلك جابر بن عبد الله(")، وأبو هريرة(1)، وأسيد بن حضير(٥).

<sup>(</sup>١) في «ع»: تقديم المغرب على العشاء.

<sup>(</sup>٢) أي لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالإمام العاجز عن القيام؛ لأن العاجز معذور له بالجلوس، وهذا غير معذور. انظر: الهداية ١/ ٦٢، وفتح القدير ١/ ٣٦٨، والبناية ٢/ ٤٢٧ .

<sup>(</sup>٣) أثر جابر رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٥، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٠٦، أنه اشتكى بمكة وخرج يمشي. فلما حضرت الصلاة صلى جالسًا، وصلى أصحابه جلوسًا معه. اهـ. وصحح ابن حجر إسناده في الفتح ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) أثره أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٥، وأبن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٠٦، موقوفًا عليه، قال: «الإمام أمير، فإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا».

وصحح ابن حجر إسناده في الفتح ٢/ ٢٠٧، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٦٢ مرفوعًا من طريقه.

<sup>(</sup>٥) أثره أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ١١٥، وابن المنذر في الأوسط ٢٠٦/ أنه اشتكى، وكان إمام قومه بني عبد الأشهل، فصلى بهم جالسًا وأمرهم بالجلوس معه. وصححه ابن حجر في الفتح ٢٠٧/.

وبه قال أحمد وإسحاق، قال أحمد: كذا قال النبي الله وفعله أربعة من الصحابة (١).

قال أبو بكر: الرابع (٢) هو في الخبر الذي رويناه عن قيس بن (قهد) (٣)، أن إمامًا لهم اشتكى على عهد النبي الله فكان يَؤمنا جالسًا ونحن جلوس، ثم حكى بقية الأقوال، ثم اختار قول أحمد (٤).

وفي رواية: «فانفكت قدمه، فدخل عليه أصحابه يعودونه، فحضرت

<sup>(</sup>۱) انظر: سنن الترمذي ٢/ ١٩٦، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ٥/ ٤٦٤ـ ٤٦٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٢٠ ـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) أي الدليل الرابع.

<sup>(</sup>٣) في النسختين: سعد، وهو خطأ. والمثبت من الأوسط ومصادر الحديث الآتية.

وهو قيس بن قهد بالقاف الأنصاري، وقيل: هو قيس بن عمرو بن سهل، النجاري، الأنصاري. وقهد لقب أبيه. ومن المحدثين من ذهب إلى أن قيس بن قهد غير قيس بن عمرو. ورجح البخاري أنهما شخصان متغايران فقال: قيس بن عمرو جدّ يحيى بن سعيد الأنصاري، له صحبة. وقال بعضهم: قيس بن قهد. ولم يثبت. اه.

ومال ابن حجر إلى هذا القول. انظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٤٢، والإصابة ٨/ ٢٠٣. ٢٠٤، ٢٠٧، ٢٠٤. و الحديث أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٠٦، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٠٢، وابن أبي شيبة ٢/ ١١٥، ١١٦، والبخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٤٢، كلهم قالوا: عن قيس بن قهد، أن إمامًا لهم اشتكى...» الحديث. وجود ابن حجر في الإصابة ٨/ ٢٠٨ إسناد البخاري. وصحح إسناد عبد الرزاق في الفتح ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأوسط ٤/ ٢٠٥\_٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) جُحش، وفي رواية للبخاري «جَحَش»: أي قشر وكُلم. انظر: النهاية ١/ ٢٤١، والمغرب ١/ ١٣٢.

الصلاة، فصلى بهم قاعدًا، وصلوا وراءه قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا فصلوا وراءه قعودًا. فلما قضي الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى (۱) قاعدًا فصلوا جلوسًا أجمعين متفق عليه (۲).

وفي رواية لأبي داود من حديث جابر: «ولا تفعلوا كما تفعل فارس بعظمائها»(٣).

ولم يثبت ما ينسخه؛ فإن صلاته التي صلاها في مرض موته جالسًا، اختلفت الصحابة رضي الله عنهم فيها، هل كان النبي عَلَيْكُ هو الإمام أو أبو بكر رضى الله عنه؟.

<sup>(</sup>١) في الأصل: صلوا. والتصحيح من «ع»، وهو الموافق لما في مصدر الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ١/ ٥٨١ [مع الفتح] رقم (٣٧٨). وفي كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ٢/ ٢٠٣\_٤٠، رقم (٦٨٨). وفي كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» ٤/ ١٤٣ [مع الفتح] رقم (١٩١١)، ولكن قال: «انفكت رجله».

وكذلك في جميع المواضع التي تكررت الجملة. وفي كتاب الأذان، باب إنما جعل الإمام ليوتم به ٢/ ٢٠٤ [مع الفتح] رقم (٦٨٩). ورواه مسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ١/ ٣٠٨ . وقم (٧٧)، (٨٢).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود، في كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود ١/ ١٦٤. ورواه مسلم أيضًا في الكتاب والباب السابقين ١/ ٣٠٩، رقم (٨٤)، بلفظ: «إن كدتم آنفًا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم، وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأثمتكم، إن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا».

فعن أنس رضي الله عنه قال: «صلى رسول الله عَلَيْهُ في مرضه خلف أبي بكر قاعدًا».

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «صلى النبي على خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدًا» رواهما الترمذي وصححهما(١).

وعن عائشة رضي الله عنها أيضًا: «أن رسول الله على كان يصلي بالناس جالسًا، وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي على ، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر »(٢).

وعنها رضي الله عنها قالت: «من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله عَلَيْهُ في الصف. ومنهم من يقول: كان النبي عَلِيْهُ المقدم بين يدي أبي بكر». ذكره ابن عبد البر في التمهيد بسنده (٣).

وعن جابر قال: اشتكى رسول الله عَلِيَّة ، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره» رواه مسلم (١٠).

ومع هذا الاضطراب لا يثبت النسخ.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً ٢/ ١٩٧ ـ ١٩٨ . وأخرج حديث أنس أيضا النسائي في كتاب الإمامة، باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته ٢/ ٧٩، بلفظ: «آخر صلاة صلاها رسول الله على مع القوم صلى في ثوب متوشحاً خلف أبي بكر».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، في كتاب الأذان، باب الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم ٢/ ٢٣٩، [مع الفتح] رقم (٧١٣). ومسلم في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ١/ ٣١١، ٢٦٠، رقم (٩٠).

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٢٢/ ٣٢٠. وانظر كيف جمع هذه الآثار ودفع تعارضها في ٢٢/ ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ١/ ٣٠٩، رقم (٨٤).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أُمّ قومًا ثم ظهر أنه كان محدثًا، أو جنبًا، أعاد صلاته وأعادوا»(١).

رواه الدارقطني بإسناده عن أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، أنه عليه الصلاة والسلام: «صلى بالناس و هو جنب، فأعاد وأعادوا»(٢).

[۲۸/ ۱] وعن علي لرضي الله عنه، عن النبي الله عنه عن النبي الله عنه انصرف، ثم جاء ورأسه يقطر، فأعاد بهم».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله عَيَا : «إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه».

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٥٨: غريب. اهـ. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٧٣: لم أجده مرفوعًا. اهـ.

ثُمُ ذكر الزيلعي أثرًا عن علي رضي الله عنه، رواه محمد بن الحسن في الآثار ١/ ٣٥٩، أن عليًا قال في الرجل يصلي بالقوم جنبًا، قال: «يعيد ويعيدون».

وذكره أيضًا ابن حجر وزاد أثرا آخر عند عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٥٠ـ٣٥١: «أن عليا رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب، أو على غير وضوء، فأعاد وأمرهم أن يعيدوا». قال ابن حجر: فلعلهما أثران. انظر: نصب الراية ٢/ ٥٨، والدراية ١/ ١٧٣.

وقد رواه الدارقطني في السنن ١/ ٣٦٤، فقال: عمرو بن خالد هو أبو خالد الواسطي، وهو متروك الحديث. رماه أحمد بن حنبل بالكذب. اهـ. وقد ضعفه ابن حجر في الدراية ١/ ١٧٣، فقال: وإسناده واه. وسيأتي عنه درضي الله عنه بعد قليل ما يخالف هذا.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني ١/ ٣٦٤، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٥٠، وأبو جابر الذي روى عن سعيد بن المسيب هو محمد بن عبد الرحمن البياطيّ، وهو متروك الحديث، مجمع على ضعفه. انظر: الكنى للإمام مسلم ١/ ١٨٧، وسنن الدارقطني ١/ ٣٦٤، ومعرفة السنن والآثار ٣/ ٣٥٠، والمجموع ٤/ ٢٦١.

وقال ابن حزم في المحلى ٣/ ١٣٣ : لو صح لكان مرسلاً لا حجة فيه، فكيف وفيه كذابان ومجهول. اه.

قال أبو الفرج: أما الحديث الأول، فقال الدارقطني: هو مرسل. وأبو جابر متروك الحديث. وأما الحديثان الأخيران فلا يعرفان (١). انتهى.

وما رواه المصنف رحمه الله فغير معروف، وإنما روى الإمام أحمد عن أبي بكرة: أن النبي على استفتح الصلاة فكبر، ثم أوما إليهم: أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر، فصلى بهم. فلما قضي الصلاة قال: «إنما أنا بشر، وإنى كنت جنبًا»(٢).

وراه أبو داود أيضًا، وقال: رواه أيوب (٣)، [و](١) ابن عون (٥)، وهشام (٢)

<sup>(</sup>۱) التحقيق مع التنقيح لابن الجوزي ٢/ ١١٤٢ ـ ١١٤٣. وأنا بحثت ولم أجد من روى الحديثين السابقين.

<sup>(</sup>٢) المسند ٥/ ٥٦، وأخرجه في ٢/ ٣٧٣ من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ومن هذا الطريق أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا تذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو، ولا يتيمم ١/ ٤٥٦، رقم (٢٧٥). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة ١/ ٤٢٣، رقم (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) وأيوب هـو ابن أبي تميمة السختياني، الإمام المتوفى سنة ١٣١ هـ. انظر: الكاشف المرابع ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من «ع». وهو الموافق لما في سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٥) وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني، مولاهم أبو عون، وهو من أقران أيوب في العلم والسن. توفي سنة ١٥١ هـ. على الصحيح، كما قال ابن حجر. انظر: التقريب ٣١٧، وبذل المجهود ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) وهشام: هو ابن حسان الأزدي القردُوسي - بالقاف وضم الدال - أبو عبد الله البصري . قال ابن حمجر: هو ثقة من أثبت الناس عن ابن سيرين . مات سنة ١٤٧هـ، أو ١٤٨هـ . انظر: الكاشف ٢/ ٣٣٦، والتقريب ٧٧٢ .

عن محمد (١) عن النبي عَلَيْه ، قال: «فكبر ثم أوماً إلى القوم: أن أجلسوا ، وذهب فاغتسل (٢). انتهى .

وهذه الإعادة للتذكر في الصلاة، أما التذكر بعد الصلاة فقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيدوا<sup>(٦)</sup>. وكــذلك عثمان<sup>(١)</sup>، ويروى عن على من قوله<sup>(٥)</sup>، ذكر ذلك في المنتقى في الأحكام<sup>(٦)</sup>.

(٦) انظر: المنتقى لأبي بركات ٤/ ٥٣.

<sup>(</sup>۱) ومحمد: هو ابن سيرين الإمام المشهور. وفي النسخة المطبوعة مع بذل المجهود: عن محمد عن النبي عَلَيُه كما نقل المصنف هنا. وفي نسخة أخرى: يعني ابن سيرين مرسلاً. انظر: بذل المجهود مع سنن أبي داود ٢/ ٢١٤. وفي النسخة التي حققها محمد محيي الدين عبد الحميد، جعل لفظ مرسلاً بين معكوفين، مما يدل على أنه زاده من نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، في كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس ١/ ٦٠. وقد صححه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمسام مسالك في الموطأ ١/ ٤٩، وعسب دالرزاق في المصنف ٢/ ٣٤٨. ٣٤٨، والدارقطني في سننه ١/ ٣٦٨، والبيه في معرفة السنن والآثار، ٣/ ٣٤٨، وفي الكبرى ٢/ ٤٠٠. قال في التعليق المغني على الدارقطني ١/ ٣٦٤. ٣٦٥: رواة هذا الحديث كلهم ثقات. وصححه النووي في المجموع ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) أثر عثمان رواه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢١٢-٢١٣، والدارقطني في السنن ١/ ٣٦٤. ٥٦٥، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٤٨، وفي الكبرى ٢/ ٤٠٠: عن محمد بن عمرو بن الحارث: «أن عثمان صلى بالناس وهو جنب، ثم أعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا». قال عبد الرحمن: وهذا هو المجتمع عليه: الجنب يعيد ولا يعيدون. ما أعلم فيه خلافًا. اه. سنن الدارقطني ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٠١، وفي معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٤٩، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي في إمام صلى بغير وضوء، قال: «يعيد ولا يعيدون». وقد تقدم في ص ٢١٦، حاشية رقم ١، أنه روي عنه قال: «يعيد ولا يعيدون» وبين هناك

أنه واه. وانظر أيضا معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٤٩. ٣٥٠، والمحلى ٣/ ١٣٣.

وزاد ابن المنذر ابن عمر (۱)، وحكاه عن الأئمة الثلاثة (۲)وغيرهم (۳)، واختاره (۱).

ويشهد لذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله على : «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم»(٥). والله(٢) أعلم.

#### \* \* \*

- (۱) أثر ابن عمر رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٤٨، ورواه ابن المنذر في الأوسط ٢/٣٦، وراه ابن المنذر في الأوسط ٢/٣٠، والدارقطني ١/ ٣٦٥ من قوله وفعله. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في المعرفة ٣/ ٣٤٩، وفي الكبرى ٢/ ٤٠٠، وأخرجه ابن حزم في المحلى ٤/ ١٣٣.
- قال ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢١٤: قد ثبت عن ابن عمر مثل قولهم يعني الخلفاء الراشدين ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي على خلاف قولهم . اه. وقال ابن حزم في المحلى ٣/ ١٣٤: هي في غاية الصحة . وقال بمثل ما قال ابن المنذر .
- (٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٠١، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ٨٤، والمهذب مع المجموع ٤/ ٢٥٦\_٢٥٧، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٩٩ ـ١٠٠.
- ويلاحظ في ذلك أن المالكية، والحنابلة، وقول للشافعي اشترطوا عدم علم الإمام والمأموم حتى يفرغا من الصلاة. فإن تعمد الإمام ذلك، أو علم المأموم بطلت صلاتهما.
- والمعتمد عند الشافعية أن تعمد الإمام ليس بشرط، وإنما العبرة بعلم المأموم واعتقاده. انظر: المصادر السابقة، والأوسط ٤/ ٢١٥.
- (٣) حكاه عن النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وسليمان بن حرب، وأبي ثور، والمزنى، وعبيد الله بن الحسن. انظر الأوسط ٤/ ٢١٣.
  - (٤) انظر: الأوسط ٤/ ٢١٢\_٢١٤.
- (٥) رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٤٦٨، ٧١٠، ولكنه قال: "يصلون بكم" بدل "لكم". وقال البنا: "سنده جيد". الفتح الرباني ٥/ ٢٢٠، وسيورده المصنف في ص ٦٦٤، ويعزوه إلى البخاري بغير لفظ "ولهم"، وسنده وسند الإمام أحمد واحد، وأشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٠٠.
  - (٦) في «ع»: زيادة «تعالى».



# باب الاحدث في الصلاة

قوله: (والقياس أن يستقبل (١)، وهو قول الشافعي رحمه الله).

الصحيح من مذهب الشافعي جواز الاستخلاف، وهو قوله الجديد (٢). قال النووي: ومن أصحابنا من قطع بالجواز، وقال: إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة (٣).

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من قاء، أو رعف، أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم»).

تقدم في ذكر نواقض الوضوء الإشارة إلى ضعف الحديث المذكور(٤٠).

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف

<sup>(</sup>۱) أي كان القياس يقتضي فساد صلاة من غلبه الحدث في الصلاة ، كما تفسد صلاة من تعمد الحدث في الصلاة ، ولكن ترك ذلك للحديثين الذين ذكرهما صاحب الهداية بعد ذلك ، ونقلهما المصنف. انظر: الهداية ١/ ٦٣ ، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم ١/ ٢٠٣، والتنبيه للشيرازي ٣٨.

<sup>(</sup>T) ILANGS 3/ 787.787.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٢٨١، وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ـ باب ما جاء في البناء على الصلاة ٥١/ ٣٨٥ ـ ٣٨٦ والدارقطني في السنن ١/ ١٥٣ من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الزيلعي في نصب الراية ١/ ٣٨، وتعقبه ابن حجر أن إسماعيل بن عياش يرويه عن غير الشاميين، وهي ضعيفة . وله شاهد من حديث أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهما، وهما أضعف منه . انظر الدراية ١/ ٣١.

## فليضع يده على فمه، وليقدم من لم يسبق بشيء $(1)^{(1)}$ .

قال ابن التركماني: وروى الدارقطني عن علي قال: "إذا أمّ القوم فوجد في بطنه رزءًا، أو رعافًا، أو قيئًا، فليضع ثوبه على أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه" (") ضعفوه ("). وما ذكره في الهداية في هذا الحديث: "وليقدم من لم يسبق بشيء" لم أره. انتهى. وقول أبي حنيفة بجواز البناء والاستخلاف دليل على جلالة قدره، فإنه [ترك ال] أخذ بالقياس لمثل هذا الحديث، فكيف إذا بلغه حديث صحيح في حكم من الأحكام، فلا والله، ما أظنه قط أنه كان يعرض عنه ويعدل إلى القياس.

فمن انتسب إليه يجب أن يسلك طريقته، ولا يأخذ بالقياس مع وجود

<sup>(</sup>١) الحديث بهذا اللفظ لايعرف، ولذا قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٦٢ : غريب . اهـ . وقال الحافظ ابن حجر في الدراية ١/ ١٧٤ : لم أجده هكذا .

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني ١/ ١٥٦. وروى ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف ١/ ٣٨٦، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على قال: «إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه، ثم لينصرف».

وقال في مصباح الزجاجة ١/ ٤٠١ : إسناده صحيح، ورجاله ثقات. اه. وأخرجه الدارقطني في السنن ١/١٥٧ ، وقال : صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي .

وروى أبو داود في كتاب الطهارة، باب من يحدث في الصلاة ١/ ٥٣، عن علي بن طلق قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليعد الصلاة». قال ابن حجر في الدراية ١/ ١٧٤: صححه ابن حبان.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من تكلم على أثر علي". وذكر الزيلعي الصحابة الذين روي عنهم هذا الأثر وسكت عنه. وذكر ابن حجر أثر على وسكت عنه. انظر: الدراية ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع».

النصّ وإن كان الحكم منقولاً عن إمامه، فعذر إمامه لا ينفعه (١) عند الله. وهذا معلوم، ولكن الهوى يحمل بعض المتعصبين على العمل بخلافه.

قوله: (فالعجز عن القراءة غير نادر).

يعني إذا حُصر الإمام عن القراءة (٢) فقدم غيره.

وفي تعليله نظر؛ فإن عجز الإمام عن أن يقرأ ولو آية (٣) قصيرة في غاية الندرة، وإنما يحكى عن بعض الأئمة. والأخذ بقول أبي يوسف ومحمد (٤) في عدم جواز الاستخلاف بسبب الحصر عن القراءة أولى.

قوله: (ومن اقتدى بالإمام بعدما صلى ركعة، فأحدث الإمام فقدمه أجزأه لوجود المشاركة في التحريمة) .

في جواز استخلاف المسبوق إشكال، وهو أنه روي في صدر الباب في

<sup>(</sup>١) في «ع» زيادة: هو.

<sup>(</sup>٢) حصر الإمام عن القراءة: بفتح الحاء وكسر الصاد، مثل «لبس»، أي لم يستطع أن يقرأ. انظر: المغرب ١/ ٢٠٦. وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الإمام إذا لم يستطع أن يقرأ أصلاً يجوز أن يقدم غيره فيصلي بالناس، لأن الاستخلاف لعلة العجز عن التمام، وقد وجد سببه. انظر: الهداية ١/ ٦٤، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٢١، والعناية ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) إنما قال هذا لأن أدنى ما يسقط به فرض القراءة عند أبي حنيفة رحمه الله آية قصيرة. انظر: الهداية ١/ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: قولهما في الهداية ١/ ٦٤، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٦١، والعناية ١/ ٣٨٤. وتعليل قولهما أن نسيان الإمام جميع ما كان يحفظ من القرآن نادر، فلا يقاس على النص الوارد فيمن سبقه الحدث، فأشبه الجنابة في الصلاة. انظر: الهداية ١/ ٦٤، الاختيار ١/ ٢٠، والعناية ١/ ٣٨٤.

 <sup>(</sup>٥) إن صحة الاستخلاف يجوز بمشاركة المسبوق مع الإمام ركعة كاملة بعد التحريمة. انظر:
 البناية ٢/ ٤٧٢.

الحديث الذي ذكره: «وليقدم من لم يسبق بشيء». وحكم الاستخلاف عرف بالنص ، فيقتصر عليه.

ولو لم يرد التقييد (۱) بغير المسبوق (۲) في النص لكان المقياس يقتضي عدم جواز استخلافه ؛ لعجزه عن التسليم بالقوم إذا جاء أوانه ، فكيف إذا ورد النص بالتقيد على ما روى هو (۳) .

وجواز أصل الاستخلاف لضرورة صيانة المؤدَّى (١) عن البطلان، واستخلاف المسبوق من التسليم بالقوم عمل مناف من غير ضرورة (٥)، فيكون مبطلاً للصلاة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: التقدير. والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٢) المسبوق: من أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر. والمؤتم والمقتدي: من أدرك الإمام بعد تكبيرة الإحرام. والمدرك: من أدرك الإمام مع تكبيرة الافتتاح. واللاحق: من أدرك أول الصلاة، ولم يتم مع الإمام بعذر. انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٣) الضمير يرجع إلى المرغيناني. والرواية المقصودة: «وليقدم من لم يسبق بشيء».

<sup>(</sup>٤) أي صيانة الفرض المؤدى عن البطلان.

<sup>(</sup>٥) وذلك أنه لو قدَّم المسبوق بركعة فإنه يبتدئ من حيث انتهى إليه الإمام المعذور، فإذا وصل إلى موضع التسليم بالمصلين يستخلف مدركًا ليسلم بهم. انظر: الهداية ١/ ٦٥، وفتح القدير ١/ ٣٨٩.

### باب ما يفسط الصلاة وما يعجمه فيما

قسوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن»(١)، ومسا رواه(٢)محمول على رفع الإثم).

فيه نظر؛ فقد رورد من السنة/ ما يؤيد ما ذهب إليه الشافعي، و هو حديث [٢٨/ ب] ذي اليدين (٣)، فإن كلام النبي ﷺ فيه كان ناسيًا، وكلام غيره لإصلاح الصلاة.

(١) رواه مسلم في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨١ ـ ٣٨٢، رقم (٣٣).

(٢) أي الإمام الشافعي رحمه الله في قوله: (ومن تكلّم في صلاته ناسيًا أو مخطئًا فصلاته غير باطلة». انظر: الهداية ١/ ٦٦، والمهذب مع المجموع ٤/ ٧٨، ٨٠، والتنبيه للشيرازي ٣٦. ويريد بما رواه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

وحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». رواهما ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي ١/ ٢٠٣، ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١/ ٢٠٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٨، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

والحديث له شواهد وطرق كثيرة، وألفاظ متعددة، جمعها العلامة الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٦٤ ـ ٢٦، والحافظ ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٨١ ـ ١٨٥ ، وحسنة النووي في الأربعين ٧٥. وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٠٠، وفي الدراية ١/ ١٧٥ ـ ١٧٦ : صححه ابن حبان، ولكن أدخل بين عطاء وابن عباس عبيد بن عمير . اهـ .

(٣) حديث ذي اليدين أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١/ ١٧٤، رقم (٤٨١)، ومسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٤، رقم (٩٩). وهو حديث طويل في قصة نسيان النبي ﷺ، وفيه قال أبو هريرة رضي الله عنه: «صلى لنا رسول الله ﷺ صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله ﷺ على الناس فقال: «أصدق ذو فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله ﷺ على الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم يا رسول الله. . . » الحديث، و اللفظ لمسلم.

ودعوى النسخ فيها (١) نظر؛ لأن نسخ الكلام في السنة الثانية من الهجرة لما نزل قوله تعالى: ﴿ وَقُومُوا للَّهِ قَانِينَ ﴾ (٢)، وراوي حديث ذي اليدين

- (۱) يريد بذلك قول الطحاوي وغيره بأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين، وحديث ابن عمر، وعمران بن الحصين كان قبل نسخ الكلام، وأن أبا هريرة لم يحضر تلك القصة، وإنما قال: "صلى لنا رسول الله ، وصلى بنا رسول الله » على المجاز. انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٤٨ ـ ٤٥٠، واللباب للمنبجي ١/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠، ونصب الراية ٢/ ٨٦. وقد حقق ابن حجر الكلام في هذا فقال: قال ابن عبد البر وغيره: اتفق أئمة الحديث على أن الزهري وهم من حيث جعل قصة ذي اليدين لذي الشمالين الذي استشهد ببدر، فاعتمد الطحاوي على ذلك فقال: إن أبا هريرة لم يحضر القصة، فروى ذلك مرسلاً. ويرده ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه قال: "بينما أنا أصلي مع رسول الله على "فساندفع مجازهم، وبما ثبت أن ذا اليدين عاش بعد رسول الله على فروى هذا الحديث بنفسه بعده. وعمران بن الحصين حضر القصة أيضاً فرواها، وهو متأخر الصحبة. وقد اتفق معظم أهل الحديث من المصنفين وغيرهم أن ذا اليدين غير ذي الشمالين، وأن الأول اسمه الخرباق وهو سلمي، والثاني اسمه عمير بن عبد عمرو، وهو خزاعي. فدل على تعدد القصة. انظر: فتح الباري ٣/ ١٦٠-١١٧، ١٦٢ ـ ١٢٣، وانظر أيضاً شرح صحيح مسلم للنووي فتح الباري ٣/ ١١٠- ١٢٧، ١٦٠ وانظر أيضاً شرح صحيح مسلم للنووي
- (۲) سورة البقرة، الآية: ۲۳۸. وحديث نسخ الكلام رواه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة ٣/ ٨٨، [مع الفتح] رقم (١٢٠٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨٣، رقم (٣٥)، من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿ وَقُومُوا للّهِ قَانِينَ ﴾، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام». اللفظ لمسلم.

وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نسلم على النبي على وهو في الصلاة فيرد علينا، وقال: «إن في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: «إن في الصلاة شغلاً». أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين ١/ ٨٧ [مع الفتح] رقم (١١٩٩)، ومسلم في الكتاب والباب السابقين ١/ ٣٨٢ رقم (٣٤).

وقد عاد بعض المهاجرين من الحبشة إلى مكة ثم إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة، قبل غزوة بدر، فبادر بعضهم كابن مسعود رضي الله عنه فشهد بدرًا. نقل ذلك موسى بن عقبة في «مغازيه». وهو أصح المغازي عند أهل الحديث. انظر: نصب الراية ٢/ ٧١\_ ٧٢، وفتح البارى ٣/ ٨٩.

أبو هريرة، وإسلامه في السنة السابعة عام خيبر(١).

وعن عطاء: «أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين ونهض ليستلم الحجر، فسبح القوم، فقال: ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي، وسجد سجدتين» قال: فذكر ذلك لابن عباس فقال: «ما أماط عن سنة نبيه ﷺ». رواه أحمد (٢). وأيضًا فإن الكلام في الصلاة من باب التروك، فيعذر فيه بالخطأ والنسيان كما في الصوم، بل أولى؛ لأن الكف عن الأكل والشرب في الصوم [ركن] (٣)، والكلام في الصلاة محظور، والإثم فيه مرفوع إجماعًا (٤)، فإذا رفع إثمه لم يبق محظورًا. وإذ لم يكن الأكل ناسيًا منافيًا للصوم مع كون الكفّ عنه ركنًا فلأن لا يكون الكلام ناسيًا منافيًا للصلاة بطريق الأولى.

قوله: (وإن كان من وجع (٥)، أو مصيبة قطعها؛ لأن فيه إظهار الجزع والتأسف، فكان من كلام الناس).

يعني التأوَّهَ. وفيه تفصيل، وهو أنه إن أمكن الامتناع يفسد، وإلا فلا.

<sup>(</sup>١) انظر: الاستيعاب ١٢/ ١٧٣، والإصابة ١٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>۲) المسند ۱/ ٤٣٧، ورواه عبد الرزاق في المصنف ۲/ ٣١٢، وابن أبي شيبة ١/ ٣٩٢، والبنزار كما في كشف الأستار ١/ ٢٧٨، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ٤٤١ مختصرا، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٦٠. وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٥٠: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) المثبت من«ع».

<sup>(</sup>٤) أي في حالة الخطأ والنسيان.

<sup>(</sup>٥) هذا تفريع لقوله: فإن أنّ فيها، أو تأوه، أو بكى فارتفع بكاؤه، فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطعها لأنه يدل على زيادة الخشوع. الهداية ١/ ٦٦.

ذكره المحبوبي(١) عن أبي يوسف(٢)، وهذا لابد منه.

وفي تعليله نظر؛ فإن اللفظ على ثلاث درجات:

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع، كَيد، وخُذْ، وفي. وهذا هو الذي يسمى المركب منه كلامًا في العرف واللغة (٣).

الثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالأنين(١٤)، والتأوه(٥)، والبكاء، ونحو ذلك.

الثالث: أن لا يدل على معنى لا بالوضع ولا بالطبع كالنَّحْنَحَة ، وكل من هذين النوعين لايسمى كلامًا ، لا عرفًا ، ولا لغة (١) . حتى لو حلف لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمور . ولو حلف ليتكلمن لا يبر بمثل هذه الأمور .

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد، صدر الشريعة المحبوبي، مصنف الوقاية. وقد تقدم ذكره في الكتب المؤلفة على الهداية. انظر أيضًا: تاج التراجم ١١٥، ٣٦٥، والفوائد البهية ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: رد المحتار ٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل ١/ ١٣ ـ ١٥، وأوضح المسالك لابن هشام ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) الأنين: فعيل من أن يئن إذا أظهر صوته من الوجع. انظر: مختار الصحاح ٢٩.

<sup>(</sup>٥) تأوه: إذا قال: أوَّه. وهي كلمة توجع أيضًا. انظُر: المغرب ٤٩.

<sup>(</sup>٦) فيه نظر؛ فإن «أنّ المريض» جملة مكونة من فعل وفاعل، ومضارعه يئن، والصفة المشبهة منه أنين. وإذا سمع من المريض فهم منه فائدة تامة يحسن السكوت عليها.

و «أوه» عدوه من أسماء الأفعال، وهي ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها. فقالوا: أوّه بمعنى أتوجع، فهو فعل وفاعل. انظر: شرح ابن عقيل ٢/ ٣٠٣-٣٠٣، وأوضح المسالك ٣/ ٣١٨-٣١٨. وأما عرفًا فقد عدّ الفقهاء البكاء، والأنين، والتأوه، والنحنحة، والنفخ كلامًا، ولذلك اختلفوا في القدر المفسد للصلاة، فمنهم من أوجب إعادة الصلاة لمن أن وتأوه. ومنهم من قال: إن كان لذكر الجنة والنار فلا. ومنهم من قال: إن كان مضطرًا إليه فنعم، وإلا فلا. وهذا كله مبني على أن هذه الأشياء تدخل في عموم الكلام. انظر: الأوسط ٣/ ٢٥٤-٢٥٧، والمغني لابن قدامة المراهدي على والمجموع ٤/ ٨٩.

قوله: (وقيل: بأن الأصل عنده (١) أن الكلمة إذا اشتملت على حرفين وهما زائدان (٢)، أو أحدهما لا يفسد).

في ثبوت هذا عن أبي يوسف رحمه الله نظر. فإن هذا غلط؛ فإن الحروف الزوائد لم تسم زوائد لأنها لا تكون إلا زوائد، بل لأنها لا تكون الزوائد إلا منها. أي الزوائد على أصل بنية الكلمة كالهمزة من «أخرج»، والتاء من «تكلم»، والهمزة من «انطلق»، والهمزة والسين والتاء من «استخرج»، ونحو ذلك.

وأما إذا قيل: «نسي» مثلاً، فهذه الحروف كلها أصول غير زوائد، وإن كان قد يوجد منها في كلمة أخرى ما هو زائد على أصل تلك الكلمة كالنون من «انكسر»، والسين من «استكمل»، والياء من «كريم»، ونحو ذلك.

وقد قال المصنف بعد ذلك إن هذا لايقوى (٣) ، ولكنه ما أشبع في البيان.

قوله: (وينوي الفتح على إمامه ( $^{(1)}$ )، دون القراءة، هو الصحيح  $^{(1)}$  ، مرخص فيه، وقراءته ممنوع عنه  $^{(0)}$  .

تصوير القول المرجوح(٢)، وهو أن ينوي بالفتح على إمامه القراءة دون

<sup>(</sup>۱) الضمير يرجع إلى أبي يوسف. انظر قوله: هذا في البدائع ١/ ٢٣٤، والهداية ١/ ٦٦. وقد صدره المرغيناني بـ «قيل»، مما يشير إلى ضعفه .

<sup>(</sup>٢) في «الهداية»: زائدتان.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) الفتح على الإمام: أن يتعسر عليه القراءة فيلقنه المأموم ليتذكر. انظر: الاختيار ١/ ١٠- ٦١، والعناية ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) يعني أن قراءة المقتدي منهي عنها، والفتح على الإمام غير منهي عنه. انظر: العناية المعاية ١/ ٤٠٠، وفتح القدير ١/ ٤٠٠.

 <sup>(</sup>٦) القول الثاني المقابل لهذا هو أنه إذا نوى الفتح على إمامه فصلاته صحيحة لا شيء عليه،
 وهو قول جمهور العلماء. وأخذ به بعض مشايخ الحنفية . انظر : الأوسط ٣/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠،
 والمغني لابن قدامة ٢/ ٥٥، وفتح القدير ١/ ٤٠٠، والبناية ٢/ ٤٩٦ .

الفتح عليه فيه بعد كبير؛ لأن النية عمل القلب، وهو حين جهر بالقراءة إنما جهر بها ليسمع الإمام ويتذكر ما نسي، وهذا هو الفتح على الإمام.

فإذا قال: أنا أريد أن أقرأ، ولا أريد أن يسمع الإمام ليتذكر كان هذا إخباراً عن غير الواقع، وكان حاله يكذبه، ومحال أن يريد شيئا وينوي خلافه؛ لأن النية هي الإرادة، أو أنها إرادة مخصوصة. فإن النية تتعلق بعمل نفسه، والإرادة تتعلق بعمله وعمل غيره؛ فإنك تقول: أردت من فلان كذا. ولا تقول: نويت منه.

وقراءة المؤتم جهراً ليسمع الإمام إرادة من نفسه للقراءة والإسماع. ولو أراد القراءة فقط لم يجهر ليُسمِع إمامَه، فالقول المرجوح ممنوع تصوره فلا يحتاج أن يقول: لأنه مرخص فيه، وقراءته ممنوع عنه.

قوله: (ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله)(١).

قال السروجي: قال في «المحيط»: وذكر في «الأصل»<sup>(۲)</sup> و «الجامع المحيط»: وذكر في «الأصل»<sup>(۲)</sup> و «الجامع المحيط»<sup>(۱)</sup> أنه يجوز / مطلقًا؛ لأن الفتح عمل يسير، وأنه تلاوة حقيقة (١٤).

<sup>(</sup>١) علل له في الهداية بقوله: لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالى ١/ ١٩٩. ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص ٩٣ ـ ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) قال في فتح القدير ١/ ٤٠٠: هذا ـ أي القول بفساد الصلاة ـ قول بعض المشايخ، وعامتهم على ما يفيده لفظ المحيط على أنه لا تفسد وإن انتقل، وهو الأوفق لإطلاق المرخص الذي رويناه.

وفي «قاضي خان»: إن قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ففتح عليه، قالوا: تفسد صلاته وصلاة الإمام إن أخذ منه. والأصح أنه لا تفسد للحاجة(١).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقطع الصلاة مرور شيء». أخرجه أبو داود $^{(7)}$ ، وضعفه ابن قدامة المقدسي والنووي $^{(7)}$ ).

وما ورد من الدليل على قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود البهيم، والمرأة، والحمار، صحيح لا يصلح هذا لمعارضته.

وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب. ويقي من (٤) ذلك مثل مؤخرة الرحل».

وحديث أبي ذر قال: قال رسول الله على : «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره [إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة

<sup>(</sup>۱) انظر: فتاوى قاضي خان ۱/ ۱۳۷.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، في كتاب الصلاة، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء ١/ ١٩١، من حديث أبي سعيد الخدري. ورواه الدارقطني في السنن ١/ ٣٦٨، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧٨. والجديث له شاهد من حديث أنس، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي هريرة رضي الله عنهم عند الدارقطني ١/ ٣٦٧. وكلها ضعفها ابن الجوزي وغيره. انظر: التحقيق مع التنقيح ٢/ ٩٥٣ و وصب الراية ٢/ ٧٦ ـ ٧٨. وضعفها ابن حجر إلا حديث أنس فإنه حسن إسناده. انظر: الدراية ١/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة: وحديث أبي سعيد: «لا يقطع الصلاة شيء» يرويه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف فلا يعارض به الحديث الصحيح. ثم حديثنا أخص فيجب تقديمه لصحته وخصوصه. اهد. المغنى ٢/ ٢٥١.

وقال النووي: حديث «لا يقطع صلاة المرء شيء» ضعيف. اه. شرح صحيح مسلم - ٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم وغيره من مصادر الحديث لا يوجد «من».

<sup>(</sup>٥) المثبت من مصادر الحديث.

الرحل (١) فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود». قال عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي، سألت رسول الله عَلَيْ كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان». رواهما مسلم وأبو داود وغيرهما(٢).

قال ابن المنذر: قال أنس بن مالك (٣)، والحسن البصري (١)، وأبو الأحوص (٥): «يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة».

<sup>(</sup>١) آخرة الرحل ومؤخرة الرحل: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب من كور البعير. النهاية ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي ١/ ٣٦٦-٣٦٦، رقم (٢٦٦). ولم أجد حديث أبي هريرة عند أبي داود. ورواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٣٩٤، ٥٦٠، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ١/ ٣٠٥-٣٠٦.

وحديث أبي ذر عند مسلم في الكتاب والباب السابقين ١/ ٣٦٥، رقم (٢٦٥)، وأبي داود في كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة ١/ ١٨٧، والإمام أحمد في المسند ٥/ ١٩٤، ولا يقطع ١٩٤، ١٩٤، والترمذي في أبو اب الصلاة، باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب، والحمار، والمرأة ٢/ ١٦١ ـ ١٦٢، والنسائي في كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة ٢/ ٦٣ ـ ١٤. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقطع الصلاة ١/ ٣٠٠ ـ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) أثر أنس رضّي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٥٢، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في التابعين اثنان كنيتهما أبو الأحوص: أحدهما عوف بن مالك بن نضلة الحشمي، ذكره ابن حبان في فقهاء الكوفة. قتله الخوارج أيام الحجاج. الثاني حكيم بن عمير العنسي الشامي. وكلاهما ذكر ابن حجر أنهما في الطبقة الثالثة. انظر: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار ١٦٩، ١٨٤، والتقريب ١٧٧، ٣٣٤. والظاهر أن المراد الأول دون الثاني، لأن الأثر رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٥٢، من طريق أبي داود الطيالسي، عن غندر. وشعبة عن زياد بن فياض عن أبي الأحوص. وزياد بن فياض كوفي مثل عوف ابن مالك. وشعبة ومحمد بن جعفر الملقب بغندر بصريان.

وقالت عائشة: «لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود (١١)»، وبه قال أحمد. وقال: في قلبي من الحمار والمرأة شيء (٢).

وقال ابن قدامة المقدسي: وحديث عائشة، من الناس من قال: ليس بحجة على هذا؛ لأن المار غير اللابث، وهو في التطوع، وهو أسهل. والفرض آكد.

وحديث ابن عباس: «مررت بين يدي بعض الصفّ "(٢) ليس بحجة ، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه (٤). انتهى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أثر عائشة أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٠١ ـ ١٠٢. وقد ثبت إنكارها على من قال: إن المرأة تقطع الصلاة .

<sup>(</sup>۲) انظر: الأوسَّط ٥/ ١٠٠، ١٠١، ١٠٠، وسنن الترمذي ١/ ١٦٣. والروايتان والوجهان لأبي يعلى ١/ ١٣٦، والمغني ٢/ ٢٤٩.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب العلم، باب متى يصبح سماع الصغير ١/ ٢٠٥ [مع الفتح]،
 رقم (٧٦). وفي كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه ١/ ٦٨٠ ـ ٦٨١، رقم
 (٩٩٣). ومسلم في كتاب الصلاة، باب سترة المصلى ١/ ٣٦١، رقم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى لابن قدامة ٢/ ٢٥٠.

#### فصل

قوله: (لقوله عليه السلام: «إن الله كره لكم ثلاثًا» وذكر منها: «العبث في الصلاة»).

ذكر السروجي تتمة الحديث وهي: «والرفث في الصيام، والضحك في المقابر»(١). وقال: ذُكر هذا الحديث في كتب الفقه. يعنى أنه لم يثبت(٢).

قوله: (ولأن العبث خارج الصلاة حرام، فما ظنك به (٣) في الصلاة).

قال السروجي: فيه نظر؛ فإن من عبث بثيابه، أوبلحيته، أو بذكره خارج الصلاة يكون تاركًا للأولى، ولا يحرم ذلك عليه. ولهذا قال في الحديث الذي ذكره: «كره لكم ثلاثًا»، وذكر منها: «العبث في الصلاة»، فلم يبلغه درجة التحريم في الصلاة، فما ظنك بخارجها!.

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ۲/ ۸۲، رواه القضاعي في مسند الشهاب، من طريق ابن المبارك، عن اسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن دينار، عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً. قال: قال رسول الله عَلى : «إن الله كره ثلاثًا؛ العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك في المقابر» اهد. وذكره شيخنا الحافظ شمس الدين الذهبي في كتابه الميزان الا ٢٤٢، وعده من منكرات إسماعيل بن عياش. قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: هذا حديث رواه إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار، وسعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير: «أن رسول الله على ألحديث عند القضاعي ٢/ ١٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) وفي البناية ٢/ ٥٢٠: وقال السروجي: ذكر هذا الحديث في كتب الفقه كالمبسوط وغيره.

<sup>(</sup>٣) لفظ «به» لا يوجد في الهداية.

ورأى رسول الله ﷺ رجلاً يعبث [في] (١) الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (٢). ذكره في «المغني» لابن قدامة (٣). انتهى. ولو كان مثل ذلك محرمًا لأنكره عليه كما ينكر على مرتكب المحرم.

وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد بعد، فجلس رسول الله عَلِيّة وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وبيده عود ينكت<sup>(٤)</sup> به الأرض، فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» الحديث أخرجه أبو داود وغيره<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الزيادة من «ع».

<sup>(</sup>۲) هذا الحديث قال فيه العراقي: أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة. وفيه رجل لم يسم. انظر: المغني في تخريج أحاديث الإحياء ١/ ١٣٨. وقال الطرابلسي في الكشف الإلهي ٢/ ٥٩٠: رفعه واه، والمعروف وقفه على سعيد بن المسيب. اهد. وأثر سعيد عند ابن أبي شيبة ٢/ ٨٥٠. والحديث موجود في نوادر الحكيم الترمذي ١/ ٣٨٩ بغير سند.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى لابن قدامة ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) أي يؤثر فيها بالعود. انظر: النهاية ٥/ ١١٣، والمغرب ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الجلوس عند القبر ٣/ ٢١٣، وفي كتاب السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ٤/ ٢٣٩ ـ ٢٤، والإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٣٩ ـ ٣٩٠ ـ ٣٩٠ وقال ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٧٧: صححه أبو عوانة وغيره. اهد والحديث له شاهد في صحيح البخاري، في كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله ٣/ ٢٦٧ [مع الفتح]، رقم (١٣٦٢). وفي صحيح مسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ٤/ ٢٠٣٩ ـ ٢٠٤٠، رقم (٢).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذرّ: «يا أبا(۱) ذر، مسرة وإلا فذر»).

هذا الحديث منقول بالمعنى، وأصله أن أبا ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي عَلَيْ عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: «واحدة أو دع» رواه أحمد (٢).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لو علم المصلي من يناجي ما التفت») $^{(7)}$ .

قال السروجي: قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله على عن

<sup>(</sup>١) سقطت الهمزة من كلمة «أبا». والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٢) المسند ٥/ ٢١١، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٩- ٤٠، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٧٦. وله شاهد مثله من حديث حذيفة في مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٧٦، وفي المسند ٥/ ٤٧٩، ٤٩٨.

وحديث أبي ذر مرسل كما نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٨٦ عن الدارقطني في علله. ولا يضر ذلك لحديث معيقيب رضي الله عنه عند البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة ٣/ ٩٥ [مع الفتح] رقم (١٢٠٧). ومسلم في كتاب المساجد، باب كراهية مسح الحصى في الصلاة ١/ ٣٨٧، رقم (٤٧). ولفظه: «ذكر النبي عَلَيْ في المسجد يعنى الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلاً فواحدة».

<sup>(</sup>٣) أقرب الألفاظ لهذا الحديث ما رواه ابن حبان في الضعفاء والمجروحين، من حديث عباد بن كثير الرملي، عن حوشب، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على «المصلي يتناثر على رأسه الخير من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وملك ينادي: لو يعلم هذا العبد من يناجي ما انفتل». انظر: الضعفاء لابن حبان ٢/ ٢٧٠، وما رواه البيهقي في الشعب عن كعب بن مالك قال: «ما من مؤمن يقوم مصليًا إلا وكل به ملك ينادي: يا ابن آدم، لو تعلم ما في صلاتك ومن تناجي ما التفت». شعب الإيمان ٣/ ١٣٨.

الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وأحمد (۱). ثم ذكر حديث أنس (۲)، وحديث أبي ذر (۳)، وحديث ابن عباس (٤)، وحديث سهل

- (۱) صحيح البخاري في كتاب الأذان، باب الالتفات في الصلاة ٢/ ٢٧٣ [مع الفتح] رقم (٧٥١). وسنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة ١/ ٢٣٣٩، وسنن النسائي، كتاب السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة ٣/ ٨، والمسند ٦/ ٨، ١٢٢ .
- (٢) حديث أنس رضي الله عنه رواه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة ٢/ ٤٨٤، عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا بنيّ، إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع، لا في الفريضة». وقال بعده: هذا حديث حسن غريب. اهد. وهذا في النسخة التي حققها أحمد شاكر، وإلا فإن المجد ابن تيمية في المنتقى مع النيل ٣/ ١٩٩، قال: رواه الترمذي وصححه. اهد. والزيلعي عزاه إليه وقال: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انظر: نصب الراية ٢/ ٨٩.
- (٣) حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٢٢٢، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة ١/ ٢٣٩، والنسائي في كتاب السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة ٣/ ٨. ولفظ الحديث: «لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه». صححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٤٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٨١ ـ ٢٨٢ . وسكت عنه أبو داود.
- (٤) حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٣٤١، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة ٢/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣، والنسائي في كتاب السهو، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينًا وشمالاً ٣/ ٩، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٤٢، والدارقطني ٢/ ٨٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٧، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

ولفظ الحديث: «كان رسول الله على يلحظ في صلاته من غير أن يلوي عنقه». والحديث روي متصلا ومرسلاً.

قال العلامة أحمد شاكر في شرحه لسنن الترمذي ٢/ ٤٨٣ : وليست هذه علة ، بل إسناد الحديث صحيح ، والرواية المتصلة زيادة من ثقة ، فهي مقبولة . والفضل بن موسى ثقة ثبت .

ابن الحنظلية (١)، ثم قال: وفي كتب الفقه عن النبي عَلَيَّة: «لو علم المصلي من يناجى ما التفت».

[۲۹/ب] قوله: (ولا يرد السلام بلسانه لأنه كلام، ولا بيده لأنه/ سلام (۲۹ معنى).

قال السروجي: وفي «الذخيرة»(٣)، و«مختصر البحر»(٤)، قال الحلواني وبرهان الدين صاحب المحيط: لا بأس أن يتكلم مع المصلي ويجيب برأسه(٥). انتهى. فعلى قولهما رد السلام بالإشارة لا بأس به بطريق الأولى.

<sup>(</sup>۱) هو سهل بن الربيع بن عمرو، الأنصاري، الأوسي، والحنظلية أمه، وقيل جدته، وقيل أم جده. شهد أحدًا وما بعدها. سكن الشام ومات بها في أول خلافة معاوية رضي الله عنهما . انظر: الاستيعاب ٤/ ٢٧٤، والإصابة ٤/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣. وحديثه أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٣٧ في قصة، وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه . انظر: المصدر السابق. وصححه أيضًا أحمد شاكر في شرح الترمذي ٢/ ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: كلام. والتصحيح من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٣) هي ذخيرة الفتاوى المشهورة بالذخيرة البرهانية للإمام برهان الدين، محمود بن أحمد بن عبد العزيز المتوفى سنة ٦١٦ هـ. اختصرها من كتابه المشهور في المذهب بالمحيط البرهاني. انظر: كشف الظنون ١/ ٨٢٣ ، والفوائد البهية ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) هو للحلواني عبد العزيز بن أحمد بن نصر، شمس الأئمة الحلواني، البخاري، المتوفي سنة ٨٤ هـ. انظر: تاج التراجم ١٨٩ ـ ١٩٠، والفوائد البهية ٩٥ ـ ٩٦، وفتح القدير ١/١١.

<sup>(</sup>٥) انظر: فتح القدير ١/ ٤١١، والبناية ٢/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٩٨، والتنبيه للشيرازي ٣٦، والمغني لابن قدامة ٢/ ٦٠، والكافي له ١/ ١٨٥.

[واستدلوا بحديث (۱) صهيب، وحديث ابن عمر أن النبي عَلَيْ رد السلام بالإشارة] (۲) ، وحملوا حديث جابر (۳) ، وابن مسعود (۱) ، في عدم الرد على الرد بالقول توفيقًا بين الأدلة . والمثبت أولى .

وقد قال السروجي عن الرد بالإشارة: لعله كان نهيًا لهم عن السلام فظنه ردًا. قال: وما ذكره صهيب يحتمل أنه كان في حال التشهد، وهو يشير بأصبعه فظنه ردًا. انتهى.

(١) في «ع»: الحديث. وصححته ليستقيم الأسلوب.

وحديث صهيب أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٤٦، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة ١/ ٢٤٣. والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة ٢/ ٢٠٣ ـ ٤٠٢، والنسائي في كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة ٣/ ٥، والدارمي في السنن ١/ ٣٦٤. والحديث صححه الترمذي في سننه ٢/ ٥٠٠، وصححه ابن قدامة في المغنى ٢/ ٢٠١.

- (٢) المثبت من «٤». وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة ١/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة ٢/ ٢٠٤، والنسائي في كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة ٣/ ٥، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد ١/ ٣٢٥، وصححه الترمذي في السنن ٢/ ٢٠٤ ـ ٢٠٥، وابن خزية في صحيحه ٢/ ٤٤.
- (٣) حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨٤، رقم (٣٨). ولفظه: «كنا مع النبي ﷺ فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد عليّ. فلما انصرف قال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي».
- (٤) حديث ابن مسعود رواه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهي من الكلام في الصلاة ٣/ ١٨٧ [مع الفتح] رقم (١٩٩). ومسلم في الكتاب والباب السابقين ١/ ٣٨٢، رقم (٣٤)، لفظه عن عبد الله قال: «كنا نسلم على رسول الله على وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: «إن في الصلاة شغلا».

وهذا بعيد، فإن مثل هذا يعرف بقرائن الحال، ولايظن بالصحابة أن يخفى مثل هذا عنهم، وينقلونه عن رسول الله على عن غير ضبط. ولا يجوز أن ينسب هذا إلى الصحابة رضى الله عنهم أجمعين.

# قوله: (ولايكُفّ ثوبَه لأنه نوع تجبُّر).

في تعليله نظر؛ لأن كف الثوب وهو جمع أذياله، أو تشمير أكمامه من فعل أرباب الأعمال والصناعات والخدم، لامن فعل المتجبِّرين. وإنما ينبغي أن يعلل النهي عن عقص الشعر (١) وكف الثوب بأنه منعهما من السجود.

فعن النبي عَلَيْ أنه قال: «مثل الذي يصلي وهو معقوص كمثل الذي يصلى وهو معقوص كمثل الذي يصلى وهو مكتوف»(٢).

فالمكتوف لما كانت يداه لا تسجدان معه كذلك مَن ضم ثوبه، أو عقص شعره لايسجد ثوبه، ولا يسجد شعره لسجوده. وأما ضفر الشعر مع إرساله فليس بمنوع.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) الشعر المعقوص: هو المضفور المدخول أطرافه في أصوله. انظر: النهاية ٣/ ٢٧٥، ٢٧٦، والمغرب ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث ابن عباس في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر... ١/ ٣٥٥، رقم (٢٣٢).

#### باب الوتر

قوله: (وقالا(۱): سنة لظهور آثار السنن فيه، حيث لا يكفر جاحده، ولا يؤذن له).

في تعليله نظر؛ فليس كل فرض يكفر جاحده كالقعدة الأخيرة قدر التشهد في آخر الصلاة، فإنها فرض ولايكفر جاحدها؛ فإن الإمام مالكًا لا يقول بفرضها، وإنما يقول بفرضية القعود قدر إيقاع السلام(٢).

ونحو ذلك مما اختلف العلماء في فرضيته، بخلاف ما وقع الإجماع على القول بفرضيته. وإنما يكفر من جحد شيئًا معلومًا من الدين ضرورة (٢٠). ولو ساغ الاستدلال بهذا لكان كل ما فيه خلاف يقول المخالف: هذا ليس بفرض لأنه لا يكفر جاحده، ولأن عدم تكفير جاحده لكونه متأولاً لا يمنع من كونه فرضًا، فلا يكفر جاحد فرض متأولاً، كما لا يكفر مثبت فرض متأولاً في محل يقبل التأويل.

ويعكس عليه هذا الدليل فيقال: إنه فرض لأنه لا يكفر مثبته، وكونه لا يؤذن له لايلزم أنه لا يكون فرضًا؛ لأنه من الممكن أن يقال: إنما لم يشرع فيه

<sup>(</sup>۱) يعني أن مذهب أبي يوسف ومحمد أن الوتر سنة مؤكدة، وهو رواية نوح بن أبي مريم في كتاب الجامع عن الإمام أبي حنيفة. انظر: البدائع ١/ ٢٧٠، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٤، والعناية ١/ ٤٢٣، وتبيين الحقائق ١/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن جزي في القوانين الفقهية ٧٩: وفي المذهب أن الجلوس الأخير واجب، والأصح أن الواجب منه مقدار السلام.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى لابن قدامة ٨/ ١٣١.

الأذان لأنه لم يشرع فيه الاجتماع.

والأذان لأجل الاجتماع، أو اكتفاء بأذان العشاء لاشتراكهما في الوقت كما يأتي في كلامه(١).

والتعليل الصحيح أن النبي عَلَي أو تر على الراحلة (٢)، والفرض لا يؤدى على الراحلة لغير ضرورة (٣).

في حديث طلحة، وعبادة بن الصامت، عن النبي عَلَيْ : «خــمس صلوات. . . »(٤)، مع قول الله عز وجل : ﴿ والصلاة الوسطى ﴾(٥) ما يغني

<sup>(</sup>١) قال في «الهداية» ١/ ٧١: وهو يؤدي في وقت العشاء، فاكتفى بأذانه وإقامته. اهـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري، في كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة ٢/ ٥٦٦ مع الفتح ] رقم (٩٩٩). وصحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت ١/ ٤٨٧، رقم (٣٦)، و(٣٨)، بلفظ: "إن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير». وفي لفظ لمسلم: "كان رسول الله ﷺ يوتر على راحلته».

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: «وفي».

<sup>(</sup>٤) حديث طلحة رضي الله عنه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإيمان الم ١٩٠٠ [مع الفتح] رقم (٤٦). وفيه: "خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطوع». ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ١/ ٤٠٠٤، وقم (٨). وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرجه الإمام مالك في الموطأ ١/ ١٢٣، والإمام أحمد في المسند ٥/ ٣٩٨، ٤٠٠. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب المحافظة على وقت الصلوات ١/ ١١٥، وباب فيمن لم يوتر ٢/ ٢٢، والنسائي في كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس ١/ ٢٣٠، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها ١/ ٤٤٨. ولفظه: «خمس صلوات كتبهن الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن، لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة». قال الألباني في تعليقه على المشكاة ١/ ١٨٠: الحديث صحيح، وقد صححه ابن عبد البر، والنووي وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

عن مثل هذا التعليل.

وفيما أجاب به لأبي حنيفة عن قوله في الاحتجاج لهما: (حيث لا يكفر جاحده) من قوله: (لأن وجوبه ثبت بالسنة) نظر ؛ لأنه لا يلزم من كونه ثبت بالسنة أن لا يكفر جاحده ؛ فإن الثابت بالسنة المتواترة يكفر جاحده بالإجماع(١).

قوله: (ولهذا وجب قضاؤه بالإجماع).

فيه نظر، وكيف يدعي الإجماع في أمر جمهور العلماء على خلافه.

قال السروجي: قال في «الذخيرة»: يقضي في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول لا قضاء عليه. وعن محمد أنه قال: أحب إلي أن يقضيه (٢). وأما عند الشافعي وغيره فلا يجب عليه القضاء (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع ١/ ٢٧٢، والعناية ١/ ٤٢٦، والبناية ٢/ ٥٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المنهاج مع السراج الوهاج ٦٥. وهو قول ابن عمر، وأبي موسى والمغيرة من الصحابة رضي الله عنهما، وعطاء بن أبي رباح على اختلاف عنه. وسعيد بن جبير، وابراهيم النخعي من التابعين. انظر: المصنف لعبد الرزاق ٣/ ٩- ١١، و الأوسط ٥/ ١٩٠- ١٩١، ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) أبو مصعب: هو أحمد بن أبي بكر، القاسم بن الحارث الزهري، شيخ دار الهجرة، من تلاميذ مالك الملازمين له. وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من أواخر رواة الموطأ. توفي سنة ٢٤٢ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٣٦ ـ ٤٣٨، والديباج المذهب ١/ ١٤١ ـ ١٤٢.

واللخمي (١) من المالكية: لايقضي بعد الفجر (٢)، وبعد طلوع الشمس لا يقضى عند مالك (٦)، وللشافعي قولان فيه، وفي السنن المؤقتة (٤). انتهى.

فأين الإجماع والحالة هذه، مع أنه قد حكى جماعة من الأصحاب، [٣٠] القدوري وغيره/ أن أبا حنيفة رجع عن القول بفرضية الوتر (٥)، فلا فائدة في إتعاب الفكر في ترجيح قول مرجوع عنه بمثل هذا التعليل.

قوله: (وحكى الحسن البصري إجماع المسلمين على الثلاث(١٠).

هذا غير صحيح عن الحسن، وإن ثبت عنه فيحتمل أنه أراد الإجماع على

<sup>(</sup>۱) هو طليب بن كامل اللخمي، أبو خالد، من كبار أصحاب مالك وجلسائه. وهو أيضا عبد الله فله اسمان. وأصله أندلسي، سكن الإسكندرية. روى عنه ابن وهب وابن القاسم وتفقه به قبل رحلته إلى مالك، مع سعد وعبد الرحيم، وكانوا أوثق أصحاب مالك. وتوفى سنة ۱۷۳ هـ. انظر: ترتيب المدارك ۱/ ۳۱۶، والديباج المذهب ۱/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>۲) انظر: مسائل الكوسج ۳۹۰، ومسائل أبي داود ۷۱.

والمذهب قضاؤه، وعليه جماهير أصحاب محمد. انظر: الإنصاف ٢/ ١٧٨، وقول اللخمى، وأبي مصعب. نقله القرافي في الذخيرة ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ١/ ١١٩.١٢٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: التنبيه للشيرازي ٣٤، والصحيح أنها تقضى. انظر: المجموع ٤/ ٤١، والمنهاج مع السراج الوهاج ٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: البدائع ١/ ٢٧١، والبناية ٢/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٠ بلفظ: «أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن». وفي إسناده عمرو غير منسوب. قال الزيلعي: الظاهر أن عمرو بن عبيد، وهو متكلم فيه، فإني وجدته مصرحا به في إسناد آخر نظير هذا.

نصب الراية ٢/ ١٢٢. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٩٣: وعمرو هذا هو ابن عبيد، وهو متروك.

جواز الإيتار بثلاث بتسليمة، فإن الإيتار بثلاث بتسليمتين، أو الإيتار بواحدة من غير تقدم شفع فيه نزاع.

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات الوتر، فكان ابن عمر يقول: «الوتر ركعة»(١). وكان يقول: «ذلك وتر رسول الله على وأبي بكر وعمر».

وممن روینا عنه أنه قال: «الوتر رکعة»، عثمان بن عفان (۲)، وسعد بن مالك (۳)، وزید بن ثابت (۱۱)، وابن عباس، ومعاویة بن أبی سفیان (۵)،

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٨٨: بلفظ: «صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر واحدة». ورواه مالك في الموطأ ١/ ١٢٥، وعبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٧، والبخاري في الصحيح، في كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر ٢/ ٥٥٤ [مع الفتح] رقم (٩٩١) بمعناه.

<sup>(</sup>٢) أثر عثمان أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٤: «أنه أوتر بركعة لم يصل غيرها». ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٨٩ نحوه. ورواه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٧٨ من طريق عبد الرزاق، و رواه البيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ ١/ ١٢٥، وعبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢١. ٢٢، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٧٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥: «أن سعد بن أبي وقاص صلى العشاء، ثم صلى بعدها ركعة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٧٨ : «أن زيد بن ثابت كان يوتر بواحدة».

<sup>(</sup>٥) أثر ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر معاوية رضي الله عنه ٧/ ١٣٠ [مع الفتح] رقم (٣٧٦٤)، عن أبي مليكة قال: «أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: دعه، فإنه صحب رسول الله ﷺ».

وفي رواية عنده أيضًا في الموضع السابق برقم (٣٧٦٥): «قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية، فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال: إنه لفقيه».

وأبي موسى الأشعري<sup>(۱)</sup>، وابن الزبير<sup>(۲)</sup>، وعائشة<sup>(۳)</sup>، وفعل ذلك معاذ القاري<sup>(3)</sup> ومعه رجال من أصحاب رسول الله على لا ينكر منهم أحد. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. غير أن مالكا، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بركعة. وقالت طائفة: يوتر بثلاث. وممن روي عنه عسمر بن الخطاب<sup>(٥)</sup>، وعلى بن

<sup>(</sup>١) أثر أبي موسى رواه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٧٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٥ عن أبي مجلز عنه: «أنه صلى العشاء ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، فقرأ بجائة آية من النساء».

<sup>(</sup>٢) أثر ابن الزبير أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٧٩، عن عبد الله بن أبي مليكة أنه صلى العشاء، وأوتر بركعة. فسئل عن ذلك، فقال: أخذتها عن عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٣) أثر عائشة رواه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٧٩ ، عن أم شبيب ، عنها ، قالت : «إذا سمعت الصرخة فأوتري بركعة» .

<sup>(</sup>٤) هو معاذبن الحارث الأنصاري، النجاري، أبو حليمة. كنيته أبو الحارث، ويعرف بالقاري. وهو ممن جعله عمر إمامًا ليصلي بالناس صلاة التراويح في رمضان. اختلف في صحبته. وقتل في وقعة الحرة سنة ٦٣هـ. انظر: مشاهير علماء الأمصار ٤٥، والاستيعاب ١١٨ ـ ١١٥.

وأثره رواه ابن أبي شهيه في المصنف ٢/ ٨٩، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٧٨، والمحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩٤، وآلبيهةي في الكبرى ٣/ ٢٩٤: «أن معاذًا القاري كان يؤم الناس في مسجد رسول الله ﷺ في رمضان، ويوتر بواحدة يفصل بينها وبين الثنتين بسلام رافعًا صوته يسمع من خلفه، ومعه رجال من أصحاب رسول الله ﷺ، لا ينكر ذلك عليه منهم أحد». اهر بمعناه.

<sup>(</sup>٥) أثر عمر رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٠، وابن أبي شيبة ٢/ ٨٩، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٨١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٣: «أن عمر رضي الله عنه دفن أبا بكر ليلاً ثم دخل المسجد فأوتر بثلاث». ورواية الطحاوي في المصدر السابق، ورواية أخرى عند ابن أبي شيبة ٢/ ٩٠: «أوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهن بسلام».

أبي طالب(۱)، وأبي بن كعب(۲)، وأنس بن مالك(٣)، وابن مسعود(٤)، وابن مسعود(١)، وابن عباس(٥)، وأبو إمامة(١)، وعمر بن عبد العزيز. وبه قال أصحاب الرأي(٧).

- (١) روى أثره ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٩٠، ٩١: عن زاذان، أبي عمر: «أن عليًا كان يوتر بثلاث من آخر الليل». ورواه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٨١، من قوله وفعله.
- (٢) أثره عند عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٥-٢٦، عن الحسن قال: «كان أبي بن كعب يوتر بثلاث، لا يسلم إلا في الثالثة». ورواه من طريق السائب بن يزيد أن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث». ورواه ابن المنذر من هذا الوجه، من طريق عبد الرزاق في الأوسط ٥/ ١٨٠.
- (٣) أثره رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٦، وابن أبي شيبة ٢/ ٩١، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٨١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩٤، عن ثابت، «عن أنس أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن».
- (٤) أثر ابن مسعود رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٩، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٨٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩٤، والبيه قي في الكبرى ٣/ ١٨٠- ٣١: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: «الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب». قال البيه قي بعده: هذا صحيح من حديث عبد الله بن مسعود من قوله، غير مرفوع إلى النبي عله . اهد.
- (٥) روى أثره عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٧: عن عطاء قال: «قال ابن عباس: «الوتر مثل صلاة المغرب، إلا أنه لا يجلس إلا في الثالثة». وروى ابن أبي شيبة ٢/ ٨٩، عن سعيد بن جبير عنه قال: «إني لأكره أن يكون ثلاث بتر، ولكن سبعًا أو خمسًا». وتقدم أثره عند البخاري أنه أقر معاوية إيتاره بواحد، ومدحه بأنه لفقيه.
- (٦) أثره رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٠، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٨١، من طريقه عن أبي غالب قال: «كان أبو أمامة يوتر بثلاث ركعات».
  - (٧) انظر الهداية ١/ ٧١، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٥، وشرح معاني الآثار ١/ ٢٩٣.

وقال الثوري: أعجب إلي ثلاث. وأباحت طائفة الوتر بشلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة. قال أبو أيوب الأنصاري: «من شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بركعة»(١).

وقال ابن عباس: «إنما هي واحدة، أو خمس، أوسبع، أو أكثر من ذلك، يوتر بما شاء»(٢).

وقال سعد بن أبي وقاص: «ثلاث أحب إلي من واحدة، وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس (٣).

وروينا عن عائشة أنها قالت: «الوتر سبع، وخمس، والثلاث<sup>(١)</sup> بتراء<sup>(١)</sup>. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: «ثلاث أعجب إلى من واحدة،

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٩، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٨٢، من طريقه موقوفًا عليه بلفظ: «الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر ببخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. ومن لم يستطع إلا أن يومئ إيماء فليفعل». ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كم الوتر ٢/ ٢٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع ١/ ٣٧٦، بهذا اللفظ مرفوعًا. ورواه النسائي في قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر ٣/ ٢٣٦. ٢٣٩ مرفوعًا وموقوقًا. وانظر سنن البيهقي ٣/ ٢٤.٢٢.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من ذكره بهذا اللفظ عنه غير ابن المنذر، وقد حكاه حكاية ولم يسند. انظر: الأوسط ٥/ ١٨٢.

 <sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٢ ـ ٢٣، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٨٣، من طريقه،
 والبيهقي ٣/ ٢٥ من طريق سفيان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، وفي «ع»: ثلاث. والتصحيح من الأوسط في موضعين، وشرح معاني الآثار.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تترى. وفي «ع»: يبري. والتصحيح من الأوسط في موضعين، وفي شرح معاني الآثار: بتيراء.

والأثر حكاه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٨٢، حكاية. ورواه مسندًا في المصدر السابق ٥/ ١٨٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٥.

وخمس أحب إلي من ثلاث، وسبع أحب إلي من خمس »(١).

وروینا عن زید بن ثابت أنه: «كان يوتر بخمس ركعات، لا ينصرف فيها»(۲).

وكان سفيان الثوري يقول: «الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، واحدى عشرة».

وكان إسحاق يقول: «إن شئت أن توتر بركعة، وإن شئت فثلاث، وإن شئت فخمس، وإن شئت فسبع، وإن شئت فتسع، لا تسلم إلا في آخرهن إذا فرغت. وإن أوترت بإحدى عشرة فسلم في كل ركعتين (٣)، ثم أفرد الوتر بركعة».

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبلها شيء، كأنه صلى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة. فممن روي عنه أنه فعل ذلك عثمان ابن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية. وقال ابن عباس: أصاب، يعني معاوية. وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير(1).

وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل (٥)، وأبو خيثمة (١)،

<sup>(</sup>١) رواه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٨٩، ١٨٢، ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ركعة. والتصحيح من «ع»، والأوسط.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج آثارهم في ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: مختصر الخرقي مع المغني ٢/ ١٥٠، والعمدة لابن قدامة ٨٨، والإنصاف ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: خيثمة. والتصحيح من «ع» والأوسط.

وأبو أيوب. وهذا هو مذهب الشافعي(١).

وكان مالك يكره ذلك(٢).

قال أبو بكر<sup>(۱)</sup>: أحب إلي أن يصلي المرء ما قضي له من الليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة، فإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فهو جائز<sup>(١)</sup>. انتهى كلام ابن المنذر.

ولا يظن بالحسن البصري أنه يخفى عنه مثل هذا الخلاف، والأحاديث الواردة في الإيتار بواحدة متفق على صحتها في «الصحيحين»، و «السنن»، و «السانيد» (٥) لا مطعن فيها.

وكذلك الإيتار بخمس متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها

<sup>(</sup>١) انظر: الأم ١/ ١٦٤، والمجموع ٤/ ١٢.

 <sup>(</sup>۲) قال في الموطأ ١/ ١٢٥: وليس على هذا العملُ عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث.
 وقال في المدونة الكبرى ١/ ١٢٠: لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء، لا في حضر، ولا في سفر، لكن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بواحدة.

<sup>(</sup>٣) أي ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) الأوسط ٥/ ١٧٧ ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر ٢/ ٥٥٥ [مع الفتح] رقم (٩٩٠)، بلفظ: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قلا صلى". ورواه من فعله على عنه أيضاً في الكتاب نفسه، في باب ساعات الوتر ٢/ ٥٦٤ صلى". ورواه من فعله على عنه أيضاً في الكتاب نفسه، في باب ساعات الوتر ٢/ ٥٦٤ [مع الفتح] رقم (٩٩٥). بلفظ: "كان النبي على يصلي من الليل مشنى مثنى، ويوتر بركعة". ورواهما مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، في باب صلاة الليل مثنى مثنى، ويوتر ركعة آخر الليل ١/ ٥١٥، رقم (١٤٥)، ورقم (١٥٧). ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنى مثنى ٢/ ٣٦، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى ٢/ ٣٠٠، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ١/ ٢٧١، ورواه والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل ٣/ ٢٢٧. ورواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ١٠٠، بلفظ: "صلاة الليل ركعتان، فإذا خفتم الصبح فأوتروا بواحدة". ورواه في أكثر من عشرين موضعاً باللفظ الأول.

قالت: «كان رسول الله عَلَيْه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرها»(١).

وكذلك الإيتار [بشلاث] متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها (٣٠] منها الله عنها (٣٠) ، لكن ليس في «الصحيحين»: «لا يفصل بينهن بسلام»، وإنما / هذه [٣٠] ب] الزيادة ثابتة عنها في سنن النسائي (١٤) ، ومسند أحمد (٥٠).

(١) رواه البخاري في كتاب التهجد، باب كيف صلاة النبي ﷺ، وكم كان النبي ﷺ يصلي من الليل ٣/ ٢٦، رقم (١١٤٠) بلفظ: «كمان النبي ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر». وهذا ليس فيه تفصيل الكيفية.

ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة ١/ ٥٠٨، رقم (١٢٣)، باللفظ الذي أورده المصنف.

وفي رواية له في الكتاب والباب السابقين ١/ ٥٠٩، رقم (١٢٤): «كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، بركعتي الفجر».

(٢) المثبت من «ع».

(٣) رواه البخاري في كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان ٤/ ٢٩٥ [مع الفتح] رقم (٢٠١٣). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي الشيال المرادي المنابي المناب

(٤) رواه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر، بخمس ٣/ ٢٣٩. والحديث في مسند أم سلمة رضي الله عنها، ولم أجده في مسند عائشة عند النسائي في الكتاب نفسه، في باب كيف الإيتار بثلاث ٣/ ٢٣٥، بلفظ: «أن رسول الله عَلَيْهُ كان لا يسلم في ركعتي الوتر».

ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ٣٢، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٤، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وله شواهد. ووافقه الذهبي. ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع ١/ ٣٧٦.

(٥) انظر: المسند ٦/ ٣٢٩. ولكن الحديث من مسند أم سلمة كما تقدم. ولفظه: «كان رسول الله علي يوتر بسبع، وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام».

والإيتار بالسبع والتسع ثابت في صحيح مسلم وغيره. ولكن في الإيتار بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة. وفي الإيتار بتسع لم يجلس إلا في الثامنة والتاسعة(١).

وفي رواية للنسائي: «سبع ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن»(٢).

ولولا قصد الاختصار لسقت الأحاديث الواردة في الوتر كلها هنا.

ولا يظن بالحسن البصري خفاء هذه السنن عنه، إنما أراد. والله أعلم إن صح هذا النقل عنه الإجماع على جواز الإيتار بثلاث، لا على وجوبه (٣).

والذي يظهر أن الاختلاف في ترجيح الفصل (١٠) بين الثلاث وعدمه بمنزلة الاختلاف في ترجيح القران، وترجيح التمتع (٥)، وترجيح الإفراد. ويكون الكل سائغًا.

وإلا؛ إذا كان الكل ثابتًا، وليس شيء منه منسوخًا، فلايجوز ترك شيء منه لمن بلغه. أما من لم يبلغه، أو بلغه وتأوله بتأويل سائغ فهو معذور. ورضي الله عن الأئمة كلهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح مسلم، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض ١/ ٥١٢ ـ ٥١٤، رقم (١٣٩). وسنن النسائي، في كتاب قيام الليل، باب كيف الوتر بتسع ٣/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن النسائي، في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بسبع ٣/ ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٣) تقدم في ص ٦٤٤، حاشية رقم ٦، أن الأثر ضعيف لكون عمرو بن عبيد متروك الحديث ،
 ولفظه: «أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث، لا يسلم إلا في آخرهن».

<sup>(</sup>٤) في (ع»: «الفضل» بضاد معجمة. والصواب الفصل، بصاد مهملة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المتمتع. والتصحيح من «ع».

قوله: (لما روي: «أنه عليه الصلاة والسلام قنت في آخر الوتر» (١) وهو بعد الركوع» ولنا ما روي: «أنه عليه الصلاة والسلام قنت قبل الركوع» (٢)).

لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الوتر ( $^{(7)}$ ) وإنما ثبت عنه أنه قنت في الفجر في وقت يدعو على أحياء من المشركين ( $^{(3)}$ ). وسيأتي الكلام على كونه منسوخًا أم V ( $^{(6)}$ ), إن شاء الله تعالى.

قوله: (لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام: «قنت في صلاة الفجر شهرًا ثم تركه»).

<sup>(</sup>۱) هذا دليل استدل به المرغيناني للشافعي، أن القنوت في الوتر بعد الركوع. رواه الدارقطني في السنن ۲/ ۳۲، عن سويد بن غفلة قال: سمعت أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًا يقولون: «قنت رسول الله عليه في آخر الوتر، وكانوا يفعلون ذلك». وقد ضعفه ابن حجر من أجل عمرو بن شمر؛ لأنه واه الحديث انظر: الدراية ١٩٣١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر ٢/ ٦٤، عن أبي بن كعب رضي الله عنه: «أن رسول الله على قنت في الوتر قبل الركوع». ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده ١/ ٣٧٤، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بثلاث ٣/ ٢٣٥.

والحديث ضعفه أبو داود، وبين أن الثقات رووا حديث أبي رضي الله عنه، ولم يذكر القنوت. انظر: سنن أبي داود ٢/ ٦٤. ٦٥. وقد رواه الدارقطني ٢/ ٣٢ من حديث ابن مسعود، ولكن في إسناده أبان بن أبي عياش، قال عنه الدارقطني: متروك.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد ١/ ٣٣٤، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في محله في ص٦٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٦٥٤ وما بعدها.

أخرجه الطحاوي (١) عن ابن مسعود، وتكلموا في سنده (٢).

وفي «الصحيحين» وغيرهما، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قنت رسول الله عَلَيْهُ شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه»(٣).

قوله: ( ولهما(١٠) أنه منسوخ، فلا متابعة فيه).

قال السروجي: إن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر<sup>(٥)</sup>، وبه قال الثوري وأحمد<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٤٥، ولفظه: «قنت رسول الله ﷺ شهراً يدعو على عصية وذكوان، فلما قضى عليهم ترك القنوت».

ورواه بلفظ: «لم يُقنت النبي عَلَيْهُ إِلاَّشهرًا، لم يقنت قبله ولابعده». والحديث من مسند ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٣، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار ١/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩. وأعله بتفرد شريك به.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي: هو من حديث شريك القاضي، عن أبي حمزة ميمون القصاب، وهو معلول به. قال ابن حبان: كان فاحش الخطأ، كثير الوهم، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، تركه أحمد بن حبل، ويحيى بن معين. انظر: نصب الراية ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان...٧/ ٥٤٥ [مع الفتح] رقم (٤٠٨٩)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة ١/ ٢٦٨ ٤٦٩، رقم (٣٠٠، ٣٠٥). ورواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ١٤٥، ٢٧٤، ٣٣٠، وأبو داود في كتاب الصلاة في أبواب الوتر، باب القنوت في الصلوات ٢/ ٨٦، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر.

<sup>(</sup>٤) أي للإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وهذا تعليل لقولهما أن المأموم يسكت ولا يؤمّن إذا قنت إمامه في صلاة الفجر. انظر: الهداية ١/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: رد المحتار ٢/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: الروايتين لأبي يعلى ١/ ١٣٢، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٥٦، ٢/ ١٧٥. وقد روى ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٥، والترمذي في السنن ٢/ ٢٥٣ عن الثوري قال: «من قنت في الفجر فحسن، ومن لم يقنت فحسن. ومن قنت فإنما القنوت على الإمام، وليس على من وراءه قنوت».

قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة وبلية فلا بأس به. فعله رسول الله على . ذكره عنه (١) السيد الشريف(٢)، صاحب النافع في مجموعه(٣). انتهى.

وجمهور أهل الحديث على أنه غير منسوخ، بل هو مشروع عند النوازل حتى في الصلوات كلها<sup>(٤)</sup>، فإنه ثبت في «الصحيحين» وغيرهما: «أنه قنت شهرًا يدعو على رعل، وذكوان، وعُصية (٥) ثم ترك هذا القنوت»(١).

ثم إنه بعد ذلك بمدة بعد خيبر ، وبعد إسلام أبي هريرة قنت ، وكان يقول

<sup>(</sup>١) في النسختين: عند. والتصحيح من البناية.

<sup>(</sup>۲) هو أبو القاسم، محمد بن يوسف السمرقندي. له مختصر في الفقه سماه النافع. وخلاصة المفتي، وكتاب الإحقاق، ومصابيح السبل، وغير ذلك. ويلقب بناصر الدين. اختلف في سنة وفاته، فقيل سنة ٢٥٦هـ. انظر: تاج التراجم ٣٣٩، والفوائد البهية ٢٢٠، والبناية ٢/ ٢٠١، وسماه صاحب الجواهر قاسما. رضى الله عنه ٢/ ٧١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: البناية ٢/ ٦٠١، وردالمحتار ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الذي عليه فقهاء أهل الحديث، والمأثور عن الخلفاء الراشدين، أن القنوت مسنون عند النوازل. انظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٠٨، وهو مذهب الشافعي. والصحيح من مذهب الحنابلة. وهو مذهب إسحاق بن راهويه. انظر: المهذب مع المجموع ٣/ ٤٩٤ ع ٤٩٤، والإنصاف للمرادوي ٢/ ١٧٥، وسنن الترمذي ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) رعل وذكوان: بكسر الراء وفتح الذال. وعصية كلهام من بني سليم. انظر: الأنساب للسمعاني ٣/ ٧٦، والمغرب ١/ ٣٣٤، وفتح الباري ٧/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان . . . ٧/ ٤٤٥ [مع الفتح] رقم (٤٠٩٠). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة ١/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧، رقم (٢٩٤ ـ ٢٩٥).

في قنوته: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف».

قال أبو هريرة: وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم فذكرت له، فقال: «وما تراهم قد قدموا»(١). ولو كان القنوت قد نسخ لما قنت هذه المرة الثانية.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «قنت رسول الله على شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حسمده من الركعة الأخيرة، يدعو على حيّ من بني سليم على رعل وذكوان، وعصية، ويؤمن من خلفه». أخرجه الإمام أحمد وأبو داود(٢).

وروى مسلم «أنه ﷺ قنت في الظهر والعشاء الأخيرة»(٣). وفي البخاري عن أنس قال: «كان القنوت في المغرب والفجر»(٤). انتهى.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب دعاء النبي عَلَّى: «واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» ٢/ ٥٧٢ [مع الفتح] رقم (٤٠٩٠). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة ١/ ٤٦٧، رقم (٢٩٥)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات ٢/ ٦٨، والإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٨، ٣١٤، ٥٢٢، ٦٨٠، ٢٩٠، غير الجملة الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) المسند ١/ ٣٧٤\_ ٣٧٥، وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، بأب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة ١/ ٤٦٧، رقم (٢٩٦)، من حديث أبي هريرة قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله على ، فكان أبو هريرة يقنت في صلاة الظهر والعشاء الآخرة، وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار. ورواه البخاري في كتاب الأذان، باب الصبح، 2٢١)، ٢/ ٣٣١ [مع الفتح] رقم (٧٩٧).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب (١٢٦) ٢/ ٣٣٢ [مع الفتح] رقم (٧٩٨، وفي كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده ٢/ ٥٦٨، رقم (١٠٠٤).

وأكثر قنوته كان في الفجر، ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر، ولا في غيرها، بل قد ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال: «لم يقنت بعد الركوع إلاشهرًا»(١).

والحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث أبي جعفر الرازي (٢)، عن الربيع بن أنس (٣)، أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «ما زال يقنت [في الفجر](١) حتى فارق الدنيا»(٥)، إنما في سياقه القنوت قبل الركوع(١).

وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه؛ فإن أبا جعفر الرازي متكلم فيه، فكيف وهو لم يعارضه، وإنما معناه: أنه كان يطيل القيام

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع، ورعل وذكوان وبئر معونة... ٧/ ٤٥٠ [مع الفتح] رقم (٤٠٩٦)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة ١/ ٤٦٩، رقم (٣٠١)، بلفظ: "إنما قنت رسول الله عَلى بعد الركوع شهراً...» الحديث.

<sup>(</sup>٢) هو عيسى بن أبي عيسى، عبد الله بن ماهان التميمي. مات في حدود سنة ١٦٠هـ. وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وضعفه الفلاس، وابن حبان. وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره. انظر: الميزان ٣/ ٣١٩- ٣٢٠، والتقربيب ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) هو الربيع بن أنس البكري أو الحنفي، البصري، الخراساني. سمع أنس بن مالك، وأبا العالية، وسمع منه أبو جعفر الرازي، وعبد العزيز بن مسلم، وابن المبارك وغيرهم. حبس بمرو ثلاثين سنة. وتوفي سنة ١٣٩ هـ. أو سنة ١٤٠ هـ. انظر: التاريخ الكبير ٣/ ٢٧١. ٢٧١، والكاشف ١/ ٣٩١، وتقريب التهذيب ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من مصادر الحديث. والدراية لابن حجر ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: نصب الراية ٢/ ١٣٢، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٠٩، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ١٠٤، وأحمد في المسند ٣/ ٢٠٤، والدار قطني في السنن ٢/ ٣٩-٤٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٠١.

 <sup>(</sup>٦) جاءت الروايات عن أبي جعفر بعضها مطلقًا، وبعضها أن كلا الأمرين حاصل. انظر:
 المصادر السابقة.

[٣١] في الفجر / قبل الركوع.

وأما أنه كان يدعو في الفجر دائمًا قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه، أو لا يسمع، فهذا باطل قطعًا. وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة، وعلم أن لو كان واقعًا لنقلته الصحابة رضي الله عنهم، ولما أهملوا قنوته المشروع لنا.

مع أنهم إنما نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه، وإنما يشرع نظيره؛ فإن دعاءه على أولئك المعينين (١) و لأولئك المعينين (١) ليس بمشروع، وإنما المشروع نظيره، في شرع أن يقنت عند النوازل، يدعو للمؤمنين وعلى الكافرين في الفجر وغيرها، وفي الفجر آكد، فإنه تعالى يقول: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٣).

وقد كان عمر رضي الله عنه يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه: «اللهم العن كفرة أهل الكتاب»(١) إلى آخره. وكذلك علي رضي الله عنه لما حارب قومًا قنت يدعو عليهم(٥).

وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة. وقول أبي يوسف (٢) في متابعة من يقنت في الفجر هو الصحيح. كذلك من

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٦٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١١٠-١١١، وابن أبي شيبة ٢/ ١٠٦، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: مصنف عبد الرزاق ٣/ ١١٣، ١١٤. ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٦، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) انظر قوله في: الهداية ١/ ٧١، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٥.

اقتدى بمن لا يقنت في الوتر، أو بمن يقنت فيه بعد الركوع، أو سلم بعد الركعتين منه يتابعه ؛ فإن النبي عَلَيْ قال: «لا تختلفوا على أئمتكم»(١).

وقال عليه السلام: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم»(٢).

والقنوت في الوتر مختلف فيه بين الصحابة ، فحكى ابن المنذر عن ابن مسعود: «أنه كان يقنت في السنة كلها». وحكى عن علي ، وأبي بن كعب القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان فقط. قال: وكان ابن عمر يفعله (٣). وحكى عن ابن عمر ترك القنوت في الوتر أيضًا (٤).

وأخذ بكل قول من هذه الأقوال طائفة من العلماء بعدهم، وسبب اختلافهم فيه والله أعلم عدم ثبوته عن النبي على نصاً (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة ۲/ ۲٤٤ [مع الفتح] رقم (۷۲۲). ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ۱/ ۳۰۹، رقم (۸٦). ولفظ الحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه...» الحديث، من حديث أنس عند البخاري، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: «إنما الإمام...» الحديث.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه فی ص ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأوسط ٥/ ٢٠٦. روى آثارهم ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٩٩ ـ ٩٩، ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٠٦. وأثر أبي أخرجه أبو داود أيضًا في الصلاة، باب القنوت في الوتر ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأوسط ٥/ ٢٠٧، وأثره أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٠٦، بلفظ: «أن ابن عمر كان لايقنت في الصبح، ولافي الوتر أيضًا». ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٢٠٧، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٩٩، وزاد: «كان إذا سئل عن القنوت قال: ما نعلم القنوت إلاطول القيام، وقراءة القرآن».

<sup>(</sup>٥) قال أبو داود رحمه الله لما روي أثر أبيّ السابق من طريقين: وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبيّ: «أن النبي عَلَيْهُ قنت في الوتر». سنن أبي داود ٢/ ٦٥. وقد ضعفه ابن خزيمة أيضًا فقال: ولست أحفظ خبرًا ثابتًا عن النبي عَلَيْهُ في القنوت في الوتر. وذكر القنوت في خبر أبيّ غير صحيح. اهد. بتصرف يسير. صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٥١، وضعفه ابن قدامة في المغنى ٢/ ١٥٢ أيضًا.

فإن حديث الحسن رضي الله عنه، فيه: «علمني رسول الله عَلَيْهُ كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت...»(١) إلى آخره.

وحديث علي رضي الله عنه فيه: أن رسول الله ﷺ كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . . . »(٢) إلى آخره . رواهما أهل السنن الأربعة ، والإمام أحمد ، وليس فيها قبل الركوع ولا بعده . ويحتمل أن يكون المراد من آخره بعد التشهد ؛ فإنه محل الدعاء بالإجماع .

وحديث أبي بن كعب: «أن النبي عَلَيْهُ كان يوتر بثلاث ركعات، ويقنت قبل الركوع». أخرجه النسائي، وأبو داود، وابن ماجه (٣)......

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند ۱/ ۲٤٧، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر ٢/ ٣٢٨، ٢/ ٣٣، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ماجاء في القنوت في الوتر ٢/ ٣٢٨، والنسائي في قيام الليل، باب الدعاء في الوتر ٣/ ٢٤٨، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر ١/ ٣٧٢. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٩٥، والدارمي في السنن ١/ ٤٥١، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٥١، ١٥١، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٥١، وصححه النووي في المجموع ٣/ ٣٩٦. وقال في الأذكار ٥٠: رويناه في الحديث الصحيح في سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبيبهةي، وغيرها بالإسناد الصحيح، وصححه أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ١١٧، ١٤٥، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر ٢/ ٦٤، والترمذي في الدعوات، باب في دعاء الوتر ٥/ ٥٢٤، والنسائي في قيام الليل، باب الدعاء في الوتر ٣/ ٢٤٨. ١٤٩، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر ١/ ٣٧٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٦، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي في السنن ٥/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بثلاث ٣/ ٢٣٥، ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب مايقرأ في الوتر، وباب القنوت في الوتر ٢/ ٦٣ ـ ٦٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده ١/ ٣٧٤.

وفيه كلام (١)، بل عن أحمد أنه قال: «لم يصح عن النبي ﷺ في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء». واختار هو القنوت بعد الركوع (٢).

وقال عن حديث الحسن أنه لايعرف عن رسول الله ﷺ شيء في القنوت أحسن منه (٣). والذي رواه الحاكم: «أنه عليه السلام قنت قبل الركوع» (٤)، إنما كان في صلاة الفجر. وقد تقدم أن معناه أنه كان يطيل القيام (٥). والقنوت له معنى آخر غير الدعاء في الصلاة وطول القيام، وهو الطاعة مطلقًا.

قال أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (١): أي مطيعين. قاله الشعبي، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وطاوس (٧). ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوات وَالأَرْض كُلُّ لَهُ

<sup>(</sup>١) تقدم بيان حال هذا الحديث في ص ٦٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ٩١ ـ ٩٢، وزاد المعاد ١/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) لم أجده عن الإمام أحمد هكذا، ووجدته بلفظ: ليس يروى فيه عن النبي ﷺ شـــي، ولكن كان عـمريقنت من السنة إلى السنة. انظر: زاد المعاد ١/ ٣٣٤، وقد وجدته عند الترمذي في السنن ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم في ص ٢٥٧، حاشية رقم ٥، أن الحاكم رواه في كتاب الأربعين، ولم أجده في المستدرك. وقد نقله الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٣٢، وليس فيه أن القنوت كان قبل الركوع، وكذلك النووي نقله عنه في الأذكار ص ٥٧. ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٠١، وفي المعرفة ٣/ ١٢١ ـ ١٢٢. وجاء مطلقا بلفظ: «مازال يقنت في صلاة المغداة حتى فارق الدنيا»، وبلفظ: «أما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا».

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٧) روى ذلك عنهم ابن جرير في تفسيره بأسانيده. انظر: تفسير الطبري ٢/ ٥٨٣ ـ ٥٨٤.

قَانِتُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للَّه حَنِيفًا ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدَلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلَمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ الْمَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ ﴾ (٥) .

وهذه الصفة تكون في السجود أيضًا كما قال تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا ﴾ (١).

وفي الحديث الصحيح: سئل رسول الله على: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت"(). ولم يردبه طول القيام فقط، بل طول القيام والركوع () إلى السجود كما كانت صلاة النبي على معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع/ والسجود. وسمي إطالة القيام في الصلاة قنوتًا لأنه يطيل فيه الطاعة. والقنوت الذي هو الدعاء في الوتر والفجر عرف خاص. وقد تقدم ما في فصل الثلاث بالتسليم من الخلاف().

وقال السروجي: اقتدى حنفي المذهب بمن يرى الوتر سنة يجوز؛ لضعف

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أفضل الصلاة طول القنوت ١/ ٥٢٠، رقم (١٦٥).

<sup>(</sup>۸) انظر: ص ٦٤٤ ـ ٢٥٢.

دليل وجوبه. ذكره في «مختصر البحر المحيط»(١). انتهى.

وقال أبو بكر الرازي: اقتدى الحنفي بمن يسلم على الركعتين، يجوز في الوتر، ويصلي معه بقية الوتر؛ لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده، لأنه مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف وهو يعتقد أن طهارته باقية؛ لأنه مجتهد فيه، فطهارته باقية في حقه (٢).

قوله: (وقيل يقعد تحقيقًا للمخالفة).

فيه نظر، فقد نهينا عن مخالفة الأئمة. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تختلفوا على أثمتكم»(٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»(٤).

واتفق المسلمون على أن المأموم (٥) يفعل لأجل الائتمام ما لا يسوغ له أن يفعله منفردًا، كالمسبوق إذا أدرك (٢) راكعًا كبر وركع معه، واعتد له بتلك الركعة. وإن أدركه ساجدًا كبر وسجد معه، ولم يعتد له بتلك الركعة (٧)، شم

<sup>(</sup>۱) لعله يقصد مختصر المحيط، لمحمد بن محمد رضي الدين، برهان الإسلام السرخسي، المتوفى سنة ۲۷۱ هـ، صاحب المحيط. اختصره من الكبير. وذكره العيني بهذا الاسم، ونقل هذا النص. انظر: البناية ٢/ ٥٩٩، وتاج التراجم ٢٤٨ ـ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير ١/ ٤٣٧، والبناية ٢/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٦٥٩، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٥٥١، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الإمام. والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٦) أي أدرك الإمام راكعًا.

<sup>(</sup>٧) هو مذهب جمهور العلماء، منهم الأثمة الأربعة وغيرهم. انظر: الأوسط لابن المنذر 197/8 و مذهب جمهور العلماء، منهم الأثمة المربعة وغيرهم. ١٩٦/٤

إنه يتشهد معه عقيب الأوتار (١). ولو فعل ذلك منفردًا عمدًا لم يجز بالاتفاق. وكذلك المؤتم لا يسجد لسهوه، ويسجد لسهو الإمام (١).

قوله: (وإذا علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزئه الاقتداء به).

حكي عن أبي يوسف رحمه الله : أنه صلى خلف الرشيد وقد رآه احتجم، وأفتاه مالك أنه لا يتوضأ (٣).

وقد تقدم قول أبي بكر الرازي أنه لو اقتدى بإمام قد رعف، وهو يعتقد أن طهارته باقية صح اقتداؤه، وقال: لأنه مجتهد فيه، فطهارته باقية في حقه.

وهذا هو الحق، يشهد له ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم»(٤). فقد صرح بأن الإمام أذا أخطأ كان خطؤه عليه.

وغاية هذه المسائل أن يكون الإمام فيها مخطئًا، وقد بين النبي عَلِيهُ أن خطأه عليه دون المأموم.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن المنذر أن الحسن البصري، والنخعي، ومكحولاً، وعمرو بن دينار قالوا: لا يتشهد المسبوق خلف إمامه في الأوتار. انظر: الأوسط بن المنذر ٤/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨.

وذكر ابن حزم في المحلّى ١/ ٣١١: أن الإجماع ثابت في ذلك. اه. والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعتُه فيه. انظر: المغني ١/ ٥٠٦ ـ ٥٠٧، والمجموع ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإجماع لابن المنذر ٨، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف في بيان سبب الاختلاف، لشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم ٦١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ٢/ ٢١٩ [مع الفتح] رقم (٦٩٤).

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام، فإذا علم بطلان صلاته كانت الصلاة خلفه كالصلاة خلف المحدث المتعمد الصلاة مع حدثه(۱).

وهذا القياس فاسد، وذلك أن المأموم يعلم أن الإمام مجتهد، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطؤه مغفور. وإذا كان يعلم أنه لا إثم عليه فممتنع أن يعتقد بطلان صلاته، ولعله هو المخطئ.

وإن كانا مقلدين فالكلام في حق الإمامين اللذين قلداهما. إن أحدهما صاحب أجرين، والآخر صاحب أجر مغفور له. وما زال الصحابة رضي الله عنهم يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في مسائل الاجتهاد (٢).

ولو قيل لهذا المأموم: أنت تقول إن صلاة هذا الإمام باطلة بمنزلة من صلى بغير طهارة، وهو يعلم ذلك تجتنبه وتفسقه؟! لقال: لا.

ولو قيل له: هل هو مأجور على هذه الصلاة، قد برئت ذمته من الطلب بها؟ لقال: نعم.

وسر المسألة أن ما تركوه إن لم يكن واجبًا في نفس الأمر، فلم يتركوا واجبًا. وإن كان واجبًا فقد سقط عنهم باجتهادهم الذي استفرغوا فيه وسعهم، وبلغوا فيه إلى حدّ يعجزون معه عن معرفة الوجوب، فسقط عنهم

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٧١، والبناية ٢/ ٢٠٠، ورد المحتار ٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة في المغني ٢/ ١٩٠ ـ ١٩١ : أما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة ، ومالك، والشافعي، فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة . نص عليه أحمد، لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزل بعضهم يأتم ببعض، مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعًا.

ما عجزوا عن معرفته، كما يسقط الواجب بالعجز عن فعله.

ولازم هذا القول الذي ذكره المصنف، أن أهل المذهب الواحد لا يصلي بعضهم خلف بعض، حتى لا يصلي أبو يوسف خلف محمد، ولامحمد خلفه، ولايصليان خلف أبي حنيفة، ولا يقلد بعضهم في مسألة خَلف من يقلد الآخر في خلافها.

فإن أبا يوسف يعتبر في انتقاض الطهارة بالقيء المتفرق المجلس، ومحمد السبب (١). وأبو يوسف يرى انتقاض الطهارة بقيء البلغم (٢)، [٣٢] وخالفه أبو حنيفة ومحمد (٣). /

ومحمد لايرى انتقاض الطهارة بقيء الدم السائل حتى يكون ملء الفم(1)، وخالفه أبو حنيفة، وأبو يوسف(0).

وزفر يرى نقض الطهارة بقليل الدم(١٦)، وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد اعتبروا السيلان(٧٠). وهذا يؤدي إلى الافتراق، وقد نهينا عنه.

قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ (^). وقال تعالى:

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ١٥، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) وذلك بشرط أن يكون ملء الفم، ونازلاً من الجوف. انظر: الهداية ١/ ١٥، والاختيار ١/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٥) انظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٧) انظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران، الآية: ١٠٣.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ البَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢).

وروى ابن ماجه عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم»(٢).

ومن تمسك في هذه المسألة وأشباهها بقوله: «الإمام ضامن» أجيب ببقية الحديث، وإن كان روي: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين» أخرجه أحمد، والترمذي، وأبو داود من حديث أبي هريرة (٥)، وليس فيه تلك الزيادة. فتلك الزيادة قد أخرجها أحمد،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يجب على الإمام ١/ ٣١٤. وفي إسناده عبد الحميد بن سليمان، أخو فليح. متفق على ضعفه. انظر: مصباح الزجاجة ١/ ٣٣٣، والكاشف ١/ ٢١٦، والتقريب ٣٣٣. وله شاهد من حديث عقبة بن عامر الجهني، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أم قومًا فأصاب الوقت، فأتم الصلاة، فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم». رواه الإمام أحمد في المسند عله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم، من الإمام أحمد في المسند ١٩٩١، ٢٧٤-٢٧٥، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في جماع الإمامة وفضلها ١/ ١٩٨، والحاكم في المستدرك ١/ ٢١٠، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، اهه. وقد صححه الألباني في صحيح الترغيب، برقم (٤٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: اللباب للمنبجي ١/ ٢٦٢، والعناية ١/ ٣٧٤. ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحسم في المسند ٢/ ٣٠٥، ٣٧٤، ٣٠٥، ٥٥٨، ٥٥٨، ٦٠٣. والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ١/ ٤٠٢، ورواه وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ١/ ١٤٣، ورواه الشافعي في الأم ١/ ١٠٧، وابن خزيمة في صحيحه ١٦٣، وابن حبان في صحيحه كما =

والبخاري وحدها(١)، وهي أصح وأصرح في الدلالة كما تقدّم.

= في الإحسان ٤/ ٥٥٩ - ٥٦٠.

وقد أخرجه أحمد أيضًا من حديث عائشة رضي الله عنها ٦/ ٧٧، ومن حديث أبي أمامة ٥/ ٣٢٧ مختصرًا بلفظ: «الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن».

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، هل هو من حديث أبي هريرة، أم من حديث عائشة. وقد صححهما ابن حبان في صحيحه فقال: قد سمع أبوصالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة. انظر: المصدر السابق.

وقد جمع أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي أسانيدهما جميعًا، وبين أنهما حديثان صحيحان لا مطعن فيهما. انظره: ١/ ٤٠٤-٤٠٦.

(١) يقصد بالزيادة جزء الحديث المتقدم: «فإن أحسن فله ولهم، وإن ساء فعليه لا عليهم». والبخاري لم يروه بهذا اللفظ، ولكن رواه في كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من

خلفه ٢/ ٢١٩ [مع الفتح] رقم (٦٩٤)، بلفظ: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم».

والإمام أحمد رواه في المسند ٢/ ٤٨٦ ، ٧١٠، بسند البخاري نفسه بلفظ: «يصلون بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم».

وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٢٠: تنبيه: حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار، وفيه مقال.

وقد ذكرنا له شاهدًا عند ابن حبان، وروى الشافعي معناه من طريق صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «يأتي قوم فيصلون لكم، فإن أتموا كان لهم ولكم، وإن نقصوا كان عليهم ولكم». اهـ .

والحقيقة أنهما حديثان مستقلان وإن كانا من رواية أبي هريرة رضي الله عنهما .

إيمانه (١) ، بأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله (٢) ، فظاهره أنهم اعتقدوا أن في مذهب الشافعي من يعتقد الصلاة إلى غير القبلة ، ومن يشك (٣) في إيمانه .

وهذا غلط، فإن القبلة عند الشافعي وأصحابه هي القبلة عند سائر المسلمين، ولكن كان قد حصل ببخارى نزاع في قبلة بخارى خاصة (٤)، وذلك لا يتعلق بالمذاهب. وكذلك ليس للشافعي في الإيمان قول يخالف قول الأمة وأثمتها. وليس فيهم من كان يشك في إيمانه، واستثناء من كان يستثني من السلف في إيمانه إنما هو للتحقيق (٥)، بمنزلة قوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنُ المَسْجِدَ مَن السلف في إيمانه إنما هو للتحقيق (٥)، بمنزلة قوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنُ المَسْجِدَ

<sup>(</sup>۱) هذا الوهم نشأ من قول المرجئة، والجهمية، وغيرهم القائلين بأن الإيمان شيء واحد، يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب، لا يزيد ولا ينقص، ولذلك حرموا الاستثناء في الإيمان. انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩٩، وسيبين المصنف مذهب أهل الحق في المسألة بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوى الخانية ١/ ٩١\_٩٢، وفتح القدير ١/ ٤٣٦، والبناية ١/ ٥٩٨\_٥٩٩.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: شك. بصيغة الماضى.

<sup>(</sup>٤) قال العيني في البناية ٢/ ٥٩٩: والانحراف عن القبلة ليس من مذهب الشافعي، وإنما ينسب ذلك إلى بعض الأنيسونيين. اه.

وهي نسبة إلى : «أنيسون» قرية من قرى بخارى. انظر: الأنساب ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) وليس للشك؛ إذ الشك في الإيمان نفاق، ولا يظن بسلف الأمة أنهم كانوا يشكون في إيمانهم، وإنما يقولون: أنا مؤمن إن شاء الله، وأرجو أن أكون مؤمنًا، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا يقين لأحد أنه أقام جميع الطاعات، وترك جميع المنكرات. ومن كان هذا حاله فهو من المؤمنين الكاملين الإيمان، ولا يجرؤ أحد أن يقول: أنا مؤمن كامل الإيمان. انظر: الشريعة للآجري ١٣٦، والحجة في بيان المحجة الريمية ١٣٠٥، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠٥.

الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾ (١). وقوله عليه السلام: «وإنا إِن شاء الله بكم لاحقون (٢)، أو من الكاملين الإيمان ، المذكورين في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ (٣) إلى قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونُ حَقًا ﴾ (١).

قوله: (المختار في القنوت الإخفاء لأنه دعاء).

نقل السغناقيّ والكاكي في شرحهما عن شيخ الإسلام (٥) أنه قال: لا إشكال في المنفرد أنه يخافت، وفي الإمام اختلف المشايخ (١). انتهى.

والذي ينبغي: أن يفعل هذا تارة، وهذا تارة؛ فإن الدعاء وإن كان الأصل فيه الإخفاء فقد كان النبي على يجهر بالدعاء حين يقنت، حتى سمع أصحابه ما كان يقول في دعائه، ونقلوه كما تقدم ذكره (٧)، خصوصًا إذا كان وراءه جاهل يحتاج إلى التعليم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور، والدعاء لأهلها ٢/ ٦٦٩، ٦٧١، رقم (١٠٢)، ورقم (١٠٤) من حديث عائشة، وبريدة رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) المراد به عند الإطلاق هو علي بن محمد الإسبيجابي. انظر: الجواهر ٤/٣/٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: البدائع ١/ ٢٧٤، وفتح القدير ١/ ٤٣٨، والبناية ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٧) انظر: ص٦٥٦.

## باب النوافاء

(فأما نافلة الليل، قال أبو حنيفة رحمه الله : إن صلى ثماني ركعات بتسليمة جاز، ويكره الزيادة على ذلك. ثم قال : ودليل الكراهة أنه عليه الصلاة والسلام لم يزد على ذلك، مع حرصه على النوافل. ولولا الكراهة لزاد تعليمًا للجواز).

ظاهر كلامه أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه تنفل في الليل بست ركعات بتسليمة» (۱). وهو غير صحيح، ولم يرد عنه عَلَيْ أنه زاد في الليل ولا في النهار على أربع ركعات بتسليمة. وإنما ورد عنه في الوتر أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها. ثبت عنه ذلك في «الصحيحين» (۱). وورد عنه أيضًا الإيتار بسبع بتسليمة، وتسع بتسليمة في «صحيح مسلم» وغيره (۱).

قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: فكان من حجة الذين جعلوا له أن يصلى بالليل ثمانيًا لا يفصل بينهن بتسليم حديث رسول الله على «أنه كان

<sup>(</sup>۱) نقل المروزي وابن القيم أنواع صلاة رسول ﷺ بالليل، ولا توجد هاتان الصفتان. انظر: كتاب صلاة الوتر لمحمد بن نصر المروزي ٩١ - ٩٨، وزاد المعاد في هدي خير العباد ١/ ٣٢٩- ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٦٥١، حاشية رقم ١. وبينت أني لم أجده في صحيح البخاري، وإنما وجدته في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٦٥٢، حاشية رقم ١.

يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، منها الوتر بثلاث»(١١).

فقيل لهم: فقد روى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: «أنه كان يسلم بين كل اثنتين منهن (٢). وهذا الباب إنما يؤخذ من جهة التوقيف (٣٢] والاتباع لما فعل رسول الله على / وأمر به، وفعله أصحابه من بعده. فلم نجد عنه من فعله ولا من قوله أنه أباح أن يصلي في الليل بتكبيرة أكثر من ركعتين، وبذلك نأخذ، وهو أصح القولين في ذلك (٣). انتهى كلام الطحاوي.

وقوله: (مع حرصه على النوافل).

لا حاصل له، لأنه لا يلزم من الحرص على النوافل ترك الفصل بين الركعات.

وقوله: («وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على الأربع في الضحى»(1). ولأنه أدوم تحريمة فيكون أكثر مشقة، وأزيد فضيلة. ولهذا لو نذر أن يصلي أربعًا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين، وعلى القلب(٥) يخرج).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٥١، حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي على في الليل . . . ٢/ ٥٠٨، رقم (١٢٢). ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل ٢/ ٣٩ بهذا اللفظ.

قال ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٥٦: إسناده على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) سيأتي من المصنف الكلام على هذا الحديث بعد قليل. وهو دليل استدل به المرغيناني لأبي حنيفة على أن الأفضل في نافلة الليل أو النهار أربع ركعات بتسليمة واحدة. انظر: الهداية ١/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) معناه لو نذر أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة فقلبها وصلى ركعتين ركعتين لا يخرج من عهدة النذر، فيصلى مرة أخرى لأنه انتقل من الثقيل إلى الخفيف. انظر: البناية ٢/ ٦٢٠.

في دعوى المواظبة (١) من النبي عَلَيْه على الأربع في صلاة الضحى نظر. بل في صلاة الضحى نفسها، هل كان يواظب عليها النبي عَلَيْه أم لا؟.

فإن حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه: «كان رسول الله عَلَي يصلي أربعًا ويزيد ما شاء الله»، رواه مسلم وغيره (٢)، يدل على المواظبة.

لكن روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله عليه يصلي سبحة الضحى، وإني لأسبحها»(٢).

وروى أيضا من حديث مُورِّق العجليِّ (١) [قال] (٥): قلت لابن عمر: أتصلي الضحى ؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت فالنبي عَلِيَّة ؟ قال: لا أخاله (١).

وذكر أيضًا عن ابن ليلي قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي على يصلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: المطالبة. والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى ١/ ٤٩٧، رقم (٧٩)، والإمام أحمد في المسند ٦/ ١٤٢، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الضحى ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب التهجد، باب من لم يصل الضحى وراه واسعًا ٣/ ٧٦ [مع الفتح] رقم (١١٧٧). ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان ١/ ٤٩٧، رقم (٧٧).

<sup>(</sup>٤) هو مورق بن مُشَمْرِ بن عبد الله العجلي، البصري، من ثقات التابعين وعبادهم. روى عن كبار الصحابة كعمر، وسلمان، وأبي ذرّ وغيرهم رضي الله عنهم. توفي بعد المائة من الهـ جرة، له رواية في الكتب الستة. انظر: الكاشف ٢/ ٣٠٠، وتهـ ذيب التهـ ذيب ٥/ ٥٥٠ - ٥٥٥، والتقريب ٥٤٥.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من صحيح البخاريّ.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في السفر ٣/ ٦٢ [مع الفتح] رقم (١١٧٥).

الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: "إن النبي عَلَيْكُ دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل وصلى ثمان ركعات. فلم أر [صلاة](١) قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود»(١).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق (٣) قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله عَلَيْهُ يصلي الضحى ؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبة »(١). ولهذا اختلف الناس فيها:

فذهب طائفة إلى استحبابها لما ورد من الأحاديث في فضلها(٥).

وذهب طائفة إلى أحاديث الترك، ورجحتها من جهة [صحة](٢)

(١) الزيادة من صحيح البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في السفر ٣/ ٦٢ [مع الفتح] رقم
 (١١٧٦). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى
 ١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو محمد عبد الله بن شقيق، العقيلي البصري، من كبار التابعين بالبصرة. روى عن كبار الصحابة كعمر، وعثمان، وعليّ، وأبي ذرّ. توفي سنة ١٠٨ هـ. انظر: مشاهير علماء الأمصار ١٥٢، والكاشف ١/ ٥٦١، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى ١/ ٤٩٦، رقم (٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) قال النووي: هو مذهبنا ومذهب جمهور السلف وبه قال الفقهاء المتأخرون كافة. اه. المجموع ٤/ ٤٠، وانظر أيضًا المغني لابن قدامة ٢/ ١٣١ ـ ١٣٢، وانظر شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من «ع». ومن زاد المعاد لابن القيم ١/ ٣٥٢.

إسنادها، وعمل الصحابة بموجبها(١).

وذهبت طائفة إلى استحباب فعلها غبًا عملاً بموجب الأحاديث كلها(٢).

وذهبت طائفة إلى أنها إنما تفعل لسبب<sup>(٣)</sup>؛ لأن النبي عَلَيْه صلاها يوم الفتح لأجل الفتح. وكان الأمراء يصلونها عند الفتح، ويسمونها صلاة الفتح، كما روي عن خالد بن الوليد أنه صلاها لما فتح الحيرة ثمان ركعات لم يسلم فيهن (١٠).

وصلاته على في بيت عتبان بن مالك لسبب، وهو أنه سأل من النبي على أن يصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى، لأنه كان قد أنكر بصره فصلى في ذلك الوقت لأجل ذلك، كما حكى القصة البخاري وغيره (٥).

وقالت عائشة رضي الله عنها: «أنه ما كان يصليها إلا إذا قدم من مغيبة» (١) ، فكانت لأجل القدوم من السفر ، وكذلك عند إتيانه مسجد قباء (٧) ،

<sup>(</sup>١) لم أقف على من قال به.

<sup>(</sup>٢) عزاه ابن قدامة إلى بعض أصحابه. انظر المغنى ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الأقوال الأربعة ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٣٤٥. ٣٥٤. ونقلها ابن حجر عنه في الفتح ٣/ ٦٦، وزاد قولين: أحدهما: يستحب فعلها في البيوت. ثانيهما: أنها بدعة، صح ذلك عن عروة عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في تاريخه ٣/ ٣٦٦ـ٣٦٧، ونقله عنه ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص ٢٠٤، حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه قبل قليل.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبًا ٣/ ٨٢ [مع الفتح] رقم (١١٩٣ ـ ١١٩٤)، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته ٢/ ١٠١٦، رقم (٥١٦)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كان النبي ﷺ يأتي مسجد قباء ماشيًا وراكبًا فيصلي فيه ركعتين».

قالوا: وإنما ندب إليها ولم يواظب عليها لأنه كان يستغني عنها بقيام الليل، وهي كالبدل عنه (١٠). قال تعالى: ﴿ وَهُو َ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ (٢). فالحاصل أن مواظبة النبي عَنَا عَلَيها لم يثبت.

وقد عورض قول الأصحاب: أنها أدوم (٢) تحريمة، فيكون أكثر مشقة وأزيد فضيلة (٤) بأن في الفصل زيادة تسليم، وتحريمة، واستفتاح، وتعوذ (٥).

وقد أجاب السروجي عن هذا الاعتراض بجواب فيه نظر. وهو أنه قال: التسليم للخروج من العبادة فلا اعتبار به.

وجوابه أنه عبادة، إن لم يكن فرضًا فهو واجب أجره عظيم، فكيف يقول: لا اعتبار به؟!.

ثم قال: وتكبيرة الإحرام يقوم مقامها تكبيرة القيام إلى الثالثة.

وجوابه: أن تكبيرة الإحرام شرط، أو ركن، فكيف يقوم مقامها غيرها من التكبيرات وهي سنة؟!.

وما تقرب العبد إلى ربه بمثل أداء ما افترض عليه.

ثم قال: وفي الاستفتاح والتعوذ خلاف.

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المعاد ۱/ ۳۵۲ ۲۵۳.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآية: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، وفي «ع»: أو دم. والتصحيح من الهداية ١/ ٧٢، ومن الاختيار ١/ ٦٧، والبدائع ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ١/ ٧٢، والبدائع ١/ ٢٩٤، والاختيار ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) ذكر ذلك الكاساني تعليلاً لقول من رجح الفصل. انظر: البدائع ١/ ٢٩٤.

وجوابه أن ذلك حجة عليه لا له؛ لأنه لو كان حكمهما واحدلم يختلف فيه. كيف والأكثر على أنه لا يأتي به في الشفع الثاني إلا أن يكون مفصولاً (١).

وقوله: ولهذا لو نذر أن يصلي أربعًا بتسليمة لا يخرج عنه بتسليمتين، وعلى القلب/ يخرج.

هذا الحكم من ثمرات هذا القول، وإلا فمن يقول الفصل أفضل يمنعه. وكأن المصنف ساقه للاستيضاح لا للإلزام.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) عند الحنفية كل شفع من ركعات التطوع صلاة على حدة، ولذلك يسن التعوذ والافتتاح في الشفع الثاني لمن تنفل بأربع ركعات. انظر: البدائع ١/ ٢٩٢، والاختيار ١/ ٦٨. وجمهور العلماء يجوزون التطوع بأكثر من ركعتين بتسليمة واحدة، ولكن حكمها حكم صلاة واحدة. انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ١٢٤، والمجموع للنووي ٤/ ٥١.

## فصل فى القراءة

قوله: (والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار).

قال السرخسي رحمه الله: هذا ضعيف؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدة في شيء من الصلوات، ولو جاز ذلك لفعله مرة تعليمًا للجواز(١).

قال السروجي: تضعيفه ضعيف؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينقل أيضًا عنه أنه اكتفى بالقراءة في الركعتين من ذوات الأربع والثلاث علي وجه يصح، ومع هذا لا يجب فيما عدا الركعتين، وهو موافق للقياس والأصول. انتهى.

وتضعيف السروجي تضعيف السرخسي إنما يتم إذا كان يقول بالاكتفاء بالقراءة في الركعتين، وإن التزم القراءة في كل ركعة يسلم قوله من تضعيف السروجي؛ فإن الله تعالى أمر بالركوع والسجود ومع هذا يتكرر مع كل ركعة.

وقد أجيب عن هذا الإشكال بجواب عجيب، وهو أنه عليه السلام بينها في الركعات كلها، وقال في القراءة: «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين<sup>(۲)</sup>،

<sup>(</sup>١) المبسوط ١/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) هـذا الجرزء جعله الموصلي في الاختيار ١/ ٥٦ والبابرتي في العناية ١/ ٤٥٣ حديثًا. قال ابن الجوزي في التحقيق [مع التنقيح] ٢/ ٨٦٠: لا يعرف.

وخير بين أن يقرأ ويسبح أو يسكت في الأخريين» (١). وهذا إنما هو من كلام بعض العلماء، لا من كلام رسول الله ﷺ، فليعلم.

وكما بين لنا أن الركوع والسجود يتكرر في كل ركعة ، بين لنا أن القراءة تتكرر في كل ركعة ، بين لنا أن القراءة تتكرر في كل ركعة ؛ فإنه لم يرد عنه قط الاكتفاء بالقراءة في بعض الركعات دون البعض . وقد خرج فعله بيانًا لمجمل الكتاب وهو قوله : ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ (٢) . فالتحق به إلا ماخرج من فعله بدليل ثابت عنه .

وكسما أن الشانية تكرار للأولى، فالشفع الشاني تكرار للشفع الأول. يوضحه أن السجود يتكرر في كل ركعة مرتين، ولا يجوز الاكتفاء بسجود واحد، ويقال: الأمر لا يقتضى التكرار.

فإن قيل: هذا بينه النبي عَلِيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) هذا الجزء الأخير عزاه صاحب الهداية ١/ ٧٣، والبدائع ١/ ١١١ إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما بلفظ: «المصلي بالخيار في الأخريين، إن شاء سكت، وإن شاء سبح». وأما النقل عن علي ففيه نوع من الاضطراب، فقد رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٠٠، من طريق معمر عن الزهري عن عبيد الله بن رافع، عن علي رضي الله عنه، أنه كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر، بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ بالأخريين. اهد. ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٠٥-٣٢٦، بأنه كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، ويأمر بها الإمام والمأموم. ورواه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١١٣.

وروى الحارث الأعور عنه مثل الأول، وهو ضعيف، وكذبه الشعبي. انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ١٠٠، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٧، والأوسط ٣/ ١١٤، والتقريب ١٤٦.

والذي رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٥، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ١١٣، عن ابن مسعود: «أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية: ٤٣، ٨٣، ١١٠. وسورة النساء، الآية: ٧٧، وسورة يونس، الآية: ٨٧، وسورة المزمل، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: العناية ١/ ٤٥١، والبناية ٢/ ٦٢٨.

قلنا: وكذلك القراءة بينها النبي عَلَيْهُ ، فكما أنه لم يرد عنه [أنه] (١) اكتفى بسجود واحد في الركعة ، كذلك لم يرد عنه أنه اكتفى بالقراءة في الشفع الأول، ولو مرة تعليمًا للجواز.

بل قد قال عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته بعد أن أمره بالقراءة وغيرها: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» (٢). متفق عليه.

وفي رواية ذكرها البيه قي بإسناد صحيح: «ثم افعل ذلك في كل ركعة»(٣).

وفي حديث أبي قتادة: «كان النبي عَلَيْهُ يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانًا ويقرأ في الركعتين الأخريين(٤) بفاتحة الكتاب»(٥) متفق عليه.

وقولهم: إن الثانية تشابه الأولى من كل وجه (٢)، قد نمنع بما في الأولى من تكبيرة الإحرام، والتعوذ، والثناء، فإن لم نمنع ذلك من المشابهة لا يمنع

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٥٥٤، حاشية رقم ٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجها من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه، عن أبي أسامة. انظر: الكبرى ٢/ ٣٧٢.

وقد صححه ابن حجر وقال: إسناده على شرط الشيخين. انظر: الفتح ٢/ ٣٢٥\_٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: الأخيرتين.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ٢/ ٧٧٦، رقم (٧٧٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر ١/ ٣٣٣، رقم (١٥٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١/ ٧٣، والبدائع ١/ ١١١، والعناية ١/ ٤٥٢.

مخالفة الشفع الثاني للأول في السقوط بالسفر، وصفة القراءة وقدرها. وقوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بقراءة»(١) يتناول الشفع الثاني.

وقد اعترض على هذا بأن اللفظ عام ولا يمكن إجراؤه على عمومه؛ لأنه بفحواه (٢)، يدل على أن كل [ال] (٣) صلاة لا تخلو عن القراءة، وأن كل ركن من أركان الصلاة [يسمى صلاة] (١)، فصار كالمجمل.

وهذا فاسد؛ فإن كل ركن لا يسمى صلاة، فلم يبق إلا أن يكون المراد كل ما يطلق عليه أنه صلاة، وهو الركعة. أو صلاة كاملة، وهو الشفع. فإن كان الأول مرادًا فتجب القراءة في كل ركعة، وإن كان الثاني فتجب القراءة في كل شفع، ولم يقولوا به.

ولا يقال: لا يكفر جاحده فلا يكون فرضًا (°)؛ لأن عدم التكفير لأجل الاجتهاد والتأويل. [ولهذا لا يكفر الذي قال بالاكتفاء بالقراءة في (٢) ركعة واحدة (٧)، [والذي] (٨) قال إن القراءة في الصلاة سنة كما يحكى عن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الصلاة، با ب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٧، رقم (٤٢).

<sup>(</sup>٢) الفحوى: هو المفهوم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: صلاة. بدون الألف واللام، والمثبت من «ع».

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) انظر: البناية ١/ ٦٢٤.

<sup>(</sup>٦) في النسختين زيادة «كل»، وفي إثباتها خلل فحذفتها.

<sup>(</sup>٧) وقد حكاه ابن المنذر، وابن حجر، عن الحسن البصري، وروى أثره ابن المنذر بسنده عنه، فقال: «إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزاك». انظر: الأوسط ٣/ ١١٥، وصححه ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>A) زيادة يقتضيها السياق، لأن الذي قال: تجزي القراءة في كل ركعة، ليس هو الذي قال: القراءة سنة.

[أبي بكر] (١) الأصم (٢)، وغيره (٣). فالمخالف بتأويل لا يكفر إن لم يتبين له وجه الصواب، فإذا بُيِّن له وجه الصواب وخالف بعد ذلك يفسق، وإن قال: إنه لا يرجع إلى الحق وإن تبين له يكفر.

قوله: (قال(1): وتفسير قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يصلي بعد صلاة مثلها»(٥) يعني ركعتين بقراءة، وركعتين بغير قراءة(٢)، فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها).

[٣٣/ ب] حكى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن إبراهيم (٧) / قال: قال عمر رضي الله عنه: «لا يصلي بعد صلاة مثلها» (٨). وحكى عن ابن مسعود مثله (٩). وعن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) الزيادة من «ع».

<sup>(</sup>۲) هو شيخ المعتزلة، أبو بكر الأصم. له تواليف كثيرة، مثل: خلق القرآن، وكتاب الحجة، والحركات. وتوفي سنة ۲۰۱ه. انظر: الفهرست لابن النديم ۲۱۶، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٠٢. وانظر قوله هذا في المبسوط ١/ ١٨، والإشراف للبغدادي ١/ ٧٥، والبدائع ١/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) عزاه الكاساني إلى سفيان بن عيينة أيضًا، والبغدادي إلى الأصم، وغيره من المبتدعة. انظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) أي الإمام محمد بن الحسن رحمه الله. انظر الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص ٩٩.

<sup>(</sup>٥) سيأتي بيان حاله قريبًا إن شاء الله .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ركعة. والتصحيح من «ع»، والهداية، وما بعد هذا الموضع من الأصل.

<sup>(</sup>٧) هو النخعي.

<sup>(</sup>٨) رواه في المصنف ٢/ ٢٢.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق.

ولا يعرف هذا الحديث مرفوعًا في كتب الحديث(١).

وذكر الخبازي في «حواشيه» أن هذا التفسير منقول عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ـ رضى الله عنهم ـ ، قال: وقد رفعه بعضهم إلى النبي عَلَيْهُ (٢) . انتهى .

وأصل الحديث لم يثبت، ولو ثبت لكان في تفسيره بأن المراد أن لايصلي ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة؛ فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها نظر؛ لأن هذا اللفظ وإن كان يحتمل هذا التفسير فهو خلاف الظاهر، فكيف ثبت عمثله الفرضية ولم يثبت؟.

ولا تثبت الفرضية بمجرد الاحتمال مع وجود احتمال معنى آخر أكمل منه، بل هو احتمال ضعيف جدًا؛ لأن الصلاة في قوله: «لا يصلي بعد صلاة مثلها» نكرة في سياق النفي فتعم الثنائية، والثلاثية، والرباعية، فيدل على أنه لا يصلي بعد الفجر ركعتان، ولا بعد المغرب ثلاث، ولا بعد الرباعية أربع، على تقدير أن يكون المراد المماثلة في عدد الركعات. أو يدل على أن الفرض لا يصلى مرتين (٦)، لا أن يكون المراد النهي عن رباعية يكون منها ركعتان

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٤٨: قلت: غريب مرفوعًا. ووقفه ابن أبي شيبة في مصنفه على عمر بن الخطاب، وابن مسعود. اهد.

وقال العيني في البناية ٢/ ٦٤٥: رفع هذا الخبر إلى النبي ﷺ لم يثبت. اهـ. ثم ذكر مثل كلام الزيلعي. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٠٢: لم أجده.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع ١/ ٢٩٨: فقد جعله حديثًا موقوفًا على عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) بنية الفرض. أما من صلى وحده ثم جاء إلى مسجد قوم يصلون جماعة، أو من صلى جماعة فوجد من فاتته الجماعة؛ فإنه يشرع له إعادة الصلاة مرة أخرى، فتكون الفريضة الأولى، والثانية نافلة له لثبوت الأحاديث في ذلك.

بقراءة، وركعتان بغير قراءة.

قوله: (وأكثر المشايخ على أن السنة فيها(١) الختم مرة، فلا يترك لكسل القوم، بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها لأنها ليست بسنة)(٢).

فيه نظر؛ فإن النبي عَلَيْ لم يواظب على التراويح، وإنما صلاها ليالي ثم ترك خشية أن تكتب علينا<sup>(٦)</sup>، فكيف يكون الختم فيها مرة سنة، وهو لم يصلها بالختمة ولا مرة. وإنما يستحب <sup>(١)</sup> فيها الختم مرة في الشهر كله؛ لأن شهر رمضان شهر القرآن، فيه [أنزل]<sup>(٥)</sup>، وفيه كان النبي عَلَيْ يعرضه على جبريل في كل سنة مرة، وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن<sup>(٢)</sup>. فيستحب أن يسمع الناس القرآن

<sup>(</sup>١) أي في صلاة التراويح.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة وما بعدها تحت: «فصل في قيام شهر رمضان». ولا يوجد «فصل» في النسختين، ويوجد في «الهداية».

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث في ذلك في ص ٥٠٠، حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٤) هـذا على التفريق بين السنة والمستحب، وقد تقدم بيان ذلك في أبواب الطهارة، في ص ٢٥٥، حاشية رقم ٣، ٤.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من «ع».

<sup>(</sup>۲) هذا المعنى جاء في حديثين اثنين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «كان رسول الله ﷺ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الربح المرسلة». رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب «٥» ١/ ٤٠ [مع الفتح] رقم (٢). ومسلم في كتاب الفضائل، باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير من الربح المرسلة ٤/ ١٨٠٢، رقم (٥٠). والحديث الشاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان يعرض على النبي ﷺ القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتان في العام الذي قبض فيه . . . ». رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ ٨/ ٦٦ [مع الفتح] رقم (٤٩٩٨).

فيه، وأولى ماكان ذلك في الصلاة.

وقوله: (بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها لأنها ليست بسنة). غير مسلَّم. والمصنف قال في باب صفة الصلاة، بعد [أن](١) عد فرائضها: (وما سوى ذلك فهو سنة)(٢).

بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف على أن الدعاء في آخرها واجب (٣)، وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي عَلَي آخر الصلاة بقوله: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال» رواه مسلم وغيره (١٠).

وكان طاوس يأمر من لم يدع به أن يعيد (٥)، وهو قول بعض أصحاب أحمد (١)،

<sup>(</sup>١) الزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٣) هو قول ابن حزم من أهل الظاهر كما نص على ذلك في المحلى ٢/ ٣٠١، ومن سبقه من السلف الذي ذكره المصنف بعد حكاية القول. وقال ابن المنذر: لولا خبر ابن مسعود: "فليتخير من الدعاء ما شاء" لكان هذا يجب؛ لأن النبي ﷺ أمر به. انظر: الأوسط ٣/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب المساجد باب استحباب التعوذ من عذاب القبر ١/ ٤١٢، رقم (١٢٨). ورواه البخاري في كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر ٣/ ٤٨٤ [مع الفتح] رقم (١٣٧٧)، ولكن من فعل النبي عَلى . ورواه النسائي في كتاب السهو، باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة ٣/ ٥٨، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي عَلى ١/ ١٩٤، والدارمي في السنن ١/ ٣٥٧. وانظر: المحلى ٢/ ٢٠٠٠.٣٠١.

<sup>(</sup>٥) رواه عبدالرزاق في المصنف ٢/ ٢٠٨، وابن المنذر في الأوسط ٣/ ٢١٤. وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٦) هو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن بطة من أصحابه. انظر: الإنصاف للمرداوي ٢/ ٨١.

وفي حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه»(١)، فكيف يقال إن الدعاء في آخر الصلاة ليس بسنة؟!.

قوله: (ولا يصلى الوتر بجماعة في غير شهر رمضان، وعليه إجماع المسلمين).

ذكر في «الذخيرة» أن الاقتداء في الوتر خارج رمضان جائز (٢). انتهى.

ويجب أن يقال: لا يصلى الوتر بجماعة كما يصلى في رمضان، أما لو أن إنسانًا صلى الوتر فاقتدى به آخر صح. فإن الجماعة في الوتر مثلها في سائر السنن. وانتطوعات لايشرع فيها الاجتماع، ولو اجتمعوا فيها لكانوا مبتدعين ينهون عن ذلك.

أما لو صلى إنسانًا تطوعًا في ليل أو نهار فاقتدى به رجل أو امرأة أو صبي على سبيل الاتفاق، لا على سبيل اتخاذ ذلك عادة وطريقة، ولم يخص به مكاناً ولا زمانًا لجاز، كما اقتدى ابن عباس بالنبي على في صلة الليل (٣)، وكذلك ابن مسعود (٤) وغيره.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ٢/ ٣٧٣، [مع الفتح] رقم (٨٣٥)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠٢، رقم (٥٧).

<sup>(</sup>٢) وفي فتح القدير ١/ ٤٧٠، قال: وفي بعض الحواشي قال بعضهم: «لو صلاها بجماعة في غير رمضان له ذلك». اه. ونقل العيني عن القدوري في الخلاصة أنه قال: لا يكره. انظر: البناية ٢/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٣) جاء ذلك في قصة بياته في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها، التي رواها البخاري في كتاب العلم، باب السمر في العلم ١/ ٢٥٦ [مع الفتح]، رقم (١١٧). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٢٥ ـ ٥٢٦، رقم (١٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل ٣/ ٢٤ [مع الفتح] رقم (١١٥٥)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ١/ ٥٣٧، رقم (٢٠٤).

ولفظه: «صليت مع رسول الله عَد فأطال حتى هممت بأمر سوء. قال: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس و أدعه».

وكذلك صلاته (١) بأنس وأمه واليتيم في صلاة التطوع (٢) ، وصلاته في بيت عتبان بن مالك وقت الضحى (٣) . فصلاة التطوع أو الوتر في جماعة عارضة لا راتبة جائز . فالذي عليه الإجماع ترك صلاة الوتر في جماعة راتبة في غير شهر رمضان ، لا في جماعة عارضة (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: صلاة. والزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير ١/ ٥٨٢ ـ ٥٨٣، [مع الفتح] رقم (٣٨٠). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير وغيرها ١/ ٤٥٧، رقم (٢٦٦).

وهو حديث طويل، وفيه: «فقام رسول الله ﷺ، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين ثم انصرف».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٦٠٤، حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٤) لم أجد من نقل هذا الإجماع، وقد قال مالك: لا بأس أن يصلي القوم النافلة جماعة في نهار أو ليل، أو يجمع أهل بيته وغيرهم. انظر: المدونة ١/ ٩٦ ـ ٩٧. وقيده ابن أبي زمنين من أصحابه فيما إذا كان الجمع قليلاً كالثلاثة حتى لا يظن العامة أن ذلك من جملة الفرائض. انظر: الذخيرة ٢/ ٤٠٣.

ولأصحاب الشافعي وجهان في استحباب جماعة الوتر مطلقًا. والمشهور أنها في رمضان فقط. انظر: المجموع ٤/ ١٥.

## باب إدرائك الفريضة

قوله: (وإن كانت العصر أو المغرب أو الفجر / خرج، وإن أخذ في  $[77]^{1}$  الإقامة (١) لكراهة التنفل بعدها) (١).

فيه نظر؛ لحديث جابر بن زيد [بن] (٣) الأسود (٤) عن أبيه (٥) ، قال: شهدت مع رسول الله على حجته ، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شابُّ ، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه ، فقال: «عليّ بهما» ، فأتي بهما ترعد فرائصهما (١) ، فقال: «ما منعكما أن تصليا

<sup>(</sup>١) في «الهداية»: وإن أخذ المؤذن فيها.

<sup>(</sup>٢) يريد من حضر مسجد جماعة قد أقيمت الصلاة فيها، وكان قد صلى الفريضة وحده، فإن كانت التي صلاها من قبلُ العصر أو الفجر، فإنه لا يعيد لكراهة التنفل بعدهما، وإن كانت التي صلاها المغرب، فكذلك في ظاهر الرواية لكراهة التنفل بالثلاث بعدها. انظر الهداية ١/ ٧٦.٧٠.

<sup>(</sup>٣) المثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) هو جابر بن يزيد بن الأسود السُّوائيّ، ويقال الخزاعي. روى عن أبيه يزيد بن الأسود. ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من الرواة، وقال: إنه صدوق. انظر: الكاشف ١/ ٢٨٨، والتقريب ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) هو يزيد بن الأسود، ويقال: ابن أبي الأسود السُّوائيّ، العامريّ، ويقال الخزاعي، حليف قريش. قال ابن سعد: مدني. وقال: خليفه: سكن الطائف. روى عن النبي ﷺ وأنه صلى خلفه، فكان إذا انصرف انحرف. انظر: كتاب الطبقات لابن خياط ٢٨٤ ـ ٢٨٥، والإصابة ١٠/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) الفرائص: جمع فريصة، وهي في الأصل اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها التي لا تزال ترتعد. وتستعار لعصب الرقبة وعروقها لأنها هي التي تثور عند الغضب أو الخوف. انظر: النهامة ٣/ ٤٣١.

معنا»؟ فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. فقال: «لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة». رواه أبو داود، والترمذي(١).

وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: «إن خليلي ـ يعني النبي عَلَي ـ أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها؛ فإذا أدركتها معهم فصل معهم، فإنها لك نافلة» رواه مسلم (٢).

فالحديث الثاني عامّ، والأول في الفجر، والعصر مثلها. ولكن ينبغي لمن صلى الفجر أو العصر ثم أتى إلى مسجد وهم في الصلاة أن لا يدخل إليهم. ولكن إذا أتى اتفاقًا فأقيمت الصلاة وهو في المسجد صلى معهم.

وعموم النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب قد خص منه قضاء الفوائت، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، فتخص المعادة مع الجماعة بالنصّ.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود، في كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم الركا بين أبي داود، في كتاب الصلاة، باب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة ١ ٤٢٥ ـ ٤٢٥، ورواه الإمام أحسم في المسند من عدة طرق على يدرك الجماعة لمن صلى وحده ٤٢٠ ـ ٢١٩ . والنسائي في كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده المراكب ١١٣ ـ ١١٣ ، والدارمي في السنن ١/ ٣٦٦، والدارقطني في السنن ١/ ٤٢٦ . وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٩: صححه ابن السكن . اه.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام ١/ ٤٤٨، رقم (٢٣٨، ٢٣٨).

قوله: (وإن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد، ثم يدخل).

في «الصحيحين»: عن النبي على أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»(١). وفي رواية: «فلا صلاة إلا المتوبة»(١).

وفي «الصحيحين» أيضاً، عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: «مر رسول الله عَلَيْه »، وفي رواية: «أنه رأى رجلاً قد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف لاث<sup>(٣)</sup> به الناس، فقال له رسول الله عَلَيْه : آلصبح أربعًا، الصبح أربعًا!!» (١٠).

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس (٥) قال: «دخل رجل المسجد

<sup>(</sup>١) لم يخرجه البخاري مسندًا، وإنما جعله ترجمة باب في كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ٢/ ١٧٤ [مع الفتح].

وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة ١/ ٤٩٣، رقم (٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٤٦٤.

وقال ابن حَجر في الفتح ٢/ ١٧٥ : وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث: «فقيل : يارسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال : ولا ركعتي الفجر» أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر ابن الحاجب، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) ومعنى «لاث»: أي اجتمعوا حوله. اهـ. النهاية ٤/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ٢/ ١٧٤ [مع الفتح] رقم (٦٦٣). ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهية الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة ١/ ٤٩٤ ع 3 ، رقم (٦٥).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن سرجس المزني، حليف بني مخزوم البصري، له صحبة. أحاديثه في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة. انظر: الاستيعاب ٦/ ٢١٧، والإصابة ٦/ ٩٨. وتصحف أبوه إلى سرخس، بالخاء المعجمة. والتصحيح من صحيح مسلم.

ورسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله عَلَيْ قال: «يا فلان! بأي الصلاتين اعتددت؟ [أ](٢) بصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟»(٣).

وما ورد من السنة في فضل ركعتي الفجر لا يدل على جواز صلاتها بعد الإقامة.

قوله: (وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس).

إلى أن قال: (وأما سائر السنن سواها فلا تقضى بعد الوقت وحدها)(1).

عن قيس بن قهد<sup>(٥)</sup> قال: «رآني رسول الله ﷺ وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: «ما هاتان الركعتان يا قيس؟» قلت: يا رسول الله الم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. فسكت رسول الله ﷺ» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، والمثبت من «ع» ومصادر الحديثين.

<sup>(</sup>٢) سقطت همزة الاستفهام من النسختين، وأثبتها من صحيح مسلم.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن
 ١/ ٤٩٤، رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٤) يريد أن ما سوى سنة الفجر لا تقضى بعد الوقت إذا فاتت وحدها. انظر: الهداية ١/ ٧٧، وفتح القدير ١/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) هو قيس بن قهد بن قيس بن عبيد، النجاري، الأنصاري. له صحبة. وابنه سليم بن قهد من شهد بدرًا. انظر: الاستيعاب ٩/ ١٨٨، والإصابة ٨/ ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) رواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٥٥٥ ، وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب من فاتته صلاة متى يقضيها ٢/ ٢٢ ، والترمذي في أبواب الصلاة ، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر ٢/ ٢٨٤ ـ ٢٨٥ . وقد رواه أيضاً في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما ١/ ٣٦٥ .

وفي رواية للترمذي: «فلا إذن»(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيّة: «[من](٢) لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» رواه الترمذي (٣).

وهؤلاء كلهم رووه من مسند قيس بن عمرو الأنصاري جدّ يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي المشهور، وأنت ترى أن المصنف جعله من مسند قيس بن قهد، وعلى هذا يرجح مذهب من رأى أنهما شخص واحد، وأن قهدًا لقب قيس بن عمرو. وقد ذهب إلى ذلك مصعب الزبيري، وابن حبان، والحاكم، وكذلك أحمد شاكر من المتأخرين. انظر: سنن الترمذي ٢/ ٢٨٥، والإصابة ٨/ ٢٠٧، ٢٠٧، وشرح الترمذي لأحمد شاكر

وقد رجح أنهما شخصان ابن أبي خيثمة ، والبخاري ، وابن عبد البرّ . انظر: التاريخ الكبير // ١٤٢ ، والاستيعاب ٩/ ١٨٦ ، ١٨٨ ، والإصابة ٨/ ٢٠٣ ، ٢٠٨ ، ٢٠٨ . وقد أخرج ابن حبان الحديث في صحيحه كما في الإحسان ٦/ ٢٢٢ ، ٢٢٣ ، وابن خزيمة في صحيحه // ١٦٤ ، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٤ . ٢٧٥ ، وقال: قيس بن قهد الأنصاري صحابي ، والطريق إليه صحيح على شرطهما . وافقه الذهبي . اهد . ورواه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٥٦ ، ٤٥٦ .

والحديث مختلف في وصله وإرساله، وبين طرقه المتصلة والمرسلة في الإصابة ٨/ ٢٠٤، وأحمد شاكر في شرح الترمذي ٢/ ٢٨٦-٢٨٧، ثم قال: هذه الطرق كلها يؤيد بعضها بعضاً، ويكون بها الحديث صحيحاً لا شبهة في صحته.

- (۱) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد الفجر ٢/ ٢٨٥.
  - (٢) سقطت من الأصل. والمثبت من «ع»، وسنن الترمذي.
- (٣) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس ٢/ ٢٨٧. وقد رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٤، ٢٧٧، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في الكبرى ٢/ ٤٨٤. وقال بعده: تفرد به عمرو بن عاصم، والله تعالى أعلم، وعمرو بن عاصم ثقة . اهـ.

وقال أحمد شاكر في شرح الترمذي ٢/ ٢٨٨ : عمرو بن عاصم الكلابي ثقة حافظ، =

وثبت في «الصحيحين» وغيرهما: «أن النبي عَلَي قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر لما شغل عنهما، ثم إنه داوم عليهما»(١).

فأما مداومته عليها فلأنه كان إذا فعل شيئًا داوم عليه. وأما قضاؤه إياهما بعد العصر، ففيه دليل على أن السنن الرواتب تقضى، وأن قضاءها جائز بعد العصر، وبعد الفجر مثله، لا فرق بينهما.

قوله: (ومن أدرك من الظهر ركعة ولم يدرك الشلاث فإنه لم يصل الظهر في جماعة (٢)، وقال محمد: قد أدرك فضل الجماعة).

في تخصيص محمد وحده بالذكر نظر ؛ فإنه يوهم أن أبا حنيفة وأبا يوسف يخالفانه ، وليس كذلك (٣).

فانفراده بهذه الرواية لا يضر . اه.

وقد رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما ١/ ٣٦٥ من فعل النبي عَلَيْ لا من قوله. وقال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات. اه. مصباح الزجاجة ١/ ٣٨٤، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري في كتاب السهو ، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ٣/ ١٢٦ [مع الفتح] رقم (١٢٣٣). وصحيح مسلم، في كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد العصر ٢/ ٢٣- ٢٤، وفي باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ٢/ ٢٥، وسنن النسائي في كتاب المواقبت، الرخصة في الصلاة بعد العصر ١/ ٢٨١ ـ ٢٨٢، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر ١/ ٣٦، ولكن في قصة غير هؤلاء المذكورين، وبغير لفظهم أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في «الهداية»: الجماعة.

<sup>(</sup>٣) إن أبا حنيفة وصاحبيه في هذه المسألة يقولون: من أدرك ركعة من الصلاة الرباعية ولم يدرك الثلاث لم يصل في جماعة حقيقة، وأدرك فضيلة الجماعة؛ وذلك أنه مدرك للأقل، وهو لا يقوم مقام الكلّ. انظر: العناية ١/ ٤٧٩ ـ ٤٨٠، وفتح القدير ١/ ٤٧٩ ـ ٤٨٠.

وقد أجيب عن هذا بأنه لا شبهة في قولهما(۱). وأما الشبهة في قول محمد، فإن من أدرك الإمام في الجمعة، في التشهد، كان مدركًا للجمعة حتى يصليها ركعتين عندهما، وعن محمد يصليها أربعًا احتياطًا(۱). ولكن الإيهام موجود، فلو قال: اتفاقا، أو عند الكل، أو نحو ذلك، لكان أولى.

قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: «ومن ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتى»).

صرح أهل السنن في فضل الأربع قبل الظهر أحاديث(٣)، وهذا اللفظ

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الجواب.

<sup>(</sup>٢) انظر: العناية ١/ ٤٨٠، وفتح القدير ١/ ٤٨٠، والبناية ١/ ٦٩٠.

<sup>(</sup>٣) روى أبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها ٢/ ٢٣، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ثواب من صلى اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة ٣/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر «باب-منه آخر» ٢/ ٢٩٢، ٢٩٣، بإسنادين، قال في أحدهما: هذا حديث حسن غريب، والثاني قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا ١/ ٣٦٧، ورواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٣٦٧، ٣٦٨، ٤٧٥ ولفظه: «من صلى أربعًا قبل الظهر، وأربعًا بعدها حرم الله لحمه على النار». والحديث صحيح. قال النووي في المجموع ٤/٧: وحديث أم حبيبة رضي الله عنها صحيح. اه. وقال أحمد شاكر: هو حديث صحيح لصحة إسناده، له ثلاثة أسانيد صحاح. انظر: شرح الترمذي لأحمد شاكر ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣. وقال الألباني في تعليقه على المشكاة ١/ ٣٦٧: الحديث بمجموع طرقها صحيح قطعًا . اهـ . وروى أبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر ٢/ ٢٣، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الأربع الركعات قبل الظهر عن أبي أيوب رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْ قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبو اب السماء». هذا لفظ أبي داود. ولفظ ابن ماجه قريب منه إلا أنه جعله من فعل النبي عَليُّ وضعفه أبو داود لضعف عبيدة بن مُعَنِّب الضبي. وله شاهد من حديث عبد الله بن السائب =

[٣٤/ب] الذي ذكره المصنف لم يذكره أهل الحديث (۱). وفي ثبوته نظر ؛ / فإنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته (۲) ؛ فكيف لا ينال شفاعته من ترك سنة غايتها أن تكون مؤكدة يثاب على فعلها ثوابًا جزيلاً ، ولكنه لا يعاقب على تركها! .

#### \* \* \*

- رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد ٣/ ٥٢٢ ، وعند الترمذي في أبو اب الصلاة ، باب ماجاء في الصلاة عند الزوال ٢/ ٣٤٣ ـ ٣٤٣ ، بلفظ: «كان رسول الله ﷺ يصلي قبل الظهر بعد الزوال أربعًا ، ويقول: إن أبواب السماء تفتح ، فأحب أن أقدم فيها عملاً صاحًا». وقال الترمذي بعده: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب . اه. وقال الألباني مثل قوله . انظر: تعليقه على المشكاة ١/ ٣٦٧ .
- (۱) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٦٢: غريب جداً. اهد. وقال الحافظ في الدراية ١/ ٢٠٥: لم أجده. اهد. وقال العيني في البناية ٢/ ٢٦٩: هذا ليس له أصل، والعجب من الشراح ذكروا هذا، ولم يتعرضوا إلى بيان حاله، وسكتوا عنه.
- (٢) رواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٢٦٩ من حديث أنس بلفظ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، ورواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في الشفاعة «باب منه» ٤/ ٥٤١-٥٤٧، وقال بعده: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه بإسناد آخر من حديث جابر بن عبد الله، وقال بعده: هذا حديث غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث جعفر بن محمد.

ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة ٢/ ١٤٤١. وروى أيضاً في المصدر السابق، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين». قال البوصيري في المصباح ٣/ ٣٢٠: هذا إسناد صحيح، رواه أحمد بن حنبل من حديث أبي موسي أيضاً. اه.. والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما.

# باب هضاء الفوائت

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها ولم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فليصلِّ التي هو فيها، ثم ليصلِّ التي ذكرها، ثم ليعد التي صلى مع الإمام»).

قال السروجي: أخرجه أبو حفص بن شاهين (١) ، والدارقطني ، وقال: الصحيح أنه من قول ابن عمر (٢) . كذا رواه مالك عن ابن عمر من قوله (٣) .

وقال عبد الحق. وقد رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (١٤)، ووثقه ابن

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة ١/ ٦٠٧.

وأبو حفص بن شاهين هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي. قال عنه الذهبي: الشيخ الصدوق، الحافظ العالم، شيخ العراق، وصاحب التفسير الكبير. ذكر له تفسيراً في ألف جزء، ومسنداً في ألف وثلاثمائة جزء، وتاريخاً في مائة وخمسين جزءاً، وكتاب الزهد في مائة جزء. عاصر الدارقطني، وعاش بعده أياماً يسيرة. توفي سنة ٣٨٥ هـ. وله من العمر ٨٩ سنة. انظر: سير أعلام النبلاء ٢٦/ ٤٣١ ـ٣٤٣، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٩٨٧ ـ ٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الدارقطني ١/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الموطأ ١/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، من ولد عامر بن حذيم، أبو عبدالله المدني. قال عنه الحافظ بن حجر: صدوق له أوهام، وأفرط ابن حبان في تضعيفه. توفي سنة ٢٧٦ هـ. انظر: التقريب ٢٣٨.

وقد عد الذهبي رفع هذا الحديث من مناكيره وأوهامه. انظر: الميزان ٢/ ١٤٨.

معين (١٠). انتهى. وقال ابن التركماني: رواه البيهقي، وقال: الصحيح من قول ابن عمر (٢). انتهى.

قوله (لأن الترتيب سقط بضيق الوقت، وكذا بالنسيان وكثرة الفوائت، كيلا يؤدي إلى تفويت الوقتية) (٣).

هذا التعليل إنما يصلح لسقوط الترتيب بضيق الوقت لا غير. وقد علل غيره لسقوط الترتيب بكثرة الفوائت بأن فيه حرجًا(٤). وفي هذا التعليل أيضًا نظر، فإنه لا حرج في تقديم بعض الصلوات على بعض.

قـوله: (لأن النبي ﷺ، شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقـضاهن مرتبًا، ثم قال (٥٠): «صلوا كما رأيتموني أصلي»).

أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث هكذا، وهو يوهم أن الكل حديث واحد. وهو لا ينبغي أن يقال؛ فإن ما روي: «أنه شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبًا»(1). وصوابه: أن العشاء الآخرة لم تفته، ففي الحديث: «حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن له (٧)، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى

<sup>(</sup>١) قال في الأحكام الوسطى ١/ ٢٧١: رفعه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وهو وهم. والصحيح من قول ابن عمر. اه.

<sup>(</sup>٢) انظر: الجوهر النقي لابن التركماني ٢/ ٢٢١، والكبرى للبيهقي ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) هذا التعليل لقوله: (ولو خاف في فوت الوقت يقدم الوقتية، ثم يقضيها) اهـ. الهداية ١/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: البدائع ١/ ١٣٣، والعناية ١/ ٤٩٣، وفتح القدير ١/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قالوا. والتصحيح من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني لابن قدامة ١/ ٦٠٧، والهداية ١/ ٧٩، والبدائع ١/ ١٣٢، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: لم. والتصحيح من «ع».

العشاء». رواه الترمذي، وابن حنبل، وغيرهما(۱)، يرويه أبو(7) عبيدة بن عبد الله ابن مسعود(7) عن أبيه، ولم يسمع منه فهو منقطع(3).

والصحيح أن الصلاة التي شغل عنها الرسول عَلَيْهُ وأصحابه صلاة العصر وحدها، هكذا في «العارضة»(٥)، ثم قال بعد ذلك: وقال قاضي خان: احتجاج أصحابنا بأن رسول الله عَلَيْهُ فاتته (١) أربع صلوات يوم الخندق

<sup>(</sup>۱) رواه الترملذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ١/ ٣٣٧، والإمام أحمد في المسند ١/ ٤٦٩، والنسائي في كتاب الأذان، باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهما ٢/ ١٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>۲) في «ع»: برواية أبي.

<sup>(</sup>٣) هو عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي، الكوفي. اشتهر بكنيته حتى قيل: اسمه كنيته، توفى سنة ٨٢ هـ.

انظر: الكني للإمام مسلم ١/ ٥٨٨، والكاشف ١ /٥٢٣، وتهذيب التهذيب ٣/ ٥٣.٥٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: سنن الترمذي ١/ ٣٣٨، وتهذيب التهذيب ٥/ ٥٣. وصحح أحمد شاكر وغيره الحديث لشواهده.

انظر: شرح الترمذي ١/ ٣٣٤ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: عارضة الأحوذي ٢/ ٢٩١-٢٩٢، قال ابن حجر في الفتح ٢/ ٨٣- ٨٤: قال اليعمري: من الناس من رجح ما في الصحيحين، وصرح بذلك ابن العربي فقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة وهي العصر.

قلت: ويؤيده حديث عند مسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر...». قال: ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامًا، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. قال: وهذا أولى. قلت: ويقربه أن روايتي أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب، وأما رواية الباب ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس. اه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فايتة، والتصحيح من «ع».

فقضاهن مرتبًا لا يصح؛ لأن أكثر ما فيه أن يكون اتباعه واجبًا، وترك الواجب لا يفسد، كما إذا ضاق الوقت، فالواجب فرض الوقت، فلو تركه وصلى (١) الفائتة جازت(٢).

قال السروجي: قلت: زادوا عليه: «صلوا كما رأيتموني أصلي» فجاز أن نثبت بأمره فرضية الترتيب (٣). انتهى.

وهنا أمر يجب التنبيه عليه، والتنبه (1) له، وهو أن الذي قال لهم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» هم مالك بن الحويرث وأصحابه لما ودعهم ووصاهم، لا يوم الخندق؛ فإن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله على ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله على رحيمًا رفيقًا، وظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» أخرجه البخاري ومسلم (٥). وللبخاري: «صلوا كما رأيتموني أصلى «١٠).

ولم يرد في حديث شغله [عن الصلوات يوم الخندق أنه قال لهم: «صلوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: صلّ، بدون الألف، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٢) لم أجده في الفتاوي الخانية في مظانه ، فلعله في أحد كتبه التي لم أطلع عليها .

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: والتنبه.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص ٥٠٣، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ص ٥٠٣، حاشية رقم ٣.

كما رأيتموني أصلي»، وإنما أرادوا تكميل الاستدلال بحديث شغله عن الصلوات على فرضية الترتيب بضم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١). وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» لكان أولى من قوله: ثم قال (٢)؛ لأن «ثم» تقتضى الترتيب، وليس الأمر كذلك.

ولا ينبغي أن يقال: هذا على تقدير صحة] (٣) شغله عن أربع صلوات ، فكيف ولم يصح أنه شغل إلا عن صلاة العصر وحدها كما في «الصحيحين» وغيرهما عن جابر رضي الله عنه: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه [جاء] (٤) يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال يا رسول الله: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال رسول الله عصل عا صليتها»، فقمنا إلى بطحان (٥) فتوضاً للصلاة فتوضاًنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب» (٢). ففي ثبوت فرضية الترتيب

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية ١/ ٧٩، والبدائع ١/ ١٣٢ ـ ١٣٣، واللباب للمنبجي ١/ ١٩٩، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٠٠ ـ ٢٠٨، وفتح القدير ١/ ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) استدرك على هذه النكتة أيضًا الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٦٥، وابن الهمام في فتح القدير ١/ ٤٨٩، والعيني في البناية ٢/ ٧١٠.

<sup>(</sup>٣) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع» ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) بطحان: بفتح الباء، اسم واد بالمدينة النبوية. قال ابن الأثير: والأكثرون يضمون الباء. انظر: النهاية ١/ ١٣٥. ويأتي هذا الوادي من الحرة الشرقية منحدراً إلى العوالي، وبقرب المسجد النبوي حتى يلتقي مع وادي العقيق شمال الجماوات، ويعرف الآن بالسيح. انظر: الدر المعين في معالم دار الرسول الأمين ١٣١ ـ ١٣٣، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ٤٩ ـ ٥٠، ٣٩.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب المواقيت، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ٢/ ٨٢ [مع الفتح] رقم (٩٦٦). ومسلم في كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ١/ ٤٣٨، رقم (٢٠٩). والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ١/ ٣٣٨ ـ ٣٣٩، والنسائي في كتاب السهو، باب إذا قيل للرجل: هل صليت؟ هل يقول: ٤٧؟ ٣/ ٨٤ ـ ٨٥ .

عثل هذا نظر.

قوله: (إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات).

أي فيه نظر لأنه قد فسره بعد ذلك/ بأن تصير الفوائت بخروج وقت السادسة (۱). ومقتضى قوله: (إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات) أن تصير الفوائت سبعًا (۱)، وقد التزم بعض الأصحاب هذا (۱)، وشرط أن تصير الفوائت سبعًا لأجل هذا الإشكال. وهو التزام ضعيف، فإنه لا معنى لكونها سبعًا.

\* \* \*

(١) انظر: الهداية ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) قال البابرتي في العناية ١/ ٤٩٠: واختلف الشارحون في تأويل كلامه لأن ظاهره لايفيد هذا المعني لاستدعائه أن تكون الفوائت سبعًا؛ لأنه ذكر الفوائت بلفظ الجمع، والزائد غير المزيد عليه، والمزيد عليه ست، فيصير المجموع سبعًا.

<sup>(</sup>٣) لم أجد صاحب هذا الالتزام.

كتاب الصلاة

### باب سكود السهو

قوله: (فتعارضت روايتا فعله، وبقي التمسك بقوله).

في كلامه نظر من وجهين: أحدهما قوله: (فتعارضت روايتا فعله)، وهذا غير مسلم؛ فإنه لامعارضة بحمد الله؛ لأن حديث ذي اليدين الذي فيه: «أنه سجد بعد السلام»، أيضًا فيه أنه: «كان قد سلم من اثنتين»(١). وحديث ابن مسعود الذي فيه: «أنه سجد بعد السلام»، فيه أنه: «كان قد صلى خمسًا»(٢).

وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة الذي فيه أنه: «سجد قبل السلام»، فيه أنه: «كان قد قام من اثنتين»(٢). أخرج الثلاثة أهل الصحيح والسنن

<sup>(</sup>١) حديث ذي اليدين، تقدم في ص ٦٢٥، حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب السهو، باب إذا صلى خمسًا ٣/ ١١٣ [مع الفتح] رقم (١٢٢). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠١، رقم (٩١). وأبو داود في كتاب الصلاة، باب إذا صلى خمسًا ١/ ٢٦٨، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام ٢/ ٢٣٨، وابن ماجه في كتاب الصلاة والسنة فيها، باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساه ١/ ٣٨٠، والنسائي في كتاب السهو، باب ما يفعل من صلى خمسًا ٣/ ٢١-٣٣، والإمام أحمد في المسند ١/ ٥٢٥، ٥٢٥، والدارمي في السنن ١/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذ قام من ركعتي الفريضة ٣/ ١١١ [مع الفتح] رقم (١٢٢٥، ١٢٢٥)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود ١/ ٣٩٩، رقم (٨٥)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب من قام من اثنتين ولم يتشهد ١/ ٢٧١، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم ٢/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦، والنسائي في كتاب الصلاة، باب ما يفعل من قام من اثنتين ولم يتشهد ٣/ ٢٥١ ـ ٢٣٦، والإمام مالك في الموطأ ١/ ٩١ ـ ٩٧، والإمام أحمد في المسند ٥/ ٤٣١، والدارمي في السنن ١/ ٤٢١.

والمسانيد. وحديث عمران بن حصين الذي فيه أنه: «سجد بعد السلام»، فيه أنه: «سلم من ثلاث» أخرجه الجماعة (۱) إلا البخاري والترمذي. فلم يتوارد سجوده بعد السلام وقبله على محل واحد، بل في أفعال مختلفة. فإما أن يكون ذلك لبيان الجواز، أو أن سجوده قبل السلام للنقص كما قال مالك (۲) رحمه الله، فإن فيه ترك القعود الأول فانتفت المعارضة.

والثاني: قوله: (وبقي التمسك بقوله)، يعني حديث ثوبان أن رسول الله عَلَيْ قال: «لكل سهو سجدتان بعد السلام» أخرجه أبو داود (٣). فإنه هو الذي ذكره قبل ذلك (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له المرحة و السجدتين ۱/ ۲۹۷، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب السهو من السجدتين ۱/ ۲۹۷، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث ساهيًا المرحة و النسائي في كتاب السهو، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) قال: سجدة السهو قبل السلام للنقص، وبعد السلام للزيادة. انظر: الموطأ ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٦٠، وابن أبي شيبة ١/ ٣٩٠، والإمام أحمد في المسند ٥/ ٥٥٥، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب فيمن سجدهما بعد السلام ١/ ٣٨٧، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٧، وقال: هذا إسناد فيه ضعف. اه. وتعقبه ابن التركماني فقال: ليس في إسناده من تكلم عليه فيما علمت غير إسماعيل بن عياش. وقد وراه عن عبيد الله الكلابي، وهو شاميّ، وقد قال البيهقي في باب ترك الوضوء من الدم: ما روي عن ابن عياش عن الشاميين صحيح. انظر: الجوهر النقي ٢/ ٣٣٨. و الحديث رواه ابن أبي شيبة في الموضع السابق من طريق الهيثم بن حميد، بدل ابن عياش، ولم يتعرض للسلام لا بعد ولا قبل، وهو صدوق كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب ٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ١/ ٨٠.

ومنه حدیث عبد الله بن جعفر (۱) أن رسول الله ﷺ قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم» أخرجه أبو داود والنسائي (۲).

وأوضح منهما حديث ابن مسعود المتقدم (٣). وفي لفظ: «إنما أنا بسر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين (٤٠).

وفي قوله أيضًا: الأمر بالسجود قبل السلام (٥) كما في حديث ابن مسعود أن رسول الله عَلَيْ قال: «إذا كنت [في](١) صلاة فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبو محمد، وأبو جعفر. ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات في أرض الحبشة لما هاجر أبو ه جعفر وأمه أسماء بنت عميس إليها. وكان جوادًا يشبه النبي عَلَيُّ خلقا وخُلقا. وهو من صغار الصحابة. توفي سنة ۸۰ هـ. انظر: الاستيعاب ٢/ ١٣٣٠ والاصابة ٢/ ٣٨٠ ع.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من قال بعد التسليم ١/ ٢٧١، والنسائي في كتاب السهو، باب التحري ٣/ ٣٠، والإمام أحمد في المسند ١/ ٢٥٣ ـ ٢٥٥، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١١٦، ووافقه ابن حجر في الدراية على تصحيحه . انظر: ١/ ٢٠٧. وأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٣٣٦، وقال: هذا الإسناد لا بأس به .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٧٠٣.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١/ ٢٠٠ [مع الفتح] رقم (٤٠١). ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٠، رقم (٩٣).

<sup>(</sup>٥) نبه الزيلعي أيضاً على هذه النكتة فقال: فيه نظر؛ لأن الأحاديث قد وردت في السجود قبل السلام من قوله على ، ثم سرد الأحاديث الواردة في ذلك. انظر: نصب الراية ٢/ ١٧١. ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل. والزيادة من «ع» ومصادر الحديث.

قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضًا ثم تسلم» أخرجه أبو داود(١١).

وحديث عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته ولم يدر واحدة صلى أو اثنتين، فليبن على واحدة، فإذا لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن على اثنتين، فإن لم يدر ثلاثًا أو أربعًا فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين، قبل أن يسلم» أخرجه الترمذي (٢).

وأصح منهما حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على : ﴿إِذَا

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود، في كتاب الصلاة، باب من قال يتم على أكبر ظنه ١/ ٢٧٠.

وقال بعده: رواه عبد الواحد عن خصيف، ولم يرفعه. ووافق عبد الواحد أيضًا سفيان، وشريك، وإسرائيل. واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. اهـ.

والحديث رواه أيضاً ابن أبي شيبة عن شيخه ابن فضيل، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر أكثر ظنه فليبن عليه، فإن كان أكثر ظنه أنه صلى ثلاثاً فليركع ركعة وليسجد سجدتين، وإن كان ظنه أربعًا فليسجد سجدتين، المصنف ٣/ ٣٨٤. ورواه أيضاً عبد الرزاق عن معمر، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: «إذا شك الرجل في صلاته فلم يدر ثلاثًا صلى أم اثنتين فليبن على أوثق ذلك، ثم يسجد سجدتي السهو».

مصنف عبد الرزاق ٢/ ٣٠٥ـ٣٠٦. ورواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٥٣٦، بلفظ أبي داود، عن محمد بن فضيل، عن خصيف. ومن طريق محمد بن سلمة عنه موقوقاً أيضاً.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان ٢/ ١٤٥، ورواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٢٣٦، ٢٣٩، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ١/ ٣٨١ - ٣٨٢، وزاد: «ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم»، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٢٥.

قال ابن حجر: هو معلول، فإنه من رواية ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب. وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية، عن ابن إسحاق، عن مكحول مرسلاً. ورواه بواسطة حسين بن عبد الله متصلاً، وهو ضعيف جداً. وله طريق آخر موصول فيه إسماعيل بن مسلم المكيّ، وهو ضعيف. انظر: التلخيص ٢/ ٥.

شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى، ثلاثًا أو (١) أربعًا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فإن كان قد صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» أخرجه مسلم، وأحمد، ومالك في الموطأ، وأبو داود(٢).

فإن كان قد ورد السجود بعد السلام وقبله في فعله ، فقد ورد (٣) أيضًا في قوله . فإما أن يكون ذلك لبيان الجواز ، أو يكون حديث ابن مسعود الصحيح (٤) فيما إذا كان له ظن ، [وحديث أبي سعيد فيما إذا لم يكن له ظن ، فإن في حديث ابن مسعود: «فليتحر الصواب» ، وهذا فيما إذا كان له ظن] (٥) ، وحديث أبي سعيد: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» .

فإنه يأتي في كلام المصنف أن من شك في صلاته إن كان أول ما عرض له الشك استقبل، وإن كان يعرض له الشك كثيرًا بنى على أكثر رأيه، وإن لم يكن له رأي بنى على اليقين (١). وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وما

<sup>(</sup>١) في النسختين: أو. وهو موافق لرواية مرسلة عند أبي داود، وفي باقي مصادر الحديث: «أم»، بدل: أو.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/٠٥، ومرد الله عن (٨٨)، والإمام أحمد في المسند ٣/ ٩١، ١٠٥، ١٠٥، ومالك في الموطأ ١/ ٩٥ مرسلاً، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال: يلقى الشك ١/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ متصلاً ومرسلاً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أورد. والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٤) هو الحديث المتقدم في ص ٧٠٣، وكانت سجدة السهو بعد السلام.

<sup>(</sup>٥) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١/ ٨٢.

عدا هذين الحديثين لايصلح لمعارضتهما، ويأتي في كلامه أن الخلاف في الأولوية (١)، وهو الصحيح.

قوله: (ويأتي بالصلاة على النبي ﷺ، والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح).

في تصحيحه نظر. قال السروجي: ومنهم من قال: في المسألة اختلاف؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يصلي في الأولى؛ وعند محمد في الأخيرة، وهي قعدة سجدة السهو بناء على أن سلام من عليه السهو يخرجه منها عندهما، فكانت الأولى هي القعدة للختم، فيصلي فيها ويدعو الله لحاجته، ليكون خروجه منها بعد الأركان والسنن والمستحبات والآداب(٢). قال في «المفيد»: هو الصحيح(٣). وعند محمد لا يخرجه منها، فيؤخر الصلاة والدعاء إلى قعدة السهو، فإنها هي الأخيرة(٤). انتهى.

ويترجح قولهما بأن التشهد بعد سجدتي السهو لم يثبت، ومذهب الأوزاعي أنه ليس فيهما تشهد (٥). ولم يرد إلا في حديث ابن مسعود المتقدم الذي فيه السجود قبل السلام (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع ١/ ١٧٣، وفتح القدير ١/ ٥٠١، والبناية ١/ ٧٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: البناية ٢/ ٧٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: البدائع ١/ ١٧٣، وفتح القدير ١/ ٥٠١، والبناية ٢/ ٧٢٩.

<sup>(</sup>٥) الذي ذكره أبن المنذر وابن قدامة أن مذهبه في سجود السهو فيه تشهد وتسليم. انظر: الأوسط ٣/ ٣١٥، والمغنى ٢/ ٣٥.

فيبدو أن كلمة «ليس» زائدة، والظاهر أنه أراد أن يبين أن مذهب الأوزاعي مثل مذهب الخنفية. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص ٧٠٦، وبين ضعفه في الحاشية رقم ١.

كتاب الصلاة ٥٠٧

وحديث عمران بن حصين: «أن النبي عَلَيْهُ صلى بهم فسها، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» رواهما أبو داود (۱)، وفيهما كلام. وليس في الأحاديث الصحيحة ذكر التشهد بعد السجدتين.

(١) حديث ابن مسعود تقدم تخريجه، وبينت موضعه قبل قليل.

وحديث عمران بن الحصين رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم ١/ ٢٧٣، ورواه الترمذي في أبو اب الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، وابن حبان كما في الإحسان ٦/ ٣٩٢، ٣٩٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٣، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٣٥٥.

وهذا الحديث اختلف فيه أهل الحديث؛ فقال فيه الحافظ ابن حجر: قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث. انتهى.

وضعفه البيهقي، وابن عبد البر، وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفة غيره من الحفاظ عن ابن سيرين؛ فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. فقال: لم أسمع في التشهد شيئًا.

وقد قال ابن سيرين أيضاً في هذه القصة: نبئت أن عمران بن حصين قال: «ثم سلم». وهو عند البخاري في كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع. والمحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، كما أخرجه مسلم، فصارت زيادة أشعث شاذة.

ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، لكن قد ورد التشهد في سجود السهو عن المغيرة عند البيهقي، وفي إسنادهما ضعف.

فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: ليس ذلك ببعيد، وقد صح عن ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن أبي شيبة. اهد. من فتح الباري ٣/ ١١٩ بتصرف يسير.

قال النووي: ولم يثبت في التشهد حديث(١١). انتهى.

فكان الإتيان بالصلاة والدعاء بعد التشهد الصحيح الثابت أولى من الإتيان به بعد التشهد الذي بعد سجدتي السهو الذي لم يثبت. بل ينبغي أن يتعين الدعاء بعد التشهد الذي قبل سجود السهو لأن القعود الذي بعد سجود السهو لو ثبت، فليس فيه سوى التشهد وحده، فكيف يزاد فيه الدعاء وهو لم ينقل فضلاً عن ثبوته.

قوله: (أو القنوت). أي يجب (٢) سجود السهو بترك قنوت الوتر.

ثم قال بعد أن عدد واجبات الصلاة (٢٠): (فإنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها من غير تركها مرة).

وفيه نظر؛ فإن القنوت في الوتر قد تقدم ما فيه من الخلاف<sup>(3)</sup>. وأمثل ما فيه حديث الحسن<sup>(0)</sup> بن علي رضي الله عنهما. وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لم يصح عن النبي عليه في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. واختار هو

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع ٤/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا يجب. وفي (ع): يجب، وهو الصواب الموافق لما في الهداية ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) مثل لذلك بترك القراءة، والقنوت، وتكبيرات العيدين، وعلل لها بأنها واجبات. وقد ذكر قبل ذلك أن الأصل في وجوب سجود السهو ترك واجب أو تأخيره، أو تأخير ركن ساهيًا. انظر: الهداية ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٢٥٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص ٦٦٠، حاشية رقم ١.

قوله: (والأصح قدر ما تجوز به الصلاة ( $^{(1)}$  في الفصلين).

أي في الجهر والإخفاء (٣). وفي تصحيحه نظر ؛ فإن في حديث أبي قتادة أن النبي عَلَيْه : «كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانًا . . . » الحديث، متفق عليه (١٠) .

وهذا الإشكال إنما يتأتى على قول أبي حنيفة ، لأن عنده أدنى ما تجوز به الصلاة آية (٥) ، وقد صح عن النبي عَلَيْ أنه: «كان يجهر بالآية في صلاة السر أحيانا» كما تقدم (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٦٦١، حاشية رقم ٢، ٣.

<sup>(</sup>٢) وأدنى ما تجوز به الصلاة من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. انظر: الهداية ١/ ٥٨، ٨٠.

<sup>(</sup>٣) معنى هذا: أن من أسباب وجوب سجود السهو الجهر في موضع الإخفاء، أو الإخفاء في موضع يجهر به قدر ما تجوز به الصلاة. وهذا كله في حق الإمام دون المنفرد. انظر: الهداية ١/ ٨٠، والاختيار ١/ ٧٣، وفتح القدير ١/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٦٨٠، حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٥٨٢، وحاشية رقم ٣ من ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٦) يقصد بذلك الحديث السابق قبل قليل.

قوله: (وإن سها عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة).

إلى أن قال: (وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه عندنا، خلافًا للشافعي)(١).

إلى أن قال: (وتحولت صلاته نفلاً).

إلى أن قال: (ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عاد إلى القعدة).

إلى أن قال: (وإن قيد الخامسة بالسجدة ثم تذكر ضم إليها ركعة أخرى وتم فرضه)(٢).

في القول بفساد صلاته إذا قام إلى الخامسة وقيدها بسجدة، ولم يكن قعد قدر التشهد، وفي إلزامه بضم ركعة أخرى إلى الخامسة إن كان قد قام إليها بعد أن قعد قدر التشهد، نظر.

وأكثر العلماء على عدم فساد الصلاة في الوجه الأول، وعدم لزوم ضم ركعة أخرى في الوجه الثاني، وعليه الأئمة الشلاثة

<sup>(</sup>۱) عند الشافعي من سها في رباعية إلى ركعة خامسة ناسيًا ثم تذكر وجب عليه أن يعود إلى الجلوس، سواء تذكر قبل السجود أو بعده، ويسجد للسهو، ولايبطل صلاته. انظر: المجموع ٤/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٨١.

وغيرهم (۱)، لحديث ابن مسعود المتقدم المتفق على صحته، أن النبي عَلَيْهُ: «صلى خمسًا، فقيل له: فسجد للسهو، ولم يعد الصلاة، ولا أضاف إلى الخامسة شبئًا»(۲).

قوله: (لنهيه عليه الصلاة والسلام عن البُتَيْراء).

لم يثبت في النهي عن البتيراء حديث. وقد روي فيه عن محمد بن كعب القرظي حديث مرسل ضعفه النووي<sup>(٣)</sup>، وذكر أبو عمر بن عبد البر حديث النهى عن البتيراء<sup>(٤)</sup> عن الخدري وضعفه<sup>(٥)</sup>.

قوله: (لقوله عليه السلام: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة» $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر: الأوسط ٣/ ٢٩٣ ـ ٢٩٥، وقوانين الأحكام الفقهية ٩٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٢ ـ ٣٣، وتقدمت الإشارة إلى قول الشافعي قبل قليل.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٧٠٣، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع ٤/ ٢٢، ٢٣. وهذا الحديث قال الزيلعي بأنه لم يجده. انظر: نصب الراية ٢/ ٢٧٣، وقال: النووي: حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرسل ضعيف. كذا قال ولم يعزه. اهد. وكذلك ابن الجوزي في التحقيق، وفعله يدل على أنه لم يقف عليه. انظره ٢/ ١٠٥٤ - ١٠٥٥.

<sup>(</sup>٤) هو أن يوتر بركعة واحدة. وقيل هو الذي شرع في ركعتين فأتم الأولى وقطع الثانية. اه.. النهاية ١/ ٩٣. وانظر نصب الراية ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر:التمهيد ١٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٧٣: حديث غريب، اهد. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٠٨: لم أجده مرفوعًا. اهد. وقال العيني في البناية ٢/ ٢٥٧: هذا بهذا اللفظ غريب. ولم يبين أحد من الشراح حال هذا الحديث. فهذا عجيب منهم.

[٣٦/ أ] قال السروجي: هكذا في «المبسوط»، و«المحيط»، و«الذخيرة»(١) / انتهى.

وإنما عزاه في هذه الكتب لأنه لا أصل له في كتب الحديث، ولكن ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه آثارًا عن ابن عمر وغيره في الإعادة (٢)، وليس فيها أن ذلك فيما إذا كان أول ما عرض له الشك، فلعل ذلك كان على سبيل الاحتياط، لا على وجه اللزوم. وهذا هو الظاهر. وقد اختلف المشايخ في معنى: «أول ما عرض له الشك» (٣). وفي ثبوت هذا المعنى إشكال، فإن التفريق بين السهو الأول وغيره لا يدل عليه نص. والأمر بالاستقبال لم يثبت حتى يقال إنه يحمل على أنه أول ما عرض الشك. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>۲) رواه ۱/ ۳۸۵ ـ ۳۸٦ عن ابن عمر بلفظ: «الذي لا يدري ثلاثًا صلى أو أربعًا يعيد حتى يحفظ». ومثله عن سعيد بن جبير، وابن الحنفية، وشريح وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) قيل معناه أول ما عرض له الشك منذ بلغ، وقيل في تلك الصلاة، وقيل السهو ليس بعادة له. انظر فتح القدير ١/ ٥١٨، والبناية ٢/ ٧٥٧.

## باب صلاة المريض

قوله: (لقوله عليه الصلا والسلام: «إن قدرت أن تسجد على الأرض؛ فاسجد وإلا فأومئ برأسك»).

قال السروجي: روى جابر بن عبد الله «أن النبي على عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه؛ فأخذه فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك». ذكره البيهقي في سننه الكبير(١) انتهى.

وقال أبو حاتم: في رفعه هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله: «أنه دخل على مريض» (٢). وكأنه نقل بالمعنى، وزيد فيه «برأسك».

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فالله يستطع فقاه، يومىء إيماءً فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه»).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى ٢/ ٣٠٦، ورواه في المعرفة ٣/ ٢٢٥. قال ابن حجر ١/ ٣٠٩: ورواته ثقات وهو عند أبي يعلى ٣/ ٣٤٥-٣٤٦، من وجه آخر عن جابر. وقال الهيشمي في المجمع ٢/ ١٤٨: ورجال أبي يعلي رجال الصحيح. وقال الألباني في صفة صلاة النبي ﷺ ٥٣: وسنده صحيح كما بينته في الصحيحة (٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ١١٣.

لا أصل لهذا في كتب الحديث(١).

قال ابن التركماني: وللبيهقي عن نافع عن ابن عمر قال: «يصلي المريض مستلقيًا على قفاه تلي قدماه القبلة»(٢). ولم أره مرفوعًا.

قوله: (إلا أن الأول أولى) إلى آخره.

يعني أن صلاته مستلقياً أولى من صلاته على جنبه لما ذكره من المعنى (٣)، وفيه نظر والعكس أولى، وهو رواية عن أبي حنيفة واختارها بعض أصحابه (٤)، لحديث عمران بن حصين: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك»، رواه البخاري وأبو داود، وابن ماجه (٥). ورواه النسائي وزاد بعد: «فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع،

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٧٦: حديث غريب. انتهى. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٠٩: لم أجده هكذا، وللدارقطني ـ في السنن ٢/ ٤٦ من حديث علي نحوه أوله وفيه «فإن لم يستطع يصلي مستلقيًا ورجلاه مما يلي القبلة» هكذا في سنن الدارقطني ولم يذكر آخره وإسناده واه جدًا. اهـ.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ٢/ ٣٠٨، وقال بعده: وهذا موقوف. اه. وهو عند عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤٧٤، والدارقطني في السنن ٢/ ٤٣، و ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٧٨، كلهم من طريق عبد الرزاق موقوفاً على ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) المعنى الذي ذكره صاحب الهداية أن إشارة المستلقي إلى هواء الكعبة، وإشارة المضطجع إلى جانب قدميه، وبه تتأدى الصلاة. انظر: الهداية ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عابدين: ورجحه صاحب الحلية لما ظهر له من قوة دليله مع اعترافه بأن الاستلقاء هو ما في مشاهير الكتب والمشهور من الروايات. رد المحتار ٢/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري في كتاب تقصير الصلاة ـ باب إذا لم يطق قاعدًا صلّى على جنب ٢/ ٢٨٤ [مع الفتح] رقم (١١٧)، وسنن أبي داود في كـتـاب الصلاة ـ باب في صلاة القاعـد ١/ ٢٥٠، وسنن ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب ما جاء في صلاة المريض ١/ ٣٨٠.

فمستلقيًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها «('). وظاهره أنه لا يجوز صلاته على قفاه إلا إذا لم يستطع الصلاة على جنبه، وهو اختيار ابن المنذر(٢).

وما ذكره الشيخ من المعنى يعارضه أن مدّ الرجلين إلى الشيء فيه إهانة له، ولهذا يكره أن يمد رجليه إلى الكعبة في غير الصلاة حالة العذر وإلى المصحف، ومد الرجلين إلى الرجل الكبير المعظم يعد من قلة الأدب(٣).

قوله: (فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه ولا يومئ بعينه، ولا بحاجبيه خلافاً لزفر لما رويناه من قبل).

وفي قوله: (أخرت الصلاة عنه) نظر، لأن ظاهره أن الشارع أخرها عنه وليس كذلك، ويشير بقوله: لما روينا إلى قوله: فيما رواه في أوائل الباب: «وإلا فأومئ برأسك»، ولم يرد ذكر الرأس في حديث مرفوع ثابت، وإنما [في](1) حديث جابر: «وإلا فأومئ إيماء»(٥). وإنما جاء ذكر الرأس في الإيماء عن ابن عمر.

قال البيهقي: وقد روي ذلك مرفوعًا وليس بشيء (١٠). وقد قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (٧)، وقال عليه السلام: «وما أمرتكم به فافعلوا

<sup>(</sup>۱) لم أجده في السنن الصغرى ولا الكبرى. وقد عزاه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٧٥ إليه، ووافقه ابن حجر في الدراية ١/ ٢٠٩، وفي التلخيص ١/ ٢٢٥. ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف إليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأوسط ٤/ ٣٧٨، ٣٧٩، والإقناع ١/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص ٧١٥، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٦) انظر الكبرى ٢/ ٣٠٦\_٣٠٧، ومعرفة السنن والآثار ٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٧) سورة التغابن، الآية: ١٦.

منه ما استطعتم»، أخرجاه في «الصحيحين» (۱۱). فيظهر قوة قول زفر في الإيماء بالعين والقلب، والحاجب، وهو مروي عن أبي يوسف أيضًا (۲۱) كما هو مذهب الأئمة الثلاثة (۳۱)؛ فإنه استطاعة مثله (۱۱)، وليس فيه نصب الأبدال بالرأي بل بإطلاق النص؛ فإن تقييد الإيماء بالرأس لم يثبت مرفوعًا كما تقدم (۵۰)، و المأمور به إقامة الصلاة في وقتها بحسب الاستطاعة لا خارج الوقت.

قوله: (وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام، ويصلي قاعدًا يومئ إيماء، لأن ركنية القيام للتوصل به إلى السجدة [٣٦/ ب] لما فيه من نهاية التعظيم، وإذا كان / لا يتعقبه السجود لا يكون ركنًا؛ فيتخير والأفضل هو الإيماء قاعدًا لأنه أشبه بالسجود).

فيه نظر في مواضع، أحدها: قوله: (ولم يلزمه القيام)؛ فإنه يرد عليه قوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»، أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ / ۱۳ [مع الفتح] رقم (۷۲۸۸) ، وصحيح مسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ / ۱۸۳۰ رقم (۱۳۰) ، واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٨٣، والبدائع ١/ ١٠٧، والبناية ٢/ ٧٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٧٨، والتنبيه للشيرازي ٤٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) أي الإيماء بالقلب والعين.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٧١٧.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ص ٧١٦، حاشية رقم ٥، وبينت هناك أني لم أجده عند النسائي لا في الصغرى ولا في الكبرى، ورواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ٢/ ٢٠٨.

وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيًا، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»(۱). وهذا مستطيع للقيام فيجب عليه بالنص؛ فإن النص غير مقيد بالقدرة على الركوع والسجود، وهو قول زفر والأئمة الثلاثة.

الموضع الثاني: قوله: (لأن ركنية القيام يتوسل به إلى السجدة)؛ فإن ذلك غير مسلم، بل القيام ركن مستقل مراد لذاته، وترتيب الركوع عليه، وفي ترتيب السجود على الركوع رعاية حسن الترتيب، فلا يخرج بذلك عن أن يراد لنفسه، وإن كان السجود أبلغ منه في التعظيم لكن لا يلزم منه أنه لم يشرع إلا للتوسل به إلى السجود، بل هذا القول مجرد الدعوى. وقوله: (لما فيه من نهاية التعظيم) لا يدل على أن القيام وسيلة غير مقصود.

الموضع الثالث: قوله: (وإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنًا)؛ فإن هذا القول مجرد دعوى يكفي في جوابها المنع، ويردها أن القيام مشروع في صلاة الجنازة وإن لم يتعقبه ركوع ولا سجود، بل قال: لو لم يرفع رأسه من الركوع لصحت صلاته على قول أبي حنيفة ومحمد(٢).

الموضع الرابع: قوله: (والأفضل هو الإيماء قاعدًا لأنه أشبه بالسجود)؛ فإنه لا يلزم منه ترك القيام بل يقوم ثم إذا جاء أوان السجود قعد وأومأ بالسجود من قعود.

قوله: (وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمتحقق $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>١) تقدم أني لم أجده.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ١/ ٥٣، وفتح القدير ١/ ٣٠٢، والبناية ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) هذا تعليل لقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن من صلى الفرض قاعدًا في سفينة سائرة من غير علة جازت صلاته عنده. انظر الهداية ١/ ٨٤.

فيه إشكال؛ وهو أن دوران الرأس بسبب ركوب السفينة يكون في بعض الناس دون البعض، فإن من الناس من لا يتأثر لركوب السفينة فلم يكن مظنة تصلح أن يدار الحكم إليها(١)، كالنوم والسفر.

وإذا لم يكن المس بشهوة ناقضًا للوضوء عنده مع كونه مظنة لخروج المذي، فإن كل فحل يمذي، وأدار الحكم هناك على خروج المذي حقيقة لا على مظنته فهاهنا أولى أن يدار الحكم على حقيقة دوران الرأس أو على غلبة الظن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا. . . » الحديث، أخرجه البخاري وغيره (٢). وهذا مستطيع القيام فلا يجوز له أن يصلي قاعدًا.

وقد روى الدارقطني، والحاكم، أبو عبد الله النيسابوري «أن النبي عَلَيْهُ سئل كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلّ قائمًا إلا أن تخاف الغرق »("). وقال الحاكم: على شرط مسلم (1).

وذكر الدارقطني أن السائل جعفر بن أبي طالب لما هاجر إلى الحبشة (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين ولعل الصواب: عليها.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص٢١٧، حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني ١/ ٣٩٤، والمستدرك ١/ ٢٧٥. وقد أخرجه الدارقطني من طريق ابن عمر عن جعفر وقال: حسين بن علوك عمر عن جعفر وقال: فيه رجل مجهول. ومن طريق ابن عبر بدون واسطة فسكت عنه. انظر المصدر السابق ١/ ٣٩٤\_ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق، ولكنه قال بعده: هو شاذ بمرة، ووافقه الذهبي على ذلك.

<sup>(</sup>٥) انظر السنن ١/ ٣٩٤.

## باب سجود التلاوة

قوله: (سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد).

قد أكثر الفقهاء وغيرهم من قولهم: سواء كان كذا أو كذا. والصواب العطف بدراًم»(۱). وقد أخذ على صاحب الصحاح في قوله: سواء علي قمت أو قعدت؟ وذلك لأن «أو» لأحد الأمرين(۲)، ولايستقيم المعنى به هنا، وإنما يصح ذلك أن لو قلت: سواء علي أقمت أو قعدت أم نمت؟ فيكون المعنى سواء وجد أحدهما أم النوم، فتأمله.

قوله: (لقوله [عليه] (٢) الصلاة والسلام: «السجدة على من سمعها وعلى من تلاها»).

هذا الحديث غير مذكور في كتب الحديث (١). ولكن روى ابن أبي شيبة

<sup>(</sup>١) انظر أوضح المسالك: ٣/ ١٩٢ ـ ١٩٧، ورصف المباني في شرح حروف المعاني: ١٧٨ ـ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) هي بعد الطلب للتخيير أو الإباحة كقوله تعالى: ﴿ فَفُدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك ﴾ ، ورصَف والثاني: كقوله: جالس العلماء أو الزهاد. انظر: أوضَح المسالُك ٣/ ٢٠٠، ورصَف المبانى: ٢١٢، ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل والمثبت من «ع».

<sup>(</sup>٤) قال فيه الزيلعي: حديث غريب. اه. نصب الراية ٢/ ١٧٨. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٧٠ لم أجده. اه. وحكاه ابن الهمام في فتح القدير ٢/ ١٣ وقال: رفعه غريب. اه. وقال العيني في البناية ٢/ ٧٩٤: هذا غريب، وفي المبسوط، والأسرار، والمحيط، وشروح الجامع الصغير جعل هذا الذي رفعه المصنف إلى النبي على من ألفاظ الصحابة لا من الحديث. اه. باختصار.

في «مصنفه» عن ابن عمر أنه قال: «إنما السجدة على من سمعها» $^{(1)}$ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المصنف ۱/ ٣٦٨، وروي عن ابن عباس، وعثمان رضي الله عنهم: ﴿إِنمَا السجدة على من جلس لها».

المصدر السابق 1/ ٣٧٦. ورواهما عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٣٤٥ ـ ٣٤٥، وزاد في أثر ابن عباس «فإن مررت فسجدوا فليس عليك سجود» وفي أثر عثمان له قصة، وهي أن قاصًا قرأ ليسجد معه عثمان فقال: «إنما السجود على من استمع. ثم مضى ولم يسجد». وقد علقه البخاري في كتاب سجود القرآن، باب من رأى أن الله عرو وجل لم يوجب السجود ٢/ ٦٤٩ [مع الفتح]، وصححه ابن حجر في الفتح ٢/ ٦٤٩.

## باب صلاة المسافر

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها(١) » عمّ الرخصة في الجنس(٢) ومن ضرورته عموم التقدير).

في الاستدلال بهذا الحديث على تقدير مدة السفر بثلاثة أيام نظر ؟ فإنه يكن أن تقطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام، والبعيدة في أقل منها، فيكون الأول قد سافر ثلاثة أيام ولا يترخص، والثاني/: قد سافر في أقل منها [٧٣/ أ] ويترخص، فقد خرجا من عموم المسافرين، ولأنهم لم يعتبروا السير في الليل(٣)، ومدة المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، مع أن القصر قد ورد في أقل من يوم(١٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين ١/ ٢٣٢ رقم (٨٥) عن على رضي الله عنه قال: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم».

<sup>(</sup>٢) في "الهداية": عمت الرخصة الجنس. ومعنى ذلك أن الألف واللام في "المسافر" للجنس فيعم أفراد هذا الجنس، وذلك يستلزم أن يكون التقدير بثلاثة أيام عامًا بالنسبة إلى ذلك. انظر العناية ٢/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) يعني أن استيفاء مدة ثلاثة أيام مع لياليها ليس شرطًا عند الحنفية. انظر العناية ٢/ ٢٩، وفتح القدير ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سيأتي بيان ذلك في ص٥٢٧ وما بعدها.

ولم يقولوا أن أقل مدة الإقامة يوم وليلة. وقد نهى رسول الله عَلَيْهِ أن تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم (١٠). وتارة يُقَدِّر، وتارة يُطْلِق، وأقل ما روي في التقدير بريد (٢٠).

- (۱) روى البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء ٤/ ٨٦ [مع الفتح] رقم (١٨٦٢)، ومسلم في صحيححه في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره ٢/ ٩٧٨ رقم (٤٢٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها».
- (۲) ثبت التقدير بثلاثة أيام عند البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة ٢/ ٦٥٩ [مع الفتح] رقم (١٠٧٦)، وفي رواية في الباب نفسه برقم (١٠٨٧): «لاتسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم،، وعند مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ٢/ ٩٧٦ رقم (٤١٧).

وثبت في صحيح البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء ٤/ ٨٧ رقم (١٨٦٤): 
«أن لا تسافر امرأة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم»، وعن مسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٩٧٥ ـ ٩٧٦ رقم (٤١٥). وعند البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة؟ ٢/ ٩٥٩ [مع الفتح] رقم (١٠٨٨): «لا يحلّ لمرأة تؤمن بالله واليسوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة»، ومسلم في الكتاب والباب السابقين برقم (٤٢٠): «مسيرة ليلة الإمعها رجل ذو حرمة منها». وبلفظ: «مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». والرواية المطلقة تقدم تخريجها قبل قليل. ورواية البريد رواها أبو داود في كتاب المناسك، باب في المرأة تجب بغير محرم ٢/ ١٤٠٠ بلفظ: «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا ومعها بغير محرم ٢/ ١٤٠٠ بلفظ: «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا ومعها دو حرمة منها» ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٦/ ٤٣٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٠. وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. ونقل ابن حجر عن المستدرك ١/ ٤٤٠ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي . ونقل ابن حجر عن المستدرك أن هذه الرواية مضطربة في سندها ومتنها وأقره الحافظ على ذلك أنها غير محفوظة . انظر الفتح ٢/ ١٦٢، وفي الدراية ٢/ ٥ سكت عنها . قال النووي رحمه الله محفوظة . انظر الفتح ٢/ ١٦٢، وفي الدراية ٢/ ٥ سكت عنها . قال النواغ واللبلة أو تعالى بعد أن ذكر الروايات السابقة : قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم واللبلة أو =

وذلك يدل على أن البريد<sup>(۱)</sup> يكون سفرًا كما يكون الثلاثة سفرًا، والمسافر قد رخص له في أن يفطر في رمضان وأقل الفطر يوم، ومسافة البريد يذهب إليها الذاهب ويرجع في يوم فيحتاج إلى الفطر وإلى القصر بخلاف ما دون ذلك، ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام قصر فيما دون ذلك<sup>(۲)</sup>، بل قد كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت راكبًا وماشيًا<sup>(۳)</sup> ولم يكن يقصر الصلاة لا هو ولا غيره ممن يأتيه؛ إذ لو قصر لنقل إلينا لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك؛ وقباء عن المدينة أكثر من ميل<sup>(1)</sup>.

البريد. قال البيهةي: كأنه على سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم فقال: لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا، وسئل عن سفرها يومًا فقال: لا، وكذلك البريد فأدى كل منهم ما سمعه. وما جاء منها مختلفًا عن رواية واحد فسمعه في مواطن، تارة هذا، وتارة هذا، وكلّه صحيح. ولبس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد على تحديد أقل ما يسمى سفرًا، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو يومًا أو بريدًا أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: «لاتسافر امرأة إلا مع ذي محرم»، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا. اهد. من شرح صحيح مسلم ٩/ ١٠٤ ـ ١٠٤.

<sup>(</sup>۱) البريد يساوي أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع. انظر النهاية ١/ ١١٦. والبريد = ٢٠,١٦٠ كيلو متر. المقادير الشرعية ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) روى مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها ١/ ٤٨١ رقم (١٢)، عن أنس رضي الله عنه «كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٦٧٥ حاشية رقم ٧.

<sup>(</sup>٤) كانت حي قباء تبعد عن المدينة ثلاثة أميال، وهي الآن وسط المدينة متصلة المباني والعمران. انظر الدر الشمين في معالم دار الرسول الأمين ١٢١، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ٢٢٢.

وهذا أحد القولين في مذهب أحمد (۱) ، وهو في القوّة كما ترى . قال في المغني : وروي عن جماعة من السلف ما يدل على جواز القصر في أقل من يوم ، قال الأوزاعي : «كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ» (۲) ، وكان قبيصة بن ذؤيب (۳) ، وهانئ بن كلثوم (۱) ، وابن محيريز (۵) يقصرون فيما بين الرملة وبيت المقدس (۱) .

وروي عن علي رضي الله عنه أنه: «خرج من قصره بالكوفة حتى أتى

<sup>(</sup>۱) اختساره ابن قدامة ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم من الحنابلة . انظر المغني ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٨ ، ومجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٨ - ٤١ ، وزاد المعاد ١/ ٤٨١ ، والإنصاف للمرداوي ٢/ ٣١٨ . والمذهب عند الحنابلة أن مسافة القصر أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا أي مسيرة يومين كاملين . انظر العمدة مع العدة ١٠١ ويساوي تقريبا ٨٠ كيلو مترات .

<sup>(</sup>٢) حكاه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٥١، ورواه ابن حزم في المحلى ٣/ ١٩٧ بسنده من طريق محمد بن سيرين.

<sup>(</sup>٣) هو قبيصة بن ذؤيب، الخزاعي الكعبي، أبو سعيد، المدني، من علماء التابعين وزهّادهم. توفي سنة ٨٦هـ. انظر مشاهير علماء الأمصار: ١٠٦ ـ ١٠٧، والكاشف ٢/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) هو هانئ بن كلثوم بن عبد الله ، الكناني ، الفلسطيني ، من علماء الشام وصالحيهم ، عرض عليه عمر بن عبد العزيز إمارة فلسطين فامتنع . توفي في خلافته . انظر التاريخ الكبير ٨/ ٢٣٠ ، ومشاهير علماء الأمصار ١٩١ ، والكاشف ٢/ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن مُحَيْريز بن جنادة، الجمحي، كان يتيماً في حجر أبي محذورة رضي الله عنه بمكة، ثم نزل بيت المقدس، كان من علماء التابعين وصلحائهم حتى شبهه رجاء بن حيوة بابن عمر في الفضل والعبادة. توفي سنة ٩٩هـ وقيل قبلها. انظر: مشاهير علماء الأمصار ١٨٩٩، الكاشف ١/ ٩٩٦، والتقريب ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) انظر الأوسط ٤/ ٣٥١، وحكى ذلك ابن حزم عنهم، وأبهم الموضع وحدد المسافة ببضعة عشر ميلاً. انظر المحلى ٣/ ٢٠٠. وحدده ياقوت بثمانية عشر ميلاً. انظر المحلى ٣/ ٢٠٠. وحدده ياقوت بثمانية عشر ميلاً. انظر 7٠٠.

النخيلة (۱) فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ثم رجع من يومه فقال: أردت أن أعلمكم سنتكم (۲). وعن جبير بن نفير (۱) قال: «خرجت مع شرحبيل بن السِّمط (۱) إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلاً أو ثمانية عشر ميلاً، فصلى ركعتين، فقلت له! فقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي [بذي] (۱) الحليفة ركعتين، وقال: إنما فعلت كما رأيت النبي الله يفعل الله على مسلم (۱).

وروي أن دحية الكلبي(٧) خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر ثلاثة

<sup>(</sup>١) النَّخيلة بفتح النون وفتح الخاء موضع قرب الكوفة . انظر معجم البلدان لياقوت ٥/ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢٠٠، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو جبير بن نُفَير بن مالك، الحضرمي، الحمصي، وهو من المخضرمين، وفد في عهد عمر رضـــــي الله عنه، وتوفي سنة ٨٠ هـ. وقــال الذهبي: ٧٥ هـ. انظر الكاشف ١/ ٢٩٠، والتقريب ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) هو شرجبيل بن السَّمط بن الأسود الكندي، أبو يزيد، أدرك الجاهلية والإسلام، اختلف في صحبته، شهد فتح القادسية، وفتح حمص، وكان عاملاً عليها لمعاوية. توفي سنة ٤٠ هـ وقيل بعدها. انظر الإصابة ٥/ ٢٦- ٢٢، والكاشف ١/ ٤٨٢، وتقريب التهذيب ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) في النسختين والمغني (بالحليفة»، وفي صحيح مسلم (بذي الحليفة» وهو المشهور، ولذلك أثبته.

<sup>(</sup>٦) رواه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها ١/ ٤٨١ رقم (٦) وواه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٢/ ٢٠٢ عن عبدة، عن سعيد عن شعبة، وبقية السند مثل سند مسلم، وفيه: «كأنه يريد مكة صلى ركعتين . . . » الحديث.

<sup>(</sup>٧) هو دحية بن خليفة بن فروة، الكلبي، شهد الخندق مع الرسول على وما بعدها، وكان جميل الصورة فكان جبريل يتمثل به، وقد عمر حتى شهد اليرموك، وكان على كتيبة من كتائب الجيش رضي الله عنه، وقد نزل دمشق، وسكن المزة، وعاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر الإصابة ٣/ ١٩١-١٩٢.

أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: «والله رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن "أني أراه!! إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله عَلَيْكُ، يقول للذين صاموا» رواه أبو داود(١).

وروى سعيد (٢) قال: حدثنا هشيم (٣) عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله عليه إذا سافر فرسخًا قصر السه السه الله عليه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال الصلاة» (٤). وقال أنس: «كان رسول الله عليه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» شعبة الشاك، رواه مسلم وأبو داود (٥)، ثم

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود في كتاب الصوم، باب قدر ميسرة ما يفطر فيه ۲/ ۳۱۹. والحديث قال فيه الذهبي: حديث منصور الكلبي، عن دحية بن خليفة في فطر المسافر على ثلاثة أميال لم يصححه عبد الحق، ومنصور لم يرو عنه سوى مرثد اليزني هذا الحديث. انظر ميزان الاعتدال ٤/ ١٨٩، والأحكام الوسطى ٢/ ٢٣٤. ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) هو ابن منصور.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هشام» وفي «ع»: «هشيم». وهو الصواب، لأن الحديث عند عبد الرزاق، وابن أبي شيبة كذلك.

<sup>(</sup>٤) روه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٥٢٩ بهذا السند بلفظ: «كان رسول الله عَلَيْهُ إذا سار فرسخًا نزل يقصر الصلاة». ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢٠٠ بالإسناد نفسه ولفظه مثل لفظ سعيد بن منصور.

والحديث فيه أبو هارون العبدي، اسمه عمارة بن جُوين. قال الذهبي في الميزان ٣/ ١٧٢: تابعي لين بمرّة. كذبه حماد بن زيد. اه. وقال ابن حجر في التقريب ٤٠٨: متروك، ومنهم من كذبه، شيعي، من الرابعة، مات سنة ٣٤هد. وفيه علة أخرى، وهي عنعنة هشيم بن بشير الواسطي، وقد عنعن فيه، وهو مشهور بالتدليس. انظر طبقات المدلسين لابن حجر ٧٣ ـ ٧٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها ١/ ٤٨١ رقم (١٢)، وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب متى يقصر المسافر ٣/٢. قال ابن حجر في الفتح ٢/ ١٦٦: هو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التى يبتدأ منها القصر لا غاية السفر. ولا يخفى بعد هذا الحمل.

قال (۱) بعد ذلك: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. وقد روي عن ابن عباس، وابن عمر خلاف ما احتج به أصحابنا (۲).

ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي الله وفعله. وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين:

أحدهما: أنه مخالف لسنة النبي ﷺ التي روينا(٣). ولظاهر القرآن لأن

<sup>(</sup>١) أي ابن قدامة.

<sup>(</sup>۲) استدل الحنابلة وغيرهم ممن حدد مسافة القصر بمسيرة أربعة برد (۲۶، ۲۰) كيلو متراً بما رواه مالك في الموطأ ۱/ ۱۶۸، وعبد الرزاق في المصنف ۲/ ۲۰۲، وابن أبي شيبة في المصنف ۲/ ۲۰۲، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لاتقصر الصلاة إلى عرفة، وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان، والطائف، وجدة، فإذا قمت على أهل أو ماشية فأتم». قال الإمام مالك في الموطأ ۱/ ۱۶۸: وذلك أربعة برد. وذلك أحب ما تقصر إلى فيه الصلاة. وعلق البخاري على ابن عمر، وابن عباس «أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخًا» انظر صحيح البخاري ۲/ ۲۰۹ [مع الفتح]. ووصلهما ابن المنذر في الأوسط ٤/ ۲۷٪، ورويت عنهما آثار غير هذه صحيحة. انظر فتح الباري ۲/ ۲۰۰ في الأوسط ٤/ ۲۰٪ عنهما: «أن الصلاة تقصر في مسيرة اليوم التام ولاتقصر وابن أبي شيبة ۲/ ۲۰۱ عنهما: «أن الصلاة تقصر في مسيرة اليوم التام ولاتقصر فيما دون ذلك». وأسانيد هذه الآثار صحيحة كما قال ابن المنذر، وابن حجر.

انظر الأوسط ٢٤٨/٤، وفتح الباري ٢/ ٦٦٠. وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٦٦٠: وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب: «سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر». وقال الثوري: «سمعت جبلة بن سحيم، سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة» إسناد كل منهما صحيح. وهذه أقوال متغايرة جداً. اهد. هذا الذي عناه أبو محمد ابن قدامة أن آثار الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف.

<sup>(</sup>٣) يقصد حديث أنس رضي الله عنه المتقدم قبل قليل.

ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض لقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُم فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِن الصَّلاةِ ﴾ (١). وقد سقط ضربتُم في الأرض الخبر المذكور عن يعلى بن أمية (٢) فبقي ظاهر الآية متناولاً كل ضرب في الأرض. وقول النبي عَلَيْ : ﴿ يُعسح المسافر ثلاثة أيام ﴾ (٣) جاء لبيان أكثر مدة المسح فلا يصح الاحتجاج به ها هنا، وعلى أنه يمكنه قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام وقد سماه النبي عَلَيْ سفرًا، فقال: ﴿لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم (٤).

والثاني: أن التقدير بابه التوقف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، وليس له أصل يرد إليه، ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه (٥٠).

انتهى ما نقلته عن [ابن](١) قدامة من المغني. وقال السروجي بعد أن ذكر

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٠١.

<sup>(</sup>۲) هـ و يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي، الحنظلي، حليف قريش، أبو صفوان، ويقال: أبو خالد، وجزم ابن حجر أن كنيته أبو خلف، وأسلم يوم الفتح، وشهد حنينًا، والطائف، وتبوك، مات سنة ٤٧ هـ. انظر الاستيعاب ٢١/ ٩٣ ـ ٩٦، والإصابة ٢٠/ ٣٧٣ ـ ٣٧٣، والتقريب ٢٠٩، وحديثه المذكور رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها ا/ ٤٨٧ رقم (٤) وفيه «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٧٢٣ حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٧٢٤ حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٥) المغنى لابن قدامة ٢/ ٢٥٦\_٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل، وأثبتت من (ع).

بعض كلام ابن حزم في إبطال تقدير مدة السفر: قلت: لعمري إنه لم يبعد فيما قال من المقادير لكن يناقض كلامه، ثم ناقشه في كلامه. ولقد صدق السروجي في قوله أنه لم يبعد فيما قال في ذلك. والظاهرية يعتد بخلافهم على الصحيح، وما زال الأئمة من أصحاب المذاهب يناظرونهم وينصبون معهم الخلاف في كتبهم (۱).

والنبي عَلَيْ كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى بالمسلمين جميعهم قصراً وفيهم أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإتمام، ولكن للا صلى بمكة/ قال لهم: [٣٧/ب] «يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» (٢٠). فهذا قاله في مكة عام الفتح، لا في منى وعرفات والمزدلفة، ولهذا جوز مالك وأحمد في رواية لأهل مكة

<sup>(</sup>۱) وأقرب دليل على ذلك هذه المسأله؛ فإن أصحاب كتب الخلاف يذكرون قولهم هذا ويعتدون بخلافهم، ويردون عليهم. انظر البدائع ١/ ٩٣ ـ ٩٤، والإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١١٦، والمجموع للنووي ٤/ ٣٢٥، ٣٢٦، والتحقيق لابن الجوزي ٢/ ١١٥٧. وقال الشيرازي في طبقات الفقهاء بعد أن ذكر فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم: ثم انتهى الفقه بعد ذلك في جميع البلاد التي انتهى إليها الإسلام إلي أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وداود رحمهم الله، وانتشر عنهم الفقه في الآفاق، وقام بنصرة مذاهبهم أئمة ينسبون إليهم وينصرون أقوالهم. اهد. ١٠٨. وانظر تحقيق هذه المسألة في فتاوى ابن الصلاح ١/ ٢٠٠٠، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٩٢ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر ٢/ ٩- ١٠ والترمذي في كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في التقصير في السفر ٢/ ٤٣٠ والإمام أحمد في المسند ٤/ ٥٧٥ وأبوداود الطيالسي في مسنده ١١٥ بهذا اللفظ الذي أورده المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢٠٠ والحديث قال فيه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . اه. سنن الترمذي ٢/ ٢٠٠ وقال ابن حجر في التلخيص: وإنما حسنه لشواهده، ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق . اه. ٢/ ٢٦ . وصرح في الفتح بأن الحديث ضعيف، لأنه من رواية علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف . انظر الفتح ٢/ ٢٥٦ .

الجمع والقصر بعرفة (١).

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: قال مالك: يصلّي أهل مكة بعرفة ركعتين ركعتين ما أقاموا، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى أهليهم، وأمير الحاج أيضًا كذلك إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى، قال: وعلى ذلك الأمر عندنا، فإذا كان أحد ساكنًا بمنى مقيمًا أتم الصلاة إذا كان بمنى، وعرفة أيضًا كذلك.

قال مالك: وأهل مكة يقصرون الصلاة بمنى، وأهل منى يقصرون الصلاة بعرفة، وأهل عرفة يقصرون بمنى، وهو قول الأوزاعي سواء. ومن حجتهم أن رسول الله على وأصحابه رضي الله عنهم لم يصلوا في تلك المشاهد كلها إلا ركعتين، وسائر الأمراء لا يصلون هناك إلا ركعتين فعلم أن ذلك سنة الموضع لأن من الأمراء مكيًا وغير مكي (٢) . انتهى كلام ابن عبد البر. وقد ذكر الله السفر مطلقا في قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ (١) .

وقد اضطرب الذين فرقوا بين طويل السفر وقصيره في تقديرهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر الموطأ ١/ ٤٠٢، ٤٠٣، ولم أقف على رواية أحمد.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١٠/ ١٣ ـ ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية: ٤٣، وسورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر: هذا من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جداً، فحكى ابن المنذر وغيره ونحواً من عشرين قولاً، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده. فتح الباري ٢/ ٦٥٩، وانظر الأوسط ٤/ ٣٥٠\_٣٦٢.

قوله: (فقدرناها بمدة الطهر لأنهما مدّتان موجبتان (١) وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما والأثر في مثله كالخبر).

يعني مدة الإقامة، وأنها مقدرة بخمسة عشر يوما(٢). قال السروجي: ولنا ما روى أبو حنيفة عن ابن ذر(٢) عن مجاهد عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما، أنهما قالا: «إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا وليلة فأكمل صلاتك، وإن كنت لاتدري متى تظعن فاقصرها»(١)، ولم يُرو عن غيرهما من السلف خلافه. انتهى. والعجب منه

<sup>(</sup>۱) قال البابرتي شارحًا لهذه العبارة: إن مدة الطهر توجب إعادة ماسقط بالحيض، والإقامة توجب إعادة ما سقط بالسفر، فكما قدّر أدنى مدة الطهر بخمسة عشر يوما فكذلك يقدّر مدّة الإقامة ولهذا قدرنا أدنى مدة الحيض و السفر بثلاثة أيام لكونهما مسقطتين. العناية ٢/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن ذر بن عبد الله الهمداني، المرهبي، أبو ذر الكوفي، روى عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز وغيرهما. وهو من أقران أبي حنيفة، أخذ عليه القول بالإرجاء. اختلف في سنة وفاته فقيل: ١٥٥، وقيل: ١٥٥، وقيل: ١٥٥، وقيل: ١٥٥، انظر الكاشف ٢/ ٢٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٢٧، وتقريب التهذيب ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ١/ ٤٨٩ ، من طريق أبي حنيفة قال: حدثنا موسى بن مسلم عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بنحو هذا اللفظ. وذكر الزيلعي ، وابن حجر، وابن الهمام، والعيني أن أبا جعفر الطحاوي أخرجه عنهما وذكروا هذا اللفظ. انظر نصب الراية ٢/ ١٨٣ ، والدراية ١/ ٢١١ ـ ٢١٢ ، وفتح القدير ٢/ ٣٥ ، والبناية ٣/ ٢٠ . ولقد بحثت عنه في مظانه في شرح معاني الآثار وفي مشكل الآثار ولم أجده . وأخرجه محمد بن الحسن في كتاب الحجة ٤٤ ، عن ابن عمر: «أنه إذا أراد أن يقيم بمكة خمس عشرة سرح ظهره وصلى أربعًا» . وأخرجه عبد الرزاق ٢/ ٤٣٥ ، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ، نحوه . وروي عن ابن عباس أنه قال: «من أقام سبع عشرة قصر الصلاة ، ومن أقام أكثر من ذلك أتم "، وروي عنه أيضًا: «إن أقمت في بلد خمسة أشهر فاقصر الصلاة » ومن ألف المصدر السابق ٢/ ٢٠٨ ـ ٢٠٠ .

كيف يقول: ولم يُرُو من غيرهما من السلف خلافه؟! وهو نفسه قد حكى قبل ذلك عن علي رضي الله عنه وغيره التقدير بعشرة أيام(١).

وحكى أيضا عن ابن عمر التقدير باثنى عشر يومًا(٢). وحكى عن غيرهم من السلف ثمانية عشر قو لا (٣). فكيف يقول ولم يرو عن غيرهما من السلف خلافه؟! لو لا غفلةٌ لَحقَته أو هوى حمله.

وفي «المغني»: وروي عن علي رضي الله عنه قال: «يتم الصلاة الذي يقيم عشراً، ويقصر الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم، أخرج غداً، شهراً»(٤). وهذا قول محمد بن علي وأبيه، والحسن بن صالح(٥).

وعن ابن عباس قال: «إذا قدمت بلدة فلم تدر متى تخرج؟ فأتم الصلاة، وإن قلت: أخرج اليوم، أخرج غداً فأقمت عشراً فلا(٢) تتم الصلاة»(٧).

<sup>(</sup>١) أثر على رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢٠٨ بلفظ: «إذا أقمت عشرًا فأتم».

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٥٣٢، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم قبل قليل ماحكاه ابن المنذر وغيره أن الأقوال في المسألة وصلت إلى عشرين قولاً.

<sup>(</sup>٤) أخرَجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٥٣٢، ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٨ مختصرًا. وضعفه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٥٦، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الأوسط ٤/ ٣٥٦، والتمهيد ١١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) في الأوسط ٤/ ٣٥٦، وفي المغني ٢/ ٢٨٨: «فأتم الصلاة»، وفي النسختين «فلا تتم» ولعل هذا هو الصواب، لأن هذا المتردد جزم في نية السفر وتردد في وقت الخروج، والله أعلم.

<sup>(</sup>۷) في المغني ٢/ ٢٨٩: رواه سعيد في سننه. اه. ومن طريق سعيد بن منصور رواه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٥٦، وذكره ابن عبد البر عنه مختصراً بصيغة التمريض، وضعف طريقه. انظر التمهيد ١١/ ١٨٢. وضعفه ابن المنذر أيضًا فقال: لم يثبت عنه. انظر الأوسط ٢٥٦/٤.

وعنه أنه قال: «إن النبي عَلَيْهُ أقام في بعض أسفاره تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين».

قال ابن عباس: «فنحن إذا قمنا تسع عشرة نصلي ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا» رواه البخاري(١).

وقال الحسن: «صلّ ركعتين ركعتين إلا أن تقدم مصراً فأتم الصلاة وصـم» (٢). وقالت عائشة رضي الله عنها: «إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة» (٣). انتهى.

وحكى ابن المنذر في «الإشراف» عن ابن عمر تقدير مدة الإقامة باثني عشر يومًا فقال: وهذا آخر أقاويله (٤٠). فبطل قول السروجي: ولم يُرو عن غيرهما من السلف خلافه.

وأما اعتبار أقلّ مدة الإقامة بأقل(٥) مدة الطهر فالكلام في ثبوت أقل مدة

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ـ كتاب تقصير الصلاة ـ باب ما جاء في التقصير ، وكم يقيم حتى يقصر ٢/ ٢٥٣ [مع الفتح] رقم (١٠٨٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢٠ عنه، وعن قتادة قالا: «المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصراً من أمصار المسلمين» وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٩ عن الحسن قال: «إذا قدم مسافر مصراً من الأمصار صلى أربعًا»، وحكاه عنه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٥٥، وانظر التمهيد ١١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) المغني ٢/ ٢٨٨، وهذا عند ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٩، وعند ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٦٢ تعليقًا، ورواه الطحاوي في معانى الآثار ١/ ٤٢٦ عن عثمان، وحكاه عنها في ١/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الأوسط ٤/ ٣٥٥، وانظر التمهيد ١١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل هكذا: "بل قل"، والتصحيح من «ع».

الطهر ولا يصح القياس عليه إلا بعد ثبوته (١) مع أن القياس لا يدخل في المقادير.

قوله: (ولو دخل مصرًا على عزم أن يخرج غدًا، أو بعد غدولم ينو مدة الإقامة حتى بقي على ذلك سنين قصر ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه الصحيح أقام بأذربيجان (٢) ستة أشهر وكان يقصر (٣) ، وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك (3).

فيه نظر، فإن ابن عمر أقام بأذريبجان ستة أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول.

قال بعضهم: والثلج الذي يبقى في هذه المدة يعلم أنه لا يذوب في أيام قليلة (٥)، فلم يكن إقامته هناك على عزم أن يخرج غدًا أو بعد غد، وكذلك للا النبي عَلَيْكُ / في غزوة الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة (٢). وأقام بتبوك

<sup>(</sup>١) تقدم قول المصنف في ص ٤٠٤ أنه لم يثبت في أقل الحيض ولا أكثره، ولا أقل الطهر وأكثره شيء.

<sup>(</sup>٢) أذربيجان هي من الكوفة . انظر : معجم البلدان ١/ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٥٣٣، ورواه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٥٢، وفي المعرفة ٤/ ٢٧٤ بنحوه. قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٨٥: قال النووي: وهذا سند على شرط الشيخين. اه. وصححه ابن حجر في الدراية ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) أخرج البيهقي في الكبرى ٣/ ١٥٢، عن أنس رضي الله عنه: «أن أصحاب رسول الله ﷺ أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة». صححه النووي، وابن حجر. انظر المجموع ٤/ ٣٦٠، والدراية ١/ ٢١٢. وفيه أثر آخر عن عبد الرحمن بن سمرة، وأنس، وسعد بن أبي وقاص عند عبد الرزاق ٢/ ٥٣٥، ٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٤/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) تقدّم تخريجه في ص٧٣٥ حاشية رقم ١.

عشرين يوما يقصر الصلاة (١) ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعله بمكة وتبوك لم يكن ينقض في ثلاثة أيام أو أربعة حتى يقال: إنه كان يقول أسافر غدًا أو بعد غد. ولم يثبت في تقديره مدة [الإقامة](١) نص. وأقوال السلف فيه مضطربة كما في تقديره مدة السفر. وإنما النصوص مطلقة.

وإقامة مَنْ عزمه الرجوع إلى بلده بعد انقضاء أربه (٣) ليست بإقامة مستوطن سواء كان تقديرها بخمسة عشر يومًا أو أقل أو أكثر، والله تعالى أعلم.

قوله: (وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلّم وأتم المقيمون صلاتهم، لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق [إلا أنه لا يقرأ في الأصح لأنه مقتد تحريمة لا فعلاً، والفرض صار مؤدَّى فيتركها

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٥٣٢، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٣٧٣، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ـ باب إذا أقام بأرض العدو يقصر ٢/ ١١ وقال بعده: غير معمر لا يسنده، ورواه أيضاً البيهقي في معرفة السنن ٤/ ٢٧٣. قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢١٢: رواته ثقات، إلا أن أبا داود قال هو وغيره: تفرد بوصله معمر . اه.

وقال الإمام النووي: هو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولا يضر تفرد معمر بوصله، لأنه حافظ ثقة مجمع على جلالته وإمامته. وزيادة الثقة مقبولة على الصحيح. انظر المجموع ٤/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، والزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٣) الأرب بفتح الهمزة والراء، أو بكسر الهمزة وسكون الراء. وهو الحاجة، والعضو. انظر النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٦، والمغرب ١/ ٣٤ ـ ٣٥. والمقصود هنا الأول دون الثاني.

احتياطًا(۱) بخلاف المسبوق [(1)] لأنه أدرك قراءة نافلة فلم يتأدَّ بها(1) الفرض فكان الإتيان أولى).

في كلامه نظر في موضعين، أحدهما: في قوله: (فيتركها احتياطًا) فإنه ينبغي أن يكون فعل القراءة أحوط هنا وذلك لوجوه.

أحدها: أن القول بأن القراءة فرض في كل ركعة أقوى دليلاً كما تقدم (١).

الثاني: أن القراءة خلف الإمام في حالة الإخفاء أقوى دليلاً أيضًا كما تقدم (٥)، فكيف بمن قد فارق الإمام.

الشالث: أن اللاحق (٢) الذي فاته شيء من صلاة إمامه فقام يأتي به بعد فراغ إمامه في جعله وراء الإمام نظر، فكيف بمن صلى مع الإمام كلّ صلاته ثم قام هو يأتي بما بقي عليه من صلاته كما يفعل المسبوق.

<sup>(</sup>۱) وذلك أنه مؤتم بالإمام المسافر في الجزء الأول من صلاته فيلزم معه الأداء، ويحرم عليه القراءة معه في المذهب، وبالنظر إلى أنه يتم الجزء الثاني من صلاته لنفسه أشبه المسبوق، فتسن معه القراءة. فأصبح الأمر دائراً بين التحريم والاستحباب فغلب جانب التحريم؛ فمنع من القراءة في الركعتين الأخيرتين، لأن الفرض قد تأدى بقراءة إمامه آية عند أبي حنيفة، أو بثلاث آيات عند صاحبيه. انظر العناية ٢/ ٣٩-٤٠، وفتح القدير ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل فأثبت من «ع»، و «الهداية».

<sup>(</sup>٣) في النسختين زيادة «بها»، وهي غير موجودة في الهداية.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ۲۷۸ـ۲۸۱.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٥٩٤ ـ ٥٩٦.

<sup>(</sup>٦) اللاحق: هو من دخل في الصلاة مع الإمام، ولم يتم معه بعذر، كزحمة، وسبق حدث، وصلاة خوف، ومقيم اقتدى بمسافر، فهذا حكمه حكم من وراء الإمام فعلاً؛ فلا تنقطع تبعيته للإمام بل يبني على ما أدركه من ركعات مع إمامه، فلا يقرأ في قضاء ما فاته مع إمامه، ولا يسجد فيما سها فيه حال قضائه، لأن الإمام تحمّل عنه السهو، ولا يتغيّر فرضه أربعًا بنية الإقامة إن كان مسافرًا. انظر الدر المختار ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٣، ورد المحتّار ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٣.

والفرق بأن هذا أدرك تحريمة الإمام والمسبوق لم يدركها فرق غير مؤثر، فإن التحريمة لا تأثير لها في القراءة، وإنما قراءة الإمام قراءة المؤتم، إما في حالة الجهر أو مطلقًا فكان هذا المقيم قد قرأ في الأوليين، وقام يصلّي الأخريين فيقرأ فيهما كالمنفرد.

الرابع: أن ذلك مما اختلف فيه العلماء فكانت القراءة أحوط من الترك للخروج من الخلاف.

الموضع الثاني: في قوله: (فكان الإتيان أولى) يعني في حق المسبوق. والمسبوق لو ترك القراءة فيما سبق به تفسد صلاته (۱). فكيف يقول: الإتيان أولى ?! قال في «الحواشي»: مراده أن جعله منفرداً أولى من جعله مقتديًا (۱). وهذا التأويل غير سديد، فإن قوله: الإتيان أولى لا يكون معناه جعله منفرداً أولى.

قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير عزم جديد) (٣).

فيه نظر؛ فإن النية عمل القلب وهو إذا دخل وطنه الذي قد استوطنه فالعزم على الإقامة حاصل، ولو كان من عزمه أن يخرج بعد ذلك إلى سفر آخر لا يخرجه ذلك عن أن يكون من عزمه الإقامة. فالحاصل أن العزم القديم على الإقامة في ذلك الوطن مستمر، فلا يتصور تجديده لأن تحصيل الحاصل

<sup>(</sup>١) انظر العناية ٢/ ٤٠، وفتح القدير ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) نقله البابرتي بصيغة «قيل» ولم يذكر المصدر. انظر العناية ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) هذا دليل استدل به المرغيناني لقوله: وإذا دخل المسافر في مصره أتمّ الصلاة، وإن لم ينو المقام فيه. اهـ. الهداية ١/ ٨٨.

محال. ومن خرج من وطنه ومن عزمه العود إليه فعزمه على استيطانه لم ينقطع بذلك الخروج، فكيف يتصور إيجاد ما هو موجود (١١).

قوله: (وهذا لأن الأصل أن الوطن الأصلي يبطل بمثله دون السفر، ووطن الإقامة يبطل بمثله وبالسفر وبالأصلى) (٢٠).

هذا مبني على أن مدة الإقامة أقلها مقدّر بخمسة عشر يومًا وقد تقدم ما فيه من الإشكال (٣). وقد حكى السروجي فيها للعلماء ثمانية عشر قولاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل «ما جود»، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٢) هذا تعليل ذكره صاحب الهداية لمشروعية القصر لمن اتخذ وطنًا جديدا غير بلده الأول، ثم عاد إلى الأول مسافرًا فإنه يقصر. انظر الهداية ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۷۳۳-۷۳۱.

## باب الإمعة

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع» (١) .

هذا الحديث ضعيف. قال الإمام أحمد: ليس هذا بحديث، ورواه الأعمش عن سعيد المقبري(٢)، ولم يلقه، قال أحمد: الأعمش لم يسمع من

أما سماع الأعمش عنهما فلم أجد من نص على سماعه مع أنه معاصر لهما حيث ولد سنة ٥٩ هـ أو ٢٠ هـ على الخلاف، وتوفي سنة ١٤٧ هـ أو ١٤٨ هـ انظر تهـ ذيب التهـ ذيب ٢ ٢٧٪٤ ـ ٤٢٥ . وفي هذا النص إشكال آخر، وهو أن ابن المنذر قال في الأوسط ٤/ ٣١ وقال أحمد بن حنبل: في قول علي: «لا جمعة ولاتشريق إلا في مصر جامع»، الأعمش لم يسمعه من سعيد. اه. وابن المنذر لم يروه من طريق الأعمش، ولكن رواه من طريق شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي. انظر الأوسط ٤/ ٢٧. وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي معاوية عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي . انظر المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٤ . وبعد هذا أبي عبد الرحمن السلمي عن علي . انظر المصنف لابن أبي شيبة رواه بأسانيد البحث ظهر لي أن الصواب ما نقله ابن المنذر، ويؤيد ذلك أيضًا أن ابن أبي شيبة رواه بأسانيد كلها كوفية، ولا ذكر لسعيد المقبري، ولا لأبيه في شيء منها. انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه في ص ٥٤٦ حاشية رقم ١، وهو أثر عن علي وليس بحديث كما تقدم.

<sup>(</sup>۲) هكذًا في النسختين سعيد، وفي المغني لابن قدامة أبي سعيد المقبري، والظاهر أن المصنف نقل عنه، فإن كان الأول فهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبيه كيسان المقبري نسبة إلى مقبرة المدينة وكنيته أبو سعد اختلف في سنة وفاته ما بين: (۱۱۷ هـ ۱۲۱ هـ). انظر تهذيب الته ذيب ۲/ ۳۰۹ والتقريب ۲۳۲ وإن كان الصواب ما في المغني فهو كيسان أبو سعيد المقبري، المدني، صاحب العباء مولى أم شريك، روى عن عمر، وعبد الله بن أبو سعيد المقبري، وأبي رافع مولى النبي على النبي على الله مدن انظر: تهذيب التهذيب ۱۰۶ والتقريب ۲۳۲ .

سعيد إنما هو عن علي، وقول عمر يخالفه (۱). وفي «صحيح البخاري» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «إن أوّل جمعة جمعت بعد جمعة المدينة لجمعة (۲) في مسجد عبد القيس بجواثا (۳) من البحرين (۱).

وقال أبو داود: وجواثا قرية (٥) من قرى البحرين (٢).

قوله: (ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان) إلى آخره.

[٣٨/ ب] فيه أشكال فيما إذا مات الإمام وحضرت/ الجمعة قبل أن يقام غيره أو نحو ذلك من الأعذار، فإنه رُوي عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لأهل المصر أن يقدّموا رجلاً يصلّي بهم الجمعة حتى يقوم عليهم وال آخر غيره (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر المغني لابن قدامة ٢/ ٣٣١. وأثر عمر المذكور رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٠١ عن أبي رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب: جمعوا حيث ما كنتم». ورواه الأثرم في سننه. وقال الإمام أحمد: إسناده جيد. انظر المغني ٢/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) كانت بعد هذه الكلمة في الأصل كلمة «سمعت»، وهي ليست موجودة في «ع»، ولا في مصادر الحديث فحذفتها.

<sup>(</sup>٣) جُواثا: بضم الجيم، وتخفيف الواو، تمد وتقصر، قرية بالبحرين، وقيل حصن لعبد القيس في البحرين. انظر معجم البلدان ٢/ ١٧٤، وهي تقع الآن في منطقة الأحساء في شرق المملكة العربية السعودية. انظر المعالم الأثيرة ٤٤، ٩٣.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الجمعة - باب الجمعة في القرى والمدن ٢/ ٤٤١ [مع الفتح] رقم (٨٩٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قرى، والتصحيح من «ع»، وسنن أبي داود.

<sup>(</sup>٦) هذا ليس من كلام أبي داود، وإنما هو من كلام شيخه عثمان ابن أبي شيبة قال في سياقه للحديث: «قرية من قرى عبد القيس» انظر سنن أبي داود ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) انظر البدائع ١/ ٢٦١، وفتح القدير ٢/ ٥٥.

ويشهد لهذا: أن عليًا رضي الله عنه صلّى العيد وعثمان رضي الله عنه محصور رواه مالك في الموطأ<sup>(۱)</sup>. وروي أنه صلى بهم الجمعة<sup>(۱)</sup>أيضًا. وقد روى البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيار<sup>(۱)</sup> أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: «إنك إمام عامّة، ونزل بك ما ترى، ويصلّي لنا إمام فتنة، ونتحرّج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم»<sup>(1)</sup>.

وقال ابن عبد البر: إن صلاة علي رضي الله عنه بالناس العيد، وعثمان محصور أصل في كلّ سبب تخلف الإمام عن حضوره أو خليفته أن على المسلمين إقامة رجل يقوم به. وهذا مذهب مالك، والشافعي<sup>(٥)</sup>، والأوزاعي على اختلاف عنه<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر الموطأ ۱/ ۱۷۹، وقد رواه عبد الرزاق في المصنف ۳/ ۲۸۱ أطول وأشمل مما رواه مالك غير أنه لم يذكر «وعثمان محصور». وقال ابن حجر لما عدّ الذين كانوا يصلون بالناس زمن حصار عثمان رضي الله عنه: وكذلك صلّى بهم علي بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل الخطّي في «تاريخ بغداد» من رواية ثعلبة بن يزيد الحمّاني، قال: فلما كان يوم عيد الأضحى جاء فصلّى بالناس. انظر الفتح ۲/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن عدي بن الخيار النوفلي، القرشي، من كبار التابعين، وكان مميزًا في فتح مكة فعد معد العلماء من الصحابة، توفي في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك، أي سنة ٩٦هـ. انظر الكاشف ١/ ٦٨٤، والتقريب ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الأذان ـ باب إمامة المفتون والمبتدع ٢/ ٢٢٠ ـ ٢٢١ [مع الفتح] رقم (٦٩٥) .

<sup>(</sup>٥) في مذهب مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه لا يشترط في الجمعة حضور السلطان ولا إذنه. انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٢٧، والمجموع ٤/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٦) حكي عنه ابن قدامة في المغني ٢/ ٣٣٠ مثل مذهب أبي حنيفة في اشتراط حضور السلطان أو نائبه، وكذلك النووي في المجموع ٤/ ٥٨٣.

ثم قال: ولا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان وأن ذلك سنة مسنونة، وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام، أو قتله، أو عزله، والجمعة قد جاءت(١).

فذهب أبو حنيفة وأصحابه (٢) والأوزاعيي (٣): إلى أنهم يصلون ظهرًا أربعًا.

وقال مالك، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: يصلي بهم بعضهم بخطبة ويجزيهم(١).

قوله: (ولو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر).

ينبغي أن يتمها جمعة كما إذا غابت الشمس وهو في صلاة العصر أو طلعت وهو في صلاة الفجر لما تقدم (٥)، ولقوله عليه السلام في حديث أبى هريرة رضى الله عنه: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(١)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: جاز، بالزاي، والتصحيح من «ع»، والتمهيد.

<sup>(</sup>۲) مذهب أبي حنيفة وأصحابه، إن مات الخليفة أو نائبه، أو تعذر استئذانه جاز لخليفة الميت، أو القاضي، أو صاحب الشرط أن يصلي بهم الجمعة. وإن قدم العامة رجلاً لم تجز جمعتهم. انظر البدائع ١/ ٢٦١، وأما محمد فقد تقدم قوله في ص ٧٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الأوسط ٤/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الأوسط ٤/ ١١٣، والمدونة ٢/ ١٥٢ ـ ١٥٣، والمجــمــوع ٤/ ٥٨٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٤٧١ ـ ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري في كتاب المواقيت ـ باب من أدرك من الصلاة ركعة ٢/ ٦٨ [مع الفتح] رقم (٥٨٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ١/ ٤٢٣ رقم (٦١)، وسنن أبي داود في كتاب الصلاة ـ باب ما جاء فيمن أدرك ركعة أدرك من الجمعة ركعة ١/ ٢٩٢، والترمذي في كتاب الصلاة ـ ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ١/ ٣٥٣، و النسائي في كتاب المواقيت ـ باب من أدرك ركعة من الصلاة ١/ ٢٧٤، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ١/ ٣٥٦.

وفي رواية: « من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام»(١٠).

وفي أخرى: «فقد أدرك الصلاة كلها» (٢). أخرجه البخاري ومسلم، ووافقهما الجماعة على الرواية الأولى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي على قال: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها، إلا أنه يقضى ما فاته» أخرجه النسائي (٣).

قوله: (وله قوله (٤) تعالى: ﴿ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (٥) من غير فصل، وعن عشمان رضي الله عنه أنه قال: «الحمد لله» فأرتج عليه (١) فسنسزل وصلى) (٧).

في الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ فَاسْعَوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ على الاكتفاء

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم في الكتاب والباب السابقين ١/ ٤٢٤ رقم (١٦٢)، ولم أجدها عند البخارى.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ولم أجدها عند البخاري أيضاً.

<sup>(</sup>٣) رواه في كتاب المواقيت ـ باب من أدرك ركعة من الصلاة ١/ ٢٧٥، وسكت عنه ابن حجر في الفتح ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٤) أي لأبي حنيفة في جواز الاقتصار على ذكر الله بدل الخطبة. انظر الهداية ١/ ٨٩، والاختيار ١/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٦) أرتج عليه: من الإرتاج وهو الإغلاق. انظر النهاية ١/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٧) قال الزيلعي: هو غريب، وقد رواه القاسم بن ثابت السرقطي من (كتاب غريب الحديث) انظر نصب الراية ٢/ ١٩٧، وقال ابن حجر: لم أجده مسندًا، وذكره قاسم بن ثابت في الدلائل بغير إسناد . اه. الدراية ١/ ٢١٥. وقال ابن الهمام، والعيني: هذا مشتهر في كتب الفقه، ولا يعرف في كتب الحديث. انظر فتح القدير ٢/ ٢٠، والبناية ٣/ ٧١.

بالتسبيح ونحوها عن الخطبة نظر؛ لأن النبي عَلَيْهُ فسر الذكر بفعله فيجب الرجوع إلى تفسيره. وأيضًا فليس المراد الخطبة وحدها بل المراد [الصلاة](١) وما يتعلق بها، فإن الخطبة تابعة للصلاة من مقدماتها وشرائطها، والمقصود الأعظم هو الصلاة بدليل من حضر الخطبة ولم يصل لم يكن ممتثلاً للأمر، ومن حضر الصلاة وفاته الخطبة كان ممتثلاً للأمر إلا أنه مقصر.

يؤيد ذلك أنه تعالى قال في أول الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلْصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمْعَةِ ﴾ (٢) ولم يقل إذا نودي للخطبة، ثم قال: ﴿ فَإِذَا قُضِيتَ الْصَّلَاةُ مِن يَوْمِ الجُمْعَةِ ﴾ (١) ولم يقل إذا نودي للخطبة والى ما نودي إليه وهو الصَّلَاةُ ﴾ وإذا كان النداء إنما هو للصلاة فالسعي إلى ما نودي إليه وهو الصلاة، والخطبة من متعلقاتها، وقد تقدم في كلام المصنّف أن من شرائطها الخطبة لأن النبي عَلِيه ما صلاها بدون الخطبة في عمره، (٣) فلو أن التسبيحة ونحوها تكفي لفعله ولو مرة تعليمًا للجواز.

وما ذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: (الحمد لله فأرتج عليه فنزل وصلى) أنكره ابن العربيّ وغيره من أهل الأثر<sup>(١)</sup>.

قوله: (ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا أعمى ولا عبد، لأن المسافر يُحرَج<sup>(٥)</sup> في الحضور وكذا المريض والأعمى). مذهب

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٤) قال في العارضة ٢/ ٢٩٦: «حكى المؤرخون عن عثمان كذبة عظيمة: (أنه صعد على المنبر فأرتج عليه، فقال كلامًا منه: وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوّال).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يخرج» والصواب ما في «ع» بحاء مهملة من الحرج.

أبي يوسف ومحمد وجوب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا(١)، وهو قول جمهور العلماء)(٢).

وفي «جوامع الفقه» وغيره: ليس على الأعمى حضور الجمعة والجماعات وإن وجد ألف قائد عند أبي حنيفة (3) رحمه الله تعالى . انتهى .

وقول أبي يوسف ومحمد أقوى لحديث أبي هريرة قال: «أتى رسول الله عَلَيْهُ رجل أعمى فقال: يا رسول الله عَلَيْه إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله عَلِيَة / أن يرخص له فرخص له، فلما ولّى دعاه فقال: هل تسمع [٣٩] النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب» أخرجه مسلم والنسائي (٥).

والرجل الأعمى هو ابن أم مكتوم (١) كما جاء مصرحًا به في رواية أبي داود والنسائي أيضًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قائمًا»، وفي «ع» «قائدًا» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع ١/ ٢٥٩، والاختيار ١/ ٨٢، وممن قال بوجوب الجمعة على الأعمى الذي يجد قائدًا المالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم من أهل العلم. انظر: القوانين الفقهية لابن جزي ٩٥، والمجموع ٤/ ٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) هو كتاب في الفقه في أربع مجلدات لأحمد بن محمد بن عمر العتابي، نسبة إلى دار عتاب، محلة ببخارى، توفي ببخارى سنة ٥٨٦ ه. انظر: الجواهر المضية ١/ ٢٩٨، ٢٩٩. وتاج التراجم ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: المبسوط ٢/ ٢٢، والبدائع ١/ ١٥٦، ٢٥٩، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٨٢، والبناية ٣/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه في ص ٦٠٣، حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «كلثوم» والتصحيح من «ع» والمصدرين المذكورين بعده. وقد تقدم مثل هذا الخطأ في ص ٦٠٣ وصححته ونبهت عليه في حاشية رقم ٦.

ولفظه (۱): «أنه قال لرسول الله ﷺ: إني ضرير [البصر] (۲) شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فإنى لا أجد لك رخصة »(۳).

وفي رواية قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وأنا ضرير البصر، فهل تجد لي رخصة؟ قال: تسمع حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحيّ هلاً ولم يرخص له "(٤)، وقد استدل به على فرضية الجماعة كما تقدم في باب الإمامة (٥)، فالجمعة أولى.

وعن طارق بن شهاب (١) رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْ قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة ؛ عبد مملوك، أو امرأة، أو صبى، أو مريض» أخرجه أبو داود (٧).

<sup>(</sup>١) الضمير يرجع إلى أبي داود رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) الزيادة من سنن أبي داود.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص٦٠٤، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٤) رواه ابو داود في كتاب الصلاة ـ باب التشديد في ترك الجماعة ١/ ١٥١، والنسائي في كتاب المساجد ـ باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن ٢/ ١١٠، وصححه الحاكم ٢ / ٢٤٦ ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٦٠٣.

<sup>(</sup>۷) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ـ باب الجمعة للمملوك والمرأة ١/ ٢٨٠، ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٨ من طريق طارق عن أبي موسى، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في الكبرى ٣/ ١٧٢، وفي معرفة السنن ٤/ ٣٣٠، ٣٣٠. وذكر له شواهد كثيرة. قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٦٥: صححه غير واحد. اه.

فدخل الأعمى في عموم المستثنى منه، ولأنه لا حرج (١) عليه في حضور الجمعة بنفسه فكيف إذا وجد (٢) قائدًا فإنه لا يخشى عليه أن يتركه قائده فيضيع لأنه في البلد بخلاف الحج (٣). ولم يعلل المصنف لنفي الوجوب عن الأعمى إلا بالحرج (١٠). وأي حرج بقي بعد وجود ألف قائد؟! بل قائد واحد كاف وأكثر العميان يمشون في البلد بلا قائد، فإن الله يجعل ما يذهب من نور بصرهم في نور بصيرتهم، هكذا جرت عادة الله فيهم.

قوله: (ومن صلّى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته، وقال زفر رحمه الله: لا تجزئه؛ لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة، والظهر كالبدل عنها، ولامصير إلى البدل مع القدرة على الأصل. (ولنا أن أصل الفرض هو الظهر) في حق الكافة هذا هو الظاهر إلا أنه هو المأمور بإسقاطه بأداء الجمعة. وهذا لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده وعلى التمكن يدور التكليف).

في قوله: (ولنا أن أصل الفرض هو الظهر . . .) إلى آخره نظر . والذي يظهر رجحان قول زفر (٥٠) ، وهو قول الشافعيّ الجديد وأحمد (٦٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل «لا خرج» بخاء معجمة ، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «وسد» والتصحيح من «ع».

 <sup>(</sup>٣) وإنما أثبت الفرق بين وجوب الحج على الأعمى، ووجوب الجمعة والجماعة عليه لأن هاتين
 المسألتين ملحقتان بها. انظر البدائم ١/ ١٥٦، ١/ ١٥٩، و ٢/ ١٢١. ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ١/ ٩٠، ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر قول زفر في الهداية ١/ ٩٠، والبدائع ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر المهذب مع المجموع ٤/ ٤٩٦، والمغني ٢/ ٣٤٣\_٣٤٣.

وقال مالك: إن صلّى في وقت لو سعى إلى الجمعة لأدرك منها ركعة لم تجـزه (۱). والدليل على أن الجمعة هي الأصل إذا وجدت شرائطها قوله عليه الصلاة والسلام: «الجمعة حقّ واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا أربعة؛ عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» رواه ابو داود والطبراني والحاكم وصححه. (۲)

ولأنه إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع فالفرض هو الجمعة إجماعًا لتوجه الأمر إليه بأدائها(٣).

والقول بأن أصل الفرض الظهر وهو مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة فيه نظر ؟ فإنه إذا كان المأمور به يوم الجمعة عند وجود الشرط وانتفاء الموانع هو الجمعة لا الظهر كانت الجمعة هي الفرض، والآكيف يقال الفرض شيء هو مأمور بخلافه ؟!.

وإذا كان الأمر كذلك فمن صلّى الظهر في منزله وقد وجدت في حقه شروط الجمعة وانتفاء الموانع آت بخلاف ما أمر به، أما على قول من يقول أن أصل الفرض هو الجمعة فظاهر (1).

<sup>(</sup>١) انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٣٠، والذخيرة للقرافي ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه من طريق طارق بن شهاب، ومن طريقه عن أبي موسى رضي الله عنهما، وتقدم ذكر تصحيح الحاكم للحديث وموافقة الذهبي له. وأخرجه الطبراني من طريق تميم الدارى. انظر الكبير ۲/ ٥١.٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر الإجماع لابن المنذر ص ٨، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) هو قول زفر من الحنفية، ومذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، انظر البدائع ١/ ٢٥٦، والمغني والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٣٠، والمجموع للنووي ٤/ ٤٩٦، والمغني ٢/ ٣٤٣.

وأما على قول من يقول إن الأصل الظهر (۱) فكذلك أيضًا؛ لأنه مأمور عنده بإسقاطه أداء الجمعة لا بأداء الظهر، فقد أتى بغير ما أمر به على كلا القولين فكانت نفلاً بل معصية لأنه معرض عن الأمر، فصار كمن صلّى في وقت آخر غير فرض الوقت فإنه لا يقع عن فرض الوقت، وكمن تنفل في المسجد والصلاة قائمة فإنه يأثم بذلك.

وقوله: (لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة) لا ينفعه، لأن فرض المسألة فيما إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع فصار متمكنًا من أداء الفرض بنفسه.

وقوله: لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده. لا يمنع من توجّه الأمر إليه إذا وجدت تلك الشرائط، وإذا كان مأموراً بأداء الجمعة كانت من فرض الوقت وفرض الوقت واحد لا اثنان، فإذا تعين عليه حضور الجمعة تنحى (٢) وجود الظهر.

وأيضًا فإن الظهر لو صحت/ لم تبطل بالسعى إلى غيرها ؟ (٣) لأنها قد [٣٩/ ب]

<sup>(</sup>١) هو قول الحنفية، انظر الهداية ١/ ٩٠، والبدائع ١٠/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) أي انتفى وابتعد.

<sup>(</sup>٣) اختلف العلماء فيما إذا توجه إلى الجمعة بعد أن صلى الظهر، فعند أبي حنيفة بمجرد خروجه يريد الجمعة بطلت صلاة الظهر، وعند صاحبيه لا تبطل حتى يدخل في الجمعة مع الإمام فتبطل بدخوله.

وعند الإمام أحمد يصلى الجمعة مع الإمام ولا يعتد بتلك. وعند الشافعية وأبي ثور الفرض هو الجمعة، والظهر نافلة. وعند المالكية الصلاة محكوم بفسادها من أول وقوعها بمنزلة من صلى بغير وضوء.

انظر: الهداية ١/ ٩٠ ـ ٩١، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٣٠، والأوسط لابن المنذر ٤/ ١٠٠ ـ ١١٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ٣٤٣ ـ ٣٤٤. و هذه أقوال متقاربة جدًا، ما عدا قول الشافعيّ وأبي ثور، وهذا يؤيد ما قاله المصنف أن ذمته مشغولة بها ولم يصح أصلاً حتى تكون نفلاً.

برئت الذمة بها فكيف تعود مشغولة بها؟! .

قوله: (ويكره أن يصلي المعذور الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر، وكذا أهل السجن لما فيه [من](١) الإخلال بالجمعة إذ هي جامعة للجماعات والمعذور قد يقتدي به غيره بخلاف السواد لأنه لا جمعة عليهم).

فيه نظر وذلك أن صلاتهم جماعة لا يلزم منه الإخلال بالجمعة لأنها غير جامعة لجماعتهم، وكون المعذور قد يقتدي به غيره لايلزمه منه الكراهة في حقه هو.

وقوله: (وكذا أهل السجن). لا يحتاج إليه لأنهم من أهل الأعذار، وجمهور العلماء على عدم الكراهة (٢). وهو مروي عن ابن مسعود، ذكره ابن المنذر (٣).

## قوله: (وإن كان أدركه في التشهد وفي السجود السهو بنَى عليها

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، والمثبت من «ع».

<sup>(</sup>۲) لم أجد جمهرة في هذه المسألة، وإنما كره الحسن، وأبو قلابة، وأبو حنيفة والثوري صلاة الظهر جماعة لأهل الأعذاريوم الجمعة داخل المدن والقرى التي تقام فيها الجمعة، ورخص مالك للمسافرين، والمرضى، وأهل السجون عمن عذرهم ظاهر إظهار جماعتهم، وكره لمن فاتتهم الجمعة صلاة الظهر جماعة حتى لا يقيم أهل الأهواء جماعة للظهر يوم الجمعة ويتركون الإمام. وهو على قاعدته في سد الذرائع في مثل هذه المواضع. واستحب الشافعي، وأحمد، وإسحاق فعل ذلك لهم إذا أمن أن ينسبوا إلى مخالفة الأئمة، أو يروا الإعادة إذا صلوا خلفهم. انظر الهداية ١/ ٩١، والمدونة ١/ ١٥٩، والإشراف للقاضي عسبد الوهساب ١/ ١٣٠، والأم ١/ ١٩٠، والمغسني ٢/ ٣٤٥، والأوسط لابن المنذر

<sup>(</sup>٣) انظر الأوسط ٤/ ١٠٨، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٣١.

الجمعة عندهما. وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر).

يظهر رجحان قول محمد رحمه الله. وهذه المسألة لها نظائر:

أحدها: من أدرك مع الجماعة ما بعد الركوع الأخير.

الثاني: أدرك من العصر أو الفجر أقل من ركعة قبل أن تغرب الشمس أو تطلع.

الثالث: أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو فاق المجنون وقد بقي من الوقت ما يسع أقل من ركعة.

الرابع: أدرك المسافر مع المقيم ما بعد الركوع.

الخامس: لو نفر الناس عن الإمام في الجمعة قبل الركوع.

وينبغي في الكل ترجيح القول باعتبار الركعة لأن النبي عَلَيْ اعتبر إدراك الركعة كما في حديث أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أخرجه الجماعة (۱). وهذا نص عام في جميع إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك الوقت. وفي رواية للبخاري ومسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» (۲) وفي أخرى لهما: «فقد أدرك الصلاة كلها» (۳).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص: ٧٤٤ حاشية رقم ٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص: ٧٤٥، حاشية رقم ١، وهي رواية لمسلم لم أجدها عند البخاري.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص: ٧٤٥، حاشية رقم ٢، وهي رواية لمسلم أيضًا ولم أجدها عند البخاري.

وللدارقطني من حديثه: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعًا»(١).

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضي ما فاته» أخرجه النسائي (٢٠).

ولم يعلق الشارع بإدراك قدر التكبيرة شيئًا من الأحكام (٣) فهو وصف ملغي في نظر الشارع، وإنما علق الأحكام بإدراك الركعة كما تقدم. ولأن الأصحاب يقولون: ما دون الركعة بمحل الرفض، ويقولون: ما دون الركعة لايسمى صلاة فلا ينبغي أن يعتبر، ولأن من أدرك الإمام بعد الركوع الأخير لا يحسب له ما يأتي به معه، بل يأتي بالصلاة كلها فكان وجود إدراكه وعدمه سواء، بخلاف ما إذا أدرك الركوع حيث يحسب له الركعة.

واعتبار أدراك التحريمة لأن الوقت قد يمتد بوقف الشمس فيه بعد كثير، ويرده حديث الدجال فإن اليوم الذي كسنة من أيامه لا يجزي فيه صلاة اليوم

<sup>(</sup>۱) رواه في السنن ۲/ ۱۲، وقد رواه بألفاظ أخرى، وبطرق أخرى كلها معلولة. ولم تسلم واحدة منها. ونقل ابن حجر عن أبي حاتم، والعقيليّ أن متن هذا الحديث وسنده، هو حديث أبي هريرة «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها». انظر التلخيص الحبير ٢/ ٤٠ ـ ٤١. ومن أجل هذا الضعف المتفق عليه قال النووي: ويغني عنه حديث أبي هريرة الصحيح «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها». انظر المجموع ٤/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص: ٧٤٥ حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٣) هذا إشارة إلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن من أدرك إمام الجمعة قبل أن يكمل بمقدار تكبيرة الإحرام فقد أدرك الجمعة. ويصلي ركعتين. انظر الهداية ١/ ٩١، والبدائع ١/ ٢٦٧، ٢٦٧.

الواحد، بل قد أمرنا رسول الله على أن نقدر له ونصلي (١) ، فلو كان امتداد الوقت بوقف الشمس لا يمنع من خروج الوقت لكان يجزي في ذلك اليوم صلاة اليوم الواحد. ولئن كانت الشمس وقفت لسليمان بن داود حتى صلى العصر (٢) ، فهذا في شريعتنا ناسخ له.

والذي ثبت حبس الشمس له ليصلي صلاة العصر هو يوشع بن نون كما جاء ذلك في صحيح البخاري في كتاب فرض الخمس باب قول النبي على : «أحلت لكم الغنائم» ٢٥٤ مع الفتح، رقم (٣١٢٤)، وفي صحيح مسلم في كتاب الجهاد باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة ٣/ ١٣٦٦ رقم (٣١). وجاء التصريح باسمه وتخصيص ذلك له عند الإمام أحمد في المسند ٢/ ٤٢٩: من طريق مرفوعة صحيحة قال رسول الله على : «إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس» والحديث من مسند أبي هريرة في الصحيحين وفي المسند. قال ابن حجر عن رواية الإمام أحمد في فتح الباري ٢٥٥٠: إسناده محتج به في الصحيح . اه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>۱) روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن - باب ذكر الدجال وصفته وما معه 3/ ٢٢٥٤ ، رقم (١١٠) من حديث النواس بن سمعان الكلابيّ في حديث طويل في قصة الدجال وفيه: «فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره».

<sup>(</sup>٢) ورد ذلك في أثر لعلي سأله ابن عباس رضي الله عنهم في تفسير هذه الآية ﴿ رُدُّوهَا عَلَيّ فَطَفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ سورة ص، الآية: ٣٣. وفيه: فقال للملائكة الموكلين بالشمس بإذن الله لهم: ردّوها عليّ، فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتها. ونقله ابن حجر عن الثعلبي والبغوي. انظر فتح الباري ٢/ ٢٥٦، ثم قال بعدها: أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه جازمين بقولهم: «قال ابن عباس: قلت لعلي» وهذا لا يثبت عن ابن عباس، ولا عن غيره، والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنثة في قوله: ﴿ ردوها ﴾ للخيل. اه. باختصار وتصرف ولم يذكر ابن جرير غير هذا القول الأخير الذي ذكره ابن حجر. انظر تفسيره ١٠ / ٧٩٥.

قوله: (لقوله عليه [الصلاة والسلام](') : «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام»(')) .

قال البيهقيّ: رفعه خطأ فاحش، إنما هو كلام الزهري. (٣)

وقول أبي يوسف ومحمد (\*) أرجح لقوله عليه السلام: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت فقد لغوت» متفق عليه (\*). خص النهي بوقت الخطبة ولم يرد شيء يخالفه. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، والمثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) هذا دليل أورده صاحب الهداية لأبي حنيفة في أن النهي عن الكلام والصلاة في الجمعة من حين يخرج الإمام حتى يفرغ من الخطبة. انظر الهداية ١/ ٩١. وقال الزيلعي: غريب مرفوعًا، ونقل كلام البيهقيّ، وأقره بأنه ليس من كلام النبي ﷺ، إنما هو من كلام الزهريّ بعناه. انظر نصب الراية ٢/ ٢٠١، وكذلك ابن حجر قال: إنه لم يجده مرفوعًا، ونقل كلام البيهقيّ، انظر الدراية ١/ ٢١٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر الكبرى ٣/ ١٩٣، ورواه مالك في الموطأ ١/ ١٠٣ بعد أثر ثعلبة بن أبى مالك القرطبي
 وقال: قال ابن شهاب: «فخروج الإمام يقطع الصلاة. وكلامه يقطع الكلام».

<sup>(</sup>٤) انظر قول أبي يوسف ومحمد في: الهداية ١/ ٩١، والبدائع ١/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص: ٤٨٣ حاشية رقم ٦.

### بارد العيدين

قوله: (ويلبس أحسن ثيابه لأنه عليه الصلاة والسلام: «كانت له جبة فَنَك (١) أو صوف يلبسها في الأعياد  $(()^1)$ ).

ذكر السروجي رحمه الله عن ابن عبد البر وابن ماجه أنهما رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي سلم كان يلبس في العيدين بُرد حبرة»(٣). ثم قال: وفي الكتاب «كان له عليه السلام جبة فنك، أو صوف يلبسها في الأعياد»(١) ولم أقف عليه. انتهى.

وقال ابن التركماني : لم أره، ولابن خزيمة، والبيهقي ـ وضعفه النووي ـ عن جابر : كان عليه السلام يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة »(٥).

<sup>(</sup>١) «فنك» بفتح الفاء والنون: هو الحيوان الذي يتخذ منه الفرو. انظر مختار الصحاح: ٥١٣.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٠٩: قلت: غريب. اه. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٣١٨: لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) برد حبرة بوزن عنبة على الوصف والإضافة: هو برد يماني، والجمع حبر، وحبرات. انظر النهاية ١/ ٣٦، ورواه ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٥، ٣٦، ولم أجده في مظانه في سنن ابن ماجه. ورواه الطبراني في الأوسط من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن ابن عباس مرفوعًا فوصل الطريق الذي أرسله الشافعي. انظر التلخيص لابن حجر ٢/ ٨١. والأوسط للطبراني ٨/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في مختصر القدوري، ولا في الجامع الصغير، ولا في المبسوط.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٣٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٨٠، وفي معرفة السنن ٤/ ٢١، ورواه ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٣٦ وزاد «وكان يعتم». ذكره في المجموع ٤/ ٥٣٨، وسكت عنه.

[٤٠] أو للشافعي عن جعفر/ بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله عنهم: «كان عليه السلام يلبس برد حبرة في كل عيد» (١) وضعفه أيضًا النووي (٢)، وغيره. انتهى.

قوله: (ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلى، وعندهما يكبّر).

قال السروجي: وهكذا في (خير (٣) مطلوب)(١). وفي «التجريد»(٥) وفي «المنافع»(١) ، و «البدائع» و «المفيد والمزيد» و «الحواشي» و «الينابيع»(٧) و [في](٨) عامة الكتب: الخلاف في الجهر به في طريق المصلى لا في نفس التكبير .

والمراد بقوله: (لا يكبر) أي لا يكبر جاهرًا به عنده ويأتي به سرًا كما في

<sup>(</sup>١) رواه في الأم ١/ ٢٦٦، ومن طريقه البيهقي في الكبري ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) قال في المجموع ٨/٥: رواه الشافعي من غير رواية ابن عباس بإسناد ضعيف. اهـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «غير » بالغين المعجمة ، والتصحيح من «ع» ، وهو الموافق لما في مصادر التوثيق .

<sup>(</sup>٤) هو كتاب في الفقه الحنفي لجمال الدين أبي المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد، المعروف بالحصيري بفتح الحاء، وهو تلميذ لقاضي خان، واسم الكتاب كله: «خير المطلوب في علم المرغوب». توفي سنة ٦٢٦ هـ. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٤٣١ - ٤٣٣، وتاج التراجم ٢٨٥ - ٢٨٦ ، وكشف الظنون ١/٧٢٧.

<sup>(</sup>٥) يبدو أن المراد بالتجريد هنا «التجريد» لأحمد بن محمد القدوري صاحب المختصر، فإنه صنف كتابًا بهذا الاسم في سبعة أسفار، جمع فيها المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. توفي سنة ٢٤٨ه. انظر: الجواهر المضية ٢٤٧/١، وتاج التراجم ٩٨ وأصحابه. والفوائد البهية ٣٠ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٦) المنافع شرح النافع لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، حافظ الدين النسفي. كان ببغداد سنة ٧١٠ هـ وقيل: توفي في تلك السنة. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥، وتاج التراجم ١٧٤ ـ ١٧٥، والفوائد البهية ١٠١ ـ ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع هو شرح لمختصر القدوري لمحمد بن رمضان أبو عبد الله الرومي. انظر الجواهر المضية ٣/ ١٥٤، وتاج التراجم ٢٦٠، كشف الظنون ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>A) المثبت من «ع» وهو الموافق لما في البناية.

سائر الأيام (١). انتهى.

وقال ابن المنذر: فقال أكثر أهل العلم: يكبرون إذا غدوا إلى المصلّى.

ثم حكاه عن ابن عمر (٢) وعلي (٣) ، وأبي أمامة الباهلي (٤) وغيرهم وعن كثير من التابعين وعن الأئمة الثلاثة (٥) وغيرهم من الأئمة ، فهو مأثور متوارث وقد أخذه كثير من العلماء من قوله تعالى: ﴿ وَلْتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ﴾ (١) فكان من الشعائر كما في الأضحى (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: البدائع ١/ ٢٧٩، والعناية ٢/ ٧٢، وفتح القدير ٢/ ٧٢، والبناية ٣/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٨٧، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٥٠، وبلفظ: «كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام» واللفظ لابن أبي شيبة، وقد رواه الدارقطني ٢/ ٤٤ ـ ٤٥ مرفوعًا وموقوفًا. اه. قال البيقهي: الصحيح وقفه على ابن عمر، وقد روي مرفوعًا وهوضعيف. انظر: الكبرى ٣/ ٢٧٩، وقد وافقه ابن حجر على ذلك. انظر: التلخيص ٢/ ٧٩، والدراية ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) أثر علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٨، عن حنش بن المعتمر «أن عليًا يوم الأضحى كبر حتى انتهى إلى العيد»، ورواه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٥٠، عن ابن جميلة قال: «رأيت عليًا خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة»، ورواه الدارقطني ٢/ ٤٤، عن حنش فقال: يوم لأضحى. وعلى هذا خرج أثر علي عن محل النزاع.

<sup>(</sup>٤) أثر أبي أمامة رواه ابن المنذر في الأوسط ٢٥٠/٤ عن الحرب بن المنذر قال: رأيت أبا أمامة البياهلي، وأبا رُهُم وناسًا من أصحاب النبي على يكبرون يوم الفطر إذا خرجوا إلى الصلاة».

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة الكبــرى ١/١٥٤، والأم ١/٢٧٥، والأوسط لابن المنذر ٢٥٠/١٥١. ٢٥١، والكافى لابن قدامة ٢٥٠/١، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ١٨٥. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم وسفيان الثوري وجماعة من أهل التأويل. انظر: تفسير الطبري ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: الأوسط٤/٢٤٩. ٢٥١.

قوله: (لأن النبي عليه الصلاة والسلام: كان يصلي العيد والشمس على قدر رمح أو رمحين)(١).

هذا لفظ غير محفوظ وكأنه نقل بالمعني.

قوله: (والشافعيّ رحمه الله أخذ بقول ابن عباس (٢) رضي الله عنه إلا أنه حمل المرويّ على الزوائد، فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة).

قال السروجي: مذهب الشافعي من غير خلاف أنه يكبر سبعًا في الأولى سوى تكبيرة النهوض سوى تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع، وخمسًا في الثانية سوى تكبيرة النهوض وتكبيرة الركوع، ذكره في «المهذب» والنووي في شرحه، وابن المنذر في

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢١١: قلت: حديث غريب. اه. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢١٩: لم أجده .اه. وأما معناه فقد روى أبو داود في كتاب الصلاة ـ باب وقت الخروج إلى العيد ١/ ٢٩٥، ٢٩٦، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب وقت صلاة العيدين ١/ ٤١٨ ، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٩٥ ، عن يزيد بن حمير الرحبي قال : خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله على عملاناس في يوم عيد الفطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، فقال : ﴿إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين التسبيح ». قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢١١ : قال النووي في الخلاصة : إسناده صحيح على شرط مسلم . وقد صحيح الحاكم ووافقه ابن حجر ، وذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم . انظر : صحيح البخاري [مع الفتح] ٢/ ٢٩ ، باب التكبير إلى العيد . ومعنى حين التسبيح : وقت صلاة السبحة وهي النافلة ، وذلك إذا مضى وقت الكراهة ، وفي رواية صحيحة للطبراني : وذلك حين تسبيح الضحى . اه من فتح الباري ٢ / ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٢) حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يكبر في الأولى للافتتاح وخمساً بعدها، وفي الثانية: يكبر خمساً ثم يقرأ، وفي رواية يكبر أربعًا. انظر: الهداية ١/ ٩٢، وسيأتي في ص ٧٦٢، حاشية رقم ٥ جملة ما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما

«الإشراف» (١). انتهى.

وهذا هو مذهب فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، ويحيى الأنصاري، والزهري، وإسحاق، والأوزاعي، والليث، وهو مروي عن أبي هريرة<sup>(۱)</sup> وابن عباس <sup>(۱)</sup> وأبي سعيد الخدري<sup>(١)</sup> وابسن عمر<sup>(٥)</sup> رضي الله عنهم. حكاه عنهم ابن المنذر في الإشراف، و ابن قدامة في المغني، يزيد أحدهما على الآخر، إلا أن مالكًا وأحمد قالا: سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام<sup>(١)</sup>.

والأحاديث الواردة في السبع في الأولى والخمس في الثانية أثبت من الأحاديث الواردة في الثلاث في كل منهما(٧).

قال الترمذي: بعد أن روى حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله على كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة،

<sup>(</sup>١) انظر المهذب مع المجموع ٥/ ١٥، ١٧، والأوسط ٤/ ٢٧٤، والأم ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في الموطأ ١/ ١٨٠، وعبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٩٢، وابن أبي شيبة ١/ ٤٩٤ بلفظ: «كان يكبر من الأولى سبع تكبيرات، وفي الثاني خمسًا كلهن قبل القراءة». اهد. نقل الترمذي عن البخاري قال: الصحيح ما روى مالك وغيره من الحفاظ عن أبي هريرة فعله. انظر العلل الكبير ١/ ٢٩ بترتيب القاضي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٤، بلفظ: «كَان يكبر في العيد، في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الأخرى ستًا بتكبيرة الركعة، كلهن قبل القراءة»، ورواه مطلقًا أيضًا بلفظ: «كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الأخرة». المصدر السابق ١/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٦ بلفظ: «التكبيرة في العيدين سبع وخمس: سبع في الأولى قبل القراءة، وخمس في الآخرة قبل القراءة».

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٦ عن نافع عن ابن عمر قال: «التكبير في العيدين سبع وخمس».

<sup>(</sup>٦) انظر: الأوسط ٤/ ٢٧٤، والمغني ٢/ ٣٨٠ ـ ٣٨١، والمدونة الكبرى ١/ ١٥٥.

 <sup>(</sup>۷) انظر الأحاديث الواردة في هذا الباب في: التحقيق مع التنقيح ٢/ ١٢٢٧ ـ ١٢٣٤، ونصب الراية ٢/ ٢١٢، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٨، والمغنى ٢/ ٣٨١.

وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة (١): سألت محمدًا ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا وبه أقول (٢). انتهى .

ولم ينقل أهل الحديث ما ذكره المصنف عن ابن عباس (٣) ، وإنما ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه الرواية الثانية (خمسًا في الأولى، وأربعًا في الثانية (١٤) بسند لم يثبت (٥).

وقوله: (فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة مع نقله عنه خمسًا خمسًا) مشكل؛ تمحل السغناقي لتصحيحه بكلام كثير فلينظر هناك.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين ٢/ ٢١٦. وقال: حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي على ، ورواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كم يكبر في صلاة العيدين ١/ ٤٠٧، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٢٨٦، ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٩٣ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٢) العلل الكبير بترتيب القاضى ١/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٧٦٠، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٤) انظر المصنف ١/ ٤٩٥، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من ضعف سند ابن أبي شيبة، وله متابع عند عبد الرزاق وقد تقدم تخريجه، وعند ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٧٥، وهو من طريق سفيان الثوري: ولفظه: «كان ابن عباس، والمغيرة بن شعبة يكبران في العيد تسعاً تسعاً»، وقد صححه ابن حجر في الدراية ١/ ٢٢٠. وقد روى عن ابن عباس عدة روايات:

١ ـ اثنتا عشرة تكبيرة، وقد تقدم تخريجه في ص ٣١٩، حاشية رقم ٤.

٢- ثلاث عشرة تكبيرة معها تكبيرة الإحرام، والركوع، وتكبيرة النهوض إلى الثانية،
 وتكبيرة الركوع منها. انظر: مصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٩١.

٣ـ وروي عنه تسعًا تسعًا كما تقدم قبل قليل مثل فعل ابن مسعود رضى الله عنه .

٤ ـ حكى عنه ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٢٧٩: (أن التكبير يوم الفطر ويوم النحر تسع تكبيرات، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وكلٌ سنة».

## فصل في تكبيرات التشريق

قوله: (وله(١) ما روينا من قبل).

يعني: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع» ، وقد تقدم أن هذا من كلام علي رضي الله عنه ولم يصح رفعه (٢) ، ولو صح لم يكف في الاحتجاج لأبي حنيفة على صاحبيه في اشتراط الجماعة والذكورية ، والإقامة (٣).

قوله: (والتشريق هو التكبير، كذا نقل عن الخليل<sup>(١)</sup> بن أحمد رحمه الله).

<sup>(</sup>۱) أي لأبي حنيفة رحمه الله، وهذا دليل استدل له على وجوب التكبير من صبح يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر من يوم النحر على المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبة لا جماعة النساء إذا لم يكن معهم مقيم. انظر: الهداية ١/ ٩٤، المبسوط ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص: ٧٤١، وتقدم تخريجه في ص ٥٤٦، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٣) قولهما: تكبيرات أيام التشريق على كل من صلى المكتوبة من رجل أو امرأة أو مسافر، أو مقيم من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ص: ٨٤، والآثار له ١/ ٥٥٨، والهداية ١/ ٩٤.

<sup>(3)</sup> هو أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن عمرو، الفراهيدي البصريّ، شيخ العربية، ومستخرج علم العروض، وحاصر أشعار العرب بها، كان من العلماء الزهاد يحجّ سنة ويغزو سنة، وهو شيخ سيبويه، توفي سنة «١٧٥ هـ»، وقيل قبلها. انظر: أخبار النحويين للسيرافي ص: ٥٦-٥٦، وبغية الوعاة ١/٥٥٠-٥٦، وسير أعلام النبلاء // ٤٣٩ـ ٤٣١.

في صحته (۱) عن الخليل بن أحمد رحمه الله نظر، فإنه يقال: تكبير التشريق [فلو كان التشريق] (۲) هو التكبير لكان المعنى تكبير التكبير ولا يصح هذا التركيب.

ويقال أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر (٣) ولا تكبير فيها عنده (٤) فيلزم تقديم جميع المظروف على ظرفه ولا يصح ذلك.

وقد أجاب السروجي عن الأول: بأن المراد تكبير زمان التشريق فحذف المضاف، وعن الثاني بأن المراد من التشريق تقديد اللحم وهو اسم مشترك بين معان فلا يرد. وفي جوابيه نظر:

[٠٤/ ب] فإن الأول تأويل في غاية الضعف والركاكة يصان عنه/ الكلام الفصيح، فإنه يبقى كأنهم قالوا: تكبير زمانه وهو خلاف الظاهر.

والثاني: فيه دعوى الاشتراك والأصل عدمه، والأظهر - بل هو الصحيح - أنه من تشريق اللحم فإنهم كانوا إذا شرقوا اللحم كبروا، وسمي تقديد اللحم تشريقًا لأنه ينشر في المشرقة (٥) لتشرق عليه الشمس وتجففه (٦).

<sup>(</sup>۱) لم أجده في كتب اللغة، وعزاه الكاساني إلى النضر بن شميل، وابن مودود إليه، وإلى الخليل بن أحمد. انظر: البدائع ١/ ١٩٨، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٨٨، والظاهر أنهما نقلا ذلك عن السرخسي. انظر المبسوط ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>۲) سقطت من الأصل، والزيادة من «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية ٢/٤٦٤، ومختار الصحاح ص: ٣٣٦، والقاموس المحيط ١١٥٩.

<sup>(</sup>٤) أي عند أبي حنيفة رحمه الله. انظر الهداية ١/ ٩٤، والمبسوط ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) المشرقة: مثلثة الراء موضع القعود في الشمس بالشتاء، انظر مختار الصحاح ص: ٣٣٦، والقاموس المحيط ١١٥٨.

<sup>(</sup>٦) انظر النهاية ٢/ ٤٦٢، والمغرب ١/ ٤٤٠، ومختار الصحاح ص: ٣٣٦.

وقيل: إنه من قولهم: أشرق ثبير (١) كيما نغير (٢) ، وثبير: اسم جبل بمنى (٣) ، وقيل: لأجل صلاة العيد يوم النحر وباقي الأيام تبع ، وسميت صلاة العيد بذلك لأنها تصلى بعد شروق الشمس (١) . وهذا لا يقوى لأن الاسم عندي جاهلي من قبل الإسلام ، ولم يكن حينئذ للعيد صلاة ، ولأن الصلاة في يوم النحر ولا يقال ليوم النحر يوم تشريق ، وإنما يقال: أيام التشريق للأيام الثلاثة التي بعده ، هذا الذي نقله أهل اللغة . ولم أر في كتب اللغة ما حكاه المصنف عن الخليل بن أحمد وهو بعيد ، والله أعلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل «ثبين» ، وكذا في الآتية بعدها، والتصحيح من «ع»، وهو الموافق للمصادر .

<sup>(</sup>٢) يخاطب الجبل فيقول: ادخل في ضوء الشمس حتى تدفع للنحر، انظر الهداية ٢/ ٤٦٤، والمغرب ١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الأم ٢/ ٢٣٤، والنهاية ٢/ ٤٦٤، والمغرب ١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر المغرب ١/ ٤٤٠، والنهاية ٢/ ٤٦٤.



#### باب صلاة الكسوف

قوله: (وفي كلّ ركعة ركوع واحد، وقال الشافعي: ركوعان، له رواية عائشة رضي الله عنها، والحال أكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيح لروايته).

هكذا وجدته فيما اطلعت عليه من نسخ الهداية: ابن عمر بغير واو. وصوابه ابن عمر و(١).

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية: ٢/٢٧/: لم أجده من رواية ابن عمر، وإنما وجدناه عن ابن عمرو بن العاص، ولعله تصحف على المصنف. اهـ، وقال ابن حجر أيضًا: لم أجده، وإنما في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة صلاة الكسوف. اهـ. الدراية ١/ ٢٢٤، وقال صاحب فتح القدير: لعله تصحف على بعض النسّاخ؛ لأنه لم يوجد عن ابن عمر. انظر فتح القدير ٢/ ٨٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «انكشفت» والتصحيح من «ع». وهو الموافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ـ باب من قال: يركع ركعتين ١/ ٣١٠، والنسائي في كتاب الكسوف ١٣٨ ـ ١٣٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٩، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣٠١، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٢١، والبيهقي ٣/ ٣٢٤.

وعنه أيضًا أن النبي ﷺ صلّى ركعتين، في كل ركعة ركوع) أخرجه أحمد والنسائي (١)، وفي لفظ عنده (فصلى ركعتين كما تصلون)(٢).

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو أنها قالت: (كسفت الشمس على عهد رسول الله على فقام النبي على فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة، وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك) الحديث أخرجه الجماعة (٣).

ومثل هذا الوصف لا يترجح فيه القريب من الإمام على البعيد منه، وإنما يتأتى ذلك فيما يظهر للقريب منه أكثر مما يظهر للبعيد. أما إذا وصف البعيد مثل هذا الوصف ونقص القريب منه كان مع البعيد زيادة إثبات.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢١٢ ـ ٢١٣، ٢٤٩، والنسائي في كتاب الكسوف ـ باب القول في السجود في صلاة الكسوف ٣/ ١٤٩، والمصنف ذكره مختصرًا بالمعنى .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في كتاب الكسوف ـ باب الأمر بالدعاء في الكسوف ٣/ ١٥٢ ـ ١٥٣، وهو من رواية أبي بكرة وهو عند البخاري بلفظه ومعناه غير زيادة «كما تصلون» . انظر صحيح البخاري ـ كتاب الكسوف ـ باب الصلاة في كسوف الشمس ٢/ ٦٣٦ [مع الفتح] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف باب الصدقة في الكسوف ٢/ ٦١٥ [مع الفتح] رقم (١) . ومسلم في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف ٢ / ٦١٨ رقم (١) ، وأبو داود في كتاب الصلاة باب من قال أربع ركعات ٢/ ٣٠٧ ، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في حاء في صلاة الكسوف ٢/ ٤٤٩ ، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في صلاة الكسوف ١/ ٢٠١ ، والنسائي في كتاب الكسوف باب كيف صلاة الكسوف ٣/ ١٣٠ . ١٣٠ .

وترجيح الأئمة الثلاثة (۱) والبخاري وغيرهم من أهل الحديث بالنظر في الأسانيد، وألفاظ الرواة أقوى. كيف وأن الرواية عن الرجال قد اضطربت؛ فمنهم من روى ركوعين في كل ركعة مثل رواية عائشة كعبد الله بن عباس وحديثه في الصحيحين، أيضًا وغيرهما (۲)، ومنهم من روى ست ركعات في ركعتين كجابر وابن عباس أيضًا وحديثهما في صحيح مسلم (۳) لكن البخاري لم يخرجهما، ومنهم من روى ثمان ركعات في ركعتين كعلي وابن عباس أيضًا وحديثهما في ركعتين كعلي وابن عباس أيضًا وحديثهما البخاري أيضًا.

<sup>(</sup>۱) انظر الموطأ ١/١٨٦ - ١٨٨، فقد انتقى رواية عائشة على هذه الصفة ورواية ابن عباس الموافقة لروايتها، وهو مذهب أصحابه اعتماداً على الحديثين، انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/١٤٥ - ١٤٥، وأختار الإمام الشافعي رحمه الله الحديثين وبين أن روايات هذين الحديثين أرجع من غيرهما من حيث الكثرة والقوة. انظر اختلاف الحديث ص ١٣٥ - ١٤٠ وهو مذهب أتباعه، انظر المهذب مع المجموع ٥/ ٥٥، ٤٨، وأصحاب الإمام أحمد رجحوا العمل بهذين الحديثين، لقوتهما وتركوا ما خالفهما. انظر الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ١/ ١٩٢، والتحقيق لابن الجوزي ٢/ ١٢٥٢ - ١٢٥٣، والمغنى ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الكسوف ـ باب صلاة الكسوف جماعة ٢/ ٢٢٧ [مع الفتح] رقم (٢) (١٠٥٢)، ومسلم في كتاب الكسوف ـ باب ما عرض على النبي عَظَة في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ٢/ ٦٢٦ رقم (١٧)، وأبو داود في كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في صلاة الكسوف ٢/ ٤٤٧ معلقًا، والنسائي في كتاب الكسوف ـ باب كيف صلاة الكسوف ٣/ ١٢٩، ومالك في الموطأ ١/ ١٨٧ ـ ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) حديث جابر رواه في كتاب الكسوف ـ باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ٢/ ٦٢٦ رقم (١٠)، وقد روى عنه مثل حديث عائشة في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٦٢٢ رقم (٩)، وحديث ابن عباس لم أجده عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) أحرجهما في كتاب الكسوف ـ باب من قال: إنه ركع ثمان ركعات ٢/ ٦٢٧ رقم (٢١٨) ورقم (٢١٩).

وفي غير (الصحيحين) عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا «أربع ركعات في كل ركعة» (١٠) ، وعن أبيّ بن كعب (خمس ركعات في كل ركعة) (٢٠) .

وعن النعمان بن بشير يرفعه (فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها)(٢).

وعنه أيضًا أنه عليه السلام: (جعل يصلي ركعتين ركعتين وسأل عنها حستى انجلت) (٤٠٠ . فلا يقوى ترجيحه بأن الحال على الرجال أكشف والحالة هذه! .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الكبرى ٣/ ٣٢٩، وقال بعده : في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ممن لا يحتج به. انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة ـ باب من قال: أربع ركعات ٢٠٧١ ـ ٣٠٨، ومن طريق أبي داود رواه البيه قي في الكبري ٣/ ٣٢٩، وقال: لم يحتج بمثل إسناده صاحب الصحيح، انظر المصدر السابق. ومدار هذا الحديث على أبي جعفر الرازي، عيسى بن ماهان قال فيه ابن القيم بعد أن نقل عن أحمد، وأبي زرعة، وابن حبان توهينه: والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير، لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث ألبتة. انظر زاد المعاد ١/ ٢٧٦ ـ ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد بمعناه في المسند ٤/ ٣٧٧، والنسائي في كتاب الكسوف - باب كيف صلاة الكسوف ٣/ ١٤١، ١٤٥، ١٤٥. والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٢، وقال: على شرطهما . اهد. وقال ابن حب في التلخيص ٢/ ٨٩: صححه ابن عبد البر، وأعله ابن القاسم بالانقطاع . اهد. والحديث فيه كلام واختلاف شديد ذكره البيهقي والزيلعي . انظر الكبرى ٣/ ٣٣٣ ـ ٣٣٣، ونصب الراية ٢/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الكسوف-باب من قال يركع ركعتين ١/ ٣١٠، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ٣٣٠، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٣٣.

وفي صحيح البخاري: عن الزهري أنه قال: قلت لعروة بن الزبير: (إن أخاك يوم كسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح! قال: أجل؛ لأنه أخطأ السنة)(١) مع أن ابن عمرو ثبت عنه في الصحيحين، وغيرهما أنه قال: (كسفت(٢) الشمس على عهد رسول الله على فنودي: إن الصلاة جامعة، فركع النبي على ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس حتى جلّي عن الشمس)(٣) فهذا أصح من حديث: «كل ركعة بركوع/».

قوله: (ويخفى عند أبي حنيفة أبي حنيفة أبي عند أبي عند أبي حنيفة (ولأبي حنيفة رواية ابن عباس (7) وسمرة (7) رضي الله عنهم، والترجيح قد

- (٢) في الأصل «كشف» بالشين المعجمة، والتصحيح من «ع».
- (٣) رواه البخاري في كتاب الكسوف ـ باب طول السجود في الكسوف ٢٢٨٢ [مع الفتح] رقم «١٠٥١»، ومسلم في كتاب الكسوف ـ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة ٢/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨ رقم «٢٠». والإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٣٢، والنسائي في كتاب الكسوف ـ باب كيف صلاة الكسوف ٣/ ١٣٦ ـ ١٣٣ .
- (٤) مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي الإسرار في صلاة الكسوف. انظر الهداية ١/ ٩٤، والبداثع ١/ ٢١١، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٤٥، والتنبيه للشيرازي ص ٤٦.
- (٥) أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وقد ذكر بعد هذا أن محمدًا له رواية أخري مع أبي حنيفة، وذكر في البدائع: أن الروايات عن محمد اضطربت. انظر الهداية ١/ ٩٤ ـ ٩٥، والبدائع ١/ ٢٨١ ـ ٢٨٨.
- (٦) حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري في كتاب الكسوف ـ باب صلاة الكسوف جماعة بلفظ: «فقام قيامًا طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة» ٢/ ٦٢٧، [مع الفتح] رقم (١٠٥٢)، ومسلم في كتاب الكسوف ـ باب ما عرض على النبي على في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ٢/ ٦٢٦ رقم (١٧). ولفظه: «فقام قيامًا طويلاً قدر نحو سورة البقرة».
  - (٧) سيأتي تخريجه في الموضع الذي ذكره المصنف بلفظه فريبًا إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الكسوف ـ باب خطبة الإمام في الكسوف ٢/ ٦٢٠ (مع الفتح) رقم «١٠٤٦».

#### مر من قبل، كيف وأنها صلاة النهار وهي عجماء).

أما الترجيح بأن الحال على الرجال أكشف فقد تقدم الكلام معه فيه (۱) مع أنه يحتمل أنه عليه السلام جهر ولم يسمعه ابن عباس وسمرة ، وسمعه غيرهما ، مع أن قول ابن عباس رضي الله عنهما: (فقرأ نحواً من سورة البقرة) (۲) يحتمل أنه قرأ مقدار سورة البقرة من مكان آخر لم يكن يحفظه هو ذلك الوقت (۳) . إنه إنما جمع القرآن بعد وفاة رسول الله على .

وإن كان المراد ما روي عن ابن عباس أنه قال: (فلم يسمع صوتًا) فهذا أخرجه البيه قي (١) عنه وفيه كلام (٥) ، وحديث سمرة أنه قال: (صلى بنا رسول الله عَلَيْكُ في كسوف ركعتين لا نسمع له صوتًا) أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷۶۷ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في كتاب الكسوف. باب قدر القراءة في صلاة الكسوف ٣/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) سقط شيء هنا، يوجد في «ع» زيادة: فإن قيل. والمعنى لايستقيم بها. بل تزيده غموضًا، ولعلّ الصواب «فإنه إنما جمع القرآن».

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ٣/ ٣٣٥، ورواه في معرفة السنن ٥/ ١٥٤، بثلاثة أسانيد فيها ابن لهيعة، والواقدي، والحكم بن أبان بلفظ: «صليت خلف النبي على صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفًا واحدًا»، ورواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٤٦٤، من طريق ابن لهيعة أيضًا، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٢ من الطريق نفسها.

<sup>(</sup>٥) ضعفه النووي في المجموع ٥/ ٤٦ بسبب ابن لهيعة. وقال ابن حجر: رواه البيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية. انظر الفتح ٢/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٦) المسند ٥/ ٢٧، ٣١، وسنن النسائي في كتاب الكسوف ـ باب ترك الجهر فيها بالقراءة ٣٠٨/١ ـ ١٤٩، وأبو داود في كتاب الصلاة ـ باب من قال: أربع ركعات ١٠٨/١ في ضمن حديث طويل. والترمذي في كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في صفة صلاة الكسوف ٢/ ٤٠١، ورواه ابن ماجه أيضًا في إقامة الصلاة ـ ما جاء في صلاة الكسوف ١/ ٤٠٢، وصححه الترمذي ٢/ ٤٥٢، والحاكم ١/ ٣٣٠، ووافقه الذهبي.

وحديث عائشة في الجهر أخرجه الجماعة (۱). وقال البخاري: [حديث] عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة (۱) وأما قوله: (كيف وأنها صلاة النهار وهي عجماء؟) فإنه يشير به إلى ما رواه في باب صفة الصلاة (١) وقد تقدم حكاية قول النووي أنه لا أصل له (۱) واعتبار صلاة الكسوف في الجهر بصلاة الجمعة والعيدين أقوى وأولى من اعتبارها بالظهر والعصر؛ فإنها ورد فيها خطبة وهي أقل حضوراً (۱) من صلاة الظهر والعصر، وهي أولى بالجهر من الجمعة والعيدين فإنها أقل دورانًا منهما.

والحكمة في الإخفاء في الظهر والعصر كثرة حضورهما وكثرة اشتغال الناس في وقتهما فلا تتفرغ قلوبهم لاستماع القرآن وتدبره، وثمرة الجهر الاستماع والتدبر. ولهذا كان الأفضل أن تؤدى صلاة الكسوف في المسجد الجامع الذي يصلى فيه الجمعة(٧). وقد رجح الطحاوي أيضًا قول أبي يوسف

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الكسوف ـ باب الجهر بالقراءة في الكسوف ٢/ ٦٣٨ [مع الفتح] رقم (١٠ رواه البخاري في كتاب الكسوف ـ باب صلاة الكسوف ٢/ ٦٢٠ رقم (٥)، وأبو داود في كتاب الصلاة ـ باب القراءة في صلاة الكسوف ١/ ٣٠٩، والترمذي في أبواب الصلاة ـ باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف ٢/ ٤٥٢، والنسائي في كتاب الكسوف ـ باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ٣/ ١٤٨. ولم أجده عند ابن ماجه . ولفظ الحديث «أن النبي عَلَيْ جهر في صلاة الكسوف بقراءته».

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل والمثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر العلل الكبير بترتيب القاضي ١/٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية - باب صفة الصلاة - فصل في القراءة ١/٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ص: ٥٨٢.

<sup>(</sup>٦) يريد بأن وقوع الكسوف أقل من مجيء الظهر والعصر .

<sup>(</sup>٧) انظر الهداية أ/ ٩٥، وقوانين الأحكام الشرعية: ١٠٣، والمجموع ٢/ ٤٤. ٤٥، والمغني ٢/ ٢٤.

ومحمد هنا<sup>(۱)</sup>.

قوله: (وليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل).

في تعليله نظر ؛ فإنه (نقل) (٢) أنه خطب في كسوف الشمس في حديث عائشة والمغيرة، رواه أهل الصحيح والسنن والمساند (٣) ، لكن يبقى أن يقال: هل خطب للكسوف أو أنه على لمات ابنه إبراهيم وقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم خطب الناس ليعلمهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان

<sup>(</sup>١) انظر شرح معانى الآثار ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) في النسختين «فعل»، والصواب ما أثبته، ولا يستقيم المعنى إلا به.

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة رضى الله عنها الذي صرح بأنه على خطب في الكسوف. عند البخاري في كتاب الكسوف. باب الصدقة في الكسوف ٢/ ٦١٥ [مع الفتح] (١٠٤٤) وفيه «ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله وأثني عليه ثم قال: . . . »، ومسلم في كتاب الكسوف ـ باب صلاة الكسوف ٢/ ٦١٨ رقم «١»، والنسائي في كتاب الكسوف ـ باب كيف الخطبة في الكسوف ٣/ ١٥٢ ، والإمام أحمد في المسند ٦/ ١٨٧ . وحديث المغيرة رواه البخاري في كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس ٢/ ٦١٢ رقم (١٠٤٣)، ومسلم في كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، ٢/ ١٣٠ رقم (٢٩) وليس فيه التصريح بلفظ «الخطبة» ولكن فيه ذكر سبب الخطبة ؛ حيث قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله على يوم مات إبراهيم فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله على : وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا الحسيساته ... ، وقد جاء التصريح أيضًا بالخطبة في حديث أسماء عند البخاري في كتاب الكسوف. باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد ٢/ ٦٣٦ [مع الفتح] رقم (١٠٦١) وعند مسلم في كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي عَلَيَّ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ٢/ ٢٦٤ رقم (١١)، ولفظهما «فانصرف رسول الله عَلَيْ وقد انجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد. . . » الحديث. وقال ابن حجر: (فائدة): قال صاحب الهداية من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل ، فتعجب منه ، مع ثبوت ذلك في حديث عائشة هذا، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين، =

لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده؟(١).

ويرجح أنها لم تكن للكسوف قوله في بعض الروايات في الصحيح: (فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة)(٢) . أمر بالصلاة ولم يذكر الخطبة.

\* \* \*

وأخرج أحمد من حديث سمرة بن جندب وهو في النسائي وابن حبان، فقام فصعد المنبر
 فخطب فحمد الله وأثنى عليه، الحديث. اهـ. التلخيص الحبير ٢/ ٩١ ـ ٩٢ .

<sup>(</sup>۱) هذه الكلمات من مضامين خطبة النبي ﷺ في الكسوف، وثبت عند البخاري في كتاب الكسوف. ٢/ ٦٢٥ [مع الفتح] رقم (١٠٤٧) (١٠٤٨) وقد تكررت في أكثر من موضع في حديث أبي بكرة، وأبي مسعود البدريّ، وابن عمرو، والمغيرة، وعائشة، وأسماء، وابن عباس، وأبي موسى رضي الله عنهم، ورواه مسلم في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف ٢/ ٦١٨ رقم (١١)، وقد تكررت عنهم عنده أيضًا، وعن جابر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الكسوف ـ باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته ٢/ ٦٣٣ ـ ١٣٣ [مع الفتح] رقم (١٠٥٨)، ومسلم في كتاب الكسوف ـ باب صلاة الكسوف ٢/ ٦١٩ رقم (٣)، وقد تكرر ذكر الأمر بالصلاة بدون ذكر الخطبة في الصحيحين كثيراً.

#### باب الاستسقاء

قوله: (قال أبو حنيفة ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة، فإن صلى الناس وحدانًا جاز. وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار).

إلى أن قال: (قلنا: فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة).

يعني الصلاة. وفيه نظر؛ فإن الذين قالوا بمشروعية صلاة الاستسقاء في جماعة وهم سائر الأئمة (۱) لم يقولوا بتعينها، بل قالوا: إن الاستسقاء على ثلاثة أوجه: تارة يدعون عقب الصلوات، وتارة يخرجون إلى المصلى فيدعون من غير صلاة بجماعة، وتارة يصلون جماعة ويدعون (۲).

<sup>(</sup>۱) قال ابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٢٧: قد ذكرنا الأخبار الثابئة عن رسول الله على في صلاة الاستسقاء وخطبته، والدعاء، وتحويل الرداء، وبه قال عوام أهل العلم إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء، وخالفه محمد فقال: أرى أن يصلى في الاستسقاء نحواً من صلاة العيد، والسنن مستغنى بها عن كل قول.

<sup>(</sup>٢) انظر المغني لابن قدامة ٢/ ٤٤٠ على ١٤٤٠، والمجموع للنووي ٥/ ٦٤، وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ثبت عنه ﷺ أنه استسقى على وجوه:

أحدها: يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته.

الوجه الثاني: أنه وعد الناس يومًا فخرجوا إلى المصلى، فحمد الله وأثنى عليه وكبر ثم خطب، ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء ألبتة.

الثالث: أنه استسقى على منبر المدينة استسقاء مجرداً في غير يوم الجمعة، ولم يحفظ عنه صلاة في هذا الاستسقاء.

الرابع: أنه ﷺ استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا.

وأبو حنيفة رحمه الله لم يبلغه الوجه الثالث فلم يقل به؛ وبلغ غيره فقال به. وكلام المصنف هنا فيه تناقض؛ فإنه قال أولاً: وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار، فيكون مراده بقوله: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة أي ليس فيها صلاة مشروعة (١).

ثم قال: قلنا: فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة ومراده بذلك أنه جائز ولكنه غير مسنونة، وهذا يناقض أول كلامه لأن فعله مرة يدل على مشروعيته قطعًا.

وهذا الذي عناه سائر العلماء أنه مشروع ، ولم يعنوا أنه لا يشرع غيره ، بل عنوا به أنه فعل مسنون كالدعاء والاستغفار . وأيضًا فلا شك أنه يثاب فاعله ولايأثم تاركه ، وهذا وصف الفعل المسنون (٢) ، وأما الجائز فهو الذي استوى طرفاه فلا يثاب فاعله / ولا يعاقب تاركه (٣) . وقد رجح الطحاوي أيضًا قول أبي يوسف ومحمد هنا (٤) .

<sup>=</sup> الخامس: أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء، قريبًا من الباب الذي يسمى باب السلام اليوم نحو قذفة حجر.

السادس: استسقى ﷺ في بعض غزواته، لما سبق المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمين العطش، انظر زاد المعاد ٢٥٦/٥٥.

<sup>(</sup>١) بل صرح بذلك فقال: ورسول الله ﷺ استسقى ولم ترد عنه صلاة. اهـ الهداية ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الورقات للجويني: ص ٢٦، وروضة الناظر ١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الورقات ص: ٢٦، والروضة ١١٦٦.

<sup>(</sup>٤) يعني قول أبي يوسف ومحمد بأن صلاة الاستسقاء مسنونة. انظر شرح معاني الآثار / ١٧٣٧ - ٣٢٥ .

قوله: (ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء لأنه لاستنزال الرحمة وإنما ينزل عليهم اللعنة).

مذهب الأئمة الثلاثة أن أهل الذمة لا يؤمرون بالخروج للاستسقاء ولا يمنعون من الخروج في يوم ينعون من الخروج مع المسلمين معتزلين، ولا يمكنون من الخروج في يوم وحدهم (١)، وهذا هو الراجح لأنا لا نمنعهم من طلب الرزق فإن الله يرزق البر والفاجر.

وقول المصنف: لأنه لاستنزال الرحمة؛ فيه نظر، فإن عنى استنزال الرحمة الخاصة فممنوع، وإنما هو استنزال الغيث الذي هو من رحمة الله العامة التي وسعت كل شيء والكافر من أهلها. ويجب التفصيل في مواطن (٢) الإجمال ولكن لا يمكنون أن يستسقوا في يوم وحدهم لاحتمال أن يُسْقَوا فتحصل بإجابة دعائهم فتنة لمن هو ضعيف الإيمان، والله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مذهب الشافعية، والحنابلة إذا خرجوا متميزين معتزلين لا يمنعون، وعند المالكية قول بأنهم ينعون كقول الحنفية، وقول بالجواز، وعلى الجواز هل يسمح لهم أن ينفردوا بيوم وحدهم أم يخرجون مع الناس معتزلين في ناحية مثل قول الشافعية والحنابلة؟ فيه قولان أيضاً. انظر قوانين الأحكام الشرعية ص: ١٠٢، والمجموع ٥/ ٧١- ٧٢، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين ولعل الأفصح مواضع.



#### باب صلاة الفوف

قوله: (والأصل فيه رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهُ صلى صلاة الخوف على الصفة التي قلنا)(١).

(۱) الصفة التي ذكرها في صلاة الخوف أن الإمام يقسم الجيش طائفتين، طائفة يحرم بهم الإمام، وطائفة تحرس تجاه العدو، فيصلي بهؤلاء ركعة فإذا سجد الإمام السجدة الثانية قامت الطائفة التي صلت معه ركعة إلى تجاه العدو، فيأتي أولئك الذين لم يصلوا فيصلي بهم ركعة ويتشهد ويسلم، ولا يسلمون، وإنما يذهبون إلى تجاه العدو، فتأتي الطائفة الأولى فتصلي الركعة الثانية وحدانًا بغير قراءة، ويتشهدون، ويسلمون، ثم يذهبون إلى الحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى فتتم الركعة الثانية بقراءة ويتشهدون ويسلمون لأنفسهم. انظر الهداية ١٩٦٨.

وحديث ابن مسعود المذكور رواه أبو داود في كتاب الصلاة ـ باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون الخوف فقاموا صفاً خلف فيصلون ركعة ٢٦/٢ ولفظه: «صلى بنا رسول الله على صلاة الخوف فقاموا صفاً خلف رسول الله على وصف مستقبل العدو فصلى بهم رسول الله على ركعة ، ثم سلم فقام هؤلاء فقاموا مقامهم ، واستقبل هؤلاء العدو ، فصلى بهم النبي على ركعة ، ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ، فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا» .

ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٥٠٨، وابن أبي شيبة ٢/ ٢١٤، وأحمد في المسند ١/ ٢١٤، وأحمد في المسند ١/ ٤٧٠، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ٣١١، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٦١، وقال: هذا الحديث مرسل، وأبو عبيدة لم يدرك أباه، وخصيف الجزري ليس بالقوي. اهـ.

قال الزيلعي وابن حجر: معناه حديث ابن عمر المتفق عليه، غير أن في حديثه؛ قضت الطائفتان في حالة متفرقة. انظر نصب الطائفتان في حالة متفرقة. انظر نصب الراية ٢ ٢٤٤/، والدراية ٢/ ٢٢٧.

فيه نظر، فإنه ذكر في صفة صلاة الخوف أن الطائفة الأولى يقضون ركعتهم بغير قراءة وأن الطائفة الثانية يقضون ركعتهم بقراءة وليس ذلك في حديث ابن مسعود ولا غيره، وإنما ذلك خرجه الأصحاب على أصلهم في الفرق بين اللاحق والمسبوق وقالوا: المسبوق من أدرك آخر صلاة الإمام، واللاحق من أدرك أول صلاة الإمام، والمسبوق يقرأ في قضاء ما سُبق به، واللاحق لا يقرأ في قضاء ما بقي عليه من الصلاة، وقالوا: لأنه خلف الإمام حكماً، والمؤتم لا يقرأ خلف الإمام.

فقوله: (على الصفة التي قلنا) يوهم أن ما ذكره من قراءة هؤلاء، وعدم قراءة هؤلاء في حديث ابن مسعود وليس الأمر كذلك.

قوله: (وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بما روينا).

الذي روى هو حديث ابن مسعود أن النبي عَلَيْ صلى صلاة الخوف على الصفة التي ذكرها، وذلك لا يكون حجة على أبي يوسف فإنه يقول: إنها كانت مشروعة في حياة النبي عَلِيْ إذا (٢) كان هو الإمام (٣). لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ﴾ (١) الآية، فلا يكون فعله عَلَيْ على أي صفة كان حجة على أبي يوسف، وإنما الحجة عليه إقامة الصحابة لصلاة

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ١/ ٩٦، والبدائع ٢٤٣/١، والاختيار ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين ولعل الصواب: (إذ).

<sup>(</sup>٣) انظر الاختيار ١/ ٨٩، والعناية ٢/ ٩٨، وفتح القدير ٢/ ٩٩. ٩٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١٠٢.

الخوف بعد وفاة الرسول ﷺ (١).

وهم أخبر بمعنى القرآن بمن بعدهم، فقد فهموا من قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ ﴾ أن المراد هو أو من يقوم مقامه. كما في قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (٢).

قوله: (لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلّى الظهر بالطائفتين ركعتين  $\binom{(7)}{1}$ .

قال السروجي: لم ينقل عن النبي عَلَيْهُ أنه صلى الظهر في الحضر بكل طائفة ركعتين ركعتين (١٤) كما ذكره في الكتاب (٥) ، لكن في حديث جابر في

<sup>(</sup>۱) صلاها سعيد بن العاص ومعه حذيفة بن اليمان، ونفر من أصحاب رسول الله ﷺ بطبرستان ولفظه: «أيكم صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فقال حذيفة: أنا، قال: فقام فصلى بالناس» رواه عبد الرزاق ٢/ ٥١٠، وابن أبي شيبة ٢/ ٢١٣، والإمام أحمد في المسند ٥/ ٤٧٨، وأبوداود في كتاب الصلاة ـ باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون ٢/ ٢١ ـ ١٦٠، والنسائي في كتاب صلاة الخوف ٣/ ١٦٧ ـ ١٦٨، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٥٠٥، وروى أبو داود نحوه في كتاب الصلاة ـ باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ٢/ ٢٠٥، عن عبد الرحمن بن سمرة أنه صلاها بكابل، وصلى أبو موسى صلاة الخوف بالجيش بأصبهان. انظر مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢١٤ ـ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) هذا دليل ذكره استدلالاً بأن الإمام المقيم يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين في الظهر. انظر الهداية ١/ ٩٦.

<sup>(3)</sup> ذكر الزيلعي لهم دليلاً، وهو حديث أبي بكرة عند أبي داود في كتاب الصلاة ـ باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين ٢/ ١٧، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: «صلى النبي ﷺ في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدوّ، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين فكانت لرسول الله ﷺ أربعًا، ولأصحابه ركعتين ركعتين». قال الزيلعي: سنده صحيح، وهو حديث الكتاب: فإن فيه ذكر الظهر. انظر نصب الراية ٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٥) في مختصر القدوري لم يجعله حديثًا مرفوعًا وإنما ذكر المسألة فقط، وجعل اللفظ من تعبيره، ولعله يقصد «الهداية».

ذات الرقاع (١٠) أنه عليه السلام صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتان، متفق عليه (٢).

قوله: (ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا بطلت صلاتهم لأنه عليه الصلاة والسلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق، ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها).

تقدم أن الصحيح أن النبي عَلَى ، إنما شغل يوم الخندق عن صلاة العصر وحدها، ولم يكن تركها لاشتغاله بالقتال وهو ذاكرها، وإنما لاشتغاله بالمحاربة نسى الصلاة.

فإن في الصحيحين وغيرهما عن جابر رضي الله عنه: (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال رسول الله على الله ما صليتها»، فقمنا إلى بُطحان فتوضاً للصلاة فتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب»)(٣).

<sup>(</sup>۱) همي غزوة محارب، وبني ثعلبة من غطفان بنجد، انظر: مغازي الواقدي ١/ ٣٩٥، وزاد المعاد ٣/ ٢٥٠، وفتح الباري ٧/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب المغازي ـ باب غزوة ذات الرقاع ٧/ ٤٩١ [مع الفتح] رقم (١٣٦)، ووصله مسلم من طريق ابن أبي شيبة عن عفان في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب صلاة الخوف ٢/ ٥٧٦ رقم (٣).

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٧٠٠-٧٠١، وتقدم تخريجه فيها في حاشية رقم (٦).

فقوله: (والله ما صليتها) دليل على أن تركها كان نسيانًا لأن الذاكر/ [٢٤/ أ] للشيء لا يقول: والله ما فعلته، وإنما يقول ذلك إذا ذكره بعد نسيان، وإن لم يثبت أن التأخير كان للنسيان فهو يحتمله فيسقط الاستدلال. فالصلاة في الوقت فرض بحسب الوسع والإمكان ولا يؤخر الصلاة ليصليها بعد الوقت كاملة كالمريض، والخائف، والعاري، وعادم المطهر للنجاسة، وكذلك عادم المطهر للحدث كما تقدم (١).

وكما أن المشي والانصراف عن القبلة في حالة الخوف لا يمنع بقاء الصلاة فكذلك القتال. فالصلاة في الوقت وإن كانت ناقصة خير من تفويت الصلاة، والصلاة بعد الوقت وإن كانت كاملةً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ص ٤٧٦.٤٧١.



# بالب إللِمَنائز فصل في الكفن(''

قـوله: (والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب؛ إزار، وقـمـيص، ولفافة. لما روي «أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية».

فيه نظر من وجهين:

أحدهما: أن الحديث الذي أشار إليه حجة عليه؛ فإن في آخره: «ليس فيها قميص ولا عمامة» وهو قد قال: (إزار وقميص ولفافة). والحديث في «الصحيحين»، وغيرهما من حديث عائشة (٢) رضي الله عنها.

الثاني: أن قوله: (إزار ولفافة) ظاهره المغايرة بينهما وفيه إيهام، ولو قال: لفافتان لكان أولى.

وقال الشافعي: أحب الكفن إلي ثلاثة أثواب: لفائف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، فإن ذلك الذي اختاره الله لنبيه على المناه الله أصحابه رضي الله عنهم (٣). انتهى. وهو في القوة كما ترى، ولم يثبت ما يعارضه.

<sup>(</sup>١) في «الهداية» التكفين.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الجنائز ـ باب الثيباب البيض للكفن ٣/ ١٦١ ـ ١٦٢ [مع الفتح] رقم (٢) . ومسلم في الجنائز ـ باب في كفن الميت ٢/ ٦٤٩ ـ ، ٦٥ رقم (٤٥)، وأبو داود في كتاب الجنائز ـ باب في الكفن ٣/ ١٨٩ ، والترمذي في كتاب الجنائز ـ باب ما جاء في كفن النبي على ١٨٩ ، والنسائي ٣/ ٣١ ، وابن ماجه في كتاب الجنائز ـ باب ما جاء في كفن النبي على ١/ ٤٧٢ ، والنسائي في كتاب الجنائز ـ باب كفن النبي على ٤/ ٣٥ ـ ٣٦ ، ولفظ الحديث: «كفن رسول الله على في كتاب الجنائز ـ باب كفن النبي على ١/ ٣٠٤ ، ولفظ الحديث: «كفن رسول الله على في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة» هذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٣) انظر الأم ١/ ٣٢١، ومختصر المزنى مع الأم ٨/ ١٣٠.

قوله: (لقول أبي بكر رضي الله عنه: «اغسلوا ثوبيّ هذين وكفنوني فيهما»)(١).

قال السروجي: هذا لا أصل له. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه ما يخالف هذا. فعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران (٢). فقال: «اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة الخرجه البخاري (٣).

قوله: (لحديث أم عطية (١٠): «أن النبي عَلِيَّةً أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب»).

<sup>(</sup>۱) أورد هذا الأثر ليستدل به على أن أقل الكفن ثوبان، وهما إزار ولفافة. انظر الهداية ١/ ٩٧. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٢٣، ٤٢٤، عن معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما: اغسلوهما، وكفنوني فيهما، فقالت عائشة: ألا نشتري لك جديدًا؟ قال: لا، إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وصححه ابن حجر في الدراية ١/ ٢٣١. وقد رواه عبد الرزاق أيضًا الجديد من معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بمثل الذي رواه البخاري كما ذكره المصنف بعد هذا. . ورواه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٠١ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) ردْع من زعفران: بسكون الدال المهملة بعدها عين مهملة، معناه: لطخ لم يعمه كله. انظر النهاية ٢/ ٢١٤، وفتح الباري ٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه في كتاب الجنائز ـ باب موت يوم الإثنين ٢/ ٢٩٧ [مع الفتح] رقم (١٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) هي نسيبة على وزن فعيلة بالتصغير - بنت الحارث الأنصارية ، البصرية ، من كبار نساء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، كانت تشهد الغزوات مع النبي على ، وتداوي الجرحى ، والمرضى ، وحضرت غسل بنت النبي على ، فكان الصحابة والتابعون يرجعون إليها في هذا العلم ، عاشت إلى حدود سنة سبعين هجرية . انظر الاستيعاب ١٣/ ٢٥٥ ، والإصابة ٢٥٣/ ٢٥٢ .

وقوله بعد ذلك: (ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها).

وقوله بعد ذلك: (لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإجمار أكفان بنته وترًا).

أما حديث أم عطية فليس فيه: (أنه أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب) (١) وإنما ذلك من حديث ليلى بنت قانف (٢) . أخرجه أحمد وأبو داود (٣) وفيه كلام (١).

<sup>(</sup>۱) قد رواه أصحاب الكتب الستة وغيرهم في كتاب الجنائز وغيره ولا يوجد هذا اللفظ. وقد حكم عليه الزيلعي بالغرابة من حديث أم عطية. انظر نصب الراية ٢ / ٢٦٣، وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٣١: لم أجده.

<sup>(</sup>٢) هي ليلى بنت قانف بقاف، ثم نون ثم فاء الثقفية، قال ابن عبد البر: كانت فيمن شهد غسل أم كلثوم بنت النبي ﷺ ووصفت ذلك فأتقنت. اه.

من الاستيعاب ١٤٨/١٣ ـ ١٤٩، انظر ترجمتها في الإصابة ١٢٠/١٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند ٦/ ٤٢٧، وأبو داود في كتاب الجنائز - باب في كفن المرأة ٣/ ٢٠٠، ورواه ابن عبد البر بسنده في الاستيعاب ١٤٨/١٣ ، ولفظ الحديث: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله على عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله على الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله على جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا».

<sup>(</sup>٤) قد نقل الزيلعي هذا الكلام، وخلاصته أن في سنده محمد بن إسحاق، وأن هذه القصة في زينب بنت رسول الله ﷺ، لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله ﷺ ببدر، وفي سنده نوح بن حكيم رجل مجهول لم تثبت عدالته، والذي روى عن ليلى بنت قانف اسمه داود، يقال إنه من ولد عاصم بن عروة بن مسعود، ولده من أم حبيبة زوج النبي ﷺ ولم ينقل أن عاصم هذا تزوج بأم حبيبة حتى ينجب منها. والذي نقل أن أم حبيبة رضي الله عنها تزوجت بعبيد الله بن جحش وهاجرت معه إلى الحبشة، وافتتن زوجها فدخل في النصرانية، فتزوج رسول الله ﷺ بها. والذي يعرف أن داود بن عروة بن مسعود هو زوج حبيبة ربيب رسول الله ﷺ وهو غير هذا. فمن أجل هذا ضعف الحديث. انظر نصب الراية ٢ / ٢٥٨، والتلخيص الحبير أيضاً ٢/ ١١٠.

وقال صاحب المغني: ولما روت أم عطية: «أن النبي عَلَيْهُ ناولها إزارًا ودرعًا وخمارًا وثوبين»(١). ولم يعزه إلى شيء من كتب الحديث، ولكن العمل عليه عند أهل العلم. حكاه ابن المنذر واختاره(٢).

وأما قوله: (ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها) في حديث أم عطية «فضفرنا شعرها ثلاثة (٢) قرون فألقيناها خلفها أخرجه بهذه الزيادة البخاري وغيره (٤).

وأما قوله: (لأن عليه الصلاة السلام أمر بإجمار أكفان ابنته وتراً)، فليس في حديث تكفين ابنته على ذلك (٥). وإنما الأمر بإيتار أجمار الميت عام رواه

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ٢/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٢) حكاه عن كثير من أهل العلم ثم قال: وكذلك نقول. انظر الأوسط ٥/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "ثلاث" بتذكير العدد، والتصحيح من «ع» وهو الموافق لما في مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الجنائز - باب يلقى شعر المرأة خلفها ٣/ ١٦٠ - ١٦١ رقم (١٢٦٣)، وعند مسلم في كتساب الجنائز - باب في غسل الميت ٢/ ١٤٧، رقم (٣٩) ورقم (٣٧). والزيادة بلفظ: «وجعلنا رأسها ثلاثة قرون»، وفي رواية «مشطناها ثلاثة قرون» دون الباقية، وعند أبي داود في كتاب الجنائز - باب كيف غسل الميت ٣/ ١٩٧: «وضفرنا رأسها ثلاثة قرون - ثم ألقيناها خلفها - مقدم رأسها وقرنيها»، وزيادة الترمذي مثل زيادة البخاري، وزيادة النسائي نحو زيادتهما. انظر سنن الترمذي - كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت ٣/ ٣١٦، وسنن النسائي - كتاب الجنائز - باب غسل الميت وتراً ٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) كذلك استغرب الزيلعي هذه الزيادة من حديث أم عطية. انظر نصب الراية ٢/ ٢٦٤، وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٣٢: هذا غريب لم أجده. اه. وقال العيني في البناية ٣/ ٢٣٨: هذا غريب لم يرد على هذا الوجه.

أحمد وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ولفظه: «إذا أجمرتم الميت (۱) فأوتروا(7).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أجمرتم الميت: أي بخرتموه بالطيب. اهـ. النهاية لابن الأثير ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه في المسند ٣/ ٤١٩، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٧، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٧/ ٣٠١، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٥، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٤٠٥، وعزاه الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٦ إلى أحمد والبزار وقال: رجاله رجال الصحيح.

# فصل في الصلاة على الميت

قــوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها، فنسخت ما قبلها. ولو كبر خمسًا لم يتابعه المؤتم خلافًا لزفر<sup>(۱)</sup> لأنه منسوخ لما روينا).

أما قوله: لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها ، فرواه الدارقطني وضعفه (٢) . وأما كون التكبير خمسًا منسوخ ففيه نظر ، فإن ابن أبي ليلى قال: يكبر خمسًا وهو رواية عن أبي يوسف ذكرها في المبسوط والبدائع (٣) .

<sup>(</sup>۱) عند زفر يتابع إمامه إن كبر خمسًا، ولا يخالفه؛ لأنه أمر مجتهد فيه كما في تكبيرات العيدين، انظر البدائع ١/ ٣١٣. وقال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٤١: روي عن أبي يوسف أنه رجع إلى قول زفر.

<sup>(</sup>٢) رواه في السنن ٢/ ٧٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان آخر ما كبر النبي على عليه الجنازة أربعًا، وكبر عمر على أبي بكر أربعًا، وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعًا، وكبر الحسن بن علي على على أربعًا، وكبر الحسين على الحسن أربعًا، وكبرت الملائكة على آدم عليه السلام أربعًا، وقال بعده: فيه فرات بن السائب وهو متروك، ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٦. وضعفه الذهبي، ورواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧ وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة وهو ضعيف وقد روي هذا من وجوه أخرى كلها ضعفة. اه.

وقد طعن ابن حجر هذا الأثر من حيث المتن بأن أبا بكر لم يؤم الناس في الصلاة على رسول الله ﷺ وإنما صلوا عليه منفردين، وأن الذي صلى على الحسن سعيد بن العاص. ونقل عن غير واحد من أهل الحديث بأنه لا يثبت شيء في هذا الباب. انظر التلخيص ٢٠ / ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر المبسوط ٢/ ٦٣ ، والبدائع ١/ ٣١٢.

وقال ابن حزم في المحلّي: يكبر الإمام والمأموم بتكبير الإمام خَمسًا لا أكثر، فإن كبروا أربعًا فحسن ولا أقل، فإن كبروا سبعًا كرهنا، وتبعناه/، وإن [٢٦/ ب] كبر أكثر لم نتبعه ، وإن كبر ثلاثًا وأقل لم نسلم بسلامه. وروي عن ابن عباس: «أنه كان يكبر على الجنازة ثلاثًا» (١) بإسناد في غاية الصحة، وكذا عن أنس (٢).

وقال ابن سيرين: وإنما كانت التكبيرات ثلاثًا فزادوا واحدة (٣). وعن جابر بن زيد (٤): «أنه أمر يزيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثًا» (٥)، قال: هي بأسانيد في غاية الصحة. وكبر زيد بن أرقم على الجنازة خمسًا بعد

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٤٨١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٩٦، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٢٩. وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٣٣٨. وصححه ابن حجر في الفتح ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي شيبة في المصدر السابق عن عمران بن حدير قال: «صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثًا لم يزد عليها، ثم انصرف»، ورواه ابن المنذر من طريقه في الأوسط ٥/ ٤٢٩. وقد روي عنه أيضًا من طريق أبي إسحاق أنه قيل لأنس: إن فلانًا كبر ثلاثًا فقال: وهل التكبير إلا ثلاثًا. انظر المصدرالسابق، ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قال رزيق بن كريم لأنس بن مالك: رجل صلى فكبر أربعًا. . . فزاد: يا أبا حمزة التكبير، قال: أجل، غير أن واحدة هي استفتاح الصلاة. انظر فتح الباري ٣/ ٢٤٨. وقد روى عبد الرزاق عنه في ٣/ ٤٨٦: (أنه كبر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيًا، فتكلم وكلم الناس فقالوا: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثًا، قال: فصفوا ، ففعلوا، فكبر الرابعة). وقد وفق ابن حجر بينهما بأنه كان يرى الثلاث مجزئة والأربع أكمل منها، أو أن من ذكر الثلاث طرح الأولى. انظر فتح الباري ٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) حكاه ابن المنذر عنه في الأوسط ٥/ ٤٢٩، أيضًا.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الشعثاء.

<sup>(</sup>٥) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٩٢، وأمر جابر بن زيد القاسم بن محمد بمثل ذلك. انظر المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٦ ـ ٤٩٧.

- (٣) في الأصل «إني» والتصحيح من «ع» وهو الموافق لما في مصادر الأثر.
- (٤) انظر المحلى ٣/ ٣٤٧ ـ ٣٥١، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٤٨٠ . ٤٨١، من طريق الشعبي، ومن طريق يزيد بن أبي زياد، ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٧، من طريق الشعبي، وعنه عن ابن معقل. قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٣/ ٣٤.
- (٥) هو علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي ثم البلنسي المعروف بابن اللجام، المالكي المذهب، من أهل العلم بالحديث والفقه، شرح البخاري، توفي سنة (٤٤٩هـ). انظر ترتيب المدارك ٢/ ٨٢٧، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٧. ٤٨.
- (٦) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤٩٦، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٣١، ٤٣٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٣٧، وهو مرويّ بسند مستقل، والجزء الثاني الذي يأتي مروي بسند آخر، وقد ذكره ابن حجر بهذه الصيغة في الفتح وسكت عنه. انظر الفتح ٣/ ٢٤٠.
- (٧) الزيادة من (المحلى)، ومصادر الأثر، وهو الحارث بن ربعي بن بُلدمة السلميّ، وقيل اسمه عمرو، وقيل النعمان، وهو فارس رسول الله ﷺ، شهد أحداً ومابعدها من المشاهد، واختلف في سنة وفاته فقيل واختلف في سنة وفاته فقيل (٣٥هـ)، وقيل (٤٥هـ) ورجح ابن حجر الأخير. انظر الاستيعاب ٤/ ١٦١، والتقريب / ٢٦٦.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الجنائز ـ باب الصلاة على القبر ٢/ ٢٥٩، رقم (٧٢) ولفظه: «كان زيد يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كبر على جنازة خمسًا فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها».

<sup>(</sup>٢) هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي، يكنى بأبي سعد، أو بأبي عبد الله، من السابقين إلى الإسلام، شهد بدراً والمشاهد كلها مع النبي على وتوفي سنة ٣٨ هـ. انظر الاستيعاب ٤/ ٢٧٥، والإصابة ٢٧٣٧.

سبعًا (۱). انتهى. وروى البخاري (أن عليًا رضي الله عنه صلى على سهل ابن حنيف وكبر ستًا وقال: إنه شهد بدرًا)(۲).

وقال ابن المنذر: وقالت طائفة: يكبّر خمسًا. هذا قول ابن مسعود<sup>(۱)</sup> وزيد بن أرقم<sup>(۱)</sup>.

وفيه قول ثالث: وهو أن يكبر ثلاثًا . هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك (٥) وجابر بن زيد (٦)

وقال ابن سيرين: (إنما كان التكبير ثلاثًا فزادوا واحدة)(٧).

وفيه قول رابع: وهو أن لا يزيد على سبع ولا ينقص من ثلاث. هذا قول

<sup>(</sup>۱) انظر المحلى ٣/ ٣٤٧ ـ ٣٥١، وهذ الأثر الأخير رواه أبو داود في مسائل أحمد لأبي داود ص ١٥٢، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤٣٤ عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: (صلى علي على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا)، ورواه ابن المنذر في المصدرالسابق ٥/ ٤٣٣ من طريق الشعبي (أن عليًا كبر على أبي قتادة ستًا، وكان من أهل بدر) فلعله لم يعد التكبيرة الأولى كما فعل أنس رضي الله عنه. وقد تقدم في ص ٧٩٣ حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٢) لم أجده عند البخاري.

<sup>(</sup>٣) أثره رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤٩٦، ورواه ابن المنذر في الأوسط بعد حكاية قوله بلفظ: (أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر عليه خمسًا). المصدر السابق ٥/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريج أثره ص ٧٩٤ حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريج آثارهما في ص ٧٩٣ حاشية رقم ١، ٢.

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص ٧٩٣ نقل المصنف هذا النص عن ابن حزم.

<sup>(</sup>٧) نقل المصنف هذا في ص ٧٩٣ عن ابن حزم أيضاً.

بكر بن عبد الله المزني<sup>(۱)</sup>.

وقال أحمد: لا ينقص من أربع ولا يزاد على سبع (٢). ثم حكى أقوالاً أخر وكان قد حكى قبل هذا قول من قال: يكبر أربعًا وهم أكثر العلماء ثم اختاره (٣). انتهى.

وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكبّر خمسًا ثم التفت فقال: (ما نسيت ولا وهمت ولكن كبرت كما كبر رسول الله على حلى على جنازة فكبّر خمسًا) رواه أحمد (أ). فدعوى النسخ والحالة هذه لا تصح، ولو صح أن النبي على كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها لا يدل على النسخ لأن الصحابة رضي الله عنهم بعده من زاد على الأربع، ومنهم من نقص، ومنهم من لازمها فحملوا فعله ذلك على بيان الجواز لا على النسخ فظهرت قوة قول زفر رحمه الله.

قوله: (لقوله [عليه] (٥) الصلاة والسلام: «من صلى على ميت في

<sup>(</sup>۱) هو بكر بن عبد الله بن عمرو، وأبوه صحابي، من ثقات التابعين وعلمائهم، ومن المتعبدين كثيرًا، أدرك ثلاثين من فرسان مزينة منهم عبد الله بن مغفل، وروى عن ابن عمر وابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وأنس وغيرهم من الصحابة، وهو يعد من البصريين في مرتبة الحسن، وابن سيرين. مات سنة (٢٠١هـ). انظر مشاهير علماء الأمصار/ ١٠٦، وسير أعلام النبلاء ٤/٢٥- ٥٣٦. وأثره عند ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٥١٤: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا ينقص من أربع، والأولى أربع لا يزاد عليها، واختلف الرواية فيما بين ذلك.

<sup>(</sup>٣) انظر الأوسط ٥/ ٤٢٩ ـ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) رواه في المسند ٥/ ٥٠٢، ورواه سعيد بن منصور كما قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٥١٤، ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ٧٣، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٤٣: رواه أحمد، ويحيى الجابري فيه كلام. اه. وقال في التعليق المغني على الدارقطني ٢/ ٧٣: وعيسى مولى حذيفة ضعفه الدارقطني.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، والمثبت من «ع» والهداية.

كتاب الصلاة ٧٩٧

مسجد جماعة فلا أجر له»(١).

قال أبو عمر بن عبد البر: هذه الرواية خطأ لا إشكال فيه، وقال: والصحيح «فلا شيء له»(٢). انتهى.

وأصل الحديث فيه كلام؛ فإنه من رواية صالح مولى التوءمة (٣) ، وكان قد خرف في آخر عمره، ولكن قالوا: إن هذا الحديث رواه عنه ابن أبي ذئب (٤) قبل أن يُخَرِّف (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٥٢٧، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤، والإمام أحمد في المسند ٢/ ٥٨٥، ٢٠، ٢٦٩، وابن ماجه في الجنائز وباب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد ١/ ٤٨٦، ولفظهم: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له»، ورواه أبو داود في الجنائز وباب الصلاة على الجنازة في المسجد ٣/ ٢٠٧ ولفظه: «فلا شيء عليه». ونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٠٥ عن الخطيب أنه قال: المحفوظ: «فلا شيء له». وروي «فلا شيء عليه»، وروي «فلا أجر له».

<sup>(</sup>۲) انظر التمهيد ۲۱/ ۲۲۱، ثم قال بعد ذلك: ومعنى قوله: لا شيء له: يريد لا شيء عليه. قالوا: وهذا صحيح معروف في لسان العرب. قال الله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَحْسَنْتُمْ وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ۷] بمعنى فعليها، ومثله كثير. المصدر السابق لأنفُسكُمْ وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ۷] بمعنى فعليها، ومثله كثير. المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) هو صالح بن نبهان المدني مولى التوءمة، وهي ابنة أمية بن خلف، روى عن أبي هريرة وغيره، قال ابن حجر: صدوق اختلط، قال ابن عديّ: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج، توفي سنة ١٢٦هـ. انظر ميزان الاعتدال ٢/ ٣٠٣-٣٠٣، والتقريب ص: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي، ثقة، فقيه، فاضل، قوال للحق، كنيته أبو الحارث، من كبار علماء المدينة في عهد تابعي التابعين توفي سنة ١٥٩هـ. انظر مشاهير علماء الأمصار ص ٢٢٣، والكاشف ٢/ ١٩٤، والتقريب ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٥) انظر التمهيد لابن عبد البر ٢١/ ٢٢٢، والمجموع للنووي ٥/ ٢١٤، ونصب الراية ٢/ ٢٧٦. ومع أنه روى عنه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط فقد عدّ العلماء هذا الحديث من =

مناكير صالح مولى التوءمة، لمخالفته حديث عائشة الصحيح في صلاة النبي عَلَيْ على ابني بين الله عنهما في المسجد من غير بيضاء في المسجد، وصلاة الصحابة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد من غير نكير. انظر التمهيد لابن عبد البر ٢١/ ٢٢٢، والمغني لابن قدامة ٢/ ٤٩٤، وميزان الاعتدال ٢/ ٣٠٤.

قال النووي: هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، وعمن نص على ضعفه الإمام أحمد بن حبل، وابن المنذر، والبيهقي، وآخرون، ولو صح لوجب حمل رواية «فلا شيء له» على رواية «فلا شيء عليه» جمعًا بين الروايات. انظر المجموع ٥/ ٢١٤. وقد دافع ابن القيم عنه فقال: هذا الحديث حسن، فإنه من روايته قبل الاختلاط، فلا يكون اختلاطه موجبًا لرد ما رواه قبل الاختلاط، ثم نقل قول الخطابي الذي أول حديث أبي هريرة بنقصان الأجر لمن صلى عليها في المسجد؛ لأن الغالب عليه انصرافه إلى بيته بعد الصلاة مباشرة، وعدم مشايعته الجنازة فيحرز قيراطًا واحدًا، والذي صلى عليها عند المقابر، يحضر دفنه، ويشيعها إلى محل الدفن، فيكتب له القيراطان، وأجر الخطوات. انظر زاد المعاد

- (۱) هو سهيل بن وهب بن ربيعة القرشي، يقال له سهيل بن بيضاء نسبة إلى لقب أمه، واسمها دعد بنت الجحدم بن أمية، وهو ممن هاجر إلى الحبشة وبقي هناك حتى فشا الإسلام وظهر، وهاجر إلى المدينة أيضاً وشهد بدراً. وتوفي سنة (۹هـ) وصلى عليه رسول الله على انظر الاستيعاب ٤/٨٣٢ ـ ٢٨٣. والإصابة ٢٨٣/٤ ـ ٢٨٣.
- (٢) هو سهل بن وهب بن ربيعة القرشي، من أكابر أصحاب رسول الله ﷺ في السن، وينسب إلى أمه كأخيه. وكان من الذين قاموا بنقض الصحيفة الجائرة التي كتبتها قريش على بني هاشم، أرغمته قريش في حضور بدر معهم فأسر، فشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلي بمكة فخلي عنه. توفي في يوم واحد مع أخيه سهيل بالمدينة فصلى عليهما رسول الله ﷺ. انظر الاستيعاب ٤/ ٢٧٠- ٢٧١، والإصابة ٤/ ٢٢٠- ٢٧٠.

في المسجد (١١). ويشهد لهذا المعنى أن الصحابة صلوا على أبي بكر وعلي وعمر رضي الله عنهم في المسجد (٢)، فكلا الأمرين جائز. والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد (٣).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استهلّ المولود صلّي عليه، وإن لم يستهلّ لم يصلّ عليه»).

رواه الطحاوي عن جابر رضي الله عنه: «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه» (٤٤) ، وعنه رفعه: «إذا استهل السقط صلى عليه وورث» (٥٠) . قال

<sup>(</sup>۱) جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ، لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت: أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه ، فأنكر ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله على ابني بيضاء في المسجد ، سهيل ، وأخيه » رواه مسلم في الجنائز ـ باب الصلاة على الجنازة في المسجد ٢ / ٦٦٩ رقم (١٠١).

<sup>(</sup>۲) جاء ذلك في أثر عروة بن الزبير رضي الله عنه: رأى الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٥٢٦، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٥٤٤، وقصة عمر أخرجها الإمام مالك في الموطأ ١/ ٢٣٠، وعبد الرزاق في المصنف ٣/ ٥٢٦، و ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤، وعن ابن عمر قال: (صلى على عمر بن الخطاب في المسجد).

قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٣٥: ورجالهما ثقات. ومثله أثر عبد الله بن حنطب، قال: (صلى على أبي بكر وعمر تجاه المنبر) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد ١/٥٠٠، ٥٠٢.

<sup>(</sup>٤) رواه في شرح معاني الآثار ١/ ٥٠٩ من طريق عطاء عنه.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في كتاب الجنائز ـ باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل ٣/ ٣٠٠، ولفظه: «الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل»، والنسائي في الكبرى ٤/ ٧٧ مرفوعًا وموقوفًا، بلفظ: «إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث». اه. ورواه ابن ماجه في كتاب الجنائز ـ باب ما جاء في الصلاة على الطفل ١/ ٤٨٣، وفي =

الترمذي والنسائي: الأصح وقفه(١).

\* \* \*

الفرائض-باب إذا استهل المولود ورث ٢/ ٩١٩، وعن أبي الزبير عن جابر، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١١، عن أشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: «إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث فإذا لم يستهل لم يصل عليه، ولا يورث» ورواه الدارمي في السنن ٢/ ٤٨٥ من طريق أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا، ومن طريق عطاء عنه مرفوعًا، ومن طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعًا.

قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ١١٣: وكأن الموقوف أصح وبه جزم النسائي. اه. وقال أيضًا: حديث ابن عباس إسناده حسن، وحديث جابر صححه ابن حبان والحاكم، وضعفه النووي، والصواب أنه صحيح الإسناد، ولكن الراجح عند الحفاظ وقفه، ولا يضر عند الفقهاء لأن الحكم للرفع لزيادته. انظر الفتح ١ / ٤٩٧، والدراية ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>١) انظر سنن الترمذي ٣/ ٣٥١، والكبرى للنسائي ٤/ ٧٧.

## فصل في حمل الجنازة

قسوله: (وكيفية الحمل أن تضع مقدّم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يسارك). على يمينك، ثم مقدمها على يسارك، ثم مؤخرها على يسارك).

فيه نظر، فإن هذا يتأتى لأحد الحاملين (۱) الأربعة لا كلهم فلو أراد الحمّالون أن يحملوا جنازة على الوجه المسنون نقول لهم: لا يتأتى ذلك إلا لواحد منكم، وهذا لأنه إذا قيل: إنه يبتدئ بمقدّم الجنازة على يمينه. فكيف يتأتى هذا لاثنين؟ فكيف لأربعة؟ وإن كان في حالة التناوب.

مع أنه لم يثبت في الحمل عدد معين فإن حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «إذا اتبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربعة، ثم ليتطوع بعد أو ليذر فإنه من السنة» رواه ابن ماجه (٢٠). وهو منقطع / لأن [٣٦/ أ] أبا عبيدة لم يلق أباه (٣) ، وحديث حمل جنازة سعد بين العمودين (١٤)

<sup>(</sup>١) في «ع» الحمّالين.

<sup>(</sup>٢) انظر سنن ابن ماجه في كتاب الجنائز ـ باب ما جاء في شهود الجنائز ١/ ٤٧٤. وعبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٥١٢، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٣) قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ٤٨١: رجال الإسناد ثقات، لكن الحديث موقوف حكمه الرفع، وأيضًا، هو منقطع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله أبو حاتم، وأبو زرعة وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في طبقاته ٣/ ٤٣١ في ترجمة سعد بن معاذ رضي الله عنه: (أن رسول الله على حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به من الدار). وقد رواه من طريق الواقدي . وذكره الشافعي في الأم ١/ ٣٠٧ تعليقًا على سعد بن أبي وقاص، وابن عمر وغيرهما. وذكره البيهقي في معرفة السنن ٥/ ٢٦٤، دون سند أيضًا، وفي الكبرى ٤/ ٢٠ من طريقه.

ضعّفه البيهقي، والنووي(١).

قال ابن المنذر: وقالت طائفة: ليس في ذلك شيء مؤقت، يحمل من حيث شاء. هذا قول مالك<sup>(۲)</sup> رحمه الله. وقال الأوزاعي: ابدأ بأية شئت من جوانب السرير<sup>(۳)</sup>. انتهى.

والمراد حملها وصونها عن الوقوع وذلك يختلف باختلاف نقلها وقوة الحمّالين.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر معرفة السنن ٥/ ٢٦٤، والمجموع ٥/ ٢٦٩، فقد أشار إلى ضعف المرفوع، ولم يذكرا سندًا، ولا سبب التضعيف، والظاهر أن مصدره من الواقدي. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) انظر المدونة الكبرى ١/ ١٦٠ ـ ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الأوسط ٥/ ٣٧٥.

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

#### فصل في الدفن

قوله: (واضطربت الروايات في إدخال النبي ﷺ).

يشير بذلك إلى ما رواه أبو داود عن ابن عباس وابن مسعود وبريدة: (أنهم أدخلوا النبي على من جهة القبلة)(١). وحسن الترمذي رواية ابن عباس هذه(٢)، وأنكر عليه؛ لأن مداره على الحجاج بن أرطأة(٣).

وقال الشافعي: القبر في أصل الحائط فلا يتصور إدخاله من القبلة(١٠).

<sup>(</sup>۱) الأحاديث الثلاثة لم أجدها في سنن أبي داود، وقد روى في المراسيل ٣٠٠ عن إبراهيم (أن رسول الله ﷺ أدخل من قبل القبلة ولم يسلّ سلاً، وإبراهيم الراوي هو النخعي كما قاله الزيلعي. انظر نصب الراية ٢/ ٢٩٩. أما حديث ابن عباس، فقد رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨ عن عطاء عن ابن عباس (أن النبي ﷺ أدخل من قبل القبلة، وكبر عليه أربعاً). وقد رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في الدفن بالليل ٣/ ٢٧٢ من طريق أبي كريب، ومحمد بن عمر السواق، وباقي السند مثل سند ابن أبي شيبة، وجعله من فعل النبي ﷺ لا من فعل أصحابه رضي الله عنهم. وحديث ابن مسعود لم أجده، وحديث بريدة رواه البيهةي في الكبرى ٤/ ٥٤، عنه مرفوعًا بلفظ: «ألحد لرسول الله ﷺ، ونصب عليه اللبن، وأخذ من القبلة، قال الهيثمي في المجمع ٣/ ٤٢: وفيه يحيى الحماني وفيه كلام. وضعفه ابن عديّ في الكامل والعقيلي في الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) انظر تحسينه للحديث في السنن ٣/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في الميزان ٢٠١٤: حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه فلا يغتر بتحسين الترمذي فعند المحاققة غالبها الضعاف. اه. وقد بالغ النووي في تضعيف هذا الحديث، والرد على الترمذي، وادعى أن الحبجاج ضعيف باتفاق المحدثين. انظر المجموع ٢٩٥/٥٤. وقد قال ابن حجر في التقريب / ١٥٢: إنه صدوق كثير الخطأ والتدليس. اهد.

<sup>(</sup>٤) انظر الأم ١/ ٣١١.

انتهى. ويظهر قوة قول مالك في التخيير(١١).

قوله: (فإذا وضع في لحده يقول واضعه: «باسم الله وعلى ملة رسول الله» كذا قاله عليه الصلاة والسلام حين وضع أبا دجانة في القبر).

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله على كان إذا وضع ميتًا في قبره قال: باسم الله وعلى ملة رسول الله» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (٢). وقال: حديث حسن (٣).

وقوله في الكتاب: كذا قاله النبي عليه السلام حين وضع أبا دجانة لا أصل له (١٤) ، لأن أبا دجانة الأنصاري (٥) استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، بعد أن شارك في قتل مسيلمة الكذاب. ذكره

<sup>(</sup>١) لم أجد قول مالك، ولم يذكر القرافي ذلك، وإنما حكى عن ابن حبيب أنه قال: الأفضل إدخاله من قبل القبلة. انظر: الذخيرة ٢/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند ٢/ ٣٨، ٥٦، ١٧١ من قوله ﷺ بصيغة الأمر، وأبو داود في الجنائز ـ باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره ٣/ ٣١٤، والترمذي في الجنائز ـ باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر ٣/ ٣٦٤، وابن ماجه في كتاب الجنائز ـ باب ما جاء في ادخال الميت قبره ١/ ٥٤٥. قال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٤١: صححه ابن حبان، والحاكم، وأورده بصيغة الأمر ورواته ثقات، إلا أن الدارقطني قال: المحفوظ موقوف.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٣/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) قبال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٠٠. «كذا وقع في الهيداية، والمبسوط، وهو وهم، فإن أبا دجانة الأنصاري توفي في وقعة اليمامة، وكانت في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة، في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كذا ذكره أبو خيثمة في تاريخه.

<sup>(</sup>٥) اسمه سماك بن خرشة، اتفقوا على شهوده بدراً وكان من أشجع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انظر الاستيعاب ٤/ ٥٨، والإصابة ٤/ ٥٨.

السهيلي (١) في «الروض الأنف» (٢) . وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ثم قال : وقد قيل : إنه عاش حتى شهد صفين (٣) ، والله أعلم . انتهى .

ولا يقال: إنه اشتبه [عليه](١) بذي البجادين(٥) ، فإنه وضعه رسول الله على ال

قوله: (ويوجهه إلى القبلة، بذلك أمر النبي عَلِيُّهُ).

- (٢) انظر الروض الأنف ١٦١/١.
  - (٣) انظر الاستيعاب ٨/٨٥.
    - (٤) الزيادة من «ع».
- (٥) هو عبد الله بن عبد نهم، المزني، وهو عم عبد الله بن مغفل بن عبد نهم المزني، توفي في غزوة تبوك، ودفنه النبي على فقال: «اللهم إني راض عنه فارض عنه». انظر الإصابة 7/ ١٤٩ ـ ١٥٠.
- (٦) رواه الطبراني في الأوسط ٢/ ٤٨ . وابن منده في الصحابة والبغوي أن عبد الله ذا البجادين هلك في غزوة تبوك في جوف الليل، فنزل رسول الله على في حفرته وقال لأبي بكر وعمر: «أدليا إلي أخاكما»، فلما وضعه رسول الله على غيده قال: «اللهم إني راض عنه فارض عنه» فقال أبو بكر: والله لوددت أنى صاحب الحفرة.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٤٣ : وكثير ضعيف. اهد. وقال ابن حجر : وسند البغوي رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا، وذكر طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده شاهدًا له. انظر الإصابة ٦/ ١٤٩ ـ ١٥٠، وقد صححه الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١٦٨/١.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، أبو زيد السهيلي، المالقي، المتوفى سنة ٥٨١هـ. له مؤلفات كثيرة منها الروض الأنف في غريب السير، والإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير القرآن. انظر: كشف الظنون ١/٩١٧، وهدية العارفين ١/٥٢٠.

لم يشبت عن النبي على أنه أمر بتوجيه الميت في قبره إلى القبلة فيما أعلم بعد التتبع لذلك من مظانه (١)، وإن كان العمل عليه.

وقد استدل له (۲) النواوي لقوله عليه السلام للبراء بن عازب: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن» أخرجاه (۲).

قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تربيع القبور) (١٠). قال السروجي: لا أصل له (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وكذلك الزيلعي استغرب ما ذكره صاحب الهداية وقال ابن حجر لم يجده، وذكرا حديثا يستأنس له في ذلك رواه أبو داود في كتاب الوصايا ـ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم ٣/ ١١٥ ـ ١١٦، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٤٠٨، من حديث عمير بن قتادة الليثي عن أبيه في الكبائر. وفيه: «واستهلال بيت الله الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا». انظر نصب الراية ٢٤١/ ٣٠٣. والدراية ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) أي لهذا الحكم.

<sup>(</sup>٣) انظر المجموع ٥/ ٢٩١، ٢٩٣. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء ـ باب فضل من بات على الوضوء ٢٦٢١ [مع الفتح] رقم (٢٤٧)، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء ـ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ٤/ ٢٠٨١ رقم (٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) تربيع القبور، هو تسطيحه عكس التسنيم. انظر الهداية ١٠١، وفتح القدير ٢/ ١٤٠، والحديث رواه محمد بن الحسن في الآثار ٢/ ٢٥١، عن أبي حنيفة رحمه الله قال: حدثنا شيخ لنا يرفع إلى النبي عَلَيْ أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها. اه. وفيه انقطاع كبير كما ترى.

<sup>(</sup>٥) انظر البناية ٣/٣٠٢.

#### باب الشميد

قوله: (والشافعي رحمه الله يخالفنا في الصلاة ويقول: السيف محاء للذنوب(١) فأغنى عن الشفاعة، ونحن نقول: الصلاة على الميت لإظهار كرامته، والشهيد أولى بها. والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي عليه الصلاة والسلام والصبي).

لم ينصف المصنف الشافعي في الاستدلال في هذه المسألة، فإنه استدل له بهذا الدليل الضعيف<sup>(۲)</sup> ثم رده، والشافعي لم يعتمد على هذا ولكنه اعتمد على حديث<sup>(۳)</sup> جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن النبي عَيَّكُ أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه (٤).

<sup>(</sup>۱) هو جزء من حديث عتبة بن عبد السلمي في صفة القتلى في سبيل الله وفيه «ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل محيت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا...». رواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤، والدارمي في السنن ٢/ ٢٧٢، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان محرف المارة عبره . (١/ ٥٩ ه) وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٨٧ : صححه ابن حبان وغيره .

<sup>(</sup>٢) لعله يقصد بالضعف من ناحية الاستدلال لا من ناحية السند، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) انظر الأم ١/ ٣٠٥، ولم ينص على راوي الحديث، ولكنه قال: الأحاديث في ذلك متواترة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب الصلاة على الشهيد ٣/ ١٤٨ رقم (١٣٤٣)، والنسائي في كتاب الجنائز - باب ترك الصلاة عليهم ٤/ ٦٢، وابن ماجه في كتاب الجنائز =

وعضده بحديث أنس رضي الله عنه «أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (۱) ، ولم يرد في إثبات الصلاة عليهم ما يقاوم حديث جابر ، فإن ما رواه أبو داود في المراسيل عن أبي مالك الغفاري التابعي (۱) أنه عليه السلام: «صلى على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة» ((7)).

وما رواه أبو جعفر الطحاوي عن ابن عباس، وابن الزبير أنه عليه السلام: «صلى على شهداء أحد مع حمزة فكان يؤتى بتسعة تسعة وحمزة

<sup>=</sup> باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم ١/ ٤٨٥، ورواه الترمذي في كتاب الجنائز - باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>۱) رواه في المسند ٣/ ١٦٢، وأبو داود في كتاب الجنائز -باب في الشهيد يغسل ٣/ ١٩٥، وقال: والترمذي في كتاب الجنائز -باب ما جاء في قتلى أحد وذكر حمزة ٣/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦، وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه. ورواه الحاكم في المستدرك ١٩٥١ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) هو غزوان الغفاريّ الكوفي مشهور بكنيته، ثقة، روى عن عمار بن ياسر، وابن عباس، والبراء بن عازب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعن رجل لم يسمّ من أصحاب النبي على . انظر تهذيب التهذيب ٤٧١ ـ ٤٧٢ ، والتقريب ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين (سبعين صلاة)، وفي المراسيل ٣٠٦ (سبع صلوات). و نقل الزيلعي، وابن حجر من هذا الوجه. انظر نصب الراية ٢/ ٣١٢، والدراية ١/ ٢٤٤، ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٧، وابن سعد في الطبقات ٣/ ١٦ من طريقين بدون ذكر (السبعين)، وكذلك الدارقطني في السنن ٢/ ٧٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٠، ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٦، البيهقي في المعرفة ٥/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧ من طريق ابن مسعود رضي الله عنه ومن طريق الشعبي مرسلاً بذكر (سبعين صلاة).

عاشرهم، وكبّر يومئذ سبع تكبيرات (۱) وما رواه الطحاوي والنسائي عن شداد (۲) أنه عليه السلام: «أعطى أعرابيًا أسلم نصيبه، وقال: قسمته لك. فقال: ما على هذا اتبعتك، ولكنّي اتبعتك لأرمى هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة، ثم/ أتي بالرجل وقد أصابه سهم حيث أشار [۳۱/ب] فكفن في جبة النبي على فصلى عليه. فكان من صلاته: إن هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل شهيدًا، أنا شهيد عليه (۳).

وما رواه الطحاوي عن أنس «أنه عليه السلام صلى على حمزة ولم يصل على أحدِ من الشهداء غيره» (١٤) لم يخرج أهل (الصحيح) منها حديثًا. وقال

<sup>(</sup>۱) انظر شرح معاني الآثار ۱/ ۵۰۳، وفي حديث ابن عباس (سبع تكبيرات)، وفي حديث ابن الزبير (تسع تكبيرات)، وقدروى حديث ابن عباس الحاكم في المستدرك ٣/ ١٩٨، والبيهقيّ في الكبرى ٤/ ١٢، وفي معرفة السنن والآثار ٥/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) هو شداد بن الهادي، وقيل له الهادي لأنه كان يوقد النار ليلاً للسائرين، واسمه أسامة بن عمرو الليثي العتواري حليف بني هاشم، شهد الخندق، وسكن المدينة، وتحول إلى الكوفة، زوجته أخت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه لأبيها، وأخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي على لأمها. انظر الاستيعاب ٥/ ٥٤-٥٦، والإصابة ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر سنن النسائي في كتاب الجنائز ـ باب الصلاة على الشهيد ٤/ ١٠ ـ ٦١، وشرح معاني الآثار ١/ ٥٠٥ ـ ٥٠٦، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٩٥ ـ ٥٩٦، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤ ـ ٥٩٠ ـ ١٥٠ . والميهقي في الكبرى ٤/ ١٤ ـ ٥٩٠ ـ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح معاني الآثار ١/ ٥٠٣ ـ ٥٠٣، وسنن أبي داود في كتاب الجنائز ـ باب في الشهيد يغسل ١٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (الحديث) والتصحيح من «ع».

تثبت . <sup>(۱)</sup> انتهى .

وقد تكلم أهل (الحديث)(٢) على سند كلِّ من هذه الأحدديث وبينّوا ضعفه (٣).

وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه عليه السلام: «خرج يومًا فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت» متفق عليه (١٠).

وما رواه البخاري في صحيحه أنه عليه السلام «صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات» (٥) فليست هذه الصلاة الصلاة المختلف فيها، فإنه لم يقل أحد أن الشهيد يدفن بلا صلاة ثم بعد سنين يصلى

<sup>(</sup>۱) المنتقى مع نيل الأوطار ٥/ ٣٢، وقال ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٤٦: ثابت عن رسول الله ﷺ أنه لم يغسل شهداء أحد، ولم يصل عليهم. اهد. وقال الإمام الشافعي: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي ﷺ لم يصل على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. اهد. الأم ١/ ٣٠٥. وقال ابن القيم في زاد المعاد الصحيحة أن يستحي على نفسه. اهد الأم ١/ ٣٠٥. ولم يعرف أنه صلى على أحد بمن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الصحيح)، التصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام على حديث الصلاة على الشهداء في الأم ١/ ٣٠٥ ، وفي السنن الكبرى للبيه قي ١٢/٤ - ٢٦٠ ، وفي نصب الراية للبيه قي ١٢/٤ - ٢٦٠ ، وفي نصب الراية ٢٠٠٨ ، ٢١٥ ، والتلخيص الحبير ٢/ ١١٥ - ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الجنائز-باب الصلاة على الشهيد ٣/ ٢٤٨ [مع الفتح] رقم (٤٤) ، ومسلم في كتاب الفضائل-باب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفته ٤/ ١٧٩٥ رقم (٣٠).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب المغازي ـ باب غزوة أحد ٣/ ٤٠٤ [مع الفتح] رقم (٤٠٤٢).

عليه<sup>(۱)</sup> .

وإنما المراد. والله أعلم أنه دعا لهم بدعاء الصلاة على الميت، أو أنه واقعة عين وذلك أنه لما عرف انقضاء عمره فعل هذا كالمودع للأموات كما ودع الأحياء فكان هذا خاصًا به أو بهم. وقد ذكر السروجي في شرحه: ليرجح مذهب أبى حنيفة وجوهًا وفي كلِّ منها نظر:

الأول: أن رواية جابر [نا] (٢) فية وأحاديثنا مثبتة ، والمثبت أولى من النافي (٣) . وجوابه أن المعارضة إنما تكون بين المتماثلين ، وقد تقدم أن الأحاديث المثبتة للصلاة لم تثبت (٤) ، فلا تصلح لمعارضة حديث جابر الصحيح الثابت .

الثاني: أن جابرًا كان مشغولاً في ذلك الوقت لأنه استشهد أبوه وعمه، وخاله، فرجع إلى المدينة ليدبر كيف يحملهم إليها. فلم يكن حاضرًا حين صلى عليهم. فروى على ما عنده وفي ظنّه.

وجوابه بالمنع من غيبته ورجوعه إلى المدينة حتى يثبت ذلك ولا يثبت مثل هذا بجرد الاحتمال ولا يجوز أن ينسب إلى جابر مثل هذا.

الثالث: أن أحاديثنا أكثر فكانت أولى (٥٠). وقد كفانا هو مؤنة الجواب

<sup>(</sup>۱) وعند الحنفية إذا لم يصل على الميت يصلى قبل أن يفسخ، والمعتبر في ذلك الرأي والاجتهاد لاختلاف الزمان والمكان، وفي رواية لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد يصلى عليه إلى ثلاثة أيام فقط. انظر: الهداية ١/ ٩٨، والعناية ٢/ ١٢١، وفتح القدير ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) ذكره العيني في البناية ٣/ ٣١٥ ولم يعزه إليه.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٨١٠.

<sup>(</sup>٥) ذكره العيني في البناية ٣/ ٣١٥، ونسبه إلى محمد بن الحسن، وإلى بعض مشايخ المذهب.

وقال: إن الترجيح عندنا لا يكون بالكثرة.

الرابع: أن الصلاة أصل في الدين ومن فروض الكفاية فلا تسقط من غير فعل أحد (١) بالتعارض بخلاف غسله، إذ النص في سقوطه لا معارض له. وجوابه: أن سقوط الصلاة عليه كسقوط غسله لأن ما ذكر لا يصلح لمعارضته كما تقدم.

وجوابه: أن التنبيه على علة الحكم ليس بشرط، والترك قد ثبت بالدفن والرجوع منه عن غير صلاة.

السادس: أنه يجوز أنه لم يصل عليهم وصلى عليهم غيره ("). وجوابه: أن جابر قال: ولم يُصل عليهم مبنيًا لما لم يسم فاعله، فنفى الصلاة عليهم نفيًا عامًا عنه وعن غيره. وأعجب منه أنه ذكر عن الطحاوي أنه روى عن أنس: «أنه عليه السلام صلى على حمزة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره»(١).

السابع: أنه لعله لم يصل عليهم في ذلك اليوم وصلى عليهم في يوم آخر لأنهم لا يعتريهم تغيّر بمر السنين (٥) . وجوابه: أنك لا تقول بهذا أن الشهيد

<sup>(</sup>١) ذكره في البناية ٣/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره في البناية ٣/٣١٦.

<sup>(</sup>٣) ذكره العيني في البناية ٣/٦١٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٨٠٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره العيني فالتزمه. انظر: البناية ٣/ ٣١٤، ٣١٦.

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

يدفن بلا صلاة ثم يصلي عليه بعد ذلك بزمان.

الثامن: إنه إن لم يثبت أنه صلى على قتلى أحد للتعارض فقدصلى على غيرهم من الشهداء(١) كما تقدم. يشير إلى حديث شداد بن الهاد. وجوابه: أنه لم يثبت أيضًا، ولئن ثبت فيحتمل أنه قد ارتث (٢).

التاسع: أنه ثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك فإما أن تكون سنتهم أن لا يصلى عليهم ثم نسخ، أو أنه صلى عليهم هو بعد أن صلى عليهم غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وجوابه: أنه بقي احتمال آخر وهو أن ذلك واقعة عين فلا عموم له، أو أن المراد أنه دعا لهم بدعاء صلاة الجنازة كما تقدم (٣).

العاشر: أن مذهبنا أحوط. وجوابه: أن الاحتياط في اتباع الصحيح الثابت أولى. والقول بجواز الصلاة على الشهيد/ أو استحبابها كما هو رواية [٤٤/ أ] عن الإمام أحمد (٤٠) والحالة هذه أظهر.

<sup>(</sup>١) ذكره العيني في البناية ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>۲) ارتُث الجريح: إذا حمل من المعركة وبه رمق، وأهل المذاهب يختلفون في تقدير مدة الارتثاث، فمنهم من يقدر بمدة الأكل أو الشرب، أو النقل من المعركة حيًا، ومنهم من حدّ بوجود الحياة المستقرة، ومنهم من وقت ذلك بأن يصيبه أثر من آثار الحرب فيموت قبل انتهائها. انظر: الهداية ١٠١١، والذخيرة للقرافي ٢/ ٤٧٦، والمجموع للنووي ٥/ ٢٦١، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۸۱۱.

<sup>(</sup>٤) انظر المغني لابن قدامة ٢/٥٢٩، قال في الإنصاف ٢/٥٠٠. ٥١٠: وعنه إن شاء صلى، وإن شاء لم يصلّ، فعليها: الصلاة أفضل على الصحيح، وعنه تركها أفضل.

قوله: (وله أن السيف كفي عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كونه طهرة، ولا ذنب للصبى فلم يكن في معناهم)(١).

قول الصاحبين هو الراجح وهو قول أكثر العلماء (٢٠). ولا يصح التعليل بأن السيف كفى عن الغسل فإن من أسلم ثم قتل قبل أن يذنب بمنزلة الصبي ولا يغسل. والتعليل الصحيح أن الدم أثر الظلم فيبقى ليشهدله على قاتله يوم القيامة. ومحو الذنب ليس فيه خصم فلا يحتاج إلى شهادة.

قوله: (وشهداء أحد ماتوا<sup>(۳)</sup> عطاشا<sup>(٤)</sup> والكأس تدار عليهم خوفًا عن نقصان الشهادة<sup>(٥)</sup>).

في ثبوت هذا عن شهداء أحد نظر (٦) . وإنما حكي في فتوح الشام أن رجلاً قال : أخذت ماء لعلي أسقي ابن عمي إن وجدته ، فوجدت الحارث بن

<sup>(</sup>۱) هذا تعليل لقول أبي حنيفة في وجوب غسل الصبي الشهيد؛ لأن سقوطه في حق الكبير لكون السيف محاء للذنوب، فهذا لا ذنب له فلا يلحق به. انظر الهداية ١/١٠١، والبدائع ١/٢٢.

<sup>(</sup>٢) أي قول أكثر أهل العلم أن الصبي الشهيد لا يغسل. انظر الأوسط ٥/٣٤٧، والهداية ١/ ١٠١، والبدائع ١/ ٣٢٢، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٤٩، والمجموع للنووي ٥/ ٢٦٦، والمغني ٢/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٣) في الهداية «قضوا».

<sup>(</sup>٤) في الهداية «عطشا».

<sup>(</sup>٥) هذا دليل استدل به على أن الشهيد إن أكل أو شرب، أو نال شيئًا من متع الحياة فإنه يدخل في حكم من مات في غير المعركة فيغسل، ويصلى عليه؛ لأنه نقص أجره وبيعه مع الله، لأن شهداء أحد تركوا الارتفاق خوفًا من نقصان الأجر عند الله. انظر الهداية ١/١٠١، وفتح القدير ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٦) القصة في غزوة اليرموك، كما سيأتي تخريجها إن شاء الله تعالى .

كتاب الصلاة ٥١٨

هشام (۱) فأردت أن أسقيه فإذا رجل ينظر فأوماً إليّ: أن اسقه، فذهبت إليه لأسقيه فإذا آخر ينظر، فأوماً إلي: أن اسقه، فلم أصل إليه حتى ماتوا جميعًا (۲). والظاهر والله أعلم أن هذا من باب الإيثار لا من باب الخوف من نقصان الشهادة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، أخو أبي جهل لأبويه، كنيته أبو عبد الرحمن، أسلم في فتح مكة، وحسن إسلامه، وجاهد مع النبي على ، وفي خلافة أبي بكر، وعمر، توفي مجاهداً في الشام في خلافة عمر رضي الله عنهما. وذكر أبو عمر أن وفاته كان في طاعون عمواس سنة ۱۸هـ، وقيل: يوم اليرموك، وقيل عاش إلى خلافة عثمان. انظر الاستيعاب ٢/٢٥٦، والإصابة لابن حجر ٢/١٨٠١٠.

<sup>(</sup>Y) روي البيهقي بسنده عن حبيب بن أبي ثابت، أن الحارث بن هشام، وعكرمة بن أبي جهل، وعياش بن أبي ربيعة أثبتوا يوم اليرموك. فدعا الحارث بماء يشربه فنظر إليه عكرمة، فقال: ادفعوا إلى عكرمة، فرفعوه إليه، فنظر إليه عياش، فقال عكرمة: ادفعوه إلى عياش، فما وصل إلى عياش، ولا إلى أحد منهم حتى ماتوا وما ذاقوه "رواه في شعب الإيمان ٢/ ٢٦٠ وقد روي نحوها عن أبي جهم بن حذيفة العدوي، بينه وبين ابن عم له، وهشام بن العاص أخو عمرو بن العاص. انظر المصدر السابق ٢/ ٢٦٠.

كتاب الصلاة كتاب الصلاة

### باب الصلاة في الكعبة

قوله: (الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها خلافًا للشافعي فيهما).

نقله عدم جواز الصلاة في الكعبة عن الشافعي غلط، بل عنده تجوز الصلاة في الكعبة فرضها ونفلها. هذا هو المذكور في كتب الشافعية (١)، لكن عنده لو صلّى إلى الباب وهو مفتوح، وليس له عتبة شاخصة لا تجوز صلاته (٢).

وقيل: يشترط أن يكون ارتفاعها قدرثلثي ذراع. قال النووي: هذا هو الصحيح، وفي وجه: يقدر بذراع (٣).

قوله: (وقد ورد النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام).

يعني عن الصلاة على ظهر الكعبة ولم يثبت هذا النهى. وأصله عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله على نهى أن يصلى في سبع مواطن» الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي(١)، وقال: ليس إسناده بذاك القوى(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب ٣/ ١٩٤، والتنبيه ٢٩، وفتح العزيز شرح الوجيز ٣/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج الطالبين مع السراج الوهاج ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع ٣/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في كتاب الصلاة ـ باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه ٢/ ١٧٧ ، ١٧٨ ، وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات ـ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ١/ ٢٤٦ ، ونص الحديث: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله الحرام » ، وروى ابن ماجه نحوه عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما . وقال ابن حجر في الدراية وروى ابن ماجه نحوه عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما . وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٤٦ : قال أبو حاتم : الإسنادان واهيان . اه .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ٢/ ١٧٩، وقال الزيلعي: فيه زيد بن جبير، اتفق الناس على ضعفه، انظر نصب الراية ٢/ ٣٢٣.

### مهتاب الزمهاة

قوله: (ولو أدّى بعض النصاب سقط زكاة المؤدّى(١) عند محمد؛ لأن الواجب شائع في الكل).

فيه نظر ؟ لأن الوجوب في الذمة والمال محلّ ، ولهذا جاز أن يخرج الزكاة من مال آخر (۲) ؟ ولهذا قلنا: لا زكاة على الصبي والمجنون في مالهما (۳) . فإذا ملك نصابًا وتصدق ببعضه بعد الحول فالباقي محلّ للواجب بخلاف ما إذا تصدق بجميع النصاب لزوال المحل ووصول الحق إلى مستحقّه. فظهرت قوة قول أبى يوسف (٤) .

قوله: (ولنا قول على: «لا زكاة في مال الضمار» (٥٠) . قال السروجي:

<sup>(</sup>١) بفتح الدال. انظر البناية ٣/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) في المذهب يجوز دفع قيمة الزكاة، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر، والعشور. انظر الاختيار لتعليل المختار ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ١٠٣، والبدائع ٢/ ٢٥، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) قول أبي يوسف رحمه الله أن المالك إذا تصدّق ببعض النصاب، صدقة التطوّع، فإنه لا تجزئ عن صدقة الواجب، انظر: الهداية ١/ ١٠٥، والعناية ٢/ ١٧٠، ١٧١.

<sup>(</sup>٥) هو المال الذي حبس عن مالكه، ولا يرجوه. انظر: الهداية ٣/ ١٠٠، والقاموس المحيط ٥٠٠. من أضمرت الشيء إذا غيبته، فعال بمعنى فاعل، أو مفعل. اه. النهاية ٣/ ١٠٠.

هكذا روي موقوفًا [ومرفوعًا](۱) إلى النبي عَلَيْكَ، بنقل الأصحاب)(۱)، يعني أنه ليس في كتب الحديث(۳).

\* \* \*

(١) الزيادة من: «ع»، ومن البناية ٣/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) قال العيني في البناية ٣ / ٣٦٢: قال السروجي رحمه الله: روي هذا موقوفًا ومرفوعًا بنقل الأصحاب كصاحب المبسوط، والمحيط، والبدائع وغيرهم. اه.

<sup>(</sup>٣) حكم عليه الزيلعي بالغرابة. انظر نصب الراية ٢/ ٣٣٤. وقال العيني: أراد بذلك أنه لا أصل له. انظر البناية ٣/ ٣٦٢، وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٤٩: لم أجده.

كتاب الزكاة ٢٢١

# باب صحقة السوائم فصل في الإبل

قوله: (ولنا: «أنه عليه الصلاة والسلام كتب في آخر ذلك في كتاب عمرو بن حزم (١) : فما كان أقلّ من ذلك ففي كل خمس ذود (٢) شاة (٣) » فيعمل بالزيادة).

أحاديث الصدقات التي فيها ذكر الإبل إذا كثرت ثلاثة. أصحها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه: «كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله . . . »الحديث، وفيه: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون (٤) وفي كل خمسين

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري، الخزرجي، النجاري، أبو الضحاك، شهد الخندق وما بعدها مع رسول الله على أهل نجران وهم بنو الحارث بن كعب، وعمره سبع عشرة سنة ليفقههم في الدين، ويعلم القرآن، ويجمع الصدقات، فكتب له كتابًا فيه الفرائض، والسنن، والديات، والصدقات، توفي بالمدينة سنة ٥١ هـ، وقيل ٥٣ هـ، وقيل قبلهما. انظر: الاستيعاب ٨/ ٢٩٩، ٣٠٠، والإصابة ٧/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ١٧١: الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر.

<sup>(</sup>٣) سيتكلم المصنف على هذه الزيادة في ص ٨٢٤ ـ ٨٢٦.

<sup>(</sup>٤) ابنة لبون: ما استكملت السنتين ودخلت في السنة الثالثة من أولاد الإبل من الأنثى، والذكر: ابن لبون. انظر المغرب ٢/ ٢٤٠، والنهاية ٤/ ٢٢٨.

حقة (۱)  $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(1)}$   $^{(2)}$ 

ورواه الدارقطني كذلك، وله فيه في رواية «في صدقة الإبل: فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة»(٣). قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات(٤).

ثانيها: حديث الزهري، عن سالم عن أبيه قال: «كان رسول الله على قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عمّاله حتى توفي. قال: فأخرجها أبو بكر من بعده فعمل بها. قال: فلقد ملك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته. . . الحديث».

[٤٤/ ب] وفيه: «إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت/ الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون» رواه أحمد وأبو داود، والترمذي (٥) وقال: حديث

<sup>(</sup>۱) الحقة، المذكر منها: حقّ: وهو ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها، وسميت حقة، لأنها استحقت أن تركب أو يحمل عليها، وأن يركبها الفحل. انظر النهاية ١/ ٤١٥، والمغرب ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ١٥ ـ ١٦ ، والنسائي في كتاب الزكاة ـ باب زكاة الإبل ٥/ ١٨ ـ ٢٣ ، وأبو داود في كتاب الزكاة ـ باب في زكاة السائمة ٢/ ٩٦ ـ ٩٧ ، والبخاري في كتاب الزكاة ـ باب زكاة الغنم ٣/ ٣٧١ ، ٣٧٢ [مع الفتح] رقم (١٤٥٤)، وقد أشير إلى مواضع وجود أطرافه في باب العروض في الزكاة ٣/ ٣٦٥ ، ٣٦٦ [مع الفتح] رقم (١٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه في السنن ٢/ ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر السنن ٢/١١٦.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند ٢/ ٢١، وأبوداود في كتاب الزكاة ـ باب في زكاة السائمة ٢/ ٩٨، والترمذي في كتاب الزكاة ـ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ٣/ ١٧ ـ ١٩، ورواه مالك في الموطأ ١/ ٢٥٧ ـ ٢٥٩ وجادة، ورواه عبد الرزاق في المصنف عن الثوري، عن عبد الله بــن =

حسن(۱).

ولأبي داود فيه من رواية الزهري عن سالم مرسلاً: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة ، ثم يدار الحكم على الأربعينات والخمسنات»(٢).

ثالثها: حديث حماد بن سلمة (٣) قال: قلت لقيس بن سعد (١): اكتب إلي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فكتب إلي في ورقة، ثم جاء يومًا وأخبر أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبرني:

<sup>=</sup> عمر عن نافع، عن ابن عمر عن عمر قال: وساق الحديث بمعناه، ورواه من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن عمر مثله. انظر المصدر السابق ٤/٧-٩، ورواه الدارقطني في السنن ٢/١١٦، ١١٢، ١١٦، ١١٠، موصولاً إلى عمر، ومرسلاً. والموصول في الدارقطني فيه: رواه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف الحديث متروك. انظر المصدر السابق ٢/١١، قال ابن قدامة: كتاب أبي بكر لأنس، والذي كان عند عمر صحيحان. انظر المغني ٢/ ٥٨٤، ونقل ابن عبد الهادي عن ابن عبد البر أنه قال: هو أحسن شيء روي في الصدقات، وسفيان بن حسين روى له مسلم في مقدمة كتابه. انظر تنقيح التحقيق ٢/ ١٣٦٠.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٣/ ١٩.

<sup>(</sup>٢) رواه في كتاب الزكاة ـ باب في زكاة السائمة ٢/ ٩٨ ، ولفظه : «فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون» .

<sup>(</sup>٣) هو حماد بن سلمة بن دينار، الإمام أبو سلمة ، قال الذهبي: هو ثقة صدوق يغلط، وليس له قوة مالك. الكاشف ١/ ٣٤٩، وقال ابن حجر في التقريب ١٧٨: ثقة، عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بأخرة، من كبار الثامنة. مات سنة ١٦٧هـ.

<sup>(</sup>٤) هو قيس بن سعد، المكي، أبو عبد الملك، ويقال: أبو عبد الله الحبيشي، مولى نافع بن علقمة، خلف عطاء بن أبي رباح في مجلس علمه، وهو ثقة قليل الحديث، توفي سنة ١١٧ هـ، وقيل ١١٩ هـ. انظر: الكاشف ٢/ ١٤٠، وتهذيب التهذيب ٤/٧٦٥.

«أن رسول الله عَلَى كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يُخْرَج من فرائض الإبل، فكان فيه: «فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فما فضل فإنه يعاد إلى أوّل فرائض الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة» رواه أبو داود والطحاوي (١).

فذهب أبو حنيفة والثوري والنخعي إلى القول بالاستئناف بالغنم أخذًا بالزيادة التي في حديث عمرو بن حزم (٢) . وهو قول ابن مسعود (٣) رضي الله عنه.

وذهب الأئمة الثلاثة، وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين (٤) إلى عدم الاستئناف ترجيحًا للأصح من الأحاديث.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في المراسيل ۱۲۷، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٥، وابن حزم في المحلي ٥/ ١٢٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١٠٦/١، والبدائع ١/٢٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ٥٨٤، والمجموع للنووي ٥/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٧، وقال البيهةي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٣٠٠: وأما حديث خصيف الجزري، عن أبي عبيدة، وزياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود: «فإذا بلغت خمسًا وعشرين بفرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة». فهذا موقوف ومنقطع بينهما وبين عبد الله بن مسعود. وخصيف الجزري غير محتج به.

<sup>(</sup>٤) انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/١٥٧، والمجموع ٥/ ٤٠٠، والمغني لابن قدامة ٢/ ٥٨٣، ٨٨٥.

قالوا: وكتاب عمرو بن حزم قد تُكلم فيه، وضعفه بعضهم (۱). وقد اختلف في صفته فرواه الأثرم في سننه من غير استئناف (۲) فردوا المختلف إلى المتفق لموافقته القياس، فإن المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب من غير جنسه كسائر بهيمة الأنعام. وإنما وجب الابتداء من غير جنسه لأنه لا يحتمل المواساة من الجنس، فعدل إلى غير الجنس ضرورة، وقد زال ذلك بزيادة المال وكثرته (۲).

ولأن في اعتبار الزيادة التي في حديث عمرو بن حزم إبطال اعتبار الأربعينات والخمسينات وقد صح عنه وعن غيره اعتبارها ـ فكان ترجيح

<sup>(</sup>۱) قال البيهقي: هذا الحديث منقطع بين قيس بن سعد وبين النبي على ، ومنقطع بين أبي بكر ابن حزم ، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع ، وحماد بن سلمة كذلك أخذه عن كتاب لا عن سماع ، والحفاظ مثل يحيى بن سعيد القطان وغيره يضعّفون رواية حماد بن سلمة عن قيس ، وكان الإمام أحمد يذكر السبب ، وهو أن كتاب حماد عن قيس قد ضاع ؛ فكان يحدث من حفظه . ورواية حماد عن قيس هذه خالفت ما رواه الثقات الحفاظ عن عمرو بن حزم وغيره ، وهم لا يحتجون بما ينفرد به خاصة عن قيس . انظر: معرفة السنن والآثار ٢٨/٦ ، ٢٩ ، والسنن الكبرى ٤/٤٤ .

وقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١٣٦١: قال هبة الله الطبري: وهذا الكتاب صحيفة ليست بسماع، ولا يعرف أهل المدينة كلهم عن كتاب عمرو بن حزم إلا مثل روايتنا، رواها الزهري، وابن المبارك، وأبو أويس، كلهم عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه مثل قولنا، وإليها أشار أحمد بالصحة، ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق. وهي في الصحيح، وبها عمل الخلفاء الأربعة. اه.

<sup>(</sup>٢) انظر المغني لابن قدامة ٢/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٥٨، والمغني لابن قدامة ٢/ ٥٨٤.

الصحيح الموافق للقياس الصحيح أولى.

وهذه المسألة تدل على جلالة قدر أبي حنيفة وديانته رحمه الله، فإنه لما بلغه هذا الحديث أخذ به ولم يلتفت معه إلى القياس لاحتمال أن يكون ذلك القياس فاسدًا. ولكن لما وجد نص آخر أصح من ذلك النص المختلف في تصحيحه وهو موافق لذلك القياس علم أنه قياس صحيح فوجب العمل به.

\* \* \*

كتاب الزكاة كتاب الزكاة

### فصل في البقر

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة (۱) حستى تبلغ ستين، وهو رواية عن أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: «لا تأخذ من أوقاص البقر شيئًا» (۱)، وفسسروه بما بين الأربعين إلى الستين (۱)، قلنا: قد قيل أن المراد منها الصغار).

الحديث المذكور غير صحيح (١) ، وعلى تقدير صحته لايصح القول بأن المراد منها الصغار، وإنما هو ما بين الفريضتين من الإبل، والبقر، والغنم. وكذلك الشنق، وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في

<sup>(</sup>١) يريد ما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين منها.

<sup>(</sup>٢) روى الدار قطني في سننه ٢/ ٩٤، والبيه قي في الكبرى ٩٩/٤، من حديث ابن عباس قال: «لما بعث رسول الله على معاذًا إلى اليمن، قيل له: بما أمرت؟ قال: أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، قيل له: أمرت بالأوقاص بشيء؟ قال: لا، وسأسأل رسول الله على فسأله، فقال: لا، وهو ما بين الستين، يعني لا تأخذ من ذلك شيئًا». قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٤٨، ٣٤٩: قال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده عن ابن عباس إلا بقية عن المسعودي، وقد رواه الحفاظ عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس، والحسن بن عمارة متروك. اه.

<sup>(</sup>٣) في الهداية «أربعين إلى ستين» بدون الألف واللام.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في الاستذكار . . . : حديث طاوس هذا عن معاذ غير متصل . اه . انظر ١٦١/٩

قال النووي: ثم المشهور أن الوقص ما بين الفريضتين كما بين خمس وعشر، وقد استعملوه أيضاً فيما لا زكاة فيه، وإن كان دون النصاب كأربع من الإبل<sup>(۲)</sup>. انتهى.

والقول بأنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين هو الحق، فإن حديث معاذ رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله على اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم (٣) ديناراً أو عَدله مَعَافر (١٠) ».

قال في المنتقى: رواه الخمسة (٥) . وليس لابن ماجه فيه حكم الحالم (7) .

<sup>(</sup>۱) انظر: الصحاح للجوهري ٣/ ١٠٦١، ١٠٦٢، والمحكم لابن سيده ٦/ ٣٢٢، والمغرب للمطرزي ٢/ ٣٦٥. وانظر أيضًا: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ٣٥٠، ولسان العرب ٧/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع ٥/ ٣٩٣، ٣٩٣، وتحرير ألفاظ التنبيه ١٠٤، ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) الحالم: المحتلم. انظر: سنن أبي داود ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) والمعافر: ثياب تكون في اليمن، كما فسره أحد الرواة. انظر: سنن أبي داود ٢/١. قال المطرزي في المغرب ٢/ ٦٩: ثوب معافري: منسوب إلى معافر بن مرّ، أخي تميم بن مُرّ، ثم صار له اسمًا بغير نسبة، وعليه حديث معاذ: «أو عدله معافر». اه.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٢٩٦، ٣١٢، وأبو داود في كتاب الزكاة ـ باب في زكاة السائمة ٢/ ١٠١ ـ ١٠٢، والترمذي في كتاب الزكاة ـ باب ما جاء في زكاة البقر ٣/ ٢٠، وابن ماجه في كتاب الزكاة ـ وابن ماجه في كتاب الزكاة ـ باب صدقة البقر ١/ ٥٧٦، ٥٧٧، والنسائي في كتاب الزكاة ـ باب زكاة البقر ٥/ ٢٥ ـ ٢٦. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي وائل عن مسروق «أن النبي عَلَي بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ»، وهذا أصح. اه. سنن الترمذي ٣/ ٢٠. وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٨، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٥١: صححه ابن عبد البر. اه.

<sup>(</sup>٦) المنتقى في الأحكام مع نيل الأوطار ٥/ ١٣٢.

انتهى. قد تلقته الأمة بالقبول(١)، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم(٢). وهو كاف في الاستدلال على عدم الوجوب فيما بين الأربعين والستين؛ لأن حكم زكاة البقر قد أدير فيه على اعتبار الثلاثنيّات والأربعينات.

ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن يحيى بن الحكم (٣) أن معاذًا رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله على أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الشمانين/ والتسعين، فقدمت [٥٤/ أ] فأخبرت النبي على ، فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص فأخبرت النبي على ، وإن كان قد تُكلم في هذا الحديث بأن معاذًا لم يدرك رسول الله على بعد قدومه من اليمن (٥) فهو يصلح للاعتضاد لا للاعتماد، كيف وإن الأوقاص شأنها أن لا واجب فيها؟ وهو ما بين الفريضتين.

<sup>(</sup>١) هذه الجملة هي خبر إن في قوله: «فإن حديث معاذ رضي الله عنه».

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبد البر في الاستذكار ٩/١٥٧ : ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأن النصاب المجمع عليه فيها . اهـ .

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٣٠٣، ٣٠٤، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ٣٤٩، ٥٥٠. والحديث قال فيه ابن عبد الهادي: حديث يحيى بن الحكم عن معاذ فيه إرسال، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وسلمة بن أسامة ويحيى غير مشهورين، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه. اهد. تنقيح التحقيق ٢/ ١٣٦٤، ١٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: نصب الراية ٢/ ٣٤٩، والدراية ١/ ٢٥٢، ٢٥٣. وقد جزم أبو عمر بن عبد البر، وابن حجر أنه لم يقدم إلا بعد وفاة النبي ﷺ في عهد أبي بكر رضي الله عنه ما. انظر: الاستيعاب ١/ ١٠٩، والإصابة ٩/ ٢٢٠.

وأيضاً فإنه لا يعرف<sup>(۱)</sup> في الشرع في زكاة السوائم أخذ جزء من الحيوان، ولهذا عدل في أوّل نصاب الإبل إلى الشياه فراراً من التشقيص. والقول بعدم الوجوب فيما بين الأربعين والستين قول الأئمة الثلاثة، وأكثر أهل العلم<sup>(۲)</sup>، ورواية عن أبي حنيفة كما ذكره المصنف<sup>(۳)</sup>، واختاره أكثر المشايخ<sup>(۱)</sup> فلا يعدل عنه.

\* \* \*

(١) في الأصل "يعرس" بالسين، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٢) انظر: الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ١/١٥٩، وبداية المجتهد ١٨٤٠ انظر: الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ١٥٩٢، وبداية المجتهد ٣٠٧/١، والمجموع للنووي ٥/١٤، والمغني لابن قدامة ٢/٢٥، ٥٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/٧٠١، وهي رواية أسد عن الإمام، وقول الصاحبين. انظر: البدائع ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) قال صاحب البدائع ٢/ ٢٨: رواية أسد بن عمر أعدل الروايات. اهـ. وقال العيني في البناية ٣/ ٣٨٠: وفي المحيط: هو أوفق الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله، وفي جوامع الفقه: وهو المختار.

# فصل في الغنم

قوله: (وعليه انعقد الإجماع).

يعني على أنه ليس في أقل من الأربعين من الغنم صدقة. وفي الأربعين شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة (١) ثلاث شياه ، وفي أربع مائة أربع شياه . ثم في كل مائة شاة . قال ابن المندر: أجمع أهل العلم على أن [لا] (٢) صدقة (٣) فيما دون أربعين من الغنم ، وأجمعوا أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة شاة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين (١) . انتهى .

وقال في المغني: وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت على ثلاث مائة واحدةٌ نفيها أربع شياه، ثم لا يتغير الفرض حتى يبلغ خمسمائة فيكون في كلِّ مائة شاة، ويكون الوقص الكبير بين ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة، وهو أيضًا مائة وتسعة وتسعون. وهذا اختيار أبي بكر<sup>(٥)</sup>، وحُكي عن النخعي والحسن بن صالح، ثم ذكر ضعف دليل هذه الرواية (٢). والغرض بيان أن دعوى الإجماع مطلقًا كما ذكر المصنف لا يصح.

<sup>(</sup>١) في الأصل «وثلاث» وهو خطأ، ولا توجد في «ع».

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، والمثبت من «ع» وهو الموفق لما في الإجماع لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «الصدقة» بالألف واللام، وفي «ع» بدونها وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) الإجماع لابن المنذر ١٢.

<sup>(</sup>٥) هو عبد العزيز بن جعفر، غلام الخَلاَّل، كان معاصراً للخرقي، وهو من كبار علماء الحنابلة، توفي سنة ثلاث وستين وثلثمائة. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١١٩ ـ ١٢٧، وسير أعلام النبلاء ١٤٤٦، ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) انظر المغنى لابن قدامة ٢/ ٥٩٨.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما حقنا الجذعة (۱) والثني (۱) وقوله: (وجه الظاهر (۳) حديث علي رضي الله عنه موقوفًا ومرفوعًا: «لا يؤخذ في الزكاة إلا الثَّنِي فصاعدًا (۱).

كلا الحديثين لم يصح، وإنما هو مذكور في كتب الفقه (١) غير مذكور في كتب الحديث (٥).

<sup>(</sup>١) في الهداية «الجذَّع»، وهو للجنس، وذاك للواحد منه. انظر المغرب ١/١٣٦.

<sup>(</sup>٢) هذا دليل استدل به لأبي يوسف ومحمد، وأبي حنيفة في رواية الحسن عنه، أن الجذع من الضأن، وهو ما تمت له سنة يجزيان في النضأن، وهو ما أتى عليه أكثر السنة، والثني من المعز، وهو ما تمت له سنة يجزيان في الزكاة. انظر الهداية ١٠٧٧.

<sup>(</sup>٣) أي دليل ظاهر الرواية أنه لا يجزئ في الزكاة إلا الثني فصاعدًا. انظر: الهداية ١٠٧١، والاختيار لتعليل المختار ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) عزاه صاحب تحفة الفقهاء إلى علي رضي الله عنه. انظر: ١/٢٤٦، وذكره في البدائع ٢/ ٣٢، والاختيار لتعليل المختار ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٥٤: حديث غريب، وبمعناه أخرجه أبو داود، وابن ماجه، ثم ساق أحاديث وآثاراً في هذا المعنى، انظر المصدر السابق ٢/ ٢٥٥، ٢٥٥٠. وقد تبعه في ذلك ابن الهمام في فتح القدير ٢/ ١٨٢، ١٨٣٠. أما العيني فقد قال: هو غريب لا يعرف من رواه ولا من أخرجه، ثم نقل عن الزيلعي الأحاديث التي ذكرها له. انظر البناية ٢/ ٢٩٣٠. أما أثر علي فقد قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٥٥: غريب، وأخرجه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث، عن ابن عمر قال: «لا يجزئ في الضحايا إلا الثني فصاعداً». ووافقه ابن حجر في ذلك فقال: لم أجده، وأورده إبراهيم الحربي في الغريب من كلام ابن عمر. اهد. الدراية ٢/ ٢٥٤، وقال العيني في البناية ٣/ ٢٩٤: هذا الحديث لم يثبت مرفوعاً ولا موقوفاً على علي رضي الله عنه، والعجب من صاحب التحفة أنه قال: ولم يرو عن غير علي خلافه فكان كالإجماع اهد. انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٤٦. وقد تبعه في ذلك صاحب البدائع ٢/ ٣٣ فقال: ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه فيكون إجماعاً من الصحابة مع أن هذا الباب لا يدرك بالاجتهاد، فالظاهر أنه قال ذلك سماعاً من رسول الله علي الهد.

كتاب الزكاة كتاب الزكاة

#### فصل في الخيل

قوله: (وله (۱) قوله عليه الصلاة والسلام: «في كل فرس سائمة دينارٌ أو عشرة دراهم»).

روى الدارقطني وضعفه من حديث جابر: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار [تؤديه](٢). والحديث الذي استدل به لهما وهو قوله على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه الجماعة من حديث أبي هريرة(٣).

ولأبي داود: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق»<sup>(ئ)</sup>. وعن عمر وجاءه ناس من أهل الشام فقالوا: «إنا قد أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقًا نحب أن يكون لنا منها زكاة وطهور"، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله،

<sup>(</sup>١) أي لأبي حنيفة رحمه الله تعالى في قوله: إن الخيل السائمة فيها الزكاة. انظر الهداية ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من سنن الدارقطني ٢/ ١٢٦، وضعفه فقال: تفرد به غورك عن جعفر، وهو ضعيف جدًا، ومن دونه ضعفاء . اهـ . المصدر السابق: وقد رواه البيهقي في سننه ٤/ ١١٩ . وضعفه الهيثمي أيضًا بغورك بن الخضرم، والليث بن حماد . انظر مجمع الزوائد ٣/ ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الزكاة ـ باب ليس على المسلم في عبده صدقة ٣/ ٣٨٣ [مع الفتح] رقم (١٤٦٤)، ومسلم في كتاب الزكاة ـ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢/ ٦٧٥، والترمذي في ٢٧٦ رقم (٨). وأبو داود في كتاب الزكاة ـ باب صدقة الرقيق ٢/ ١٠٨، والترمذي في كتاب الزكاة ـ باب ما جاء ليس في الخيل، والرقيق صدقة ٣/ ٢٣، ٢٤، وابن ما جه في كتاب الزكاة ـ باب زكاة الرقيق ٥/ ٣٥، ٣٣.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الزكاة ـ باب صدقة الرقيق ٢/ ١٠٨، وقد روى مسلم أيضًا هذه الزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الزكاة ـ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢/ ٦٧٦ رقم (١٠) ولفظه: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر».

واستشار أصحاب محمد ﷺ ، وفيهم على رضي الله عنه ، فقال على: هو حسن إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك» رواه أحمد (١١).

وعن علي رضي الله عنه أن النبي على قال: «وعفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي (٢)، وقال: هو صحيح (٣). فلا يصح الحمل حينئذ على أن المراد بما روياه فرس الغازي (١)، مع أن النافي (٥) في مثله لا دليل عليه. والحديث المذكور (٢) لا يثبت بمثله حكم،

<sup>(</sup>۱) رواه في المسند ۱/ ۱۸، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ۲۷، ۲۸، والدارقطني في السنن ۲/ ۱۲۲. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ ۲۹: ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الزكاة ـ باب في زكاة السائمة ٢/ ١٠١ ، ورواه النسائي في كتاب الزكاة ـ باب زكاة الورق ٥/ ٣٧ ، والترمذي في كتاب الزكاة ـ باب في زكاة الذهب والورق ٣/ ٢٠١ . ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الذي وجدت في المطبوع أن التصحيح من عند البخاري، وذلك أن الحديث روي موقوفًا على على رضي الله عنه، ومرفوعًا إلى النبي عَلَيْ ، فسأل البخاري عن الطريقين فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا. انظر سنن الترمذي ٣/ ١٦٦. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٨٣: رواه أبو داود وغيره، وإسناده

<sup>(</sup>٤) وإنما قال المصنف هذا؛ لأن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله حملوا الأحاديث عن زكاة الخيل على الفرس المعدّ للغزو والركوب. انظر الهداية ١٠٨/١، والبدائع ٢/ ٣٥، والاختيار لتعليل المختار ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين، ولا أدري ما المراد بالنافي؛ لأن النافي هنا أبو يوسف ومحمد رحمه ما الله تعالى ومن قال بقولهما، والدليل معهم كما قرره المصنف، والمثبت هنا أبو حنيفة رحمه الله وهو الذي لا دليل له يثبت.

<sup>(</sup>٦) يقصد حديث جابر المتقدم «في الخيل السائمة».

وإن ثبت أن عمر كان يأخذ زكاة الخيل فذلك لطيب نفوس أربابها وتطوعهم، لا أنه أمر لازم لهم. واختار الطحاوي قول الصاحبين(١١).

قوله: (ولا شيء في البغال والحمير لقوله عليه الصلاة والسلام: «لم ينزل عليّ فيهما شيء»).

الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة: وسئل رسول الله على عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة (٢): ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً إِشَرًّا يَرَهُ ﴾ (٣)، وليس فيه ذكر النال النال.

<sup>(</sup>١) انظر شرح معاني الآثار ٢/ ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الفاذة: المنفردة في معناها. انظر النهاية ٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة، الآيتان: ٧، ٨، والحديث أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة ـ باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار ٥/ ٥٦ [مع الفتح] رقم (٢٣٧١)، ومسلم في كتاب الزكاة ـ باب إثم مانع الزكاة ٢/ ٦٨٠ ـ ٦٨٠ رقم (٢٤).

#### فصل

قـوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في العوامل والحوامل والعلوفة ولا في البقرة المثيرة(١) صدقة»).

لم يوجد هذا الحديث هكذا في كتب الحديث (٢) ، ولكن قال السروجي: [٥٤/ ب] وعن علي رضي الله عنه عن رسول الله عَلَيَّ : «ليس في العوامل صدقة» (٣).

قال أبو الحسن [ابن](١) القطان(٥): إسناده صحيح(١). ذكره في

<sup>(</sup>۱) البقرة المثيرة: هي التي تحرث الأرض وتزرعها. سميت بذلك لأنها تثير التراب. انظر المغرب ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: نصب الراية ٢/ ٣٦٠، والدراية ١/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة ٢/ ٩٩ - ١٠١ مطولاً من طريق عاصم ابن ضمرة، وعن حارث الأعور عن علي في حديث طويل في مقادير الزكاة، ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٠٣، والبيه في الكبرى ١١٦/٤ مختصراً والحديث روي مرفوعًا وموقوفًا على علي . انظر: سنن أبي داود ٢/ ١٠١، ولكن رفعه عاصم بن ضمرة وقد وثقه ابن المديني، وقال ابن حجر في التقريب ٢٨٥: صدوق من الثالثة .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من نصب الراية ٢/ ٢٦٠، ومن مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٥) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري، الكناني، المعروف بابن القطان، المتوفى سنة ٦٢٨ هـ، له كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام الشرعية الكبرى لعبد الحق الإشبيليّ. انظر: سير أعلام النبلاء ٣٠٢/٢٠، ٣٠٠، والرسالة المستطرفة ١٧٨.

<sup>(</sup>٦) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦٠: قال ابن القطان في كتابه: هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث، وإنما أعني رواية عاصم. اهـ.

الإمام<sup>(١)</sup>.

وعن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله على اليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنة » رواه الدارقطني (٢) ، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «ليس في المثيرة صدقة» رواه الدارقطني (٣).

قوله: (وله ما (عليه الصلاة والسلام: «في خمس من الإبل في الله الصلاة والسلام: «في خمس من الإبل في النادة في الزيادة في عشراً وهكذا قال في كل نصاب نفى الوجوب عن العفو ( $^{(1)}$ )؛ ولأن العفو تبع للنصاب، فيصرف الهلاك أولاً

<sup>(</sup>۱) هو الإمام شرح الإلمام في أحاديث الأحكام للعلامة الشيخ تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب، القشيري، المعروف بابن دقيق العيد. المتوفى سنة ۷۰۲. انظر: الرسالة المستطرفة للكتاني ۱۸۰، وكشف الظنون ١/٥٨..

<sup>(</sup>٢) رواه في السنن ١٠٣/٢، قال ابن حجر في الدراية ١/٢٥٦: في إسناده سوار بن مصعب وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه في السنن ٢/ ١٠٤، ورواه البيهقي في الكبرى ١١٦/٤ وقال: وفي إسناده ضعف، والصحيح موقوفًا. اهـ. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٥٦: إسناده حسن. وروى عبد الرزاق (المصنف ٤/ ١٩) بالسند المذكور موقوفًا، وهو أصح.

<sup>(</sup>٤) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وهو دليل لهما أن الزكاة تتعلق بالنصاب دون الزيادة التي بين الفريضتين. وثمرة ذلك تظهر فيما إذا هلك الوقص وبقي النصاب بعد حولان الحول فعندهما لايسقط من الزكاة شيء، وعند محمد وزفر يسقط من الزكاة بقدر ما هلك من المال؛ لأن الزكاة عندهما تتعلق بجميع المال. انظر: الهداية ١١٠٠، وفتح القدير ٢/ ١٩٧، والبناية ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) في الهداية زيادة «السائمة».

<sup>(</sup>٦) العفو هنا هو الزيادة التي بين الفريضتين.

إلى التبع كالربح في مال المضاربة) إلى آخر المسألة.

ليس في حديث زكاة الإبل هذا اللفظ الذي ذكره المصنف<sup>(1)</sup> وإنما هو في زكاة الغنم إذا زاد الغنم على ثلاثمائة «ففي كل مائة شاة شاة "م ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة . . . الحديث "<sup>(1)</sup> . وتقدم في حديث معاذ أنه لا فريضة في أوقاص البقر<sup>(7)</sup> . وذلك كله لا يمنع مما قاله محمد وزفر من أن الزكاة تتعلق بالنصاب والعفو<sup>(1)</sup> ؛ فإن في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي ذكره البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه : «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة "، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها ابنة مخاض "() . انتهى الحديث .

وفي حديث سالم عن أبيه «في الإبل إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة»(١) نص على الوجوب في أربع وعشرين فما دونها في أول الحديث

<sup>(</sup>١) انظر: نصب الراية ٢/ ٣٦٢، والدراية ١/ ٢٥٦، والبناية ٣/ ٤١٨، ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريج حديث أنس رضي الله عنه في ص ٨٢٢، حاشية رقم ٢، وحديث سالم عن أبيه في ص ٨٢٢ حاشية رقم٥.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۸۲۹.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ١/ ١١٠، والبدائع ٢/ ٢٣، والعناية ٢/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) تقدّم تخريجه في ص ٨٢١ حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٦) تقدّم تخريجه في ص ٨٢٢، حاشية رقم ٥، وص ٨٢٣، حاشية رقم ١.

الأول، ثم الوجوب إلى ما ذكر بعد ذلك فدل على أنه غير خال عنه.

ولأن الزكاة تتعلق بالمال النامي شكرًا لنعمة المال، والكلّ مالٌ نام فيجب شكرًا للنعمة فيه. وقوله: «ففي كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة» لا ينافي ما ذكر، فإنه يحتمل أن يكون المعنى ليس فيها شيء زائد على المقدار المعين فيحمل عليه ليتفق معناه ومعنى الغاية المذكورة في المقادير التي تقدم ذكرها في ذلك الحديث وفي غيره، وكذلك النفي المذكور في الأوقاص.

وتنظير تبعية العفو للنصاب بالربح في مال المضاربة فيه نظر لثبوت المغايرة بين رأس المال والربح، وعدم ثبوتها بين النصاب والعفو<sup>(1)</sup>، بل هذا نظير نصاب الشهادة، والسرقة، والقراءة في الصلاة، وجنايات العبد، والمدبر، وأم الولد، وأمثال ذلك، لكن ينبغي على قول محمد وزفر إذا هلك العفو وبقي النصاب، وقلنا بأنه يسقط من الواجب بقدر الهالك أن يقيد بأن ذلك إذا كان الهلاك قبل التمكن من الأداء لا بعده لما يأتي في مسألة الهلاك بعد التمكن من الأداء - إن شاء الله تعالى -.

قوله: (وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة، وقال الشافعي رحمه الله: يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء؛ لأن الواجب في الذمة فصار كصدقة [الفطر](٢) ولأنه منعه بعد الطلب فصار كالاستهلاك(٢). ولنا أن

<sup>(</sup>١) ووجه المغايرة بينهما أن رأس مال المضاربة لا شيء للعامل فيه إذا هلك الربح قبل القسمة، بخلاف الزكاة: فإنه لو هلك العفو بعد حولان الحول وقبل إخراج الزكاة يبقى حق الفقير في النصاب على كلا القولين.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل، والزيادة من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب ٥/ ٣٣١، والمجموع ٥/ ٣٣٣.

الواجب جزء من النصاب تحقيقًا للتيسير فيسقط بهلاك محلّه كدفع العبد (١) بالجناية يسقط بهلاكه . والمستحق فقير يعيّنه المالك ولم يتحقق منه الطلب).

فيه إشكال وهو أن أبا حنيفة رحمه الله أحق أن يقول بما قاله الشافعي رحمه الله تعالى من الضمان بعد التمكن من الأداء؛ لأن تعلق الزكاة عنده بالذمة أقوى من تعلقها بالمال؛ ولهذا لم يقل بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون (٢). وقال: يجوز دفع القيمة (٣).

ولأن إخراج الزكاة إن قلنا إنه على الفور ـ كما هو أحد القولين في المذهب (٤) . اختاره كثير من الأصحاب منهم أبو منصور الماتريدي (٥) وغيره، وقيل: هو قول أبي يوسف ومحمد ذكره الحاكم (٢) في «المنتقى» ـ فالأمر فيه

<sup>(</sup>١) في الهداية: زيادة «الجاني».

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١٠٣/، والبدائع ٢/٥، والاختيار لتعليل المختار ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ١٠٩، والبدائع ٢/ ٦٣، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: البدائع ٣/٢، والهداية ١٠٣/١، وفتح القدير ٢/ ١٥٥، ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، السمرقندي، كان يقال له: إمام الهدى، له كثير من التواليف معظمها في علم الكلام، وهو الذي ينسب إليه الماتريدية، مات سنة ٣٣٧هد. بعد وفاة أبي الحسن الأشعري بقليل. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٣٦٠، ٢٦١، وذكر اختياره هذا الكاساني في البدائع ٣/٢، وهو اختيار الكرخي، والحاكم الشهيد في المنتقى. انظر فتح القدير ٢/ ١٥٦، وقال فيه: فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة. اهد. وهو يريد بالثلاثة، أبا حنيفة، ومحمداً، وأبا يوسف.

<sup>(</sup>٦) هو أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد الله، الملقب بالحاكم الشهيد، جمع بين الفقه والحديث، وهو من شيوخ الحاكم صاحب المستدرك. قتل وهو ساجد سنة ٣٣٤هـ. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٣١٣ـ ٥١٥، وتاج التراجم ٢٧٢، ٢٧٣.

ظاهر <sup>(۱)</sup> .

وإن قلنا إنه على التراخي بمعنى إنه مطلق عن الفور وأنه يباح التأخير لكن لا على وجه يؤدي إلى التفويت، ولهذا لو مات / ولم يزك بعد التمكن أثم بلا [٤٦] أ] خلاف(٢).

قال في «البدائع»: يتضيّق عليه الوجوب إذا لم يبق من عمره إلا مقدار ما يؤديها فيه حتى لو مات من غير أداء أثم (٣). انتهى. وعن محمد لو أخرها من غير عذر لا يقبل شهادته، بخلاف الحج فإن بتأخيره لا يأثم لأن الأمر به مطلق، وفي الزكاة إنما يأثم بالتأخير لأن في تأخير حق الفقير ضررًا به؛ لأنها شرعت لدفع حاجة الفقير (١).

وقوله: (فيسقط بهلاك محلّه كدفع العبد بالجناية فيسقط بهلاكه) فيه نظر؛ فإن جناية العبدلا تتعلق بذمة المولى، والزكاة متعلقة بذمة صاحب المال، وإنما تتعلق جناية العبد بذمّته إلا أنّ في أخذه بالجناية تعرضاً إلى المالية التي هي حق المولى فيتخير بين الدفع والفداء (٥) بخلاف الزكاة، خصوصاً على قول أبي حنيفة رحمه الله أن الواجب في الزكاة أحد أمرين إما العين أو القيمة وباختيار المالك يتعين كالكفارة (١).

وقوله: (والمستحق فقير يعينه المالك، ولم يتحقق منه الطالب) فيه

<sup>(</sup>١) هذه الجملة جواب «إن» في قوله: «إن قلنا».

<sup>(</sup>۲) انظر فتح القدير ۲/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر البدائع ٢/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: البدَّائع ٣/٣، والعناية ٢/ ١٥٥، ١٥٦، وفتح القدير ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ٤/ ٥٥٠، والاختيار لتعليل المختار ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: البدائع ٢/ ٢١، والهداية ١٠٩/، والاختيار لتعليل المختار ١٠٢/.

نظر؛ فإن الشافعي لم يرد الطلب الصوريّ وإنما أراد المعنوي؛ فإنه لما حال الحول على النصاب صار المالك مطلوبًا بأداء الزكاة إلى مستحقها . وهذا معنى اشتغال ذمته بأداء الزكاة .

وأيضًا فمن أخرج ظبية من الحرم فهلكت بعد التمكن من إرسالها ضمنها(۱). وكذا لو كانت قد ولدت أولادًا ثم هلكت الأولاد بعدالتمكن من الإرسال ضمن الكل لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشارع(۲). وسيأتي في كتاب الغصب في كلام المصنف هذا التعليل في الفرق بين زوائد المغصوب وولد الظبية المخرجة من الحرم(۲).

قوله: (ويجوز لِنُصُب (٤) إذا كان في ملكه نصاب واحد خلافًا لزفر ؛ لأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له) (٥).

فيه نظر، بل كل نصاب سبب لوجوب زكاته. وقوله: والزائد عليه تابع له، إنما يتبعه في الحول للتيسير. فأما في الإيجاب فإن الوجوب ثبت بالزيادة لا بالأصل، فظهر قوة قول زفر، وهو قول جمهور العلماء(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ١٩١، والبدائع ٢/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ١٩١، و٤/ ٣٤٣، والعناية ٣/ ١٠٧، وفتح القدير ٣/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ٤/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) جمع نصاب ككتاب وكتب.

<sup>(</sup>٥) هذه مسألة تعجيل الزكاة لأكثر من سنة، وليس في يده إلا نصاب واحد، كمن ملك خمسًا من الإبل، وأخرج أربع شياه زيادة على خمس عشرة من الإبل سيملكها. انظر: الهداية ١/١١١، والعناية ٢/٢٠٦، وفتح القدير ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٦) مذهب جمهور أهل العلم اشتراط ملك النصاب في جميع الحول في كل مال تجب الزكاة في عينه، فإذا لم يملك النصاب في الحول كله لم يجز تقديم الزكاة عليه. انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٦٣١، والمجموع للنووي ٦/ ١٩.

#### باب زيجاة المالء

#### فصل في الفضة

قوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى معاذ رضي الله عنه: « أن خل من كل مائتي درهم (١) خمسة دراهم، ومن كل عشرين مثقالاً من الذهب (٢) نصف مثقال »).

هذا الحديث لا أصل له (٣) ، ولكن روى الدارقطني وأبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي على قال: «إذا كانت لك مائتا درهم حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كان (١) لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك».

<sup>(</sup>۱) الدرهم: اسم للمضروب المدور من الفضة كالدينار من الذهب. اه. المغرب ١/٢٨٦، ويساوي الواحد منه بالجرامات: ٩٠, ٢ تقريبًا. انظر المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها ١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) المثقال: المقصود بالمثقال هنا هو الدينار. انظر المغرب ١/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) سكت الزيلعي، وابن حجر على هذا اللفظ، وذكرا حديث محمد بن عبد الله بن جحش: عن النبي ﷺ: «أنه أمر معاذًا حين بعثه إلى اليمن: أن يأخذ من كل أربعين ديناراً ديناراً، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم». انظر: نصب الراية ٢/ ٣٦٥، ٣٦٥، والدراية ١/ ٢٥٧. والحديث أخرجه الدارقطني ٢/ ٩٥ - ٩٦. وقد ضعف حديث محمد بن عبد الله ابن جحش بعبد الله بن شبيب؛ لأنه كان يسرق الأخبار ويقلبها، فلا يحتج به. انظر نصب الراية ٢/ ٣٦٤، والتعليق المغني على سنن الدارقطني ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) في النسختين «كانت»، والتصحيح من سنن أبي داود، وهو الصواب ؛ لأن لفظ «عشرون» مذكر.

قوله: (ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام، في حديث معاذ: «لا تأخذ من الكسور شيئًا» ( $^{(1)}$ )، وقوله في حديث عمرو بن حزم:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ٢/ ١٠١، ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ٩٢ مجزومًا برفعه وقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٢٨: وفيه عاصم، والحارث، فعاصم وثقه ابن المديني، وابن معين، والنسائي، وتكلم فيه ابن حبان، وابن عدي، فالحديث حسن. قال النووي رحمه الله في الخلاصة: وهو حديث صحيح أو حسن. اه. ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له.

<sup>(</sup>٢) اختلف في رفعه ووقفه، فرفعه الأعمش، وأبو عوانة، ورواه شعبة وسفيان، وغيرهما فأوقفوه على على رضى الله عنه. انظر سنن أبي داود ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) قد ذهب حمه ور أهل العلم إلى أن نصاب الذهب عشرون ديناراً وزناً. وذهب عطاء، وطاوس، والزهري، وسليمان بن حرب، وأيوب السختياني أن الذهب مقدر بالفضة لثبوت الدليل في مائتي درهم، وعدم ثبوت تقدير الذهب، فدل على أن الرسول على اعتبره به. انظر بداية المجتهد ٢/ ٣٠٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ٦. ونقل ابن حزم عن طائفة لم يسمهم أن زكاة الذهب أربعون مثقالاً من الذهب الصرف. انظر: المحلى ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني في السنن ٢/ ٩٣، عن عبادة بن نسي، عن معاذ: «أن رسول الله ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسر شيئًا، وإذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتى تبلغ أربعين درهمًا، وإذا بلغ أربعين درهمًا فخذ منها منه درهمًا»، ورواه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٣٥ من طريق الدارقطني. وقد ضعفه الدارقطني ٣/ ٩٣، ٩٤، فقال: المنهال بن الجراح متروك الحديث، وهو أبو العطوف، واسمه الجراح بن منهال وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ. اهد. وقال البيهقي في الكبرى ٤/ ١٣٦: إسناده ضعيف جدًا، ووافقه الزيلعي، وابن حجر. انظر: نصب الراية ٢/ ٣٦٧، والدراية ١/ ٢٥٧. والأحكام الوسطى

«ليس فيما دون الأربعين صدقة»، ولأن الحرج مدفوع و(١) في إيجاب الكسور ذلك لتعذر الوقوف).

كلا الحديثين ضعيف. أخرج الأول البيهقي وضعفه (٢). والثاني: المدار قطني (٣). والتعليل أيضًا ضعيف (٤)؛ لأنه إذا قلّ الكسر بحيث يكون شحوطًا (٥) أو رجحانًا فمعفو عنه فلا كلام فيه للحرج، وما عدا ذلك لا حرج في اعتباره مع أن أبا حنيفة قد أوجب العشر في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره (١). ولم يقل هناك أن في الإيجاب في القليل حرجًا فدل على أن مثل هذا التعليل لا يرتضى.

وجمهور العلماء على أنه لا وقص في الذهب والفضة، الأئمة الثلاثة

<sup>(</sup>١) في «ع»: «وفي حديث»، وفي «الهداية»: في إيجاب.

<sup>(</sup>٢) تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) لم أجده عند الدارقطني في السنن، وذكر الزيلعي في نصب الراية ٢/٣٦٧، وابن حجر في الدراية ١/٣٥٧، أن عبد الحق ذكره في أحكامه ولم يعزه إلى كتاب. انظر الأحكام الوسطى ٢/ ١٦٨، ١٦٩، وقد رواه ابن حزم بمعناه وقال: فيه سليمان الجزري وهو ساقط. انظر المحلى ١٦٦/٤.

<sup>(</sup>٤) التعليل الذي ذكره: ولأن الحرج مدفوع في إيجاب الكسور، ذلك لتعذر الوقوف. اه. الهداية ١/ ١١١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «شحوط»، وفي «ع»: «منخرطًا»، وشحط يشحط على وزن قطع يقطع. وخضع يخضع معناه: بعد، وأشحطه: أبعده. انظر مختار الصحاح ٣٣١، وخرط الورق: حتّه، وانخرط جسمه، وخرط الحديد خرطًا: طوله كالعمود. انظر المصدر السابق ١٧٢، ولعل مراد المصنف هذا الأخير، وهو أن يتغير الدرهم تغيرًا بائنًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١١٧/١، والبدائع ٣/٣٥، ٥٤، والاختيار لتعليل المختار ١١٣/١.

وغيرهم (١) ، وسلفهم في ذلك علي، وابن عمر (٢) رضي الله عنهم، قال في المغني: ولا يعرف لهما (٦) مخالف في الصحابة فكان إجماعًا (١) .

قوله: (لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش لأنها لا تنطبع إلا به)(٥) ممنوع!

[٤٦] لأن الفضة الخالصة تنطبع من غير شك، ولكن جرت/ العادة في بعض الممالك بخلط قليل من النحاس معها في مقابلة أجرة الصياغ، وثمن الوقود؛ ولهذا بعض أنواع الدراهم فضة خالصة.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٧٤، والتنبيه للشيرازي ٥٩، والمغني ٣/ ٨، وقال به من غير الأئمة الثلاثة: الثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر. انظر: الهداية ١/ ١١١، والمغنى لابن قدامة ٣/ ٨.

<sup>(</sup>۲) أثر علي رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٨٨ عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: "في مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك"، وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٦، ٣٥٧، وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق أيضاً في المصدر السابق ٤/ ٨٨ بلفظ: "ما زاد على المائتين فبحساب ذلك" ، ورواه ابن أبي شيبة في المصدر السابق، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٣٥. وحديث علي قد رواه أبوداود أيضاً في كتاب الزكاة باب الزكاة في السائمة ٢/ ٩٩ ، ١٠٠ بلفظ: "هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك"، ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ٩٢ ، والبيه قي في الكبرى ٤/ ١٣٥، وتقدم في ص ١٣٥٨ حاشية رقم ٦ ذكر من رجح المرفوع وصححه، ومن وثق عاصم بن ضمرة، وأن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. وأثر ابن عمر صححه ابن حجر في الدراية. انظر ٢/ ٧٥١.

<sup>(</sup>٣) في النسختين «الهم»، والتصحيح من المغنى.

<sup>(</sup>٤) انظر المغنى ٣/ ٨.

<sup>(</sup>٥) هذا تعليل لقوله: وإذا كان الغالب على الورق الفضة فهو في حكم الفضة، وإذا كان الغالب عليها الغش فهو في حكم العُروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابًا. اهر. الهداية ١/ ١١١ .

## فصل في الذهب

قوله: (وليس فيما دون أربعة مثاقيل (١) صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما بحساب ذلك وهي مسألة الكسور، وكل دينار عشرة دراهم في الشرع(٢)، فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهمًا)( $^{(7)}$ .

تقدم أن الحديثين المذكورين في مسألة الكسور ضعيفان (٤)، وعلى تقدير ثبوتهما فاعتبارهما في الذهب مشكل ؛ لأن أحد القيراطين (٥) من أربعة مثاقيل كسور أو اعتبار قيمة الدينار الشرعي (١) يلزم منه اعتبارها في نصاب الذهب.

فإن قيل: ثبت تقدير نصاب الذهب بالنص! فالجواب: أن النص الذي

<sup>(</sup>۱) المثاقيل: جمع مثقال: وهو في الأصل مقدار الوزن أي شيء كان من قليل أو كثير. فمعنى مثقال ذرة: وزن ذرة. والناس يطلقونه في العرف على الدينار خاصة. وليس كذلك. اهـ. النهاية ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم، أن الزكاة تجب فيه. اه. الإجماع لابن المنذر ١٣. فكلّ عشرة دراهم تساوي ديناراً واحداً. والدينار الواحد يساوي بالجرامات: ٢٥, ٤ ج تقريبًا. انظر: معجم لغة الفقهاء ٢١٢، والمقادير الشرعية ١٤٧. فالعشرون مثقالاً × ٢٥, ٤ ج = ٨٥ ج ذهبًا.

<sup>(</sup>٣) يعني أن أربعة دنانير بعد عشرين ديناراً في نصاب الذهب يساوي أربعين درهما بعد المائتي درهم في نصاب الفضة، فيكون ما بينهما هو الوقص في نصاب الذهب والفضة.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٨٤٤، ٨٤٥.

<sup>(</sup>٥) القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عُشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين اهـ. لسان العرب ٧/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) الدينار الشرعي سابقًا كان يقدّر باثنتين وسبعين حبة من حبّ الشعير الممتلئ، غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالبًا. انظر تحرير ألفاظ التنبيه ١١٣. ويقدر الآن بأربعة جرامات وربع جرام كما تقدمت الإشارة إلى ذلك قبل قليل.

فيه تقدير نصاب الذهب كما تقدم في آخره «فما زاد فبحساب ذلك»(۱) . وقول أبي يوسف ومحمد(۲) في مسألة الكسور أقوى .

قوله: (ولنا أن السبب مالٌ نام ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة)(٢).

فيه نظر فإن للشافعي رحمه الله أن يقابله بالمنع. وكذلك قولهم: إنها خلقت أثمانًا في الاصطلاح إذا كانت خلقت أثمانًا في الاصطلاح إذا كانت مضروبة. وأما ما ورد في مسألة الحلي من الجانبين من السنة فقال الترمذي: ليس يصح في هذا الباب شيء (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۸٤۳.

<sup>(</sup>٢) تقدهم عزو قولهما مع جمهور العلماء في ص ٨٤٦ حاشية رقم ١ .

<sup>(</sup>٣) هذا جواب أجاب به عن قول الشافعي في أن الزكاة لا تجب في حلي النساء، وحاتم الفضة للرجال؛ لأنه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة. انظر الهداية ١/ ١١٢، وانظر قول الشافعي في عدم وجوب الزكاة في الحلى المباح في الأم ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ١/١١٢، والاختيار لتعليل المختار ١/١١٢، والبناية ٣/٤٤٢، ٤٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: سنن الترمذي ٣/ ٣٠. وأقر عبد الحق كلام الترمذي في الأحكام الوسطى ٢/ ١٦٩. وأقره ابن قدامة في المغني ٣/ ١٢، ورد النووي على الترمذي، وحسن حديث عمرو بن شعيب، وحديث أم سلمة رضي الله عنها. انظر المجموع ٢/ ٣٣، وصحح الحاكم حديث عائشة على شرط الشيخين، وحديث أم سلمة على شرط البخاري ووافقه الذهبي. انظر المستدرك مع التلخيص ١/ ٣٩٠، ٣٩٥.

# فصل في العروض

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم).

في زكاة عروض التجارة أحاديث في السنن خلاف هذا الحديث (١) ، أما هذا الحديث فقال السروجي: لا أصل له (٢).

قوله: (وإذا كان النصاب كاملاً في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة؛ لأنه يشق اعتبار الكمال في أثنائه).

للمخالف أن يمنع من اعتبار مثل هذه المشقة. ويقول: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (٣). يقتضي اشتراط كمال النصاب في جميع الحول، وإذا نقص في أثناء الحول لم يكن الحول قد

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داود في سننه في كتاب الزكاة ـ باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ٢/ ٩٥، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ١٤٦/٤، ١٤٧، عن سمرة بن جندب قال: «أما بعد، فإن رسول الله على كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع»، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٢٧، ١٢٨ بلفظ: «كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له، وهم عملة لا يريد بيعهم، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع». قال الزيلعي: حسن إسناده ابن عبد البر، انظر نصب الراية ٢/ ٣٧٦. وله شاهد من حديث أبي ذر حسنه ابن حجر. انظر الدراية ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٧٥: هذا حديث غريب اه. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٦٠: لم أجده هكذا. اه. وقال العيني في البناية ٣/ ٤٤٨: هذا حديث غريب لا يعرف من رواه من الصحابة رضي الله عنهم، ولا من رواه عنهم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة ٢/ ١٠١، من حديث عاصم بن =

حال عليه، وإنما حال على بعضه. وقد قال الأصحاب، فيمن حلف لا يبيع أمته ولا يهبها: أن لو باع نصفها ووهب نصفها لم يحنث؛ لأنه لم يكن قد باعها ولا وهبها، وإنما باع نصفها ووهب نصفها ". فهنا أولى. فإن هناك مقصوده باليمين أن لا يخرجها عن ملكه بعوض ولا بغيره وقد خرجت ولم يُحتّثُوه، فكيف يقال هنا بوجوب الزكاة في مال لم يحل عليه الحول؟! ولا ينفع التعليل بالمشقة وبأن ما بين طرفي الحول حاله البقاء في مقابلة هذا النص.

<sup>=</sup> ضمرة، والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه مرفوعًا وموقوقًا: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»، ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه ١/١٨٦ موقوقًا. وقد تقدم ذكر هذا الحديث بلفظ أتم من هذا في ص ٨٤٣، وص ٨٤٤ وحاشية رقم ١، وص ٢٣٠ وحاشية رقم ٣. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه». ورواه موقوقًا عليه وقال: هذا أصح قد رواه في كتاب الزكاة وباب ما جاء لا زكاة على المال حتى يحول عليه الحول ٣/ ٢٥، ٢٦. وأخرج ابن ماجه في كتاب الزكاة في باب من استفاد مالاً ١/ ٥٧١ عن عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. وضعفه الزيلعي، وابن حجر وغيرهما بسبب حارثة بن محمد. انظر: نصب الراية ٢/ ٣٣٠، والدراية ١/ ٢٤٨. وروى الدارقطني في السنن ٢/ ٩١ عن أنس مرفوعًا: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» قال ابن حجر: فيه حسان بن سياه، وقد ضعفه ابن عدي وأورد الحديث في ترجمته، وعن عائشة مثله أخرجه ابن ماجه، وفيه حارثة بن محمد وهو ضعيف. انظر الدراية ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>۱) لم أجد المثال بعينه، وقواعد المذهب على ما قال المصنف، كمن حلف لا يصلي الجمعة مع الإمام فصلى ركعة معه وركعة وحده يحنث؛ إذ هي اسم للكل، ومن قال: أول عبد أشتريه فهو حر، فاشترى نصف عبد لم يحنث؛ لأن نصف العبد لا يسمى عبداً. انظر: البدائع ٣/ ٨٥، ٨٦.

# بالب فيمن يمر على المانترن

قوله: (لقول عمر رضي الله عنه: «فإن أعياكم $^{(7)}$  فالعشر»).

لا يعرف هذا عن عمر في شيء من كتب الحديث المعروفة (٣).

قوله: (ووجه الفرق على الظاهر أن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين والخنزير منها(٤)).

يَرد على هذا ما لو اشترى ذمّي من ذمّي داراً بخمر أو خنزير وشفيعها مسلم فإنه يأخذها بالشفعة بقيمة الخمر والخنزير، فلم يجعل قيمة الخنزير كعينه هناك (٥٠). ولكن هنا مانع يمنع الأخذ عن الخمر والخنزير لأن الأخذ لأجل الحماية (٢٠)؛ ولا يحمى المسلم الخمر ولا الخنزير.

<sup>(</sup>١) العاشر: من نصبه الإمام ليأخذ عشر أموال أهل الذمة في التجارات، أو عشر ما تخرجه الأرض أو ربعه. انظر النهاية ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) هو مأخوذ من العيّ؛ وهو الجهل يقال: عيّ بالأمر يعيا عيّا إذا لم يهتد له. انظر الفائق للزمخشري ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٧٩: غريب. اه. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٦١: لم أجده.

<sup>(</sup>٤) هذا تفريع على قوله: «وإن مرّ ذمي بخمر أو خنزير عشَّر الخمر دون الخنزير». اهد. الهداية ١/ ١٥٠. وإنما قال: على الظاهر، ولم يقل في الظاهر؛ لأن الخمر والخنزيز لا يعشران عند أبى حنيفة ومحمد سواء مر بهما معًا أو على الانفراد. انظر البناية ٣/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الهداية ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٦) يريد أن العشر الذي يؤخذ من الذمي مقابل حماية تجارته من اللصوص وقطاع الطرق، والمسلم لا يحمى خمراً ولا خنزيراً.

قوله: (والمسلم يحمي خمر نفسه للتخليل فكذا يحميها على غيره(١٠).

للمخالف أن يمنع من أن يجوز للمسلم أن يحمي خمر نفسه للتخليل لحديث أنس رضي الله عنه : «أن رسول الله على سئل عن الخمر ، أتتخذ خلاً؟ قال: لا» أخرجه مسلم والترمذي(٢).

وسيأتي الكلام على ما في مسألة تخليل الخمر من الإشكال في كتاب الأشربة (٣)- إن شاء الله تعالى -. وإذا ثبت أن المسلم لا يحمي خمر نفسه ولا خنزيره ولا قيمة لهما بالنسبة إليه، فلا يعشرهما. وروى أبو عبيد (١) أن عتبة ابن فرقد (٥) «بعث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربعين ألف درهم صدقة الخمر، فكتب إليه عمر: بعثت إلى بصدقة الخمر وأنت أحق بها من المهاجرين وأخبر بذلك الناس وقال: والله لا أستعملك على شيء بعدها الله فنزعه (١).

<sup>(</sup>۱) هذا التعليل علّل به جواز تعشير الخمر بأخذ قيمته دون الخنزير . انظر الهداية ١١٤/١، ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الأشربة ـ باب تحريم تخليل الخمر ٣/ ١٥٧٣ رقم (١١)، والترمذي في كتاب البيوع ـ باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً ٣/ ٥٥٩ .

<sup>(</sup>٣) انظر التنبيه على مشكلات الهداية ص ٨٤٣ بتحقيق الشيخ الفاضل أنور أبي زيد.

<sup>(</sup>٤) هو القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال.

<sup>(</sup>٥) هو عتبة بن فرقد بن يربوع، أبو عبد الله السلمي، شهد فتح خيبر مع رسول الله على ، وولاه عمر رضي الله عنه في فتح الموصل. نزل الكوفة بعد فتح أذربيجان ومات بها . انظر: الاستيعاب ٨/ ١٤- ١٦، والإصابة ٦/ ٣٧٩. ٣٨٠.

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسختين، وفي الأموال لأبي عبيد «فتركه». رواه في ٥٣.

وروى/بسنده أيضاً إلى المثنى بن سعيد (١) قال: «كتب عمر بن عبد العزيز [٧٤/ أ] إلى عدي بن أرطأة (٢): أن ابعث إلي تفصيل الأموال التي قبلك من أين دخلت؟ فكتب إليه بذلك وصنفه، فكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاء الله ثم جاء جواب كتابه أنك كتبت إلي تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف، وإن الخمر لا يعشرها مسلم ولا يشتريها (٣)، ولا يبيعها (٤٠). وسيأتي في آخر البيوع إن شاء الله تعالى الكلام على ما رُوي أن (٥) عمر رضي الله عنه قال عن الخمور والخنازير: «ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها (١٠).

<sup>(</sup>۱) هو المثنى بن سعيد الضبعي، بضم الضاد، وفتح الباء، أبو سعيد البصري الذارع القسام، رأى أنس بن مالك، وأبا مجلز وغيرهما ولم يرو عنهم شيئًا. انظر: التاريخ الكبير ٧/ ٤١٨. ومشاهير علماء الأمصار ١٥٥، والتقريب ٥١٩.

<sup>(</sup>٢) هو عدي بن أرطأة الفزاري، أخو زيد بن أرطأة الفزاري، هو من التابعين، وكان عاملاً لعمر ابن عبد العزيز، قتل سنة ١٠٢ هـ. انظر: التاريخ الكبير ٧/ ٤٤، والتقريب ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) في الأموال: لا يشربها.

<sup>(</sup>٤) رواه في كتاب الأموال ٥٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «ابن»، والتصحيح من «ع» وهو الموافق لما في مصادر الأثر .

<sup>(</sup>٢) انظر التنبيه على مشكلات الهداية بتحقيق أنور أبي زيد ص ٣٤٣، ورواه أبو عبيد عن طريق سويد بن غفلة «أن بلالاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الممالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الشمن» الأموال ٥٢. ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٣ من الطريق نفسه، وفي ١٠/ ٣٦٩ أيضا، ولم يقل: «خذوا أنتم الثمن» ولكن قال: «فلا يفعلوا، ولكن ولوهم بيعها، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها». ومقتضى هذا السياق يدل على أنه نهاهم عن أخذ ثمنهما أيضاً، لأن اليهود لما فعلوا ذلك لعنهم الله وغضب عليهم.

كتاب الزكاة ٥٥٨

#### باب الممدن والربحان

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «وفي الركاز الخمس» وهو من الركز فأطلق على المعدن).

عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: «العجماء جرحها جبار، والبئر جُبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» رواه الجماعة (۱). العجماء: البهيمة (۲)، والجُبار: الهَدَر (۳)، و «البئر جبار» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن من حفر بئرًا من غير تعدّ، إما في ملكه أو في فلاة للسبيل فسقط فيها أحد فهو هدر.

الثاني: أن من استأجر رجلاً ليحفر له بئراً فانهارت عليه فمات فهو هدر (١٤).

«والمعدن جبار» يحتمل وجهين أيضًا:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الزكاة ـ باب في الركاز الخمس ٣/ ٢٦٦ [مع الفتح] رقم (١٤٩٩)، ومسلم في كتاب الحدود ـ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ٣/ ١٣٣٤ رقم (٤٥)، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ـ باب ما جاء في أن العجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس ٣/ ٣٤، وابن ماجه في كتاب الديات ـ باب الجبار ٢/ ٨٩١، والنسائي في كتاب الزكاة ـ باب المعدن ٥/ ٤٥، ٤١.

<sup>(</sup>٢) سميت بذلك لأنها لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم. انظر: النهاية ٣/ ١٨٧، والمغرب ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية ١/ ٢٣٦، ومختار الصحاح ٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح صحيح مسلم ٢٢٦/١١، وفتح الباري ٢٦٦/١٢.

أحدهما: أن من استأجر رجلاً ليحفر له معدنًا فانهار عليه فهو هدر (١٠). الثاني: من استخرج معدنًا فهو له ولا يخمس.

وعلى الوجه الأول حمله أبو حنيفة ومن قال بقوله (٢). وعلى الوجه الثاني حمله الشافعي وأحمد ومن قال بقولهما (٣). ورجح الوجه الأول بقوله عليه السلام: «ما لم يكن في طريق مأتيّ ولا في قرية عامرة ففيه، وفي الركاز الخمس» رواه النسائي وغيره (٤).

وبقوله عليه السلام: «الركاز هو الذهب الذي نبت مع الأرض» رواه البيهقي وغيره (٥). [و في حديث عن النبي على أنه قال: «وفي الركاز الله على الل

<sup>(</sup>۱) انظرشرح صحيح مسلم ٢١١/٢٢٦، وفتح الباري ٢٦/٢٦٦، ٢٦٧.

<sup>(</sup>۲) هو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري وغيرهم من أهل العراق، قالوا: من وجد معدنًا في أرض خراج أو عشري ففيه الخمس قبل أو كثير. انظر: الهداية ١١٦٦، والأموال لأبي عبيد ٣٠٨، وفتح الباري ٢١/٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) ذهب الإمام مالك ، والشافعي وأحمد، وأهل الحجاز إلى أن المعادن لا تخمس مثل الركاز، وإنما فيها الزكاة ربع العشر إذا بلغت النصاب علي خلاف بينهم في اعتبار الحول، وفي نوع المعادن التي تؤخذ منها . انظر: المدونة الكبرى ٢٤٦/١، والأم ٢/٥٥، ٤٦، والمغنى لابن قدامة ٣/ ٢٤، ٢٥، والأموال لأبي عبيد ٢/ ٣٠٩، والمجموع ٦/ ٨١.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في كتاب الزكاة - باب المعدن ٥/ ٤٤، ورواه الشافعي في الأم ٢/ ١٣٦، ١٣٦ ، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٥١. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٦٢: ورواته ثقات . اه. وصححه الذهبي في التلخيص .

<sup>(</sup>٥) رواه في الكبرى ٤/ ١٥٢، وأبو يعلى في مسنده ١١/ ٤٨٩، وسعيد بن منصور والجوزجاني. انظر المغني ٣/ ٢٥. وقد ضعفه البيهقي ٤/ ١٥٢، وعبد الحق في الأحكام الوسطى ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ع).

الخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض» رواه البيهقي وغيره (۱). وفي حديث عنه على أنه قال: «وفي السُيُوب الخمس» (۲). والسيوب: عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض (۲) ذكره في «الإمام». ولأنه كان في أيدي الكفار وحوته أيدينا غلبة فكان غنيمة، وفي الغنائم الخمس (۱).

ورجح الوجه الثاني لحديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٥) عن غير واحد «أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني (٦) معادن القَبَليَّة (٧)، وهي من

<sup>(</sup>۱) رواه في الكبرى ٤/ ١٥٢، وفي معرفة السنن والآثار ٦/ ١٦٤، وابن حزم في المحلى ٤/ ٢٢٨، ومداره على عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وقد قال البيهقي: تفرد به وهو ضعيف جدًا. جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وجماعة من أئمة الحديث. انظر: الكبرى ٤/ ١٥٢ والأحكام الوسطى ٢/ ١٧٠.

 <sup>(</sup>۲) ذكره صاحب المغني ٣/ ٢٥، وعزاه ابن الأثير في النهاية ٢/ ٤٣٢ إلى كتاب النبي عَلَيْهُ لوائل
 ابن حجر. ورواه في أسد الغابة ٣/ ٥١، رقم (٢٥٦١) في ترجمة الضحاك بن النعمان عن مسروق بن وائل.

<sup>(</sup>٣) انظر: النهاية ٢/ ٤٣٢، ولسان العرب ١/ ٤٧٧، والمغنى ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: البدائع ٢/ ٦٧، والمغنى ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، واسم أبي عبد الرحمن فرّوخ، أبو عثمان، المشهور بربيعة الرأي، من شيوخ مالك، من فقهاء المدينة وحفاظهم في عهد التابعين وفصحائهم. روى عن أنس بن مالك، والسائب بن يزيد. توفي سنة ١٣٦ هـ. انظر: مشاهير علماء الأمصار ١٣١، ١٣١، والكاشف ١/٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) هو بلال بن الحارث بن عاصم، أبو عبد الرحمن، صاحب رسول الله على ، المزني المدني، وفد إلى النبي على مع قومه سنة خمس من الهجرة، وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح. توفي سنة ٢٠ هـ في آخر خلافة معاوية رضي الله عنهما. انظر: الاستيعاب ٢/ ٣٦، ٣٧، والإصابة ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٧) القبلية: منسوبة إلى قَبَل بفتح القاف والباء وهي ناحية على ساحل البحر، بينها وبين المدينة مسيرة خمسة أيام قديمًا. وقيل هي من ناحية الفرع كما قال المصنف هنا، وهي موضع بين المدينة ونخلة، وهذا هو المحفوظ في الحديث كما قال ابن الأثير. انظر النهاية ٤/ ١٠. وقيل: هي موضع بين المدينة وينبع. انظر المعالم الأثيرة ٢٢٢.

ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم» رواه أبو داود ومالك في الموطأ(١).

ولأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد والكلأ والزمرد ونحوه، والقار (۲) ونحوه، أما الأحاديث من الجانبين فضعيفة تكلم كل فريق على تضعيف ما استدل به الفريق الآخر منها (۳) ، فبقي النظر في كونه غنيمة فيخمس، أو ليس بغنيمة فلا يخمس.

فإن كان المعدن في أرض قد أسلم أهلها عليها، أو فتحت صلحًا وأقر أهلها عليها فلا ينبغي أن يخمس قولاً واحدًا؛ لأن هذه الأرض وما هو متصل بها اتصال قرار كالشجر ونحوه لا تخمس بالاتفاق(٤)، وكذلك ما فتحت عنوة

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في الموطأ ٢٤٨، ٢٤٩، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ـ باب في إقطاع الأرضين ٣/ ١٧٣، ١٧٤ عن طريق مالك، وعن غيره، ورواه الشافعي في الأم ٢/ ٤٦، وأبو عبيد ٢/ ٤٦، وأبو عبيد في الأموال ٣٠٩، والحديث ضعفه الشافعي في الأم ٢/ ٤٦، وأبو عبيد في الأموال ٣٠٩، والحديث ضعفه الشافعي في الأموال ٣١٦ لانقطاعه بين ربيعة شيخ مالك وبين النبي على الله . قال ابن عبد البر: هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلاً، ولم يختلف فيه عن مالك . ثم ذكر رواية متصلة وضعفه بكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ؛ لأنه مجمع على ضعفه . انظر التمهيد ٣/ ٢٣٦، ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) القار والقير: صُعد يذاب فيستخرج منه مادة سوداء تطلى بها الإبل والسفن، وهي تمنع الماء من الدخول. انظر: لسان العرب ٥/ ١٢٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد ٣١٢، وبدائع الصنائع ٢/ ٦٧، ونصب الراية ٢/ ٣٨٠،
 ٣٨١، والكبرى للبيهقي ٤/ ١٥٢ ـ ١٥٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن المنذر في الإجماع ٢٦: أجمعوا على أن كلّ أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أنّ أموالهم، وأحكامهم أحكام المسلمين. اه.. وقال أبو عبيد: كل أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا يجب عليهم فيها سوى ذلك. انظر الأموال ٥٧

كتاب الزكاة ٥٥٨

وأقر أهلها عليها أيضًا لأنها لا تخمّس عندنا(١). فلم يبق إلا ما فتحت عنوة وقسمت بين الغاغين وفي تخميسها نظر على ما يأتي في كتاب السير(٢) إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: فنيبغي على ما قلت أنه لا يخمّس الركاز الموجود في أرض أسلم أهلها عليها أيضًا لأنه ليس بغنيمة! فالجواب: أن تخميسه بقوله على : «وفي الركاز الخمس»(٣) لا بالنظر في كونه من أجزاء الأرض المغنومة أو لا، ولا بالنظر في كونه غنيمة أو لا.

وترجيح آخر للوجه الشاني وهو أن اعتبار الوجه الأول يلزم منه التكرار<sup>(1)</sup>؛ لأنه قد فهم من قوله: «والبئر جبار» أن من استأجر أجيرًا ليحفر له حفيرًا فانهار عليه فهو هدر<sup>(0)</sup>، فحمله على الوجه الثاني أحق وأولى لأن التأسيس أولى من التأكيد.

<sup>(</sup>١) أي لا تقسم مثل الغنيمة، بل تبقى أرض خراج. قال في الهداية ٢/ ٤٥٠: وكل أرض فتحت عنوة فأقرّ أهلها عليها فهي أرض خراج.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٢٣٠ بتحقيق الشيخ الفاضل أنور أبي زيد.

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه في ص ٨٥٥ حاشية رقم ١ . وفي ص ٨٥٦ حاشية رقم ٤ .

<sup>(</sup>٤) وذلك أنهم قالوا: الركاز مأخوذ من الركز، الذي هو الإثبات والقرار فأطلق على المعدن. انظر: البدائع ٢/ ٦٧، والهداية ١١٦/١، والبناية ٣/ ٤٧٤، ٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) يعني أنهم يقصرونه على هذا المعنى فقط، وإلا فالذين أوجبوا الزكاة في المعدن، وفي الركاز الخمس فسروا الحديث على أن المراد بالجبار: الهدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، لوجود العطف بين المعدن والركاز، والعطف في الأصل للمغايرة. انظر: شرح صحيح مسلم ١٢٦/١٢، وفتح الباري ٣/ ٤٣٧.

وأيضاً فإن من جعل اسم الركاز شاملاً للمعدن لم يطرده في كلّ معدن بل [٤٧] أخرجوا منه الزمرد ونحوه (١٠) . والمعدن الذي يجده الإنسان/ في داره في قول أبى حنيفة رحمه الله، وفي أرضه في رواية عنه (١٠) .

وأيضاً فقد اختلف أهل اللغة في شمول لفظ الركاز للمعدن فإن صاحب الصحاح وغيره جعله اسماً لدفين الجاهلية فقط (٢) ، ولا يلزم من اشتقاقه من الركاز الذي هو القرار والإثبات شموله للمعدن، وما كل مركوز يسمي ركازا، فلا يسمي الرمح المركوز ونحوه ركازا، وإنما الشأن في الاستعمال. قال ابن الأثير في النهاية: الركاز كنوز أهل الجاهلية المدفونة في الأرض، وهي المطالب في العرف عند أهل الحجاز، وهو المعادن عند أهل العراق، والقولان يحتملهما اللغة (١). انتهى.

(١) قسموا المعادن ثلاثة أقسام:

١ ـ جامد يذوب وينطبع كالذهب والفضة، والحديد وغيرها.

٢ ـ جامد لا ينطبع كالجصّ، والنورة، والياقوت والملح ونحوها.

٣ـ سائل كالماء، والنفط، والقير.

وأوجبوا الزكاة في الأول دون الأخيرين، انظر: البدائع ٢/ ٦٨، وفتح القدير ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١١٦/١، والبدائع ٢/ ٦٨، والاختيار لتعليل المختار ١١٧/١.

<sup>(</sup>٣) انظر الصحاح للجوهري ٣/ ٨٨٠، قال أهل الحجاز: إنما الركاز كنوز الجاهلية. وقيل: هو المال المدفون خاصة ما كنزه بنو آدم قبل الإسلام. وحكى الأزهري عن الشافعي أنه قال: الذي لا أشك أن الركاز دفين الجاهلية، والذي أنا واقف فيه الركاز في المعدن والتبر المخلوق في الأرض. انظر: لسان العرب ٥/ ٣٥٦، والأموال لأبي عبيد ٣٠٨، ٣٠٩. وقال أهل العراق: الركاز يشمل المعادن كلها. انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) انظر النهاية ٢/ ٢٥١.

والنبي عَلَي خاطب أهل الحجاز بلغتهم لا بلغة أهل العراق، ولا ينبغي أن يحمل قول النبي عَلَي إلا على عرف أهل بلاده لا على عرف غيرهم بل هذا هو الواجب. وبمثل هذا المعنى ظهر رجحان قول أبي يوسف في الصاع على ما يأتى (١) إن شاء الله تعالى.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا خمس في الحجر»). لا أصل له في كتب الحديث (1).

قوله: (والمروي عن عمر رضي الله عنه فيما دسره البحر وبه نقول(7)).

هذا سهو منه فإن أبا حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يقولان إنه يخمس العنبر (١) إذا دسره البحر (٥) ولا إذا أخذ من البحر (٦) .

وقد حمله السغناقي على ما إذا دسره البحر إلى ساحله في بلاد الكفار ثم ظهرنا عليهم فوجدناه (٧٠). وهذا فاسد فإنهم لو استخرجوه وظهرنا عليهم نخمسه فلم يكن العبرة لدسر البحر له بل لأخذنا له من أيدي الكفار، ونحن

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۵۵۰ ۸۸۷

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٨٢: قلت: غريب. اه. وقال ابن الهمام في فتح القدير ٢/ ٢٣٩: غريب بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي: غريب عن عمر بن الخطاب، إنما هو عن عمر بن عبد العزيز. اه. من نصب الراية ٢/ ٣٨٣. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٦٢: لم أجده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما هو عن عمر بن عبد العزيز. اه.

<sup>(</sup>٤) سمكة بحرية كبيرة تتخذ من جلده الترس. وزكاة العنبر المقصود بها الطيب المعروف. انظر: النهاية ٣/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) دسره البحر: قذفه وألقاه إلى الشاطئ. انظر: النهاية ٢/ ١١٦، والمغرب ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) هو لمن وجده عندهما. انظر: البدائع ٢/ ٦٨، والهداية ١/١١٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: البناية ٣/ ٤٨٨، ووجهه على هذا أيضًا البابرتي في العناية ٢/ ٢٤١.

لو أخذنا من أيديهم لؤلؤاً أو حيوانًا أو غيره من الأموال قهرًا لخمسناه.

بل دسر البحر له يقتضي أن لا يخمس كما قال ابن عباس رضي الله عنه: «ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر» أخرجه البخاري في ترجمة باب (۱). وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي ولفظهما أنه قال: «ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر» (۱)، ولم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ الخمس من العنبر (۳) كما ذكره المصنف، ولو ثبت يحمل على أنه كان في الغنيمة قد أخذ من أيدي الكفار.

وإنما حكاه ابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه في كتاب الزكاة ـ باب ما يستخرج من البحر ٣/ ٤٢٤ [مع الفتح] وذكره تعليقًا بصيغة الجزم، ووصله الشافعي في الأم ٢/ ٤٥، وأبو عبيد في الأموال ٣١٦ بلفظ: «ليس في العنبر خمس؛ لأنه إنما ألقاه البحر». ورواه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ: «ليس العنبر بغنيمة، وهو لمن أخذه»، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٧٤، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٤٦ من طريق الشافعي، ومن طريق يعقوب بن سفيان.

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد في الأموال ٣١٨: قد روي عن عمر: أنه جعل فيه شيئًا من وجه ليس بالثبت عنه، ثم ساق بسنده إلى ابن عباس ، عن يعلى بن أمية قال: «كتب إلي عمر: أن خذ من حلي البحر والعنبر العشر». قال أبو عبيد: هذا إسناد ضعيف غير معروف، ومع ضعفه أنه جعل فيه العشر، ولا نعرف للعشر ها هناك وجهًا؛ لأنه لم يجعله كالركاز فيأخذ منه الخمس، ولم يجعله كالمعدن فيأخذ منه الزكاة على قول أهل المدينة، فإنهم يرون في المعادن الزكاة، وإنما جعل فيه العشر، ولا موضع للعشر في هذا إلا أن يكون شبهه بما تخرج الأرض من الزرع والثمار، ولا أعرف أحدًا يقول بهذا.

<sup>(</sup>٤) رواه عن طريق وكيع عن سفيان، عن ليث أن عمر بن عبد العزيز خمّس العنبر. اهد. المصنف ٢/ ٣٧٤، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٦٤، ٦٥ مختصرًا ومطولاً عن طريق الليث، وعن طريق ابن جريج.

كتاب الزكاة كتاب الزكاة

## باب زجاة الزروع والثمار

قوله: (ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أخرجته الأرض ففيه العشر»).

ليس لهذا الحديث ذكر في كتب الحديث (١) . وما احتج به لهما (٢) من قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق (٢) صدقة (١) رواه الجماعة .

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٨٤: قلت: غريب بهذا اللفظ. اه. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٦٣: لم أجده بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>۲) أي لأبي يوسف ومحمد، وقولهما المشار إليه هو أن الزكاة لا تجب في الثمار والزروع إلا ما له ثمرة باقية، إذا بلغت خمسة أوسق وهو النصاب. انظر: الهداية ١١٧/١. وقول أبي حنيفة: إن في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر إلا الحشيش، والحطب، والقصب. انظر المصدر السابق ١١٧/١.

<sup>(</sup>٣) الأوسق: جمع وسق، بفتح الواو وسكون السين، وهو ستون صاعًا، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل العراق، على وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع، والمدّ. انظر: النهاية ٥/ ١٨٥، والمغرب ٢/ ٣٥٤، ٣٥٥. والوسق بالجرامات = ١٣٠,٣٢٠ على تقدير أهل الحجاز، و ١٩٢,٦٩٠ جراماً على تقدير أهل العراق. انظر معجم لغة الفقهاء ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الزكاة - باب ما أدي زكاته فليس بكنز ٣/ ٣١٨، ٣١٩ [مع الفتح] رقم (١٤٠٥)، ومسلم في كتاب الزكاة ٢/ ٢٧٤، ٢٧٥ رقم (٣)، ورقم (٦٩)، وأبو داود في الزكاة - باب ما جاء في صدقة الزرع، والتمر، والحبوب ٣/ ٢٢، وابن ماجه في كتاب الزكاة - باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ٣/ ٣٦، ٣٧، والترمذي في الزكاة - باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ٣/ ٢٢، والنسائي في الزكاة - باب زكاة التمر ٥/ ٣٩.

وعلى تقدير صحة قوله: «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» يُخَصَّ بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، كما يخص منه ما سقي بالنضح فإن فيه نصف العشر بالسنة والإجماع(١).

وكما خص قوله عليه السلام: «وفي الرقة ربع العشر»(٢) بقوله: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة»(٢). وما هذا بأول عام خص، ولهذا عدل السروجي إلى الاستدلال لأبي حنيفة رحمه الله بقوله عليه السلام(٤): «فيما سقت السماء والعيون وكان عَثَريًا(٥) العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه الجماعة إلا مسلمًا(٢). وحديث الأوساق يخصصه، مع

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي بعد أن ذكر هذا الحكم: ولم أعلم مخالفًا. اهر. الأم ٢/ ٤٠، وكذلك ابن قدامة في المغني ٢/ ٦٩٨. وقال البيهقي في الكبرى ٤/ ١٣١، ١٣١: وهو قول العامة لم يختلفوا فيه. اهر.

<sup>(</sup>٢) هو جزء من حديث طويل في مقادير الزكاة رواه البخاري في كتاب الزكاة ـ باب زكاة الغنم ٣/ ٣٧١ ، ٣٧٢ [مع الفتح] رقم (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) هو جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تقدم تخريجه قبل قليل.

<sup>(</sup>٤) وكذلك الزيلعي، وابن الهمام، والعيني تركبوا الحديث الذي لا أصل له السابق في أول المسألة.

<sup>(</sup>٥) العثريّ: بفتح العين، والثاء المثلثة، بعدها راء مكسورة، في آخرها ياء مشددة: واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجري فيها الماء سمي بذلك لأن الماشي يعثر فيها، وسمي بذلك الشجر الذي يشرب الماء بعروقه من غير سقي. انظر: النهاية ٣/ ١٨٢، ولسان العرب ٤/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب الزكاة ـ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ، وبالماء الجاري ٣/ ٢٠٨ ، وأبو داود في الزكاة ـ باب صدقة الزرع ٢/ ١٠٨ ، وابن ماجه والترمذي في الزكاة ـ باب ما جاء في الصدقة فيما سقي بالأنهار وغيره ٣/ ٣٢ ، وابن ماجه في الزكاة ـ باب صدقة الزرع والثمار ١/ ٥٨١ ، والنسائي في كتاب الزكاة ـ باب ما يوجب =

كتاب الزكاة

سيق للفصل بين ما فيه العشر ونصف العشر(١).

قوله: (ولهما (۲) في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في الخضروات صدقة»).

عن معاذ رضي الله عنه «أنه كتب إلى النبي عَلَيْهُ يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء »(٢) رواه الترمذي، وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح. انتهى. وليس يصح في هذا الباب عن النبي عَلَيْهُ

العشر، وما يوجب نصف العشر ٥/ ٤١. وروايتهم جميعًا عن ابن عمر رضي الله عنهما ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة - باب ما فيه العشر أو نصف العشر ٢/ ٦٧٥ رقم (٧) عن جابر رضي الله عنه بلفظ: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر».

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر: حديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب في الزروع والثمار، وفي إيجاب الزكاة في كل ما سقي بمؤونة وبغيرها؛ ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله، وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصف العشر، وحديث أبي سعيد في الأوساق سيق لبيان جنس المخرج وقدره فأخذ به الجمهور عملاً بالدليلين. انظر الفتح ٣/ ٤٠٩ .

 <sup>(</sup>۲) أي ولأبي يوسف ومحمد رحمه ما الله في نفي زكاة الخضروات. انظر: الهداية ١/١١٧،
 ١١٨.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب الزكاة ـ باب ما جاء في زكاة الخضروات ٣٠ ، ٣٠ ، ورواه الدارقطني من طرق عنه بألفاظ متعددة . انظر السنن ٢ / ٩٥ ، ٩٨ ، ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٠٠٠ ، والبيهقي ٤/ ١٢٨ ، ١٢٩ ، والحديث له شواهد ومتابعات عند الدارقطني ٢/ ٩٤ ـ ٠١٠ ، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٢٩ ، وقال بعدها : هذه الأحاديث كلها مراسيل . اهـ . وقال ابن حجر : وفي الباب عن علي وعائشة ، ومحمد بن جحش ، وطلحة ومعاذ ، وكلها أسانيدها ضعيفة . انظر : الدراية ١/ ٢٦٣ ، والفتح ٣/ ٤٠٩ .

شيء (١)، ولكن مذهب أهل المدينة أنه لا شيء في الخضروات (٢)، وقولهم في مثله حجة لاستمرارهم على ما كانوا عليه في زمن النبي ﷺ من ذلك.

قسوله: (وله (۳) ما روينا، ومرويهما (٤) محمول على صدقة يأخذها الله وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله ).

لو أجاب عن الحديث الذي استدلا به على نفي الزكاة عن الخضروات بأنه لم يثبت كان أولى من حمله على صدقة يأخذها العاشر، فإن في وجود العاشر الذي ينصب على الطرقات ليأخذ الصدقات من التجار في زمن النبي على نظراً.

رمي الله عنه/ الله عنه/ الله عنه في الطرقات من المن في زمنه فتحت البلاد، واحتاج المسلمون إلى أن ينصب في الطرقات من يأمن التجار بسببه في الطرقات (٥) ، ولهذا إنما ورد عن النبي الله في أمر

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٣/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموطأ ١/ ٢٧٦، ٢٧٧، قال أبو عبيد في الأموال ٤٤٨: وكذلك قول سفيان وأهل العراق جميعًا غير أبي حنيفة، وخالفه أصحابه. اه. وقال الترمذي في السنن ٣/ ٣١: والعمل على هذا عند أهل العلم.

<sup>(</sup>٣) أي لأبي حنيفة، وما رواه: «ما أخرجت الأرض ففيه العشر». انظر الهداية ١١٧/١،

<sup>(</sup>٤) أي مروي أبي يوسف ومحمد، وهو حديث : «ليس في الخضروات صدقة». انظر الهداية ١١٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر الأموال لأبي عبيد ٤٧٦. وروى بسنده إلى الشعبي قال: «أول من وضع العشر في الإسلام عمر» المصدر السابق. وروى عبدالرزاق آثارًا كثيرة تدل على أن عمر رضي الله عنه \_

كتاب الزكاة كتاب الزكاة

العاشر الذم<sup>(١)</sup> .

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «في العسل العشر»).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي على : «أنه أخـــذ من العسل العشر» رواه ابن ماجه (٢) .

<sup>=</sup> أول من فعل ذلك فجرى الخلفاء بعد ذلك على سنته. منها: ما رواه ابن جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: "إن أول من أخذ نصف العشور من أهل الذمة إذا اتجروا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يأخذ من تجار الأنباط أهل الشام إذا قدموا المدينة». المصنف 7/ ٩٧. وروى نحوه من طريق عمرو بن شعيب: "وكتب أهل منبج، ومن وراء بحر عدن إلى عمر بن الخطاب يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب، ولهم العشور منها. فشاور ذلك أصحاب النبي على ، وأجمعوا على ذلك فهو أول من أخذ منهم العشور». انظر المصدر السابق ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>۱) هذا فاعل «ورد»، وروى الإمام أحمد في مسنده ٤/ ١٥٢، عن أبي الخير قال: عرض مسلمة بن مخلّد وكان أميرًا على مصر على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور فقال: إني سمعت رسول الله على يقول: «إن صاحب المكس في النار» . قال الهيثمي في مجمع الزوائل ٨/ ٨٨: فيه ابن لهيعة وفيه كلام . اه .. وروى الإمام أحمد أيضًا في المسند ٤/ ٣٢، عن مالك بن عتاهية قال: سمعت النبي على يقول: «إذا لقيتم عاشرًا فاقتلوه» يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها . قال الهيثمي في المجمع ٣/ ٨٨: فيه رجل لم يسم . اه . وقد جمع الهيثمي أحاديث كثيرة في ذم العاشر . انظر: المجمع ٣/ ٨٨ . ولكن هذا الوعيد على من يعشر بغير الحق . قال ابن الأثير: قد عشر جماعة من الصحابة للنبي على الوعيد على من بعده فجمعوا العشر ، وربع العشر ، فمن فعل ذلك على ما فرض الله تعالى فحسن جميل ، والوعيد على من كان يأخذه على غرر أهل الجاهلية . انظر النهاية ٣/ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه في كتاب الزكاة ـ باب زكاة العسل ١/ ٥٨٤، ورواه أبو داود في كتاب الزكاة ـ باب زكاة النحل ٥/ ٤٦. بمعناه في باب زكاة العسل ٢/ ١٠٩، والنسائي في كتاب الزكاة ـ باب زكاة النحل ٢/ ٤٦. بمعناه في أثناء قصة رجل اسمه هلال، جاء إلى النبي ﷺ يسأله عن عشور نحله.

وعن البخاري والترمذي: «لايصح في زكاة العسل شيء»(١) . وقال ابن المنذر: لا يثبت فيه حديث ولا إجماع(٢) .

قوله: (وماء جيحون وسيحون<sup>(T)</sup> ودجلة<sup>(+)</sup> والفرات<sup>(O)</sup> عشري عند محمد<sup>(T)</sup> رحمه الله؛ لأنه لا يحميها أحد كالبحار<sup>(V)</sup> ، وخراجي عند أبي يوسف<sup>(A)</sup>؛ لأنه يتخذ عليها القناطر من السفن وهذا يدٌ عليها<sup>(P)</sup>).

في جعل اتخاذ القناطر من السفن يدًا على الأنهار العظام نظر ؛ فإن أخذ

<sup>(</sup>١) انظر العلل الكبير للترمذي بترتيب القاضي ١/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المغني لابن قدامة ٢/ ٧١٤، والمجموع ٥/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) جيحون وسيحون: اسمان لنهرين عظيمين في بلاد خراسان يصبان في بحر أرال. وهو بحيرة خوارزم، ولهما روافد كثيرة تحيط بمدن ما وراء النهر، ويعرفان الآن باسم أمودريا، وسيردريا. انظر: معجم البلدان ٢/ ١٩٦، ٣/ ٢٩٤، وبلدان الخلافة الشرقية لكي لسترنج ٢٧٤. ٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) دجلة: اسم نهر ببغداد، وهو معروف . انظر : لسان العرب ١١/٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) الفرات: اسم نهر الكوفة، وهو معروف. انظر: لسان العرب ٢/ ٢٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١/ ١٢٠، والبدائع ٢/ ٥٨.

<sup>(</sup>٧) في النسختين «التجار» بالتاء الفوقية . والتصحيح من الهداية .

<sup>(</sup>٨) انظر: الهداية ١/٠١٠، والبدائع ٢/٥٨.

<sup>(</sup>٩) هذه المسألة مبنية على أن المياه تابعة لأراضيها، فإن كانت الأرض خراجية في الأصل فماؤها خراجي يجب بالذي سقي به الخراج، وإن كانت عشرية فماؤها عشري يجب بما سقي به العشر؛ وبناءً على هذا اختلفوا: هل هذه الأنهار عليها يد أحد تحميها فيكون ماؤها خراجيًا أم ليست عليها يد أحد مثل ماء السماء، والآبار، والبحار التي ليست تحت ولاية أحد؟ فعند محمد لا، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف نعم؛ فإن السفن يشد بعضها بعضًا فتصير كالجسر ير عليه . انظر: العناية ٢/ ٢٥٥-٢٥٧، وفتح القدير ٢/ ٢٥٢، ٢٥٧.

الخراج مما يسقى بها الأنهار إنما هو باعتبار الحاجة إلى حمايتها لتصل إلى تلك الأرض التي تسقى منها، وهذا إنما يكون في الأنهار المشتقة من الأنهار العظام، أما الأنهار العظام فاتخاذ القناطر عليها من السفن لايؤثر فيها شيئًا، وإنما هو بمنزلة ركوب السفن فيها، والله أعلم.

\* \* \*

## باب من يجوز حفع الصحقة إليه ومن لا يجوز

قوله: (فهذه ثمانية أصناف، وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم؛ لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم وعلى ذلك انعقد الإجماع).

فيه نظر؛ فإن عند الحسن ، والزهزي ، ومحمد بن علي ، وأبي عبيد ، والإمام أحمد ، والظاهرية: أن سهم المؤلفة باق لم يسقط (١) .

قال الزهري: لا أعلم شيئًا نسخ حكم المؤلفة (٢). على أن ما ذكرنا من المعنى لا ينافي القول ببقاء حكمهم إذا وجدوا، فإن الغنى عنهم لا يوجب رفع حكمهم، وإنما يمنع إعطاءهم حال الغنى عنهم. فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا، وكذلك جميع الأصناف إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان سقط حكمه في ذلك الزمان خاصة، فإن وجد عاد حكمه، كذا هذا.

قوله: (ثم هما صنفان (٣) أو صنف واحد سنذكر [٥](٤) في الوصايا إن

<sup>(</sup>۱) انظر: الأموال لأبي عبيد ٥٣٧، وتفسير الطبري ٦/ ٣٩٩، ٤٠٠، وقد اختار القول ببقاء الحكم، ولكنه روى عن الحسن القولين، وغيره لم يَحْك عنه إلا قولاً واحداً، وانظر: التحقيق لابن الجوزي ٢/ ١٥٢٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٦٦، والمحلى لابن حزم ٤/ ٢٦٩، وهذا قول الإمام مالك على الراجع. انظر: المدونة الكبرى ١/ ٢٥٣، ٢٥٥، والكافى لابن عبد البر ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٢٥٥، والتحقيق لابن الجوزي ٢/ ١٥٢٣، والمغنى ٢/ ٦٦٦.

 <sup>(</sup>٣) الصنف: هو النوع والضرب، وصنف الشي تصنيفًا جعله أصنافًا. وميز بعضها من بعض.
 انظر مختار الصحاح ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) المثبت من الهداية.

## شاء الله تعالى).

يعني الفقراء والمساكين. وهذه حوالة تاوية، فإنه ذكر في الوصايا أنهما جنسان (١) . قال: وفسرناهما في الزكاة (٢) . انتهى .

والصحيح أنهما صنفان إذا ذكرا معًا، وصنف واحد إذا ذكر أحد الاسمين كما في قوله تعالى: ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِين ﴾ (٢)، ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ (٤)، ﴿ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤتُوهَا الفُقَرَاءَ ﴾ (٥).

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (٢): «تصدقوا على أهل الأديان كلّها»).

هذا الحديث لا أصل له (٧) ، وهذا الإطلاق غير صحيح؛ فإنه لا يجوز التصدق على الكافر الحربي (٨) . قال الله تعالى: ﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ

<sup>(</sup>۱) الجنس: الضرب من كل شيء، وهو أعم من النوع، يقال: الحيوان جنس، والإنسان نوع؛ لأنه أخص من قولنا: حيوان، وإن كان جنسًا بالنسبة إلى ما تحته. اهـ. المغرب ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ٤/ ٥٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) هذا دليل استدل به على جواز التصدق على الذمي في غير مال الزكاة. انظر الهداية ١٢١/١.

<sup>(</sup>٧) ذكر الزيلعي أصلاً له ، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤٠١ عن سعيد بن جبير رفعه: «لا تصدقوا إلا على أهل دينكم» فأنزل الله ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ﴾ ـ إلى قوله: ﴿ وَمَا تُنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَ إلَيْكُمْ ﴾ فقال رسول الله ﷺ : «تصدقوا على أهل الأديان»، وروى نحوه عن محمد بن الحنفية. اهـ. قال الزيلعي: هذان مرسلان. انظر نصب الراية ٢/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٨) انظر: العناية ٢/ ٢٦٦، وفتح القدير ٢/ ٢٦٦، والبناية ٣/ ٥٤٣.

يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّين . . . ﴾ (١) الآية .

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا بني هاشم، إن الله حرم عليكم غسالة أيدي (٢) الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس (٢)).

هذا الحديث لا أصل له، وفي متنه شيء؛ فإن الزكاة غسالة المال لا غسالة الأيدي، وأخذهم من الخمس لا يصلح أن يكون علة لمنعهم من الزكاة؛ لأن اليتامى والمساكين وابن السبيل يستحقون في الخمس ولا يحرم عليهم بذلك أخذ الزكاة. وفي قسمة الخمس أخماسًا كلام يأتي في كتاب السير (1) إن شاء الله تعالى.

وأيضًا فكيف يستدل لأبي حنيفة بهذا الحديث وهو لا يقول به؟! فإنه لا يرى أن ذوي القربي لهم سهم معين من الخمس، لا خمسه ولاثلثه، وإنما يقول: إنهم يدخلون مع اليتامي والمساكين وابن السبيل ويصرف إليهم إذا

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة، الآيتان: ٨، ٩.

<sup>(</sup>۲) في المطبوع من الهداية: لا يوجد لفظ «الأيدي» فلعله كان موجوداً في بعض النسخ التي اعتمد عليها المؤلف. وقد رواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنه موفوعاً: «لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء، ولا غسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم». قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٣/ ٩١: فيه حسين ابن قيس الملقب بحنش، وفيه كلام كثير وقد وثقه أبو محصن. اهد.

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٠٣، والعيني في البناية ٣/ ٥٥٤: غريب بهذا اللفظ. اهر. وقال ابن حجر: هو مذكور بالمعنى من حديث عبد المطلب بن ربيعة مرفوعًا. أخرجه مسلم وغيره. انظر الدراية ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر التنبيه على مشكلات الهداية بتحقيق أنور أبي زيد ص ٢٥٠. الشيخ الفاضل أنور أبي زيد.

اتصفوا بواحدة من هذه الصفات من غير تقدير بسهم (١) . وحرمة الزكاة على بني هاشم ثابتة بنصوص أخر صحيحة غير هذا الحديث المذكور (٢) .

قوله: (لأن المال هاهنا كالماء يتدنّس بإسقاط الفرض، أما التطوع بمنزلة التبرد بالماء<sup>(٣)</sup>).

فيه نظر؛ فإن الوضوء على الوضوء يصير الماء به مستعملاً كما تقدم وإن كان تطوعًا<sup>(3)</sup>. ولو قيل بالعكس لكان أظهر؛ لأن التقرّب بالصدقة النفل [٤٨] مشروع بلا نظر، والتقرب/ بالوضوء على الوضوء فيه نظر.

وما يروى أنه عليه السلام قال: «الوضوء على الوضوء نور» لا أصل له كما تقدم (٥).

وأيضًا فإن الماء المستعمل إنما قالوا إنه يتغير حكمه قياسًا على مال الصدقة، وإلا فليس فيه نص يدل على تغيّر حكمه، فكيف يصح أن يجعل

<sup>(</sup>١) انظر: رؤوس المسائل الخلافية للزمخشري ٣٦٢، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٢، والهداية ٢/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>۲) روى البخاري في كتاب الزكاة ـ باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل ۲/ ، ۱۱ ، ۱۱ قاله الله على رسول الله على الفتح] رقم (۱۶۸۰)، ومسلم في كتاب الزكاة ـ باب تحريم الزكاة على رسول الله على وعلى الله وعلى آله ۲/ ۷۵۱ رقم (۱۲۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعله في فيه، فأخرجها رسول الله على فقال: «أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة»، وروى مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة الهاشمي عن النبي على قال: «إن هذه الصدقات أوساخ الناس، وإنها لا تحل محمد، ولا لآل محمد» صحيح مسلم في كتاب الزكاة ـ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ۲/ ۷۵۷ رقم (۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) هذا التعليل ذكره لإباحة صدقة التطوع على آل محمد دون الفريضة.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ۲۷۰.

مقيسًا عليه ولم يثبت كما تقدم التنبيه عليه.

وأيضًا فنيّة القربة موجودة في صدقة التطوع بخلاف التبرد بالماء. وأيضًا فالأحاديث الواردة في حرمة الصدقة على بني هاشم شاملة للفرض والنفل، والله أعلم.

\* \* \*



كتاب الزكاة كتاب الزكاة

## باب صحقة الفطر

قوله: (أما وجوبها فلقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته: «أدّوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير» رواه ثعلبة بن صُعير العدوي<sup>(۱)</sup>، أو [ابن أبي]<sup>(۱)</sup> صُعير العُدْريّ).

رواه أبو داود والدارقطني (7). وهو حديث مضطرب الإسناد والمتن، وقد تكلم فيه الإمام أحمد وغيره وضعفوه (3). وفي بعض طرقه لم يذكر البر(6)،

<sup>(</sup>١) أخطأ في نسبه بعض الرواة فـقـال: العَـدَوي، وإنما هو العُـذري. انظر: سنن أبي داود ١١٤/٢.

<sup>(</sup>۲) الزيادة من مصادر الحديث، وهو ثعلبة بن صعير بصاد و عين مهملتين مصغرًا، ويقال: ابن أبي صعير بن عمرو، ويقال: ثعلبة بن عبد الله بن صعير، ويقال عبد الله بن ثعلبة بن صعير، العُذري، بضم العين المهملة، وسكون الذال المعجمة، حليف بني زهرة، مختلف في صحبته. انظر: الإصابة ٣/ ٢٢، والتقريب ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الزكاة ـ باب من روى نصف صاع ٢/ ١١٤ ، والدارقطني في السنن ٢/ ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) وضعّفه مع الإمام أحمد، علي بن عبد الله بن المديني، والجيوزجياني، وابن المنذر، والمناز المغني لابن قدامة ٣/ ٥٩، ٥٩، وتنقيح التحقيق ٢/ ١٤٤٨ ـ ١٤٥٠، ونصب الراية ٢/ ٤٠٨، ٥٩٠.

<sup>(</sup>٥) هو طريق بكر بن وائل عن الدارقطني في السنن ٢/ ٢٤٨، وفي بعض طرقه عند أبي داود في كتاب الزكاة ـ باب من روى نصف صاع من قمح ٢/ ١١٤ رقم (١٦٢٠).

وفي بعضها ذكره مقدراً بصاع(١).

وفي بعضها بصاع بين كل اثنين (٢). وفي بعضها: «غني أو فقير» (٣)، وفي بعضها زيادة على ذلك: «أما غنيكم، فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى (٤). ولو لا خوف الإطالة لذكرت ما في إسناده من الاضطراب (٥). ولا يصح الاحتجاج به لمن يشترط في الوجوب ملك مقدار النصاب (٢) ؛ لأن

<sup>(</sup>۱) جاء عند الدارقطني عن طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه أن رسول الله عَلَي قال: «أدوا عن كل إنسان صاعًا من برّ، عن الصغير، والكبير والذكر والأنثى، والغني، والفقير . . . » الحديث.

انظر السنن ٢/ ١٤٧. وروى الجوزجاني بإسناده عن حماد بن زيد، عن النعمان، عن الزهري، عن ثعلبة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «أدوا صدقة الفطر صاعًا من قمع - أو قال: بر من كل إنسان صغير أو كبير». انظر المغني لابن قدامة ٣/ ٥٨. قال ابن قدامة: وهذا حجة لنا، وإسناده حسن. انظر المصدر السابق ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة مرفوعًا «أدوا صاعًا من بر ّأو من قمح بين اثنين، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كل أحد صغير أو كبير». المصنف ٣/ ٣١٨، ومن طريقه رواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٥٠. قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٠٧: وهذا سند صحيح قوي. اه.

<sup>(</sup>٣) تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٤) هـو رواية حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد عن الزهـري، عن ثعـلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، أو عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، أو عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، أو عبد الله بن أبي داود في كـتـاب الزكـاة-باب من روى نصف صاع من قـمح ٢/ ١١٤، وسنن الدارقطني ٢/ ١١٤، ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: سنن البيه قي الكبرى ٤/ ١٦٧، ١٦٨، ونصب الراية ٢/ ٤٠٧ ـ ٤١٠ والدراية ١/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٦) عند الحنفية يشترط فيه النصاب، كما يشترط في زكاة المال. انظر: رؤوس المسائل الخلافية للزمخشري ٢٢٠، ٢٢١، والهداية ١/٣٢١، والاختيار لتعليل المختار ١/٣٢١.

فيه «وأما فقيركم فيردّ عليه أكثر مما أعطى». ولا يجوز أخذ بعض الحديث وترك بعضه. ولكن أدلة وجوب صدقة الفطر(١)، وتقدير البر بنصف صاع كثيرة(٢) غير هذا الحديث.

(٢) التقدير بنصف صاع لم يكن في عهد رسول الله ﷺ ؛ ففي صحيح البخاري في كتاب الزكاة ـ باب صدقة الفطر على الحر"، والمملوك ٣/ ٤٣٩ [مع الفتح] رقم (١٥١١)، وفي صحيح مسلم في كتاب الزكاة ـ باب زكاة الفطر على المسلمين ٢/ ٢٧٧ رقم (١٤)، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض النبي ﷺ صدقة رمضان من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر"».

وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه التصريح بمن أمر الناس بذلك وإنكار أبي سعيد ، ففي صحيح البخاري في كتاب الزكاة ـ باب صاع من زبيب ٣/ ٤٣٦ [مع الفتح] رقم (١٥٠٨) عنه قال: «كنا نعطيها في زمان النبي على صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدًا من هذا يعدل مدين» ، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة ـ باب زكاة الفطر على المسلمين ٢/ ٨٧٨ رقم (١٨)، وزاد: «فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية بن أبي سفيان حاجًا أو معتمرًا ، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك.

قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت». و في رواية له: «أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط». قال الجوزجاني رحمه الله تعالى: النصف صاع لا يثبت عن النبي ﷺ. انظر المغني لابن قدامة ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في كتاب الزكاة ـ باب فرض صدقة الفطر على الكبير ٣/ ٤٣٠ [مع الفتح] رقم (١٣)، ومسلم في كتاب الزكاة ـ باب زكاة الفطر على المسلمين ٢/ ٦٧٧ رقم (١٢) و(١٣)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من المسلمين، والحر، الذكر، والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

قوله: (لأن السبب رأس يلى عليه ويمونه(1)).

في زيادة شرط الولاية نظر؛ فإنه لم يرد فيه شيء من السنة. وورد في اعتبار المؤنة ما رواه الدارقطني «أنه عليه السلام أمر بصدقة الفطر عن الصغير، والحبر، والحبد ممن يمونون»(٢).

وذكر في الإمام عن علي بن موسى الرِّضا<sup>(٣)</sup> عن أبيه عن جده عن آبائه أن المنبي عَلَيُهُ «فرض صدقة الفطر على الكبير والصغير، والذكر والأنثى ممن يمونون» (١٠).

<sup>=</sup> وقال ابن المنذر والبيهقي: لا يثبت النصف صاع في شيء من الأخبار المرفوعة. انظر الكبرى للبيهقي ٤/ ١٦٩.

وقال البيقهي أيضًا: الثابت في حديث أبي سعيد وابن عمر أن تعديل مدين من بر وهو نصف صاع بصاع من شعير وقع بعد النبي على . انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) في «ع»: «يمونه ويلي عليه» ، وهو الموافق لما في الهداية .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٤١ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال بعده: رفعه القاسم، وليس بقوي، والصواب موقوف. اهـ. ورواه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٦١، وقال بعده: إسناده غير قويّ. اهـ وقد ضعفه ابن عبد الهادي في التنقيح لجهالة بعض رواته، وبأن الأبيض بن الأغرّ له مناكير. انظر تنقيح التحقيق ٢/ ١١٤٣، ١١٤٣.

<sup>(</sup>٣) هو علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي، العلوي، الهاشمي، الملقب بالرِّضا، قال الحافظ ابن حجر: هو صدوق ولكن الخلل ممن روى عنه، توفي ٢٠٣هـ. انظر: الكاشف ٢/٨٤، والتقريب ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٤٠. ونقل ابن عبد الهادي عن الدارقطني أنه قال: لا يثبت. انظر التنقيح ٢/ ١٤٤٣، ورواه البيه قي في الكبرى ٤/ ١٦١. قال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٤٤٣: هذا الإسناد منقطع. اه. ورواه الشافعي في الأم ٢/ ٦٧. عن طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن رسول الله على أخرجه البيهقي في الكبرى = الحرّ والعبد والذكر والأنثى بمن يمونون»، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى =

قوله: (وعندنا وجوبها على المولى بسببه كالزكاة فيؤدى إلى التَّنَا(١)). يعنى صدقة الفطر عن عبده للتجارة(٢).

قال السروجي: يرد هنا على أبي حنيفة سؤال، فإنه لا يرى ضم ثمن السوائم التي زكيت إلى ما معه من الدراهم فيكتفى بحولها لأجل الثنا في الصدقة، وأوجب ضم ثمن العبد الذي أدّى صدقة فطره إلى ما معه من الدراهم، وفرق بأن صدقة الفطر يجب عن عبد الخدمة من غير اعتبار المالية حتى وجبت بسبب الحرّ، والمدبّر، وأم الولد من غير اعتبار الحول حتى لو ملك عبداً قبل طلوع فجر يوم الفطر تجب فطرته (٣). فإذا اختلف السبب كيف يؤدى إلى الثنا؟!.

قال: والذي يمكن أن يقال في الجواب: أنا لو أخذنا صدقة الفطر عن عبيد التجارة لأخذنا عن عين واحدة صدقتين في وقت واحد أو سنة واحدة بخلاف ضم ثمنه فإن الأخذ من بدله، وصدقة الفطر من عينه مع اختلاف السبب، وفي ثمن الإبل المزكاة البدل قائم مقام المبدل لاتحاد جهة الزكاة والسبب فافتر قا . انتهى .

<sup>= 1/171.</sup> وقال: هو مرسل. وقد قواه الشافعي رحمه الله بحديث ابن عمر، وبعدم وجود خلاف بين العلماء في وجوب زكاة الفطر على السيد في عبده وأمته، وهما بمن يمونون. انظر الأم ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>۱) الثنى: بكسر الثاء بعدها نون مفتوحة، وبعدها ألف مقصورة: هو أن يفعل الشيء مرتين. انظر: النهاية ١/ ٢٢٤. ومعنى «يؤدي إلى الثنا»: أي إلى أخذ الزكاة من عين واحدة مرتين في السنة الواحدة. وهو ممنوع. انظر: العناية ٢/ ٢٨٦، والبناية ٣/ ٥٧٦، ٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/١٢٤، ١٢٦، والبدائع ٢/ ٧٠، ٧٤.

وفي جوابه نظر فإن البدل قائم مقام المبدل، والأخذ ليس من العين بل عنها، والنّنا إنما يكون عند اتحاد الجهة، وهنا الجهة مختلفة فإن سبب زكاة العبد ملك النصاب النامي وذلك باعتبار ماليته، وسبب صدقة فطره مؤنته إياه، أو مؤنته والولاية عليه عند أبي حنيفة، واختلاف السبب بمنزلة اختلاف العين فانتفى الثنا.

قوله: (ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنه ما: «أدّوا عن كلّ حرّ وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي» (١٠) ... ا +

قال الدارقطني: تفرد به سلام الطويل (٢) وهو متروك. وإنما يروى من فعل ابن عمر رضى الله عنهما (٣). انتهى .

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في السنن ۲/ ۱۵۰ ولفظه: «صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، ذكر وأنثى يهودي أو نصراني. حر أو مملوك، نصف صاع من برّ، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير». ولفظ «مجوسي» لم أجده فيه. ورواه ابن الجوزي في التحقيق ۲/ ١٤٦٧ من طريق سلام الطويل نفسه، ولم يذكر «اليهودي، والنصراني»، ورواه في الموضوعات ٢/ ١٤٩، وقال: زيادة اليهودي، والنصراني فيه موضوعة، انفرد بها سلام الطويل، وكأنه تعمدها. اهد.

<sup>(</sup>٢) هو سلام بن سليم أو سُلم، أبو سليمان، الملقب بسلام الطويل، المداثني، متروك. توفي سنة ١٧٩هـ. انظر التقريب ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) لم أجد عبارته هكذا، ولكنه قال: سلام الطويل متروك الحديث، ولم يسنده غيره. انظر السنن ٢/ ١٥٠. وقد ضعفه ابن حجر فقال: زيد العمّي ضعيف، والراوي عنه سلام الطويل هالك. انظر الدراية ١/ ٢٦٩. وأثر ابن عمر رواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٥٠ بلفظ: «أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير، ذكر وأنثى، كافر ومسلم، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه». ورواه ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١٤٤٦ مختصراً معلقاً على عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما.

ولم يثبت عن ابن عمر أيضًا (١) ، وفي آخر حديث ابن عمر الثابت في «الصحيحين»: «على كل حرّ وعبد وذكر وأنثى/ من المسلمين» (٢) . [١/٤٩]

- (۱) فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، قال فيه ابن معين: كان يكذب. اه. وقال الدارقطني: متروك. انظر: التحقيق لابن الجوزي مع التنقيح ٢/ ١٤٤٦، وسنن الدارقطني ٢/ ١٥٠. وروى عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٣٢٣: عن معمر عن أيوب، عن نافع قال: «كان لابن عمر مكاتبان، فكان لا يؤدي عنهما زكاة الفطر». اهد. وهذا مخالف لما تقدم قبل قليل. وسنده صحيح.
  - (٢) تقدم تخريجه في ص ٨٧٩ حاشية رقم ١.
    - (٣) انظر السنن الترمذي ٣/ ٦١، ٦٢.
- (٤) هو الضحاك بن عثمان بن عبد الله الأسدي، الحزامي، أبو عثمان المدني، قال الذهبي: وثقه ابن معين. اهـ. وقال ابن حـجـر: صـدوق يهم. توفي سنة ١٥٣هـ. انظر: الكاشف ١/٩٥، والتقريب ٢٧٩.
- (٥) رواه مسلم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ٢/ ٦٧٨ رقم (١٦) ولفظه: أخبرنا الضحاك، عن نافع عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله على فرض زكاة الفطر من رمضان على كلّ نفس من المسلمين حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير».
- (٦) هو عمر بن نافع مولى ابن عمر، العدوي، روى عن أبيه، وروى عنه مالك، وإسماعيل بن جعفر، وكبار المحدثين. توفي في زمن المنصور. قال ابن حجر: ثقة من السادسة. انظر: الكاشف ٢/ ٧٠، وتقريب التهذيب ٤١٧.
- (٧) رواه البخاري في كتاب الزكاة ـ باب فرض صدقة الفطر ٣/ ٤٣٥ [مع الفتح] رقم (١٥٠٣) عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

غيرهما(١) أيضًا.

وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ما يبعد صحة ما ذكره المصنف عنه، وهو أنه قال: «فرض رسول الله على ذكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للمساكين، من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن آدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»(٢). قال في المغني: إسناده حسن (٣).

قوله: (وقال الشافعي: على من له الملك). يعني صدقة فطر العبد المبيع بشرط الخيار.

وهذا الكلام مشكل فإنه لا خلاف أن صدقة فطر العبد على من له الملك (١٠)، وعنه أنه ولكن الملك في مدّة الخيار لمن؟ فعنه (٥) أنه لمَنْ لَهُ الْخيَارُ كقول زفر (١)، وعنه أنه

<sup>(</sup>۱) وافقهما في زيادة الإسلام: عبيد الله بن عمر العمري، المصغّر، وعبد الله بن عمر العمري المكبّر، وابن أبي ليلى، والمعلّى بن إسماعيل، وكثير بن فرقد، ويونس بن يزيد، وأيوب السختياني. انظر: سنن الدارقطني ٢/ ١٣٩، ١٤٠، ونصب الراية ٢/ ٤١٦، ١٦٥، وفتح الباري ٣٣/٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في السنن في كتاب الزكاة -باب زكاة الفطر ٢/ ١١١، وابن ماجه في كتاب الزكاة -باب صدقة الفطر ١/ ٥٨٥، ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٣٨، وقال بعده: ليس فيهم مجروح. اهـ. والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٩، والبيه قي في الكبرى ٤/ ١٦٢، ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) المغني ٣/٥٦، وحسن النووي إسناده أيضًا. انظر المجموع ٦/٦٦.

<sup>(</sup>٤) قال النووي في المجموع ٦/ ١٤٠: تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد.

<sup>(</sup>٥) أي عن الشافعي.

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١/ ١٢٥، والبدائع ٢/ ٧١، والأم ٢/ ٧٧.

كتاب الزكاة كتاب الزكاة

موقوف كقول أصحابنا(۱). هذا إذا كان الخيار لأحدهما، فإن كان الخيار لهما فالملك للبائع. فالحاصل أن نصب الخلاف مع الشافعي بهذه العبارة لا يفيد.

قوله: (وقال أبو يوسف: خمسة أرطال $^{(Y)}$  وثلث رطل، وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام:  $^{(Y)}$ .

هذا الحديث منكر لا أصل له (١)، وقول أبي يوسف قول أكثر العلماء منهم الأئمة الثلاثة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ١٢٥، والبدائع ٢/ ٧١، والأم ٢/ ٧٠.

<sup>(</sup>۲) جمع رطل بكسر الراء وفتحها، وهو ما يوزن به أو يكال، والمراد به إذا أطلق عند الفقهاء فهو البغدادي، وقدره: مائة وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم. وقيل: بلا أسباع. ومقداره بالجرامات: ٤٠٧،٥ جرامًا تقريبًا. انظر: المغرب ٢/٣٣٣، والمغني ٢/٠٠، ٧٠٠، وتحرير ألفاظ التنبيه ١١٠، ومعجم لغة الفقهاء ٢٢٣، والمقادير الشرعية ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة في الهداية تحت «فصل في مقدار الواجب ووقته» والمصنف لم يذكر الفصل.

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في نصب الراية ٢ / ٢٨٤ : قلت : غريب . اه. وقال ابن حجر في الدراية ١ / ٢٧٣ : لم أجده هكذا . اه. وروى ابن خزية في صحيحه ، وابن حبان في صحيحه مراد ٢٧٣ : لم أجده هكذا . اه. وروى ابن خزية في صحيحه ، وابن حبان في صحيحه أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على له : يا رسول الله ، صاعنا أصغر الصيعان ، ومدنا أكبر الأمداد ، فقال : «اللهم بارك لنا في صاعنا ، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا ، واجعل لنا مع البركة بركتين » . وقال ابن حبان بعد هذا الحديث : وفي ترك النبي على الإنكار عليهم ، حيث قالوا : صاعنا أصغر الصيعان ، بيان واضح أن صاع المدينة أصغر الصيعان ، ولم نجد بين أهل العلم إلى يومنا هذا خلاقًا في قدر الصاع ، إلا ما قاله الحجازيون ، والعراقيون . فزعم الحجازيون أن الصاع خمسة أرطال وثلث ، وقال العراقيون : ثمانية أرطال من غير دليل ثبت على صحته . اه.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/٦٢١، والذخيرة للقرافي ٣/ ١٧٠، والتنبيه للشيرازي ٢١، والتحقيق لابن الجوزي مع التنقيح ٢/ ١٤٨٤، وهو قول أبي عبيد، وإسحاق، وعامة أهل الحجاز وأكثر أهل العراق، انظر: الأموال لأبي عبيد ٤٦٢، ٤٦٣، والمغني ١/٢٢٣، والمجموع ١٤٣٠.

ورجوع أبي يوسف إلى قول الإمام مالك رحمه الله لما اجتمع به في المدينة الشريفة مشهور، ذكره البيهقي من حديث الحسين بن الوليد القرشي أقال: قدم علينا أبو يوسف من الحج فقال: أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم أهمّني، ففصحت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع؛ فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله عليه ما حجّتكم في ذلك؟ قالوا: نأتيك بالحجة غدًا.

فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخًا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه، كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله عَلَي ، فنظرت فإذا هي سواء. قال: فعيرته (٢) فإذا هو خمسة أرطال وثُلث بنقصان يسير، فرأيت أمرًا قويًا. فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع، وأخذت بقول أهل المدينة (٣). انتهى.

ولم يثبت في تقدير الصاع بثمانية أرطال بالعراقي ما يقاوم ما ثبت فيه أنه

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن الوليد، القرشي، النيسابوري، أبو علي. توفي سنة ۲۰۳هـ أو ۲۰۲هـ. انظر: التاريخ الكبير ۲/ ۳۹۱، والكاشف ۱/ ۳۳۷، التقريب ۱٦۹.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، وكذلك نقله ابن عبد الهادي في التنقيح ١٤٨٦/٢، وكان ذلك في بعض النسخ. انظر: الكبرى ١٧١/٤ حاشية رقم ٣، والذي في المطبوع «عايرته». وقد قال بعض أهل اللغة: يقال: عايرت المكيال والميزان، وعاورته: إذا اعتبرته، ولا يقال: عيرته. انظر: مختار الصحاح ٤٦٥، ولسان العرب ٤/ ٦٢٣. وأثبت الفيروز آبادي هذا الذي نقله المصنف أعلاه. حيث قال: عير الدنانير: وزنها واحداً بعد واحد. انظر القاموس المحيط ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى البيهقي ٤/ ١٧١. قال ابن قدامة في المغني ١/ ٢٢٣: وهذا إسناد متواتر يفيد القطع. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٤٨٦: والمشهور ما رواه البيهقي من حديث الحسين بن الوليد القرشي، وهو ثقة مأمون.

خمسة أرطال وثلث بالعراقي<sup>(۱)</sup>. والغلط في مثله إلى أهل العراق أقرب منه إلى أهل المدينة ، فأهل المدينة أخبر من غيرهم بصاعهم ، وأهل العراق أخبر من غيرهم بقفيزهم<sup>(۱)</sup> ، وأهل الشام أخبر من غيرهم بمدهم<sup>(۱)</sup> ، وأهل مصر أخبر من غيرهم بويبتهم<sup>(۱)</sup> وإردبهم<sup>(۱)</sup> ، وأمثال ذلك كثيرة .

قوله: (فإن قدّموها على يوم الفطر جاز؛ لأنه أدى بعدما تقرر السبب، فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح).

في تصحيح نظر. وقد اختلف المشايخ في مدة جواز التعجيل، فقال خلف بن أيوب (١٦): بعد دخول شهر رمضان لا قبله، وهو قول الشافعي (٧٠).

<sup>(</sup>۱) انظر الأموال لأبي عبيد ٢٦٤ ـ ٤٦٤، والتحقيق لابن الجوزي ٢/ ١٤٨٧، والمغني ١/ ٢٢٣ . وعلى هذا يكون مقدار الصاع عند الحنفية بالجرامات: ٣٢٦١,٥ جرامًا. انظر: معجم لغة الفقهاء ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) القفيز: مكيال قديم قدره ثمانية مكاكيك. والمكوك: صاع ونصف صاع، وهو خمسة أرطال وثلث. فالقفيز الواحد = ١٢ صاعًا. وهو يساوي عند الحنفية ٤٠,٣٤٤ لتسرًا = الراك ٣٩١٣٨ جرامًا، انظر: مختار الصحاح ٣٦٠٦٤ جرامًا. انظر: مختار الصحاح ٢٤٠، وتحرير ألفاظ التنبيه ١٧٦، ومعجم لغة الفقهاء ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على مقداره بالمقاييس المعاصرة.

<sup>(</sup>٤) الويبة: بفتح الواو وسكون الياء مكيال مشهور بمصر بهذا الاسم إلى اليوم، ويسع اثنين أو أربعة وعشرين مداً يعني حوالي ستة آصع. انظر: لسان لعرب ١/ ٨٠٥، والقاموس المحيط ١٨٣، والمقادير الشرعية ١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) هو مكيال ضخم لأهل لمصر قدره أربعة وعشرون صاعًا بصاع النبي ﷺ . انظر: لــــان العرب ١٧٧١ .

 <sup>(</sup>٦) هو خلف بن أيوب، من أصحاب محمد بن الحسن، وزفر، وتفقه على أبي يوسف، وكان رأسًا من رؤوس الإرجاء، روى له الترمذي حديثًا واحدًا، توفي سنة ٢٠٥ هـ وقيل غيرها.
 انظر: الجواهر المضية ٢/ ١٧٠ ـ ١٧٢، والكاشف ٢/ ٣٧٣، وتاج التراجم ١٦٦ .

<sup>(</sup>٧) انظر: البدائع ٢/ ٧٤، والتنبيه للشيرازي ٦٠، ٦٠.

وقسال نوح بن [أبي]<sup>(۱)</sup> مريم: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان<sup>(۱)</sup>. وقال بعضهم: في العشر الأخير<sup>(۱)</sup>. وقال الكرخي<sup>(۱)</sup>: قبل الفطر بيوم أو يومين. وهو قول أحمد ومالك<sup>(۱)</sup>. ويظهر رجحان هذا القول لحديث ابن عباس المتقدم<sup>(۱)</sup> «إنها<sup>(۱)</sup> طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدالصلاة فهي صدقة من الصدقات<sup>(۱)</sup>. وما يقرب من الشيء يأخذ حكمه.

وفي آخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» رواه البخاري<sup>(٩)</sup>. وهذا إشارة إلى جميعهم فيشبه الإجماع<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) الزيادة من الاختيار، والعناية، ومن تاج التراجم ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٢٤، والعناية ٢/ ٢٩٩، وفتح القدير ٢/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) عزاه في البناية ٣/ ٥٩٥: إلى نوح بن أبي مريم أيضًا، فلا أدري هل له قولان أم لا؟ وغيره يحكيه بلا عزو. انظر: العناية ٢/ ٢٩٩، وفتح القدير ٢/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال، الكرخي، أبو الحسن، كان شيخ الحنفية في زمانه، وهو شيخ الجصاص أبي بكر الرازي وغيره من فقهاء المذهب، وعاش فقيراً صبوراً. ألف مختصر الكرخي، والجامع الكبير، والجامع الصغير، توفي سنة ٣٤٠هد. انظر: الجواهر المضية ٢/٣٤، ٤٩٤، وتاج التراجم ٢٠١، ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) انظر: البدائع ٢/ ٧٤، والمدونة الكبرى ١/ ٢٨٩، والعمدة لابن قدامة ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظرص ٨٨٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل "إنما" والتصحيح من «ع» وهو الموافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>A) تقدم تخریجه في ص ۸۸۶ حاشية رقم ۲.

<sup>(</sup>٩) رواه في كتاب الزكاة ـ باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ٣/ ٤٣٩ [مع الفتح] رقم (١٥١١).

<sup>(</sup>١٠) انظر المغنى لابن قدامة ٣/ ٦٩.

وقد روي عن النبي على أنه كان يقول: «أغنوهم عن الطواف في هذا السوم»(۱) يعني السؤال يوم الفطر، والفطر وإن كان شرطًا(۲) لكنه في قوة السبب(۳) ؛ لأنها تضاف إليه(٤) يقال: صدقة الفطر ويتكرر بتكرره وذلك أمارة السببة.

والمعنى المقصود منها إغناء الفقير عن السؤال يوم العيد، وهذا لا يحصل بالصدقة قبله بزمان طويل، ولا بالصدقة بعده. وإن كانت القربة/ فيها [٤٩/ أ] معقولة المعنى وهي سد خلة المحتاج فالمراد إغناؤه عن السؤال في يوم العيد تكميلاً لسروره فيه. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٧٥ . قال النووي في المجموع ٦/ ١٢٦ : رواه البيهقي بإسناد ضعيف. وأشار إلى تضعيفه.

<sup>(</sup>٢) الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط. ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، كالطهارة شرط لصحة الصلاة، وقد توجد الطهارة، ولا توجد الصلاة. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٣٢٠، والمستصفى ٣/ ٣٩٥، وروضة الناظر ١ / ١٦٢.

 <sup>(</sup>٣) يعني أن الفطر ليس بشرط محض، وإنما هو شرط بمعنى العلة يضاف إليه الحكم وجوبًا به.
 فيكون بدلها. انظر: أصول السرخسي ٣٢٣/٢، والمغني لابن قدامة ٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) وما أضيف إليه الحكم بدون واسطة يسميه الحنفيون علّة اسمًا ومعنى وحكمًا. وهذا لا يجوز تخلف الحكم عنها على الأصح. انظر أصول السرخسي ٢/ ٣١٣، ٣١٣.



كتاب الصوم ١٩٨

# محتاب الصور

قوله: (وجه قوله في الخلافية (١) قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل»).

هذا الحديث رواه أهل السنن الخمسة ولفظه عن ابن عمر عن حفصة عن النبي عَلَيْ أنه قال: «من لم يُجْمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»<sup>(۲)</sup>، وعند النسائي: «من لم يُجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم»<sup>(۳)</sup>، وفي أخرى: «من لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»<sup>(٤)</sup>. وفي أخرى: «من لم يبيت الصيام من الليل»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أي هذا الحديث المذكور هو دليل الشافعي في عدم جواز النية من النهار في الصوم المعيَّن بزمان بعينه كرمضان والنذر المعين، وهي مسألة الخلافية بيننا وبينه، أما النفل فقد وافقنا. انظر الهداية ١٢٧/١.

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٣٢٥، عن سالم عن حفصة مرفوعًا. وأبو داود في كتاب الصوم - باب النية في الصيام ٢/ ٣٢٩، والترمذي في كتاب الصوم - ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ٣/ ١٠٨، وابن ماجه في كتاب الصيام - ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ١/ ٥٤٢، والنسائي في كتاب الصيام - باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ٤/ ١٩٧، والدارقطني في السنن ٢/ ١٧٢.

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي في سننه ـ كتاب الصيام ـ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة . المصدر السابق
 ١٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١٩٦/٤.

 <sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٤/ ١٩٧ . وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه . فقال الدارقطني والبيهقي :
 رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الأثبات . انظر : سنن الدارقطني =

وروى الدارقطني عن عائشة عن النبي على أنه قال: «من لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» (۱). واللفظ الذي ذكره المصنف: «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» غير معروف فانتفى تأويله أن معناه أنه صوم من الليل (۲) حتى لو نوى بالنهار أنه صام من حين نوى لا من أوّل اليوم لا يصير صائمًا عندنا. وانتفى تأويله بأنه محمول على نفي الفضيلة والكمال برواية النسائي أنه «من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم» (۳) مع أن الأصل عدم التأويل ولم يعارضه ما يوجب تأويله على ما يأتي (١) إن شاء الله تعالى.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام بعدما شهد الأعرابيّ برؤية الهلال: «ألا من أكل فلا يأكلن بقيّة يومه، ومن لم يأكل فليصم»).

هذا الحديث لا يعرف (·) ، وإنما المروي عن عرمة عن ابن عباس

<sup>=</sup> ٢/ ١٧٢ والكبرى للبيهقي ٤/ ٢٠٢. انتهى. وقال النووي: هو حديث حسن يحتج به ؟ لأن الزيادة من الثقة مقبولة. انظر المجموع ٦/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>۱) رواه في السنن ٢/ ١٧١، ١٧٢، وقال بعده: تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد. وكلهم ثقات ورواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٠٣ وأقر الدارقطني على ما قال. انظر المصدرين السابقين، وتُعُقَّب عليهما بأن في سنده عبد الله بن عباد وهو غير مشهور، ويحيى بن أيوب ليس بالقوي. انظر: نصب الراية ٢/ ٤٣٤، ٤٣٥، والدراية ١/ ٢٧٥، والتعليق المغنى على الدارقطنى ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) قال صاحب الهداية: وما رواه الشافعي محمول على نفي الفضيلة والكمال، أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل. انظر الهداية ١/٧٢١.

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه في ص ٨٩١ حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٨٩٤ ـ ٨٩٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: نصب الراية ٢/ ٤٣٥، والدراية ١/ ٢٧٥، وفتح القدير ٢/ ٣٠٤.

كتاب الصوم كتاب الصوم

رضي الله عنهما قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله عَلَيْ فقال: إني رأيت الهلال \_ يعني هلال رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (۱).

ولهذا عدل السروجي - رحمه الله - إلى الاستدلال بحديث سلمة بن الأكوع (٢) «أن رسول الله عَلَيْه : أمر رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم ، فإن اليوم يوم عاشوراء » متفق عليه (٣) . وكان صوم يوم عاشوراء فرضًا قبل أن يفرض صوم رمضان

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في كتاب الصيام - باب شهادة الواحد على رؤية الهلال ۲/۲ ، والترمذي في كتاب الصوم - باب ما جاء في الصوم بالشهادة ۳/٤ ، والنسائي في كتاب الصيام - باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان ٤/ ١٣١ ، ١٣٢ ، وابن ماجه في كتاب الصيام - باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ۱/ ۲۹ ، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٠٨ ، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٨/ ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٢٤ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقد احتج البخاري بعكرمة ، ومسلم بسماك . انتهى . قال الترمذي : وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة مرسلاً والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . انظر : السنن ٣/ ٧٥ . وسكت على كلامه ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٨٧ .

<sup>(</sup>۲) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسمه سنان، ونسب إلى لقب جدّه، يكنى بأبي إياس عند أكشر المؤرخين، بايع رسول الله على تحت الشجرة على الموت، وكان شجاعًا سخيًا راميًا خيرًا فاضلاً. ترك المدينة إلى الرّبذة بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه. توفي سنة ٧٤هـ، وقيل ٦٤هـ، وقيل في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب ٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الصوم -باب صيام يوم عاشوراء ٢٨٨/٤ [مع الفتح] رقم (٣) (٧٩٨)، ومسلم في كتاب الصيام -باب من أكل في عاشوراء فليكفّ بقية يومه ٢/ ٧٩٨ رقم (١٣٥).

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان عليه السلام يصومه، فلمّا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلمّا فرض رمضان، قال: من شاء صامه ومن شاء تركه» متفق عليه (١٠).

ولا يعارضه حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال على المنبر: «يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله على يقول: هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصم ومن شاء فلي فطر، وأنا صائم»(٢)؛ لأنا نقول: بعد النسخ لم يبق مكتوبًا علينا(٣)

لكن بقي نظر آخر وهو أن صوم يوم عاشوراء إنما أمروا به من النهار (ئ) لم يكن صومه واجبًا عليهم من الليل وعلموا بصومه ثم تركوا التبييت الواجب. وأيضًا فكان منهم من أكل ، ومنهم من لم يأكل وكلا الفريقين أمروا بالامتثال دون القضاء ، فتبين بذلك أن ذلك لم يكن لأن التبييت لا يجب لكن لأنهم نووا من حين ثبت الوجوب في حقهم ، فينبغي أنّ من علم أن غدًا من رمضان فترك النية عمدًا ثم نوى من النهار لا يجزئه ؛ لأنه عاص تارك للواجب غير ممتثل لما أمره الله .

وأما من لم يعلم بالوجوب إلا أثناء النهار بأن شُهد برؤية الهلال من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الصوم-باب صيام يوم عاشوراء ٤/ ٢٨٧ [مع الفتح] رقم (١١٣)، ومسلم في كتاب الصوم- باب صوم يوم عاشوراء ٢/ ٧٩٢ رقم (١١٣).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الصوم ـ باب صيام يوم عاشوراء [مع الفتح] ٤/ ٢٨٧ رقم (٢٠٠٣) . ومسلم في كتاب الصوم ـ باب صوم يوم عاشوراء ٢/ ٧٩٥ رقم (١٢٦) .

<sup>(</sup>٣) قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ٨/٤: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة وليس بواجب، واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين بدون واو العطف، ولعل الأفصح «ولم يكن».

النهار، أو بالليل، ولم يبلغه إلا من النهار، فهذا يشبه الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، فإن هؤلاء لم يؤمروا بالصوم ذلك اليوم، إن (١) أمروا به إلا من أثناء النهار.

ولا شك أن الله لم يفرض على العبد الصوم ولا الإمساك قبل العلم بالهلال (٢)، وكذا من استمر به النوم من النهار إلى النهار الآخر أو الإغماء، أو كان مسافرًا فقدم نهارًا، أو حائضًا فطهرت، أعني في الاكتفاء بالنية من النهار.

وقد اختلف العلماء في وجوب الإمساك على الصبي والمجنون والكافر (٣)، ووجوب القضاء (٤)، بخلاف/ الحائض والمسافر، إذا طهرت، [٥٠/ أ] أو قدم بعد الإفطار فإنهم اتفقوا على وجوب القضاء عليهما (٥) واختلفوا في وجوب الإمساك، واختلفوا فيمن نذر أن يصوم يوم يقدم زيد فقدم نهاراً، أو هو ممسك فنوى حين قدومه هل يجزيه أم لا؟ (٢) أو قسدم وهو

<sup>(</sup>١) هذه «إن» النافية التي بمعنى «ما».

<sup>(</sup>٢) في الأصل الهلاك، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٣) يعني إذا بلغ أثناء النهار، وأفاق المجنون، وأسلم الكافر فيه.

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء فيمن أفطر لعذر ثم زال عذره في النهار. كالحائض، والنفساء، والمسافر، والصبي، والمجنون، والكافر، والمريض: فقال أبو حنيفة، ومالك والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأحمد في رواية: لا يلزمهم الإمساك. انظر: الهداية ١٧٧١ ـ ١٣٩، والحسن بن صالح، وأحمد في رواية: ١١٥٨، ١٨٨، وقوانين الأحكام الشرعية ١٣٩، ١٤٠، والمدونة الكبرى ١/ ١٨١، ١٨٤، ١٨٨، وقوانين الأحكام الشرعية ١٣٩، ١٤٠، والمجموع ٦/ ٢٥٥ ـ وأما قضاء الصبي والمجنون والكافر إذا أسلم نهاراً فعند الحنفية والصحيح عند الشافعي وأصحابه ورواية للحنابلة: لا يجب القضاء. انظر: الهداية ١/١٣٨، والمجموع ٦/ ٢٥٦، والمغني ٣/ ١٣٥، ١٣٦، ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) أجمع العلماء على وجوب قضاء الحائض الصوم وكذلك المسافر والمريض إذا أفطرا. انظر: الإقناع لابن المنذر ١/ ١٩٥، وبداية المجتهد ١/ ٣٤٨، والمغنى ٣/ ١٣٥.

 <sup>(</sup>٦) إذا كان ممسكًا فنوى صوم بقية يومه وفاء لنذره فعند الحنفية وقول للشافعية، والقاضي من
 الحنابلة يجزئه. انظر: الاختيار ٧٨/٤، والتبنيه للشيرازي ٨٥، ٨٦، والمغني لابن قدامة =

مفطر(۱) ، أو في يوم عيد أو في رمضان فقد تعذر عليه الصوم المنذور فهل عليه قضاء أم لا؟(۲) وبقي نظر آخر، وهو أن حديث سلمة بن الأكوع المتقدم أن النبي عَلَيْه : «أمر أن يؤذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم»(۱) . ليس فيه أن ذلك كان قبل الزوال ولا بعده،

<sup>=</sup> ٢٣/٩. والراجح عند المالكية، وقول الشافعي وعليه جمهور أتباعه لا تصح النية من النهار، وعليه القضاء. انظر: قوانين الأحكام الشرعية ١٨٩، والمجموع ٦/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>١) وإن قدم والناذر مفطر ففيه ثلاثة أقوال:

وجوب القضاء بلا كفارة وهو الراجح عند المالكية، وهو قول الشافعي، وأبي يوسف من الحنفية. انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص١٨٩، والتنبيه للشيرازي ص٨٦، والاختيار لتعليل المختار ٤/٨٧.

القول الثاني: لا يجب عليه شيء. وهو قول للمالكية، وقول محمد من الحنفية، ورواية للحنابلة لأنه قدم في وقت لا يصح الصوم فيه فلم يجب عليه شيء كما لو قدم ليلاً. انظر: الاختيار لتعليل المختار ٤/ ٨٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص/ ١٨٩، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى ٣/ ٦٦، والمغنى ٩/ ٢٣.

القول الثالث: وجوب القضاء والكفارة: لأنه نذر صومًا نذرًا صحيحًا ولم يف به. فلزمه الكفارة والقضاء كسائر المنذورات. ذكره أبو محمد بن قدامة في المغني ٩/ ٢٣ رواية في المذهب، وهو الصحيح من المذهب. انظر الإنصاف ١١/ ١٣٥، ١٣٦ .

<sup>(</sup>۲) اتفقوا على أنه لا يصوم عن نذره، واختلفوا في القضاء، فذهب أكثر العلماء منهم أبو حنيفة وأصحابه، والحسن بن حي، والأوزاعي، ومالك في قول، وأحمد في رواية إلى أنه يقضي مكان رمضان والعيدين أيامًا أخرى. انظر: الهداية ١٤١/ ١٤١، والاختيار لتعليل المختار 3/ ٧٨، والمدونة الكبرى ١/ ١٨٩، والروايتين والوجهين لأبي يعلى ٣/ ٦٥. وذهب الإمام مالك في قول، والسافعي ووجه للحنابلة إلى أنه لا يقضي ولا كفارة عليه، إلا أن الإمام مالكًا قال: إن نوى أن يصوم هذه الأيام قضاهن. انظر: المدونة الكبرى ١/ ١٨٨، ١٨٩، وقوانين الأحكام الشرعية ٨٩، والتنبيه للشيرازي ٨٦، والمجموع للنووي ٨/ ٤٨٠ والروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٣/ ٦٥، والمغني ٩/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٨٩٣، حاشية رقم ٣.

فينبغي أن يكون الحكم فيه على الإطلاق ويكتفي بالنية بعد الزوال.

قوله: (ولنا أن الفرض متعين فيه، فيصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه إذا نوى النفل أو واجبًا آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة، وقد لغت الجهة فبقى الأصل وهو كاف (١).

هذا المعنى ظاهر قوي في حق من لم يعلم أن غداً من رمضان فنوى صوماً مطلقاً أو عن واجب آخر، أمّا من علم أن غداً من رمضان فنوى صوم تطوع أو صومًا آخر فهذا تارك لما وجب عليه من أن يقصد صوم رمضان، وقد قال عَلَيْ : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى . . .» الحديث (٢). فالقول بأن هذا مؤدِّ للفرض يؤجر على صومه هذا أجر المؤدي للفرض مع كونه عاص غير ممتثل للأمر فيه إشكال، بل قال بعض الأصحاب: إنه يخشى عليه الكفر إذا نوى صوم غير الفرض في غير اليوم الأول من رمضان.

قوله: (وقال الشافعي رحمه الله: يجوز بنية بعد الزوال ويصير صائمًا

<sup>(</sup>۱) هذا التعليل استدل به على أن الصوم المتعلق بزمان معين كرمضان ، وشوال في حق من نذر صومه يتأدّى بمطلق نية الصوم ، وبنية صوم آخر قد وجب عليه ، وبنية النفل فلو قال بقلبه نويت الصوم بدون تعيين رمضان ، أوشوال المنذور يصح ، وكذلك لو نوى صوم واجب آخر ككفارة الظهار أو نفلاً كصوم يوم الخميس ينصرف إلى الواجب المعيّن ، فصار كمن كان وحده في الدار يُنَادَى باسم جنسه فيقال : يا حيوان ، وبنوعه فيقال : يا رجل ، وبعلمه فيقال : يا زيد . فإن قيل : ما ذكرتم يقتضي أن يُنال الصوم بمطلق النية لا بنية واجب آخر ، أو بنية النفل ، فإن المتوحد في الدار لا ينادى باسم غيره . فقال : تلغو هذه الصفات ويبقى أصل الصوم . فإن الوقت لا يقبل غيره . انظر : الهداية ١/١٢٧ ، ١٢٨ ، والعناية ٢/ ٣٠٨ ،

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٢٧٤ حاشية رقم ٢.

#### من حين نوى ، إذ هو متجزئ عنده )<sup>(١)</sup> يعني النفل .

قال السروجي: التجزّي في النفل ليس قولاً للشافعي (٢) بل نسب ذلك إلى المروزي (٣) من أصحابه (٤). قال النووي: اتفقوا على تضعيفه.

وقال الماوردي «ه و أبو الطيب (٢) في «المجرد»: هو غلط؛ لأن الصوم

- (۱) قال النووي في المجموع ٦/ ٢٩٢: هل يصح بنية بعد الزوال؟ فيه قولان: أصحهما باتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة ، وفي القديم لا يصح. ونص في كتابين من الجديد على صحته ، نص عليه في «حرملة». وفي كتاب اختلاف علي وابن ومسعود رضي الله عنهما. وهما من جملة كتب الأم. وعلى هذا يصح من جميع ساعات النهار وفي آخر ساعة لكن يشترط أن لا يتصل غروب الشمس بالنية ، بل يبقى بينهما زمن ولو أدنى لحظة ، انتهى .
- (٢) تقدم قبل قليل أنه قول للشافعي، وإن كان الأصح عند أصحابه لا تصح نية النفل بعد الزوال.
- (٣) هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أثمة الشافعية في زمانه، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد في عصره، شرح مختصر المزني، وأخذ عنه أثمة الشافعية وانتشر الفقه عن أصحابه في البلاد. توفي بمصر سنة ٣٠٠هـ. طبقات الفقهاء للشيرازي ١١٢، والذيل على طبقات ابن الصلاح للنووى ٢/ ٦٩٩.
- (٤) الذي نسب إلى أبي إسحاق هو أن من نوى قبل الزوال و بعده على فرض تصحيحه هل يثاب من حين نوى أو من طلوع الفجر؟ عند أبي إسحاق المروزي من حين نوى . انظر : المجموع ٦/ ٢٩٣ .
- (٥) هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، الفقيه القاضي، تلميذ الصيمري. أحد أئمة الشافعية في زمانه، كان معتزليًا متسترًا. نبه على ذلك ابن الصلاح، وحذر من تفسيره على غير العلماء، لأنهم يميزون الحق من الباطل دون غيرهم. توفي ٤٥٠هـ. انظر: طبقات ابن الصلاح ٢/ ٣٣٦ ـ ٣٣٦، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ١٤٢ ـ ٨٦.
- (٦) هو طاهر بن عبد الله الطبري فقيه بغداد وشيخ الشافعية في زمانه، تفقه بآمل على أبي علي الزجاجي صاحب ابن القاص وعلى القاضي ابن كج وعلى غيرهما من علماء المذهب. وأخذ الحديث عن الدارقطني وغيره. وتفقه عليه الخطيب البغدادي وصاحب المهذب وغيرهما. توفي سنة ٤٥٠. انظر: طبقات الشيرازي ١٣٥، وطبقات ابن الصلاح /١٧٥، ٤٩١، وسير أعلام النبلاء ١٦٨/١٧٠.

لا يتبعض (١). انتهى. وهذا القول الذي نسبه المصنف إلى الشافعي هو قول أحمد بن حنبل (٢) وهو الراجح لأن قوله على : «إني إذًا صائم» (٣) يقتضي إنشاء الصوم من حين نوى، ولأن الإمساك عن المفطرات نهارًا إنما يؤجر عليه بالنية، والإمساك في أول النهار قبل النية لم يقع مأجورًا عليه فلا ينقلب مأجورًا عليه لأن النية إنما يؤثر فيما يستقبل، لا فيما مضى، والاستصحاب المذكور (١) باطل.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعًا»)(٥).

قال السروجي وغيره: هذا الحديث لا أصل له (٦).

<sup>(</sup>١) انظر المجموع ٢٩٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المغني ٣/ ٩٧. قـال المرداوي: هذا المذهب، وهو من المفـردات. انتـهي. الإنصـاف ٣/ ٢٩٧ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الصيام-باب جواز صوم النافلة من النهار قبل الزوال ٨٠٩/٢ رقم (٣) دوم عند كم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عليّ النبي ﷺ ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذًا صائم».

<sup>(</sup>٤) في «٤»: المعكوس، والاستصحاب الذي ذكره هو أن الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه فيترجح بأكثر اليوم ترجيحًا بجانب الوجود، بخلاف الصلاة والحج لأن لهما أركانًا فيشترط قرانهما بالنية على أدائها. انظر الهداية ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث وقع في الهداية تحت فصل في رؤية الهلال. ولم يذكر الفصل في النسختين.

<sup>(</sup>٦) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٤٠: قلت: غريب جدًا. انتهى. وقال ابن الهمام في فتح القدير ٢/ ٣١٦: لم يعرف. قيل: لا أصل له.

قوله: (والثالث أن ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روينا(١)، وهـو حجة على الشافعي في قوله: يكره على سبيل الابتداء).

تقدم أن الحديث لا أصل له فلا يكون حجة.

قوله: (والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتقدموا رمضان بصوم يوم يومين» الحديث. التقدُّم بصوم رمضان لأنه يؤدَّى (٢) قسبل أوانه).

قال السروجي: فيه بعد، فإن ابن عباس روى عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صومًا يصومه أحدكم» رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي (٢). فما كانوا يصومون في شعبان صوم رمضان. انتهى. والحديث المذكور في الصحيحين من رواية أبي هريرة (١).

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة في بيان وجوه الصوم في يوم الشك، فبين أن صيامه بنية رمضان مكروه للحديث السابق، والثاني: أن ينوي الصيام عن واحب آخر، وهو مكروه أيضًا، ولكن دون الأول في الكراهة، والثالث: أن ينوي التطوع، وهو غير مكروه. انظر: الهداية ١٨٩٨.

<sup>(</sup>٢) في «ع» يؤديه، وهو الموافق لما في «الهداية».

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصوم - باب من قال: فإن غمّ عليكم فصوموا ثلاثين ٢/ ٢٩٨، والنسائي في كتاب الصيام - باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمر وعلى أبي سلمة فيه ٤/ ١٤٩ من طريق أبي هريرة وابن عباس وأشار إلى أن طريق أبي هريرة هي المعروفة . انظر المصدر السابق، ورواه الترمذي في كتاب الصوم - باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له ٣/ ٧٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يومًا انتهى . قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، وقد روي عنه من غير وجه . المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الصوم-باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ٤/ ١٥٢ [مع الفتح] رقم (١٩١٤)، ومسلم في كتاب الصيام-باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ٢/ ٧٦٢ رقم (٢١).

كتاب الصوم ٢٠٠

قوله: (وقيل: الصوم أفضل اقتداء بعليّ وعائشة رضي الله عنهما؛ فإنهما كانا يصومانه(١)).

المنقول عن علي رضي الله عنه عدم جواز صوم يوم الشك، ذكره عنه ابن المنذر في الإشراف (٢) خلاف ما ذكره عنه المصنف (٣).

قوله: (والختار أن يصوم المفتي بنفسه (١) أخذًا بالاحتياط، ويفتي العامة بالتلوم (٥) إلى وقت الزوال ثم بالإفطار).

فيه نظر، فإنه ليس في الشريعة ما يختص به المفتي دون العامّي. وأين شرع الله ما يختص به بعض المكلفين دون بعض مع استوائهم في التكليف وأسبابه? وإذا اختلفت الأحكام باختلاف المكلفين فباختلاف أوصافها كوجوب الصوم على المقيم والمرأة الطاهرة، وإباحة الفطر للمسافر/ ووجوبه [٥٠] ب] على الحائض، وتحريم دخول المسجد على الجنب، وإباحته للطاهر، ونحو

<sup>(</sup>۱) يريد أن عليًا وعائشة رضي الله عنهما كانا يصومان يوم الشك تطوعًا من غير موافقة عادة لهما قبل ذلك. انظر: الهداية ١/ ١٢٩، والبناية ٣/ ٦١٨.

<sup>(</sup>٢) قال النووي: «وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس»، وقال أيضًا: «وحكاه العبدري عن عثمان وعلي . . . » انظر المجموع ٦/ ٤٠٤ ، ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) روى الشافعي في الأم ٢/ ١٠٣ بسنده «أن رجلاً شهد عند على رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان فصام وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا ، وقال: أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أفطر يومًا من رمضان». وروى البيهقي في الكبرى ٤/ ٢١١ «أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان» وضعف العبدري أثر علي وقال: لا يصح عنه انظر المجموع ٢/ ٢٠٠٤.

<sup>(</sup>٤) أي يصوم المفتي يوم الشك. انظر الهداية ١٢٩١.

<sup>(</sup>٥) التلوُّم: هو الانتظار. انظر المغرب ٢/ ٢٥١.

ذلك. وما ذكر من التعليل لا يصلح لتخصيص المفتي بالصوم؛ لأن العامي يفهم الصوم بنية النفل المجرد كما يفهمه المفتي.

قوله: (دلّ عليه الحديث المعروف، وهو قوله عَلَيْهُ: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»)(١).

قال السروجي: وهكذا في المبسوط<sup>(۲)</sup>. وقال سبط ابن الجوزي<sup>(۳)</sup>: متفق عليه<sup>(۱)</sup>. قال: قلت: لا أصل لهذا الحديث عن رسول الله ﷺ، وإنما هو من قول عمّار رضي الله عنه، هكذا رواه البخاري عنه<sup>(۵)</sup> ولم يرفعه أحد في

<sup>(</sup>١) هذا النص مع الحديث غير موجودين في الهداية المطبوعة، ويوجدان في بعض النسخ. انظر البناية ٣/ ٦٢٠، ونصب الراية ٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط ٣/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن قرْأَغُلي - بعضهم يحذفون الهمزة - شمس الدين ، أبو المظفر ، سبط الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، الحنبلي ثم الحنفي . روى الحديث عن جده لأمه ببغداد ، له مؤلفات في الفقه وغيره ، منها شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن ، وإيثار الإنصاف . توفي سنة ١٥٤ هـ . انظر : الجواهر المضية ٣/ ٦٣٣ ، ١٣٣ ، وتاج التراجم ٢٣٠ ، ٢٣٠ ، والفوائد البهية ٢٠٠ ، ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٤٢: ووهم القاضي شمس الدين في الغاية فعزاه للبخاري، ومسلم. ومسلم لم يروه، والبخاري إنما ذكره تعليقًا، وذكر أنه قلد سبط بن الجوزي في ذلك. انتهى. قلت: أين الوهم من السروجي وقد نقل ونقد، وبين أنه لا أصل له مرفوعًا. اللهم إلا أن يريد بالوهم قوله: رواه البخاري.

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب الصوم-باب قول النبي على: ﴿إِذَا رأيتم الهلال فصوموا، وإِذَا رأيتموه فأفطروا، ٤٣/٤ [مع الفتح]، ووصله أبو داود إليه في كتاب الصوم باب كراهية صوم يوم الشك ٢/ ٣٠٠، والترمذي في كتاب الصوم-باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ٣/ ٧٠، وابن ماجه في كتاب الصيام-باب ما جاء في صيام يوم الشك ١/ ٥٢٠، والنسائي في كتاب الصيام-باب صيام يوم الشك ٤/ ١٥٣، والدارمي ٢/ ٥، والدارقطني ٢/ ١٥٧، وقال بعده: هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات. انتهى. قال الترمذي في المصدر السابق: حديث عمار حديث حسن صحيح. انتهى.

علمي(١). انتهي.

قوله: (لأنه في حقيقة اللغة هو الإمساك) ثم قال: (واختص بالنهار لما  $(1)^{(7)}$ ).

يعني أن الصوم في اللغة هو الإمساك فقط، وإنما اختص بالنهار بالشرع. وفي هذا نظر، بل لفظ الصوم كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه في هذا المعنى كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن يوم عاشوراء كان يومها يصومه قريش في الجاهلية» (٣). وقد ثبت من غير وجه أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم عاشوراء، وأرسل مناديًا ينادي بصومه (٤). فعلم أن مسمّى هذا الاسم كان معروفًا عندهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٤٢: قلت: غريب أيضًا، والمعروف أن هذا من قول عمار. انتهى. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٧٧: لم أجده مصرحًا برفعه.

<sup>(</sup>٢) الآية التي ذكرها قبل هذا النص هي قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْودِ ﴾ سورة البقرة، الآية: ١٨٧. انظر الهداية ١/ ١٣١. قال في المغرب ١/ ٤٨٧: الصوم في اللغة: ترك الإنسان الأكل وإمساكه عنه، ثم جعل عبارة عن هذه العبادة المخصوصة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص/ ٨٩٤، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٨٩٣.

كتاب الصوم كتاب الصوم

## باب ما يولجب القضاء والمحفارة

قوله: (ولنا أنه لا يغلب وجوده (١) وعذر النسيان غالب، ولأن النسيان من قبل من له الحق، والإكراه من قبل غيره، فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة)(٢).

يعني أن عذر الخطأ لا يغلب وجوده كما يغلب عذر النسيان. وهذا ماش على أن الأصل في النسيان أن لا يكون عذراً ولكن النص ورد به على خلاف القياس (٣). وفيه نظر، ولو قيل أن الكف عن الأكل والشرب والجماع من باب التروك، وكذا اجتناب النجاسة في الصلاة والكلام فيها، والطيب في الإحرام، وما كان من باب التروك يعذر فيه بالخطأ والنسيان؛ لأن المراد قصد تركه وذلك موجود بخلاف الفعل، ولأن الفعل يمكن أن لا يعتبر شرعًا مع وجوده حسًا لعدم قصده، ولا يمكن أن يجعل الترك فعلاً لأنه عدم، فالطهارة من الحدث في الصلاة أمر وجودي فلا يعذر بنسيانها، والطهارة عن النجاسة من الحدث في الصلاة أمر وجودي فلا يعذر بنسيانها، والطهارة عن النجاسة

<sup>(</sup>١) أي الخطأ والإكراه. انظر: العناية ٢/ ٣٢٩، وفتح القدير ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) يريد أن يفرق بين من أكل ناسيًا وهو صائم، وبين من أكره على الأكل بأن النسيان جاء من قبل قبل الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب الحق، فلم يجب عليه القضاء، والإكراه جاء من قبل غيره فوجب عليه القضاء، كمن قيد وصلى جالسًا فإنه يقضي لأن الذي قيده ليس صاحب الحق. ومن مرض وصلى جالسًا فلا قضاء عليه لأن المرض من قبل صاحب الحق. انظر: الهداية ١/ ١٣٢، والبناية ٣/ ١٣٩، ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية ١/ ١٣٢.

فيها من باب التروك فيعذر بنسيانها ، فمن هذا الوجه يستوي الخطأ والنسيان ولا يفيد الفرق بغلبة الوجود. ولبسط ذلك موضع آخر ، والغرض التنبيه على الإشكال. والتفريق بكون النسيان من قبل من له الحق والإكراه من قبل غيره فيه نظر ، فإنه لم يستند إلى دليل ، بل قد ورد في الشرع ما يدل على عدم اعتبار الفارق بينهما كقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(۱) ، وقوله على : «صل قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنبك»(۱) ، وقال تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم ْ ﴾(۱) . ولا يدل على الفرق بين المقيد والمريض كتاب ولا سنة فلا يصح القياس عليه إلا بعد ثبوته ، والمقيد قد اتقى الله ما استطاع وامتثل الأمر حسب وسعه ، فكيف يقال إنه يقضى ؟ .

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء،

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي: وهذا لا يوجد بهذا اللفظ، وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه إلا بهذا اللفظ، وأقرب ما وجدناه بلفظ: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه». نصب الراية ٢/ ٦٤، ٦٥ بتصرف يسير. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٧٥، من أجده بهذا اللفظ انتهى. واللفظ الذي ذكره الزيلعي رواه ابن عدي في الكامل ٢/ ١٥٠، من طريق أبي بكرة. وضعفه بجعفر بن جسر. والحديث رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق. باب طلاق المكره والناسي ١/ ٢٥٩ من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكوهوا عليه»، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٢١/ ٢٠٢ من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما. والحاكم في المستدرك الإحسان ٢١/ ٢٠٢ من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما. والحاكم في المستدرك الحبير ١/ ٢٨١. وله شواهد وطرق ذكرها الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٤، ٦٥، وابن حجر في التلخيص ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٥١٧ حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن، الآية: ١٦.

والحجامة، والاحتلام»(١). ضعفه الترمذي وقال: غير محفوظ(٢).

قوله: (وكالمستمني بالكف (٣) على ما قالوا(١)). يعني لا يفطر وفيه نظر. قال في «الذخيرة»: هذا قول أبي بكر (٥) وأبي القاسم (٢)، وعامة المشايخ على خلافه (٧)، وهو قول الأئمة الثلاثة (٨). قال في «الينابيع»: وهو المختار.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب الصوم ـ باب ما جاء في الصائم يدركه القيء ٣/ ٩٧ من حديث أبي سعيد الخــدري رضي الله عنه ، ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٨٣ ، والبيه قي في الكبرى ٤/ ٢٢٠ . ورواه أبو داود في كتاب الصوم ـ باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي على . ورواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢٠ . وقال الترمذي ، والبيهقي وغيرهما : المحفوظ حديث الثوري ، وعبد الله بن زيد ، عن زيد بن أسلم مرسلاً ، والمتصل فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . وتابعه هشام بن سعد عن زيد ، وهو صدوق قد تكلموا في حفظه . انظر : سن الترمذي ٣/ ٩٨ ، والكبرى للبيهقي ٤/ ٢٢٠ والتخليص ٢/ ١٩٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المقيس عليه في هذه المسألة هو المحتلم، قالوا: لأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه، وهو الإنزال عن شهوة مباشرة. انظر الهداية ١/ ١٣٢، والاختيار ١/ ١٣٣، والعناية ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الهمام: عادة صاحب الهداية في مثله إفادة الضعف مع الخلاف، وذكر المصنف في التجنيس: أن المختار أن الاستمناء يفطر. انتهى. قال: هذا ولا يحل الاستمناء بالكف، ذكره المشايخ. اهد. فتح القدير ٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد البلخي المشهور بأبي بكر الإسكاف، من كبار أثمة الحنفية، وهو شيخ أبي جعفر الهندواني، توفي سنة ٣٣٣ هـ. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٧٦، وتاج التراجم ٥١، والفوائد البهية ١٦٠. انظر قوله هذا في العناية ٢/ ٣٣٠، والبناية ٣/ ٦٤١.

<sup>(</sup>٦) انظر: العناية ٢/ ٣٣٠، والبناية ٣/ ٦٤١، ولم يبينا من هو أبو القاسم، ولم أجد المقصود بأبي القاسم إذا أطلق، ولعله أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن سعيد الذي عرف والده بالأعمش، تفقه على والده هو وأبو جعفر الهندواني، وقد ذكره ابن قطلوبغا باسم: عبيد الله ابن محمد بن أبي سعيد، وذكر أباه بكنية أبي بكر بن أبي سعيد. توفي سنة ٣٧٠هـ. انظر: الجواهر المضية ٢٧٠٥، ٣/ ١٦٠، وتاج التراجم ٥٢.

<sup>(</sup>٧) هو قول محمد بن مسلمة، والفقيه أبو الليث، وعامة فقهاء المذهب. انظر: البدائع ٢/ ٩٤، والعناية ٢/ ٣٣٠، وفتح القدير ٢/ ٣٣٠، والبناية ٣/ ٦٤١.

<sup>(</sup>٨) عند مالك رحمه الله عليه القضاء مع الكفارة. انظر: المدونة ١/ ١٧٨، وقوانين الأحكام الشرعية ١٣٧، وعند الإمام الشافعي والإمام أحمد عليه القضاء فقط. انظر: التنبيه للشيرازي ٢٦، والعمدة لابن قدامة ١٧٣، ١٥١، ١٥٣.

قوله: (وكذا إذا احتجم، لهذا ولما روينا).

يعني لا يفطر، ويشير بقوله: لهذا إلى قوله: لعدم المنافي (١). وبقوله: لما روينا إلى قوله: لقوله عليه السلام: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام»(١)، فأما الحديث فقد تقدم تضعيف الترمذي له وقوله: إنه حديث غير محفوظ (٩)؛ ولهذا عدل السروجي عن الاحتجاج به (١)، واحتج عما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على المحتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم»(٥).

[٥١/ أ] وأن ثابتًا البُناني (١) قال/ لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية ۱/ ۱۳۲، والعناية ۲/ ۳۳۰، وفتح القدير ۲/ ۳۳۰. ويريد بالمنافي للصوم أحد الأمور الثلاثة التي ذكرها في أول الباب وهو الأكل والشرب والجماع من غير نسيان. انظر: الهداية ١/ ١٣٢، والبناية ٣/ ٦٤٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الهدایة ۱۳۲ / ۱۳۳ ، والعنایة ۲/ ۳۳۰ ، وفتح القدیر ۲/ ۳۳۰ . وقد تقدم تخریجه في ص ۹۰۷ حاشیة رقم (۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٩٠٧.

<sup>(</sup>٤) وكذلك المنبجي في اللباب ١/ ٤٠٤، ٥٠٥، واستدل ابن الهمام في فتح القدير ٢/ ٣٣٠ بما استدل به السروجي.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الصوم ـ باب الحجامة والقيء للصائم ٢ / ٢٠٥ [مع الفتح] رقم (١٩٣٨)، ورقم (١٩٣٩)، وأبو داود في السنن في كتاب الصوم ـ باب الرخصة في ذلك ٢/ ٢٠٩، والترمذي في كتاب الصوم ـ باب ما جاء في الرخصة في ذلك ٣/ ١٤٦، ١٤٧، وابن ماجه في كتاب الصيام ـ باب ما جاء في الحجامة للصائم ١/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٦) هو ثابت بن أسلم البناني من ولد بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب، كنيته أبو محمد، صحب أنس بن مالك أربعين سنة، وروى عن ابن عمر، وابن الزبير وغيرهما، وكان رأسًا في العلم والعمل والورع، ولم يكن في البصرة أعبد منه. توفي سنة ١٢٧ هـ. انظر: مشاهير علماء الأمصار ١٤٥، والكاشف ١٨١/١.

على عهد رسول الله على ؟ قال: لا. إلا من أجل الضعف»(۱). واحتج (۲) أيضًا بأحاديث أخر أخرجها بعض أهل السنن (۳) وهو قول أكثر العلماء (٤). وذهب الإمام أحمد وإسحاق، ومحمد بن خزيمة، وعطاء، والأوزاعي، ومسروق، والحسن وابن سيرين، وابن المنذر، وعبد الرحمن بن مهدي - ذكرهم السروجي وابن قدامة في المغني (۵) - إلى أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب الصوم-باب الحجامة والقيء للصائم ٤/ ٢٠٦ [مع الفتح] رقم (١٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) يعنى السروجي.

<sup>(</sup>٣) لعل ذلك ما أخرجه أبو داود وسكت عنه في كتاب الصوم - باب في الرخصة في ذلك ٢/ ٣٠٩، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، حدثني رجل من أصحاب النبي على أن رسول الله على أغلى نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه . قال النووي: إسناده على شرط البخاري ومسلم . انظر: المجموع ٢/ ٣٤٩ ، ٣٥٠ . وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٢١٠ : إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا يضر . انتهى . وبما أخرجه أبو داود في المصدر السابق عن أنس رضى الله عنه قال: «ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد» .

<sup>(</sup>٤) هو قول عبد الله بن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وأنس، والحسين بن علي، وأم سلمة من الصحابة، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي من التابعين، وأبو حنيفة، ومالك، والثوري من الأثمة وغيرهم. انظر: سنن الترمذي ٣/ ١٤٧، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ١١٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٠٣، والمجموع ٦/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني ٣/١٠٣، وسنن الترمذي ٣/ ١٤٥، وصحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٢٧، ٢٢٨، ومن انظر: المغني تا ١٤٥، وسنن الترمذي وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم من الصحابة ٦/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في كتاب الصوم-باب كراهية الحجامة للصائم ٣/ ١٤٤، والإمام أحمد في المسند ٣/ ٢٠٦. وقال الترمذي بعده: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. المصدر السابق.

ثوبان (۱)، وشداد بن أوس (۲) مثله (۳)، قال أحمد: أصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج (٤) كذا قال السروجي. وقال ابن قدامة: قال أحمد: حديث شداد من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد (٥). وقال الترمذي: سألت البخاري قال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان (٢).

وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد (٧) وصححه أحمد (٨)، وأخرجه من رواية أربعة عشر

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ٥/ ٣٤٧، ٣٥٧، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٥، ٣٥٥، ورواه أبو داود في كتاب الصوم ـ باب في الصائم يحتجم ٣/ ٣٠٨، ٣٠٩ من عدة طرق، وابن ماجه في كتاب الصيام ـ باب ما جاء في الحجامة للصائم ١/ ٥٣٧، والدارمي في السنن ٢/ ٢٥. قال النووي: حديث ثوبان إسناده صحيح على شرط مسلم. انظر المجموع ٢/ ٣٤٩، ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، من علماء الصحابة وحكمائهم، وهو ابن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله على ، وكنيته أبو يعلى، وقيل أبو عبد الرحمن. توفي سنة ٥٨ هـ ببيت المقدس، وقيل غيرها، انظر: الاستيعاب ٥/ ٥٢ ، ٥٣ ، والإصابة ٥/ ٥٢ ، ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) حديث شداد رواه الإمام أحمد من عدة طرق ٤/ ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ٣٥٦، ٥/ ٣٥٦، ورواه أبو داود في كتاب الصيام باب في الصائم يحتجم ٢/ ٣٠٨، وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في الحجامة للصائم ١/ ٣٥٥، والدارمي في السنن ٢/ ٢٥، قال الصيام باب ما جاء في الحجامة للصائم ١/ ٣٥٠، والدارمي في السنن ٢/ ٢٥، قال النووي: حديث شداد بن أوس أسانيده صحيحة . اهد. انظر المجموع ٦/ ٣٥٠. قال ابن حجر: صحح حديث ثوبان وشداد البخاري، وأحمد، والدارمي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم. انظر الفتح ٤/ ٢٠٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظرسنن الترمذي ٣/ ١٤٥، وفتح الباري ٤/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) المغني ٣/١٠٣.

<sup>(</sup>٦) العلل الكبير بترتيب القاضى ١/ ٣٦٠ ـ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٨) قال: حديث ثوبان وشداد صحيحان. اهـ. المغني ٣/١٠٣، ١٠٤.

صحابيًا(۱)، وادعى كل من الفريقين أن أحاديثهم ناسخة (۲)، وإذا جهل التاريخ يكون جعل قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» ناسخًا أولى؛ لأنه إذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق (۳) على الأصل كان الناقل أولى بأن يجعل ناسخًا، لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين (٤)، فإذا قدر احتجامه قبل نهيه عن الحجامة لم يُغير الحكم إلا مرة، وإن قدّر بعد ذلك لزم تغييره مرتين.

ورجح السروجي المذهب من وجوه فقال: أحدها: إن أحاديثنا أصح. وجوابه: سلّمنا أنه أصح لكنها غير محكمة في المعارضة، فإن حديث ابن عباس يحتمل أن النبي على احتجم فأفطر (٥) كما روي عنه أنه: «قاء

<sup>(</sup>۱) وجدته عنده من رواية ثمانية من الصحابة من رواية رافع بن خديج وقد تقدم تخريجه في ص ۹۱۰، وحاشية ص/ ۹۰۹، حاشية رقم ۲، ومن رواية ثوبان وقد تقدم تخريجه في ص ۹۱۰، وحاشية رقم ۲، ومن رواية شداد بن أوس وقد تقدم تخريجه في ص ۹۱۰ حاشية رقم ۳، ومن رواية أبي هريرة في ۲/ ٤٨٠، ومن رواية معقل بن سنان ۳/ ۲۲۰، ۳۳۰، ومن رواية أسامة بن زيد في ٥/ ٢٦٦. بلفظ: «أفطر الحاجم والمستحجم»، ومن رواية بالل في ٢/ ١٧، ومن رواية عائشة ٦/ ۱۷۹، ۲۹۳، وقد جمع ابن حجر الروايات جميعًا فأوصلها ستة عشر رواية مع اختلاف في رفع بعضها، وهي السبع المذكورة، ورواية أبي موسى، وعلي، وأنس، وجابر، وابن عمر، وسعد، وأبي زيد الأنصاري، وابن مسعود. انظر: التلخيص ٢/ ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۶.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٦٧، ٢٦٨، والمغنى لابن قدامة ٣/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «متفق»، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٤) هذا مذهب جمهور الأصوليين في الخبرين المتعارضين أن يقدم الناقل للإباحة الأصلية إلى الحظر، فيحكم بتأخره عن المبيح المبقي للبراءة الأصلية؛ لأنه لو جعل الموجب للإباحة متأخراً للزم إثبات نسخين: نسخ الإباحة الثابتة في الابتداء بالنص الموجب للحظر، ثم نسخ الحظر بالنص الموجب للإباحة، ولو جعل نص التحريم متأخراً لم يكن هناك إلا نسخ واحد. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢٠، ٢١، ونهاية السول ٣/ ٢٤٢، ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) هكذا أوَّلوا حديث ابن عباس السابق. انظر المغني ٣/ ١٠٤.

فأفطر »(١).

فإنه كان في صوم النفل، فإن في بعض طرق الحديث «احتجم وهو محرم صائم» (۲)، وإنما كان إحرامه في أشهر الحج، فإن عمره التي اعتمرها كلها غير التي مع حجه كانت في ذي القعدة (۳)، أو هو يحتمل النفل، وأنه لما احتاج إلى الحجامة احتجم وأفطر كما كان يصبح صائمًا ثم يدخل على أهله فإن وجد عندهم ما يأكل أكل بعدما يقول: «إني أصبحت صائمًا» (٤). وهل كان يقضي أم لا؟ أمر آخر. وكان ابن عباس رضي الله عنهما راوي (٥) الحديث «يعد الحجام والمحاجم فإذا غابت الشمس احتجم بالليل» كذا رواه الجوزجاني (١). وحديث وقد قال أحمد: إنه لم يصح عن النبي على الله الم يصح عن النبي ملك الها احتجم وهو صائم (٧).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٨٢، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ أبي داود، والترمذي، وابن ماجه، وقد تقدم تخريج الحديث في ص ٩٠٨ حاشية رقم ٥. ولفظ الإمام أحمد في المسند ١/ ٣٥٥: «احتجم رسول الله ﷺ محرما صائما».

<sup>(</sup>٣) قال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٩٥: إن عُمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المسركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويقولون: هي أفجر الفجور. اه. وروى البخاري في كتاب العمرة باب كم اعتمر النبي ﷺ ٢/ ٧٠٢ [مع الفــتح] رقم (١٧٧٨) ورقم (١٧٨٠) عن أنس رضي الله عنه قال: «اعتمر النبي ﷺ أربع عُمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. . . » الحديث.

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح مسلم في كتاب الصيام ـ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر ٧/ ٨٠٩ رقم (١٦٩) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل «روى» والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٦) في الأصل «الجرجاني» والتصحيح من «ع» ويدل على ذلك أن ابن قدامة ذكره في المغني ٣/ ١٠٤، وعزاه إلى الجوزجاني. كان أحمد يكاتبه ويكرمه إكرامًا شديدًا وروى مسائل عنه. انظر طبقات الحنابلة ١/ ٩٨، ٩٩.

<sup>(</sup>٧) قال في نصب الراية ٢/ ٤٧٨: قال مُهنّا: سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابن عباس =

أنس نافي<sup>(١)</sup>، والمثبت أولى<sup>(٢)</sup>.

والثاني: أن حديثهم منسوخ. وقد تقدم أنّ دعوى النسخ من الجانبين لم تثبت، ثم ذكر تثبت. والثالث والرابع والخامس: ترجيح بأحاديث لم تثبت، ثم ذكر احتمالات لم تنشأ عن دليل، وهي أن إفطار الحاجم لابتلاعه الدم، والمحجوم لحصول الضعف بسبب الاحتجام، أو أنهما كانا يغتابان، أو مرّ بهما آخر النهار فكأنه عذرهما، أو دعا عليهما. وعزا هذه الاحتمالات إلى «الذخيرة القرافية» (٢٠). وما أشار إليه المصنف من عدم المنافي (١٤) ظاهر في الحاجم، أما في المحجوم ففيه نظر، فإن المنافي للصوم يكون مما يخرج كما يكون مما يدخل كدم الحيض والنفاس والاستمناء والاستقاء. فقد فرق فيما كان من قوام البدن كالمني والدم والغذاء بين خروجه وإخراجه؛ فمن احتلم لم يفطر ومن استمنى

ورضي الله عنها أن النبي عَلَى احتجم وهو صائم محرم فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم، قلت: من ذكره؟ قال: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، وطاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر، عن ابن خثم، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. قال أحمد: فهؤلاء أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما لا يذكرون صيامًا، وقال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم. اهد.

<sup>(</sup>١) يريد حديث أنس بن مالك الذي تقدم ص ٩٠٨ «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ ؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف».

<sup>(</sup>٢) هذا من أوجه الترجيح بين الأخبار التي ظاهرها التعارض أن يقدم الخبر المثبت للحكم على النافي، لأن في الإثبات زيادة علم. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٢١، ونهاية السول ٣/ ٢٤٤، ومناهج العقول للبدخشي ٣/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الذخيرة للقرافي ٢/ ٥٠٦، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ١١٠. والمجموع للنووي ٦/ ٣٥٣، ٣٥٣، وقد ذكروا هذه الاحتمالات.

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ١٣٢/١.

بالمباشرة يفطر<sup>(١)</sup> ، وبغيرها فيه نزاع<sup>(٢)</sup>.

والأظهر أنه يفطر كالمباشرة، ومن استقاء يفطر (٣) ومن ذرعه (١) القيء لم يفطر (٥) فكذا من احتجم يفطر بخلاف من انخرج (١) أو رعف وبخلاف المستحاضة (٧) . وأما الحائض والنفساء (٨) فلما كان عذرهما غير نادر وهو مُضْعف جعل منافيًا للصوم. والحائض تجد وقتًا تصوم فيه من غير حيض،

<sup>(</sup>١) قال ابن قدامة: من قبّل فأمنى يفطر لغير خلاف نعلمه. اهد. المغني ٣/ ١١٢.

<sup>(</sup>۲) تقدم في ص۹۰۷ الخلاف فيمن استمنى بالكف هل يفسد صومه أم لا؟ فبين هناك أن الراجح عند الحنفية والأئمة الثلاثة أن صومه فاسد ويجب عليه القضاء. ومن كرر النظر فأنزل فإن صومه يفسد عند عطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح، والإمام مالك، والإمام أحمد. انظر: المدونة الكبرى ١/٨٧١، والمغني لابن قدامة ١١٣٣. واللمس بشهوة إذا أنزل، أو أمذى عليه القضاء أيضًا عند الإمام مالك وأحمد. انظر: المدونة ١٧٨١، ١١٢٥،

 <sup>(</sup>٣) أجمع أهل العلم على ذلك. انظر: الإجماع لابن المنذر ١٥، ومعالم السنن للخطابي
 ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٤) ذرعه القيء: سبقه وغلبه في الخروج. النهاية ٢/ ١٥٨، ولسان العرب ٨/ ٩٥، والقاموس المحيط ٩٢٥.

<sup>(</sup>٥) هذا إجماع من أهل العلم إلا ربيعة شيخ مالك، ورواية عن الحسن البصري، ووافق في أخرى. انظر: الإجماع لابن المنذر ١٥، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ١١٢، وبداية المجتهد ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) لعله من الخُراج بالضم. وهي البثر، والواحد منها: خُراجة بمعنى بثْرة. وقيل: كل ما يخرج على الجسد من دمّل ونحوه. انظر المغرب ١/ ٢٠، ولعل مراد المصنف خروج الدم بالجراح والدمامل.

 <sup>(</sup>٧) المستحاضة تصلي وتصوم بالإجماع، والخلاف في وطء زوجها لها. اهـ. انظر الأوسط ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>A) الحائض والنفساء لا يصح منهما الصلاة والصوم. ويجب عليهما قضاء الصوم دون الصلاة. انظر: الإجماع لابن المنذر 7 ، والمغنى ٢٠٦/٦.٣٠٧، ٣٣٧.

وكذا النفساء. وأما المستحاضة فقد لا تجد. والقائلون بأن الحجامة/ [يفطر](١) [١٥/ ب] اختلفوا في الفصد(٢) ونحوه(٣) ، والأصح أن ذلك مثل الحجامة.

قوله: (واختلفوا في المطر والثلج، والأصح أنه يفسد لإمكان الامتناع عنهما إذا آواه خيمة أو سقف).

في تعليله نظر؛ فإنه قد لا يكون عنده خيمة ولا سقف. ولو علل بإمكان الاحتراز منه بضم فمه كان أظهر.

قوله: (ولنا أن القليل تابع لأسنانه بمنزلة ريقه)(٤).

في تعليله بتبعية القليل لأسنانه نظر. وصوابه أن يقول: تابع لريقه لأنه لا يفطر بابتلاع ريقه وإذا ابتلع القليل مع ريقه لا يفطر لأنه تابع لريقه. ولا يستقيم التعليل بكونه تابعًا لأسنانه لأنه لا يبتلع أسنانه بكون القليل تابعًا لها، وإنما يبتلع ريقه.

قوله: (ولو مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى)(٥).

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٢) اختلف أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله فيمن افتصد إلى قولين: أحدهما: أنه يفسد صومه قياسًا على الاحتجام، الثاني: لا يفطر بغير الحجامة. انظر الإنصاف للمرداوي ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٣) كمن أخرج دمه برعاف وغيره اختلفوا إلى قولين أيضًا. انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) هذه المسألة في الطعام المتخلل بين أسنانه، فالكثير يفطر، و القليل لا يفطر، وخالفهم زفر فلم يفرّق، وهذا دليل التفريق. انظر: الهداية ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) بداية المسألة في حدّ القليل والكثير الذي يفسد به الصوم أو لا يفسد. وقد حدّه بقوله: والفاصل مقدار الحمّصة وما دونها قليل. وإن أخرجه وأخذه بيده ثم أكله ينبغي أن يفسد =

يعني لو مضغ سمسمة ثم ابتلعها مع ريقه لا يفطر وفيه نظر. قال السروجي: وفي «جوامع الفقه»(١) قيل: يفسده، وفي الكفارة خلاف. والمختار لا يجب(١).

قوله: (ومن جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء استدراكًا للمصلحة الفائتة).

في تعليله بقوله: استدراكا للمصلحة الفائتة نظر. وقد اختلف العلماء في وجوب القضاء على من ترك الصوم أو الصلاة عمداً أو أفسدهما عمداً. فاتفقت الأئمة الأربعة على وجوب قضاء الصلاة (٣) ، وكثير من الناس يظن الإجماع على ذلك (١) ، والخلاف فيها منقول عن جماعة من السلف والخلف. بل قال ابن حزم: وممن قال بقولنا ـ يعني في عدم القضاء على تارك الصلاة عمداً ـ عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وسعد بن أبي وقاص ، وسلمان ، وابن

<sup>=</sup> صومه، لما روي عن محمد رحمه الله أن الصائم إذا ابتلع سمسمة بين أسنانه لا يفسد صومه، ولو أكلها ابتداء يفسد صومه، ولو مضغها لا يفسد لأنها تتلاشى. اهر. الهداية 17٣/١.

 <sup>(</sup>۱) هو كتاب في أربع مجلدات في الفقه الحنفي لأحمد بن محمد بن عمر العتابي نسبة إلى محلة ببخارى، كنيته أبو نصر، توفي سنة ٥٨٦هـ. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٢٩٨، ٢٩٩، وتاج التراجم ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الهمام: وإذا ابتلع السمسمة حتى فسد هل تجب الكفارة ؟ قيل: لا. والمختار وجوبها لأنها من جنس ما يتغذّى به، وهو رواية عن محمد. فتح القدير ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ٧٨، ٧٩، والعناية ١/ ٤٨٥، وقوانين الأحكام الشرعية ٨٦، والأم ١/ ٨٨، ٨٩، والمحرر لأبي البركات ١/ ٣٢، ٣٣، والمغنى لابن قدامة ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: المجموع ٣/ ٧١ فقد ظن الإجماع في المسألة.

مسعود، وعدّ جماعة من التابعين أيضًا (۱). ثم قال بعد ذلك: ولا يعلم لمن ذكرنا من الصحابة مخالفًا (۲). وأما قضاء الصوم فقال الشافعي يحتمل إن كفّر أن يكون بدلاً من الصيام، ويحتمل أن يكون الصيام مع الكفارة، ولكل وجه (۳)، وأحب إلي أن يكفّر ويصوم مع الكفارة (٤). هذه رواية الربيع (٥) عنه. وقال الأوزاعي: إن كفّر بالعتق أو بالطعام صام يومًا مكان ذلك اليوم الذي أفطر. وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء يومه (١).

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور: يقضي يومًا مكانه ويكفر (٧). وقال ابن المنذر فيمن أفطر بالأكل والشرب: وروينا عن على وعبد الله أنهما قالا: لا يقضيه أبدًا وإن صام الدهر

<sup>(</sup>۱) ذكر من التابعين القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وبديل العقيلي، ومحمد بن سيرين، ومطرف بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم رحمهم الله. انظر المحلى ٢/ ١٤،

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) في الأم «وجهة».

<sup>(</sup>٤) انظر الأم ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي أبو محمد المؤذن، راوية كتب الشافعي، وهو من أحفظ أصحاب الشافعي، وهو المراد عند الإطلاق. توفي سنة ٢٧٠ هـ. انظر: الذيل على طبقات ابن الصلاح ٢/ ٧٥١، والتقريب ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ١١٧، والتمهيد لابن عبد البر ٧/ ١٦٧.

<sup>(</sup>۷) انظر: الهداية ۱/ ۱۳۶، والمدونة الكبرى ۱/ ۱۹۱، والتمهيد لابن عبد البر ٧/ ١٦٧، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٢٠.

كله(١). انتهى. وسيأتي هذا مرفوعًا إلى النبي سَلِي الله (١).

ولا خلاف أنه لا يُذهب القضاء عنه إثم التفويت، بل هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه، ولا خلاف أن التوبة النصوح تنفعه، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمّد تركها فلا تصح التوبة بدون قضائها  $^{(7)}$  أم لا تتوقف التوبة على القضاء فيحافظ على إقامة فرضه في المستقبل ويستكثر من النوافل وقد تعذر عليه استدراك ما مضى  $^{(3)}$ . وقالوا ذنب العامد أعظم من أن ينفعه القضاء  $^{(6)}$  كما ينفع المعذور كما قال أبو حنيفة رحمه الله عن اليمين الغموس  $^{(7)}$ . وقيل: العمد إنه لا تشرع فيه ما  $^{(8)}$  الكفارة كما تشرع في اليمين المنعقدة  $^{(8)}$ . وقيل: الخطأ لعظم ذنبه لا للتخفيف عنه.

<sup>(</sup>۱) أثر علي رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٨. وسكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ١٩١/٤. وأثر عبد الله ابن مسعود رواه عبد الرزاق ١٩٩/٤، عن مغيرة بن عبد الله اليسكري عن رجل، عن ابن مسعود: «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة من الله لقي الله به وإن صام الدهر كله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه». ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٧، ٣٤٨، وذكره البخاري تعليقًا عليه بصيغة الجزم. انظر: صحيح البخاري في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ٤/ ١٩٠ مع الفتح، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢٨. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٨: ورجاله ثقات. اه. وسكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح مجمع الزوائد ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۹۲۱.

<sup>(</sup>٣) عند جمهور العلماء لابد من القضاء؛ لأن ذمته مشغولة بتلك الصلاة والصوم. انظر ص ٩١٦، ٩١٧.

<sup>(</sup>٤) هذا الذي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى. انظر المحلى ٢/١٠١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر فتح الباري ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٦) أي لا كَفَارة فيها عنده إلا التوبة والاستغفار. انظر: الهداية ١/٣٥٥، والاختيار لتعليل المختار ٤٦/٤، ٤٧.

<sup>(</sup>٧) أي في الإفطار عمدًا، واليمين الغموس.

<sup>(</sup>٨) اليمين المنعقدة: هي أن يحلف على فعل أمر مستقبل أو تركه باسم من أسماء الله أو صفاته، =

وقالوا: أوامر الله تعالى نوعان: مطلق ومؤقت، فالمؤقت فعله في وقته شرط في كونه عبادة مأموراً بها ؛ لأنه إنما أمر به على هذه الصفة فلا يكون عبادة على غيرها. قالوا: فما أمر الله به في وقت إذا فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت شرعًا وإن أمكن حسًا ، بل لا يمكن حسًا أيضًا، فإن المأتي بعد الوقت غير المشروع؛ ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتها، ولا الوقوف بعرفة بعد وقته، ولا الحج في غير أشهره (۱) . وأما الصلوات فقد ثبت بالنص والإجماع أن المعذور بالنوم والنسيان والغلبة على العقل بالإغماء (۱) يصليها إذا زال عذره (۳) .

وإن كان حديث «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» (٤) يقتضي انتفاء الأداء والقضاء، لكن وقت القضاء على النائم بقوله: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» (٥) ، وبقي المجنون/ على الإطلاق كالصبي ، وكذلك [٢٥/ أ] صوم رمضان شرع الله سبحانه قضاءه بعذر المرض والسفر والحيض .

<sup>=</sup> فإذا حنث ففيه الكفارة بالإجماع. انظر: الإجماع لابن المنذر ٦٦، والمغني ٨/ ٦٧٧، ٦٨٣. وإنما قالوا لا تشرع في اليمين الغموس الكفارة لأنها كبيرة محضة والكفارة عبادة قد يكون بدلاً عن الصوم، ولم يقل فيها كفارة إلا الشافعي. انظر: الإجماع لابن المنذر ٦٧، والهداية ٢/ ٣٥٥، والتنبيه للشيرازي ١٩٣٠.

<sup>(</sup>١) انظر المحلى ٢/ ١١، ١٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «الإغمان» بالنون، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر المحلى ٢/ ٢٣٥ ـ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه في ص ١٣٠٣، حاشية ٢، ٣، ٤، حيث ذكر المصنف طرقه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في المواقيت باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ٢/ ٨٤ رقم (٥٩٧)، ومسلم في المساجد باب قضاء الفائتة ١/ ٤٧٧، رقم (٣١٥)، ورقم (٣١٥).

قالوا: وقد صح عن النبي على أنه قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»(۱)، فلو كان فعلهما بعد غروب الشمس وطلوعها صحيحًا مطلقًا لكان مدركًا سواء أدرك ركعة أو أقل من ركعة أو لم يدرك منها شيئًا، فإنه على لم يرد أن من أدرك ركعة صحت صلاته بلاإثم؛ إذ لا خلاف بين الأمة أنه لا يحل له تأخيرها إلى أن يضيق الوقت عن كمال فعلها، وإنما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء(٢).

قالوا: وهذه التي يأتي بها غير التي أمر بها قطعًا فلا يكون ممتشلاً للأمر؛ ولهذا عدل من عدل عن القول بأن القضاء يكون بالأمر الأول، وقالوا: بل بأمر جديد، ولم يرد أمر جديد بقضاء المتروك عمدًا("). قالوا: وقد دلّ النص والإجماع على أن من أخر الصلاة عن وقتها عمدًا أنها قد فاتته ها كما قال النبي عَلَيْهُ: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله (٥) وما فات فلا سبيل إلى إدراكه. قالوا: وهذا معنى قوله عَلَيْهَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٤٧٤، حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر المحلى ٢/١٠، ١١، ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المحلى ٢/ ١١.

<sup>(</sup>٤) انظر المصدر السابق ٢/ ١٢.

<sup>(</sup>٥) وتر: بمعنى نقص، يقال: وترته، إذا نقصته. فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً، وقيل هو من الوتر بمعنى الجناية، أي جنى على أهله وماله، ويُروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصبه جعله مفعولاً ثانيًا لـ «وتر»، ومن رفعه أقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله. انظر: النهاية ٥/ ١٤٨، وفتح الباري ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في صحيحه ـ كتاب مواقيت الصلاة ـ باب إثم من فاتنه صلاة العصر ٢/ ٣٧ [مع الفتح] رقم (٥٥٢)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ١/ ٦٣٥ رقم (٢٠٠).

كتاب الصوم ٢١٩

في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: «من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر كله وإن صامه»(١).

فإن قيل: قد ورد في حديث الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان أن رسول الله على قائل قائل الله على قائل قائل الله على قائل قائل الله على قائل الله على قائل الله على قائل الله على قائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض "(")

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٥٠٩، ٥٠٣، ٢٠٤، عن أبي المطوس، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٩٨، وذكره البخاري [مع الفتح] ـ تعليقًا في كتاب الصيام ـ باب إذا جامع في رمضان ٢/ ١٩٠، بصيغة التمريض، ورواه أبوداود في كتاب الصوم ـ باب التغليظ فيمن أفطر عمدًا ٢/ ٢١٤، وابن ماجه في كتاب الصيام في كتاب الصوم ـ باب ما جاء في الإفطار متعمدًا ٣/ ١٠١، وابن ماجه في كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان ١/ ٥٣٥، والدارمي في السنن ٢/ ١٨، والحديث قال فيه الترمذي : سمعت محمدًا يقول : أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس، ولا أعرف له غير هذا الحديث. اهد. سنن الترمذي ٣/ ١٠١ وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ١٩١ قلت : واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافًا كثيرًا فحصلت فيه ثلاث علل : الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء . اهد.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في كتاب الصوم ـ باب كفارة من أتى أهله في رمضان ٢/ ٣١٤، وابن ماجه في كتاب الصيام ـ باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان ١/ ٥٣٤، ولم أجد هذه الزيادة عند الترمذي، والنسائي، ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ١٩٠ والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٢٢، ٢٢٦، ٢٢٧. وذكر ابن حجر طرق هذه الزيادة وقال: وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلاً. انظر الفتح ٤/ ٢٠٤. وقد تبعه الشيخ الألباني في هذا. انظر تعليقه على حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥٠، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود في الصيام-باب الصائم يستقيء عامدًا ٢/ ٣١٠، والترمذي في كتاب الصوم-باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا ٣/ ٩٩، ٩٩، وابن ماجه في الصيام-باب ما جاء في الصائم يقيئ ١/ ٥٣٥-٥٣٧، والنسائي في السنن الكبرى-كتاب الصيام-باب في الصائم يتقيأ ٢/ ٢١٥، ٢١٦، والإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٥٩، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٤، ٢٥.

رواهما أهل السنن. قيل: الحديثان معلولان تكلم أهل الحديث على تضعيفهما<sup>(۱)</sup>. ولهذا لم يخرجهما أهل الصحيح ، مع أن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالتقيئ، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر رضي الله عنه من كسب المتكهن<sup>(۱)</sup>، وإذا كان المستقيئ معذوراً كان ما فعله جائزاً، وصار من جملة المرضى الذين يقضون أو ملحقًا بهم، ولم يكن من

<sup>(</sup>۱) الحديث الأول تكلم عليه ابن حزم. لأن تلك الزيادة جاءت من طريق أبي المطوس عن الزهري وقد ضعفه ابن معين وغيره. ومن طريق هشام بن سعد عنه وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما. ولم يجز القطان الرواية عنه . ومن طريق عبد الجبار بن عمر، وقد ضعفه البخاري. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبوداود: منكر الحديث، من طريق الحجاج ابن أرطأة عن أبيه عن جده، وحجاج لا شيء. ومن طريق أخرى مرسلة ولا تقوم بها ابن أرطأة عن أبيه عن جده، وحجاج لا شيء. ومن طريق أخرى مرسلة ولا تقوم بها ما الحديث الثاني فقد قال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظاً. وجاء من غير وجه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يصح إسناده. انظر سنن الترمذي ٣/ ٩٩. وقد أنكره أبو داود وغيره من الحفاظ كالإمام أحمد. انظر التلخيص للحافظ ابن حجر ٢/ ١٨٩. والحديث مع ضعفه فإن العمل عليه عند أهل العلم أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن تعمد القيء فعليه القضاء. انظر سنن الترمذي ٣/ ٩٩. وتقدم في ص١٤ حاشية رقم ٣ أن ابن المنذر نقل الإجماع في ذلك.

<sup>(</sup>٢) المتكهن: من يدعي معرفة الغيب والكائنات في مستقبل الزمان، ويخبر الناس بذلك. انظر النهاية ٤/ ٢١٤، ٢١٥، وأثر أبي بكر رواه البخاري في مناقب الأنصار - باب أيام الجاهلية ٧/ ١٨٣ [مع الفتح] رقم (٣٨٤٢)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته فأعطاني بذلك. فهذا الذي أكلت منه، فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه».

كتاب الصوم كتاب الصوم

أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر .

وقال أبو محمد بن حزم: فنسأل (۱): من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاة؟ أخبرنا عن هذه الصلاة أهي [ال] (۲) صلاة التي أمر الله بها، أم هي غيرها؟ فإن قالوا: هي هي! قلنا لهم: فالعامد لتركها ليس عاصيًا لله لأنه قد فعل ما أمره الله به ولا إثم عليه على قولكم! وهذا لا يقوله مسلم! وإن قالوا: ليس هي التي أمر الله بها. قلنا: صدقتم. وفي هذا كفاية إذ أقروا أنهم أمروا بما لم يأمر به الله (۳). وقد أطنب أبو عمر بن عبد البر في وجوب القضاء (٤)، ولولا خوف الإطالة لسقت كلامه وذكرت الجواب عنه. وإنما القصد في هذا المختصر الإشارة إلى ما فيه إشكال مما ذكره صاحب الهداية، ولما قال هنا: استدراكًا للمصلحة (٥) نبهت على أن هذه المصلحة في استدراكها نظر.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من أفطر في رمضان فعليه ما

<sup>(</sup>١) في «ع»: قيل: والذي في الأصل هو الموافق لما في المحلى.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع» والمحلى.

<sup>(</sup>٣) المحلى ٢/١٠.١.

<sup>(</sup>٤) قال: وليس في تخصيص النائم والناسي بالذكر في قضاء الصلاة ما يسقط قضاءها عن العامد لتركها حتى يخرج وقتها، بل فيه أوضح الدلالة على أن العامد المأثوم أولى أن يؤمر بالقضاء من الناسي المتجاوز عنه، والنائم المعذور، وإنما ذكر النائم والناسي، لئلا يتوهم متوهم أنهما لما رفع عنهما الإثم، سقط القضاء عنهما فيما وجب عليهما، فأبان على أن ذلك غير مسقط عنهما قضاء الصلاة، وأنها واحبة عليهما متى ذكراها، والعامد لا محالة ذاكر لها فوجب عليه قضاؤها والاستغفار من تأخيرها. ثم ساق الأدلة على ذلك . انظر التمهد ٢/ ٣٩٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر الهداية ١/ ١٣٤.

على المظاهر »، وكلمة «من» تنتظم الذكور و $^{(1)}$  الإناث  $^{(7)}$  .

هذا الحديث منكر (٣).

قال السروجي رحمه الله: ذكر شمس الدين (١٠) سبط ابن الجوزي في كتابه المسمّى بنهاية الصنائع (٥٠) عن النبي على أنه قال: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر (٢٠). وقال: رواه البخاري ومسلم. قال السروجي: قلت: لا أصل له فضلاً عن أن يخرجه الشيخان.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المثبت من الهداية.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي : استدل به هنا على أن الكفارة تجب على المرأة كما تجب على الرجل ـ يعني في الجماع ـ لأن «من» تطلق على المذكر والمؤنث . خلافًا للشافعي رحمه الله في أحد قوليه . اهـ . نصب الراية ٢/ ٤٥٩ ، ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعيّ: حديث غريب بهذا اللفظ، ولم أجده. انظر نصب الراية ٢/ ٤٥٩، ١٥٠. اهد. وقال البن الهمام في فتح القدير ٢/ ٣٣٨: الله أعلم به، وهو غير محفوظ. اهد. وقال العيني في البناية ٣/ ٦٦١: قال الإترازي: هذا ما رواه أصحابنا في كتبهم، وذكره السغناقيّ، ثم تبعه الأكمل مجردًا من غير بيان حاله، ولا نسبه إلى أحد. اهد. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٧٩: لم أجده هكذا، والمعروف في ذلك قصة الذي جامع في رمضان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «شمس الأثمة»، والمثبت من «ع»، وهو الصواب الموافق لما في مصادر ترجمته. انظر: تاج التراجم ٣٢٠، والفوائد البهية ٢٣٠، وسير أعلام النبلاء ٢٩٧/٢٣، وميزان الاعتدال ٤/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٥) هو نهاية الصنائع في شرح المختصر والجامع لأبي المظفر سبط ابن الجوزي، المتوفى سنة ٦٤٥ هـ. انظر: كشف الظنون ٢/ ١٩٨٨، وهدية العارفين ٢/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) تقدم حاله قبل قليل.

كتاب الصوم

## فصل

قوله: (في حديث الأعرابي «يجزئك ولا يجزئ أحدًا بعدك»).

<sup>(</sup>۱) الفرق بفتحتين: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وهي اثنا عشر مداً، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق خسمة أقساط، والقسط نصف صاع. انظر: النهاية ٣/ ٤٣٧، والمغرب ٢/ ١٣٤، وقيل: هو الزنبيل، يسع خمسة عشر صاعًا. انظر نصب الراية ٢/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) هو الزنبيل: وكل شيء مضفور فهو عرق، وعَرق بفتح الراء فيهما. انظر: النهاية ٣/ ٣١٩، ومختار الصحاح ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٥٣: وقوله في الكتاب: «تجزئك، ولا تجزئ أحداً بعدك»، لم أجده في شيء من طرق الحديث. ولا رواية بالفاء. اه. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٨٠: قوله: ويُروى بفرق، بالفاء، هو تصحيف لا يوجد. وقوله: «تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك» ليس في شيء من طرق الحديث، فكأنه بالمعنى من قول الزهري: وإنما كان هذا رخصة له خاصة، ولو أن رجلاً فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. اه. وهو قول الزهري، والذي في الكتاب أنه من نفس الخبر، فالاعتراض باق. اه.، باختصار وتصرف. وقول الزهري رواه أبو داود في كتاب الصوم - باب كفارة من أتى أهله في رمضان ٢/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «قل»، والتصحيح من «ع».

مسكينًا؟ قال: لا. قال: اجلس. قال: فمكث النبي عَلَيْ ، فبينا نحن على ذلك أتي النبي عَلَيْ بعرَق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال: أين السائل؟ قال: أنا . قال: خذ هذا فتصدق به . فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها ويريد الحرتين (۱) وأفقر من أهل بيتي . فضحك النبي على حتى بدت أنيابه . ثم قال: أطعمه أهلك» رواه الجماعة (۲) .

وكأن المصنف اشتبه عليه هذا الحديث بحديث البراء (٣) قال: ذبح أبو بردة ابن نيار (١) قبل الصلاة فقال النبي عَلِيه : «أبدلها»، فقال: يا رسول الله، ليس

<sup>(</sup>١) الحرّة: هي الأرض ذات الحجارة السود، والمدينة بين الحرتين. انظر: النهاية ١/ ٣٦٥، وشرح صحيح مسلم للنووي ٧/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الصوم - باب إذا جامع في نهار رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ٤/ ١٩٣٢ [مع الفتح] رقم (١٩٣٦)، ومسلم في كتاب الصوم - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . . . ٢/ ٧٨١، ٧٨٢ رقم (٨١)، وأبو داود في كتاب الصوم - باب كفارة من أتى أهله في رمضان ٢/ ٣١٣، ١٣٥، والترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان ٢/ ١٠٣، وابن ماجه في كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان ١/ ٥٣٤، لم أجده عند النسائي في الصغرى، ورواه في الكبرى في كتاب الصوم - باب ما يجب على من جامع امرأته ٢/ ٢١٢، ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) هو البراء بن عازب بن الحارث، صحابي ابن صحابي، الأنصاري، الأوسي، استصغره رسول الله على ما صححه أبو عمر، وقيل يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، على ما صححه أبو عمر، وقيل: يوم أحد، وكنيته أبو عمارة، وقيل غيره. ونزل الكوفة وتوفي بها سنة ٧٢هـ. انظر: الاستبعاب ١/ ٢٨٨- ٢٩١، والإصابة ١/ ٢٣٤، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) أبو بردة بن نيار: هو هانئ بن نيار بن عمرو البلوي، حليف الأنصار، خال البراء بن عازب، مشهور بكنيته، وقيل: اسمه مالك، وقيل: هانئ بن عمرو، وقيل: الحارث بن عمرو والمشهور الاسم الأول. شهد العقبة الثانية مع رسول الله على ، وبدرًا والمشاهد كلها. توفي في أول خلافة معاوية رضي الله عنهما. انظر: الاستيعاب ١١/١٥، ١٤٦، والإصابة في أول خلافة معاوية رضي الله عنهما.

كتاب الصوم

عندي إلا جذعة ، فقال : «اذبحها ولن يجزئ عن أحد بعدك» . وفي رواية «جذعة من المعز (1) متفق عليه (1) .

قوله: (وهو(٦) حجة على الشافعي رحمه الله في قوله يُخيَّر).

يعني في خصال الكفارة. وقد وهم المصنف في ذلك(؟)، وإنما التخيير رواية عن أحمد ومالك(٥)، وظاهر مذهبهما الترتيب(١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المعير»، والتصحيح من «ع». وهو الموافق لما في مصادر الحديث، والجذعة من المعز: ما لها سنة ودخلت في الثانية. انظر النهاية ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأضاحي ـ باب قول النبي ﷺ لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك ١٠/١٥ [مع الفتح] رقم (٥٥٥٦) و(٥٥٥١)، ومسلم في كتاب الأضاحي ـ باب وقتها ٣/ ١٥٥٢، رقم (٤)، ٣/ ١٥٥٤ رقم (٩).

<sup>(</sup>٣) أي حديث أبي هريرة السابق. انظر الهداية ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) قال الشافعي بعد أن روى حديث أبي هريرة موصولاً، ومرسلاً: فبهذا كله نأخذ ، يعتق، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم ستين مسكينًا. اهد. الأم ١٠٧/، ١٠٨ . ولم يحك الشيرازى عنه غير هذا القول. انظر التنبيه ٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٠١، وبداية المجتهد ١/ ٣٥٥، والروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ١/ ٢٦٠، والمغنى لابن قدامة ٣/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) المشهور عن مالك وأصحابه ما قاله ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ١٦٢: الصواب عن مالك ما في الموطأ: أن رجلاً أفطر فخيره النبي عَلَيُهُ أن يعتق ، أو يصوم أو يطعم. اه. ولم يذكر القاضي عبد الوهاب غير التخيير ، ونصب الخلاف مع أبي حنيفة والشافعي ، وكذلك ابن رشد لم يذكر غيره ، وذكره ابن جزي أنه المذهب ككفارة اليمين . وذكر الترتيب بصيغة التضعيف ككفارة الظهار وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي . انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٠١ ، وبداية المجتهد ١/ ٣٥٥ ، وقوانين الأحكام الشرعية ١٤٢ .

وعند الإمام أحمد الترتيب هو المشهور كما ذكره المصنف. وهو العمدة عند أتباعه. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٠، والمغني ٣/ ١٢٧، والعمدة لابن قدامة ١٥١، والمحرر / ٢٣٠.

## قوله: (وعلى مالك في نفي التتابع).

قال السروجي: وكذا هذا ليس مذهب مالك، ويجزئ في الكفارة الخصال الثلاث مرتبة (١)، والشهران متتابعان، ذكره ابن المنذر في «الإشراف» والقرطبي (٢) في «شرح الموطأ» وغيرهما (٣). وفي «الذخيرة» المالكية: يجب صوم شهرين متتابعين عند مالك (٤).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «الفطر مما دخل»).

حكاه البيهقي عن ابن عباس من قوله، وقال: وروي أيضًا عن علي بن أبي طالب من قوله، وروي عن النبي على ولم يثبت (٥). انتهى. ولم يرد نص

<sup>(</sup>١) تقدم في ص ٩٢٧ أن المشهور عنه التخيير في أمور كفارة الإفطار في نهار رمضان متعمدًا.

<sup>(</sup>۲) هـو عبد الملك بن حبيب بن سليـمان بن هارون. وقيـل ابن ربيـع بن سليـمان، العباسي، السلمي، الأندلسي، القرطبي، المالكي، يرجع نسبه إلى عباس بن مرداس صاحب رسول الله على أدرك حياة مالك ولم يرو عنه، وروى عن عدة من أصحابه. وهو أول من أظهـر الحـديث في الأندلس، وأول من شـرح الموطأ. توفي سنة ۲۳۸ هـ، وقـيل 10 من أظهـر الخـديث المدارك ٢/٠٠-٣٠، وسير أعلام النبلاء ١٠٠٠/١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر، والقاضي عبد الوهاب: الشهران متتابعان في قول عامة أهل العلم إلا ما يحكى عن ابن أبي ليلى. انظر: التمهيد ٧/ ١٦٥، والإشراف للبغدادي ١/ ٢٠١، وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ١٢٨: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر أيضاً. اه.

<sup>(</sup>٤) انظر الذخيرة ٢/ ٥٢٦.

<sup>(</sup>٥) وجدت أثر ابن عباس رضي الله عنهما في الكبرى ٤/ ٢٦١: بلفظ: «إنما الوضوء بما يخرج وليس بما يدخل، وإنما الفطر بما دخل وليس بما خرج» وبقية نص البيهقي لم أجده، وقد نقله الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٥٤ عنه مثله. وذكره البخاري [مع الفتح] تعليقًا في كتاب الصوم - باب الحجامة والقيء للصائم ٤/ ٢٠٥، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٨. وقال النووي: إسناد البيهقي حسن أو صحيح . انظر المجموع ٦/ ٣١٧. ورواه عبد الرزاق في المصنف عما خرج، والوضوء بما خرج، والوضوء بما خرج، والوضوء عما خرج،

كتاب الصوم كتاب الصوم

بالإفطار بالداخل من غير الحلق إلى موضع الطعام.

ولهذا اختلف العلماء في الإفطار بالكحل الواصل إلى الحلق من العين لأنه وصل من غير منفذ<sup>(۱)</sup>، وبالواصل من دواء الجائفة<sup>(۲)</sup> والآمّـة<sup>(۳)</sup>، وبالواصل من الأذن، ومن القبل والدبر<sup>(۱)</sup>. وتظهر قوة عدم الإفطار بذلك

<sup>=</sup> وليس مما دخل». وأثر علي لم أجده. والحديث المرفوع الذي ذكره صاحب الهداية قد أخرجه أبو يعلى في مسنده ٨/ ٧٥، ٧٦ في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها عن السنب على وفيه: "إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج». اهد. قال الهيشمي في المجمع ٣/ ١٦٧: وفيه من لم أعرفه. اهد.

<sup>(</sup>۱) اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فذهب عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم إلى أن الاكتحال لا يفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لا. لأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلى الحلق. انظر: الهداية ١/ ١٣٢، والمجموع ٢/ ٣٤٨. وذهب سليمان التيمي، ومنصور بن المعتمر، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى إلى أنه يبطل الصوم. انظر: المغني لابن قدامة ٣/ ٢٠١ والمجموع ٢/ ٣٤٨. وذهب الثوري، وإسحاق إلى كراهته. انظر المجموع ٦/ ٣٤٨. وذهب الإمام مالك، والإمام أحمد إلى أنه إن وصل إلى الحلق يفطر، وإن لم يصل لم يفطر. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1/ ٤٠٢، وقوانين الأحكام الشرعية ١٣٧، والمغني ٣/ ١٠٦، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) الجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف وتنفذ فيه . انظر : النهاية ١/٣١٧، والمغرب ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٣) الآمّة: بالمدّ، وتشديد الميم بمعنى المأمومة، وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. انظر: النهاية ١/ ٦٨، والمغرب ١/ ٤٥، ومختار الصحاح ٢٦.

<sup>(3)</sup> اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الإمام أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد إلى أن ما وصل إلى الدماغ أو الجوف من دواء، أو غيره يفطر إذا كان على وجه الاختيار عا يمكن الاحتراز عنه. انظر: الهداية ١/١٣٥، والاختيار لتعليل المختار ١/١٣٢، والمهذب مع المجموع ٦/ ٣١٢، والمغني ٣/ ١٠٥، والعمدة لابن قدامة مع العدة ١٥٥. وذهب المجموع ٦/ ٣١٢، والمغني ٣/ ١٠٥، والعمدة لابن قدامة مع العدة ١٥٥، وذهب الإمام مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد بن الحنفية إلى أن ما وصل إلى الدماغ أو جوفه من دواء وغيره وما يقطر في الذكر والدبر لا يفطر الصائم. انظر: الهداية ١/ ١٣٥، والاختيار لتعليل المختار ١/١٣٣، والإشراف للبغدادي ١/٤٠٤، وقوانين الأحكام الشرعية ١٨٧٠.

كله لعدم النصّ، ولعدم مساواته المنصوص عليه(١) من كل وجه.

قوله: (وقد ندب النبي ﷺ إلى الاكتحال يوم عاشوراء).

لم يصح عن النبي عَلَيْ في يوم عاشوراء غير صومه (٢). وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين رضي الله عنه قُتل فيه ابتدع جهلة أهل السنة إظهار السرور واتخاذ الأطعمة والاكتحال ونحو ذلك، ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال، وفي التوسعة على العيال فيه (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المنصوص عليه هو الجماع، والطعام، والشراب في قوله تعالى: ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ﴾ سـورة البقرة، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) أما أحاديث صوم يوم عاشوراء فقد تقدم حديث سلمة بن الأكوع في ص ٨٩٣، وهو في الصحيحين، وحديث عائشة، ومعاوية رضي الله عنهما في ص ٨٩٤، وهما عند البخاري ومسلم أيضاً. وروى مسلم في كتاب الصيام - باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عرفة وعاشوراء ٢/ ٨٩٩ رقم (١٩٧)، من حديث أبي قتادة أن النبي على سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة الماضية».

<sup>(</sup>٣) انظر: الموضوعات لابن الجوزي ٢/ ٢٠٤، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٦/ ٢٩٩، ٢٠١٠، والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ١٨٧- ١٨٩، واللآلئ المصنوعة ٢/ ١١١ - ١١٣، والمنار المنيف ١٠٣.

كتاب الصوم ٢٣١

## فصل

قوله:  $\binom{(1)}{1}$  لهما $\binom{(1)}{1}$  أن النذر سبب، فيظهر الوجوب في حق الخلف، وفي هذه المسألة السبب إدراك العدّة فيقدّر بقَدْر ما أدرك  $\binom{(7)}{1}$ .

قول محمد رحمه الله هو الراجح؛ لأنه لا يلزم بالنذر إلا ما يقدر على أدائه. فكأنه قيده بقوله: إن عشت ، ولا قدرة بدون إدراك العدة. والقول بأنه سبب يظهر حكمه في حق الخلف<sup>(3)</sup>. يكفي في جوابه المنع. وقوله: وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة. حقه أن يزيد: إن اختار التأخير.

<sup>(</sup>١) في الهداية: زيادة «والفرق» قبل قوله: «لهما».

<sup>(</sup>٢) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة في المريض والمسافر إذا أفطرا ثم أقام المسافر، وصح المريض، لم يقضيا فإنهما يوصيان بالإطعام عنهما عند دنو ّأجلهما وجوبًا بقدر ما أقام المسافر وصح المريض من الأيام، وهذا متفق عليه بين أبي حنيفة وصاحبيه. واختلفوا في المريض إذا قال مثلاً، لله علي صوم شهرين فصح يومًا واحدًا ومات. فعند محمد رحمه الله يوصي بالإطعام بقدر ما صح من الأيام كالمسألة الأولى. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجب عليه أن يوصي بالإطعام للشهرين الكاملين؛ لأن النذر هو السبب وقد وجد وتخلف المانع وهو المرض. وفي المسألة الأولى السبب إدراك عدة أخرى ولم يدرك إلا جزء السبب. انظر: الهداية المحتلفة والعناية ٢/ ٣٥٣، وفتح القدير ٢/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) معناه أن النذر سبب، وقد وجد، والمانع وهو عدم تمكن الذمة من الأداء قد زال، حيث وجد البرء، وإذا وجد السبب المقتضي وزال المانع يظهر الوجوب لا محالة، وإذا ظهر الوجوب ولم يمكن الأداء يصار إلى البدل، وهو الغدية. انظر: العناية ٢/ ٣٥٣، والبناية ٣/ ٦٩٠.

قوله: (والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارات. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ الذِينَ يُطيقُونَهُ وَدُيَّةٌ ﴾ (١) قيل: معناه لا يطيقونه).

لا خلاف في إباحة الإفطار للشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم (٢)، ولكن اختلف أهل العلم في وجوب الفدية عليهما بالإطعام عن كل يوم مسكينًا؛ فروي عن علي وابن عباس وغيرهما (٢) وجوب الفدية، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما (٤)، ومذهب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإجماع لابن المنذر ١٦، وبداية المجتهد ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة في المغني ٣/ ١٤١: وهذا قول علي، وابن عباس، وأبي هريرة، وأنس، وسعيد بن جبير. اه. وأثر علي أخرجه الطبري في التفسير ٢/ ١٤٥، ١٤٥: قال: «الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا». وأثر ابن عباس رواه البخاري، وسيأتي تخريجه ص ٩٣٥، حاشية رقم ٧ في الموضع الذي أورده المصنف. وأثر أبي هريرة رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ١٦٤، وفي المعرفة ٢/ ٣٢٩: بلفظ: «من أدركه الكبر فلم يستطع صيام شهر رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح». وأثر أنس رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ ٢/ ٧٠ بلاغًا. ووصله عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٢٠ عن ثابت البناني قال: «كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصيام؛ فكان يفطر ويطعم». وذكره البخاري تعليقًا عنه فقال: «وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكينًا خبزًا ولحمًا وأفطرُ». كتاب التفسير - تفسير سورة البقرة باب ٢٥. قال الهيشمي في المجمع ٣/ ١٦٤: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. اه بتصرف.

<sup>(3)</sup> انظر: الأم 7/11، ومختصر المزني مع الأم 1/00. قال النووي: وهذا أصح القولين، وهو متفق عليه عند أصحابنا، انظر المجموع 1/00، وانظر: المغني 1/00، والعمدة 1/00، وهو قول سعيد بن جبير وطاوس، وأبي حنيفة والثوري، والأوزاعي. انظر: المغني في الموضع السابق، والهداية 1/00.

كتاب الصوم

مالك (١) وغيره (٢) وهو أحد قولي الشافعي (٣) عدم وجوب الفدية ، واختاره ابن المنذر (٤) والطحاوي (٥) وغيرهما .

قال السروجي: ودليله قوي"، فإن أصحابنا أوجبوا الفدية على الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم أصلاً كيف الهرم الذي لا يستطيع الصوم أصلاً '، فمن لا يجب عليه الصوم أصلاً كيف يكون له بدل? . وأقوى من هذا أن المسافر أبيح له الفطر/ مع القدرة على [٥٠/أ] الصوم للمشقة فلو مات على حاله لا يجب عليه الفدية (٧)، والذي لا قدرة له على الصوم أصلاً أولى بعدم وجوب الفدية فهذا واضح كما ترى . انتهى .

<sup>(</sup>۱) قال بعد أثر أنس بن مالك رضي الله عنه: ولا أرى ذلك واجبًا، وأحب إليّ أن يفعله إذا كان قويًا عليه. اهـ. الموطأ ٢٠٧/١، وهـو المذهب عند أتباعه. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٢٠٥، قال ابن جزي في القوانين ١٤٣: الهرم لا فدية عليه في المشهور، وقيل يجب عليه وفاقًا لهما.

<sup>(</sup>٢) هو قول مكحول، وربيعة، وأبي ثور. انظر: المجموع ٦/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر المهذب مع المجموع ٦/ ٢٥٧، وقال النووي في المجموع ٢/ ٢٥٨: نصه في القديم، وحرملة من الجديد أن لا فدية عليه، وقال في البويطي: هي مستحبة.

<sup>(</sup>٤) قال في الإقناع ١/ ١٩٥ : وليس على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم كفارة .

<sup>(</sup>٥) نقل مثل هذا الذي نقله المصنف الزيلعي في تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧، والذي ذكره في مختصر ٤٥٥ وجوب الفدية عليه.

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١/١٣٧، والبدائع ٢/ ٩٧، والاختيار ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: الهداية ١/ ١٣٦، والاختيار ١/ ١٣٤، وهذا القول قول عامة أهل العلم أن من وجب عليه قضاء رمضان ومات قبل التمكن من القضاء لا شيء عليه ، إلا ما يحكى عن طاوس وقتادة أنه يجب الإطعام عنه . انظر معالم السنن ٢/ ١٢٢، ١٢٣ .

وقوله: (والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ (١) قيل: معناه لا يطيقونه).

هذا التقدير على قول من قال من النحاة (٢) بتقدير (١٤) في مثل قوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا ﴾ (٣). والمبرد (٤) وغيره يأبون ذلك ويقدرون فيه: كراهة أن تضلوا (٥) ، وقولهم أولى ؛ لأن تقدير العامل المناسب أولى من تقدير حرف النفي. مع أنه ليس قوله: ﴿ وعَلَىٰ الّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ نظير قوله: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُوا ﴾ لأن هنا قرينة تدل على المقدر وهي قوله: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ وليس في قوله: ﴿ وعَلَىٰ الّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ ما يدل عليه ولا يجوز في مثله تقدير ما لا يدل عليه من اللفظ دليل. وإلا لم يثق أحد بنص مثبت لاحتمال أن تكون (١٤) مقدرة فيه. وقيل: معناه كانوا يطيقونه ـ أيّ في حال الشباب ـ فعجزوا عنه بعد (١) الكبر (٧) ، والآخر ظاهر الضعف .

وأقوى منه ما روى البخاري في صحيحه عن عطاء أنه سمع ابن عباس

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.

 <sup>(</sup>٢) هم نحاة الكوفة. انظر: التبيان في إعراب القرآن للعكبري ١/٤١٤، والدرر المصون في إعراب الكتاب المكنون للسمين الحلبي ٢/٤٧٤، ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) هو أبو العباس محمد بن يزيد، الأزدي، الثمالي، البصري، المعروف بالمبرد من كبار نحاة البصرة. انتهى علم النحو إليه بعد شيخه الجرمي، والمازني وغيرهما، وهو شيخ الزجاج، وأبي الحسن بن كيسان. توفي سنة ٢٨٥ هـ. انظر: أخبار النحويين البصريين للسيرافي ١٠٥-١٠٣، وبغية الوعاة للسيوطي ١/٣٦-٢٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: التبيان في إعراب القرآن ١/ ٤١٤، والدرر المصون ٢/ ٤٧٤، ٤٧٥.

<sup>(</sup>٦) سقطت العين من الأصل فصار «بد»، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٧) رواه ابن جرير عن ابن عباس، عن سعيد بن المسيب، والسدي. انظر تفسير الطبري ٢/ ١٤١، ١٤٢.

يقرأ ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطَوّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان (۱) مكان كل يوم مسكينًا (۱) مع أن هذه القراءة (۱) يمكن أن تُرد إلى معنى القراءة الأخرى، فإن معنى ﴿ يطوّقونه ﴾ يكلفونه (۱)، وأكثر السلف على أن الآية منسوخة (۱). عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَعَلَىٰ الذّينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين ﴾ (۱) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية ﴿ فَمَنْ شَهدَ منْكُم الشّهْرَ فَلْيَصُمهُ ﴾ (۱) » متفق

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري «فليطعمان»، ولعل ما أثبته المصنف كان في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٢) رُواه في التفسير في تفسير سورة البقرة ـ باب ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَات قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَىٰ الذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين . . . ﴾ الآية . ٨/٨، ٢٩ [مع الفتح]، رقم (٤٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة عائشة أيضًا رضي الله عنها رواها عبد الرزاق ٢٢٢/، ومن طريقه رواها ابن جرير في التفسير ٢/ ١٤٣، أنها كانت تقرأ «يطوّقونه»، وحكاها ابن حجر في الفتح ٨/ ٢٩ عن ابن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) روى هذا المعنى النسائي في كتاب الصيام - باب تأويل قوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ الذِّينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيّةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ ٤/ ١٩١، ١٩١ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن طريق عطاء. ورواه ابن جرير في التفسير ١٩٣/، ١٤٤، ١٥٠، من طريقه، ومن طريق سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿ وَعَلَىٰ الّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾: يتجشّمونه، يتكلفونه. وقال: ﴿ وَعَلَىٰ الّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ تتجشّمونه، يتكلفونه. وقال: ﴿ وَعَلَىٰ الّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ تتجشّمونه، يتكلفونه. وقال: ﴿ اللّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ يتكلفونه، فدية طعام مسكين واحد. وكذلك روى عبد الرزاق ٤/ ٢٢٣: هذا التفسير عن عطاء، ورواه ابن جرير ٢/ ١٤٣ عن عكرمة. اهد. قال ابن حجر في الفتح ٨/ ٢٩: هو تفسير حسن أي يكلفون إطاقته.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطبري ٢/ ١٣٨ ـ ١٤٠، و١٤٥، ١٤٦. ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١٧٢ ـ ١٧٢ . ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١٧٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: (١٨٤).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: (١٨٥).

عليسه (۱). وأخرجه البخاري أيضًا عن ابن عمر (۲). وأخرج أيضًا عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب محمد أنهم قالوا ذلك (۳). وحكى البغوي عن قتادة أنها خاصة في الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم لكنه يشق عليه، رخص له في أن يفطر ويفدي ثم نسخ (۱)، وحكى أيضًا عن الحسن أن هذا في المريض الذي به ما يقع اسم المرض وهو مستطيع للصوم خيّر بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي ثم نسخ (۱)، وإذا عرف هذا فالمسألة مسألة نزاع بين الصحابة رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التفسير، في تفسير سورة البقرة ـ باب ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ٨/ ٢٩ [مع الفتح] رقم (٤٥٠٧)، رواه مسلم في كتاب الصيام ـ باب نسخ قوله تعالى : ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ بقوله : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ٢/ ٨٠٢، رقم (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الصوم-باب ﴿ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ ٤/ ٢٢١ [مع الفـتح] رقم (٢) (واه البخاري في الصوم-باب ﴿ وَعَلَىٰ اللهُ عَنْهِ مَا: «قرأً ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ قـال: هي منسوخة».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الصوم ـ باب ﴿ وَعَلَىٰ الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ ٢٢١ [مع الفتح] معلقًا على ابن غير ثم ساقه من طريقه إلى ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد ﷺ : 
«نزل رمضان فشق عليهم ، فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصوم ممن يطيقه ، ورخص لهم في ذلك ، فنسختها ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ فأمروا بالصوم ». قال ابن حجر في الفتح عمرو على المنتخرج ، والبيهقي من طريقه ، ومن طريق شعبة عن عمرو ابن مرة . انظر الكبرى ٤/ ٢٠١ ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الموضع السابق : واختلف في إسناده اختلاقًا كثيرًا ، وطريق ابن غير هذه أرجحها .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي ١/١٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير البغوي ١/١٥٠.

ومن ادعى النسخ معه زيادة إثبات. كيف وهو قول جمهور الصحابة (۱) ؟ ولعل قول ابن عباس رضي الله عنهما عن اجتهاد، وقول غيره عن نقل وهو الظاهر؛ فإن النسخ كان قبل ابن عباس رضي الله عنهما (۱).

قوله: (ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليُّه لكل يوم مسكينًا) إلى قوله: (ولا يصوم عنه الوليّ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يصوم أحد عن أحد ، ولا يصلى أحد عن أحد»).

ورد في الإطعام حديث ابن عباس الذي رواه النسائي وأبو داود (٣). وحديث ابن عمر رواه ابن ماجه والنسائي (١٤)، أيضًا وكلاهما

<sup>(</sup>۱) قال الطبري: هو إجماع من الجميع أن الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مَنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْ الطَبري ٢/ ١٤٥، فَلْيَسَمْمُ ﴾ فألزموا فرض صومه، وبطل الخيار والفدية. انظر: تفسير الطبري ٢/ ١٤٥، ١٤٦. اهد. وقال ابن حجر: مذهب الجمهور أن الآية منسوخة ، وخالفهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. انظر الفتح ١٢٢/ ٨/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) يريد قبل بلوغه، لا قبل ولادته.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي في الكبرى في كتاب الصيام ـ باب صوم الحي عن الميت ٢/ ١٧٥ ، عن عطاء ابن أبي رباح ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا يصلي أحد عن أحد، و لا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدّ من حنطة». ولم أجده في الصغرى . ورواه أبو داود في كتاب الصوم ـ باب فيمن مات وعليه صيام ٢/ ٣١٥، ٣١٦ بلفظ: «إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء ، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه». وقال ابن حجر في الدراية ١/ ٢٨٣: لم أجده مرفوعًا. اه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في كتاب الصيام ـ باب من مات وعليه صيام رمضان وقد فرط فيه ١/٥٥٨، ولم أجده عند النسائي، ورواه الترمذي في كتاب الصيام ـ باب ما جاء في الكفارة ٣/ ٩٦، عن ابن عسمر عن النبي على قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم مكان كل يوم مسكينًا».

معلول(۱)، وقال النسائي عن حديث ابن عمر: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عمر رضي الله عمر رضي الله عنهما: «أنه أمر امرأة جعلت أمّها على نفسها صلاة بقباء. فقال: صلي عنها»، وقال ابن عباس نحوه (۱۳). وقوله على نفسها صلاة بقباء فقال: صلى عنها»، وقال ابن عباس نحوه (۱۳). وقوله على الله المذكور (۱۰). وفي «الموطأ» أن مالكا يصلي أحد عن أحد» في حديث ابن عباس المذكور (۱۰). وفي «الموطأ» أن مالكا بلغه أن ابن عمر كان يُسأل: «هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، وألا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، وألا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد» (۱۳) وفيي «الصحيحين» وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على الله على الله عنها قالت: قال رسول الله على الله على المنه الله على الله على الله على الله عنها قالت: قال رسول الله على الله على الله عنها قالت: قال رسول الله على الله عنها قالت الله على المنه الله على الله عنها قالت الله على الله عنها قالت الله عنها قالت الله على الله عنها قالت الله عنها قاله الله عنها قالت الله عنها قاله الله عنها قاله الله عنها قاله الله الله عنها قاله الله عنها قاله الله عنها قاله الله عنها قاله الله الله عنها قاله الله عنها قاله الله عنها قاله الله الله عنها قاله عنها قاله الله عنها قاله عنها قاله الله عنها قاله عنها عنها عنها قاله عنها قاله عنها عنها قاله عنها

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي في حديث ابن عمر السابق: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. اهد. سنن الترمذي ٣/ ٩٧، ووافقه ابن حجر. ونقل عن الدارقطني أنه قال: المحفوظ موقوف. انظر: الدراية ١/ ٢٨٣. وصحح أثر ابن عباس عند النسائي وقال: والحديث الصحيح أولى بالاتباع. انظر التلخيص ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عنده لا في الصغرى، ولا في الكبرى.

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري تعليقاً عليهما بصيغة الجزم في كتاب الأيمان والنذور ـ باب من مات وعليه نذر . انظر ١١/ ٥٩٢ [مع الفتح]. ووصله مالك في الموطأ ٢/ ٢٢ ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمّته أنها حدثته عن جدّته أنها كانت جعلت على نفسها مشيّا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه ، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها » . وروى عبد الرزاق ٤/ ٢٤٠ عنه قال : «يصوم عنه بعض أوليائه النذر » . وعند ابن أبي شيبة ٣/ ١١٣ عنه : «إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه » . صححه ابن حجر في الفتح ٨/ ٥٩٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٩٣٧، حاشية ٣، وهو حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم. انظر الدراية ١ / ٢٨٣. والمصنف يريد بأن فتوى ابن عباس على خلاف ما روى لو صح أنه حديث مرفوع.

<sup>(</sup>٥) الموطأ ٣٠٣/١، ووصله عبد الرزاق عن طريق عبد الله بن عمر العمريّ المكبّر عن نافع عن ابن عمر قال: «لا يصلين أحد عن أحد، ولا يصومنّ أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلاً تصدقت عنه، أو أهديت» اهـ. المصنف ٩/ ٦٦.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الصوم-باب من مات وعليه صوم ٢٢٦ [مع الفتح] رقم (١٥٣)، ومسلم في كتاب الصيام-باب قضاء الصوم عن الميت ٨٠٣/٢ رقم (١٥٣)، وأبو داود في كتاب الصوم-باب فيمن مات وعليه صيام ٢/ ٣١٥، ورواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٨٠، بهذا اللفظ، وبلفظ: وأيما ميت مات وعليه صيام فليصمه عنه وليه».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الصوم-باب من مات وعليه نذر ٢٢٦/٤ [مع الفتح] تعليقًا، ووصله في الحجّ. وفي النذر بغير هذا اللفظ، ورواه مسلم في الصيام-باب قضاء الصيام عن الميت ٢/٢٨ رقم (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (إني) ، والتصحيح من (ع) وهو الموافق لما في مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الصوم-باب من مات وعليه صوم ٤/ ٢٢٧ [مع الفتح] رقم (١٩٣٥)، ومسلم في كتاب الصيام-باب قضاء الصوم عن الميت ٢/ ٨٠٤ رقم (١٥٥).

<sup>(</sup>٥) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، أبو عبد الله على المشهور، التقى بالنبي عَلَيْهُ في طريقه إلى المدينة مهاجراً فأسلم هو ومن معه وكانوا حوالي ثمانين بيتًا فأقام في موضعه فهاجر بعد أحد، وغزا مع رسول الله عَلَيْهُ ست عشرة غزوة، فتح خراسان في زمن أمير المؤمنين عثمان، وسكن مرو بعد ذلك إلى أن توفي ٣٣ هد في عهد يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب ٢/ ٤١ ـ ٤٣، والإصابة ١/ ٢٤١

وردّها عليك الميراث. فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرين (۱) أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها؟ قال: حجّى عنها» (۱)

وقد قال أحمد وغيره: يصوم الولي، لكن خصّه بالمنذور (٣). وقـال طاوس، وقـتادة والحسن، والزهري في رواية، وأبو ثور، وداود بن علي: يصوم عنه وليه ولم يخصوه بالنذر (١). وهو قول الشافعي القديم (٥)، قـال النووي: وهو المختار (٢). ويظهر قوة هذا القول لعموم قوله على : «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». وهذا الحديث يخص (٧) عموم (٨) قـوله: «لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد» إن صحّ، ولو ثبت أنه سببه السؤال عن صوم النذر فالعبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

<sup>(</sup>١) وجدت «الشهرين» في غير هذه الرواية التي ساقها المصنف عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت ٢/٥٠٥، رقم (١٢٧) ورقم (١٥٨).

<sup>(</sup>٣) قاله مع الإمام أحمد، الليث بن سعد، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه، وأبو داود . انظر: سنن التسرمدي ٣/ ٩٧، وسنن أبي داود ٢/ ٣١٥، والمغني ٣/ ١٤٣، والمجموع ٦/ ٣٧٢، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: السنن الكبرى للبيه قي ٤/ ٢٥٧، والمجموع ٦/ ٣٧٢، وشرح صحيح مسلم ١٢٦/٨، والمحلى ٤/ ٤٢٠، وقال ابن حجر: هو قول أصحاب الحديث. انظر الفتح ٤/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: معرفة السنن للبيهقي ٦/ ٣٠٩، والمجموع ٦/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: المجموع ٦/ ٣٦٨، وشرح صحيح مسلم ٨/ ٢٥.

<sup>(</sup>٧) هكذا في النسختين، ولعلّ الصوّاب يخصّص.

<sup>(</sup>٨) في الأصل "عمومه"، والمثبت من "ع" وهو الصواب، لأن الحديث الأول هو المخصّص بكسر الصاد، والثاني هو المخصّص بفتح الصاد.

وقوله: (فصار كالشيخ الفاني)(١).

في ثبوت الفدية في حق الشيخ الفاني نظر كما تقدم (٢) فلا يصح القياس عليه إلا بعد ثبوته.

<sup>(</sup>١) المقيس هنا هو المتوفَّى وعليه صيام، والجامع بينهما أنه كان قد عجز عن الأداء في آخر عمره فوجب عليه الفدية كالشيخ الفاني. انظر: الهداية ١/ ١٣١، وفتح القدير ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>۲) انظر : ص ۹۳۲، ۹۳۳.

<sup>(</sup>٣) قال العيني في البناية ٣/ ٦٩٨ «يعني حكم الصلاة كحكم الصوم في جواز الإطعام عنها باستحسان المشايخ؛ لأن القياس عدم الجواز؛ لأن الصلاة لا تؤدى بالمال حال الحياة فكذا بعد الممات، إلا أن المشايخ استحسنوا في التجويز لما أنها تشبه الصوم من حيث كونها عبادة بدنية. اه.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٩٣١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص ٩١٩، حاشية رقم ٥ بدون زيادة «لاكفارة لها إلا ذلك» وهو حديث واحد، ولكن المصنف اختصره هناك.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٩٣٩، ٩٤٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل زيادة «ما» قبل كلمة «حكى»، ولا توجد في «ع»، وهو الصواب؛ لأن الكلام لا يتم مع وجوده.

<sup>(</sup>٨) لم أجده في كتب الطحاوي الموجودة.

حرب (۱) عن أحمد (۲) ورجعها بعض أصحابه (۳). والذين قالوا: إن الولي يقضي عن الميت الصوم أو الصلاة اختلفوا، فذهب أهل الظاهر إلى وجوب القضاء على الولي (۱۶)، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يستحب له القضاء عنه، ويجوز أن يصوم عنده عن الميت غير وليه (۱۰)، لكن في اشتراط إذن الولي روايتان عنه (۲)، وبقية التفريع على ذلك معروف في كتبهم.

ويرد ما فهمه أهل الظاهر من الوجوب من قوله ﷺ: «فدين الله أحق أن يقضى من تركته يقضى» (٧)، أن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه، ولكن يقضى من تركته وإن لم يكن له تركة وتبرع الوارث بقضائه قبل منه، فكذلك إذا تبرع بغير دين العباد يقبل منه ويكون أولى وأحق. والله أعلم.

فتلخّص مما تقدم أن في قضاء الصوم المنذور والمفروض والصلاة المنذورة

<sup>(</sup>۱) هو حرب بن إسماعيل بن خلف، الحنظلي، الكرمانيّ، أبو محمد، تلميذ الإمام أحمد أخذ العلم عنه، وعن إسحاق، وأبي عبيد، وسعيد بن منصور. وهو من رواة المسائل الفقهية عن الإمام أحمد.

قال الذهبي: مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة، توفي سنة ٢٨٠هـ. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥، ١٤٦، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٤٥، ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) نقل هذه الرواية المرداوي بواسطة الانتصار لأبي الخطاب، ولم يذكر الذي رواها. انظر الانصاف ٣/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) هو اختيار الخرقي في مختصره، وابن قدامة في شرحه. انظر المختصر مع المغني ٩/ ٣٠،

<sup>(</sup>٤) انظر المحلى ٤/٠/٤، والمغنى ٩/ ٣١.

<sup>(</sup>٥) انظر المغنى ٣/ ١٤٤، ٩/ ٣٢.

<sup>(</sup>٦) انظر الإنصاف للمرداوي ٣/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه في ص ٩٣٩ حاشية رقم ١ .

عن الميت خلافًا بين العلماء. ولا خلاف بينهم في مشروعية قضاء الحج والزكاة (۱) وإن كان أبو حنيفة يشترط الإيصاء بهما ويعتبرهما من الثلث لا في كل التركة (۲). ولا خلاف بينهم في عدم مشروعية قضاء الصلاة الفائتة عنه (۱) وإنما اختلفوا في مشروعية الإطعام عنها (۱) ، ووجه ذلك والله أعلم أن مشروعية القضاء رحمة من الله وإحسان خص به أصحاب الأعذار لأنهم يستأهلون بذلك (۱) بخلاف العاصي المتمرد، وذلك لا يتأتى في حق تارك الصلاة المفروضة فإنه إن تركها عمدًا فلاشك في عصيانه ولهذا كان الراجح عدم شرع القضاء في حقه حالة الحياة كما تقدم (۱) ، وإن كان تركها لنوم أو نسيان فإنه يجب عليه الصلاة إذا ذكرها ، فإن أخرها بعد الذكر من غير عذر

<sup>(</sup>۱) قال النووي رحمه الله: الدعاء للميت، والصدقة له، والحج عنه إذا كان حجة الإسلام يجوز ذلك بالإجماع. انظر شرح صحيح مسلم ١/ ٩٠، و٧/ ٩٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: الهداية ۱/ ۱۳۷، ۲۰۰، والعناية ۲/ ۲۰۸، و۳/ ۱۵۵، وفتح القدير ۲/ ۳۵۸، و۳/ ۱۵۵، وقتح القدير ۲/ ۳۵۸، و۳/

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الصلاة المكتوبة فلا يصلي أحد عن أحد، ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعًا، وأهداه له، أو صام عنه تطوعًا وأهداه له، نفعه ذلك. اهد. مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٦٩. وحكى النووي عن عطاء بن أبي رباح، وإسحاق ابن راهويه، وبعض أصحاب الشافعي جواز الصلاة عن الميت. وقال بعد ذلك: وكلّ هذه المذاهب ضعيفة. انظر شرح صحيح مسلم ١/ ٩٠. والحاصل أن الإجماع منعقد على أنه لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد حال الحياة. أما بعد الموت ففيه خلاف وإن كان ضعيفًا. انظر شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) أي عن الصلوات الفائتة عن الميت حال الحياة وتقدم قول الحنفية في المسألة قبل قليل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يتساهلون بذلك، والذي في (ع) هو الأصح لأن معناه: يستوجبون ذلك بسبب أعذارهم. انظر القاموس المحيط ١٢٤٥.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٩١٦ ـ ٩٢٥.

صار بمنزلة تارك الصلاة عن وقتها من غير عذر ، وإن أخّرها لعذر ثم مات قبل زوال العذر فهذا لم يجب عليه فعلها قبل موته فلا يجب بعد موته .

أما الصوم ، فالمريض والمسافر والحائض يشرع لهم القضاء على التراخي فإذا ماتوا قبل القضاء كان لهم عذر يستأهلون (١) ، ولأجله شرع القضاء عنهم، وكذلك الزكاة والحج لأنه متى أتى به كان إيتاء بالواجب فكان لهم [٤٥/ أ] عذر من/ هذا الوجه. وإن كان التأخير في ذلك كله لا يجوز إلا على وجه لا يؤدي إلى التفويت.

قوله: (ألا ترى أنه لو كان مقيمًا في أوّل اليوم ثم سافر لا يباح له الفطر ترجيحًا لجانب الإقامة) (٢).

مذهب الإمام أحمد وإسحاق والشعبي أنه يفطر (٣). وهو مروي عن ابن عسمر رضي الله عنه ما (٤). وقالوا: إن حدوث السفر كحدوث المرض. وترجيح جانب الإقامة ينبغي أن يفيد الأفضلية دون الوجوب، لئلا يلزم منه وجوب الصوم على من ثبت له حكم السفر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خرج رسول الله عنها في رمضان إلى حنين، والناس مختلفون فصائم

<sup>(</sup>۱) في «ع»: يتساهلون.

<sup>(</sup>٢) أي متى قدم نهاراً في شهر رمضان يجب عليه أن ينوي الصوم إذا لم يفطر أثناء السفر قياساً على من أصبح مقيماً ثم سافر فإنه يجب عليه إتمام الصوم ترجيحاً لجانب الإقامة على جانب السفر. انظر الهداية ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٢/ ٥٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ١٠٠، والمجموع للنووي ٦/ ١٠٠، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر: يروى عن ابن عمر أنه يفطر في يومه ذلك إذا خرج مسافرًا. انظر التمهيد ٢٢/ ٥٠. وروى ابن أبي شيبة ٢/ ٢٨٢ عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر.

كتاب الصوم ٥٤٥

ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو راحته أن أن ثم نظر الناس، فقال المفطرون للصوّام أفطروا» رواه البخارى $^{(1)}$ .

وعن محمد بن كعب<sup>(۳)</sup> قال: «أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب سفره، ودعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة ؟ فقال: سنة ثم ركب» أخرجه الترمذي (٤٠).

وعن منصور الكلبي (٥٠): «أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله

<sup>(</sup>١) في «ع»: لا توجد هذه الكلمة، وهي موجودة في الأصل، وفي مصدر الحديث، لكن بتقديم «راحته» قبل «راحلته».

<sup>(</sup>٢) البخاري في كتاب المغازي - باب غزوة الفتح في رمضان ٧/ ٥٩٥ [مع الفتح] رقم (٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن كعب بن سليم القرظي، أبو حمزة. كان أبوه من سبي قريظة، ولم يبلغ في ذلك الوقت فأسلم وحسن إسلامه، كان من أفاضل أهل المدينة علمًا وفقهًا، توفي سنة ١٠٨ هـ وقيل غيره. انظر: مشاهير علماء الأمصار ١٠٧، والكاشف ٢/٣٢، وتهذيب التهذيب ٥/٢٦٩، ٢٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في كتاب الصوم - باب من أكل ثم خرج يريد سفراً ٣/ ١٦٣ . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن . ورواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٢٤٧ . وقد روى عنه أيضًا قال : قال لي أبو موسى : «ألم أخبر أنك تخرج صائمًا وتدخل صائمًا؟ قال : قلت : بلى . قال : فإذا خرجت فاخرج مفطرًا ، وإذا دخلت فادخل مفطرًا » .

<sup>(</sup>٥) هو منصور بن سعيد أو ابن زيد، ابن الأصبغ الكلبي المصري، روى عن دحية، وعنه أبو الخير مرثد. قال الذهبي: لا يعرف. اه. وقال ابن حجر: مستور . انظر: الكاشف ٢/ ٢٩٦. وتقريب التهذيب ٥٤٦. وقد تقدم في ص٧٢٨ حاشية رقم ١، أن هذا الحديث ضعف بسببه.

لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه: إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله عَلَيْكَ وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك» رواه أبوداود (١١). ولم يرد ما يخالف هذا حتى يرجح جانب الإقامة.

قوله: (ولنا<sup>(۲)</sup> أن السبب قد وجد وهو الشهر<sup>(۳)</sup> والأهلية بالذمة<sup>(٤)</sup>، وفي الوجوب فائدة وهو صيرورته مطلوبًا على وجه لا يحرج في أدائه<sup>(٥)</sup>، بخلاف المستوعب<sup>(۱)</sup> لأنه يحسرج في الأداء<sup>(٧)</sup> فلا فائدة ، وتمامه في «الخلافيات»<sup>(٨)</sup>).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه فی ص۷۲۸، حاشیة رقم ۱.

<sup>(</sup>٢) هذا دليل استدل به على وجوب قضاء رمضان على المجنون الذي أدرك بعض الشهر، ولم يستغرق جنونه الشهر كله. انظر: الهداية ١/ ١٣٨، والعناية ٢/ ٣٦٧،

<sup>(</sup>٣) يريد أن سبب الوجوب إدراك بعض الشهر؛ لأنه لو كان السبب الشهر كله لوقع الصوم في شوال؛ لأن السبب يتقدم على المسبّب. انظر: الاختيار ١/ ١٣٥، والعناية ٢/ ٣٦٧، والبناية ٣/ ٧١٠.

<sup>(</sup>٤) قال بعض الشراح: هذا جواب لسؤال مقدّر تقديره: فإن قيل يجوز أن يمنع من الوجوب عليه مانع وهو عدم الأهلية فيما مضى في حال الجنون. فأجاب بأن الأهلية للوجوب بالذمة، وهي كونه أهلاً للإيجاب عليه وهي موجودة؛ لأنها بالآدمية. انظر: العناية ٢/ ٣٦٧، والبناية ٣٦٧/٧.

<sup>(</sup>٥) يريد أن فائدة الوجوب يظهر في القضاء فيؤدي حالة إقامته من غير حرج؛ لأن قضاء ما دون الشهر في السنة ليس فيه حرج، وذلك رحمة به لكونه من أهل الأعذار. انظر فتح القدير ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) أي بخلاف الجنون المستغرق لجميع الشهر.

<sup>(</sup>٧) المقصود بالأداء هو القضاء.

<sup>(</sup>٨) أي تمام البحث المذكور في كتب الخلاف. انظر البناية ٣/ ٧١١.

كل هذا يمكن أن يقال مثله في حق الكافر والصبي ولم يفرقوا في الخلافيات (١) بينهم بفرق مسلّم، بل المجنون أولى بعدم القضاء من الكافر والصبي؛ لأن الكافر يعاقب على تركه في الآخرة إن لم يسلم، والصبي يؤمر بالصوم تَخَلُقًا فكانا من أهل الصوم في الجملة بخلاف المجنون.

قوله: (وفي هبة النصاب ـ يعني من الفقير ـ وجدت به القربة على ما مرّ في الزكاة).

لم يتقدم في الزكاة هبة النصاب من الفقير، وإنما تقدّم قوله: ومن تصدق بالنصاب ولم ينوها سقطت (٢)، وهو مشكل على من يجعلها متعلقة بالذمة (٣)، ولكن أشكل منه إذا وهب النصاب من الفقير بغير نية التقريّب إلى الله كيف يقال: إنه وجدت نية القربة ولم توجد ؟ والأعمال بالنيات.

قوله: (ولنا أنه وجب قضاءً لحق الوقت أصلاً لا خَلِفًا)(١).

<sup>(</sup>۱) قالوا: لم يلزمهما لأنهما لم يكونا أهلاً للخطاب؛ لأن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، والصبي لضعف بنيته، وقصور عقله واشتغاله باللهو واللعب يشق عليه فهم الخطاب، ولأنه لو لزمهما قضاء ذلك البعض، للزم قضاء جميع الرمضانات التي فاتت الكافر حال كفره، والتي فاتت الصبي حال الصبا. وفي ذلك حرج، والحرج مدفوع شرعاً. وأما المجنون فقد قالوا إن الوجوب كان ثابتًا في حقه لكن الاستغراق منع أثره، فإذا لم يستغرق ظهر أثر الوجوب. انظر: الهداية ١/ ١٣٨، ١٨٥، والعناية ٢/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ١/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) عند الحنفية الزكاة تتعلق بذمة المُؤدِّي، ولذلك لا تجب على المجنون والصبي لعدم الاختيار (٣) لهما، ولا اختيار بدون عقل، انظر: الهداية ١/٣٠، والبدائع ٢/٥، والاختيار ١/٩٩.

<sup>(</sup>٤) ليس إمساك المسافر إذا قدم ، والحائض إذا طهرت بدلاً عن ذلك اليوم وإنما إمساكهما لتعظيم الوقت والتشبه بالصائمين، ولئلا يتهمه الناس، والتحرز عن مواضع التهم واجب. انظر: الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣٥، والعناية ٢/ ٣٧١، والبناية ٣/ ٧١٥.

يعني الإمساك للمسافر إذا قدم، أو الحائض إذا طهرت في أثناء النهار (۱)، وهو مشكل لأنه لم يرد به نصّ، وقياسه على ما ورد به النصّ في يوم عاشوراء، وهو أنه عليه السلام: «أمر رجلاً من أسلم: أن أذن في الناس، من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء» متفق عليه (7)، لا يقوى ؛ لأنه لم يرد هناك أمر لمن كان أكل بالقضاء، فكان ذلك الإمساك هو الواجب، وهنا الواجب صوم يوم آخر بالنص (7) والإجماع (3) في حق من كان أكل، ومن لم يكن أكل ونوى الصوم قبل نصف النهار فيه خلاف معروف (6) ؛ فيقوى القول باستحباب الإمساك لا بوجوبه والحالة هذه .

قوله: (وفيه قال عمر رضي الله عنه: «ما تجانفنا(٢) لإِثم، وقصاء يوم علينا يسير »).

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ١٣٩، والعناية ٢/ ٣٢٣، ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص٨٩٤، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٣) النصّ هو قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ البقرة ، الآية : 1٨٥ . قال ابن جرير: ومن كان مريضًا أو على سفر في الشهر فأفطر ، فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر غير أيام شهر رمضان . اه. تفسيره ٢/ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٨٩٥، حاشية ٥.

<sup>(</sup>٥) اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:

فذهب الإمام أبو حنيفة وأتباعه إلى جواز النية في صوم رمضان والنذر المعين من النهار قبل الزوال. انظر: الهداية ١/١٢٧، والبدائع ٢/ ٨٥، ٨٦، والاختيار ١٣٥، ١٣٥. ووذهب الإمام مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يجوز صيام فرض كرمضان في أدائه وقضائه، والنذر، والكفارة إلا بنية من الليل. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١٩٤١، والمعني ٣/ ٩١.

<sup>(</sup>٦) أي ما تعمدنا الخطأ. انظر النهاية ١/ ٣٠٧.

يعني في الإفطار على ظن فاسد في غروب الشمس. [عن خالد بن] (۱) أسلم (۲): «أن عمر رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين طلعت الشمس! فقال عمر: الخطب (۳) يسير وقد اجتهدنا». أخرجه مالك [۵۶/ب] في «الموطأ» (۱). فإن قيل: قال مالك رحمه الله: يريد بقوله: «الخطب يسير» القضاء فيما نرى (۵). قيل: من مذهبه الفطر بالخطأ والنسيان (۱)، فحمل كلام عمر على ذلك اجتهاداً منه، ولهذا قال: فيما نرى (۷). وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه: «وقضاء يوم يسير» ، ولم يثبت هذه الزيادة (۹). وروى البيهقي عن مصنفه: «وقضاء يوم يسير» (۸)، ولم يثبت هذه الزيادة (۹). وروى البيهقي عن

<sup>(</sup>١) المثبت من الموطأ.

<sup>(</sup>٢) هو خالد بن أسلم أخو زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، روي عن ابن عسمر رضي الله عنهما، وعنه أخوه زيد، والزهري وغيرهما. انظر: الكاشف ١/ ٣٦٢، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٠، ٥١.

<sup>(</sup>٣) الخَطْب: الأمر الذي يقع فيه المخاطبة، والشأن والحال، ويقال: جلّ الخطب: أي عظم الأمر والشأن، فمعناه هنا: الحال والشأن يسير، انظر النهاية ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) الموطأ ١/٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة ١/١٨٥، ١٨٦، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١٩٨/، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) انظر الموطأ ١/٣٠٣.

<sup>(</sup>A) المصنف ٢/ ٢٨٦، ورواه عبد الرزاق ٤/ ١٧٨ بلفظ: «الخطب يسير، وقد اجتهدنا نقضي يومًا». ورواه عبد الرزاق في الموضع السابق، وابن أبي شيبة في الموضع السابق أيضًا من وجه آخر بلفظ: «من كان أفطر فإنّ قضاء يوم يسير، ومن لم يكن أفطر فليتم صومه».

<sup>(</sup>٩) قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/٥٠: وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر ثمّ تبيّن النهار فقال: لا نقضي؛ لأنا لم نتجانف لإثم، وروي أنه قال: الخطب يسير، فتأوّل ذلك من تأوله على أنه أراد خفّة أمر القضاء، واللفظ لا يدلّ على ذلك. اه.

عمر رضي الله عنه: «لا نبالي والله ونقضي يومًا مكانه»(١).

<sup>(</sup>۱) الكبرى ٤/ ٢١٧ وقال بعده: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. اه. المصدر السابق. وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢١٧: ورجح البيهقي رواية القضاء لورودها من جهات متعددة، ثم قواه عن صهيب نحو القصة وقال: «واقضوا يومًا مكانه». انظر الكبرى ٤/ ٢١٧،

<sup>(</sup>٢) الكبرى للبيهقي ٤/ ٢١٧، ورواه عبد الرزاق ٤/ ١٧٩ بمعناه. قال البيهقي بعد هذه الرواية: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة، ويعدّها مما خولف فيه. وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. اهد. الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حزم: وروي عن عمر عدم القضاء أيضًا، وهذه الرواية أولى لأن زيد بن وهب له صحبة، وروي عنه القضاء من طريق علي بن حنظلة عن أبيه. انظر المحلى ٤/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الصوم-باب إذا أفطر في رمضان ، ثم طلعت الشمس ٤/ ٢٣٥ [مع الفتح] رقم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن ميمون، الأوديّ، الكوفي، أبو عبد الله، أدرك الجاهلية والإسلام، ولا صحبة له، سمع من معاذ بن جل باليمن، وبالشام، وسمع من ابن مسعود، وعمر رضي الله عنهم. قال ابن حجر: مخضرم مشهور، ثقة عابد، نزل الكوفة، مات سنة ٧٤هـ وقيل بعدها. التقريب ٤٢٧، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٦٧، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان ١٥٩.

سحورًا»(۱).

والثاني: أنه لا يجب القضاء (٢) فإن النبي ﷺ لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل كما نقل فطرهم. فإن قيل: فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء؟ قال: أو بدّ من القضاء (٣). قيل: هشام قال ذلك برأيه (٤) لم يرو ذلك في الحديث (٥)، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم أن معمراً روى عنه قال: سمعت هشاماً قال: لا أدري أقضوا أم لا. ذكر هذا وهذا عنه البخاري (٢).

<sup>(</sup>۱) الكبرى للبيه قي ٤/ ٢٣٨، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٢٦. وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ١٥٤: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. اه. وذكر مثله عن عمرو بن حريث وقال: رجاله رجال الصحيح. انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) هو قول الحكم بن عتيبة، ومجاهد، والحسن البصري، وجابر بن زيد أبي الشعثاء، وعطاء ابن أبي رباح، وعسروة بن الزبير، وإسحاق، وداود، انظر: المحلى ٤/ ٣٥٩، ٣٦٠، وابن أبي رباح، وهو اختيار ابن خزيمة، وابن المنذر، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم. انظر: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٣٩، والإقناع لابن المنذر ١/ ١٩٢، وحقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٤، وإعلام الموقعين ٢/ ٢٥، ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الصوم - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس ٤/ ٢٣٥ [مع الفتح] رقم (١٩٥٩).

<sup>(</sup>٤) جاء عند أبي داود في كتاب الصوم ـ باب الفطر قبل غروب الشمس ٢/٢ ٣٠٦، ما يشعر على أن هذه الزيادة من هشام، ففيه قال أبو أسامة : قلت لهشام : أمروا بالقضاء؟ وبدّ من ذلك! .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٢٣٦: وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا عدمه اهد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في حقيقة الصيام ٣٤: وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء ، وعروة أعلم من ابنه . اهد. وقال ابن خزيمة : الأمر بالقضاء ليس في الخبر ، إنما هو قول هشام . انظر صحيحه ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الصوم - باب إذا أفطر في رمضان، ثم طلعت الشمس ٤/ ٢٣٥ مع الفتح . وقال ابن حجر: هذا التعليق وصله عبد بن حميد قال : «أخبرنا معمر، سمعت هشامًا بن عروة» فذكر الحديث وفي آخره: «فقال إنسان لهشام: أقضوا أم لا؟ فقال: لا أدري» اهـ . الفتح ٢٣٦/٤.

والنص قد ورد في حق الناسي<sup>(۱)</sup>، والفرق بينه وبين المخطئ<sup>(۲)</sup> محل نظر. وقد ذكر كثير من الأصحاب في تعليل عدم الإفطار بالأكل ناسيًا أن الصوم عبارة عن الإمساك مقرونًا بالنية وضده الأكل مع النية ولم يوجد<sup>(۲)</sup>؛ ولأنه لا يؤمن وقوع مثله في القضاء فيؤدي إلى الحرج المنفي بالكتاب والسنة<sup>(۱)</sup>. وهذا التعليل يشمل الخطأ والنسيان.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من أخلاق المرسلين؟ تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، والسواك»).

<sup>(</sup>۱) يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في كتاب الصوم ـ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا ١٨٤، ١٨٣، ١٨٤ [مع الفتح] رقم (١٩٣٨)، ومسلم في كتاب الصيام ـ باب أكل الناسي وشربه لا يفطر ١٨٠ / رقم (١٧١)، ولفظه قال: قال رسول الله ﷺ: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه". وزاد الدارقطني في السنن ٢/ ١٧٨: "فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه" إسناد صحيح، وكلهم ثقات. اهر وفي رواية محمد بن عمرو الأنصاري عنده في الموضع السابق، وعند الحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٠، والبيهقي في المعرفة ٢/ ٢٧٢ بلفظ: "من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه، ولا كفارة" صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. انظر المصدر السابق مع التلخيص للذهبي. وقال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق، وهو ثقة عن الأنصاري. اهر. المصدر السابق. وقال البيهقي: تفرد به الأنصاري عن محمد بن عمرو وكلهم ثقات. اهر. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) قالوا: المخطئ يمكنه الاحتراز بأن يصبر حتى يجد اليقين، والناسي لا يمكنه . انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١٩٩١، والعناية ٢/ ٣٧٢، وحقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا التعليل.

<sup>(</sup>٤) علل الكاساني بمثل هذا في الناسي. انظر البدائع ٢/ ٩٠.

كتاب الصوم كتاب الصوم

أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر ولم يذكر السواك وإنما ذكر بدله وضع اليُ منى على اليُسرى في الصلاة، ولفظه أنه عليه السلام قال: "إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة»(۱). قال البيهقي: صحيح، عن عائشة قالت: "ثلاث من النبوة؛ تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلة»(۱). وروى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء موقوفًا عليه نحوه (۱). والأدلة على تعجيل الفطر وتأخير السحور ثابتة في "الصحيحين» وغيرهما(۱)، وكون ذلك من السنة.

<sup>(</sup>۱) رواه في الكبرى ٢/ ٢٩، ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا ٤/ ٢٣٨ بنحو هذا اللفظ. وقال بعده: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكيّ وهو ضعيف، واختلف عليه فقيل عنه هكذا، وقيل: عنه عن عطاء عن أبي هريرة، ومن وجه ضعيف عن ابن عمر. اهد. المصدر السابق ٤/ ٢٣٨. ورواه الطبراني في الصغير ١/ ١٠٠ عن نافع عن ابن عمر رضيي الله عنهما مرفوعًا. قال الهيثمي: وفيه يحيى بن سعيد بن سالم القداح، وهو ضعيف. المجمع ٣/ ١٥٥. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الطبراني في الأوسط ضعيف. المجمع ٣/ ١٥٥. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الطبراني في الأوسط

<sup>(</sup>٢) الكبرى ٢/ ٢٩، وذكره في ٢٣٨/٤ وقال: هو أصح ما ورد فيه، وأورده في المعرفة ٦/ ٢٨٦ تعليقًا وقال: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ثلاث من النبوة. . . إلخ» وقال: وروي من أوجه أخر مرفوعًا ، ولم يثبت إسناده مرفوعًا.

<sup>(</sup>٣) انظر المصنف ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) روى البخاري في كتاب الصوم-باب تعجيل الإفطار ٤/ ٢٣٤ [مع الفتح] رقم (١٩٥٧)، ومسلم في كتاب الصيام-باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر ٢/ ٧٧١ رقم (٤٨)، والترمذي في كتاب الصوم-باب ما جاء في تعجيل الإفطار ٣/ ٨٢، وابن ماجه في كتاب الصيام-باب ما جاء في تعجيل الإفطار ١/ ٥٤١ عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي عليه قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». =

وأما كونه سنة الأنبياء ففيه نظر؛ فإنه ثبت في «الصحيح» أنهم في ابتداء الإسلام كانوا لا يأكلون ولا يجامعون بعد النوم حتى نزل قوله تعالى: ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (١) . وقال عَلَيْ : «فصل ما بين الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (١) . وقال عَلَيْ : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكْلَة (٢) السحر (٣) . و «كان النبي عَلَيْ يعجبه متابعة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء »(١) . فالظاهر أنه لم يكن السحور

وروى البخاري في كتاب المواقيت ـ باب وقت الفجر ٢/ ٦٤، ٦٥ [مع الفتح] رقم (٥٧٥)، (٥٧٥)، (٥٧٥)، ومسلم في كتاب الصيام ـ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه . . . ٢/ ٧٧١ رقم (٤٧)، وابن ماجه في كتاب الصيام ـ باب ما جاء في تأخير السحور ١/ ٥٤٠، والنسائي في كتاب الصيام ـ باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح السحور ١٤٣/، عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله على ثم قمنا إلى الصلاة . قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية . والأحاديث الصحيحة في الباب كثيرة كما ذكر المصنف .

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة، الآية: ۱۸۷، انظر: صحيح البخاري في كتاب الصوم ـ باب قول الله جل ذكره: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إِلَىٰ نسانِكُمْ ... ﴾ الآية ٤/ ١٥٤ [مع الفتح] رقم (١٩١٥)، وفي كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة ـ باب ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ ... ﴾ الآية ٨/ ٣٠ [مع الفتح] رقم (٤٥٠٨).

 <sup>(</sup>٢) أَكُلّة: بفتح الهمزة، وسكون الكاف المرة الواحدة من الأكل، وإن كثر المأكول فيها، انظر:
 النهاية ١/ ٥٨، وشرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الصيام - باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ، وتعجيل الفطر ٢/ ٧٧٠ ، ٧٧١ ، رقم (٤٦) .

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٣٢٥، وأبو داود في كتاب الترجّل ـ باب ما جاء في الطرق ٤/ ٨٢ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه . وروى البخاري في كتاب اللباس ـ باب الفرق ١٠ ٤/ ٣٧٤ [مع الفتح] رقم (٩١٧)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كان السنب على يحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه ، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي على أم فرق بعد».

كتاب الصوم ٥٥٥

مشروعًا قبل الإسلام(١١)، أو كان مشروعًا لبعض الأنبياء دون بعض.

قوله: (إلا أنه إذا شك في الفجر، ومعناه: تساوي الظنين) $^{(\Upsilon)}$ .

في عبارته شيء وهوأن الظن رجحان الاعتقاد (٣) و الراجع يقابله المرجوح أن نقل يُتصور أن يتساوى الرجحان، ويستعمل الظن في اليقين أيضًا (٥) ، ولا يتصور تقابل اليقينين.

ومراده تساوي الاعتقادين أو الأمارتين ونحو ذلك(٦).

قوله: (ومن أكل في رمضان ناسيًا فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح حديث «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب»: معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور. فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور. اه.. شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) تتمة العبارة في الهداية: الأفضل أن يدع تحرزًا عن المحرّم ولا يجب عليه ذلك. ١/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) قال الجويني: الظنّ: تجويز أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. اه. الورقات ٣٠. وقال ابن الهمام: الظن: هو الطرف الراجح من الاعتقاد. والشك: هو استواء طرفي الإدراك من النفي و الإثبات. انظر فتح القدير ٢/ ٣١٥، ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) قال النووي: مراد الفقهاء في كتبهم بالشك هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحًا. والأصوليون يفرقون بينهما، فإن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح ظنّ والمرجوح وهم. انظر المجموع ١/١٦٨، ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) كما في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبَّهمْ ﴾ البقرة، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٦) انظر فتح القدير ٢/ ٣٧٥.

متعمدًا عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن الاشتباه استند إلى القياس<sup>(۱)</sup> فتتحقّق الشبهة)<sup>(۲)</sup>، إلى أن قال: (ولو احتجم فظن آن ذلك يفطر ثم أكل بعد ذلك متعمدًا عليه القضاء والكفارة؛ لأن الظنّ ما استند إلى دليل شرعى في حقه).

هذا مبني على أن الإفطار بالحجامة على خلاف القياس (")، وقد تقدم أنه [٥٥/ أ] على وفق القياس الصحيح/ ؛ لأن إخراج الدم بمنزلة إخراج الطعام بالاستقاء، وبمنزلة إخراج المني بالمباشرة ، وبغيرها على الصحيح، وبمنزلة دم الحيض والنفاس (ئ)، فهذا القياس إن لم يكن أعلى من قياس الناسي على العامد فلا يكون دونه، كيف وهو مؤيد بالنص الدال على صحته وفساد ذلك القياس.

## قوله: (ولو بلغه (٥) الحديث واعتمده) يعني حديث «أفطر الحاجم

<sup>(</sup>۱) قال الكاساني : القياس أن يفسد الأكل والشرب والجماع وإن كان ناسيًا؛ لأن ركن الصوم هو الإمساك عن هذه الأشياء، فإذا أتى بواحدة منها فقد أتى بما يضاده سواء كان عمداً أو خطأ أو نسيانًا، وإنما ترك أبو حنيفة القياس للنص الوارد في ذلك، حتى أنه قال : لولا قول الناس لقلت يقضي، أي لولا قول الناس أن أبا حنيفة خالف الأمر لقلت يقضي . انظر البدائع ٢/ ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) يريد أن شبهة فطره استندت إلى قياس الناسي على العامد بجامع أن كلاً منهما أتى بما يضاد ركن الصوم فيفطران، والقياس دليل شرعي يدرأ به العقوبات الشرعية فكذلك الكفارة هنا. انظر: البدائع ٢/ ١٠٠، والعناية ٢/ ٣٧٥، ٣٧٦، وفتح القدير ٢/ ٣٧٥، ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) قالوا: إن الإفطار بما يدخل كالطعام، والشراب، لا بما يخرج كالحجامة والفصد. انظر: البدائع ٢/ ١٠٠، والعناية ٢/ ٣٧٦، وفتح القدير ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٤١٦، ٤١٧.

<sup>(</sup>٥) أي العاميّ.

## والمحجوم» (فكذلك عند محمد رحمه الله).

يعني أنه لا كفارة عليه إذا احتجم ثم أكل على ظن أن الحجامة فطرته معتمداً على الحديث.

(لأن قول الرسول لا ينزل عن قول المفتي).

في العبارة مسامحة، بل هي خطأ والأمر أعظم من ذلك! (وعن أبي يوسف خسلاف ذلك) ـ يعني عليه الكفارة ـ (لأن على العامّي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث)(١) .

في تعليله نظر فإن المسألة إذا كانت مسألة نزاع بين العلماء، وقد بلغ العامي الحديث الذي احتج به أحدالفريقين فأخذ به كيف يقال في هذا إنه غير معذور؟ فإن قيل: هو منسوخ، فقد تقدم أن المنسوخ ما يظن آنه يعارضه (٢).

ومن سمع الحديث الصحيح فعمل به وهو منسوخ فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ، ولا يقال لمن سمع الحديث الصحيح: لا تعمل به حتى تعرضه

<sup>(</sup>۱) حاصل أقوال المذهب في هذه المسألة ما يأتي: إن احتجم فظن أن ذلك يفطره فأكل أو شرب متعمداً فإن عليه القضاء والكفارة إلا إذا أفتاه فقيه بالفساد؛ لأن الفتوى دليل شرعي في حقه. هذا هو المذهب. وإن بلغه حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» وعمل بموجبه؛ يجب عليه الكفارة أيضاً عند أبي يوسف؛ لأن الواجب على العامي استفتاء الفقهاء لا العمل بظواهر الأدلة؛ لأنها قد تكون منسوخة أو ظاهرها متروكة. وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن أنه لا كفارة عليه؛ لأن ظاهر الحديث واجب العمل به في الأصل، وقول الرسول على لا ينزل عن درجة قول المفتي، والعامي يعمل به إذا سمعه. وإن علم تأويل الحديث وأفطر بعد حجامته يجب عليه القضاء والكفارة؛ لأن قول من عمل بالحديث من العلماء لا يورث شبهة ترفع بها الكفارة لمخالفته القياس. انظر: الهداية بالحديث من العلماء لا يورث شبهة ترفع بها الكفارة المخالفته القياس. انظر: الهداية

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۹۱۰.

على رأي فلان دون رأي فلان، وإنما يقال له: انظر هل هو منسوخ أم لا؟ أما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه كما في هذه المسألة فالعامل به في غاية العذر، وإن تطرق الاحتمال إلى خطأ المفتي أقوى من تطرق الاحتمال إلى نسخ ما يسمعه من الحديث. قال أبو عمر بن عبد البر لما ذكر قول رسول الله على : «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها»: قال أبو أبوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله (۱). وهكذا يجب على كل من بلغه شيء يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصة أو ينسخه (۱)، انتهى.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الصلاة ـ باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ١/ ٥٩٤ [مع الفتح] رقم (٣٩٤). ومسلم في كتاب الطهارة ـ باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ رقم (٥٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) التمهيد لابن عبد البر ١/٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) انظر إعلام الموقعين لابن القيم ١/٧.

<sup>(</sup>٤) سماها إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث.

<sup>(</sup>٥) هكذا في النسختين، وقد فهمت أن الفاء: عاطفة. وها: للتنبيه، وتي: اسم الإشارة، والكاف: حرف خطاب أي تلك دعوى مجردة من دليل. وفي إخبار أهل الرسوخ: «وليس في هذا الكتاب فليعلم وهاء تلك الدعوى». وجملة وهاء تلك الدعوى في بعض النسخ دون الأخرى وكما ذكره المحقق.

تدبرته فإذا هو أحد وعشرون حديثًا. وذكرها(١).

وإذا كان العاميّ يسوغ له الأخذ بقول المفتي بل يجب عليه مع احتمال خطأ المفتي، كيف لا يسوغ له الأخذ بالحديث إذا فهم معناه وإن احتمل النسخ؟ ولو كانت سنن رسول الله على لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكان قولهم شرطًا في العمل بها وهذا من أبطل (٢) الباطل. وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد الأمة. ولا يُفْرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطؤه من صوابه، ويجوز عليه التناقض والاختلال (٣)، ويقول القول ويرجع عنه، ويحكى عنه في المسألة عدة أقوال.

وهذا كلّه فيمن له (١) نوع أهلية ؛ أما إذا لم يكن له أهلية قط ففرضه ما قال الله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٥) . وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتبه له المفتي من كلامه أو كلام شيخه وإن علا (١) فلأن يجوز اعتماد الرجل على ما كتب الثقات من كلام رسول الله عَلَي أولى بالجواز . وإذا قُدر أنه لم يفهم الحديث [فكما لو لم يفهم] (٧) فتوى المفتي فيسأل من يعرفه

<sup>(</sup>١) انظر إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث ٤٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أبطال» والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٣) في النسختين «الاحتلال» سقطت نقطة الخاء، والصواب ما أثبته؛ لأنه من الخلل، وهو وجود فرجة أو ثلمة بين شيئين، فإذا كان في أحوال الشخص تناقض يقال: فيه اختلال. النهاية ٢/ ٧٧، ٧٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( لو » والتصحيح من (ع) .

<sup>(</sup>٥) سُورة النحل، الآية: ٤٣، وسورة الأنبياء، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: المجموع للنووي ١/ ٤٥، والأجوبة الفاضلة للكنوي ٦١ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ع».

معناه كما يسأل من يعرفه (١) جواب المفتي (٢).

قسوله (٣) : ([وإذا عرف تأويله تجب الكفارة لانتفاء الشبهة، وقول الأوزاعي لا يورث الشبهة لخالفته القياس] (١).

[تقدم أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم عند الإمام أحمد، وإسحاق ابن راهويه، ومحمد بن خزيمة، وعطاء، والأوزاعي، ومسروق، والحسن، وابن المنذر، وعبد الرحمن بن مهدي. وتقدم ذكر ما استدلوا به من السنة، والقياس الصحيح<sup>(٥)</sup>، فكيف يكون قول هؤلاء]<sup>(١)</sup> مع هذا الدليل لا يورث الشبهة وهو موافق للقياس غير مخالف له كما تقدم؟!

قوله: (وإذا جومعت النائمة أو المجنونة وهي صائمة عليها القضاء دون [٥٥/ ب] الكفارة، وقال / زفر والشافعي: لا قضاء عليهما اعتبارًا بالناسي (٧٠)، والعذر أبلغ لعدم القصد. ولنا أن النسيان يغلب وجوده وهذا نادر).

قولهما رواية عن أبي حنيفة ذكرها في «خزانة الأكمل»(^) وهو الظاهر لأن

<sup>(</sup>١) في (ع) زيادة (يعني).

<sup>(</sup>٢) في «ع» زيادة «بالحديث إذا فهم معناه، وإن احتمل النسخ». وإني أرى أن المعنى قد اكتمل، ولذلك لم أضف هذه الجمل.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) من قوله: (إذا عرف تأويله) إلى هنا مثبت من «ع» ومن الهداية.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٩٠٩.

<sup>(</sup>٦) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٧) انظر: الهداية ١/ ١٤٠، ١٤١، والتنبيه للشيرازي ص ٦٦، والمجموع ٦/ ٣٣١.

<sup>(</sup>A) هو كتاب ليوسف بن علي بن محمد، أبو عبد الله الجرجاني، جمع فيه كتب المذهب الحنفي: الجامع الكبير، والجامع الصغير لمحمد بن الحسن، والزيادات له، والكافي للحاكم، ومختصر الكرخي، وشرح الطحاوي وغيرها من أمهات المذهب، واختلف في =

الشارع لم يعتبر فوت الركن (١) من غير قصد كما في الناسي، وهذا أولى منه. وردّه بأن النسيان يغلب وجوده وهذا نادر فيه نظر ؛ فإن النادر إذا وجد صار كالغالب فيأخذ حكمه.

\* \* \*

<sup>=</sup> الزمان الذي عاش فيه، فقيل: هو تلميذ للكرخي المتوفى: ٣٤٠هـ، وقيل: توفي بعد سنة ٥٢٢ هـ، وقد قيل: الخواهر المضية ٥٢٢ هـ، وقد قيل: بأن الكتاب لأبي الليث السمرقندي أيضًا. انظر: الجواهر المضية ٣٠٠ ، ٦٣٠، وتاج التراجم ٣١٨، والفوائد البهية ٢٣١.

<sup>(</sup>١) المقصود بفوت الركن ترك الإمساك عن الأكل والشرب والجماع؛ لأن ركن الصوم هو الإمساك عن هذه الأشياء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. انظر البدائع ٢/ ٩٠.

## فصل فيما يوجبه على نفسه

قوله: (إذا قال: الله علي صوم يوم النحر أفطر وقضى فهذا النذر صحيح عندنا خلافًا للشافعي وزفر (١) رحمهما الله، هما يقولان: نذر بما هو معصية لورود النهي عن هذه الأيام. ولنا أنه (٢) صوم مشروع والنهي لغيره، وهو ترك إجابة دعوة الله فيصح نذره لكنه يفطر احترازًا عن المعصية المجاورة ثم يقضي إسقاطًا للواجب، وإن صام فيه يخرج عن العهدة؛ لأنه أدّاه كما التزم [ه] (٢)).

عدم صحة النذر بصوم يومي العيدين مذهب مالك وأحمد أيضاً (١٠) وهو رواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة أنه إن نذر صوم غد وهو يوم النحر صح"، أنه إن نذر صوم غد وهو يوم النحر صح"، ذكره في «المبسوط» (١٠). والمسألة مشهورة في كتب الفروع والأصول (١٠)، وهي

<sup>(</sup>١) انظر: البدائع ٥/ ٨٣، والعناية ٢/ ٣٨١، والاصطلام ٢/ ٢١٠، والمجموع ٦/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>۲) في الهداية: زيادة «نذر».

<sup>(</sup>٣) المثبت من «ع»، والهداية.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة الكبرى ١/ ١٩٠، ومقدمات ابن رشد ١/ ١٧٥، ١٧٦، والمغني ٩/ ٢٣، والعمدة ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: المبسوط ٣/ ٩٥، والعناية ٢/ ٣٨١، والبناية ٣/ ٧٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر المبسوط ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٧) انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١٠/١، والمغني لابن قدامة ٩/ ٢٢، والمجموع ٦/ ٠٤٠، وأصول السرخسي ١/ ٨١، ٥٥، ٨٨، والوصول إلى الأصول لابن برهان ١/ ١٨٧، والمستصفى ٣/ ٢٠٤، ٢٠٠، ٢٠٠٠.

مبنية على أن النهي لا ينافي المشروعية عند الحنفية (۱). والفرق بين النهي عن الشيء لمعنى في عينه والنهي عنه في غيره (۲). وهنا النهي عن صوم يوم العيد لمعنى في غيره، وهو ترك إجابة دعوة الله فإنه يوم ضيافة. وهذا مقرر في موضعه. ولكن لمن منع من صومه ومنع صحة نذر صومه ترجيح من وجوه زائدة على النهي عن صومه؛ منها: أنه ورد النهي بصيغة النفي في بعض الطرق كما في رواية البخاري، وأحمد: «لا صوم في يومين» (۱)، ولمسلم: «لا يصلح الصيام في يومين (۱)، وهذا آكد في إخراج هذين اليومين عن

<sup>(</sup>١) انظر: أصول السرخسي ١/ ٨٥ وما بعدها، وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار ١/ ١٤١.

<sup>(</sup>۲) المنهي عند الحنفية قسمان: قسم ما هو قبيح لذاته كفعل اللواطة، والصلاة بغير الطهارة، وبيع ما في أصلاب الفحول من المياه وما في بطون الحوامل من الأجنة فهذه باطلة غير مشروعة لعدم وجود فائدة مقصودة، ولعدم وجود الأهلية والمحلية، وذلك أن الشارع قصر الأهلية لأداء الصلاة على كون المصلي طاهرًا عن الحدث الأكبر والأصغر، والماء في الصلب والرحم لا مالية فيهما فلم يكن محلاً للبيع. القسم الثاني: ما هو قبيح لصفة في غيره، كالبيع وقت النداء، وكصوم يوم العيد، فإن أصل البيع مشروع، وأصل الصوم كذلك، وإنما جاء التحريم لكون البيع في ذلك الوقت يشغل عن ذكر الله، والصوم في هذا اليوم إعراض عن ضيافة الله وكرمه فهذا يقع العمل فاسدًا محرمًا وتصح العبادة، والمعاملة. انظر: أصول السرخسي ١٤٠٨، ٨١، وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار ١٤١/ ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الصوم ـ باب صوم يوم النحر الاسماد [مع الفتح] رقم (١٩٩٥)، والإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٩، ٦٥ ولفظه: «لا صيام يوم الفطر، ولا يوم الأضحى» وفي لفظ: «لا صيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الصيام - باب النهي عن الصوم يوم الفطر ويوم الأضحى ٢/ ٧٩٩، رقم (١٤٠)، ولفظه: سمعته يقول: «لا يصلح الصيام في يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر من رمضان».

محلّية الصيام؛ فهذان اليومان لا يصلحان للصوم كما أن الليل لا يصلح له (۱). ومنها: ما رواه البخاري وأحمد وأهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من نذر أن يطيع الله فَلْيف بنذره، ومن نذر أن يعصيه فلا يف به»(۲)، وفي رواية: «فليطعه ولا يعصه»(۳). ولا خلاف في أن صوم يوم العيد معصية (٤)، وقد قال عَلَيْ : «لا يف به».

والذي دل عليه النص: أن كل طاعة جاز فعلها قبل النذر لزمت بالنذر؟ كما أن كل ما جاز بذله بدون الاشتراط بلا كراهة لزم بالاشتراط، وكل

<sup>(</sup>۱) اتفق العلماء على أن الليل ليس وقتًا للصيام، فلو نذر صوم يوم يقدم أبوه، فقدم ليلاً لا شيء عليه. انظر المغني ٩/ ٢٣. ولو نذر صوم الليل، أو نهاراً أكل فيه، أو يوم تحيض فيه فإن النذر لا ينعقد؛ لأن الليل ليس محلاً للصوم، والأكل مناف للصوم، والحيض مناف للصوم شرعًا. انظر البدائع ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة ١١/ ٥٨٩ [مع الفتح] رقم (٢) رواه البخاري في المسند ٢/ ٤٤، وأبوداود في كتاب الأيمان والنذور - باب ما جاء في النذر في المعصية ٣/ ٢٣٢، والترمذي في النذور والأيمان - باب من نذر أن يطبع الله فليطعه النذر في المعصية ١/ ٢٨٧، والنسائي في كتاب الكفارات - باب النذر في المعصية ١/ ٢٨٧، والنسائي في كتاب الأيمان والنذر - باب النذر في الطاعة، وباب النذر في المعصية ٧/ ١٧. ولفظهم جميعًا: «من نذر أن يطبع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». ولم أجده في هذه المصادر باللفظ الذي ذكره المصنف أولاً، أما اللفظ الثاني فهو هذا الذي ذكرة قد اختصره. ورواه الأمام مالك في الموطأ ٢/ ٢٧٦، والدارمي في السنن ٢/ ٢٤١ بهذا اللفظ أيضًا. وقد أعاده البخاري في باب النذر فيما لا يملك وفي معصية ١١/ ٤٩٥ [مع الفتح] رقم (٢٠٠٠) به أيضًا، ورواه الإمام أحمد ٦/ ٥٠، ٢٣٢، ٢٥٤، به وبلفظ قريب منه. فلعل المصنف رواه بالمعنى.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليها.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني ٣/١٦٣، والمجموع ٦/ ٤٤٠، وفتح الباري ٤/ ٢٨١، و ١١/ ٥٩٩.

كتاب الصوم كتاب الصوم

معصية لا يجوز فعلها قبل النذر لا يلزم بالنذر (١)، وكذلك الشروط. والتفريق بين ما لله من جنس واجب(٢) وبين غيره، وبين ما هو معصية لمعنى في نفسه، وبين ما هو معصية لمعنى في غيره فيه نظر.

ومنها: أن الأكل والشرب والجماع وإن كان من باب قضاء الشهوة فقد يكون عبادة كما قال عَلَيْ لمن قال: أيأتي أحدنا شهوته و<sup>(٣)</sup> له فيها أجر؟: «أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر» أخرجه مسلم من حديث أبي ذر<sup>(1)</sup> ، ولهذا كان النكاح واجبًا عند التَّوقَان<sup>(0)</sup> ، سنة بدونه<sup>(1)</sup> ، وهو أفضل من التخلي لنوافل العبادات على

<sup>(</sup>۱) قال ابن رشد في مقدماته: النذرينقسم على أربعة أقسام: نذر في طاعة الله يلزم الوفاء به، ونذر في معصية الله يحرم الوفاء به، ونذر في مكروه يكره الوفاء به، ونذر في مباح يباح الوفاء به، وترك الوفاء به. ثمّ عرف كل قسم من هذه الأقسام. انظر: ١٩/١ و وما بعدها. وقد قسمه ابن قدامة إلى سبعة أقسام، وبين المنعقد منها وغير المنعقد، والمتفق عليها والمختلف فيها. انظر المغنى ٩/٣-٢.

<sup>(</sup>۲) الحنفيون يشترطون في النذر أن يكون المنذور قربة مقصودة في جنسه كالصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والعمق ونحو ذلك لأن أجناس هذه القرب قد أوجبها الله سبحانه وتعالى. وإيجاب العبد على نفسه معتبر بإيجاب الله تعالى، فإن كانت أجناسها غير واجبة لله تعالى كالتحميد والتسبيح وعيادة المرضى، وبناءالمساجد، والرباطات ونحوها فإن النذر لا يصحّ. انظر: البدائع ٥/ ٨٢، ٥٣ والاختيار لتعليل المختار ٤/ ٧٧، ٧٧.

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم زيادة: ويكون.

<sup>(</sup>٤) رواه في كتاب الزكاة -باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ٢/ ٦٩٧، ٦٩٨ رقم (٥٣).

<sup>(</sup>٥) هو مذهب عامة الفقهاء أن من خاف على نفسه الوقوع في الزنا لشدة شهوته وجب عليه النكاح. انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٤٤٦، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ٨٢، وقوانين الأحكام الشرعية ٢١٧.

<sup>(</sup>٦) هو مذهب جمهور العلماء أن النكاح سنة مؤكدة عند أمن الوقوع في الزنا. انظر: بداية المجتهد ٣/٢، والمغني ٦/٢٤، والاختيار لتعليل المختار ٣/٢، وقوانين الأحكام الشرعة ٢١٧، والتنبيه للشيرازي ١٥٧.

الصحيح (١).

والأكل مراتب؛ فرض وهو قدر ما يدفع به الهلاك، ومستحب وهو الزيادة للتقوي على العبادات. وقد قال عليه: «لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني»(١٠). وقال عليه السلام لعبد الله بن عمرو: «صم وأفطر، ونم، وقم، فإن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا»، وأن لعينك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا»، وأخبره في هذا الحديث «أن أفضل الصيام صيام داود؛ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا». قال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه : «لا أفضل من ذلك»(١٠). وإذا عرف ذلك كان صوم يوم العيد كفطر يوم من رمضان.

فإن قيل: فقد توقف ابن عمر رضي الله عنهما في جواب من سأله عن الله عنهما في جواب من سأله عن الله عن النحر وقد نذره وقال/: «أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر» فلو كان صومه معصية لم يتوقف. قيل: إنما توقف لأن الناذر لم يعين

<sup>(</sup>۱) لعل المصنف يشير بهذا التصحيح إلى ما عزاه بعض أهل العلم إلى الإمام الشافعي أن من له توقان إلى النساء، ويأمن من الوقوع في المحظور يستحب له الاشتغال بنوافل العبادة، وترك النكاح . انظر: المغني ٦/ ٤٤٧، ٤٤٧، والذي عزاه النووي إليه وإلى أصحابه أن من له مؤن النكاح ولا تتوق نفسه إلى النساء فالأفضل له التخلي بنوافل العبادة. انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٩/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب النكاح -باب الترغيب في النكاح ٩/٥،٦ [مع الفتح] رقم (٢) رواه البخاري في كتاب النكاح -باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم ٢/ ١٠٢٠ رقم (٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الصوم-باب حق الجسم في الصوم، وباب صوم الدهر ٤/ ٢٥٦- ٢٥٩ [مع الفتح] رقم (١٩٧٥)، ورقم (١٩٧٦)، ومسلم في كتاب الصيام-باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حقًا ٢/ ٨١٣، رقم (١٨٢).

صوم يوم النحر، ولفظ الحديث «أنه سأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقتُ هذا اليوم يوم النحر. قال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه» متفق عليه (۱). وهذه الصورة قد تقدم أن الحسن روى عن أبي حنيفة أنه فرق بين نظيرها وبين النذر بصوم النحر (۲). والفرق ظاهر (۳) مع أنه قد خرج البخاري عنه (<sup>۱)</sup> رضي الله عنه: «أنه أجاب في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم (۱) إلا عسامه فوافق يوم الأضحى أو الفطر فقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (۱) لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا نرى (۷) صيامهما) (۸).

قوله: (وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تصوموا في هذه الأيام؛ فإنها أيام أكل وشرب وبعال  $^{(4)}$ ).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ـ باب من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر 1 / ٩٩٥ [مع الفتح] رقم (٦٠٠٦)، ومسلم في كتاب الصيام ـ باب النهي عن صوم يوم الفطر، ويوم الأضحى ٢/ ٨٠٠، رقم (١٤٢) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٩٦٢.

<sup>(</sup>٣) ووجه التفريق بينهما أن من نذر صوم يوم العيد قد نوى صومه وتحرّاه، ومن نوى صوم يوم فوافق يوم العيد فإنه لم يعلم أن ذلك سيوافقه فلم يتحرّ موضع النهي. قال ابن قدامة رحمه الله: يوجد فرق بين المسألتين، فإن من نذر صوم العيد قصد المعصية فلم يُوجب قضاء كسائر المعاصى، وهذا لم يقصد المعصية وإنما وقع اتفاقًا. انظر المغنى ٢٣/٩.

<sup>(</sup>٤) أي عن ابن عمر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: سماة، وفي «ع» يوم سماة، والتصحيح من مصدر الحديث.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب، آية: ٢١.

<sup>(</sup>٧) في بعض الروايات: «لا يَرى». انظر فتح الباري ١١/ ٩٩٥.

 <sup>(</sup>٨) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ـ باب من نذر أن يصوم أيامًا، فوافق النحر أو الفطر ١١/ ٩٩٥ [مع الفتح] رقم (٦٧٠٥).

<sup>(</sup>٩) البعال: النكاح وملاعبة الرجل أهله. والمباعلة: المباشرة. النهاية ١/١٤١.

أورد هذا الحديث مستدلاً به على النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، وفيه نظر من وجوه:

أحدها: أن هذا اللفظ لم يرد في كتب الحديث(١).

الثاني: أنه ورد في أيام التشريق «أنها أيام أكل وشرب وذكر الله» أخرجه مسلم (٢). وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله على قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» (٣)، وليس فيه نهي، ولهذا ذكر

<sup>(</sup>۱) بل قد ورد من غير طريق، فقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ۲۶۶ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «أمرني رسول الله على أن أنادي أيام منى، أنها أيام أكل وشرب وبعال». ورواه في المصدر السابق ۲/ ۲۶۵ من حديث أم خلدة الأنصارية قالت: بعث رسول الله على بن أبي طالب رضي الله عنه في أوسط أيام التشريق ينادي في الناس: «لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال». ورواه البيهقي في الكبرى ٤/ ۲۹۸، وروى الدارقطني في السنن ٤/ ۲۸۳، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: «ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال». قال الزيلعي: في إسناده سعيد بن سلام العطار رماه أحمد بالكذب. انظر نصب الراية ۲/ ۲۸۷: متروك. وذكر الزيلعي طرق هذا اللفظ في المصدر السابق ٢/ ٤٨٤، وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٨٧: متروك. وذكر الزيلعي طرق هذا اللفظ في المصدر السابق. والحديث ثابت بدونها. انظر التلخيص ٢/ ١٩٦١، ١٩٧٠.

<sup>(</sup>۲) رواه في كتاب الحج-باب تحريم صوم أيام التشريق ۲/ ۸۰۰ رقم (۱٤٤)، ولفظ «ذكر الله» في رواية .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصوم - باب صيام أيام التشريق ٢/ ٣٢٠، والترمذي في كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق ٣/ ٣٤، والنسائي في كتاب المناسك - باب النهي عن صوم يوم عرفة ٥/ ٢٥٢. وقد صححه الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، السنن ٣/ ١٤٤.

فيه يوم عرفة مع أن الحديث فيه كلام (١) ، ولم يرد هذا اللفظ في يوم الفطر.

الثالث: أن قوله: «وبعال» قال بن قدامة في المغني: إن ذكر البعال في رواية الواقدي وهو ضعيف (٢) . انتهى . والأحاديث الصحيحة إنما فيها أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله (٣) ، والأحاديث الواردة في النهي عن صوم يومي العيدين تكاد تبلغ حد التواتر (٤) إلا أنه ليس فيها هذا اللفظ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم أجد من تكلم على هذا الحديث الأخير.

<sup>(</sup>٢) انظر المغني ٣/ ١٦٤. ورواية الواقدي رواها الدارقطني في السنن ٢/ ٢١٢ من حديث عبد الله بن حذافة السهمي قال: «بعثني رسول الله على راحلته أيام منى أنادي: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب وبعال» الواقدي ضعيف. اهد. وقد تقدم قبل قليل الكلام على هذه الزيادة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٩٦٨.

<sup>(</sup>٤) قال الترمذي رحمه الله بعد أن روى حديث أبي سعيد رضي الله عنه في النهي عن صوم يومي العيدين: وفي الباب عن عمر، وعلي، وعائشة، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر، وأنس رضى الله عنهم. انظر السنن ٣/ ١٤٢.



## المتدلال بالب

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا اعتكاف إلا بالصوم»).

(۱) أخرجه من طريق عائشة مرفوعًا وقال: تفرد به سويد بن عبدالعزيز عن سفيان بن حسين. انظر السنن ٢/ ١٩٩٨.

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣١٧ مرفوعًا من طريق عائشة رضي الله عنها، وقال بعده: وهذا وهم من سفيان بن حسين، أو من سويد بن عبد العزيز، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به . وروي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا: "من اعتكف فعليه الصيام" اه بتصرف. ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٠ وقال: الشيخان لم يحتجا بسفيان بن حسين . اه . وقد أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب المعتكف يعود المريض ٢/ ٣٣٣، ٣٣٤، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٠١، من غير طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان، عن عائشة قالت: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً . . ." إلى أن قالت: "ولا اعتكاف إلا بصوم" قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: "قالت: السنة" قال: جعله قول عائشة . اه . المصد رالسابق ٢/ ٣٣٤. وقال الدارقطني: إن قوله: "إن السنة للمعتكف" إلى آخره، ليس من قول النبي على أنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم السنن ٢/ ٢٠١.

(٣) أثر عليّ عند ابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٣، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه عن علي قال: «لا اعتكاف إلا بصوم» وحديث أبي جعفر عن علي منقطع. انظر تهذيب التهذيب ٥/ ٢٢٥. وأخرج ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٤، عنه وعن ابن مسعود قالا: «ليس عليه صوم إلا أن يفرضه هو على نفسه». وأثر ابن عباس رضى الله عنهما عنده ٢/ ٣٣٣، ٣٣٤، =

ابن عمر (١) مكان عليّ. ولم يعتكف النبي ﷺ إلا وهو صائم (٢).

قوله: (ويصلّي قبلها أربعًا، وفي رواية ستًا (٢)، والأربع سنة، وركعتان (١٠) تحية المسجد).

يعني قبل الجمعة. ولم يذكر سنة الجمعة في باب الجمعة، ولا في باب

- = من طريق مقسم وعطاء عنه، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢ / ٣٥٣، عن ابن عباس وابن عمر بلفظ: «لا جوار إلا بصيام». قال ابن حجر: إسناده صحيح. انظر الفتح ٢ / ٣٢٢. وأخرج البيهقي عنه مرفوعًا وموقوفًا أنه قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه». قال بعده: رفعه وهم، والصحيح أنه موقوف عليه. اهد. الكبرى ٤ / ٣١٩. وأثر عائشة أخرجه ٢ / ٣٣٣، ٣٣٤ من طريق مقسم وعطاء، وأخرجه عبد الرزاق ٤ / ٣٥٤ بلفظ «من اعتكف فعليه الصوم».
- (١) انظر المغني ١٨٦/٣، وتقدم تخريجه قبل قليل وذكر من صححه، وأخرجه البيهقي ١٨٨/٤ عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم بلفظ: «المعتكف يصوم».
- (۲) ثبت ذلك في حديث ابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم «أن رسول الله عَيْثُ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» رواهما البخاري في كتاب الاعتكاف ـ باب الاعتكاف في العشر الأواخر عن (١٨/٤ [مع الفتح] رقم (٢٠٢٥) و (٢٠٢٦)، ومسلم في كتاب الاعتكاف ٢/ ٨٣٠ رقم (١) ورقم (٥). وروى البخاري في كتاب الاعتكاف ـ باب اعتكاف النساء، ٤/ ٣٣٣ [مع الفتح]، رقم (٣٠٣)، ومسلم في كتاب الاعتكاف ـ باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ٢/ ٨٣١ رقم (٢)، عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله عنها اعتكف في العشر الأول من شوال». اهد. ولم أجد من نقل أنه كان صائماً.
- (٣) هي رواية محمد بن الحسن أن المعتكف يمكث في مسجد الجامع بعد أداء الجمعة مقدار ما يصلي أربعًا أو ستًا، ثم يعود إلى معتكفه. ورواية الأصل، وما ذكره الكرخي أن سنة الجمعة أربع قبلها، وأربع بعدها، وذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه يصلي بعد الجمعة ستًا. انظر: البدائع ١/ ٢٨٥، ٢/ ١١٤، والهداية ١/ ١٤٣، وفح القدير ٢/ ٣٩٥.
  - (٤) في النسختين هكذا، وفي «الهداية»: «الركعتان» بالتعريف.

النوافل، وإنما ذكرها هنا استطراداً. والقول بأن للجمعة سنة راتبة قبلها فيه نظر؛ فإن النبي على المنبر إذا زالت الشمس يوم الجمعة، نظر؛ فإن النبي على المنبر إذا زالت الشمس يوم الجمعة، ويؤذن المؤذن بين يديه، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام النبي على على المنبر وخطب، وكذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان بعده. فلما تولى عثمان رضي الله عنه، وكثر المسلمون أحدث الأذان الأول على ما هو اليوم، وهي سنة عثمان رضي الله عنه، وعمل بها علي رضي الله عنه، ثم الأئمة بعدهما (۱).

وقد قال النبي على: «[عليكم] (٢) بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» (٣). والمراد أنه لم يكن يصلي قبل الجمعة سنة. وما ورد من الأمر بالركعتين (١٤) فتلك تحية المسجد، وليس قبل الجمعة سنة مؤقتة مقدرة بعدد؛ لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي عله أو فعله، وهو لم يسن في ذلك شيئًا لا بقوله ولا بفعله. ومن قال من العلماء أن قبلها سنة راتبة، منهم من جعلها ركعتين كما قال طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد (٥)، ومنهم من جعلها أربعًا كما هو مذهب أبي حنيفة وقول طائفة من

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح البخاري في كتاب الجمعة ـ باب الأذان يوم الجمعة ٢/ ٤٥٧ [مع الفتح]، رقم (٩١٣)، وفي باب المؤذن الواحد يوم الجمعة ٢/ ٤٥٩، [مع الفتح] رقم (٩١٣)، وفي باب التأذين عند الخطبة ٢/ ٤٦١ [مع الفتح] رقم (٩١٦)، ولم أجد التصريح بعمل علي رضي الله عنه، ولكن قال الراوي بعد حكاية فعل عثمان رضى الله عنه: «وثبت الأمر على ذلك».

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ع) ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) تقد تخریجه في ص ٤٩٨ حاشية رقم ١ .

<sup>(</sup>٤) تقدم الحديث في ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>٥) هي رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، وأبو يعلى، وطائفة من أصحابه. انظر الإنصاف للمرداوي ٢/ ٤٠٦، وعند الشافعية أقلها ركعتان قبل الجمعة وركعتان بعدها، والأكمل أربع ركعات قبلها وأربع بعدها. انظر: المنهاج مع السراج الوهاج ٢٤، والمجموع ٤/ ٩.

أصحاب أحمد (١) قالوا: لأن الجمعة ظهر مقصورة فتكون سنتها سنة الظهر (٢). وفيه نظر لوجهين:

أحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تُفارق بها ظهر كل يوم باتفاق العلماء (٣). وإذا كانت الظهر تشارك الجمعة في حكم وتفارقها في حكم لم يكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل، فليس جعل سنة الجمعة من موارد [٥٦] الاشتراك/ بأولى من جعلها من موارد الافتراق.

الثاني: أن يقال: هَبُ أنها ظهر مقصورة؛ فالنبي عَلَي لم يكن يصلي في سفره سنة للظهر المقصورة لا قبلها ولا بعدها؛ لأن السبب المقتضي لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة كما قال ابن عمر رضى الله عنهما:

بعض الفريضة أولى بحدف السنة الرابية كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: «لو كنت مسبحًا(٤) لأتممت (٥) أي لو استحبّ للمسافر أن يصلي أربعًا لكان

<sup>(</sup>۱) انظر الهداية ١/ ١٤٣، والإنصاف للمرداوي ٢/ ٢٠٥. ومذهب الحنابلة في هذا والشافعي أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة، ومن راح إلى الجمعة صلى ما شاء أن يصلي حتى يصعد الإمام على المنبر، فإذا صعد على المنبر كفّ من كان قد صلى ركعتين فأكثر. انظر: الأم ١/ ٢٢٧، والإنصاف ٢/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع ١/ ٢٨٥، والمجموع ٤/ ٥٣١، والإنصاف للمرداوي ٢/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) اتفقوا على أن من شروط وجوب الجمعة بعد وجود شروط الصلاة: الذكورة، والصحة؛ فلا تجب على امرأة ولا مريض. وأن من شروط إقامتها الجماعة، واختلفوا في مقدار الجماعة. واتفقوا على أن الجمعة تشرع لها خطبتان. انظر: بداية المجتهد ١٩٨٨، ١٩٠، ١٩٢، والمغنى ٢/ ٣٢٧، ٣٢٨، والمجموع ٤/٥٠٨، ٥١٤.

<sup>(</sup>٤) في النسختين: مستحبًا، والتصحيح من مصدر الحديث.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب صلاة المسافرين وقصرها ١/ ٤٨٠، رقم (٩).

صلاة الظهر أربعًا أولى من أن يُصلي ركعتين فرضًا، وركعتين سنة لأن التقرّب إلى الله بالتطوع مع الظهر، وإنما كان النبي على يسلم في السفر ركعتي الفجر (۱) والوتر (۲). ويتوجه أن يقال: إن هذا الأذان لما سنه عثمان، واتفق المسلمون عليه صار أذانًا شرعيًا، وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة، وليست سنة راتبة كالصلاة قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء لقوله عليه السلام: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة» قال بعد الثالثة: «لمن شاء» (۱)، وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه.

قوله: (وبعدها أربعًا أو ستًا على حسب الاختلاف في سنة الجمعة).

فيه نظر، وهو أن الأفضل في النوافل كلها المنزل، وإنما كان النبي عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة ـ باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها ٣/ ٦٧٣ [مع الفتح]، بلفظ: «وركع النبي على ركعتي الفجر في السفر»، ووصله مسلم في كتاب الصلاة ـ باب قضاء الصلاة واستحباب تعجيل قضائها ١/ ٤٧١، رقم (٣١٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر وفيها «ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة»، ومن حديث أبي قتادة في تلك القصة وفيها: «ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله على ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم» . انظر المصدر السابق ١/ ٤٧٢، ٤٧٣ رقم (٣١١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الوتر - باب الوتر في السفر ٢/ ٥ [مع الفتح] رقم (١٠٠٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب جواز النافلة على الدابة حيث توجهت ١/ ٤٨٧ رقم (٣٩)، ولفظ البخاري: «كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٤٨٠، حاشية رقم ٤.

يصلي سنة الجمعة التي بعدها في منزله كما في حديث ابن عمر المتفق عليه (۱). والمعتكف [في] المسجد الذي يعتكف فيه هو منزله في مدة اعتكافه، فيكون رجوعه وصلاته في مسجده أولى من وجهين: من وجه أنه معتكفه، ومن وجه أنه منزله.

قوله: (فإن جامع ليلاً أو نهارًا عامدًا أو ناسيًا بطل اعتكافه).

في بطلانه (٣) الاعتكاف بالجماع ناسيًا نظر؛ فإن عدم إبطال اعتكافه أولى من عدم إبطال الصوم، لأن الكفّ عنه ركن الصوم (١) ، ومسحظور الاعتكاف (٥) ، فإذا لم يؤثر في الركن (١) ؛ فالمحظور أولى . فإن قيل : حالة المعتكف مذكرة فلم يعذر لكونه في المسجد (٧) ، قيل : خرج من المسجد فدخل منزله لحاجة الإنسان فنسي فواقع أهله ، فليس معه وهو في منزله حالة مذكرة .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الجمعة - باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ۲/ ۹۳ [مع الفتح] رقم (۹۳)، وفيه (۹۳)، ومسلم في كتاب الجمعة - باب الصلاة بعد الجمعة ٢٠٠٠، رقم (۷۱)، وفيه «وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين»، وزاد مسلم «في بيته».

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين بالهاء، ولعل الصواب بدونه.

<sup>(</sup>٤) وجه ذلك أن ركن الصيام الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة، وفوات الشيء عند ذهاب ركنه أمر ضروري. انظر البدائع ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) أي الجماع من محظور الاعتكاف لا ركنه؛ لأن ركنه اللبث في المسجد وملازمته بنية العبادة. انظر البدائع ١١٣/٢. ١١٥.

<sup>(</sup>٦) أي الجماع حال النسيان لا يبطل الصوم ولا يؤثر فيه. انظر: الهداية ١/ ١٣٢، والبدائع ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الهداية ١/ ١٤٤، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣٨.

كتاب الصوم

قال السروجي: وعن ابن سماعة (١) أنه ذكر عن بعض أصحابنا أن جماع الناسي لا يُبطل الاعتكاف؛ لأنه فرع الصوم (٢). انتهي. وعند الشافعي إن كان ناسيًا لاعتكافه أو جاهلاً لتحريمه لم يبطل (٣).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم» إلى أن قال: «وبيعكم وشراءكم»)(1).

الحديث المشار إليه خرجه ابن ماجه (٥)، وضعفه النووي وغيره (٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سماعة بن عبيد، أو عبد الله، أو عبيد الله على اختلاف المصادر ـ الكوفي، التميمي، القاضي الحنفي . حدّث عن الليث بن سعد، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن . وهو الذي كتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروى الكتب والأمالي، توفي سنة ٢٣٠ هـ وقد جاوز المائة . انظر: الجواهر المضية ٣/ ١٦٨ ـ ١٧٠، وتاج التراجم ٢٤٠، ١٢٠ والفوائد البهية ١٧٠ . ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظر البناية ٣/٧٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر المهذب مع المجموع ٦/ ٥٢٣ ، ٥٢٤ ، وكفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار ١/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث مذكور في الهداية قبل المسألة السابقة، واستدلُّ به عَلَى كراهية البيع والشراء في المسجد لغير المعتكف. انظر الهداية ١/٤٣.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد ١/٢٤٧، من حديث مكحول عن واثلة بن الأسقع . قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف ، أبو سعيد هو محمد بن سعيد المصلوب . قال أحمد : عمداً كان يضع الحديث ، وقال البخاري : تركوه ، وقال النسائي : كذّاب اه . مصباح الزجاجة ١/ ٢٦٥ . ورواه عبد الرزاق ١/ ٤٤١ ، ٢٤٤ عن مكحول عن معاذ بمثل حديث ابن ماجه . قال الترمذي : يقال : مكحول لم يسمع من أحد من أصحاب النبي على غير واثلة بن الأسقع ، وأنس ، وأبي هند الداري . انظر السنن المد من أبي أمامة ، وأبي الدرداء ، وابن مسعود . قال ابن حجر : هذا الحديث اختلف فيه على مكحول ، وأسانيده كلها ضعيفة . اه . الدراية لابن حجر ١ / ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٦) لم أقف على تضعيف النووي، والحديث رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/ ٣٤٧، ٣٤٨، وذكر جميع طرقه، ونقل عن الإمام أحمد، والبخاري تضعيف حديث العلاء بن كثير. انظر: ٣/ ٣٤٧، ٣٤٨.

## البّنبيري في المنافق ا

لِلْعَالَامَةُ صَدُّرَالِةِينَ عَلَى بِنَصَّلِي بِنَالِمِيالِفِّ زَاجِعَنَفِي اللَّهِ الْمِعَالَةِ فِي اللَّهِ المتَوفِ ٢٩٢ صناط

مِهُ أُوِّلُ الكِنَابُ إِلَىٰ كَمَا يَهَ كُنَّا بِ الطَّلامِهِ

نِمَتَّنِهُ وَدِيَّاتِهُ يَحَبِّرُلُ لِحَسَّلِيمٌ بِمُحَسَّرُثُ كُرِّرٍ يَحَبِّرُلُ لِحَسَّلِيمٌ بِمُحَسِّرُثُ كُرِّرٍ

المجكلد الثاليث

كتاب الحج كتاب الحج

## مهتاب الاح

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيّما عبد حجّ عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، وأيّما صبيّ حجّ عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام»).

هذا الحديث منقول بالمعنى، وفيه زيادة تأكيد، وهي قوله: «ولو عشر حجج» ليست في الحديث. وأصله عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: «أيّما صبي حج ثمّ بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى»(١). وفي صححة رفعه كلام(١). وعن محمد بن كعب القرظيّ عن النبي عَلِي قال: «أيّما صبيّ

<sup>(</sup>۱) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أجده بعينه، وقد ذكره الزيلعي وعزاه إلى الحاكم في المستدرك، وساقه بسنده ومتنه وحكمه له. انظر نصب الراية ٣/٣. ووجدته عند الحاكم في المستدرك ١/ ٤٨١ بلفظ آخر بمعناه. ورواه أيضاً بمعناه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٥٥، وابيهقي في الكبرى ٥/ ١٧٩، وصححه الحاكم وابن خزيمة في صحيحه ٤٩ ٣٤٠ وابيهقي في الكبرى ٥/ ١٧٩، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) قال ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٥٠: الصحيح موقوف، وأخرجه موقوفًا من رواية ابن أبي عدي عن شعبة. انظر المصدر السابق. وقال البيهقي في الكبرى ٥/ ١٧٩: تفرد برفعه محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع عن شعبة، ورواه غيره عنه عن شعبة موقوفًا. وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش موقوفًا وهو اللصواب. اه. قال الحافظ ابن حجر: قلت: لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب، عن الحارث بن سريج، عن يزيد بن زريع، متابعة لمحمد بن المنهال. ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: «احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس . . .» فذكره. وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع، فلذا نهاهم عن نسبته إليه. اهد. التلخيص الحبير ٢٠ / ٢٠٠.

حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيّما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج» ذكره الإمام أحمد في رواية عبد الله(١) هكذا مرسلاً(٢).

قوله: (والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة (٣) سفره ووجد زادًا وراحلة لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وقد مرّ في كتاب الصلاة).

لم يمر في كتاب الصلاة سوى قوله: (ولا تجب الجمعة على مسافر، ولا امرأة، ولا مريض، ولا أعمى، ولا عبد، لأن المسافر يحرج (٤) في الحضور، وكذا المريض والأعمى)(٥). ولم يمر ذكر خلاف الصاحبين، ولا علّل بسوى

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن الشيباني روى عن أبيه وغيره، وروى عنه النسائي، والطبراني وغيرهما. توفي سنة ۲۹۰هـ. انظر الكاشف ١/ ٥٣٨، والتقريب ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في المسند ولا في مسائل عبد الله المطبوعة، وقد ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٤٨ فقال: وقال الإمام أحمد، عن محمد بن كعب القرظي، قال: قال رسول الله على «إني أريد أن أجد في صدور المؤمنين عهداً. . . الحديث». وذكره المجد في المنتقى ٢/ ١٩ - ٢٠ (مع نيل الأوطار) أيضًا. قال البنا في الفتح الرباني ٢١/ ٣٠: لم أقف على هذا الحديث في المسند، ولعله في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد بن حنبل، أو ابنه عبد الله اهد. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٥٤، من الوجه الذي ذكره المصنف عن الإمام أحمد، وأبو داود في المراسيل ١٤٤ - ١٤٥ من طريق الإمام أحمد، عن وكيع، وهو شيخ ابن أبي شيبة أيضاً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مؤونة، والتصحيح من (ع»، وهو الموافق لما في الهداية.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يخرج، والتصحيح من «ع»، و«الهداية».

<sup>(</sup>٥) انظر الهداية ١/ ٩٠.

الحرج (۱) ، وقد تقدم الكلام هناك على ما في كلامهم من الإشكال . وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الأعمى والمقعد ومقطوع الرجلين عليهم الحج بأنفسهم (۱) . وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في وجوب الحج على الأعمى روايتان ، فرقا على إحدى الروايتين بين الجمعة والحج ، وقالا : وجود القائد إلى الجمعة ليس بنادر بل هو غالب ، فيلزمه الجمعة ، ولا كذلك القائد إلى الحج نقله السغناقي ، وعزاه إلى «الذخيرة» (۱) و «فتاوى قاضي خان» (۱) [۷۰/أ] والفرق قوي . وهو خلاف قول أبي حنيفة رحمه الله في الموضعين (۵) على رواية الحسن عنه .

قوله: (وحقّ العبد مقدّم على حقّ الشرع بأمره) $^{(1)}$ .

فيه نظر؛ فإنه لا يعرف عن الشارع أنه أمر بتقديم حق العبد على حقه، بل تقدم قوله على الله أحق أن يقضيه (٧). وإنما قالوا: إن حق العبد مقدم

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر البدائع ٢/ ١٢١، وفتح القدير ٢/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر العناية ٢/ ٤١٥، والبدائع ١/ ٢٥٩، والاختيار ١/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الفتاوى الخانية ١/ ٢٨٢. ونقل السرخسي عنهما رواية واحدة وهي الوجوب إذا وجد المال والقائد كرواية الحسن عن الإمام أبي حنيفة. انظر المبسوط ٤/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الهداية في باب صلاة الجمعة ١/ ٩٠، وفي كتاب الحج ١/ ١٤٥، والبدائع ١/ ٢٥٩ و٢/ ١٢١ ـ ١٢٢.

 <sup>(</sup>٦) هذا التعليل علل به على وجوب زيادة نفقة الحج على نفقة عياله وامرأته إلى أن يرجع ، لأن
 النفقة حق مستحق للمرأة . انظر الهداية ١٤٦/١ .

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في ٩٣٩ حاشية رقم ١ . والحديث وقع لمن فاته الحج هل يقضي عنه أم ٧٪ .

على حق الله بالاستنباط من أحكام متفق عليها(١). ففي إطلاق قوله (بأمره) نظر.

قـوله: (ولابد من أمن الطريق لأن الاستطاعة لا تثبت دونه؛ ثم قيل : هو شرط الوجوب حتى لا يجب عليه الإيصاء، وهو مروي عن أبي حنيفة، وقـيل: شـرط الأداء دون الوجـوب(٢) لأنه عليه الصلاة والسلام فستر الاستطاعة بالزاد والراحلة(٢) لا غير).

<sup>(</sup>۱) قالوا: حق العبد مقدم بإذن الشرع لافتقار العبد وغنى الله تعالى، لأنه تعالى ما شرع الشرائع إلا لتعود المصالح إلى المكلف جودًا منه وتفضلاً. انظر: فتح القدير ٢/ ٤١٥، والبناية ٤/٤١.

<sup>(</sup>٢) قال الكاساني في فضل شرائط فرضية الحج : ومنها : أمن الطريق ، وإنه من شرائط الوجوب عند بعض أصحابنا بمنزلة الزاد والراحلة ، وهكذا روى ابن شجاع عن أبي حنيفة . وقال بعضهم : إنه من شرائط الأداء لا من شرائط الوجوب ، وفائدة هذا الاختلاف تظهر في وجوب الوصية إذا خاف الفوت ؛ فمن قال : إنه من شرائط الأداء يقول : إنه تجب الوصية إذا خاف الفوت . ومن قال : إنه من شرائط الوجوب يقول : لا تجب الوصية ؛ لأن الحج لم يجب عليه فلم يصر دينًا في ذمته فلا تلزمه الوصية . اهد البدائم ٢/ ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) روى الترمذي في كتاب الحج-باب في إيجاد الحج بالزاد والراحلة ٣/ ١٧٧، وابن ماجه في كتاب المناسك بباب ما يوجب الحج ٢/ ٩٦٧، والدارقطني في السنن ٢/ ٢١٧: عن ابن عسر عن النبي عليه منل عن السبيل فقال: «الزاد والراحلة». والحديث له طرق كثيرة مرفوعًا عند الدارقطني في السنن ٢/ ٢١٥ ـ ٢١٨. قال ابن حجر: طرقها كلها ضعيفة، وقل قال عبد الحق: إن طرقها كلها ضعيفة، وقال أبو بكر ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا، والصحيح من الروايات رواية الحسن مرسلاً. اه. التلخيص ٢/ ٢٢١. انظر الأحكام الوسطى لعبد الحق ٢/ ٢٥٨. والحديث وإن كان ضعيفًا فالعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا وجد زادًا وراحلة تؤديه مكة وجب عليه الحج. انظر: سنن الترمذي العلم أن الرجل إذا وجد زادًا وراحلة المجتهد ١/ ٢٧٢.

التفريق بين الوجوب ووجوب الأداء لا يقوى. قال أبو المعين النسفي "أ من الأصحاب: إن التفريق بين الوجوب ووجوب الأداء طريقة بعض مشايخنا وهي واهية [بمرة] (") بل هي فاسدة، ثم قرر ذلك، ثم ذكر أن هذا الكلام بناء على مذهب أبي الهذيل العلاف (") من شياطين القدرية، وهو أن الصوم والحج ليست بحركات ولا سكون، وهي معان تقارن الحركات والسكنات. وحكى المذهب عنه أبو القاسم الكعبي (أ). وهو مذهب [لم] وقولهم: يقدر أبو الهذيل على تقريره فضلاً عن تحقيقه. ثم بحث (أ) ثم قال: وقولهم:

<sup>(</sup>۱) هو ميمون بن محمد بن محمد، أبو المعين، النسفي المكحولي من أثمة الحنفية. توفي سنة هم معدد عنده كتاب سماه تبصرة الأدلة، والتمهيد لقواعد التوحيد. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٥٢٧، وتاج التراجم ٣٠٨، والفوائد البهية ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة مطموسة في الأصل، فأثبتت من «ع» ومن كشف الأسرار للبزدوي.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الهذيل، البصري العلاف وسماه الشهرستاني بحمدان وهو شيخ المعتزلة، ومقدّم الطائفة، ومقرّر الطريقة، والمناظر لها. أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل، عن واصل، عن أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية. أنكر صفات الله سبحانه وتعالى حتى العلم والقدرة، فزعم أنهما الله، وأن لما يقدر الله نهاية، وزعم أن أهل الجنة تنتهي حركاتهم، ويسكنون سكونًا دائمًا حتى لا يتكلمون. هلك سنة ٢٢٧ هـ. انظر: طبقات المعتزلة ٤٤ ـ ٤٩، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ٢٤٥١ ـ ٢٤٥، والملل والنحل ٢٥٥ ـ ٥٤٢، وسير أعلام النبلاء ٢٤٠٠٥ ـ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن أحمد بن محمود، البلخي، المعروف بالكعبي، من معتزلة بغداد، نفى صفات الله عز وجل مثل ما قال أصحابه المعتزلة، وقال: إن إرادة الله ليست صفة قائمة بذاته، ولا هو مريد لذاته، تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراً. توفي سنة ٣١٩هـ. وله مؤلفات في نحلته كالمقالات، والجدل، وغيرهما. انظر: الملل والنحل ١٧٦٠٧٨، مؤلفات في نحلته كالمقالات، والجدل، وغيرهما. والخواهر المضية ٢/ ٩٦، وتاج التراجم ١٧٧، ١٧٨، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٥) المثبت من «ع»: وهو الموافق لما في كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري.

<sup>(</sup>٦) يعني أبا المعين النسفي.

إن في حقّ النائم والمغمى عليه أصل الوجوب ثابت، ووجوب الأداء منتف غير صحيح لما بينًا أن الأداء هو نفس الصوم والصلاة. والقول بوجوب الشيء مع انتفاء وجوبه محال؛ فإذن لا ثم وجوب أصل الصوم ولا الصلاة عليه، بل الوجوب عليه عند زوال الإغماء بخطاب مبتدأ من قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ (١) الآية. والمغمى عليه مريض، ومن قوله على «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها »(١). والإغماء مثل النوم. وقولهم: هذا يسمّى قضاءً، ولو كان ابتداء فرض لزمه، لكان أداءً.

قلنا: لا فرق بين الأداء والقضاء بل هما لفظان متواليان على معنى واحد. يقال: قضيت الدين وأديته، وقضيت الصلاة وأديتها، على أن المغايرة بينهما ثبتت باصطلاح الفقهاء (٣) دون اقتضاء اللغة، ولولا خوف الإطالة لذكرت كلامه كله؛ فإنه قرر إبطال الفرق بين الوجوب، ووجوب الأداء أحسن تقرير ذكر علاء الدين (١) في شرح البَرْدُوي.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص٩١٩ حاشية رقم٥ بدون الجملة الأخيرة ولم أقف عليها.

<sup>(</sup>٣) الأداء: هو إتيان العبادة في الوقت المحدّد لها كأداء الصلاة.

والقضاء: هو أداء العبادة بعد مضي وقتها المحدّد كقضاء الصلاة، والصوم. انظر: الاختيار ١/ ٣٨، ٦٣ ـ ٦٤، وحدود ابن عرفة وشرحها ٧٤ ـ ٥٧، والمستصفى ١/ ٣٢٠، ومختصر التحرير للفتوحي ٣٢.

<sup>(</sup>٤) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد، الملقب بعلاء الدين البخاري، البحر في الفقه والأصول، شرح أصول البزدوي فسماه كشف الأسرار، وشرح أصول الفقه للأخسيكثي، وشرح الهداية إلى كتاب النكاح. توفي سنة ٧٣٠هـ. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٤٢٨، والفوائد البهية ٩٤ ـ ٩٥.

ولم يرد عليه (١) بما يساوي سماعه (٢)؛ فإذا ثبت ذلك فالراجح عدم وجوب الإيصاء. والله أعلم.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحجن امرأة إلا ومعها [  $(^{(7)}$  محرم»).

هذا الحديث ضعيف أخرجه الدارقطني (٤). وهو حجة عليه؛ لأنه قال: (ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحجّ بها أو زوج، ولا يجوز لها أن تحجّ بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام)(٥).

وليس في الحديث ذكر المدة ولا ذكر الزوج (٢). فالحديث حجة عليه من وجهين. ولو استدل بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم (٧) لكان أحق وأولى.

<sup>(</sup>١) أي لم يردّ علاء الدين البخاري على أبي المعين النسفي.

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الأسرار ١/٤٦٦ ـ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) المثبت من سنن الدارقطني.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني ٢/ ٢٢٢ ـ ٢٢٣، ورواه البزار في مسنده كما نقله الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٠، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله على قال: «لا تحج امرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا نبي الله إني كُتبت في غزوة كذا، وامرأتي حاجة. قال: ارجع فحج معها». والمصنف قد ضعف الحديث ولم أجد من سبقه إلى ذلك، وذكره الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٠، وسكت عنه. وصحح ابن حجر إسناده في الدراية ٢/ ٤. وقال أيضًا: وقد روى الدارقطني، حديث الباب من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ: «لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم» وصححه أبو عوانة. انظر فتح الباري ٤/ ٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) الهداية ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه فی ص ۷۲۶ حاشیة رقم ۲.

قوله: (ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها).

فيه نظر؛ فقد قال رسول الله على معينة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 
«لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على معينة (۱) إلا ومعه رجل أو رجلان» رواه مسلم (۱). وظاهره جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية. ولكن يحمل على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم وغير ذلك (۱). وكذلك لو كان رجل وزوجته في بيت، ومعهما امرأة أجنبية، أو دخلت عليهما امرأة أجنبية لا يقال لمثل هذا أنه خلا بأجنبية، فلا تحرم على الرجل الخلوة بالأجنبية ومعه غيره أو معها غيرها من غير تفصيل؛ فإن وجود الثالث معهما عنع من كونها خلوة إلا عند خوف الفتنة. ولكن إذا كانا وحدهما كان ثالثهما الشيطان مطلقًا.

قوله: (بخلاف ما إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام؛ لأنه يباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغير محرم).

فيه نظرمن وجهين؛ أحدهما: أن هذا يُناقض قوله أوّلاً: (ولنا قوله عليه

<sup>(</sup>۱) المغيبة: بضم الميم وكسر الغين المعجمة، وإسكان الياء هي التي غاب عنها زوجها، سواء غاب عن المنزل، أو عن البلد بالسفر. انظر: النهاية ٣/ ٣٩٩، وشرح صحيح مسلم ١٥٥/١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه في كتاب السلام ـ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ١٧١١ رقم (٢٢). إلا أنه قال: «أو اثنان» بدل «رجلان». وفي شرح صحيح مسلم للنووي «أو رجلان» مثل الذي هنا، وذلك يدل على اختلاف النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح صحيح مسلم ١٥٥/١٤.

[۷٥/ ب]

الصلاة والسلام: «لا / تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم»)(١).

الثاني: إنه ورد التقدير بثلاثة أيام وبأقل منها؛ فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : «لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم» (٢) ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي على : «نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» (٣) ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «لا يحل لامرأة [تؤمن بالله واليوم الآخر] تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها (٥) متفق على الثلاثة. وفي رواية: «مسيرة يوم» (١) وفي رواية: «مسيرة يوم» (١) وفي رواية: «مسيرة ليلة» (١) . وأخرج الحارثي في مسند أبي حنيفة حديث أبي سعيد (١٠) ، ولذلك قال أحمد في رواية: لا فرق بين قصير السفر وطويله سعيد (١٠) ، ولذلك قال أحمد في رواية: لا فرق بين قصير السفر وطويله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص٩٨٥، حاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص٧٢٤، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه في ص٧٢٤، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص٧٢٤، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ص٧٢٤، حاشية رقم ٢، عند مسلم فقط.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في ص٧٢٤، حاشية رقم ٢، عند مسلم فقط.

<sup>(</sup>٨) أخرجهما في المسند ٢/ ٦٧٠ بزيادة لفظ: «مسيرة يوم واحد ومعها ذو محرم»، و٢/ ٦٥٣.

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه في ص٧٢٤، حاشية رقم ٢، وتقدم فيها كلام العلماء في كيفية التوفيق بين هذه الروايات وجمعها. وانظر أيضًا نصب الراية ٢/ ١١، فقد نقل عن المنذري كلامًا نفيسًا في التوفيق بين هذه الروايات.

<sup>(</sup>١٠) انظر مسند أبي حنيفة للحارثي ٢٥٠.

ذلك (۱). ولا شك أن هذا العموم مخصوص بأن لا يفوت بذلك مصلحة راجحة كالمهاجرة كما هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بلا محرم (۲)، وزينب بنت رسول الله على أرسل إليها رجالاً جاءوه بها (۱)، وكذا سفر عائشة رضي الله عنها مع صفوان بن المعطل (۱) لما كانت وحدها فإن سفرها معه (۱) كان

- (٢) قال ابن سعد في طبقاته ٨/ ٢٣٠: هي أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي ﷺ. ولا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم كلثوم، خرجت من مكة وحدها، وصاحبت رجلاً من خزاعة حتى قدمت في الهدنة. اه. والقصة مشهورة في كتب تراجم الصحابة ١٣٨/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٢ .
- (٣) لم أجده، وروى ابن سعد في الطبقات ٨/ ٣٢، «أنها كانت تحت أبي العاص بن الربيع فهاجرت مع رسول الله ﷺ، ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله ﷺ فردها عليه». وذكر في ٢٩٩/- ٢٤٠ أن رسول الله ﷺ أرسل أبا رافع وزيد بن حارثة إلى مكة ليأتيا بأهله وبناته؛ فمنع أبو العاص زينب من الهجرة، فبقيت في مكة إلى حين غزوة بدر، وأرسلها أبو العاص بعد ذلك. انظر المصدر السابق، وفتح الباري ١٠٧/٧.
- (٤) هو صفوان بن المعطل بن رُبيَّعَة. بالتصغير، السلمي ثم الذكواني. قال أبو عمر بن عبد البر: وكان خيرًا فاضلاً، شجاعًا بطلاً، وهو الذي قال فيه أهل الإفك ما قالوا مع عائشة فبر أهما الله عما قالوا. اهد. الاستيعاب ٥/ ١٤٥. وقد اختلف في سنة وفاته، فقيل: قتل في غزوة إرمنية سنة ١٩هـ، وقيل سنة ٥٩هـ، وقيل ٥٩ هـ، ٦٠هـ. انظر الاستيعاب ٥/ ١٤٣ ـ ١٤٣، والإصابة ٥/ ١٥٢ ـ ١٥٣.
- (٥) انظر قصتها في صحيح البخاري في كتاب المغازي ـ باب حديث الإفك ٦/ ٤٩٦، [مع الفتح] رقم (١٤١٤)، وفي صحيح مسلم في كتاب التوبة ـ باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف ٤/ ٢١٢٩ وما بعدها رقم (٥٦).

<sup>(</sup>۱) وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة. انظر: المغني ٣/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧، والمحرر ١/ ٢٣٣، والإنصاف ٣/ ٤١٠ ـ ٤١١. وقال النووي: والحاصل أن كل ما يسمّى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام، أو يومين، أو بريداً أو غير ذلك لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً» اهـ شرح صحيح مسلم ١٠٤٩ ـ . ١٠٤ . وقال ابن حجر: قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. اه. فتح الباري ٤/٠٥.

خيرًا من أن تبقى ضائعة.

قــوله: (وأمّا إحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره)(١).

سيأتي الكلام على جواز فسخ الحج إلى العمرة(٢) إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة في عبد أحرم بالحج، ثم عتق قبل الوقوف، قالوا: يلزمه المضي في أفعال الحج، ولا ينوي به حجة الإسلام لكونه مخاطبًا مكلفًا عقد إحرامه لأداء النفل فوقع لازمًا فلم يجز له تغيير نيته إلى الفرض. انظر الهداية ١٤٧/، والعناية ٢/ ٢٢٤، وفتح القدير ٢/ ٢٢٤. وهذه المسألة مبنية على أن من دخل في نافلة من صلاة، وصوم، يلزمه الإتمام بالشروع فإن أفسدها قضاها قياسًا على الحج، وعلى من ألزم نفسه بنذر. انظر الهداية ١/ ٢٧، ٢١٠، والبدائع ١/ ٢٩٠، ٢/ ٩٤.

<sup>(</sup>۲) انظر ص۱۰۷۹-۱۰۸۷.

## فصل

قوله: (ولأهل العراق ذات عِرْق) (۱) ثم قال: (هكذا وقت رسول الله على الله على هذه المواقيت لهؤلاء) (۲) لم يثبت توقيت رسول الله على لأهل العراق ذات عرق، وإنما ثبت أنه وقت ذات عرق للعراق عمر رضي الله عنه، لما فتحت العراق. عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: «لما فتح [هذان] (۳) المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله على حدّ لأهل نجد قَرْنًا (۱)، وهو جَـور (۵) عن طريقنا. وإنا إن أردنا أن نأتي قرنًا شقّ علينا. قال: فانظروا

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في النهاية ١/ ٢١٩: هو منزل معروف من منازل الحاج يحرم أهل العراق بالحج منه، سمي به لأن فيه عرقًا، وهو الجبل الصغير. اهد. وقال ابن حجر: وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة اثنان وأربعون ميلاً. وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. اهد. فتح الباري ٣/ ٤٥٥، وتقدر الآن ذلك حوالي: ٨٠ كيلومترات تقريبًا. انظر المقادير الشرعية للكردي ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) أهل هذه المواقيت الذين ذكرهم صاحب الهداية: هم أهل المدينة، وميقاتهم ذو الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هكذا وقت رسول الله ﷺ هذه المواقيت لهؤلاء. انظر الهداية ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) المثبت من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٤) قرن: بفتح القاف، وسكون الراء، هو ميقات أهل نجد والمشرق ويسمّى: قرن المنازل، ويسمى أيضًا قرن الشعالب، وبينها وبين مكة مرحلتان. انظر النهاية ٤/٥٥، والمغرب٢/ ١٧٢، وتقدر ذلك بالكيلومترات حوالي ٨٠ كيلو متراً تقريبًا. انظر المقادير الشرعية ٣٠٢، والمعالم الأثيرة ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) أي ماثل عنه ليس على جادّته، من جار، يجور: إذا مال وضل. اهـ. من النهاية ١/٣١٣.

حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق» رواه البخاري (۱). وقال البخاري أيضًا بعد أن ذكر حديث ابن عمر في المواقيت: قال يعني ابن عمر : لم تكن عراق يومئذ (۱). وما رواه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله على وقت لأهل العراق ذات عرق» (۱) لم يثبت (١).

وروي عن أنس رضى الله عنه: «أنه كان يحرم من العقيق» $(^{\circ})$ . واستحسنه

(۱) صحيح البخاري ـ كتاب الحج ـ باب ذات عرق لأهل العراق ٣/ ٤٥٥ [مع الفتح]، رقم (١٥٣١).

(٢) رواه البحاري في كتاب الاعتصام - باب ما ذكر النبي عَلَي وحض على اتف اق أهل العلم . . . ١٩ / ٣١٧ [مع الفتح] رقم (٧٣٤٤) .

- (٣) رواه أبو داود في كتاب المناسك ـ باب في المواقيت ٢/ ١٤٣، والنسائي في كتاب مناسك الحج ـ باب ميقات أهل العراق ٥/ ١٢٥، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٣٦، والبيه قي في الكبرى ٥/ ٢٨. والحديث له شواهد وطرق لا تخلو من كلام وضعف. انظر نصب الراية ٣/ ١٢ ـ ١٢، وفتح البارى ٣/ ٤٥٦ ـ ٤٥٦.
- (٤) روى الشافعي من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن طاوس، قال: «لم يوقت رسول الله ﷺ ذات عرق، ولم يكن حيننذ أهل المشرق، فوقت الناس ذات عرق. قال ولا أحسبه إلا كما قال طاووس. وروى نحوه عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، وروى عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. انظر الأم ٢/ ١٥٠. وقال ابن خزيمة: رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها. انظر صحيحه ٣/ ١٦٠. قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٥٦: وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتًا اهر. وقال ابن المنذر في الإقناع ١ / ٤٠٢ ـ ٢٠٥: ويحرم أهل العراق من ذات عرق؛ لأنها بإزاء قرن، واتباعًا لعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. اهر.
- (٥) ذكره البيهقي في المعرفة ٧/ ٩٦ وعزاه إلى ابن المنذر. ورواه الطبراني في الكبير ١/ ٢٥١ مرفوعًا بلفظ: «وقت رسول الله على المدائن العقيق، ولأهل البصرة ذات عرق، ولأهل المدائن العقيق، ولأهل الشام الجحفة». ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ ١٩٩٨. وضعف ابن حجر إسناد الطبراني. انظر الفتح ٣/ ٤٥٦.

الشافعي (۱) ، وابن المنذر (۲) ، وابن عبد البر (۳) . وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: «أن النبي عَلَي وقت لأهل المشرق العقيق» (۱) رواه أبو داود والترمذي (۵) وقال: حديث حسن (۱) . قال ابن عبد البر: العقيق أولى وأحوط من ذات عرق ، وذات عرق ميقاتهم بإجماع (۷) . انتهى . ومعنى قول ابن عمر رضي الله عنه: «لم تكن عراق يومئذ» أنه لم يكن لهم طريق إلى الحجاز يومئذ ، لأنها لم تكن فتحت العراق يومئذ ، لأن الشام أيضًا لم تكن فتحت يومئذ ، وإنما فتحت الشام والعراق في أيام عمر رضي الله عنه (۸) . ولهذا ـ والله أعلم ـ قال ابن عمر : «لما فتح المصران أتوا عمر فقالوا» الحديث كما تقدم (۹) .

<sup>(</sup>١) انظر الأم ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر التمهيد لابن عبد البر ١٤٣/١٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: العقيق المذكور هنا واد يتدفق غوري تهامة وهو غير العقيق المذكور بعد بابين . اهـ. الفتح ٣/ ٣٥٧. ويريد الحافظ بذلك وادي العقيق الذي في المدينة الذي بوّب له البخاري في الصحيح ٣/ ٤٥٨ [مع الفتح] باب قول النبي ﷺ: «العقيق واد مبارك».

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في كتاب المناسك ـ باب في المواقيت ٢/ ١٤٣، والترمذي في كتاب الحج ـ باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق ٣/ ١٩٣، ورواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٤٢٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨، وفي المعرفة ٧/ ٩٥. وضعّفه البيهقي، وابن حجر لتفرد يزيد ابن أبى زياد به، وهو ضعيف. انظر معرفة السنن ٧/ ٩٦، وفتح الباري ٣/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٦) السنن ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>۷) التمهيد ۱٤٣/١٥.

<sup>(</sup>٨) قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ١٤١/١٥ : هذا مما لا خلاف فيه بين أهل السير .

<sup>(</sup>۹) انظر ص ۹۹۰.

قوله: (لقوله علية الصلاة والسلام: «لا يجاوز أحد الميقات إلا محرمًا»)(١).

هذا الحديث لم يثبت (٢) ، وفي الأحكام الكبرى ، قال : وذكر أبو أحمد (٣) من حديث محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي (٤) مسنداً إلى ابن عباس قال : قال رسول الله على : «لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام ؛ من أهلها أو من غير أهلها "(٥) . ومحمد هذا تكلم فيه ابن معين (١) . وفي آخر حديث المواقيت المتفق على صحته قال : «فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤١١، ورواه الطبراني في الكبير ١١/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>۲) فيه خُصيف بن عبد الرحمن الجزري الراوي عن سعيد بن جبير. وفيه كلام. انظر ميزان الاعتدال ١٩٣١. ٦٥٤، وقال ابن حجر في التقريب ١٩٣١: صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة، ورمي بالإرجاء. اهد. وقال في الدراية ٢/٢: فيه خصيف. اهد. وقد رواه الشافعي من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس موقوفًا بلفظ: «لا يجاوز الميقات إلا محرمًا» ومن طريق أبي الشعثاء، «أنه رأى ابن عباس يردّ من جاوز الميقات غير محرم» انظر الأم ٢/١٥٠. وصححه ابن حجر في الدراية ٢/٢ ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥١ عن عطاء عنه موقوفًا عليه.

<sup>(</sup>٣) هو ابن عدي، صاحب الكامل في الضعفاء.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن خالد بن عبد الله الواسطى الطحان، ضعف الإمام أحمد، وابن معين، وغيرهما، وله مناكير، وعد هذا الحديث من مناكيره، توفي سنة ٢٤٠ هـ. انظر ميزان الاعتدال ٥٣٣/٣، وتقريب التهذيب ٤٧٦.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٧٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٩ ـ ٣٠، وذكره عبد الحق من طريق ابن عدي، وضعفه بالواسطي السابق وبحجاج بن أرطأة. انظر الوسطى ٢/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر الأحكام الوسطى ٢/ ٣٣٩، ونقل الذهبي عنه في الميزان ٣/ ٥٣٣ أنه قال فيه: كان رجل سوء. وقال مرة: لا شيء. اه. ونقل ابن عدي بسنده عنه أنه قال: محمد بن خالد ابن عبد الله كذاب، إن لقيتموه فاصفعوه. اه. الكامل ٦/ ٢٧٦.

والعمرة»(١).

وقد صح دخوله عَلَي مكة عام الفتح بغير إحرام وعليه عمامة سوداء»(٢).

وفي رواية: «وعلى رأسه المغْفَر»(٣). ولكن قد قال من أوجب الإحرام مطلقًا(٤) أن ذلك كان خاصا به (٥) بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «إنها أحلّت له ساعة من نهار»(١). وأجاب من قال باستحبابه(٧): أن الذي أحلّ له

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الحج ـ باب محل أهل مكة للحج والعمرة ٣/ ٤٥٠ [مع الفتح] رقم (١٥) . ومسلم في كتاب الحج ـ باب مواقيت الحج والعمرة ٢/ ٨٣٨ ـ ٨٣٨ رقم (١١) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الحج-باب جواز دخول مكة بغير إحرام- ٢/ ٩٩٠، رقم (٤٥١). عن ﴿
جابر بن عبد الله الأنصاري: «أن رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة، وعليه عمامة سوداء
بغير إحرام».

<sup>(</sup>٣) المغفر: ما يلبس على الرأس من دروع الحديد. انظر النهاية ٣/ ٣٧٤، ومختار الصحاح ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ـ والحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٤/ ٧٠ ـ ٧١ [مع الفتح] رقم (١٨٤٦)، ومسلم في كتاب الحج ـ باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٢/ ٩٨٩ ـ ٩٩٠ ، رقم (٤٥٠) عن أنس رضي الله عنه «أن رسول الله على دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر».

<sup>(</sup>٤) هذا قول الحنفية في الآفاقي إذا أراد دخول مكة، والمالكية والحنابلة إلا إنهم استثنوا من يتكرر منه الدخول كالحطّاب وبيّاع الفواكه، ولمن قصدها لقتال مباح عند الحنابلة. انظر الهداية ١/١٤٧، والقوانين لابن جزي ١٤٩ ـ ١٥٠، والعمدة لابن قدامة ١٦٥ ـ ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح معاني الآثار ٢ / ٢٥٨ ـ ٢٦٢ ، والعناية ٢/ ٤٢٧ ، والتمهيد لابن عبد البر ٦ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه في ص٩٩٥ حاشية رقم ٣.

 <sup>(</sup>۷) هو قول الشافعي، ورواية لأحمد، وهو قول ابن عمر، والزهري، رواه مالك في الموطأ
 ۱/ ۲۲۳، وانظر الأم ۲/ ۱۵۳، والروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ١/ ٢٩٧، والمغني مع مختصر الخرقي ٣/ ٢٦٣.

منها هو القتال فيها فقط دون دخولها بغير إحرام (۱) لقوله ﷺ: «فإن أحد ترخّص لقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة [من نهار](۱)، ثم عادت / حرمتها اليوم [۸٥/أ] كحرمتها بالأمس (۳) الحديث، هذا في حديث أبي شريح العدوي (٤)، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «وإنه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ولم يحلّ لي إلا ساعة من نهار...» الحديث، متفق عليهما (٥).

<sup>(</sup>١) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٩/ ١٣٥، ١٣١، وفتح الباري ٤/ ٧٤.

<sup>(</sup>٢) المثبت في «ع» وهو الموافق لما في مصادر الحديث.

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري في كتاب العلم-باب ليبلغ العلم الشاهد والغائب ١/ ٢٣٨، [مع الفتح] رقم
 (١٠٤)، ومسلم في كتاب الحج-باب تحريم مكة وتحريم صيدها ٢/ ٩٨٧، رقم (٤٤٦).

<sup>(3)</sup> قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ١٢٧: هكذا ثبت في الصحيحين العدوي في هذا الحديث. اه. وقال ابن حجر في الفتح ٤/ ٥٠: كذا وقع هنا، وفيه نظر، لأنه خزاعي من بني كعب بن ربيعة بن الحيّ، بطن من خزاعة، ولهذا يقال له: الكعبي أيضًا، فليس هو من بني عدي، لا عدي قريش ولا عدي مضر، فلعله كنان حليفًا لبني عدي بن كعب من قريش. اه. وقال أبو عمر: أبو شريح الكعبي، الخزاعي: اسمه خويلد بن عمرو أو عمرو ابن خويلد، وقيل: كعب بن عمرو، وقيل: هانئ بن عمرو، وأصحها الأول. أسلم قبل الفتح، وحمل ألوية بني كعب بن خزاعة يوم الفتح، وفاته سنة ٥٨ هـ بالمدينة. انظر الاستيعاب ١١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد ـ باب لا يحل القتال بمكة ٢/ ٥٦ [مع الفتح] رقم (١٨٣٤)، ومسلم في كتاب الحج ـ باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ٢/ ٩٨٦ رقم (٤٤٥).

قوله: (وإِتمامهما(۱) أن يحرم بهما من دويرة أهله كذا قاله علي وابن مسعود ( $^{(7)}$ . والأفضل التقديم عليهما لأن إتمام الحج مفسر به).

قيل: المراد من كان منزلة من [د](1) ون الميقات فهو الذي يحرم من دويرة أهله كما يحرم أهل مكة من مكة في الحج ذكره السهيلي(٥). وقيل معناه: أن تنشئ لكل منهما سفراً من بلدك.

كان سفيان يفسره بذلك، وكذلك فسره أحمد وغيره (١٠). قالوا: ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام، لأن النبي عَلَيْهُ وأصحابه ما أحرموا من بيوتهم

<sup>(</sup>١) أي الحج والعمرة. انظر الهداية ١/٧٧.

<sup>(</sup>٢) أثر علي رواه ابن جرير في التفسير ٢١٣/٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٠، عن علي أنه قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال له في هذه الآبية: ﴿ وَأَتِمُوا الحَجَّ والعُمْرةَ لللهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] أن تحرم بهما من دويرة أهلك» اهر ورواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧٦، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .اهر، ورواه البيهقي في الكبري ٥/ ٣١، وفي معرفة السنن والآثار ٧/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) أما قول ابن مسعود رضي الله عنهما فلم أجده مسندًا، وإنما ذكره ابن عبد البر في التمهيد أنه روي عن علي، وابن مسعود، وجماعة من السلف أنهم فسروا قول الله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾: أن إتمامهما الإحرام من دويرة أهلك. انظر ١٤٤/١، وذكر بدون سند أنه أحرم من القادسية. انظر المصدر السابق ١٤٥/١٥، وقال الزيلعي في نصب الراية ٣/١٥، وحديث ابن مسعود غريب. اهد.

<sup>(</sup>٤) سقط الدال من الأصل، والسياق يقتضي زيادته، وفي «ع»: «وراء».

<sup>(</sup>٥) لم أجده في الروض الأنف، ولعله في كتبه الأخرى التي لم أطلع عليها.

<sup>(</sup>٦) انظر المغني لابن قدامة ٣/ ٢٦٦. وقد روى ابن جرير في تفسيره بسنده عن سفيان قال: إتمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة، وتهلّ من الميقات. ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبًا من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكن التمام أن تخرج له، لا تخرج لغيره. اهد. ٢/ ٢١٤.

وقد أمرهم الله بالإتمام، فلوكان ذلك معنى الآية، لكانوا تاركين لأمر الله. وعمر وعلي رضي الله عنهما ماكانا يحرمان إلا من الميقات، فكيف يريان ذلك ولا يفعلانه?! وقد أنكر عمر على عمران بن حصين إحرامه من مصر[ه](۱)، واشتدّ عليه وكره أن يتسامع النّاس مخافة أن يؤخذ به. أفتراه أنكر عليه أخذه بالأفضل؟!(۲). وروى الحارثي في مسند أبي حنيفة رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: «من أراد منكم الحج فلا يحرمن إلا من ميقات...»(۱) الحديث. وعن عثمان رضي الله عنه «أنه أنكر على عبد الله بن عامر (۱) إحرامه قبل الميقات»(۱). والإحرام قبل أشهر الحج

<sup>(</sup>۱) المثبت من المغني، والظاهر أن النص منقول منه. وأثر عمر رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٦، عن الحسن «أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة، فقدم على عمر فأخلظ له. . . »، ورواه البيهقي في الكبرى ٥/ ٣١ مختصراً. والطبراني في المعجم الكبير ١٠٧/١٨ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٧ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن لم يسمع من عمر.

<sup>(</sup>۲) انظر المغني ۲٦٦/۳.

<sup>(</sup>٣) مسند أبي حنيفة للحارثي ٥٠.

<sup>(3)</sup> هو عبد الله بن عامر بن كُريز، العبشميّ، القرشيّ، ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنه . ولد في عهد رسول الله على فأتي به ، فتفل في فيه وعوده . ولاه عثمان على البصرة بعد أبي مسوسى رضي الله عنه ، وضم إليه ولاية فارس بعد عثمان بن أبي العاص . ففتح خراسان كلّها، وأطراف فارس، وسجستان ، وكرمان ، وأهلك الله في إمارته يزدجرد آخر ملوك فارس . توفي سنة ٥٧ هـ . انظر الاستيعاب ٦/ ٢٥٢-٢٥٦ ، والإصابة ٧/ ٢٠٥-٢٠٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق فيما نقله ابن حجر في الإصابة ٧/ ٢٠٥ ولم أقف عليه في المصنف من طريق ابن سيرين، قال: «أحرم عبد الله بن عامر من خراسان، فقدم على عثمان رضي الله عنه فلامه وقال: غزوت وهان عليك نسكك»، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٥، عن الحسن أن ابن عامر أحرم من خراسان، فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان رضى الله عنه وغيره، =

مكروه، فكذلك قبل الميقات المكاني، كما لا يستحبّ الإمساك قبل طلوع الفجر، ولا بعد غروب الشمس في الصوم. وإن كان ذلك أشق على البدن. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>=</sup> وكره له. وذكره البخاري تعليقًا في كتاب الحج - باب قوله الله تعالى: ﴿ الحَجُّ أَشْهُ سُو مَعْلُومَاتٌ ﴾ ٣/ ٤٩٠ [مع الفتح] ولفظه: «وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان». ورواه البيهقي في الكبري من طريق داود بن أبي هند، وقال: هذا مشهور عن عثمان رضي الله عنه . انظر ٥/ ٣١. وقال ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٩٢ : هذه أسانيد يقوي بعضها بعضًا.

كتاب الحج كتاب الحج

## باب الإعرام

قوله: (وصلّى (۱) ركعتين لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي عَلَيْهُ، صلّى بذي الحليفة ركعتين عند إحرامه). الذي في حديث جابر رضي الله عنه «فصلّى رسول الله عَلَيْهُ في المسجد، ثم ركب القصواء»، ولم يذكر ركعتين، وهو في صحيح مسلم (۲). وفي حديث ابن عباس: «صلّى ركعتين بذي الحليفة وأوجب في مجلسه» أخرجه أهل السنن (۳).

وعن أنس: «أن النبي على صلّى الظهر ثم ركب راحلته، فلمّا علا على

<sup>(</sup>١) أي من أراد الإحرام. انظر الهداية ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه في كتاب الحج-باب حجة النبي عَلَيْهُ ٢/ ٨٨٧ رقم (١٤٧) في حديث جابر الطويل في كيفية حجة النبي عَلِيْهُ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب المناسك ـ باب في وقت الإحرام ٢/ ١٥٠، والترمذي في كتاب الحج باب ما جاء متى أحرم النبي ﷺ ٣/ ١٨٢، وقال بعده: هذا حديث حسن غريب: لا نعرف أحدًا رواه غير عبد السلام بن حرب. وهذا الذي يستحبّه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة، ورواه النسائي في كتاب مناسك الحج ـ باب العمل في الإهلال ٥/ ١٦٠ ولفظه «أن رسول الله ﷺ أهل في دبر الصلاة» ولم أجده عند ابن ماجه، وأخرجه أيضًا الدارقطني من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه «فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، فلمًا استوى به البيداء أحرم بالحج». السنن ٢/ ٢١٩، ٢٢٠، ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٧: وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهد. قال ابن حجر في الدراية في المستدرك ابن عطاء فيه مقال.

الجبل - البيداء - أهل" رواه أبو داود (۱٬ وإحرامه على كان بعد أن صلى الظهر ركعتين بذي الحليفة ، وهي الصلاة المطلقة في الحديث الآخر ، ولهذا قال الأصحاب: إنه تجزيه المكتوبة (۲٬ وقال الشافعي: وأحب إلي أن يهل خلف صلاة مكتوبة ، أو نافلة . حكاه البيهقي عنه (۳٬ وفي بعض نسخ الهداية بعد قوله: «إن النبي على ملى بذي الحليفة ركعتين عند إحرامه وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي ، وتقبله مني ، ولأن أداءه في أزمنة متفرقة ، وأماكن متباينة ») بالواو (۱٬ ).

في قوله: «ولأن» وذلك يشعر أن مراده أن ما قبلها أيضًا من تمام حديث جابر، ولم يرد ذلك في حديث جابر، ولا غيره، والنية عمل القلب ولا عبرة للسان، حتى لو سمّى بلسانه عمرة ونوى بقلبه حجّاً، فالعبرة لنية القلب(٥٠).

قوله: (وقوله: إن الحمد بكسر الألف لا بفتحها ليكون ابتداءً لا بناءً؛ إذ الفتحة صفة الأولى).

<sup>(</sup>۱) رواه في كتاب الحج-باب في وقت الإحرام ٢/ ١٥١، والنسائي في كتاب مناسك الحج-باب البيداء ٥/ ١٢٧، وفي باب العمل في الإهلال ٥/ ١٦٢، وابن ماجه من طريق ثابت البناني في كتاب المناسك-باب الإحرام ٢/ ٩٧٣ ولكن اختصره ولم يذكر الصلاة، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٣: إسناد صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) انظر فتح القدير ٢/ ٤٣٢ ـ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر معرفة السنن والآثار ٧/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة مع فتح القدير والبناية، والهندية كلها بدون «واو».

<sup>(</sup>٥) قال ابن المنذر في الإجماع ١٧ : وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبي بحج : أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه .

في قوله: إذ الفتحة صفة الأولى (۱) تجوز، ومراده أنها للتعليل فتكون متعلقة بما قبلها، وفي قوله: ليكون ابتداءً لا بناء نظر؛ فقد تكون «إن» المكسورة للتعليل أيضًا كالمفتوحة فتصلح للابتداء والبناء، فلا يصح نفي البناء عنها، كما في قوله تعالى ﴿ رَبّنا اكْشِفْ عَنّا العَذَابَ إِنّا مُؤْمِنُونَ ﴾ (۲)، ونحوه، ولكنّ المفتوحة خالصة للتعليل ولا يلزم من كونها للتعليل أن تكون المكسورة أولى منها، لأنه وإن كان الحمد والنعمة لك على كل حال فلا يمنع أن يكون هذا المعنى مع التعليل، وأن يكون المعنى لأن الحمد على كل حال، والنعمة لك، والملك [لك] (۳) وحدك دون غيرك حقيقة لا شريك لك، ولو ادعى الأولوية لكان أظهر.

قوله: (ولو زاد فيها - يعني التلبية (١٠٠٠ - جاز خلافًا للشافعي في رواية الربيع عنه) (٥٠٠).

قال أبو حامد الغزالي: ذكر أهل العراق عن الشافعي أنه كره الزيادة على ذلك، قال: وهو غلط، لا يكره ولا يستحب ١٣٠٠.

<sup>(</sup>۱) حكي عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى اختيار كسر همزة «إن» في التلبية، لأن ذلك ابتداء الثناء، وبفتحها يكون وصفًا لما تقدم. وابتداء الثناء أولى. انظر البدائع ٢/ ١٤٥. وذكر قاضي خان القولين عنه ولم يحك التعليل. انظر فتاوى قاضي خان ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ١/٩٤١.

<sup>(</sup>٥) الذي روى الربيع عنه جواز الزيادة بما زاد ابن عمر وغيره، ولكن الاقتصار على تلبية رسول الله على أحب إليه. انظر الأم ٢/ ١٦٩ .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه وقد قال النووي رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: فإن زاد على هذا فلا بأس لم أقف عليه وقد قال النووي رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله: فإن ابن عمر كان يزيد فيها «لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغبة إليك والعمل». اه. المجموع ٧/ ٢٤١.

قوله: (لما روي أن النبي عَلَيْكَ ، نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء (١٠). وقال من آخره: ولا / خفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل الكعببين).

هذا الحديث أخرجه الجماعة (٢). وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي علله ، يخطب بعرفات: «من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» متفق عليه (٢). وأخرج مسلم وأحمد عن جابر مثله (٤)، ولكن ليس فيه بعرفات، ولكن القصة واحدة. فذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة إلى قطعهما (٥)، وذهب الإمام الشافعي إلى قطع الخف دون

<sup>(</sup>۱) الأشياء المذكورة من قبل: القميص، والسراويل، والعمامة، والخفاف. انظر الهداية ١٩/١. ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب العلم ـ باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله ١/ ٢٧٨ [مع الفتح] رقم (١٣٤)، ومسلم في كتاب الحج ـ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه ٢/ ٨٣٤، رقم (١)، وأبو داود في كتاب المناسك ـ باب ما يلبس المحرم ٢/ ١٦٥، والترمذي في كتاب الحج ـ باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ٣/ ١٩٥ ـ ١٩٥، وابن ماجه في كتاب مناسك الحج ـ باب النهي عن الثياب المصبوغة والزعفران في الإحرام ٥/ ١٢٩، والنسائي في سننه ـ كتاب الحج ـ باب النهي عن لبس القميص للمحرم ٥/ ١٣١. ١٣٢٠

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد ـ باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، وباب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل ٤/ ٦٩ [مع الفتح] رقم (١٨٤١)، ورقم (١٨٤٣)، وريان تحريم ومسلم في كتاب الحج ـ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب ٢/ ٨٣٥، رقم (٤)، وزيادة «يخطب بعرفات»، «وخطبنا بعرفات» في رواية شعبة ابن الحجاج.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٨٣٦، رقم (٥)، والإمام أحمد في المسند ٣/ ٥٠١، ٤١٠، ولفظ الحديث: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سروايل».

<sup>(</sup>٥) انظر البدائع ٢/ ١٨٤، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٤٤، والموطأ ١/ ٣٢٥، والمدونة ١/ ٥٤٥.

السراويل (۱)، وذهب الإمام أحمد إلى عدم لزوم قطعهما (۲). فمن خص القطع بالخف قتصر على المنصوص، ومن عمهما بالقطع قاس السراويل على المقيد الخف. ومأخذ الثلاثة حمل المطلق في حديث جابر، وابن عباس، على المقيد في حديث ابن عمر (۲). ومأخذ الإمام أحمد أن ابن عباس روى أن رسول الله على خطب بعرفات وأطلق (۱) كما تقدم، وابن عمر يقول: سمعت رسول الله على يقول على هذا المنبر، هكذا رواه الإمام أحمد بهذه الزيادة (۱۰)، وفي رواية الدارقطني أن رجلاً نادى في المسجد: ماذا يترك المحرم من الثياب؟ (۱) فيمتنع حينئد حمل المطلق على المقيد؛ لأن أهل الموقف لم يكونوا قد سمعوا تقييده الذي قاله بالمدينة. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اكتفاء بما قاله

<sup>(</sup>١) انظر الأم ٢/ ١٦٢، والتنبيه للشيرازي ٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر مختصر الخرقي مع المغني ٣/ ٣٠٠، والمحرر ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر اللباب للمنبجي ١/ ٤١٩، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٢٥، ٢٢٦ والمهذب مع المجموع ٧/ ٢٤٩، وفتح الباري ٤/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر المغنى لابن قدامة ٣/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٥) رواه في المسند ٢٣/٢، وهذه الزيادة عن طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن فيها، ولكن رواها البيه قي من طريق حماد بن زيد عن أيوب، ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء بن عبد الله بن عون كلاهما عن نافع. انظر الكبرى ٩٩/٩، وحماد بن زيد لم يذكر في طبقات المدلسين. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذين الطريقين وسكت عنهما ثم قال: وظهر أن ذلك كان بالمدينة، ووقع في حديث ابن عباس أنه على خطب بذلك في عرفات فيحمل على التعدد، ويؤيده أن حديث ابن عمر أجاب به السائل، وحديث ابن عباس ابتدأ به الخطبة. اهد. من فتح الباري ٣٤/ ٤٦٩ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٦) رواه في السنن ٢/ ٢٣٠، ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: هذا يدل على أنه قبل الإحرام بالمدينة، وحديث ابن عباس سمعه بعرفة، وهو بعد حديث ابن عمر عنهما. انظر المصدر السابق.

بالمدينة، ولا يمكن أن يكون قد اشتهر إلى حدّ أنه بلغ من حضر الموقف من ذلك الخلق العظيم؛ فلو كان هذا قيدًا لابدّ منه لوجب بيانه في وقت الحاجة، وحينئذ فإمّا أن يكون القطع مستحبّاً أو منسوخًا.

وروى أبو حفص (۱) عن عبد الرحمن بن عوف «أنه طاف وعليه خفّان ، فأنكر عليه عمر ، فقال: لبستهما مع من هو خير منك (۲) يعني رسول الله على . وذكر جماعة من الحفّاظ أن قوله: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» مدرج من كلام نافع (۳) ، فتعيّن التّثبت في إتلاف الخفّ أو السراويل ، والترخّص في لبس ذلك للضرورة المبيحة لما هو أعظم من هذا ، وإلاّ فليس في لبس الخفّ المقطوع والسراويل ، المقطوع رخصة عند من يجيز لبس النعل المُحيط (۱) والقباء (٥)

<sup>(</sup>١) هو أبو حفص عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي.

<sup>(</sup>٢) انظر المغنى لابن قدامة ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٠٢: كذلك رويناه في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح؛ أن نافعًا قال بعد روايته للحديث: «وليقطع الخفين أسفل من الكعبين». وروى ابن أبي موسى عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله على رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما»، وكان ابن عمر يفتي بقطعهما. قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع. اه.

<sup>(</sup>٤) الصحيح من مذهب الحنابلة إباحة النعل للمحرم كيفما كانت، ولا يجب قطع شيء منها لإطلاق النص في إباحته. انظر المغني ٣٠٣/٣، والإنصاف للمرداوي ٣/٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) القباء: بفتح القاف، ممدود، وجمعه أقبية ، هو ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه . ويقال: تقبى القباء، وتقبيت القباء أي لبسته، وهو مشتق من القبو وهو الضم والجمع . انظر المغرب ١/ ١٥٧، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ٢٢٤ ـ ٢٢٥، ومعجم لغة الفقهاء ٣٥٥

كتاب الحج

المُحيط وأذياله إلى فوق (١)؛ فإن مثل هذا عنده يجوز مع وجود غير المحيط، ولو كان المراد الجواز للعذر مع لزوم الكفارة لبينه؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولما اختص الترخص بالخف والسراويل، بل كان القميص ونحوه كذلك، هذا ملخص بحث الحنبلة (٢)، وهو ظاهر كما ترى.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها»). (٣) قال السروجي: وليس ذلك حديثًا عنه عَلَيْكَ، بل ذكره الدار قطني عن ابن عمر (٤). والصحيح عنه خلافه، كما ذكره عنه مالك (٥)،

<sup>(</sup>۱) لم أجد القائل بهذا على هذه الصفة، ولكن الحسن البصري، وإبراهيم النخعي وأبا حنيفة، وأبا ثور يقولون بجواز لبس القباء للمحرم ما لم يدخل يديه في كميه. انظر التمهيد لابن عبد البر ١١٧/٥، والمغني ٣/٧٠، والبدائع ٢/١٨٤، والاختيار لتعليل المختار 18٤/١.

<sup>(</sup>۲) انظر المغنى ۳/ ۳۰۱\_۳۰۲.

<sup>(</sup>٣) هذا دليل احتج به للشافعي أن المحرم له تغطية الوجه. انظر الهداية ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه في السنن ٢ / ٢٩٤ مرفوعًا إلى النبي ﷺ، ورواه البيهقي في الكبرى ٥ / ٤٧ موقوفًا عليه من الوجه الذي رواه الدارقطني، وقال بعده: هكذا رواه الداروردي وغيره موقوفًا على ابن عمر. وقد رواه مرفوعًا من طريق أيوب بن محمد أبي الجمل. ورواه الدارقطني من ذلك الوجه أيضًا بلفظ: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها»، ونقل عن ابن عدي أنه قال: لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل. اه. قال: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، قد ضعفه ابن معين وغيره، وقد روي مرفوعًا من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر، والمحفوظ هو الموقوف. انظر الكبرى ٥/٤٧. وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/٢٧، وابن حجر في الدراية ٢/٠١، أن الحديث عند الدارقطني موقوف. اه. ولعل الرفع كان في بعض النسخ دون بعض، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) روى مالك عنه أنه قال: «ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمّره المحرم». الموطأ ١/٣٢٧. وهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.

والبيهقي (١)، وأبو ذر الهروي (٢).

قوله: (ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع<sup>(٣)</sup> أن في الكشف فتنة فالرجل بطريق الأولى).

فيه نظر؛ فإن النبي عَلَيْه لم يشرع للمرأة كشف الوجه للرجال في الإحرام ولا غيره خصوصًا عند خوف الفتنة، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصاً، كما جاء النهي عن القفازين، وزيد في حديث ابن عمر أن النبي عَلَيْه، قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه أحمد، والبخاري، والنسائي والترمذي (1) وصححه (٥). وقد تقدّم أن القول بأن إحرام المرأة في وجهها إنما هو من كلام ابن عمر (١)، قال ابن المنذر: «وكانت أسماء ابنة أبي بكر

<sup>(</sup>١) رواه في الكبرى ٥/٥٥ من طريق مالك رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله، والمعروف بابن السمّاك الأنصاري الخراساني، الهروي، المالكي، وهو من شيوخ أبي الوليد الباجي، وهو من رواة صحيح البخاري. نصر السنة ببغداد، وأفحم أهل البدعة والشقاق. له تواليف كثيرة منها كتاب السنة، وكتاب الجامع، وكتاب الدعاء وغيرها. توفي سنة ٤٣٤ هـ. قيل: ٤٣٥ هـ. انظر ترتيب المدارك ٢/ ١٩٦٢ موسير أعلام النبلاء ١٧/ ٥٥٤ - ٥٦٢ .

<sup>(</sup>٣) في النسختين زيادة «ما» بين «مع»، و«أن». وفي الهداية بدونها وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند ٢/ ٤٣، ١٦٠، والبخاري في كتاب جزاء الصيد ـ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ٤/ ٦٣ [مع الفتح] رقم (١٨٣٨)، والنسائي في كتاب مناسك الحج ـ باب النهي أن تنتقب المرأة الحرام ٥/ ١٣٣، وباب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين ٥/ ١٣٥، ١٣٦، والترمذي في كتاب الحج ـ باب فيما لا يجوز للمحرم لبسه ٣/ ١٩٤ ـ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر السنن ٣/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) ذكر السروجي أن الثابت عنه خلافه.

تغطّي وجهها، وهي محرمة (۱). وروينا عن عائشة أنها قالت: «المحرمة تغطّي وجهها إن شاءت» (۱)، انتهى. وعن عائشة قالت: «كان الركبان يمرّون بنا، ونحن مع رسول الله على محرمات، فإذا جاوزوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه الذي دلّت عليه السنة أن وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب، والبرقع (۱)، بل وكيدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز، وأمّا سترها بالكمّ، وستر الوجه بالملحفة، والخمار على قدر اليد كالقفاز، وأمّا سترها بالكمّ، وستر الوجه بالملحفة، والخمار

<sup>(</sup>۱) روى الإمام مالك في الموطأ ۱/ ٣٢٨، عن فاطمة بنت المنذر، أنها قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق»، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) وقد رواه البيهقي في الكبرى ٥/ ٤٧، وفيه «ولا تتبرقع، ولا تلثم، وتسدل الثوب إن شاءت».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند ٦/ ٣٨، وأبو داود في كتاب المناسك ـ باب في المحرمة تغطّي وجهها ٢/ ٩٧٩، وابن ماجه في كتاب المناسك ـ باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها ٢/ ٩٧٩، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٠٧، والدارقطني في السنن ٢/ ٤٩٤ ـ ٢٩٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٤٨. ولفظ الإمام أحمد والبيهقي : «فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها»، وفي لفظ عند الدارقطني : «فإذا لقينا الراكبُ أرسلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا رفعناها». وهذا الحديث ضعف إسناده ابن خزيمة في صحيحه في الموضع السابق، والنووي في المجموع ٧/ ٢٥١، وابن حجر في الفتح ٣/ ٤٧٥. وسبب ضعفه هو يزيد بن أبي زياد، كبر فتغير وصار يتلقن. انظر التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٢، وتقريب التهذيب ١٠١. وقد ذكر له الحافظ شواهد تقويه، منها حديث أسماء السابق، وذكر تصحيح الحاكم له ولم يتعقب عليه. انظر التلخيص ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) البرقع: بضم القاف وفتحها خُرَيقة تثقب للعينين تُلْبسها الدواب، ونساء الأعراب، ومثله البرقوع. انظر المغرب ١/ ٧٠، ومختار الصحاح ٤٩.

ونحوهما فلم تنه عنه المرأة: ألبتة(١).

[٩٥/أ] ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم فليس معه نصّ. وإغا/ جعل النبي ﷺ وجهها كيدها؛ فلا تغطّي وجهها بنقاب ونحوه، ولا يدها بقفّاز ونحوه. وتغطيهما إذا شاءت بغير ذلك. هكذا<sup>(٢)</sup> فهمت عائشة، وأسماء وغيرهما من الصحابة<sup>(٣)</sup> رضي الله عنهم، وليس قول بعضهم حجة على بعض بغير نص، فلا يصح قول المصنف أن المرأة لا تغطّي وجهها مع ما فيه من الفتنة.

وقول من قال من الأصحاب وغيرهم أنها إذا سدلت على وجهها شيئًا تجافيه عنه (١) لم يرد فيه نص (٥) ، قال ابن القاسم (١) : وما علمت أن مالكًا كان

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٧٤ ـ ٤٧٥ ـ قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر الرجال . اهد. وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٢٦ : أمّا إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، ولا نعلم فيه خلافًا . اهد. بتصرف يسير . ثم ذكر حديث عائشة السابق دليلاً على ذلك . انظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «هكذت»، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر المغني ٣/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ١/ ١٦٤، والبدائع ٢/ ١٨٦، والتنبيه للشيرازي ٧٣، والمجموع ٧/ ٢٦٢، ٢٦٣، والمغنى لابن قدامة ٣/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) في النسختين نظر، والصواب ما أثبته، وذلك أنه لم يرد فيه خبر، ولا ذكر في خبر عائشة السابق، ولا بينه النبي ﷺ لهنّ، ولا يمكن أن تسدل ثوبها على الوجه بدون أن يمس البشرة. انظر المغني لابن قدامة ٣/ ٣٢٦، والتعليق المغني على الدارقطني ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الله، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَقيّ مولاهم، عالم الديار المصرية ومفتيها في زمانه، وصاحب الإمام مالك. أكثر من الذهاب إليه فنقل الحديث والفقه عنه ونشره في مصر. توفي سنة ١٩١ هد. انظر ترتيب المدارك ٢٣٣١، ٤٤٦، وسير أعلام النبلاء ٢٠٠١، ١٢٥.

يأمرها إذا سدلت رداءها أن تجافيه عن وجهها، ولا علمت كان ينهاها عن أن يصيب الرداء وجهها إذا سدلته (١).

قوله: (ولا تمس طيبًا لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحاج الشعِث (۲) التفل(7)).

رواه ابن ماجه (٤)، وهو حديث ضعيف (٥). والدليل الصحيح على المنع من الطيب ما ثبت في «الصحيح» في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من قوله عليه الطيب ما ثبت في «ولا ثوبًا مسه ورس (٢)، ولا زعفران (٧). وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المحرم الذي مات: «لا تحنّطوه»، وفي لفظ: «ولا تُمِسُّوه طيبًا» (٨).

<sup>(</sup>١) المدونة الكبرى ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) الشعث: الذي انتشر شعره وتفرق لعدم تعهده. انظر النهاية ٢/ ٤٧٨، والمغرب ١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) والتفل: الذي نشأت منه رائحة كريهة لترك الطيب. انظر النهاية ١/١٩١، والمغرب ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه في كتاب المناسك ـ باب ما يوجب الحج ٢/ ٩٦٧، ورواه الترمذي في كتاب التفسير ـ باب (٤)، من سورة آل عمران ٥/ ٢٠٩ ـ ٢١٠، وفي مسند البزار ١/ ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، ومسند الشافعي ص١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) ضعّفه الترمذي، والبزار، وابن حجر بإبراهيم بن يزيد الخوزي المكي لأنه سيئ الحفظ. انظر سنن الترمذي ٥/ ٢١٠، ونصب الراية ٣/ ٣٣ ـ ٣٤، والدراية ٢/ ١١، ١٢.

<sup>(</sup>٦) الورس: نبت أصفر يصبغ به له رائحة طيبة. انظر النهاية ٥/١٧٣، والمغرب ٢/ ٣٥٠، ومختار الصحاح ٧١٦، وفتح الباري ٣/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري في الحج-باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ٤/ ٦٩ [مع الفتح] رقم (٧) رواه البخاري في كتاب الحج-باب ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ٢/ ٨٣٥، رقم ٢.

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري في كتاب الجنائز ـ باب الكفن في ثوبين ٣/ ١٦٢ [مع الفتح] رقم (١٢٦٥)، وفي باب كيف يكفّن المحرم ٣/ ١٦٤ [مع الفتح] رقم (١٢٦٧)، ومسلم في كتاب الحج ـ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢/ ٨٦٥ ـ ٨٦٦، رقم (٩٤) ورقم (٩٩).

قوله: (ولنا أن له رائحة طيبة).

يعني العُصْفُر (۱). وفي جعله تلك من الطيب نظر؛ فإن رائحته ليست بذاك (۲). وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْه ، أنه «نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، معصفراً أو خزاً » رواه أبو داود (۱۰). فإذنه للمرأة في لبس المعصفر يدل على أن المعصفر ليس بطيب.

قوله: (وقال مالك: يكره أن يستظل بالفسطاط، وما أشبه ذلك).

قال في «الذخيرة» المالكية: لا خلاف في دخوله تحت السقف والخيمة(١٤)،

<sup>(</sup>١) العُصْفُر بضم العين والفاء: نبت يصبغ به. انظر مختار الصحاح ٤٣٧، والقاموس المحيط ٥٦٧.

<sup>(</sup>٢) لم أجد في كتب اللغة من وصف رائحته، وذكر الطحاوي في مشكل الآثار ٨/ ٥-٦ أنه من الطيب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) رواه في كتاب المناسك ـ باب ما يلبس المحرم ٢/ ١٦٦، ورواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٣١، ٤٣، إلى قوله: «من الثياب»، ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٨٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٥٢. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . قال النووي: إسناده حسن، وهو من رواية محمد بن إسحاق صاحب المغازي إلا أنه قال : حدثني نافع عن ابن عمر، وإذا قال المدلس: حدثني احتج به على المذهب الصحيح المشهور . انظر المجموع ١/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) حكى الإجماع في ذلك ابن عبد البر في التمهيد ١١١١، والنووي في المجموع ٢٦٧/٧.

وأجاز مالك تظلّه بالمحمل<sup>(۱)</sup>، ومنعه سحنون<sup>(۱)</sup>، ومنع مالك أن يضع ثوبه على شجرة فيتظلّل به، وجوزه الجمهور<sup>(۱)</sup>، ومنع مالك، وابن حنبل الراكب من ذلك<sup>(۱)</sup>. وقال مالك: في الرجل يعادل المرأة في المحمل: لا تجعل عليها ظلاً. وقال أشهب: تستظل به دونه، وقاله ابن القاسم<sup>(۱)</sup>: فليس ما ذكره صاحب الهداية عن مالك على إطلاقه.

قوله: (لِمَا روي أن النبي عَلِيَّة : «كما دخل مكة، دخل المسجد»)(١٠).

<sup>(</sup>١) أي إذا لم يكن راكبًا.

<sup>(</sup>۲) هو أبو سعيد، عبد السلام بن حبيب بن حسان، الحمصي الأصل، المغربي، القيرواني، المالكي، صاحب المدونة. أخذ الحديث من ابن عيينة، والوليد بن مسلم، ووكيع بن الجراح. ومن ابن القاسم أخذا الفقه عنه، وعن ابن وهب، وأشهب من فقهاء المذهب ولازمهم حتى صار محرّر المذهب في المغرب العربي. توفي سنة ٢٤٠ هـ. انظر ترتيب المدارك ١/ ٥٨٥ ـ ٥٨٨، ٦٢٢، والديباج المذهب ٢/ ٣٠ ـ ٤٠، وسير أعلام النبلاء المدارك ١/ ١٣٠ ـ ٢٤، وسير أعلام النبلاء

<sup>(</sup>٣) حكى ابن عبد البر في التمهيد ١١١/ ١٠ : الإجماع على أن المحرم إن نزل تحت شجرة يجوز له أن يطرح عليها ثوبًا فيستظل به . ووافقه ابن قدامة في المغني فقال : ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط، والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة فلا بأس أن يطرح عليها ثوبًا ليستظل به عند جميع أهل العلم . المغني ٣/ ٣٠٨. ولم أجد نص مالك في منع الاستظلال بالثوب على الشجرة في الموطأ والمدونة، وذكر ابن جزيّ في القوانين ١٥٥ : أنه اختلف : هل يجوز أن يستظل المحرم بالمحمل إذا ركب، أو بثوب على شجرة إذا نزل . اه.

<sup>(</sup>٤) يريد أن مالكًا وأحمد قد منعا المحرم الراكب الاستظلال بالمحمل وما في معناه كالهودج. انظر التمهيد ١١١٥، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢٢٦، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٢٠٥، ومختصر الخرقي مع المغني ٣/٧٠٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الذخيرة للقرافي ٣/ ٣٠٥\_٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) لفظ هذا الحديث مختلف في نقله، ففي النسخة المطبوعة وحدها التي قدم لها اللكنوي، والتي مع فتح القدير لفظه: «كما دخل مكة دخل المسجد». وفي المطبوع مع البناية لفظه: «لما دخل مكة دخل المسجد»، وقد نقله الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٦، والحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ١٢ بلفظ: «لما دخل مكة ابتدأ بالمسجد».

هذا اللفظ غير محفوظ، ولكن معناه مخرّج في «الصحيحين»(۱)، وتركيبه غريب، ذكره ابن هشام (۲) في «المغني» من معاني الكاف: المبادرة، ومثّل له بقولهم: سلّم كما ترحل، صلّ (۳) كما يدخل الوقت، ثم قال: وهو غريب جدّا(١)، انتهى.

قوله: (وإذا عاين البيت كبّر، وهلّل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما، يقول إذا لقي البيت: «باسم الله والله أكبر»).

هذا الأمر غير مذكور في كتب الحديث فيما أعلم (٥).

قوله: (لما روي أن النبي على دخل المسجد فابتدأ بالحجر فاستقبله،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الحج-باب من طاف إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلّى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا ٣/ ٥٥٧ [مع الفتح] رقم (١٦١٥)، (١٦١٥)، ومسلم في كتاب الحج-باب ما يلزم، من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على الإحرام وترك التحلل ٢/ ٢٠٩ - ٩٠٧، رقم (١٩٠) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي عَلى أنه توضأ الحديث. وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الحج باب حجة النبي على ٢/ ٨٨٧، رقم (١٤٧) وفيه «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا».

<sup>(</sup>۲) هو العلامة أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، المصري، إمام النحو والعربية في زمانه. ومن مؤلفاته قطر الندى وبل الصدى، ومغني اللبيب، وأوضح المسالك وهي مشهورة في أيدي طلبة العلم. توفي سنة ۷۰۸ هـ. انظر الدرر الكامنة ۲۸۸۲-۳۱، وبغية الوعاة ۲۸/۲.۷۰.

<sup>(</sup>٣) في النسختين: «وقيل»، والتصحيح من مصدر النص، ولا يستقيم المعنى إلا به.

<sup>(</sup>٤) انظر مغني اللبيب ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٥) حكم عليه الزيلعي بالغرابة. انظر نصب الراية ٣/ ٣٦. وقال ابن حجر: روي عند رؤية البيت آثار غير هذا، ثم ذكرها. انظر الدارية ٢/ ١٣.

1.17

## وكبّر وهلّل)<sup>(۱)</sup>.

هذا اللفظ غير محفوظ، ولكن ورد أنه سئل عمر عن استلام الحجر؛ فقال: «رأيت رسول الله على يستلمه ويقبله» أخرجه البخاري والنسائي (٢). وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر، ويقول: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك» رواه الجماعة (٣). وعن عمر رضي الله عنه أن النبي على قال: «يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر» رواه أحمد (١٠).

قوله: (ويرفع يديه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترفع الأيدي إِلا في

<sup>(</sup>١) ذكر الزيلعي أن معناه منتزع من عدّة أحاديث. انظر نصب الراية ٣/ ٣٩ ـ ٤٠، ويبدو أنه لم يجد اللفظ.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الحج -باب تقبيل الحجر ٣/ ٥٥٥ [مع الفتح] رقم ١١٦١، والنسائي في كتاب مناسك الحج -باب العلة التي من أجلها سعى النبي على بالبسيت ٥/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الحج-باب ما ذكر في الحجر الأسود ٣/ ٥٤٠ [مع الفتح] رقم (٣) (١٥٩٧)، ومسلم في كتاب الحج-باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ٢/ ٩٧٥، وقم (٢٥٠)، وأبو داود في كتاب المناسك-باب في تقبيل الحجر ٢/ ١٧٥، وابن ماجه في والترمذي في كتاب الحج-باب ما جاء في تقبيل الحجر ٣/ ٢١٤، وابن ماجه في كتاب المناسك-باب استلام الحجر ٢/ ٩٨١، ورواه النسائي في كتاب مناسك الحج-باب تقبيل الحجر، وباب كيف يقبّل ٥/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) رواه في المسند ١/ ٣٥، ورواه عبد الرزاق ٥/ ٣٦، والبيهةي في الكبرى ٥/ ٨٠ كلهم عن أبي يعفور الأكبر عن شيخ مكي لم يسمّ وسماه سفيان بن عيينة عبد الرحمن بن الحارث شيخ من خزاعة كان قد ولاه الحجاج على مكة كما ذكره الشافعي في مسنده ، ورواه البيهقي في المصدر السابق ٥/ ٨٠ من طريق سعيد بن المسيب، وذكر أن رواية أبي يعفور شاهد لرواية ابن المسيب . انظر المصدر السابق .

سبع مواطن». وذكر من جملتها استلام الحجر).

تقدم أن هذا الحديث غير صحيح بهذا اللفظ ـ أعني لفظ النفي والإثبات ـ ، وإنما ورد ولم يثبت: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن» كما تقدم (١١) .

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «وليصلّ الطائف لكل أسبوع ركعتين»).

قال السروجي: لا أصل لهذا في كتب الحديث (٢)، انتهى. وإنما عرفت ركعتا الطواف من فعله (٣) عَلَيْكَ، لا من قوله. وقيل: أخذ الوجوب من قوله [٩٥/ب] تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبَرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ ﴾ (٤)، فإن النبي / عَلَيْكَ، صلّى ركعتين بعد طوافه وتلاها فنبه على أن الصلاة كانت امتثالاً لأمر الله (٥). وفيه نظر ؛ فإن الأمر إنما هو باتخاذه مصلّى، لا بالصلاة عنده فتأمّله.

<sup>(</sup>۱) انظر ص٥٦٧ ـ ٥٦٨.

<sup>(</sup>۲) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤٧: غريب. وذكر بعد هذا أحاديث فعلية تدل على مشروعية ركعتي الطواف في كل أسبوع، ثم قال: وهذه الأحاديث كلها أجنبية، عن حديث الكتاب، فإن المصنف استدل به على الشافعي في وجوب ركعتي الطواف، وليس في هذه الأحاديث ما يدل على وجوبها. انظر المصدر السابق ٣/ ٤٨. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٦: لم أجده.

<sup>(</sup>٣) روى البخاري في كتاب الصلاة ـ باب قول الله تعالى ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ ﴾ ـ [البقرة: ١٢٥]، ١/ ٥٩٥ [مع الفتح] رقم (٣٩٥)، ومسلم في الحج ـ باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي ٢/ ٢٠٦ رقم (١٨٩)، عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال: «قدم رسول الله عنه فطاف بالبيت سبعًا، وصلّى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعًا. وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة».

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الاختيار ١/١٤٨، واللباب للمنبجي ١/٤٣٢.

قوله: (وقال مالك: إنه واجب).

يعني طواف القدوم (١) وتحرير مذهب مالك أنه واجب وجوب السنن، لا وجوب الفرائض، أي يجب بتركه الدم الأفُقي (٢) إذا تركه. والوقت متسع، وإن تركه لضيق الوقت فلا شيء عليه (٣). وحكى عنه أبو ثور أن طواف الزيارة يُجزي عن طواف القدوم، والزيارة، والصَّدَر (١٤). ذكر ذلك ابن المنذر بمعناه وغيره (٥).

قـــوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى البيت فليحيّه بالطواف») (٢).

وهذا الحديث أيضاً لا أصل له (٧)، وإنما عرف طواف القدوم من فعله ﷺ لا من قوله، والفرق بين حكم ركعتى الطواف وبين طواف القدوم (٨) فيه نظر ؟

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) الأَفْقيّ: بضمتين أو بفتحتين: من جاء من خارج المواقيت. انظر النهاية ١/٥٦، والمغرب ١/٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر المدونة الكبرى ١/٣١٣، وقوانين الأحكام لابن جزي ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) في الحج ثلاثة أطوفة: أحدهما طواف القدوم، ويسمّى أيضًا طواف القادم، والورود، والورد، والتحية. وثانيها: طواف الإفاضة ويقال له: طواف الزيارة وطواف الفرض، وطواف الركن. وثالثها: طواف الوداع، ويقال له طواف الصّدر بفتح الصاد والدال. انظر تحرير ألفاظ التنبيه ١٥٠، والبناية للعيني ٤/ ٨١، ١٦١، والمغنى لابن قدامة ٣/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر التمهيد لابن عبد البر ١٥/ ٢٢٠ ـ ٢٢١، والذخيرة للقرافي ٣/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث استدل به لمالك في إيجابه طواف القدوم. انظر الهداية ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٧) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٥١: غريب جداً. أه. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٧: لم أجده. أه. وقد وافق ابن الهمام الزيلعي في هذا فنقل عبارته بلفظه فقال: هذا غريب جداً. فتح القدير ٢/ ٤٥٧. وكذلك العيني في البناية ٤/ ٨١، ولكنه اقتصر على الغرابة فقط.

<sup>(</sup>٨) انظر الهداية ١/١٥٣، والاختيار لتعليل المختار ١٤٨/١٠.

فإن كليهما عرف من فعله، وإما أن يقال بسنيتهما أو بوجوبهما.

قوله: (والرفع سنة الدعاء).

يعني: يرفع يديه في الدعاء على الصف والمروة، لأن الرفع سنة الدعاء (١). وهذا يرد قوله: أن الرفع مختص بسبعة مواطن واستشهاده بالحديث الذي تقدم الكلام عليه (٢)، فإن الدعاء والرفع معه مشروع في كل مكان وزمان فانتفى حصره.

قوله: (ولنا قوله تعالى: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَّفَ بِهِمَا ﴾ (٣) ومشله يستعمل للإباحة).

في قوله: (ومثله يستعمل للإباحة) نظر، ولا يكون مثله يستعمل للإباحة إلا إذا قيل: ﴿أَن لا يطوف بهما ﴾. ولهذا من قال بأن السعي سنة قال: إن «لا» مقدرة (١٠)، وهو مذهب نحاة الكوفة. وتقدم التنبيه على أن التقدير في مثله لا يصح، وأنه ليس نظير قوله تعالى: ﴿ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ﴾ (٥) في الكلام على وجوب الفدية على الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم وأفطر.

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ١٥٣/١.

<sup>(</sup>۲) انظر ص٥٦٧ ـ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠ / ٢٥١: وكان أنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، ومحمد ابن سيرين يقولون: هو تطوع وليس ذلك بواجب، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويشبه أن يكون مذهب أبي بن كعب، وابن مسعود رضي الله عنهم؛ لأن في مصحف أبي، ومصحف ابن مسعود: «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما».

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

قوله: (ثم معنى ما روي كتب(١) استحبابًا كما في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ . . . ﴾(٢) الآية ) .

فيه نظر؛ فإن معنى: ﴿ كتب عليكم ﴾ فرض عليكم وألزمكم، ولا يقال إن كتب عليكم بعنى استحب لكم، فإن «على» للإلزام، والكتابة للتوثق، والعقد، والاحتفاظ. وذلك فوق الاستحباب. وأكد ذلك بقوله: ﴿ وَقَالَعُولَ عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠٠) فَمَن بَدَّلُهُ فَاسعوا ﴾ كما أكّد في الآية الكريمة بقوله: ﴿ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠٠) فَمَن بَدَّلُهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴾ (٣). وهسذه

<sup>(</sup>۱) يقصد بذلك ما رواه الشافعي في الأم ٢/ ٢٣١، وأحمد في المسند ٢/ ٤٧٠، والحاكم في المستدرك ١/ ٧٠، والدارقطني في السن ٢/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٩٨ ـ ٩٨ من حديث حبيبة بنت أبي تجزأة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله على : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي». والحديث ضعفه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٤١٥ بعبد الله بن المؤمل العائذي. وضعفه أيضاً ابن عبد البر، وعبد الحق. انظر الأحكام الوسطى ٢/ ٢٨٠. وقد رواه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٥٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٩٧ ـ ٩٨، من طريق ابن المبارك، عن معروف بن مشكان، عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة. اهد. قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٥٦: قال صاحب التنقيع: إسناده صحيح، ومعروف بن مشكان باني كعبة الرحمن صدوق لا نعلم من تكلم فيه، ومنصور هذا ثقة مخرج له في الصحيحين. اهد.

وقال ابن حجر: له طريق أخرى مختصرة في صحيح ابن خزيمة ٤/ ٢٣٢ ـ ٢٣٣، وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت. اهد. فتح الباري / ٥٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٠ ـ ١٨١ .

إلزامات أخر، وهذا الذي دلت عليه الآية هو قول الجمهور (۱)؛ فإنهم قالوا: إنهم كانوا في أوّل الإسلام على عادتهم في الجاهلية لا يورتون (۲) الأولاد، فأمر الله بالوصية للوالدين والأقربين ولم يأمرهم بالوصية للأولاد لأنهم كانوا هم الورثة، فلما كتب الوصية للوالدين والأقربين لم يكونوا وارثين، فكتب على الناس أن يوصلوا لهم بالمعروف، ولم يقدّر ما يوصى به، ثم فرض لهم ما يستحقونه، فأعطاهم الله ما يستحقونه فلم يجمع لهم بين الأصل والبدل (۱)، كما قال النبي سلم الله قد أعطى كل ذي حقّ حقّه، فلا وصية لوارث (٤)،

<sup>(</sup>۱) ذهب جمهور المفسرين، وأكثر العلماء منهم الأثمة الأربعة إلى أن الوصية كانت واجبة لوالدي الميت وأقربائه ثم نسخت. واختلفوا في الناسخ؛ فمنهم من قال آية المواريث، ومنهم من قال قوله على الآتي بعد قليل. انظر تفسير القرآن لابن جرير ٢/ ١٢٤ ـ ١٢٥، والمنهيد لابن عبد البر ٢٥ / ٢٩٣ ـ ٢٩٣، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١٥٩، والمغني ٢/ ٢، ٢، وفتح الباري ٥/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل "يوثرون"، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في كتاب الوصايا-باب لا وصية لوارث ٥/ ٤٣٨ [مع الفتح] رقم (٣) أخرج البخاري في كتاب الوصايات الله وصية لا (٢٧٤٧)، عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس... الحديث».

<sup>(3)</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٣٢٦، والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الوصايا ـ باب لا وصية لوارث ٢/ ٤٣٨ [مع الفتح]، والترمذي في كتاب الوصايا ـ باب لا وصية لوارث ٢/ ٣٧٨ وصية لوارث ٤/ ٣٧٨ وابن ماجه في كتاب الوصايا ـ باب لا وصية لوارث ٢/ ٣٤٧، كلهم من حديث عمرو والنسائي في كتاب الوصايا ـ باب إبطال الوصية للوارث ٢/ ٢٤٧، كلهم من حديث عمرو ابن خارجة . قال الترمذي في السنن ٤/ ٣٧٨: هو حديث حسن صحيح . اهد ورواه أبو داود في كتاب الوصايا ـ باب ما جاء في الوصية للوارث ٣/ ١١٤، والترمذي في المصدر السابق ٤/ ٣٥٧، وابن ماجه في المصدر السابق ٢/ ٥٠٩ كلهم من حديث أبي أمامة الباهلي . قال الترمذي في السنن ٤/ ٣٧٧: هو حديث حسن صحيح . اهد ورواه ابن ماجه في المصدر السابق ٢/ ٤٠٩ من حديث أنس بن مالك . وفي مصباح الزجاجة ١/ ٣٦٨: إسناده صحيح . قال ابن حجر في الفتح ٥/ ٤٣٤ : جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر . اهد . انظر نصه في الأم ٤/ ١٤٤ .

فالوصية للوالدين (١) وبقية الورثة من الأقربين لم تبق مشروعة فضلاً عن أن تكون مستحبة (٢)، فلا يصح قوله: «كتب استحباباً». ولكن قد تكلّموا في ضعف الحديث (٣)، ولا يضره التضعيف فإن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده (١)، بل عضد به فعل النبي على الذي خرج بيانًا لمجمل الأمر بالحج، كما في الوقوف بعرفة فإن ثبوته كذلك. وقولهم: إن قوله تعالى: ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِما ﴾ (٥) تنفي الركنية والإيجاب (١) قد أجابت عنه عائشة رضي الله عنها، فعن عروة قال: «سألت عائشة رضي الله عنها، فعن عروة قال: «سألت عائشة رضي الله فَمن حَجَّ البَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِما ﴾ (٧) فوالله مَا على أحد جناح أن لا يَطُوف بالصفا والمروة؟ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِما ﴾ (٧) فوالله مَا على أحد جناح أن لا يَطُوف بالصفا والمروة؟

<sup>(</sup>١) لو قال المصنف رحمه الله: للوالدين الوارثين لكان أولى، فإن ابن المنذر نقل الإجماع على أن الوصية للأبوين غير الوارثين جائزة. انظر الإجماع ٣٧.

<sup>(</sup>٢) وهذه مسألة إجماع أن الوصية للوالدين الوارثين وغيرهما لا تجوز إلا بإجازة بقية الورثة مع خلاف في تنفيذ ذلك إذا أذنوا. انظر الإجماع لابن المنذر ٣٨، والتمهيد لابن عبد البر ١٨/ ١٤ عبد البر ١٨/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص١٠١٧ حاشية رقم ١ أن طريق معروف بن مشكان صحيح، وأن الحديث بمجموع طرقه يتقوّى. قال ابن الهمام: لا يضر تخليط بعض الرواة بمتن الحديث، إذ قد ثبت من طرق عديدة، منها طريق الدارقطني عن ابن المبارك، ثم ساق طريق بن مشكان، ثم نقل كلام ابن عبد الهادي في تصحيح هذا الطريق. انظر فتح القدير ٢٢ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) اعتمد الشافعي وأصحابه على الحديث السابق، وعلى فعل النبي على في سنة السعي بين الصفا والمروة، مع قوله على «خذوا عني مناسككم». انظر الأم ٢/ ٢٣١، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ٧/ ٢٥١ وفتح الباري ٣/ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) انظر الهداية ١/ ١٥٤، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٤٨، والعناية ٢/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ١٥٨.

قالت: بئسما قلت يا بن أختي! إن هذه لو كانت على ما أوّلتها كانت لا جناح عليه أن لا يطوّف بهما، ولكنّها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلّون لمناة الطاغية (۱) التي كانوا يعبدونها عند المُشلَّل (۲)، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا النبي على عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا نتحرّج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الصَفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائرِ الله ... ﴾ الآية. قالت عائشة: «وقد سن رسول الله على الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما». قال الزهري: «فأخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن، فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته. . . » الحديث، أخرجه الجماعة (۳).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطواف بالبيت صلاة  $^{(1)}$ ).

<sup>(</sup>۱) زاد البخاري في كتاب الحج-باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ٣/ ٧١٩ [مع الفتح] رقم (١٧٩٠): "وكانت مناةُ حَذْوَ قُدَيد»، وفي كتاب التفسير في تفسير النجم-باب مناة الثالثة الأخرى ٨/ ٤٧٩ [مع الفتح] رقم (٤٨٦١): "ومناة صنم بين مكة والمدينة».

<sup>(</sup>۲) زاد البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة النجم-باب مناة الثالثة الأخرى ٨/ ٤٧٩ [مع الفتح] رقم (٤٨٦١): قال سفيان: «مناة بالمشلّل من قُديد» اهد. والمشلّل: بضم الميم، وفتح الشين المعجمة، وتشديد اللام الأولى: هي ثَنيَّة تأتي أسفل قديد من الشمال على طريق مكة المدينة بنحو ١٢٥٠ كيلو مترًا. انظر المعالم الأثيرة في السنة النبوية ٢٢٢، ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الحج-باب وجوب الصفا والمروة ٣/ ٥٨١ [مع الفتح] رقم (١٦٤٣)، ومسلم في كتاب الحج-باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لايصّح الحج إلا به ٢/ ٩٢٩، رقم (٢٦١)، وأبو داود في المناسك-باب أمر الصفا والمروة ٢/ ١٨١ - ١٨٨، وابن ماجه في كتاب المناسك-باب السعي بين الصفا والمروة ٢/ ٩٩٤ - ٩٩٥، والنسائي في كتاب مناسك الحج-باب ذكر الصفا والمروة ٥/ ٢٣٧ - ٢٣٩. ولم أجده عند الترمذي.

<sup>(</sup>٤) هذا دليل استدل به على مشروعية الطواف في كل وقت أراد الحاج أن يطوف لأنه مثل الصلاة. انظر الهداية ١/١٥٤.

أخرجه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس مرفوعًا وموقوفًا (۱). وقال المنذري (۲) في أحاديث المهذب (۳): الصواب موقوف عليه (۱)، وكذلك نبه غيره من أهل الحديث على أن رفعه وهم (۵).

قوله: (وقال زفر رحمه الله: يخطب في ثلاثة أيام متوالية، أوّلها يوم التروية).

الخطبة يوم التروية ليس لها أصل في السنة بالكلية ، وإنما الخطبة الصحيحة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ٣/ ٢٥٧، و٤/ ٨٩، و٥/ ٤٦٨، عن طاوس عن رجل أدرك النبي على ، والترمذي في كتاب الحج ـ باب ما جاء في الكلام في الطواف ٣/ ٣٩٣ ولفظه: «الطواف والترمذي في كتاب الحج ـ باب ما جاء في الكلام في الطواف ٣/ ٢٩٣ ولفظه: «ورواه وليت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن تكلّم فيه فلا يتكلمن إلا بخير». ورواه النسائي في كتاب مناسك الحج ـ باب إباحة الكلام ٥/ ٢٢٢، عن رجل أدرك النبي على وهذا الرجل هو ابن عباس كما جاء عند الترمذي في الموضع السابق، ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٩/ ١٤٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٩، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٨٧ من عدة طرق، وفي المعرفة ٧/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۲) هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، زكي الدين، أبو محمد، المنذريّ، الشاميّ الأصل، المصري، الشافعي. كان أحفظ الناس لحديث رسول الله على وفنونه في زمانه، صنف مختصر صحيح مسلم، ومختصر سنن أبي داود، وتكلم على رجاله وعزاه إلى الصحيحين أو أحدهما، أو لينه، وشرح شرحًا وافيًا للتنبيه للشيرازي وغيرها من الكتب المفيدة. توفي في سنة ٢٥٦ هـ. انظر الذيل على طبقات ابن الصلاح للنووي ٢/ ٧٨١، وسير أعلام النبلاء ٢٥٦ هـ. ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على من ذكره.

<sup>(</sup>٤) انظر التلخيص الحبير لابن حجر ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٥) قمال ابن حمجر: رجح الموقوف النسائي، والبيهقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي. اهم. التلخيص ١/ ١٢٩. ورجح هو المرفوع وذكر له طرقًا صحيحة ودافع عنه دفاعًا شديدًا. انظر السابق ١/ ١٢٩.

يوم عرفة في حديث جابر أخرجه مسلم (١). وفي حديث غيره (٢). والخطبة الصحيحة أيضًا في يوم النحر في حديث أبي بكرة (٣).

أخرجه البخاري ومسلم<sup>(۱)</sup> وفي حديث غيره<sup>(۱)</sup>. ولا خلاف في الخطبة يوم عرفة<sup>(۱)</sup>. وقد صحّ الحديث في الخطبة يوم النحر؛ فقول من قال بالخطبة

(۱) رواه مسلم في كتاب الحج ـ باب حجة النبي الله ٢/ ٨٨٩، رقم (١٤٧) في حديثه الطويل في المناسك وفيه «فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم . . . الحديث».

(٢) روى البخاري في كتاب الحج-باب التهجير بالرواح يوم عرفة ٣/٥٩٦ [مع الفتح] رقم (١٦٦٠) أن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال للحجاج وهم في عرفة: "إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجّل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق». وقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «سمعت رسول الله على يخطب بعرفات».

(٣) هو نفيع بن الحارث ويقال ابن مسروح الثقفي، مشهور بكنيته، وكان من فضلاء الصحابة، وسكن البصرة، واعتزل الجمل ولم يقاتل مع أحد من الفريقين. توفي سنة ٥١ هـ. انظر الكنى للإمام مسلم ١/ ١٥٧، والإصابة ١/ ١٨٣، والاستبعاب ١/ ٣٧٧. ٣٨٠.

(٤) أخرجه البخاري في الحج-باب الخطبة أيام منى ٢/ ٦٧٠ [مع الفتح]، رقم (١٧٤١)، ومسلم في كتاب القسامة-باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ٢/ ١٣٠٧، رقم (٣١)، وبداية الحديث: «خطبنا رسول الله على يوم النحر».

(٥) روى البخاري في الحج-باب الفتياعلى الدابة عند الجمرة ٣/ ٦٦٥ [مع الفتح]، رقم (١٧٣٧)، ومسلم في الحج-باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي ٢/ ٩٤٩ رقم (٣٢٩)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أنه شهد النبي ﷺ يخطب يوم النحر» اله، واللفظ للبخاري.

وروى البخاري في الكتاب السابق - باب الخطبة أيام منى ٣/ ٦٧٠ [مع الفتح] رقم (١٧٣)، عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله على خطب الناس يوم النحر فقال: يأيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام».

(٦) انظر التمهيد لابن عبد البر ١٠/ ١١ ـ ١٢، وفتح الباري ٣/ ٦٧١.

فيه (۱) أقوى، والخطبة في اليوم السابع من ذي الحجة في حديث ابن عمر أخرجه أخرجه البيهقي (۲)، والخطبة في أيام التشريق في حديث ابن عمر، أخرجه البيهقي، وفيه: «في أوسط أيام التشريق» (۳) ولكن قيل: إن الوسط هنا بمعنى

(۱) هو قول الشافعي، وأحمد وابن المنذر، قالوا: يخطب الإمام بمنى يوم النحر يعلّم الناس كيف يعملون فيما تبقى من مناسكهم. انظر مختصر المزني مع الأم ٨/ ١٦٥، والتنبيه للشيرازي ٧٧ ـ ٧٨، والمغنى ٣/ ٤٤٥، والإنصاف للمرداوي ٤/ ٤٢، والإقناع لابن المنذر ١/ ٢٢٨.

(٢) أخرجه في السنن الكبرى ٥/ ١١١ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله عَلَيْ إذا كان يوم التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم».

وروى نحوه من فعل أبي بكر رضي الله عنه لما حج بالناس مع علي رضي الله عنه سنة تسع من الهجرة. وقال البيهقي بعده: تفرد به هكذا ابن خثيم. انظر المصدر السابق ٥/ ١١١. ورواه النسائي في مناسك الحج-باب الخطبة قبل يوم التروية ٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨ وقال النسائي بعده: ابن خثيم ليس بالقوى في الحديث.

(٣) رواه في الكبرى ٥/ ١٥٢ ولفظه: "أنزلت هذه السورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ على رسول الله على وسول الله عني وسط أيام التشريق وعرفت أنه الوداع. فأمر براحلته القصواء فرحلت له فركب فوقف بالعقبة واجتمع الناس فقال: يا أيها الناس فذكر ذلك في خطبته". وضعف إسناده ابن حجر. انظر فتح الباري ٣/ ٦٧٤. وذكر له شواهد منها حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه عند الإمام أحمد في المسند ٥/ ٩٨: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله على أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال: يأيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم". وحديث كعب ابن عاصم الأشعري عند الدارقطني في السنن ٢/ ٢٤٥ «أن رسول الله على خطب بمني أوسط أيام الأضحى يعني الغد من يوم النحر". وقال الهيشمي في المجمع ٣/ ٦٦: وأبو حرة الرقاشي وثقة أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام. وحديث رجلين من بني بكر عند أبي داود في المناسك باب أي يوم يخطب بمني ٢ / ١٩٧، وعند البيهقي في الكبرى ٥/ ١٥١ قالا: "رأينا رسول الله على يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله تك التي خطب بمني". وانظر الفتح ٣/ ٢١.

الخيار (۱) ، وأنه ثاني يوم النحر (۲) . واحتج من قال ذلك بما رواه أبو داود من حديث سَرَّاء بنت نبهان (۱) فإنه قال فيه: «وهو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس» (۱) ؛ ولهذا قال أهل الظاهر: إنّ الخُطب خمس (۱) ، ولكن لم يرد أنه عَلَيْه خطب بمنى إلاّ خطبتين ، فتكون خُطبُه أربعًا . وبهذا قال الشافعي وأحمد رحمهما الله (۱) ، ولكن الخُطبة الرابعة عندهما يوم النفر الأول (۷) لا يوم النفر (۸) .

<sup>(</sup>١) انظر زاد المعاد ٢/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) تقدم تفسير ذلك في حديث كعب بن عاصم قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: سرَّاء بالهمزة الممدودة، وفي (ع) سرَّا، بالمقصورة، وكلاهما صحيح كما أثبته ابن الأثير في أسد الغابة ٧/ ٤١. وهي سرَّاء بنت نبهان بنت عمرو الغنوية، كانت ربة بيت في الجاهلية، أسلمت وحجت مع النبي ﷺ. انظر سنن أبي داود ٢/ ١٩٧، والاستيعاب ٣٨/١٣، والإصابة ٢١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «الروس» بإسقاط إحدى الواوين، والمثبت من «ع». قال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٢٨٩: ويوم الرؤوس: هو ثاني يوم النحر بالاتفاق. اهد. والحديث عند أبي داود في كتاب المناسك باب أي يوم يخطب بمني ٢/ ١٩٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٥١، ولفظه: «هل تدرون أي يوم هذا؟ قال: وهو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا أوسط أيام التشريق». ورواية محمد بن بشار عن أبي عاصم «خطبنا رسول الله يحلي يوم الرؤوس». وقال الهيث مي في مجسمع الزوائد ٣/ ٢٧٣: قلت: روى أبو داود طرفاً منه ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. اهد.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على من عزاه إليهم غيره.

<sup>(</sup>٦) انظر التنبيه للشيرازي ٧٦-٧٨، والشرح الكبير ٩/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) هو اليوم الثاني من أيام التشريق: الثاني عشر من ذي الحجة. انظر النهاية ٥/ ٩٢.

<sup>(</sup>٨) في الأصل «العز»، والتصحيح من «ع»، ويوم النفر هو الثالث عشر من ذي الحجة سمي بذلك لأن الحجاج ينفرون من منى جميعًا أي يخرجون. انظر المغرب ٢/٣١٧، والنهاية ٥/ ٩٢.

قوله: (يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة، هكذا فعل رسول الله عَلَيْ ).

في حديث جابر الطويل: «أن النبي عَلَي خطب على ناقته، فلما فرغ من خطبته، أذن المؤذن، وقام النبي عَلَي فصلّى الظهر والعصر...» الحديث(١).

(١) لم أجد التصريح بذكر الخطبة على الناقة بعرفة في حديث جابر رضي الله عنه، وقـــد رواه مسلم في كتاب الحج ـ باب حجة النبي ﷺ ٢/ ٨٨٩ . ٨٩٠ ، رقم (٤٧)، وفيه : «حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس . . . » إلى أن قال : «ثم أذن ثم قام فصلّى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلّ بينهما شيئًا». وروى أبو داود في الحج-باب الخطبة على المنبر بعرفة ٢/ ١٨٩ ، والنسائي في مناسك الحج-باب الخطبة بعرفة قبل الصلاة ٥/٢٥٣، والدارمي في السنن ٢/٤٥٧، من حديث سلمة بن نبيط، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله عَلي يخطب على جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة». اه.. واللفظ للنسائي. ورواه الإمام أحمد في المسند ٤/٢/٤، واحتج به الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٦٧٥ . وقال البنا في بلوغ الأماني ١٢/ ١٢٧ ، ١٢٩ : سنده جيد. اهـ. وروى أبو داود في السنن في الموضع السابق من طريق خالد بن العدَّاء بن هوذة قال: «رأيت رسول الله ﷺ يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائم في الركابين». ورواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٤١. ٤٢. وقد احتج به ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٦٧٥ . وقال الهيثمي : له إسناد صحيح . انظر مجمع الزوائد ٣/ ٢٥٣ ـ ٢٥٢، ٢٧٢. ونحوه حديث ابن مسعود عند ابن ماجه في المناسك ٢/ ١٠١٦. وسكت عنه ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٦٧٥. وروى أبو داود في الحج.باب الخطبة على المنبر بعرفة ٢/ ١٨٩، ما يدل على أنه ﷺ خطب على منبر، وهو ما رواه زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه، أو عمه قال: «رأيت رسول الله ﷺ وهو على المنبر بعرفة». ولكن الراوي عن الصحابي مجهول. وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ١٨٩ . وقد ذكر نحو هذا الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٧١ ، من حديث فهد بن بحيري بن شعيب بن عمرو بن الأزرق عن العدَّاء بن خالد فذكر المنبر بعرفة، ولكن الصحيح من حديثه ذكر وقوف النبي ﷺ بين الركابين وهو يخطب بعرفة . انظر مجمع الزوائد ٣/ ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، . 777\_771

ولا يتصور أن يكون قد خطب خطبتين فصل بينهما بجلسة ، وهو على الناقة ، ولم يكن في عرفات منبر حتى يقال: لعلّه خطب بها على منبر ، هذا ما لا شك فيه ، ولا يصح في خطب الحج كلها أنه خطب خطبتين فصل بينهما بجلسة (۱) ، ولهذا نص كثير من الحنبلية أنه يخطب خطبة واحدة (۲) .

قوله: (وقال مالك: يخطب بعد الصلاة).

مذهب مالك موافق لمذهب بقية الأئمة أن الخطبة قبل الصلاة (٢) كما في الجمعة لا كما يدعيه المصنف.

قوله: (والصحيح ماذكرنا).

يعني أن المؤذن يؤذن قبل الخطبة كما في الجمعة (١)، ثم قال: (لأن النبي عَلِيَّ لما خرج واستوى على ناقته أذّن المؤذّن بين يديه).

هذا لا أصل له (٥)، وإنما في حديث جابر الصحيح أن الأذان والإقامة كانا بعد الخطبة (٦)؛ فالصحيح الرواية التي نقلها المصنّف عن أبي يوسف (٧) لموافقة

<sup>(</sup>١) قال ابن الهمام في فتح القدير ٢/ ٤٦٩: ولا يحضرني حديث فيه تنصيص على خطبتين كالجمعة.

<sup>(</sup>۲) قال ابن قدامة: ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بجزدلفة. انظر المقنع مع الإنصاف ٤/ ٢٨، وقال المرداوي بعد ذلك: هذا بلا نزاع، لكن يقصرها ويفتتحها بالتكبير. انظر الإنصاف ٤/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الكافي لابن عبد البر ١٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ١/١٥٥.

<sup>(</sup>٥) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٦٠: غريب جدًا. اهـ. وقال ابن حجر: لم أجده صريحًا، ومعناه يؤخذ من حديث جابر رضي الله عنه: أنه لما فرغ من خطبته أذن. اهـ. الدراية ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر صحيح مسلم في كتاب الحج-باب حجة النبي ﷺ ٢/ ٨٨٩ ـ ٨٩٠ ، رقم (١٤٧).

<sup>(</sup>٧) أي أن الأذان بعرفة يكون بعد فراغ الإمام من الخطبة. انظر الهداية ١/٥٥١.

الحديث الصحيح.

قـوله: (ولا يتطوع بين الصلاتين تحصيلاً لمقصد الوقوف؛ ولهذا قُدِّم العصر على وقته).

في التعليلين نظر ؛ أمَّا الأول فإنّ النبي ﷺ لم يكن يصلّي من الرواتب في السفر إلا الوتر وسنة الفجر(١١)؛ فإنه كان لا يدعهما حضراً ولا سفراً.

وعن حفص بن عاصم (۲) عن أبيه (۳) قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلّى بنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رحله وجلس، وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلّينا (۱)، فرأى ناسًا قيامًا فقال: ما يصنع هؤلاء؟! قلت: يسبّحون. قال: لو كنت مسبحًا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي، إني صحبت (٥) رسول الله ﷺ في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان

<sup>(</sup>١) تقدّم ذكر الحديثين وتخريجهما في ص ٩٧٥، حاشية رقم ١، ٢.

<sup>(</sup>٢) هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو عمر، كان من علماء أهل المدينة وأفاضلهم، روى عن أبيه، وعمه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انظر مشاهير علماء الأمصار ١١٩، والكاشف ١٠٢، والتقريب ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) هو عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي، ولد في حياة النبي على ، سمع أباه عمر رضي الله عنه، وهو من عقلاء قريش وعبادهم. توفي سنة ٧٠ هـ وقيل بعدها. انظر مشاهير علماء الأمصار ١٠٨، والكاشف ٢٨٦، والتقريب ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) في «ع» صلّى.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «أصحبت»، والتصحيح من «ع»، وهو الموافق لما في مصدر الحديث.

رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنةٌ ﴾(١). أخرجه مسلم بطوله، واختصره البخاري(٢) فلم المولي يكن/ يترك التطوع بين الصلاتين ليحصل مقصود الوقوف، وأيضًا فإن الوقوف بعرفة لا تنافيه الصلاة، بل المصلّي بعرفة جامع بين عبادتين: الصلاة، وكونه بعرفة في هذا الوقت.

وأما تعليله الثاني: وهو قوله: (ولهذا قدّم العصر على وقته)؛ فإن الصلاة لا تنافي الوقوف بعرفة كما تقدّم. وتعليل الجمع بعذر السفر أظهر كما هو مذهب جمهور العلماء (٢)؛ فإن مذهب أبي حنيفة أنه لا جمع إلا بعرفة والمزدلفة (١)، ومذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه (٥) أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلاً، وإنما يجمع إذا كان سائراً (٢)، بل عند مالك إذا جدّ به السير (٧)، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أنه يجمع المسافر وإن

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب صلاة المسافرين وقصرها ١ / ٤٧٩ ـ ٤٨٠ رقم (٨) . ورواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة ـ باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها [مع الفتح] ٢ / ٦٧٢ ، رقم (١١٠١) ورقم (١١٠٢) .

<sup>(</sup>٣) هو قول مالك، والشافعي، وأحمد. انظر التمهيد لابن عبد البر ١٩٧/١٢، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٢٢ - ١٢٣، ومختصر المزني مع الأم  $\Lambda/11$ ، والتنبيه للشيرازي ٤١، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله 1.77 - 777، والإنصاف للمرداوي 1.77 - 778، 1.77 - 778.

<sup>(</sup>٤) انظر رؤوس المسائل الخلافية للزمخشري ١٧٧، وبدائع الصنائع ١/١٢٦، والاختيار لتعليل المختار ١/١٥٠.

<sup>(</sup>٥) هي رواية الأثرم عن أحمد. انظر المغنى ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٢٢ ـ ١٢٣، وقوانين الأحكام الشرعية ٩٧.

<sup>(</sup>٧) انظر المدونة الكبرى ١/ ١١١، والتمهيد لابن عبد البر ١٩٦/١٢، ١٩٧.

كان ناز لاً(۱). وسبب هذا الاختلاف ما بلغهم من أحاديث الجمع. فالجمع بعرفة والمزدلفة متفق عليه، وهو منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه (۲)، وأبو حنيفة لم يقل بغيره لحديث ابن مسعود الذي في الصحيح أنه قال: «ما رأيت رسول الله عَنِيّة، صلّى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة، وصلاة المغرب ليلة جمع» (۳)، وأراد بقوله: «في الفجر لغير وقتها» الذي كانت عادته أن يصليها فيه، فإنه جاء في الصحيح عن جابر: «أنه صلّى الفجر بمزدلفة بعد أن برق الفجر». وهذا أمر متفق عليه أن الفجر لا يصلّى حتى يطلع الفجر (۵)، لا بمزدلفة ولا غيرها، ولكن بمزدلفة غلّس بها تغليسًا شديدًا.

وأما أكثر الأئمة فبلغهم في الجمع أحاديث صحيحة كحديث أنس، وابن عباس، وابن عمر، ومعاذ. وكلّها في الصحيح. وفي تأويل من الأصحاب ما ورد من الجمع أنه جمع فعلاً لا وقتًا (١) نظر، وفي ثبوت هذا

<sup>(</sup>۱) انظر مختصر المزني مع الأم ٨/ ١١٩، والتنبيه للشيرازي ٤١، وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة، وعليها أكثر أصحابه. انظر المغني ٢/ ٢٧٢، والمحرّر ١/ ١٣٤ ـ ١٣٥، والإنصاف للمرداوي ٢/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الإجماع لابن المنذر ٢١، والأوسط ٢/ ٤١٩، ٤٢١، والتمهيد لابن عبد البر ١٠/ ١٠. ، و٩/ ٢٦٠، وبداية المجتهد ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخریجه في ص٤٦٠، حاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه في ص٤٦١، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٥) انظر الإجماع لابن المنذر ٧، والمغنى لابن قدامة ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٦) أي أخر صلاة فصلاها في آخر وقتها ثم دخل العصر فصلاها في أول وقتها، وكذلك فعل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. انظر شرح معاني الآثار ١/١٦٦، وبدائع الصنائع ١/١٧٧، واللباب للمنبجي ١/ ٢٩٨.

التأويل عن أبي حنيفة نظر. والظاهر أن عمدته حديث ابن مسعود المتقدّم (۱)، وكونه لم ير رسول الله على صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر والمغرب بالمزدلفة، مع ملازمته لرسول الله على عدم الجمع في غير ما ذكر. وهذا استدلال ضعيف؛ لأنّ ابن مسعود رضي الله عنه قد رآه صلّى العصر بعرفة قبل وقتها، وإنّما مراده والله أعلم والصلاة بالمزدلفة لا مطلقًا؛ لأنه هو رضي الله عنه قال: إن رسول الله على قال بعد أن صلّى الفجر بالمزدلفة: "إن مسول الله على هذا المكان: المغرب فلا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة» رواه البخاري (۱).

وفي الصحيح: ما يرد تأويل من تأول بأنه جمع في الفعل، بمعنى أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر إلى أول وقتها، وصلاهما جميعًا، لكن كل واحدة في وقتها. وكذلك المغرب والعشاء. ففي حديث أنس أن النبي على: «كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فصلاهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب» (")، وفي لفظ في الصحيح: «كان النبي على ، إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يَدخُل [أول] (ن) وقت العصر ثم يجمع بين المغرب الفظ في الصحيح أيضًا: «أن ابن عمر كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب لفظ في الصحيح أيضًا: «أن ابن عمر كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب

<sup>(</sup>۱) انظر ص۱۰۲۹.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الحج ـ باب متى يصلي الفجر بجمع ٣/ ٦١٩ ـ ٦٢٠ [مع الفتح] رقم
 (۲) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة ـ باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، وباب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب ٢/ ٢٧٨ ، ٢٧٩ [مع فتح الباري] رقم (١١١١)، ورقم (١١١٢)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ١/ ٤٨٩ رقم (٤٦).

<sup>(</sup>٤) المثبت من مصدر الحديث.

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ جواز الجمع بين صلاتين في السفر
 ١/ ٤٨٩ ، رقم (٤٧) .

والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول: إن رسول الله على كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء (()). وفي حديث ابن عباس بعد أن ذكر جمع النبي على في غزوة تبوك، أن سعيد بن جبير قال له: «وما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحْرِج أمته (()). وكذلك قال معاذ في حديثه (()). وعنه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله على غزوة تبوك فكان رسول الله على يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء»، قال: «فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلّى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج، فصلّى المغرب والعشاء جميعًا. . . » الحديث رواه مالك في الموطأ (()). وهو نص في أن للمسافر أن يجمع وإن لم يجد به السير، وليس فيما روي من الآثار عن النبي الله أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ما يعارض حديث معاذ، وهو ظاهر في أنه أخر الظهر إلى وقت العصر، وقد م العشاء إلى وقت المغرب، مع أن في أنه أخر الظهر إلى وقت العصر، وقد م العشاء إلى وقت المغرب، مع أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة ـ باب يصلّي المغرب ثلاثًا في السفر ٢/ ٦٦٦ [مع الفتح] رقم (١٠٩١)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ١/ ٤٨٨، رقم (٤٣)، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١/ ٤٩٠ رقم (٥١)، ولفظه: «أن رسول الله ﷺ جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» قال سعيد: فقلت لابن عباس: . . . . . . . الحديث كما ساقه المصنف. وقد رواه البخاري في كتاب تقصير الصلاة ـ باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ٢/ ٦٨٥ [مع الفتح] رقم (١١٠٧) من طريق عكرمة عنه بلفظ: «كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١/ ٤٩٠ رقم (٥٣)، عن معاذبن جبل قال: «جمع رسول الله على غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء». قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

<sup>(</sup>٤) رواه في الموطأ ١٤٤/، ورواه مسلم في كتباب الفضائل بباب معجزات النبي عَلَيْهُ ٤/ ١٧٨٤ رقم (١٠).

هذا التأخير والتقديم بالفعل جائز لكل أحد في كل وقت، ورفع الحرج إنما المحرف عند الحاجة/. فلابد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما يرفع عنهم الحرج دون غيرهم، وهذا ينبني على أصل كان عليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم، بل قد قيل: إنه لم ينقل عن الصحابة خلاف في ذلك(١)، وهو أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة(٢)، ولغيرهم خمسة؛ فإنّ الله تعالى قال: ﴿ وَأَقِمَ

<sup>(</sup>٢) أهل الأعذار مثل الحائض تطهر، والمسافر، والصبي يبلغ، والمبطون الذي يشق معه انتظار الصلاة، ومواقيتهم هي: صلاة الظهر والعصر في وقت أحدهما، وصلاة المغرب والعشاء في وقت أحدهما، وصلاة الفجر في وقتها. انظر الأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٣٣، ٤٣٥ . ٤٣٥، والمجموع للنووي ٣/ ٦٦.

كتاب الحج كتاب الحج

الصَّلاة طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ (١) ، فذكر ثلاثة مواقيت ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلىٰ غَسقِ اللَّيْل وَقُرْآنَ الفَجْرِ ﴾ (٢) . وبنوا على هذا مسألة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس أن عليها مع العشاء والعصر المغرب والظهر (٣) . بل قد ثبت عنه عَلِيه أنه جمع في المدينة ، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «صلّى (١) لنا (١)

<sup>(</sup>۱) سورة هود، الآية: ۱۱۶. قال ابن جرير: ﴿ طرفي النهار ﴾ يعني الغداة والعشي، واختلف أهل التأويل في التي عنيت بهذه الآية من صلوات العشي، بعد إجماع جميعهم على أن التي عنيت من صلاة الغداة، الفجر. فقال بعضهم: عنيت بذلك صلاة الظهر والعصر. قالوا: وهما من صلاة العشي، ومنهم من قال: المراد بذلك الفجر والعصر. وقال بعضهم: بل المراد بـ ﴿ طرفي النهـار ﴾ الظهر والعصر، وبقوله ﴿ زلفًا من الليل ﴾ المغرب والعشاء والصبح. انظر تفسير الطبري ٧/ ١٢٤. ١٢٦.

<sup>(</sup>۲) سورة الإسراء، الآية: ۷۸. ورجّع ابن جرير في تفسيره على أن المراد بدلوك الشمس ميلها، فتكون الصلاة المأمورة بإقامتها لدلوك الشمس إلى غسق الليل هما صلاة الظهر والعصر، ومعنى ﴿غسق الليل ﴾ بدو الليل بظلامه، فتكون صلاة المغرب هي المأمورة بإقامتها بعد الغروب، والمقصود بـ ﴿قرآن الفجر ﴾ صلاة الفجر بلا خلاف. انظر تفسير ابن جرير ٨/ ١٢٥ ـ ١٢٧. وهذه ثلاثة أوقات مذكورة في كتاب الله تعالى كما قال المصنف.

<sup>(</sup>٣) هو مذهب التابعين كلّهم ما عدا الحسن وقتادة وحماد بن أبي سليمان كما تقدم، وعليه الأثمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم. انظر الأوسط لابن المنذر ٢/ ٢٤٤، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٠، والمجموع ٣/ ٦٥ ـ ٦٦، و المغني لابن قدامة ١/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «صلّ»، والتصحيح من «ع»، ومصدر الحديث.

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «بنا»، وكلا اللفظين غير موجودين في المطبوع من صحيح مسلم فلعل ذلك كان في بعض النسخ دون بعض.

رسول الله على الظهر والعصر جميعًا(۱)، في غير خوف ولا سفر (۲) وفي لفظ في «الصحيحين» عنه: «أن النبي على صلّى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء». قال أيوب (۳): لعلّه في ليلة مطيرة، قال: عسسى (۱). وقال في رواية: «أراد أن لا يُحرِج أمته» (۱). وكان أهل المدينة يجمعون في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء، ويجمع معهم عبد الله بسن عمر (۱) وروي ذلك مرفوعًا (۷). وقد ورد أمر النبي على المستحاضة بالجمع في

<sup>(</sup>١) في بعض طرق الحديث عند مسلم زيادة «بالمدينة».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/ ١٨٥ ، رقم (٤٩).

<sup>(</sup>٣) هو أيوب بن أبي تميمة السِّختياني، واسم أبيه كيسان، كنيته أبو بكر. روى عن عمرو بن سلمة الجرمي من الصحابة. قال ابن حبان: هو ممن اشتهر بالفضل، والعلم والنسك، والصلابة في السنة، والقمع لأهل البدع. مات سنة ١٣١ه. مشاهير علماء الأمصار ٢٣٧، وانظر الكاشف ١/٢٦٠ والتقريب ١١٧٧.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ـ باب تأخير الظهر إلى العصر ٢/ ٢٠٩ [مع الفتح] رقم (٥٤٣)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/ ٤٩١ رقم (٥٦) إلى قوله: «والعشاء».

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١/ ٤٩٠ ـ ٤٩١ رقم (٥٤). في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق وكيع، وأبي معاوية .

<sup>(</sup>٦) رواه مالك في الموطأ ١/ ١٤٥ عن نافع «أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم» ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٥٥٦ من طريق مالك، ورواه من طريق معمر، عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر بنحو لفظ المصنف. ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤ عن نافع قال: كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق. فكان ابن عمر يصلي معهم، لا يرى بذلك بأسًا. ورواه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٤٣٠ بنحوه. وكنان فقهاء المدينة في عهد التابعين يفعلون ذلك مع أمرائهم. انظر مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٤، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٧) لم أجدَّ حديثًا مرفوعًا صريحًا في ذلك، وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار ٤/ ٩٥ أن الأثرم روى في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء».

حديثين (١)، ولذلك قال عطاء ومالك والليث وأحمد وإسحاق بالجمع للمرض (٢). وقال مالك: والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك

(۱) أحدهما حديث حمنة بنت جحش رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٤٢٩، وأبو داود في كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ١/ ٧٤ ـ ٧٥، والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ١/ ٢٢١ ـ ٢٢٥، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها ـ باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها ١/ ٢٠٥ ـ ٢٠٠، وفيه: «فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وهكذا قال صحيح، وسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال : هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل : هو حديث ابن عقيل : في نفسي أحمد بن حنبل : هو داود عن الإمام أحمد أنه قال في حديث ابن عقيل : في نفسي وتصرف يسير . وقد نقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال في حديث ابن معمد بن طلحة ، منه شيء . اهد . السنن ١/ ٧٧، وهو راوي هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة . وقال أحمد شاكر : ولعلة يريد أن في نفسه شيئا من جهة الفقه ، والاستنباط والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى ، وإن كان صحيحاً ثابتاً من جهة الإسناد . اهد . تحقيق سنن الترمذي وشرحه له ١/ ٢٧٧٦ .

الحديث الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود في كتاب الطهارة باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً ١/ ٧٩ الأن امرأة استحيضت على عهد رسول الله على فأمرت أن تعجّل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما، وأن تؤخر الغرب وتعجّل العشاء . . . . الحديث»، وله متابع وشاهد عنده، وعند الدارقطني في السنن ١/ ٢١٦ من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها . وهذان الحديثان يقويان حديث حمنة ويرفعان الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل . قال النووي لما صحح حديثه ورد على من طعنه به وهذا الراوي وإن كان مختلفًا في توثيقه وجرحه فقد صحح الحفاظ حديثه هذا، وهم أهل الفن وقد علم من قاعدتهم في حدّ الحديث الصحيح والحسن أنه إذا كان في الراوي بعض الضعف أجيز حديثه بشواهد له أو متابعة وهذا من ذلك . اهد من المجموع ٢/ ٢٧٧ .

(٢) انظر المدونة الكبرى ١١٠/١، ومقدمات ابن رشد ١١٢/١، ومسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج ٢١٦/١، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٤٣٤ ـ ٤٣٥، ومعالم السنن للخطابي ١/ ٢٦٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧. ولم أجد قول الليث رحمه الله.

عليه (١). وقال أيضًا: إن جمع المريض بين الصلاتين وليس بمضطر إلى ذلك أعاد ما دام في الوقت، وإن خرج الوقت فلا شيء عليه (٢).

وثَمّ أمر آخر وهو: أن النبي ﷺ، صلّى الظهر والعصر بعرفة ركعتين ركعتين، وكذلك صلّى العشاء بالمزدلفة ركعتين وصلى معه أهل مكة (٣) وغيرهم من أهل الآفاق جمعًا وقصرًا ولم ينقل أنه قال لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» كما توهمه من توهمه، وإنما قال ذلك لما صلّى بأهل مكة في المسجد الحرام (٤). فقال مالك: وأحمد في رواية عنه: إن أهل مكة يصلّون

<sup>(</sup>۱) انظر التمهيد لابن عبد البر ٢١٨/١٢، ونحو هذا النصّ في المدونة من كلام سحنون. انظر ١١١١.

<sup>(</sup>٢) انظر التمهيد لابن عبد البر ٢١٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) روى أبو داود في كتاب المناسك ـ باب القصر لأهل مكة ٢/ ٢٠٠ عن حارثة بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر . قال : صليت خلف رسول الله على بنا وكعتين في حجة الوداع . قال أبو داود : حارثة من خزاعة ودارهم بمكة .

ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٠٥ عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صليت مع النبي ﷺ بمنى آمن ما كان الناس وأكثر ما كان الناس ركعتين. وفي لفظ عنه عنده أيضًا في ٢/ ٢٥٦ قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى أكثر ما كان الناس وأمته ركعتين.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه في ص٧٣١، حاشية رقم ٢. ووردت رواية في الحديث المذكور أعلاه عند الطيالسي في مسنده ص١١٦، ومن طريق البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٣٥، ١٣٦ عن عمران بن الحصين قال: ثم حججت معه واعتمرت فصلّى ركعتين فقال: يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا قوم سفر، وذكر ذلك عن أبي بكر وعمر، ثم عن عثمان قال: ثم أتمّ عثمان. وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب ص٤٠١.

بعرفة والمزدلفة قصراً وجمعًا<sup>(۱)</sup>، وطرده آخرون في كلّ سفر طال أو قصر<sup>(۱)</sup>، وقد تقدّم الكلام في تقدير مدة السفر<sup>(۱)</sup>.

قسوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: «خير المواقف ما استقبلت به القبلة»)(١).

لم يثبت هذا اللفظ مرفوعا، والله أعلم.

قسوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمته فاستجيب له إلا في الدماء والمظالم).

<sup>(</sup>۱) انظر الموطأ ۲/۳،۱، والتمهيد لابن عبد البر ۲/۳، وقوانين الأحكام الشرعية ۹۷، ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد. وذكر المرداوي في الانصاف ۲/۳۱، ۳۳۵: أنه قد أجاز القصر للمكي في المشاعر بعض أتباعه كأبي الخطاب، وابن تيمية ولم يذكر الرواية عنه. اهد. انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۲/ ۱۳۰.

وذكر ابن قدامة مذهب العلماء في قصر المكي بالمشاعر ولم يذكر رواية لأحمد مع الذين أجازوا له القصر. انظر المغنى ٣/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>۲) مذهب المالكية والقول القديم للشافعي إجازة الجمع في طويل السفر وقصيره. انظر الاشراف للقاضي عبد الوهاب ١٣٣١، وقوانين الأحكام الشرعية ٩٧، والتنبيه للشيرازي ٤١، قال النووي في المجموع ٤/ ٣٧٠: وفي القصير قولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما باتفاق الأصحاب لا يجوز وهو نص الشافعي في كتبه الجديدة والقديمة جوازه. اه.

<sup>(</sup>٣) انظر ص٧٢٣ ـ٧٣٣.

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٦٢: غريب بهذا اللفظ. اهـ، وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٠: لم أجده هكذا. اهـ. وذكرا بعد ذلك لفظًا غير هذا اللفظ وفيه هشام بن زياد أبي المقدام وهو متروك. والطريق الثاني فيه حمزة النصيبي متروك، نسب إليه الوضع. انظر نصب الراية ٣/ ٢٢ ـ ٣٣، ومجمع الزوائد ٨/ ٥٩.

هذا الحديث الذي أشار إليه، ليس هو من رواية ابن عباس<sup>(۱)</sup>، وإنما هو من رواية العباس بن مرداس<sup>(۲)</sup>، رواه عنه ابن ماجه<sup>(۳)</sup> والحديث ضعيف<sup>(٤)</sup>.

قـــوله: (ولنا ما روي أن النبي ﷺ، ما زال يلبّي حتى أتى جمرة العقبة (٥)، ولأن التلبيه فيه كالتكبير في الصلاة فيأتي بها إلى آخر جزء من الإحرام).

<sup>(</sup>١) لا أدري ما وجه هذا التعقيب، لأن صاحب الهداية لم يعزه إلى ابن عباس رضي الله عنهما ولا إلى أحد من الصحابة، وإنما قال: ويجتهد في الدعاء: لأنه ﷺ اجتهد في الدعاء في هذا الموقف لأمنّه فاستجيب له. إلى آخر ما نقله المصنف. انظر الهداية ١٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) هو العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة السَّلَميّ، أبو الفضل، وقيل: أبو الهيثم، أسلم قبل فتح مكة، وشهد الفتح، وحنينًا، وكان مَن المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه. ونزل ببادية البصرة بعد النبي على انظر الاستيعاب ١٥ - ٢١، والإصابة ٥/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) رواه في سننه كتاب المناسك باب الدعاء بعرفة ٢/ ١٠٠٢، وهو حديث طويل بدايته «أن النبي عَلَيْ دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب: أني قد غفرت لهم، ما خلا الظالم؛ فإني آخذ للمظلوم منه . . . » الحديث . ورواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٠ - ٢١، وفيه «فدعا لأمّته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء» وهو محلّ الشاهد، ورواه أبو داود في كتاب الأدب باب في الرجل يقول للرجل: أضحك الله سنك ٤/ ٣٥٩ مختصرًا وأشار إلى الحديث .

<sup>(3)</sup> الحديث ضعفه ابن حبان بكنانة بن عباس بن مرداس، وبابنه عبد الله بن كنانة بن عباس، فقال: روى عنه ابنه، منكر الحديث جدًا، لا أدري التخليط في حديثه منه أو من أبيه، ومن أيهما كان فهو ساقط الاحتجاج بما روى، وذلك لعظم ما أتى من المناكير عن المشاهير. الضعفاء ٢/ ٢٢٩. وأورد الذهبي في الميزان ٢/ ٤٧٤ الحديث في ترجمة عبد الله بن كنانة وقال: قال البخاري: لم يصح حديثه. اه.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الحجّ باب الركوب والارتداف في الحج ٣/ ٤٧٣ [مع الفتح] رقم (٥) رواه البخاري في كتاب الحجّ باب الركوب والارتداف في الحج من أسامة والفضل رضي الله عنهما عن أسامة والفضل رضي الله عنهما قالا: «لم يزل النبي عَلَيْه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة». ورواه مسلم في الحجّ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر / ٩٣١، رقم (٢٧٦).

في تعليله نظر؛ فإن التلبية لا يؤتى بها إلى آخر جزء من الإحرام، وإنما يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة، ولا التكبير يؤتى به إلى آخر جزء من الصلاة. وكأنه أراد إلى آخر فعل فقال: إلى آخر جزء. ويرد عليه أن المعتمر يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف، ولو كانت يؤتى بها إلى آخر فعل لكان المعتمر يلبّي إلى أن يأخذ في السعي؛ فإنه من أفعال العمرة إما ركنًا أو واجبًا على ما عرف (۱).

قوله: (ولنا رواية جابر رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة (٢)؛ ولأن العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة إعلامًا، بخلاف العصر بعرفة لأنه مقدّم على وقته فأفرد بها لزيادة الإعلام).

في حديث جابر رضي الله عنه «أن النبي على الله المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبّح بينهما» وهو في صحيح

<sup>(</sup>١) تقدم في ص١١٥ الخلاف بين جمهور العلماء والحنفية في كون السعي من أركان الحجّ أم واجب من واجباتها.

<sup>(</sup>۲) ذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٦٨ - ٦٩ ، أن ابن أبي شيبة روى هذا الحديث الذي ذكره صاحب الهداية ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر رضي الله عنه «أن النبي على صلح المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامة ولم يسبح بينهما» اه. ثم قال بعده : وهو حديث غريب مخالف لحديث جابر عند مسلم في أنه صلّى المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين ، ولحديث ابن عمر عند البخارى ، وأسامة بن زيد عندهما .

والذي وجدته عند ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٤: عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله على المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما» اهد. وهو يريد بذلك الجمع بجزدلفة بدليل تبويب ابن أبي شيبة في الموضع السابق، وبالأحاديث والآثار التي ساقها بعده.

مسلم (۱) ، وكذا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه «أنه أقام للعشاء الآخرة فصلّى» وهو في صحيح مسلم (۲) أيضًا ، وإنما ورد الجمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة في حديث ابن عمر رضي الله عنه (۳) ، ولكن قال البخاري : عن ابن عمر «جمع رسول الله على الله المغرب والعشاء بجَمْع ، كل واحدة منهما بإقامة ، ولم يسبّح بينهما ، ولا على إثر كلِّ واحدة منهما (۱) . وبالأذان بإقامة ، ولم يسبّح بينهما ، ولا على إثر كلِّ واحدة منهما (۱) . وبالأذان والإقامتين قال/ الشافعي ، وأحمد وعطاء والظاهرية ، وزفر وأبو ثور ،

<sup>(</sup>١) رواه في الحج ـ باب حجة النبي ﷺ ٢/ ٨٩١ رقم (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) رواه في الحج-باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة . . . ٢/ ٩٣٥ رقم (٧٩)، وفيه «حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم، ولم يَحُلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى، ثم حلوا»، وفي رواية عنده في الكتاب والباب السابقين، رقم (٢٦٧)، «ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئًا»، ورواه البخاري في الحج-باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ٣/ ٦١٠ [مع الفتح] رقم (٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الحج-باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ٢/ ٩٣٨ رقم (٢٩٠)، عن سلمة ابن كهيل، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «جمع رسول الله على بين المغرب والعشاء بجمع: صلّى المغرب ثلاثًا، والعشاء ركعتين بإقامة واحدة»، ورواه برقم (٢٩١)، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه. قال ابن عبد البرّ: حديث ابن عمر ثابت عنه، ولكنه محتمل للتأويل، وحديث جابر لم يختلف عليه فيه. انظر التمهيد ٩/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) رواه في كتاب الحج-باب من جمع بينهما ولم يتطوع ٣/ ٦١١ [مع الفتح] رقم (١٦٧٣). والمصنف يريد بهذه الإشارة بأن حديث ابن عمر مختلف فيه، روي من وجه يخالف حديث جابر ومن وجه يوافقه، والذي يوافقه أولى بالأخذ، لأن حديث جابر لم يختلف فيه عليه.

واختاره الحافظ أبو جعفر الطحاوي، وابن الماجشون من المالكية (١). وقوله: ولأن العشاء في وقته فلا يُفرَد بالإقامة إلى آخره تعليل فاسد؛ فإن كلّ الصلوات التي تُؤدَّى في وقتها تشرع فيها الإقامة.

قوله: (ولا يتطوع بينهما لأنه يُخِلّ بالجمع).

في التعليل نظر؛ وإنما لا يتطوع بينهما لأن النبي على لم يكن يواظب على شيء من السنن الرواتب في السفر إلا على سنة الفجر وصلاة الوتر كما تقدم (٢)، ولا يرد على ذلك تسبيحه على واحلته حيث توجهت به (٣). لأن ذلك تطوع مطلق غير السنن الرواتب، والجمع بين الصلاتين لا ينافيه التطوع للا أن يراد أن الجمع إنما شرع للتخفيف فلا يناسبه الإتيان معه بالتطوع. فإن قيل: إن هذا مراد المصنف، قيل: يردّه قوله: بإعادة الإقامة لأجله، وذلك ينافى التخفيف (١).

قـوله: (لما روي: «أن النبي سَلَى المغرب بالمزدلفة ثم تعشى، ثم أفرد الإقامة للعشاء»).

<sup>(</sup>۱) انظر الأم ۲۳۳۲، والكافي لابن قدامة ۱/ ٤٥٠، والتمهيد لابن عبد البر ٩/ ٢٦٦، والمحلى لابن عبد البر ٩/ ٢٦٦، والهداية ١/ ١٥٧، وشرح معاني الآثار ٢/ ٢١٤، ٢١٠، والهداية ا/ ١٥٧، وشرح معاني الآثار ٢/ ٢١٤، والمنالة إقامة والذخيرة للقرافي ٢/ ٧١. ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر أن آخر قول أحمد في المسألة إقامة لكل صلاة بلا أذان، ونص عليه الخرقي في المختصر. انظر مختصر الخرقي مع المغني ٣/ ٤١٨. ٤١٩.

<sup>(</sup>۲) انظر ص۱۰۲٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه في ص٥١٧، حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ١/ ١٥٥، ١٥٨.

هذا الحديث لا أصل له (۱)، والأحاديث الصحيحة تردّه (۲)، وهذا يُناقض ما قاله أوّلاً، واستدل به من حديث جابر لأبي حنيفة وصاحبيه (۳) أنه عَلَيْه، صلّى المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة (۱)، وتقدّم ردّه (۱۰).

قوله: (وقال الشافعي رحمه الله: إنه ركن).

يعني الوقوف بالمزدلفة. وللشافعي رحمه الله قولان: أحدهما أنه واجب (٦)، والآخر أنه سنة (٧). والوقوف به سنة عنده، وليس هو ركنًا عند الشافعي، ولكن خرجه بعض أصحابه وجهًا في مذهبه (٨). وقد قال به جماعة

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ۳/ ۷۰: غريب. اه. ونقله من فعل ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري في الحج ـ باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما ۳/ ۲۱۲ رقم (۱۲۷۵). وقال ابن حجر في الدراية ۲/۳۲: لم أجده مرفوعا صريحًا؛ وإنما هو من عمل ابن مسعود عند البخاري. اه.

<sup>(</sup>٢) تقدّم حديث جابر في ص١٠٣٩، وحديث أسامة بن زيد في ص١٠٤٠ حاشية رقم ٢ وفيه «ولم يحلّوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلّى، ثم حلّوا».

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية ١/١٥٧، وتقدم في ص١٠٣٩ حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم أني لم أجد حديث جابر هذا، وأن الموجود عند ابن أبي شيبة «بأذان وإقامتين»، وهو الموافق لحديث جابر عند مسلم، ومخرجه ومخرج ابن أبي شيبة واحد.

<sup>(</sup>٥) انظر ص١٠٣٩.

<sup>(</sup>٦) قال في الأم ٢/ ٢٣٣: وإن ترك المزدلفة فلم ينزلها ولم يدخلها فيما بين نصف الليل الأول إلى صلاة الصبح افتدى، وإن دخلها في ساعة من هذا الوقت فلا فدية عليه. اهـ.

<sup>(</sup>٧) انظر المهذب مع المجموع ٨/ ١٢٤، والأصح عند أصحابه الوجوب. انظر المجموع ٨/ ١٣٤.

<sup>(</sup>A) قال النووي: قال بركنيته إمامان من أصحابنا، أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي، وأبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة، وأشار ابن المنذر إلى ترجيحه. انظر المجموع ٨/ ١٣٥. وقد صرح ابن المنذر به فقال: ومن فاته عرفة أو مزدلفة خرج بعمل عمرة وقد فاته الحج. اهب. الإقناع ١/ ٢٢١.

من العلماء. قال السروجي: وذهب علقمة بن قيس، والشعبي، والنخعي، والبصري<sup>(۱)</sup>، والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان إلى أن الحج يفوت بفوات الوقوف بالمزدلفة<sup>(۱)</sup>، ويروى عن ابن الزبير<sup>(۱)</sup>. انتهى. وروي أيضًا عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> رضي الله عنهما، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام<sup>(۱)</sup>، وداود الظاهري<sup>(۱)</sup>، وابن جرير<sup>(۱)</sup>، وابن خزيمة<sup>(۱)</sup>، وقالوا إن تقديم أصحاب الأعذار إلى منى لا ينافيه لأنهم وجد منهم الوقوف بها<sup>(۱)</sup>، كما في المرور بعرفة وهو الركن، وامتداده واجب كعرفة.

قوله: (وروى جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ، قطع التلبية عند أوّل حصاة رمى بها جمرة العقبة).

<sup>(</sup>١) هو الحسن البصري.

<sup>(</sup>٢) انظر اختلاف العلماء للمروزي ٩٠، والمحلّى لابن حزم ٥/ ١٢٨، والتمهيد لابن عبد البرّ ٩/ ٢٧٢، والمجموع للنووي ٨/ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) روى ابن حزم في المحلّى ٥/ ١٢٦، ١٢٨، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كان ابن الزبير يخطبنا فيقول: «ألا لا صلاة إلا بجمع. يرددها ثلاثًا» فأوله ابن حزم فقال: إذا أبطل الصلاة إلا بجزدلفة فقد جعلها من فرائض الحج. اهد. المحلّى ١٢٨/٥. ولم أجد نصًا صريحًا عنه في ذلك.

<sup>(</sup>٤) روى ابن حزم في المحلّى ١٢٨/٥، عن الحسن العرني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من أفاض من عرفة فلا حج له».

<sup>(</sup>٥) انظر زاد المعاد ٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>۷) انظر تفسير ابن جرير ۲/ ۲۹۹.

<sup>(</sup>٨) انظر المجموع ٨/ ١٣٥، وزاد المعاد ٢/٣٥٣.

<sup>(</sup>٩) انظر المحلى ١٢٩/٥.

هذا الحديث غير محفوظ من رواية جابر (۱)، وإنما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رواه البيهقي، ولفظه: «رمقت (۲) النبي عَلَيْهُ فلم يزل يلبّى حتى رمى جمرة العقبة بأوّل حصاة (۳)، وحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه: «فلم يزل يلبّى حتى رمى جمرة العقبة» رواه الجماعة (۱) لكن ليس فيه ذكر أوّل حصاة.

قـوله: (لما روي عن رسـول الله ﷺ: «أن أوّل نسكنا هذا أن نرمي، ثم نخلق»).

<sup>(</sup>۱) في حديث جابر عند مسلم في الحج ـ باب حجة النبي عَلَيْ ٢/ ٨٩٢ رقم (١٤٧): «حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة . . . . الحديث» . وهكذا عند أبي داود في المناسك ـ باب صفة حجة النبي عَلَيْ ٢/ ١٨٦ ، وعند ابن ماجه في المناسك ـ باب حجة رسول الله عَلَيْ ٢/ ١٠٢٦ ، وعند الدارمي في السنن ٢/ ٧٠ . وقد قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٨٧: قلت : هو مفهوم ما في حديث جابر الطويل : «حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة . . . . الحديث» اهد. وهذا يدل على أنه لم يجده . وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٣٢ : هو مقتضى ما في حديث جابر الطويل : «حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة . . . الحديث» .

<sup>(</sup>٢) رمقه رمقًا: نظر إليه ولحظه طويلاً. انظر النهاية ٢/ ٢٦٤، والقاموس المحيط ١١٤٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٧، وذكره في المعرفة ٧/ ٣٢٦. هذا الحديث سكت عنه الزيلعي، وابن حجر، وقبلهما البيهقي في الموضعين السابقين. انظر نصب الراية ٣/ ٧٨، والدراية ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) تقدّم ذكر موضعه عند البخاري ومسلم، ورواه أبو داود في المناسك ـ باب متى يقطع التلبية ٢/ ١٦٣، والترمذي في كتاب الحج ـ باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج ٣/ ٢٦٠، وابن ماجه في كتاب المناسك ـ باب متى يقطع الحاج التلبية ٢/ ١٠١١، والنسائي في مناسك الحج ـ باب قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة ٥/ ٢٧٦.

كتاب الحج

قال السروجي رحمه الله: لم يذكر هذا في كتب الحديث فيما علمت (۱) و يغني عنه ما ذكرته، وكان قد ذكر حديث أنس: «أن النبي على أتى الجمرة فرمى بها، ثم أتى منزله بمنى ونحر نسكه، ثم دعا بالحلاق فحلق رأسه... الحديث (۱) انتهى. كأن المصنف اشتبه عليه الحديث بحديث البراء: «أن النبي على الله أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلى ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدّمه لأهله ليس من النسك في شيء... » الحديث متفق عليه (۱). ولكن إنما قال ذلك يوم النحر بالمدينة (۱).

<sup>(</sup>۱) وكذلك الزيلعي استغربه. انظر نصب الراية ٣/ ٧٨، ثم ذكر الحديث الذي ذكره السروجي. وكذلك ابن حجر صرح في الدراية ٢/ ٢٦ أنه لم يجده فذكر هذا الحديث الأخير.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الحج-باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر، ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأين من رأس المحلوق ٢/ ٩٤٧، رقم (٣٢٣) بنحو هذا اللفظ.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الأضاحي ـ باب سنة الأضحية ١٠/٥ [مع الفتح]، رقم (٥٥٤٥)،
 ومسلم في كتاب الأضاحي باب وقتها ٣/ ١٥٥٣ رقم (٧).

<sup>(</sup>٤) جاء عند مسلم في الكتاب السابق ـ باب سن الأضحية ٣/ ١٥٥٥ ، رقم (١٤) ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: «صلى بنا النبي على يوم النحر بالمدينة فتقدّم رجال فنحروا وظنوا أن النبي قد نحر ، فأمر النبي على من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ، ولا ينحروا حتى ينحر النبي على " . وجاء عند البخاري في كتاب العيدين ـ باب الأكل يوم النحر ٢/ ١٩٥ [مع الفتح] رقم (٩٥٥) ، من حديث البراء الذي ذكره المصنف وفيه «خطبنا النبي على يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب السك ، ومن نسك قبل الصلاة فإنه لا نسك له . فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله ، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة ، فعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي . . . الحديث».

## قوله: (ويكتفي في الحلق بربع الرأس اعتبارًا بالمسح).

قد تقدّم الكلام في مقدار ما يسح من الرأس في الوضوء، وأن الاكتفاء بسح الربع من الرأس فيه ليس بقوي (۱)، فقياس حلق الربع عليه لا يصح مع أنه لو كان في مسح الرأس هو الربع فقياس الحلق عليه لا يقوى إذ لا جامع بينهما، وليس مسح الربع قائمًا مقام الكل، كما جرى في عبارة بعض الأصحاب؛ فإنهم قالوا: إن النص مجمل، وفعل النبي على خرج بيانًا للمجمل (۲). فإن قيل: بل الفرض مسح الرأس كلّه، ولكن فعل النبي للهجمل أن الربع يقوم مقام الكلّ. قيل: النبي على مسح على ناصيته وكمّل على العمامة (۳)، ولم يرد أنه مسح على الناصية فقط، وإن كان هذا مشهورًا في العمامة (۱) كتب الأصحاب، لكنّه غير معروف في كتب/ الحديث.

## قوله: (وفي الحديث أفضلها أوّلها).

يعني أيام النحر. ولا يعرف هذا اللفظ مرفوعًا()، وكأنه من كلام بعض السلف() ولا خلاف فه (١).

<sup>(</sup>۱) انظر ص۲٤٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۲٤٦ ـ ۲٤٩.

<sup>(</sup>٣) تقدّم في ص٢٤٦ حاشية رقم ٥ أن هذا معنى الحديث دون لفظه. انظر نص الحديث في.

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٨٣: غريب جدًا، وأعاده في الأضحية. اه. وقال الحافظ في الدراية ٢/ ٢٧: لم أجد هذا الحديث.

<sup>(</sup>٥) لم أجد صاحبه.

<sup>(</sup>٦) انظر المغني لابن قدامة ٣/ ٤٤٦، ولطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب ٢٩٢.

كتاب الحج كتاب الحج

قوله: (فيبدأ بالتي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، يكبّر مع كلّ حصاة، ويقف عندها، ثم يرمي التي تليها مثل ذلك، ويقف عندها، ثم يرمي جمرة العقبة كذلك، ولا يقف عندها، هكذا روى جابر رضي الله عنه، فيما نقل من نسك رسول الله عَيْكَ مُفَسِّرًا).

ليس هذا في حديث جابر (۱) ، وإنما فيه: «أن النبي على رمى الجمرة يوم النحر ضحى وأمّا بعد ، فإذا زالت الشمس اخرجه الجماعة (۲) . وإنما ورد ذلك في حديث ابن عمر أخرجه البخاري ، وأحمد (۳) . وفي حديث عائشة

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٨٣: غريب عن جابر، والذي في حديثه الطويل «أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم النحر» لا غير. اهد. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٧: لم أجده عن جابر. اهد. ثم ذكر هذا الذي ذكر المصنف، والزيلعي.

<sup>(</sup>۲) لم أجده عند البخاري موصولاً، ولكن رواه تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب الحج-باب رمي الجمار ٣/ ٢٧٧ [مع الفتح]، ووصله مسلم في الحج-باب بيان وقت استحباب الرمي ٢/ ٥٤٥، رقم (٣١٤)، وأبو داود في كتاب المناسك-باب في رمي الجمار ٢/ ٢٠١، وابن ماجه في كتاب والترمذي في كتاب الحج-باب ما جاء في رمي النحر ضحى ٣/ ٢٤١، وابن ماجه في كتاب المناسك-باب رمي الجمار أيام التشريق ٢/ ١٠١٤، والنسائي في كتاب مناسك الحج-باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ٥/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الحج-باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويُسهل ٣/ ٦٨١ [مع الفتح] رقم (١٧٥١)، وأحمد في المسند ٢/ ٢٠٤، ولفظ البخاري رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبّر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتي يُسْهِل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويرفع يديه ويرفع فيقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي على فعله».

أخرجه أحمد، وأبو داود<sup>(۱)</sup>.

قوله: (ويرفع يديه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن» ( $^{(7)}$ ), وذكر من جملتها عند الجمرتين. والمراد رفع الأيدي بالدعاء).

تقدم الكلام على هذا عند رفع اليدين في الدعاء على الصفا والمروة (٣)، وقبله أيضًا في باب صفة الصلاة في موضعين (٤).

قــوله: (ومذهبه مروي عن ابن عباس، ولأنه لمّا ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلّها أولى).

يعني أن مذهب أبي حنيفة في جواز الرمي في اليوم الرابع قبل الزوال مروي عن ابن عباس. قال ابن التركماني: عن ابن عباس قال: «إذا أصبح

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك ـ باب رمي الجمار ۲،۱۰۲، وأحمد في المسند ٦/١٠١ ولفظه: «فاض رسول الله على من أخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبّر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية، فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها». ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٩/١٨٠، والحاكم في المستدرك ١/٧٧٤ ـ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه في ص ٥٦٧ ، حاشية رقم ١ ، ٢ ، ٣ .

<sup>(</sup>۳) انظر ص۱۰۱٦.

<sup>(</sup>٤) انظر ص٥٢٣ ـ٥٦٦.

النهار من يوم النفر الأخير فقد حلّ الرمي»(۱). في سنده طلحة بن عمرو(۲) ضعفه البيهقي(۳). انتهى. وقول أبي يوسف ومحمد(٤) أظهر؛ فإن المناسك عرفت بالتوقيف(٥). وقد اتفق الأئمة مالك وأبو حنيفة والشافعي على أن أوّل وقت الوقوف بعرفة إذا زالت الشمس(١)، وإنما عرف ذلك بفعله عَلَيْهُ، فكذلك الرمى.

لكن بقي أمر آخر، وهو أن هذا في حق من يمكنه الإقامة إلى بعد الزوال ولكن أراد أن ينفر من غير عذر، أمّا إذا رحل الركب قبل الزوال ولا يمكنه الإقامة إلى بعد الزوال خوفًا على نفسه أو ماله فهذا إذا قيل ليس عليه شيء بترك الرمي كما يسقط طواف الصّدر عن الحائض من غير دم كان أظهر، وأما ما ذكره من التعليل (٧) ففيه نظر ؛ فإن الرخصة وردت في الترك لأجل تعجيل

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٥٢، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا انْتَفَجَ النهار من يوم النفر الآخر فقد حلّ الرمي والصدر» اه. والانتفاج: الارتفاع. انظر النهاية ٥/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) هو طلحة بن عمرو بن عشمان الحضرمي، المكي، توفي سنة ١٥٢هـ. انظر الكاشف ١/١٥ هو التقريب ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الكبرى ٥/ ١٥٢. وأقر الزيلعي تضعيف البيهقي. انظر نصب الراية ٣/ ٨٥. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٨: وإسناده ضعيف. اه. وقال في التقريب ٢٧٣: طلحة بن عمرو متروك.

<sup>(</sup>٤) مذهبهما لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال قياسًا على سائر الأيام. انظر الهداية ١٦٢٢، والبدائع ٢/ ١٣٨، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر البدائع ٢/ ١٣٧ ـ ١٣٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر الهداية ١/ ١٦٤، والبدائع ٢/ ١٢٥ ـ ١٢٦، والمدونة الكبرى ١/ ٣٢٢، والاشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٣١ ـ ٢٣٢، والأم ٢/ ٢٣٣، والتنبيه للشيرازي ٧٧.

<sup>(</sup>٧) هو قوله: ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلُّها أولى. انظر الهداية ١٦٢/١.

النفر دون التقديم، ولو جاز تقديمه على الزوال لجاز تقديمه على النهار؛ إذ الرمي في هذه الأيام أوّل وقته زوال الشمس، ورمي جمرة العقبة يوم النحر أول النهار.

قـوله: (ولنسا(۱) قوله ﷺ: «لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين»(۱)، ويُروزَى: «حتَّى تطلع الشمس»(۱). فيثبت أصل الوقت بالأول، والأفضلية بالثاني).

إذا صح ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله من «أن النبي عَلَيْ رخص

<sup>(</sup>۱) هذا دليل استدل به على أن وقت الرمي يوم النحر طلوع الفجر خلافًا للشافعي في إجازته الرمي بعد منتصف الليل من ليلة النحر. انظر الهداية ١/ ١٦٢، والأم ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢ ٢١٦ ـ ٢١٧ من طريقين: من طريق ابن أبي داود بلفظ: «ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين»، ومن طريق ابن خزيمة بلفظ: «لا ترموا الجمار حتى تصبحوا».

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٤٢٨، من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس»، ورواه أبو داود في المناسك باب التعجيل من جمع ٢/ ١٩٤ من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العُرني عن ابن عباس، ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس، وراواه الترمذي في الحج باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل ٣/ ٢٤٠ من الطريق الأولى، ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار ٢/ ١٠٠٧ من الطريق الثانية، ورواه النسائي في مناسك الحج باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ٥/ ٢٧٠ النسائي في مناسك الحج باب النهي عن رمي حمرة العقبة قبل طلوع الشمس ٥/ ٢٧٠ كالمن الطريقين الأخيرين. والحديث صححه الترمذي في السنن ٣/ ٢٤٠، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٩/ ١٨١. وحسن ابن حجر في الفتح ٣/ ١١٧ طريق الحسن العُرني. وذكر الطرق الباقية فقال: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان.

للرعاة أن يرموا ليلاً "(۱). أمكن التوفيق بينه وبين قوله ﷺ لضعفة أهل[ه] (۲) حين قدّمهم إلى منى ليلة المزدلفة: «لا ترموا إلاّ مصبحين»، وقوله: «حتَّى تطلع الشمس» أن الأوّل وقت الجواز؛ والثاني وقت الفضل؛ والثالث الأفضلية، كما في الوضوء مرة، ومرتين، وثلاثًا، وأن يقال: إن الذين قال لهم: «إلاّ مصبحين» أو «حتى تطلع الشمس» هم ضعفة أهله، والقصة واحدة، فلم يكن قال إلاّ أحد اللفظين. وقد ثبت في الصحيح قوله:

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث ذكره صاحب الهداية أنه دليل الشافعي في جواز الرمي بعد منتصف الليل ليلة النحر. انظر الهداية ١٦٢١، والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط ١٦٢٨، والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط ١٦٢٨، ونقله الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٨٥- ٨٦ بسنده ومتنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه صبا أن النبي ﷺ رخص للرعاء أن يرموا ليلاً». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٦٠: فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك. اه. ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٧٦ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وزاد «وأي ساعة من النهار شاءوا»، وضعفه ابن القطان، وابن حجر. انظر نصب الراية ٣/ ٨٦، والدراية ٢/ ٢٨. ورواه البزار كما في كشف الأستار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه. قال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٦٠: وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وقد وثق. اه. ولم أجد استدلال الشافعي بهذا الحديث، وإنما استدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها «أن رسول الله ﷺ أمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى ترمي الجمرة، وتوافي صلاة الصبح بككة». انظر الأم ٢/ ٢٣٤، وذكر ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٢١٧: أنه استدل بحديث أسماء هذا. اه. ويريد به ما رواه البخاري في الحج-باب من قدم ضعفة أهله بليل ٣/ ٦١٥ أسماء هذا. اه. ويريد به ما رواه البخاري في الحج-باب من قدم ضعفة أهله بليل ٣/ ١٥٥ أمع الفتح] رقم (١٦٧٨) أنها رمت الجمرة ليلة النحر ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها، وقالت: «إن رسول الله ﷺ أذن للظّعُن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أهل»، والمثبت من «ع».

 $(-1)^{(1)}$  واللفظ الآخر لم يثبت (١) ، بل فيه كلام (١) ، والرعاة (١) غيرهم . فثبت أوّل الوقت بحديث الرعاة (١) غيرهم .

قسوله: (وكل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشيًا، وإلا فيرميه راكبًا).

ينبغي أن يكون الأفضل أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، وبقية الرمي في الأيام كلّها ماشيًا كما فعل النبي عليه الأيام كلّها ماشيًا كما فعل النبي عليه الأيام مصلم، وأحمد والنسائي من حديث جابر (٥)، «ورمى الجمرات في بقية الأيام ماشيًا» رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عمر (١). وروى الإمام

<sup>(</sup>١) لم أجده في الصحيحين أو في أحدهما، وقد تقدّم تخريجه قبل قليل ص١٠٥٠ حاشية رقم من رواه ومن صححه.

<sup>(</sup>٢) يريد لفظ: «لا ترموا إلا مصبحين».

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام على هذا الحديث قبل قليل ص١٠٥٠ حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٤) تقدّم قبل قليل حاشية رقم ٢ أن حديث الرعاة ضعيف، ولكن يستدل لأصحاب الأعذار بما رواه الشافعي في الأم ٢/ ٢٣٤، من حديث أم سلمة، وأبو داود في المناسك. باب التعجيل من جمع / ١٩٤، من حديث عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله على أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليومُ اليومَ الذي يكون رسـول الله على عندها». قال ابن عبد الهادي في المحرّر ١/ ٤٠٥: رواه أبو داود ورجاله رجال مسلم. اه. وقال البيهقي في المعرفة ٧/ ٣١٧: وهذا إسناد لا غبار عليه.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب الحج-باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا ٢/ ٩٤٣ رقم (٥) رواه مسلم في كتاب مناسك الحج-باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ٥/ ٢٧٠، ولفظ مسلم: «رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتى هذه».

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في كتاب الحج-باب ماجاء في رمي الجمار راكبًا وماشيًا ٣/ ٢٤٥ ـ ٢٤٥، ولفظه: «كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا» وقال: هذا حديث حسن صحيح. اه.

أحمد عنه «أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيًا/ ويخبرهم [٦٢/ب] أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك»(١).

قوله: (لأن الأول بعده وقوف ودعاء على ما ذكرنا فيرمي ماشيًا ليكون أقرب إلى التضرّع)(٢).

فيه نظر؛ فإن النبي سَلَا وقف بعرفة والمزدلفة للدعاء على ناقته القصواء (٣).

فإن قيل: ركوبه في الموقفين ليسمع الناس؛ فيؤمّنوا على دعائه ويقتدوا به (٤). فالجواب: أنه لو كان هذا هو المراد وحده لفعله في مواقفه التي [وقف](٥)

<sup>(</sup>١) رواه في المسند ٢/ ١٨٤ بمعناه.

<sup>(</sup>٢) هذا تعليل لقوله: وكل رمي بعده رمي فالأفضل أن يرميه ماشيًا، وإلا فيرميه راكبًا. الهداية ١/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: القصوى، والتصحيح من «٤»، وهو الموافق للفظ الحديث. قال النووي في شرح صحيح مسلم ٧/ ١٧٣: قال القاضي: ووقع في نسخة العذرى «القصوى» بضم القاف والقصر وهو خطأ. اه. والحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج باب صفة حجة النبي عَلَيْ ٢/ ٨٩٠ رقم (١٤٧)، من حديث جابر الطويل في المناسك وفيه «ثم ركب رسول الله عَلَيْ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس. . . » إلى أن قال: «ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل فدعاه وكبّره، وهلله، ووحدة فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا».

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا التعليل هكذا، وإنما قالوا: إنما ركب على البطهر ويؤخذ منه المناسك، ويسأل عنها فيجيب. انظر العناية ٢/ ٥٠١، فتح القدير ٢/ ٥٠١، وفتح الباري ٣/ ٥٩٩،. ولم أجد من روى أنه على كان يدعو ويؤمن الصحابة على دعائه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) المثبت من «ع».

فيها للدعاء كلّها؛ فإنه وقف للدعاء على الصفا، وعلى المروة (١)، وبعد رمي الجمرة الأولى، والثانية ماشيًا، فركب في موقفين، ووقف على قدميه في أربعة مواقف. فدلّ ذلك على جواز الأمرين في الكلّ. ودلّ تخصيصه كل موقف بصفة على فضل تلك الصفة في ذلك الموقف متابعة له، وامتثالاً لأمره بقوله: «خذوا عني مناسككم»(٢)، والله أعلم.

قوله: (لما روي أن النبي عَلَيْهُ: «استقى دلوًا بنفسه فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البئر»).

لم يثبت عن رسول الله عَلَي أنه استقى من زمزم بنفسه في حجته، وإنما رواه الواقدي (٢)، وهو لا يحتج بقوله (١)، بل في حديث جابر الطويل ما ينفي

<sup>(</sup>۱) في حديث حابر رضي الله عنه عند مسلم في الحج-باب حجة النبي عَلَيْه ٢/ ٨٨٨ رقم (١) في حديث خابر رضي الله عنه عليه . . . » إلى أن قال : «ثم دعا بين ذلك . . . » إلى أن قال : «حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا . . . » .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٢٥ بهذا اللفظ، ورواه النسائي في كتاب مناسك الحج ـ باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ٥/ ٢٧٠ بلفظ: «يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا». وتمام لفظ البيهقي: «لعلى لا أراكم بعد عامي هذا»، وصحح النووي إسناد البيهقي وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. اهـ. المجموع ٨/ ٩٧ وأصل الحديث عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه في المغازي ٣/ ١١١٠ عن ابن جريج، عن عطاء قال: «نزع النبي عَلَيْ دلواً لنفسه من زمزم». قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٩٠: هذا مرسل. اهد. وقد روى الواقدي قبل هذا بقليل بسنده اللفظ الذي ذكره المصنف أعلاه الموافق لما في صحيح مسلم مرسلاً من مراسيل الزهري، ورواه متصلاً عن ابن عباس موافقًا لما في الصحيح أيضًا. انظر المصدر السابق ٢/ ٨٣٢، و٣/ ١١٠٩.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٦٦٦: واستقر الإجماع على وهن الواقدي. اه. وقال في الكاشف ٢/ ٢٠٥: قال البخاري وغيره: متروك. اه. وقال ابن حجر في التقريب ٤٩٨: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، المدني القاضي، نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه.

ذلك، وهو أنه قال: «فأتى بني عبد المطلب، وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلواً فشرب منه أخرجه مسلم (۱). وبمعناه في حديث ابن عباس أخرجه البخاري (۲)، ولكن هذا كان بعد طواف الإفاضة، لا بعد طواف الصدر (۳). هكذا جاء مفسراً في حديث جابر الطويل (٤).

## قوله: (ويستحب أن يأتي الباب ويقبّل العتبة).

ليس لهذا أصل في السنة، ولم يرد أن النبي على قبل من البيت غير الحجر الأسود، والاتباع أولى من الابتداع، بل هو الواجب؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين قبل الحجر الأسود: "إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت

<sup>(</sup>١) أخرجه في كتاب الحج ـ باب حجة النبي ﷺ ٢/ ٨٩٢ رقم (١٤٧)، وهو آخر حديث جابر الطويل.

<sup>(</sup>۲) رواه في كتاب الحج ـ باب سقاية الحاج ٣/ ٥٧٤ [مع الفتح] رقم (١٦٣٥)، ولفظه: «أن رسول الله ﷺ جاء إلى السقاية فاستسقى . فقال العباس : يا فضل اذهب إلى أمّك فأت رسول الله بشراب من عندها . فقال : اسقني . قال : يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه . قال : اسقني . فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال : اعملوا فإنكم على عمل صالح . ثم قال : لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه ـ يعني عاتقه ـ وأشار إلى عاتقه » .

<sup>(</sup>٣) وإنما قال هذا؛ لأن صاحب الهداية جعل الذهاب إلى زمزم والشرب منه بعد طواف الوداع. انظر الهداية ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الحج ـ بأب حجة النبي على ١٨٩٢ / ٨٩٢ رقم (١٤٧)، وفيه «فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب . . . إلخ» كما تقدم قبل قليل.

رسول الله صلى الله [عليه وسلم](١) يقبّلك ما قبّلتك (٢). وكذا لم يرد في التشبث بالأستار من السنة شيء

وأما وضع الصدر والوجه على الملتزم (٣) فقد ورد فيه حديثان لكنّهما ضعيفان (١٠).

(١) المثبت من «ع».

(٤) الحديث الأول: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه طاف مع عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه "ثم مضى، حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسطهما بسطًا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على يفعله» أخرجه أبو داود في الحج-باب الملتـزم ٢/ ٢٨١، وابن مـاجـه في المناسك-باب الملتـزم ٢/ ٩٨٧ ، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٨٩ ، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٩٣ . وقد رواه عبد الرزاق ٥/ ٧٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٩٢ من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. قال البيهقي: كذا قال: «كنت أطوف مع أبي» وإنما هو جده، فإنه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، ولا أدري سمعه ابن جريج من عمرو أم لا، والحديث مشهور بالمثني بن صباح. اه.. وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ٩٣ فقال: قلت: ذكر البيهقي فيما مضي في باب وجوب الفطرة على أهل البادية. أن ابن جريج لم يسمع من عمرو. اهـ. وقد ضعّفه الزيلعي بالمثنى بن صباح فقال: لا يحتج به. انظر نصب الراية ٣/ ٩١. وقال ابن حجر: وابن جريج أوثق من المثني، وقد اضطرب فيه مع ضعفه. ورواية ابن جريج تؤيد من قال فيه: عن أبيه عن جده الاقتضائها أن يكون الطائف مع عبد الله: محمد لا شعيب. اهـ. الدراية ٢/ ٣١. وعنعن فيه ابن جريج أيضًا، وقد نقل الحافظ في طبقات المدلسين ٦٥ عن الدارقطني قال: شر التدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. اه.

الحديث الثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «ما بين الركن والباب ملتزم» رواه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٦٤١ في ترجمة عباد بن كثير وقال: ومقدار ما أمليت =

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه في ص١٠١٣ حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٣) وإنما قال هذا؛ لأن صاحب الهداية جعل من المستحب بعد طواف الوداع التشبث بأستار الكعبة، ووضع الوجه والصدر على الملتزم. انظر الهداية ١٦٣/١.

قوله: (قالوا(١): وينبغي أن ينصرف وهو يمشي وراءه، ووجهه إلى البيت).

هذا أيضًا ليس له أصل، وإنما قالوا: إن في هذا تعظيم البيت وهو واجب التعظيم. وهذا التعليل ليس بشيء؛ فإنه لم يفعله الرسول عَلَيْكَ، فهو بدعة. وقد ذمّ رسول الله عَلَيْ التشبه بفارس والروم في قيامهم على عظمائهم (٢)، ويشبه أن يكون الرجوع القَهْقرَى (٢) من هذا القبيل، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>=</sup> من حديثه عامته مما لا يتابع عليه. انظر المصدر السابق ٤/ ١٦٤٣. وذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٩١، وابن حجر في الدراية ٢/ ٣١ أن البيهقي أخرجه في الشعب مرفوعًا. وقد وجدته فيها في ٣/ ٤٥٧ موقوقًا على ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق ٥/ ٧٦ من وجه آخر موقوفًا وصححه ابن حجر في المصدر السابق، ورواه مالك في الموطأ ١/ ٤٢٤ بلاغًا إلى ابن عباس أيضًا.

<sup>(</sup>١) أي مشايخ المذهب. انظر البناية ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) روى مسلم في كتاب الصلاة ـ باب ائتمام المأموم بالإمام ٣٠٩/١ رقم (٨٤)، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن كلتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا».

<sup>(</sup>٣) هو أن يرجع إلى الخلف بظهره ولا يلتفت. انظر مختار الصحاح ٥٥٤، ولسان العرب ٥/١٢١.

#### [فصل](۱)

قوله: (ومالك رحمه الله، إن كان يقول بأن أوّل وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس. فهو محجوج عليه بما روينا)(٢).

مذهب مالك مثل مذهب أبي حنيفة والشافعي أن أوّل وقت الوقوف إذا زالت الشمس<sup>(٣)</sup>، وإنما دخول وقت الوقوف من أول النهار مذهب أحمد كذا نقل ابن قدامة في المغنى وغيره (٤٠).

قوله: (ومن اجتاز بعرفات نائمًا أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف).

فيه نظر، وقياسه على الصوم (٥) مشكل؛ فإن الصوم قد وجدت فيه النية وهو ركن واحد، وأفعال الحج تؤدّى في أماكن وأزمنة مختلفة متفرقة ففارقت الصلة (١)، والأعمال بالنيات فينبغي أن تشترط النية لكلّ فعل كما تشترط

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر ص١٠٤٩، حاشية رقم ٦.

<sup>(</sup>٤) انظر المغني ٣/ ٤١٥، والكافي لابن قدامة ١/ ٤٤٩، والمحرّر لأبي البركات ١/ ٢٤٢.

 <sup>(</sup>٥) قال في الهداية ١/ ١٦٤: لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف، ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم.

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسختين ، ولعل الصواب: الصوم بدليل ذكر الصوم قبله ، ولأن صاحب الهداية أثبت الفرق بين الوقوف بعرفة والصلاة فقال: بخلاف الصلاة ؛ لأنها لا تبقى مع الإغماء . اهد الهداية ١٦٤/١ .

النية لكل يوم من رمضان (١)، وللطواف؛ فإنه لو طاف بالبيت يطلب غريًا لا يجزيه لعدم النية (٢) فكذا ينبغي أن يكون الوقوف بعرفة.

وقد فرق بعض الأصحاب بين الوقوف والطواف بفروق كلّها ضعيفة، أحدها أن المقصود من الوقوف الحصول بعرفة في هذا الوقت وقد حصل، بخلاف الطواف فإن المقصود العبادة ولا تحصل إلاّ بالنية (٣).

والجواب: أن المقصود من الوقوف العبادة أيضًا وكلاهما ركن، بل قد قال كثير من الأصحاب أن الوقوف أعظم من الطواف<sup>(٤)</sup>. وسيأتي الكلام على تضعيفه<sup>(٥)</sup>.

الثاني: أن الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام فنية الحج مشتملة عليه فلا يفتقر إلى تجديد نية، وأما الطواف فيقع/ خارج العبادة؛ فلا تشتمل عليه نية [٦٣/أ] الحج فافتقر إلى النية (٦٠). وهذا الفرق أفسد من الأوّل؛ لأن الوقوف والطواف كلاهما من أجزاء العبادة فكيف تضمنت نية العبادة بهذا الركن دون هذا؟! وأيضًا فإنه محرم عن النساء حتى يطوف للزيارة؛ فالطواف يقع في الإحرام كالوقوف، وأيضًا فإن طواف العمرة يقع في الإحرام.

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر صاحب الهداية أن النية لكل يوم من رمضان واجبة ، لأن كل يوم سبب لوجوب صومه. انظر الهداية ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) انظر البدائع ٢/ ١٢٨، والعناية ٢/ ٥١٠، وفتح القدير ٢/ ٥١٠، والبناية ٤/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح القدير ٢/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر البدائع ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر ص١١٥٥ ـ ١١٥٨.

<sup>(</sup>٦) عزاه الكاساني إلى القدوري في شرحه مختصر الكرخي. انظر البدائع ٢/ ١٢٨، وذكره ابن الهمام في فتح القدير ٢/ ٥١٠، ولم يعزه لأحد.

الثالث: أن الوقوف ليس بعبادة مقصودة؛ ولهذا لا يتنفّل به، والطواف عبادة مقصودة؛ ولهذا يتنفّل به، فوجود أصل نية الحج يكفي في الوقوف دون الطواف لذلك(1). وهذا فاسد أيضًا؛ لأن كليهما ركن، وإن كان الوقوف مُقدَّمًا على الطواف كتقديم الوسيلة، فلا يستغنى عن النية كما في القيام مع الركوع والسجود في الصلاة. وقال أبو عمر بن عبد البر: الذي يدخل علينا في هذا أن الوقوف بعرفة فرض يستحيل أن يتأدّى من غير قصد(1) بالنية والعمل. هذا هو الصحيح في هذا الباب، والله الموفق للصواب. ووافق أبو حنيفة مالكًا فيمن شهد عرفة مغمى عليه ولم يفق حتى انصدع الفجر(1)، وخالفهما الشافعي فلم يجز للمغمى عليه وقوفه بعرفة حتى يصح، ويقف عالمًا بذلك، قاصدًا إليه(1)، وبقول الشافعي قال أحمد(1)، وإسحاق، وأبو ثور، وداود وأكثر الناس(1).

قوله: (ومن أغمى عليه فأهلّ عنه رفقاؤه جاز عند أبي حنيفة، وقالا:  $(^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) ذكره العيني في البناية ٤/ ١٦٩، وابن الهمام في فتح القدير ٢/ ٥١٠.

<sup>(</sup>٢) في التمهيد زيادة: إلى أدائه كالإحرام سواء، وكسائر الفروض لا تسقط إلا بالقصد إلى أدائها.

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية ١/ ١٦٤، والبدائع ٢/ ١٢٧، والمدونة الكبرى ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر الأم ٢/ ١٧٩، والتنبيه للشيرازي ٧٧، والمجموع ٨/ ١١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٢٣٨، والكافي لابن قدامة ١/ ٤٥٠، ونقل في المغني أن أحمد رحمه الله توقّف في هذه المسألة. انظر ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٦) التمهيد ٣/ ١٦٧، وانظر المغني لابن قدامة ٣/ ٤١٦، والمجموع ٨/ ١١٨.

<sup>(</sup>٧) انظر الهداية ١/ ١٦٤، والبدائع ٢/ ١٦١، والعناية ٢/ ٥١٠.

وقوله ما أظهر، وقول بقية الأئمة الثلاثة وغيرهم أظهر من قول الأصحاب في عدم جواز إهلال غيره عنه بإذنه أو بغير إذنه، لأنه عذر لا يمتد غالبًا فكان قاصرًا(١)، والعبادة بدنية، ولم يرد نص بجواز الاستنابة فيه، وقياسه على الصبي لا يقوك.

قوله: (وتكشف وجهها، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إحرام المرأة في وجهها»)(٢).

تقدّم أنه لم يرد هذا الكلام مرفوعًا إلى النبي عَلَيْهُ، وإنما هذا روي من كلام ابن عمر، والصحيح عنه خلافه (٣).

قــوله: (ولو سدلت على وجهها شيئًا وجافته جاز. هكذا روي عن عائشة رضى الله عنها)(١)

ليس في حديث عائشة رضي الله عنها المجافاة عن وجهها(٥) وقد تقدّم أنه

<sup>(</sup>۱) اتفق أبو حنيفة وأصحابه على جواز الاستنابة في الإحرام؛ بأن يوكل إنسانًا يحرم عنه إذا مر في الميقات وهو نائم، أو مغمى عليه، واختلفوا إذا لم يوكل فقال أبو حنيفة: يجوز، وقال صاحباه: لا يجوز كما تقدّم قبل قليل في مسألة المغمى عليه الذي أهل عنه رفقاؤه بغير إذنه. انظر الهداية ١/ ١٦٤، والبدائع / ١٦١، والعناية ٢/ ٥١٠. وذهب الأئمة الشلائة مالك، والشافعي، وأحمد إلى أنه لا يجوز أن يحرم عنه غيره سواء كان نائمًا أو مغمى عليه أو غيره إلا أن مالكًا قال: إن أحرم عنه رفقاؤه وأفاق قبل طلوع الفجر يوم النحر أجزأ عنه، وإلا فلم يجزئ عنه. انظر المدونة الكبرى ١/ ٣٢١، والأم ٢/ ١٧٩، والمغني ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه في ص١٠٠٥، حاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ص١٠٠٧، حاشية رقم ٢، ٣.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخریجه فی ص ۱۰۰۷، حاشیة رقم ۲، ۳.

<sup>(</sup>٥) انظر نص الحديث في ص١٠٠٨.

لم يرد أمر المرأة بكشف وجهها في الإحرام، وإنما ورد أنها لا تنتقب، ولا تلبس القفازين (١٠).

قوله: (وتلبس من الخيط ما بدا لها).

ينبغي أن يستثنى القفازان، لأنها قد نهيت عن لبسهما كما تقدم، وقد ذكر الأصحاب أنها تلبس القفازين (٣٠).

وكأنه لم يبلغهم النهي عن لبسهما (١) ، وهو أحد قولي الشافعي ، والصحيح من مذهبه أنها لا تلبسهما ذكره النواوي (٥). والقُفَّاز شيءٌ يلبس في اليد لتغطية الكف والأصابع (١).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قلّد بدنه فقد أحرم»).

هذا الحديث غير معروف (٧). قال السروجي: وتمسَّك في الكتاب بقوله ﷺ

<sup>(</sup>۱) انظر ص۱۰۰٦ ـ ۱۰۰۹.

<sup>(</sup>٣) انظر رؤوس المسائل الخلافية للزمخشري ٢٥٩، والبدائع ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) هذا من أدب المصنف، وحسن اعتذاره للعلماء، ولكن النص قد بلغ بعضهم، ولكنهم حملوه على كراهة التنزيه، وتمسكوا بآثار رويت عن علي، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص رضى الله عنهم أنهم أجازوا ذلك. انظر المسوط ١٨٦/٤، والبدائع ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) قال: هل يحرم عليها لبس القفازين؟ فيه قولان مشهوران أصحهما عند الجمهور تحريمه، وهو نصه في الأم، والإملاء ويجب به الفدية. والثاني: لا يحرم ولا فدية. اه. المجموع ٧/ ٢٦٣، وانظر التنبيه ٧٧، والأم ٢/ ١٦٣ ـ ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر النهاية ٤/ ٩٠، والمغرب ٢/ ١٨٩، ومختار الصحاح ٥٤٦.

<sup>(</sup>٧) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٩٧: غريب مرفوعًا . اه. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٧: لم أجده مرفوعًا ، وإنما هو قول ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .

في حديث جابر بن عبد الله أنه قال: «كنت جالسا عند النبي عَلَى فقد قميصه (۱) من جنبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إليه فقال: أمرت ببُدني (۲) التي بعثت بها أن تُقلّد (۲) اليوم، وتُشعر (۱) على مكان كذا وكذا. فلبست قميصي ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. وقد كان بعث ببُدنه وأقام بالمدينة (۱) ثم قال: وصاحب الكتاب ذكره بالمعنى (۱) ، انتهى. وهذا كلام غير سديد؛ أعني قوله: وصاحب الكتاب نقله بالمعنى ويمشيه هكذا. وليس قوله: «من قلد بدنه فقد أحرم» معنى ما ذكر في حديث جابر، فإنه فيه الإشعار ولم يذكره المصنف، وهو على تقدير صحة الحديث يكون قيدًا في صيرورته يذكره المصنف، وهو على تقدير صحة الحديث يكون قيدًا في صيرورته

<sup>(</sup>١) قدّ القميص: شقه طولاً. انظر النهاية ٤/ ٢١، ومختار الصحاح ٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) البُدُن: جمع بَدَنَة، وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمّنونها، والبدانة: كثرة اللحم والسمن. انظر النهاية ١٠٧١-١٠٨، ومختار الصحاح ٤٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) تقليد الهدي: أن يعلّق بعنق البعير قطعة نعل أو مزادة ليعلم أنه هدي يبعث إلى مكة . القاموس المحيط ٣٩٩، ولسان العرب ٣/ ٣٦٧، والمغرب / ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) إشعار البُدن: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها. ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدي. النهاية ٢/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار / ١٣٨، ٢٦٤، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ٢٠ وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٢٠. والحديث ضعفه الطحاوي، وابن عبد البر، وعبد الحق، وابن القطان بعبد الرحمن بن عطاء وبعبد الملك بن جابر بن عتيك. فإنهما غير معروفين بنقل العلم، وبضعفهما، وقد ترك مالك الرواية عن ابن عطاء مع أنه جاره. وترك أهل العلم هذا الحديث لمخالفته حديث عائشة الصحيح أن رسول الله كال يبعث هديه إلى مكة، ويبقى في المدينة حلالاً لا يحرم عليه شيء. انظر شرح معاني الآثار ٢٨٨. ١٨٨، والأحكام الوسطى ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) انظر الهداية ١/ ١٦٥.

محرما؛ مع أن الحديث ضعيف<sup>(۱)</sup>. وهو حجة على المصنف لو صحّ؛ فإن مذهب أبي حنيفة لا يصير محرمًا بالتقليد وحده، ولا ببعثه مع غيره، وإنما يصير محرمًا بالسَّوق والتوجه معه، أو إدراكه بعد بعثه<sup>(۱)</sup>.

قوله: (والإشعار مكروه عند أبي حنيفة فلا يكون من النسك في شيء).

٦٣/ب] قد أنكر ذلك عليه قديًا (٣). وأجيب عنه بأن أبا حنيفة/ إنما كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية (١٤). وقيل: إنما كره إيثاره على التقليد (٥)؛ ففي كونه ليس من النسك في شيء نظر.

قوله: (وتقليد الشاة غير معتاد. وليس بسنة أيضًا).

عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي عَلَي ، أهدى مرة إلى البيت غنمًا

<sup>(</sup>١) انظر ص١٠٦٣ حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ١/ ١٦٥، والبدائع ٢/ ١٦١ ـ ١٦٢، والعناية ٢/ ٥١٤.

<sup>(</sup>٣) نقل الترمذي عن وكيع بن الجراح أنه قال لرجل من أهل الرأي: أشعر رسول الله على ويقول أبو حنيفة هو مُثلًة! الإشعار سنة ، وقولهم بدعة . فأجاب الرجل قائلا: كان إبراهيم النخعي يقول: الإشعار مثلة . فغضب وكيع غضبًا شديدًا فقال: ما أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا . انظر سنن الترمذي ٣/ ٢٥٠ . وقال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٢٥٠ : قد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار ، وانتصر له الطحاوي في المعاني فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار ، وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح ، لا سيما مع الطعن بالشفرة فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد . وأما من كان عالمًا بالسنة فلا . ويتعين الرجوع إلى ما قال الطحاوي فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه . اه . بتصر ف .

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ١/ ٧١، واللباب ١/ ٤٢٥، وفتح القدير ٣/ ٩ والبناية ٤/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الهداية ١٧١/١.

قلّدها» رواه الجماعة (۱). وقالت: «كنا نقلّد الشاة فنرسل بها، ورسول الله ﷺ حلال لم يحرم عليه شيء (۱).

قال ابن المنذر: وقال عطاء بن أبي رباح، وعبيد الله بن أبي يزيد ( $^{(7)}$ )، وعبد الله بن عبيد بن عمير ( $^{(3)}$ )، ومحمد بن علي ( $^{(6)}$ ): رأينا الغنم تقدّم مُقلَّدة ( $^{(7)}$ ).

- (۱) رواه البخاري في كتاب الحج-باب تقليد الغنم ٣/ ٦٣٩ [مع الفتح] رقم (١٧٠١)، (١٧٠٢)، ومسلم في كتاب الحج-باب استحباب بعث الهدي إلى الحرام لمن لا يريد الذهاب بنفسه ٢/ ٩٥٨ رقم (٣٦٧)، وأبو داود في كتاب المناسك-باب في الإشعار ٢/ ٢٥٢، والترمذي في كتاب الحج-باب ما جاء في تقليد الغنم ٣/ ٢٥٢، وابن ماجه في كتاب المناسك-باب تقليد الغنم ٢/ ١٠٣٤، والنسائي في كتاب مناسك الحج-باب تقليد الغنم ٥/ ١٧٤.
- (٢) رواه البخاري في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب إشعار البدن ٣/ ٢٣٦ رقم (١٦٩٩) بمعناه، ومسلم في الحج ـ باب استحباب بعث الهدي إلى الحرام لمن لا يريد بنفسه ٢/ ٩٥٩ رقم (٣٦٨) بنحوه .
- (٣) هو عبيد الله بن أبي يزيد، مولى آل قارظ حلفاء بني زهرة في مكة، روى عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبي لبابة بن عبد المنذر، والحسين بن علي بن أبي طالب من الصحابة فهو تابعي. توفي سنة ١٢٦ هـ. انظر التاريخ الكبير ٥/ ٤٠٣، ومشاهير علماء الأمصار ١٣٩، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٩.
- (٤) هو عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، المكي، أبو هاشم، روى عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر فهو تابعي، من علماء مكة في زمانهم. توفي سنة ١١٣ هـ. بمكة. انظر مشاهير علماء الأمصار ١٣٦، وسير أعلام النبلاء ١٥٧/٤ ، وتهذيب التهذيب ٢٠٠/٣.
- (٥) هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب من أفاضل آل البيت وعلماء التابعين، روى عن جابر بن عبد الله حديث المناسك الطويل وعن سمرة بن جندب، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة وأم سلمة، وأبي سعيد، وأنس. توفي سنة ١١٤ هـ. انظر التاريخ الكبير ١/٢٧ ـ ١٨٣ ـ ومشاهير علماء الأمصار ١٠٣، وتهذيب التهذيب ٥/٢٢٦ .
- (٦) قال ابن حجر: ومراد ابن المنذر من هذا النقل الردّ على من ادّعى الإجماع في ترك إهداء
   الغنم وتقليدها. انظر فتح الباري ٣/ ٦٤٠.

وقال بعضهم: رأينا الكباش مُقلَّدة. وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يرون تقليد الغنم<sup>(۱)</sup>. وأنكر مالك وأصحاب الرأي تقليد الغنم<sup>(۱)</sup>، قال أبو بكر بن المنذر: وبالقول الأول أقول للثابت<sup>(۱)</sup> عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت أفتل قلائد (١) الغنم لرسول الله عَلَيْهُ، فيبعث بها ثم مكث حلالاً»<sup>(٥)</sup>.

# قوله: (والصحيح من الرواية في الحديث: كالْمُهْدِي جزورًا)(٦) يعني

(۱) انظر الأم ۲/ ۲۳۷ ـ ۲۳۸، والمهذب مع المجموع ٨/ ٣٥٧، والكافي لابن قدامة ١/ ٤٧١، والمغني ٣/ ١٥٤، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ١٥٤، والتمهيد لابن عبد البر ١٧ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ١/ ١٦٥، والبدائع ٢/ ١٦٢، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٧٥، والتمهيد لابن عبد البر ٢/ ٢٢٨، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٢٤٦، وقوانين الأحكام الشرعة ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: للثابت، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٤) هي ما تجعل في أعناق الأنعام التي تهدى إلى الحرم. انظر المغرب ٢/ ١٩١، والنهاية 94/٤

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الحج-باب تقليد الغنم ٣/ ٦٤٠ [مع الفتح] رقم (١٧٠٣)، ومسلم في الحج-باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه ٢/ ٩٥٨ رقم (٣٦٥)، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٦) أراد المرغيناني الرد على الشافعي فيما نقله عنه أنه قال: البدنة خاصة بالإبل دون البقر. انظر الهداية ١/ ١٦٥ ـ ١٦٦ ـ ١٦٥ . وقد قال المطرزي في المغرب ١/ ٢٦ : البدنات. اهد. وفي لسان خاصة، ويقع على الذكر والأنثى، والجمع البُدن، والقليل: البدنات. اهد. وفي لسان العرب ١٣/ ٤٩ : البدنة بالهاء تقع على الناقة، والبقرة، والبعير الذكر مما يجوز في الهدي والأضاحي. اهد. وقال النووي: إن أكثر أهل اللغة يطلقون البدنة على البعير والبقرة، وقال: إن مرادها في كتب الحديث والفقه عند الإطلاق البعير ذكراً كان أو أنثى بشرط أن تكون في سن الأضحية. انظر تحرير ألفاظ التنبيه ١٤٤ . ورجّع ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٢٦٦ : أن أصلها من الإبل، وألحقت بها البقر شرعًا. اهد. ولم ينقل غير قول عطاء أنه فسر قوله تعالى: ﴿ وَالبُدنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَعَائر اللّهِ ﴾ أنه: البقرة والبعير. انظر تفسير الطبرى ٩ / ١٥٢ .

المتعجل إلى الجُمعة.

قال السروجي: لم يذكر في كتب الحديث كالمهدي جَزوراً فيما علمت، انتهى. في رواية لمسلم: "فالأوّل: مثّل الجَزُور َثم نزّلهم حتى صغّر إلى مثل البيضة" (ا)، ولكن في الصحيحين، ذكر البدنة، ثم البقرة (۱)، فلا يصح قوله: (والصحيح من الرواية كالمهدي جزوراً)؛ فإن مراده أن الرواية الأخرى التي فيها لفظ البدنة غير صحيحة، وليس الأمر كذلك، بل الرواية التي فيها لفظ البدنة أصح، وهي التي اتفق الشيخان على تصحيحها، وتلك من أفراد مسلم، ولكن لا يلزم من ثبوت لفظ البدنة، وعطف البقرة عليها نفي اسم البدنة عن البقرة. وذلك من باب ذكر أحدهما بالاسم العام، والآخر بالاسم الخاص، وكأن إطلاق اسم البدنة على البعير أولى من العكس؛ لأنه أبدن من البقرة. وهذا نظير اسم الكافر[ين] (الله والمنافقين؛ فقد عُطف المنافقون على البقرة. وهذا نظير اسم الكافر[ين] والمنافقين؛ فقد عُطف المنافقون على الكافرين في القرآن (١٤) ولا يخرجهم ذلك عن شمول اسم الكافرين لهم،

<sup>(</sup>١) رواه في كتاب الجمعة ـ باب فضل التهجير إلى الجمعة ١/ ٥٨٧، رقم (٢٥)، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأوّل فالأوّل . . . الحديث».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الجمعة ـ باب الاستماع إلى الخطبة ١/ ٤٧٢ [مع الفتح] رقم (٢٤)، ومسلم في كتاب الجمعة ـ باب فضل التهجير إلى الجمعة ١/ ٥٨٧ رقم (٢٤)، ولفظه: "إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوّل فالأوّل، ومثل المهجّر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشًا، ثم دجاجة، ثم بيضة . . . الحديث اللفظ للبخارى .

<sup>(</sup>٣) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٤) وذلك في مثل قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية ١: ﴿ وَ لاَ تُطِعِ الكَافرينَ وَالْمَنَافِقِينَ ﴾، وفي قوله في السورة نفسها، الآية ٤٨: ﴿ وَلاَ تُطِعْ الكَافِرِينَ وَالْمَنَافِقِينَ وَدَعَ ۚ أَذَاهُمْ ﴾ .

وكــذلك (١) عطف القران على التمتع لا يخرجه عن شمول اسم التمتع له . ولهذا اتفق الأئمة على أن القارن عليه دم (٢) . وفي الآية : ﴿ فَمَن تَمَتَعَ بِالعُمرَةِ إِلَىٰ الحَجّ ﴾ (٣) ، ونظائره كثيرة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لذلك»، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٢) هو مذهب جمهور العلماء، الأئمة الأربعة وغيرهم. قال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٦٨: لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافًا إلا ما حُكي عن داود: أنه لا دم عليه. انظر الهداية الرام ١٦٠ ، والمدونة الكبرى ١/ ٣٠٠، ومختصر المزني مع الأم ٨/ ١٦٠ ، والكافي لابن قدامة ١/ ٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

### [بارب القران](١)

وقوله: (وقال مالك: التمتع أفضل من القران).

ومذهب مالك كمذهب الشافعي في تفضيل الإفراد<sup>(۲)</sup>. بل قد جاء عن الشافعي أنه اختار التمتع تارة والإفراد تارة<sup>(۳)</sup> بخلاف مالك<sup>(٤)</sup>. وتفضيل التمتع مذهب أحمد<sup>(٥)</sup>، وعنه أنَّ القران مع سوق الهدي أفضل؛ فإن لم يكن معه سوق هدي فالتمتع أفضل ذكر [ذلك]<sup>(۲)</sup> صاحب المغني وغيره<sup>(۷)</sup>.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «القران رخصة»).

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) انظر المدونة الكبرى ١/ ٢٩٥، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٢٣، ومختصر المزني مع الأم ٨/ ١٦٠، والتنبيه للشيرازي ٧٠.

<sup>(</sup>٣) قال الشيرازي: وفي التمتع والإفراد قولان: أحدهما: أن التمتع أفضل، والثاني: أن الإفراد أفضل. اهـ. المهذب مع المجموع ٧/ ١٥٠ باختصار وتصرف. وانظر المجموع ٧/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) لم ينقل عن مالك إلا اختيار الإفراد على التمتع والقران. انظر اختلاف العلماء للمروزي ٧٩، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ٢٢٣/١، وبداية المجتهد ١/ ٣٩٠، وقوانين الأحكام الشرعية ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر مسائل ابنه عبد الله ٢٠١، واختلاف العلماء للمروزي ٨٠، والكافي لابن قدامة ١٨٠ (٥) دامة ٤٠٦.٤٠٥.

<sup>(</sup>٦) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>۷) انظر المغني ٣/ ٢٧٦، والكافي ١/ ٤٠٦، وهي رواية المروذيّ عنه. انظر مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٦، والإنصاف ٣/ ٤٣٤.

لا ذكر لهذا اللفظ في كتب الحديث (۱) ولكن روى مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «أن النبي عَلَيْ رخص في المتعة (۱) وهي في عرف الصحابة تشمل القران والتمتع الخاص (۱) ولكن جاء في رواية: «لا أدري متعة الحج أو متعة النساء (۱) فهل يجوز أن يقال: إن رسول الله على قال: «القران رخصة (۱) والحالة هذه ؟!.

قسوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معًا»).

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي في هذا الحديث: غريب جداً. اهـ. نصب الراية ٣/ ٩٩، وقال عنه ابن حجر في الدراية ٢/ ٣٣: لم أجده.

<sup>(</sup>٢) رواه في كتاب الحج-باب في متعة الحُج ٢/ ٩٠٩ رقم (١٩٤).

<sup>(</sup>٣) روى البخاري في الحج-باب التمتع والقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ٣/ ٩٩٤ [مع الفتح] رقم (١٥٦٩)، ومسلم في الحج-باب جواز التمتع ٢/ ٨٩٧ رقم (١٥٩)، عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي على فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا». وروى البخاري في تفسير سورة البقرة-باب ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾ ٨٤٣ [مع الفتح] رقم (٢٥١٥)، ومسلم في الحج-باب جواز التمتع ٢/ ٢٠٠ وقم (١٧٢) عن عمران بن الحصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج-وأمرنا بها رسول الله على ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله على حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء» اللفظ لمسلم. وهذه الأحاديث تدل على ما قاله المصنف. قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٤٩٤: ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضا.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الحج-باب في متعة الحج ٢/ ٩٠٩ رقم (١٩٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام على هذا الحديث في الصفحة نفسها حاشية رقم ١ . وهذا الحديث استدل به صاحب الهداية للشافعي في تفضيله الإفراد على القران . انظر الهداية ١٦٦٦ .

قال السروجي: ثم صاحب الكتاب ترك الأحاديث الصحيحة الثابتة (۱). في أدلة القران، واستدل عليه بما روي عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معًا»، ولم يذكره أهل الحديث فيما علمت غير الطحاوي، انتهى. ولكن لفظه: «أهلّوا يا آل محمد بعمرة في حجة» (۲)، وأخرج معناه الإمام أحمد، وابن حبان في صحيحه (۲).

قوله: (والسفر غير مقصود والحلق خروج عن العبادة فلا ترجيح بما ذكر).

يشير بذلك إلى الردعلى الشافعي في ترجيح الإفراد على القران (ئ)، والتحقيق في المسألة أنه إذا أفرد الحج بسفرة، والعمرة بسفرة فهو أفضل كما قال محمد بن الحسن رحمه الله: حجة كوفية، وعمرة كوفية أفضل عندي من القران (٥٠).

وذكر الكرماني<sup>(٢)</sup> وغيره عن أبي حنيفة أنَّ الإفراد في رواية أفضل/ من [٦٤] القران والتمتع<sup>(٧)</sup>، وقد نص على ذلك أحمد أيضًا (<sup>٨)</sup> مع مسالك (<sup>٩)</sup>،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التامة»، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>۲) شرح معانى الآثار ۲/ ۱۵٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه في المسند ٦/ ٣٣٨، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٩/ ٢٣١، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في كتب محمد الموجودة، وعزاه إليه السرخسي في المبسوط ٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) هو صاعد بن منصور بن علي الكرماني له كتاب التجنيس، حدّث ببعضه عنه ببغداد تلميذه محمد بن علي بن عبد الله بن أبي حنيفة الدَّسْتَجُردي، توفي سنة ٥٠٦ ه. انظر الجواهر المضية ٢ ٢٩٦، وتاج التراجم ١٧٢، وهدية العارفين ١/ ٤٢١.

<sup>(</sup>٧) انظر البدائع ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٨) انظر مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ٢٦/ ٣٧ ـ ٣٨، والانصاف للمرداوي ٣/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٩) تقدّم في ص١٠٦٩، حاشية رقم ٢ أن هذا مذهب مالك قولاً واحداً.

والشافعي (١) وغيرهم (٢). وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعُمر وكانا يختارانه للناس. ونقل عن عثمان (٣) وعلي (١)، وغيرهم (٥) أيضًا. ويؤيده ما

- (٣) روى ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٠، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٣٩، و البيهقي في الكبرى ٥/٥ عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: «حججت مع أبي بكر فجرد، ومع عمر فجرد، ومع عثمان فجرد»، وروى الترمذي في الحج باب ما جاء في الإفراد ٣/ ١٨٣ عن ابن عمر «أن النبي على أفرد الحج وأبو بكر، وعمر، وعثمان» وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٣٩ مطولا. وفي إسناده عبد الله بن نافع الصائغ قال عنه ابن حجر: ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، ورمز له ب «م٤» أي أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. انظر التقريب ٢٣٦. وروى ابن ماجه في كتاب المناسك ـ باب الإفراد بالحج ٢/ ٩٨٩ عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله على أبيا وعمر وعثمان أفردوا الحج». قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/ ٢٠: في إسناده القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك، وكذبه أحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع. اه. وروى مسلم في كتاب الحج ـ باب في المتعة بالحج والعمرة ٢/ ١٦١ عن عبد مر رضي الله عنه قال: «افصلوا حجكم من عمر تكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمر تكم».
- (٤) روى البيهقي في الكبرى ٥/٥ عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «يا بني أفرد بالحج فإنه أفضل».
- (٥) روى ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩٠، والبيهقي ٥/٥ أن ابن مسعود قال: «جردوا الحج»، وفي طريق أخرى عند البيهقي في المصدر السابق أنه أمر بإفراد الحج قال: «نسكان أحب إلي أن يكون لكل واحد منهما شعث وسفر». قال ابن حجر؛ هو ثابت عن عمر وابن مسعود وغيرهما. انظر فتح الباري ٣/ ٥٠١. وقال ابن عبد البر: روي تفضيل الإفراد على غيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وجابر. انظر التمهيد ٨/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>١) قال النووي: الأفضل من الأنساك الإفراد ثم التمتع ثم القران، هو المشهور المنصوص به في عامة كتبه، وهو المذهب. انظر المجموع ٧/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام مالك: ذلك الذي أدركتُ عليه أهل العلم ببلدنا. الموطأ ١/ ٣٣٥. وقال ابن عبد البر: استحب الإفراد أيضًا عبد العزيز بن أبي سلمة، والأوزاعي، وعبد الله بـــن الحسن. وأبو ثور. انظر التمهيد ٨/ ٢٠٧.

تقدم من أن القران، والتمتع الخاص رخصة (١)؛ فتكون العزيمة إفراد كل من النسكين بسفرة.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۰۷۰، وما بعدها، وهذا سهو منه رحمه الله تعالى حيث قال هناك: ولكن جاء في رواية: «لا أدري متعة الحج أو متعة النساء». فهل يجوز أن يقال: إن رسول الله ﷺ قال: «القران رخصة» والحالة هذه!

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) تقدّم في ص ٩٩٦، أنه قول علي وابن مسعود، وتقدم تخريجهما في تلك الصفحة حاشية رقم ٢، ٣.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٥) تقدّم تخريجه في ص٩٩٦ حاشية رقم ٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب العمرة ـ باب أجر العمرة على قدر النصب ٣/ ٧١٤ ـ ٧١٥ [مع الفتح]، رقم (١٧٨٧)، وفيه: «ولكنها على قدر نفقتك، أو نصبك»، ورواه مسلم في الحج ـ باب وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ٢/ ٨٧٦ ـ ٨٧٧ رقم (١٢٦). ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٨٦، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧١ بلفظ «إن لك من الأجر قدر نصبك ونفقتك». قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ١٥٣: والمراد: النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة . اهد.

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث عزاه ابن الآثير إلى ابن عباس رضي الله عنه ما بهذا اللفظ. انظر النهاية ١/ ٤٤٠. وقد قال المزي: هو من غرائب الحديث، ولم يرو في شيء من الكتب الستة. انظر تمييز الطيب من الخبيث ٣٣، وكشف الحفاء ١/ ١٥٥. وأشار الزركشي إلى أن معناه صحيح فذكر حديث عائشة السابق. انظر اللآلئ ١٦٢. وقال القارى: «أفضل الأعمال =

أشقّها(۱). ولا شك أن إفراد كل نسك بسفرة أشقّ، وكان إتمامهما على وجه الكمال أفضل من غيره، ومن حمل قوله على أنه يحرم بهما معًا من دويرة أهله، أو بأحدهما ففيه نظر؛ فإنه لم ينقل عنه (۱)، ولا عن غيره من الصحابة أنه أحرم بهما من دويرة أهله. وقد نقل عن (۱) عمر رضي الله عنه أنه أنكر على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة (۱)؛ ونقل عن ابن عمر أنه أحرم من أيلياء (۱)، ولهذا تنازع العلماء هل الإحرام قبل الميقات مكروه (۱)، أو مباح (۱)، أو مستحب (۱)،

<sup>=</sup> أحمزها» أي أتعبها وأصعبها. قال الزركشي: لا يعرف. وسكت عليه السيوطي. وقال ابن القيم في شرح المنازل: لا أصل له. قلت: ومعناه صحيح لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «الأجر على قدر التعب» اه. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 174 ـ 178.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النهاية ١/ ٤٤٠: أي أقواها وأشدّها.

<sup>(</sup>٢) أي علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة «ابن»، وفي «ع» بدونها وهو الصواب كما تقدم في ص٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه في ص٩٩٧، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٥) رواه مالك في الموطأ ١/ ٣٣، والبيه قي في السنن الكبرى ٥/ ٣٠، وفي معرفة السنن والآثار ٧/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) كرهه الحسن البصري، وعطاء، ومالك رحمهم الله تعالى، وهو المذهب عند الحنابلة. انظر التمهيد لابن عبد البر ١٤٣/، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٢٤، وقوانين الأحكام الشرعية ١٤٩، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٦٤. ٢٦٥، والمحرر ٢٤٣/، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٧) أباحه بلا كراهة الشافعي في أحد قوليه، وأحمد فيما نقله عنه صالح واختاره جماعة من أصحابهما. انظر الأم ٢/ ١٥١، والمجموع ٧/ ٢٠١، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٨) فضّله أبو حنيفة إذا كان يملك نفسه من الوقوع في محظور، واستحسنه الشافعي في قول. انظر الهداية ١/ ١٤٧، والبدائع ٢/ ١٦٤، والأم ٧/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩.

وقول المصنف: (والسفر غير مقصود). جوابه أنه لا يتوسل إلى المقصود إلاً به فيكون مقصوداً بهذا الاعتبار. ويأتي في كلام المصنف في التعليل لأبي حنيفة في حلق موضع المحاجم أنَّ عليه دمًا؛ لأن حلقه مقصود؛ لأنه لا يتوسل إلى المقصود إلا به (۱) ، وفي كلام الأصحاب أيضًا ، ما لا يتوسل إلى الواجب إلا به يجب لوجوبه (۲) ، كما قالوا ذلك في الخروج من الصلاة بفعل المصلّى عند أبي حنيفة (۱) . ولو لم يكن فيه إلاّ أنه عبادة أجرها عظيم ، وكذلك الحلق ، كيف وهو نسك عندنا (۱) فكان في إفراد كل من الحج والعمرة بسفرة الحلق ، كيف وزيادة سفر ، وزيادة إحرام ، وزيادة نفقة ، ليس في الجمع ؛ فلا ينبغي أن يكون في إفراد العمرة بسفرة خلاف أنه أفضل .

فإن قيل: في إفرادها بسفرة تعريضها للفوات لاحتمال موته قبل أن يعتمر فكان الإتيان بها مع الحج أولى صونًا لها عن الفوات. قيل: هذا غير مسلم؛ فإنَّ من قدر على الاعتمار قبل أوان الحج بحيث يتمكن من الإتيان بالعمرة ثم بالحج في ذلك العام لا تفويت في حقه، ومن قدر عند أوان الحج وقصد إفراد العمرة لا يضره خوف الفوات؛ لأنه له نية، ولو قُدِّر أنه عاش حتى أتى بالعمرة مفردة بسفر بعد حجته هل يُقال إنَّ من ضمّ العمرة إلى الحج في سفرة أفضل منه؟ هذا غير مسلم. وأما إذا [أتى](ن) الميقات في أشهر الحج، وجمع النسكين في سفر واحد كما فعل النبيُّ عَلَيْكُ وأصحابه في حجة الوداع فالذي

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ١/ ٦٥، والبدائع ١/ ١١٣، والعناية ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية ١/ ٦٤، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ١/١٦٠، ١٨٢، والبدائع ٢/ ١٤١، والاختيار لتعليل المختار ١/٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) المثبت من «ع».

ثبت عند أئمة الحديث أنَّ النبيَّ عَلَى قرن بين الحج والعمرة، وساق الهدي. وأصحابه منهم من تمتّع، ومنهم من أفرد، ومنهم من قرن، فلما طافوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، أمر النبيَّ عَلَى جميع الناس أن يحلّوا من إحرامهم ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج، إلاَّ من ساق؛ فإنَّه يبقى على إحرامه إلى أن ينحر هديه يوم النحر. فامتثلوا أمره، وحلّ من إحرامه كلّ مَن لم يسق الهدي، وأتوا النساء ولبسوا الثياب وهم الجمهور (أ)؛ فإنَّ الذين كانوا قد ساقوا الهدي قليلون، ثم لما كان يومُ التروية أحرموا بالحج وهم منطلقون إلى منى، ولم يعتمر أحدُّ من مكة بعد الحج إلا عائشة رضي الله عنها وحدها؛ فإنها كانت قد حاضت وكانت متمتعة فدخل عليها النبي على فقال: هذا شيء كتبه الله على بنات حاضت وكانت متمتعة فدخل عليها النبي أي وهي تبكي/ فقال: مالك، آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأمرها أن تدع العمرة، وتهل بالحج. ووقفت بعرفة، وهي حائض. فلما قضت حجها سألته أن يُعمرها فأرسلها مع أخيها إلى التنعيم (أ)؛ فأهلت بالعمرة، ثم بنيت هناك بعد ذلك مساجد، وسميّت مساجد عائشة (أ).

(۱) أي جمهور الصحابة الذين كانوا مع النبي ﷺ في حجته. انظر صحيح البخاري [مع الفتح] ٣/ ٥٨٨ ـ ٥٨٩ وصحيح مسلم ٢/ ٨٨٤ رقم (١٤٢).

<sup>(</sup>Y) التنعيم: موضع معروف بمكة، وهو أوّل الحلّ من الشمال على طريق المدينة، وفيه مسجد كبير يحرم فيه من أراد العمرة من أهل مكة. قالوا: سمي بذلك باسم معروف في البادية، وقال عبيد بن عمير: إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم، والذي عن اليسار يقال منعم، والوادي نعمان. انظر أخبار مكة للفاكهي ٥/٥٥، وفتح الباري ٣/ ٧١١.

<sup>(</sup>٣) انظر أخبار مكة للأزرقي ٢٢٣، ومجموع الفتاوى ٢٦/ ٤٤. ٤٤.

كتاب الحج

وكان النبيُّ عَلَى لما أمرهم بالإحلال كبُر عليهم ذلك. فبلغ النبي عَلَى فقال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما أهديتُ، ولولا أنَّ معي الهدي لأحللت»، وهذا كله متفق عليه عن غير واحد من الصحابة (۱۱). وهذا حجة قاطعة لمن رجّح التمتع الخاص، والقران الذي هو نوع من التمتع على إفراد الحج وعلى إفراده والاعتمار بعده من التنعيم، كما يفعله كثير من الناس في زماننا. ثم [مَن] (۱۲) قال: إن التمتع أفضل من القران مطلقًا، سواء ساق الهدي أو لم يسقه، استدل بقوله على "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت (۱۳). وفي لفظ حديث آخر: «لما سقت الهدي، ولجعلتُها متعة (۱۵). ومن قال: إنَّ القران أفضل مطلقًا سواء ساق

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه في الصفحة نفسها حاشية رقم١.

<sup>(</sup>٤) لم أجده هكذا. وفي صحيح البخاري في كتاب الحج-باب التمتع والقران والإفراد ٣/ ٤٩٤ [مع الفتح]، رقم (١٥٦٨) من حديث جابر وفيه «كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم. فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم»، وعند مسلم في كتاب الحج-باب حجة النبي على ٢/ ٨٨٨ رقم (١٤٧) من حديثه نحوه.

الهدي أو لم يسقه استدل بأن النبي عَلَيْ قسرن (١). ومن قال: إنْ ساق الهدي فالقران أفضل اتباعًا فالقران أفضل اتباعًا لفعله عَلَيْ ، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل اتباعًا لأمره كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وغيره (٢) ، فهذا أعدل الأقوال ؛ فإن النبي عَلَيْ قرن وساق الهدي ، وأمر من لم يسق الهدي بالتحلّل من إحرامه وأن يجعلها عمرةً . فيكون [ال] (١) أفضل ما فعله كما فعله ، وما أمر به كما أمر به فصار الإفراد أفضل في بعض الأحوال ، والقران أفضل في بعض الأحوال ، والتمتع أفضل في بعض الأحوال كما تقدم تفصيله .

قوله: (ثم يبدأ بأفعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة أشواط، ويسعى كما بينًا في المُفْرد)(١٠).

<sup>=</sup> واختيار التمتع مطلقًا مذهب ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وعائشة رضي الله عنها، والحسن، وطاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وعكرمة مولى ابن عباس، وهو أحد قولي الشافعي، وهو المشهور من مذهب أحمد. انظر التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٢٠٧، و المغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٦، ٢٧٧، و المهذب مع المجموع ٧/ ١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>۱) اختار القران مطلقًا لفعل النبي على الإمام أبو حنيفة، وسفيان الثوري، والمزني من الشافعية. انظر الهداية ١٦٦٦، والبدائع ٢/ ١٧٤ ـ ١٧٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٧٦، والمجموع ٧/ ١٥٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر المغني ٣/ ٢٧٦، وهو الثوري كما ذكره ابن قدامة في المصدر السابق وبه قال ابن المنذر.
 انظر الإقناع ١/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) المثبت من «ع» وهو الذي يدل عليه السياق.

<sup>(3)</sup> مذهب الإمام أبي حنيفة أن القارن يطوف أوّلاً، ويسعى للعمرة، ثم يطوف ويسعى للحج، وإذا لم يطف ويسع للعمرة قبل طواف الزيارة يصير رافضًا لعمرته ويصبح مفردًا. ويقضي العمرة بعد الحج، وعليه دم لرفضه العمرة، وإن أتى بمحظور كان عليه جزاءان: جزاء للعمرة، وجزاء للحج. انظر الهداية ١٦٦١، ١٦٩، والاختيار لتعليل المختار ١٩٠٨، ١٦٥، ١٦٠٠.

في اعتبار القارن بالمفرد في حق طواف القدوم وإن قيل بعدم التداخل في الأفعال (١) نظر ؛ فإن المفرد قادم فيشرع في حقه طواف القدوم ، أمّا القارن فقد طاف لعمرته ، وسعى لها فلم يبق قادمًا في حق أفعال الحج فلا يشرع في حقه طواف القدوم كالمكّي (٢) ، ولم يرد ما يستدل به لهذا من السنة . ويأتي الكلام على تثنية الطواف والسعى للقارن (٢) إن شاء الله تعالى .

قوله: (ولا يحلق بين العمرة والحج؛ لأنَّ ذلك جناية على إحرام الحج، وإنما يحلق في يوم النحر كما يحلق المفرد)(؛).

اختلف العلماء في جواز الفسخ في حق المُفْرِد، والقارن الذي لا هدي معه، فذهب ابن عباس إلى وجوب الفسخ (٥)، وهو قول أهل الظاهر (١)،

<sup>(</sup>۱) يريد بذلك أن الأصل عدم تداخل العبادات فيما بينها، بل يؤتى كل عبادة بأركانها على حدة. انظر الهداية ١/٧٦، والعناية ٢/٥٢٨ م وفتح القدير ٢/٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) قد قال صاحب الهداية: وليس على أهل مكة طواف القدوم لانعدام القدوم في حقهم. اه.. الهداية ١/ ١٥٣.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۱۰۸۷ ـ ۱۰۹۱.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «المنفرد»، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٥) روى مسلم في الحج-باب إشعار الهدي وتقليده عند الإحرام ٩١٣/٢ رقم (٢٠٨) عن ابن جريج عن عطاء قال: «كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حلّ. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ﴿ ثُمُّ مَحِلُها إلى البَيْت العَتيقِ ﴾ قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرّف، فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي عَلَيْ حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع».

<sup>(</sup>٦) انظر: المحلى ٥/ ٨٧\_٨٨، والتمهيد لابن عبد البر ٣٥٨/٢٣.

وذهب أحمد بن حنبل وأهل الحديث إلى جوازه (۱) ، وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى المنع منه (۱) ، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله على أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي ؛ فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه (۱).

وللمانعين ثلاثة أعذار، أحدها: أنها منسوخة (١) لما روى البزار عن عمر رضي الله عنه، أنه لما ولي قال: «يا أيها الناس إن رسول الله على أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا» (٥). وقد أجيب عنه بأن سنده لا يقوم به حجة، ومتنه كذلك؛

<sup>(</sup>۱) انظر مسائل عبد الله ۲۰۳، واختلاف العلماء للمروزي ۸۰ـ۸۲، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو جائز مستحب عند فقهاء الحديث أحمد وغيره. والأمر به معروف عن غير واحد من الصحابة، والتابعين، وكان ابن عمر، وابن عباس يأمران بالمتعة. انظر مجموع الفتاوى ٢٦/ ٤٩ ـ ٥٠، وزاد المعاد ٢/ ١٨٧. وعزاه ابن حزم في المحلى ٥/ ٩٣: إلى عبيد الله بن الحسن القاضى، وإلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>۲) عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه من أحرم بالحج ثم أضاف إليه العمرة يصير قارنًا. ولكنه أخطأ السنة فيصير مسيئًا، ويلزمه ما يلزم القارن. انظر الهداية ١/ ١٩٤، والعناية ٣/ ١٢٠. وقول مالك والشافعي وجمهور أهل العلم عدم جواز ذلك لأن ذلك كان لأصحاب النبي على خاصة دون غيرهم. انظر اختلاف العلماء للمروزي ٨٠، والتمهيد لابن عبد البر ٣٥٨/٢٣، والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٤، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٩٩، والمجموع للنووي ٧/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر: فسخ الحج في العمرة تواترت به الرواية عن النبي على من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها، ولم يرد شيء يدفعه؛ إلا أن أكثر العلماء قالوا: ذلك مخصوص بأصحاب النبي على . انظر التمهيد ٢٣/ ٣٥٧. وقال ابن قدامة: ثبت ذلك في أحاديث كثيرة متفق عليهن بحيث يقرب من التواتر والقطع، ولم يختلف في صحة ذلك وثبوته عن النبي على أحد من أهل العلم علمناه. المغنى ٣/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) انظر معالم السنن للخطابي ٢/ ١٧٠، والتمهيد لابن عبد البر ٢٣/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) البحر الزخار ١/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧، ورواه ابن مــاجـه في النكاح ـ باب النهي عن نكاح المتعـة ١/ ١٠٨ ، وهو في متعة النكاح، وفي إسناده مقال. انظر مصباح الزجاجة ٢/ ١٠٨.

فإنَّ المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلّها رسول الله عَلِيَّة ، ثم حرّمها ، وذلك أن الأمة أجمعت على أن متعة الحج غير محرمة (١١).

الثاني: أنها مخصوصة بالصحابة رضي الله عنهم (٢)، لما روى الحارث بن بلال بن الحارث المُزني (٣) عن أبيه قال: قلتُ: يا رسول الله: أرأيت فسخ الحج إلى العمرة ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال رسول الله ﷺ : «بل لكم خاصة» [٦٥/أ] رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (١)، ولكنه لم يثبت. وقد ردّه الإمام أحمد وغيره (٥). ولما نُقِل عن أبي ذرّ رضي الله عنه من اختصاص المتعة

<sup>(</sup>۱) انظر المغني ٣/ ٤٠٠، وزاد المعاد لابن القيم ٢/ ١٨٨. وقال الخطابي: أجمعت الأمة على جواز الاعتمار قبل الحج، وثبت ذلك عن رسول الله ﷺ، فلا يترك الأمر الثابت المقطوع به، بالأمر المظنون المشكوك فيه. انظر معالم السنن ٢/ ١٦٦ ـ ١٦٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر معالم السنن للخطابي ٢/ ١٧٠، والتمهيد لابن عبد البر ٣٥٨/٣٣، والمجموع للنووي ٧/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) هو الحارث بن بلال بن الحارث المزني المدني. روى عن أبيه، وعنه ربيعة بن عبد الرحمن. وقال ابن حجر: أخرجوا له حديثًا واحداً في فسخ الحج. قلت: وقال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف. اهـ. تهذيب التهذيب ٢ . ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب المناسك-باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ٢/ ١٦١، وابن والنسائي في مناسك الحج-باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ٥/ ١٧٩، وابن ماجه في المناسك-باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة ٢/ ٩٩٤، ورواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٦١٢.

<sup>(</sup>٥) ضعفه بالحارث بن بلال المزني السابق فقال: لا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوردي. انظر مسائل ابنه عبد الله ٢٠٤، ونقل المروزي عن ابنه صالح أنه قال: قال أبي: ولم يثبت حديث بلال بن الحارث الذي احتجت به أولئك على عدم جواز فسخ الحج بالعمرة. وفي فسخ الحج أحاديث ثابتة لا تترك بمثل هذا الحديث. انظر اختلاف العلماء ٨١. وقال ابن القيم: إنه حديث لا يكتب، ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة، ونشهد بالله أنه لا يصح عن رسول الله عليه، وهو غلط عليه. انظر زاد المعاد ٢/ ١٩٣١.

بالصحابة في الصحيح والسنن بألفاظ متعددة (۱۱)، وفي سنن أبي داود عن عثمان أيضًا كذلك (۲). وقد أجيب عنه بأن ذلك رأي من  $[1]^{(7)}$  ذر وعثمان رضي الله عنهما، وقد قال ابن عباس (۱) وأبو موسى الأشعري (۱) أنَّ ذلك عام

- (٢) لم أجده عند أبي داود، وإنما هو في مسند أبي عوانة عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سئل عثمان عن متعة الحج فقال: «كانت لنا، ليست لكم». وصحح ابن القيم إسناده. انظر زاد المعاد ٢/ ١٩١.
  - (٣) المثبت من «ع».
  - (٤) تقدم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه في ص١٠٧٩، حاشية رقم ٥.
- (٥) حديث أبي موسى رضي الله عنه رواه البخاري في الحج ـ باب الذبح قبل الحلق ٣/ ٢٥٤ [مع الفتح]، رقم (١٧٢٤)، ومسلم في الحج ـ باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ٢/ ٨٩٥ رقم (١٥٥)، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «قدمت على رسول الله على وهو منيخ بالبطحاء فقال: بم أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي على . قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلّ. . . » إلى أن قال: «فكنت =

<sup>(</sup>۱) روى مسلم في كتاب الحج-باب جواز المتعة ٢/ ٨٩٧ رقم (١٦٠) ـ (١٦٣) عن إبراهيم عن أبيه، عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: «كانت المتعة في الحج» وفي رواية «لا تصلح المتعتان إلا لنا وفي رواية «كانت لنا رخصة ـ يعني المتعة ـ في الحج» وفي رواية «إنما كانت لنا خاصة دونكم» . ورواه خاصة ؛ يعني متعة النساء، ومتعة الحاج» وفي رواية «إنما كانت لنا خاصة دونكم» . ورواه ابن ماجه في المناسك ـ باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة ٢/ ٩٩٤ من الطريق نفسها بمثل اللفظ الأول عند مسلم، والنسائي في كتاب مناسك الحج ـ باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ٥/ ١٧٩ عن إبراهيم التيمي عن أبيه، عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال في متعة الحج: «ليست لكم ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد على الكتاب قال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ١٩٠ : إسناده صحيح . ورواه النسائي في سننه في الكتاب والباب السابقين ٥/ ١٧٩ - ١٨٠ بروايات مختلفة من الطريق نفسها بنحو ألفاظ مسلم والباب السابق . ورواه أبو داود في كتاب المناسك ـ باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة ٢/ ١٦١ اللركب الذين كانوا مع رسول الله على .

كتاب الحج كتاب الحج

للأمة؛ فرأي عشمان وأبي ذرّ معارض برأيهما، وسلمت النصوص الشعيحة. بل دعوى النسخ والاختصاص يردها قوله على لسراقة بن مالك(١) لل سأله عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، ألنا هذه خاصة؟ قال: «بل للأبد» وذلك في «الصحيحين» وغيرهما(٢). وهذا أحدُّ سندًا من المروي عن

- = أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. . . » إلى أن قال: «قلت: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجُ وَالْعُمْرَةَ للله ﴾ ، وإن نأخذ بسنة النبي عَلَى فإن النبي عَلَى لم يحل حتى نحر الهدي » اللفظ لمسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر رضي الله عنهما على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء ، إنما هو رأي منه رآه في النسك ، ليس عن رسول الله على أن منع الفسخ على الله عنه ، حتى فاوضه في نهيه عن ذلك ، واتفقا على أن منع المرجوع عنه . زاد المعاد ٢/ ١٩٦ باختصار وتصرف يسير .
- (۱) هكذا في الأصل بإثبات همزة الوصل، وفي «ع» بعدمها، ولعل سبب إثباتها لكون سراقة قد ينسب إلى جده مالك بن عمرو، وهو سراقة بن مالك بن جُعْشم بن مالك بن عمرو الكناني المدلجي، كنيته أبو سفيان، أسلم عام الفتح وكان ينزل قديدًا، مات في خلافة عشمان رضي الله عنه سنة ٢٤ هـ. انظر الاستيعاب ٤/ ١٣١ ـ ١٣٢، والإصابة ٤/ ١٣٧٨.
- (٢) رواه البخاري في كتاب العمرة ـ باب عمرة التنعيم ٢/ ١٠٩ [مع الفتح] رقم (١٧٨٥) بلفظ: «ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد»، وفي كتاب الشركة ـ باب الاشتراك في الهدي والبُدْن ٥/ ٦٣ [مع الفتح] رقم (٢٠٠٥) ورقم (٢٠٠٦)، بلفظ: «فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد»، ورواه مسلم في الحج ـ باب بيان وجوه الإحرام . . . ٢/ ٨٨٣ ـ ١٨٨ رقم (١٤١) بلفظ: «ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لأبد»، وفي حديث جابر الطويل عنده في الحج ـ باب حجة النبي عليه ٢/ ٨٨٨ رقم (١٤١): فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا =

أبي ذرّ وعثمان رضي الله عنهما، وأولى أن يُؤخذ به منه لو قاومه في الصحة. على أنّ المروي عنهما يحتمل اختصاص جواز ذلك بالصحابة كما فهمه من حرّم الفسخ<sup>(۱)</sup>، ويحتمل اختصاص وجوبه بالصحابة، وهذا اختاره طائفة من أهل الحديث؛ فإن النبي عَنِي أمرهم به، وحتمه عليهم فَفُرِض عليهم امتثال أمره، وأما الجواز أو الاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة، ويحتمل أنه ليس لأحد بعد الصحابة أن يبتدئ حجة قارنًا أو مفردًا بلا هدي يحتاج معه إلى الفسخ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي، والقران لمن ساق، كما صح عنه ذلك.

قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذرّ وعثمان أنّ ذلك منسوخ أو خاص لا يُقال مثله بالرأي، فمع قائله زيادة خفيت على من ادّعى بقاءه وعمومه(٢).

قال المجوزون للفسخ: قد ذكرنا ما ينفي النسخ (٣)، والاختصاص من قوله ﷺ: «لا، بل للأبد»(١٤)، ومثل هذا لا يقبل النسخ، ولا الاختصاص (٥).

<sup>=</sup> هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله على أصابعه واحدة في الأخرى وقال: «دخلت العمرة في الحج» مرتين «لا بل لأبد أبد»، ورواه أبو داود في المناسك ـ باب في إفراد الحج ٢/ ١٥٥، وفي باب صفة حجة النّبي على ٢/ ١٨٤، وابن ماجه في كتاب المناسك ـ باب فسخ الحج ٢/ ٩٩٢، والنسائي في كتاب مناسك الحج ـ باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ٥/ ١٧٩ ولفظه أقرب الألفاظ إلى لفظ المصنف حيث قال سراقة: «ألنا خاصة أم لأبد؟ قال: بل لأبد،

<sup>(</sup>١) انظر ص١٠٧٩. قال ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ : قال عياض : وجمهور الأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصًا بالصحابة . اهـ .

<sup>(</sup>٢) انظر التمهيد لابن عبد البر ٣٥٨/٢٣، والمجموع للنووي ٧/١٦٨ ـ ١٦٩، وزاد المعاد ٢/ ١٩٥ ـ ١٩٥١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «الفسخ» وهو خطأ، والصواب من «ع».

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه ص١٠٨٣ حاشية رقم٢.

<sup>(</sup>٥) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦/ ٥٦ ـ ٥٧، وزاد المعاد ١٩٥ ـ ١٩٦ .

الثالث: معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، وذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها من رواية الزهري عن عروة عنها «فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج حتى قدمنا، فقال رسول الله على : من أهل بعمرة ولم يُهُدِ (١) فليحلل، ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه ه(١). وقد أُجيب عن ذلك بأن هذه رواية شاذة مخالفة لما روي عنها وعن غيرها من الصحابة من الأمر بالإحلال لكل من لم يسق الهدي (١)؛ فإما أن تحمل على الغلط، أو على أن ذلك قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة، ويكون هذا أمراً آخر قد طرى (١) على الأمر بالإتمام (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لم يهلّ»، والتصحيح من «ع» وهو الموافق لما في مصدر الحديث، ومعنى لم يُهد: لم يكن معه هدى.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الحيض ـ باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة ١/ ٩٩٩ [مع الفتح] رقم (٣١٩)، ومسلم في كتاب الحج ـ باب بيان وجوه الإحرام . . . ٢/ ٨٧٠ ـ ٨٧١ رقم (١١٢).

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد تواترت الأحاديث عن النبي على أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحلّوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه. مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥٣ ـ ٥٤. وانظر الكلام على هذا الحديث في المحلّى لابن حزم ٥/ ٩٧، وزاد المعاد ٢/ ١٩٨ ـ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) قد يترك الهمزة في «طرأ» ويقال: طرا يطرو طرواً. انظر النهاية ٣/ ١١٧.

<sup>(</sup>٥) يريد بأن هذا أمر جديد قد جاء بالإحلال بعد أن كانوا مأمورين بالإتمام فيتوافق الحديثان ولا يتعارضان.

كما طرى على التخيير بين الإفراد والتمتع (۱) والقران. ويتعيّن ذلك لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين (۱). وكذلك ما رواه مسلم أيضًا من حديث مالك عن أبي الأسود (۱) عن عُروة، عنها، وفيه «وأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة فلم يحلّوا حتى كان يوم النحر (۱) شاذ أيضًا، أنكره الحفاظ (۱)، وقال أحمد: هذا خطأ (۱)، وما رواه مسلم أيضًا في «صحيحه» عن أبي الأسود عن عروة وفيه «قد حج رسول الله عَلَي فأخبرتني عائشة رضي الله عنها، أن أوّل شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ، وطاف بالبيت، ثم حج أبو بكر وكان أوّل شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر كذلك، ثم حج عثمان فرأيته به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر كذلك، ثم معاوية وعبد الله بسن أوّل شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم مُعاوية وعبد الله بسن

<sup>(</sup>۱) كان الرسول على قد خيرهم في الميقات فقال: من أراد أن يهل بحجة فليفعل، ومن أراد أن يحل بحجة وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يحل بحجة فقط فليفعل، فلما طافوا وسعوا أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. وهذا أمر لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في هل ذلك للناس جميعًا أم خاص للركب الذين كانوا مع رسول الله على ؟. انظر اختلاف العلماء للمروزي ٨٠، والتمهيد لابن عبد البر ٢٣/ ٣٥٧-٣٥٨، ومجموع الفتاوى ٢٨/ ٢١- ٢٦، وزاد المعاد ٢/ ١٦٠، وبداية المجتهد ١/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر زاد المعاد ٢/ ٢٠١\_ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المشهور بيتيم عروة، سمع من عروة ابن الزبير بن العوام، وسمع منه ابن شهاب الزهري، ومالك بن أنس الإمام. مات بعد الشلاثين ومائة. انظر الكنى للإمام مسلم ٧٣، والكاشف ٢/ ١٩٤، وتقريب التهذيب 89٣.

<sup>(</sup>٤) رواه في الحج-باب بيان وجوه الإحرام. . . . ٢/ ٨٧٣ رقم (١١٨).

<sup>(</sup>٥) انظر المحلّى ٥/ ٩٤، وزاد المعاد ٢/٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) قال: أيش في هذا الحديث من العجب؟! هذا خطأ، فقال الأثرم: فقلت له: الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه؟ فقال: نعم، وهشام بن عروة. اهـ. زاد المعاد ٢/٢٠٢.

عمر، ثم حججت مع أبي: (١) الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة. . . الحديث (٢). فقد أجيب عن ذلك بأنه لا ينافي جواز الفسخ، وإنما ينافي وجوبه فيكون حجة على من قال بوجوبه (٣).

قوله: (ولنا أنه لما طاف صُبَي بن معبد (١) طوافين، وسعى سعيين قال له عمر: هديت لسنة نبيّك).

إنما روى هذا الأمر كما أشار إليه المصنف الحارثي في مصنف أبي حنيفة (٥)، وروى أحمد/ وابن ماجه وأبو داود والنسائي عنه قال: «أهللتُ [٦٥/ب]

<sup>(</sup>۱) في النسختين: «ابن»، والتصحيح من مصدر الحديث، والزبير بدل من أبي وليس مضافًا إليه، والقائل: «حججت مع أبي» هو عروة بن الزبير بن العوام. انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الحج-باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل ٢/ ٩٠٦- وقم (١٩٠)، ورواه البخاري في الحج-باب الطواف على وضوء ٣/ ٥٨٠ [مع الفتح]، رقم (١٦٤١).

<sup>(</sup>٣) قال بوجوب التمتع ابن عباس رضي الله عنهما، والظاهرية كما تقدم في ص١٠٧٩، وهو قول العلامة ابن القيم كما قرره في زاد المعاد ٢/ ١٨٢، ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) هو صُبَيّ بن معبد التغلبي، الكوفي، رأى عمر وروى عنه هذا الحديث في الجمع بين الحج والعمرة. ورأى عامة أصحاب رسول الله ﷺ. انظر الكاشف ١/ ٥٠٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٤٣. ٥٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر مسند أبي حنيفة للحارثي ص١١١.١١٨.

بهما جميعًا؛ [فقال عمر: هديت لسنة نبيك ﷺ "() وحديث طواف القارن طوافين، وسعيه سعيين رواه الدارقطني عن عبد الله بن عمر (۲)، وعلي (۳)،

- (۱) رواه أحمد في المسند ۱۸/۱، ۲۰، وأبو داود في كتاب المناسك باب في الإقران ٢/ ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، وابن ماجه في المناسك باب من قرن الحج والعمرة ٢/ ٩٨٩ ، ٩٩٠ ، ٩٩٠ والنسائي في كتاب مناسك الحج باب القران ٥/ ١٤٨ ، ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٩/ ٢١٠ ٢٢٠ ، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣٥٧ ـ ٣٥٨ . وصححه الدارقطني وأقره الزيلعي . انظر نصب الراية ٣/ ١٠٠ ١١٠ .
- (٢) رواه في السنن ٢/ ٢٥٨، عن مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين حجته وعمرته معًا، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين وقال: هكذا رأيت رسول الله على صنع كما صنعت. قال الدارقطني بعده: لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث.
- (٣) رواه في المصدر السابق ٢ / ٢٦٣ ، ولفظه مثل لفظ الحديث السابق، وقال بعده: حفص ابن داود ضعيف، وابن أبي ليلي رديء الحفظ كثير الوهم. ورواه من طريق الحسن بن عمارة السابق وضعفه به، ورواه من طريق عيسى بن عبد الله بن محمد وقال: عيسى بن عبد الله يقال له مبارك، وهو متروك الحديث. انظر المصدر السابق. ورواه النسائي في الكبرى من طريق حماد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن علي أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وقال بأن رسول الله على فعل ذلك. اهد. بتصرف. ونقل الزيلعي عن ابن عبد الهادي أنه قال: وحماد هنا ضعفه الأزدي، وذكره ابن حبان في الثقات. قال بعض الحفاظ: هو مجهول والحديث من أجله لا يصح. اهد. نصب الراية ٣/ ١١٠. ورواه الطحاوي من طريق أبي نصر قال له: «تحرم بهما جميعاً، وتطوف لكل واحد منهما طوافاً» رواه من طريق زياد بن مالك عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: «القارن يطوف طوافين ويسعى سعين» ولم يروه مرفوعاً من جميع طرقه. انظر شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٥، ورواه الدارقطني من هذا الوجه موقوقاً أيضاً. انظر السنن ٢/ ٢٥٠٠.

وابن مسعود (۱)، وعمران بن حصين (۲)، وما أحسن الاستدلال بها لو كانت صحيحة، ولكن قد تُكُلم عليها، وضُعِّفت، ولولا خوف الإطالة لسقت ما قالوه في ذلك.

وأكثر العلماء على اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد (")، قالوا: عمل العمرة دخل في الحج كما يدخل الوضوء في الغسل من الجنابة إذا اغتسل ولم يتوضأ (أ)، وقالوا: لأنَّ الأحاديث الصحيحة تبيّن أن النبي عَلَيْهُ لم يطف إلا طوافاً واحدًا، ولم يسع إلا سعيًا واحدًا وكان قارنًا (٥). وهذا قسبل

<sup>(</sup>۱) رواه في السنن ٢/ ٢٦٤ عن علقمة عن عبد الله قال: «طاف رسول الله ﷺ لعمرته وحجته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود». وقال بعده: أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد ضعيف، ومن دونه في الإسناد ضعفاء. المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) رواه في المصدر السابق عن عمران بن الحصين: «أن النبي على طاف طوافين، وسعى سعيين». قال الدارقطني: يقال إن محمد بن يحيى حدث بهذا من لفظه فوهم في متنه، والصواب بهذا الإسناد: أن النبي على قرن الحج والعمرة، وليس فيه ذكر الطواف ولا السعي. وقد حدث به محمد بن يحيى الأزدي على الصواب مراراً. ويقال إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي إلى الصواب. اهد. ثم ذكر طريقين للحديث ليس فيه إلا القران. انظر المصدر السابق ٢ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) قال أبو عمر: هو مذهب مالك والشافعي وأتباعهما، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، وقول الحسن، ومجاهد، وطاوس. انظر التمهيد ٨/ ٢٣٠ ـ ٢٣١، والاشراف للقاضي عبد الوهاب 1 / 200 - 200 = 100 والمجموع 1 / 200 - 200 = 100.

<sup>(</sup>٤) انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٣١، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٦٦، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦/ ٨٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر اختلاف العلماء للمروزي ٨٧، والتمهيد لابن عبد البر ٨/ ٢٣١ ـ ٢٣٢، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٣٠ ـ ٢٣١، والمجموع للنووي ٨/ ٦١ ـ ٢٢، والمغني لابن قدامة 7/ ٤٦٦، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦/ ٧٥ ـ ٧٩.

التعريف (۱) ؛ أما بعد التعريف فإنه يطوف طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة ، وليس عليه سعي بعد ذلك ، إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم ؛ لأن النبي على لم يسع بعد طواف الإفاضة (۲). وهذا أمر متفق عليه عند أهل الحديث (۲). ولم يرد أن النبي على طاف طوافين ، وسعى سعيين في حديث يعتمد عليه (۱) حتى يصلح لمعارضة ما ورد في نفي تثنية (۱) الطواف والسعي ،

<sup>(</sup>١) أي قبل الوقوف بعرفة.

<sup>(</sup>٢) وفي حديث جابر الطويل عند مسلم في الحج-باب صفة حجة النبي عَلَيْ ٢/ ٨٩٢ رقم (٢) وفيه «ثم ركب رسول الله عَلَيْ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر . . . الحديث » . ولم يذكر أنه سعى يوم العيد ، ولو فعله لنقل لتوافر الدواعي في ذلك . وأصرح من هذا حديثه عنده في الحج في باب بيان أن السعي لا يكرر ٢/ ٩٣٠ ـ ٩٣١ رقم (٢٦٥) ، قال : «لم يطف النبي عَلَيْ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا » ، وفي رواية «إلا طوافًا واحدًا : طوافه الأول » .

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٠/٣٧٣، و٢٦/ ٧٩، وزاد المعاد لابن القيم ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) قال النووي في المجموع ٨/ ٢٢: وأما المروي عن علي رضي الله عنه في طوافين وسعيين فضعيف باتفاق الحفاظ. وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٢٦٦ كـ ٤٦٧: وأما الحديث الذي احتجوا به فلا نعلم صحته، ورواه الدارقطني من طرق ضعيفة في بعضها الحسن بن عمارة، وفي بعضها عمر بن يزيد، وفي بعضها حفص بن داود وكلهم ضعفاء، وكفى به ضعفا معارضته لما روينا من الأحاديث الصحيحة. اه. وقد تقدم الكلام على طرق أحاديث طواف القارن طوافين، وسعيه سعيين في ص١٠٨٨، حاشية رقم ٢، وص١٠٨٨، حاشية رقم٣. وقد ضعفها جميعًا أيضًا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «تلبية» والتصحيح من «ع».

أو الزيادة عليه. وقد نُقِلَ عن عطاء أن القارن يطوف طوافين، ويسعى سعيًا واحدًا(١). جعل طواف القدوم فرضًا.

واختلفوا في المتمتع الخاص هل يكتفي بسعيه لعمرته عن السعي لحجته على قولين (٢) وهما روايتان عن أحمد (٣): وذلك لأجل ما روي من أنَّ الصحابة رضي الله عنهم الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة (١)، وهذا يدل على أن عمرة المتمتع بعض حجه، كما أن وضوء المغتسل من الجنابة بعض غسله فيقع السعي عن جملة النسك، كما قال عليه السلام: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» (٥)، فهذا مما يؤيد الاكتفاء في القران بسعي واحد؛ فإنَّ التمتع أبعد عن التداخل من القران.

قوله: (ولأنه لا تداخل في العبادات).

<sup>(</sup>١) لم أجد قوله هذا، وقد ذكر في جملة من قال يجب على القارن طواف واحد، وسعي واحد. انظر المغنى لابن قدامة ٣/ ٤٦٦، والمجموع ٨/ ٦٦.

<sup>(</sup>۲) مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة أن على المتمتع سعيين. انظر الهداية 1/301 - 179 ، والذخريرة للقرافي 1/30 ، والمجردوي 1/30 ، وزاد المعاد لابن القيم 1/30 .

<sup>(</sup>٣) له روايتان في المسألة: الأولى: يلزم المتمتع سعيان، وهو المذهب عند أصحابه كما تقدم، والثانية: يكفيه طواف واحد بين الصفا والمروة. انظر مسائل ابنه عبد الله ٢٠١، واختلاف العلماء للمروزي ٨٣.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه ص١٠٩٠ حاشية رقم١.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الحج-باب جواز العمرة في أشهر الحج ٢/ ٩١١ رقم (٢٠٣) عن ابن عباس وفيه: «فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة».

منوع، بل التداخل قد وجد في العبادات، كما في الوضوء والغسل، وسجدات التلاوة (()). والاكتفاء بركوع الصلاة عن سجدة التلاوة فيها (()) في حق لب القياس (()). وقالوا: إن الفتوى عليه (())، والمسألة معروفة في أصول الفقه. وهذا بالمناسك أشبه؛ فإن مبناها على التوقيف، وقد صح أن النبي لله اكتفى بسعي واحد عقيب طواف القدوم (()). ولولا ترخيصه لعائشة في ترك طواف القدوم للحيض من غير جابر لقلنا بفرضيته كما قال عطاء (()). بل رخص لها في تركه (()) وقال لها بعد ذلك: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» (()).

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ١/ ٨٦، والبدائع ١/ ١٨١، والعناية ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) يريد بأن الركوع يجزئ عن سجدة التلاوة داخل الصلاة إذا تلا آية فيها سجدة وركع بها ناويًا أداء السجدة والركوع معًا.

<sup>(</sup>٣) انظر البدائع ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٤) سجدة التلاوة واجبة عند الحنفية. وتتأكد وجوبها في الصلاة، وإذا تلا آية سجدة ثم ركع بها ونوى الركوع وسجدة التلاوة أجزأه ذلك عند عامة مشايخ المذهب وعليه الفتوى. انظر البدائع ١/ ١٨٠، ١٨٩، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٧ - ٧٦، ورد المختار ٢/ ٥٨٦.

<sup>(</sup>٥) تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ص٤٨٣ ، حاشية رقم ٣ «أن الرسول ﷺ قدم مكة فطاف بالبيت سبعًا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة»، وتقدم في ص ٥٣١، حاشية رقم ١ حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ وأصحابه لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا سعيهم الأول.

<sup>(</sup>٦) انظر ص١٠٩١، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٧) روى البخاري في كتاب الحيض-باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ١/ ٥٥٥ ـ ٤٨٦ [مع الفتح] رقم (٣٠٥)، ومسلم في الحج-باب وجوه الإحرام ٢/ ٨٧٣ ـ ٨٧٨ رقم (١٢٠) عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول الله على قال لها لما قدمت مكة وهي حائض: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٧٨٩ رقم (١٣٢).

قوله: (ومعنى ما رواه(١) دخل وقت العمرة في وقت الحج).

إنما يصار (٢) إلى التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره وحقيقته للضرورة (٣)، ولا ضرورة هنا، مع أنه قد صح أنه الله الما طاف طواقًا واحدًا، وسعى سعيًا واحدًا وكان قارنًا، كما في حديث جابر (١)، وعائشة (٥) وغير هما (٢)، ولم يثبت عنه خلاف ذلك كما تقدم، فقد اعتضد قوله بفعله،

<sup>(</sup>١) يعنى ما رواه الشافعي. انظر الهداية ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صار»، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٣) قال المصنف في شرح العقيدة الطحاوية ٢١٥: والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهكذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد. اهد. انظر تفصيل هذه المسألة في أصول السرخسي ١/١٢٧، والمستصفى ٣/ ٨٨ وما بعدها، وروضة الناظر لابن قدامة ٢/ ٣٠- ٢٤، وإرشاد الفحول للشوكاني ١٥٤- ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) تقدم حديث جابر في ص١٠٩٠، حاشية رقم ١. وكذلك حديث عائشة أن النبي على الله وأصحابه القارنين سعوا سعيًا واحدًا.

<sup>(</sup>٥) حديث عائشة رواه البخاري في الحج-باب طواف القارن ٣/ ٥٧٧ [مع الفتح] رقم (١٦٣٨)، ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام . . . ٢/ ٨٧٠ رقم (١١١) قالت : «فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم . وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا».

<sup>(</sup>٦) روى البخاري في الحج-باب طواف القارن ٣/ ٥٧٧ [مع الفتح] رقم (١٦٤٠)، ومسلم في الحج-باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران ٢/ ٩٠٤ رقم (١٨٢) عن ابن عمر قال: «أشهدكم أني قد أوجبت حجًا مع عمرتي، وأهدى هديًا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأوّل. وقال ابن عمر رضي عنهما: كذلك فعل رسول الله ﷺ.

والنبي عَلَيْهُ قد بيّن لهم دخول وقت العمرة في وقت الحج بفعله وقوله؛ فإنه كان قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عُمر في ذي القعدة أوسط أشهر الحج<sup>(۱)</sup>، وكان قد قال لهم عند الميقات: «من شاء أن يهلّ بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهلّ بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهلّ بحجة فليفعل».

وكان قد أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة (٢). فلم يكونوا محتاجين إلى بيان أن وقت العمرة دخل في وقت الحج، بل كان سبب هذا القول أمره الصحابة رضي الله عنهم بفسخ الحج إلى العمرة، وشق ذلك عليهم فأخبرهم النبي عَلَيْهُ أن العمرة تدخل في الحج ليبين لهم أن عمرة المتمتع بعض الحج؟

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في كتاب العمرة - باب كم اعتمر النبي على ٣٠١ [مع الفستح] رقم (١٧٧٨)، ومسلم في الحج - باب عدد عمر النبي على وزمانهن ٢/ ٩١٦ رقم (٢١٧) عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أنساً أخبره «أن رسول الله على المعمر أربع عُمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، ومثله وعمرة مع حجته. اللفظ لمسلم. والمصنف عدها ثلاثاً لكونه طرح التي مع حجته. ومثله حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عند البخاري في الكتاب والباب السابقين ٣/ ٢٠٢ ولمع الفتح] رقم (١٧٨١) قال: «اعتمر النبي على في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين». فطرح عمرة الحديبية، والتي مع حجته. وروى ابن ماجه في كتاب المناسك - باب العمرة في ذي القعدة ٢/ ٩٧ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لم يعتمر رسول الله على إلا في ذي القعدة»، وصحح ابن حجر اسناده في فتح الباري ٣/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الحج-باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ٣/ ٤٩٢ [مع فتح الباري] رقم (١٥٦١)، وفي كتاب العمرة ـ باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها ٣/ ٨٠٧ [مع فتح الباري] رقم (١٧٨٣)، ومسلم في الحج ـ باب بيان وجوه الإحرام . . . ٧٩٣ / ٢١٥ رقم (١٢٨) ، و٢/ ٨٧٧ رقم (١٢٨) عن عائشة رضى الله عنها بألفاظ متقاربة .

ولهذا قال أحمد في رواية: إن المتمتع يكتفي بسعي العمرة (١) مع بيانه بالفعل أن أفعال العمرة دخلت في أفعال الحج.

قوله: (فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار/رافضًا [٦٦/أ] لعمرته بالوقوف) إلى آخر الباب.

هذه المسألة مبنية على عدم دخول أفعال العمرة في أفعال الحج كما تقدم الكلام في ذلك (٢)، وقد استدل الأصحاب لهذه المسألة أيضًا بحديث عائشة رضي الله عنها؛ فإنها لما حاضت بسرف (٣) قال لها رسول الله ﷺ: «دعي عمرتك وانقضي شعرك، وامتشطي، وافعلي ما يفعل الحاج، ففعلت، فلما قضت الحج أرسل معها أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت؛ فقال: هذه مكان عمرتك "متفق عليه (٤). وفي رواية: «وأهلي بالحج ودعي العمرة "(٥) مكان قوله: «وافعلي ما يفعل الحاج». وفي رواية: «وكنت فيمن أهل بعمرة مكان قوله: «وافعلي ما يفعل الحاج».

<sup>(</sup>۱) انظر ص۱۰۹۱، حاشية رقم ۳، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٦/ ١٣٨ ـ ١٣٨، وزاد المعاد ٢/ ١٣٩، والإنصاف للمرداوي ٤/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ص١٠٨٩ وما بعدها.

 <sup>(</sup>٣) سَرف: بفتح السين وكسر الراء موضع قرب مكة المكرمة نحو الشمال الشرقي باثني عشر
 كيلاً. انظر الهداية ٢/ ٣٦٢، والمعالم الأثيرة ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الحج-باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ٣/ ٨٨٥ [مع فتح الباري] رقم (١٦٥٠)، وفي باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي ٣/ ٧١٢، [مع فتح الباري] رقم (١٧٨٦)، ومسلم في الحج-باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز الإفراد الحج والتمتع والقران... ٢/ ٧٠٠ رقم (١١١) و٢/ ٩٨٣ عمر ٨٤٤.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الحج ـ باب كيف تهل الحائض والنفساء ٣/ ٤٨٥ [مع فتح الباري] رقم (١٥٥٦)، وهو عند مسلم في الحج في الباب السابق برقم (١١١) وقد تقدّم تخريجه قبل قليل.

فحضتُ قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُولِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

قال المخالفون: لا يلزم من ذلك أنها صارت رافضة لعمرتها، وأن عمرتها التي اعتمرت مع أخيها عبد الرحمن كانت قضاء عن تلك العمرة التي رفضتها، بدليل قولها: إنها لما طهرت وطافت بالكعبة، وبالصفا والمروة قال لها النبي على (٢): «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا» متفق عليه (٣). وفي رواية لمسلم وأحمد: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»، وفي رواية لمسلم: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك».

وهذا يدل على شيئين: أحدهما: أنها صارت قارنة؛ لقوله: « لحجك وعمرتك ».

والثاني: لأنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة، ويكون معنى قوله: «دعي عمرتك» لا تطوفي لها، ولا تسعي؛ لأنها هي الطواف والسعي. وأما الإحرام فَشَرْطُها، وقد كانت محرمة بعمرة فقط. وليس في الإذن لها بأن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الحيض باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض ١/ ٤٩٧ و ٩٩٠ . ٤٩٨ [مع فتح الباري] رقم (٣١٧)، ومسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٨٧٢ رقم (١١٥). انظر استدلال الحنفية لهذه الأحاديث في شرح معاني الآثار ٢/ ١٩٩ وما بعدها، واللباب للمنبجي ١٩٩٨ . ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أو سلام»، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عند البخاري وأخرجه مسلم في الحج ـ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ٢/ ٨٨١ رقم (١٣٦).

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه في ص ١٠٩٣، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب الحج-بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ٢/ ٨٨ رقم (١٣٣). وانظر هذه الردود في شرح صحيح مسلم للنووي ٨/ ١٣٩ وما بعدها، وزاد المعاد ٢/ ٩٩.

كتاب الحج كتاب الحج

تنقض رأسها وتمشط ما ينافي ذلك، وإن كان في ذلك خلاف بين العلماء فالدليل يفصل بين المتنازعين؛ فإنه لم يأت نص عن الشارع يمنع منه، وهذا نص يدل على جوازه، ويكون معنى قوله: «هذه مكان عمرتك»، مكان طوافك وسعيك الذي شق عليك تركه لما قَدمت. قالوا: وإنما ألجأنا إلى هذا قوله على لها: «حللت من حجك وعمرتك» كما تقدم، وهذا محكم الدلالة على المدعى، وذلك اللفظ محتمل، فيرد المحتمل إلى المحكم توفيقًا بين النصين، ويكون إذنه لها في الاعتمار تطييبًا لقلبها لما رآها قد شق عليها تخلُّفها عن الطواف والسعي أوّل ما قدمت ومكثت أيامًا لا تشارك الناس فيما هم فيه من العبادة، وتبكي على ما فاتها من الطاعة معهم؛ ولهذا كانت المرأة أنقص من الرجل دينًا لما يفوتها من الخير أيام حيضها. وهذا القول في القوة كما ترى.

قوله: (وعليه(١) قضاؤها لصحة الشروع فيها، فأشبه المحصر).

يعني العمرة، وفي تشبيهه بالمحصر نظر؛ لأن ظاهره أنه قياس مختلف فيه على متفق عليه، وجمهور العلماء على أنه لا قضاء على المحصر (٢)، إلا أن يريد التوضيح، يعني كما قال الأصحاب أن المحصر بالعمرة يقضي (٣)، فكذلك هذا الذي ابتدأ بالوقوف ولكنه خلاف الظاهر.

<sup>(</sup>١) أي على القارن إذا لم يدخل مكة وتوجه إلى عرفة وصار رافضًا لعمرته. انظر الهداية ١٦٨/١ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) مذهب جمهور أهل العلم مالك، والشافعي، والمذهب عند الحنابلة أن المحصر بعدو يتحلل ولا يجب عليه القضاء مالم يكن الإحصار عن حجة الإسلام ونحوها. انظر اختلاف العلماء للمروزي ٨٥، والمدونة الكبرى ١/ ٢٩٧، والأم ١٧٣/٢، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٥٧، والمجموع للنووي ٨/ ٣٥٥، الإنصاف للمروداوي ٤/ ٧٠.

<sup>(</sup>٣) عند الحنفية إذا تحلل المحصر؛ فإن كان عن حج قضى فيما بعد حجة وعمرة، فإن كان عن قران قضى حجة وعمرتين، وإن كان عن عمرة قضى عمرة واحدة فقط. انظر الهداية 197/1.



كتاب الحج

## [بارب التمتع](١)

قوله: (وكذلك إن أراد أن يفرد بالعمرة فَعَل ما ذكرنا). (٢)

يعني أنه إذا دخل مكة طاف وسعى وحلق أو قصر. ثم قال: (هكذا فعل رسول الله على عمرة القضاء). ثم قال: (وقوله تعالى: ﴿محلقين رؤوسكم ﴾ (٣) الآية نزلت في عمرة القضاء). ثم قال: (ولنا أن النبي عَلَيْهُ في عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجر) (٤). تقييده ما ذكر في المواضع الثلاثة بعمرة القضاء (٥)؛ فيه نظر ، ولو أطلق لكان أولى؛ فإن الوارد في ذلك في كتب الحديث غير مُقيَّد، ولو أطلق لكان أولى؛ فإن الوارد في ذلك في كتب الحديث غير مُقيَّد بعمرة القضاء؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث: الحديث عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» أخرجه الترمذي (٢)،

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل، والمثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) الذي ذكره أنه المتمتع يحرم بالعمرة من الميقات، ويأتي مكة ويطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق، أو يقصر وإذا فعل ذلك فقد حلّ من عمرته، وهكذا يفعل من أراد إفراد العمرة بدون حج. انظر الهداية ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) هذا دليل استدل به على مالك في قوله: إن المعتمر يقطع التلبية إذا عاين البيت. انظر الهداية ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٥) انظر الهداية ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٦) رواه في كتاب الحج-باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة ٣/ ٢٦١، ورواه البيهقي في الكبرى ٥/ ٥٠٥، وقال بعده: رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم. وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيراً. ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه. اهد. المصدر السابق. وفي هذا السند يرويه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المذكور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وقال: حديث حسن صحيح (۱). وعن حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب وقال: «اعتمر/ النبي عَلَيْ ثلاث عُمَر كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر» أخرجه البيهقي (۲)، وقال: الحجاج لا يحتج به (۳). وعن عبد الرحمن بن أبي بكر[ة] (۱) عن أبيه: «أن رسول الله عَلَيْ خرج في بعض عُد مَر و (۵) وخرجت معه، فما قطع التلبية حتى استلم الحجر» أخرجه البيهقي (۱) وقال: إسناده غير قوي (۷). وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَلِيْ قال: «يلبّى المعتمر حتى يستلم الحجر» أخرجه أبو داود (۸)،

<sup>(</sup>۱) السنن ٣/ ٢٦١، وقال بعده: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر. وقد تعقب الزيلعي في نصب الراية علي تصحيح الترمذي فقال: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي وفيه مقال. ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>۲) رواه في الكبرى ٥/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر الكبرى ٥/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) في النسختين بدون التاء، والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي. وهو عبد الرحمن بن أبي بكرة: نفيع بن الحارث، الثقفي، أبو بحر، وهو أول مولود في الإسلام بالبصرة سنة ١٤ هـ. روى عن أبيه نفيع بن الحارث، وعن علي رضي الله عنهما. توفي سنة ٩٤هـ. انظر الكاشف ١/ ٦٢٢، وتهذيب التهذيب ٣/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل بالتاء المربوطة، وفي «ع» بالهاء، وهو الموافق لما في الكبرى للبيهقي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه في الكبرى ٥/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٧) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>A) أخرجه في كتاب المناسك ـ باب متى يقطع المعتمر التلبية ٢/ ١٦٣ ، وقال بعده: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا . اهـ . المصدر السابق . وقد رواه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٠٤ موقوفًا عليه وقال: رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء فرفعه . اه. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: روى ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن النبي على الله في عمرة حتى استلم الركن ، ولكنا هبنا روايته لأنا وجدنا حفاظ المكين يقفونه على ابن عباس . السنن الكبرى ٥/ ١٠٤ ـ ١٠٥ بتصرف يسير .

كتاب الحج

وفي حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي على قال للناس: «من كان منكم أهدى لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجّه، ومن لم يكن [منكم](۱) أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج وليه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة. وليقصر وليحلل ثم يهل بالآية وليه وليه أن المحنف فهم أن المخاطب بالآية الذين صُدوا عن البيت في عمرة الحُديبية (۲) وحدهم؛ لأن المرد دخولهم لقضاء العمرة التي صدوا عنها(۱)، وفيه نظر؛ فإنه لم يحضر مع النبي على في عمرة القضاء كل من كان معه بالحديبية؛ فإنهم كانوا في عمرة الإحصار التي هي عمرة الحديبية ألفًا وأربعمائة (۵)، وكانوا في عمرة القضية دون ذلك

<sup>(</sup>١) سقطت من النسختين، والمثبت من مصدر الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الحج-باب من ساق البُدْن معه ٣/ ٦٣٠ [مع الفتح] رقم (١٦٩١)، ومسلم في الحج-باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج ٢/ ٩٠١ رقم (١٧٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: هي قرية قريبة من مكة سميت ببئر فيها، وهي مخففة، وكثير من المحدثين يشددها. اهد. النهاية ١/ ٣٤٩، والصحيح أن التشديد والتخفيف فيها لغتان صحيحتان. انظر القاموس المحيط ٩٣، وفتح الباري ٧/ ٤٠٥. والحديبية تقع الآن على مسافة ٢٢ كيلاً غرب مكة على طريق جدة ولا تزال تعرف بهذا الاسم. انظر المعالم الأثيرة في السنة والسيرة

<sup>(</sup>٤) لعل صاحب الهداية أخذ ذلك مما رواه الواقدي في مغازيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على لبي تعني في عمرة القضية حتي استلم الركن. انظر ٢/ ٧٣٥، وقد تقدم حديث عمرو في عُمر النبي على في ص ١١٠٠.

<sup>(</sup>٥) في حديث جابر عند البخاري في المغازي - باب غزوة الحديبية ٧/ ٥٠٥ [مع الفتح] رقم (٥١٥٤)، قسال لنا رسول الله ﷺ يوم الحديبية: «أنتم خير أهل الأرض وكنا ألفا وأربع مائة»، وفي حديث البراء عنده في الكتاب والباب السابقين برقم (١٥١٤)، قال: «ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية: كنا مع النبي ﷺ أربع عشرة مائة، والحديبية برُد . . . الحديث».

بكثير (1)، ولم يرد أن النبي على أمر من كان معه في عمرة الإحصار بالقضاء، وعمرة القضاء تسمّى عمرة القضية، والمراد بالقضاء والقضية أن النبي على قاضى أهل مكة عليها فسمّيت عمرة القضاء والقضية لذلك (٢). وهذا ظاهر في نفس الاستدلال من تسمية تلك العمرة عمرة القضاء على وجوب القضاء على المحصر، والخلاف في ذلك معروف (٢)، فانتفى أن تكون الآية نزلت في عمرة القضاء عمرة القضاء .

قوله: (وقال مالك رحمه الله: لا حلق عليه، إنما العمرة الطواف والسعى).

في نقله هذا عن مالك نظر. قال السروجي: وفي «الذخيرة المالكية» التحلّل في العمرة بالحلاق؛ لأن السعي ركن فيها كالوقوف في الحج ويقع التحلل منه برمى الجمرة (٥).

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي: تواتر عند أهل العلم بالمغازي أن قد كان مع رسول الله على بالحديبية أناس معروفون بأسمائهم تخلفوا عن عمرة القضية من غير ضرورة في نفس ولا مال، ولم يأمرهم رسول الله على بالقضاء، ولا أمرهم أن لا يتخلفوا. الأم ٢/ ١٧٣. وقد نقل الواقدي في المغازي ٢/ ١٧٤، خلاف هذا.

<sup>(</sup>٢) انظر الأم ٢/ ١٧٤، والروض الأنف ٤/ ٧٦ـ٧٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم نقل الخلاف في ص ١٠٩٧ حاشية رقم ٢ ورقم ٣.

<sup>(</sup>٤) تزلت الآية في عسمرة الحديبية بعد أن صالح رسول الله على مشركي قريش، وتحلّل رسول الله على المعمرة فقال بعض الناس: أين رؤيا رسول الله على التي أريها أننا دخلنا مكة وقصرنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفتح من أولها إلى آخرها وهم يرجعون إلى المدينة تصديقًا لرسول الله على أنهم سيدخلونها آمنين غير خائفين. انظر تفسير ابن جرير ١٩/١٦، وأسباب النزول للواحدي ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الذخيرة للقرافي ٣/ ٢٦٩. وقال ابن جزي: وصفة العمرة: أن يحرم ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ويحل من العمرة. انظر قوانين الأحكام الشرعية ١٦١.

قوله: (لأن النبي عَلِيه طعن في الجانب الأيسر(١) مقصودًا. وفي الجانب الأيمن اتفاقًا)(٢).

لاذكر لهذا في كتب الحديث (٣)، وإنما روى مالك عن ابن عمر: «أنه كان يشعر من الجانب الأيسر إلا أن يكون صعابًا(١)، فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن (٥) ولم يرفعه.

<sup>(</sup>١) في الهداية: في جانب اليسار.

<sup>(</sup>٢) هذا في إشعار الهدي، هل الأفضل الطعن في الجانب الأيمن من السنام أم الأيسر، فقال: الأشبه هو الأيسر للحديث الذي ذكره. انظر الهداية ١/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر الزيلعي، وابن حجر أن الإشعار في الجانب الأيسر رواه أبو يعلى في مسنده من طريق يزيد بن هارون أنبأنا شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس أن رسسول الله على لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته في شقه الأيسر ثم سلت الدم بأصبعه، فلما علت به راحلته البيداء لبنى اهد. انظر نصب الراية ٣/ ٢١٦، والدراية ٢/ ٣٧، ولم أجده عند أبي يعلى. وقد رواه الإمام مسلم في الحج باب إشعار الهدي وتقليده عند الإحرام ٢/ ١٩٢ رقم (٢٠٥)، من طريق شعبة، عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: "صلى رسول الله على الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدهانعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل الحج». وذكر ابن عبد البر أنه وجد الإشعار في الجانب الأيسر في كتاب ابن علية، عن أبيه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر الحديث مثل ما تقدم عند أبي يعلى. قال: وهذا عندي منكر في حديث ابن عباس هذا، والمعروف فيه: ما ذكره أبو داود: الجانب الأيمن؛ لا يصح في حديث ابن عباس غير ذلك. انظر التمهيد ١٧/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) البعير الصعب: غير المنقاد ولا الذلول. انظر النهاية ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) لم أجده هكذا، ولكن وجدته بلفظ: «كان إذا أهدى هديًا يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر». اهد. من الموطأ ١/ ٣٧٩ باختصار وتصرف. ولكن روى ابن علية، عن أيوب عن نافع قال: «كان ابن عمر يشعر من الجانب الأيسر، وربما أشعر من الجانب الأيمن». انظر التمهيد لابن عبد البر ٢/١ / ٢٣٢. وهذا يشبه لفظ المصنف.

قوله: (ومن اتخذ مكة دارًا فليس عليه طواف الصَّدَر؛ لأنه لم يصدر، إلا إذا اتخدها داراً بعدما حلّ النفر الأول فيما يروى عن أبي حنيفة)(١)، إلى آخر الباب.

في القول بوجوب طواف الصّدر على من اتخذ مكة دارًا بعدما حلّ النفر الأول نظر؛ فإن سبب وجوب طواف الصدر في حق الحاج إنما هو الصدر الذي هو الرجوع عن مكة؛ ولهذا يضاف إليه فيقال: طواف الصدر، وطواف الوداع، وطواف آخر عهد بالبيت، ومعاني [ذلك](٢) كله متقاربة، والإفاضة أمارة السببية، وأما الوقت فشرط؛ ولهذا لو حاضت بعدما حلّ النفر الأول لا يجب عليها طواف الصدر، فنية الإقامة كذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) علل له صاحب الهداية فقال: لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بنية الإقامة بعد ذلك. اهر الهداية ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

## باب الإنايات(``

قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: «الحناء طيب)».

أخرجه البيهقي من حديث خولة بنت حكيم (٢) عن أمها (٣) وضعفه (٤). قال: وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها سنًلت عن خضاب الحناء فقالت: «كان خليلي عَلِيهُ لا يحبّ ريحه» (٥). وقد ثبت أن النبي عَلِيهُ : «كان يحب الطيب» (١)؛ فيشبه أن يكون الحناء ليس بطيب. وفي مسند الإمام أحمد عن

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>۲) هي: خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة، السلمية، أم شريك، امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنه ما. روت عن النبي على ، وروى عنها سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب، وبشر بن سعيد، وعروة بن الزبير، مات عنها عثمان بن مظعون. انظر: الاستيعاب ۱۲/ ۳۰۳ ـ ۲۳۵، والإصابة ۲۲/ ۲۳۳ ـ ۲۳۶.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمتها.

<sup>(</sup>٤) قال: هذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة غير محتج به. اهـ. معرفة السنن والآثار ٧/ ١٦٧، ولفظ الحديث: «لا تطيّبي وأنت محرمة، ولا تمسّي الحناء فإنه طيب».

<sup>(</sup>٥) رواه في الكبرى ٥/ ٦١-٦٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الكبرى للبيهقي ٥/ ٦٦، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ١٦١، ٢٥١، ٢٥١، ١٣٦١ والنسائي في كتاب عشرة النساء باب حب النساء ٧/ ٢١، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢١ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه ته وحبب إلي من الدنيا: النساء، و الطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة». وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ٢/ ٨٧، وروى البخاري في كتاب الهبة - باب ما لا يرد من الهدية ٥/ ٢٤٧ [مع الفتح] رقم (٢٥٨٢)، عن أنس رضي الله عنه : «أن النبي عنه كان لا يرد الطيب».

عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «كان حبيبي ﷺ يعجبه لونه، ويكره ريحه» (١) يعني الحناء.

وأخرجه أبو داود والنسائي بتغيير بعض ألفاظه (٢)، وقال ابن المنذر (٣): وروينا عن عكرمة: أنَّ عائشة وأزواج النبي عَلَيْ ورضي عنهن «كن يختضبن بالحناء، وهن حرم» (٤)، وذلك بعد النبي عَلَيْ . قال السروجي: وروى النسائي أنَّ النبي عَلَيْ : «نهى المعتدة عن الكحل (٥)، والدهن، والخضاب بالحناء»، وقال: «الحناء طيب» (٢). وقد وهم السروجي في ذلك (٧)، والذي بالحناء»، وقال: «الحناء طيب الله عنها، قالت: «دخل علي رسول الله عَلَيْ حين توفي أبو سلمة رضي الله عنه علي صبراً فقال: ما هذا؛ يا أم سلمة!

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ١٣٥، وهذا الحديث ليس موجودًا في معرفة السنن والآثار المطبوعة، والظاهر أن النقل منها.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب الترجّل-باب في الخضاب للنساء ٢٦/٤، ولفظه: أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه: «كان حبيبي رسول الله عَلَيْكَ يكره ريحه»، والنسائي في كتاب الزينة باب كراهية ريح الحناء ٨/ ١٤٢، عِثل لفظ أبى داود، وصححه.

<sup>(</sup>٣) في معرفة السنن المطبوعة ٧/ ١٦٨ : قدم الرواية والنص ثم قال : ذكره ابن المنذر .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: محرمات. انظر: معرفة السنن والآثار ٧/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) في نصب الراية ٣/ ١٢٤: التكحل، وفي ٣/ ٢٦١: الكحل مــثل الذي هنا، والنقل في الموضعين من الغاية للسروجي.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) وكذلك أوهمه الزيلعي رحمه الله في نصب الراية ٣/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٨) هو: عبد الله بن عبد الأسد الهلالي المخزومي، القرشي، ابن عمة رسول الله عَلَيْكُم ، وأخوه من الرضاعة، من السابقين الأولين، وزوج أم سلمة، جرح في أحد ومات بعدها. انظر: الاستيعاب ٢١/ ٣٠٨-٣٠٨، والإصابة ٢١/ ١٧٧.

فقلت: إنما هو صَبِريا رسول الله! ليس فيه طيب، قال: إنه يشبّ الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب. . . الحديث ((). فكأن السروجي توهم أن الخضاب طيب، أو اشتبه عليه اللفظ، والله أعلم.

## قوله: (ولأبي حنيفة أنه أصل الطيب ولا تخلو عن نوع الطيب).

يعني الزيت والشيرج<sup>(۲)</sup>، وفيه نظر ؛ فإن كونه أصل الطيب معنى أنه إذا ألقي فيه شيء صار طيبًا لا يلزم منه إلحاقه بالطيب، وقد نظر السغناقي الزيت ببيض الصيد<sup>(۲)</sup>، وهو تنظير فاسد؛ فإن البيض بفرضية أن يخرج منه الصيد، فهو أصل الصيد حقيقة، وأما الزيت فلا يصبر طبًا بنفسه (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه في كتاب الطلاق - باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر ٦/ ٢٠٤، ورواه أبو داود في كتاب الطلاق - باب فيما تجتنبه المعتدة في عدّتها ٢/ ٢٩٢، ومالك في الموطأ ٢/ ٢٠٠ بلاغًا مختصرًا. وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٦٢: وهذا الحديث معروف عن أم سلمة، وهو حديث فيه طول اختصره مالك وأرسله، ثم وصله من طريق أبي داود، وصححه في ١٧/ ٣١٨. وقال ابن حجر: رواه النسائي من وجه ليس فيه ابن لهيعة فسلم منه. انظ: الدراية ٢/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) هو: الدهن الأبيض. انظر: المغرب ١/ ٤٣١، وهذه المسألة في المحرم إذا ادّهن بزيت، فعند أبي حنيفة عليه دم، والمذكور أعلاه تعليل للحكم. انظر: الهداية ١/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) يعني أنه قاس المحرم المدهن بالزيت على المحرم الذي كسّر بيض الصيد فإنه يجب عليه الجزاء لكون البيض أصل الصيد فكذلك الدهن أصل الطيب فيجب فيه الجزاء. انظر: العناية ٣/ ٢٧، وفتح القدير ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٤) بل يكون طيبًا بإلقاء الروائح فيه، فتصير غالية. انظر: العناية ٣/ ٧٢، وفتح القدير ٣/ ٢٧، والبناية ٤/ ٢٤٦.

وقوله: (ولا يخلو<sup>(۱)</sup> عن نوع طيب) ممنوع، وقوله هذا مجرّد دعوى لم يقم عليها دليلاً، فيكفي في مقابلتها المنع، وكونه يقتل الهوامّ ويُلِين الشعر، ويزيل التَّفَث<sup>(٢)</sup> أمر ورواء التّطيّب.

ليس هذا مذهب مالك رحمه الله، وإنما مذهبه أن من حلق من رأسه ما أماط به عنه الأذى، وجب الدم ولم يقدره، كذا نقله عنه ابن المنذر، وابن قدامة، والنواوي(٤).

قوله: (ولنا أن حلق ربع الرأس ارتفاق كامل؛ لأنه معتاد) ثم قال: (وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وأرض العرب) (٥٠).

<sup>(</sup>١) أي: الزيت. انظر: الهداية ١/٤٧١.

<sup>(</sup>٢) التفث: هو الوسخ والدرن. انظر: النهاية ١/ ١٩١، والمغرب ١/ ١٠٤، وكون الدهن يزيل التفث، ويقتل الهوام، ويلين الشعر من جملة التعليلات التي ذكرها صاحب الهداية لوجوب الدم لمن ادهن جسده أو رأسه، وهو محرم. انظر: الهداية ١/٤/١.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يجب الفدية في حلق الرأس عند مالك فيما حكاه عنه صاحب الهداية إلا بحلق الكلّ. انظر: الهداية ١٧٥/.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى ٣/ ٤٩٤، والمجموع ٧/ ٣٧٤، وفي المدونة الكبرى ٢/ ٣٠٨: أرأيت ما كان من فدية الأذى من حلق الرأس أو احتاج إلى دواء فيه طيب فتداوى، أو احتاج إلى لبس الثياب، أو نحو هذا مما يحتاج إليه ففعله يحكم عليه كما يحكم في جزاء الصيد؟ قال: لا. في قول مالك. قال: لا يحكم عليه إلا في جزاء الصيد وحده. قال مالك: وهذا الذي أماط الأذى عنه، أو تداوى بدواء فيه طيب أو لبس الثياب أو فعل هذه الأشياء مخير أن يفعل أي ذلك شاء مما ذكره الله في كتابه...ثم ذكر آية الفدية. اه. وانظر أيضاً: الإشراف للقاضى عبد الوهاب ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٥) حلق اللحية ليس فيه ارتفاق؛ لمخالفة سنة أبي القاسم عَلَيْ ، و إنما الارتفاق يكون فيما أباحه الله ووافق سنة إمام المتقين محمد عَلَيْ وصحبه، فهذا الذي حلق اللحية في الحج زاد جريمة على جريمة: جريمة مخالفة السنة، وكون ذلك من محظورات الإحرام.

الارتفاق المعتاد الحلق بعض الرأس واللحية غير مقدّر بالربع، وإن كان بعض الناس قد يفعله، فذلك على سبيل الاتفاق لا على سبيل التحديد والتقدير، وقد ذكر بعض الأصحاب أنه مقيس على مسح الرأس في الوضوء (۱)، وقد تقدم ما فيه من الكلام (۲)، وأنه لا يصح أن يكون الربع فيه قائمًا مقام الكلّ.

قـوله: (فـإن (٣) أخذ من شاربه فعليه طعام؛ حُكُومة عدل، ومعناه أن ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية، فيجب عليه الطعام بحسب ذلك، حتى لو كان مَثلاً: مِثلَ رُبع رُبع (٤) اللحية يلزمه (٥) قيمة ربع الشاة).

في اعتبار تقدير الصدقة بالتقدير من قيمة الشاة نظر ؛ فإنه لم يرد به نص ، وليس له نظير في الحج يلحق به ، ويلزم منه اعتبار ذلك في تقليم الأظافر ، وفي التطيب ، وفي اللبس ، والتغطية (٢) ، وفي حلق بقية مواضع الشعر من البيدن (٧) ، لم يقل به أحد ، وفي اعتباره من الحرج ما لا يخفى ، والحرج مدفوع (٨) شرعاً .

<sup>(</sup>١) انظر: البدائع ٢/ ١٩٢. ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٥٠٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في الهداية «وإن».

<sup>(</sup>٤) في الهداية ربع الربع، وحذف اللحية بعده. فتكون أداة التعريف بدلاً عن اللحية. انظر الهداية ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) في الهداية «تلزمه».

<sup>(</sup>٦) أي تغطية الرأس.

<sup>(</sup>٧) الواجب في ذلك كله إذا لم يبلغ الربع صدقة وهي نصف صاع من بر. انظر الهداية ١٧٣/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «مدفوعاً». بالنصب وهو خطأ، والتصويب من «ع».

قوله: (وعلى هذا الخلاف(١) إذا حلق المحرم رأس حلال).

يعني أنه لا شيء على الحالق عند الشافعي رحمه الله ، وعليه صدقة عند أبي حنيفة ، ثم علل لذلك فقال: (ولنا أنَّ إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام، لاستحقاقه الأمان بمنزلة نبات (٢) الحرم فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره إلا أنَّ كمال الجناية في شعره).

فيه نظر؛ فإن اعتبار شعر الحلال بنبات الحرم في استحقاق الأمن لا يصح بخلاف المحرم فإن شعره في حالة الإحرام محترم بمنزلة نبات (٦) الحرم. أما الحلال فلا، ولايقال: إنَّ المحرم ممنوع من التعرّض له؛ لأنه إذا لم يكن محترمًا كان تعرض المحرم إليه كتعرُّض الحلال، بمنزلة نبات الحل. والمخاطبون بالنهي في قوله تعالى: ﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ (١) هـم المحرمون، والضمير في قوله: ﴿ رؤوسكم ﴾ عائد إليهم، أي لايحلق بعضكم المحرمون، والضمير في قوله: ﴿ رؤوسكم ﴾ عائد إليهم، أي لايحلق بعضكم رؤوس بعض. كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ . . . . ﴾ (١) الآية، وفي قوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) أي إذا حلق المحرم رأس محرم آخر فعلى الحالق صدقة، وعلى المحلوق دم، وكذلك الحلال إذا حلق رأس محرم فعليه الصدقة عند أبي حنيفة خلافًا للشافعي، وعلى هذا الخلاف إذا حلق المحرم رأس حلال. انظر الهداية ١/ ١٧٥ ـ ١٧٦. وفي المسألة شيء من التفصيل عند الشافعي ذكره أصحابه. انظر المهذب مع المجموع ٧/ ٣٤٤. ٣٤٧ ، ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بنات الحرم»، وفي «ع»: «ثياب المحرم»، والتصحيح من الهداية.

 <sup>(</sup>٣) وقع التصحيف الذي تقدم ذكره قبل قليل. والتصحيح من الهداية.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٢٩.

وفي قبوله: ﴿فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾(١). هذا هو الظاهر في الآيات كلّها، وإن كانت تحتمل أن المحرم لايحلق رأ س نفسه، أو لا يُمكِّنُ من يَحْلقه، وأنَّ أحدًا منكم لايقتل نفسه، وأنَّ من تمام توبتكم يا بني إسرائيل أن كلّ إنسان منكم يقتل نفسه، لكنه خلاف الظاهر، والقول بشمول/ كل من [٧٦/ب] الآيات للمعنين أحسن، فالحاصل أنَّ المحرم ليس بمنهي عن حلق رأس الحلال.

قوله: (فإن أخذ من شارب حلال، أو قلّم أظافيره أطعم ما شاء، والوجه فيه ما بينًا (٢)، ولا يعرى عن نوع ارتفاق؛ لأنه يتأذّى بتفث غيره، وإن كان أقل من التأذّي بتفث نفسه فيلزم الطعام).

هذه المسألة من جنس ما قبلها، وزاد فيها تعليلاً آخر، وفيه نظر؛ فإن المحرم غير ممنوع من النظر إلى حلال غيَّر به تَفَثُ، ولا إلى حلال يزيل تفث نفسه، أو تفث حلال آخر. وإزالته التفث عن الحلال بمنزلة إلباسه المخيط، وتغطية رأسه وليس هو بمنزلة إعانته على قتل الصيد؛ لأن في الإعانة على قتل الصيد تَعرُّض إلى الصيد، وقد وجب على المحرم أن يأمن الصيد من جهته؛ فإذا أعان على قتله لم يكن قد أمن الصيد منه بخلاف تفث الحلال.

قوله: (وإن قص تحج اأو رجالاً (") فعليه دم إقامة للربع مقام الكلّ كما في الحلق).

تقدم ما في إقامة الربع مقام الكل من النظر والإشكال(٤).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) يقصد به ما قرره أن إزالة المحرم ما ينمو من الإنسان من الشعر والأظافر، واللحية، والشارب بمنزلة نبات الحرم، فلا يجوز إزالتها. انظر الهداية ١٧٦/، والعناية ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) أي يد صيد أو رجله. انظر الهداية.

<sup>(</sup>٤) انظر ص٥٠٦ ٥٠٨.

## [فصل](۱)

قوله: (والأصل فيه ما روي أن رسول الله على عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج، قال: «يريقان دماً ويمضيان في حجهما وعليهما الحج من قابل»).

قال السروجي: وعن يزيد بن نُعيم الأسلمي التابعي (٢)، أن رجل المراته وهما محرمان فسأل رسول الله على ، فقال لهما: «اقضيا نسككما، وأهديا هديًا. ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما افترقا(٤)، ولايرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فأحرما من ذلك المكان وأتما نسككما» رواه البيهقي (٥)، وقال: إنه منقطع (١) انتهى. وماذكره المصنف غير معروف (٧).

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن نُعيم بن هزال الأسلمي، روى عن أبيه وجده، وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. انظر: التاريخ الكبير٨/ ٣٦٤، وتهذيب التهذيب ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) في الكبرى، وفي المراسيل لأبي داود: زيادة «من جذام».

<sup>(</sup>٤) في الكبرى: فتفرقا، وعند أبي داود في المراسيل: تفرقا.

<sup>(</sup>٥) رواه في الكبسرى ٥/١٦٦ ـ ١٦٧ من طريق أبي داود، ورواه أبو داود في المراسيل ١٤٧ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) انظر الكبرى ١٦٧/٥، وقد ضعفه ابن القطان أيضًا فيما نقله الزيلعي عنه، وذلك أن أبا توبة شك في الراوي، هل هو يزيد بن نعيم وهو ثقة؟ أو يزيد بن نعيم وهو مجهول؟ انظر نصب الراية ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) الظاهر أن لفظ المرغيناني مختصر من حديث ابن نعيم السابق والله أعلم.

كتاب الحج

قـوله: (وليس عليه أن يفارق امرأته في قضاء ما أفسده عندنا، خلافًا لمالك إذا خرجا من بيتهما).

لا أصل لما ذكره عن مالك(١)، ومذهب زفر أنه يفارقها إذا أحرما. كذا ذكره ابن المنذر وغيره(٢).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق»).

تقدم ذكر هذا الحديث في باب الإحرام. وأنّ الصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضى الله عنهما<sup>(٣)</sup>.

قسوله: (وإن كان جنبًا فعليه بدنة، كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما).

ليس لهذا ذكر في كتب الحديث فيما أعلم (1). وما ذكره المصنف رحمه الله من التفريع في طواف الجنب، والمحدث (٥) ينبغي أن يُفَرَّقَ فيه بين المُحْدث والجُنُب، والحائض والنفساء التي تتمكن من طواف الإفاضة طاهرة قبل

<sup>(</sup>١) يبدو لي أن مذهب مالك مثل قول زفر المذكور بعده لأن القاضي عبد الوهاب قال: إذا وطئ زوجته فأفسد حجه وقضاه فإنهما يفترقان من حيث يحرمان، ولا ينتظران بلوغهما الموضع الذي وطئ فيه خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يفترقان، وللشافعي في قوله: إنهما يفترقان من الموضع الذي وطئ فيه. اهه. الإشراف ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع ٢/ ٢١٨، والعناية ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٤٨٧ ـ ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٤) حكم عليه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٢٨ بالغرابة. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٤١: لم أجده.

<sup>(</sup>٥) التفريع الذي ذكره في ذلك: أن المحدث إذا طاف طواف الزيارة محدثًا فعليه شاة، وإن كان جنبًا فعليه بدنة، وهو مبني على أن الطهارة واجبة في الطواف وليس بشرط فيه. انظر الهداية ١/ ١٧٩.

رحيل الركب في زماننا، وبين الحائض والنفساء التي لاتتمكن من ذلك؛ فإن هذه معذورة. فلا ينبغي أن تمنع من الطواف الركني (١) للضرورة. ولاينافي ذلك وجوب الدم عند من يقول به (٢)؛ فإن الفدية تجب على المعذور كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَىٰ مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك ﴾ (٣).

ولو قيل بعدم وجوب الدم في حقّها لم يبعد، كما قال الأصحاب في القيام والمشي؛ فإنهما من واجبات الطواف كستر العورة فيه (٤)، والأخذ عن اليمين (٥)، والطواف من وراء الحطيم (١)، وقد قالوا: لو طاف راكبًا أو محمو لأ على إنسان أو في محفقة (٧)، إن كان لعذر لاشيء عليه. ذكره السروجي وغيره، بغير عذر يلزمه إعادته ما دام بمكة، وإن لم يُعده فعليه دم (٨). في خرج وغيره، بغير عذر يلزمه إعادته ما دام بمكة، وإن لم يُعده فعليه دم (٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الركن»، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٢) مذهب الحنفية أن من طاف طواف الإفاضة وهو محدث حدثاً أكبر فعليه بدنة. انظر: الهداية ١/ ١٧٩، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٦٣ ـ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: البدائع ٢/ ١٢٩ ـ ١٣٠، والاختيار لتعليل المختار ١/١٥٤، ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) أي الطواف عن يمين البيت من واجبات الطواف وليس ركنًا حتى لو طاف منكوسًا أعاد ما دام في مكة، فإن لم يعد فعليه دم. انظر: البدائع ٢/ ١٣٠ ـ ١٣١، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) اختلف في المعني بالحطيم من الكعبة فقيل: ما بين الركن والباب، وقيل: هو الحجر المخرج منها، سمي به لأن البيت رفع وترك محطوماً. انظر النهاية ٢/٣٠١. والمقصود به هاهنا الأخير؛ فمن طاف من داخله أعاد ما دام في مكة، وإن لم يعد وجب عليه دم. انظر: الهداية ١/١٥٢، ١٨٠، والبدائع ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٧) المحفة: بالكسر: مركب من مراكب النساء كالهودج، إلا أنهالا تقبّب كما تقبّب الهوادج. اه. من مختار الصحاح ١٤٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: البدائع ٢/ ١٣٠، والاختيار ١٥٤/١.

على هذا وجه في المذهب بعدم وجوب الدم في حقٌّ هذه المعذورة.

ولم تكن هذه المسألة واقعة في زمن السلف فلذلك خلت كتبهم عن ذكرها، بل كانوا يتمكّنون من الاحتباس لأجل الحُيَّض؛ ولذلك قال النبي على للا حاضت صفية رضي الله عنها: «أحابستنا هي؟» فقالوا له: إنها قد أفاضت. قال: «فلا إذن»(۱). وروي عن أبي هُريرة رضي الله عنه أنه قال: «أمير وليس بأمير: امرأة مع قوم حاضت قبل الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف»(۱) أو كما قال. وأما هذا الزمان فكثير من النساء لا يكنهن الاحتباس بعد الوفد/ للخوف على أنفسهن ومالهن، ولا يكن الوفد الاحتباس لأجلهن لما [١٦٨] فيه من الضرر بحث الكل، أو تفرقهم؛ فلا يقال لهذه: لا تطوفي، ولكن إن طفت كان عليك ذبح بدنة، كما يقال ذلك لغيرها ممن لا عذر له.

وقوله عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها: «وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (٢) إنما قاله لها لأنها كانت تتمكّن من الطواف بعد ذلك طاهرة، وقد قال عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٤). وقد قال الله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللّه مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (٥)، وهو مبين لقوله تعالى: ﴿ اتَّقُوا اللّه حَقَّ تُقَاتِه ﴾ (٢) ولا واجب في الشريعة مع

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الحج-باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ٣/ ٦٨٥ [مع الفتح] رقم (١٧٥٧)، ومسلم في الحج-باب وجو ب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ٢/ ٩٦٣ رقم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) لم أجد من روى هذا الآثر، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا اللفظ أيضًا. انظر مجموع الفتاوي ٢٦/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه في ص ١٠٩٤ حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه في ص ٧١٨ حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٥) سورة التغابن، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ١٠٢.

عجز. ولا حرام مع ضرورة. وأي ضرورة أعظم من أن تبقى مُحرِمة لا يأتيها زوجها إلى السنة الأخرى، وقد تأتيها حيضها في السنة الأخرى في ذلك الأوان، بل هذا هو الغالب. فإن التي لها عادة في الحيض قل أن تتغير عنها، بهذا يظهر الفرق بين هذا وبين الصوم والصلاة مع الحيض؛ فإن الصلاة أسقطها الشرع عنها للحرج(١) في القضاء، وأوجب عليها قضاء الصوم لتيسره عليها بعد رمضان، وأما هذه فالحرج في حقها حاصل، فالقول بسقوط الواجب في حقها وهو الطهارة(١)، أو الشرط عند من يجعلها شرطًا(١) للحرج مثل سقوط طواف الصدر عنها. وسقوط الوقوف بالمزدلفة بعد الفجر، بل المبيت بها أيضًا عن الضعفة والرعاة، وسقوط القيام والمشي في الطواف عمن طاف محمو لا لعذر كما تقدم(١)، وسقوط ستر العورة عمن لا يجد ثوبًا في الصلاة، وسقوط الطهارة عمن لا يجد إلا ثوبًا نجسًا فيها، وإن كان قد يجد ما يستر عورته، أو الطهارة عمن لا يجد الوقت، والقضاء خكف عن الأداء وهذه أولى.

قوله: (ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة؛ لأن النقصان بترك الأقل يسير فأشبه النقصان بسبب الحدث فيلزمه شاة).

جمهور العلماء على أن إكمال عدد السبع شرط، منهم الأئمة الثلاثة(٥)،

<sup>(</sup>١) في النسختين: للخرج بخاء معجمه وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) مذهب الحنفية ورواية للإمام أحمد وجوب الطهارة للطائف ويجب بتركها الدم. انظر: الهداية ١/ ١٧٩، والروايتين والوجهين لأبي يعلى ١/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) مذهب المالكية، والشافعية، والحنبلية أن الطهارة شرط للطواف لايصح إلا بها. انظر: قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ١٥١، والتنبيه للشيرازي ٧٦، والكافي لابن قدامة ١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١١١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر المدونة الكبرى ٣١٧/١، والأم ٢/ ١٩٥، والكافي لابن قدامة ١/ ٤٤٢، وهو مذهب بقية العلماء غير أبي حنيفة. انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢٢٨، والمجموع للنووي ٨/ ٢٢.

ولايعرف عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك خلاف، وقالوا: إن تقدير الطواف بالعدد السبع ثابت بالنصوص المتواترة عن رسول الله على قلسو وفعلا. وقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ (١) مجمل بينه النبي على بفعله، كما في الصلاة والزكاة، وقوله: ﴿ وليطوفوا ﴾ (٢) يقتضي تكثير الطواف وتكريره، وذلك مجمل أيضًا في العدد، وبينه النبي على ، وقد قال عليه السلام: ﴿ خذوا عني مناسككم ﴾ (٣) وقد طاف سبعًا، والمقادير لا تعرف الإبالسماع، لا بالرأي والاجتهاد، والأعداد المقدرة بالشرع لا يكون أكثرها قائمًا مقام كلها كعدد ركعات الصلاة، ، والحدود، والشهرين (١) والثلاثة الأيام (٥) في الكفارة، ونُصُب الزكاة، ولا يجوز في ذلك كله الاكتفاء بالأكثر.

وقد اعتبر بعض الأصحاب الطواف والسعي في الاكتفاء بأكثر العدد فيه بإدراك الإمام في الركوع، وبالنية في الصوم قبل نصف النهار<sup>(1)</sup>، وفي ذلك نظر؛ فإنه ليس ذلك من باب الأعداد بخلاف الطواف، مع ما في النية في الصوم قبل نصف النهار من النزاع<sup>(۷)</sup>. ومنهم من قال: [إن الطواف من أسباب

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم تحریجه فی ص ۱۰۵٤ حاشیة رقم ۲.

<sup>(</sup>٤) يريد صيام الشهرين في كفارة الظهار لمن لم يستطع إعتاق الرقبة، وفي كفارة الوقاع في نهار رمضان، وفي كفارة قتل الخطأ لمن لم يجد الرقبة .

<sup>(</sup>٥) يريد صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين لمن لا يستطيع الإطعام أو الكسوة، أو تحرير رقبة.

<sup>(</sup>٦) ذكرهما ابن الهمام في الفتح مستدلاً بهما لمذهب أصحابه فلعله نقلهما ممن سبقه . انظر فتح القدير ٣/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) تقدمت المسألة في ص ٨٩١ ٨٩٠ في كتاب الصوم.

التحلل فيقوم الأكثر فيه مقام الكلّ كا(۱) لحلق (۲). وهذا فاسد؛ فإنَّ طواف الإفاضة ركن مقصود لذاته لا للتحلل، وقد قالوا: إنَّ المحلل في حق النساء هو الحلق السابق ولكن يؤخر عمله إلى ما بعد الطواف في حق النساء خاصة (۱)، مع أن الحلق يكفي عنه التقصير فضلاً عن أن يقوم فيه الأكثر مقام الكلّ، فلم يكن نظير الطواف] (۱). ومنهم من قال: إن قوله تعالى: وليطُوَّفوا (۱) يقتضي المبالغة في تكثير الطواف، فلا بدّ من الزيادة على أقل الجمع الذي هو ثلاثة وذلك أربعة (۱). وهذا مسلك آخر غير إقامة الأكثر مقام الكلّ، وفيه نظر، فإن قولهم لا بدّ من الزيادة على أقل الجمع ونحو ذلك من الكلّ، وفيه نظر، فإن قولهم لا بدّ من الزيادة على أقل الجمع ونحو ذلك من العبارات مجرد دعوى، وإلا؛ فلو فسره النبي عليه بثلاثة أشواط لصلح بيانًا.

ومنهم من بالغ في اعتبار الأكثر فقال: إن المقدار المفروض منه هو ثلاثة أشواط وأكثر الشوط الرابع كصاحب البدائع وغيره، وعلّل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (١). والأمر لا يقتضي التكرار إلا أن الزيادة/ على المرة الواحد إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر وهو الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط (٩)، انتهى. وفيه نظر ؛ فإن قوله

<sup>(</sup>١) في «ع»: «فالحلق»، وهو خطأ، والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>٢) لم أجد صاحب هذا القول.

<sup>(</sup>٣) يريد المحلل للجماع.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ١/ ١٦١، والعناية ٢/ ٤٩٣ـ٤٩٣.

<sup>(</sup>٥) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٦) سورة الحجّ، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٨) سُورة الحج، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٩) البدائع ٢/ ١٣٢.

تعالى: ﴿ وليطَّوَّفُوا ﴾ (١) ، يفهم منه التكرير والتكثير لأنه صيغة مبالغة ، وليس هو نظير ما لو قال: «وليطُوفُوا» بالتخفيف . وكذلك قال في السعي : ﴿ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوّفَ بِهِ مَا ﴾ (٢) بالتشديد لا بالتخفيف ، ولابد في ذلك من زيادة على المُخفَّف ؛ فإن الزيادة في اللفظ يُؤذِن بالزيادة في المعنى ، وبين لنا النبى عَلَيْهُ المقدار بفعله وقوله .

ودعوى الإجماع التي ذكرها منتقضة بأشياء فلو ادّعاها من قال: إنَّ الخارج من السبيلين على غير وجه الاعتياد لاينقض الوضوء (٣)، أو ادّعاها من قال بالاكتفاء بالقراءة في ركعة (٤)، أو ادّعاها من قال بأن حدّ السكر أربعون جلدة (٥)، أو ادّعاها من قال بعدم جواز القيمة في الزكاة، وصدقة الفطر (١)، أو ادّعاها من قال إبدن من الإبل دون البقر (٧) لكان ذلك نظير دعواه. وقد

سورة الحج، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الخارج من السبيلين قسمان: معتاد كالبول، والغائط، والمنيّ، والريح: فهذه تنقض الوضوء بالإجماع. انظر الإجماع لابن المنذر ٣، والمغني لابن قدامة ١٦٨/١. القسم الثاني نادر كالدم والدود، والحصى ونحوها؛ فهذه أوجب الوضوء من أجلها جمهور أهل العلم، ولم يوجب ذلك إبراهيم النخعي، وقتادة، ومالك رحمهم الله تعالى. انظر المدونة ١/ ١٠، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٢١، والمغني لابن قدامة ١/ ١٦، والمجموع للنووي ٢/٧.

<sup>(</sup>٤) روى ابن المنذر بسنده عن الحسن البصري أنه كان يقول: «إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزاك» اهـ. الأوسط ٣/ ١١٥. وصحح إسناده ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) مذهب الشافعي أن حدّ السكر أربعون، ويكون بالنعال، والأيدي، وأطراف الثياب. انظر: مختصر المزني مع الأم ٨/ ٣٧٣، والتنبيه للشيرازي ٢٤٧، ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) مذهب جمهور أهل العلم عدم جواز إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وإنما تجب المنصوص عليه شرعًا، وخالفهم أبو حنيفة والثوري فقالا: تجوز القيمة في زكاة المال والفطر. انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١ / ١٦٩ ـ ١٧٠، والمغني لابن قدامة ٣/ ٦٥، والمجموع للنووي ٥ / ٢٨ ـ ٤٢٨، والهداية للمرغيناني ١ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٧) ذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى أن من أفسد حجه قبل التحلل الأول وعمرته قبل التحلل أنه يجب عليه بدنة ولا يجوز له أن يتخيّر بين البعير والبقر، إلا ألا يجد البعير فينتقل =

ادّعاها ابن المنذر في إجبار غير الأب الصغير أو الصغيرة على النكاح فقال: وقد أجمع أهل العلم على أن اليتيمين الصغيرين فرجاهما محظوران محرمان إلا بالمعنى الذي أباحه الله به. وقد أجمعوا على أن عقد الأب عليهما (۱) يبيح الفرج المحظور، واختلفوا في عقد سائر الأولياء عليهما النكاح، فغير جائز أن يُباح فرج قد أجمعوا على تحريمه إلا بإجماع مثله، أو خبر عن الرسول على لا معارض له انتهى. ودعوى ابن المنذر الإجماع والإستدلال به هنا أظهر من استدلال صاحب البدائع، فإن كان حجة لزمه ما ادّعاه ابن المنذر وهو لا يقول به (۳).

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «فادفعوا بعد غروب الشمس»)(1).

كأن المصنف نقل هذا بالمعنى من حديث محمد بن قيس بن مخرمة (٥) قال : خطب رسول الله عليه وقال: «يأيها الناس، إنَّ أهل الجاهلية كانوا

<sup>=</sup> حينئذ إلى البقر. انظر: التنبيه للشيرازي ٧٣، والمجموع ٧/ ٤٠١، وقال النووي: إن البدنة عند الإطلاق في كتب الحديث والفقه تنصرف إلى البعير ذكراً كان أو أنثى بشرط أن تكون قد دخلت في سن الأضحية وهي السادسة. انظر تحرير ألفاظ التنبيه ١٤٤٤.

<sup>(</sup>١) أي على ابنه وابنته الصغيرين. انظر الإجماع لابن المنذر ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الإشراف ١/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) وإنما قال: لا يقول به الكاساني، لأن للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة بدون إذنهم، ولهم الخيار بعد البلوغ إن كان المزوّج غير الأب والجدّ. انظر الهداية ١/ ٢١٥ـ ٢١٦، والبدائع ٢/ ٢٤٠، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) استدل بهذا الحديث على أن من أفاض من عرفة قبل الغروب ودَفْع الإمام يجب عليه دم. انظر الهداية ١٨١٨، وهو حديث غريب كما قال الزيلعي في نصب الراية ١٨٨٣. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٤١: لم أجده بصيغة الأمر، نعم في حديث جابر الطويل. اهد. أي يريد أنه وجده من فعل النبي عَلَيْهُ لا من قوله. انظر المصدرالسابق.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن قيس بن مخرمة القرشي، المطلبيّ. اختلف في صحبته فقيل: له رؤية، وقيل: لم يدرك النبي عَلَيّه؛ فحديثه مرسل. وروى عن أبيه، وعمر رضي الله عنهما، وعن أمه وعائشة رضي الله عنها. انظر: الإصابة ٩/ ٣١٦، وتقريب التهذيب ٥٠٣. وجزم الذهبي أن حديثه مرسل. انظر: الكاشف ٢١٢/٢.

يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنّها عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب، ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حتى تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم، وإنّا لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس، وندفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. فهدينا مخالف لهدي أهل الأوثان والشرك»، أخرجه الشافعي في مسنده (۱۱). ويكفي عن الاستدلال بهذا أن النبي عَلَيْ لم يزل واقفًا بعرفة حتى غربت الشمس، ثم أفاض (۲) كما قال جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل.

قوله: (وله (۲) حدیث ابن مسعود (۱) رضي الله عنه قال: «من قدّم نسکا علی نسك فعلیه دم»).

قال السروجي: لا أصل لهذا عن ابن مسعود، وإنما ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرته عن الطحاوي(٥) وابن المنذر وابن

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۸٤٧. وقد رواه في الأم ٢/ ٢٣٤، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٨٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٧٧، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٦٢، عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه، وهو بمعناه. وهذه رواية متصلة، وقد جود النووي إسناده. انظر المجموع ٨/ ١٢٨، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال: فقد صح بهذا سماع المسور بن مخرمة من رسول الله على الاكما يتوهمه رعاع أصحابنا أن له رقية بلا سماع. اه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الحج-باب حجة النبي ﷺ ٢/ ٨٩٠ رقم (٩١٤٧).

<sup>(</sup>٣) أي لأبي حنفية في وجوب الدم على ترك الترتيب بين النسك. انظر الهداية ١/١٨٢.

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي: قلت: هكذا وقع في غالب النسخ، ويوجد في بعضها ابن عباس، وهو أصحّ. اهد. نصب الراية ٢/ ١٢٩. وأقرّ ابن حجر على ذلك في الدراية ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>٥) أخرج الطحاوي أثر ابن عباس السابق في شرح الآثار ٢/ ٣٣٨، بلفظ: «من قدم شيئًا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دمًا». اهد. وفي سنده إبراهيم بن مهاجر. قال الزيلعي: قال ابن دقيق العيد في الإمام: وهو ضعيف. اهد. نصب الراية ٣/ ١٢٩، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٣، من هذا الوجه وحسنه ابن حجر في الدراية ٢/ ٤١، وقال في الفتح ٣/ ٦٦٨: وأجيب بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس ضعيف؛ فإن ابن أبي شيبة أخرجها، فيها إبراهيم ابن مهاجر وفيه مقال. اهد. وكان قد نقل قبل هذا أن القرطبي قال: روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أنّ من قدّم شيئًا على شيء فعليه دم. اهد. الفتح ٣/ ٦٦٨. وضعفه ابن عبد البرقبله في التمهيد ٧/ ٢٧٧. والنووي في المجموع ٨/ ٢١٦ أيضًا.

حــزم (۱) ، انتهى . وقال ابن التركماني : روى البيهقي من حديث ابن عباس : «من قدم من نسكه شيئًا أو أخره فلا شيء عليه (۲) . ثم روى البيهقي من قوله خلاف هذا أنه قال : «من نسي شيئًا من نسكه أو تركه فليهرق دمًا (۱) انتهى . فقد اضطربت الرواية في فتوى ابن عباس رضي الله عنهما . وفي «الصحيحين» عنه رضي الله عنهما : «أنه على قيل له : في الذبح ، والحلق ، والرمي ، والتقديم ، والتأخير ، فقال : لا حرج (۱) . وفي «الصحيحين» أيضًا عن عبد الله بن عمروبن العاص : «أن رسول الله على وقف في حجة الوداع للناس يسألونه فجاءه رجل فقال : لم أشعر فحلقت قبل الذبح ، فقال : اذبح ولا حرج ، فجاء آخر فقال : لم أشعر فحلقت قبل الذبح ، فقال : ادبح ولا حرج ، فجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ، ولا حرج . فما سئل النبي عَلِيه يومئذ عن شيء قُدم ، ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج (٥) .

وفي رواية: «أنّه شهد النبي عَلَى يخطب يوم النحر فقام رجل فقال: كنتُ أحسب أن كذا قبل كذا، ثم أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قام آخر، فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحرج لهن كلهن. قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي عَلَى : افعل، ولاحرج لهن كلهن.

<sup>(</sup>١) انظر المحلَّى ١٩٣/٥، وضعفه بإبراهيم بن مهاجر أيضًا.

<sup>(</sup>۲) رواه في الكبرى ٥/ ١٤٣ ـ ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه في الكبرى ٥/ ١٥٢، ١٧٥، وفي معرفة السنن ٧/ ٣٨٧، ورواه الإمام مالك في الموطأ ١/ ٤١٩. قال النووي في المجموع ٨/ ٩٩: رواه مالك، والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفًا عليه، لا مرفوعًا. اهـ. ولم أجد نص ابن التركماني في الجوهر النقي، ولعله في كتابه الذي خرج فيه أحاديث الهداية.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الحج-باب إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلاً ٣/ ١٦٤ [مع الفتح] رقم (١٧٣٤)، ومسلم في الحج-باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي ٢/ ٩٥٠ رقم (٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) رواه البسخاري في الحبح - باب الفسياعلى الدابة عند الجسرة ٣/ ٦٦٥ [مع الفسع] رقم (١٧٣٦) ، ومسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٩٤٨ رقم (٣٢٧) .

فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج»(١).

وفي يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، فعند أبي حنيفة [رحمه الله] (٢) ترتيبها واجب/ يجب بتركه الدم (٣)، وقال [٢٥١] أحمد وغيره: إن أخل بترتيبها ناسيًا أو جاهلاً بالسنة فيها فلا شيء عليه (٤)؛ فإن قول السائل لم أشعر يحتمل النسيان والجهل وقوله في الرواية الأخرى: «كنت أحسب كذا قبل كذا» يدل على جهله بالحكم، وجاء هذا مصرَّحًا به في رواية لمسلم: «فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر، مما ينسى المرء أو يجهل، من تقديم بعض الأمور قبل بعض، وأشباهها، إلا قال رسول الله على السعلوا وللحرج» (١). وللشافعي [رحمه الله] (١) تفصيلٌ في ذلك ليس هذا وضع بسطه (٨). وإذا كانت فتوى ابن عباس رضي الله عنهما مختلفة في ذلك

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في المصدر السابق رقم (۱۷۳۷)، ومسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٩٤٩ رقم (٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية ١/ ١٨١ ـ ١٨٢ ، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٥٤ ، واللباب للمنبجي ١/ ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٥٧، والمغني ٣/ ٤٤٦، عزاه ابن عبد البر، وابن قدامة إلى جمهور العلماء، منهم الحسن، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبري. انظر التمهيد ٧/ ٢٧٧، ٢٧٧، والمغني ٣/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٥) المثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في كتاب الحج ـ باب من حلق قبل النحر ، أو نحر قبل الرمي ٢/ ٩٤٨ رقم (٣٢٨).

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٨) قال النووي في المجموع ٨/ ٢٠٧: فإن خالف ترتيبها نُظر: إن قدّم الطواف على الجميع أو قدّم الذبح على المجميع بعد دخول وقته أو قدّم الحلق على الذبح جاز بلا خلاف للأحاديث الصحيحة السابقة «أن النبي عَلَيُّ سئل عن ذلك كله فقال لا حرج» وإن طاف ثم حلق ثم رمى جاز بلا خلاف لما ذكرناه، وإن قدم الحلق على الرمي والطواف؛ فإن قلنا إن الحلق نسك جاز ولا دم عليه كما لو قدم الطواف، وإن قلنا ليس بنسك لم يجز ويلزمه به الدم، كما لو حلق قبل نصف ليلة النحر. هذا هو المذهب في الطريقتين وبه قطع المصنف وجماهير الأصحاب. اه.

ولم يرد نص يُغيِّر حكم الناسي والجاهل فالظاهر بقاؤه في حق هذه الأربعة التي تفعل في يوم النحر، والظاهر أن السؤال إنما كان عنها، وما ورد في حديث أسامة بن شريك<sup>(۱)</sup>: «سعيتُ قبل أن أطوف» أخرجه أبو داود<sup>(۲)</sup> ولم يثبت<sup>(۳)</sup>.

قوله: (فإن حلق القارن قبل أن يذبح فعليه دمان عند أبي حنيفة، دم بالحلق قبل أوانه لأن أوانه بعد الذبح، ودم بتأخير الذبح عن الحلق، وعندهما يجب عليه دم واحد وهو الأول. ولايجب بسبب التأخير على ما قلنا).

هذا يناقض ما ذكره قبل هذا بصفحة في مسألة تأخير الحلق وهو قوله: (وقالا: لا شيء عليه في الوجهين) إلى أن قال: (والحلق قبل الذبح)<sup>(3)</sup>. فقد أثبت هناك أنَّ الحلق قبل الذبح غير موجب عندهما شيئًا، ثم أوجب هنا عندهما فيه دمًا<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو أسامة بن شريك. اختلف في نسبه؛ فقال البخاري: أسامة بن شريك الكوفي أحد بني ثعلبة، له صحبة اهد. التاريخ الكبير ٢/ ٢٠. ومشى على هذا ابن عبد البر فقال: الذبياني الثعلبي، من بني ثعلبة بن سعد. ويقال: من بني ثعلبة بن بكر بن وائل، كوفي له صحبة ورواية. روى عنه زياد بن علاقة اهد. الاستيعاب ١/ ١٥٠.

وقال ابن حجر: من بني ثعلبة بن يربوع. قاله الطبري وأبو نعيم. الإصابة ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه في المناسك ـ باب فيمن قدّم شيئاً قبل شيء في حجه ٢/١/٢، ورواه البيهقي في الكبري٥/ ١٤٦.

 <sup>(</sup>٣) قال البيهقي في الكبرى ١٤٦/٥: هذا اللفظ «سعيت قبل أن أطوف» غريب، تفرد به جرير
 عن الشيباني؛ فإن كان محفوظًا فكأنه سأله عن رجل سعى عقيب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة فقال: «لاحرج». اهه.

وحكم عليه بالشذوذ الطحاوي وابن التركماني وقال: إن العمل على خلافه إلا ما يسروى عسن عطاء والأوزاعي وهو قول كالشاذ لا اعتبار له. انظر شرح معاني الآثار / ٢١٨ ، والجوهر النقى ٥ / ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ١/ ١٨١ ـ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الهداية ١٨٢/١.

وقد أجاب السغناقي عن هذا الإشكال بأنهما إنما يوجبان على القارن دم القران. ولا يوجبان شيئًا بسبب تقديم الحلق وتأخيره (۱) ، ثم اعترف بأن تعليل صاحب الهداية وقع في غير محله ، وقد قرر الشيخ حافظ الدين (۲) ما ذكره «صاحب الهداية» من إيجاب دم آخر عندهما غير دم القران للذبح قبل أوانه (۳). وعلى تقدير صحة هذا يشكل إشكالاً (٤) آخر وهو أن جناية القارن مضمونة بدمين (٥) ، فينبغي على ماذكره «صاحب الهداية» أن يجب خمسة دماء عند أبي حنفية أو أربعة ، وعندهما ثلاثة ، وهذا لم يقولوه (١).

قوله: (واستثنى رسول الله عَلَيه الخمس الفواسق، وهي الكلب العقور، والذئب والحدأة، والغراب، والحية، والعقرب) (٧).

هذه غفلة من المصنف فإنه ذكر خمساً وعد ستاً (١) والخمس التي استثناها رسول الله على «الصحيحين» وغيرهما في «الصحيحين» وغيرهما ، هي: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب

<sup>(</sup>١) انظر العناية ٣/ ٦٥-٦٦.

<sup>(</sup>٢) أي حافظ الدين النسفي أبو البركات.

<sup>(</sup>٣) لأن الحلق لا يجوز إلا بعد الذبح، وهذا واجب أيضًا إجماعًا، ودم آخر عند أبي حنفية رحمه الله بسبب تأخير الذبح عن الحلق اه. البناية ٤/ ٣٠١. ولعله يريد بالإجماع اتفاق أبي حنيفة وأصحابه.

<sup>(</sup>٤) في النسختين «إشكال» وهو منصوب على المصدرية ولذلك صححته.

<sup>(</sup>٥) انظر رؤوس المسائل الخلافية للزمخشري ٢٦٩، والهداية ١٩٠/، والاختيار لتعليل المختار ١٩٠/.

<sup>(</sup>٦) انظر فتح القدير ٣/ ٦٦.

<sup>(</sup>٧) هذه المسألة وقعت في الهداية تحت «فصل» وهو يتناول جزاء الصيد. انظر الهداية ١/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٨) عدّ الكلب العقور، والذئب، والحدأة، والغراب، والحية، والعقرب. انظر الهداية ١/١٨٣.

العقور (۱). وفي رواية لمسلم: الحية بدل العقرب في حديث عائشة (۱). وفي أخرى له: عن ابن عمر قال: حدثتني إحدى نسوة النبي عَلِي (أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحُدي (۱۳ والغراب، والحية) قال: «وفي الصلاة أيضًا (۱). وليس فيه ذكر لفظ الخمس (۱)، وقد عد ستًا بزيادة الحية. وزاد أبو داود والترمذي وابن ماجه: «السَّبُع العادي» من حديث أبي

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب ٤ / ٢٤ [مع الفتح] رقم (١٨٢٩)، ومسلم في الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ٢/ ١٨٥٧ رقم (٦٩)، والترمذي في الحج - باب ما يقتل المحرم من الدواب ٣/ ١٩٧، والنسائي في مناسك الحج - باب ما يقتل في الحرم من الدواب ٥/ ٢٠٨. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري في كتاب بدء الخلق - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ٦/ ٩٠٤ [مع الفتح] رقم (٣٣١٥)، وعند مسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ١٥٥٨ رقم (٢٧)، و٢/ ١٥٥٨ رقم (٧٧)، وأبو داود في كتاب المناسك - باب ما يقتل المحرم من الدواب ٢/ ١٦٩ - ١٧٠، وابن ماجه في المناسك - باب ما يقتل المحرم من الدواب : قتل المحرم ٢/ ١٠٣١ - ١٠٣١، والنسائي في كتاب مناسك الحج - باب ما يقتل المحرم من الدواب : قتل الكلب العقور ٥/ ١٨٧ - ١٨٨. وحديث حفصة رضي الله عنها عند البخاري في الحج - باب ما يقتل المحرم من الدواب ٤/ ٢٤ [مع الفتح] رقم (١٨٢٨)، وعند مسلم في الحج - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ٢/ ١٨٥٨ رقم (٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٨٥٦ رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «الحدأة»، والذي في الأصل هو الموافق لما في طبعة صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الحج-باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ٢/ ٨٥٨ رقم (٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر المصد السابق. ويريد المصنف أن عدد الخمس غير مراد ويؤيد ذلك أول رواية مسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٨٥٦ رقم (٦٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: وأربع كلهن فاسق يقتلن في الحلّ والحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقوري.

كتاب الحج

سعيد الخدري (١). قال ابن التركماني: وذكر الذئب في رواية الطحاوي من حديث أبي هريرة (٢)، وفي سندهما كلام (٣)، انتهى. فظهر أن ذكر الخمس في الحديث لا مفهوم له والحالة ما ذكر.

قوله: (ولنا ما روينا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وقال عطاء: أجمع الناس على أنَّ على الدالَّ الجزاءُ، ولأن الدلالة من محظورات الإحرام، وأنه يفوّت الأمن من الصيد؛ إذ هو آمن بتوحشه، وتواريه، فصار كالإتلاف، ولأن المُحرم بإحرامه التزم الامتناع عن التعرض فيضمن بترك ما

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في المناسك ـ باب ما يقتل المحرم من الدواب ٢/ ١٧٠، والترمذي في كتاب الحج ـ باب ما يقتل من الدواب ٣/ ١٩٨، وابن ماجه في كتاب المناسك ـ باب ما يقتل المحرم ٢/ ١٠٣٢. والحديث قد قال الترمذي إنه حديث حسن ـ انظر السنن ٣/ ١٩٨ . وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف، وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له مقرونًا بغيره ومع ضعفه فقد اختلط بأخرة . وروى أبو داود بعضه عن أحمد بن حنبل، وكذلك الترمذي عن أحمد بن منيع، كلاهما عن هشيم عن يزيد بن أبي زياد به . وقال الترمذي : حسن . اه . وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها . اه . مصباح الزجاجة ٣/ ٣٩ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٣ عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على قال: «خمس من الدواب يقتلن في الحرم: العقرب، والحدء، والحية، والذئب، والكلب العقور»، ورواه عبد الرازق ٤/ ٤٤٤ عن سعيد بن المسيب مرفوعًا بلفظ: «خمس يقتلهن المحرم: العقرب، والحية، والغراب، والكلب، والذئب »، ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٥٠ موقوفًا عليه، ورواه أبو داود في المراسيل ٢٤١، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١٠ بلفظ «يقتل المحرم الحية والذئب» وقال: هو مرسل جيد. انظر المصدر السابق، ووافقه ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ٢١١.

 <sup>(</sup>٣) لم أقف على نص ابن التركماني بعينه، وفي الجوهر النقي ٥/ ٢١١: أخرجه الطحاوي من حديث أبي هريرة مرسلاً، وعن ابن عمر موقوفًا عليه. اهـ.

#### التزمه كالمودع بخلاف الحلال لأنه لا التزام من جهته).

فيه إشكال، فإن حديث أبي قتادة لا يدل على أنَّ الكفارة على الدال، وإنما يدلّ على حرمة الصيد بإشارة المحرم للحلال إلى الصيد<sup>(1)</sup>، وغاية ما فيه أنه أعان على قتل الصيد بالإشارة، وحرمة الصيد على المحرم كحرمة مال المسلم ونفسه بل دونهما، ولا يضمن الدال على مال المسلم وعلى نفسه شيئًا المسلم ونفسه بل دونهما، ولا يضمن الدال على مال المسلم وعلى نفسه شيئًا المسلم ونفسه بل دونهما، وقد أجابوا عن هذا بأنه لم يلتزم التعرض إلى ذلك بعقد خاص هناك. وأما هنا فقد التزم بعقد الإحرام ترك التعرض إلى الصيد<sup>(1)</sup>، وفيه نظر ؛ فإن المسلم بإسلامه التزم ترك التعرض إلى مال أخيه المسلم، ونفسه، وعرضه، بغير حق. وما نسبه إلى عطاء لا يعرف من رواه عنه (1).

فإن قيل: قال الطحاوي رحمه الله: وجوب الجزاء على الدال مروي عن عدة من الصحابة (١) ولم يروعن غيرهم خلاف، فكان

<sup>(</sup>۱) حديث أبي قتادة أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد ـ باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال ٤/ ٣٥ [مع الفتح] رقم (١٨٢٤)، ومسلم في الحج ـ باب تحريم الصيد للمحرم ٢/ ٨٥٣ ـ مرةم (٦٠). وهو حديث طويل وفيه «يارسول الله إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حُمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ؛ فقلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها . فقال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه؟ قال: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها» . وفي رواية لمسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٨٥٥ رقم (٦٤)، «هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لا، يارسول الله . قال: فكلوا».

<sup>(</sup>٢) انظر البدائع ٢/ ٢٠٤، والعناية ٣/ ٧١، وفتح القدير ٣/ ٧٠\_٧١.

<sup>(</sup>٣) وكذلك استغرب هذا النقل الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٣٢. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٣٢. لم أجده.

<sup>(</sup>٤) روي ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، أنهما قالا: «إذا دلّ المحرم حلالاً فقتله لزم المحرم الجزاء». انظر المغني ٣/ ٣٠٩، والمجموع ٧/ ٣٣٠. ولم أقف عليه في شيء من كتب الآثار.

إجماعًا(۱). فجوابه أنه قد نقل عن عدة من الصحابة ضمان الصيد بالمثل من حيث الصورة(۱). ولم يرد عن غيرهم خلافه فهلا قال هناك كما قال هنا. ويظهر أن الأمر بالعكس في المسألتين؛ فإن هذه المسألة لم يثبت ما نقل فيها عن الصحابة وهو على تقدير ثبوته فهي من باب الرأي المحض، وتلك المسألة النقل فيها عن الصحابة ثابت، وهي من باب فهم معنى النص(۱)، وهمم أحق به ممن بعدهم، ويأتي الكلام في تلك المسألة(۱) إن شاء الله تعالى، وقد قال مالك والشافعي وغيرهم إنه لاشيء على الدال(۱).

<sup>(</sup>١) انظرالبدائع ٢/ ٢٠٤. ونصب الراية ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) روى مالك في الموطأ ١/ ٤١٤، وعبد الرزاق ٤/٣/٤ من طريقة، ومن طريق معمر، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٨٣ من طريق الشافعي «عن مالك أن أبا الزبير حدثه عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة » وصححه البيهقي في المصدر السابق. وآثار الصحابة في هذا الباب كثيرة جداً رواها مالك في الموطأ ١/ ٤١٤. ١٥٥، وعبد الرزاق ٤/ ٣٩٨، والشافعي في الأم ٢/ ٢٠٩ وما بعدها، وابن جرير في التفسير ٥/ ٤٨. ١٥، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٨١ وما بعدها وغيرهم. قال ابن قدامة: أجمع الصحابة على إيجاب المثل. فقال عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية: في النعامة بدنة. وحكم أبو عبيدة، وابن عباس في حمار الوحش ببدنة، وحكم عمر فيه ببقرة، وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة. وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة، والبلدان المتفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة. اهد. المغني ٣/ ٥٠٥ ـ ١٥، باختصار. ونقل هذا الإجماع على أنه ليس على وجه القيمة. اهد. المغني ٣/ ٥٠٥ ـ ٥٠، باختصار ولم يعلم لهم مخالف أيضًا القاضي عبد الوهاب، وعد تسعة من الصحابة حكموا بالمثل ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. انظر الإشراف ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) أي قوله تعالى: ﴿ فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعُم ﴾ [المائدة: ٩٥].

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «هي»، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١١٣٦.

<sup>(</sup>٦) أي لا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة. انظر المدونة الكبرى ١/ ٣٣٠، والأم ٢/ ٣٣٠ وهو قول عطاء، وعامر الشعبي، وأبي ثور، وداود. انظر المصنف لابن أبي شيبة ٣/ ٤٣٤، والمجموع ٧/ ٣٣٠.

وهو اختيار ابن المنذر(۱). والفرق بينه وبين الموُدَع أن المودَع التزم حفظ الوديعة، والمحرم إنما التزم ترك التعرض إلى الصيد كما التزم المسلم ترك التعرض إلى مال المسلم ونفسه؛ فالتزام المودع أخص من التزام المحرم. وقد فرقوا بين مال المسلم ونفسه وبين الصيد أن الواجب في مال الغير ونفسه ضمان المحل، والواجب على المحرم كفارة الجناية(۲). وأجيب عن ذلك أن جناية الدال دون جناية القاتل فلا يلزم من شرع الكفارة في حق القاتل شرعها في حق الدال ".

قوله: (وسواء في ذلك العامد والناسي؛ لأنه ضمان يعتمد الإتلاف فأشبه غرامات الأموال).

كأن المصنف رحمه الله أراد بالناسي المخطئ؛ ولهذا علل له بما ذكر من تشبيهه بغرامات الأموال، وإلا فالناسي لإحرامه عامد للقتل، وأكثر العلماء على وجوب الكفارة على المخطئ كالعامد (3)، وقال ابن عباس (6)، وسعيد ابن جبير، وطاوس. وأبو ثور، وابن المنذر، والقاسم، وعطاء (1)، وسالم،

<sup>(</sup>١) انظر الإقناع ١/٢١٧.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) انظر الاصطلام للسمعاني ٢/ ٣٤٢، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) هو مذهب الأثمة الأربعة وجمهور أهل العلم. انظر بدائع الصنائع ٢/ ٢٠١، والإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٣٩، وبداية المجتهد ١/ ٤١٥، والمجموع ٧/ ٣٢٠ـ ٣٢١، والمغني لابن قدامة ٣/ ٥٠٥، والعمدة له ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) أثر بن عباس أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٦، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٣٥، وسكت عنه. ولفظه: ليس عليه في الخطأ شيء.

<sup>(</sup>٦) روى الشافعي في الأم ٢/ ٢٠٠٦، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٨٠ أنه قال: «الخطأ والعمد في الصيد سواء يحكم عليه» اللفظ لابن أبي شيبة، وروى عنه في المصدر السابق بالقول بالوجوب على المعتمد فقط، وكذلك ابن حزم في المحلّى ٥/ ٢٣٦.

كتاب الحج كتاب الحج

وداود: إنه لا شيء عليه (۱)، وهو رواية عن أحمد (۲). وعن الحسن فيه روايتان (۳). والمثبت للكفارة على المخطئ يحتاج إلى دليل؛ لأن الآية فيها ذكر المتعمد (۱) دون المخطئ. وعن الزهري أنه قال: على المتعمد وقال بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة. ولم يذكر ما ورد من السنة في حقه. وقال في المغني: إن وجه الوجوب قول جابر: «جعل رسول الله على الضبع يصيده المحرم كبشاً»، وقال عليه الصلاة والسلام: «في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه» ولم يفرق. رواهما ابن ماجه (۱). ولأنه ضمان إتلاف فاستوى

<sup>(</sup>۱) انظر المصنف لابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٦، والمحلى لابن حزم ٥/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦، والمغني لابن قدامة ٣/ ٥٠٥، والمجموع ٧/ ٣٢١، والإقناع لابن المنذر ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الروايتين والوجهين لأبي يعلى ١/ ٢٩٤، والمغنى ٣/ ٥٠٥، والمحرّر ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) روى عنه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٨٠: أنه قال: يحكم عليه في الخطأ والعمد. اهـ. وذكر ابن قدامة والنووي هذا القول فقط ولم يشر إلى اختلاف الرواية عنه. انظر: المغني ٣/ ٥٠٥، والمجموع ٧/ ٣٢١. ولم أجد الرواية الثانية عنه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «المعتمد»، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «المعتمد»، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٦) رواه في المناسك - باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ٢/ ١٠٣١، ١٠٣١ وأبو داود في الأطعمة - باب في أكل الضبع ٣/ ٣٥٥، ولفظه: سألت رسول الله ﷺ عن الضبع فقال: «هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم»، ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٤٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٨٣ وقال حديث ابن أبي عمار حديث جيد تقوم به الحجة. اه. ورواه الكبرى في الحج - باب الضبع يصيبها المحرم ٣/ ٢٠٧، والنسائي في الصيد - باب الضبع ٧/ ٢٠٠ من طريق ابن أبي عمارنفسه قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال الضبع ٧/ ٢٠٠ من طريق ابن أبي عمارنفسه قال: قلت أقاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. اه. وقد قال: قلت: أقاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. اه. وقد قال الترمذي: هذا حديث صحيح. المصدر السابق. وقال في العلل الكبير وقد قال البخاري: حديث صحيح. والحديث الثاني رواه ابن ماجه في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٢٥٧ قال البخاري: حديث صحيح. والحديث الثاني رواه ابن ماجه في الكتاب والباب والحديث قد ضعف لجهالة علي بن عبد العزيز، ولضعف أبي المهزم يزيد بن سفيان. انظر: مصباح الزجاجة ٣/ ٣٩، ونصب الراية ٣/ ١٣٠.

عمده وخطأه كمال الآدمي (١) انتهى. وكأن هذا الذي أراده الزهري بقوله بالسنة. وفيه نظر؛ فإنَّه إنْ صح يمكن حمله على المقيد في الآية، والأصل براءة الذمة فلا تشغل بما فيه احتمال.

وقول المصنف (إنه ضمان إتلاف) يمنع ويُقال: بل هو كفارة جناية. كفارة محضة عند زفر (٢)، وعند الثلاثة كفارة فيها معنى الضمان (٣)، وقد سمّاه الله كفارة بقوله: ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ (٤) ولهذا شرع فيه الصيام، ولو كان ضمان إتلاف لم يشرع فيه الصيام، ولو اشترك محرمان في قتل صيد لوجب على كلّ منهما جزاء كامل عند أبي حنيفة (٥). وهو رواية عن أحمد (٢)، ولو كان من باب الضمان لوجب عليهما جزاء واحد كما لو اشتركا في إتلاف شاة الغير مثلاً؛ فإنَّ على كلِّ منهما نصف قيمتها. ويأتي في كلام المصنف في الكلام على صيد الحرم أن الواجب على المُحْرِم بطريق الكفارة جزاء على فعله (٧).

وقال السروجي: ولأنه لما وجب الجزاء وهو كفارة في العمد ففي الخطأ أولى، ولو كان على العكس لما وجب في العمد، لأن الواجب كفارة كما ذكرنا، وهي في الخطأ دون العمد كما في قتل العمد، ويمين الغموس على

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ٣/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) عند زَفر الكفارة في صيد المحرم، وصيد الحرم تجب حقًا خالصًا لله تعالى: فهذا معنى كفارة محضة. انظر: البدائم ٢/٧٠٢، والهداية ١٨٨١ ـ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) أي عند أبي حنيفة وصّاحبيه. انظر البدائع ٢/ ٢٠٤، ٢٠٦، ٢٠٧، والهداية ١٨٨١.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٧٧، والهداية ١/ ١٩١، والبدائع ٢/ ٢٠٢. ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى ٣/٥٢٣، والمحرّر ١/٠٤٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الهداية ١/ ١٨٨.

كتاب الحج

أصلنا وأصل مالك، وابن حنبل (١) انتهى. وجوابه المنع من الأولية، فإن الكفارة لما وجبت في الفطر/ عمداً في رمضان لم يقل بوجوبها في الأكل [٧٠] والشرب، والجماع ناسيًا فيه أو مخطئًا (٢). وقال السروجي أيضًا: ولأن جنايات الإحرام لا يختلف فيها المعذوروغيره في وجوب الفدية، ألا ترى أن الله تعالى قد عذر المريض ومن به أذى في رأسه ولم يُحلّهما عن الكفارة!.

وجوابه: أن من فعل محظوراً حرامه (٣) لعذر فقد باشر فعل المحظور عن قصد للجناية بخلاف المخطئ؛ فإنه غير قاصد للجناية على إحرامه فذاك بمنزلة المريض إذا أكل في رمضان بسبب المرض، وهو بمنزلة الناسي لصومه إذا أكل في رمضان. واحتج السروجي أيضًا بما نقل عن عمرو بن دينار قال: «رأيت الناس يغرمون في الخطأ» (٤)، وعن عمر مثله (٥)، وعن ابن مسعود «أنه قضى في اليربوع (٢) في الخطأ بجفرة» (٧).

<sup>(</sup>۱) مذهب أبي حنيفة ، ومالك، وأحمد لاكفارة في القتل العمد، ويمين الغموس. انظر رؤوس المسائل للزمخشري ٤٧٧، ٥٢٠، والهداية ٢/ ٣٥٥، و٤/ ٥٠١، وبداية المجتهد ١/ ٧٤٥، و٢/ ٥١١، وقوانين الأحكام الشرعية ١٨٠، ٣٧٧، والعمدة لابن قدامة ٤٧٢، والعدة مع العمدة ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) من أفطر في نهار رمضان متعمداً فعليه القضاء والكفارة لانتهاكه حرمة رمضان، ومن أكل ناسيًا أو شرب أو جامع فلا قضاء ولا كفارة لأن صومه تام لثبوت الحديث في ذلك. ومن أفطر مخطئًا كمن ظن غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها عليه القضاء دون الكفارة. انظر: الهداية ١/ ١٣٢ ـ ٢٣٤، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٣١ ـ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: «في إحرامه».

<sup>(</sup>٤) رواه الشافعي في الأم ٢/ ٢٠٠، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) عن الحكم بن عتيبة أن عمر رضي الله عنه كان يحكم عليه في الخطأ والعمد. رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٩٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) اليربوع: هذا الحيوان المعروف، وقيل: هو نوع من الفأر . اهـ. النهاية ٥/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٧) الجفرة: هي أنثى ولد المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها وأخذت في الرعي، والمذكر جفر. انظر النهاية ١/ ٢٧٨. والأثر أخرجه عبد الرزاق ٤/١/٤، عن طريق =

جوابه: أنَّ قول هؤلاء معارض بقول أمثالهم من الصحابة والتابعين، والمسألة مسألة نزاع كما تقدم (١) فليس قول بعضهم حجة على البعض. ولوكان الحكم يعم النوعين كان قوله: ﴿ وَمَن قَتلَهُ مِنكُمْ ﴾ (٢) يبين الحكم مع الإيجاز؛ فإذا قال: ﴿ وَمَن قَتلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِدًا ﴾ كان قد زاد اللفظ ونقص المعنى، وهذا عما يصان عنه كلام ربّ العالمين المعجز الموجز. فإن قلتم: نُسِخَ هذا التخصيص؛ فأين (٣) الناسخ؟.

قوله: (والصحابة رضي الله عنهم أوجبوا النظر (٤) من حيث الخلقة والمنظر) ثم قال بعد ذلك: (ولأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى، ولا يمكن الحمل عليه (٥) فحمل على المثل معنى لكونه معهودًا في الشرع كما في حقوق العباد) إلى آخر كلامه في المسألة (٢).

<sup>=</sup> عبد الكريم الجزري ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال في رجل طرح على يربوع جوالقًا فقتله وهو محرم، حكم فيه جفراً ، أو قال: جفرة. ورواه الشافعي في الأم ٢/ ٢ مختصراً، ورواه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٨٤ من طريق الشافعي، ورواه أيضا من طريقه عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن ابن مسعود حكم في اليربوع بجفر أو جفرة. قال البيهقي : وهاتان الروايتان عن ابن مسعود رضي الله عنه مرسلتان إحداهما تؤكد الأخرى. اهد. ولم أجد التصريح أن ذلك كان في الخطأ.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۱۳۰-۱۱۳۲.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فإن»، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين، وفي الهداية وشروحها المطبوعة: «النظير».

<sup>(</sup>٥) أي لا يمكن حمل المثل في آية جزاء الصيد على عمومه، لوجود صور لامثل لها، والواجب حمل اللفظ على عمومه ما أمكن؛ فكان حمله على القيمة أولى لأنها أعم في جميع المتلفات كما لانظير له، وفي حقوق العباد. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٧٤١، ورؤوس المسائل للزمخشري ٢٦٨ - ٢٦٦، والاختيار لتعليل المختار ١٦٦١.

<sup>(</sup>٦) انظر الهداية ١٨٤/١.

كتاب الحج كتاب الحج

لايعرف عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة خلاف (١) ، وإنما حصل الخلاف بين من بعدهم، وهم أخبر بمعنى القرآن بمن جاء بعدهم، والأكثر على موافقتهم (٢) ، وتأويل ما نقل عنهم وصرفه عن ظاهره لايجوز لغير معارض، وفي ثبوت المعارض نظر. ومحمد رحمه الله إنما خالف الشيخين (٣) فيها لما تبيّن له من الرجحان، وكفى بالصحابة قدوة في فهم معنى القرآن، فهم أوّل مخاطب به من الأمة، وبلسانهم نزل، وهم أخص من غيرهم من أهل اللسان. وقوله: (فحمل على المثل معنى لكونه معهوداً في الشرع، كما في حقوق العباد) سيأتي إن شاء الله تعالى ما في الضمان بالمثل صورة في حقوق العباد في القيمي كما في ضمان القصعة بالقصعة، والحيوان من الكلام (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۱۲۹، حاشية رقم ٥. وقال الشافعي رحمه الله في هذه المسألة: وقد حكم عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم في بلدان مختلفة، وأزمان شتى بالمثل من النعم، فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة، وهي لاتسوّى بدنة، وفي حمار الوحش ببقرة وهو لا يسوي بقرة، وفي الضبع بكبش وهو لا يسوي كبشًا، وفي الغزال بعنز وقد يكون أكثر من ثمنها أضعافًا ودونها ومثلها، وفي الأرنب بعناق؛ وفي اليربوع بجفرة وهما لا يساويان عناقًا ولاجفرة ؛ فدل ذلك على أنهم نظروا إلى ما يقتل من الصيد شبهًا بالبدل من النعم لا بالقيمة، ولو حكموا بالقيمة لاختلف لاختلف الأسعار وتباينها في الأزمان. اهد. مختصر المزنى مع الأم ٨/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن رشد في بداية المجتهد ١/ ٤١٥: اختلفوا، هل الواجب في قتل الصيد قيمته أو مثله؟ فذهب الجمهور إلى أن الواجب المثل، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مخير بين القيمة، أعني قيمة الصيد، وبين أن يشتري بها المثل. اهد. وقال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم منهم الشافعي. وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة يجوز فيها المثل، لأن الصيد ليس بمثلى. اهد. المغنى ٣/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) خالف محمد بن الحسن الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف، وقال بقول الجمهور. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٧٠٠، والهداية ١/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص ٦٦١ بتحقيق الأخ الفاضل الشيخ أنور أبي زيد.

قوله: (وقال محمد والشافعي رحمهما الله: الخيار (۱) إلى الحَكَمين في ذلك).

مذهب مالك والشافعي وأحمد أنَّ الخيار إلى القاتل، كذا ذكره ابن قدامة في المغني، وابن المنذر في الإشراف، ونقله النووي عن الشافعي أيضًا (٢) وحكى الكرخي عن محمد أن الخيار إلى القاتل عنده أيضًا، غير أنه [إن] (٣) اختار الهدي، لا يجوز [له] (١) إلاّ إخراج النظير (٥). ذكره في البدائع (١). والدليل لهذا القول هو الظاهر، والقول بتخيير الحكمين بعيد، ولا حاجة إلى نصب الخلاف لرواية ضعيفة عن محمد بن الحسن (٧) رحمه الله.

قوله: (ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته، وهذا مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما).

أخرجه عن ابن عباس سعيد بن منصور (^)، وما ذكره عن على رضى الله

<sup>(</sup>١) أي الخيار في جعل الجزاء وهديًا أو طعامًا أو صومًا. انظر الهداية ١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المغني ٣/ ٥١٩، والمجموع ٧/ ٤٣٨. وفي المدونة الكبرى ١/ ٣٣٥: قال مالك: عليه الجزاء يحكم فيها قيمتها طعامًا، فإن شاء الذي أصاب ذلك أطعم كل مسكين مدًا، وإن شاء صام لكل مديومًا، هو عند مالك بالخيار. اهـ. ومثله في الإشراف للبغدادي ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) المثبت من البدائع.

<sup>(</sup>٤) المثبت من البدائع.

<sup>(</sup>٥) فيما له نظير. اهه. البدائع ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) انظر ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٧) حكى هذه الرواية عنه الطحاوي، كما في البدائع ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>A) رواه عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه . اه. المصنف ٤٢١٨ . ورواه البيهقي من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن كعب بن عجرة رضى الله عنه «أن النبي عنهما ، عن كعب بن عجرة رضى الله عنه «أن النبي عنهما ، عن كعب بن عجرة رضى الله عنه «أن النبي عنهما ، عن كعب بن عجرة رضى الله عنه «أن النبي عنهما ،

عنه، قال السروجي: لا أصل له (۱)، بل مذهبه ما ذكرته. وكان قد ذكر عنه: جنين ناقة في كلّ بيضة (۲) انتهى. وحكاه ابن المنذر في «الإشراف» مفسّراً فقال: وفيه قول ثالث وهو أن تحمل الفحل على إبلك، فإذا تبيّن لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي، فما صلح من ذلك كما صلح، وما فسد كما فسد، فليس عليك كلّ (۲) البيض: منه ما يصلح ومنه ما يفسد. روينا ذلك عن على رضي الله عنه (۱) انتهى.

<sup>=</sup> بقدر ثمنه». وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٤٧ من هذا الوجه وفي ٢/ ٢٥٠ من طريق أبي هُريرة رضي الله عنه. وضعف ابن حجر المرفوع، وصحح الموقوف على ابن عباس عند عبد الرزاق. انظر الدراية ٢/ ٤٤ ـ ٤٤ .

<sup>(</sup>١) وقال الزيلعي: أما حديث على فغريب. اه. نصب الراية ٣/ ١٣٥. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٣٥: لم أجده عن على.

<sup>(</sup>٢) وحديث علي رضي الله عنه رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/٠٠٤ عن مطر الورّاق عن معاوية بن قرة، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٤٨ من هذا الوجه، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٠٨ «أن رجلاً محرمًا أوطأ بعيره بيض النعام، فسأل عليًا فقال: عليك لكلّ بيضة ضراب ناقة، أو جنين ناقة، فانطلق إلى رسول الله ﷺ فأخبره بما قال، فقال:

<sup>&</sup>quot;قد قال ما سمعت، وعليك في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين". اهد. وضعفه الشافعي في الأم ٢/ ٢١٠ فقال: رُوي هذا عن علي رضي الله عنه من وجه لا يشبت أهل العلم بالحديث مثله. ولذلك تركناه. وبأن من وجب عليه شيء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون وإنما يجزيه بقائم. اهد. وقال البيهقي: حديث معاوية بن قرة منقطع. الكبرى ٥/ ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كما» ، والمثبت من «ع». ولعله هو الصواب، وبه يستقيم المعنى، ويحتمل أن تكون عبارة الأصل «كما» فسقطت اللام.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/٢٢٤، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٦١ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «قضى علي في بيض النعام يصيبه المحرم، ترسل الفحل على إبلك؛ فإذا تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض، فقلت: هذا هدي، ثم ليس عليك ضمان ما فسد». وروى نحوه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٠٨ عن الحسن عن علي، وقال: ليس فيما أورده سماع الحسن من علي.

قوله: (والقياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد).

ب] في تعليله هذا نظر، فإن / أبا حنيفة قد زاد الذئب على العدد (۱٬۰۰۰ وقد تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما أن النبي على: «كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديّا، والغراب، والحية» أخرجه مسلم (۲٬۰۰۰ وقد ذكرها المصنف أيضًا قبل هذا التعليل بسطور (۳٬۰۰۰ وهذه ست، وبالذئب تصير سبعًا، فقد ثبتت الزيادة على العدد الذي هو الخمس.

قوله: (واسم الكلب لا يقع على السبع عرفًا، والعرف أملك). تقدّم في كلام المصنف (وقيل: المرد بالكلب العقور: الذئب، أو يقال: الذئب في معناه)(1).

فإذا كان قد استدل على إلحاق الذئب بالكلب العقور بما ذكر (٥). كيف ينكر استدلال الشافعي على إلحاق سائر السباع بالكلب (٦) بنظير ما استدل به هو على إلحاق الذئب به؟ لا تنه عن خُلق وتأتي مثله (٧).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٢٦، وحاشية رقم ٥، ورقم ٢ من ص ١١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١١٢٧ وتخريجة في ص ١١٢٧ حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/١٨٦ ـ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ١/١٨٦.

<sup>(</sup>٥) قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار-باب ما يقتل المحرم من الدواب: وجميع ما صححناه في هذا الباب هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى غير الذئب. فإنهم جعلوه في ذلك كالكلب سواء. ٢٦٣/١.٨٠١.

<sup>(</sup>٦) انظر الأم ٢/ ١٩٩، ومختصر المزني مع الأم ٨/ ١٦٩.

<sup>(</sup>۷) هو صدر بيت لأبي الأسود الدؤلي. أنظر ملحقات ديوانه ١٣٠، وتسهيل الفوائد مع المساعد ٣/ ٩١. وعزاه سيبويه في كتابه إلى الأخطل، وأبو الفرج إلى المتوكل الكتاني. انظر كتاب سيبويه ٣/ ٤١ ـ ٤٢، والأغاني ١١/ ٩.

قوله: (ولنا مارُوِيَ عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعًا وأهدى كبشًا، وقال: إن ابتدأناه).

لا يعرف هذا عن عمر رضي الله عنه (١).

قوله: (بخلاف محرم آخر ؛ لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه) $^{(7)}$  .

في دعوى كون أكل المحرم مما صاده هو من محظور إحرامه دون محرم آخر (٣) إشكال؛ فإنه مجرد دعوى، ولو كان الأكل منه كقتله في كونه محظور إحرامه لكان إيجاب الجزاء ـ كما قال عطاء (٤) ـ أقرب من إيجاب القيمة ، ولا يزيد الصيد بعد قتل المحرم له على كونه ميتة ، فيستوي في حكم الأكل منه القاتل وغيره من المحرمين في وجوب التوبة دون الكفارة أو القيمة . وقولهم : إنَّ الكفارة إذا وجبت بالوسيلة التي هي الذبح فبالأكل الذي هو المقصود أولسي (٥) لا يصح ؛ لأنَّ أبا حنيفة لم يقل إنَّ فيه الكفارة ، وإنَّما قال : إنَّ فيه

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٣٧ : قلت : غريب جدّاً . اهد. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٣٥ : لم أجده . اه. والأثر استدل به صاحب الهداية على زفر أن السبع إذا صال على المحرم فقتله لا يجب عليه الجزاء . انظر الهداية ١/ ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) هذا التعليل ردّ به صاحب الهداية على أبي يوسف ومحمد في قولهما: إن المحرم إذا صاد صيداً فأكل منه ليس عليه جزاء على أكله، وإنما عليه التوبة والاستغفار قياساً على ما إذا أكله محرم آخر، فإنه لايجب عليه إلا الاستغفار والتوبة عند أبي حنيفة وصاحبيه. انظر: الهداية ١٨٨٨، والعناية ٣/ ٩٠، وفتح القدير ٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) قول عطاء بن أبي رباح قريب من قول أبي حنيفة حيث يوجب على المحرم إذا أكل صيده جزاءين، جزاء لقتله، وجزاء لأكله غير أن أصله في المسألة إيجاب المثل فيما له مثل كقول جمهور أهل العلم. انظر: المغنى ٣١٤/٣، والمجموع ٧/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

القيمة (١). ولو قيل: إنَّ القيمة بمنزلة الكفارة؛ فإيجابها في الوسيلة لا يلزم منه إيجابها في المقصود، لأنَّ الكفارة إنَّما وجبت في الصيد لاستحقاقه الأمن بدخول المحرم في الإحرام، كما يستحق الأمن بدخوله هو الحرم فبالقتل أزال أمنه فوجبت الكفارة، ولا كذلك بأكله خصوصًا على قول الإمام أبي حنيفة؛ فإن عنده تجب الكفارة بصيد ما لا يؤكل لحمه (٢) ولم يقل إنه لو اصطاد سبعًا لجلده ثم استعمل جلده أن عليه قيمة ما نقصه؛ لأن [٥] (٣) المقصود بصيده؛ فعلم أن الكفارة إنما وجبت لإزالته الأمن عن الصيد خصوصًا على قول من أوجبها على الدال (١).

قوله: (ولنا ما رُوي أنَّ الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم فقال عليه الصلاة والسلام: «لا بأس به (0)).

لا أصل لهذا الحديث، ويغني عن الاستدلال به حديث أبي قتادة ؛ فإنَّه

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ١٨٨، والبدائع ٢/ ٢٠١، ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٦٩، والهداية ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٤) وجوب الجزاء على المحرم الدال على الصيد مذهب جمهور العلماء، منهم عطاء، ومجاهد، وبكر بن عبد الله المزني، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق. انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٠٤، والهداية ١/ ١٨٣، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٠٩. ١٣٠، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٤٧٤. ٤٧٤، والمجموع للنووي ٧/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) معنى هذا الحديث أخرجه مسلم في الحج-باب تحريم الصيد للمحرم ٢/ ٨٥٥ رقم (٦٥)، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: «كنا مع طلحة بن عبيد الله، ونحن حُرُم فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وافق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ».

نص فيه، ففي الصحيحين «أنه أكل منه»(۱)، وليس فيه وفيما ذكره المصنف حجة على مالك(۲)؛ لأنه مطلق وما رواه(۲) مقيد.

### قوله: (فإن أصاب حلال صيدًا ثم أحرم فأرسله من يده غيرُه(١٤) يضمن

(١) تقدم تخريجه في ص ١١٢٨ حاشية رقم ١ .

<sup>(</sup>٢) ذكر صاحب الهداية أن مالكًا لايجوز للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا صيد لأجله، وذكر الحديث السابق حجة عليه. انظر الهداية ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) ما استدل به لمالك في هذه المسألة هو قوله على: «لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصاد له». انظر الهداية ١/ ٨٨. والحديث أخرجه أبو داود في المناسك ـ باب لحم الصيد للمحرم ٢/ ١٧١، والترمذي في الحج ـ باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ٣/ ٢٠٣ ـ ٢٠٤، والنسائي في مناسك الحج ـ باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال ٥/ ١٨٧، عن المطلب، عن جابر قال: سمعتُ رسو ل الله عَلَيْه يقول: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم». قال ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٤: ورجاله ثقات إلا أن المطلب راويه عن جابر، لم يسمع من جابر. اهد. وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روى في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا. اه. انظر سنن الترمذي ٣/ ٢٠٤. ومالك في الموطأ لم يستدل بهذا الحديث، وإنما استدل بحديث ابن عباس رضى الله عنهما، عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى لرسول الله عَليه حماراً وحشيًا وهو بالأبواء، أو بوادّان. فردّه عليه رسول الله عَلَيْ . فلما رأى رسول الله عَيْنَ ما في وجهي قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». وبأثر لعثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أتى بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: «إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي». وبأثر عن عائشة ذكره بعده. قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيدٌ، فيصنع له ذلك الصيد، فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد؛ فإن عليه جزاء ذلك كله. انظر الموطأ ١/٣٥٣-٣٥٤. وحديث الصعب بن جثامة السابق رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد. باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشياً حياً لم يقبل ٣٨/٤ [مع الفتح] رقم (٢١٨٢٥)، ومسلم في الحج-باب تحريم الصيد للمحرم ٢/ ٨٥ رقم (٥٠).

<sup>(</sup>٤) أي أطلقه غير المالك.

عند أبي حنيفة (١)، وقالا: لا يضمن).

هذه المسألة نظير كسر المعازف، والخلاف فيها واحد (٢). وسيأتي الكلام في بيان رجحان قولهما عند الكلام على تلك المسألة (٢) إن شاء الله تعالى .

قوله: (فإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك وهو مما لا ينبته الناس فعليه قيمته إلا فيما جَفّ منه، لأن حرمتهما ثبتت بسبب الحرم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُخْتَلَى خَلاها(٤)، ولا يُعْضد (٥) شوكها(٢)»).

ليس فيما ذكر دليل على وجوب ضمان القيمة. وقد قال مالك، وأبو ثور، وداود الظاهري: لا يجب عليه إلا الاستغفار (٧). قال أبو بكر ابن المنذر: لا أجد دلالة أُوْجب بها في شجر الحرم فرضًا من كتاب، ولاسنة،

<sup>(</sup>١) لكونه أتلف مال غيره. انظر: العناية ٣/ ٩٩، وفتح القدير٣/ ٩٩.

<sup>(</sup>۲) أي لا ضمان عند أبي يوسف ومحمد على من أرسل الصيد من يد المحرم، وعلى من كسر المعازف، لأنه آمر بالمعروف وناه عن المنكرفي المسألتين. وعند أبي حنيفة يجب الضمان، لأنها أموال، لصلاحيتها لما يحُل من وجوه أخرى. انظر الهداية ١/ ١٨٩، و٤/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر التنبيه على مشكلات الهداية بتحقيق أنور أبي زيد ص ٦٨٦.

<sup>(</sup>٤) الخلاء مقصور -: النبات الرطب ما دام رطبًا. واختلاؤه: قطعه، وأخلت الأرض: كثر خلاها، فإذا يبس فهو حشيش. اهد. من النهاية ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٥) أي لا يقطع. انظر: النهاية ٣/ ٢٥١\_٢٥٢، والمغرب ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد. باب لا يحلّ القتال بمكة ٤/٥٦ [مع الفتح] رقم (١٨٣٣) ، ومسلم في الحج-باب تحريم مكة وصيدها. . . ٢/ ٩٨٦ ، ٩٨٧ رقم (٤٤٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: الموطأ ١/ ٤٢٠، ومعالم السنن للخطابي ٢/ ٢٢٠، والمغني لابن قدامة ٣٥٢ /٣٥٦، والمحلي ٥/ ٢٩٩-.٠٠٠.

ولاإجماع. وأقول كما قال مالك: يستغفر الله (۱)، انتهى. والحديث الذي أشار إليه المصنف متفق عليه، وفيه «ولاينفر صيدها» (۲)، ولم يذكرفي الحديث ضمانًا. وتنفير الصيد لاضمان فيه؛ فكيف يستدل به على الضمان في قطع الحشيش والشجر، وفيه إشكال من حيث اللفظ وهو أنَّ الخلا اسم للنبات الرطب، والحشيش اسمه إذا يبس (۳). قال في الصحاح: ولا يقال له/ رطبًا [۱۷/أ] الحشيش .

قسوله: (وكلّ شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دمًا فعليه دمان؛ دم طبحته ودم لعمرته، وقال الشافعي رحمه الله: دم واحد بناءً على أنه محرم بإحرام واحد عنده، وعندنا بإحرامين وقد مرّ من قبل) (٥).

تقدّم ذكر ما استدل به الشافعي رحمه الله من أنه عَلَيْ كان قارنًا، ولم يطف إلا طوافًا واحداً، وسعى سعيًا واحداً، وقال: «دخلت العمرة في الحج» (٢) فاعتضد قوله بفعله (٧). وهنا إشكال آخر، وهو أنه على تقدير عدم

<sup>(</sup>١) قد نقل الإجماع على تحريم قطع شجر الحرم وأن الاختلاف فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم. انظر: الإجماع ٢٤، والإقناع ١/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد.باب لاينفر صيد الحرم ٤/ ٥٥ [مع الفتح] رقم (٢) رواه البخاري في كتاب جزاء الصيد.باب لاينفر صيدها وخلاها ٢/ ١٨٣٣)، من رواية ابن عباس، ومسلم في الحج باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها ٢/ ٩٨٦ رقم (٤٤٥)، بلفظ: «ولا ينفر صيده»، ومن رواية أبي هريره في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٩٨٨ رقم (٤٤٧) بلفظ المصنف.

<sup>(</sup>٣) انظر أعلى الصفحة حاشية رقم١، والمغرب ٢٠٣/، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري ٣/ ١٠٠١.

<sup>(</sup>٥) انظر الهداية ١٦٧/١.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ص ١٠٩١ حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>۷) انظر ص ۱۰۹۹، ۱۰۹۰.

دخول أفعال العمرة (١) ، فالإحرام شرط غير ركن في النسكين عند أبي حنيفة (٢) ، في فينبغي أن لا يكون في تداخله خيلاف؛ فإن الشروط تقبل التداخل بلا خلاف، وأيضًا فالمحرم لو قتل صيدًا في الحرم، دخل موجب قتل الصيد في الإحرام، ولم يجب عليه إلا جزاء واحد في جواب (١) الاستحسان وهو المذهب (١) ، فهنا أولى ؛ ووجه الأولوية أن موجب قتل الصيد في الحرم ضمان قيمته يتصدق بها بمنزلة ضمان المتلفات ؛ ولهذا لا يجزي فيه الصوم عند أبي حنيفة وصاحبيه. وموجب قتل الصيد في الإحرام جزاء الجناية بمنزلة الكفارة والح يكن كفارة محضة (٥) ، ولو أنه قتل صيداً عملوكا لحلال لوجب عليه الجزاء والضمان (١) ، ومع هذا لا يجب على المحرم بقتل الصيد في الحرم إلا جزاء واحد أولى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي في الحج.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع ٢/ ١٦٠، ١٦٨، والهداية ١/ ١٧١، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: زيد «واو» بين «في » ، وحرف الجيم، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٤) انظر: البدائع ٢/ ٢٠٧\_.٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/ ١٨٨ ـ ١٨٩ ، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٦) وفي البدائع ٢٠٣/٢: ولو قتل مُعلّمًا كالبازى والشاهين، والصقر، والحمام الذي يجيء من مواضع بعيدة، ونحو ذلك تجب عليه قيمتان: قيمته معلمًا لصاحبه بالغة ما بلغت، وقيمته غير معلّم حقّا لله؛ لأنه جنى على حقين: حق الله تعالى، وحق العبد. اهـ.

#### [ بالب مجاوزة الوقت (`` بغير إكرام (``)

قوله: (لأنَّ العزيمة في الإحرام من دُويرة أهله) $^{(7)}$ .

فيه نظر؛ فإنَّ النبي عَلَيْ وأصحابه لم يُنقل عن أحد منهم أنَّه أحرم من قبل الميقات، وإنَّما حصل الاختلاف في جواز ذلك بعده عَلِيْ، وقد تقدم الكلام على ما نُقل عن علي وغيره في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَكَ مَا نُقل عن علي وغيره في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَكَ مَا نُقل عن علي وغيره بهما من دُويرة أهلك في «باب القران»(٥)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المقصود بالوقت هنا الميقات. انظر: العناية ٣/ ١٠٩، وفتح القدير ٣/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٣) هذا تعليل لقول أبي حنيفة رحمه الله فيمن جاوز الميقات بدون إحرام، ثم رجع إلى الميقات وأحرم منه قبل تلبسه بالطواف؛ فإن عاد محرمًا ملبيًا سقط عنه الدم، وإن عاد ولم يلب لم يسقط عنه الدم عنده، لأن العزيمة أن يحرم من دويرة أهله، وإنحا رُخص له ترك الإحرام إلى أن يأتي الميقات، فإذا ترخص فقد وجب عليه أداء حق الإحرام كاملاً بإنشاء الإحرام والتلبية معًا، فإن لم يلب فوجب عليه الدم. انظر: العناية ٣/ ١٠١، وفتح القدير ٣/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٠٧١.



# [باب إضافة الإدرام إلى الإدرام"]

هذا الباب مرتب على أصول مختلف فيها(٢) يجب التنبيه عليها، والتنبه لها.

أحدهما: أن من أحرم بحجتين أو بعمرتين لزمتاه عند أبي حنيفة وأبي يوسف<sup>(۳)</sup> رحمهما الله تعالى، لكن عند أبي حنيفة يصير محرمًا بإحرامين حتى يتوجه إلى مكة في رواية، وحتى يتدئ في الطواف في (٤) أخرى، فيلزمه قبل ذلك<sup>(٥)</sup> عنده بصيده وجنايته جزاءان، ويبعث لو أُحصر بدمين<sup>(١)</sup>. وعند أبي يوسف يصير رافضًا لأحدهما في الحال، عند محمد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، يلزمه إحداهما، وتلغو

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيه»، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٣) أي يلزمه يأتي بهما عندهما، وبما أنه لا يمكن المجيء بهما معًا اختلف متى يرفض أحدهما، فعند أبي يوسف عقيب صيرورته محرمًا بلا مهلة، ولأبي حنيفة روايتان: أحدهما: إذا باشر الأعمال، والثاني: إذا توجه سائرًا وهذا ظاهر الرواية. انظر: العناية ٣/١١٧، وفتح القدير ٣/١١٧.

<sup>(</sup>٤) في «ع» زيادة: رواية.

<sup>(</sup>٥) أي قبل الشروع في أحدهما. انظر: فتح القدير ٣/١١٨.

<sup>(</sup>٦) هذا عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف دم واحد لأنه ارتفض أحدهما إثر إحرامه. انظر: العناية ٣/ ١١٧، وفتح القدير ٣/ ١١٨.

الأخرى (۱). وقول محمد أظهر، لأنه أحرم بعبادتين لا يمكنه المضيّ فيهما جميعاً؛ فلا ينعقد لأنه التزام (۲) في الذمة فيمكنه فعل كل نسك في وقت كنذر صلاتين وصومين، وبخلاف الإحرام بحج وعمرة، لأن الأعلى وهو الحج، يتضمّن الأدنى، وهو العمرة، سواء قيل بالتداخل في الأفعال أو لا(۳)، بخلاف الحجتين والعمرتين؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله.

ثانيها (1): أن أهل مكة لا تمتع لهم ولا قران، وإنما لهم الإفراد خاصة (٥)، خلافًا للأئمة الثلاثة (١)، فلو فعل كره له ذلك، ولزمه الدم، لكنه دم جبر بخلاف الآفاقي فإن الدم الذي يلزمه دم شكر، وهذا عند أبي حنيفة (٧)، وعند الأئمة الثلاثة لا دم عليه (٨)، والمسألة معروفة.

ثالثها، رفض النسك للمعذور(٩)، وفعل غيره ثم قضاء ذلك المرفوض،

<sup>(</sup>۱) انظر: العناية ٣/ ١١٧، والمدونة الكبرى ١/ ٢٩٩ ـ ٣٠٠، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١ ١٤٨ ـ ٢٣٦ ، والأم ٢/ ١٤٨ ـ ١٤٩، والكافي لابن قدامة ١/ ٤٠٥، وليعلم أن الجمع بين إحرامين لعمرتين أو حجتين بدعة محرمة. انظر: الهداية ١/ ١٩٤، والبناية ٤/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) في ((ع)): ((التزم)).

<sup>(</sup>٣) أي التداخل في العبادات. انظر ٥٢٤ ـ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الأصل الثاني المختلف فيه، وقد ذكر الأول وهو من أحرم بحجتين أو عمرتين لزمتاه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يلزمه إلا إحداهما عند جمهور العلماء كما تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/ ١٧١، والبدائع ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) عند الأئمة الثلاثة يشرع لأهل مكة التمتع والقران لاكراهة في ذلك ولا حرمة فيه. انظر: الموطأ ١/ ٣٤٠، ٣٤٦، والمدونة الكبـرى ١/ ٣٠٠، مخـتـصـر المزني مع الأم ٨/ ١٦١، والمنبية للشيرازي ٧٠، والمغني ٣/ ٤٧٤، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: الهداية ١/ ١٩٣، والبدائع ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٨) انظر: الموطأ ١/ ٣٤٦، والمدونة الكبرى ١/ ٣٠٠، والأم ٢/ ١٥٧، ومختصر المزني مع الأم ٨/ ١٦١، والمغني ٣/ ٤٧٤، ٤٧٤، والكافي ١/ ٤٠٧، ٤٠٠.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «المعذر»، والتصويب من «ع».

قال به أبو حنيفة: كالقارن إذا ابتدأ بالوقوف بعرفة (۱) ، وكمن أدخل حجًا على حج أو عمرة على عمرة ، أو عمرة على حج بعد الوقوف (۲) ، أما القارن فلا يتأتى الرفض (۳) على قول غيره ؛ لأن أفعال العمرة عند غيره داخله في أفعال الحج ، فلا يضره الابتداء بالوقوف ، وتقدم الكلام في هذا في «باب القران» (۱) . وأما من أدخل حجًّا على حج قبل الوقوف/ ، أو عمرة على [۱۷/ب] عمرة قبل طواف الأكثر ، فهو كمن أهل بالنسكين معًا ، وقد تقدم حكمه (۱) ولكن اختلفوا اختلافًا آخر فيمن أهل بحجة فجامع فيها ثم أهل بأخرى ؛ فقال ابن المنذر : كان أبو ثور يقول : لا تلزمه التي أهل بها بعد ، ولكنه يمضي في الحجة التي أهل بها بعد ، ولكنه يمضي في الحجة التي أهل بها والهدي .

قال أبو بكر: وهذا على مذهب الشافعي، وأحمد (٢)، وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: يرفض الأخرى ويمضي في التي جامع فيها حتى يقضيها مع الناس، وعليه للجماع دم، وعليه حجة مكانها، وعليه عمرة وحجة مكان التي رفض ودم، قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح، انتهى. والأمر كما قال أبو بكر بن المنذر من ظهور صحة قول أبي ثور والشافعي وأحمد وإسحاق، والظاهر أنّ محمد بن الحسن معهم؛ فإنّ من أصله أنّ من أهلّ بحجتين، أو عمرتين، أو أدخل حجةً على عمرة، أو عمرة على عمرة قبل أن يفرغ من الأولى، لايلزمه إلا واحدة؛ لأنه لا يكنه المضيّ في النسكين (٧)، فكذا إذا

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ١٩٣ ـ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) لعل الأصوب زيادة: «منه»، ولا توجد في النسختين.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٠٨٩ ـ ١٠٩١.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١١٤٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: المهذب مع المجموع ٧/ ٢٣١، والمجموع ٧/ ١٤٣، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٨٧. ٢٨٨، والإنصاف للمرداوي ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: فتاوى قاضى خان ١/٣٠٢.

أفسد الأولى، لأنه يمضي في فاسدها فلا يفرغ منها حتى يحلّ منها، وأما من أدخل عمرة على حجة بعد الوقوف، فمحمد مع أبي حنيفة، وأبي يوسف في لزوم الرفض والدم(١)، وأما من أدخل حجة على حجة بعد الوقوف، أو عمرة على عمرة بعد طواف الأكثر قبل الحلق فيهما فعليه دم عند أبي حنيفة قصر أو لم يقصر، وعندهما أن [من](١) لم يقصر حتى أتى بالنسك لا شيء عليه، وإلا فعليه دم (٣)، والله اعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير ٣/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١٩٣/١٩٤١.

كتاب الحج ١١٥١

## [باب الإقصارت]

قوله: (ولنا أن آية الإحصار (٢) فسرت بالمرض بإجماع أهل اللغة، فإنهم قالوا: الإحصار بالمرض والحصر بالعدق)، وفي بعض نسخ الهداية (وردت في الإحصار بالمرض) (٣).

فيه نظر، ولا يصح تفسير الآية بالمرض وحده، ولا أن يكون قد وردت في الإحصار بالمرض وحده، ولابد من التنبيه على أن الحصر بالعدو مراد بالآية؛ فإن سبب نزول الآية هو الحصر بالعدو في عُمرة الحديبية، حين صدّ المشركون رسول الله على وأصحابه عن المسجد الحرام (١٠)، ولابد من دخول حكم ماكان سبب نزول الآية فيها، ولهذا لم يقل أحد أنَّ حكم الإحصار يكون بالمرض ولا يكون بالعدو ولا يكون الإحصار بالعدو ولا يكون

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) أي قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرتُمْ فَمَا اسْتَيَسَرَ مِنَ الهَدْي ﴾ سورة البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ٣/ ١٢٤ ـ ١٢٥، والبناية ٣٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن جرير في تفسيره ٢/ ٢٢٢: إن هذه الآية نزلت في حصر المشركين رسول الله ﷺ وأصحابه عن البيت فأمر الله نبيه ومن معه لنحر هداياه والإحلال اه. وانظر: التمهيد لابن عبد البر ١٥٣/ ١٥/ ١٥٤، وقال ابن حجر: اتفق أهل النقل على أن الآيات نزلت في قصة الحديبية حين صدًا النبي ﷺ عن البيت اه. فتح الباري ٢/٤.

<sup>(</sup>٥) قال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٥٦: أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدّو من المشركين أو غيره فمنعوه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقا آمنا فله التحلل اهد. وقال الجصاص: المحصر بالعدو إذا لم يكنه التقدم ولا الرجوع جاز له التحلل بلا خلاف بين الفقهاء. انظر: أحكام القرآن ١/ ٢٧٠.

بالمرض، أو يكون بالعدّو والمرض ونحوه من الأعذار على قولين (۱٬ وهذا هو مردا المصنف. وقد صدّر به الباب (۲٬ والعبارة السديدة في ذلك أن الإحصار يكون أعم من الحصر، والحصر أخص منه، لايكون إلا بعدّو، والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب. والقول بأن الإحصار يكون بهما، والحصر بالعدّو وحده منقول عن ابن قُتيبة (۳) والفّراء (۱٬ وأشار إليه ابن فارس فارس)

- (۱) القول الأول قول مالك، والشافعي، وإسحاق، والمشهور من مذهب أحمد، وبه قال ابن عمر من الصحابة، وروي عن ابن عباس قولان في المسألة. والقول الثاني: قول عطاء ابن أبي رباح ومجاهد، وقتادة، والنخعي، وأبي حنيفة، والثوري، وأبي ثور، وابن مسعود من الصحابة. انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٦٨، وتفسير ابن جرير ٢/ ١٧٨، والموطأ ١/ ٣٦٠ ، والأم ٢/ ١٧٨، والمغني لابن قدامة ٣/ ٣٦٣، وفتح الباري ٤/ ٥- ٢.
  - (٢) انظر: الهداية ١/ ١٩٥.
- (٣) هو أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، القاضي ، الدينوري ، قيل : المروزي . قال الذهبي : قد ولي قضاء الدينور ، وكان رأسًا في معرفة اللغة العربية والأخبار . وهو من كبار العلماء المشهورين ذوي الفنون الجمة ، والعلوم المهمة . توفي سنة ٢٧٦هـ . انظر : سير أعلام النبلاء ٢٧٦ / ٢٩٦ ، وبغية الوعاة ٢/ ٣٢ .
- (٤) هو العلامة، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله، الأسدي مولاهم، الكوفي النحوي، صاحب الكسائي، وكان معلّما لابني مأمون النحو. وكان إمام أهل الكوفة في العربية في زمانه. توفي سنة ٢٠٧ هـ. وهو يذهب إلى الحج. انظر: تاريخ بغداد ٢١٨، ١٩٤٠، وسير أعلام النبلاء ١٩٤٠/١٠، وبغية الوعاة ٢/ ٣٣٣، انظر قوله في الكشاف للزمخشري ١٨٩٨، ولسان العرب ٤/ ١٩٥٠.
- (٥) هو أحمد بن فارس بن زكريا، أبو أحمد القزويني، المعروف بالرازي، الفقيه المالكي، اللغوي، كان من رؤوس أهل السنة المتبعين للحديث وأهله. ومن كتبه في اللغة: المجمل، ومعجم مقاييس اللغة. توفي سنة ٣٩٥ هـ. انظر: ترتيب المدارك ٢/ ١٦٠ ـ ٢١١، وسير أعلام النبلاء ١٠٣ ـ ١٠٦ ، وبغية الوعاة ١/ ٣٥٢. انظر قوله في معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٧، والمجمل ٢٣٨/ ٢٣٩ ـ ٢٣٩.

والزمخشري<sup>(۱)</sup>. وقيل: حصر وأحصر بمعنى واحد، قاله أبو عمر الشيباني<sup>(۲)</sup>. وحكى ابن فارس أن ناسًا يقولون: حصره المرض، وأحصره العدو<sup>(۳)</sup>، ولايصح ما ادّعاه المصنف من إجماع أهل اللغة.

قوله: (فإذا جاز له التحلّل يُقال له: ابعث شاةً تُذْبَح في الحرم) إلى آخره.

اشتراط الذبح في الحرم إذا أمكن دخوله إلى الحرم، فإنه محلّه الأصلي؛ فإذا أمكن وجب، وإذا لم يمكن فحيث أمكن؛ إذ التكليف بحسب الوسع. قال في المغني بعد أن ذكر المسألة وحكى الخلاف: وهذا والله أعلم، فيمن كان حصره خاصًّا، وأما في الحصر العام فلا ينبغي أن يقوله أحد؛ لأن ذلك يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله، ولأن النبي على وأصحابه نحروا هداياهم في الحديبية، وهي من الحلّان، ومن قال: إن الذبح كان بالحرم (٥) فقوله مردود بقوله تعالى: ﴿ هُمُ الّذين كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَن

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ١/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن مرار بكسر الميم، وبعدها راءان بينهما ألف، أبو عمرو الشيباني، وليس منهم، وإنما أدب أولاداً منهم فنسب إليهم، كان واسع العلم باللغة وغيرها صنف كتاب الجيم، والنوادر، وغريب الحديث وغيرها من الكتب النافعة. توفي سنة ٢٠٥ه، وقيل ٢١٥هـ. انظر: بغية الوعاة ١/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠. انظر قوله هذا في المجمل لابن فارس ١٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة ٣/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) هو قول ابن مسعود، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين وأبي حنيفة وأصحابه فيما حكاه عنهم الجصاص في أحكام القرآن ١/ ٢٧٢، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه. انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٢. وحكى عبد الوهاب المالكي أن هدي الإحصار عند أصحابه لايكون إلا في مكة. انظر: الإشراف ١/ ٢٤٥.

المَسْجِدِ الحَرَامِ وَالهَدْي مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحلَهُ ﴾(١).

قوله: (ولهما (٢) أن الحلق إنما عُرف قربةً بناءً على أفعال الحج، فلا يكون نسكًا قبلها. وفعل النبي على وأصحابه رضي الله عنهم ليعرف استحكام عزيمتهم على الإنصراف).

قول أبي يوسف رحمه الله أنّ الحلق نسك في حق المحصر (٣) أيضًا/ أظهر، فإنّ النبي على فعله وأمر بفعله؛ ففي قصة الحديبية أنه على «لما فرخ من قضية الكتاب قال: قوموا فانحروا، ثم احلقوا، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد، دخل على أمّ سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أمّ سلمة: يا نبي الله: أتحب ذلك؟ اخرج، ولا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك. قال: فخرج فلم يكلم أحداً منهم، حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًّا... » الحديث، أخرجه البخاري وغيره والرجوع لا يحتاج إلى علامة.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) أي أبي حنيفة ومحمد. انظر: الهداية ١/ ١٩٥، والنتف في الفتاوى ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) قبول أبي يوسف: له أن يحلق، ولو لم يفعله لاشيء عليه. انظر: النتف في الفتاوي ١٨٤١، والهداية ١/ ١٩٥. ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه في كتاب الشروط-باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط ٥/ ٣٩١ [مع الفتح] رقم (٢٧٣١)، و(٢٧٣٢)، ورواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٤٤٠، ٤٤٥، وأبو داود في كتاب الجهاد-باب في صلح العدو٣/ ٨٦.

قوله: (وإن كان قارناً بعث بدمين لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين).

تقدم ما في كون القارن محرمًا بإحرامين من الكلام، وأن الإحرام لا مانع من التداخل فيه؛ فإنه شرط عند أبي حنيفة، والشروط تقبل التداخل؛ ففي إيجاب دمين عليه إذا أحصر أو جنى إشكال(١).

قوله: (بخلاف الحلق لأنه في أوانه؛ لأن معظم أفعال الحج وهو الوقوف ينتهي [به])(٢).

ظاهر كلام المصنف أن ركن الوقوف بعرفة أعظم من ركن الطواف بالبيت الحرام، وفيه نظر، بل الطواف أعظم من الوقوف، وإنما يفوت الحج بفوات الوقوف لكونه مؤقتًا بوقت معين من السّنة لا يتقدمه ولا يتأخر عنه، وهو مُقدِّمة للطواف بمنزلة القيام مع السجود في الصلاة، والمقصود الأعظم حج البيت، قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْت . . . ﴾ الآية (٣) . وقال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ وَجُ الْبَيْت . . . ﴾ الآية (١) وقال تعالى: ﴿ وَلَلّهُ مَحَلّهُا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ إلى أن قال: ﴿ ثُمّ مَحَلّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ (١) . وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ

<sup>(</sup>١) انظر ص ١١٤٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع» والهداية، وهذا ردّ على أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في قولهما: إن هدي المحصر بالحج لا يذبح إلا في يوم العيد قياسًا على الحلق بجامع أن كل واحد منهما محلل، ولا يجوز الحلق قبل يوم العيد، فقال: هذا قياس مع الفارق؛ لأن تحلّل الحاج مؤقت بفجر يوم النحر لأن معظم أفعال الحج الوقوف بعرفة وهو ينتهي بطلوعه، ويبتدئ وقت الرمي به، وبه يحصل التحلّل. أما تحلّل المحصر فلا فائدة في توقيته بيوم العيد لعدم وجود عمل يقوم به في ذلك اليوم. انظر: العناية ٣/ ١٣٠، والبناية ٤/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: ٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، الآيات: من ٢٦ ٣٣.

جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ الآيات (١)، وقال على الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» متفق عليه (٢). وأمثاله في السنة كثيرة، فكل المناسك بالنسبة إليه تبع.

وقوله عَلى: «الحج عرفة» لم يروه أهل الصحيح، وإنما أخرجه أحمد وأهل السنن الأربعة. ولفظه: «الحج عرفة، من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» (٢) ؛ فآخره يبين المراد بأوّله، وهو أنه يفوت الحج بفواته؛ لأنه مؤقت بيوم معين. ولقد عجبتُ من قول «صاحب البدائع» في إقامة الدليل على كون الوقوف بعرفة ركن، حيث يقول: الدليل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ (١) ثم فسر النبي عَلَى الحج بقوله: «الحج تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ ﴾ (١) ثم فسر النبي عَلَى الحج بقوله: «الحج

سورة البقرة، الآيات: ١٢٥ ـ ١٢٨.

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب الإيمان ـ باب دعاؤكم إيمانكم ١/ ٦٤ [مع الفتح] رقم (٨)، ومسلم
 في كتاب الإيمان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام ١/ ٤٥ رقم (٢١)، وهو الرقم العام .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٤١، ٥٥، وأبو داود في كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفة ٢/ ١٩٦، والترمذي في الحج باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ٣/ ٢٣٧، وابن ماجه في كتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ٢/ ٢٣٧، وابن ماجه في كتاب المناسك باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ٢/ ٢٠٠، والنسائي في مناسك الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة ٥/ ٢٦٥ - ٢٦٥، من حديث عبد الرحمن بن يعمررضي الله عنه. قال ابن عبينة: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري . اه. وقال وكيع بن الجرّاح: هذا الحديث أمّ المناسك . انظر سنن الترمذي ٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨. وقال محمد بن يحيى : ما أرى للثوري حديثًا أشرف منه . انظر: سنن ابن ماجه ٣/ ٢٠٠٨ . وقال النووي : حديث عبد الرحمن الديلي صحيح رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة . اه. المجموع ٨ ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.

عرفة» أي الحج الوقوف بعرفة؛ إذ الحج فعل وعرفة مكان، فلا يكون حجًا، فكان الوقوف بعرفة، والمجمل إذا فكان الوقوف بعرفة، والمجمل إذا التحق به التفسير يصير مفسَّرا من الأصل، كأنه تعالى قال: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ (١) والحج الوقوف بعرفة، فظاهره يقتضي أن يكون هو الركن لا غير، إلا أنه زيد عليه طواف الزيارة بدليل (٢). انتهى.

وهذا أبلغ من كونه معظم أفعال الحج<sup>(٣)</sup>، بل قد جعل الوقوف بعرفة هو حج البيت، والطواف بالبيت ثبت بدليل آخر ولم يقل ذلك الدليل ما هو، والوقوف بعرفة وإن كان ركنًا عظيمًا لكن الطواف بالبيت أعظم منه، كما أن الوقوف في الصلاة ركن عظيم، ولكن السجود أعظم منه، ولهذا شُرع تكريرُه سبعًا، كما شرع تكرير السجود في الركعة مرتين؛ ولهذا تشترط النية (٤)، وتجب الطهارة في الطواف (٥) دون الوقوف، حتى لو وقف بعرفة ولم يعلم أنها عرفة أجزأه (٢)، ولو طاف بالبيت يطلب غريمًا لا يجزيه لعدم النيسة (٧١)، والوقوف في الحل، والطواف بالبيت الحرام أول بيت وضع [٧٧/ب] للناس، قبلة أهل الأرض في المسجد الحرام، داخل الحرم، فكيف يكون الوقوف أفضل من الطواف؟ وقد صرّح شمس الأئمة السرخسي في المبسوط

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) يريد بأن عبارة الكاساني أبلغ من عبارة صاحب الهداية .

<sup>(</sup>٤) انظر : البدائع ٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: البدائع ٢/ ١٢٩، والهداية ١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٧) انظر: البدائع ٢/١٢٨.

بأن الطواف عبادة مقصودة، وأنَّ الوقوف عبادة غير مقصودة، وقال: ولهذا يتنفل بالطواف دون الوقوف (١٠).

قوله: (والمُحْصَر بالحج إذا تحلّل فعليه حجة وعمرة، هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما).

لم يثبت ذلك عنهما، وإنما هو مذكور في كتب الأصحاب (۱) والكلام في لزوم القضاء على المحصر ؛ فإن الأئمة الثلاثة وكثير من العلماء على أن المحصر لا قضاء عليه إلا أن يكون أحصر عن حجة الإسلام، أو عن حجة منذورة ؛ فإنها باقية في ذمته (۱) ، وهذا أظهر ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ (۱) ، جَعْلُ الهدي هو جميعُ ما على المحصر دل على أنه يكتفي به منه ، فإيجاب القضاء زيادة على النص يحتاج إلى دليل ؛ ولأن المنبي على أحرم بالعمرة سنة ست ، ومعه ألف وأربعمائة . كذا في النصحيحين من حديث جابر فأحصر (۱) ، ثم عاد في الأخرى ومعه جمع «الصحيحين» من حديث جابر فأحصر (۱) ، ثم عاد في الأخرى ومعه جمع

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط ٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>۲) قال الزيلعي: ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس، وابن مسعود لا غير. اه. نصب الراية ٣/ ١٤٤، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٧٧. وقال ابن حجر: لم أجده، نعم ذكره أبو بكر عن ابن عباس، وابن مسعود بغير إسناد. اه. الدراية ٢/ ٤٦. وذكره الكاساني أيضا في البدائع ٢/ ١٨٢ عنهما بدون سند، ولا ذكر مصدراً للاثر.

<sup>(</sup>٣) تقدم العزو إليهم في ص ١٠٩٧، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) حديث جابر رواه البخاري في المغازي-باب غزوة الحديبية ٧/ ٥٠٧ [مع الفتح] رقم (٥) حديث جابر رواه البخاري في المغازي-باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة ٣/ ١٤٨٤ رقم (٧١) ولفظه: قال لنا رسول الله على يوم الحديبية: « أنتم خير أهل الأرض، وكنا ألفًا وأربعمائة. وليس فيه ذكر الحصر. وإنما الإحصار، والعودة من العام الثاني ثبت في حديث البراء بن عازب، وفي حديث ابن عمر =

كتاب الحج

يسير، فلو وجب عليهم القضاء لبينه لهم. وقال أحمد في رواية: يجب القضاء على المحْصَر في النَّفل (١)، وهو قول جماعة من السلف (٢)، وقد اختلف في لزوم القضاء في حق فائت الحج (٣)، واللزوم إنما يكون بدليل لا معارض له، ولم يوجد. أما لزوم قضاء عمرة مع الحج في حقِّ الْمُفْرد، وعُمْرة أخرى مع الحج والعمرة في حق القارن فهو من مفردات أبي حنيفة (١).

<sup>=</sup> رضي الله عنهم عند البخاري في كتاب المغازي ـ باب عمرة القضاء ٧/ ٠٥٠ ـ ٥٧١ [مع الفتح] رقم (٤٢٥١) ورقم (٤٢٥١)، ولم يذكرا الجمع اليسير . وقد تقدم في ص ١١٠٧ مانقله الإمام مالك، والشافعي أن النبي عَلَيْكُ لم يأمر أحداً من أصحابه، ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا . ولكن الحاكم نقل في الإكليل ما يناقض هذا، وهو أنه قال: تواترت الأخبار أنه عنظ لما أهل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية ، فخرجوا إلا من استشهد، وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان . اهد انظر: فتح الباري ٧/ ٥٧٢ . وقال ابن إسحاق : خرج معه من كان صُدّ في تلك العمرة إلا من مات أو استشهد . انظر: سيرة ابن هشام ٣/ ٤٢٤ .

<sup>(</sup>١) انظر الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ١/٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) هو قول مجاهد، والشعبي، وعكرمة. انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة أنه تحلّل بأعمال العمرة، وعليه الحج قضاء من العام القابل، وعزاه ابن المنذر إلى عامة العلماء، وهو قول أبي حنيفة ومالك، والشافعي، والراحج من مذهب أحمد. انظر: الهداية ١٩٧١، والموطأ ٢٦٣١، والأم ٢٦٢٢، والكافي لابن قدامة ٢٦٢١، والإقناع لابن المنذر المحج من المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ليس عليه حج من قابل». انظر الإقناع ٢٣٦٢، وحكاه ابن قدامة عن عطاء ورواية عن مالك وأحمد. انظر: المغنى ٣٨٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ١٩٦/١، وذكر أبو بكر الجصاص أن علقمة، والحسن، وإبراهيم النخعي، وسالم، والقاسم، وابن سيرين مع أبي حنيفة وأصحابه في إيجاب حجة و عمرة للمحصر بالحج. انظر: أحكام القرآن ١/٧٧٧.

قوله: (ولأن الحجة تجب قضاء لصحة المشروع، والعمرة لما أنه في معنى فائت الحج).

في اعتباره بفائت الحج نظر؛ لأن فائت الحج إنما يتحلّل بأفعال العمرة من الطواف، والسعي، والحلق، أو التقصير؛ لأنه يقدر على ذلك و[هو](۱) بعض الحج الأكبر، وهذا يُسمَّى الحج الأصغر، فإن الحج الأكبر هو الحج المشتمل على الوقوف، ورمي الجمار، ويسمى العمرة الحج الأصغر لخُلوها عن ذلك. قال تعالى: ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِ الأَكْبَرِ ﴾ (٢)، والمراد الحج نفسه، لا أنه يجب عليه عمرة ابتداء، بل يأتي في ذلك الإحرام بالطواف والسعي. ويتحلّل بالحلق والتقصير، أو ينقلب إحرامه إحرام عمرة عند من يقول بذلك (٣)، بخلاف المحصر بالحج؛ فإنه لايقدر على الطواف فيأتي بالذبح بدل الطواف والسعي، ولايجب في ذمّته انشاء عمرة بإحرام جديد بالقياس على فائت الحج القادر على الطواف والسعى.

قوله: (وقال مالك: لايتحقق لأنها لا تتُوقت).

يعني أن الإحصار في حق العمرة لا يتحقق عنده، وليس الأمر كذلك،

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع»، والمعنى لا يستقيم إلابه.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: ٣.

<sup>(</sup>٣) هـو قول أبي يوسف، وأحـمـد فـي رواية. انظر: بدائـع الصـنائع ٢/ ٢٢٠، والمغنـي لابن قدامــة ٣/ ٥٢٧. قــال المرداوي: وهذه الرواية هي المذهب. نص عليــه في الإنصاف٤/ ٦٣.

وإنما يُروى عن أحمد (١) ، والصحيح من مذهبه خلافه (٢) ، وهو ضعيف لأن النبي عَلَيْهُ إنما أحصر عن العمرة . قال السروجي : وفي «الذخيرة المالكية» المحصر بعد و عالم عنه أو فتنة في حج أو عمرة ، يتحلل في موضعه إذا يئس . وقال ابن القاسم : ليس للعمرة حدّ بل يتحلّل وإن لم يخش الفوت (٣) .

قوله: (فإن بعث القارن هديًا وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار) إلى آخر المسألة(٤).

لا فائدة في تخصيص القارن بالذكر، ولو قال: فإن بعث المحصر هدياً كان أولى ليشمل المفرد والقارن.

قوله: (وإن كان الحج دون الهدي جاز له التحلُّل استحساناً) ثم قال: (وجه الاستحسان أنا لو ألزمناه التوجه لضاع ماله؛ لأن المبعوث على يديه الهدي يذبحه، ولا يَحْصُل مقصودُه، وحرمة المال كحرمة النفس).

فيه نظر؛ فإن هذا المعني إنما يتم إذا قلتم إنه لا يقضي، أما إذا قلتم إنه يقضي فقد حفظتم شاته، وضيعتم عليه أضعافها في نفقة قضاء الحج. ولا نسبه بين قيمة شاة وكلفة قضاء الحج والعمرة.

قوله: (ومن وقف بعرفة ثم أحصر، ولايكون مُحْصَراً لوقوع الأمن

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذه الرواية عن أحمد، وقد حكى ابن قدامة هذا القول عن مالك بصيغة الشك بعد أن نقل الإجماع في جواز تحلل المحصر بعدو، وكذلك نقل ابن جزي الاتفاق على ذلك سواء كان محرمًا بحج أو عمرة، ولم ينقل خلافًا عن إمامه. انظر: المغني ٣/ ٣٥٦، وقوانين الأحكام الشرعية ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة في المغني ٣/ ٣٥٦: سواء كان الإحرام بحج أو عمرة أو بهما معًا في قول إمامنا . اهـ. ولم أجد من ذكر خلاف هذا في كتب أصحابه .

<sup>(</sup>٣) انظر: الذخيرة ٣/ ١٨٧ ـ ١٨٨، والمدونة ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ١٩٦/١.

عن(١) الفوات).

فيه نظر؛ فإن طواف الزيارة هو الركن الأعظم في الحج على ما تقدّم (٢)، ووقوع الأمن عن الفوات لا يمنع من جواز التحلّل كما هو/ مذهب الشافعي، وأحمد (٣)، كما في العمرة فإنها لا تفوت، وقد شرع فيها جواز التحلُّل لما في تطويل الإحرام من الحرج، وقولهم إنه لم يبق عليه من الإحرام إلاّ الامتناع من النساء وهو يسير (٤).

جوابه: أن الحرج مدفوع شرعًا قليله وكثيره لقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَى عَلَى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «غير»، والتصويب من «ع» وهو الموافق لما في الهداية.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١١٥٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم ٢/ ١٧٧، والمغني ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: البدائع ٢/ ١٧٦، والعناية ٣/ ١٣٤، وفتح القدير ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج، الآية: ٧٨.

كتاب الحج

### [باب الفوات](١)

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «من فاته بليل فقد فاته الحج فليتحلّل بعمرة، وعليه الحج من قابل»). رواه الدار قطني و ضعّفه (٢).

قوله: (والعمرة سنّة، وقال الشافعي: فريضة (٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: «العمرة فريضة كفريضة الحج»، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «الحج فريضة والعمرة تطوّع»).

الحديثان المذكوران ضعيفان؛ أما الحديث الأول فلم ينقل بهذا اللفظ في كتب الحديث (١)، ولكن رُوي من طريق ابن لهيعة (٥) عن عطاء عن جابر، أن

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) رواه في السنن ٢/ ٢٤١ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: رحمة بن مصعب ضعيف، ولم يأت به غيره. المصدر السابق. ورواه ابن عدي في الكامل وضعفه بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وضعفه عن جماعة المحدثين. ورواه في المصدر السابق من طريق يحيى بن عيسى النهشلي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس بنحوه. والنهشلي قال فيه جماعة من المحدثين لا يحتج به لضعفه، وفيه ابن أبي ليلى تقدم حكمه قبل قليل أيضًا.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم ٢/ ١٤٤ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي: قلت غريب اه. نصب الراية ٣/ ١٤٧، وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٧: لم أجده هكذا.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة ، الحضرمي ، أبو عبد الرحمن الغافقيّ ، المصري ، القاضي ، احترق منزله وكتبه سنة ١٧٠هـ فاختلط فضُعّف . توفي سنة ١٧٤هـ . انظر : التاريخ الكبير ٥/ ١٨٢ - ١٨٣ ، وتقريب التهذيب ٣١٩ .

رسول الله على قال: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان» أخرجه ابن عدي في كامله، وابن لهيعة ضعيف(١).

والحديث الثاني أخرجه ابن ماجه، ولفظ [م] (٢): «الحج جهاد، والعمرة تطوّع» (٣)، وتُكُلِّم في سنده وضعِّف (٤)، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: الكامل ٤/ ١٥٠، ورواه البيهةي في الكبرى ٤/ ٣٥٠. وقال: ابن لهيعة لا يحتج به اهد. ورواه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٨٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٧١، عن زيد بن ثابت مرفوعًا: «إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت». قال الحاكم في المصدر السابق: الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله اهد. وكذلك رواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٥١، وقال: والصحيح موقوفًا اهد. وصحت ابن حجر الموقوف، وضعف المرفوع . انظر: الدراية ٢/ ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) أخرجه في كتاب المناسك ـ باب العمرة ٢/ ٩٩٥، من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ورواه الشافعي في الأم ٢/ ١٤٤ من طريق أبي صالح الحنفي عن النبي على بهذا اللفظ وقال: لا يثبت مثله لانقطاعه . انظر المصدر السابق . ورواه البيهقي في الكبرى ٤/ ٣٤٨، وفي معرفة السنن ٧/ ٥٤ من طريقه . وروى الترمذي في الحج ـ باب ما جاء في العمرة أواجبة في أم لا؟ ٣/ ٢٧٠ عن جابر رضي الله عنه «أن النبي على سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . اه. المصدر السابق . وتعقبه ابن حجر فقال : هو من طريق حجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر عنه وقد رواه ابن جريج عن ابن المنكدر ، عن جابر موقوفًا عليه . ورواه ابن عدي من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر مرفوعًا ، وأبو عصمة واه . وأخرجه الدارقطني ، والطبراني في عصمة عن ابن المنكدر مرفوعًا . وفي إسناده مقال . اه . الدراية ٢/ ٤٨ .

<sup>(</sup>٤) قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/ ٢٤: هذا إسناد ضعيف، عمر بن قيس المعروف بسندل، ضعفه أحمد، وابن معين، والفلاس، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم، والحسن الراوي عنه ضعيف. اهر.

#### (اباب الاج عن الغيران)

قوله: (والعبادات أنواع، مالية محضة كالزكاة، وبدنية كالصلاة، ومركبة عنهما كالحج).

الحج عبادة بدنية ، وقد جعل في «المبسوط» المال في الحج شرط الوجوب ، فلم يكن الحج مركبًا من البدن والمال<sup>(٢)</sup>. قال السروجي : وهو أقرب إلى الصواب ، ولهذا لا يشترط المال في حقّ المكي إذا قدر على المشي إلى عرفات<sup>(٣)</sup>. وفي «فتاوى قاضي خان» : الحج عبادة بدنية كالصوم والصلاة<sup>(٤)</sup>.

قوله: (ولا يجزي في النوع الثاني بحال).

يعنى لا تجزي النيابة في العبادة البدنية كالصوم والصلاة في حال من الأحوال. وفيه نظر؛ فقد تقدم في كتاب الصوم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه». أخرجاه

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط ٣/٤.

<sup>(</sup>٣) نقل العيني في البناية ٤/٢٢ هذا النص بلفظه فقال: قييل: هو أقرب إلى الصواب. . . . . إلخ. وقال في البدائع ٢/ ١٢٢: ثمّ شرط الراحلة إنما يراعي لوجوب الحج في حق من نأى عن مكة ؟ فأما أهل مكة ومن حولهم فإن الحج يجب على القوي منهم القادر على المشي من غير راحلة ، لأنه لا حرج يلحقه في المشي إلى الحج كما لا يلحقه الحرج في المشي إلى الجمعة اه.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في مظانه في فتاوى قاضي خان .

في «الصحيحين»(۱). وتقدم حديث ابن عباس(۲) وحديث بريدة عباس المعنى، وتقدّم ذكر ما في ذلك من الخلاف (١).

قوله: (لحديث الخثعمية (٥) فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه: «حجّي عن أبيك واعتمري»).

حديث الخثعمية رواه الجماعة (٢)، وليس فيه (واعتمري) (٧)، وإنما ذُكر الاعتمارُ في حديث أبي رزين العقيلي (٨)، ولفظه قال: يارسول الله، إن أبي

<sup>(</sup>١) نقد م تخريجه في ص ٩٣٩ حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٩٣٩، حاشية رقم٢.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٩٣٩ حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٩٣٨، ٩٣٩.

<sup>(</sup>٥) لم أجد لها ترجمة، وقد قال ابن حجر: لم أقف على اسمها، ولاعلى اسم أبيها، وقيل: اسمها غايثة، وقيل: غائية، وقيل: اسم أبيها حصين بن عوف الخثعمي. انظر فتح الباري ٤/ ٧٧، ٨٢.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب الحج - باب وجوب الحج وفضله ٢/ ٤٤٢ [مع الفتح] رقم (١٥١٣)، ومسلم في الحج - باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ٢/ ٩٧٣ رقم (٤٠٨)، وأبو داود في المناسك - باب الرجل يحج عن غيره ٢/ ١٦١ - ١٦٢ ، والترمذي في الحج - باب ماجاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت ٣/ ٢٦٧، وابن ماجه في المناسك ـ باب الحج عن الحي والمنائي في مناسك الحج - باب حج المرأة عن الرجل ٥/ ١١٨ وإذا لم يستطع ٢/ ٩٧٠، والنسائي في مناسك الحج - باب حج المرأة عن الرجل ٥/ ١١٨ والمنائي المنافي المنافي المنافي المنافي عليه فريضة الله وي الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي على «فحجى عنه».

<sup>(</sup>٧) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٥٦: هذا وهم من المصنف؛ فإن حديث الخثعمية ليس فيه ذكر الاعتمار.

<sup>(</sup>٨) هو لقيط بن عمر بن المنتفق بن عامر العامري، والعقيلي، وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله ﷺ وذهب جماعة من المحدثين إلى أن لقيط بن عامر أبا رزين، ولقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق العامري شخص واحد ورجح هذا القول أبو عمر ابن عبد البر. وذهب آخرون إلى أنهما شخصان متغايران، ورجح هذا ابن حجر. انظر: الاستيعاب ٩/ ٢٨٧، والإصابة ٩/ ١٦.١٠.

شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظَّعْن (١)، قال له: «حجّ عن أبيك، واعتمر» أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي (١).

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: «من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة في كل سنة»).

هذا الحديث لا أصل له (٣). ويمكن أن يُستدل لهما بحديث الذي وقصته راحلته وهو محرم، وقال النبي عَلَيْهُ: «لا تخمّروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» متفق عليه (٤). ولمسلم: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» (٥) إلى آخره. وقد قال ببقاء الإحرام بعد الموت، وأنه لا ينقطع: عثمان (٢)، وعلي (٧)،

<sup>(</sup>۱) الظعن: بسكون العين وفتحها هو السير، وأصله الراحلة التي يسافر عليها، ثم أطلق السفر عليها، ولذلك سميت المرأة المسافرة الظعينة؛ لكونها ترحل مع زوجها حيثما ظعن. انظر: النهاية ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في الحج ـ باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت ٣/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، وأبو داود في المناسك ـ باب الرجل يحج عن غيره ٢/ ١٦٢ ، والنسائي في مناسك الحج ـ باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع ٥/ ١١ ، والإمام أحمد في المسند٤/ ١٦ ، ١٨ ، وابن ماجه في المناسك ـ باب الحج عن الحي إذا لم يستطع ٢/ ٠٧٠ . وصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم . انظر: سنن الترمذي ٣/ ٢٧٠ ، وصحيح ابن خزيمة ٤/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦ والإحسان ٩/ ٣٠٤ ، والمستدرك ١/ ٤٨١ ، ورواه الدارقطني ، وقال: رجاله كلهم ثقات . انظر: السنن ٢/ ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٥٩ : غريب بهذا اللفظ اه. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٥١ : لم أجده بهذا اللفظ اه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الجنائز-باب الكفن في ثوبين ٣/ ١٦٢ [مع الفتح] رقم (١٢٦٥)، ومسلم في الحج-باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢/ ٨٦٥ رقم (٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه في الكتاب والباب السابقين ٢/ ٨٦٦ رقم (٩٨).

<sup>(</sup>٦) أثر عثمان أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٧٠ « أن ابنًا لعثمان رضي الله عنه توفي وهو محرم فلم يخمّر رأسه ولم يقربه طيباً». وروى الشافعي في الأم ١/ ٣٠٨ هذا القول عنه.

<sup>(</sup>٧) أثرعلي أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٥/٣٤٥: قال: «يغسل بالماء والسدر، ولايغطى رأسه، ولايمس طيبًا».

وابن عباس (۱) وغيرهم (۲) ، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وإسحاق (۳). وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: ينقطع بالموت، ويُصنع بمن مات محرمًا ما يُصنع بالحلال (۱) ، لقوله عليه السلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث...» الحديث (۵) قالوا: لاحجة في حديث الذي وقصته راحلته لأنه خاص به (۱) . وأجاب من خالفهم بأن دعوى الخصوص خلاف الأصل (۷) ، وقد قال نظير هذا في شهداء أحد؛ فقال: «زمّلوهم في ثيابهم بكلومهم (۸) ، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك (۹) . وهذا غير مختص بهم .

- (٦) انظر: البدائع ١/ ٣٠٨، وبداية المجتهد ١/ ٢٧٤.
- (٧) انظر: المغني لابن قدامة ٢/ ٥٣٨، وفتح الباري ٢٦/٤.
- (٨) الكلوم: جمع كلم، وهو الجرح. انظر: النهاية ٤/ ١٩٩.
- (٩) رواه الشافعي في الأم ١/ ٣٠٥، وأحمد في المسند ٥/ ٥٣٦، والنسائي في كتاب الجنائز الباب مواراة الشهيد في دمه ٤/ ٧٨، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١١. والحديث نقله المصنف بمعناه، وألفاظ الإمام أحمد قريبة من لفظه، والحديث قال فيه البنا: لا مطعن في سنده، وذكر له شواهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: الفتح الرباني ٧/ ١٥٩، وسكت عنه الحافظ ابن حجر، وذكر له شواهد صحيحة من حديث جابر عند البخاري وأصحاب السنن، وحديث ابن عباس وجابر عند أبي داود. انظر: الدراية ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>١) أثره أخرجه ابن المنذر في المصدر السابق عنه قال: «إذا مات المحرم لم يغط رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».

<sup>(</sup>٢) لم أجد أثرًا لغير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم ٢/ ٣٠٧- ٣٠٨، وسنن الترمذي ٣/ ٢٨٦، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٣٤٥، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظر رؤوس المسائل الخلافية للزمخشري ١٩١، والبدائع ٣٠٨/١، والمدونة ١٦٨/١، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/١٤٧، والأوسط ٥/ ٣٤٤، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب الوصية ـ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ٣/ ١٢٥٥ رقم (١٤).

وأيضًا فقد روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْة : «اغسلوا المُحرِم في ثوبيه الذي أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبه، ولا تمسّوه بطيب، ولاتخمّروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا (()) وهذا اللفظ يعمّ كل محرم، وأيضًا فإن هذا الحديث موافق لأصول/ الشرع، والحكّم التي رُتِّب عليها المعاد؛ فإن العبد يبعث على ما مات [۳۷/ب] عليه، ومن مات على حالة بعث عليها، ولا ينافيه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عملة إلا من ثلاثة أشياء ... الحديث (٢). فإن المراد أنه امتنع عليه أن يُحدَث له عملٌ بعد موته، لا أن ما عمله يبطل بموته حملاً للمصدر على معناه الذي هو الحدث، لا أن يكون المراد به خلاف معناه وهو المفعول فإن المصدر وإن كان قد يطلق ويراد به المفعول كالخلق بمعنى المخلوق ونحوه، ولكن أصل معناه أنه اسم للحدث، فالمراد بالعمل في قوله: «انقطع عمله»: أن يعمل ، لا أمل النار، والأعمال بالخواتيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أهل النار، والأعمال بالخواتيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الخار فيدخلها»، وقال في عكسه كذلك (٢).

يؤيد هذا ما رُوي عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من خسرج مجاهدًا فمات كتب له أجره إلى يوم القيامة، ومن خرج حاجًا فمات كتب الله له كتب الله له

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في الجنائز ـ باب كيف يكفن المحرم إذا مات ٢/ ٣٩. وأصل الحديث في الصحيحين كما تقدم بلفظ «يبعث يوم القيامة ملبيًا»

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه في ص ١١٦٨ حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب القدر باب في القدر ٢١/ ٤٨٦ [مع الفتح] رقم (٦٥٩٤)، ومسلم في كتاب القدر ـ باب كيفية خلق الآدميّ في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله، وشقاوته وسعادته ٢٠٣٦/٤، رقم (١).

أجره إلى يوم القيامة»(١)، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِه ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّه ﴾(١)، وجاء في عكسه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله على أبدًا ومن تردّى من جبل فقتل نفسه؛ فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدًا (١٠)، ومن تحسسى (٥) سمًّا فقتل نفسه فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ (١) بها في بطنه في نار جهنم خالدًا فيها جهنم خالدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ (١) بها في بطنه في نار جهنم خالدًا فيها أبدًا، أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي والنسائي (٧).

واستثناء الأشياء الثلاثة لوجودها بعد الموت؛ أما العلم المنتفع به، والصدقة الجارية فظاهر، وأما الولد فلأنه من كسبه، وهو باق بعده؛ فلما كان هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسبه بخلاف الأخ، والعم، والأب، ونحوهم؛ فإنه وإن كان تنتفع أيضًا بدعائهم بل بدعاء الأجانب، لكن ليس ذلك من عمله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد وأبو يعلى الموصلي في مسنده ١١/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) أي سقط، يقال: تردَّى، وردى، من الرَّدَى وهو الهلاك. انظر: النهاية ٢/٢١٦. والفعل جاء هنا من باب «تفعّل» بمعنى: سقط بإرادته وقصده.

<sup>(</sup>٤) هذا جنزاؤه إن جازاه ، ولكن الله عز وجل له أن يغفر ويعفو ، وله أن يعذبه ثم يخرجه من النار بفضله ورحمته لما وعد أهل الإيمان أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان . انظر: تفسير ابن جرير ٤/ ٢٢٣ ، والعقيدة الطحاوية مع شرحها للمصنف ص ٢٧٠ ، والمغني لابن قدامة ٧/ ٧٣٦ ، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٥) تحسَّى: أي تجرّع. انظر النهاية ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) الوَجُء: الضرب بالسكين وغيره. انظر: النهاية ٥/ ١٥٢، والمغرب ٢/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري في كتاب الطب باب شرب السمّ والدواء به، وما يخاف منه والخبيث ١٠/ ٢٥٨ [مع الفتح] رقم (٥٧٧٨)، ومسلم في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . . . . ١٠٣/١ - ١٠٤ رقم (١٠٩)، والترمذي في كتاب الطبّ باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسمّ أو غيره ٤/ ٣٣٨ - ٣٣٩ والنسائي في الجنائز - باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ٤/ ٦٦ ـ ٢٠ .

#### [باب المدي](۱)

قوله: (لما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الهدي فقال: «أدناه شاة»).

لا أصل لهذا الحديث (٢)، وقد روى عبد الرزاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عبر أنه قال: «ما استيسر من الهدي: البدنة، والبقرة» (٣)، وقال أبو عمر ابن عبد البر: ورُوي عن عمر (١)، وعلي (٥)، وابن عباس (١) رضي الله عنهم في قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي ﴾ (٧): شاةٌ. وعليه جمهور العلماء، وجماعة الفقهاء (٨).

قوله: (وقد صحّ أنَّ النبي عَلِي للله أحصر بالحديبية، وبعث الهدايا على

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٦٠: غريب، ولم أجده إلا من قول عطاء. اه. وقال ابن حبجر في الدراية ٢/ ٥١: لم أجده مرفوعًا. اه. وتبعهما في ذلك صاحب فتح القدير، انظر ٣/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في المصنف، وقد رواه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٦ بهذا السند. ورواه ابن جرير في تفسيره ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) لم أجد أثر عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أثرعلي أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٨٥، وابن جرير في تفسيره ٢/ ٢٢٤ من طريقه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك في المصدر السابق بلاغًا، وابن جرير في جامع البيان ٢/ ٢٢٥ من طريقه، وبأسانيد متصلة.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٨) التمهيد لابن عبد البر ١٥/ ٢٣٠.

يد ناجية الأسلمي (١) قال له: «لا [تأكل] أنت ورفقتك منها شيئًا» (").

حديث ناجية الخزاعي الأسلمي، وكان صاحب بدن رسول الله على قال: قلت: كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: «انحره، واغمس نعله في دمه، واضرب به صفحته، وخل بين الناس وبينه فليأكلوه». قال في «المنتقى»: رواه الخمسة إلاّ النسائي<sup>(۱)</sup>. ولكن ليس هذا هدي الإحصار، ولا كان هذا بالحديبية. وإنما ذبح النبي عَلَيْهُ هديه بالحديبية لما أحصر بنفسه، كما ورد في قصة الحديبية في صحيح البخاري وغيره<sup>(٥)</sup>، وكان قد ساقه مع نفسه، فإنَّ

<sup>(</sup>١) هو ناجية بن جندب بن عُمير الأسلمي، الخُزاعي، صاحب بُدُن رسول الله ﷺ، شهد الحديبية وعاش بعد النبي ﷺ، ومات بالمدينة في خلافة معاوية رضي الله عنهما. انظر: الإصابة ١٢٠ ـ ١٢٥ ـ .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من «ع»، و مصدر الحديث، والهدية.

<sup>(</sup>٣) رواه الواقدي في المغازي ٣/ ١٠٩٠ - ١٠٩١ بنحو هذا اللفظ في قصة طويلة. وأخرجه مسلم في كتاب الحج - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ٢/ ٩٦٢ رقم (٣٧٧)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر القصة وأبهم الرجل، وفيها: كيف أصنع بما أبدع على منها؟ قال: «انحرها، ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعله على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك».

<sup>(</sup>٤) انظر: المنتقى ٦/ ١٨١، ورواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٤٤٨، وأبو داود في المناسك ـ باب في الهدي إذا عطب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ٢/ ١٤٨، والترمذي في الحج ـ باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به ٣/ ٢٥٣، وابن ماجه في كتاب المناسك ـ باب في الهدي إذا عطب ٢/ ١٠٣٦ - ١٠٣٧، وابن خزيمة ٤/ ١٥٤، وابن حبان ٩/ ٣٣١ في صحيحيهما، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٧، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اه. ووافقه الذهبي . وقال الترمذي في السنن ٣/ ٢٥٣: حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) روى البخاري في كتاب الصلح ـ باب الصلح مع المشركين ٥/ ٣٥٩ [مع الفتح] رقم (٢٠٠١)، عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله ﷺ خرج معتمرًا. فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية . . . . الحديث». وتقدّم حديث =

النبي على ، أهدى في مُقَامه(۱) ، وفي عمرته(۲) ، وفي حجته(۱) . وكان إذا بعث بهدية أمر رسوله إذا أشرف شيء منه على عطب(١) أن ينحره ، ثم يضع نعله في (٥) دمه ، ثم يجعله على صفحته ، ولا يأكل هو منه ، ولا أحد من أهل رفقته (١) . ومنعه من هذا الأكل سدًا للذريعة فإنّه ربّما قصر في حفظه

المسور بن مخرمة في ص ١١٥٤، ولكن حديث ابن عمر أصرح منه ولذلك جئت به هنا. وقد ورد في شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٢٤٢ أنَّ ناجية بن جندب الأسلمي أتى النبي حين صُدَّ الهدي فقال: يارسول الله ابعث به معي فأنا أنحره في الحرم. قال: وكيف؟ قال: آخذ به في أودية لا يقدر عليه، قال: فدفعه رسول الله على إليه فانطلق به حتى نحره في الحرم. والحديث سكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ١٥/٥. وقال الشيخ حافظ الحكمي: سند النسائي صحيح؛ فرجاله رجال الصحيحين ما عدا شيخ النسائي أحمد بن سليمان. وقال عنه ابن حجر: ثقة حافظ. انظر مرويات غزوة الحديبية ٢٤٠. فظاهر هذا الحسيث أن النبي على لم يذبح الهدي بالحديبية، ولا بنفسه. قال الشيخ حافظ الحكمي: يجمع بينهما بأن الرسول على بعث مع ناجية بعض الهدي لا كلّه اهد. وقال الحافظ ابن حجر: لا يلزم وقوع هذا وجوبه، بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحلّ، ، وذلك دال على الجواز. اهد. المصدر السابق. وقد ورد في مغازي الواقدي ٢٤٠٦ـ ١٥٠ أن رسول الله على نحر بالحديبية، وأرسل عشرين بدنة مع رجل من أسلم لتنحر عند المروة، فنحرها وقسم لحمها.

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في حديث عائشة في ص ١٠٦٢ ـ ١٠٦٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم حديث ابن عمر قبل قليل، وكذلك حديث المسور بن مخرمة المتقدم في ص ١١٥٤.

<sup>(</sup>٣) روى البخاري في كتاب الحج ـ باب من ساق البدن معه ٣/ ٦٣٠ [مع الفتح] رقم (١٦٩١)، ومسلم في الحج ـ باب وجوب الدم على المتمتع ٢/ ٩٠١ رقم (١٧٤)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تمتع رسول الله عنه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فساق معه الهدي من ذي الحليفة . . . » إلى أن قال: «حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر».

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير في النهاية ٣/ ٢٥٦: عطب الهدي هو هلاكه، وقد يعبّر به عن آفة تعتريه و تمنعه عن السير فينحر. اه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «من»، والتصويب من «ع» وهو الموافق لجميع روايات الحديث.

<sup>(</sup>٦) تقدّم تخريجه في ص ١١٧٢ حاشية رقم٣.

ليشارف (١) العطب فينحره، ويأكل منه؛ فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئًا اجتهد في حفظه، وسيأتي في كلام المصنف مايشعر بأن الهدي الذي كان أرسله وي حفظه، وسيأتي في كلام المصنف مايشعر بأن الهدي الذي كان أرسله [٤٧/أ] النبي عَلَي مع ناجية الخزاعي هدي تطوع (٢)؛ ففي كلامه تناقض. فإن قيل: يمكن أن يكون إرساله مع ناجية مرة تطوعًا، ومرة للإحصار؛ فجوابه ما تقدم أن النبي عَلَي إنما ذبح هدي الإحصار هو بنفسه، وكان قد ساق ذلك الهدي مع نفسه لم يرسله مع غيره (٣). وقد اختلف العلماء في جواز الأكل من هدي الإحصار، فذهب مالك وغيره إلى جواز الأكل من كل هدي، إلا هدي فدية الأذى، أو جزاء الصيد، أو ما نذره للمساكين (٤). ولا يدل على عدم جواز الأكل من هدي الأكل من هدي الأكل من هدي الأحصار إلا اعتباره بهدي فدية الأذى.

قوله: (لأنه لا تقلّد الشاة، ولا يسنّ تقليده عندنا).

تقدم الكلام في تقليد الغنم قبل باب القران (٥)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) يقال: شارف الشيء ، وأشرف عليه إذا دنا منه واقترب. انظر: النهاية ٢/ ٤٦٢ ، ومختار الصحاح ٣٣٥، ولسان العرب.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١١٥٤ وما بعدها. وانظر كيفية الجمع بين ما عارض هذا في ١١٧٢ حاشية رقم٥.

<sup>(3)</sup> انظر: المدونة الكبرى ٢٠٦/١، وهو قول ابن عمر من الصحابة، وعطاء والحسن من التابعين، وإسحاق وأحمد في رواية. وذهب أبو حنيفة والحنابلة إلى استحبابي أكل هدي المتمتع والقران ومنّعه فيما سواهما، وهدي التطوع يجوز لصاحبه أن يأكل منه عند الجميع إذا وصل محلّه، وفدية الأذى، وجزاء الصيد لا يأكل منهما صاحبه عندهم جميعًا. وذهب الشافعي إلى أنه لا يأكل إلامن هدي التطوع، أما ما كان واجباً فلا يأكل منه. انظر: الهداية ١/ ٢٠١، والأم ٢/ ٢٣٦، والكافي لابن قدامة ١/ ٤٧٤ ـ ٤٧٥، والمغني ٣/ ٥٤١.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٠٦٤ ـ ١٠٦٦.

# (المسأئلة منثورة)

قوله: (بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية (٢)؛ لأن التدارك ممكن في الجملة، بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة).

في اعتبار إمكان التدارك في الجملة نظر؛ فإنه إذا تبين في اليوم العاشر أو بعده، أنهم وقفوا في اليوم الثامن ماذا يغنى عنهم اعتبار إمكان التدارك، وقد ورد في السنة ما يدل على إجزائهم، وهو ما وراه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلَي قال: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تُضحون» (٦)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب (٤). وروى الترمذي أيضًا عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله عليها

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) أي إذا أخطأ الناس في يوم عرفة فوقفوا يوم التروية لايجزيهم هذا الوقوف، بل يعيدون لإمكان التدارك بأن يرجعوا، ويقوموا مرة ثانية، بخلاف ما إذا تبين لهم أنهم وقفوا بعرفة في اليوم العاشر، فإنه لا يمكن التدارك في تلك السنة، وإيجاب سفر جديد على الناس جميعا فيه حرج شديد ومشقة عظيمة فأجزأهم ذلك الوقوف. انظر: الهداية ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الصوم ـ باب إذا أخطأ القو م الهلال ٢/ ٢٩٧ ، والترمذي في كتاب الصوم ـ باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تُضَحُّون ٣/ ٨٠ ، وابن ماجه في الصيام ـ باب ماجاء في شهري العيد ١/ ٥٣١ ، والدار قطني في السنن ٢/ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ، بإسنادين صححهما الآباديّ في التعليق المغني ٢/ ٢٢٤ ، ورواه البيهقي في المعرفة ٧/ ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) السنن ٣/ ٨٠.

قال: «الفطريوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس»(۱). قيل: معناه أنَّ الصوم والفطر والأضحى مع الجماعة، وعظم الناس<sup>(۲)</sup>. وترجم أبو داود على هذا الحديث: «باب إذا أخطأ القوم الهلال»<sup>(۳)</sup>. والاستدلال منه على ذلك بعبارته في الصوم، والفطر، والأضحى، وبدلالته في الوقوف بعرفة. وقد زاد بعضهم في الحديث «وعرفتكم يوم تعرفون» (٤) ولم يثبت هذه الزيادة، ولكن الثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة (٥)، ولايظهر التفاوت إلاّ عند المعارضة، وقد فات التدارك، والحرج مدفوع شرعًا. وقد قال الشافعي في

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في كتاب الصوم ـ باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون ٣/ ١٦٥، والدارقطني في المصدر السابق: حديث حال فيه الترمذي في المصدر السابق: حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه اه.

وهو من روايات محمد بن المنكدر المدني عن عائشة، وقد اختلف سماعه منها؛ فقال البخاري فيما نقل الترمذي عنه: إنه سمع منها. انظر: السنن ٣/ ١٦٥، وقال غيره: لم يسمع منها ولكن روايته عنها مرسلة. انظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٣٠٣. وله طريق أخرى عند الشافعي في المسند من طريق عُروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه قيال: «الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون».

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي ۳/ ۸۰.

<sup>(</sup>٣) انظر ص١١٧٥، حاشية رقم٣.

<sup>(3)</sup> رواه البيهقي في المعرفة ٧/ ٣٧٦ من طريق الشافعي قال: وأحسبه قال: قال النبي ﷺ: «فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون». وأراه قال: «وعرفة يوم تعرفون». ورواه الدارقطني في السن ٢/ ٣٢٣ ـ ٢٢٤، والبيه قي في المعرفة ٧/ ٣٧٦ عن عبد العزيز ابن عبد الله بن خالد بن أسيد عن النبي ﷺ مرسلاً: «يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس». ورواه الدارقطني في المصدر السابق ٢/ ٢٢٤ من طريق يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي، عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «عرفة يوم يعرف الناس». قال الآبادي في التعليق المغني ٢/ ٢٢٤ هو مرسل، وفيه الواقدي وهو ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٥) أي الثابت بإشارة النص كالثابت بالمنطوق به سواء حكمهما واحد. انظر: أصول السرخسي ٢/ ١٦٨، وتيسير التحرير ١/ ٨٦ .٨٠.

كتاب الحج

رواية عنه (١) ، وهو الأصح من مذهب أحمد: أنه يجزيهم إذا تبيّن أنهم وقفوا يوم التروية (٢).

قوله: (ولأن جواز المؤخَّرله نظير، ولا كذلك جواز المقدَّم).

فيه نظر من وجهين؛ أحدهما: أنه تعليل في مقابلة النص المتقدِّم (٣). الثاني: أنه لُجَوِّز المقدَّم نظير أيضًا في الجملة، وهو صلاة العصر بعرفة بالإجماع (١٠)، وللسفر، والمطر، والمرض، عند من يقول بذلك، وكذلك صلاة العشاء الآخرة أيضًا عندهم (٥). وقد تقدم التنبيه على دليل من قال بذلك (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقل الشيرازي عنه في التنبيه ٨٠: أن الناس إن أخطأوا في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك اه.

ونقل في المهذب ٨/ ٢٩١: وإن أخطأ الناس الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر لم يجب عليهم القضاء... إلخ اه. ولم ينقل البيهقي قولين عنه، وإنما نقل عن الربيع عنه قال: أخبرنا الشافعي قال: يجوز الحج إذا وقف بعرفة على الرؤية، انظر: المعرفة ٧/ ٣٧٦، والخلاف في ذلك عند أصحابه لأن النووي قال: وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في الوقت، وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح اه. من المنهاج مع السراج الوهاج ١٦٣ وقد نص في مقدمة المنهاج أنه إذا قال: الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه اه. من المنهاج مع السراج الوهاج ص ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكافي لابن قدامة ١/ ٤٦٧، والإنصاف ٤/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) يريد حديث أبي هُريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين في ص ١١٧٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن المنذر: وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر.

<sup>(</sup>٥) يعني جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب من أجل شدة المطر، والريح، كما تقدّم ١٠٣٤.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ۱۱۳۰ ـ ۱۱۳۷.



# [محتاب النمحاح]

قوله: (النكاح ينعقد بالإِيجاب والقبول بلفظين يعبّر بهما عن الماضي، لأن الصيغة وإن كانت للإِخبار وضعًا فقد جعلت للإِنشاء (٢) شرعًا دفعًا للحاجة).

في تعليله نظر؛ فإن صيغة «زوجت»، و «طلقت»، و «بعت» و «اشتريت»، تستعمل في اللغة أيضًا للإنشاء كما تستعمل للإخبار، وكان ذلك معروفًا في الجاهلية فقرره الشرع؛ فإن الحاجة متحققة في الجاهية إلى ذلك؛ لأن لهم أنكحة، قال عليه السلام: «ولدت من نكاح لا من سفاح» (٣)، وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: «أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء؛ فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. . . الحديث» رواه البخاري وأبو داود (١٤). وكذلك كانوا

- (١) المثبت من «ع» والهداية.
- (٢) الإنشاء في اللغة: مصدر أنشأ ينشئ إنشاء، وفي الاصطلاح: عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود كإيقاع التزويج بـ «زوجت»، والتطليق بـ «طلقت»، والبيع والشراء بـ «بعت». انظر المساعد على تسهيل الفوائد ١٦٦/١.
- (٣) رواه ابن سعد في الطبقات ١/ ٦١ من طريق ابن عباس، وعائشة رضي الله عنهما. ورواه مرسلاً من طريق علي بن الحسين في ١/ ٦٠ ـ ٦١. والحديث له طرق كثيرة، وشواهد جمعها البيهقي في دلائل النبوة. . . ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٣/ ٤٠٠ ـ ٤٠٣ .
- (٤) رواه البخاري في كتاب النكاح ـ باب من قال: لا نكاح إلا بولي ٩/ ٨٨ ـ ٩٩، [مع الفتح] رقم (١٢٧)، وأبو داود في كتاب الطلاق ـ باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الحاهلة ٢/ ٢٨١ ـ ٢٨٢ .

يتبايعون ببياعات صحيحة، وبياعات فاسدة، فأقر الشرع منها الصحيح، وحظر الفاسد. وظاهر كلام المصنف أن معنى المضي ملازم لهذه الصيغة، وهذا فاسد. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك (۱) في «التسهيل»: وينصرف وهذا فاسد. قال الإنشاء، والاستقبال بالطلب، والوعد/، وبالعطف علي ما علم استقباله، وبالنفي بـ «لا»، و «إنْ» بعـ د القسم، ويحتمل المضي والاستقبال بعد همزة التسوية، وحرف التحضيض، وكلما، وحيث، وبكونه صلة أو صفة لنكرة عامة (۱)

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لانكاح إلا بشهود» وهو حجة على مالك رحمه الله في اشتراط الإعلان دون الإشهاد).

هذا اللفظ غير معروف في كتب الحديث (٣) ولكن روي معناه في أحاديث فيها كلام، منها حديث عمران بن حصين عن النبي على قال: «لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل» أخرجه أحمد (٤)، وأخرجه الدارقطني من رواية ابن

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن مالك، العلامة، جمال الدين أبو عبد الله، الطائي، النحوي، توفي سنة ۲۷۲هـ. انظر: بغية الوعاة ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>۲) تسهيل الفوائد لابن مالك مع المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ١/ ١٦ ـ ١٨ . وعلى حاشية الأصل «حاشية للمصنف» شرح هذه الأساليب بالأمثلة من القرآن واللغة، والظاهر أنه نقلها من تسهيل الفوائد، وعلق على بعضها . انظر ل «٧٤ب» من حاشية النسخة الأزهرية من التنبيه على مشكلات الهداية، وتسهيل الفوائد لابن عقيل ١/ ١٦ ـ ١٨ .

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٦٧ : غريب بهذا اللفظ اهر. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٥٥ : لم أره بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على حديث عمران في المسند، وقد عزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٥٦ الله . وعزاه الشوكاني في الدراري المضية ٢٢٥ إليه في رواية ابنه عبد الله وقال: وفي اسناده عبد الله بن محرّر وهو متروك اهر. ورواه عبد الرزاق في المصنف ١٩٦/٦، والطبراني في الكبير ١٨٥/١٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٢٥، وفي المعرفة ١٥٥/٥٠ من =

مسعود (۱) وعائشة (۲) رضي الله عنهما وهو حديث ضعيف، قال أحمد بن حنبل: لم يثبت في الشهادة شيء (۱) وقال ابن المنذر: وليس يثبت عن النبي عن أبي في إثبات الشاهدين في النكاح خبر (۱) وقال الزهري، ومالك، وأهل المدينة: يجوز النكاح بغير شهود إذا أعلنوه (۱) وقال ابن المنذر: زوج ابن عمر ولم يُحضر النكاح شاهدين، وفعل ذلك الحسن بن علي: زوج ابن

<sup>=</sup> طريقه وقال: وكذلك رواه أبو نعيم عن عبد الله بن محرّر، وعبد الله بن محرّر متروك لا تقوم الحجة بروايته اه. ولم يذكر مفلح الرشيدي في كتابه «التحقيق الجلي لحديث لا نكاح إلا بولي» أحمد في ضمن من أخرج حديث عمران هذا. انظر: ١٦٠.

<sup>(</sup>۱) رواه في السنن ٣/ ٢٢٥ من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين عن ابن مسعود. وضعفه البيهقي بعبد الله بن محرَّر السابق وقال: ليس بشيء. انظر: الكبرى ٧/ ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) رواه في السنن ٣/ ٢٢٦، ورواه أيضًا الطبراني في الأوسط ٧/ ٤٧٠، و٩/ ١٣٥، وواه أيضًا الطبراني في الأوسط ٧/ ٢٢٥، وفي المعرفة ١/ ٥٠، وضعف الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٨٦ إسناد الطبراني وقال: وفيه عبد الرحمن الوقاصيّ وهو متروك اهد. وضعف الشوكاني في الدراري المضية ٢٢٥، والبنا في الفتح الرباني ٢١/ ٥٦١ إسناد الدارقطني والبيهقي. قال الشوكاني في المصدر السابق: وهذه الأحاديث وما ورد في معناها يقوي بعضها بعضا وقد ذهب إلى ذلك الجمهور اهد. ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٩/ ٣٨٦- ٣٨٧ ثم قال: ولم يقل فيه: "وشاهدي عدل» إلا ثلاثة أنفس: سعيد ابن يحيى الأموي عن حفص بن غياث، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس؛ ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. اهد. ورواه ابن حزم في المحلّي ٩/ ٤٨ - ٤٩ وقال: ولا يصح في هذا اللباب شيء غير هذا السند. يعني ذكر شاهدي عدل وفي هذا كفاية لصحته. اهد.

<sup>(</sup>٣) عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإمام أحمد وغيره من أثمة الحديث. انظر: مجموع الفتاوي ٣٢/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإشراف ١/ ٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة ٢/ ١٥٨، وسنن الترمذي ٣/ ٤١٢، واختلاف العلماء للمروزي ١٢٣، والمغنى لابن قدامة ٦/ ٤٥١.

الزبير وما معهما أحد ثم أعلنوه بعد (۱۱) ، انتهى. ومما يستدل به على نفي اشتراط الإشهاد في النكاح ما ثبت في الصحيحين من حكاية تزوج النبي على صفية رضي الله عنها ، وهو أنه عليه السلام لما بنى بها قال المسلمون: «إحدى أمهات المؤمنين ، أو مما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه ، فلما ارتحل وطى لها (۲۱) خلفه ، ومدّ الحجاب بينها وبين الناس (۳).

ولا يقال: إن هذا خاص به؛ لأن الأصل (٤) عدم الخصوص، وقد قال الأصحاب: إن النكاح ينعقد بلفظ الهبة، ولا يختص انعقاده بالنبي على ، وإنما يختص به انعقاده بغير لزوم مهر على ما عرف (٥). وقوله: (هو حجة على مالك رحمه الله) فيه نظر؛ فإنه إنما يكون حجة بعد ثبوته ولم يثبت، وأيضاً فالحديث الدال على اشتراط الشهادة على ضعفه دال على اشترط الولي، وعدالة الشاهدين. ولا يجوز العمل ببعض الحديث دون بعض.

قوله: (ولا بد من اعتبار الحرية فيها، لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية).

سيأتي في كتاب الشهادات ما في شهادة العبد من الكلام والنظر في دليلها وذكر اختلاف العلماء(٦) إن شاء الله تعالى .

- (١) الإشراف ١/ ٣٣، ولم أجد من روى الأثرين، وعزا هذا الفعل إليهما أيضا ابن قدامة في المغنى ٦/ ٤٥١.
- (٢) في النسختين «وطاها»، والتصويب من صحيح البخاري، ومعنى «وطى لها»: اتخذ لها وطاءً ممهداً لتجلس عليها. انظر: النهاية ٥/ ٢٠١، والمغرب ٢/ ٣٦٠.
- (٣) رواه البخاري في النكاح ـ باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جارية ثم تزوجها ٢٩ /٩ [مع الفتح] رقم (٣٠) . (٥٠٨٥)، ومسلم في النكاح ـ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ٢/ ٥٠٨٥ ـ ١٠٤٦ رقم (٨٧).
  - (٤) في الأصل «الحاصل»، والتصويب من «ع».
  - (٥) انظر: البدائع ٢/ ٢٣٠، وفتح القدير ٣/ ١٩٤.
  - (٦) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ص ٥٠٢، بتحقيق الأخ الفاضل الشيخ أنور أبي زيد.

## [فصل في بيان المحرمات](١)

قوله: (وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني، لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة)(٢).

هـذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم (٣). وأمّا من قال: إن لبن الفَحل (١) لا يتعلق به تحريم: وهـم: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان (٥) وعطاء بن يسار (٢)، والنخعي، والقاسم (٧)،

(١) المثبت من «ع» والهداية.

(٢) يعني ذكر الأصلاب في قوله تعالى: ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ سورة النساء الآية ٢٣، وانظر: الهداية ١٠٨/٢

(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٥٥ ومنهم الثوري، والليث، والأوزاعي، وعليه جماعة أهل الحديث. اهـ. وتبعه ابن قدامة في المغني ٦/ ٧٧٢ على ذلك. وانظر أيضًا الهداية ١/ ٤٤٤، والمدونة الكبرى ٢/ ٢٨٩، ومسائل عبد الله بن أحـمد ٣٣١، ٣٤١، والأم ٥/ ٢٢.

(٤) لبن الفحل: هو اللبن الذي ثار من المرأة من وطء الزوج؛ فإذا أرضعت امرأته ولدًا صار ابنه من الرضاع سواء كان ذكرًا أو أنثى. فيحرم عليه وعلى أقاربه مايحرم من النسب والطفل أو الطفلة مثله. انظر: التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٢٣٨، والمغنى ٦/ ٥٧٢، والمغرب ٢/ ٧٤٠.

(٥) هو سليمان بن يسار أخو عطاء الذي يأتي بعده .

(٦) هو عطاء بن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة بنت الجارث رضي الله عنها، يعدّ من علماء المدينة والشام، لأنه كان يقيم بالمدينة تارة، وبالشام أخرى، سمع أبا هريرة، وأبا سعيد، وقيل: سمع ابن مسعود، وابن عمر. واختلف في كنيته فقيل: أبو محمد، وقيل: أبو يسار، وقيل: أبو عبد الله . توفي سنة ١٠٣هـ انظر: التاريخ الكبير٦/ ٤٦١، ومشاهير علماء الأمصار ١١٤.

(٧) اختلف النقل عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ فنقل عنه التحريم بلبن الفحل، وعدمه. انظر: التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٢٤٢-٢٤٣، والمغنى لابن قدامة ٦/ ٥٧٢.

وأبو قـ البه (۱) ومذهب أهل الظاهر. ورُوي ذلك عن ابن عمر (۲) وابن الزبير (۳) وعائشة (٤) ذكر ذلك السروجي وغيره (۵) فلا يتأتى على قولهم تحريم حليلة الابن من الرضاع، لكن دليل من قال إن لبن الفحل يتعلق به التحريم أقوى للسنة الثابتة في ذلك (۱) وأما تحريم حليلة الابن من الرضاع فيحتاج إلى

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، سمع أنس بن مالك بن الحويرث، وهو من فقهاء التابعين بالبصرة. مات سنة ١٠٤ه. انظر: الكنى للإمام مسلم ٢/ ٦٩٩، ومشاهير علماء الأمصار ١٤٥، وطبقات الفقهاء للشيرازي ٩٤.

<sup>(</sup>٢) روى عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٧٤ ، أن ابن عمر قال: لا بأس بلبن الفحل اه. وروى نحوه عن جابر بن عبد الله عنه. ورواهما ابن حزم في المحلى ١٠٩ / ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة في المغني ٦/ ٥٧٢: ويروى ذلك عن ابن الزبير وجماعة من الصحابة غير مسمين اه.

<sup>(</sup>٤) اختلف في فتوى عائشة في المسألة ؛ فروى مالك عنها في الموطأ ٢/ ٢٠٤ : «أن عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها. ولايدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها». ورواه ابن حزم من هذا الوجه ومن غيره وصححه. ورواه بلفظ: «كان يدخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من أرضعته بنات أبي بكر، ولايدخل عليها من أرضعته نساء أبي بكر» ولم يذكر خلافًا عنها. انظر: المحلّى ١٠/ ١٧٨ ـ ١٧٩. وروى مالك عنها أيضًا في الموطأ ٢/ ٢٠٢، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٧٦ قالت: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» انظر أيضًا: التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٢٤٣/٨، والمغني لابن قدامة ٦/٥٧٢، والمحلّى ١٧٨/١٠ - ١٧٨، أما أهل الظاهر فقد ذكر ابن حزم في المصدر السابق ١١/١٨١ أن مذهبهم مثل مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وغيرهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) ثبت ذلك فيما رواه البخاري في كتاب الشهادات. باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، والموت القديم ٥/ ٣٠٠ [مع الفتح] رقم (٢٦٤٤)، ومسلم في كتاب الرضاع باب تحريم الرضاع من ماء الفحل ٢/ ١٠٦٩ رقم (٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحجبين منّي وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله على فقال: صدق أفلح، ائذني له». اللفظ للبخاري.

دليل؛ فإن الأصل حلها لقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلُّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (١). وإنما ذكروا في الاستدلال على تحريها قوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع على تحريم يحسرم من النسب» متفق عليه (٦). وفي الاستدلال بهذا الحديث على تحريم حليلة الابن من الرضاع نظر، وكذلك موطوءة الأب من الرضاعة؛ فإنّه عليه السلام قال: «ما يحرم من النسب»، ولم يقل: ما يحرم بالمصاهرة، ولاذكر تحريم الجمع في الرضاع، والصهر قسيم النسب. قال تعالى: ﴿ وَهُو اللّذِي خَرَيم الجمع في الرضاع ، والصهر قسيم النسب. قال تعالى: ﴿ وَهُو اللّذِي خَلَقَ مِن الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ (١). فالعلاقة بين النسب والصهر، وهما سببا التحريم، والرضاع فرع على النسب، وتحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها لئلا يفضي إلى قطيعة الرحم المحرّمة، ومعلوم أن الأختين من الرضاع ليس بينهما رحم.

فإن قيل: / القائلون بحل حليلة الابن من الرضاع، إنما بنوه على أن لبن [٥٧/١] الفحل لا يتعلق به تحريم لا يثبت الفحل لا يتعلق به تحريم لا يثبت ما بني عليه. فجوابه: أن المقصود في تحريم هذه نزاعاً، وبقي النظر في المأخذ، فإذا لم يثبت مأخذ نفى التحريم بلبن الفحل بقي المأخذ الآخر (٥)

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) في الصحيحين: «الرضاعة».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الشهادات ـ باب الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض ٥/ ٣٠٠ [مع الفتح] رقم (٢٦٤٥)، ومسلم في كتاب الرضاع ـ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ٢/ ١٠٧١ ـ ١٠٧٢ رقم (١٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٥) أي: وهو التحريم بالمصاهرة في حليلة الابن من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة.

فلا يجمعن ماءه في رحم أختين»).

هذا الحديث غير معروف في كتب الحديث(١)

قوله: (ولنا أن الوطء سبب بواسطة الولد حتّى يضاف إلى كلّ واحد منهما كمّلا، فتصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه، وكذلك على العكس، والاستمتاع بالجزء حرام إلاّ في (٢) الموطوءة (٣)، والوطء مُحرّم من حيث إنه سبب الولد) (١٠).

إثبات حرمة المصاهرة بالزنا ضعيف؛ فإن الله إنما قال: ﴿ وَحَالَا لُلُهُ اللهُ إَنْمَا قَالَ: ﴿ وَحَالَا لُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٦٨ : حديث غريب اه. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٥٥ : لم أجده . اه. وذكرا بعد هذا أحاديث صحيحة تدل على تحريم الجمع بين الأختين غير هذا .

<sup>(</sup>٢) في الهداية: إلا في موضع الضرورة، وهي الموطوءة.

<sup>(</sup>٣) هذا التعليل هو دليل لإثبات الحرمة والمحرمية في أم المزني بها وابنتها، وقرّر ذلك بأن الوطء سبب الجزئية بين الواطئ والموطوءة بسبب اختلاط مائهما بينهما فينشأ منهما الولد حتى يصير جزؤه كجزئها بسببه، ويضاف إلى كل واحد منهما كاملاً فيقال: ولد فلان أو فلانة، فتصبح أصول الواطئ وفروعه كأصول الموطوءة وفروعها. فإن قيل: لو كان الأمر كما قلتم لثبتت الحرمة في المرأة الموطوءة في النكاح الصحيح بعد الوطء الأول، لأنها صارت جزءاً للواطئ. فأجاب بأنه: لو اعتبر ذلك لما حلت امرأة قط ". فتبطل حكمة النكاح وهو التوالد والتناسل فأبيحت الموطوءة في النكاح ضرورة. انظر: العناية ٣/ ٢٢٠، وفتح القدير ٣/ ٢٢٠، والبناية ٤/ ٢٢٠، والبناية ٤/ ٢٢٠،

<sup>(</sup>٤) أي إن الوصف المؤثر في هذا الحكم هو الوطء من حيث كونه سببًا للولد فأقيم مقامه ؟ فالوطء سبب، والولد حكمة كالسفر مع المشقة، وقد يوجد السبب وتتخلف الحكمة كالترفه في السفر. انظر: العناية ٣/ ٢٢١، وفتح القدير ٣/ ٢٢١، والبناية ٤/ ٢٧٥ ـ ٥٢٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٢٢.

النكاح الذي هو ضد السفاح، ولم يأت في القرآن النكاح المراد به الزنا قط ولا الوطء المجرد عن عقد، والتحريم لايكون إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع ولم يوجد، وقياس السفاح على النكاح غير صحيح.

والقصد هاهنا التنبيه على مافي هذا التعليل من الإشكال، وذلك أن الجزئية الحاصلة بين المتناكحين إنما هي اختلاط جزئه بجزئها. لا أن جزء الختلط بها حتى يُقال: إنَّ القياس يقتضي أن لا يطأ الرجل زوجته بعد الوطئية الأولى؛ لأنها صارت بمنزلة جزئه لشيوع جزئه فيها، فإن هذا لايقوم عليه دليل، بل إذا وطئ الرجل وأنزل، وأنزلت المرأة اختلط الماء فكان منهما للولد، فإضافة الولد إلى كلّ من الأبوين باعتبار أنه مخلوق من جزئهما، لا أن جزءه شاع فيها، ولا يكون المستمتع بزوجته بعد وطئها مستمتعًا بجزئه، أن جزءه شاع فيها، ولا يكون المستمتع بزوجته بعد وطئها مستمتعًا بجزئه، حتى يُقال إنَّ الاستمتاع بالجزء حرام إلا في الموطوءة. ولو أن المرأة صارت حاملاً لا يكون بوطئها في حالة الحبَل واطئًا بجزئه؛ فإن جزء وجزء ها قد اختلطا واستقرا في قعر الرحم (۱۱). قال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِن مَّاء مَّهِينِ (١٦) الحَيْ قَدَر مَّعْلُوم ﴾ (۱۲). ولا تصير أصولها وفروعها فروعها وفروعها كأصله وفروعه إلا في حقهما خاصه، وتحل أصولها وفروعها لأصوله وفروعه، وبالعكس، حتى يجوز لابن الزوج من غيرها أن يتزوج ببنتها من غيره.

قوله: (ولايجوز تزوج المجوسيات لقوله عليه الصلاة والسلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم»).

أوّل هذا الحديث رواه مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن عمر رضي الله عنه ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال

<sup>(</sup>١) قعر الشيء: عمقه، فقعر الرحم أصله. انظر: مختار الصحاح ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات، الآيات: ٢٠، ٢١، ٢٢.

عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله عَلِي يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»(١).

وليس فيه هذه الزيادة التي ذكرها المصنف وهي قوله: «غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم» (٢) وإن كان الحكم كذلك (٣). وأصل الحديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن. كذا في التمهيد: وذكر عبد الرزاق، أنا الثوري، عن قيس بن مسلم (٥)، عن الحسن بن محمد بن علي (١) قال: «كتب رسول الله عَلَيْهُ إلى مجوس هَجَر (٧) يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبي كتب عليه مجوس هَجَر (٧) يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبي كتب عليه

<sup>(</sup>١) في الموطأ ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٧٠ : غريب بهذا اللفظ اه. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٥٦ : لم أجده هكذا اه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١١٦ : إن علماء المسلمين مجتمعون على أن لا يسنّ بالمجوس سنة أهل الكتاب في نكاح نسائهم ولا في ذبائحهم اهـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد ٢/ ١١٤، وذكر جميع طرقه عن مالك وقال: وهو مع هذا كله منقطع، ولكن معناه متصل من وجوه حسان. انظر المصدر السابق ٢/ ١١٤.١١.

<sup>(</sup>٥) هو قيس بن مسلم الجَدكيّ، أبو عمر الكوفي، من قيس عيلان روى عن طارق بن شهاب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن بن محمد بن الحنفية، وعنه الثوري، وشعبة. توفي سنة ١٢٠هـ. انظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٥٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٥٧١.

<sup>(</sup>٦) هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، أبوه يعرف بابن الحنفية، أبو محمد المدني، الهاشمي. روى عن أبيه، وابن عباس، وسلمة بن الأكوع وغيرهم من الصحابة. قيل: توفي في آخر خلافة عبد الملك بن مروان، وقيل: في خلافة عمر بن عبد العزيز. انظر: التاريخ الكبير ٢/ ٣٠٥، وتهذيب التهذيب ١/ ١٣٥ ـ ٥١٣.

<sup>(</sup>٧) هجر بفتحتين: مدينة معروفة قديمًا، وهي قاعدة البحرين، وتسمى الآن الهفوف، وهي في منطقة الأحساء في المملكة العربية السعودية. انظر: النهاية ٥/ ٢٤٦، والمعالم الأثيرة ٤٤، ٢٩٣.

الجزية، ولا يؤكل لهم ذبيحة، ولا ينكح لهم امرأة »(١) انتهى، وهو مرسل.

قـوله: (ولنا<sup>(٢)</sup> ما رُوِي «أنه عليه الصلاة والسلام تزوّج ميمونة وهو محرم»، وما رواه (٣) محمول على الوطء).

روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله على تزوج ميمونة وهو محرم» أخرجه الجماعة (٤) إلا الموطأ، وفي رواية للبخاري قال: «تزوج ميمونة في عمرة القضاء» (٥)، وفي أخرى له قال: «تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف» (١). ولكن روى / مسلم وابن ماجه (٧) عن يزيد [٥٧/ب] ابن الأصم (٨) قال: حدَثتني ميمونة «أن رسول الله على تزوجها وهو حلال»

<sup>(</sup>١) التمهيد ٢/ ١٢٨، وموضعه في المصنف ٦/ ٦٩ ـ ٧٠، ورواه البيهقي في الكبري ٩/ ١٩٢، ٢٨٥. ـ

<sup>(</sup>٢) أي في جواز زواج المحرم والمحرمة. انظر: الهداية١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) أي الشافعي رحمه الله . انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد ٤/ ٦٢ [مع الفتح] رقم (١٨٣٧)، ومسلم في كتاب النكاح ـ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبت ٢/ ١٠٣١ رقم (٤٦)، وأبو داود في المناسك ـ باب المحرم يتزوج ٢/ ١٦٩، والترمذي في الحج ـ باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ـ ماجاء في الرخصة في ذلك ٣/ ٢٠١، وابن ماجه في النكاح ـ باب المحرم يتزوج ١٩٢، والنسائي في الحج ـ باب الرخصة في نكاح المحرم ٥/ ١٩١ ـ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) رواه في المغازي-باب عمرة القضاء ٧/ ٥٨١ [مع الفتح] رقم (٤٢٥٩).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بسرَّقٍ»، والتصحيح من «ع»، ورواه البخاري في المصدر السابق برقم (٢٥٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل زيادة : «عن جابر»، والتصحيح من «ع»، لأن الرواية من طريق أبي فزارة عن يزيد عن ميمونة عند مسلم وابن ماجه، أما رواية جابر بن زيد أبي الشعثاء فهي على خلاف هذا.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «زيد»، والتصويب من «ع»، وهو الموافق لما في المصادر. وهو يزيد بن الأصم، واسمه عمروب عبيد، وكنيته أبو عوف، العامري، الكوفي، أمه زرة بنت الحارث أخت ميمونة أم المؤمنين، روى عنها، وعن عائشة، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية رضي الله عنهم. توفي سنة ١٠٣هـ. انظر: الكاشف ٢/ ٣٨٠، والتقريب ١٩٨٩.

قال: "وكانت خالتي وخالة ابن عباس (۱). [و] (۲) رواه أحمد والترمذي، ولفظهما: "أنَّ النبي عَلَيْ تزوجها حلالاً وبني (۳) بها حلالاً، وماتت بسرف، ودفنّاها في الظلة التي بني بها فيها (٤). وروى الترمذي عن أبي رافع (٥) قال: «تزوج رسول الله عَلَيْ ميمونة وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما (١٠). وقال سعيد بن المسيب: "وهم ابن عباس، و إن كانت خالته، ما تزوجها رسول الله إلا بعدما حلّ". ذكره أبو داود (٧). وعنه أيضًا: "هذا عبد الله بن عباس يزعم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في النكاح ـ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ٢/ ١٠٣٢ رقم (٤٨)، وابن ماجه في النكاح باب المحرم يتزوج ١/ ٦٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هي»، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٣٧٦، والترمذي في الحج باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم باب ما جاء في الرخصة في ذلك ٣/ ٣٠٣. وقال بعده: هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلاً، أن رسول الله على ، تزوج ميمونة وهو حلال. اهد. سنن الترمذي ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٥) هو أبو رافع مولى رسول الله على، وهو بمن اشتهر بكنيته، واختلف في اسمه، وأشهر ما قيل فيه أسلم، وأسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحداً وما بعدها، وهو الذي بشر رسول الله على بإسلام العباس فأعتقه فيما صححه ابن عبد البر. توفي قبل استشهاد عثمان رضي الله عنه بيسير، وقيل: بعده، وقيل: في خلافة على رضي الله عنه . انظر: الاستيعاب ١١٨٨ - ١٢٨، والإصابة ١١/١٢٧.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في الحج ـ باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ٣/ ٢٠٠، ورواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٤٣٦، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٩/ ٤٣٨، ٤٤٣ ـ ٤٤٣، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ولانعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الورّاق، عن ربيعة اهـ. سنن الترمذي ٣/ ٢٠٠، ورواه مالك في الموطأ ١/ ٣٤٨ عن ربيعة، عن سليمان بن يسار مرسلاً بجعناه.

<sup>(</sup>٧) لم أجده بهذه الصيغة في السنن، ولم أجده في المراسيل، وقد رواه في سننه في كتاب المناسك ـ باب المحرم يتزوج ٢/ ١٦٩، عن سعيد بن المسيب قال: «وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم». وأخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢١٢، بلفظ المصنف إلا أنه =

أن رسول الله نكح ميمو نة وهو محرم، وإنما قَدم رسول الله عَلَى ، وكان الحلّ والنكاح جميعًا، فَشُبِّه ذلك على الناس»(۱). وَرجّحوا ذلك أيضًا بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله عَلَى قال: «لا يَنْكح المحرم، ولا يُنْكح ولا يَخْطُب». أخرجه مسلم والنسائي، والموطأ(٢) وابن ماجه(٣).

فقوله: «لا يَنكحُ المحرم» بفتح الياء أي لا يُزَوَّج، وفي قوله «ولا يُنْكح» بضم الياء وكسر الكاف أي لا يُزوِّج غيره (١٠). كقوله تعالى: ﴿ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ﴾ (٥).

وقوله: «ولا يخطب» نهي عن الخطبة بكسر الخاء التي هي طلب زواج المرأة. وصاحبة القضية والسفير بينها وبين رسول الله على وأبو رافع أخبر من غيرهما(١). وابن عباس رضي الله عنهما لم يكن ممن حضر معهم في تلك العمرة، وإنما قاله سماعًا من غيره. وكان حينئذ ممن [لم](١) يبلغ

قال: «وهل» ، وهو بمعنى «ذهل»، ورواه في المعرفة ١١٤/١٠ عن ابن المسيب قال:
 «أوهم الذي روى أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة وهو محرم. ما نكحها رسول الله ﷺ إلا وهو حلال». ورواه ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٥٨ بلفظ المصنف أيضًا.

<sup>(</sup>١) لم أقف على الذي أخرج هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، والأصح: «ومالك في الموطأ».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب النكاح ـ باب تحريم المحرم وكراهة خطبته ٢/ ١٠٣١ رقم (٤١)، والنسائي في مناسك الحج ـ باب الرخصة في النكاح ـ النهي عن ذلك ٥/ ١٩٢، ومالك في الموطأ ١٩٢/ ٣٤٠ وابن ماجه في كتاب النكاح ـ باب المحرم يتزوج ١/ ٦٣٢.

<sup>(</sup>٤) وفي المطبوع من صحيح مسلم ضبط بضم الياء وفتح الكاف على البناء للمجهول.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) قال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٥٢ : والرواية أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النبي ﷺ، وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم، وهو ابن أختها.

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ع».

الحلم (١). ولو قد تعارض القول والفعل هنا لوجب تقديم القول لوجوه.

أحدها: أنَّ الفعل يحتمل الخصوص. الثاني: أنَّ الفعل متعارض ولا مُعارض للقول. الثالث: أنَّ الفعل موافق للبراءة الأصلية، والقول ناقل عنها، فيكون رافعًا لحكم البراءة الأصلية، وهو موافق لقاعدة الأحكام، ولو قدم القول لكان رافعًا لموجب البراءة الأصلية، والفعل رافع لموجب القول فيلزم تغيير الحكم مرتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام. ولايصح قوله (٣): وما رواه محمول على الوطء)؛ لأن قولَه (٤): ولا يُنْكِح أي [لا] (٥) يـزوج غيره. وقوله: «يخطُب» يردّ هذا الاحتمال.

قوله: (وعندنا الجوازُ مطلقٌ (١) لإطلاق المقتضِي (٧). وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحرّ لا إرقاقه (٨)، وله أن لا يحصل الأصل فيكون له أن لا

<sup>(</sup>۱) انظر: الأم للشافعي ٥/ ١٩١، وقد ولدابن عباس رضي الله عنهما قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي رسول الله على وعمره ثلاث عشرة سنة. انظر: الاستيعاب ٦/ ٢٥٨، والإصابة ٦/ ١٢٠. ١٢١.

<sup>(</sup>٢) أي لو فرض تقدّم القول، وتأخّر الفعل، يكون الفعل ناسخاً للقول فيتغير الحكم مرتين، وهو النقل عن الإباحة المتقدمة قبل الشرع إلى الحظر بقول النبي ﷺ، ثم النسخ بفعله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أي قول صاحب الهداية . انظر : الهداية ١/ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) أي قوله ﷺ في حديث عثمان المتقدم.

<sup>(</sup>٥) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٦) أي يجوز للمسلم أن يتزوج بالأمة مسلمة كانت أو كتابية من غير قيد وشرط. انظر: الهداية ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٧) أي لإطلاق الآية المبيحة لذلك وهي قوله تعالى: ﴿ فَانْحِكُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾. الآيتان من سورة النساء الآية ٣ والآية ٢٤. وانظر: العناية ٣/ ٢٣٥، وفتح القدير ٣/ ٢٣٥ والبناية ٤/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٨) هذا ردّ على من اشترط الإيمان لصحة نكاح الحر بالأمة، وقال: نكاحها حكم أجيز للضرورة، وقد زالت بوجود الأمة المؤمنة، وعلة المنع أن فيه تعريض الولد ليرقه ليرقة الكافر، فأجاب بأنه لا يوجد ولد حتى يوصف بالحرية أو العبودية، وإنما فيه امتناع عن إنجاب الولد الحرّ. انظر: الهداية ١/ ٢١٠، والعناية ٣/ ٢٣٥، وفتح القدير ٣/ ٢٣٥.

كتاب النكاح كتاب النكاح

## يَحْصُل الوصفُ)(١).

المسألة مشهورة (٢) ومنشأ الخلاف فيها من مفهوم الشرط. هل هو حجة أم لا؟ (٣) والإشكال فيها هضم الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مَنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِعَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (١) إلى آخرها، من آيات الأحكام، فإذا أُخليت من أن يستفاد منها حكم (٥)، أو حملت على الكراهة (٢) مع صحة ما دلت بمفهومها على حظره والمنع منه، وعدم صحته كان في ذلك هضم (٧) لفائدتها. وإنما أمرنا بتدبر القرآن لفهم معانيه، ويجب حمله على أعلى الفوائد وأكملها. وتقديم ما يُفْهَمُ منها على عموم قوله تعالى: ﴿ فَانكحُوا مَا الفوائد وأكملها.

<sup>(</sup>١) أي له أن يتخذ أسبابًا تمنع من الإنجاب حتى لايكون ولده رقيقًا، وذلك بأن يتزوج عجوزًا أو عقيمًا، أو يعزل عنها برضاها. انظر: العناية ٣/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦، والبناية ٤/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>۲) اختلف أهل العلم في جواز الزواج بالأمة الكتابية، فذهب الإمام أبو حنيفة، وأبو ميسرة إلى جواز ذلك. وذهب الإمام مالك، الشافعي، وأحمد وجمهور أهل العلم إلى منع ذلك. انظر: رؤوس المسائل الخلافية للزمخشري ٣٨٨، والمغني لابن قدامة ٢/ ٥٩٦، والموطأ ٢/ ٥٤٠، والأم ٥/٧، والعمدة لابن قدامة ٣٧٥، واختلاف العلماء للمروزي ١٤٩ ـ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) فمن رأى أن مفهوم المخالفة حجة اعتبر ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مًا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتَ ﴾ سيورة النساء، الآية ٢٥، فشرط الإيمان. انظر: الأم ٥/٧، وبداية المجتهد٢/٢٥، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٩٦، ومن لم يعتبر مفهوم الشرط حجة تمسك بالعموم والقياس. انظر: رؤوس المسائل للزمخشري ٣٨٩، والهداية ١/ ٢١١، وفتح إلقدير ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) يأن يكون وصف الإيمان لا مفهوم له فتباح الأمة الكتابية للمسلم بلا كراهة كما هو مذهب الحنفية . انظر: الهداية ١/ ٢١٠ . ٢١١، وفتح القدير ٣/ ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٦) وبه قال سفيان الثوري، ومالك في رواية ابن القاسم عنه. انظر: اختلاف العلماء للمروزي ١٤٩، والمدونة الكبرى ٢/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٧) معنى الهضم هنا هو النقص. وأصل الهضم الكسر. انظر: النهاية ٥/ ٢٦٥، والمغرب ٢/ ٣٨٦.

طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (١) ، وعلى قوله : ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائكُمْ ﴾ أولى من العكس (٣) ؛ فإنَّ ذلك العموم مخصوص (٤) غير محفوظ فتطرق الخصوص إليه أولى من إخلاء هذه الآية الكريمة مما دلت عليه بمفهومها دلالة واضحة ، ولم يعارضها ما يدل على خلافها صريحًا ، مع أنَّ الحكم الذي دلت عليه يناسب كمال الشريعة المطهرة . وهو أن لا يُرَقَّ ولدُه وهو يقدر على حريته .

وما قاله المصنف من أنّه فيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر، لا إرقاقة ممنوع، فإنّه إذا استولد أمة الغير بالنكاح وهو يقدر على نكاح الحرة، فقد أرق جزءه من غير ضرورة، وإن كان إرقاقه حكمًا شرعيًا ليس إليه، فهو الذي تسبب فيه، وهو إتلاف معنوي كما في القتل، فإن المقتول وإنْ كان قد مات بأجله [٧٦] فالقاتل هو الذي تسبب في إعدامه الحياة وذلك لا يحلّ له، فكذلك هذا/.

وقوله: (وله أن لا يحصّل الأصل فيكون له أن لا يحصل الوصف) فيه نظر ؛ فإنّ الإنسان يختار أن لا يكون له ولد على أن يكون ولده رقيقًا يباع ويشترى كالبهائم، كما يختار أن لا يكون له ولد على وجود ولدمُعطَّل المنافع ؛ فإن كلّ منفعة تفوت ينزّل (٥) منزلة الهلاك ؛ ولهذا وجبت دية النفس كلّها في إتلاف اليدين أو الرجلين، أو السمع، أو البصر، أو غير ذلك من الأعضاء

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) يعني تقديم مفهوم المخالفة في قوله تعالى: ﴿ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ أولى من التمسك بالعموم في الآيات السابقة.

<sup>(</sup>٤) أي مخصوص بالمحرمات من النساء. انظر المحرمات من النساء في الهداية ٢٠٧/١ وما بعدها، ومقدمات ابن رشد ٢/ ٢٤ وما بعدها، والأم ٥/ ١٥٩ ـ ١٦٠، والمغني لابن قدامة ٦/٧٥هـ ٥٦٨. ٥٦٧.

<sup>(</sup>٥) في «ع»: «منزل».

كتاب النكاح

والأوصاف، فكذلك إرقاق الولد، وكما أنه ليس له أن يتسبب في إتلاف سمع ولده، أو بصره أو نحو ذلك من أوصافه، كذلك ليس له أن يتسبب في إرقاقه وهو يقدر على أن يفعل. ونفي الجواز مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم (١١)، وإحدى الروايتين عن مالك (٢) رحمه الله.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «لاتُنكَح الأمة على الحرة »).

وقوله بعد ذلك: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «وتنكح الحرة على الأمة).

هذا اللفظ غير معروف في كتب الحديث مرفوعًا(")، وإنما روى البيهقي عن الحسن أنه عليه الصلاة والسلام: «نهى أن تنكح الأمة على الحرة»، قال البيهقي: مرسل إلا أنه بمعنى الكتاب. ومعه قول جماعة من الصحابة(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۱۹۳ حاشية رقم ۲.

<sup>(</sup>٢) قال في الموطأ ٢/ ٥٤٠: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. اه. وفي المدونة الكبرى ٢/ ٢١٦: قال مالك: أكره نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال: وما أحرمه. اه.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في السنن ٤/ ٣٩، والحاكم في المستدرك٢/ ، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦٩ وقرء الأمة العبد، وقرء الأمة وفيه: «وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة». وهو عند أبي داود في كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد ٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨، والترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان ٣/ ٤٨٨، وعند ابن ماجه في الطلاق باب في طلاق الأمة وعدتها ١/ ٢٧٢ بدون هذه الزيادة. وهو حديث ضعيف، راويه مظاهر بن أسلم رجل مجهول. انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٥٨، وسنن الترمذي ٢٨٨، ومعرفة السنن والآثار مجهول. انظر: سن أبي داود ٢/ ٢٥٨، والدراية ٢/ ٥٧. قال أبو عاصم النبيل: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. انظر: سنن الدارقطني ٤/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) الكبرى ٧/ ١٧٥، ورواه في معرفة السنن ١٢٦/١، وأبن جرير في التفسير ١٩/٤ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مَنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾. ولفظه: «نهى رسول الله عَلى أن تنكح الأمة على الأمة، ومن وجد طولاً لحرة فلا ينكح أمة» اهد. وهو قول على الحرة،

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: فيه رجل مجهول (١). وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة» أخرجه البيهقي، وقال: هذا إسناد صحيح (٢).

قوله: (وقال مالك رحمه الله: يجوز (٣)؛ لأنه في حق النكاح بمنزلة الحرّ عنده، حتى ملكه بغير إذن المولى).

قال السروجي: هذا لم يقله مالك، يعني أنه يملكه بغير إذن المولى. قال أبو بكر بن العربي في «العارضة»: إنه لا خلاف لأحد في أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن سيده؛ فإن تزوج بغير إذنه كان للسيد إجازته أو ردّه، فإن أقدم عليه فلا حدّعليه، وأوجب الظاهرية عليه الحدرد؛

<sup>=</sup> على رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٥ عن على رضي الله عنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة، ولا تنكح الحرة على الأمة» اللفظ لابن أبي شيبة، ورواه البيهقي في المصدر السابق عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما بمعناه. ورواه ابن أبي شيبة في المصدر السابق عن ابن مسعود مختصراً بمعناه. وسيأتي قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) لم أجد كلام ابن أبي شيبة، وقد رواه في المصدر السابق عن الحسن مرسلاً، وفيه رجل لم يسم بين هشام الدستوائي، والحسن.

<sup>(</sup>٢) الكبرى ٧/ ١٧٥، وتتمته: «ومن وجد صداق حرة فلا ينكحن أمة أبدًا». ورواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٢٦٥، والشافعي في الأم ٥/ ١٠، ومن طريقه البيهقي في المعرفة ١٢٤/ ١٢٤ مختصرًا وقد صحح ابن حجر سند عبد الرزاق. انظر: الدراية ٢/ ٥٧.

<sup>(</sup>٣) أي يجوز للعبد أن يتزوج أربعًا عند مالك. انظر: الهداية ١/ ٢١١، والمدونة الكبرى ٢/ ١٦١.

<sup>(3)</sup> انظر: العارضة ٥/ ٣١، والنص موجود إلى قوله: «فلا حد عليه»، والذي حكاه عن الظاهرية لم أجده، وقد ذكره ابن حزم قولا له ولم يعزه إلى أصحابه. انظر: المحلّى ٩/ ٥٠ وما بعدها. وقال ابن المنذر في الإجماع ٤٢: وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه، وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز. اهد. وقول مالك وغيره من العلماء الذين أجازوا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين اشترطوا إذن مولاه، فإن فعل بغير إذنه فهو بالخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء ردّ. انظر: المدونة ٢٥٣/ ١٥٢، ١٦٢.

قـوله: «وإن تزوج حُـبْلى من الزنا جاز النكاح، ولا يطأ حـتى تضع حملها، وهذا عند أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف: النكاح فاسد. ثم قال: لهما أنه من الحلَّلات بالنص، وحرمة الوطء كيلا يسقي ماءه زرع غيره».

قول أبي يوسف رحمه الله هو قول مالك، وأحمد، وزفر (۱)، وشرط أحمد، وقتادة، وإسحاق، وأبو عبيد في جواز نكاح الزانية شرطًا آخر، وهو أن تتوب من الزنا(۲) واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

قالوا: فقد جعله الله إما زانيًا أو مشركًا؛ فإنه إمّا أن يلتزم حكمه سبحانه، ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يلتزمه ويعتقده فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. ثم صرّح بتحريمه فقال: ﴿ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠). قالوا: ولايعارضه قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مًّا وَرَاءَ ذَلِكُم ﴾ (٥)، وقوله: ﴿ وَأَنكحُوا الأَيَامَىٰ وقوله: ﴿ وَأَنكحُوا الأَيَامَىٰ

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية ۲۱۱، والبناية ٤/٥٥، والإشراف لابن المنذر ٢٩٧، والمغني لابن قدامة ٦/١، ونقل القرافي عن مالك أنه كره نكاح الزانية من غير تحريم، لأن مراد النكاح في قوله تعالى: ﴿لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانَ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ الوطء على وجه الزنا لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، أو لأنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ ﴾. انظر: الذخيرة ٢٥٩/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى ٦٠٢/٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٣، وانظر: زاد المعاد ٥/ ١١٤، وتهذيب السنن ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٣.

مِنكُمْ ﴾(١)، لما تقدّم أنَّ عموم هذه النصوص مخصوص (٢). وضعّفوا حمل النكاح على الزنا؟ إذ يصير معناها: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وكلام الله يصان عن مثل هذا(٢).

قالوا: والله سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان، وهو العفة فقال: ﴿ فَانكُحُوهُنَّ بِإِذْن أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتُ (٤) غَيْرَ مُسَافِحَاتُ (٥) وَقَال تعالى: ﴿ الْخَبِيثَاتُ للْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتَ ﴾ (٥) ، والخبيثات الزواني (٨) . وقال تعالى: ﴿ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ اللَّهُ مَنَاتُ مِنَ اللَّهُ مَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُ وهُنَّ مُحُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ (٩) .

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله» رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح (١٠)، وأيضًا فمن القبائح

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۱۹۶.

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٢/ ١٤٤ ـ ١٤٥، وزاد المعاد ٥/ ١١٤، وتهذيب السنن ٣/ ٦١ ـ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) معنى «محصنات»: أي عفيفات. انظر: تفسير ابن جرير ٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٥) معنى «غير مسافحات»: أي غير زانيات في العلن. انظر المصدر السابق ٤/ ٢١- ٢٢.

<sup>(</sup>٦) أي ولا متخذات أصدقاء على الفاحشة. انظر المصدر السابق ٤/ ٢١، والآية من سورة النساء ٢٥.

<sup>(</sup>٧) سورة النور، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>۸) هو قول ابن زيد من المفسرين. انظر: تفسير ابن جرير ۹/ ٢٩٥. وقد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم. انظر: مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٤٥، وزاد المعاد ٥/ ١١٤، تهذيب السنن ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>١٠) رواه في المسند ٢/ ٤٢٧، وأبو داود في النكاح ـ باب قوله تعالى ﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلاَّ رَانيَةً ﴾ ٢/ ٢٢١، والحاكم في المستدرك ١٩٣/٢ وصححه ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. اهـ. بلوغ المرام ٢٦٦.

أن يكون الرجل زوج بَغيِّ، وقبح هذا مستقر في الفطر (١٠). يقال: شتمه بالزاي والقاف، أي قال له: يا زوج القحبة، وأيضًا فإن البَغيِّ لايُؤمَن أن تفسد على الرجل فراشه وتعلق عليه أو لادًا من غيره، والتحريم يثبت بدون/ هذا(٢). [٧٦]

وفي المسألة نظر آخر أخص من هذا: وهو أن الحُبْلى من الزنا ينبغي أن الايجوز العقد عليها عند أبي حنيفة ومحمد أيضًا؛ لأن النكاح بمنزلة الوطء؛ ولهذا قالوا: إنَّ من تزوِّج أخت أمته التي كان قد وطئها لا يجوز أن يطأ الأمة؛ لأن المنكوحة موطوءة حكمًا، ولا(٣) المنكوحة للجمع إلاّ إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع، ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ الموطوءة وطئًا؛ إذ المرقوقة ليست موطوءة حكمًا(٤). هذه عبارة المصنّف في أوائل هذا الفصل.

وإذا كان عقد النكاح بمنزلة الوطء حكمًا لأنه سببه يجب أن يمنع منه في حقّ الحُبْلى من الزناكما أقيم المسّ بشهوة مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة؛ لأن الموضع موضع الاحتياط (٥) فكذا هنا أولى. [والاحتياط هنا أولى](١)، لأنه لو تزوّجها ثم جاءت بالولد لستة أشهر أو أكثر يلحق

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد ٥/ ١١٤ ـ ١١٥، وتهذيب السنن ٣/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) في الهداية: ولا يطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ٢٠٨/١. وإنما قال: إن المنكوحة موطوءة حكمًا، والمرقوقة ليست بموطوءة حكمًا؛ لأن العلماء أجمعوا على جواز شراء الأختين بعقد، وأنه لا يجوز زواج الأختين بعقد واحد. انظر: الإجماع لابن المنذر ٤٠

<sup>(</sup>٥) انظر: الهدَّاية ١/٢٠٩.

<sup>(</sup>٦) المثبت من «ع».

به دا)، ويكون من ماء الزنا. ولئلا يصير زوج القحبة، بخلاف ما بعد التوبة؛ لأنها تمحو الذنب. ولوكان أكبر الذنوب؛ ولهذا لا يجوز أن يسمّى من أسلم مشركًا باعتبار ما كان.

قوله: (ومن وطئ أمته (۲) ، ثم زوّجها لرجل جاز النكاح ؛ لأنها ليست بفراش لمولاها ؛ فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعواه (۲) إلا أن عليه بفراش لمولاها ؛ فإنها له جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعواه الاسبتراء أن يستبرئها صيانة لمائه ، فإذا (١) جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاسبتراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف (٥) . وقال محمد [رحمه الله ] (٢) : لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها ؛ لأنه احتمل الشغل بماء المولى فوجب التنزه كما في الشراء ، ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ ، فلا يؤمر بالاستبراء لا وجوبًا (٧) ولا استحبابًا ، بخلاف الشراء ؛ لأنه يجوز مع الشغل ، وكذلك (٨) إذا رأى امرأة تزني فتزوّجها حلّ له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما . وقال محمد : لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها . والمعنى ما ذكرنا) .

مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم أنه لا يصح نكاحها قبل الاستبراء

<sup>(</sup>۱) ووجه ذلك أن العلماء أجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها لا يلحق به الولد، وأنه إذا جاءت به لستة أشهر فأكثر فإنه يلحق به انظر: الإجماع لابن المنذر ٤٩.

<sup>(</sup>٢) في الهداية: «جاريته».

<sup>(</sup>٣) في الهداية: «دعوة».

<sup>(</sup>٤) في الهداية: «وإذا».

<sup>(</sup>٥) في الهداية: «رحمها الله».

<sup>(</sup>٦) المثبت من «ع» وهو موجود في الهداية .

<sup>(</sup>٧) في الهداية: تقديم الاستحباب قبل الوجوب.

<sup>(</sup>٨) في الهداية: «وكذا».

كتاب النكاح كتاب النكاح

## بحيضة (١). وفي التعليل المذكور نظر من وجوه:

أحدها: قوله: (لأنها ليست بفراش لمولاها)، لحديث وليدة زمعة؛ فإن عائشة رضي الله عنها قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة (٢) إلى رسول الله على نقال سعد: يارسول الله: ابن أخي عتبة بن أبي وقاص (٣) عهد لي أنه ابنه، انظر إلى شبهه: وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله: ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله على شبهه، فرأى شبها بينًا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (١٠)، واحتجبي منه ياسودة بنت زمعة، قال: فلم ير سودة قطّ» رواه الجماعة (١٠) إلا الترمذي. وفي

<sup>(</sup>۱) انظر: المدونة الكبرى ٢/ ٣٥٢، والأم ٥/ ٢٣٤، والعمدة لابن قدامة ٤٣٣ـ ٤٣٤، وهو قول الزهري، والثوري، وعطاء وقتادة إلاّ أن الأخيرين جعلا استبراءها حيضتين. انظر: المغنى لابن قدامة ٧/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) هو عبد بن زمعة بن قيس، القرشي، العامري، أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها لأبيها، وكان من سادات الصحابة رضي الله عنهم. انظر الاستيعاب ٢/ ٢٢\_ ٢٣، والإصابة ٦/ ٣٤١\_ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) هو عتبة بن أبي وقاص بن أهيب القرشي، الزهري. ذكره ابن منده في الصحابة على وجه الغلط. فأنكر عليه أشد الإنكار، وجزم ابن التين، والدمياطي بأنه مات كافراً. قال ابن حجر: ليس في شيء من الآثار مايدل على إسلامه، بل فيها ما يصرح بموته على الكفر. فلا معنى لإيراده في الصحابة. انظر: الإصابة ٨/٤٥، وفتح الباري١٣/١٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) معنى هذا أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخَيبة والحرمان. انظر: النهاية ٣٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في البيوع - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ٤/ ٤٨٠ [مع الفتح] رقم (١٢١٨)، ومسلم في كتاب الرضاع - باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ٢/ ١٠٨٠ رقم (٣٦)، وأبو داود في الطلاق - باب الولد للفراش ٢/ ٢٨٢، وابن ماجه في النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجر ٢/ ٦٤٦، والنسائي في كتاب الطلاق - باب إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش ٢/ ١٨٠.

رواية أبي داود ورواية للبخاري: «هوأخوك يا عبد»(۱) ، وفي رواية الموطأ عن عائشة أنها قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منّي فاقبضه إليك، قالت: فلما كان الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي كان قد عهد إليّ فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه: فقال النبي عَلَيْهُ: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقى الله»(۱).

فقد قضى رسول الله على بالولد لزمعة ، وصرّح بأنه صاحب الفراش ، وجعل ذلك علة للحكم بالولد له . فسبب الحكم ومحله الما كان في الأمة فلا يجوز إخلاء الحديث منه ، وحمله على الحرة وحدها . واللفظ إذا كان عامًا ، فلا يقول أحد أن سبب القول لا يدخل في عمومه ، ولم يَردُ أن هذه الأمة وكدت له قبل ذلك ، ولا سأل النبي على عن ذلك ، ولا استفصل فيه .

وقال المخالفون أيضًا: عجبًا لكم كيف تجعلون الزوجة فراشًا بمجرد العقد، وإن كان بينها وبين الزوج بعد المشرقين (٤٠)، ولا تجعلون سريته التي تكرر استفراشه لها ليلاً ونهاراً فراشًا؟!.

الثاني: قوله: (إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لمائه)؛ فإنه يناقض الاستبراء صيانة لمائه فلازمه عدم الاستبراء صيانة لمائه فلازمه عدم جواز تزويجه إياها؛ لأن ذلك ينافي صيانة مائه، بل يؤدّي إلى اختلاط المياه،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في كتاب المغازي-باب (٥٣)، ٧/ ٦١٨ [مع الفتح] رقم (٤٣٠٣)، وأبو داود في الطلاق-باب الولد للفراش ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) الموطأ ٢/ ٧٣٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة «واو» هنا، وليست موجودة في «ع» وهو الصواب ولذلك حذفته.

<sup>(</sup>٤) عند الحنفية يثبت النسب إذا تم العقد وولدت المرأة لستة أشهر من وقت النكاح. ولا يشترط إمكان اللقاء بينهما. انظر: الهداية ١/ ٣١٤، والبدائع ٢/ ٣٣٢.

واشتباه نسب الولد أن لو قدّر منه حمل.

الثالث: قوله: (وقال محمد: لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها؛ لأنه احتمل الشغل بماء المولى، فوجب التنزه كما في الشراء)؛ فإنه تناقض لأنه قال: لا أحب له ثم قال: لأنه احتمل الشغل بماء المولى، فوجب التنزه كما في الشراء. والوجوب، والتشبيه بالمشتراة يزيد على الاستحباب، فدعوى الاستحباب والاستدلال عليه بما يدل على الوجوب تناقض.

الرابع: قوله: (ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ)؛ فإن هذا غير مسلم، بل الوطء دليل احتمال الشغل بلا ريب، والحكم بجواز النكاح فصل مجتهد فيه (۱) يُستَدل له لا يستدل به؛ فلا يصلح لمعارضة احتمال الشغل بالوطء بل الأمر بالعكس؛ فإن احتمال الشغل بوطء المولى يدل على عدم جواز تزويجه إيّاها، لا أن يكون حكم المجتهد بجواز النكاح برأيه دليلاً على فراغ رحمها بعد وطء المولى وإنزاله، مع أنه ذكر «صاحب الذخيرة» أن الصحيح وجوب الاستبراء على من أراد أن يزوج أمته التي كان يطأها، قال: وإليه مال شمس الأئمة السرخسى (۱).

الخامس: قوله: (وكذلك إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حلّ له أن يطأها... إلى آخره)؛ فإن ماء الزاني إن لم يكن محترمًا؛ فماؤه هو محترم، فكيف يحلّ له وطؤها مع احتمال شغلها بماء فيأتيها ولد لا يدري من أي الماءين هو، ونظير هذا: القول بجواز التحيُّل على إسقاط الاستبراء، وسيأتي الكلام فيه في موضعه (٣) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وقد تقدم في ص ١٢٠٠ أن الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم لا يجوّزون العقد عليها قبل الاستبراء بحيضة، فالحكم بجواز العقد أمر مختلف فيه.

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط ١٥٣/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٧٩٢ بتحقيق الأخ الفاضل الشيخ أنور أبي زيد.

قوله: (وقال مالك رحمه الله هو جائز ـ يعني نكاح المتعة ـ لأنه كان مباحًا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه، و(١) قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وابن عباس رضي الله عنهما صحّ رجوعه إلى قولهم فتقرّر الإجماع).

فيه نظر من وجهين؛ أحدهما: نقله عن مالك جواز المتعة وهو غلط (٢)، بل قد اختلف أصحاب مالك في وجوب حدّ الزنا فيه (٣).

الثاني: قوله: (إن النسخ ثبت بإجماع الصحابة) فإن أراد أن نسخه ثبت بالسنة وأجمعت الصحابة على نقله إلينا أو على حكمه فمسلم، وإن أراد به أنه كان ثابتًا بالسنة وأن الصحابة بعد رسول الله على أجمعوا على نسخه فممنوع؛ فإن النسخ لا يكون بعد رسول الله على والظاهر من كلامه أنه أراد المعنى الثاني وهو سهو منه؛ فإنه قال: وابن عباس صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع، ومثل هذا الكلام لا يقال في المعنى الأول فإن نقل النسخ لا يحتاج فيه إلى إجماع، بل يحتاج إلى ثبوته بنقل العدل فقط، ومن خالفه

<sup>(</sup>١) في الهداية: بدون الواو.

<sup>(</sup>۲) في المدونة ٢/ ١٦٠: قلت: أرأيت إن قال: أتزوجك شهرًا يبطل النكاح أم يجعل النكاح صحيحًا، ويبطل الشرط؟ قال: قال مالك: النكاح باطل يفسخ. وهذه المتعة، وقد ثبت عن رسول الله على تحريها اهد. قال صاحب فتح القدير: نسبته إلى مالك غلط. اهد. ٣/ ٢٤٧. وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٧٧: قال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحلّ بسببه فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحلّ فيكون في معنى نكاح المتعة. اهد. وانظر: الذخيرة للقرافي ٤/ ٢/٤، ٤٠٤،

<sup>(</sup>٣) انظر: القوانين لابن جزي ٣٨٣.

فهو مستمر على ما كان الأمر عليه، ومع الناقل زيادة علم خفي على من لم يبلغه الناسخ، وهكذا كان أمر ابن عباس رضي الله عنهما في المتعة، حتى قال له علي رضي الله عنه الله عنه عنه متعة النساء» رواه مسلم (۱). واختلف في الوقت الذي نسخت فيه المتعة، فقيل: يوم خيبر، وقيل: عام الفتح، وقيل: عام حُنين (۲) وهذان القولان في الحقيقة واحد لاتصال غزاة (۳) حنين بالفتح (۱)، وقيل: عام حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواة، سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، وهذا كثير ما يعرض للحفاظ فمن دونهم.

والصحيح أن المتعة حُرِّمت عام الفتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي على بإذنه (٥)، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرتين، وهذا لم يقع مثله في الشريعة. وأيضا فإن خيبر لم تكن فيها مسلمات، وإنما كن يهوديات، وإباحة نكاح نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعدُ، وإنما أبحْن بعد ذلك في «سورة المائدة» عام حجة الوداع لما نزل قوله

<sup>(</sup>۱) رواه في كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ. واستقر تحريمه إلى يوم القيام ٢/ ١٠٢٧ رقم (٢٩) والروايات بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر الأقوال في هذه المسألة وكيفية الجمع بينها في المغني لابن قدامة ٦/ ٦٤٤ ـ ٦٤٥، وشرح صحيح مسلم للنووي ٩/ ١٨٠ ـ ١٨١، وزاد المعاد ٣/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) هو الاسم من الغزو.

<sup>(</sup>٤) وجاء في مسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ١٠٢٣ رقم (١٨)، عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: «رخص رسول الله على عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها» اه. قال النووي في شرح صحيح مسلم ٩/ ١٨٤: هذا تصريح بأنها أبيحت يوم مكة، وهو ويوم أوطاس شيء واحد، وأوطاس واد بالطائف. اه. انظر أيضًا زاد المعاد ٣/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٥) رواه في النكاح ـ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ٢/ ١٠٢٤ رقم (٢٠)، عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله ﷺ فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة: ثلاثين بين ليلة ويوم. فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء.

[٧٧/ب] تعالى/ ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَلا كَلَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ... ﴾ (١) الآيات، ولا كلا ألله والمُحْصَنَاتُ مِن اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ... ﴾ (١) الآيات، ولا كلا كله للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم، بل استرق من استرق منهن، وصرن إماءً للمسلمين، وقد نبّه ابن عبد البر في «التمهيد»: على أن تحريم لحوم الحمر الأهلية كان زمن خيبر دون متعة النساء (٣) .

والأحاديث التى في تحريم متعة النساء ثابته في «الصحيحين» وغيرهما(،، والغرض هنا التنبيه على إشكال يردهنا، وهو أن يُظَنّ أن الصحابة أجمعوا على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي الله على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي الله على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي الله على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي الله على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي الله على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي الله على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي الله على نسخ ما كان ثابتًا إلى حين وفاة النبي الله على اله على الله على ا

<sup>(</sup>۱) سورة المائدة، الآية: ٣، وهذه الآية نزلت يوم عرفة في حجة الوداع كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في تفسير سورة المائدة ـ الباب الثاني رقم (٤٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية: ٥. وذكر ابن القيم أن هذه الآيات متصلة بعضها ببعض. انظر: زاد المعاد ٣/ ٣٦٠. وسياق الآيات يدل على ذلك حيث قال المولى جل شأنه: ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ اللّذِينَ كَفَرُوا مِن دينكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ ﴾ الآية ، إلى أن قلين كَفَرُوا مِن دينكُمْ أَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ اللّذينَ أُوتُوا الْكتَابَ حلُّ لَكُمْ وطَعَامُكُمْ حلِّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمَاتُ مَنَ الْمُدِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مَن قَبْلكُمْ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٣) يعني بذلك ماذكره ابن عبد البر أن رواية أكثر الناس: «نهى رسول الله على عن نكساح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» انظر: التمهيد ١٠٢/١، ولكنه كان قد ذكر قبل هذا أن الصحيح «نهى رسول الله على يوم خيبر عن متعة النساء» انظر المصدر السابق ٩٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) منها حديث علي رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» رواه البخاري في النكاح - باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيرًا ٩/١٧ [مع الفتح] رقم (٥١١٥)، ومسلم في النكاح - باب نكاح المتعة ٢/ ١٠٢٧ رقم (٢٩)، والترمذي في النكاح - باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ٣/ ٤٢٩ ـ ٤٣٠، وابن ماجه في النكاح - باب النهي عن نكاح المتعة ١٠٢٥ ـ ١٢٦ . والأحاديث نكاح المتعة ١/ ١٢٥ ـ ١٢٦ . والأحاديث في ذلك كثيرة حتى قال بعض العلماء: إنها متواترة . انظر: بداية المجتهد ٢/٧٢ .

كتاب النكاح كتاب النكاح

قوله: (ومن ادّعت عليه امرأة أنه تزوجها، وأقامت بينة على ذلك فجعلها القاضي امرأته، ولم يكن تزوجها وسعها المُقام معه، وأن تدعه يجامعها) إلى آخر الباب.

هذه المسألة من فروع القضاء بالشهادة الزور (۱) في العقود والفسوخ وأنه ينفذ ظاهراً وباطنا عند أبي حنيفة رحمه الله (۲)، وخالفه فيها أصحابه الثلاثة أيو يوسف، ومحمد، وزفر، وبقية الأئمة (۳) رحمهم الله. وقالوا: ينفذ ظاهراً فقط، وكان الشيخ أبو الليث السمر قندي وغيره يأخذ بقولهما في الفتوى (۱). ويرجّح قولهم حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: « إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون أخن بحجته من بعض فأقضي [له على] (۱) نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار» رواه الجماعة (۷)، وهو يشمل العقود والفسوخ وغيرهما.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: «بشهادة الزور».

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٢١٣، والعناية ٣/ ٢٥٢\_٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط ١٦/ ١٨٠، والهداية ١/ ٢١٣، وبداية المجتهد ٢/ ٥٦٦، وقال في المغني ٩/ ٥٨ - ٥٩: وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في قول جمهور أهل العلم منهم مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وداود، ومحمد بن الحسن. اهـ.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من عزاه.

<sup>(</sup>٥) ألحن بحجته من بعض: أي أعلم وأفطن من: «لَحن لحنًا» إذا فهم وفطن لما لا يفطن له غيره. اهد. المغرب ٢/ ٢٤٤ ، انظر: النهاية ٤/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٦) المثبت من الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري في كتاب الحيل الباب (۱۰) ۱۲ / ۳۵۵ [مع الفتح] رقم (۲۹۶۷)، ومسلم في كتاب الأقضية ـ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ٣/ ١٣٣٧ رقم (٤)، وأبو داود في كتاب الأقضية ـ باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ٣/ ٢٠١١، والترمذي في كتاب الأحكام ـ =

وقد أوردوا على ذلك أنه يلزم منه أن يجتمع على هذه المرأة رجلان يطأها أحدهما ظاهراً، والآخر باطناً، وفيه من القبح ما لا يخفى (١). ويعارض هذا الإيراد بالقضاء في الأملاك المرسلة: بأن ادّعى رجل في جارية ملكاً مطلقاً (٢) وأقام شاهدي زور فقضى له بها القاضي؛ فإنَّ القضاء هنا ينفذ ظاهراً لا باطناً بالإجماع (٣)، وما كان جوابهم عن هذه فهو جواب الآخرين عن تلك . مع أنا نقول: لا يحلّ لهذا المقضي له الوطء مطلقاً، لا ظاهراً ولا باطناً، وإنما يُمكّنه منها باعتبار ما أبداه من الحجة، هي باقية على حرمتها عليه، وهو زان بها فيما بينه وبين الله تعالى.

وإذا وطئها هذا لايحل للآخر أن يطأها بعده، لاحتمال اشتغال رحمها بماء هذا؛ فلا يحل له أن يجمع ماءه مع مائه، وهي موطوءة بشبهة، أو بمنزلتها فلا تحل للأول بغير استبراء. وأورد أيضًا أنه يلزم (١) منه تعطيل الفرج لأنها لا تحل للأول ولا للثاني، ولا تتمكّن من الزواج (٥) بزوج، وفيه ضرر عليها.

ويجاب عن هذا بأن حلّها للزوج الأول باق، وعلى هذا الذي أقام شهود

باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخده ٣/ ٦٢٤، وابن ماجه
 في الأحكام - باب قضية الحاكم لا تحلّ حرامًا ولا تحرمً حلالاً ٢/ ٧٧٧، والنسائي في
 كتاب آداب القضاة - باب الحكم بالظاهر ٨/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>١) انظر: البناية ٤/ ٥٧١، وقد ذكره ابن قدامة أيضًا في الردّ على من قال: تحلّ لزوج ثان غير أنها ممنوعة في الحكم. انظر: المغنى ٩/ ٦٠.

 <sup>(</sup>۲) أي لم يبين سبب الملك بأن كان إرئًا أو شراءً أو هبة أو غير ذلك. انظر: العناية ٣/ ٢٥٥،
 وفتح القدير ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإجماع لابن المنذر ٢٨، وبدائع الصنائع ٧/ ١٥، والعناية ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لا يلزم ، وفي «ع» بدونها وهو الصواب وبحذفها يستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٥) في النسختين: الزوج، وزدت الألف ليستقيم المعنى.

الزور على دعواه الكاذبة التوبة من هذا الذنب العظيم، وكذلك الذين شهدوا بالزور، ومن تمام توبتهم ردّ هذه المرأة إلى زوجها، ومن قال: إن توبتهم تصح بدون ردّها إلى زوجها مع ظلمهم إياه فقد أبعد، ويتسلّط بذلك كثير من الجُهّال؛ فإنه إذا أعجبته امرأة إنسان يأتي معه بأخر فيشهدان على الزوج أنه طلقها، ثم يتزوجها ويقول: إني (۱) أتوب من شهادة الزور ثم أتمتّع بهذه المرأة حلالاً، وهذا هو المحذور، لا ما قيل: إنه يجتمع عليها رجلان يطأها أحدهما سراً، والآخر علانية ؛ فإنا نقول: إن هذا الذي يطأها علانية زان، وإن كنا لا نقيم عليه الحد للشبهة وعدم الاطلاع على حقيقة أمره، ولا نقول: إنها حلال باعتبار تقدير عقد سابق على القضاء، أو على طلاق في حق الصورة الأخرى ولم يوجد، ولا ألجأنا إلى هذا التقدير ملجأ.

وقد استدل لأبي حنيفة بما روي: «أن رجلاً ادعى على امرأة نكاحًا بين يدي على رضي الله عنه، وأقام شاهدين فقضى بالنكاح بينهما، فقالت المرأة: إن لم يكن بُدٌّ يا أمير المؤمنين فزوّجني منه، فقال رضي الله عنه: شاهداك زوجاك»(٢).

وهذا الأثر لم يثبت فلا حاجة إلى الاشتغال برد الاستدلال به إلا بعد ثبوته، وعلى تقدير ثبوته لا حجة فيه فإنه أضاف التزويج إلى شهادة الشاهدين لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى/ التزويج لأن فيه طعنًا على الشهود وقول [١/٧٨]

<sup>(</sup>١) في الأصل: إنه. والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>۲) لم أجده وقد ذكره السرخسي في المبسوط ١٦٠/ ١٨٠، والزمخشري في رؤوس المسائل ٥٢٨، والبابرتي في العناية ٣/ ٢٥٤، وابن الهمام في فتح القدير ٣/ ٢٥٤ ولم يعزه أحد منهم إلى مصدر من كتب الحديث والآثار، وذكره ابن قدامة دليلاً لأبي حنيفة في هذه المسألة، وقال ابن حجر: إنه لم يشبت عن علي، ولم يبين له مصدراً. انظر: المغني ٩/ ٥٥، وفتح البارى ٣/ ١٨٨.

المصنف: وإذا ابتنى القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطناً بتقديم النكاح نُفذ. قطعا للمنازعة(١).

جوابه: أن الحجة باطلة، وتنفيذ القضاء ممكن بتمكين المدَّعي من المرأة باعتبار ما أبداه من الحجة، فلا حاجة إلى القول بتقديم النكاح وقد انقطعت المنازعة بالتمكين، وحكم الحاكم لا يُحلِّل الحرام، ولا يُحرِّم الحلال. فإذا كان حكم رسول الله عَلِي بين الخصوم لا يُحلِّل لهم ما حُرِّم عليهم لقوله: «فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار» كما تقدّم في الحديث (٢) ـ فكيف بحكم الحاكم بعده ؟!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/٢١٣.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۲۰۷ ـ ۱۲۰۹

كتاب النكاح كتاب النكاح

## [بارج الأولياء والأمحفاء]ن

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت»). وقوله بعد ذلك: (لقوله علية الصلاة والسلام: «الثيب تشاور»).

كلا الحديثين نقله المصنف بالمعنى، وأصلهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن [في نفسها] (٢)، وإذنها صمتها» رواه الجماعة (٣) إلا البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يارسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» رواه الجماعة (٤).

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) المثبت من مصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب النكاح ـ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٢/ ٢٣٧ رقم (٦٦)، وأبو داود في النكاح ـ باب في الثيب ٢/ ٢٣٢، والترمذي في النكاح ـ باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ٣/ ٤١٦، وابن ماجه في النكاح ـ باب استئمار البكر والثيب ٢/ ٢٠١، والنسائي في النكاح ـ باب استئذان البكر في نفسها ٦/ ٨٤.

<sup>(3)</sup> رواه البخاري في كتاب النكاح -باب لا يُنكح الأب وغيرُه البكر والثيب إلا برضاهما ٩/ ٩٨ [مع الفتح] رقم (١٣٦٥)، ومسلم في النكاح -باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٢/ ١٠٣٦ رقم (٦٤)، وأبو داود في النكاح -باب في الاستثمار ٢/ ٢٣١، والترمذي في النكاح -باب ما جاء في استثمار البكر والثيب ٣/ ٤١٥، وابن ماجه في النكاح -باب استئمار البكر والثيب ٢/ ٢٠١، والنسائي في النكاح -باب إذن البكر في نفسها ٢/ ٨٦.

وعن عائشة نحوه متفق عليه (۱) ، ولفظ « الثيب تشاور » لم يرد (۲) ، وليس معناها معنى تستأمر ، أو تستأذن ، بل صاحب الأمر هوالذي يستشير غيره ، وهو يأمر ويأذن ، ويستنيب خصوصًا على قول أبي حنيفة رحمه الله أنها لو انفردت بالعقد عن الولي لصح العقد (۲) ، وأيضا فالحديث ورد بالنفي والإثبات «لا تنكح الأيم حتى تستأمر (۱) وذلك يقتضي الحصر ، فلا يؤدي معناه الإثبات وحده .

قوله: (ثم الذي يؤكّد كلامنا فيما تقدّم (٥) قوله عليه الصلاة والسلام: «النكاح إلى العصبات»).

قال السروجي: ورُوي عن علي رضي الله عنه موقوفًا، ومرفوعًا: «الإنكاح إلى العصبات» ذكر الحديث شمس الأئمة السرخسي<sup>(1)</sup>، وسبط ابن الجوزي<sup>(۷)</sup>، والحديث لم يخرجه أحد من الجماعة،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في النكاح ـ باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٩/ ٩٨ [مع الفتح] رقم (٥١٣٧)، ومسلم في النكاح ـ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٢/ ١٠٣٧ رقم (٦٥)، ولفظ البخاري «يارسول الله إن البكر تستحي، قال: رضاها صماتها».

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٩٥: غريب بهذا اللفظ اه.. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٦: لم أجده بهذا اللفظ اه..

<sup>(</sup>٣) عند الإمام أبي حنيفة إذا زوّجت الحرّة العاقلة نفسها من كفء من غير ولي، ولم تنقص عن مهر مثلها جاز. انظر: رؤوس المسائل للزمخشري ٣٦٩، والهداية ١/٢١٣، واللباب للمنجى ٢/٦٥٦.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه قبل قليل.

<sup>(</sup>٥) ما تقدم من كلامه هو قوله: ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي بكرًا كانت الصغيرة أو ثيبًا، والولي هو العصبة اهـ. الهداية ١/ ٢١٥، وانظر: العناية ٣/ ٢٧٧، وفتح القدير ٣/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: المبسوط ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: فتح القدير ٣/ ٢٧٧.

ولا ثبت، مع أن الأئمة الأربعة(١) على العمل به في حق البالغة(٢) انتهى.

وقوله: (فيتطرّق الخلل إلى المقاصد عسى)(٣).

عسى من الأفعال الناقصة التي لا تتم بمرفوعها مثل كان وتختص عنها بأحكام معروفة في موضعها، ولا تستعمل تامة أبدًا كما استعملها المصنف. ولا يتقدّم معمولها عليها(٤) حتى يقال: إن في الكلام تقديًا وتأخيرًا تقديره: فعسى يتطرق الخلل إلى المقاصد.

قوله: (والتدارك بخيار الإدراك) ثم قال: (ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار العتق).

في القول بخيار الإدراك، ويسمّى خيار البلوغ (٥) نظر؛ فإنه لم يرد عن الشارع، ولهذا قواه باشتراط حكم الحاكم، ولولا ماورد عن الشارع من الدليل على جواز إنكاح الصغيرة لغير الأب والجدّ لكان في قياس غيرهما نظر

<sup>(</sup>۱) أي: أحق الناس بتزويج المرأة أقارب الرجل من جهة أبيه على ترتيبهم في الميراث عند الأثمة الأربعة مع اختلاف يسير فيمن يقدم منهم إذا اجتمعوا وإذا تشاحوا. انظر: الهداية ١/ ٢١٥، والمدونة الكبرى ٢/ ١٤٣ وما بعدها، والأم ٥/ ١٤ ـ ١٥، والعمدة لابن قدامة ٣٦٢ ـ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: البناية ٤/ ٦٠٠. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٦٢: لم أجده.

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة في الولي غير الأب والجدّ إذا زوّج الصغير أو الصغيرة؛ فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لكل واحد منهما الخيار إذا بلغ، إن شاء أمضى النكاح وإن شاء فسخه، ووجه ذلك أن في غيرهما قصورًا في الشفقة، فعسى الخلل أن يتطرق إلى مقاصد النكاح فشرع الخيار للتدارك في الباقية كحسن العشرة، وتوسيع النفقة وغيرهما. انظر: الهداية ١٦/٢١، والعناية ٣/ ٢٧٨، وفتح القدير ٣/ ٢٧٨. والبناية ٤/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح ابن عقيل مع ألفية ابن مالك ١/ ٣٢٢ وما بعدها، وأوضح المسالك لابن هشام ١/ ٢٨٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انطر: الهداية ١/٢١٦، والعناية ٣/٢٧٨.

لقصور شفقتهم عنهما. والدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاً تُقْسطُوا فِي النِّسَاءِ ﴾ (١) الآية. وقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ (١) الآية. وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ الله عنها عن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ الله عنها عن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ الله عنها عن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ الله عنها عَن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ الله عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله المعلم الله المعلم الله المعلم الله المعلم المعلم الله المعلم الله الله عن وجل : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ ﴾ إلى : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن لَا الله عَلَمُ وَجِل : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ ﴾ إلى : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن لَا الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله الله الله الله الله عن وجل : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَاءِ ﴾ إلى : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن لَا كَمُ وَلَا الله الله الله الله الله والم الله الله الله الله الله الله الله والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال : ﴿ وَكُمَا لِلله الله والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال : ﴿ وكما يَتَمَكُونِهُ الله ويعطوها حقّها الأوفى من الصداق ﴾ (١٤).

ولايصح اعتبار خيار البلوغ بخيار العتق؛ لأن الأمة بالإعتاق ملكت بضعها فتختار، مع أن الذين قالوا بخيار البلوغ إنما علّلوا خيار العتق بزيادة الملك في الطلاق (٥٠)، وبالبلوغ لا يزداد الملك، وإذا كان تزويج الصغيرة جائزاً (١٦) لغير

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يلحقوا. والمثبت من «ع» وهو الموافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في النكاح-باب الأكفاء في المال وتزويج المُقلّ ٩/ ٤٠ [مع الفتح] رقم (٢) . (٥٠٩٢) ، ورواه مسلم في كتاب التفسير ٢٣١٣/٤ ٢٣١٤ رقم (٦) .

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/ ٢١٦، والعناية ٣/ ٢٨٠، وفتح القدير ٣/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «جائز» بالرفع والتصويب من «ع».

كتاب النكاح كتاب النكاح

الأب والجدّ يتعلّق به جميع أحكام النكاح من حلّ الوطء، ووجوب النفقه، وجريان الإرث وغير ذلك فرفعه بعد ذلك بالخيار من غير نص، ولا اعتبار صحيح فيه نظر. وحكم الحاكم يُلزم بما يكون ثابتًا قبله، لا أنه مثبت لما لم يكن ثابتًا مشروعًا قبله؛ فإن الحاكم مُنفِّذ لأمر الشرع لا مُشرِّع لحكم لم يُشرَع. وظهر بهذا وغيره رجحان قول أبي يوسف(١) رحمه الله.

قوله: (ولم يشترط العلم بالخيار لأنها تتفرغ لمعرفة أحكام الشرع، والدار دار العلم؛ فلم تعذر بالجهل)(٢).

في كونها لا تُعْذَر بالجهل بخيار البلوغ نظر ؛ فإنَّ الكلام في شرع أصل خيار البلوغ ، وإن كان مشروعًا كما ادّعاه من قال به من العلماء (٣) ، فقد خفي على من لم يقل به منهم ، فكيف لا يخفى على الصغيرة ؟! ولا تُعْذَر بالجهل به؟ ودليله إما خفيٌّ أو غيرُ صحيح ؛ فإن المسألة من المسائل الاجتهادية الدقيقة .

وسيأتي في «الهداية» في «كتاب الإكراه» أن من أكره بالقتل على أكل الميتة فلم يأكل حتى قتل أثم إن علم بالإباحة، وإن لم يعلم لا يأثم، وعلّل له

<sup>(</sup>۱) قول أبي يوسف إذا زوج الولي الصغيرة أو الصغير ثبت النكاح ولا خيار لأحدهما بعد البلوغ اعتباراً بالأب والجدّ إذا زوّجاهما. انظر: الهداية ١/٢١٦، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>٢) هذا الحكم متفرع على قول أبي حنيفة ومحمد، وهو أن الصغيرة إذا بلغت وقد علمت بالنكاح لها أن تختار مادام في المجلس، فإن سكتت وارتفع المجلس ولم تختر بطل حقها، ولا تعذر بادعائها عدم العلم بخيار البلوغ إذا كانت البلاد بلاداً إسلامية. انظر: الهداية ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) مع أبي حنيفة في هذا القول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، وابن شبرمة، والأوزاعي، ورواية لأحمد، وهو قول إسحاق بن راهوية. انظر: اختلاف العلماء للمروزي ١٢٦، والمغنى لابن قدامة ٦/ ٤٨٩، ومسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ٣٢٢.

بأن في انكشاف الحرمة خفاء فيعذر بالجهل كالجهل بالخطاب في أول الإسلام، أو في دار الحرب<sup>(۱)</sup>. هذه عبارته ولم يقل هناك إن الدار دار علم، فلم يُعْذَر بالجهل فهلا قال ذلك هنا: وهو أولى؛ لأن المُخدَّرةُ لا تتفرع للتعلم كما يتفرع الرجل، فإذا عذر الرجل المكره بالجهل فالبكر الصغيرة المخدَّرة أعذر.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «السلطان ولي من لا وليّ له»).

أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهةي من حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله على قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له»(٢) وحسنه الترمذي(٣) قال السروجي: هذا الحديث من رواية سليمان بن موسى الأشدق(٤)

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٣/ ٣١٠.

<sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٧٨، ١٨٨، وأبو داود في النكاح ـ باب في الولي ٢/ ٢٢٩، وابن ماجه في والترمذي في النكاح ـ باب ما جاء في «لا نكاح إلا بولي» ٣/ ٢٠٧ ـ ٤٠٨، وابن ماجه في النكاح ـ باب لا نكاح إلا بولي ١/ ٦٠٥، ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٩/ ٣٨٤، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٨ وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انطر: سنن الترمذي ٣/ ٨٠٨. وقد أطال الترمذي في بيان طرق هذا الحديث «لا نكاح إلا بولي»، وابن حبان في صحيحه ٩/ ٣٨٥ ـ ٣٨٨، والبيهقي في المعرفة ١٠ / ٢٩ ـ ٤٠، وابن حجر في الدراية ٢/ ٥٩ ـ ٢٦، وفي التلخيص ٣/ ١٥٦ ـ ١٥٧، وقد ذكر الحاكم أسماء من روى هذا الحديث من الصحابة فبلغوا ثلاثة عشر صحابيًا، وقال: وأكثرها صحيحة . انظر: المستدرك ٢/ ١٨٣ ـ ١٨٨. وقال الذهبي: صحت الرواية فيه عن عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش. اه. التلخيص مع المستدرك ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن موسى الأموي مولاهم، الدمشقي، الأشدق، أحد الأئمة الفقهاء، كنيته أبو أيوب. كان إمام أهل الشام قبل الأوزاعي. وهو مختلف فيه عند المحدّثين منهم من =

كتاب النكاح كتاب النكاح

قال: وفي «الكمال»(۱) قال عبد الملك بن جُريج والبخاري: عنده مناكير (۲). وقال ابن عدي : يروي أحاديث يتفرد بها لا يرويها غيرُه (۱). وقال علي بن المديني (۱): هو مطعون عليه (۱). ذكره البخاري في الضعفاء والمتروكين (۱). قال السروجي : وكيف حسن الترمذي هذا الحديث؟ ومن أين ثبت له الحسن؟ وسليمان بن موسى بين ابن جريج وبين الزهري (۷). قال ابن جُريج

وثقه، ومنهم من قال: هو صدوق عنده غرائب. قال ابن حجر في التقريب ٢٥٥: صدوق فقيه، في حديثه بعض اللين. وخولط قبل موته بقليل اهد. توفي سنة ١١٩ هـ، وقيل: ١١٥ هـ. انظر: التاريخ الكبير ٢٨٤-٣٩، ومشاهير علماء الأمصار ٢٨٤، وتهذيب الكمال ٢١/ ٩٥-٩٧.

<sup>(</sup>۱) هو الكمال في معرفة رجال الكتب الستة للحافظ الكبير تقي الدين، أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد بن على المقدسي، المتوفى سنة ٢٠٠ه. انظر: سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٤٤٨ ، ٤٤٨ ) ، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/ ٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ الكبير ٤/ ٣٨\_ ٣٩، والضعفاء الصغير ١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكامل لابن عدى ٣/ ٢٧٠، وتهذيب الكمال ٢١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) هو علي بن عبد الله بن جعفر، المديني، الحافظ، أبو الحسن السعدي مولاهم، البصري، شيخ البخاري، والإمام أحمد وغيرهم توفي سنة ٢٣٤هـ. انظر: التاريخ الكبير ٦/ ٢٨٤، والكاشف ٢/ ٤٣-٤٤.

<sup>(</sup>٥) لم أجد كلام ابن المديني.

<sup>(</sup>٦) انظر: الضعفاء الصغير ١٠٩ ـ ١١٠ .

<sup>(</sup>۷) حسنه الترمذي لشواهده التي ذكرها، ولكثرة طرقه التي بيّنها، ولأن سليمان بن موسى لم ينفرد به، وإنما شاركه فيه غير واحد من الحفاظ عن ابن جريج كسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما. وقواه بأقوال الصحابة والتابعين الذين أفتوا بموجب هذا الحديث. انظر: سنن الترمذي ٣/ ٨٠٤. وقد ألف الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي رسالة سماها التحقيق الجليّ لحديث «لانكاح إلا بولي» وذكر طرق هذا الحديث وشواهده ومعظمها صحيحة على شرط الشيخين، وعمل جدولاً فيمن شارك سليمان بن موسى وأكثرهم حفاظ وبلغوا ٢٣ نفساً.

سألتُ الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه، هكذا رواه عنه إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم (١)، يُعْرَف بابن عُلية، نُسب إلى أمّه (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن عُلية إمام حافظ ثقة توفي سنة ١٠٥هـ. انظر: الكاشف ١/٢٤٣، وتقريب التهذيب ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: التاريخ الكبير للبخاري ١/ ٣٤٢، و٤/ ٣٨، والضعفاء الصغير ٧/ ١٠٩. قال الترمذي: وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ.

قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. اهد. سنن الترمذي ٣/ ٤١٠. قال ابن حبان: إنكار الزهري للخبر لايدل على توهينه، فإن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه أ فإذا سئل عنه لم يعرفه، وقد نسي على الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه أ فإذا سئل عنه لم يعرفه، وقد نسي انظر: في الصلاة وسئل فأنكر ، ولم يكن ذلك دالاً على بطلان الحكم الذي نسيه. انظر: الإحسان ٩/ ٣٨٥-٣٨٦، وانظر أيضاً تلخيص المستدرك ٢/ ١٦٨. وقال البيهقي: هذا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين أنكرا هذه الحكاية فقالا: ابن جُريج له كتب مدونة وليست أحمد بن حنبل، للحديث ومذاهب العلماء على وجوب قبول خبر الصادق وإن نسي من أخبره عنه. انظر: معرفة السنن والآثار ١٠٠/ ٣٣٠- ٣٣١، والكبرى ٧/ ١٠٥- ١٠٧.

## [فصل في الكفاءة](١)

قوله: (لقوله عليه الصلاة و [السلام](٢): «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوّجن إلا من الأكفاء»).

أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه وفيه: "ولا مهر دون عشرة دراهم" قال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له. ولا يحتج بمثله. والصحيح أنها ليست بشرط، بل هي معتبرة في الجملة (٤). وقال البيهقي: ضعيف بمرة (٥). وقال ابن التركماني: وفي اعتبار الكفاءة أحاديث أخر لاتقوم بأكثرها الحجة، وأمثلها حديث علي قال عليه السلام له: « يا علي، ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أذنت، والجنازة إذا أحضرت، والأيم إذا وجدت كفؤاً» (١) انتهى. وأجمعت الأمة على اعتبار

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ع) وهو الموافق لما في الهداية.

<sup>(</sup>٣) رواه في السنن ٣/ ٢٤٥ وقال: مبشر بن عُبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها، ورواه البيه قي في الكبرى ٧/ ١٣٣، ٢٤٠، وفي المعرفة ١/ ٢١٨: وقال: هذا منكر، حجّاج لا يحتجّ به، ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عُبيد وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه. اهد. ثم أسند من طريق ابن عدي إلى الإمام أحمد أنه قال: مبشر بن عبيد أحاديثه موضوعة كذب. اهد. المعرفة ١/ ٢١٩، وانظر: الكبرى ٧/ ٢٤٠. وانظرأيضًا التعليق المغني على الدارقطني ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: التمهيد ١٦٥/١٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الكبرى ٧/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) الجوهر النقي مع السنن الكبرى ٧/ ١٣٢ ـ ١٣٣ . وأصل النص للبيهقي نقله صاحب الجوهر وأقرّه . انظر: الكبرى ٧/ ١٣٢ ـ ١٣٣ . والحديث رواه الترمذي في كتاب الجنائز ـ باب ما =

الكفاءة في الدين فلا يتزوج الكافر مسلمة (۱). واختلفوا فيما عدا ذلك، والكفاءة في الدين الدين (۱)، وهو/ وظاهر مذهب مالك أنه لا تشترط الكفاءة في النكاح في غير الدين (۱)، وهو/ اختيار الكرخي. قال في المبسوط: قال الكرخي: الأصح عندي أنّه لا اعتبار بالكفاءة في النكاح (۱) انتهى. وحكاه ابن المنذر عن عُمر بن عبد العزيز، وحمّاد بن أبي سليمان، وعُبيد بن عُمير (۱)، وابن سيرين، وابن عون (۱) انتهى.

واستدلَّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عندَ اللَّه أَتْقَاكُم ﴾ (١٠) وقال تعالى:

<sup>=</sup> جاء في تعجيل الجنائز ٣/ ٣٨٧، وابن ماجه في الجنائز ـ باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار ١/ ٤٧٦ مختصرًا، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٢ والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٢ ـ ١٣٣٠ قال الترمذي: هذا حديث غريب. وما أرى إسناده بمتّصل. السنن ٣/ ٣٨٧. وضعف ابن حجر إسناده. انظر: الدراية ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>١) انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨، والمغنى ٦/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣، وفتح الباري ٩/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة الكبرى ٢/ ٢٤٤، والتمهيد لابن عبد البر ١٦٢/١٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبسوط ٥/ ١٠٧، والتمهيد لابن عبد البر ١٦٣/١٩.

<sup>(</sup>٤) في الإشراف لابن المنذر ١٨/١ عبيد الله بن عمير، والصواب الموجود أعلاه، وهو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي المكي. توفي قبل ابن عمر وقد عزا إليه القول ابن قدامة وسماه عبيد بن عمير. انظر: مشاهير علماء الأمصار ١٣٤، والمغنى ٦/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عون بن أرطبان مولى مزينة، كنيته أبو عون، رأى أنس بن مالك رضي الله عنه ولم يسمع منه شيئًا، كان أفقه أهل البصرة وأورعهم وأشدهم تمسكًا بالسنة وبغضًا لأهل البدع، توفي سنة ١٥١ه. انظر: التاريخ الكبير ١٦٣٥، ومشاهير علماء الأمصار ٢٣٨. وانظر قولهم هذا في الإشراف ١٨١١، وعزا إليهم ابن قدامة هذا القول، وقال: روي نحو هذا عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما، وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: المغني

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات، الآية: ١٣.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَ ١ وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مَنْكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَىٰ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ ﴾ (٣) وقال عليه الصلاة والسلام: «لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب (١٠) وقال عليه الصلاة والسلام: «إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنْ أوليائي إلا المتقون حيث كانوا ومن كانوا (٥٠).

وفي الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه! فقال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات»(١).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٩٥.

<sup>(3)</sup> رواه الإمام أحمد في المسند ٥/ ٥١٠، إلى قوله: «إلا بالتقوى» وقال الهيشمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. اهد. مجمع الزوائد ٣/ ٢٦٦، وذكر له إسنادًا ضعيفًا عند الطبراني فقال: وتقدّم له إسناد صحيح في الخطبة يوم عرفة. انظر ٣/ ٢٧٢، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية ووافقه الألباني. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٣٦٧- ٣٦٨، وغاية المرام للألباني ١٩١٠. وأخرج ابن مردويه فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٩٠ من حديث سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَى : «الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من التراب. . . إلى قوله: إلا بالتقوى».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الأدب باب تبل الرحم ببلالها ١٠/ ٤٣٢ [مع الفتح] رقم (٥٩٥٠)، ومسلم في كتاب الإيمان باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم ١/ ١٩٧ رقم (٢١٥) بلفظ: «ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين».

<sup>(</sup>٦) رواه في كتاب النكاح ـ باب ما جاء في إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ٣/ ٣٩٥ من =

وقال لبني بياضة (١): «أنكحوا أبا هند (٢) وأنكحوا إليه، وكان حجّامًا» (٣). وزوّج النبي عَلِيَّ زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه (١)، [وزوّج] (٥)

- = حديث أبي حاتم المزني وقال: حديث حسن غريب. ورواه في الباب السابق ٣/ ٣٩٥ ـ ٣٩٥ من حديث أبي هريرة ورجح أنه مرسل، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٥٢ عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً، وأبو داود في المراسيل ١٩٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٨٢، ورواه ابن ماجه في النكاح باب الأكفاء ١/ ٦٣٢ ـ ٦٣٣.
- (۱) هم بطن من الأنصار ينتسبون إلى بياضة بن عامر بن عدي. انظر: مغازي الواقدي // ۱۷۱ ، والأنساب للسمعاني 1/ ٤٢٥ .
- (٢) هو أبو هند الحجام، كان يحجم رسول الله ، وهو مولى فروة بن عمرة البياضي، الأنصاري، شهد المشاهد مع رسول الله على إلا بدرًا. واختلفوا في اسمه فقيل: عبد الله، وقيل: يسار، وقيل: سالم بن أبي سالم، وقيل: سنان. انظر: الاستيعاب ١٧٦/١٢، والإصابة ١٢/ ٨٠.٨٠.
- (٣) رواه أبو داود في النكاح باب في الأكفاء ٢/٣٣٢، والدارقطني في السنن ٣/ ٣٠٠ ـ ٣٠١، من طريق عائشة، وأبي هريرة رضي الله عنهما، ورواه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٤، وصححه ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٦. وحسن ابن عبد البر إسناده في التمهيد ١٩٥/ ١٦٥، وكذا ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٦٤ وقال في بلوغ المرام ٣١٨: رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. اه.
- (٤) رواه الدارقطني في السنن ٣/ ٣٠١، والبيهقي في الكبرى ١٣٧/، في قصة زواج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش رضي الله عنهما وفيها: «فأرسلت إلى رسول الله على: زوجني من شئت، فزوجني بزيد بن حارثة» قال البيهقي: وهذا وإن كان إسناده لا تقوم بمثله حجة فمشهور أن زينب بنت جحش وهي من بني أسد بن خزيمة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله على كانت عند زيد بن حارثة حتى طلقها ثم تزوج رسول الله على الكبرى ٧/ ١٣٧. روى ابن جرير في تفسيره ١/ ٢٠١ نحوها عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسنادين.
  - (٥) المثبت من «ع».

فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية (۱) من أسامة ابنه (۲). وتزوّج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف (۳)، وقد قال تعالى: ﴿ وَالطّيّبَاتُ للطّيّبِينَ وَالطّيّبُونَ للطّيّبَاتِ ﴾ (۱) وقال تعالى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النّسَاءِ ﴾ (۱) فالذي يقتضيه حكمه على اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تزوّج مسلمة بكافر، ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة أمراً وراء ذلك. وقال تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيّامَىٰ مِنكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائكُمْ ﴾ (۱) وعن عائشة رضي الله عنها: «أن أبا حذيفة بن ربيعة بن عبد شمس (۷)، وكان

<sup>(</sup>۱) هي فاطمة بنت قيس بن خالد، القرشية، الفهرية. كانت من المهاجرات ذات جمال وعقل، وهي أخت الضحاك بن قيس وكانت أسن منه، كانت تحت أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها، فتزوجت بعده بأسامة بن زيد. قال أبو عمر: وفي طلاقها ونكاحها بعد سُن كثيرة مستعملة. اه. عاشت إلى خلافة معاوية رضي الله عنهما. انظر: الاستيعاب ١٣٩/١٣٠ مستعملة . اه. عاشت إلى خلافة معاوية ركبي الله عنهما. انظر: الاستيعاب ٢١٩/١٣٠.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الطلاق ـ باب المطلقة البائنة لا نفقة لها ٢/ ١١١٤ رقم (٣٦)، وفيه «انكح أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت».

<sup>(</sup>٣) أمها هالة بنت عوف الزهرية. انظر: الإصابة ١٥٧/١٣. والحديث رواه الدارقطني في السنن ٣/ ٣٠١، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٧ عن حنظلة بن أبي سفيان الجُمحي عن أمه قالت: «رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال». وروى أبو داود في المراسيل ١٩٦ عن عمرو بن دينار: أن بلالا كانت تحته قرشية.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٦) سورة النور، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) اختلف في اسمه، فقيل: هاشم، وقيل: مهشم، وقيل: هُشيم، وقيل: قيس، وهو قرشي، عبشمي من السابقين إلى الإسلام، وممن هاجر الهجرتين، وصلى إلى القبلتين، وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ. استشهد يوم اليمامة في حروب الردة. انظر: الاستيعاب ١٩١/١٩، والإصابة ١٨١/١١.

ممن شهد بدراً مع النبي عَلَيْ تبنّى سالًا، وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى الامرأة من الأنصار» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (١١)، وما ورد في اعتبار الكفاءة إنْ صح إنّما يدل على الكمال والأولوية، لا على أنه شرط لصحة العقد.

وقد اختلف العلماء في اشتراط الكفاءة (٢)، والشهادة (٣)، والولي (٤) والأمر في ذلك كما قال ابن رشد المالكي (٥) في « القواعد» (١) في اشتراط الولي في الولي: وسبب اختلافهم أنّه لم يأت آية ولاسنة ظاهرة في اشتراط الولي في

- (۱) رواه البخاري في النكاح-باب الأكفاء في الدين ٩/ ٣٤ [مع الفتح] رقم (٥٠٨٨)، وأبو داود في النكاح-باب في رضاعة الكبير باب فيمن حرم به ٢/ ٢٢٣، والنسائي في النكاح- باب تزويج المولى العربية ٦/ ٦٤.
- (٢) تقدم في ص ١٢٢٠ ١٢٢١ ذكر العلماء الذين لم يشترطوا الكفاءة في النكاح إلا في الدين. واشترطها الحنفية، والشافعية والحنابلة واختلفوا في الأمور المعتبرة فيها، فاعتبر أبو حنيفة الدين والحرية، والنسب، والمال. وعند الشافعية الكفاءة في الدين، والنسب، والحرية، والصناعة، والسلامة من العيوب المنفرة. وعند الحنابلة روايتان: النسب والدين فقط، ورواية بأنها الدين، والنسب، والحرية، والصناعة، والمال. انظر: الهداية ١٨ ٢١٨ ٢١٩، والأم ٥/ ٢٠، والتنبيه للشيرازي ص١٥٩، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٢٨٠ ، والكافى لابن قدامة ٣/ ٢١٠.
- (٣) تقدم في ص ١١٨١ أن الزهري ومالكًا، وغيرهما من أهل العلم لا يشترطون الشهادة عند العقد إذا أعلن عند الدخول. وجمهور أهل العلم يخالفونهم ويشترطون الإشهاد عند العقد. انظر: سنن الترمذي ٣/ ٤١٢، واختلاف العلماء للمروزي ١٢٣، والمغني لابن قدامة 7/ ٤٥٠ ـ ٤٥١.
- (٤) تقدم في ص١٢١٢ أن الإمام أبا حنيفة يرى جواز عقد النكاح من المرأة إذا تزوجت بكف. وخالفه جماهير أهل العلم فقالوا: لا ينعقد بغير وليّ. انظر: سنن الترمذي ٣/ ٤١٠ ـ ـ ١٠٤، والحتلاف العلماء للمروزي ٢٠٠، والمغنى لابن قدامة ٦/ ٤٤٩.
  - (٥) هو صاحب بداية المجتهد.
- (٦) لعله يريد بالقواعد بداية المجتهد، وذلك أنه يكثر فيه ذكر قواعد المسائل، والأصول التي يرجع إليها عند أصحاب المذهب وإلا فلم أجد له كتابًا بهذا الاسم، والمنقول موجود في بداية المجتهد بحروفه كما سيأتي .

النكاح، فضلاً عن أن يكون في ذلك نص (١).

هذا، وما ورد في اشتراط الولي أقوى وأمثل (٢)، ممّا ورد في اشتراط الكفاءة، والشهادة، ولكن الأبضاع أمرها خطر؛ فلذلك لا ينبغي التساهل في هذه الأمور المختلف فيها، بل يجب الاحتياط فيها، والاهتمام بأمرها، ومهما أمكن أن يكون العقد متّفقاً عليه فلا ينبغي أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف، وإن كان مرجوحًا إلاّ لمعارض راجح، خصوصًا وكثير من العُقَّاد الغالب عليهم الجهل، والركون إلى التقليد المحض، هذا حكم الدين منهم، وأما القليل الديانة منهم فالأمر فيه أشدّ، وإنما أردت هنا التنبيه على مأخذ من اشترط هذه الأمور الثلاثة كالشافعي، وأحمد (٣)، أو بعضها كغيرهما فإنّ أبا حنيفة يشترط الشهادة والكفاءة دون الولي (٤)، ومالكاً لا يشترط الكفاءة في غير الدين (٥)، ويشترط الإعلان دون الإشهاد (٢).

وعنه في اشتراط الولي روايتان، إحداهما: أن الدنيّة كالسوداء والتي أسلمت والفقيرة، والنبطية (٧)، والمولاة، إن زوجها الجار أو غيرة ممن ليس

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>۲) قال مفلح بن سليمان الرشيدي بعد أن جمع طرق حديث «لانكاح إلا بولي»: إن الاعتماد في هذا الحديث على طرقه وشواهده الكثيرة، وعلى تصحيح من صححه من أثمة الحديث وحفاظه كالبخاري، والترمذي، والذهلي، وابن المديني وغيرهم اهد. التحقيق الجلي لحديث: لانكاح إلا بولى ٣٤\_٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم ٥/١٣، ١٦، ٢٤، ٢٤، والكافي لابن قدامة ٣/ ٨، ١٥، ٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص١١٨٠، ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: المدونة الكبرى ٢/ ١٥٨، والذخيرة ٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٧) النبطية: نسبة إلى النبط بفتح النون والباء، وهم قوم من العجم كانوا يسكنون في سواد العراق. انظر: الأنساب ٥/ ٤٥٤، والمغرب ٢/ ٢٨٤.

بوليّ فهو جائز (۱). وأما التي لها موضع فإن زوجها غير وليّها فُرِّق بينهما (۲)، فإن أجازه الولي أو السلطان جاز (۱). والثانية قال ابن رشد المالكيّ: ويخرج المارواية ابن القاسم/ عن مالك قول آخر وهو أن اشتراط الولي سنة، وليس بفرض كقول أبي حنيفة، وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير وليّ، فكأنه عنده شروط الكمال لا الصحة (۱). هكذا نقل السروجي في «شرحه».

قوله: (والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «قريش بعضهم أكفاء لبعض، بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، والموالى بعضهم أكفاء لبعض، رجل لرجل»).

<sup>(</sup>١) انظر: المدونة الكبرى ٢/ ١٥١ ـ ١٥٢، الذخيرة ٤/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ٢/ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة ٢/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: البناية ٤/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٦) أي مرفوعًا.

<sup>(</sup>۷) رواه في الكبرى ٧/ ١٣٤ ـ ١٣٥ ، ورواه الدارقطني فيما ذكره الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٩٨ ولم أجده في السنن، وقال ابن حجر: «في إسناده راو لم يسمّ، واستنكره أبو حاتم». بلوغ المرام ٤١٧ . ورواه البزار كما في كشف الأستار ٢/ ١٦٠ ـ ١٦١ من حديث معاذ رضي الله عنه . وقال الهيثمي: فيه سليمان بن أبي الجون، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٤/ ٢٧٥ .

وضعفه ابن عبد البر(١)(٢).

قسوله: (وهذا الوضع (٢) إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير الولي، وقد صح ذلك، وهذه شهادة صادقة عليه)(١).

يعني فيما إذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها، وفيه نظر؛ لأنه لايمكن تصور هذا الفرع على القول بالتوقُّف أيضًا، وذلك فيما إذا أذِن لها الولي في التزوج فزو جت نفسها ونقصت من مهرها.



<sup>(</sup>۱) قال البيهقي: «هو منقطع بين شجاع بن الوليد وبين ابن جريج حيث لم يسم بعض أصحابه». السنن الكبرى ٧/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) قال في التمهيد ١٩/ ١٦٥: حديث منكر موضوع. اه.

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة في المرأة إذا عقدت بغير إذن وليها ونقصت عن مهر مثلها، فعند أبي حنيفة النكاح متوقف على إجازتهم، وعند أبي يوسف ومحمد ليس لهم الاعتراض. انظر: الهداية ١٩/٢١.

<sup>(</sup>٤) يقول صاحب الهداية: إن تصور هذه المسألة يصح على قول محمد بن الحسن أن المرأة إذا زوجت نفسها ونقصت من مهر مثلها يتوقف على إجازة الولي فإن قبل فنعم، وإن رده لم يصح وقد صح رجوعه عن قوله بدليل قوله هنا؛ أنه لا يجوز للأولياء الاعتراض عليها إذا نقصت من مهر المثل، فدل وضع هذه المسألة على صحة رجوعه. انظر: الهداية المسالة على صحة رجوعه.

# [فصل في الوكالة في النكاح وغيرها](''

قوله: (ولهما أنَّ الموجود شطر العقد؛ لأنه شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيبة).

يعني كلام الفضولي<sup>(۲)</sup> من الجانبين أو أحدهما<sup>(۳)</sup> ثم قال بعد ذلك: (وما جرى بين الفضوليين عقد تامّ)<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) الفضولي: هو من يتصرف في ملك الغير بدون توكيل ولا ولاية. انظر: المغرب ٢/ ١٤٢، ومعجم لغة الفقهاء ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) صورة هذه المسائل ما يأتي:

١ - فضولي قال: اشهدوا أني قد تزوجت فلانة وهي غائبة ولم يوجد قبول من
 فضولي آخر فبلغها الخبر فأجازت.

٢ ـ فضولية قالت: زوجت نفسي من فلان وهو غائب ولم يقبل عنه آخر.

٣- فضولي قال: زوجت فلانة من فلان وهو غائب ولم يقبل أحد.

فعند أبي حنيفة ومحمد لا تصح هذه العقود ولو أجازوا بعد معرفتهم قياسًا على من كان حاضرًا فانفض المجلس قبل القبول. ففي حال الغيبة من باب أولى أن لايجوز. وخالفهما أبو يوسف فأوقف العقد على إجازتهم، لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة كما في الخلع، والطلاق، والإعتاق على مال. انظر: الهداية ٢/ ٢٢١، والعناية ٣/ ٣١٠. ٣١٠.

<sup>(</sup>٤) هذا جواب عن سؤال مقدّر، وهو أن أبا يوسف يورد على أبي حنيفة ومحمد أن فضوليين لو تولّيا الإيجاب والقبول والمعقود له غائب كان النكاح متوقفًا على إجازتهما بالاتفاق، فأجاب بأن هناك فرقًا بين المسألتين، وهو أن ما حدث بين الفضوليين عقد تام لصدور الإيجاب من طرف، والقبول من طرف آخر إلا أن النكاح لا ينفذ في الحال فيتوقف على إجازة المعقود له كيلا يلحقه غرر. انظر: الهداية ١/ ٢٢١، والعناية ٣/ ٣١١، والبناية 3/ ٢٤١.

فظاهر كلامه أن الفضولي من الجانبين أو أحدهما إذا وجد منه إيجاب وقبول بأن قال: زوجت فلانًا بفلانة وقبلت عنها، أو زوّجت نفسي بفلانة وقبلت عنها، أو قالت امرأة: زوّجت نفسي بفلان وقبلت عنه، أن هذا الموجود شطر العقد، ولو أجابه فضولي آخر بقوله: قبلت عن فلان الغائب أو عن فلانة الغائبة أن هذا عقد تام، وفيه نظر، وأي فرق بين أن يقول رجل زوّجت فلانًا بفلانة، ويقول آخر: قبلت عنها، وبين أن يقول رجل: زوجت فلانًا بفلانة ثم يقول هو: قبلت عنها، وبين أن يقال: إنَّ الموجود هنا شطر العقد، وإنما وجد إيجاب وقبول كالموجود من اثنين. وإنما ينبغي أن يكون الخلاف فيما إذا قال رجل: زوجت فلانًا بفلانة ثم يبلغ فلانة الخبر فتجيز، الخلاف فيما إذا قال رجل: زوجت فلانًا "بفلانة ثم يبلغ فلانة الخبر فتجيز، وإن كان شطر العقد صورة لكنه يتضمن الشطر الآخر فيتوقف على الإجازة، وإن كان شطر العقد صورة لكنه يتضمن الشطر الآخر فيتوقف على الإجازة، كما لو كان وكيلاً من الجانبين فقال: زوجت فلانًا بفلانة؛ فإنه ينعقد ولا يحتاج أن يقول: قبلت عنها أو عنه باتفاق الأصحاب.

وكذلك الولي من الجانبين والولي من أحدهما، والوكيل من أحدهما والأصيل من أحدهما والأصيل من أحدهما إذا أوجد الفضولي إيجابًا وقبولاً مشكل، وقد قال السغناقي في شرحه قبل هذا: إذا تكلم الفضولي بكلام واحد بأن قال الفضولي: زوّجت فلانة من فلان انتهى. وعلى هذا فقول المصنّف وغيره: "إن الواحد لا يصح فضوليًا من الجانبين أو فضوليًا من جانب أصيلاً من جانب عندهما خلافًا له" (1) لا

<sup>(</sup>١، ٢) في الأصل: فلانة، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/ ٢٢٠، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ٩٧، والبناية ٤/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ١/ ٢٢١.

ينبغي أن يطلق هذا الكلام هكذا، بل قد يصلح إذا تكلّم بالإيجاب والقبول على مقتضى ما ذكر من التعليل (۱)، ثم في تسميته فضوليًا نظر من وجهين؛ أحدهما: أن الفضول جمع فَضْل (۲)، والقاعدة أنه إذا نُسب إلى الجمع يُفرد ثم ينسب إليه (۳)؛ فعلى هذا يقال: فَضْلي لا فضولي . والمسألة معروفة في باب النسب في علم النحو. الثاني: أن هذا الوصف في العُرف مذموم، يقال: فلان فُضولي إذا كان يتكلم فيما لا يعنيه بلا فائدة (۱)، فينبغي أنْ يُسمى يقال: فلان فُضولي إذا كان يتكلم فيما لا يعنيه بلا فائدة (۱)، فينبغي أنْ يُسمى أجاز، وإلا ردّ. وكذلك في البيع قد حصل لبضاعته زبونًا، أو حصل له بضاعة فَيُخيّر إن شاء أمضاه وإن شاء ردّه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال ابن الهمام: أصل هذا الخلاف اختلافهم في أن الواحد لا يصلح فضوليًا من الجانبين، أو فضوليًا من جانب أصيلاً من جانب، أو وكيلاً أو وليًا، وقيده بعضهم بما إذا تكلم بكلام واحد، أما إذا تكلم بكلامين فإنه يتوقّف بالاتفاق ذكره في شرح الكافي والحواشي. اه. فتح القدير ٣/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغرب ٢/ ١٤٢، ولسان العرب ١١/٥٢٦، ٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح ابن عقيل ٢/ ٥٠٥، وأوضح المسالك ٤/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) قال المطرزي: الفضل الزيادة، وقد غلب جمعه على ما لا خير فيه. ثم قيل لمن يشتغل بما لا يعنيه: فضولي. اهـ. المغرب ٢/ ١٤٢.

كتاب النكاح كتاب النكاح

# [باب المهر]()

# قوله: (وفيه خلاف مالك رحمه الله).

قال السروجي: قال في «الحواشي»: - يعني في جواز النكاح عند نفي المهر - واعتبر النكاح بالبيع (٢)، وفي «التمهيد»: ذهب مالك إلى أن المفوِّضة (٣) لا مهر لها، وعليها العدة، ولها / الميراث إذا مات عنها (١٠). ويأتي الكلام [١٨٠] عليها عن قريب فثبت أن نكاحها صحيح عنده. انتهى.

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا مهر أقل من عشرة»).

تقدم ذكره في فصل الكفاءة من حديث جابر رضي الله عنه (٥)، وقد قال فيه ابن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له، ولا يحتج بمثله (٦). وقال

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

 <sup>(</sup>۲) ذكر البابرتي، وابن الهمام هذا التعليل لهذا القول. انظر: العناية ٣/٣١٧، وفتح القدير ٣/٧٣.

<sup>(</sup>٣) المفوِّضة: بكسر الواو وفتحها: هي التي زُوَّجت بلا مهر، أي أذنت لوليها أن يعقد عليها من غير تسمية المهر. انظر: المغرب ٢/ ١٥٢، وحدود ابن عرفة ٢٣٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على كلام ابن عبد البر في التمهيد، ومذهب مالك كذلك. انظر: المدونة ٢/ ١٨١ ـ ١٨٢، وقوانين الأحكام لابن جزي ٢٢٧، ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٢١٩.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ١٢١٩.

البيهقى: ضعيف بمرة(١).

قوله: (استدلالاً بنصاب السرقة).

لم يثبت في نصاب السرقة التقدير بعشرة دراهم وسيأتي الكلام في ذلك (٢)، وإذا لم يثبت في السرقة لا يصح قياس المهر عليه، ولم يصح في تقدير المهر حديث (٣)، بل صح ما يدل على جواز النكاح بما قل أو كثر من الصداق، عينًا كان، أو دينًا، أو منفعة؛ فإن الله تعالى قال: ﴿ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُوالكُم مُّحْصنينَ عَينًا كان، أو دينًا، أو منفعة؛ فإن الله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي عَيْرَ مُسافِحِينَ ﴾ (٤) الآية. وقال تعالى : ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندكَ ﴾ (٥). وما قصة هاتين عكى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجِ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندكَ ﴾ (٥). وما قصة الله علينا من شريعة من قبلنا فهو شريعة لنا ما لم تنسخ (٢)، وقد جاء في شريعتنا ما يقرّر هذا، لا ما ينسخ. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد الساعدي (٧) رضي الله عنه عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي عَيْكَ ولم يُردُها،

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٨٩ بتحقيق أنور أبي زيد.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر: واختلفوا بحديث يروى عن جابر، عن النبي ﷺ: «لا يصح الصداق أقل من عشرة دراهم» وهو حديث لا يثبت، وروى الشعبي عن علي مثله، ولايصح أيضا عن علي الهـ. التمهيد ٢١/١١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) هو قول أكثر الأصوليين. انظر: أصول السرخسي ٢/ ٩٩ وما بعدها، وروضة الناظر ١/ ٤٠٠ وما بعدها، وإرشاد الفحول ٢١٠ ـ ٢١١.

<sup>(</sup>۷) هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري، الساعدي، من صغار الصحابة، توفي النبي على وعمره خمس عشرة سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وقد اختلف في سنة وفاته فقيل: ٨٨ هـ وقيل: ٩١ هـ. انظر: الكنى للإمام مسلم ١/ ٢٠٩، والاصابة ٤/ ٢٧٥.

فقام رجل [فقال] (۱): زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله على الله عندك من شيء تُصْدِقها إياه؟ فقال: ماعندي إلاّ إزاري هذا. فقال رسول الله عَلَيْة: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: التمس ولو خاعًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي عَلَيْة: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور يسميها، فقال له النبي عَلَيْه: قد زوجتكها بما معك من القرآن شيء قد زوجتكها بما معك من القرآن » متفق عليه ان وفي رواية متفق عليها: «فقد ملكتكها بما معك من القرآن» متفق عليه عليه ناب وفي رواية متفق عليها: «فقد ملكتكها بما معك من القرآن» من عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنَّ امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله عَلِيَة : «أرضيت من نفسك بنعلين؟ قالت: نعم، قال: فأجازه » رواه أحمد وابن ماجه، والترمذي (٥) وصححه (١).

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» وهو الموافق لما في المصادر.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في كتاب النكاح ـ باب السلطان ولي ۹/ ۹۷ [مع الفتح] رقم (٥١٣٥)، ورواه مسلم في النكاح ـ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ۲/ ١٠٤٠ ـ ١٠٤١ رقم (٧٦)، واللفظ للبخاري.

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب النكاح ـ باب تزويج المعسر ٩/ ٣٤ [مع الفتح] رقم (٥٠٨٧)،
 ومسلم في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) هو عامر بن ربيعة بن كعب العنزي العدوي، وقيل في نسبه غير ذلك، كنيته أبو عبد الله . كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد بدراً والمشاهد كلها كان مقرباً لدى عمر في خلافته، وعثمان. اختلف في وفاته فقيل: ٣٢ هـ، وقيل: بعد ذلك . انظر: الاستيعاب ٥/ ٢٧٧، والإصابة ٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) رواه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٥٧٧، ٥٧٨، ابن ماجه في النكاح ـ باب صداق النساء ١/ ٢٠٨، والترمذي في النكاح ـ باب ما جاء في مهور النساء ٣/ ٤٢٠، ورواه البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٣٩ وقال: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر تكلموا فيه ومع ضعفه روى عنه الأثمة. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: السنن الترمذي ٣/ ٤٢١.

عن جابر أن رسول الله على قال: «لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقًا ملء يديه طعامًا كانت له حلالاً» رواه أحمد، وأبو داود (۱) بمعناه. وهذا الحديث عن جابر أمثل مما رُوي عنه في تقدير المهر بعشرة دراهم، وعنه عليه الصلاة والسلام قال: «أدوا العلائق» (۱)، قيل: يارسول الله، ما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون» رواه الدارقطني (۳).

و يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، وبين الحديث الذي ذكره المصنف «لا مهر أقل من عشرة دراهم» على تقدير صحته بأن يحمل على نفي الكمال، فيستحب أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم، وهذا اختيار الحسن البصري، وجمهور أهل العلم على عدم التقدير، منهم: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، وبحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة (٤)،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند ٣/ ٤٥١، أبو داود في النكاح ـ باب قلة المهر ٢/ ٢٣٦، رواه مرفوعًا وموقوفًا ورجع الموقوف، ورواه على معنى المتعة التي نسخت. انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٣٦، ورواه الدارقطني في السنن ٣/ ٢٤٣، والبيه قي في الكبرى ٧/ ٢٣٨. وأورده الذهبي في ترجمة موسى بن مسلم بن رومان فقال: يقال: اسمه صالح وهو مجهول. وإسحاق بن جبرائيل البغدادي لايعرف، وضعفه الأزديّ. انظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير: العلائق: المهور، والواحدة: علاقة، وعلاقة المهر: ما يتعلقون به المتزوج اهـ. النهاية ٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) رواه في السنن ٣/ ٢٤٤ من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٣٩ من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، ومن طريق عمر وقال: ليس بمحفوظ، ورواه مرسلاً أيضاً. ورواه أبو داود في المراسيل ١٨٦، من مراسيل عبد الرحمن بن البيلماني. والحديث مدار طرقه المتصلة والمرسلة عليه ولذلك ضعفه يحيى بن معين، والحاكم، والبيهقي وغيرهم من نقلة الحديث. انظر: الكبرى للبيهقي ٧/ ٢٣٩، ونصب الراية ٣/ ٢٠٠٠. وقال ابن حجر: «إسناده ضعيف جداً؛ فإنه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه». التلخيص ٣/ ١٩٠٠. وذكر جميع طرقه وضعفها.

<sup>(</sup>٤) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمهما الله .

كتاب النكاح

وأبو الزناد (۱)، وابن أبي ذئب، وعمرو بين دينار (۲) وعثمان البَتِّي (۳)، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والليث بن سعيد، والأوزاعي، والشافعي، والحسن ابن حي (۱)، وأحمد وإسحاق، وغيرهم من أهل الحديث (۱).

وقد استدل السروجي على تقدير المهر فقال: ولأنه لو لم يكن للصداق حدد لكان الدانق(٢) والحبة، والفَلْس(٧) صداقًا للبضع فيكون دون مهر

(۱) هو عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب على صيغة كنية، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان من فقهاء المدينة وزهادهم، وهو مولى بنت شيبة بن ربيعة توفي في سنة ١٣١ هـ، وقيل: سنة ١٣٠هـ. انظر: التاريخ الكبير٥/ ٨٣، والكنى للإمام مسلم ٣٥٠، ومشاهير علماء الأمصار٢١٥.

(٢) هو عمرو بن دينار الأثرم، المكي، كنيته أبو محمد، سمع من ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير رضي الله عنهم، أتقن علم ابن عباس، فصار من المفتين في مكة في عهد التابعين. توفي سنة ١٢٦هـ. انظر: التاريخ الكبير ٦/ ٣٢٨- ٣٢٩، ومشاهير علماء الأمصار ١٣٧.

(٣) هو عثمان بن مسلم، وقيل: ابن أسلم، وقيل: ابن سليمان بن جرموز، كنيته أبو عمرو، كان يبيع البتوت وهو الأكسية الغليظة فنسب إليها، سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان من فقهاء البصرة في عهد التابعين، كان يفتي بالرأي كثيرًا، فعيب عليه. توفي سنة ١٤٨هـ. انظر: الطبقات لخليفة بن خياط ٢١٨، وسير أعلام النبلاء ٢/٨١ ـ ١٤٩، وتقريب التهذيب ٣٨٦.

(٤) هو الحسن بن صالح، وقال البخاري: حي لقب. انظر: التاريخ الكبير ٢/ ٢٩٥.

(٥) انظر: اختلاف العلماء للمروزي ١٢٤، والإشراف لابن المنذر ٢/٣٦، والتمهيد لابن عبد البر ٢/ ١٨٧ ـ ١٨٨، و ٢١/ ١١٦، والمغنى لابن قدامة ٦/ ٦٨٠.

(٦) الدانق: بالفتح والكسر: قيراطان، وهو سدس الدرهم الشرعي. انظر: المغرب ٢٩٦/١، والمقادير الشرعية ٤٢.

(٧) الفَلْس: يجمع في القلة على أفلس، وفي الكثرة على فلوس، وهو النقود المضروب من غير الذهب والفضة وقيمتها سدس درهم شرعيّ. انظر: مختار الصحاح ٥١٠ ـ ٥١١، وأنيس الفقهاء ١٩٥.

البَغِي (٢) ومهر البغي منهي عنه في (الصحيح) (٢) ويشتبه به ، انتهى . وهذا فاسد ؛ فإن مهر البغي ما نهي عنه لقلته فإنه حرام منهي عنه وإن كان مالاً كثيراً بلا خلاف بين العلماء (٣) ، فهو مُحَرَّم لكونه عوضاً عن مُحَرَّم ، لا لكونه قليلاً ، وبعض البغايا يعطى عشرة دراهم وأزيد ولا يشتبه المهر المدفوع في النكاح الصحيح بالجُعل الذي تأخذه البغي على بغائها (١) أبداً .

قوله: (والأقيسة (مم متعارضة، ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه المحتياره، وفيه عود المعقود عليه سالًا / إليها، فكان المرجع فيه النص (٦٠).

في هذا التعليل إساءة أدب على النص؛ لأن ظاهره أنه إنما صرنا إلى النص

- (١) المرأة البغي: هي الزانية، وجمعه بغايا. انظر: النهاية ١٤٤/.
- (٢) جاء في صحيح البخاري في كتاب البيوع باب ثمن الكلب ٤٩٧/٤ مع الفتح رقم ٢٣٧٧، ومسلم في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور ٣/ ١١٩٨ رقم ٣٩ عن أبي مسعود الأنصاري «أن رسول الله عليه من ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكهان».
- (٣) قال النووي: «أما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية على الزنا وسماه مهراً لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين». شرح صحيح مسلم ١٠/ ٢٣١.
- (٤) قال ابن الأثير: جعلوا البغاء على زنة العيوب، كالحِرَان والشراد، لأن الزنا عيب. اهـ النهاية ١٤٤/١.
- (٥) هذه المسألة في الأصل متأخرة عن مسألة متعة الطلاق التي ستأتي قريبًا، وفي «ع» والهداية هي المتقدمة. وقدمتها لأن الناسخ كتب بخط صغير قبلها: «مقدّم».
- (٦) يعني بالنص قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلْقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَصْتُمْ لَهُنَ فَرِيضَةً فَنصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ سورة البقرة، الآية: ٢٣٧. ويريد بالأقيسة: أن المرأة بالطلاق قبل الدخول بعود المعقود عليه وهو البضع إليها سالمًا فكان القياس أن يسقط كل المهر ولا تأخذ نصف المسمى كالمتبايعين إذا اختلفا قبل القبض وتفاسخا يعود الثمن إلى المشتري كاملاً.

والقياس المعارض لهذا هو أن الزوج طلق باختياره وفوّت على نفسه ما ملكه بقطعه النكاح بفعله وذلك يقتضي وجوب المهر كاملاً كالمشتري إذا أعتق العبد قبل القبض، أو أتلف المبيع قبله. انظر: الهداية ١/ ٢٢٢، والعناية ٣/ ٣٢٣، وفتح القدير ٣/ ٣٢٣، والبناية ٤/ ٦٥٧. لتعارض الأقيسة، وإلا فالأصل القياس، وليس الأمر كذلك، وأيضًا فليس هنا إلاّ قياسا[ن](١) لا أقيسة، وأيضًا فالأقيسة الصحيحة لا تتعارض(١)، ولكن ثبوت أحد المعنيين المذكورين يوجب سقوط المهر، وثبوت الآخر يوجب تكميله، وقد ثبتا معًا فوجب النصف، هذا موجب القياس الصحيح الموافق للنص الصريح.

قوله: (والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها، وهي درع وخمار وملحفة، وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهما).

ذكره البيهقي عن ابن عباس ( $^{(n)}$ ) ولم أره منقولاً عن عائشة في كتب ( $^{(a)}$ ).

### قوله: (وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة، وهي التي طلقها

(١) المثبت من «ع» وهو الذي يقتضيه السياق.

(٢) وقد ردّ البابرتي على صاحب الهداية فقال: فيه بحث من أوجه: الأول أن القياس الواحد لا وجود له على مخالفة النص فضلاً عن الأقيسة. الثاني: أن التعارض إذا ثبت بين الحُبُّيَن كان المصير إلى ما بعدهما لا إلى ما قبلهما.

الثالث: أن القياسين لا يتعارضان، ولو ثبت صورة لم يتركها، بل يعمل المجتهد بأيهما شاء. اه العناية ٣٢٣/٣.

- (٣) رواه في الكبرى ٧/ ٢٤٤ عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ سورة البقرة، الآية: ٢٣٦. قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ سورة البقرة، الآية: ٢٣٦. قال: هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقًا ثم طلقها من قبل أن ينكحها فأمر الله تعالى أن يتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرًا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرًا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك.
  - (٤) في «ع» زيادة: أهل.
- (٥) ذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٠١ أثر ابن عباس وسكت عن أثر عائشة. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٦٣: وأما حديث عائشة فلم أجده

#### قبل الدخول بها وقد سمّى لها مهرًا).

هذا هو الصحيح من النسخ، وفي بعضها (ولم يسم لها مهراً) (١) بدل قوله: (وقد سمّى مهراً) وفي كلِّ منهما نظر، أما المذكور في النسخ فلأن ما ذكره بعده من التعليل (٢)، والنقل عن الشافعي (٣) ينافيه، وأما المذكور في النسخ الصحيحة ففيه نظر من وجهين أحدهما: أن الصورة المستثناة تستحب لها المتعة أيضا كذا ذكره الكرخي، والرازي، وغيرهما؛ فإنهم ذكروا أن المتعة تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهراً، وتستحب لغيرها من المطلقات (٤). الثاني: أن قوله: وتستحب المتعة لكل مطلقة . . . إلى آخره، يشمل التي طلقت قبل الدخول ولم يسم لها مهراً والمتعة لها واجبة، والمستحب قسيم (٥) الواجب (١). وقد اعتذر الشراح عن المصنف بعذر والمستحب قسيم (١) الواجب (١).

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير ٣/ ٣٣٥، والبناية ٤/ ٦٧٧.

<sup>(</sup>٢) التعليل الذي ذكره هو أن المتعة للمفوضة عوض عن المهر والعوض لا يجتمع مع المعوض عنه فلا تجب مع وجوب شيء من المهر. انظر: الهداية ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) الذي نقله صاحب الهداية عن الشافعي أن المتعة تجب لكل مطلقة إلا التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها، لأن المتعة تجب جبراً لخاطرها حيث أوحشها بالفراق، ولا وحشة في التي لم يدخل بها. انظر: الهداية ١/ ٢٢٤، وقول الشافعي في المسألة: إن المتعة تجب للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول والفرض لها، وإن سمي لها مهراً صحيحاً أو وجب لها مهر المثل وطلقت قبل الدخول وجب لها نصف المهر دون المتعة. وإن طلقت بعد الدخول فهل لها المتعة مع المهر أم لا؟ فيه قولان له. انظر: التنبيه للشيرازي ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: أحكام القرآن للرازي ١/ ٤٣١. ٤٣٢.

ولم أجد النقل عن الكرخي والمذهب الحنفي كما ذكره المصنف. انظر: العناية ٣/ ٣٣٦، وفتح القدير ٣/ ٣٣٥، والبناية ٤/ ٦٦٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تسليم، والتصويب من «ع» وهو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٦) انظر: العناية ٣/ ٣٣٥، وفتح القدير ٣/ ٣٣٥، والبناية ٤/ ٦٧٥.

متعسق (۱) ومنهم من قال إن المذكور في الكتاب غلط من الكاتب (۲). والحاصل أن المطلقات أربع: مطلقة قبل الدخول لم يسم لها مهرًا، والمتعة لها واجبة، ومطلقة بعد الدخول وقد سمي لها مهرًا، ومطلقة بعد الدخول ولم يسمّ لها مهرًا والمتعة لهما مستحبة، ومطلقة قبل الدخول وقد سمي لها مهرًا واختلف الأصحاب في استحباب المتعة لها (۲).

قوله: (ولنا<sup>(1)</sup> أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال، والتعليم ليس بمال، وكذا المنافع على أصلنا، وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمّنه تسليم رقبته، ولا كذلك الحرّ، ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع<sup>(۵)</sup>، بخلاف خدمة حر آخر برضاه لأنه لا مناقضة<sup>(۱)</sup>، وبخلاف خدمة مولاه معنى حيث يخدمها بأمره وإذنه<sup>(۷)</sup>، وبخلاف رعي الغنم<sup>(۸)</sup> لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا مناقضة على

<sup>(</sup>١) في الأصل: متسعف، والتصويب من «ع». وانظر: توجيه هذه العبارة في العناية ٣/ ٣٦٦ . ٣٣٦، وفتح القدير ٣/ ٣٣٥، والبناية ٤/ ٦٧٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير ٣/ ٣٣٥، والبناية ٤/ ٦٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: العناية ٣/ ٣٣٦، وفتح القدير ٣/ ٣٣٥، والبناية ٤/ ٦٧٥ ـ ٦٧٧.

<sup>(</sup>٤) هذا دليل استدل به على عدم جواز جعل خدمة الحرّ، أو تعليم القرآن صداقًا، وإن فعل صحّ النكاح ووجب مهرًا مثل. انظر: الهداية ١/ ٢٢٤\_٢٢.

<sup>(</sup>٥) أي إن خدمة الزوج لزوجها لا تستحق بعقد النكاح؛ لأن عقد النكاح يقتضي أن تكون الزوجة خادمة لزوجها، لا أن يكون الزوج خادمًا لها. انظر: العناية ٣٤٠ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) أي لو تزوجها على أن يكون مهرها خدمة حرّ آخر كأخيها مثلاً تصح التسمية وترجع على الزوج بقيمة خدمته، وليس فيه قلب موضوع النكاح وهو خدمة المرأة زوجها. انظر: العناية ٣٠ - ٣٤١، وفتح القدير ٣ - ٣٤٠.

<sup>(</sup>٧) في الهداية: «بإذنه وبأمره».

<sup>(</sup>٨) في الهداية «الأغنام»، وهذا جواب على من استدل بقصة زواج موسى عليه الصلاة والسلام على أن يقوم برعي الغنم عشر سنوات. انظر: العناية ٣/ ٣٤١، وفتح القدير ٣/ ٣٤١.

#### أنه ممنوع في رواية).

جواز جعل خدمة العبد صداقًا، وخدمة حرّ آخر غير الزوج، ورعي غنم المرأة دليل على جواز جعل المنافع صداقًا. وهذا الصحيح الذي دلّ عليه الكتاب والسنة كما تقدّم التنبيه عليه في أوائل هذا الباب، ثم الفرق<sup>(۱)</sup> بين خدمة الزوج الحر، والزوج العبد، وبين رعي غنمها، وغيره مَحلّ نظر باعتبار أنه هل هو مناقض لمقاصد النكاح أم لا؟ لا باعتبار أنه منفعة وليس باعتبار أنه منفعة العبد ومنفعة حرّ آخر ومنفعة رعي الغنم صلحت مهرًا كما تقدّم، وإذا لم يكن رعي غنمها مناقضًا لمقاصد النكاح فتعليم القرآن كذلك، لو سلّم أن في خدمة الزوج الحرّ قلب الموضوع فتعليم القرآن ليس كذلك.

فإن قيل: إنَّ تعليم القرآن مستحقّ عليه ديانة! فجوابه أنه يجوز الاستئجار عليه على ما يأتي الكلام عليه، وما فيه من التفصيل في كتاب الإجارات (٢) إن شاء الله تعالى.

وقوله: على أنه ممنوع في رواية (٣). تلك الرواية لا دليل عليها، بل هي مخالفة للدليل فلا تصلح للمعارضة؛ فإن ما قصّه الله علينا من تزوج موسى عليه الصلاة والسلام على رعي الغنم لم ينسخ في شريعتنا فهو مستمر الحكم.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين، ولعل الأفصح: التفريق.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٥٩٩ بتحقيق أنور أبي زيد.

<sup>(</sup>٣) أي تزوج الحرّ على أن يكون المهر رعي غنم الزوجة، وزراعة أرضها ممنوع في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. انظر: الهداية ١/ ٢٢٥، وفتح القدير ٣/ ٣٤١. قال الكاساني: من مشايخنا من جعل في رعي غنمها روايتين، ومنهم من قال: يصح في رعي الغنم بالإجماع، وإنما الخلاف في خدمته لها. ولا خلاف في أن العبد إذا تزوج بإذن المولى امرأة على أن يخدمها سنة تصح التسمية ولها المسمّى اه. بدائع الصنائع ٢/ ٢٧٨.

قوله: (وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة، أو على أن لا يتزوّج عليها، فإن وفي بالشرط فلها المسمّى؛ لأنه صلح مهرًا، وقد تمّ رضاها به، وإن تزوّج عليها أخرى أو أخرجها فلها مهر مثلها؛ لأنه سمّى ما لها فيه نفع؛ فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها، كما في تسمية الكرامة، والهدية مع الألف).

لاشك أنه إذا سمّى مع الألف ما لها فيه نفع فعند فواته ينعدم رضاها بالألف، لكن من هذه الشروط ما لا تختار المرأة معه البقاء على ذلك، ولو أعطاها من المال أزيد من مهر مثلها بخلاف الكرامة والهديّة؛ لأنها من جنس المال فترضى بتكميل مهرها عند فواته، وإذا ثبت الفارق بين شرط الكرامة والهديّة مع الألف وبين شرط أن لا تزوّج عليها، أو لا يتسرّى، أو لا يخرجها من البلد امتنع القياس عليه.

فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين ما إذا شرط أن يُطلّق أختها حيث يبطل الشرط، ولا يلزم الوفاء به اتفاقاً (١٠) قيل: في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها (٢)، وخراب بيتها، وشماتة أعدائها ماليس في اشتراط عدم نكاحها أو نكاح غيرها، والدفع أسهل من الرفع؛ فقياس أحدهما على الآخر فاسد. وقد قال النبي ﷺ: «أحق الشروط أن توفى به ما استحللتم به الفروج» رواه الجماعة (٣). وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ولا

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة ٦/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى قبلها، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الشروط بباب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ٥/ ٣٨٠ [ مع الفتح] رقم (٢٧٢١)، ومسلم في النكاح - باب الوفاء بالشرط في النكاح ٢/ ١٠٣٥ ، والترمذي في (٦٣)، وأبو داود في النكاح - باب في الرجل يشترط لها دارها ٣/ ٢٤٤، والترمذي في النكاح - باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح ٣/ ٤٣٤، وابن ماجه في النكاح - باب الشرط في النكاح ١/ ٢٨٤، والنسائي في النكاح - باب الشروط في النكاح ٢/ ١٩٣٠.

تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله تعالى» متفق عليه (۱). وعنه على أنه قال: «لا يَحلّ أن ينكح امرأة بطلاق أخررى» رواه أحرمد (۲). وقد أورد عليهم قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرّم حلالاً» (۳). وهذه الشروط تحرّم حلالاً وهو التزوج عليها، والتسرّي، والمسافرة بها، وبغيرها، فكانت مردودة (۱). وأجابو أنّا لم نحرّم الحلال وإنما أثبتنا لهم به فسخ نكاحها عند فوت الشرط كما اعتبرتموه أنتم في تكميل مهر المثل عند فوته (۵).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في البيوع-باب لا يبيع على بيع أخيه ١٢٦/٤، ١٤ [مع الفتح] رقم (٢٢١٤)، وفي النكاح-باب الشروط التي لاتحلّ في النكاح ٩/ ١٢٦ [مع الفتح] رقم (٥١٥٢)، ومسلم في النكاح-باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح / ١٠٢٩ رقم (٣٨، ٣٩).

<sup>(</sup>٢) في المسند ٢/ ٢٣٥ وقال البنا في الفتح الرباني ١٦٧/١٦: في إسناده ابن لهيعة وحديثه حسن إذا قال حدثنا، ويؤيده حديث أبي هريرة المتقدم. اه. يريد بحديث أبي هريرة ما تقدم قبل قليل. وذكره البنا بلفظ «لا تشترط امرأة طلاق أختها». انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في كتاب الأحكام - باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين المسلمين ٣/ ٦٣٤ - ٦٣٥ ، وابن ماجه في الأحكام - باب الصلح ٢/ ٧٨٨ بلفظ «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً ، أو أحل حرامًا . . . » ، والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الإجارة ٤/ ٥٢٧ [مع الفتح]. وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو المزني أكثر المحدثين على تضعيف حديثه ، وصحح حديثه الترمذي ، والبخاري ، وابن خزيمة .

انظر: سنن الترمذي ٣/ ٦٣٥،، وفتح الباري ٤/ ٥٢٨، ورواه أبو داود في الأقضية ـ باب الصلح ٣/ ٣٠٤ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباني بمجموع طرقه، وشواهده. انظر: إرواء الغليل ٥/ ١٤٥، ١٤٦ و٦/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) انظر: العناية ٣/ ٣٥٠، وشرح صحيح مسلم للنووي ٩/ ٢٠٢، وفتح الباري ٩/ ١٢٦، وفتح القدير لابن الهمام ٣/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٥٤٩، الكافي له ٣/ ٣٨.

وقد اختلفوا في اشتراط البكارة، والنسب، والجمال، والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح، هل يؤثر عدمها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد ثالثها الفسخ عند عدم النسب خاصة(١).

قوله: (وقالاً<sup>(۲)</sup> الشرطان جميعًا جائزان حتى كان لها الألف إن أقام بها، والألفان إن أخرجها)<sup>(۳)</sup>.

قولهما في صحة الشرطين هنا وفي الإجارات (١) أقوى الأقوال؛ فإنه لا مانع من اعتبارهما. ولا جهالة ولامنازعة.

قوله: (ولأبي حنيفة رحمه الله أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما، فبمهر من يُقدّر القاضى مهر المثل؟).

أصل المسألة أن عند أبي حنيفة إذا مات الزوجان ثم اتفقت ورثتهما أن العقد خلا عن تسمية المهر، أو اختلفوا في تسميته فلا شيء لورثتها، وإن اختلفوا في مقدار المسمّى فالقول لورثة الزوج، وإن قالوا أقلّ من درهم (٥).

<sup>(</sup>١) انظر الروايتين والوجهين ٢/ ٩٣ ـ ٩٣ ، وزاد المعاد ٥/ ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) أي محمد وأبو يوسف رحمهما الله .

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة فيمن تزوج امرأة، وتنازلت عن مهر مثلها مثلاً لئلا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها فقالت: إن سافرت بي أو تزوجت علي فالمهر ألفان، وإلا فألف. فعند أبي يوسف ومحمد يثبت الشرطان معًا. فإن تزوج عليها فلها الألفان، وإن لم يتزوج عليها فلها الألف. وعند أبي حنيفة لها المسمّى إن وفي بالشرط، وإن خالف فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين، ولا ينقص عن ألف. انظر: الهداية ١٠٢٢، الاختيار ١٠٦/٣.

<sup>(</sup>٤) قولهما في الإجارات والنكاح واحد، فلو قال لخياط: إن خطته اليوم فبألف، وإن خطته غدًا . غدًا فبخمسمائة الشرطان يثبتان فله الألف إن خاطه اليوم، وله الخمسمائة إن خاطه غدًا . انظر: الهداية ٣/ ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/ ٢٣١، البدائع ٢/ ٣٠٨، العناية ٣/ ٣٧٨.

قال صاحب البدائع: وقوله في المسألة، مشكل (۱). ولقد صدق رحمه الله؛ فإن التعليل بأن موتهما يدل على انقراض أقرانهما من أبعد ما يكون، فقد يموتان شابين أو صبيين، مع أنه لو مات أقرانهما لايلزم منه عدم معرفة مهر مثلها؛ ولهذا حمل (۲) بعض الأصحاب على ما إذا كان الاختلاف بعد تقادم عهد موتهما (۳). وظهور ضعف هذا التعليل لايحتاج إلى تأمّل. قالوا ولأنه لو سمع الدعوى في ذلك يُسْمَع من وارث وارث مَن مات في العصر الأوّل (۱). يردّ هذا الإيراد أنهم لو اتفقوا على أن الزوج سَمّى لها مهرًا ولم يعظها شيئًا فإنه يقضي لورثتها بالمسمّى (۵) فكذلك يجب أن يُقْضَى بهر المثل عند عدم التسمية، ولا يلزم من كونه لا يُقْضَى لوارث وارث وارث من مات في العصر الأول. الأول ـ لعدم إمكان معرفة مهر المثل، ولبعد صحة الدعوى ـ أن لا يقضى لورثة الزوجة عند قرب العهد، وظهور صحة الدعوى، وإمكان معرفة مهر المثل.

قوله: (ومن بعث إلى امرأته شيئًا، فقالت هو هدية، وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله مع يمينه).

إذا كان الصداق دراهم أو دنانير(١) فأرسل إليها حنطة أو شعيراً أو ما جرت عادة الناس اليوم بإرساله في بلادنا من ماء الورد، والثوب الحرير،

<sup>(</sup>١) انظر: البدائع ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: حمله.

<sup>(</sup>٣) انظر: العناية ٣/ ٣٧٩، وفتح القدير ٣/ ٣٧٨، ٣٧٩، البناية ٤/ ٧٣٢.

<sup>(</sup>٤) قالوا استدل أبو حنيفة بقوله: أرأيت لو ادّعى عليّ على ورثة عمر مهر أم كلثوم بنت عليّ أكنت أقضي فيه بشيء. انظر: العناية ٣/ ٣٧٩، فتح القدير ٣/ ٣٧٨\_ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/ ٢٣١، البدائع ٢/ ٣٠٨، العناية ٣/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) أي المسمّى في العقد دراهم أو دنانير.

والسكر ونحو ذلك فإن في تصديقه في قوله أنه من المهر نظرًا لوجهين؟ أحدهما: أنَّ الظاهر يكذّبه. والثاني: أنَّ الصداق دراهم أو دنانير، والمرسل من خلاف جنسهما، والمعارضة / تحتاج إلى التراضي من الجانبين ولم يوجد؟ [٨١/ب] فقوله: أنه بعث إليها صداقها أو من صداقها غير صحيح فلا يُصدَّق؛ إذ صداقها غير ما أرسله إليها، ولا ينفع التعليل بأنَّ الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب في ذمته أن الواجب في ذمته غير ما أرسله إليها، ولا يسقط ما في الذمة بغيره إلا بطريق المعاوضة (١) التي يحتاج إلى التراضي من الجانبين ولم يوجد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) تصحف حرف الواو إلى حرف الراء في النسختين، وهو خطأ بين فصوّبته.

#### [فصل](۱)

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «إلا من أربى فليس بيننا وبينه عهد»).

ليس لهذا الحديث ذكر في كتب الحديث (٢)، ولكن ورد معناه في حديث ضعيف أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: «صالح رسول الله عَلَيْ أهل نجران على ألفي حُلة. . . » الحديث. وفي آخره «ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) استغربه الزيلعي، ثم ذكر الحديث الذي ذكره المصنف. انظر: نصب الراية ٣/٣٠٣. وقال ابن حجر في الدراية ٢٠٣/٢: لم أجده بهذا اللفظ.

والحديث استدل به صاحب الهداية لأبي حنيفة رحمهما الله بأن الشرع لم يأمر أهل الذمة بالتزام عقود أهل الإسلام بعقد الذمة إلا عدم التعامل بالربا بين المسلمين لهذا النص، والزنا لكونه محرمًا في جميع الأديان. انظر: الهداية ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) رواه في الكتاب الخراج والإمارة والفي - باب في أخذ الجزية ٣/ ١٦٨ ـ ١٦٨ ، ورواه ابن أبي شيبة ٤ / ٤٤ عن عامر قال: قرأت كتاب أهل نجران فوجدت فيه: "إن أكلتم الربا فلا صلح بيننا وبينكم " وكان النبي عَنِي لا يصالح من يأكل الربا . اهد . ورواه أبو عبيد في الأموال ١٨٢ من طريق أبي المليح الهذلي "أن رسول المن صلح أهل نجران، وكتب لهم كتابًا . . . » . وفيه : "على أن لا يأكلوا الربا فمن أكل الربا من ذي قبل فذمتي منه بريئة . . . » اهد بتصرف . وقال ابن حجر : هما مرسلان . انظر : الدراية ٢/ ١٤ .

كتاب النكاح كتاب النكاح

#### [باب نكاع الرقيق](١)

قوله: (لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما، وقال مالك يجوز للعبد).

فيه نظر من وجهين، أحدهما: أنَّ قوله: لا يجوز نكاح العبد صوابه أن يقول: لا ينفذ، لأنَّ نكاحه صحيح موقوف على إجازة المولى (٢). والثاني: قوله: وقال مالك: يجوز للعبد. وليس هذا مذهب مالك، وإنما مذهبه كمذهب أبى حنيفة أنه ينعقد موقوفاً على إجازة سيّدة (٣)

قوله: (والمدبَّر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه؛ لأنهما لا يحتملان النقل من مِلك إلى مِلك مع بقاء الكتابة والتدبير فَيُؤدَّى من كسبهما لامن أنفسهما).

سيأتي الكلام في بيع المدّبر في باب المدبر، والكلام في بيع المكاتب في باب البيع الفاسد(٤) إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٢٣٣، ٢٣٤، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المدونة الكبرى ٢/ ١٦٥، وقوانين الأحكام الشرعية ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) هذه المسألة فيمن أذن لعبذه أن يتزوج أمه، فنكحها تكاحا فاسداً ودخل بها، فإنه يباع من أجل المهر عند أبي حنيفة، لأن أصله أن الإذن المطلق في النكاح يدخل فيه الفاسد والجائز قياسا على البيع فإنه أذن له بالبيع يدخل فيه الجائز والفاسد. انظر: الهداية ١/ ٢٣٤.

قوله: (وله أنّ اللفظ مطلق فيجْرِى على إطلاقه كما في البيع، وبعض المقاصد في النكاح الفاسد حاصل، كالنسب، ووجوب المهر، والعدّة على اعتبار وجود الوطء. ومسألة اليمين ممنوعة على هذه الطريقة)(١).

الإذن المطلق ينبغي أن يكون مطلقًا فيما أذن الله فيه، ولا يظن بالمسلم أن يأذن فيما لم يأذن به الله ، ولا شك أن المطلق تقيده القرينة العرفية والشرعية بحسب المقام؛ ولهذا خالف أبو يوسف ومحمد أبا حنيفة في إجزائه المطلق على إطلاقه من تقييد بالعرف أو الشرع كما في هذه المسألة (٢) ، وفي مسألة التوكيل بشراء الأمة (٣) حيث لا يملك الوكيل عندهما أن يشتري له أمة عمياء، أو شلاء، أو نحوهما.

وكذلك ينبغي أن يتقيد إذنه لعبده بالبيع ، بالصحيح منه دون الفاسد ، فإن النكاح المعروف والبيع المعروف عند المسلمين هو الصحيح ، والمعروف كالمشروط (٤٠) ، وهو لو شرط الصحيح لما تعدّى الإذن إلى الفاسد ، فكذلك إذا لم يشترطه وكان معروفًا ، كما لو نذر أن يصلي ركعتين ، أو يصوم يومًا ، يلزمه أن

<sup>(</sup>۱) أي يستثنى إجراء الإذن المطلق على ظاهره في مسألة اليمين فإنه ينصرف إلى الصحيح دون الفاسد، فإن مبنى اليمين في المذهب على العرف. فمن حلف أنه يتزوج لا يخرج عن يمينه إلا بالنكاح الصحيح. انظر: الهداية ١/ ٢٣٤، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ١١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٢٣٤، والعناية ٣/ ٣٩٣، وفتح القدير ٣/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله الإذن المطلق في البيع ينصرف إلى المتعارف بين المسلمين في معاملاتهم. انظر الهداية ٣/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٤) هذه قاعدة فقهية يعبر عنها بقولهم: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. اهـ. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٩٩.

يؤدّي ذلك صحيحًا، ولا يخرج عن عهدة النذر بالفاسد منه إجماعًا(١١).

وكون بعض المقاصد حاصلاً في النكاح الفاسد كثبوت النسب، ووجوب المهر، لا يلزم أن ذلك القصد معتبر يدخل في الأذن المطلق؛ لأنَّ في جعل النكاح الفاسد مقصودًا لذلك نظرًا، وإنما يقال: إنه لو وجد لترتب عليه ثبوت النسب، ووجوب المهر، لا أنه يقصد لذلك، وإن كان هذا من جملة مايقصد بالنكاح الصحيح. وفي جعل المصنف العدة من جملة مقاصد النكاح نظر؛ فإن النكاح لا يُقْصَد لأجلها.

وقوله: (مسألة اليمين ممنوعة على هذه الطريقة» مشكل؛ فإنَّ الحكم إذا كان منقولاً فيها، كيف يقال إنه ممنوع بالتخريج على تقدير تعليل قد يكون ممنوعًا؟ فإن في حصول بعض المقاصد في النكاح الفاسد تقدم من النظر.

قوله: (ولأنه يزداد المِلك عليها عند العتق، فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات، فتملك رفع أصل العقد دفعًا للزيادة)(٢).

في هذا التعليل نظر ، وأقوى منه التعليل بأنها ملكت نفسها ، وقد ورد في بعض روايات حديث بريرة «ملكت بضعك (٢) فاختاري (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني لابن قدامة ۹/ ۱۱، إلا أن الصلاة المنذورة ذكر ابن قدامة رواية عن أحمد: أنه يخرج من العهدة بركعة كاملة قياسا على ركعة الوتر، وإلا أن مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه لا يخرج من العهدة إلا بركعتين كاملتين، وصوم يوم كامل . انظر: الهداية ٢/ ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٢) هذا التعليل لمسألة الأمة المتزوجة بإذن مولاها ثم أعتقت، فإن المذهب ثبوت الخيار لها سواء كانت تحت حرّ أم عبد. انظر: الهداية ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في الأصل إلى «بعضك» والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٢٥٩ عن عامر الشعبي أن النبي ﷺ قال لبريرة لما اعتقت: «قد عتق بضعك معك فاختياري». ورواه الدار قطني في السنن ٣/ ٢٩٠ عن هشام بن =

وهذا وإن لم يثبت مرفوعًا ؛ فالتعليل به أقوى (۱) من التعليل بكما لها تحت ناقص أو بزيادة ملك طلقة ثالثة مع أنَّ هذا التعليل لا يستقيم؛ فإنَّ الزوج له أن يمسكها فلا يطلقها إلى / الممات فلا يظهر حينئذ لزيادة العدد في الطلاق ثمرة ، والنكاح عقد على مدة العُمْر ، فهو يملك استدامة إمساكها ، وعتقها لايسلبه هذا الملك ، مع أن في اعتبار الطلاق بالنساء (۱) نظر ، فإليه الحديث الذي فيه «طلاق الأمة ثنتان » (۱) ضعيف . واعتباره بمن هو في يده ، وإليه مشروع في جانبه أظهر .

قوله: (ولنا أنَّ العلة ازدياد الملك وقد وجدناه في المكاتبة؛ لأنَّ عدتها قرآن، وطلاقها ثنتان).

تقدم أنَّ هذا التعيل فيه نظر (١) ، وأنَّ التعليل بأنَّها ملكت نفسها أقوى منه فتختار ويمكن أن يوجد حكم خيار المكاتبة إذا تزوّجت بإذن مولاها ثم عتقت من هذا التعليل إيضا ، هو أن يقال: إنَّ المكاتبة أمة ما بقى عليها درهم ،

<sup>=</sup> عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله على قال لبريرة: «اذهبي فقد عتق معك بضعك». والطريق الأول مرسل كما قال الزيلعي وابن حجر، وسكتا عن المتصل. انظر نصب الراية ٣/ ٢٠٤، والدراية ٢/ ٦٤. والتخيير ثابت في الصحيحين، وإنما الخلاف هل زوج بريرة كان حراً أم كان عبداً. انظر: نصب الراية ٣/ ٢٠٥، والدراية ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>١) قد استدل صاحب الهداية بالحديث وبزيادة الملك. انظر الهداية ١/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>۲) الطلاق معتبر بالنساء عند الحنفية، فالعبد إذا تزوج حرة مثلاً؛ فإنه يملك ثلاث تطليقات، والحرّ إذا تزوج أمة يملك تطليقتين. انظر: رؤوس المسائل للزمخشري ٤١٧ ـ ٤١٨، والاختيار ٣/ ١٢٣، ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٧٦ حاشية رقم ٩.

<sup>(</sup>٤) يعني المسألة السابقة قبل قليل.

ويحتمل أن تعجز فترد إلى الرق فلعلها تقول: إنها إنما رضيت لأن مولاها لا يوافقها على من تختاره، فوافقته على من يختاره هو ضرورة، ولا كذلك بعد الإعتاق فإنه إن لم يوافقها على التزوج بمن تختاره، تزوجت بغير إذنه على قول من لم يشترط الولي(١)، أو رفعت الأمر إلى الحاكم ليزوجها إياه بحكم عضل المولى.

قوله: (ثم هذا المُلك يثبت قيل الاستيلاد شرطا له) إلى آخره.

يعني فيما إذا وطئ أمة ولده ثم أتت بولد فادّعاه (٢). القول بأن الأب إذا وطئ أمة ولده فالوطء محرّم، ولكن إن علقت من ذلك الوطء ثم أتت بولد وادّعاه الأب انقلب حلالاً (٣) قول بعيد؛ فإنَّ وطء أمة الولد محرّم قطعًا، إلا أن يُقال: إن له أن يتملك أمة ولده كما يقوله الإمام أحمد، وإذا لم يكن متملكًا لها قبل الوطء ولابه (٤)، فالوطء محرّم. فكيف ينقلب حلالاً بالعكوق الذي يتعقبه دعوة الولد بعد أن وقع حرامًا؟ فامتنع أن يثبت الملك شرطًا للاستيلاد والحالة هذه!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو قول الحنفية كما تقدم في ص ٦١٦ ـ ٦١٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٢٣٦.

 <sup>(</sup>٣) قال في الهداية ١/ ٢٣٦: ومن وطئ أمة ابنه فولدت منه فهي أم ولد له، وعليه قيمتها و لا
 مهر عليه . اهـ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين ولم أفهم المقصود. ولعل العبارة «ولا عقد بها».



### (اباب نكاع أهاء التنرك](١)

قوله: (وإذا تزوّج الكافر بغير شهود، أو في عِدّة كافر، وذلك في دينهم جائز، ثم أسلما أُقِرّا عليه) إلى آخر المسألة(٢)

هذا الإطلاق غير صحيح، والخلاف إنَّما هو فيما إذا أسلما، أو ترافعا قبل انقضاء العدّة، وأما إذا كان الإسلام أو المرافعة بعد انقضاء العدّة فلا بفرق بيهما بالإجماع، كذا في «المبسوط» و«الأسرار»(٣).

قوله: (وذا خرج أحمد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلمًا وقعت

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) هذا عند أبي حنيفة ، وعند زفر النكاح فاسد في حال العقد بغير شهود ، والعقد في العدة ، ولا يتعرض لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام . وقال أبو يوسف ومحمد : النكاح بغير شهود يُقران عليه لأنه نكاح مختلف فيه ، والنكاح في العدّة لا يقران عليه لأنه مجمع على بطلانه . انظر : الهداية ١/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الذي في المبسوط التفريق بينهما مطلقا في الحالة الثانية عند أبي يوسف ومحمد. والذي في الأسرار مثل الذي حكاه ابن أبي العزهنا. انظر المبسوط ٥/ ٣٨، ٣٩ وكتاب النكاح من الأسرار ١/ ٢٣٧ ـ ٢٣٩ رسالة الماجستير بتحقيق الدكتور نايف العمري. ونقل أبو عمر وابن قدامة الإجماع على أن أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها بعد إسلامهم أو تحاكموا إلينا، إذا لم يكن بينهم رضاع ولا نسب، وكان إسلام الزوجين معاً. ولا تعتبر فيهم شروط أنكحة المسلمين من ولي، وشهود، وإيجاب وقبول وغبر ذلك، وعامة أصحاب الرسول على كانوا كفاراً وأسلموا بعد التزوج وأقروا على النكاح الأول. انظر: التمهيد ٢/ ٢٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٣،

البيونة بينهما، قال الشافعي رحمه الله: لايقع (١). ولو سُبِي أحد الزوجين وقعت البينونة، إن سُبِيا معًا لم يقع. وقال الشافعي: وقعت (١). فالحاصل أن السبب هو التباين عندنا، دون السبّي، وهو يعكسه).

وذكر دليل الشافعي<sup>(٣)</sup>، ثم قال: (ولناأن مع التباين حقيقة وحكماً لا تنتظم المصالح فشابه المحرمية، والسبي يوجب ملك الرقبة، وهو لا ينافي النكاح ابتداء، فكذا بقاءً، فصار كالشراء ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله وهو المال، لا في محل النكاح).

فيه نظر، أما تباين الدار فإن أبا سفيان أسلم بمر (١) الظهران في معسكر

<sup>(</sup>۱) عند الشافعي لا تقع البينونة بينهما مالم تنته العدة، فالعبرة عنده اختلاف الدينين مع انتهاء العدة، مالم يكن الذي أسلم من أهل الكتاب إمرأته يهودية أو نصراينة، فإن النكاح يثبت بينهما كما كان. انظر: الأم ٥/٤٧، ٤٨، ٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم ٥/١٦٢.

<sup>(</sup>٣) قال: وله أن التباين أثره في انقطاع الولاية وذلك لا يُؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن. أما السبي فيقتضي الصفاء للسابي ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح، ولهذا يسقط الدين عن ذمة السبي. اه. الهداية ١/ ٣٤٠. واستدل في الأم أن نساء هوازن بحنين بني المصطلق وأوطاس سبين مع أزواجهن وأمرن أن يستبرأن بحيضة، وكن منع أزواجهن فدل على أن السباء قاطع لعصمة النكاح لا تباعد الدار، ثم ذكر الأحاديث التي سيذكرها المصنف بعد قيل. انظر: الأم / ١٦٢ - ١٦٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: مرًّا، وفي «ع»: بين، والتصحيح من مصادر القصة الآتية.

<sup>(</sup>٥) مرّ الظهران: هي بلاد خزاعة وكانوا مسلمين قبل الفتح. انظر: الأم ١٦٣/٥. وهو واد واسع من أودية الحجاز، ويمرّ شمال مكة على مسافة اثنين وعشرين كيلاً، ويصب في البحر جنوب جدة. ومن قرى هذا الوادى: الجموم، وبحرة، ووادي فاطمة. انظر: المعالم الأثيرة ٢٥٠٠.

كتاب النكاح كتاب النكاح

رسول الله عَلَي ، وهو بمنزلة دار الإسلام، وزوجته هند بمكة وهي دار الحرب حينئذ(١). ولم يجدِّد بينهما عقد.

وروى مالك في موطئه عن ابن شهاب قالك «كان بين إسلام صفوان بن أمية (٢) ، وبين إسلام إمرأته بنت الوليد بن المغيرة (٣) نحو من شهر . أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينًا والطائف وهو كافر، ثم أسلم ولم يُفَرِّق النبي عَلِيَّة بينهما. واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح»(١).

قال ابن عبد البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده (٥) وقال ابن

<sup>(</sup>۱) روى هذه القصة عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٨٦ في جماعة من الصحابة أسلموا وزوجاتهم في دار الكفر وهم في دار الإسلام ثم قدموا على نسائهم مشركات فأسلمن فجلسوا على نكاحهم، والشافعي في الأم ٥/ ١٦٣، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٠/ ١٤٠ - ١٤١، وفي الكبرى ٧/ ١٨٦، قال الشافعي: هو أمر معروف عند أهل العلم بالمغازي. اهد. المصدر السابق. وقال ابن القيم: هو من المعلوم يقينًا. انظر زاد المعاد ٥/ ١٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) هو صفوان بن أمية بن خلف، أبو وهب وأبو أمية الجُمحي من سادات قُريش في الجاهلية وفي الإسلام. كان إليه أمر الأزلام في الجاهلية، شهد حنينًا مشركًا، وأسلم بعده، وردّ الرسول على الله امرأته بعد أشهر، وقيل بعد أربعة أشهر واختلفوا في تاريخ وفاته فقيل: ٥٣هـ. انظر: الاستيعاب ١٠٢/١٣، والإصابة ١٦٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) هي فاختة بنت الوليد بن المغيرة المخزومية، أخت خالد بن الوليد سيف الله المسلول. أسلمت يوم الفتح، وبايعت النبي عليه، وأسلم زوجها صفوان بن أمية بعدها بشهر، انظر: الاستيعاب ١٠٢/١٣، والإصابة ٦٦/١٣.

<sup>(</sup>٤) رواه في الموطأ ٢/ ٥٤٣ ـ ٥٤٤، ورواه البيه قي في الكبرى ٧/ ١٨٦ ـ ١٨٧ من طريق مالك، وراواه البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٠/ ١٤٠ ـ ١٤١، عن الشافعي عن مالك، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٦٩ ـ ١٧٠ من طريق معمر عن الزهري.

<sup>(</sup>٥) قال هذا بعد قوله: هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور، ومعلوم عند أهل السير؛ وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم اهـ. التمهيد ١٢/١٩.

شهاب: «أسلمت أمّ حكيم (١) يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة (٢) حتى أتى اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم فبايع النبي عَلَي فبقيا على نكاحهما» (٣) وأسلم حكيم بن حزام (١) قبل امرأته (٥).

- (۱) هي أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام زوج عكرمة بن أبي جهل ابن عمها أسلمت عام الفتح، وأسلم زوجها بعدها وثبتا على نكاحهما. فخرجا معًا إلى الفتوحات في الشام فقتل عكرمة بأجنادين، فتزوجت بخالد بن سعيد بن العاص بعده فقتل في مرج الصفر، فقاتلت يومئذ وقتلت سبعة من الروم بعمود. انظر: الاستيعاب ٢١/ ٢٠٩ ـ 1 ٢١٥، والإصابة ٢/ ٧٧.
- (٢) هو عكرمة بن أبي جهل، واسم أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي كان فارسًا مشهورًا. أسلم عام الفتح، وكان قد هرب إلى اليمن لما فتح رسول الله ﷺ مكة فاستأمنت له زوجها أمّ حكيم عند رسول الله ﷺ، وجاء وأسلم وحسن إسلامه وشارك في فتوح الشام فقتل يوم أجنادين، وقيل يوم اليرموك فرضي الله عنه وأرضاه. انظر: الاستيعاب ١١٦٨ م ١٢٢، والإصابة ٧/ ٣٦.٣٠.
- (٣) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤٥، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٧١، ١٧١، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨١ عن طريق مالك عن ابن شهاب، وفي المعرفة ١٤٢/١ عن طريق الشافعي عن مالك عن ابن شهاب.
- (٤) هو حكيم بن حزام بن خويلد ابن أخي خديجة زوج رسول الله على وهو من سادات قريش في الجاهلية وفي الإسلام. أسلم عام الفتح بمر الظهران مع أبي سفيان رضي الله عنهما وحسن إسلامه، توفي سنة ٥٠هـ وقيل قبلها وقيل بعدها. عاش ستين في الجاهلية ومثلها في الإسلام. انظر: الإصابة ٢٧٨/٢-٢٧٩.
- (٥) رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٧٢، وذكره الشافعي في الأم ٥/ ١٦٣، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ١٤٠/٠٠ من طريقه.
- (٦) هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى ختن رسول الله ﷺ في أكبر بناته زينب، وهو عبشمي، قرشي، شهد بدراً كافراً وكان من الأسرى، وأطلق سراحه بغير فداء. وأسلم بعد ذلك فرد رسول الله ﷺ ابنته إليه، وتوفي في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما. وهو أبو أمامة بنت أبي العاص سبطة رسول الله ﷺ وقد اختلف في اسمه اختلافا كبيراً. انظر: الاستيعاب ٢٤/ ٢٤٠٠، الإصابة ٢١/ ٢٣١.

كتاب النكاح كتاب النكاح

من حديث ابن عباس<sup>(۱)</sup> رضي الله عنهما، وفي لفظ: «بعد سنتين ولم يحدث صداقًا» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة (٢) وصحّحه أحمد والحاكم (٣) وغيرهما(٤).

ولايعارضه ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: «أن النبي عَلَيْهُ ردّ ابنته علي أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد» (٥)؛ فإن إسناده إلى عمرو ضعيف. قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف، والصحيح أنه أقرّهما على

(۱) رواه أحمد في المسند ۱/ ۲۷۰، ۳۲۵، وأبو داود في النكاح باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها ٢/ ٢٧٢، والترمذي في النكاح ـ باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ٣/ ٤٥٨، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٦٨، والدارقطني ٣/ ٢٥٤، والبيهقى في معرفة السنن ١٢٨٠، بغير ذكر المدة.

(٢) رواه أحمد في المسند ١/ ٤٣٨ وفي رواية: «ولم يحدث شهادة ولا صداقًا» المسند ١/ ٣٢٥، وأبو داود في النكاح-باب إلى متى تردّ عليه امرأتع إذا أسلم بعدها ٢/ ٢٧٢، وابن ماجه في النكاح-باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ١/ ٦٤٧.

(٣) وقال ابن قدامة في المغني ١٦/٦: احتج به أحمد، وأما تصحيح الحاكم فلم أجده في مظانه، ولعله لسقم الطبعة وقد أخرج الحديث في المستدرك ٢/ ٢٠٠، و٣/ ٦٤، ٢٣٧ وسكت عنه. وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٤١٩ ـ ٤٢٠: صححه أحمد والحاكم.

(٤) قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. حديث ابن عباس أجود إسناداً. والعمل على حديث عمرو بن شعيب. السنن ٣/ ٤٤٩. وصححه ابن عبد البر وقال: إنه متروك منسوخ عند الجميع. انظر: التمهيد ٢١/ ٢٠، وصححه الذهبي أيضاً. انظر: التلخيص ٢/ ٢٠٠٠.

(٥) رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٧١، والترمذي في النكاح ـ با ب ما جاء في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر ٣/ ٤٤٧، ابن ماجه ٩ في النكاح ـ باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، والدارقطني قينث في السنن ٣/ ٢٥٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٨، وفي المعرفة ١/١٠٤٠.

النكاح الأول(١).

قال الدار قطني: هذا احديث لا يثبت، الصواب حديث ابن عباس (٢). وقال الترمذي في كتاب العلل له: سألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمر بن شعيب (٣) ولا معارضة بين ذلك وبين قوله تعالى: ﴿لا هُنَّ حِلِّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحلُونَ لَهُنَّ ﴾ (٤).

وقوله تعالى: [﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾ ] (٥) فإن أول الآية فيها النهي عن رجعهن إلى الكفار، والإخبار بنفي الحِلّ بينهن وبين الكفار، ورفع الجناح عمن أراد نكاحهن من المسلمين، وذلك كله لا يمنع من حلها إذا جاء مسلمًا بعد. وآخر الآية فيها النهي عن الاستمرار بنكاح الكافرات، وذلك لا يمنع من حلهن إذا جئن مسلمات بعد ذلك من غير شرط تجديد نكاح في الموضعين؛ فإذا الآية لا تنفي ذلك ، وقد قام الدّليل عليه من السنة، ولم يعلم أن النبي على فرق بين أحد من أسلم وبين امرأته ولا أمرهم بتحديد أنكحتهم، ولكن الذي دل عليه حكم النبي على أن النكاح موقوف، فإن أسلما قبل انقضاء عدّتها فهي زوجته، وإن انقضت عدّتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبّت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد شاءت، وإن أحبّ أنتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح . ولانعلم أحدًا جدد في الإسلام نكاحه ألبتّة، بل كان واقع أحد أمرين

<sup>(</sup>١) انظر: المنتقى لأبى البركات مع ينل الأوطار ٧/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) السنن ٣/٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: العلل الكبرى بترتيب القاضى ١/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة ١٠.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمثبت من «ع»، والآية من سورة الممتحنة رقم ١٠.

إما افتراقهما ونكاح غيره، وإما بقاؤهما (١) عليه، إن تأخّر إسلامها أو إسلامه، وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة فلم يثبت فيه شيء عن رسول الله عَلَيْهُ مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال والنساء، وقُرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه.

وقول المصنف: (إنَّ مصالح النكاح لا تنتظم مع التباين حقيقة وحكمًا فشابه المحرمية»، إنَّما يلزم أن لو قيل إنه يلزمها انتظاره حتى يجيء مسلمًا، أما إذا قيل بالتخيير فلا، فالقول بأن إسلام أحد الزوجين قبل الآخر يوجب تعجيل الفرقة قبل الدخول أو بعده مشكل، بل كان من أسلم أو أسلمت امرأته من بعده فهي امرأته من غير تجديد نكاح، وكذلك من ارتد ثم أسلم. ولاشك أن بقاء النكاح جائزًا (٢) غير لازم من غير تمكين الوطء خيرٌ محض، ومصلحة بلا مفسدة.

وأما السَّبْي فالأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (٣)، والأكثر على أنها مختصّة بالمسبيات (١٠)؛ فإنَّ المسبية إذا سبيت حلّ وطؤها لسابيها بعد الاستبراء، وإن كانت مزوّجة (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: بقاؤها، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٢) هذا حال من النكاح، وخبر أن «خير» الذي يأتي بعده.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) ذهب أكثر المفسرين ألى أن معنى الآية: حرمت عليكم ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا اللائي فرق بينهن وبين أزواجهن السباء فيحلل لكم بعد الاستبراء بحيضة. انظر: تفسير ابن جرير ٤/٣ وما بعدها، وزاد المسير لاين الجوزي ٢/٠٥، وفتح القدير للشوكاني ٢/ ٤٥،

<sup>(</sup>٥) ذهب إلى هذا القول مالك، وابن القاسم، وأشهب من أتباعه. والشوري والليث، والشافعي، وأبو ثور قالوا: السباء يقطع النكاح سواء سبي الزوجان معًا أم لا، وتحل لمن سباها بعد الاستبراء. انظر: المدونة ٢/ ٢١٤، وقدمات ابن رشد ٢/ ٤٠، والأم ٧/ ٣٦٦، والمغني لابن قدامة ٨/ ٤٢٠.

وقالت طائفة: إنَّ الآية تشمل المزوّجة إذا بيعت وأن بيعها يكون طلاقًا لها، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ما<sup>(۱)</sup>. ولكن خيّر رسول الله على بريرة لما بيعت، وهي مزوّجة ثم أعتقت<sup>(۱)</sup>. ولو كان بيعها طلاقًا لما خيّرها، وهو حجة على ابن عباس مع أنه هو راوي حديث بريرة (۱۳).

وقد أخذ الإمام أبو حنيفة وفيه هنا برواية ابن عباس دون رأيه وفتواه (٤). ويشهد للأول مارواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن

- (۱) رواه ابن جرير في التفسير ٤/٥ عنه، وقال: «بيعها طلاقها» رورى مثله عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وجابر، وأنس بن مالك، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعزاه البيهقي إليهم وزاد: عمران بن الحصين. انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ١٦٨، وتفسير ابن جرير ٤/ ٥٤، والكبرى للبيهقي ٧/ ١٦٨.
- (٢) روى البخاري في كتاب العتق ـ باب بيع الولاء وهبته ٥/ ١٩٨ [مع الفتح] رقم (٢٥٣٦)، ومسلم في كتاب العتق ـ باب إنما الولاء لمن أعتق ٢/ ١١٤ رقم (١٠) من حديث عائشة في قصة شراء بريرة وعتقها وفيه ( وعتقت فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها ". اللفظ لمسلم .
- (٣) حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري في كتاب الطلاق باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة ٩/ ٣١٩ [مع الفتح] قرم (٥٢٨٣)، عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته؛ فقال النبي ﷺ: لو راجعته. قالت: يارسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا شافع، قالت: لا حاجة لي فيه» اهد. باختصار يسير. وعند أبي داود في الطلاق باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد ٢/ ٢٧٠ من هذا الوجه: «أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثا، فخيرها يعني رسول الله ﷺ وأمرها أت تعتد».
- (٤) هذا قول عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر من الصحابة. وهو قول جماهير أهل العلم أن نكاح الأمة بعد بيعها ثابت حتى يطلق زوجها. قال ابن عبد البر: وفي تخييره لها في ذلك دليل علي أن بيع الأمة ليس بطلاق؛ لأن بيعها لو كان طلاقًا ما خيرت وهي مطلقة، وعلى القول بأن بيع الأمة ليس بطلاق جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث وجمهور السلف. التمهيد ٢٢/ ١٨٤، وانظر: مصنف عبد الرزاق / ١٨٤. ٢٨١، والهداية للمرغيناني // ٢٤٠.

رسول الله عَلَى بعث جيسًا إلى أوطاس (١) فلقي عدواً فقاتلوهم. فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكأن ناسًا من أصحاب رسول الله عَلَى تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عن وجل ذلك: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (٢).

والنص يشمل التي سُبِي معها زوجها/ وقال عَلَيْ في سبايا أوطاس: [٩٨٨] «لا توطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غيرُ ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (٣).

والرِّق وإن كان لا يُنَافي ابتداء النكاح برضى المالك فلا يلزم منه أن لا ينافيه بغير رضاه؛ ولهذا لا يجوز نكاح العبد والأمة بغير رضى المولى. ولو كان النكاح يبقى بغير رضى السابي لجاز للعبد والأمة التزوج بغير رضى المالك. وذلك لا يجوز، والمُشتري إنما لا يجوز له فسخ نكاح المبيعة لأنَّ النكاح قد وجد برضى البائع، والمشتري يقوم مقامه، وسيّدُها الذي باعها لا يملك

<sup>(</sup>۱) أوطاس: بفتح الهمزة وسكون الواو وطاء بعدها ألف وسين مهملتين هو واد في ديار هوازن بين حنين والطائف. انظر: المغازي للواقدي ٣/ ٨٨٥ ـ ٨٨٦، والقاموس المحيط ٧٤٨، والمعالم الأثيرة ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية ٢٤، والحديث أخرجه مسلم في كتاب الرضاع ـ باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي ٢/ ١٠٧٩ رقم (٣٣).

بُضعها، فكيف يملكه من انتقلت إليه عنه ببيع، أوهبه، أو إرث وزوجها مسلم معصوم، وحقّه في بُضعها، وقد ملكه دون سيدها? وسيِّدها ليس له أن ينتزعها من الزوج، فَنَزْعُ السيِّد الذي اتصل إليه الملك من جهته أبعد وأبعد، ولكن له ردّها بذلك على بائعة بمنزلة العيب(١).

وأيضا فإن الملك القائم بها لم يتجدّد بتجدد مالكها، وإنما بتجدّد الملك القائم بالمالك، فصفة المملوكية باقية مستمرة، وصفة الملكية هي المنتقلة بخلاف المسبية؛ لأن صفة المملوكية حدثت بعد أن لم تكن، وهي أقوي من ملك النكاح فتبطله، فظهر منافاته لكمال الخلوص للسابي (٢)، ولم يردعن الشارع نهي السابي عن وطء المسبية إذا سبي معها زوجها، وإنما نُهي عنه حتَّى يُوجَد الاستبراء، ولو كان سَبْي الزوج معها مانعًا من الوطء لبينًا ه الشارع، وترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع وجود الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال (٣).

وقول السروجي: إن سبايا أوطاس سُبِي وحدَهن لأن رجالهن قتلوا فلم يحصل تباين بينهن وبين أزواجهن مَجردُ دعوى لم يُقم عليها دليلاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي للمشتري أن يردّ الأمة المشتراه إذا وجدها ذات زوج لأن ذلك عيب يُجَوّز ردّ المبيع به.

<sup>(</sup>٢) هذا جواب عن قوله: ثم هو يقتضي الصفاء في محلّ عمله وهو المال لا في محلّ النكاح اهـ. الهداية ١/ ٢٤٠، وقد تقدم في بداية هذه المسألة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم للشافعي ٥٣/٥-٥٤، البحر المحيط للزركشي ٢٠١/٤-٢٠٢، إرشاد الفحول ١١٦.

## [باب القسم](١)

قوله: (والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا).

مذهب الأئمة الثلاثة، وجمه ور العلماء (٢) سوى أبي حنيفة وأصحابه (٣)، وأهل الظاهر (٤) وجوب قسم الابتداء، وهو أنه إذا تزوج بكراً على ثيّب أقام عندها سبعًا، ثم سوى بينهما، ولا يحاسبهما بذلك، فإن اختارت الثيب أن يقيم عندها سبعًا، أقام عندها سبعًا ثم قضاها للبواقي، واستدل على ذلك بما ثبت في «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه أنه قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم».

قال أبو قلابة: ولو شئتُ لقلتُ إن أنسًا رفعه إلى رسول الله عَلَي (٥٠).

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع« والهداية.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة الكبرى ٢/ ١٩٧ ـ ١٩٨، والأم ٥/ ٢٥٦، والعمدة لابن قدامة ٤٠٤، وهو قول الشعبي، والنخعي، ومجاهد، وإسحاق، وأبي عبيد وأبي ثور، وابن المنذر. انظر: السنن للترمذي ٣/ ٤٤، والإشراف لابن المنذر ١/ ١١٥ ـ ١١٦، والمغنى لابن قدامة ٧/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) قول أبي حنيفة وأصحابه ما ذكره صاحب الهداية أنه لافرق بين الجديدة والقديمة بكرًا كانت أم ثيبًا، فإن أقام عند الجديدة شيئًا قضاه للباقيات. انظر: الهداية ١/ ٢٤١، الاختيار لتعليل المختار ٣/ ١١٦.

<sup>(</sup>٤) أهل الظاهر معطوف على مذهب الأئمة الثلاثة والدليل على ذلك أن ابن جزم ذكر أن مذهبهم مثل مذهب جمهور أهل العلم: إبراهيم النخعي، والشعبي، مالك، الشافعي، وأحمد وغيرهم. انظر: المحلّى ٩/٢١٣.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في النكاح-باب إذا تزوج البكر على الثيب ٩/ ٢٢٤ [مع الفتح] رقم (٥١)، ومسلم في كتاب الرضاع-باب قدرما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ٢/ ١٠٨٤ رقم (٤٤).

وهذا الذي قاله أبو قلابة قد جاء مصرحًا به عن أنس: «أن النبي عَلَيْهُ ، جعل للبكر سبعًا، وللثيّب ثلاثًا». رور الثورى وخالدالحذّاءكلاهما عن أبي قلابة عن أنس: «أن النبي عَلَيْهُ جعل للبكر سبعًا، وللثيب ثلاثًا»(١).

وروى الثوري وخالد الحذّاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس: «أن رسول الله عَلَيْة ، قال (٢): إذا تزوّج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوّج البكر أقام عندها ثلاثا»(٣).

وفي صحيح مسلم، «أن أم سلمة لما تزوّجها النبي عَلَيْهُ ، أقام عندها ثلاثًا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبّعت لك، وإأن سبعت لك سبعت للك النسائي»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه بن ماجه في النكاح ـ باب الإقامة على البكر والثيب ١/ ٦١٧، والدارمي في السنن ٢/ ١٩٤، وابن خزيمة في صحيحه كما في الإحسان ١/ ٨، وابن خزيمة في صحيحه كما ذكر ذكل ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٢٦، والدار قطني في السنن ٣/ ٢٨٣، ولفظه: سمعتُ رسول الله على يقول: «للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة أيام ثم يعود إلى نسائه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و «ع»: كان، والتصويب من مصدر الحديث.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الكبري ٧/ ٣٠٢، وأصله عند البخاري ومسلم، ولكن أنسًا رضي الله عنه قال: «السنة» أو «السنة» وقد تقدم تخريجه والمصنف رحمه الله جاء بهذه الطرق لرفع الاحتمال.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الرضاع-باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندهما عقب الزفاف ٢/ ١٠٨٣ رقم (٤١).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في المصدر السابق.

كتاب النكاح كتاب النكاح

مطلقًا(٧) والله أعلم.

\* \* \*

(٧) يريد بذلك ما ذكره صاحب الهداية ١/ ٢٤١ واستدل به على التفريق بين الأبكار والثيبات، والقديمة والجديدة، وهو مارواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٣٨٩، ٤٥٧، ٦٢٢، وأبو داود في النكاح ـ باب في القسم بين النساء ٢/ ٢٤٢، والترمذي في النكاح ـ باب في التسوية بين الضرائر ٣/ ٤٤٧ ، وابن ماجه في النكاح . باب القسمة بين النساء ١/ ٦٣٣، والنسائي في كتاب عشرة النساء ـ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ٧/ ١٨٦ : عن أبي هُريرة رضى الله عنه قالك قال رسول الله عَلِيَّة : «من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل». وصححه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٦، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه اه. وقال الحافظ في الدراية ٢/ ٦٦: ورجاله ثقات، وصححه اين حبان والحاكم إلا أنَّ البخاري صوّب أنه في رواية حماد عن أيو ب عن أبي قلابة مرسلاً هـ. وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٤٣٩ : سنده صحيح اهـ. وما رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ١٦٤، وأبو داود في النكاح ـ باب في القسم بين النساء ٢/ ٢٤٢، والترمذي في النكاح ـ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ٣/ ٤٤٦، وابن ماجه في النكاح ـ باب القسمة بين النساء ١/ ٦٣٤ ، والنسائي في كتاب عشرة النساء ـ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ٧/ ٦٣ ـ ٦٤، والدارمي في السنن ٢/ ١٩٣، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١٠/ ٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٧ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله عَلَي يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». قال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٦٦: أرسله حماد بن زيد وهو أصحّ اه. وقال في بلوغ المرام: صححه اين حبان والحاكم ولكن رجّح الترمذي إرساله. اهـ. انظر: سنن الترمذي ٣/ ٤٤٦.



# (مجتاب الرضاع]∵

قوله: (وما رواه مردود بالكتاب، أو منسوخ به).

يعني ما رواه الشافعي من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحرّم المصة، ولا المصتان، ولا الإملاجة (٢) ولا الإملاجتان (٣) مردود بالكتاب إن كان بعده، أو منسوخ به إن كان قبله (٤).

<sup>(</sup>١) المثبت مع «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) الإملاجة: بكسر الهمزة والجيم المخففة هي المصة الواحدة من الرضاع. يقال: ملج الصبي أمّه وأملجته.

انظر النهاية ٤/ ٣٥٣، المغرب ٢/ ٢٧٢\_٢٧٣.

 <sup>(</sup>٣) سيأتي عزو الحديث إلى مصادره في الموضع الذي خرجه المصنف.

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٦) تقدّم تخريجه في ص ٥٤٤ حاشية رقم ٣، وانظر أصول السرخسي ١/ ٢٨١، الهداية ٢/ ٣٥٨

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية: ٢٣٣.

عن ابن مسعود أيضا أنه قرأ « وعلى الوارث ذي الرّحم المُحرَّم مثل ذلك» (١) وكذلك خُصَّ بالإجماع (٢) عمومُ قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلُّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (٣) بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها» (١).

وعموم قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (٥) بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في ثمر ولا كشر »(١) ، وبقوله عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) انظر ص ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الإجماع لا ين المنذر ٤١، وأصول السرخسي ١/ ٢٩٢، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٧٣ ـ ٥٧٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في النكاح ـ باب لا تنكح المرأة على عمتها ٩/ ١٦٤ مع الفتح رقم ٩/ ٥١٠، ومسلم في النكاح ٢/ ١٠٢٩ ومسلم في النكاح ٢/ ١٠٢٩ رقم ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٣٨.

<sup>(</sup>٦) المقصود بالثمر ما كان في النخل قبل أن يجذ "، ويحرز ؟ والكثر : جُمّار النخل ، وهو شحمه الذي وسط النخلة . انظر النهاية ٤/ ١٥٢ ، والقاموس المحيط ٢٠٢ . والحديث أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ١٩٢ ، وأحمد في المسند ٣/ ٦٠٣ ، و٤/ ١٩٢ ، وأبو داود في الحدود ـ باب ما لا قطع فيه ٤/ ١٣٧ ، والترمذي في الحدود ـ باب ما جاء في لاقطع في ثمر ولا كثر ٤/ ٢٥ ، والنسائي ولا كثر ٤/ ٢٤ ، وابن ماجه في الحدود ـ باب لا قطع في ثمر ولا كثر ٤/ ١٩٥ ، والنسائي في كتاب قطع السارق ـ باب ما لا قطع فيه ٨/ ٨٦ ـ ٨٨ ، والحديث مختلف في اتصاله وانقطاعه ، لأن محمد بن يحيى لم يسمعه من رافع بن خديج ، ووصله ابن عُيينة عن طريق يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان ، عن رافع بن خديج قال ابن عبد البر : : فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح ولكن قد خولف ابن خيينة في ذلك . انظر التمهيد ٢٣١ / ٣٠ ـ ٣٠٤ ، ونصب الراية ٣/ ٢٦١ ـ ٣٦٣ ، ونقل ابن حجر الاختلاف فيه وقال : قال الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول . انظر التخص ٤/ ٢٥ .

كتاب الرضاع كتاب الرضاع

والسلام: « لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم» (۱) على ضعف الحديث (۲). ونظائر ذلك كثيرة. أيضا فإن الذي استدل به الشافعي رحمه الله على التقدير بخَمس رضعات (۳) غير ما استدل به المصنف (٤) من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحرّم المصة، ولا المصتان... الحديث»، على ما يأتي بيانه (٥) إن شاء الله تعالى.

وأما ما في أصل المسألة من النظر، فإنَّ ما استدلَّ به الشافعي رحمه الله، ومن وافقه على التقدير بخَمس رضعات (٦) حديث عائشة رضي الله عنها،

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا اللفظ، وقد روى النسائي في كتاب قطع السارق ـ باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ٨/ ٨٨ عن أيمن قال: «لا يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله على ديناراً أو عشرة دراهم». قال النسائي: ما أظن أن أيمن رواي هذه الحديث له صحبة. انظر السنن ٨/ ٨٤، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٦٣ عن أيمن بن أم أيمن قالت: قال رسول الله على : «لا يقطع يد السارق إلا في جحفة» وقومت يويئذ على عهد رسول الله على ديناراً، وأو عشرة دراهم. وقيل الحديث من هذا الوجه خطأ، إنما هو من الوجه الأول. وهو منقطع، والحديث له طرق وشواهد كلها متكلم فيها. انظر نصب الراية ٣/ ٣٥٥، ٣٥٥، والدراية لابن حجر ٢/ ١٠٧،

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٠١: هو حديث ساقط مضطرب فيه أشد الاضطراب.

<sup>(</sup>٣) استدل الشافعي في التقدير بخمس رضعات بحديث عائشة الآتي ذكره، وبقصة سالم مع امرأة أبي حذيفة أنّ الرسول ﷺ أمرها أن ترضعه خمس رضعات. انظر الأم ٥/ ٢٨ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر الهداية ١/٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٦٥٥ ـ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٦) هو قول عائشة، وابن مسعود وابن الزبير من الصحابة، ومن التابعين عطاء وطاووس، ومن الفقهاء: الشافعي، وإسحاق، وهو المذهب الصحيح عند الحنابلة. انظر: الأم ٥/ ٢٩، وسنن الترمذي ٣/ ٤٥٠، واختلاف العلماء للمروزي ٤٦، والمغني لابن قدامة ٧/ ٥٣٦، والكافى لابن قدامة ٣/ ٢٣٢.

قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نُسخْنَ بخمس معلومات فتوفّي رسول الله على وهن مما يقرأ من القرآن» أخرجه الجماعة إلا البخاري(١).

وحديث سالم مولى أبي حذيفة (٢) «لَمَا أمر النبي عَلَيْهُ امرأة أبي حذيفة بن عبتة ابن ربيعة أن ترضعه خمس رضعات» وهو في الصحيح (٣) أيضا، وهو يدلّ على تقدير الرضعات المحرمة، سواء كان حكم رضاع الكبير مختصّا بسالم (١٤)، أو

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الرضاع ـ باب التحريم بخمس رضعات ٢/ ١٠٧٥ رقم (٢٤)، وأبو دادو في كتاب النكاح ـ باب هل يحرّم ما دون خمس رضعات ٢/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤، والترمذي في كتاب الرضاع ـ باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان ٣/ ٤٥٦، وابن ماجة في كتاب النكاح ـ باب لا تحرم المصة والمصتان ١/ ٦٢٥، والنسائي في النكاح ـ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة ٢/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) هو سالم بن معقل مولى أبي حُذيفة بن عتبة بن ربيعة ، أصله من فارس ، يكنى أبا عبد الله ، اعتقته امرأة أبي حذيفة بنت يعار الأنصارية ، وتبناه أبو حذيفة قبل النهي عن ذلك ، وزوجه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة القرشية ، وكان من السابقين إلى الإسلام ، ومن فضلاء الصحابة وقرائهم ، وكان يؤم المهاجرين بقباء قبل قدوم النبي على مع أبي حذيفة رضى الله عنهما . انظر الاستيعاب ٤/١٠١ ـ ١٠٣ ، الإصابة ١٠٣/ ١٠٦ ـ ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الرضاع - باب رضاعة الكبير ٢/ ١٠٧٦ رقم ٢٧ عن عائشة رضي الله عنها وفيه «ارضعيه تحرمي عليه». والشافعي في الأم ٥/ ٢٨ عن عروة مرسلاً، وأبو داود في النكاح - باب فيمن حرم به ٢/ ٢٢٣ بلفظ «أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. قال ابن حزم: انفراد ابن جريج بها وهو ثقة، فلا يجوز تركها. انظر المحلي/ ٢٠٠، وعددالرضعات لا توجد عند مسلم.

<sup>(3)</sup> هو قول أم المؤمنين أم سلمة ، وسائر أزواج النبي على إلا عائشة وحفصة رضي الله عنهن أجمعين ، وبقولهن ذهب إليه جماهير أهل العلم من التابعين وغيرهم . انظر صحيح مسلم ٢/ ١٨٧ رقم (٣٨ ، وسنن أبي داود ٢/ ٢٢٣ ، ومعالم السنن ٣/ ١٨٧ ، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٠ / ٣٠ . ٣٠ .

كتاب الرضاع كتاب الرضاع

عامًا(١) كما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وقالت طائفة تُحرِّم الثلاث فصاعداً (۱) ، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْ قال: «لاتحرّم المصة ولا المصتان» أخرجه الجماعة (۱) إلا البخاري والموطأ، وحديث أم الفضل (۱) قالت: «دخل أعرابي على رسول الله على ، وهو في بيتي فقال: يانبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدْثى (نه رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله على «لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان» (شمعة أو رضعتين، فقال نبي الله على الله على المراتي الحكمة ولا الإملاجتان» (المعتمن المراتي المحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان)

<sup>(</sup>۱) كانت أم المؤمنين عائشة ترى أن رضاع الكبير ليس مختصا بسالم، فكانت تأمر بنات أخواتها، وإخوتها أن يرضعن من أحبت أن يراها خمس رضعات ثم يدخل عليها. انظر صحيح مسلم ٢/ ١٠٧٧ رقم ٢٩، وسنن أبي داود ٢/ ٢٢٣، قال ابن حجر: إسناده صحيح، ومثله عن حفصة بإسناد صحيح. انظر: فتح البارى ٩/ ٥٣.

<sup>(</sup>۲) هو قول أبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر، وغيرهم من العلماء. انظر اختلاف العلماء للمروزي ١٤٦، ومعالم السنن للخطابي ٣/ ١٨٨، والإشراف لابن المنذر ١/ ٩٢ ـ ٩٣، والمحلى لاين حزم ١/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الرضاع - باب في المصة والمصتين ٢/ ١٠٧٣، ١٠٧٤ رقم (١٧)، وأبو داود في النكاح - باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ٢/ ٢٢٤، والترمذي في الرضاع - باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ٣/ ٤٥٥، وابن ماجه في النكاح - باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١٠١٨، والنسائي في النكاح - باب القدر الذي يحرم من الرضاع ٢/ ١٠١.

<sup>(</sup>٤) هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، شقيقة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وهي زوجة العباس عمّ النبي على أسلمت قبل العباس، وهي أم أولاده الفضل وعبد الله، وقشم وغيرهم، وقيل هي أول امرأة أسلمت بعد خديجة، وقد عمرت بعد النبي على وتوفيت في خلافة عثمان قبل زوجها العباس رضي الله عنهم. انظر الاستيعاب 770 / 181 - 717، 717، 717 .

<sup>(</sup>٥) أي الجديدة، والحدثى تأنيث الأحدث، ويريد بذلك المرأة التي تزوجها بعد الأولى. انظر النهامة ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في الرضاع ـ باب في المصة والمصتين ٢/ ١٠٧٤ رقم (١٨) .

وفي رواية: « لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان» (١). وهذان الحديثان (٢) يدلان بمنطوقهما على أن الرضعة والرضعتين لا يحرمان (٣) وبمفهومهما على أن الزائد على ذلك يحرم، والحديثان الأولان (١) يدلان بمنطوقهما على التحريم بخمس رضعات، وبمفهومهما على أن الأقل من ذلك لا يحرم ؛ فتعارض في الثالثة والرابعة مفهومان فسقط التحريم بهما. واتفقت دلالة الأحاديث على التحريم بخمس رضعات فصاعداً.

فإن قيل لم يثبت في الأول كونه قرآنًا فلا يثبت كونه حجة.

قيل: معنا حديثان صحيحان مثبتان، وأحدهما يتضمن شيئين: حكمًا، وكونه قرآنًا وإن وكونه قرآنًا وإن المحيحة، وكونه قرآنًا وإن لم يثبت لا يسقط الاستدلال به علي تقييد مُطلْلق النص الآخر (٥) كما في قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ونحو ذلك، أو أن ذلك جاء نسخ رسمه وبقي حكمه كآية الرجم (٦).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الرضاع ـ باب في المصة والمصتين ٢/ ١٠٧٤ رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٢) أي حديث عائشة وأم الفضل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «على التحريم بخمس رضعات»، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٤) حديث عائشة في قصة سالم، وحديثها: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات».

<sup>(</sup>٥) يريد بذلك إطلاق قوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَا تُكُم مِنَ الرَّضَاعَة ﴾ سورة النساء الآية: ٢٣، وقوله ﷺ «يحرم من الرضاع مايحرم النسب» وهو متمسك من حرم بقليل الرضاع وكثيره. انظر الهداية ٢/٣٤، والتمهيد لابن عبد البر ٨/ ٢٧٠، والمغني لاين قدامة ٧/ ٥٣٦.

<sup>(</sup>٦) جاء ذكر آية الرجم في صحيح البخاري في كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصن ١٤٨/١٢، ٩٩١ مع الفتح رقم ١٨٣٠، وفي صحيح مسلم في كتاب الحدود. باب رجم الثيب في الزني ٣/ ١٣١٧ رقم ١٥ عن عمر رضى الله عنه في خطبة له وفيها: =

ومن خالف هذه الأحاديث؛ منهم من لم يبلغه ، ومنهم من اعتقد أنها ضعيفة ، ومنهم من ظن أنها تخالف ظاهر القرآن ، واعتقد أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن ، وتقييد مُطْلَقه بأخبار الآحاد ، وكلّهم معذورون في تركها فإنّ الله لا يكلف نفسًا إلاّ وسعها ، ولا يوجب ذلك ترك العمل بها عند من بلغته وعلم صحتها ، وظهر له صحة القول بجواز تقييد مُطْلَق الكتاب ، وتخصيص عمومه (۱) بالخبر الصحيح .

والتقدير بالخمس يشهد له أصول كثيرة في الشريعة ؛ فإنّ الإسلام بُني على خمس، والصلوات المفروضات خمس، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون](٢) خمس أواق من الورق، ولا فيما دون خمسة أوسق.

وأصول الإيمان خمسة كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَة وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ ﴾ (٣). وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَسُومُ الآخِسِ ﴾ (١)، وأولو العزم خمسة، وهم المذكورون في

<sup>&</sup>quot;إن الله بعث محمداً على بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقر أناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله على ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله مانجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، وأو كان الحبل أو الاعتراف. . . الحديث».

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمومهما " والتصحيح من (ع) .

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية: ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية: ١٣٦.

[4/۸] سورة «الأحزاب»(۱) و «الشورى»(۲): نوح وإبراهيم وموسى وعيسى/ ومحمد ﷺ، وأمثال ذلك.

فتقدير الرضاع المحرم ليس بغريب في الشرع، فتبيين الشارع لمقدار الرضعات المحرمة بمنزلة تبيينه نصاب السرقة، ونصاب الزكاة.

قوله: (كالأجل المضروب للدينين إلا أنه قام الدليل<sup>(٣)</sup> المنقص في أحدهما فبقى في الثاني)<sup>(٤)</sup>.

يعني أن الآية (٥) تدل على أن مدة الحمل ثلاثون شهراً، ومدة الفصال ثلاثون شهراً، ولكن قام الدليل المنقص في الحمل، يشير به إلى ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (١): «لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلك مغزل (٧) أخرجه البيهقي (٨)، ولم يثبت وكيف يصح دعوى تنقيص

<sup>(</sup>١) هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمَنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا عَلِيظًا ﴾ سورة الأحزاب، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) آية الشورى هي قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ سَورة الشورى، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) لا توجد هذه الكلمة في الهداية.

<sup>(</sup>٤) في الهداية زيادة: «على ظاهره».

<sup>(</sup>٥) أي قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ سورة الأحقاف، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: العناية ٣/ ٤٤٢، وفتح القدير ٣/ ٤٤٣، والبناية ٤/ ٨١١.

<sup>(</sup>٧) أي دورانه، والغرض من التشبيه تقليل المدة، انظر: المغرب ٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٨) رواه في الكبرى ٧/ ٤٤٣ بنحوه، ورواه الدارقطني في السنن ٣/ ٣٢٢، وسكت عنه الزيلعي، وابن حجر. انظر: نصب الراية ٣/ ٢٦٥، والدراية ٢/ ٨٠.

المقدار الذي دلت عليه الآية؟! ولو كان معنى الآية وحمله ثلاثون شهرًا، وفصاله ثلاثون شهرًا لما صحت دعوى تنقيص مدة الحمل بحال لأنه يكون خبرًا محضًا، والخبر المحض لا يحتمل النسخ، فكيف يقال: إنَّ قول عائشة رضي الله عنها الذي لم يثبت (۱) دليل على تنقيص ذلك المقدار الثابت بنص الكتاب.

وفي التنظير (٢) بالأجل المضروب للمدينين (٣) نظر؛ فإنَّ الأجل المضروب للمدينين (١) غير الأجل المضروب لأمرين يكون أحدهما بعد الآخر، وإنَّما نظيره أن لو قيل: زمن الصبا والشبوبية ثلاثون سنة، ثم يدخل زمن الكهولة، ومثله يكون التقدير لهما لا لكل منهما، وقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهُرًا ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) استنكره الإمام مالك رحمه الله فقال: «سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد ابن عبجلان تحمل وتضع في أربع سنين». اهد. انظر سنن الدارقطني ٣/ ٣٢٢، وسنن البيهقي ٧/ ٤٤٣. وقال أيضًا: قول عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين يشبه أن يكون إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين.

<sup>(</sup>٢) في «ع»: في التمثيل.

<sup>(</sup>٣) في (ع»: للدينين، وصورتها أن يقول صاحب الدين: أجلت ديني الذي على فلان، والدين الذي على فلان سنتين فيفهم من ذلك أن السنتين بكمالهما لكل واحد من المدينين، فلا ينقص من أحدهما شيئًا، فكذلك هنا لما قال الله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾، يفهم مدة الحمل لأثر عائشة السابق إلى عامين كالملين. انظر: العناية ٣/ ٤٢٢، وفتح القدير ٣/ ٤٤٢، ولا المناية ٤/ ٢٠٨، ٨١١،

<sup>(</sup>٤) في «ع»: للدينين.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف، الآية: ١٥.

قد استدل به على أن أقل مدة الحمل ستة [أشهر](1) لأن الله تعالى قال: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾(٢) فيبقى للحمل ستة أشهر (٣)؛ فلم يكن هذا نظير الأجل المضروب للدينين، وأبو حنيفة عمن يوافق على تقدير أقل مدة الحمل بستة أشهر، وأخذ التقدير من هاتين الآيتين (٤) فظهرت قوة قول أبي يوسف ومحمد (٥) رحمهما الله.

ولا يقاوم هذا المعنى الضعيفُ قولَه تعالى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ (٧)، وماذا بعد التمام؟! يؤيده قوله ﷺ: «لا رضاع بعد حولين» (٨)

<sup>(</sup>۱) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٣) استنبط ذلك من مجموع الآيتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وابن عباس، ووافق على ذلك أمير المؤمنين عمر، وعثمان رضي الله عنهم، وقد انعقد الإجماع على ذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، انظر: تفسير ابن جرير ٢/ ٤٠٤، والكبرى للبيهقي ٧/ ٤٤٢، والإجماع لابن المنذر ٤٩، والمغنى ٧/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ٢/٣١٦، وبدائع الصنائع ٣/٢١١.

<sup>(</sup>٥) قولهما أن أقصى مدة الرضاع حولان كاملان فلا يحرم بعد ذلك، فطم أو لم يفطم، انظر: الهداية ١/٢٤٣، وبدائع الصنائع ٤/٢.

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان؛ الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>A) رواه الدارقطني في السنن ٤/ ١٧٤، عن ابن عباس مرفوعًا: «لا رضاع إلا ما كان في حولين» ورواه البيهقي في الكبرى ٧/ ٦٤٢، قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عبينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ. اهر، السنن ٤/ ١٧٤، وقال ابن التركماني: الهيثم هذا وثقه أحمد وغيره. وقال الدارقطني: حافظ؛ فعلى هذا الحكم له، على ما هو الأصح عندهم لأنه ثقة وقد زاد الرفع. اهر. الجوهر النقي ٧/ ٤٦٢، وقد رجَّح البيهقي وغيره أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. انظر: الكبرى ٧/ ٤٦٢، والتلخيص الحبير ٤/٤، والتعليق المعنى على الدارقطني ٤/ ١٧٤.

وهو نكرة في سياق النفي فتعم.

وحمل الآيتين والحديث على مدة الاستحقاق(١) تخصيص بغير مخصص.

وقول المصنف: لابد من تغيير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن، وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره (٢) لا يقوى؛ لأنَّ الطفل يألف الطعام قبل العامين؛ فإن عامة الأطفال يطعمون مع الرضاع فما تنقضي السنتان إلا وقد ألف الطفلُ الطعام، وخلاف هذا نادر.

قوله: (وهل يباح الإرضاع بعد المدة، قد قيل لا يباح لأن إباحته ضرورية لكونه جزء الآدمي) (٣).

تقدم حديث سالم مولى أبي حُذيفة وهو في صحيح مسلم (١٠) ، وفيه: «فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها ، وبنات أخواتها أن يُرضعن من أحبت عائشة أن يراها ، ويدخل عليها - وإن كان كبيرًا - خمس

<sup>(</sup>١) أي مدة استحقاق الأجر بالإرضاع على الأب، انظر: الهداية ١/ ٢٤٣، ، والعناية ٣/ ٤٤٤، وفتح القدير ٣/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) الهداية ١/٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الهمام: وعلى القول بأنه ضرورة لا يجوز الانتفاع به للتداوي، وأهل الطب يثبتون للبن البنت نفعًا لوجع العين، واختلف المشايخ فيه؛ قيل: لا يجوز، وقيل: يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد، والمراد بالعلم غلبة الظن فإنَّ حقيقة العلم متعذرة، انظر: فتح القدير ٣/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: ص١٢٧٠، وتخريجه في حاشية رقم٣.

رضعات، ثم يدخل عليها»(۱)، وفي رواية: «إن امرأة أبي حذيفة لما قال لها النبي عَلَيْهُ: أرضعيه، قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله عَلَيْهُ وقال: قد علمت أنه رجل كبير وكان قد شهد بدرًا»(۲).

والخلاف في أن إرضاع الكبير هل يتعلق به تحريم أم لا؟ معروف، والكلام في ذلك قديًا وحديثًا، والقائلون بأنه يتعلق به تحريم أم المؤمنين عائشة (٢) رضي الله عنها، ومن وافقها (١)، وممن وافقها علي (٥)، وعُروة بن الزبير (٢)، وعطاء ابن أبي رباح، والليث بن سعد، وأبو محمد بن حزم (٧).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه في ص۱۲۷۱ رقم (۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب الرضاع ـ باب رضاعة الكبير ٢/ ١٠٧٦ رقم (٢٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم قولها في ص١٢٧١ حاشية رقم(١).

<sup>(</sup>٤) وافقها حفصة أم المؤمنين كما تقدم في ١٢٧٠ حاشية رقم (٤).

<sup>(</sup>٥) روى عبد الرزاق عنه أن رجلاً سقته امرأة من لبنها وهو كبير متداويًا فأراد أن يتزوجها فقال له علي: لا تنكحها ونهاه عنها، وكان يقول في امرأة سقته زوجته من لبن سريته، أو سريته من لبن زوجته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك. انظر: المصنف ٧/ ٤٦١، وروى البيهقي في الكبرى ٧/ ٢٦١ عنه رضي الله عنه أن قال: «لا رضاع بعد فصال» وروي عنه عن النبي على الكبرى بهذا اللفظ، المصدر السابق، وقال ابن عبد البر: صح لدي أن عليًا ممن قال أن رضاع الكبير خاص لسالم. انظر: التمهيد ٨/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) روى ابن حزم عنه أن إرضاع الكبير لا يؤثر في التحريم، وكذلك ابن عبد البر، انظر: المحلى ١٠/ ٢٠٥، والتمهيد ٨/ ٢٦٩، ونقل الطبري عنه في تهذيب الآثار ، وابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٥٧٩ أنه قال: يحرّم.

<sup>(</sup>۷) انظر: مصنف عبد الرزاق ۷/ ٤٥٨، والمحلى لابن حزم ٢٠٢/١٠، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢١١، ٢١٢، وزاد المعاد ٥/ ٥٧٩، وفتح الباري ٩/ ٥٣.

كتاب الرضاع كتاب الرضاع

وقد سلك من خالفهم في حديث سالم ثلاثة مسالك، أحدها: دعوى النسخ<sup>(۱)</sup>، الثاني: دعوى التخصيص بسالم<sup>(۱)</sup>، الثالث: أنه عام لكنه رخصة لحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشق احتجاب المرأة عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير<sup>(۱)</sup>.

وهذا المسلك من أحسن المسالك لمن تأمله، ولولا خوف التطويل لبسطتُ الكلام في ذلك، والغرض هنا التنبيه على إباحة الإرضاع للكبير؛ لأنَّ خلاف السلف إنما هو في تعليق التحريم برضاعه أم لان، لا في جواز رضاعه، وحديث سالم نص في جواز الرضاعة للكبير، وفي التعليل بكونه/ جزء [١٨/ب] الآدمي نظر، فإنه تعليل في مقابلة النص فكان باطلاً، وليس اللبن نظير غيره من أجزاء الحيوان، بل هو بمنزلة الريق [وقد](٥) طيّبت عائشة رضي الله عنها السواك لرسول الله على فاحتمع ريقها مع ريق رسول الله على في

<sup>(</sup>۱) انظر: معالم السنن للخطابي ٣/ ١٨٧، والإشراف لابن المنذر/ ١/ ٩٤، وفتح القدير لابن الهمام ٣/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>۲) هذا مسلك أم سلمة وغيرها من أزواج النبي عَلَى غير عائشة وحفصة، وأكثر أهل العلم، انظر: صحيح مسلم ٣/ ١٨٧، والأم للشافعي ٥/ ٣٠، ومعالم السنن ٣/ ١٨٧، والإشراف لابن المنذر ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) هذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انظر: مجموع الفتاوي ٣٤/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) في هذا نظر، فإن الذين قالوا: ذلك خاص لسالم عللوا بأن في إجازة إباحة دخول الأجنبي على المرأة ومس عورتها بشفتيه وهو محظور شرعًا. انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٨٧، وفتح القدير لابن الهمام ٣/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) المثبت من «ع».

فيه (١)، وقد ورد أنه كان يمص لسانها رضي الله عنها (٢).

قوله: (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ للحديث الذي روينا(") إلا أم أخيه من الرضاع فإنَّه يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج أم أخيه من الرضاع فإنَّه يجوز أن موطوءة أبيه بخلاف الرضاع، ويجوز من النسب لأنها تكون أمه، أو موطوءة أبيه بخلاف الرضاع، ويجوز تزوّج(١) أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب؛ لأنَّها لما وطئ أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع).

قال السروجي: وهو تخصيص للحديث بدليل عقلي (٥). قال: وفي «المحيط» أيضًا استثنى امرأتين كما في الكتاب(١).

قال: وفي الإسبيجابي(٧) كل من يحرم من جهة النسب يحرم من جهة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب المغازي ـ باب مرض النبي ﷺ ووفاته ٧/ ٥٤٧ [مع الفتح] رقم (٤٤٣٨) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي ﷺ وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله ﷺ بصره فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته ثم دفعته إلى النبي ﷺ فاستن به، وفي روايـــة: «وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته». صحيح البخاري الكتاب والباب السابقين ٧/ ٧٥٠، ٧٥١ [مع الفتح] رقم (٤٤٤٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في سننه كتاب الصوم ـ باب الصائم يبلع الريق ۲/ ۳۱۱، ۳۱۲، وابن حبان
 كما في الإحسان ٥/ ٢٢٣، وضعفه ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) في النسختين: تزويج، وفي الهداية المطبوعة في الهند: أن يتزوج، والمثبت من المطبوع مع البناية.

<sup>(</sup>٥) عزاه ابن الهمام إلى طائفة ولم يسمهم، انظر: فتح القدير ٣/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر القدوري مع اللباب ٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٧) لعله يقصد شرح مختصر الطحاوي، أو شرح المبسوط لعلي بن محمد بن إسماعيل الإسبيجابي شيخ صاحب الهداية. انظر: تاج التراجم ٢١٢، ٣٥١، ٢٥٣، والفوائد البهية ١٢٤، وهدية العارفين ١/ ٦٩٧.

الرضاع ولم يستثن، والصواب الاستثناء، وجمع بعض الفقهاء(١) المسائل التي تفارق حكم الرضاع حكم النسب في النكاح فقال مرتجزاً:

يفارق الإرضاع حكم النسب في خمسة مسطورة في الكتب أم أخ وأم أخصت سيدي وأم أم الابن فاحفظ سندي وهكذا وفقت أخت الولد فاقتبس العلم لكيما تهتدي وأم عصمة فافهم مقالي لا لقيت غمة وأم خال ثما أم خاله وأم خال ثما أم خاله والحق لا يخفى من الجهالة نكاحهن في الرضاع واقع وما عداه فالدليل مانع (٢)

انتهى كلام السروجي، ثم إني كنتُ تتبعتُ هذه المسألة فوجدت صورتين أخريين قد استثنيت فنظمت بيتين تجمع الصور المستثناة كلها وهما:

يفارق النسب الرضاع في صور كأم نافلة (٢) وجدة الولد وأم عمم وأخت ابن وأم أخ وأم خال وعمة ابن اعتمد (١) ثم إني تأملت فوجدت الاستثناء المذكور غير صحيح، ووجدت

<sup>(</sup>١) هم بعض فقهاء بخاري كما قال ذلك العيني. انظر: البناية ٤/ ٨١٤.

<sup>(</sup>٢) نقلها العيني في البناية ٤/ ٨١٥، ٨١٥.

<sup>(</sup>٣) النفل بالسكون وقد يحرك الزيادة والمراد بالنافلة هنا الولد، وولد الولد. انظر: المغـرب ٢/ ٣٠، ٣٢٠، ومختار الصحاح ٦٧٤، وفتح القدير ٣/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) قد نقل ابن الهمام هذه الأبيات من المصنف فقال: وقد جمعت في قوله، ثم ساقها. انظر: فتح القدير ٣/ ٤٤٧.

فخر الدين الزيلعي (۱) في شرح الكنز قد نبه على أنَّ الاستثناء غير صحيح (۲)، ونبه غيره على ذلك أيضًا (۳) والنص على عموم [ـه] (۱) بحمد الله تعلى والاستثناء تلبيس دخل على من لم يتأمل المعنى من المتأخرين: فنظمت بعد البيتين المذكورين ثالثًا فقلت:

والحق أن [ال](٥) حديث ما تناول هذه المسائل

#### فافهم فهم منتقد

وذلك أنَّ الله تعالى لم يقل: «حرمت عليكم أمهاتكم وإخوانكم» وإنما قال: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ (٧) فحرِّم على الرجل أمه ، ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه ،

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين، أبو عمرو الزيلعي، نسبه إلى زيلع قرية على ساحل البحر الأحمر من ناحية الحبشة، اشتهر بمعرفة الفقه، والنحو والفرائض، شرح كنز الدقائق لأبي البركات حافظ الدين النسفي، توفي سنة ٧٤٣هـ. انظر: تاج التراجم ١٧٤، ١٧٥ ، ١٧٥، ٢٠٤، والفوائد البهية ١١٥.١١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: تبيين الحقائق ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الهمام: والمحققون على أنه ليس تخصيصًا، لأنه أحال ما يحرم بالرضاع على ما يحرم بالنسب، وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه وقد تعلق بما عبر عنه بلفظ الأمهات، والبنات، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت، فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققًا في الرضاع حرم فيه، والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك، فكيف تكون مخصصة وهي غير متناولة؟! اهد. فتح القدير ٣/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٥) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، الآية: ٢٢.

كتاب الرضاع كتاب الرضاع

فأما أمه من الرضاع فتحرم عليه إجماعًا(١).

وأما منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عن الأئمة أنها تحرم (٢) ولكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر لا بالنسب والولادة (٣)، وليس الكلام هنا في تحريمها فإنه إذا قيل تحرم منكوحة أبيه (٤) من الرضاعة وفينا بعموم الحديث، وأما أم الأخ التي ليست أمًا، ولا منكوحة أب فهذه لا توجد في النسب حتى يُقال: إنَّها تحرم من النسب، ولا تحرم نظيرها من الرضاع.

وكذلك أخت الابن التي ليست بنتًا، ولا بنت مدخول بها فإنّها لم تحرم من النسب لكونها أخت الابن، وإنّما حرمت على الرجل لكونها بنته أو بنت امرأته التي دخل بها، ألا ترى أنه لما تصور لها نظير من النسب، كما إذا كانت أمة لرجلين فوطئاها فأتت بولد فادعياه (٥)، أو ألحقته القافة (١) بهما عند من يقول بذلك (٧)، وكان لكل من الرجلين بنت من غير تلك الأمة، فإنه يحل

<sup>(</sup>١) انظر: الإجماع لابن المنذر ٤١، وبداية المجتهد ٢/ ٤٠، والمغني لابن قدامة ٦/ ٥٧١ - ٥٧١ . ٥٧٢ .

<sup>(</sup>٢) هو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية. انظر: الهداية ١/ ٢٤٤، وقوانين الأحكام الشرعية ٢٢٨، والتنبيه للشيرازي ١٦٠، والكافي لابن قدامة ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على المخالف.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: أبنه.

<sup>(</sup>٥) انظر: الأم للشافعي ٥/ ٣٢، والطرق الحكمية لابن القيم ٢١٧ ـ ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) القافة جمع قائف وهو الذي يعرف الآثار، انظر: مختار الصحاح ٥٥٦، ولسان العرب ٩/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>۷) هو قول جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين ما عدا الإمام أبو حنيفة وأصحابه، انظر: معالم السنن للخطابي ٣/ ٢٧٥، ٢٧٦، والمحلى لابن حزم ٩/ ٣٤١، والطرق الحكمية لابن القيم ٢١٦، وانظر: مختصر الطحاوي ٣٥٨، ورؤوس المسائل للزمخشري ٥٣٧.

لكل منهما أن يتزوج بنت الآخر وإن كانت أخت ابنه، وكذلك الصور الباقية فتأمله.

قوله: (وامرأة أبيه وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب لما روينا(١)، وذكر الأصلاب في النص(٢) لإسقاط اعتبار التبنى على ما بيناه)(٦).

أَ تقدم في فصل المحرمات التنبيه على أن هذه المسألة/ من مسائل الخلاف وأنَّ في شمول قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وفي رواية: «من الولادة» (ناه النسب» وفي رواية: «من الولادة» نظرًا لأن المذكورتين ليست حرمتهما من جهة النسب، وإنما حرمتهما من جهة الصهرية، وقد قال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَديرًا ﴾ (٥).

[1//0]

<sup>(</sup>١) يشير إلى حديث العجرم من الرضا ما يحرم من النسب». انظر: الهداية ١ / ٢٤٤ ـ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) يقصد بالنص قوله تعالى: ﴿ وَحَلائلُ أَبْنَائكُمُ الَّذِينَ مَنْ أَصْلابكُمْ ﴾ سورة النساء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/٨٠٨، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الشهادات ـ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم ٥/ ٣٠٠ [مع الفتح] رقم (٢٦٤٦)، ومسلم في كتاب الرضاع ـ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ٣/ ١٠٦٨ رقم ٢، من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» اللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، الآية: ٥٤.

والرسول عَلَيْ إنما قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ولم يقل من النسب والصهر، وقول من قال من الفقهاء أن ذكر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع(١) يحتاج إلى دليل فإنه مجرد دعوى.

قوله: (وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله: لبن الفحل لا يحرم).

في نقله هذا عن الشافعي نظر؛ فإنَّ المنقول عنه في كتب الشافعية أنه يتعلق به التحريم كقول الجمهور<sup>(۲)</sup>، وإنما قال بذلك سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار<sup>(۳)</sup>، والنخعي، والقاسم، وأبو قلابة والظاهرية<sup>(۱)</sup>، وحديث أفلح<sup>(۵)</sup> حجة عليهم، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٢٠٨، ٢٤٤، والأم للشافعي ٥/ ٢٦، ٢٧، وتفسير الطبري ٣/ ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) انظر: الأم ٥/ ٣٦- ٣٣، ومختصر المزني مع الأم ٨/ ٣٣٢، والتنبيه للشيرازي ٢٠٤، ومعالم السنن للخطابي ٣/ ١٨٥، وقال النووي: وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له، وأو لاد الرجل إخوة الرضيع ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل وبين الرضيع ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة. اهد. شرح صحيح مسلم ١٠/ ١٩، ولكن أهل الظاهر يقولون بالتحريم، على خلاف ما حكى النووي عنهم. انظر: المحلى ١٠/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى بشار، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٤) تقدم بيان الصواب في هذا العزو قبل قليل.

<sup>(</sup>٥) تقدم الحديث في ص١١٨٤، وتخريجه حاشية رقم٦.

قوله: «وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حُرِّمتا على الزوج).

هذا قول أكثر أهل العلم (١)، وتقدم التنبيه على أن هذا من باب الصهر لا من باب السهر المن باب النسب، وفي دخوله في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من النسب» نظر.

قوله: (وقال مالك رحمه الله: يثبت).

يعني الرضاع بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة، قال السروجي: وإنَّما ذلك قول ابن حنبل (٢)، وحكى قبل ذلك أنَّ مذهب مالك أنَّ الرضاع يثبت بشهادة شاهدين، فإن شهدت امرأتان وفشا (٣) ذلك من قولهما كان كالأول (٤).

<sup>(</sup>۱) في هذه المسألة شيء من التفصيل، وهو أن يكون الرضاع قبل دخوله بالكبيرة فعند جمهور العلماء يفسد نكاح الكبيرة، لأنها صارت أمّا لزوجته من الرضاع، والعقد على البنات تحرم الأمهات، وخالف الأوزاعي فقال: نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة وإن كان دخل بهما فالنكاحان فاسدان، لأنه صار جامعًا بين الأم وابنتها فحرمتا كالجمع بينهما نسبًا، أما نكاح الصغيرة فثابت عند المالكية، وفي المذهب عند الحنابلة لأنها من ربائبه اللاتي لم يدخل بأمهاتهن، وعند أبي حنيفة والشافعي يفسد نكاحها، لأنها صارت في ملكه وأمها معها فصار كالجمع بين الأم وابنتها نسبًا. انظر: الهداية ١/ ٢٤٦، والمدونة الكبرى ٢/ ٢٩٣، وقوانين الأحكام الشرعية ٢٣١، والأم للشافعي ٥/ ٣٤، والمغنى لابن قدامة ٧/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر الخرقي مع المغني ٧/٥٥٨، والعمدة لابن قدامة ٦٤٤.

<sup>(</sup>٣) أي فشا ذلك عند الأهلين والجيران قبل النكاح. انظر: المدونة الكبرى ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة الكبرى ٢/ ٢٩١، وقوانين الأحكام الفقهية ٢٣٠.

كتاب الرضاع كتاب الرضاع

قوله: (ولنا أن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين (١) بخلاف اللحم لأنَّ حرمة التناول تنفك عن زوال الملك فاعتبر أمرًا دينيًا)(٢).

عن عقبة بن الحارث ("): أنه تزوج بنتًا لأبي إهاب بن عزيز (1) ، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج ، فقال لها عقبة : ما أعلم أنك أرضعتني ، ولا أحبرتني ، فركب إلى رسول الله على بالمدينة قال : فقال رسول الله على : «كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة ، ونكحت زوجًا غيره » رواه البخارى (٥) .

<sup>(</sup>۱) هذا ردّ على دليل عقلي استدل به صاحب الهداية للقول الذي عزاه إلى مالك أن الرضاعة تثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة ، لأن حرمة الرضاع حق من حقوق الشرع فتثبت بخبر الواحد كما إذا اشترى لحماً فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي ، فإن المسلم يقبل قوله ، فلا يأكل منه ولا يُطعم غيره . ثم قال: ولنا أن حرمة الرضاع حق لله لا يقبل الفصل عن زوال ملك النكاح ، فثبوته يتضمن إبطال النكاح وهو حق آدمي لا يزول إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين . انظر: الهداية ١/ ٢٤٦ ، وفتح القدير ٣/ ٤٦١ .

 <sup>(</sup>٢) يعني أن حرمة تناول لحم المجوسي ينفك عن الملك وهو حق الله فقبل قول الواحد المرضي.
 انظر: فتح القدير ٣/ ٤٦٢، والبناية ٤/ ٨٣٣.

<sup>(</sup>٣) هو عقبة بن الحارث بن عامر، النوفلي، القرشي، يكنى أبا سرْوَعة، وقيل: أبو سروعة أخوه أسلم يوم الفتح، وهو معدود في المكيين، توفي في عهد ابن الزبير رضي الله عنهم، انظر: الاستيعاب ٨/ ٩٨ ـ ٩٩ ، والإصابة ٧/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) هو أبو إهاب بن عزيز بن قيس التميمي، الدارمي، حليف بني نوفل بن عبد مناف، قدم أبوه عزيز مكة فحالف بني نوفل بن عبد مناف وتزوج منهم فولد أبا إهاب، فتزوج عقبة بن عامر أم يحيى بنت أبي إهاب. ذكر في الصحابة، وقيل إنه أول من صلي عليه لما مات في المسجد الحرام. انظر: الإصابة ١١/ ٢٢-٢٣.

<sup>(</sup>٥) رواه في كتاب العلم ـ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ١/ ٢٢٢ [مع الفتح] رقم (٨٨).

وفي رواية: «فجاءت امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي على منه فذكرت له ذلك، فقال: وكيف وقد زعمت [أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك»](۱). قال في «المغني»: وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية، وبهذا قال طاوس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وسعيد بن عبد العزيز (۲). انتهى.

والتعليل بأنَّ ثبوت الحرمة بالرضاع لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح بخلاف اللحم فيه نظر، فإن من اشترى لحمًا فأخبره إنسان أن هذا اللحم ذبيحة مجوسي أو أنه ميتة حرم وزال ملكه عنه؛ لأن ذبيحة المجوسي ميتة، وهي غير مال فلا يقبل الملك، وقد اعتذروا لذلك وقالوا: إنَّ المراد أنَّ حرمة التناول تنفك عن زوال الملك في الجملة كما في جلد الميتة والخمر (٣).

وهذا وإنْ كان مذهب أبي حنيفة وأصحابه (١) ولكن حديث أنس رضي الله عنه: «أن النبي عَلِي سئل عن الخمر تتخذ خلاً، قال: لا» رواه مسلم (٥) وأحمد

<sup>(</sup>۱) المثبت من مصدر الحديث، ورواه البخاري في كتاب النكاح ـ باب شهادة المرضعة ٩/ ٥٦ [ [مع الفتح] رقم (١٥٠٤).

<sup>(</sup>۲) هو سعيد بن عبد العزيز، أبو محمد التنوخي، الدمشقي، من فقهاء أهل الشام وعبادهم وحفاظهم، أخذ العلم عن الزهري ومكحول وغيرهما، وروى الثوري عنه. توفي سنة ١٧٧ه، انظر: التاريخ الكبير ٣/ ٤٩٨، ومشاهير علماء الأمصار ٢٩٢، انظر قولهم في المغني ٧/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ٣/ ٤٦٢، والبناية ٤/ ٨٣٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ٤/ ٣٤٥، ٣٤٦، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ٥.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه في ص٨٥٢، حاشية رقم ٢.

كتاب الرضاع كتاب الرضاع

وأبو داود(1) والترمذي(1) وصححه(1) حجة لمن خالفهم.

وقد يكون إخبار المرأة بالرضاعة قبل عقد النكاح فلا يلزم منه زوال الملك بل المنع منه، وقد يكون في الأمة فينفك عن زوال الملك فيحرم على المولى وطء الأمة ولا يزول ملكه عنها، مع أنَّ ملك الزوج في الزوجة إنَّما هو حلّ الاستمتاع، وذلك من باب الديانات/ فيقبل فيه قول العدل، كيف وإن [٥٨/ب] الرضاعة مما لا يطلع عليه الرجال غالبًا، وما روي أنه أعرض عن سؤال عقبة أولاً في بعض طرق الحديث (١٠) يحتمل أنه كان لعدم ظهور عدالة المُخبر.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه في المسند ٣/ ١٥٠، ٢٢٧، وأبو داود في الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلل ٣/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص٨٥٢، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن الترمذي ٣/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الشهادات. باب شهادة الإماء والعبيد ٣١٦/٥ [مع الفتح] رقم (٢٦٥٩) عن عقبة بن الحارث «أنه قد تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكر ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت له، قال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها».



## الهاد الطلاق

### [بارج كلاق السنة](۲)

قوله: (وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو ثلاثًا في طهر، وإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا).

قال السروجي رحمه الله: ووقوع الثلاث جملة قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وكان طاوس وعطاء وسعيد بن جبير، وعمرو بن دينار، وأبو الشعثاء يقولون: من طلق البكر ثلاثًا فهي واحدة ذكره في «المغني»(۳).

وقال السروجي أيضًا في فصل الطلاق قبل الدخول: وفي «مصنف أبي بكر بن أبي شيبة» عن جابر بن زيد، وطاوس، وعطاء، أن الرجل إذا طلّق امرأته [ثلاثًا](1) قبل أن يدخل بها فهي واحدة(٥). ثم قال السروجي هنا: وقال

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع» والهداية.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ١٠٤، والإشراف لابن المنذر ١٤٣/، ومعالم السنن للخطابي
 ٣/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع» وهو الموافق لما في مصدر النص.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصنف ٣/ ٦٩.

ابن رشد في القواعد (۱) ، والصفاقسي (۲) في «شرح البخاري»: ذهب أهل الظاهر وجماعة منهم الشيعة إلى أن حكمها حكم الواحدة ولا تأثير للفظ الثلاث (۲).

قال القاضي أبو يوسف: كان الحجاج بن أرطأة يقول: الطلاق الثلاث ليس بشيء (١)، وقال محمد بن إسحاق: واحدة كقول الشيعة (٥).

وحجة هؤلاء قوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّ تَانَ ﴾ (١) إلى قوله في الثالثة: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (٧) والمُطلق بالشلاث مطلق واحدة لعدم مشروعية الزائد عليها (٨).

واحتجوا أيضًا بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: «كان الطلاق الثلاث

<sup>(</sup>۱) تقدم أني لم أجد كتابًا لابن رشد بهذا الاسم فلعله يريد بداية المجتهد لكونه يكثر ذكر قواعد المسائل فيها.

<sup>(</sup>٢) هكذا في نيل الابتهاج، الصفاقسي، بالصاد، وفي معجم البلدان سفاقس، وهو: بفتح أوله، وبعد الألف قاف وآخره سين مهملة: مدينة من نواحي أفريقية على ضفة الساحل بينها وبين المهدية ثلاثة أيام، وبين سوسة يومان، وبين قابس ثلاثة أيام. انظر: معجم البلدان ٣/ ٢٢٣ ـ ٢٢٤، أما الصفاقسي: فهو أبو محمد، عبد الواحد بن أبي الحسن، المشهور بابن التين، له شرح مشهور على صحيح البخاري سماه المنجد الفصيح في شرح البخاري الصحيح ينقل عنه ابن حجر كثيراً في الفتح. توفي سنة ١١ ٦ه، انظر: نيل الابتهاج ١/ ٢٢٨٧، وشجرة النور الزكية ص١٦٨، وهدية العارفين ١/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٧٢، وقد ذكر ابن حزم الأقوال ولم يعزها إلى أصحابها واختار أن الثلاثة المجموعة تقع وأنها سنة . انظر: المحلى ٩/ ٣٨٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) انظر: البناية ٥/٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المعاد ٥/ ٢٤٨، والبناية ٥/٧.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٧٢.

كتاب الطلاق ٢٩٣

على عهد رسول الله على وأبي بكر وسنتين في خلافة عمر واحدة فأمضاها على عهد رسول الله على وأبي بكر وسنتين في خلافة عمر الثلاث واحدة على عليهم عمر الله على وفي رواية مسلم وغيره: «كان طلاق الثلاث واحدة على عهد رسول الله على وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر [فلما](٢) تتابع الناس في الطلاق أجازه عمر عليهم (٣) وتتابع بالياء والباء (١).

واحتجوا أيضًا بما رواه ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: «طلق ركانة بن (٥) عبد يزيد (١) زوجته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا فسأله على ، كيف طلقها ؟ قال: طلقها ثلاثًا في مجلس واحد، قال: إنما ذلك طلقة واحدة فارتجعها (٧).

ثم قال السروجي: قلت: حجتهم في ذلك قوية لصحة الحديث المتقدم،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في كتاب الطلاق ـ باب طلاق الثلاث ٢/ ١٠٩٩ رقم ١٥، وانظر: المحلى ٩/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع» ومصدر الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم في كتاب الطلاق -باب طلاق الثلاث ٢/ ١٠٩٩ رقم ١٦، ورقم ١٧، وأبو داود في كتاب الطلاق -باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) قال النووي: «هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين، هذه رواية الجمهور وضبطه بعضهم بلغو حدة وهما بمعنى، ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه، لكن بالمثناة إنما يستعمل في الشر وبالموحدة يستعمل في الخير والشر، فالمثناة هنا أجود»، شرح صحيح مسلم ١٠/٧٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل رسم لفظ أبن بالهمزة، ولا توجد في «ع» فحذفتها وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم القرشي، المطلبي، كان من مسلمة الفتح، وكان من أشد الناس، ويذكر دائمًا خبر طلاق امرأته في ترجمته، وتوفي في أول خلافة معاوية، وقيل غير ذلك، انظر: الاستيعاب ٣/ ٣٠٦- ٣٠٥، والإصابة ٣/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>۷) رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٣٢٩. ٣٣٠، ورواه أبو يعلى في مسنده ٤/ ٢٥٠، وصححه، ورواه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٩، وقال: وهذا الإسناد لا يقوم مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أو لاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة. اهد. المصدر السابق، ورواه أبو داود في الطلاق باب نسخ المراجعة بعد

وشغب من قال بإباحة إرسال الثلاث جملة (١) بأحاديث منها: حديث عويمر العجلاني (٢) وفيه: «فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي عَلَيْكُ » متفق عليه (٣) ، ولم ينقل إنكاره (٤) .

ومنها: [حديث](٥) عائشة أنَّ امرأة رفاعة(١) قالتُ: يا رسول الله: إنَّ

- التطليقات الثلاث ٣/ ٢٥٩ ـ ٢٦٠، من غير طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين، ورجح طريق علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن طلاق ركانة كان بلفظ «البتة» فجعلها النبي على وحدة، ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: هو حديث مضطرب. انظر: السنن ٣/ ٤٨٠، ونقل الخطابي أن الإمام أحمد ضعف طرق هذه الأحاديث كلها. انظر: معالم السنن ٣/ ٢٣٦، وقد صحح ابن القيم الحديث وردّ جميع العلل التي ردت بها الحديث وألزمهم بأنهم أثبتوا أحكامًا كثيرة بهذا السند في النكاح. انظر: زاد المعاد ٥/ ٢٦٣.
- (۱) هو قول الشافعي، وأبي ثور، وداود الظاهري، وابن حزم، انظر: الأم ٥/ ١٩٢ ـ ١٩٣، والمحلى ٩/ ٣٩٤ ـ ٣٩٣، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٠٢، ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ٦١ عن عبد الرحمن بن عوف، وابن سيرين، والشعبي.
- (۲) هو عوير بن أبيض العجلاني الأنصاري، صاحب اللعان، رمى زوجته بشريك بن سحماء، وكان قدم من تبوك فوجدها حُبلى، فسأل رسول الله ﷺ فنزلت آية اللعان فتلاعنا عند رسول الله ﷺ فنرق بينهما. انظر: صحيح البخاري في تفسير سورة النور -الباب (۱) ٨ ٣٠٣ [مع الفتح] رقم (٤٧٤٥)، ورقم (٤٧٤٦)، والاستيعاب ٩/ ٥٥، ٥٥، والإصابة ٧/ ١٨٢.
- (٣) رواه البخاري في كتاب الطلاق ـ باب اللعان، ومن طلّق بعد اللعان ٩/ ٣٥٥ [مع الفتح] رقم (٥٣٠٨)، ومسلم في كتاب اللعان ٢/ ١١٢٩ ـ ١١٣٠ رقم (١).
  - (٤) انظر: الأم ٥/ ٩٣، والمحلى لابن حزم ٩/ ٣٩٥ـ٣٩٦، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٠٢.
    - (٥) المثبت من «ع».
- (٦) اختلف في اسم امرأة رفاعة هذه، فقيل: تميمة بنت وهب، قال ابن حجر: لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة بن سموأل في حديث العُسيلة. اهد. الإصابة ١٦٥/١٢، وقيل: اسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري، وقيل: تميمة بنت أبي عبيد، وقيل: سهيمة. انظر: الإصابة ٣/٣٨٣، و١٦٥/١٦٦، وزوجها هو رفاعة بن سموأل القرظي. قال ابن حجر: له ذكر في الصحيح من حديث عائشة. اهد. وهو يعني بذلك هذا الحديث الذي معنا.

كتاب الطلاق ١٢٩٥

رفاعة طلقني وبت طلاقي. متفق عليه(١)، ولم ينكره.

ومنها: حديث فاطمة بنت قيس «أنَّ زوجها أرسل إليها ثلاث تطليقات» (٢)، ولأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به وقوع الثلاث جملة، والمشروعية تنافي الحظر (٣)، بخلاف الطلاق في الحيض فإنَّ المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق، إذ هو بعيد عند البعض. وللجمهور في التحريم ما رواه ابن عباس (٤) عن محمود بن لبيد (٥) ـ قال البخاري: له صحبة (٢) ـ قال: «أخبر رسول الله عَنَّ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الطلاق ـ باب من جوز الطلاق الثلاث [مع الفتح] رقم (۲٥٦٠)، ومسلم في النكاح ـ باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضى عدتها ٢/ ١٠٥٥ ـ ١٠٥٦ رقم (١١١).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في كتاب الطلاق ـ باب الرخصة في الطلاق الثلاث ٦/ ١٤٤، وهو عند مسلم في كتاب الطلاق ـ باب المطلقة البائن لا نفقة لها ١١١٧/٢ رقم (٤١) وفيه «فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها» وفي رواية عنده في الكتاب والباب السابقين ٢/ ١١١٦ رقم (٤٠) «فطلقها آخر ثلاث تطليقات».

<sup>(</sup>٣) أي إن الله تعالى أباح الطلاق، وما أباح الله فليس بمحظور على أهله. انظر: الأم ٥/ ١٩٢ ـ ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) الحديث عند النسائي من رواية مخرمة بن بُكير عن محمود بن لبيد، ولم أجد من ذكر أن ابن عباس يروي عن محمود بن لبيد، بل ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ١٠٠/١٥٠ أنه يروي عن ابن عباس، ورواه ابن حزم في المحلى ٩/ ٣٨٦ من طريقه وقال: قال أحمد بن شعيب: لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة. اهـ.

<sup>(</sup>٥) هو محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري، الأوسي، الأشهلي، من صغار الصحابة، توفي سنة ٩٦هـ، انظر: الاستيعاب ٨٨٠١-٥، والإصابة ٩/ ١٣٨ ـ ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٩٠، والاستيعاب ١٠/ ٥٠، والإصابة ٩/ ١٣٩، ولم أجد قول البخاري في التاريخ الكبير والصغير في ترجمة محمود بن لبيد مع أن نقل ابن حجر يظهر أنه من الكبير . انظر: الكبير ٨/ ٤٢٠ وقارن بين ما فيه وما نقله ابن حجر في الموضع السابق.

غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم». ذكره القرطبي<sup>(۱)</sup> في شرح الموطأ، ورواه النسائي<sup>(۱)</sup> وهو نص الو<sup>(۳)</sup> دال على التحريم. هذا كله كلام السروجي، ثم ذكر بعد ذلك حديث «ابن عباس في إمضائه الثلاث على الذي سأله أنه طلق زوجته ثلاثًا»<sup>(٤)</sup>.

وحديث الذي سأله «أنه طلق امرأته مائة طلقة»(٥) وحديث الذي «طلق

<sup>(</sup>۱) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي، الأندلسي، يرجع نسبه إلى صاحب رسول الله على عباس بن مرداس، ولد في حياة مالك وأدرك عدة من أصحابه، وأخذ عنهم الحديث والعلم، وهو أول من أظهر الحديث في الأندلس، وأول من شرح الموطأ، له تواليف كثيرة ككتاب الجامع، وكتاب تفسير الموطأ، حاش الجامع. توفي سنة ٢٣٨، وقيل ٢٣٩، انظر: ترتيب المدارك ٢/ ٣٠-٣٠، وسير أعلام النبلاء ١٠٧٠ -١٠٧.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في كتاب الطلاق ـ باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ ٦/ ١٤٢ ـ ١٤٣، وقال ابن وقال ابن حجر: ورجاله ثقات. اهر الفتح ٩/ ٢٧٥، وفي بلوغ المرام ٤٤٧، وقال ابن القيم: إسناده على شرط مسلم. اهر زاد المعاد ٥/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين، لعل «أو» زائدة.

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٩٧، وأبو داود في كتاب الطلاق ـ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ٢/ ٢٦٠، والدارقطني في السنن ٣/ ٥٨ ـ ٢٠، والبيهقي في الكبرى / ٢٣٧ عن مجاهد، عن ابن عباس أن رجلاً سأله فقال: يا أبا عباس طلقت امرأتي ثلاثًا، فقال ابن عباس: «يطلق أحدكم فيستحمق، ثم يقول: يا أبا عباس ـ عصيت ربك وفارقت امرأتك». وذكر أبو داود أن جمهور أصحاب ابن عباس نقلوا عنه أنه أمضى الطلاق الثلاث بلفظ واحد. انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٠٠، وقال ابن حجر: أخرجه أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد. انظر: الفتح ٩/ ٢٧٠، وقال ابن القيم: «صح عن ابن عباس القول بإمضاء الثلاث بلفظ واحد وبعدمه» انظر: زاد المعاد ٥/ ٢٧٠،

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني في السنن ٣/ ١٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٧، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال: عصيت ربك، وفارقت امرأتك، لم تتق الله فيجعل الله لك مخرجًا».

ومثله رواية عطاء عن ابن عباس أنّ رجلاً قال لابن عباس: «طلقتُ امرأتي مائة قال: تأخذ ثلاثًا وتدع سبعًا وتسعين» اهـ. الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٣٧، وقد ذكر المجد ابن تيمية طرق هذا الأثر وسكت عنها. انظر: المنتقى مع نيل الأوطار ٨/ ١٢ ـ ١٤.

امرأته ثمان طلقات»(۱) وغير ذلك: ثم بحث ثم قال: والجواب عن حديث ابن عباس الذي رواه مسلم من وجهين:

أحدهما: الإنكار على من تحرج على نفسه الطلاق بإيقاع الثلاث، والإخبار عن تساهل الناس في مخالفة السنة في الزمان المتأخر عن العصرين (٢) كأنه قال: الطلاق الموقع الآن ثلاثًا كان في ذينك العصرين واحدة/ كما يقال: [٨٦] كان الشجاع الآن جبانًا في عصر الصحابة فيفيد تغير الحال بالناس. انتهى.

وهذا الجواب يرده قوله: (فلما تتايع (٣) الناس في الطلاق أجبازه عمر عليهم)(١) والتتايع في الشيء: الإكثار منه.

قال ابن الأثير: التتايع: الوقوع في الشر والتهافت من غير تماسك ولا توقف (٥).

<sup>(</sup>۱) لم أجد هذا اللفظ، وقد روى ابن أبي شيبة ٤/ ٢٦، أن رجلاً قال: «يا ابن عباس، إنه طلق امرأته مائة مرة، وإنما قلتها مرة واحدة، فتبين مني بثلاث أم هي واحدة؟ فقال: بانت بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين» ومثله عن سعيد بن جبير عنه أن رجلاً طلق امرأته ألفاً ومائة، فقال ابن عباس رضي الله عنه: «بانت منك بثلاث وسائرهن وزر، اتخذت آيات الله هزوا» ونحوهما عن أمير المؤمنين عمر، وعثمان، وعبد الله بن مسعود؛ والمغيرة بن شعبة، وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم. انظر: المصدر السابق ٤/ ٢١ - ٢٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العصريين»، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: ص١٢٩٣، حاشية رقم ٤.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص١٢٩٣، حاشية رقم٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: النهاية ١/٢٠٢.

وأيضًا فإنّ في بعض طرق الحديث أن أبا الصهباء (۱) كان كثير السؤال لابن عباس قال: «أما علمت [أنّ الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ (۲) وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى (۳)، وفي لفظ آخر: «أن أبا بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم (١)، وهذا نص في جعل الثلاث واحدة.

<sup>(</sup>۱) هو صهيب أبو الصهباء البكري، البصري، ويقال: المدني، مولى ابن عباس، روى عنه، وعن ابن مسعود، وعلى رضي الله عنهم، له ذكر في صحيح مسلم، كما في هذا الحديث وفي حديث أبي سعيد في الصرف. انظر: الكاشف ١/ ٥٠٥، وتهذيب التهذيب ٢/ ٥٦٢ . ٥٦٣ .

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع»، ومصادر الحديث.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الطلاق ـ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ٢/ ٢٦١، والدراقطني في السنن ٣/ ٥٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٣٨، قال الآبادي في التعليق المغني ٣/ ٥٠: هذا حديث صحيح ثابت رواته أثمة حفاظ حدث به عبد الرزاق وغيره بصيغة الإخبار، وحدث به كذلك ابن جريج عن عبد الله بن طاوس عن أبيه فلا مطعن فيه لطاعن، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس فلم ينفرد به عبد الرزاق ولا ابن جريج، ولا عبد الله بن طاوس والله أعلم. وأما رواية من رواه مقيداً قبل الدخول فلا تناقض رواية الآخرين، لأنّ سائر الروايات الصحيحة ليس فيها قبل الدخول، ولهذا لم يذكر مسلم ذلك، ورواية طاوس نفسه عن ابن عباس ليس فيه شيء منها قبل الدخول، وإنَّما حكى ذلك طاووس عن سؤال أبي الصهباء فأجابه بما سئل عنه، ولعله إنَّما بلغه جعل الثلاث واحدة في حق مطلق قبل الدخول فسئل عن ذلك ابن عباس وقال: كانوا يجعلونها واحدة، فقال ابن عباس: نعم، وهذا لا مفهوم له، لأن وقوع التقييد في الجواب مقابلة تقييد فقال ابن عباس: نعم، وهذا لا مفهوم له، لأن وقوع التقييد في الجواب مقابلة تقييد السؤال.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في كتاب الطلاق ـ باب طلاق الثلاث ٢/ ١٠٩٩ رقم (١٦).

ثم قال: الوجه الثاني: أن قول الزوج: أنت طالق، طلقة واحدة عندهم محمولاً على التأكيد والخبر، وصار الناس بعدهم يحملونه على التجديد والإنشاء فألزمهم عمر ذلك لما ظهر قصدهم إليه، يدل عليه قول عمر: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة»(١) وهذا الجواب يرده ما تقدم(١).

وأيضًا فمن أين له أن هذا كان مرادهم؟ وليس له اطلاع على إرادتهم، ولا يدل عليها قول عمر كما ادعى! وإنما يدل قوله على أن الله تعالى شرع الطلاق مرة بعد أخرى للحاجة، فالذي يطلق ثلاثًا يقصد استعجال إيقاعها، وكان لهم عن ذلك غُنية؛ فإنَّ الغرض يحصل بالواحدة فزيادة الثانية والثالثة زيادة على المشروع من غير حاجة؛ ولهذا يحصل لهم الندم غالبًا فرأى عمر رضي الله عنه إلزامهم بتعجيل ما قصدوا تعجيله من إيقاع الثانية والثالثة ليرتدعوا عن الطلاق بمنزلة التعزير لمن يفعل ذلك؛ فإن التعزير إلى رأى الإمام، وعمر رضي الله عنه رأى أن التعزير بالزامهم بحكمها رادع لهم عن إيقاعها، لا أنه غير حكم الطلاق عما كان عليه فإن هذا لا يظن لمن هو دون عمر رضى الله عنه.

ثم قال: وأما حديث عكرمة عن ابن عباس (٢)، وطاوس عنه (١) أن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الطلاق ـ باب طلاق الثلاث ٢/ ١٠٩٩ رقم (١٥).

<sup>(</sup>٢) أي ما تقدم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة.

<sup>(</sup>٣) تقدم حديث عكرمة في ص١٢٩٣ وتخريجه في حاشية رقم٧.

<sup>(</sup>٤) لم أجد لطاوس ذكرًا في قصة ركانة، فلعله يريد حديث طاوس المتقدم عن ابن عباس عند مسلم.

ركانة (١) بن عبد يزيد طلّق زوجته سُهيمة (٢) ثلاثًا وَهُمٌ، وقال الحافظ أبو جعفر: منكر، وقد خالفهما من هو أولى منهم وعدّ من خالفهما (٣).

وجوابه: أن حديث ركانة رُوي من طرق ضعّف بعضها وصحّح بعضها، ولا ريب أن ابن عباس عنه روايتان صحيحتان إحداهما توافق هذا الحديث، والأخرى تخالفه (3)، فإن أسقطنا رواية برواية سلم الحديث. وليس هذا بأوّل حديث خالفه راويه، فمن قال: الأخذ بروايته فقد كفى مؤنة الجواب.

ومن قال: الأخذ برأيه فقد تقدم التنبيه على ما في كلامه من النظر في فصل الأسآر (٥) ، مع أن السنة مقررة لما دل عليه الكتاب، فإن قوله تعالى: ﴿ مَرَّ تَانِ ﴾ (١) لا يفهم منه إلا مرة بعد أخرى ؛ فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا، هذا مرة ، كمن رمى الجمرة بحصاتين أو أكثر رمية واحدة كانت له مرة ، حتى لو رماها بالسبع جملة كانت له رمية ، وبقي عليه رمي ست حصيات ست مرات ، ولو قال عقيب الصلاة: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين ، هكذا من غير

<sup>(</sup>١) أثبتت همزة ابن في الأصل، وفي «ع» بإسقاطها وهو الموافق لما في مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) هي سهيمة بنت عميرة المزنية امرأة ركانة بن عبد يزيد، وقع ذكرها في مسند الشافعي في قصة طلاق زوجها لها، وقد ذكرها ابن حجر في القسم الأول من حرف السين في الصحابيات. انظر: الاستيعاب ١٣/١٥-٥٢، والإصابة ١٢/ ٣٢١، وتقدم حديث ركانة في ص١٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قول أبى جعفر الطحاوى.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص١٢٩٦، حاشية رقم ٤، وقول العلامة ابن القيم أنه صح عن ابن عباس القو لان معًا.

<sup>(</sup>٥) انظر ص٣٦٤\_٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.

تكرير، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين، كذلك، والله أكبر أربعًا وثلاثين كذلك، لم يكن هذا كما لو كرر التسبيح، والتحميد، والتكبير، بهذا العدد، وكذلك الإقرار بالزنا، لو قال المقر بعد إقراره: أقر أربع مرات، أو قال في اللعان: أشهد بالله أني لمن الصادقين أربعًا، هكذا من غير تكرير لا يكفي حتى يكرر القول أربع مرات.

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مائة مرة كانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي»(١) لا يحصل هذا إلا بقولها مرة بعد مرة.

وقد صنف في هذه المسألة الشيخ تقي الدين ابن تيمية مصنفات (٢)، لكنه منفرد عن الجماعة (٦)، والمسألة مهيبة لأن الأئمة الأربعة على وقوع الثلاث.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ـ باب صفة إبليس وجنوده ٦/ ٣٩٠ [مع الفتح] رقم (۱) رواه البخاري في كتاب الذكر ـ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ٤/ ٢٠٧١ رقم (۲۸).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذه المصنفات، ولا على من ذكرها، وقد بحث فيها طويلاً في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث والثلاثين في الصحيفات التالية: من صحيفة ٧-٤٣، ومن صحيفة ٢٦-٨١.

<sup>(</sup>٣) لم ينفرد بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل قال بعدم الوقوع كثير من العلماء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ومنهم من فرق بين المدخول بها وألزم الثلاث فيها، ولم يلزمه في غير المدخول بها، ومنهم من جعلها واحدة مطلقاً في المدخول بها وغيرها. انظر: اختلاف العلماء للمروزي ١٠٤، والإشراف لابن المنذر ١/٣٤، والمغني لابن قدامة ٧/١٠٤ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٣/ ٨٢- ٨٤، وإعلام الموقعين ٣/ ٣٤ ـ ٥٠ وسير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث لابن عبد الهادي ٥٠ ـ ٥١، ونيل الأوطار ٨/ ١٠ ـ ١٠، والتعليق المغني للآبادي مع سنن الدارقطني ٤/ ٤٦ ـ ٤٩، وتسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة للشيخ الدكتور سليمان بن عبد الله العُمير ٥١ ـ ١٠٣٠.

قوله: (ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وبين طلاقها بزمان) عني الآيسة والصغيرة (١٠) ـ (وقال زفر رحمه الله: يفصل بينهما بشهر) (١٠).

[٨٦/ب] وفي «الذخيرة» قيل: إذا كانت/ صغيرة يرجى منها الحيض أو الحبل، فالأفضل أن يفصل بينهما بشهر (٣) انتهى. وهذا الذي ينبغي أن يكون لأن بالجماع تفتر الرغبة، واحتمال الحبل فيها موجود واشتباه وجه العدة أيضًا فيخاف لُحُوق الندم.

قوله: (ولنا أنه محتمل لفظه لأنه سني وقوعًا من حيث إن وقوعه عرف بالسنة لا إيقاعًا)(١٠).

يعني غير مسنون، ووقوعه سني، وقد تقدم الكلام في وقوع الثلاث جملة (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ١/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٢٤٩، والبدائع ٣/ ٨٩، ووجه قوله: أن الشهر في حق الآيسة والصغيرة أقيم مقام الحيضة فيمن تحيض، ثم يفصل في طلاق السنة بين الوطء وبين الطلاق بحيضة فكذا يفصل بينهما فيمن لا تحيض بشهر كما يفصل بين التطليقتين. اه.

<sup>(</sup>٣) انظر: العناية ٣/ ٤٧٦ ـ ٤٧٧ ، فتح القدير ٣/ ٤٧٧ ، والبناية ٥/ ١٥ .

<sup>(</sup>٤) هذا دليل استدل به أن من قال لأمرأته المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا للسنة ونوى أن تقع الثلاث الآن فإنها واقعة على ما نوى سواء كانت في حالة الحيض أو حالة الطهر خلافًا لزفر فإنه قال: نية الجمع لا تصح لأنه بدعة ضد السنة فلا يكون وقوعها موافقًا للسنة. انظر: الهداية ١٠/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) تقدم في ص١٢٩٥ أن الجمهوريرون جمع الثلاث محرمًا، ويلزمونها صاحبها.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

### [فصل](۱)

قوله: (ولا يقع طلاق الصبي، والمجنون، والنائم، لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون»).

الأولى أن يستدل لذلك بقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» أخرجه أحمد والنسائي من حديث عائشة (٢)، وأخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث علي (٣)، وأخرجه أبو حاتم من حديث ابن عباس (٤)، والألفاظ مختلفة؛ فإنّ الحديث الذي ذكره المصنف لا ذكر له في كتب

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع»، والهداية.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ١١٦، ١١٧، ١٦٤، والنسائي في كتاب الطلاق ـ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٦/ ١٥٦، ورواه أبو داود في الحدود ـ باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا ٤/ ١٣٩، ١٤٠، وابن ماجه في الطلاق ـ باب طلاق المعتوه ١/ ٦٥٨، ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١/ ٣٥٥، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . انظر: المستدرك ٢/ ٥٩، وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٢٥١: صححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان . اه. وقال ابن المنذر في الإشراف ١/ ١٦٩: قد ثبت أن رسول الله على قال: «رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند ١/١٤٢، ١٤٤، ١٧٢، ١٩٠، ١٩١، ١٩٥، وأبو داود في الحدود. باب المجنون يسرق أو يصيب حدًا ٤/ ١٤٠، والترمذي في الحدود. باب فيمن لا يجب عليه الحد ٤/ ٢٤، وابن ماجه في الطلاق. باب طلاق المتعوه والصغير والنائم ١/ ١٥٨ - ١٥٩، وحسن الترمذي حديث علي ولعل ذلك لشواهده وطرقه؛ لأنه ذكر أن الحسن لم يسمع من علي، والعمل عليه عند أهل العلم. انظر: سنن الترمذي ٤/ ٢٤ ـ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١/ ٣٥٦، وأبو داود في الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا ٤/ ١٤٠ من طرق عنه، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٠٢، و٤/ ٣٤٨، وأخرجه الحاكم ١/ ٢٥٨، و٢/ ٥٩، ووافقه الذهبي.

الحديث (۱)، وإنما أخرجه الترمذي من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على (۲) وقال الله على عسقله (۲)، وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان (۱) وهو ضعيف ذاهب الحديث (۱)، ولو ثبت فهو حجة عليه في النائم؛ لأنه ذكر أن طلاق النائم لا يقع، ثم قال: لقوله عليه السلام: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والجنون (۱)، فكان ما استدل به لو صح دليلاً عليه لا له.

قوله: (ولنا<sup>(۱)</sup> أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن قضيته دفعًا لحاجته اعتبارًا بالطائع، وهذا لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما، وهذا آية القصد والاختيار إلا أنه غير راضٍ بحكمه، وذلك غير مخل به كالهازل).

<sup>(</sup>۱) هو الحديث الذي تقدم بلفظ: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون» استغربه الزيلعي، وقال ابن حجر: لم أجده. اه. انظر: نصب الراية ٢/ ٢١، والدراية ٢/ ٦٩.

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي في كتاب الطلاق ـ باب ما جاء في طلاق المعتوه ٣/ ٤٩٦ ، ورواه ابن حزم في
 المحلى ٩/ ٤٦٤ ، وقال: هو شر ؛ لأن عطاء بن عجلان مذكور بالكذب .

<sup>(</sup>٣) هو عطاء بن عجلان الحنفي نسبًا، أبو محمد البصري، العطار، روى عن أنس بن مالك، والحسن وابن سرين من التابعين، قال ابن حجر: متروك، بل أطلق عليه ابن معين، والخسن وابن سرين من التابعين، قال ابن حجر: متروك، بل أطلق عليه ابن معين، والخسس، وغيرهما بالكذب. اهد. التقريب ٣٩١، وانظر: الكاشف ٢/٣٢، وتهذيب التهذيب ١٣٤/، ١٣٣،

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٣/ ٤٩٦، ولكن قال بعد هذا: والعمل على هذا عند أصحاب النبي على وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يفيق الأحيان، فيطلق في حال إفاقته. اهد المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) أي في إجازة طلاق المكره. انظر: الهداية ١/ ٢٥٠.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

المخالف في طلاق المكره الأئمة الثلاثة(١)، ويُروى عن ابن عباس(٢)، وابن عسمر وابن الزبير(٣)، واختلف الرواية فيه عن عمر(٤)،

(۱) انظر: المدونة الكبرى ٢/ ١٢٧، ومختصر المزني مع الأم ٨/ ٢٩٨، وقال ابن قدامة: لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع. اهـ. المغنى ٧/ ١١٨.

- (۲) رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٤٠٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٥٧، عن يحيى بن أبي كثير عنه: «أنه لم ير طلاق المكره شيئًا»، ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ٨٢، من طريق أخرى عنه قال: «ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق» وكذلك البيهقي في المصدر السابق، وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم، انظر: صحيح البخارى [مع الفتح] ٩/ ٣٠٠.
- (٣) روى مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٧، وعبد الرزاق في المصنف ٦/ ٤٠٨، والبيهةي في الكبرى ٧/ ٣٥٨، من طريق مالك أن عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أكره ثابت بن الأحنف على طلاق امرأته فطلقها، فذهب إلى ابن عمر، وابن الزبير رضي الله عنهما بمكة، وكان ابن الزبير يومئذ خليفة فأمرا أمير المدينة أن يرد إليه امرأته ويؤدب عبد الله بن عبد الرحمن على فعله، ففعل.
- (٤) روى عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٤١١، والبيهةي في الكبرى ٧/ ٣٥٨، ٣٥٩، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٦٢، عن عمر رضي الله عنه قال: «ليس الرجل أمينًا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته» قال ابن القيم في الزاد ٥/ ٢٠٠: صح ذلك عن عمر. وروى البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٥٧، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٦٢. ٤٦٣، عن قدامة بن إبراهيم الجمحي «أن رجلاً تدلى يشتار عسلاً في زمن عمر رضي الله عنه فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه، أو لتطلقني ثلاثًا، فذكّرها الله والإسلام فأبت إلا ذلك، فطلقها ثلاثًا، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر له ذلك فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق» وذكرها ابن قدامة في المغني ٧/ ١١٩، وقال: رواه سعيد بإسناده، وصححه ابن القيم في الزاد ٥/ ٢٠٨.

وروى البيهقي نحوها في المصدر السابق إلا أنه قال: فرفع إلى عمر رضي الله عنه فأبانها منه، قال: والرواية الأولى أشبه، ورواه ابن حزم في المحلى ٩/ ٣٦٤، من طريق سعيد بن منصور وفيه: «فطلقها ثلاثًا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمضى طلاقها»، انظر: زاد المعاد ٥/ ٢٠٨، وضعفه ابن القيم لفرج بن فضالة، ولأن عمرو بن شراحيل المعافري راوي القصة عن عمر لم يعاصر عمر فهو منقطع، ولأن الصحيح عن عمر خلافه، انظر: المصدر السابق ٥/ ٢٠٩.

وعلي (۱)، رضي الله عنهما، وفي قول المصنف: (أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته) نظر؛ فإن المكره وإن قصد التكلّم بالطلاق عن اضطرار فإنه لا يقصد إيقاعه، وكذلك في قوله: (اعتباراً بالطائع لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما، وهذا آية القصد) نظر ايضاً؛ فإن المكره مُلجأ إلى الاختيار فكان في اختياره التكلم بالطلاق قصور يفارق الطائع به، فلا يصح قياسه عليه، وقياسه على المكره على الكفر أقوى وأظهر من قياسه على الطائع (۱)، وما فُرِق به بينه وبين المكره على الكفر من أن الإيمان محله القلب دون اللسان (۱) ممنوع؛ ولهذا ليس له التلفظ بكلمة الكفر من غير إكراه، ولا حكاية إجماعاً (١) مع أن قصد الطلاق قد اعتبر في مسائل.

منها: ما ذكره في «القُنية»(٥): كتبت له: أنت طالقٌ، وقالت: أقرأه، لا

<sup>(</sup>۱) روى عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٤٠٩، والبيه قي في الكبرى ٧/ ٣٥٧، وابن حزم في المحلى ٩/ ٣٥٧، وروى عبد الرزاق المحلى ٩/ ٣٦٤، عن الحسن عن علي «أنه كان لا يجيز طلاق المكره»، وروى عبد الرزاق في المصدر السابق عنه قال: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» وذكر ابن القيم أن الذي روى الناس عنه الأول. انظر: زاد المعاد ٥/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) قاس جمهور العلماء القائلين بعدم وقوعه على المكره بكلمة الكفر فقالوا إذا سقط اعتبار قول الكفر كرهاً فمن باب أولى النطق بالطلاق كرها، لأنه إذا سقط الأعلى فمن باب أولى الأدنى. انظر: الإشراف لابن المنذر ١/ ١٧٢، والكبرى للبيهقي ٧/ ٣٥٦، والمغني لابن قدامة ٧/ ١١٨. ١١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجوهر النقي لابن التركماني ٧/ ٣٥٦، وهو قول المرجئة، وعند أهل السنة هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على من حكى الإجماع، لعله قال ذلك بالاستقراء.

<sup>(</sup>٥) هي قنية المنية لتتميم الغنية، صاحبها أبو الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الغزميني، والمتوفى ١٥٨ه، له قنية الفتاوى، وقال اللكنوي: إن تصانيفه غير معتبرة ما لم توافق ما عند غيره؛ لأنه جامع للرطب واليابس. ونحوه حاجي خليفة. انظر: الجواهر المضية ٣/ ٤٦٠-٤٦٢، وتاج التراجم ٢٩٥، وكشف الظنون ٢/ ١٣٥٧، والفوائد البهية ٢٨-٢١٣.

يقع ما لم يقصد خطابها به (١).

ومنها فيه أيضًا قالت: اقرأ هذا الدعاء: أنت طالق بائن، فقرأه؛ لا يقع إن كان معروفًا بالجهل(٢).

ومنها فيه أيضًا قالت: لقَّنته الطلاق بالعربية فطلقها وهي لا تعلم، وقد حكى عن أبي القاسم الصفار (٢)، وأبي الليث وقوع الطلاق بذلك قضاء لا ديانة، وكذلك الإعتاق.

ومنها: لو أخذ زوجته الطلقُ، وقال لغيره إخبارًا عنها بذلك أنها طالق لم تطلق، ولم أر هذا الفرع في كتب الأصحاب بل رأيته في كتب غيرهم (١٠) وما ينبغى أن يكون فيه خلاف.

ومنها: لو أراد يتكلم بكلام، فسبق لسانه بالطلاق أو بالعتاق على أحد الأقوال فيهما أنه لا يقع فيما بينه وبين الله تعالى، وإن كان يقع فيهما في القضاء اتفاقًا لأن الظاهر يكذبه، ذكر معناه في «الذخيرة»(٥).

ومنها: ما ذكره في البدائع، لو قال: يا مطَّلقة يقع عليها الطلاق، ولو كانت مطلَّقة من غيره أو منه، وقال: عنيت ذلك الطلاق صُدِّق في

<sup>(</sup>١) لم أقف على من نقل ذلك.

<sup>(</sup>٢) لم أجد من نقل ذلك.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عصمة، الفقيه المحدث، الملقب بحم، تلميذ أبي جعفر الهندواني، من كبار علماء الحنفية. توفي سنة ٣٣٦هـ، وقيل ٣١٦هـ. انظر: الجواهر ١/ ٢٠٠، والفوائد البهية ٢٦.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على المسألة بعينها، ولكن تفريعات الشافعية والحنابلة في هذه المسألة تدل على ذلك، انظر: المنهاج للنووي ٤١١، والإنصاف ٨/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٥) قال العيني: وفي الذخيرة: لو قال: أنت طالق من قيد أو غلّ أو عمل ذكر هذه المسألة في موضعين فأجاب في أحدهما أنه لا يقع في القضاء، وأجاب في الآخر: أنه يقع في القضاء، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو قال: أنت طالق من هذا القيد أو من هذا العمل لم تطلق. اه. البناية ٥/ ٣٥.

القضاء<sup>(١)</sup>.

ومنها: أنه لو نوى الطلاق من وثاق يُصدَّق فيما بينه وبين الله تعالى، وإن الله تعالى وأن الله تعالى وأن لا يُصدق في القضاء/ لأنه خلاف الظاهر (٢) وكذلك في قوله: (إلاَّ أنه غير راض بحكمه، وذلك غير مخلّ به كالهازل) نظر أيضًا؛ فإن الهازل متكلم بالطلاق عن قصد واختيار كامل للمُتكلَّم به، وبذلك يقع طلاقه ويلزمه حكمه، ولا يلتفت إلى عدم رضاه بحكمه كالهازل بالتكلم بكلمة الكفر.

فالحاصل أن المُكُرْهُ على الطلاق كالمُكْرَه على الكفر كلاهما من باب الأقوال، وكما يؤثر الإكراه في إباحة إجراء كلّمة الكفر كذلك ينبغي أن يؤثر في أمر الطلاق، يرفع حكمه، فإنَّ باب الأقوال يفارق باب الأفعال؛ لأنَّ الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال؛ فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والصبي والمجنون، ولهذا لو أتلف أحدهم شيئًا ضمنه، وإن كان قوله ساقط الاعتبار، وسيأتي في كلام صاحب الهداية في كتاب الحجر أن المعاني الثلاثة، يعني الصغر والرق والجنون توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال، لأنه لا مرد لها لوجودها حسًا ومشاهدة بخلاف الأقوال لأن اعتبارها موجودة بالشرع (٢٠).

قوله: (وطلاق السكران واقع، واختيار الكرخي والطحاوي أنه لا يقع (١٠)، وهو أحد قولي الشافعي (٥) رحمه الله، لأن صحة القصد بالعقل، وهو زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء، ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل باقيًا حكمًا

<sup>(</sup>١) انظر: البدائع ٣/ ١٠١ ـ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٢٥١، والبدائع ٣/ ١٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ٣/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: مختصر الطحاوي ص١٩١، والهداية ٢/ ٢٥٠.

 <sup>(</sup>٥) قال الشيرازي: ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة وقع طلاقه، وقيل فيه قولان:
 أشهرهما أنه يقع طلاقه. اهـ. التنبيه ١٧٣.

زاجرًا له حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه).

في إيقاع طلاق السكران نظر ؛ خصوصًا إذا علل بأن ذلك على وجه العقوبة له ؛ فإنه زائل العقل عادم الاختيار ويكفيه الحد عقوبة ، وقد حصل رضاء الله من هذه العقوبة بالحد.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»).

قال ابن الجوزي: إنما هذا من كلام ابن عباس(١)، وهكذا ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه من قول ابن عباس(٢).

قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان»). رواه الترمذي (۳). وقال: حديث غريب لا نعرفه [مرفوعًا] (٤) إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث (٥). انتهى.

وقال أبو عاصم النبيل<sup>(1)</sup>: مظاهر بن أسلم ضعيف<sup>(۷)</sup>. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء مع أنه لا يعرف<sup>(۸)</sup>، وقال أبو حاتم الرازي: منكر

<sup>(</sup>١) لم أجده في التحقيق ولا في غيره من كتب ابن الجوزي الموجودة.

<sup>(</sup>٢) المصنف له 3/ ١٠١، وقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٢٥: غريب مرفوعًا. اهد. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٧٠: لم أجده مرفوعًا، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس بإسناد صحيح. اهد. وقال الهيشمي في المجمع ٤/ ٣٣٧ رواه الطبراني ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح ورواه البيهقي ٧/ ٣٧٠ موقوفًا عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص٧٦، حاشية رقم٩.

<sup>(</sup>٤) المثبت من سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ٣/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٦) تصحفت في النسختين إلى النبيل، والتصحيح من مصادر الترجمة. وهو أبو عاصم النبيل: الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الحافظ، والورع، ما دلس قط، وما اغتاب أحدًا قط. توفي سنة ٢١٧هـ. انظر: الكاشف ١/ ٥٠٩، وتقريب التهذيب ٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: التاريخ الصغير للبخاري ١٧٨.

الحديث (۱). ورواه أبو داود وقال: هو حديث مجهول (۲) ورواه الدار قطني وقال: فيه «طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان» (۲).

وقال ابن تيمية في «المنتقى»: الصحيح عن ابن عمر قوله: «عدة الحرة ثلاث حيض، وعدّة الأمة حيضتان» (أنه انتهى. ولذلك؛ قال الأئمة الثلاثة: يطلّق الحرُّ الأمة ثلاثًا وتعتدّ بحيضتين، ويُطلّق العبدُ الحرّة ثنتين، وتعتدّ بثلاثة قروء (٥٠). كذا نقله السروجي رحمه الله، وعزاه إلى الرافعي (٢٦)، وصاحب الأنوار (٧٠)، وابن حزم (٨). واعتبار عدد الطلاق بالمالك له أظهر، والله أعلم.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٣٩، وباقي كلامه: «ضعيف الحديث مع أنه رجل لا يعرف». اهر.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود ۲/ ۲۵۷.

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن الدارقطني ٤/ ٣٩، وفي إسناده مظاهر بن أسلم الذي تقدم تضعيفه قبل قليل.

<sup>(</sup>٤) المنتقى مع نيل الأوطار ٨/ ٨٠، ورواه الدار قطني في السنن من طريق الشافعي عن مالك بلفظ "إذا طلق العبد امرأته ثنتين، فقد حَرمَتْ عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، عدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» اهد. وقد صوب الدار قطني والبيهقي الموقوف دون المرفوع. انظر سنن الدار قطني ٤/٣٩، والكبرى للبيهقي ٧/ ٢٦٦٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الموطأ ٢/ ٥٨٢، والأم ٥/ ٢٣١، ٢٣٢، والعمدة لابن قدامة مع العدة ٤١٠، ٤٢٥.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي، القزويني. قال النووي: كان إمامًا في الفقه، عمدة فيه. صنف العزيز شرح الوجيز للغزالي، لم يصنف في المذهب مثله، وشرح المسند للشافعي، والتدوين وغيرها. توفي سنة ٣٢٣هـ. اهـ. الذيل على طبقات ابن الصلاح للنووي ٢/ ٧٨٤، وطبقات الشافعيه لابن هداية الله ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) لم أهتد إلى الكتاب وصاحبه.

<sup>(</sup>٨) انظر المحلّى ٩/ ٥٠٧ ولكنه عزاه إلى الإمام مالك، والشافعي وغيرهم من الأئمة، ولم يذكر الإمام أحمد رحمه الله.

كتاب الطلاق

## [ باب إيقاع الطلاق ] (١

قوله: (ولو قال: أنت طالق الطلاق وقال: أردت بقولي طالق واحدة، وبقولي الطلاق أخرى يصدّق؛ لأن كل واحد منهما صالح للإيقاع، فكأنه قال: أنت طالق وطالق فتقع رجعيتان إذا كانت مدخولاً بها).

هذا مشكل لأن الطلاق في قوله: أنت طالق الطلاق منصوب على أنه مفعول مطلق (۱) ، ولا يصح أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي أنت الطلاق مع كونه منصوبًا أصلاً ، وليس هذا التركيب من كلام العرب ، ولا يصح التعليل بقوله: لأن كل واحد منهما صالح للإيقاع والحالة هذه ؛ لأنه لا يصلح للإيقاع إلا إذا تركب في صيغة أخرى ، وأما هذا التركيب فهو جملة واحدة لا تصلح أن تعرب جملتان أصلاً ، وقوله: فكأنه قال: أنت طالق وطالق ممنوع أيضًا من جهة أخرى ، وهو أن تقدير حرف العطف غير صحيح / وإن كان قد قال به [۱۸/ب] بعضهم (۱) ، والكلام على ذلك معروف في موضعه .

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع»، والهداية.

<sup>(</sup>٢) المفعول المطلق، هو: المصدر المنتصب توكيدًا لعامله، أو بيانًا لنوعه، أو عدده نحو: ضربت ضربًا، وسرت سير زيد، وضربت ضربتين. انظر: شرح ابن عقيل ١/٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الهمام: هو منقول عن أبي يوسف، والفقيه أبو جعفر، ومنعه فخر الإسلام؛ لأن طالقًا نعت وطلاقًا مصدره، فلا يقع إلا واحدة، وكذا في أنت طالق الطلاق، ثم قرر ما قرره المصنف أن هذا التركيب غير صحيح من ناحية الإعراب. انظر: فتح القدير ١٣/٤.

قوله: (وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الفروج على السروج») ليس لهذا الحديث أصل (١٠).

قوله: (ويقال فلان رأس القوم، ويا وجه العرب، وهلك روحه بمعنى نفسه).

يعني أن هذا يدل على أن الرأس والوجه والروح يعبّر بكل منها عن جميع البدن (٢)، وفي ذلك نظر؛ فإن قولهم فلان رأس القوم إنما معناه أن القوم الذين فلان منهم كالجسد الواحد، وفلان رأسه، لا أن فلاناً يعبر به عن القوم كلهم. وكذلك قولهم: يا وجه العرب إنما معناه أنك في العرب بمنزلة الوجه في الجسد؛ فإن الوجه جامع بجملة المحاسن، وأنت بمنزلته في جمعك للمحاسن، لا أن يكون معناه أنه عبّر عن جملة العرب بالوجه وناداهم به فكأنه قال: يا أيها العرب! فإن هذا غير مراد، ولا يتم استدلاله على أن الوجه يعبر به عن الجملة إلا إذا كان المراد من قولهم: يا وجه العرب: يا أيها العرب، وهذا فاسد.

وأما قوله: هلك روحه فالمعروف في مثله أن يقال: خرجت روحه، ولو صح قوله: هلك روحه فالمراد مفارقتها للجسد، وفي إطلاق الروح على

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٢٨: «غريب جداً، والمصنف استدل به على أن الفرج من الأعضاء التي يعبر به عن جملة المرأة كالوجه والعنق، بحيث يقع الطلاق بإسناده إليه» بتصرف يسير. وتبع ابن الهمام الزيلعي في هذا الاستغراب. انظر: فتح القدير ٤/ ١٣، وكذلك العيني. انظر: البناية ٤/ ٤١ وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٧١: لم أجده. اهد.

<sup>(</sup>٢) أي يكون قوله: رأسك طالق، أو وجهك، أو روحك إضافة إلى ما يعبر بها عن الجملة والكل فيقع الطلاق. انظر: الهداية ١/ ٢٥٣.

الكل نظر، وإنما يعرف ذلك في النفس، والعين، يقال: جاءني زيد نفسه، وعينه (١)، ولم يذكر المصنف العين.

وقد حكى السغناقي في شرحه عن كتاب الأسرار للدبوسي (٢): أن هذا باب بني على حسب عرف اللسان بكل بلد، فمتى جاء بلفظ كنّى به عن البدن كله في عرف بلدهم كان طلاقًا صحيحًا، وإن امتنع ذلك في بلد آخر لا يكون طلاقًا في ذلك البلد كالنبطي يطلّق امرأته بالفارسية فتطلق، والعربي إذا تكلم به وهو لا يدري ما هو لم تطلق، فهذا باب لا مناقشة فيه وإنما الخلاف في أن ما يملك تبعًا هل يصلح محلاً لإضافة الطلاق إليه على حقيقته دون صيرورته عبارة عن جملة البدن، فأما على مجازه وصيرورته عبارة عن البدن فلا إشكال أنه يقع بذلك يدًا كان أو رجلاً بعدما يستقيم ذلك في اللغة، أو كانت لغة لقوم يعرف لسانهم.

قال شمس الأئمة الحلواني: إذا قال لها رأسك طالق وعني اقتصار الطلاق على الرأس لا يبعد أن يقال بأنها لا تطلق. كذا في «المحيط» انتهى كلام السغناقي<sup>(7)</sup>، ولو استدل لإطلاق الرأس على الجملة بقولهم: اشتريت رأسًا من الغنم، أو الرقيق، أو نحو ذلك، أو رأسين، أو ثلاثة رؤوس، أو

<sup>(</sup>١) انظر: شرح ابن عقيل ٢/ ٢٠٦ . ٢٠٧، وأوضح المسالك ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>۲) هو عبيد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي، القاضي، الفقيه الحنفي المناظر، من أجل كتبه كتاب الأسرار، وتقويم الأدلة، توفي ببخارى سنة ٤٣٠ هـ، وقيل: ٤٣٢ هـ. انظر: الجواهر المضية ٢/ ١٠٩، وتاج التراجم ١٩٢ ـ ١٩٣، والفوائد البهية ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الطلاق والعدة من: كتاب الأسرار ص ١٨ ـ ١٩ بتحقيق الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز الصالح، وانظر أيضًا: العناية ٤/ ١٥ ـ ١٦، وفتح القدير ٤/ ١٥ ـ ١٦.

أكثر من ذلك لكان أظهر والله أعلم.

قوله: (ولو قال لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثاً؛ لأن نصف التطليقتين تطليقة؛ فإذا جمع بين ثلاثة أنصاف تكون ثلاث تطليقات ضرورة).

في جعل ذلك ثلاثًا نظر، وهو أن ثلاثة أنصاف تطليقتين يحتمل ما ذكر، ويحتمل أن تكون طلقة ونصفًا فيكمل النصف فيصير تطليقتين، ففي إيقاع الثالثة شك فلا يقع، وكذلك في المسألة التي بعدها وهي ما لو قال: ثلاثة أنصاف تطليقة (١) في إيقاع الثالثة شك فينبغي أن لا يقع قولاً واحداً.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الهداية: ولو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة، قيل: يقع تطليقتان؛ لأنها طلقة ونصف فيتكامل، و قيل: يقع ثلاث تطليقات لأن كل نصف يتكامل في نفسه فتصير ثلاثًا. اهـ. الهداية ١/ ٢٥٤.

### [ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ](١)

قوله: (ولو قال: أنت [طالق] (٢) إذا لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك لم تطلق حتى يموت عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: تطلق حين سكت؛ لأن كلمة إذا للوقت، قال الله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ (٣)، وقال قائلهم:

وإذا تكون كريهة ادعى لها وإذا يُحاس الحيسُ يُدْعى جندبُ (٤)

فصار بمنزلة متى ومتى ما<sup>(٥)</sup>، ولهذا لو قال الأمرأته: أنت طالق إذا شئت الأيخرج الأمر من يدها بالقيام من المجلس كما في قوله: متى شئت، والأبى حنيفة أنه يُستعمل للشرط أيضًا، قال قائلهم:

واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل

فإن أراد (١٦) به الشرط لم تطلق في الحال، وإن أراد (٧٧) به الوقت تطلق، فلا تطلق بالشك والاحتمال) إلى آخر المسألة (٨٠).

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع»، والهداية.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع»، والهداية.

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير، الآية: ١.

 <sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب ٦/ ٦٦، والبيت لهني بن أحمد الكناني، وقيل: لرزاقة الباهلي، انظر
 المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ميما، وفي «ع»: متيما، والتصحيح من الهداية.

<sup>(</sup>٦) في الهداية: «أريد».

<sup>(</sup>٧) في الهداية: «أريد».

<sup>(</sup>٨) انظر: الهداية ١/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧.

في كلامه نظر من وجوه: أحدها: استشهاده على أن كلمة إذا للوقت المدارة بقالي: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ﴾(١) وبالبيت المذكور/، ولا يصح استشهاده لمراده بهما، فإن كلا منهما فيه معنى الشرط، وجواب الأول: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾(١) وجواب "إذا» الأول في البيت "ادعى لها» وجواب الثانية "يدعى جندب»، وشواهد التي للوقت المحض كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ٢٠ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾(٣).

والثاني: قوله: فصار بمنزلة متى، ومتى ما؛ فإن في تنظيره بهما نظرًا، لأن «متى»، و«متى ما» لا يكونان للوقت المحض أبدًا، ولكن إذا لم يكونا للشرط يكونان للاستفهام ولا يتخلصان للوقت(٤) كـ «إذا»(٥).

والثالث: استدلاله لأبي حنيفة بأن «إذا» تستعمل للشرط، واستشهاده لذلك بالبيت المذكور؛ فإن كون «إذا» للشرط لا ينافي معنى الوقت فيها كرهمتى»؛ فإنها للشرط ويجزم بها مع كونها من ظروف الزمان، وتفارق «إن» المتمخضة للشرط(٢)، فالجزم به (إذا» لا يوجب إخراجها عن مشابهتها به «متى»

<sup>(</sup>١) سورة التكوير، الآية: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير، الآية: ١٤، وانظر: تفسير الطبري ١٢/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الليل، الآية: ١-٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد ٣/ ١٣٥، ١٥٣، ١٨١.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) إن: بكسر الهمزة وتخفيف النون تأتي أداة شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، وهي الأصل في الباب، وباقي أدوات الشرط تابعة لها. انظر: أوضح المسالك ٤٩ - ٤٠، ورصف المباني في شرح حروف المعاني ١٨٦ ـ ١٨٧، وشرح ابن عقيل مع ألفية ابن مالك ٢/ ٣٦٥ - ٣٧٠.

وإلحاقها بـ "إن" ؛ فإن "متى" يُجزم بها (۱) كما يُجزم بـ "إن" ولم يوجب ذلك إخراجها عن دلالتها على الزمان ، ومفارقة "إذا» لـ "متى " في أنها تتمخض للوقت في بعض أحوالها ويجزم بها ، ولا يجزم بها في بعض أحوالها لا يُوجب إلحاقها بـ "إنْ " ، فإن "متى " يُجزم بها في غالب أحوالها ، وقد جاء أيضاً ترك الجزم بها شاهد ، وشاهد الجزم بها قول بعضهم : "ولكن متى تسترفد (۱) القوم أرفد " ، وشاهد ترك الجزم بها "إن أبا بكر رجل أسيف (۱) ، وأنه متى يقوم مقامك لا يُسمع الناس (۱) ذكره ابن مالك (۰) .

<sup>(</sup>۱) وفي حالة الجزم بـ «متى»، و «أين» ونحوهما من الظروف فإنها تضمن فيها معنى «إن» الشرطية، انظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) تسترفد القوم: تطلب العطاء والإعانة. انظر: النهاية ٢/ ٢٤١، ومختار الصحاح ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) الرجل الأسيف: هو السريع البكاء والحزن، وقيل: الرقيق. انظر: النهاية ١/ ٤٨، والمغرب ١/ ٣٩.

<sup>(3)</sup> أخرجه الإمام أحمد في المسند ٦/ ١٨١ بلفظ: "إن أبا بكر رجل أسيف، فمتى يقوم مقامك تدركه الرقة"، والنسائي في كتاب الإمامة ـ باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا ٢/ ٩٩، بلفظ المصنف إلا أنه قال: "في مقامك"، والحديث في الصحيحين بجميع رواياتها بصيغة الجزم. وقال العلامة السندي: "متى يقوم": هكذا بالرفع بثبوت الواو في بعض النسخ، وفي بعضها "يقم" بالجزم وحذف الواو وهو الأظهر لكون متى من أدوات الشرط الجازمة للمضارع، ووجه الرفع أنها أهملت حملاً على إذا كما تعمل إذا حملاً على متى . اهـ. حاشية السندى على سنن النسائي ٢/ ٩٩، وانظر: الفوائد مع التسهيل ٣/ ١٥٣ - ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك، جمال الدين إمام النحو والعربية في زمانه، صاحب الألفية المشهورة، وتسهيل الفوائد في النحو. توفي سنة ٦٧٢ هـ، انظر: بغية الوعاة ١٣٠/ ١٣٠.

ولكنه قليل جداً، وإنما كان ترك الجرم براذا» هو الأصل لأن «إذا» الشرطية مختصة بالتعليق على الشرط المقطوع بوقوعه حقيقة أو حكمًا، كقولك: آتيك إذا احمر البُسر، وإذا قدم الحاج، ولو قلت: إن احمر البُسركان قبيحًا، وإنما جاء الجزم في النظم (١) قليلاً دون النثر عكس «متى».

والرابع: قوله: (فإن أراد به الشرط لم تطلق في الحال، وإن أراد به الوقت تطلق)، يَرِدُ عليه أن «متى» لا تخرج بإرادة الشرط بها عن الظرفية فـ «إذا» أولى، وإنما يُسلَّم له مُدَّعاه أن لو كان معنى الشرط ينافي معنى الظرف، وليس الأمر كذلك؛ فإن «متى» و «أيان» يُجزم بهما الشرط والجزاء ولا تخرجان بذلك عن كونهما من ظروف الزمان، و «أين» و «حيثما» يجزم بهما كذلك ولا تخرجان بذلك عن كونهما من ظروف المكان. وإنما صحت (٢) بهما كذلك ولا تخرجان بذلك عن كونهما من طروف المكان. وإنما صحت نيته الشرط المحض، وأن لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته إذا نوى ذلك؛ لأنه نوى محتمل (٣) كلامه، ولكن الأول هو الأصل والحقيقة (٤)، وإذا عرف ذلك ظهرت قوة قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول مالك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد (٥) رحمهم الله.

<sup>(</sup>١) انظر: المساعد مع التسهيل ٣/١٥٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب صحَّحَتْ.

<sup>(</sup>٣) هكذا بالرفع في النسختين، ولعل الصواب نوى محتملاً.

<sup>(</sup>٤) أي إن أي إن «إذا» الأصل فيها القطع بوقوع مشروطها حقيقة أو حكمًا كما تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٥) أي إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا لم أطلقك أو نحوها فإنها تطلق مع سكوته عند الأئمة المذكورين، وأحد الوجهين عند الحنابلة. انظر: الهداية ١/ ٢٥٦، والمدونة الكبرى ٢/٢١، ١١٧، ومختصر المزني مع الأم ٨/ ٢٩٧، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٩٣.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

قوله: (ومن قال لامرأة: يوم أتزوجك فأنت طالق، فتزوجها ليلاً طلقت ).

سيأتي الكلام على تعليق الطلاق بالنكاح في بابه(١) إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: ص ۱۳٤۷.

#### [ فصل ا(۱)

قوله: (والعتق يقارن الإعتاق؛ لأنه علته أصله الاستطاعة مع الفعل)(٢).

الصحيح في الاستطاعة التفصيل كما ذكره الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته فقال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يُوصف المخلوق به مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: ﴿ لا يُكلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (١٠) انتهى. [والله أعلم] (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع»، ومن الهداية.

<sup>(</sup>٢) هذا تعليل لقول محمد بن الحسن رحمه الله بأن من قال لزوجته الأمة: إذا جاء غد فأنت طالق اثنتين، وقال لها سيدها: إذا جاء غد فأنت حرة، فإن زوجها يملك الرجعة؛ لأنها أصبحت حرة وتعتد بعدة الحرائر، ويبقى له طلقة ثالثة، إذ التطليق معلق بالإعتاق لكونهما في زمن واحد، والعتق يوجد قبل الطلاق؛ لأن المشروط بعد الشرط، فيصادف الطلاق المرأة حرة. انظر: الهداية ١/ ٢٥٩، وفتح القدير ٤/ ٤٥، ٤٦، والبناية ٥/ ٧٤، ٧٥.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين، وفي المطبوعة «التمكن»، وذكر المحقق أن في الأصل: والتمكين.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦، والعقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل، والمثبت من «ع».

كتاب الطلاق ٢٣٢١

### [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ] (١)

قوله: (إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة (٢) كان بائنًا مثل أن يقول: أنت طالق بائنًا (٣) أو ألبتة، وقال [الشافعي] (٤) يقع رجعيًا إذا كان بعد الدخول) ثم علل له (٥) ، ثم قال: «ولنا أنه وصفه بما يحتمله، ألا ترى أن البينونة قبل الدخول وبعد العدة تحصل به، فيكون هذا الوصف لتعيين أحد الحكمين). ثم قال بعد ذلك: (ولو عُنِي بقوله: أنت طالق واحدة، وبقوله: بائن، أو ألبتة أخرى تقع تطليقتان؛ لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع).

وقع في بعض النسخ مثل أن يقول: أنت طالق بائنًا أو ألبتةً بنصبهما وفي بعضها بائنٌ أو ألبتةٌ برفعهما (١)، وفي كلِّ منهما نظر. أما على تقدير نصبهما

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع»، والهداية.

<sup>(</sup>٢) في الهداية: من الزيادة أو الشدة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين، بنصب «بائنًا»، وفي الهداية: «بائن» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع»، والهداية، وحاصل قوله: أن من وصف الطلاق بنوع من الشدة كالبتة والقوة وغيرهما لا يجعله بائنًا إلا إذا نوى زيادة طلقة ثانية أو ثالثة فله ما نوى. انظر: الأم ٥/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) علل له بقوله: لأن الطلاق شرع معقبًا للرجعة، فكان وصفه بالبينونة خلاف المشروع فيلغو كما إذا قال: أنت طالق على أن لا رجعة لى عليك. اهـ. الهداية ١/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ المطبوعة بالرفع.

[۸۸/ ب] انتصاب المصدر فلا يصح قوله بعد ذلك: (ولو عُني بقوله/ أنت طالق واحدة، وبقوله: بائن أو ألبتة أخرى تقع ثنتان)؛ لأنه إذا انتصب على المصدرية امتنع جعله خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنت طالق أنت بائن؛ لأن الخبر يكون مرفوعًا وهذا منصوب؛ ولأن الخبر يكون خبراً عنها، وهذا صفة للطلاق فامتنع لذلك أن تقع اثنتان إذا نواهما بهذا اللفظ وأما على تقدير رفعهما فلا يصح أن يكون صفة للطلاق؛ ففسد قوله: (وإذا وصف الطلاق بضرب من الشدة والزيادة كان بائنًا مثل أن يقول: أنت طالق بائن)؛ لأن قوله: «بائن» والحالة هذه يكون إما صفة لطالق أو خبراً بعد خبر، وذلك ينافي كونه صفة للطلاق.

وقوله: (ولنا أنه وصفه بما يحتمله): للشافعي رحمه الله أن يمنع صحة احتماله للبينونة، ويمنع تنظيره بثبوت البينونة قبل الدخول وبعد العدة؛ لأن الرجعة شرعت في الطلاق بعد الدخول قبل انقضاء العدة فإثبات البينونة بعد الدخول قبل انقضاء العدة تغيير للمشروع فيلغو، فإن قيل: نوى ما فيه تغليظ عليه فيصدق. فجوابه: أنه لابد أن يَنْوي ما هو مشروع، وإلا فنيته لا تعمل في تغيير المشروع، ولو وصف الطلاق بأي شيء وصفه، والتفريع إلى آخر الفصل مرتب على هذا الأصل، وفيه من الإشكال ما قد أشرت إلى نقضه، وسيأتي تكميل هذا البحث في الكنايات (۱) إن شاء الله.

قوله: (فلأنها تحتمل أن تكون نعتًا لمصدر محذوف معناه تطليقة واحدة).

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٣٣٦ وما بعدها.

كتاب الطلاق

يعني قوله: أنت واحدة (١)، ولا تحتاج إلى أن يكون قوله: واحدة نعتًا لمصدر محذوف، فإن فيه تكلفًا لا حاجة إليه، وإنما هو خبر عنها فيحتمل أن يريد أنها واحدة، أو منفردة لا زوج لها، لا أن يكون المراد أنها تطليقة واحدة تجوزًا فتأمله!

قوله: (وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة)(٢).

أصل الخلاف في أن ما دون الثلاث من الطلاق هل يكون بائنًا أم لا؟ مترتب على أن الرجعة هل هي حق الله تعالى، أو حق الزوج، أو حق الزوجين (٢٠)؟ فيه ثلاث مذاهب:

<sup>(</sup>١) هنا يوجد بياض في الأصل، وفي «ع»: وأما الضرب الثاني فهو الكنايات، والمسائل التي تأتي وقعت في الهداية تحت: [فصل في الطلاق قبل الدخول]. انظر: الهداية ١/٢٦٣.

<sup>(</sup>۲) مثل لذلك بقوله: أنت بائن، وبته، وبتلة، وحرام، وحبلك على غاربك، والحقي بأهلك، وخلية، وبرية، ووهبتك لأهلك، وسرحتك، وفارقتك، وأمرك بيدك، واختاري، وأنت حرة، وتقنعي، وتخمري، واستتري، واغربي، واخرجي، واذهبي، وقومي، وابتغي الأزواج. اهـ. الهداية ١/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من نقل هذا، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الرجعة حق للزوج، له الرجوع إليها ما دامت في العدة وإن امتنعت المرأة؛ لأن الله جعل الحق للأزواج في قوله: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بُرِدَهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ سورة البقرة، الآية: ٢٢٨، وفي قوله جل ذكره: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمِعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِمِعْرُوفٍ ﴾ سورة البقرة، الآية: ٢٣١. انظر: الإجماع لابن المنذر ٥١، وبداية المجتهد ٢/ ٩٩، والمغني لابن قدامة ٧/ ٢٧٨، والظاهر أن سبب الحلاف في هذه يرجع إلى ألفاظ الكنايات التي تستعمل في عرف اللغة والشرع في الطلاق؛ هل يقدم عرف اللفظ على النية أو النية على عرف اللفظ، وإذا غلب عرف اللفظ في الاستعمال هل يقتضي البينونة الصغرى أم الكبرى، أم بعض اللفظ يقتضي البينونة الصغرى وهي الواحدة التي لا يملك الزوج الرجعة أثناء العدة، أو الكبرى التي لا يرجع إلى التي العرف = أو الكبرى التي لا يرجع إلى بعد زوج آخر ومسيس؟ ومن قدّم النية لم يلتفت إلى العرف =

الأول: مذهب الشافعي وإحدى الروايات عن أحمد (١)، فلو قال: أنت طالق بائنة وقعت رجعية، ولا يملك إسقاط الرجعة (٢).

الثاني (٣): مذهب أبي حنيفة رحمه الله والرواية الثانية عن أحمد فيملك

= الظاهر، ومن قدّم العرف الظاهر قال هذه الألفاظ تدل على القطع والمباينة فلا تحتاج إلى نية. انظر: بداية المجتهد ٢/ ٨٩- ٩١، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٢٨ - ١٣٠.

(۱) مذهب الشافعي في جميع الكنايات يرجع فيها إلى النية، فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى أكثر فله ما نوى، وإن لم ينو طلاقًا لا يقع شيء. انظر: الأم ٥/ ٢٧٧ ـ ٢٧٩، والتنبيه للشيرازي ١٧٤، ومذهب أحمد الكنايات تنقسم إلى ثلاثة أقسام ظاهرة، وخفية، ومختلف فيها، فالظاهرة ستة ألفاظ: خلية، وبرية، وبائن، وبتة، وبتلة، وأمرك بيدك؛ فهذه فيها ثلاث روايات: الأولى: تقع به البينونة الكبرى وهي ثلاث تطليقات.

الثانية: يقع بها ما نوى إن واحدة أو اثنتين، وإن لم ينو شيئًا وقع ثلاثًا.

الثالثة: يقع بها واحدة بائنة كالخلع.

القسم الثاني الخفية: كاذهبي، واخرجي، وتجرعي، وأغناك الله، ونحوها، فهذه يقع به ما نوى، وإن لم ينو شيئًا وقعت واحدة.

القسم الثالث: المختلف فيها، هل هي ظاهرة فتلحق بالقسم الأول، أو خفية فتلحق بالقسم الثاني؟ فيه روايتان.

ومثال هذا القسم: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، واعتدي ونحو ها، انظر: الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٢/ ١٤٩، ١٥٠، والكافي لابن قدامة ٣/ ١١٦، ١١٧، والمغنى ٧/ ١٣٠ ـ ١٣٢.

- (۲) التعليل الذي عللوا به لهذا القول هو أن هذه الألفاظ ليست بأقوى من صريح الطلاق، ولو قال: أنت طالق فله ما نوى بهذا اللفظ إن كان واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، ولأن النبي عَلَيْهُ أحلف ركانة لما طلق بلفظ «ألبتة» أنه لم يرد إلا واحدة فرد عليه امرأته بذلك فدل على أن المعتبر ذلك نيته . انظر: الأم ٥/ ٢٧٨، والمغنى لابن قدامة ٧/ ١٢٨.
  - (٣) من قوله: «الثاني» إلى قوله: «واحدة بائنة» سقط من «ع».

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

إسقاط الرجعة بأن تطلق الزوجة واحدة بائنة(١١).

الثالث: مذهب مالك، والرواية الثالثة عن أحمد، فلو تراضى الزوجان بالخلع بلا عوض وقع طلاقًا بائنًا (٢)، ولا رجعة فيه؛ لأنه يمتنع أن يخير الرجل بين أن يجعل الشيء حلالاً وأن يجعله حرامًا، ولكن إنما يخيّر بين أمرين مباحين له، وله أن يباشر أسباب التحليل وأسباب التحريم، وليس له إنشاء نفس التحليل والتحريم، والله سبحانه وتعالى إنما شرَّع له الطلاق واحدة بعد واحدة يملك ارتجاع زوجته في مرتين، ولا يملكه في المرة الثالثة بقوله: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ (٢) إلى أن قال: ﴿ فَإِن

<sup>(</sup>١) تقدم توضيح مذهب أحمد قبل قليل، ومذهب أبي حنيفة تنقسم ألفاظ الكنايات إلى قسمين:

قسم يقع به الطلاق الرجعي و لا يقع إلا واحدة، وهو ثلاثة ألفاظ: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.

الثاني: بقية الكنايات، مثل: أنت بائن، أو بتة، أو حرام، فهذه إن نوى واحدة تقع واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا كانت ثلاثًا، فيهذه، وإن نوى اثنتين كانت واحدة بائنة؛ لأن هذه الألفاظ تقتضي البينونة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بواحدة بائنة كغير المدخول بها، أو ثلاثًا كما في المدخول بها. 177، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٣٢. ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) مذهب مالك في الكنايات الظاهرة تقع بها ثلاث تطليقات في المدخول بها، ولا يقبل قول الزوج أنه لم يرد بها طلاقًا، ولا أقل من ثلاث؛ لأن هذه الألفاظ ظاهرها هو البينونة، والبينونة عنده في المشهور لا تقع إلا في الثلاث أو في الخلع، أما في غير المدخول بها فله ما نوى واحدة أو أكثر، وإن لم ينو شيئًا فهي ثلاث تطليقات، والخلع بغير عوض جائز عنده، وعند أحمد في رواية وتقع به واحدة بائنة. انظر: المدونة الكبرى ٢/ ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٣، وبداية المجتهد ٢/ ٩٠، وقوانين الأحكام الشرعية ٢٥٤، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ٣٦، والروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٢/ ١٣٩، والمغني ٧/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.

# طَلَّقَهَا فَلا تَحلُّ لَهُ منْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكحَ زَوْجًا غَيْرُهُ ﴾(١) الآية .

والله تعالى جعل الطلاق بيـد الزوج لا بيد المرأة رحمة منه وإحسانًا ومراعاة لمصلحة الزوجين، نعم له أن يملِّكها أمرها باختياره فيخيّرها بين المقام معه والفراق، وأما أن يخرج الأمر من يده بالكلية إليها ولابد من عقد جديد فمن أين؟ قالوا: وكما أنه لا يكون الطلاق بيدها لا تكون الرجعة بيدها. قالوا: وقد ملكه الله الطلاق على وجه معين، وهو أن يطلق واحدة، ويكون أحق برجعتها ما لم تنقض عدّتها، ثم إن شاء طلق الثانية كذلك ويبقى له واحدة، وأخبر أنه إن أوقعها حرمت عليه، ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره ويصيبها ويفارقها، ولم يشرع الله الطلاق غير معقب للرجعة إلا طلاق غير المدخول بها، والطلقة الثالثة، فهذا هو الذي ملكه الله تعالى إياه، فمن قال:

[ $^{(7)}$ ] إن الله شرع/ له غير [ذلك] $^{(7)}$  فليبين لنا أين شرع ذلك؟

قوله: (كقوله اعتدي، واختاري، أمرك بيدك، فإنه لا يصدق فيها؛ لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق)(٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) قسم صاحب الهداية ألفاظ الكنايات إلى ثلاثة أقسام من حيث إرادة الطلاق وعدمها:

١ ـ ما يصلح جوابًا وردًا لكلامها حال سؤالها الطلاق مثل: اذهبي، وقومي، واخرجي ونحوها؛ إذ هذه الألفاظ تحتمل إرادة الطلاق وعدمها.

٢. ما يصلح جوابًا وشتيمة لا ردًا! مثل: برية، بتة، بتلة، إذ تصلح هذه أن تكون طلاقًا أو شتمًا و سبًا .

٣ ـ ما يصلح للطلاق دون الرد والشتم، مثل: اعتدّي، واختاري، وأمرك بيدك ونحوها؛ ففي حالة الرضا لا يكون شيء من الأقسام الثلاثة طلاقًا فيصدّق في دعواه في جميع =

كتاب الطلاق

سوّى المصنف بين هذه الألفاظ الثلاثة، وليست مستوية مطلقًا بل لابد في «اختاري» و «أمرك بيدك» من جواب حتى لو قال: اختاري ينوي الطلاق، لم يقع ما لم تقل اخترت نفسي أو نحوه، وكذلك الأمر باليد، والقول بأنه طلاق منجّز، قول الحسن البصري<sup>(۱)</sup>، ورواية عن أحمد<sup>(۲)</sup>، وهو مروي عن علي<sup>(۳)</sup> وزيد بن ثابت<sup>(۱)</sup> رضي الله عنهما، وقد ردّته عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «خيّرنا رسول الله عَنْ فاخترناه فلم يعدّها [علينا]<sup>(٥)</sup> شيئًا»<sup>(١)</sup>. وفي

الأقسام الثلاثة مع يمينه، وفي حالة سؤال الطلاق لا يصدق في دعواه إلا فيما يصلح للطلاق، ولا يصلح للرد والشتم. انظر: الهداية ١/ ٢٦٤، وفتح القدير ٤/ ٦٥. ٦٦.

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق عنه في المصنف ٧/ ١٠ أنه قال : «إن خيّرها فاختارت زوجها فهي واحدة، وله الرجعة عليها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث».

<sup>(</sup>٢) انظر: سنن الترمذي ٣/ ٤٨٣ ـ ٤٨٤، والروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٢/ ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) روى عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٩ ، بسنده عن الشعبي أن عليًا قال: "إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فهي تطليقة ، وله الرجعة عليها" ، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٨٨ ، ورواه من طريق مجاهد عن علي قال: "إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته" ، وروى من طريق سفيان الثوري ، عن مخول ، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب في الرجل يخير امرأته: إن اختارت زوجها فلا شيء ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة . قال مخول: فإنه يتحدث عنه بغير هذا ، فقال: إنما هو شيء وجدوه في الصحف . اهد. وهذا يدل على خلاف الأول .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق ٧/ ١٠، عن الحسن البصري عنه أنه قال: «إن خيّرها فاختارت نفسها فيه واحدة، وهو أملك بها، وإن اختارت نفسها فيه ثلاث». اه. ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ٨٨ من عدة طرق عنه.

<sup>(</sup>٥) المثبت من مصدر الحديث.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب الطلاق ـ باب من خيّر أزواجه ٩/ ٢٨٠ [مع الفتح] رقم (٢٦٢٥)، ومسلم في كتاب الطلاق ـ باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية ٢/ ١١٠٤ رقم (٢٨).

لفظ: «خيّرنا رسول الله عَلَيَّة أفكان طلاقًا» (١)، متفق عليهما، وقد ذكر المصنف ذلك في فصل المشيئة أيضًا (٢).

قوله: (ولنا<sup>(۲)</sup> أن تصرف الإبانة صدر من أهله <sup>(1)</sup> مضافًا إلى محله <sup>(0)</sup> عن ولاية شرعية <sup>(1)</sup>، ولا خفاء في الأهلية <sup>(۷)</sup> والمحلية <sup>(۱)</sup>، والدلالة على الولاية أن الحاجة ماسة إلى إثباتها كيلا ينسد عليه باب التدارك، ولا يقع في عهدتها بالمراجعة من غير قصد).

في استدلاله على أن الشارع أثبت له ولاية الإبانة بما ذكره من المعنى (٩)

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المصدر السابق رقم (٥٢٦٣)، ومسلم في المصدر السابق رقم (٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) هذا تعليل لقوله: إن الطلاق الواقع بألفاظ الكنايات كلها بائن إلا ثلاثة ألفاظ، وهي: اعتدى، واستبرئي رحمك، وأنت واحدة، انظر: الهداية ١/ ٢٦٣، ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) وهو الزوج لأنه يملك تصرف البينونة . انظر : البناية ٥/ ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) أي محل التصرف وهو المرأة . اهـ. من البناية ٥/ ١١٦ .

<sup>(</sup>٦) يريد أن الشارع جعل ولاية الطلاق إلى الزوج. انظر: البناية ٥/ ١١٦.

 <sup>(</sup>٧) أي لأن الكلام وقع من الزوج المتاهل لإيقاع الطلاق. انظر: العناية ٤/ ٦٩، والبناية
 ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٨) أي أن محلية المرأة قابلة لإيقاع البينونة عليها كما في الخلع، والإبانة بثلاث تطليقات. انظر: العناية ٤/ ٦٩، والبناية ٥/ ١١٦.

<sup>(</sup>٩) فسر ابن الهمام هذا المعنى فقال: لما استشعر منع ثبوت الولاية شرعًا أثبتها، فقرر بأن المشروعات لدفع حاجة العباد، والزوج قد يحتاج إلى الإبانة بهذه الصفة فتكون هذه الولاية ثابتة دفعًا لحاجته؛ لأنه لو أبانها بالثلاث عصى، ولو طلقها رجعيًا ربما تتراءى له مصلحة في الرجعة فيراجعها، فيبدو له فيطلقها ثانيا وثالثًا فيؤدي إلى استيفاء العدد وهو حرام وفيه ينسد باب التدارك، فشرع له على وجه يمكنه التدارك لبقاء المحلية حتى لو بدا له أمكنه التزوج ولا يخفى بعده عن اللفظ. اهد. باختصار يسير. فتح القدير ٤/ ٦٩.

نظر، وتصوير ما ذكره من المعنى: أن الزوج قد يحتاج إلى الإبانة لئلا يقع في الرجعة بغير قصد منه، بأن تأتي المرأة إليه فتقبّله بشهوة فيصير بذلك مراجعًا وهو لا يريد الرجعة فيحتاج إلى طلاق ثان وثالث، فينسد عليه باب التدارك بالنكاح بعد ذلك، فهو لأجل ذلك يحتاج الى أن يشرع له إثبات البينونة عند الطلاق لئلا ينسد عليه باب تدارك هذه المصلحة (١)، ولقد ضعفت مسألة (١) هذا دليلها، فإن هذه المصلحة التي يريدها يكن تحصيلها من غير ارتكاب هذا المحذور الذي يلزم منه إذا ندم بعد ذلك يجد باب التدارك مسدودًا عليه بل هذا أغلب وأكثر وقوعًا؛ فإن الرجل إنما يطلق زوجته لما يقوم في نفسه منها من النفرة، والإنسان محل التّغير فربما يندم بعد ذلك وتتغير تلك النفرة برغبة ولا يتمكن من العود إليها إلا برضاها، وقد لا ترضى فيقع في حرج عظيم، فأين هذه المصلحة من تلك المصلحة التي يكن تداركها بالتحرز عنها؟ وباب التحرز عنها واسع، فلا يُعمّر قصرًا ويهدم مصرًا (٣).

وكيف يقال فيما فيه مصلحة من وجه ومفسدته أعظم من مصلحته أنه يكون مشروعًا؛ فهذه الخمر وإن كان فيها منافع للناس، ولكن مضارها تربو على منافعها فكان من كمال هذه الشريعة تحريها، وهذه سنة الله فيما شرعه، وفيما قدره، فما كانت مصلحة حصوله أعظم من مفسدة فواته شرعه وقدره، والعكس بالعكس، مع أن ثبوت الرجعة من جانب المرأة وإن كان اختلاسًا منها بغير اختيار من الزوج بأن قبلته بشهوة، أو لمسته بشهوة، أو نظرت إلى

<sup>(</sup>١) انظر: العناية ٤/ ٦٩، وفتح القدير ٤/ ٦٩. ٧٠.

<sup>(</sup>۲) في «ع»: زيادة: يكون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: قصراً، والتصويب من «ع».

فرجه بشهوة، قد خالف فيه أبو يوسف (۱) رحمه الله، وقوله أقوى دليلاً؛ فإن الله تعالى إنما شرع الرجعة للرجل لا للمرأة فقال: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ﴾ (۲)، ولم يجعل الله الرجعة إلى المرأة، ولا رسولُه، فإثبات الرجعة بفعل المرأة لا يقوى، فكيف يغيّر له حكم الطلاق عن وصفه المشروع؟!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: البدائع ٣/ ١٨٢، وفتح القدير ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

### فصل(۱)

(وإن (٢) لم ينو بالباقي شيئًا، فهي ثلاث؛ لأنه لما نوى بالأولى طلاقًا صار الحال حال مذاكرة الطلاق، فتعين الباقيان للطلاق بهذه الدلالة فلا يصدق في نفى النية).

يعني فيما إذا قال: اعتدي، اعتدي، اعتدي (٣) وينبغي أن تقع (٤) واحدة فقط عند فقد النية، كما هو قول زفر (٥) رحمه الله؛ لأن الكلام متى أمكن حمله على الحقيقة لا يحمل على المجاز، وقد أجاب السغناقي في شرحه عن هذا فقال: الطلاق قد صار مرادًا بقوله: «اعتدي» فكان خاطرًا بالبال فيحمل الثاني والثالث عليه، وهذا لأن اللفظ إنما يحمل على الحقيقة لخطر أنها بالبال، وما كان أشد خطرًا بالبال كان أولى بالحمل عليه. انتهى.

وجوابه: أن الطلاق وإن صار خاطراً بالبال لكن العدة تعقبه، فكان أمرها بالاعتداد بعد الطلاق أشد خطراً بالبال من تطليق آخر لم يرده، ولم ينطق به، ولئن/ تساوى الاحتمالان فعدم وقوع الطلاق أولى للشك.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وفي «ع»، والهداية لا يوجد: «فصل».

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، وفي الهداية «وإن قال لم أنو».

<sup>(</sup>٣) أي إذا قال لها اعتدي ثلاث مرات، وقال: نويت بالأولى طلاقًا، والباقيان لم أنو بهما شيئًا تقع الثلاث، فصار كما لو سألت المرأة الطلاق وأجاب بقوله: اعتدي اعتدي اعتدي، فإنه تقع الثلاث، انظر: الهداية ١٦٤ ـ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) في «ع»: أن يقع.

<sup>(</sup>٥) انظر: المبسوط ٦/ ٨٠.



كتاب الطلاق كتاب الطلاق

## [ باب تفويض الطلاق ]

## فصل في الاختيار

قوله: (لأن الخيَّرة (١٠) لها المجلس (٢) بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه تمليك الفعل منها، والتمليكات تقتضي جوابًا في المجلس كما في البيع).

في دعوى إجماع الصحابة ودعوى أنه تمليك نظر، أما الأول فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما أمر رسول الله على بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله عز وجل قال (٣): ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُل لا زُواجك إن كُنتُن تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا وَزِينتَهَا ﴾ (١٠) الآية، ﴿ وَإِن كُنتُن ّ تُرِدْنَ اللَّخِرةَ ﴾ قالت: فقلت: في (١) هذا أستأمر كُنتُن تُرِدْنَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَالدَّار الآخِرةَ ﴾ قالت: فقلت: في (١) هذا أستأمر

<sup>(</sup>١) في الأصل: المخترة، والتصويب من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) أي من قال لامرأته: اختاري ينوي به الطلاق، أو قال لها طلقي نفسك، لها أن تفعل مادام المجلس لم ينفض. انظر: الهداية ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل زيادة «لي»، وهي ليست في «ع» ولا في جميع مصادر الحديث التي ذكرها بعد، ولذلك حذفتها.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية: ٢٩.

 <sup>(</sup>٦) في «ع»: أفي هذا؟، وهو موافق للفظ النسائي، وفي بعض روايات مسلم: «أو في هذا».
 ولفظ الأصل موافق لما في سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة الأحزاب باب ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ... ﴾ الآية. ٨/ ٣٨٠ [مع الفتح] رقم (٤٧٨٦)، ومسلم في كتاب الطلاق باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية ٢/ ١١٠٣ رقم (٢٢)، والترمذي في كتاب الطلاق باب التفسير وفي تفسير سورة الأحزاب ٣/ ٣٢٧، وابن ماجه في كتاب الطلاق باب الرجل يخير امرأته ١/ ٦٦٢، والنسائي في كتاب الطلاق باب التوقيت في الخيار ٦/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) أثر عمر وعثمان رضي الله عنهما عند عبد الرزاق ٦/ ٥٢٥، وعند ابن أبي شيبة ٤/ ٨٩ أنهما قالا: «أيما رجل ملك امرأته أمرها، وخيرها فافترقا من ذلك المجلس فلم تحدث شيئًا فأمرها إلى زوجها».

<sup>(</sup>٣) أثر ابن مسعود عند عبد الرزاق ٦/ ٥٢٤، وعند ابن أبي شيبة ٤/ ٨٩، عنه أنه قال: «إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن تقضي في ذلك شيئًا فلا أمر لها».

<sup>(</sup>٤) سيأتي ذلك بعد أثر جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/٥٥، وابن أبي شيبة ٤/ ٨٩، عنه أنه قال: «إن خير رجل امرأته فلم تقل شيئًا حتى تقوم فليس بشيء» اهد. روى البيهقي الآثار الثلاثة فقال: وهذه أسانيد غير قوية، وأمثلها حديث جابر، وأما حديث عمر وعثمان فإن راويه إسماعيل بن عياش، عن المثني بن الصباح، والمثنى ضعيف، وإسماعيل غير محتج به. وأما حديث ابن مسعود فهو منقطع بينه وبين مجاهد، وراويه حجاج بن أرطأة. اهد. معرفة السنن والآثار مسعود فهو محده عينه وبين مجاهد،

كتاب الطلاق

الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي<sup>(۱)</sup>، وفيه قول ثان وهو: أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره حتى تنقضي منه، هذا قول الزهري، وقتادة، وبه قال أبو عبيد وابن نصر<sup>(۱)</sup>، وكذلك نقول. ويدل على صحته قول النبي عَلَي لهائشة: «فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمرى أبويك»<sup>(۱)</sup>، انتهى. وحكى «صاحب المغني» هذا القول عن علي رضي الله عنه أن فكيف يثبت إجماع الصحابة والأمر كما تسمع؟! فانظر إلى قول ابن المنذر روينا هذا القول عن عمر، وعشمان، وابن مسعود وفي إسنادها

<sup>(</sup>۱) انظر: اختلاف العلماء للمروزي ۲۰۰، ومعالم السنن ٣/ ٢٤٦، والهداية ١/ ٢٦٥، والموطأ ٢/ ٥٥٦، ومختصر المزني مع الأم ٨/ ٢٩٦، ٢٩٧، ومعرفة السنن للبيهقي ١١/ ٥٥، ٥٦، والمغنى ٧/ ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) هو الإمام الفقيه المحدث، أبو عبد الله محمد بن نصر بن يحيى المروزي، الشافعي، تفقه بمصر على أصحاب الشافعي، وبلغ رتبة الاجتهاد، وكثرت اختياراته المخالفة لمذهب الشافعي، فهو بمنزلة ابن خزيمة، والمزني، وأبي ثور. ومن آثاره اختلاف العلماء، توفي سنة ۲۹۲ هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ۱۹۲ ـ ۱۹۳، وطبقات ابن الصلاح ۱/۷۷۷ مسنة ۲۹۲، وانظر أصحاب هذا القول في اختلاف العلماء للمروزي ۲۰۰، ومعالم السنن ٣/٢٤٦، ومعرفة السنن للبيهقي ۱۱/۲۵، والمغني ٧/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٦٩٧ حاشية رقم ٧، انظر: الإشراف لابن المنذر ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه فيما إذا جعل طلاقها بيدها وقال: هو بيدها أبدًا لا يتقيد بالمجلس، روي ذلك عن علي، ولا نعلم له في الصحابة مخالفًا فكان إجماعًا. انظر: المغني ٧/ ١٤١. أمّا في فصل الاختيار فقد قرّر عكس هذا حيث جعل الأمر على الفور يتقيد بالمجلس، وحكاه عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر، وابن عمر وقال: لم نعلم لهم مخالفًا من الصحابة فكان إجماعًا. انظر: المغني ٧/ ١٤٧. أما أثر علي المشار إليه فقد رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٩٠، عن الحكم عن على قال: «إذا جعل أمر امر أته بيدها: هو لها حتى تتكلم» اهه.

مقال (١). وقوله على لعائشة: «فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك» (٢) دليل على بقاء الأمر بيدها بعد المجلس.

وأما الثاني: وهو أن التخيير تمليك الفعل منها، والتمليكات تقتضي جوابًا في المجلس كما في البيع.

وفي «الذخيرة»: إلا أن هذا التمليك بخلاف سائر التمليكات من حيث إنه يبقى إلى ما وراء المجلس إذا كانت غائبة ولا يتوقف على القبول لكن يرتد بالرد ؛ لأن فيه معنى الشرط، ولهذا لا يصح رجوعه عنه عندنا<sup>(٣)</sup>. وتقدم ما حكاه ابن المنذر عمن ذكرهم، اختاره هو أيضًا، وهو محكي عن مالك (٤) وهو قول الشافعي في القديم (٥)، وسيأتي بقية الكلام في ذلك في «فصل الأمر باليد» (١) إن شاء الله.

قوله: (ثم الواقع بها بائن لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها، وذلك في البائن).

اختلف الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم فيما يلزم من اختيارها

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف ١/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ١٣٣٤ حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٣) انظر: البدائع ٣/١١٣، ١١٨، وفتح القدير ٤/ ٧٨.

<sup>(</sup>٤) حكى ابن القاسم، وابن رشد الجدّ عنه القولين وقالا: آخر قوليه امتداد ذلك بعد المجلس حتى يوقفه السلطان، أو يجامع. انظر: المدونة ٢/ ٢٦٩، ومقدمات ابن رشد ٢/ ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المنهاج مع السراج الوهاج ٤١١.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ۱۳٤٢ ـ ١٣٤٣ .

كتاب الطلاق

نفسها، فذهب علي (۱) وعبد الله (۲) رضي الله عنه ما إلى أن الواقع به واحدة بائنة، كما قال أبو حنيفة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه ثلاث (۲)، وهو قول الليث (۱). وقال مالك رحمه الله: إن كانت مدخولاً بها فثلاث، وإن كانت غير مدخول بها قُبل منه دعوى الواحدة (۱۰). وقال أحمد والشافعي: واحدة رجعية (۱)، وهو قول عمر، وابن مسعود أيضا (۷). وعبد الله بسن

- (٤) انظر: الإشراف لابن المنذر ١/ ١٥٨، والمغنى ٧/ ١٤٣.
  - (٥) انظر : المدونة الكبرى ٢/ ٢٦٨، ٢٧٠.
- (٦) انظر: الأم ٥/ ١٣٠، ومختصر الخرقي مع المغني ٧/ ١٤٢.
- (٧) حكى الترمذي عنهما القول بأنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وحكى عنهما أنها إن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. انظر: سنن الترمذي ٣/ ٤٨٣، وروى البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٤٥، وفي المعرفة ١١/ ٥٤، عن إبراهيم «أن عمر وابن مسعود كانا يقولان: إذا خيَّرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء عليه»، وقد صحح تلك الآثار السابقة عن الصحابة ابن حزم وابن القيم وصرحا بأن الأقوال مضطربة اضطرابًا شديدًا وأوصل ابن حزم الأقوال إلى سبعة، وقال صح عن بعضهم عدم وقال صح عن بعضه أنها ثلاث، وصح عن بعضهم عدم وقوع شيء إذا اختارت نفسها، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي عين النبي عين السيرة المساقدة وقوع شيء إذا اختارت نفسها، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي عين النبي المناه المساقدة وقوع شيء إذا اختارت نفسها، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه المناه المن

<sup>(</sup>۱) تقدم أثره في ص ۱۳۲۷، حاشية رقم ٣، وقد اختلفت فتواه في هذه المسألة فروي عنه ثلاث روايات مختلفة. انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي ١١/٥٤.٥٥.

<sup>(</sup>٢) أثر عبد الله بن مسعود رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٩ ـ ١٠ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٨٨، عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: "إذا خيَّر الرجل امرأته فاختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فلا شيء». اهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٩ ، ١٠ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٨٨ عن زيد أنه قال: "إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة" اهد. وروى ابن أبي شيبة عنه في المصدر السابق ، عنه أنه قال: "إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء"، وحكى البيهقي عنه في المعرفة ١١/ ٧٥: "أنها واحدة إن اختارت نفسها وهو أحق بها".

عباس (۱) واختاره أبو عبيد، وإسحاق، والثوري، وابن أبي ليلي، وعمر بن عبد العزيز، وأبو ثور (۲)، وقد تقدم أن الذي دلّ عليه الكتاب أن الطلاق يعقب الرجعة إلا أن يكون قبل الدخول، أو تكون الطلقة ثالثة (۱). واختيارها نفسها إذا قبل إنه طلاق ينقص به العدد، فحكم ثبوت الرجعة يترتب عليه ما لم يكن مكملاً للثلاث، وما ذكر من المعني (۱) لا يصلح أن يثبت به حكم (۱) شرعي، ويؤيد هذا ما ذكره المصنف في آخر الفصل أنه لو قال لها: (أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة؛ فاختارت نفسها فهي واحدة يملك الرجعة) وما ذكر من الفرق، وهو: أنه جعل لها الاختيار بتطليقة، وهي معقبة للرجعة، بخلاف ما إذا لم يذكرها فقد نواها وأرادها وتكون معقبة للرجعة/ كما إذا ذكرها، والفرق بين ذكر الطلاق وعدمه يبطل

<sup>=</sup> بعضهم حجة على بعض، ووافقه ابن القيم على ذلك. انظر: المحلى ٩/ ٢٩١، ٢٩٤، وزاد المعاد ٥/ ٢٩٦. ٢٩٥،

<sup>(</sup>۱) روى البيهقي في المصدرين السابقين، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنه ما أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود. اه. والمقصود بقولهما هو هذا الأخير دون الأول.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإشراف لابن المنذر ١/ ١٥٨، والمغنى ٧/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ١٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) المعنى الذي علّل به صاحب الهداية أن اختيارها نفسها يفيد صفاء الملك واستخلاصها بها دون الزوج، ولا يتم ذلك إلا في الطلقة البائنة، لأن الرجعة تمكنه أن يراجعها متى شاء بغير رضاها. انظر: الهداية ١/ ٢٦٥، وفتح القدير ٤/ ٧٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: حكمي، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٦) الهداية ١/ ٢٦٧ ـ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: الهداية ١/٢٦٧.

تعليله الذي ذكره للبينونة.

قوله: (وله (۱) أن هذا الوصف لغو؛ لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان (۲) ، والكلام للترتيب، والإفراد من ضروراته، فإذا لغا في حق المناء).

يعني فيما إذا قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري فقالت: اخترت الأولى، أو الوسطى، أو الأخيرة فإنها تطلق ثلاثًا عند أبي حنيفة، وواحدة عند صاحبيه، وهذا التعليل له (٢)، وفيه نظر؛ فإن الترتيب ثابت في اللفظ وإن لم يكن ثابتًا في المعنى، فصدق وصفها بالأولى والوسطى والأخيرة باعتبار أن قوله: اختاري، اختاري، اختاري جملة بعد جملة بعد جملة مشتملة كل جملة على فعل وفاعل مضمر، ومفعول محذوف، سواءً كان التكرار للتأسيس أو للتأكيد؛ ففي إيقاع طلقتين زائدتين عليها، والحالة هذه لا يقوى، واختار الطحاوي أيضًا قولهما (٤).

<sup>(</sup>١) أي لأبي حنيفة.

<sup>(</sup>۲) يعني أن الذي اجتمع في ملك الزوج هو الطلاق لا ترتيب فيه حتى تصفه بالطلقة الأولى أو الوسطى، أو الأخيرة، كالقوم إذا اجتمعوا في مكان، لا يقال: هذا أول، وهذا ثاني، وهذا أخير، وإنما الترتيب في أفعال الأعيان، فيقال: هذا جاء أولاً، وهذا جاء ثانيًا، وهذا جاء آخرًا، وكل مالا ترتيب فيه يلغو فيه الكلام الذي هو للترتيب، وهو وصف الطلقة الأولى أو الوسطى، أو الأخيرة. فمن قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري فقالت: اخترت الأولى أو الثانية، أو الثالثة، يلغو هذا الوصف ويبقى كل واحد من الكلمات الثلاث للتأسيس فتقع ثلاث تطليقات. انظر: العناية ٤/٤٨، وفتح القدير ٤/٤٨. ٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ١/٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) قول أبي يوسف ومحمد أنها تطلق واحدة بهذا الأسلوب. انظر: مختصر الطحاوي ص٢١٧، والهداية ٢٦٦١.

قوله: (ولو قالت: قد طلقت نفسي، أو اخترت نفسي بتطليقة، فهي واحدة يملك الرجعة؛ لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة، فكأنما اختارت نفسها بعد العدة).

قال السروجي: في كلامه مسامحات، وقد ذكر المسألة في الجامع (۱)، والمريادات (۲)، وجوامع الفقه، وقال: «يقع واحدة بائنة، وفي بعض نسخ الجامع الصغير، قال: يملك الرجعة كما ذكره هنا وهو غلط (۳) من الكاتب، انتهى. وكذلك السغناقي أيضًا نسب الغلط إلى الكاتب (١)، وهذا مشكل؛ لأنهما نفيا الغلط عن المصنف ونسباه إلى الكاتب إلا أن يكون المراد الكاتب الأول وهو المصنف.

وقول<sup>(٥)</sup> السروجي: إن في كلام المصنف مسامحات ولم ينبّه عليها مما لا ينبغي فعله أيضًا، بل التنبيه عليها أولى تكميلاً لفائدة الشرح. وتلك المسامحات في مواضع، أحدها: ما تقدم التنبيه عليه من غلطه في النقل، الثاني: غلطه في التعليل لما ظنه أنه الحكم، ومن هنا يظهر أن الغلط منه لا من

<sup>(</sup>١) أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن. انظر: العناية ٤/ ٨٦، وفتح القدير ٤/ ٨٦، والبناية ٥/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) هي الزيادات لمحمد بن الحسن رحمه الله. انظر: الفوائد البهية ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) قال البابرتي: والأصح من الرواية: واحدة لا يملك الرجعة؛ لأن روايات المبسوط، والجامع الكبير، والزيادات، وعامة نسخ الجامع الصغير هكذا، سوى الجامع الصغير لصدر الإسلام فإنه ذكر مثل ما ذكر في الكتاب. اهد. العناية ٤/ ٨٦. وذكر مثل هذا ابن الهمام إلا أنه زاد الأوضح وشرح الجامع الصغير، وجوامع الفقه وعامة الجوامع. انظر: فتح القدير ٤/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: العناية ٤/ ٨٦، والبناية ٥/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قال، والتصويب من «ع» وهو الذي يقتضيه السياق.

الكاتب؛ لأنه لو غلط الكاتب وترك «لا» من قوله «يملك الرجعة» (١) وكان حقه أن يقول: «لا يملك الرجعة» فالتعليل يدل على أن الغلط من المعلل (٢). الشالث: في قوله: (لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق)، فإن الانطلاق لا يستعمل في الطلاق، إنما يستعمل في الانطلاق الحسي (١). الرابع: في قوله: (فكأنها اختارت نفسها بعد العدة)، بل اختيارها نفسها والحالة هذه سبب للعدة؛ فإن اختيارها نفسها بعد التفويض إليها بلفظ «اختاري» من غير ذكر الطلاق بمنزلة قوله: «اختاري تطليقة» فإذا اختارت نفسها وقع الطلاق الذي فوضه إليها الزوج، والطلاق يعقب الرجعة بالنص.

وما ذكر من الفرق وهو أن الواقع هنا بلفظ الطلاق وهو صريح، وهناك بلفظ الاختيار وهو من الكنايات (١٠) فرق مرتّب على المذهب، والمذهب يستدل له لا يستدل به، ولو اختارت نفسها بعد أن قال لها: «اختاري تطليقة» لا يقال: كأنها اختارت نفسها بعد العدة فكذا هنا.

<sup>(</sup>١) أي لكان الغلط من الكاتب.

<sup>(</sup>٢) التعليل الذي ذكره هو: لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة فكأنها اختارت نفسها بعد العدة. اه. وانظر: الهداية ١/ ٢٦٦، وما يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة يكون عند وقوعه رجعيًا، لكونه من ألفاظ الصريح. انظر: العناية ٤/ ٨٦.

<sup>(</sup>٣) يقال: انطلق الرجل انطلاقًا بمعنى ذهب. انظر: مختار الصحاح ٣٩٦، ولسان العرب ٢٣٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: البدائع ٣/ ١٢١، والعناية ٤/ ٨٦، وفتح القدير ٤/ ٩٠.

### فصل في الأمر باليد

قوله: (وإذا قال لها أمرك بيدك ينوي ثلاثًا فقالت: قد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث).

ينبغي أن يقع به طلقة واحدة؛ لأن قولها بواحدة يحتمل أن يكون صفة لطلقة ، لا للاختيارة فإنه لما جعل أمرها بيدها في التطليق؛ فقولها بعد ذلك: اخترت نفسي بواحدة ، يحتمل أن يكون مرادها اخترت نفسي بطلقة واحدة ، أو اخترت نفسي باختيارة واحدة ، فإذا نوت أنها صفة طلقة ، أو لم يكن لها نية يقع واحدة .

قوله: (وإذا جعل أمرها بيدها أو خيّرها فمكثت يومًا لم تقم، فالأمر في يدها ما لم تأخذ في عمل آخر ؛ لأن هذا تمليك التطليق منها لأن المالك من يتصرف برأي نفسه، وهي بهذه الصفة، والتمليك يقتصر على المجلس وقد بينّاه).

قال ابن قدامة في «المغني»: وإذا قال لها: أمرك بيدك فهو بيدها، وإن تطاول، ما لم يفسخ أو يطأها(١)، ثم قال: روي ذلك عن علي (٢) رضي الله عنه، وبه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر.

وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس،

<sup>(</sup>۱) هذا نص الخرقي، ولفظ ابن قدامة: ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدًا لا يتقيد ذلك بالمجلس. اهـ. المغني مع مختصر الخرقي ٧/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر أثر علي رضي الله عنه وتخريجه في ص ١٣٣٥ حاشية رقم ٤.

ولا طلاق لها بعد مفارقته (۱) انتهى. / والخلاف في الاقتصار على المجلس [٩٠/ب] وعدمه مرتب على أن جعل أمرها بيدها هل هو تمليك أو توكيل؟ فمن قال: إنه تمليك قال بالاقتصار على المجلس (۲) ومن قال: إنه توكيل قال: لا يقتصر على المجلس (۳) واحتج من قال إنه تمليك بأن الوكيل هو الذي يتصرف لغيره، والمرأة تتصرف لنفسها (۱) واحتج المخالف بأن الطلاق لا يصح تمليكه ولا ينتقل عن الزوج، وإنما يُنوّب فيه غيره عنه؛ فإذا استناب غيره فيه كان توكيلاً لا غير (۵) ، قالوا: ولو كان تمليكًا لكان مقتضاه انتقال الملك إليها، وحينئذ يجب أن لا يبقى الزوج مالكًا له لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع وجعل أمرها بيدها وقوله لها طلقي نفسك؛ فوجب أن لا تكون هي مالكة له، بخلاف ما إذا قلنا هو توكيل، واستنابة، كان الزوج مالكًا، وهي نائبة ووكيلة بغلاث.

قالوا: وأيضًا فقولكم: إنه تمليك إما أن تريدوا به أنه ملّكها نفسها، أو أنه ملّكها أن تطلّق نفسها، فإن أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاق بمجرّد قولها «قبلت»؛ لأنه أتى بما يقتضي خروج بعضها عن ملكه، واتصل به القبول، وإن

<sup>(</sup>١) المغنى ٧/ ١٤١، وانظر: الإشراف لابن المنذر ١/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ١/ ٢٦٥، ٢٦٧، وبداية المجتهد ٢/ ٨٥، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ١١/ ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى لابن قدامة ٧/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: البدائع ٣/ ١١٣، ١٢٢، والعناية ٤/ ٧٧، والبناية ٥/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى لابن قدامة ٧/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: زاد المعاد ٥/ ٢٨٩ . ٢٩٠.

أردتم الثاني فهو معنى التوكيل، وإن غُيِّرت العبارة، والعبرة للمعاني(١١).

فالحاصل أن المرأة تقوم مقام الزوج في تطليق نفسها بتفويض الزوج ذلك إليها، كما تقوم مقامه في تطليق ضرّتها، وكما تقوم مقام غير زوجها في تطليق امرأته بتوكيله إياها في ذلك. والتفريق بكونها عاملة لنفسها في تفويض أمر ضرّتها تفريق صوريّ، يرد عليه توكيل أمرها إليها، ولغيرها في تفويض أمر ضرّتها تفريق صوريّ، يرد عليه توكيل المدين بإبراء نفسه؛ فإنه يصحّ عندنا، وهو عامل لنفسه(٢)، ذكره السروجي.

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد ٥/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الهمام في فتح القدير ٤/ ٧٧.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

### [فصل في المشيئة](١)

فروع الفصل<sup>(۲)</sup> مرتبة على إمكان جمع الطلقات الثلاث، وعلى أن تفويض الطلاق يكون تمليكًا يقتصر على المجلس، وعلى أن لفظ البائن يوجب البينونة في الحال، وفي كل ذلك خلاف تقدم التنبيه عليه<sup>(۳)</sup>.

قوله: (ولأبي حنيفة رحمه الله أن كلمة «من » حقيقة للتبعيض).

يعني في قوله: طَلَقي نفسك من ثلاث ما شئت (١٠). وفيه نظر، وقولهما أظهر (٥٠)، وإنما تكون «مَن» للتبعيض إذا صلح في موضعها بعض (٦٠)، كما في قوله تعالى: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون ﴾ (٧٠). فإنه يصح في

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» و الهداية.

<sup>(</sup>٢) في «ع»: الأصل.

<sup>(</sup>۳) انظر ص ۱۲۹۱ وما بعدها، و ص ۱۳۳۳ وما بعدها، وص ۱۳۳۱ وما بعدها، و ص ۱۳۴۲ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أي من قال ذلك الكلام لامرأته فلها أن تطلق واحدة أو اثنتين دون الثلاث عند أبي حنيفة لأن «مِن» للتبعيض، و «ما» مِن صيغ العموم فلابد أن تعملا معًا. انظر: الهداية ١/ ٢٧٢، والبدائع ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) عند أبي يوسف ومحمد لها أن تطلق الثلاث ما شاءت لأن «من» في هذا الموضع لبيان الجنس. انظر: الهداية ١/ ٢٧٢، والبدائع ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني ٣٨٩، والبحر المحيط لابن حيان ٢/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران، الآية: ٩٢.

موضعها بعض (۱). وقد قرئ شاذًا: ﴿ حتى تنفقوا بعض ما تحبون ﴾ (۱) ونظائره كثيرة، وأما التي لبيان الجنس (۱) فكقوله تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَة ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعُلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ﴾ (۱) ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ ﴾ (۱) مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ ﴾ (۱) الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ ﴾ (۱) ونحوه.

و «من» في مسألة الكتاب ونظائرها بيانية لعدم صحة تقدير بعض مكانها فلا يقوى دعوى أن كلمة «من» حقيقة للتبعيض مطلقًا، أو في مثل هذا التركيب، بل هي كما تكون للتبعيض، تكون للتبيين، وتكون أيضًا لابتداء الغاية كما في قوله تعالى: ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ (^) ونظائره، وتكون للتعليل كما في قوله تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مَن الصَّوَاعِقِ ﴾ (٩) ونظائره، ولها معان أُخر معروفة في موضعها (١٠)، ولا يدور معها معنى التبعيض في جميع مواردها، ولا في حال كونها للتبيين. فكيف معها معنى التبعيض في جميع مواردها، ولا في حال كونها للتبيين. فكيف

<sup>(</sup>١) قد مثل المالقي بـ «من» التي تأتي للتبعيض بالآية السابقة. انظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط لابن حيان ٢/ ٥٢٤، والمساعد على تسهيل الفوائد ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) التي لبيان الجنس تقدّر بتخصيص الشيء دون غيره. انظر: رصف المباني ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٧) سورة سبأ، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء، الآية: ١.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>١٠) انظر: رصف المباني ٣٨٨ ـ ٣٩٠، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٥ ـ ١٧ .

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

يدّعى أنها حقيقة فيه (١٠) بل قد أنكر المبرد والأخفش الصغير (٢) وغيرُهما أن يكون «من » للتبعيض، وقالوا: إن المواضع التي قيل فيها إنها للتبعيض: إنها فيها لابتداء الغاية؛ لصلاحية معنى ابتداء الغاية فيها (٣) وكأنهم فروا من الاشتراك، وإنما يكون للتبعيض في قوله: «طلّقي نفسك من ثلاث»، أما إذا قال: «طلقي نفسك من ثلاث ما شئت» فلا، وكذلك نظائرها؛ لأن الجملة قد صارت شرطية، وما ذكر من الفرق من دليل إظهار السماحة في قوله: «كُلُ من طعامي ما شئت» لا يقوى، بل لو قال: «كُلُ من طعامي» ليس له أن يأكله كلّه إلا إذا زاد «ما شئت»؛ لأنه يكون المعنى: ما شئت أن تأكله من طعامي فكله. أما اللفظ الأول فمعناه: كل بعض طعامي. وما ذكر من الفرق بأن العموم في قوله: «مَن شاء» لعموم الصفة (٥) لا يقوى؛ لأن «مَن» في قوله بأن العموم في قوله: «مَن شاء» لعموم الصفة (٥) لا يقوى؛ لأن «مَن» في قوله

<sup>(</sup>١) قال في الهداية ١/ ٢٧٢: ولأبي حنيفة رحمه الله أن كلمة «من» حقيقة للتبعيض.

<sup>(</sup>۲) هو علي بن سليمان بن الفضل، أبو الحسن، البغدادي، المَلقب بالأخفش الصغير، وهو تلميذ ثعلب والمبرد، لازمهما حتى برع في العربية وصار من أئمة اللغة، توفي سنة ٥٣١هـ. وقيل ٣١٦هـ. انظر: طبقات اللغويين والنحويين ١١٥ـ١١٦، وبغية الوعاة ٢/٢٧ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد ٢/ ٢٤٦.

<sup>(3)</sup> استدل أبو يوسف ومحمد رحمه ما الله بأن «من» في قوله: «طلق نفسك من ثلاث ما شئت» شئت» لبيان الجنس لا للتبعيض أن هذا الأسلوب مثله من قال: كل من طعامي ما شئت، أو من هذا الرغيف إن شئت. ونحن متفقون مع أبي حنيفة أنه يجوز له أن يأكل الطعام كله وأو الرغيف ولا يغرم شيئًا لو ادّعي صاحب الطعام أنه لم يأمره أن يأكل الطعام كله. وأجابوا لأبي حنيفة: أن «من» هنا صرفت عن حقيقة التبعيض إلى بيان الجنس بدلالة الحال، وهو أن الأصل في الطعام السماح دون الشح خصوصًا فيمن قدم إليه. انظر: الهداية ١/ ٢٧٢، والبدائم ٣/ ١٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/٢٧٢.

[٩١/ب] «مَن شاء» شرطية لا موصولة لأنها لو/ كانت موصولة لما عتق مَن وجدت منه المشيئة بعد قوله «مَن شاء» بل قبله؛ إذ الموصولة لا تغير الفعل الماضي عن معناه من المضي، وإنما نَقَلت الماضي مستقبلاً «مَن» الشرطية كما في بقية أدوات الشرط، والله أعلم.

كتاب الطلاق

# باب الأيمان في الطلاق

قوله: (ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء (٢) فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال؛ لأن الواقع عند الشرط، والملك متيقن به عنده (٣). وقبل ذلك أثره المنع، وهو قائم بالتصرف) (٤)، إلى آخر المسألة.

هذه مسألة تعليق الطلاق بالنكاح وقد اعترف جماعة من الأصحاب (٥) بضعف دليلها، والنكاح لم يشرع للطلاق، فإذا علق الطلاق بالنكاح فقد رتب عليه ضد مقتضاه، فإن الله تعالى إنما شرع النكاح للاتصال الذي يتحصل معه مقاصد النكاح، وإنما شرع الله الطلاق عند الحاجة إلى مفارقة الزوجة بخلاف الإعتاق فإن شراء العبد لقصد إعتاقه مشروع مندوب إليه. والفرق بينهما أيضًا أن العتق له قوة وسراية، ولا يعتمد نفوذ الملك التام فإنه ينفذ في ملك الغير كما هو مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في العبد المشترك

<sup>(</sup>١) اليمين في الطلاق: عبارة عن تعليقه بأمر يدل على الشرط، وهو في الحقيقة شرط وجزاء. اهـ. من العناية ١١٤/٤، والبناية ١٦٩/٥.

<sup>(</sup>٢) يريد بذلك قوله: إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق. اه. الهداية ٢٧٣/١.

 <sup>(</sup>٣) أي أن هذا تعليق على شرط يتيقن وجوده فيقع المشروط عند وجود الشرط . انظر : العناية ١١٥/٤ .

 <sup>(</sup>٤) أي قبل وجود الشرط الذي هو عقد النكاح يمنع من وقوعه، ويكون هذا اليمين متعلقًا بذمة الحالف وهو المشترط. انظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على بعضهم.

إذا أعتقه أحد الشركاء (۱). ويصح أن يكون الملك سببًا لزواله بالعتق عقدًا وشرعًا. كما يزول ملكه بالعتق عن ذي الرحم المحرّم بشرائه (۲)، وكما لو اشترى عبدًا ليعتقه عن كفّارة، أو نذر، أو اشتراه بشرط العتق. وكلّ هذا يشرع فيه جعل الملك سببًا للعتق فإنه قربة محبوبة لله، فشرع الله التوسّل إليها بكلّ وسيلة مفضية إلى محبوبه، وليس كذلك الطلاق؛ فإنه بغيض إلى الله، وهو أبغض الحلال إليه، ولم يجعل ملك البُضع بالنكاح سببًا لإزالته ألبتة. وفرق ثان وهو أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القُرَب والطاعات كقوله: لئن أتاني الله من فضله لأتصدّقن بكذا وكذا، فإذا وجد الشرط لزمه ما علّقه به من الطاعات المقصودة، ولا كذلك تعليق الطلاق بالنكاح.

وقد استدل من قال بعدم وقوع الطلاق المعلّق بالملك بأحاديث في السنن منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» قال الترمذي: هذا حديث حسن (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/ ٣٣٧، وبدائع الصنائع ٤/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) يعني أن من ملك قريبًا له بينهما محرمية مؤبدة عتق عليه بمجرد الشراء. انظر: الهداية /٢ صحر /٢

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الطلاق - باب في الطلاق قبل الدخول ٢/ ٢٥٨، ورواه الترمذي في كتاب الطلاق - باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ٣/ ٤٨٦، وابن ماجه في كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح ٢/ ٦٦٠ مختصراً. ورواه الدارقطني في السنن ٤/ ١٤ ـ ١٥ من عدة طرق، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣١٧، ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من سنن الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أصح شيء روي في هذا الباب. اهد. سنن الترمذي ٣/ ٤٨٦. ونقل في العلل ١/ ١٧٣، عن البخاري أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أصح شيء في الباب. اهد. ونقل ابن حجر مثله عن الإمام أحمد. انظر: فتح الباري ٢٩٧/٩.

وسئل رسول الله على [عن رجل] (۱) قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثًا. فقال: «تزوجها فلا طلاق إلا بعد النكاح». وسئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. فقال: «طلق ما لايملك». رواهما الدار قطني (۲). وضعفها لا ولكن ضعف الإمام أحمد الأحاديث الواردة في هذا الباب (۳). وضعفها لا يمنع العمل بها لعدم المعارض، واحتمال الصحة وموافقتها للمعنى الصحيح. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس أن [ابن مسعود] (٤) يقول: «إن طلق ما لم ينكح فهو جائز». فقال ابن عباس: «أخطأ في هذا، إن الله عز وجل يقول: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمُّ طَلَقْتُمُوهُنَ ﴾ (٥) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات (١) ثم نكحتموهن (٧).

وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: «لا طلاق [إلاّ](^) من بعد نكاح

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» وهو الموافق لما في المصدر.

<sup>(</sup>٢) رواهما في السنن ١٦/٤، ٣٦ من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، ومن طريق أبي ثعلبة الخسني رضي الله عنه، ومثلهما حديث علي رضي الله عنه عنده في ١٩/٤ ـ ٢٠، وقد ضعف ابن حجر الأحاديث الثلاثة. انظر: التلخيص الحبير ٣/ ٢١٢، والفتح ٩/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) لم أجد نص الإمام أحمد، ولابن معين مثله ذكره الشوكاني في نيل الأوطار ٨/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) المثبت من المصّنّف لعبد الرزاق.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٦) في النسختين: النساء، والتصحيح من المصادر.

<sup>(</sup>۷) رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٤٢٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٢٠، ٣٢١ بمعناه، ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ٦٤، ٦٥ مختصرًا.

<sup>(</sup>۸) المثبت من «ع».

وإن سماها»(۱) وهو قول عائشة (۱) رضي الله عنها، وهو مذهب الشافعي، وأحمد ، وإسحاق، وأصحابهم، وداود، وأصحابه، وجمه ورأهل الحديث (۱). وليس في مقابلة الأحاديث الواردة في نفي الطلاق قبل النكاح ما يعارضها حتى نترك العمل بها لأجل المعارض، بل المعنى يساعدها أو يتقوى بها. وقد وردت من طرق فقويت بذلك (١). قالوا: ولم يرد في الكتاب، ولا

- (۱) رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤١٧، من طريق عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال: «لا طلاق قبل النكاح وإن سمّي». اهد. ورواه في المصدر السابق من طريق الحسن قال: سأل رجل عليًا قال: قلت: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال علي: «ليس بشيء» اهد. ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ٦٣ من طريق النزال بن سبرة عن علي قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح». ورواه ابن حزم في المحلّي ٩/ ٤٦٧ بلفظ المصنف وزاد: «فليس بطلاق». وقال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق من طريق الحسن عن علي، وإسناده ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من علي، وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن الحسن عن علي، ومن طريق النزال بن سبرة عن علي، وأخرجه الفتح ٩/ ٢٩٥. وقال ابن القيم: ثبت ذلك عن علي. انظر: زاد المعاد ٥/ ٢١٧.
- (٢) قال ابن المنذر في الإشراف ١/ ١٦٤: لا طلاق قبل النكاح روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وعائشة أم المؤمنين. اهـ.
- (٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ١/ ١٦٤، ومعالم السنن للخطابي ٣/ ٢٤٠، ٢٤١، والمحلّى ٩/ ٢٤٠، وزاد المعاد ٥/ ٢١٧، وفتح الباري ٩/ ٢٩٨.
- (3) قال ابن حجر: وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب، فرواه عامر الأحول، ومطر الوراق، وعبد الرحمن بن الحارث، وحسين المعلّم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، والأربعة ثقات وأحاديثهم في السنن، ومن ثمّ صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب وهو قوي لكن فيه علة الاختلاف. وذكر شاهداً له من حديث معاذ، وابن عباس، وعائشة، وعلي، وابن عمر، وجابر، وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم. انظر: فتح الباري ٩/ ٢٩٥، ٢٩٦. وقال الشوكاني بعد أن ساق طرق الحديث وبين ما فيها: ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في هذا الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج. اهد. من نيل الأوطار ٨/ ٢٥، ٢٦.

في السنة ما يدل على وقوع الطلاق به ولا له نظير مساويقاس به فلايقع. وجميع ما ذكر من الأدلة على وقوعه محتملة فلا يقع بالاحتمال؛ فإن مقتضى القول بأنه تصرف عين أن يشرع فيها الكفارة لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن يُواحِدُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ ﴾ (١) الآية. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله بالكفارة في قوله: إن فعل كذا فهو كافر، أو فلله عليه صوم كذا، ونحو ذلك (١).

قوله: (بخلاف ما إِذا قال(7): إِذا صمتِ، لأنه لم يقدّره بمعيار وقد وجد الصوم بركنه وشرطه(3).

فيه نظر فإنه إذا صام ساعة ثم أفطر لم/ يوجد الصوم الشرعي فإنه لا [٩١]ب] يتجزّأ، فإذا أبطله بطل من أصله. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ٢/ ٣٥٩، والاختيار للموصلي ٤/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) في الهداية زيادة: لها.

<sup>(</sup>٤) أي إذا قال لامرأته: أنت طالق إذا صمت ، تطلق بإمساكه ساعة من النهار ؛ لأن ركن الصوم وشرطه قد وجدا وهما النية مع الإمساك ساعة من النهار ، بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق إذا صمت يومًا ، فإنها تطلق بصوم يوم كامل فإذا أبطله قبل غروب الشمس لم تطلق ؛ لأنه قدره بمدة من الزمان . انظر : الهداية ١ / ٣٧٥ ، وفتح القدير ١٢٩/٤ .

## فصل في الاستثناء

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف بطلاق أو عتاق وقال: إن شاء الله تعالى متصلاً به فلا حنث عليه»).

هذا الحديث منكر ليس له ذكر في كتب الحديث (١)، وكأنه من كلام بعض الفقهاء. وقد اختلف الناس في الاستثناء على أقوال سأذكرها إن شاء الله تعالى.

وما ورد في ذلك ليس في شيء متصلاً به (۲). فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه وقال: «فله ثُنياه»، والنسائي وقال: «فقد استثنى» (۲). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله (٤) فلاحنث عليه» أخرجه أحمد

<sup>(</sup>١) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٣٤: غريب بهذا اللفظ. اهـ. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٧٢: لم أجده. اهـ.

<sup>(</sup>٢) يعني بأن الأحاديث الواردة في الاستثناء لا تدل على ماذهب إليه صاحب الهداية بقوله: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً لم يقع الطلاق. اه. الهداية ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٠٧ ، والترمذي في كتاب النذور والأيمان باب ما جاء في الاستثناء في اليمين ٤/ ٩٢ ، وابن ماجه في كتاب الكفارات باب الاستثناء في اليمين ١/ ٠٨٠ ، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور ٧/ ٣٠، ٣١. قال ابن حجر في الدراية ٢/ ٧٧ : ورجاله ثقات . اه.

في سنن الترمذي المطبوعة زيادة: «فقد استثنى». ولعلها كانت في بعض النسخ دون =

والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (۱). وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله أو لغلامه: أنت حرّ إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه»، أخرجه البيهقي (۱) وقال: هذا الحديث بإسناده منكر، ليس يرويه إلاّ إسحاق الكعبي (۳). وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله على إسناده حميد وهو ضعيف فله ثنياه اخرجه الدارقطني (۱). وقال عبد الحق: في إسناده حميد وهو ضعيف (۱).

بعض، فإن الزيلعي نقل في نصب الراية ٣/ ٢٣٤، وابن حجر في الدراية ٢/ ٧٢ بدونها أيضًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند ۹۲، ۱۵، ۲۰، ۲۰۰، بألفاظ مقاربة لهذا اللفظ، والترمذي في النذور والأيمان ٤/ ٩١، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور باب الاستثناء ٧/ ٢٥، وابن ماجه في الكفارات باب الاستثناء في اليمين ١/ ٠٨٠، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور باب الاستثناء في اليمين ٣/ ٢٠٥، وحسنه الترمذي، وقال: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني. انظر ١/ ٩١ - ٩٢

 <sup>(</sup>۲) أخرجه في الكبرى ٧/ ٣٦١.

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق، وإسحاق الكعبي هو إسحاق بن أبي يحيى الكعبي قال الذهبي: هالك يأتي
 بالمناكير عن الأثبات. اهـ. ثم ذكر هذا الحديث من مناكيره. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) رواه في السنن ٤/ ٣٥، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٩٠، والبيه قي في الكبرى ٧/ ٣٦١ بمعناه. وقد ضعّفه البيه قي وقال: فيه حميد بن الربيع بن حميد بن مالك، الكوفي الخزّاز ضعيف جدًا نسبه يحيى بن معين وغيره إلى الكذب، وحميد بن مالك مجهول، ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع. اهد الكبرى ٧/ ٣٦١. وتعقبه ابن التركماني فقال: حميد بن مالك ليس بمجهول الحال؛ لأنه روى عنه أربعة أنفس ولكنه ضعيف. انظر: الجوهر النقى مع الكبرى ٧/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) هو حميد بن مالك بن سحيم اللخمي، جد حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم أبي الحسن اللخمي وقد روى هذا الحديث بإسنادين إلى جده السابق ذكره، ضعفه يحيى ابن معين، وأبو زرعة وغيرهما والحديث معروف به، ولذلك أورده الذهبي في ترجمته. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٦١٦، ٦١٦.

<sup>(</sup>٦) رواه في الوسطى ٤/ ٣٠ وضعفه بإسحاق بن أبي يحيى الكعبي.

وقال مالك رحمه الله: إن الاستثناء لا يعمل إلا في اليمين بالله تعالى وحده، وهو رواية عن أحمد (۱) رحمه الله. وأوسع منه قول من قال فيها، وفي غيرها: يشترط النية من أوّل الكلام (۲). وأوسع منه، قول من يشترطها قبل فراغه (۳)، وأوسع منه قول من يجوّز إنشاءها بعد الفراغ من الكلام (۱). وأوسع منه قول من يجوّزه بالقُرب من الكلام، ولا يشترط اتصاله به كما هو رواية عن أحمد (۱)، وأوسع منه قول من قال: ينفعه الاستثناء ويصح مادام في المجلس. نص عليه أحمد في إحدى الروايات عنه وهو قول الأوزاعي (۱) واستدل تص عليه أحمد في إحدى الروايات عنه وهو قول الأوزاعي (۱) واستدل

<sup>(</sup>۱) انظر: المدونة ۲/ ۳۳، ۳۲، ۱۲۲، والروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ۲/ ١٦١، والمغنى ٨/ ١٦١. والمغنى ٨/ ٧١٨.

<sup>(</sup>٢) ذكره في المغنى وعزاه إلى بعض العلماء ولم يسمهم. انظر: المغنى ٨/٧١٧.

<sup>(</sup>٣) هذا قول جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والمذهب عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم يشترطون اتصال الكلام، إلا أن يكون الانقطاع لعارض كانقطاع نفسه. انظر: الهداية ١/ ٢٧٦، و المدونة ٢/ ٣٣، ٣٤، والأم ٧/ ٢٥، والعمدة لابن قدامة ٤٧٢، واختلاف العلماء للمروزى ٢١٢، والمغنى لابن قدامة ٨/ ٧١٥.

<sup>(</sup>٤) حكى المروزي عن إسحاق رحمه الله أنه أجاز الاستثناء عند فراغه من الكلام لمن كان قد نسي الاستثناء وتمسك بأثر روي عن ابن عباس في ذلك. انظر: اختلاف العلماء للمروزي ٢١٣. وقد ذكره ابن قدامة مع جمهور العلماء المشترطين للاتصال إلا لعذر ضروري كالعي وضيق التنفس. انظر: المغنى ٨/ ٧١٥.

<sup>(</sup>٥) ولكن يشترط أن يكون الزمان يسيراً على هذا القول ولا يفصل بينهما بكلام أجنبي من أمر ونهي ونحوهما. انظر: الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٣/ ٦١. وذكر ابن قدامة أن الأوزاعي وقتادة مع أحمد في هذه الرواية، إلا أن قتادة قال: ما لم يقم أو يتكلم. انظر: المغنى ٨/ ٧١٥-٧١٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: اختلاف العلماء للمروزي ٢١٢، و إعلام الموقعين ٧٨/٤، وذكر ابن قدامة أن ابن أبي موسى حكاه عن بعض الأصحاب، وقد ذكر ابن قدامة أيضًا الأوزاعي مع أصحاب القول الذي قبل هذا.

لذلك (۱) بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «قال سليمان بن داود عليهما السلام: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله فلم يقل». فقال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لو قالها لقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون»، أخرجاه في «الصحيحين» (۱) وعنه ﷺ أنه قال: «والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله المغزون قريشًا» ثم سكت قليلاً ثم قال: «إن شاء الله»، ثم لم يغزهم، رواه أبو داود (۱). وفي جامع الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» وقد تقدم ذكره (۱) وليس فيه ذكر الاتصال، وقد قال ﷺ عن مكة: «إنه لا يختلى خلاها» فقال له العباس: «إلا الإذخر» فسكت رسول الله ﷺ ثم قال: «إلا

<sup>(</sup>١) أي استدل من لا يشترط الاتصال.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب الجهاد ـ باب من طلب الولد للجهاد ٢/ ٤١ [مع الفتح] رقم (٢٨١٩)، وفي كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى : ﴿ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوَّاب ﴾ ٢/ ٥٢٨ [مع الفتح] رقم (٣٤٢٤)، وفي كتاب كفارات الأيمان ـ باب الاستثناء في الأيمان ١١/ ٦١٠ [مع الفتح] رقم (٢٧٢٠)، ومسلم في كتاب الأيمان ـ باب الاستثناء شمال من كتاب الأيمان ـ المراد ٢٧٠١ رقم (٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور ـ باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت ٣/ ٢٣١، وعبد الرزاق في المصنف ٨/ ٥١٨ عن سماك، عن عكرمة مرفوعًا، والبيهقي في الكبرى ١/ ٤٤٠ موصولاً ومرسلاً. ورجح ابن أبي حاتم المرسل. انظر: العلل ١/ ٤٤٠. وقال ابن حجر: أخرجه أبو داود وغيره موصولاً ومرسلاً. اهد. الفتح ١١/ ١١٦. وصححه ابن القيم. انظر: إعلام الموقعين ٤/ ٤٥ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٧١٢، وتخريجه في حاشية رقم ٥ من تلك الصحيفة.

الإِذخر»(۱). وقال في أسرى بدر: «لا يفلت(٢) أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق». فقال ابن مسعود «إلا سهيل بن بيضاء» قال: «إلا سهيل ابن بيضاء»(٦).

وجواب من أجاب عن هذين الاستثناءين أن ذلك كان على جهة النسخ (١٠) لا يقوى لأنه بـ «إلاّ» وهي تؤذن باتصال ما بعدها بما قبلها، وأنه جملة واحدة . وقالوا: والمجلس جامع للمتفرقات يشهد لذلك أحكام كثيرة معروفة (٥٠)، أشبَهُ ها بمسألة الاستثناء قول الشاهد في مجلس الأداء: أوْهَمْتُ بعض شهادتي، فإنه يقبل . ذكر في «الهداية» في «كتاب الشهادات»، وعلل له أن المجلس إذا اتّحد لَحق المُلْحَقُ بأصل الشهادة، فصار ككلام واحد ولا كذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ـ الباب (٥٣) ٧/ ٦٢٠ ـ ٦٢١ [مع الفتح] رقم (٣١٣٤)، ومسلم في كتاب الحج ـ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ٩٨٦ ـ ٩٨٧ رقم (٤٤٥)، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٢) في «ع»: «لا انفلت»، والحديث في المسند ١/ ٤٧٩ بلفظ: «لا ينفلتن»، وكلا المعنيين صحيح. انظر: النهاية ٣/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٤٧٩، وأبو يعلى في المسند ٩/ ١١٦، والطبراني في الكبير • ١/ ١٧٧ في قصة أسرى بدر من حديث عمرو بن مرّة عن أبي عبيدة بن عبد الله بـــن مسعود عن أبيه. قال الهيثمي: رجاله ثقات ولكن فيه انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. انظر: مجمع الزوائد ٦/ ٨٧. وصحح ابن حجر إسناده. انظر: الإصابة ٤/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) استدل القائلون بجواز اجتهاد الرسول على في الأحكام الشرعية بالحديثين السابقين وما ماثلهما من الأدلة. وأجاب المانعون أن ذلك كان وحيًا؛ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إليه. انظر: المستصفى ٢٦٤-٢٦٠، ونهاية السول ٣/ ٢٦٤ . ٢٦٧.

 <sup>(</sup>٥) كالبيع والنكاح وسائر العقود التي تقتضي جوابًا في المجلس اعتبرت ساعتها واحدة. انظر:
 الهداية ١/ ٢٦٥، وبدائع الصنائع ١/ ٢٦، والعناية ١/ ٤٤ ـ ٥٥.

إذا اختلف(١).

قوله: (بخلاف ما إذا مات الزوج لأنه لم يتصل به الاستثناء).

يعني إذا مات الزوج بعد قوله: أنت طالق، قبل قوله: إن شاء الله (٢). وهذا مشكل، فمن أين لنا أنه كان يستثنى لو عاش؟ وما / يعلم ما لم يكن أن [١٩٢] لو كان كيف يكون إلا الله، وتصويرهم ذلك بأن يقول: إني أريد أن أطلق وأستثني، ثم يطلق ويموت (٣) فيه نظر؛ فإن قوله: أريد أن أطلق وأستثني إخبار عن أمر يريد أن يفعله في المستقبل، ويحتمل أن يكون في إخباره كاذبًا أو أن يبدو [له](٤) فيترك الاستثناء.

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٣/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) أي إن الطلاق يقع لكون الاستثناء لم يتلفظ به، ولم يتصل بالكلام. انظر: الهداية الركاد، وفتح القدير ٤/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر: العناية ٤/ ١٤١، وفتح القدير ٤/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع».

## باب طلاق المريض

قوله: (فإن (۱) قال لها في مرضه (۲): كنت طلقتك ثلاثًا في صحتي، وانقضت عِدَّتك، فصدتقَتْه، ثم أقر لها بدين، أو أوصى لها بوصية فلها الأقلّ من ذلك، ومن الميراث عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجوز إقراره ووصيته) إلى آخر تعليل المسألة (۲).

قال السروجي رحمه الله: ينبغي أن ينظر، إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة وتركت خدمتها في مرضه، فذلك يدل على عدم المواضعة والإحسان إليها، فحينئذ لا تهمة في الإقرار لها، وإن كان ذلك في حال المطايبة ومبالغتها في خدمته، ينبغي أن لا يصح إقراره لها والوصية؛ لأن ذلك دليل على فتح باب الإقرار والوصية لها.

ثم قال: قال في « الذخيرة » قيل: الأولى فيها تحكيم الحال. إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة تدل على غضبه يقع الطلاق عليها أيضاً ، وإن لم يكن كذلك لا يقع يعني فيما إذا قالت: لك امرأة غيري؟ أو قالت: تزوجت على؟ فقال: كل امرأة لى طالق.

قال: فمقتضى ما ذكره في «الذخيرة» من تحكيم الحال هناك أن تحكم

<sup>(</sup>١) في الهداية: وإن.

<sup>(</sup>٢) في الهداية: في مرض موته.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ٢/ ٢٨١.

الحال هنا<sup>(۱)</sup> انتهى.

ويجب على الحاكم والشهود قبله، والمفتي في مثل هذا النظر في قرائن الأحوال ما أمكن؛ فإنه أصل كبير، وكثيرًا ما يوقع في مثله شهود السوء فإنهم يعلمون جهال الناس الحيل الباطلة لنيل الأغراض الفاسدة وأكلهم السحت؛ فإنهم يدخلون على المريض فيقول لهم: أريد أن أعطي هذه زيادةً على حقها كذا وكذا، فيقولون له الطريق في هذا أنك تقر بكذا، فيفعل، ويشهدون بذلك مع علمهم بباطن الأمر. وهذه شهادة الزور بعينها وهم في هذه الحال سمّاعون للكذب أكّالون للسحت.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير ٤/١٥٠ ـ ١٥١.

كتاب الطلاق

### باب الربعة

قوله: (ويستحبّ أن يشهد على الرجعة شاهدين وإن لم يشهد صحت الرجعة. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يصحّ، وهو قول مالك).

قال السروجي: وفي «المقدمات» وهو من كتب المالكية والصحيح أنه مندوب إليه وليس بواجب، وليس شرطًا عند من أوجبه في صحة الرجعة، ولو وجب لما صحت الرجعة دونه، بل مراده أنه يأثم تاركه (۱٬). وفي الجديد للشافعي (۲٬) أن الإشهاد مستحب فيها كقولنا، ذكره في البسيط (۳٬). وفي الروضة: ليس بشرط على الأظهر (۱٬) انتهى كلام السروجي.

قوله: (ولهما أنه ملوّث غير مطهر) $^{(\circ)}$ .

يعني التراب في حق من لا يجد الماء، وفيه نظر ؛ فإن الصحيح أنه مطهر

<sup>(</sup>۱) انظر: مقدمات ابن رشد ۲/ ۲٤۹ ـ ۲۵۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم ٥/ ٢٦١، والمنهاج مع السراج الوهاج ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الوسيط ٥/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: روضة الطالبين للنووي ٦/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) هذا دليل استدل به لأبي حنيفة وأبي يوسف أن المعتدة الرجعية إذا انقطع عنها الدم لعشرة أيام ولم تجد ماء وتيممت لا ينقطع حكم الرجعة حتى تصلي؛ لأن التيمم طهارة ضرورية أقيمت مقام الطهارة بالماء، حتى لا تكثر الواجبات في ذمة المسلم. وعند محمد ينقطع حكم الرجعة إذا تيممت؛ لأن التيمم طهارة شرعية مطلقة تُثْبت جميع أحكام الاغتسال بالماء، انظر: الهداية ٢/ ٢٨٦.

حالة العجز عن استعمال الماء لقوله عليه الصلاة والسلام: «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حِجَج ما لم يجد الماء» (۱) وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (۲). فالتعليل له ولأبي يوسف أنه غير مطهر لا يصح . فإن قيل: إن المراد أنه غير مطهر بنفسه فالجواب أن الأعضاء طاهرة عن النجاسة العينية ، وإنما تقع الطهارة من الآثام ، والماء والتراب في هذا سواء كما تقدم التنبيه على ذلك في كتاب الطهارة (۳).

قوله: (والقياس في العضو الكامل أن لا تبقى الرجعة لأنها غسلت الأكثر).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ـ باب الجنب يتيمم ۱/ ۹۱، والترمذي في كتاب الطهارة ـ باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ١/ ٢١١، والنسائي في كتاب الطهارة ـ باب الصلوات بتيمم واحد ١/ ١٧١، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٤/ ١٣٥ ـ باب الصلوات بتيمم واحد ١/ ١٧١، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٤/ ١٣٥ ـ ١٤٠ والدار قطني في السنن ١/ ١٨٦ ـ ١٨٧، بلفظ «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ...». وله ألفاظ متقاربة . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . اهـ سنن الترمذي ١/ ١٧٦ : حديث صحيح ولم يخرجاه . اه .

<sup>(</sup>۲) قال صاحب الهداية في باب التيمم: ويصلّي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنوافل عندنا؟ لأنه طهور حال عدم الماء فيعمل عمله ما بقي شرطه. انظر الهداية ١٨٨١. وقال ابن الهمام: اتفق أثمتنا أن التيمم طهارة مطلقة تعمل عمل الماء ما بقي شرطه. وصرح في النهاية أنه مزيل للحدث من كل وجه ما بقي شرطه وهو العدم كالماء، إلا أنه بالماء مقدر إلى وجود الحدث، وفي التيمم إلى وجود الحدث والماء، وقول محمد في الرجعة أحسن من قولهما؟ لأن الضعف الكائن في طهارة التيمم لم يظهر له قط أثر في شيء من الأحكام عندنا، وتنقطع به الرجعة، خصوصًا والاحتياط في ذلك واجب. انظر: فتح القدير على المراحمة المراحم

<sup>(</sup>٣) انظر ص ۲۷۵ ۲۷۶.

كتاب الطلاق

يعني أن القياس يقتضي أن المعتدة عن طلاق رجعي"، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، ونسيت عضواً كاملاً أن الرجعة تنقطع ؛ لأنها قد غسلت أكثر بدنها، والأكثر له حكم الكل(١١)، وفي ذلك نظر ؛ فإن كون الأكثر يقوم مقام الكلّ غير مطرد فلا يجرى فيه القياس، وإن كان قد جاء في أحكام يسيرة لقيام الدلالة فيها على الاكتفاء بالأكثر فيحفظ ولا يقاس عليها.

قوله: (فقلنا بأنه تنقطع الرجعة، ولا يحلّ لها التزويج أخذًا بالاحتياط فيهما)(٢).

فيه نظر، وهو أن المرأة تبقى في هذه الحال غير أيم ولا ذات زوج. وهذا لا نظير له في الشرع/.

<sup>(</sup>۱) كما في مسح الخف بثلاث أصابع يجزيه ذلك لأن الثلاث أكثر أصابع الكف، ومن ترك أربعة أشواط من طواف الزيارة بقي محرمًا، وإن ترك ثلاثة افتدى وخرج من الإحرام، ومن جامع في العمرة بعد أربعة أشواط فعمرته صحيحة وعليه شاة وغير ذلك من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة. انظر: الهداية ٢/ ٣٠، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، وقد قرر ابن الهمام ما قرر ابن أبي العز أن هذه القاعدة غير مطردة شرعًا فلا يقاس عليه. انظر: فتح القدير ١٨٠٤، ١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) أي إذا اغتسلت المعتدة الرجعية ونسيت أقل من عضو انقطع حكم الرجعة لأنه قليل، ولكن لا يحل لها التزوج من زوج آخر قبل غسل المتروك أخذًا بالأحوط. انظر: الهداية ١/ ٢٧٦ ـ ٢٨٧ .

#### فصل فيما تحلّ به المطلقة

قوله: (وإذا تزوّجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله المحلل والمحلل له»(١) وهذا هو محمل(١) الحديث) إلى آخر المسألة.

يعني بقوله وهذا هو<sup>(۱)</sup> محمل الحديث أن يتزوّجها بشرط التحليل. وينبغي أن يجري الخلاف فيما إذا تزوجها ليحلّها للزوج الأول، وإن<sup>(١)</sup> لم يشترط التحليل في لفظ العقد بل شرط قبل العقد، أو نوى التحليل من غير شرط؛ فإن المعروف كالمشروط.

وهذا أصل متفق عليه أعنى أن المعروف كالمشروط، وقد علَّل الأصحاب

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في النكاح ـ باب ما جاء في المحلّل والمحلل له ٣/ ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ، من حديث ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح ، وأحمد في المسند ١/ ٥٦٤ ، والنسائي في كتاب الطلاق ـ باب إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيه من التغليظ ٢/ ١٤٩ . وابن ماجه في النكاح ـ باب المحلل والمحلل له ١/ ٢٢٢ من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «ألا أخبر كم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يارسول الله . قال: هو المحلّل ، لعن الله المحلّل والمحلّل له». قال الزيلعي: هو حديث صحيح . انظر: نصب الراية ٣/ ٢٣٩ ، وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٧ : رواته موثقون . اهد. ورواه في المسند ٢/ ٤٢٦ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وصححه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤٢٦ . وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٧ : ورجاله موثقون . اهد.

<sup>(</sup>٢) في الهداية: «محمله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وهو هذا. والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسختين، ولعل الصواب: ولم يشترط، بدون «إن».

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

بذلك في جواز الرجوع في الهبة لأن المعروف أن من وهب غنيًا شيئًا إنما يريد العوض منه، حتى جاز له الرجوع ما لم يعوضه (١) على ما سيأتي الكلام عليه هناك (٢) إن شاء الله تعالى.

« والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » فإذا تزوّجها لقصد التحليل كان ملعونًا ، شرط في العقد أو لم يشرط ، وإن كان المحلّل له وافقه على ذلك شاركه في اللعنة ، ولم يقم دليل على تخصيص اللعنة بهما بحالة اشتراط التحليل في العقد ؛ فقوله : إن هذا هو محمل الحديث مجرد دعوى يردّها الدليل . وقول أبي يوسف رحمه الله أن النكاح فاسد لأنه في معنى المؤقت ؛ فلا يَحلّها للأول لفساده (٣) في غاية القوّة . وقول مالك وأحمد مع أهل المدينة الشريفة ، وأهل الحديث في اعتبار المقاصد وإبطال الحيل معلوم (٤) .

<sup>(</sup>۱) الأصل عند الأحناف أن من وهب غنيًا شيئًا فإنه يريد الجزاء عادة، لأنه ليس من أهل الصدقة فإذا لم يعاوضه جاز له الرجوع، إلا أنهم استحسنوا إذا كان بلفظ الصدقة ألا يرجع؛ لأن الإيتاء بلفظ الصدقة يدل على أنه أراد ثواب الآخرة دون ثواب الدنيا. انظر: البدائع ٦/ ١٣٨، ١٣٣، والهداية ٣/ ٢٥٨، والاختيار ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۹۶ مبتحقیق أنور أبي زید.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ٢/ ٢٨٩، والاختيار ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) وهذا هو المعروف بسد الذرائع، قال ابن بدران: سد الذرائع هو مذهبنا ومذهب مالك. انظر: المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل ١٣٨. وقال الشاطبي: إن مالكاً اعتبر سد الذرائع في معظم أبواب الفقه، لأن حقيقتها التوسل بما ظاهره مصلحة وحقيقته مفسدة. انظر: الموافقات ٤/ ١٩٤. وقال القرافي: إن مالكاً لم ينفرد بذلك، بل كل أحد يقول بها، الموافقات ٤/ ١٩٤ ـ ٢٠١. وقال القرافي: إن مالكاً لم ينفرد بذلك، بل كل أحد يقول بها، إلا أن مالكاً اشتهر بها من حيث الزيادة. ومن الذرائع ما هو معتبر بالإجماع كحفر الآبار في طريق المسلمين فإنه ممنوع بالاتفاق، وسب آلهة المشركين عند من يعلم أنه يسب الله جل وعلا، ومنها ما هو ملغاة بالاتفاق كزرع العنب فإنه لا يمنع خشية اتخاذه خمراً، ومنها ما هو مختلف فيه كبيوع الآجال والعينة فنحن لا نجيزها. انظر: الفروق ٣ ٢٦٦٠.

ودليله أقوى (۱) من دليل من خالفهم. وقول المصنف في التعليل [لأبي حنيفة] (۲) رحمه الله: أن النكاح لا يبطل بالشروط (۳) يردّه اشتراط التوقيت، واشتراط الخيار، والتعليق بالشرط. فقوله: تزوجتها لأحلّها ثم أطلق وإن لم يقل ذلك بلسانه، فهو معروف عند كل من اطّلع على حالهم. والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. ألا ترى أن من اشترى شيئًا يساوي مائة درهم بمائة مُطلَقة، إنه يلزمه مائة درهم، لا مائة دينار وإن لم يشترط؛ لأنها هي المقصودة. ونظائر ذلك كثيرة، والألفاظ لا تُراد لعينها بل للدِّلالة على المعاني؛ فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ؛ لأنها وسائل تحققت غاياتها فترتب عليها أحكامها؛ ولهذا قلنا بجواز البيع بالتعاطي (٤).

فالمحلّل إذا قال: تزوّجت وهو لا يقصد بلفظ التزوّج المعنى الذي جُعل له في الشرع كان إخبارًا كاذبًا. وإنشاء باطلاً فإنا نعلم أن هذه اللفظة لم توضع في الشرع ولا في العُرف لمن قصد ردّ المطلّقة إلى زوجها، وليس له قصد في

<sup>(</sup>۱) وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتابًا وسماه كتاب الحيل، وبين فيه بطلان الحيل الفاسدة في الأيمان، والعبادات والمعاملات مبتدئًا بقوله على : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». وغير ذلك من الأدلة الشرعية. وقد أبطلها ابن القيم من تسعة وتسعين وجهًا، وتوسع في بيانها بما لا يوجد عند غيره فيما أعلم. انظر: إعلام الموقعين ٣/ ١٣٥ ـ ١٥٩.

<sup>(</sup>۲) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) البيع بالتعاطي: هو أن يعطي البائع المشتري السلعة ويدفع المشتري الثمن من غير التلفظ بالإيجاب والقبول. وهو ينعقد به في النفيس والخسيس في الصحيح من مذهب الحنفية. انظر: الهداية ٣/ ٢٤، والاختيار ٢/ ٤.

النكاح الذي وضعه الله بين عباده، وجعله سببًا للمودة والرحمة بين الزوجين وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكمًا، فمن ليس له قصد في الصحبة ولا في العشرة. ولا في المصاهرة ولا في الولد، بل قصده أن يفارق لتَعود إلى غيره، فتزوّج ليُطلّق، فهو مناقض لشرع الله، ودينه، وحكمته، فهو كاذب في قوله: تزوجت بإظهار خلاف ما في قلبه. وصيغ العقود إخبارات عمّا في النفوس من المعاني ولا تصير كلامًا مُعْتَبَرًا إلاّ إذا قُرنَت بمعانيها، فتصير إنشاءً للعقود والتصرفات من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم، وإخبارًا من حيث دلالتها على المعاني التي في النفس. فهي تشبه في اللفظ: أحببتُ، وأبغضتُ، وكرهتُ، وتشبه في المعنى: قُم، واقْعُد. وإذا كان المقصود مُحرَّمًا فالوسيلة إليه كذلك، وفي اعتبارها تنفيذ للمحرم، وإسقاط للواجب، وإعانة على المعصية، ولا يُبالَى باختلاف الأسباب عند حصول المقصود، وهذا المعنى هو الذي فهمته الصحابة رضي الله عنهم. ورد عنهم في ذلك ما رواه نافع عن ابن عمر أن رجلاً قال له: «امرأةً تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني ولم يعلم قال: لا؛ إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها. قال: وإن كنا لنعدّه على عهد رسول الله عَلِيّ / سفاحًا، وقال: لا يزالان زانيين، [٩٣] وإن مكثا على ذلك عشرين سنة، إذا علم أنه يريد أن يحلّها»(١) وهذا قول

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن قدامة في المغني ٦ / ٦٤٧ بهذا اللفظ، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢٦٦٦ بهذا اللفظ، ورواه عبد الرزاق في المستدرك بمعناه، وبدون لفظ «كنا لنعده على عهد رسول الله على سفاحًا». والحاكم في المستدرك ٢ / ١٩٩ بنحو لفظ المصنف ولكنه لم يذكر المدة وصححه على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر: صححه الحاكم. انظر: الدراية ٢/٤.

عثمان (١٠ رضي الله عنه، وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له: «إن عمّي طلّق امرأته ثلاثًا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه (٢٠). وعن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: «لا أُوتَى بمُحلل، ولا محللٍ له إلا رجمتهما (٣٠).

قوله: (ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث لأنه غاية للحرمة بالنص، فيكون منهيًا. ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت. ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله المحلّل والمحلّل له»(1) سماه محلّل، وهو المثبت للحِلّ).

لو علّل لهما بأن الزوج الثاني إذا هدمت إصابتُه الثلاث وأعادتُها إلى الأول بطلاق جديد فما دونها كذلك اعتباراً للبعض بالكلّ لكان تعليلاً حسناً. وأما ما ذكره من التعليل فإنه ضعيف، فإنه إن أراد به صاحب النكاح المتفق على صحته فذلك غير المحلّل المذكور، ولا يلحقه شيء من اللعن، وإلاّ كان يلزم أن كل من تزوج مطلّقة غيره ثلاثًا يكون ملعونًا، ويكون المُطلّق أيضًا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حزم في المحلّى ٩/ ٤٢٨، بإسناده: «أن رجلاً طلق امرأته ثم ندما، وكان له جار فأراد أن يحلّل بينهما بغير علمهما، فسأل عن ذلك عثمان، فقال له عثمان: لا إلا بنكاح رغبة غير مدالسة» اه.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٢٦٦، وابن حزم في المحلّى ٩/ ٤٢٨ من طريقه. وسعيد ابن منصور ١/ ٢٦٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٧، والبيهقي ٧/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٢٦٥، وأبن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٥٥٢، وابن حزم في المحلّى ٩/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) تقدّم تخريجه في ص ١٣٦٦ ، حاشية رقم ١ .

ملعونًا وليس الأمر كذلك، ولا يقوله أحد من الناس، وإنما يكون المحلّل والمحلّل له ملعونين، إذا قصدا التحليل، ولو قصده أحدهما لكان معلونًا وحده. وإن أراد به المحلّل الملعون المذكور في الحديث، فذاك لم يُسمَّ محلّلاً لكونه مثبتًا للحلّ، وإنما سُمّي محلّلاً تهكمًا به، وذمًا له لكونه قصد تحليل ما حرّم الله، ولم يقصد النكاح الذي شرعه الله، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا النّسِيءُ وَيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الّذِينَ كَفَرُوا يُحلُّونَهُ عَامًا وَيُحرِّمُونَهُ عَامًا ليُواطئوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ الله ﴾ (١) الآية. سمّاهم مُحلِّلين ومحرّمين ذمًا لهم، وتقبيحًا لفعلهم لأنهم قصدوا تحليل ما حرّم الله، وتحريم ما حلله. وليس المراد إثباتهم للحلّ، ولا لحرّمة. ولا صار الحكلال حرامًا بتحريهم، ولا الحرام حلالاً بتحليلهم، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٣٧.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

### باب الإيلاء

قوله: (وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة. وقال الشافعي: تبين بتفريق القاضي).

لم يقل الشافعي رحمه الله، أنها تبين بل قال: إن طلق الزوج بنفسه يقع رجعيًا، وكذا إن طلق الحاكم، وبه قال مالك وأحمد (۱). وإنما قال: يقع بائنًا أبو ثور (۲) وعمن قال: إن الطلاق يقع بمضيّ المدة مَن قال إنه يكون رجعيًا، وهم سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومحكول، والزهري هكذا في «الإشراف» (۱). وقولهم في كونه رجعيًا أظهر؛ فإن الله تعالى شرع الطلاق معقبًا للرجعة إلا الثالثة وقد تقدم التنبيه على ذلك في الكنايات (۱).

قوله: (وقال الشافعي رحمه الله: لا فَيْءَ إِلاَّ بالجماع، وإليه ذهب

<sup>(</sup>۱) انظر: الأم ٥/ ٢٨٩، ٢٩٠، والمدونة الكبرى ٢/ ٣٢٣، ٣٢٤، والكافي لابن قدامة ٣/ ١٧١، واختلاف العلماء للمروزي ١٨٣، والمغنى لابن قدامة ٧/ ٣٣٢.

 <sup>(</sup>۲) حكى ابن رشد ، وابن قدامة عنه أنها بائنة . وحكى المروزي عنه أنه قال : هي طلقة رجعية .
 انظر : اختلاف العلماء للمروزي ۱۸۳ ، والمغني ٧/ ٣٣١ ، وبداية المجتهد ٢/ ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ٢٠٨/١، وانظر المحلّى ٩/ ١٨٤. ولكن ابن حزم قال: لم تصح الرواية عن سعيد. انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٣٢٦.

#### الطحاوي رحمه الله).

لم يقل الشافعي رحمه الله ذلك. ومذهب الأئمة الأربعة أن العاجز عن الفيء بالجماع يفيء باللسان (۱)، وإنما قال: لا فَيْء إلاّ بالجماع سعيد بن جبير (۲). ويروى عن أبي ثور (۳)، واختاره الطحاوي (۱) رحمه الله كذا حكى السروجي.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية ۲/ ۲۹۲، والمدونة ۲/ ۳۲۹، والأم ٥/ ۲۹۰، ۲۹۲، والكافي لابن قدامة ٣/ ١٧١، ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ٦/ ٤٦٢، ٤٦٣. وعزاه ابن المنذر في الإشراف ١/ ٢٠٧ إلى سعيد بن المسيب أنه قال: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره.

<sup>(</sup>٣) قول أبي ثور الذي حكاه عنه ابن المنذر قال: إذا لم يقدر من مرض، أو علة يؤقت حتى يصحّ، أو يصل إن كان غائبًا. انظر: الإشراف ٢٠٧١. ولعل المصنف فهم من هذا أنه يقول: لا فيء إلا بجماع.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ٢/ ٢٩٢.

#### باب الفلع

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام «الخلع تطليقة بائنة»).

هذا الحديث منكر. وإنما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما: «أن النبي عَلَيْهُ جعل الخلع تطليقة بائنة» أخرجه الدارقطني (۱) والبيه قي، وقال: تفرد به عباد بن كثير البصري (۲)، وقد ضعَّفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري (۳) انتهى. وإنما رُوي أن الخلع تطليقة بائنة عن عثمان (١)، وعلي (٥)،

<sup>(</sup>١) أخرجه في السنن ٤/ ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>٢) هو: عَبَّاد بن كثير الثقفي، البصري، والعابد المجاور بمكة، المتوفى بمكة سنة بضع وخمسين ومائة. اهـ. هكذا قال الذهبي في الميزان٢/ ٣٧١\_.

وقال ابن حجر في التقريب ٢٩٠: متروك. قال أحمد: روى أحاديث كذب. اه. وعد الذهبي حديثه هذا من جملة مناكيره. انظر: الميزان ٢/ ٣٧٥. والراوي عنه روّاد ابن الجراح، أبو عصام، صدوق اختلط بآخره فترك. انظر: تقريب التهذيب ٢١١.

<sup>(</sup>٣) الكبرى للبيهقي ٧/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) روى عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٤٨٤: «أن عثمان جعل الفداء طلاقًا». اه. وروى عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٤٨٣، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١١٧، عن جمهان عن عثمان قال: «الخلع تطليقة بائنة».

<sup>(</sup>٥) أثر علي رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٨٢ من طريق الشعبي عن علي، وابن أبي شيبة ٤/ ١١٨ من طريق مجاهد قال: قال علي: «إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته» ولفظ الشعبي: «إذا أخذ للطلاق ثمنًا، فهي واحدة».

وابن مسعود<sup>(۱)</sup>، موقوفًا عليهم، حكاه عنهم السروجي، ولكن لم يصح عنهم. أما أثر عثمان فطعن فيه الإمام أحمد، والبيهقي، وغيرهما<sup>(۲)</sup>. وكيف يصح عنه وهو لا يرى فيه عدّة؟ وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة<sup>(۳)</sup>. فلو كان طلاقًا لأوجب فيه العدة. قالوا: وجمهان<sup>(3)</sup> الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين<sup>(0)</sup>. وأما أثر علي رضي الله عنه فقال ابن حزم: رويناه من طريق لايصح عن على، وأمثلها: أثر ابن مسعود على سوء

<sup>(</sup>۱) أثر ابن مسعود رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٨١، وابن أبي شيبة ٣/ ١١٧ أن ابن مسعود قال : «لا تكون تطليقة باثنة إلا في فدية أو إيلاء» .

<sup>(</sup>۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ضعّفه أئمة الحديث كالإمام أحمد بن حنبل، وابن خزيمة، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم. اهد. مجموع الفتاوى ۳۳/ ۱۰. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣١٦، والمغنى لابن قدامة ٧/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) روى عبد الرزاق في المصنف ٢/٦،٥، وابن أبي شيبة ٤/١١ عن ابن عمر عن عثمان قال: 
«عدّة المختلعة حيضة». ورواه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٠، وابن حزم في المحلّى ٩/٥١٥، 
بلفظ أطول من هذا وهو: «أن الربيع بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد 
عثمان ابن عفان فجاء عمّها إلى عثمان فقال: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ 
فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما لها، ولا عدّة عليها، إلا أنها لا تنكح حتى تحيض 
خيضة خشية أن يكون بها حمل». اهد. ورواه النسائي في كتاب الطلاق باب عدة المختلعة 
٢/ ١٨٦ - ١٨٦ بمعناه، وفي نهاية القصة ذكر عثمان رضي الله عنه أنه متبع في ذلك رسول الله 
عجر في الفتح ٩/ ٣١٠؛ وإسناده جيّد. اهد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل جهمان، وهو ساقط من «ع»، وهو تصحيف والتصويب من مصادر القصة.

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المعاد ١٩٨/٥.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

[۹۳/ب]

حفظ/ ابن أبي ليلي(١)، انتهى.

وأما ابن عباس فصح عنه أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وأن عدتها حيضة (٢). قال ابن عبد البر: بلا خلاف عنه، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور وهو أحد قولي الشافعي، والمشهور من قوليه إن عدتها ثلاث حيض (٣). انتهى.

ثم إن من نظر إلى حقائق العقود، ومقاصدها دون ألفاظها، منهم من يعد الخلع فسخًا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق، وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد قالوا: و [هو](١) ظاهر كلامه، وكلام ابن عباس.....

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، الأنصاري، الكوفي، القاضي، أبو عبد الرحمن، توفي سنة ١٤٨ه. ضعفه الإمام أحمد وغيره لسوء حفظه. قال ابن حجر: صدوق سيئ الحفظ جدًا. اه. تقريب التهذيب ٤٩٣، وانظر: التاريخ الكبير ١٦٢١، والعلل الصغير للترمذي مع السنن ١٦٢٥، وانظر: المحلى ٥١٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٤٨٥، ٤٨٧، وابن أبي شيبة ٤/ ١١٨، ١٢٠، عن طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال: «ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها»، وفي رواية «عدتها حيضة».

قال الإمام أحمد: ليس في الباب أصح من حديث طاوس عن ابن عباس. انظر: الكبرى للبيهقي ٧/ ٣١٦، والمغني لابن قدامة ٧/ ٥٦. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو ثابت عن ابن عباس باتفاق أهل العلم بالحديث. انظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٥٣، وقال ابن حجر في الفتح ٢٠٧/٩: صح ذلك عن ابن عباس. اه.

<sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد ٢٣/ ٣٧٧، وانظر: معالم السنن للخطابي ٣/ ٢٥٥، واختلاف العلماء للمروزي ١٥٨، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٣/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع».

وأصحابه (۱). قالوا: ومما يدل على هذا: أن النبي على أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة ، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة . هكذا رواه النسائي وأبو داود (۲) من حديث ثابت بن قيس (۳). وهو مذهب عثمان بن عفان (۱) وعبد الله بن عمر (۵) رضي الله عنهما. وكما أن للنكاح المؤقت حكم

- (٢) رواه أبو داود في كتاب الطلاق ـ باب في الخلع ٢/ ٢٦٩ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي على عدتها حيضة» وأشار أبو داود أن الحديث روي موصولاً ومرسلاً. انظر المصدر السابق. ورواه النسائي في كتاب الطلاق باب ما جاء في الخلع ٦/ ١٦٩ وفيه «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» اهد. ورواه في الكتاب السابق ـ باب عدة المختلعة ٦/ ١٨٦ وفيه «فأمرها رسول الله على أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها». ورواه الترمذي في كتاب الطلاق ـ باب ما جاء في الخلع ٣/ ٤٩١ من طريق صاحبة القصة وقال: حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. اهد. ورواه في المصدر السابق من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وقال: حديث حسن غريب. اهد.
- (٣) هو: ثابت بن قيس بن شمّاس، الأنصاري، الخزاعي صاحب رسول الله على ، وخطيبه، شهد له بالجنة، كنيته أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن شهد أحدًا وما بعدها، استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر. انظر: الاستيعاب ٢/ ٧٢ ـ ٧٤، والإصابة ٢/ ١٤ ـ ١٥.
- (٤) تقدم أثره في ص ١٣٧٦، حاشية رقم ٣. وبينت هناك أنه اعتمد على فتوى رسول الله عَلَى في امرأة ثابت بن قيس هذا.
- (٥) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١١٩، وأبو داود في كتاب الطلاق ـ باب في الخلع ٢/ ٢٦٩، عن القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: «عدّة المختلعة حيضة».

<sup>(</sup>۱) نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم. انظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٥٣، وزاد المعاد ٥/ ٢٠٠. وزاد شيخ الإسلام أنه لم ينقل عن ابن عباس وأصحابه ولا عن الإمام أحمد أنهم فرقوا بين الخلع بلفظ الطلاق وبين لفظ الخلع. انظر المصدر السابق.

وقرّر ابن قدامة خلاف هذا، وهو أن الخلاف عندهم في كون الخلع فسخًا أو طلاقًا فيما إذا كان بلفظ الخلع وكناياته، أو بكنايات الطلاق ولم ينو الطلاق. أما إن بذلت العوض على الطلاق فطلقها فهو طلاق بلا خلاف، انظر: المغنى ٧/ ٥٧.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

المتعة فكذلك للطلاق على مال حكم الخلع.

قوله: (ولو قالت خالعني على ما في يدي من الدراهم (۱)، أو من دراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم لأنها سمّت بالجمع وأقلّه ثلاثة، وكلمة «من» هاهنا للصلة دون التبعيض لأن الكلام يختلّ بدونه).

قال السروجي: فإن كان في يدها ثلاثة دراهم، أو أكثر فهي له، وإن كان أقل تكمل ثلاثة دراهم، انتهى. وهذا ظاهر فيما إذا قالت على ما في يدي من دراهم (٢)، أما إذا قالت على ما في يدي من الدراهم بالتعريف ففيه نظر ؛ فإن قوله تعالى: ﴿ فَاجْتَنْبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ ﴾ (٣) دل على اجتناب وثن فأكثر لا ثلاثة فما فوقها. ولو قال: أكرم مَنْ في الدار من الرجال، وفي الدار واحد يجب إكرامه، ولو قال: والله لا أتزوج النساء، أو لا أشتري العبيد، حنث بالواحدة والواحد والمواحدة والواحد، وأصله أن الجمع إذا دخلته الألف واللام أبطلت معنى الجمع وصيرته للجنس (٥). وقال السروجي: وفي «الحواشي» فإن قيل: ينبغي الجمع وصيرته للجنس (١٠). وقال السروجي: وفي «الحواشي» فإن قيل: ينبغي الجنس كما لو حلف لا يتزوج النساء، ولا يشتري العبيد، فإنه يحنث للجنس، كما لو حلف لا يتزوج النساء، ولا يشتري العبيد، فإنه يحنث

<sup>(</sup>١) في الهداية: قدّم المنكر قبل المعرف.

<sup>(</sup>٢) قال السرخسي: أقل ما يتناول صيغة الجمع ثلاثة عندنا، فإذا قالت المرأة لزوجها: خالعني بما في يدي من دراهم، ولم يكن في يدها شيء يلزمها ثلاثة دراهم؛ لأن أقل الجمع ثلاثة وهو متيقن هنا. انظر: أصول السرخسي ١/ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) لعموم أفراد الجنس واستغراقه. قال ابن بَرْهان: صيغة الجمع إذا اتصلت بها الألف واللام دلت على الاستغراق خلافًا للجبائي. انظر: الوصول إلى الأصول ٢/٧٧١.

<sup>(</sup>٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٣٦، وأصول السرخسي ١/ ١٥٤.

بالواحدة والواحد. ثم أجاب بجواب فاسد؛ فقال: إنما يصار إلى الجنس إذا لم يمكن العمل بالجنس، وهنا لا يمكن العمل به بالإضافة إلى ما في يدها؟ لأن كلّ الجنس من الدراهم لا يكون في يدها، فإذا لغا حرف التعريف هنا فلابد من اعتبار صيغة الجمع، انتهى كلام صاحب الحواشي. قال السروجي: لام التعريف إذا دخلت على جمع وتعذّر حمله على استغراق الجنس لا يُلغَى بالإجماع، بل يحمل على أقل الجنس وهو الواحد، والتعذر حقيقي كما في قوله: لا أتزوج النساء، ولا أشتري العبيد؛ فإن تزوَّج جميع النساء، أو شري جميع العبيد متعذِّر قطعًا. كما أن جميع الدراهم لا تكون في يدها. وشرعيّ: كما لو قال: أنت الطلاق، وأنت طالق الطلاق؛ فإنه يحمل على أقل الجنس وهو الواحد، لأن إرسال الثلاث جملة حرام، وقد عرف هذا من الجامع(١). هذه عبارة السروجي. وهذا كلام صحيح، لكنه ذكر بعد ذلك ضابطًا يناقض هذا وكأنه حكاه عن غيره ولم يتعرّض إلى ردّه. ولولا خوف الإطالة لذكرته وبينت فساده، وكذلك ما ذكره السغناقي والكاكي. وقول المصنف لأنها سمّت الجمع وأقله ثلاثة. كأنه نسى ما قيل في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للنَّفَقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ (٢) الآية ، وما ردّ به على الشافعي رحمه الله تعالى في اعتبار الصرف إلى ثلاثة من كل صنف من أن المراد الجنس من كل صنف لا الجمع لما فيه من الألف واللام. ولهذا كان

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في الجامع الصغير ولا الكبير لمحمد بن الحسن.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية : ٦٠، قالوا: المراد بها الواحد من كل جنس إلى ما لا نهباية. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٣٦.

النبي عَلَيْ لا يتحرى ذلك، بل ربّما صرف الزكاة التي يؤتى بها إلى واحد (۱). وقوله: وكلمة «من» هاهنا للصلة دون التبعيض لأن الزائد ما يتم الكلام بدونه، وقوله: لأن الكلام يختل بدونه، يناقض ذلك. وإن كان مراده أنها للتبيين (۲) وبعضهم يقول للتمييز فلا تسمى صلة. وكأن هذا مراده والأمر كذلك، ولا يدل على ما / ادّعاه؛ فإن من قال: ليس في يدي من الدراهم إلا [۹٤] هذا الدرهم، أو إلا درهم كان كلامًا مستقيمًا. أو قال بصيغة الإثبات: الذي في يدي من الدراهم درهم. كان هذا كلامًا مستقيمًا أيضًا. ولو قلت لغيرك: أصلح ما في هذا الثوب من العيوب أو قلت له: تب عمّا اقترفت من الذنوب وكان فيه عيب واحد، أو كان ذنبًا واحدًا لتناوله الأمر.

قوله: (وله أنه جملة تامّة فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة، إذ الأصل فيها الاستقلال، ولا دلالة؛ لأن الطلاق والعِتاق ينفكّان عن الملك بخلاف البيع والإجارة، لأنهما لا يوجدان دونه).

يعني إذا قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف، أو قال لعبده: أنت حرّ وعليك ألف، فعند أبي حنيفة يقع الطلاق والعتق بلا مال. وعندهما يحتاج

<sup>(</sup>۱) لم أجد ردًا صريحًا في الموضع المذكور وإن كان اعتبر الصرف إلى واحد فيه، ولكن الردّ الصريح في كتاب الشهادات حيث قال: وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه»، والجمع المحلّى بالألف واللام يراد به الجنس فيتناول الأقلّ، وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اشتراط الأربع. اهد. الهداية ٣/ ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) أي لبيان الجنس.

إلى القبول، فإذا حصل وقع الطلاق، والعتق، ولزم المال(١). وقولهما(٢) أقوى؛ فإن قوله: (إنه جملة تامّة فلا ترتبط بما قبله إلا بدلالة) كلام صحيح، والدّلالة موجودة وهي القرينة الحالية، خصوصًا إذا لم يكن على المرأة، ولا على العبد ألف؛ فإنه حينئذ يتعيّن حمل الكلام على التعليق صونًا له عن الكذب. وقوله: إذ الأصل فيها الاستقلال ممنوع، بل الأصل ارتباط الكلام بعضه ببعض، وانتظامه دون انتشاره، والفاصل في ذلك قرائن الأحوال.

وقوله: (ولا دلالة لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال) إلى آخره. لا يلزم من كونهما ينفكان عن المال في الجملة أن لا يكون ذكر المال بهذه الصيغة دلالة على إرادة اشتراطه، فإن انتفاء القرينة من وجه، لا يلزم منه انتفاؤه من كل وجه.

قوله: (والمسارأة (٣) كالخُلع كلاهما يسقطان كلَّ حقّ لكلِّ واحدٍ من النوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة. وقال محمد: لا يسقط فيهما إلا ما سمياه) إلى أن قال: (ولأبي حنيفة أن الخُلع (٤) ينبئ عن الفصل، ومنه خَلْع النعل، وخلع العمل، وهو مُطْلَق كالمسارأة، فيعمل

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) أي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو لزوم الفداء على الزوجة إذا قبلت الطلاق، وعلى العبد إذا قبل العتق وعدم وقوع الطلاق أو العتق إذا لم يقبلا. انظر الهداية ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) قال المطرزي: بارأ شريكه: أبرأ كلِّ منهما صاحبه ومنه قولهم: «المبارأة كالخلع» وترك الهمز خطأ. اهـ. المغرب ١/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) الخُلْع: اسم من خَلَع يخلع خَلْعًا، يقال خلع فلان ملابسه ونعله إذا نزعهما، وخالعت المرأة زوجها إذا افتدت منه بمالها. سمي ذلك لأن كل من الزوجين لباس لصاحبه فإذا فعلا ذلك كأنهما نزعا لباسهما. انظر: النهاية ٢/ ٦٥، والمغرب ٢٦٦/١.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه) $^{(1)}$ .

قول محمد رحمه الله أظهر؛ لأن هذا عقد معاوضة فوجب أن يقتصر حكم المعاوضة على البدل المشروط، ولا يتعدّى إلى استحقاق ما سواه من الحقوق الواجبة كسائر المعاوضات، وصار كما لو طلقها على مال نصًا، والتراضي قد جرى على هذا المقدار الذي سمياه، فسقوط غيره من غير تراض في غاية الإشكال. واللفظ وإن كان ينبئ عن الفصل، فالفصل قد وجد على مقدار سمياه ورضيا به. فكيف يسقط غيره؟! وقول المصنف: (وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه)؛ ممنوع، بل هو مُقيّدٌ قد قيداه بما سميا، وكيف يقال: إنه إذا خالعها على عُشر صداقها مثلاً، إنه يسقط الباقي، ولا يتقيد بالمقدار الذي عيناه؟ ولو كان مقصودهما سقوط الكل لذكراه.



<sup>(</sup>١) والمقصود بالحقوق الزوجية الساقطة هنا بالمبارأة هي الماضية كالمهر والنفقة الماضية، أما نفقة العدة، وحق السكني أثناء العدة فلا يسقطان. انظر: العناية ٢٣٣/٤.

كتاب الطلاق

#### بارب الظمار

### [فصل في الكفارة](١)

قوله: (ولا يجوز مقطوع إبهام اليد لأن قوة البطش بهما، فبفواتهما يفوت جنس المنفعة).

فيه نظر؛ فإن الضابط إذا كان قد جعله فوت جنس المنفعة، وقال: إن اختلالها لا يمنع<sup>(۲)</sup>؛ فمقطوع إبهام اليدين لم يفت في حقه جنس منفعة البطش، ولكن اختلت بدليل أنه يجب فيهما<sup>(۲)</sup>خمس الدية لا كلّها، وغاية ما فيهما أن الانتفاع بالإبهام أقوى من غيرها فكأنها في مقابلة الأصابع الأربع الباقية بمنزلة النصف، هذا أعلى أحوالها، مع أن الشارع أسقط اعتبار التفاوت بين الأصابع وسوى بينها في وجوب الدية<sup>(1)</sup>، وإذا كانت بمنزلة النصف ففوت الإبهامين

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع» والهداية.

<sup>(</sup>٢) يريد بذلك قوله: ولا تجزئ العمياء ولا المقطوعة اليدين والرجلين؛ لأن الفائت جنس المنفعة، وهي البصر أو البطش أو المشي وهو المانع، أما إذا اختلت المنفعة فهو غير مانع حتى تجوز العوراء، ومقطوعة إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف لأنه ما فات جنس المنفعة بل اختلت. اه. الهداية ٢/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فيما، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٤) أخرج أبو داود في كتاب الديات ـ باب ديات الأعضاء ٤/ ١٨٨، والترمذي في الديات ـ باب ما جاء في دية الأصابع ٤/ ٨، عن ابن عباس رضي الله عنه ما: «في دية الأصابع : اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع» . اهـ . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وعند البخاري في كتاب الديات ـ باب دية الأصابع ٢١/ ٢٣٥ [مع الفتح] رقم (٦٨٩٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال : «هذه وهذه سواء» يعني الحنصر والإبهام .

بمنزلة يد واحدة فيكون فوتهما من باب اختلال المنفعة لا فواتها. ألا ترى أن الأصم يجزى إذا كان على حال لو صيح عليه يسمع، وعُد ذلك من باب اختلال المنفعة (١)، فهذا كذلك. وفي تعليل المصنف تناقض فإن قوله: (لأن قوة البطش بهما) يدل على أن البطش يضعف عند قوتهما؛ إذ ضد القوة الضعف. وقوله [٤٥/ ] بعده: (فبفوتهما يفوت جنس المنفعة)/ يناقضه مناقضة ظاهرة.

قوله: (ولا يجزى<sup>(٢)</sup> المدبر).

وقال الشافعي وأحمد وغيرهما بإجزائه (٢). والخلاف فيه مرتب على جواز بيعه عندهم (١)، ويأتي الكلام على ذلك في باب التدبير (٥) إن شاء الله.

قوله: (فإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة باقيه، لم يجز عند أبي حنيفة (بأن نصيب يجز عند أبي حنيفة (بأن نصيب صاحبه ينتقص على مِلكه، ثم يتحوّل إليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/ ٢٩٩، وفتح القدير ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) في الهداية زيادة: عتق.

<sup>(</sup>٣) قبال به أيضًا طاوس، وأبو ثور، والحسن البصري في رواية، وابن المنذر. انظر: الأم ٥/ ٢٩٩، والكافي لابن قدامة ٣/ ١٨١، والإشراف لابن المنذر ١/ ٢٢٢، والمغني مع مختصر الخرقي ٨/ ٧٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأم ٥/ ٢٩٩، والمغني لابن قدامة ٧/ ٣٦٢، و٨/ ٧٥٠، ٥٥١.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٦٣ بتحقيق أنور أبي زيد.

<sup>(</sup>٦) أصل هذا الاختلاف أن الإعتاق عند أبي يوسف ومحمد لا يتجزأ فعتق بعض العبد كعتقه كله ؛ فإذا كان الذي أعتق نصيبه موسراً دفع باقي الثمن لشريكه . فيحرر كله بلا سعاية . وعند أبي حنيفة الإعتاق يتجزأ فلما أعتق نصيبه أولاً كان نصف رقبة ، وهو لا يجزئ في الكفارة ، وأدخل النقص في نصف شريكه لعدم استدامة الرق فيه الآن ، فإذا ضمن هذا النصف له بدفع القيمة امتلكه ناقصاً ، فكأنه أعتق عبداً إلا شيئاً . انظر: الهداية ٢/ ٢٠٠، وفتح القدير ٤/ ٢٦٤ .

وفي ذلك نظر؛ فإن البعض الحاصل في العبد بسبب الإعتاق ينبغي أن لا يمنع بمنزلة ما لو أضجع شاة للذبح فانكسر رجلها بسبب الإضجاع؛ فإنه يجوز التضحية بها(۱) فكذا هذا؛ ولأنه بأداء الضمان ملك حصة شريكه مستنداً إلى وقت وجود السبب، فصار نصيب الساكت ملكاً للمُعتق زمان الإعتاق، فكان النقصان في ملكه حكماً. وما أجيب به عن الاعتبار بالأضحية من تعمد النقصان في العتق دون الإضجاع للتضحية (۱)، يكن أن يقال فيه: النقص بالإعتاق حكمي؛ فلا فرق بين إعتاقه بكلام واحد، أو بكلامين فيستوي عمده وخطؤه. وفي الأضحية حقيقي فيعذر في الخطأ دون العمد، وما أجيب به عن اعتبار استناد الضمان من أن الملك في الضمان يثبت بصفة الاستناد في حق الضمان، والمضمون له لاحق في غيرهما، والكفارة غيرهما، يكن أن يقال فيه: لما كان البعض بالإعتاق حكميًا فسواء وجد في ملكه بين إعتاق نصفه فيه: لما كان البعض بالإعتاق حكميًا فسواء وجد في ملكه بين إعتاق نصفه وإعتاق باقيه، أو في ملك غيره بين الإعتاقين؛ لأنه لو كان ينافي كمال الرقبة لمنع مطلقاً.

قوله: (وإِن أعتق المولى، أو أطعم عنه (٣)، لم يُجزِه: لأنه ليس من أهل الملك فلا يصير مالكًا بتمليكه).

قال في «المغني»: وعن أحمد رواية أخرى: إن أذن له سيده في التكفير بالمال جاز، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور(؛). وحكى ابن المنذر في

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٤٠٨/٤، والبدائع ٥/٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير ٤/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) أي عن عبده.

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة ٧/ ٣٧٩، و٨/ ٧٥٣.

«الإشراف» عن مكحول أنه يعتق بإذن مولاه (۱) وحكى ابن المنذر أيضًا أن العبد علك التسرّي بإذن مولاه عند ابن عمر (۲) ، وابن عباس (۳) . والحسن البصري ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، والزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وهو القديم من قولي الشافعي (٤) انتهى . وقال ابن عبد البر في «التمهيد» بعد أن حكى الخلاف في أن العبد علك بالتمليك : وحجتهم قول رسول الله على المنافع عبداً وله مال (٥) فأضاف المال إليه ، قال الله عز وجل في الإماء : ﴿ فانكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَآتُوهُنَ المُعْرُوف ﴾ (٢) فأضاف أجورهن إليهن إضافة تمليك . وهذا كله قول داود أيضًا وأصحابه ، إلا أن داود يجعله مالكًا مُلكًا صحيحًا ويو جب عليه داود أيضًا وأصحابه ، إلا أن داود يجعله مالكًا مُلكًا صحيحًا ويو جب عليه

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف ١/٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٢١٤، ٢١٥، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٥٠ وابن حزم في المحلى ٩/ ١٢، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى مماليكه يتسرون ولا ينهاهم.

<sup>(</sup>٣) أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٢١٥، والبيهةي في الكبرى ٧/ ١٥٢، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٢، عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال لعبد له في جارية له: استحلها علك اليمين. اه. قال ابن حزم بعده: ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لهذين. اه. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإشراف. ١١١/١.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة ـ باب الرجل يكون له مَمر يشرب في حائط أو في نخل ٥/ ٦٠ [مع الفتح] رقم (٢٣٧٩)، ومسلم في كتاب البيوع ـ باب من باع نخلاً عليها تمر ٣/ ١١٧٣، وقم (٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه «ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع».

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، الآية: ٢٥.

زكاة الفطر، والزكاة في ماله (۱). ومن الحجة لمالك أيضًا أن عبد الله بن عمر كان يأذن لعبيده في التسرّي فيما بأيديهم ولا مخالف له من الصحابة، ومحال أن يتسرى فيما لا يملك لأن الله تعالى لم يبح الوطء إلا في نكاح، أو ملك يين، ثم قال بعد ذلك: وقال مالك، وابن شهاب، وأكثر أهل المدينة: إذا عتى العبد تبعه ماله (۱)، وفي البيع لا يتبعه ماله وهو لبائعه (۱) انتهى. وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا الأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْيِهِمُ الله مِن فَعْلِه وَالله وَاسعٌ عَلِيمٌ (١) فأخبر تعالى أن العبيد والإماء يكونون يغيهم الله مِن فَعْلِه وَالله وَاسعٌ عَلِيمٌ (١) فأخبر تعالى أن العبيد والإماء يكونون من استدلال على ملكهم. وقد أجيب عن استدلال من استدل على أن العبد لا يملك، وليس له شهادة بقوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَنْ المَ يُمْلُوكًا لاَ يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴿ أَن العبد في الآية نكرة في سياق الإثبات فلا تعمّ ، مع أنه لم يقل أحد بعموم هذا السلب فإنه يقدر على أنواع من التصرفات بإذن السيد، وأنواع بغير إذنه بالنص والإجماع.

والمراد التنبيه على أن العبد لا مانع من أن يملك إذا مُلّك. وإضافة المال إليه فوق إضافة السرج إلى الدابة، فجعله داود، وأصحابه بمنزلة الحُرّ في الملك (١)، وجعله أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد، ومن وافقها بمنزلة

<sup>(</sup>١) انظر: المحلى ٤/ ٢٥٤، و٩/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموطأ ٢/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>۳) التمهيد ۱۳/ ۲۹۲ ۲۹۲.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية: ٧٥، وهذه الآية من أدلة مَن منع تسري العبد. انظر: الكبرى للبيهقي //١٥٢.

<sup>(</sup>٦) تقدم قبل قليل أن داود وأصحابه أوجبوا عليه الزكاة في ماله.

[٩٥/أ] الدابة لا تقبل التمليك (١) وتوسط غيرهم وجعل لهم حالة أخرى في الملك فوق حال الدابة، ودون حال الحُر (٢) ولم يرد ما يمنع من ذلك وهو ظاهر، فإن تسوية العبد بالحر لا يصح لقصور قدرته، وتسويته بالبهيمة لا يصح لأن العبد يثبت له اختصاص يفيده تصرفًا شرعيًا بالنص والإجماع لا يكون مثله البهيمة. وقد اتفقوا على أن العبد إذا أحرم بإذن المولى وأحصر فأراق المولى عنه الدم، أو أراق هو بإذن المولى يجوز له التحلُّل بذلك (٣).

ولكن من قال إنه لا يملك بالتمليك، أجاب بأن هنا العبد مضطر إلى علك؛ لعدم مشروعية الصوم في حالة الإحصار (٤) بخلاف الظهار. ويمكن أن يقال: إن الصوم بدل عن الإعتاق لا يصار إليه إلا إذا لم يجد رقبة، وهذا واجد للرقبة بتمليك المولى وإذنه له في إعتاقها، وقد وافقتمونا على أنه أهل لأن يملك في الإحصار فوافقونا في الظهار. وقد أخبرناكم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم بما سمعتم فأخبرونا من خالفهما من الصحابة وقد قال

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٣/ ٣١٤ - ٣١٥، والأم ٨/ ٢٦ - ٢٧، والمجموع ٧/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر أصحاب هذا القول قبل قليل.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من نقل هذا الاتفاق، ويبدو أن مذهب الحنفية والمالكية كذلك، لأن دم الإحصار لا بدل له عندهم. انظر: فتاوى قاضي خان ١/٣٠، والذخيرة للقرافي ٣/١٨٩، وللشافعية قولان في المسألة: أحدهما يجب الهدي على السيد، الثاني: ليس للعبد إلا صوم عشرة أيام. المجموع ٧/٥٤. وعند الحنابلة من عجز عن الهدي ولم يقدر عليه صام عشرة أيام. انظر: مختصر الخرقي مع المغنى ٣/٣٦١.

<sup>(</sup>٤) تقدم خلاف العلماء في هذه المسألة قبل قليل.

كتاب الطلاق

صاحب «الكافي شرح الوافي»(۱) لقوله [عليه](۱) الصلاة والسلام: «لا يملك العبد ولا يملكه مولاه»(۱). وكأنه من كلام بعض الفقهاء، وإلا فلا يعرف في شيء من كتب الحديث.

قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أوس بن الصامت (٤)، وسهل بن صخر «كل مسكين نصف صاع من بر»).

الصواب سلمة بن صخر (٥). قال الترمذي: يقال: سلمان بن صخر ، وسلمة بن صخر البياضي (١) انتهى. وليس في حديثهما: «لكل مسكين نصف صاع من بر». وإنما حديث سلمة بن صخر قال: «فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكينًا» قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحْشَيْن (٧)، وما أملك لنا طعاماً.

<sup>(</sup>١) هو أبو البركات حافظ الدين النسفي.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) هو: أوس بن الصامت بن قيس، الخزاعي، الأنصاري، شهد بدرًا وأحدًا وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ، وكان شاعرًا محسنًا، وهو أخو عبادة بن الصامت، ظاهر من امرأته في الإسلام فشرع الله للأمة به أحكامًا كثيرة، مات في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضيع الله عنه وعن أوس، وقيل: سنة ٣٤هـ. انظر: الاستيعاب ١/ ٢٢٠ ـ ٢٢١، والإصابة ١/ ١٣٧ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) هو: سلمة بن صخر بن حارثة ـ كما قال ابن عبد البر، وقال ابن حجر: ابن سلمان بدل حارثة ـ الأنصاري الخزاعي، حالف بني بياضة فنسب إليهم. ويقال له: سلمان، وسلمة أصح . ظاهر من زوجته في عهد النبي على ، ولا يعرف له حديث غير هذا. انظر: الاستيعاب ٤/ ٢٣٢، والإصابة ٤/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ٣/ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٧) وَحْشَين: جائعين، يقال: رجل وَحْش بالسكون إذا جاع والاطعام له. انظر: النهاية ٥/ ١٦١.

قال: «فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق<sup>(۱)</sup>، فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينًا وسُقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها»، الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي<sup>(۲)</sup> وقال: حديث حسن<sup>(۳)</sup>.

وفي حديث أوس (1) بن الصامت عن خويلة (٥) بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول الله عَلَيْهُ أشكو إليه، ورسول الله عَلَيْهُ أشكو إليه، ورسول الله عَلَيْهُ يجادلني فيه ويقول: «اتقي الله فإنه ابن عمك» فما برح حتى نزل القرآن ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولُ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ إلى الفرض، فقال: «يعتق رقبة» فقالت: لا يجد. قال: «فيصوم شهرين متتابعين». قالت: يا رسول

<sup>(</sup>١) هم بنو زريق بن عامر بن زريق من الخزرج. انظر: طبقات ابن سعد ٣/ ٥٩١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند ٥/ ٥٤٣، وأبو داود في كتاب الطلاق ـ باب في الظهار ٢/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦، والترمذي في كتاب الطلاق ـ باب ما جاء في كتاب الطلاق ـ باب الظهار ١/ ٦٦٥ ـ ٢٦٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٣ وصححه وأقره الذهبي، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٤٣١، والدارمي في السنن ٢/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٣/ ٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: في حديث ابن الصامت.

<sup>(</sup>٥) في «ع»: خولة، والذي في الأصل موافق لما عند أبي داود، والذي في «ع» موافق لما عند الإمام أحمد في بداية السند، وناداها الرسول على بخويلة مرتين أثناء القصة في المتن الذي عند أحمد.

قال ابن جرير: اختلف في نسبها واسمها، فقال بعضهم: خولة بنت ثعلبة، وقال بعضهم: اسمها خويلة بنت ثعلبة. وقال آخرون: هي خويلة اسمها خويلة بنت خويلد. وقال آخرون: هي خويلة بنت الصامت، وقال آخرون: هي خويلة ابنة الدليج. اهد. تفسير ابن جرير ٢١/ ٤ ـ ٨، وذكر ابن عبد البر هذه الأقوال وقال: الأثبت والأصح خولة بنت ثعلبة، وأن سورة المجادلة نزلت في شأنها. انظر: الاستيعاب ٢٩٩/١٢ وقال ابن حجر: خولة بنت مالك بن ثعلبة ثم ذكر الاختلاف في اسمها واسم أبيها وغير ذلك. انظر: الإصابة ٢١/ ٢٣١ ـ ٢٣٣.

الله: إنه شيخ كبير ما به من صيام قال: «فليطعم ستين مسكينًا». قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: «فإني سأعينه بعرق من تمر». قلت: يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال: «قـد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيط، وارجعي إلى ابن عمك، والعرق ستون صاعًا» رواه أبــو داود(۱). ولأحمد معناه لم يذكر قدر العرق وقال فيه: « فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر»(۲). ولأبي داود في رواية أخرى: «والعَرَق مكتل ۳) يسع ثلاثين صاعًا(٤).

وقال: هذا أصح انتهى. وقد روي برويات مختلفة وأكثرها مراسيل (٢) وليس في شيء منها ذكر البر (٧).

<sup>(</sup>۱) رواه في السنن في كتاب الطلاق - باب في الظهار ٢/ ٢٦٦، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق - باب الظهار ١٦٨/٦، والنسائي في كتاب الطلاق - باب في الظهار ١٦٨/٦، والنسائي في كتاب الطلاق - باب في الظهار ١٦٨/٦، والنسائي في كتاب الطلاق - باب في الظهار ٢/ ١٦٨، من حديث عائشة رضي الله عنها مختصراً. قال ابن حجر: إسناد أبي داود إسناد حسن . انظر: الإصابة ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) رواه في المسند ٦/ ٤٥٩ مطولاً. ذكره الحافظ ابن حجر من طريقه وسكت عنه. انظر: الاصابة ٢١/ ٢٣١\_ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) في النسختين: مكيل، بالياء، والتصويب من سنن أبي داود، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ١٥٠، وقال فيه: المكتل بكسر الميم: الزنبيل الكبير، قبل إنه يسع خمسة عشر صاعًا كأن فيه كُتُلاً من التمر: أي قطعًا مجتمعة. اهد. المصدر السابق ٤/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه في كتاب الطلاق ـ باب في الظهار ٢/ ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٦٧، والإصابة ١/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٧) نعم لم أجد ذكر البرّ، ولكن جاء ذكر الشعير عند أبي داود في رواية مرسلة. انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٦٧.



كتاب الطلاق كتاب الطلاق

## باب اللمان

قوله: (لقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ ﴾ (١) والاستثناء إنما يكون من الجنس ويسمّى متصلاً، ومن غير الجنس ويسمّى منقطعًا (٢)، ولو قال: والأولى أن يجعل الاستثناء هنا من الجنس لأنه الأصل، ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل أو نحو هذا من العبارة لكان صوابًا مستقيمًا. وفي آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة هلال بن أمية (٣) فقال رسول الله على: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» أخرجه أحمد وأبو داود (١) ولم يقل: «لولا الشهادات».

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) والمراد بالمتصل: أن يكون المستثنى بعضاً من المستثنى منه، والمنقطع: ألا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. انظر: شرح ابن عقيل ١/٩٩٥، ورصف المبانى في شرح حروف المعانى ١٧١.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على اسمها، ولا ذكر لها في مصدر الحديث، وإنما رواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: «لما نزلت: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ... ﴾ الحديث كما عند أحمد رحمه الله، وعند أبي داود قال: «جاء هلال بن أمية. . . » الحديث.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند ١/ ٢٩٧، وأبو داود في الطلاق ـ باب في اللعان ٢/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨، وفي إسناد هذا الحديث عباد بن منصور وهو مختلف فيه . قال الذهبي : ضعيف، وقال النسائي : ليس بالقوي . اهم . الكاشف ١/ ٥٣٢، وقال ابن حجر : صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة . اهم . التقريب ٢٩١ .

وقال ابن القيم: إسناده لا بأس به، لأن أكثر ما عيب على عباد بن منصور كونه قدريًا، وهذا لا يضر إذا علم صدقه، فإن في الصحيح أحاديث كثيرة لجماعة من القدرية، والشيعة، والمرجئة عمن علم صدقهم. انظر: الزاد ٥/ ٣٦٤، وقد احتج بهذا الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح ٧/ ٣٠٤. ٣٠٠.

قوله: (والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم، اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحرّ، والحرة تحت المملوك»).

معنى هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وأبو عمر بن عبد البر، من [٥٩/ب] حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن/ جده (١) وضعفوا سنده (٢).

قال أبو عمر بن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به (٣). وإذا كان الحديث المذكور ضعيفًا، وترجيح جانب الشهادة محتملاً، وحاجة الزوج الذي لا تصح منه الشهادة في اللعان ونفي الولد، كحاجة من تصح منه الشهادة سواءً، والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان كالذي ينزل بالآخر، والشريعة لا ترفع ضرر أحد النوعين وتجعل له فَرَجًا ومخرجًا مما نزل به، وتدع النوع الآخر في الأصرار والأغلال لا فرج له مما نزل به ولا مخرج، بل يستغيث فلا يُغاث، ويستجير فلا يُجار، إن تكلّم تكلّم بأمر عظيم، وإن

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني في السن ٣/ ١٦٣، ١٦٤، والبيه قي في الكبرى ٧/ ٣٩٥ ـ ٣٩٦، وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ١٩١، ورواه ابن ماجه في كتاب الطلاق ـ باب اللعان ١/ ٦٧٠، من طريق عثمان بن عطاء الخراساني، قال الذهبي: ضعفوه . اهـ. الكاشف ٢/ ١١، وقال ابن حجر: ضعيف . اهـ. التقريب ٣٨٥.

<sup>(</sup>۲) رواه الدارقطني بإسناد فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وقال: متروك الحديث، ورواه بسند آخر فيه عثمان بن عطاء السابق، وقال: وهو ضعيف الحديث جدًا، وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضًا. ورواه عن أبيه عن جده، ولم يرفعاه إلى النبي على النبي وجعلاه من قول ابن عمرو. انظر: سنن الدارقطني ٣/ ١٦٣ ـ ١٦٤، وانظر أيضًا السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ٦/ ١٩٢.

سكت سكت على مثله، قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح شهادته، وفي ذلك ما فيه.!، وكيف ينتفي عنه ولد الحرة المسلمة باللعان، ولا ينتفى عنه ولد الأمة الكتابية باللعان؟!.

قوله: (وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات، يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا)، كذلك زاد فيما تقوله المرأة في كل مرة: فيما رماني به من الزنا(()، ثم قال: (والأصل فيه ما تلونا)).

وليس في النصّ: (فيما رميتها به من الزنا، ولا فيما رماني به من الزنا، ولا فيما رماني به من الزنا(٢)، ولهذا حصل الخلاف هل يقول الرجل فيما رميتها أو فيما رميتك؟ (٤) وكذلك زاد في اللعان بنفي الولد أن يقول الرجل: فيما رميتها به من نفي الولد، في كل مرة، وتقول المرأة: فيما رماني به من نفي الولد في كل مرة.

وقال: ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمرين(٢٠)، وليست

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/٣٠٣.٤٠٠٣.

<sup>(</sup>٢) في الهداية: تلوناه.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى لابن قدامة ٧/ ٤٣٧، وزاد المعاد ٥/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) في ظاهر الرواية لا تشترط المواجهة بالخطاب، بل تكفي الإشارة وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة وهو قول زفر تشترط المواجهة بكاف الخطاب. انظر: الهداية ٢/ ٣٠٤، والبدائع ٣/ ٢٣٧، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٥، ٦) انظر: الهداية ٢/ ٣٠٤.

هذه الزيادة ولا شيء منها في آية اللعان، ولا فيما حكي من صفة لعان المتلاعنين بين يدي النبي عليه أله .

وقد ذكروا في توجيه ذلك، أنه ربما نوى: إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد، أو غيره من الخبر الصادق، ونوت: إنه لمن الكاذبين في شأن آخر، فإذا ذكرا ما رَميتُ به من الزنا انتفى هذا التأويل(١٠).

وقال الآخرون: هب أنهما نويا ذلك فإنهما لا ينتفعان بنيتهما فإن الظالم لا ينفع تأويله، ويمينه على نية خصمه، ويمينه بما أمر الله به إذا كان مجاهرًا فيها بالباطل والكذب، عليه اللعنة والغضب نوى ما ذكرتم أو لم ينوه، فإنه لا يموّ، على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا(٢).

قوله: (دلّ عليه قول ذلك الأعرابي "عند النبي عَلَيْ : «كذبتُ عليها إن مسكتها، فهي طالق ثلاثًا»).

هكذا وقع في بعض نسخ الهداية أعني فهي طالق بالفاء وهو غلط، وفي بعضها هي طالق بغير (٤) فاء (٥). ولفظ الحديث: «كذبت عليها يا رسول الله إنْ

<sup>(</sup>١) انظر معنى هذا في: الهداية ٢/ ٣٠٤، والبدائع ٣/ ٢٣٧، وزاد المعاد ٥/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ٥/ ٣٧٩.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين، وفي الهداية: الملاعن، والمقصود به هو عويمر العجلاني صاحب قصة اللعان. انظر: صحيح البخاري في كتاب الطلاق باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان ٩/ ٣٥٥ مع الفتح، والإصابة ٧/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل زيادة: «واو» هنا، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٥) نبه على اختلاف نسخ الهداية في هذه الكلمة العيني في البناية ٥/ ٣٧٦ أيضًا.

كتاب الطلاق ٢٩٩٩

أمسكتُها فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره النبي عَلِيُّ ١١٠ .

قوله: (وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهما، وقال أبو يوسف هو تحريم مؤبد لقوله عليه الصلاة والسلام: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا» نصّ على التأبيد).

قول أبي يوسف هو قول الأئمة الثلاثة، والثوري وأبي عبيد، والحسن البصري، وعطاء، والزهري، والنخعي، والحكم، والأوزاعي، وإسحاق وأبي ثور، وهو مروي عن عمر، وعلي (٢) رضي الله عنهما، حكى ذلك ابن المنذر (٣) وغيره (١).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعدُ لك منها» متفق عليه (٥).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١٢٩٤ حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة في المغني ٧/ ٤١٤: جاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود رضي الله عنهما أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا . اهـ وروى آثارهم عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١١٣ ـ ١١٣، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٩،

وروى اثارهم عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١١٢ . ١١٣ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٩ ، بلفظ: «المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا»، وسكت عنه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٥١، وابن حجر في الدراية ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإشراف ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: المدونة الكبـرى ٢/ ٣٣٧، والأم ٥/ ٣٠٩ـ ٣١٠، والعــمــدة لابن قــدامــة ٤٤١، واختلاف العلماء للمروزي ١٩٤ـ ١٩٥، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الطلاق ـ باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكماً من تائب ٩/ ٣٦٧ [مع الفتح] رقم (٥٣١٢)، ومسلم في كتاب اللعان ٢/ ١١٣٢ رقم (٥).

وقال سهل (۱): حضرت هذا عند النبي عَلَيْه : «فمضت السنة بعدُ في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا» رواه أبو داود (۲)، وعن سهل بن سعد أيضًا في قصة المتلاعنين قال: ففر ق رسول الله عَلَيْه بينهما، وقال: «لا يجتمعان أبدًا» (۲).

وعن ابن عباس أن النبي عَلَيْ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا»<sup>(3)</sup>، وعن علي قال: «مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا»<sup>(6)</sup>. وعن علي وابن مسعود قالا: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان»، رواهن الدار قطني (1).

وفي مسند أبي حنيفة رحمه الله [عن ابن عمر رضي الله عنهما] (٧) قال:

(١) هو سهل بن سعد الساعدي كما جاء ذلك في الرواية عند أبي داود ٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) رواه في كتاب الطلاق ـ باب في اللعان ٢/ ٢٧٤، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٧٥، والبيهةي في المعرفة ١١/٦٦، وسكت عنه الزيلعي، وابن حجر. انظر: نصب الراية ٣/ ٢٥٠، والدراية ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني في السنن ٣/ ٢٧٥، والبيه قي في المعرفة ١١/ ١٦٥ ـ ١٦٦، وقال: هذا إسناد صحيح. اهـ.

<sup>(</sup>٤) لم أجد حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

أثر علي وحده لم أجده عند الدارقطني، وإنما رواه بإسنادين عن علي وعبد الله رضي الله
 عنهما.

<sup>(</sup>٦) السنن ٣/ ٢٧٦ ـ ٢٧٧، ورواه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤١٠، وفي المعرفة ١٦٦ / ١٦٦، قال الآبادي في التعليق المغنى ٣/ ٢٧٦: ورواته ثقات. اهـ.

<sup>(</sup>٧) المثبت من «ع».

قال رسول الله صلى [الله](١) / عليه وسلم: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»(٢). [٩٦]

فاقتضت هذه الآثار - وإن كان في سند بعضها ضعف ("" - أن الحرمة مؤبدة، وهو الذي يقتضيه حكمة اللعان، فإن لعنة الله أو غضبه قد حل بأحدهما لا محالة؛ ولهذا قال النبي عَلَي عند الخامسة: «إنها هي الموجبة» أي الموجبة لهذا الوعيد، ونحن لا نعلم من حلت به يقينًا، فيفرق بينهما خشية أن يكون هذا الملعون الذي وجبت عليه لعنة الله وباء بها فيعلق (٥) امرأة غير ملعونة، أو يمسك امرأة مغضوبًا عليها.

فأما إذا تزوّجت بغيره أو تزوّج بغيرها لم تتحقق هذه المفسدة، وأيضًا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول أبدًا، فإن الرجل إن

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٢) مسند أبي حنيفة للأصبهاني ١٥٤ ـ ١٥٥، ورواه الدراقطني في السنن ٣/ ٢٧٦، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٠٩ بإسناديهما، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» اهـ.

قال الزيلعي: قال صاحب التنقيح: إسناده جيد. اهد. نصب الراية ٣/ ٢٥١، وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٧٦: إسناده لا بأس به.

<sup>(</sup>٣) اعترض الزيلعي على رفع الأحاديث السابقة فقال: روى عبد الرزاق في مصنفه: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» موقوفًا على عمر، وابن مسعود، وعلي، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا على عمر، وابن عمر، وابن مسعود ولم يروياه مرفوعًا أصلاً. اه. نصب الراية ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة النور ـ باب ﴿ وَيَدْرُأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ... ﴾ ٣٠٣/٩ [مع الفتح] رقم (٤٧٤٧).

<sup>(</sup>٥) في «ع»: يعلو.

كان صادقًا عليها، فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد، وأقامها مقام الخزي، وقطع نسب ولدها إن كان ثَمّ ولد، وإن كان كاذبًا فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة، وأحرق قلبها.

والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد، وأوجبت عليه لعنة الله، وإن كانت كاذبة فقد أفسدت فراشه، وخانته في نفسها، وألزمته العار والفضيحة فحصل لكلًّ من صاحبه من النفرة والوحشة ما لا يكاد يلتئم معه شملهما أبدًا، ولو زال حكم ذنب المذنب منهما بالتوبة فإن الضغينة التي تبقى في النفس تمنع حسن الصحبة، وأيضًا فإن الشهود لو رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم بها لم ينقض الحكم. وسيأتي ذلك في كتاب الرجوع عن الشهادات.

وقد علّلوا له بأن آخر كلامهم يناقض أوله، فلا يُنقض الحكم بالمتناقض (۱)، ولأنه في الدلالة على الصدق مثل الأول، وقد ترجح الأول لاتصال القضاء به (۲)، وليس مع المخالفين إلا مجرد الرأي المعارض بمثله وبالنصوص، وإذا ثبت أن الحرمة مؤبدة، فهي فسخ وليس بطلاق وهو ظاهر، ولو لم تكن مؤبدة لكان في جعل الفرقة باللعان طلاقًا نظر.

قوله: (وكذلك إن قذف غيرها فحُدَّ به لما بيّنا (٣)، وكسذا إذا زنت فحدّت لانتفاء أهلية اللعان من جانبها).

<sup>(</sup>١) أي بشهادتهم المتناقضة حيث أثبتوا شيئًا ورجعوا عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ٣/ ١٤٨، والاختيار لتعليل المختار ٢/ ١٥٣.

 <sup>(</sup>٣) يريد بذلك قوله: فإن عاد الزوج وأكذب نفسه حدّه القاضي وحلّ له أن يتزوجها، وهذا عندهما
 لأنه لما حُدَّ لم يبق أهلاً للعان فارتفع حكمه المنوط به وهو التحريم اهـ. الهداية ٢/ ٣٠٤.

يعني أنه يحل له أن يتزوجها في هذين الفصلين، وتبطل الحُرمة الثابتة باللعان بذلك عند أبي حنيفة ومحمد (١) رحمهما الله، وفيه إشكال مع قطع النظر عن ثبوت الحرمة المؤبدة، فإن زوال الحرمة إذا أكذب نفسه، يكن أن يقال فيه إنه بإكذاب نفسه يتبين أن اللعان كان غير صحيح لبنائه (٢) على قذف تبين أنه كذب بإقرار القاذف.

أما زوال أهلية الشهادة عن الرجل بعد اللعان، وزوال أهلية المرأة عن أن يحد قاذفها كيف يرفع ما ثبت قبله؟ فإن في ثبوت كون ذلك شرطًا في جريان اللعان بينهما نظر، فكيف في ثبوت كونه شرطًا في بقاء الحرمة المترتبة على اللعان الصحيح؟ ولا يقال: إن زوال الأهلية عن أحدهما يستند إلى ما قبل اللعان؛ فإن من كان عدلاً ثم فسق لا يبطل ما ترتب على شهادته التي حكم بها قبل فسقه.

وحكم الحرمة الثابتة باللعان الصحيح كحكم ما ثبت بشهادته في حال عدالته وحكم به الحاكم، مع أنه لو كانت غير صحيحة بأن اعترف أنه شهد بالزور لما تغيّر الحكم الذي ترتب عليها، خصوصًا عند أبي حنيفة فإن من أصله أن الحكم بشهادة الزور في العقود (٣) والفسوخ ينفذ ظاهرًا وباطنًا (١٠).

قــوله: (ولنا(٥) أن الأحكام لا يترتب عليه إلا بعد الولادة لتـمكن

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لبيانه، والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: العقول، والتصحيح من «ع»، وهو الموافق لما في الهداية.

<sup>(</sup>٤) انظر: رؤوس المسائل للزمخشري ٥٢٨، والهداية ٣/ ١١٩.

<sup>(</sup>٥) هذا التعليل استدل به على أن اللعان لا يجري بين الزوجين في نفي الحمل لعدم ترتب أحكام الولد قبل الولادة، ولأن نفي الحمل عنه ليس بقذف صريح، لأنه لا يتيقن بوجود الولد. انظر: الهداية ٢/ ٣٠٥.

# الاحتمال قبله، والحديث محمول على أنه عُرف قيام الحبّل بطريق الوحي)(١).

لا يلزم من كون الحمل لا يترتب عليه حكم الإرث، والوصية، ونحو ذلك إلا بعد الولادة، أن لا يترتب عليه حكم اللعان، ولا فرق بين قوله: ليس حملك مني وبين قوله: زنيت، وهذا الحمل من الزنا إذ ليس في آية اللعان ولا في الأحاديث الواردة فيه ذكر الزنا بصريحه، وإنما في الآية: ﴿ وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواَجِهُمْ ﴾ (٢).

وفي الحديث: «أن هلال بن أمية (٣) قذف امرأته بشريك بن سحماء (٤). [٩٦] وفي آخره قال: يا رسول الله: «أرأيت/ لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟» الحديث. وفيه: «فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه التّلت به» (٥).

<sup>(</sup>١) هذا جواب عمّا استدل به الشافعي في إجازته نفي الحمل، لأن الرسول ﷺ نفى الولد عن هلال بن أمية وقد قذف امرأته حاملاً. انظر: الهداية ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النوكالآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) هو هلال بن أمية بن عامر ، الأنصاري ، الواقفي ، شهد بدراً وما بعدها من المشاهد ، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك ، فنزل فيهم قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى التَّلَاثَةَ الَّذِينَ خُلَفُوا ﴾ فتاب الله عليهم . انظر : الاستيعاب ٢٥٢/١٠ ، والإصابة ٢٥٢/١٠ .

<sup>(3)</sup> هو: شريك ابن سحماء بفتح السين، وسكون الحاء المهملتين، وسحماء اسم أمه، وأبوه اسمه عبدة بن معتب بن الجد، البلويّ، حليف الأنصار. كان أخا البراء بن مالك لأمه، وأوله ابن حبحر أنه كان أخاه لأمه من الرضاعة، لأنه لم يعرف أن عبدة بن مغيث تزوج بأم سليم أم البراء، وأنس بن مالك، وكان أحد الأمراء في الشام في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأرسله عمر إلى عمرو بن العاص بالإذن في فتح مصر. انظر: الاستيعاب ٥/٢١، ٧٧، والإصابة ٧/ ٤٧٠.٥٧.

 <sup>(</sup>٥) رواه مسلم في كتاب اللعان ٢/ ١١٣٠ ـ ١١٣١ رقم (٤)، ولم يصرح ابن عمر رضي الله
 عنهما أن السائل هلال بن أمية بل كنى بفلان بن فلان، وفي صحيح البخاري في كتاب

وقد ذكر الطحاوي عن أبي يوسف أنه يلاعن قبل الولادة (١) ، وهذا هو الظاهر لما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله على لاعن على (٢) الحمل (٣).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلاً لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرّق رسول الله على بينهما وألحق الولد بالمرأة» رواه الجماعة (١٠).

ودلالة حديث هلال على ذلك في غاية الظهور (٥). وأي ضرورة دعت

الشهادات ـ باب إذا ادّعى أو قذف فله أن يلتمس البينة . . . ٥/ ٣٣٥ رقم (٢٦٧١) عن ابن عباس رضي الله عنه ما : «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي على بشريك بن سحماء . . . » الحديث . ومعناه قريب من هذا ، فلعل المصنف جمع بين الروايتين .

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر الطحاوي ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) في المسند: بالحمل.

<sup>(</sup>٣) رواه في المسند ١/٤٤ قال البنا: وفي إسناده عباد بن منصور وثقه جماعة وضعفه آخرون، وله شواهد صحيحة تعضده . اهـ. بلوغ الأماني ١٧/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في كتاب الطلاق ـ باب يلحق الولد باللاعنة ٩/ ٣٧٠ [مع الفتح] رقم (٥) ، ورواه مسلم في كتاب اللعان ٢/ ١١٣٢ رقم (٨) ، وأبو داود في كتاب الطلاق ـ باب في اللعان ٢/ ٢٧٨ ، والترمذي في الطلاق ـ باب ما جاء في اللعان ٣/ ٥٠٨ ، وابن ماجه في الطلاق ـ باب اللعان ١/ ٦٦٩ ، والنسائي في الطلاق ـ باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه ٢/ ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) ووجه ذلك أن رسول الله ﷺ قال بعد أن تم تلاعنهما: «أبصروها فإن جاء به أبيض سبطًا، قضى العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدًا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء» رواه مسلم في اللعان ٢/ ١١٣٤ رقم (١١) من حديث أنس، ونحوه حديث ابن عباس عند البخاري في تفسير سورة النور - باب ﴿ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَا الْعَدَابَ على نفى الحمل.

إلى حمل الحديث على أنه عُرِف قيام الحبَل بطريق الوحي؟ وقد بُني على ظهور الحبَل كثير من الأحكام وأثبت للحامل (١) أحكام (٢) تخالف فيها الحائل ولم يجعل بطريق الاحتمال مانعًا منها. قال ابن قدامة في «المغني»: اختلف أصحابنا فيما إذا لاعن امرأته وهي حامل ونفى حَمْلها في لعانه، فقال الخرقي (٣) وجماعة: لا ينتفي الحمل بنفيه قبل الوضع، ولا ينتفي حتى يلاعنها بعد الوضع وينفي الولد فيه.

وهذا قول أبي حنيفة (١) وجماعة من أهل الكوفة، ثم علّل لذلك، ثم قال: وقال مالك (٥) والشافعي (٦) وجماعة من أهل الحجاز: يصحّ نفي الحمل

<sup>(</sup>١) في الأصل: الخامل بالخاء، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>۲) منها: وجوب النفقة لها وإن كانت مبتوتة بالإجماع. ومنها: عدم إقامة حد الزنا عليها حتى تضع، ورد المبيعة به، والإرث له، والوصية له وبه. انظر: الإجماع لابن المنذر ٤٩، ٦٩، والهداية ٢/ ٣٢٥، ٣٨٦، ٣٨٥، وفتح القدير ٤/ ٢٩٣. ومنها: جواز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر، ووقف الميراث له حتى يتبين أمره. انظر: الهداية ٤/ ٥٨٦، والاختيار لتعليل المختار ٥/ ١١٣، وبداية المجتهد ٢/ ١٣٩، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) هو العلامة شيخ الحنابلة، أبو القاسم، عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقي، صاحب المختصر الذي شرحه ابن قدامة وسماه المغني، هاجر من بغداد إلى دمشق لما أظهر بنوبويه بالعراق سبّ الصحابة رضي الله عنهم، والاعتزال، وتوفي بدمشق سنة ٣٦٤هـ. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، وطبقات الشيرازي ١٧٣، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ٢/ ٣٠٥، وبدائع الصنائع ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المدونة الكبرى ٢/ ٣٣٨\_ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: الأم ٥/ ٣١١.

وينتفي عنه، و ذكر دليل ذلك ثم قال: وهذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر الأحاديث، وماخالف الحديث لا يعبأ به كائنًا ما<sup>(۱)</sup> كان<sup>(۲)</sup>، فرحمه الله ما أحسن هذه الطريقة التي سلكها، وهي موافقة من وافق الحديث كائنًا من كان، بل لو لم يرد نص يدل عليه لكان المعنى يقتضيه، فإن الزوج محتاج إلى نفيه كما بعد الولادة؛ لاحتمال أن يموت قبل الولادة فيلحق به وليس منه، فيمكن من نفيه باللعان ليدفع عنه ولد الغير، ولا يدخل في النسبة إليه من ليس منه.

قوله: (وإذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل فيها التهنئة وتبتاع آلة الولادة صح نفيه ولاعن به).

ذهب الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر إلى أنه إن سكت عن نفيه وهو يقدر عليه، ثم أنكره بعد ذلك لزمه النسب ويلاعنها (٣).

وهذا القول أظهر لأن النبي عَلَيْهُ حكم بالولد للفراش، فإن نفى الزوج الولد أول ما يمكنه أن ينفيه فبالإجماع نفى عنه مع السنة الثابتة، وكل مختلف فيه من هذه المسائل فمردود إلى قول النبي عَلَيْهُ: «الولد للفراش»(٤٠).

والقول بأنه لابد من مدة للتأمل والنظر لئلا يكون نفيه بغير حق لا يقوى ؟

<sup>(</sup>١) كتب «من» في الأصل بخط صغير فوق «ما»، وفي «ع» لا يوجد إلا «ما» وهو الموافق لما في المغنى.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني ٧/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم ٥/ ٣١١ـ ٣١٢، والكافي لابن قدامة ٣/ ١٩٧، والإشراف لابن المنذر ١/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ١٢٠١، حاشية رقم ٥، وانظر: الإشراف لابن المنذر ١/٢٤٦.

لأنه ليس مما يحتاج إلى تأمل ولا نظر مع أنه يبطل بالأخذ بالشفعة (١)؛ لأنه من الأمور المستقبلة التي تحتاج إلى النظر فيما تقتضيه المصلحة فيه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لو علم الشفيع البيع ولم يطلب الشفعة في ذلك الوقت مباشرة سقطت شفعته، حتى لو أخبر ذلك بكتاب والشفعة في أوله أو في وسطه، وأكمل القراءة قبل الإشهاد على طلبها بطلت شفعته. انظر: الهداية ٤/ ٣٥٢.

## باب المنيين(١) وغيره

قوله: (وقال الشافعي - رحمه الله - هو $^{(7)}$  فسيخ $^{(7)}$  لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا).

يشكل على قوله: (لكنّ النكاح لا يقبل الفسخ عندنا)، الفسخ بخيار العتق المتفق عليه (١٤)، والفسخ بخيار البلوغ عند من يقول به (٥)، والفسخ بعدم الكفاءة (١٦)، وقولهم في خيار العتق إنه امتناع من التزام زيادة الملك تقدّم ذكر

<sup>(</sup>١) شُكِّل العين بالضم في الأصل، وقد ضبطه النووي بكسر العين والنون المشددة. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٢٥٧، والعنِّين: هو الذي لا يقدر على إتيان النساء مأخوذ من «عُنّ» إذا أعرض، لأنه يُعن يمينًا وشمالاً من غير قصد. انظر: المغرب ٢/ ٨٦٨.

وأثبت النووي استعمال الثاني في هذا المعنى، وأنكر الأول فقال: لا يعرف استعمال العُنّة بضم العين في معنى التعنين. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) أي تفريق الحاكم بين العنين وامرأته بعد مضي المدة المحددة ولم يجامع فيها. انظر: الهداية ٢/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم ٥/٤٣.

<sup>(</sup>٤) أي اتفق العلماء على تخيير الأمة المعتقة تحت عبد، إن شاءت تركته وإن شاءت بقيت معه. انظر: الإجماع لابن المنذر ٣٩، والتمهيد لابن عبد البر ٣/ ٥٠، وبداية المجتهد ٢/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) قال في الهداية: وإن زوجها غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ، إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. اه. الهداية ١٨٦٦.

<sup>(</sup>٦) قال في الهداية ٢١٨/١: وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعًا لضرر العار عن أنفسهم. اه.

ما فيه من الإشكال من جهة اعتبار عدد الطلاق بالنساء (۱)، ومن جهة تعليل خيار العتق (۲)؛ فإن حديث: «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان» (۳) ضعيف.

وقد نص الشارع على علة خيار العتق بقوله: «ملكت بُضعك فاختاري»(١٤).

وقولهم في خيار البلوغ: إنه فسخ قبل التمام لخلل في ولاية المَحلّ فيكون في معنى الامتناع من تمامه (٥)، لا يقوى فإنه يحل فيه الدخول، ويجري في التوارث، فكيف يكون الفسخ بعد الدخول امتناع من العقد قبل التمام؟! وقد تقدم التنبيه على ما في خيار البلوغ من الإشكال (٢).

وقولهم في الفسخ بعدم الكفاءة، وإن كان مترتبًا على ما أصَّلُوه من أن الكفاءة شرط الجواز (٧)، لكن الشأن في ثبوت ذلك الأصل، وقد تقدم التنبيه على ذلك في فصل الكفاءة (٨). وجعل الطلاق لغير الزوج من غير إنابة منه

<sup>(</sup>١) انظر: ص: ١٢٤٩ ـ ١٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص ۱۲۵۰.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه في ص ٣٦٧، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ١٢٤٨، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>٥) انظر: العناية ٤/ ٣٠٠، وفتح القدير ٤/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ١٢١٣، ١٢١٤.

<sup>(</sup>٧) أي ليست بشرط صحة بحيث لو فقدت بطل العقد، وإنما هي شرط كمال بمعنى لو رضي الأولياء بإسقاط حقهم لجاز . انظر : البدائع ٢/ ٣١٨، والاختيار لتعليل المختار ٣/٠٠٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: ص ١٢١٩، وما بعدها.

مشكل، وقد جعل الله الطلاق معقبًا للرجعة في مرتين وفي الثالثة لا، ولم يرد عن الرسول عَلَيْ خلاف ذلك، وقد تنازعت الأمّة في فرقة العنيين (١)، وفرقة اللعان (٢)، وفرقة الخُلع بالمال والطلاق به (٣)، وفرقة / الردة (٤)، وفرقة الإباء [٩٧] عن الإسلام (٥)، والواجب رد المتنازع فيه إلى الله والرسول لا الأخذ بقول

- (٢) انظر ص ١٣٩٨ وما بعدها.
- (٣) انظر ص ١٣٧٥ وما بعدها.
- (٤) أي ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام، هل تتعجل الفرقة أم لا؟ وهذا لا يخلو أن تكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول فإن عامة أهل العلم يقولون بانفساخ النكاح بمجرد ردة أحدهما، وحكي عن داود أن النكاح لا ينفسخ بالردة لأن الأصل بقاء النكاح. انظر: المغني ٦/ ٦٣٩.
  - وإن كان بعد الدخول فلأهل العلم قولان في المسألة:
- ١ تتعجل الفرقة وهو قول عمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية وغيرهم من أهل العلم، انظر: الهداية ١/ ٢٤٠ ٢٤١، والذخيرة للقرافي ٤/ ٣٣٥، والروايتين والوجهين لأبي يعلى ٢/ ١٠٥ ١٠٦.
- ٢- القول الثاني: الفرقة تتوقف على انقضاء العدة، فإن رجع المرتد إلى الإسلام قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا فقد بانت منه منذ اختلف الدينان، وهذا قول الشافعي، وأحمد في رواية. انظر: الأم ٥/ ٥٩، والمغنى لابن قدامة ٦/ ١٣٩، والكافى له ٣/ ٥٤.
- (٥) فرقة الإباء عن الإسلام تكون عندما تسلم المرأة وزوجها كافر، أو يسلم الزوج وتحته مشركة فيعرض الإسلام على الذي بقي على الكفر، فإن امتنع عن قبوله فرق بينهما الحاكم، وكان ذلك طلاقًا عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله وعند أبي يوسف ليس ذلك بطلاق، وإنما هو فسخ. انظر: الهداية ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>۱) ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العنين يؤجل له سنة من يوم رفع امرأته إلى القاضي، فإن وطئ بقي مع امرأته، وإن مضى عام كامل بعد المرافعة، ولم يطأ فسخ الحاكم النكاح وفرق بينهما. وخالف في ذلك داود والحكم بن عتيبة، وابن حزم، فقالوا: لا يؤجل له، هي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق. انظر: الأم للشافعي ٥/ ٤٢، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٦٨، والمحلّى ٩/ ٢٠٤.

فلان دون فلان.

قوله: (فإن كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج، وقال الشافعي: ترد بالعيوب الخمسة) $^{(1)}$ إلى آخر الباب $^{(1)}$ .

اختلف العلماء في الزوجين يجد أحدهما بصاحبه عيبًا، فقال داود وابن حزم ومن وافقهما: لا يفسخ النكاح بعيب ألبتة (٢٠).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يعتبر من العيبوب في الزوج إلا الجَبّ والعنة والخصي (٥)، ويُفرِق الحاكم في ذلك بعد التأجيل سنة في حق العنين والخصي، وفي حق المجنون من غير تأجيل، ويكون التفريق طلقة بائنة وزاد عليهما محمد: الجنون والجذام، والبرص، ولا ترد الزوجة بعيب ألبتة (١). وقال الشافعي ومالك: يفسخ بالجنون والجذام، والبرص، والعَرن والجذام، والبرص، والقرن (٧)، والجب، والعُنة (٨)، وفي بعضها تفصيل

<sup>(</sup>۱) يقصد بالعيوب الخمسة: الجذام والبرص والجنون، والقرن، والرتق. انظر: الهداية ٢/ ٣٠٧، والأم ٥/ ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحلى ٩/ ٢٧٩، ٢٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) الجبّ: هو القطع، والمجبوب هو الذي استؤصل ذكره وخُصياه. انظر: المغرب ١٢٩/١، وأنيس الفقهاء للقونوي ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) الخصي: نزع الأنثيين من الرجل وقطعهما . انظر : المغرب ١/ ٢٥٨، وأنيس الفقهاء ١٦٦ .

<sup>(</sup>٦) انظر: الهداية ٢/ ٣٠٦ـ ٣٠٧، والبدائع ٢/ ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٧، ٣٢٨.

<sup>(</sup>٧) قال المطرزي: القَرْن في الفرج: مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إما غُدة غليظة أو لحمة مرتقة أو عظم، وامرأة قرناء: بها ذلك. اهـ. المغرب ٢/ ١٧٢ ـ ١٧٣ . وقال النووي: المشهور أنها لحمة تكون في فم فرج المرأة، انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٨) انظر: المدونة الكبرى ٢/ ١٩٤ـ ١٩٦، ١٩٦، والذخيرة للقرافي ٤/ ٤١٩، ٤٢٨، والأم ٥/ ٤٢، ٣٤، ٩٠، ٩١.

عندهما (۱)، وزاد أحمد عليهما أن تكون المرأة فتقاء، وهي التي تسميها الحنفية مفضاة (۲)، وهي المنخرقة ما بين السبيلين (۳)، ولأصحابه وجهان في نتن الفم، والفرج، وعيوب المخرجين، حسبما هو مفصل عندهم (٤).

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكل عيب تردّ به الجارية في البيع (٥)، وهذا إذا أطلق الزوج، وأما إذا شرط السلامة، أو شرط الجمال، فبانت شوهاء، أو شرط الشبابة فبانت عجوزًا، أو بيضاء، أو بكرًا، فوجدها سوداء، أو ثيبًا فله الفسخ في ذلك كله في إحدى الروايتين عن أحمد، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده فلها المهر، وهو غُرم على وليّها إن كان غرّه، وإن كانت هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته. هذا إذا كان الزوج هو المشترط (٢).

<sup>(</sup>۱) قال مالك في امرأة الخصي والمجنون: إذا علمتا بالعيب ولم ترفعا إلى السلطان إلا بعد التمكين لهما من أنفسهما لا تسمع دعواهما بعد ذلك، وفي الجذام لابد أن يكون بينًا. انظر: المدونة ٢/ ١٩٥٠. ١٩٦٠.

وقال الشافعي: إن كانت رتقاء وكان يقدر على جماعها بحال فلا خيار له، أو عالجت نفسها حتى تصير إلى أن يوصل إليها فلا خيار للزوج، وكذلك لو كان بها قرن يقدر معه على الجماع لم أجعل له خيارًا، ولا خيار في الجذام حتى يكون بينًا. اهـ. الأم ٥/ ٩٠ - ٩١ باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع ١/ ٢٥، والهداية ١/ ١٦، والعناية ١/ ٥٣، وفتح القدير ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: الكافي لابن قدامة ٣/ ٤٢، والمغنى ٦/ ٦٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ٢/ ١٠٩ ـ ١١٠، والمغني لابن قدامة ٦/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر: كفاية الأخيار ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٦) انظر: زاد المعاد ٥/ ١٨٥.

وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفة فبانت بخلافها فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان عبدًا، وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان(١).

قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: والذي يقتضيه مذهبه وقواعده أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها، بل إثبات الخيار إذا فات ما اشترطته أولى؛ لأنها لا تتمكّن من المفارقة بالطلاق، فإذا جاز له الفسخ مع التمكّن من الفراق بغيره، فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى (٢).

ولا شك أن الشروط المشترطة في النكاح أولى من شروط البيع، ومن تأمل هذا القول لم يخف عليه رُجحانه، وقُربه من قواعد الشرع.

قسوله: (ولنا<sup>(۳)</sup> أن فوت الاستيفاء أصلاً بالموت، لا يوجب الفسخ، فاختلاله بهذه العيوب أولى، وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات، والمستَحَقّ هو التمكّن (٤) وهو حاصل).

فيه نظر من وجهين: أحدهما: في قوله: (إن فوت الاستيفاء بالموت لا يوجب الفسخ)؛ لأن الفسخ إنما يكون في النكاح القائم، وبالموت لا يبقى النكاح بل ينتهي به؛ لأن عقد النكاح مؤقت بالحياة.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني ٦/ ٦٥٢، ٣٥٣، والكافي لابن قدامة ٣/ ٤٧، ٤٩، وزاد المعاد ٥/ ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ٥/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) هذا استدلال لقول أبي حنيفة وأصحابه بأن الزوج لا خيار له إذا كان بالزوجة عيب. انظر: الهداية ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) أي أن التمكن من الوطء ممكن مع هذه العيوب. انظر: العناية ٤/ ٣٠٥، وفتح القدير ٣٠٥/٤.

كتاب الطلاق

الثاني: في قوله: (والمستحق التمكن وهو حاصل)؛ فإنه غير مسلم له أن التمكن من الوطء حاصل مع القرن والرتق فإن المانع موجود حسًا، ولئن كان الاستيفاء من الثمرات فهو أعلاها بل هو المقصود الأصليّ، فكيف لا يكون فوته مجوز للفسخ؟! ولو علل بأن الزوج متمكّن من الفراق بالطلاق ولا كذلك المرأة لكان أظهر.

كتاب الطلاق ١٤١٧

## باب المحة

قوله: (والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في معنى الطلاق؛ لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرَّحم في الفرقة الطارئة على النكاح، وهذا يتحقق فيها).

فيه إشكال، وهو أن عدة الطلاق شرعت ليتمكن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حق للزوج، وحق للناكح ففيها حق للزوج، وحق للناكح الثاني، فحق الزوج يتمكن من الرجعة في العدة، ولئلا يضيع نسب ولده، وحق الله وجوب ملازمتها للمنزل وامتثال أمره، وحق الولد لئلا يضيع نسبه، وحق المرأة لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث، وحق الناكح الثاني لئلا يختلط ماؤه بماء غيره، ويشتبه نسب ولده، وإنما/ كانت [٩٧/ب] العدة بعد الثالثة بثلاث حيض، وإن لم يكن ثم رجعة طردًا لباب عدة الطلاق، وذُكر في حكمته أيضًا أن تطويل العدة لما جُعل فيما دون الثلاث لأجل رجعة الزوج رفقًا به وحريًا للنكاح، جُعل فيما بعد الثلاثة حريًا للنكاح وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريها عليه.

وقد قال تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (١) وإلحاق غير المطلقات بهن إما أن يكون بنص آخر أو بدخولهن في معنى هذا النص، ولم يوجد نص آخر، وحيث جعلت ثلاث حيض فلابد من معنى زائد على التعرف عن براءة الرحم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

وقد اختلف العلماء في عدة المختلعة ، قال ابن المنذر في «الإشراف»: واختلف أهل العلم في عدة المختلعة ، فقال عثمان بن عفان وابن عمر : عدتها حيضة (۱) ، وبه قال أبان بن عثمان ، وإسحاق بن راهويه ، وفيه قول ثان وهو أن عدتها عدة المطلقة . روينا هذا القول عن علي (۲) وبه قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ، وسالم بن عبد الله ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعروة ابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، والحسن البصري ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، وخلاس بن عمرو (۱) ، وأبو عياض (۱) ، ومالك ، والليث ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد (٥) .

قال أبو بكر ابن المنذر: وبالقول الأول أقول لحديث رويناه عن النبي عَلَيْهُ: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي عَلَيْهٌ عدتها حيضة» (٢٠)، ولقول عثمان، وابن عمر ولا يثبت حديث على (٧). انتهى.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١٣٧٦ حاشية رقم ٣، وص ١٣٧٨ ، حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ١٣٧٥ حاشية رقم ٥.

<sup>(</sup>٣) هو خلاس بن عمرو الهَجَري البصري. سمع عمارًا، وعائشة، وأبا هريرة، وأبا رافع، وكان أبوه صحابيًا، توفي قبل سنة مائة هجرية. انظر: التاريخ الكبير ٣/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨، وسير أعلام النبلاء ٤/ ١٠٦، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن الأسود العنسي، الحمصي، أدرك الجاهلية والإسلام، من كبار التابعين وعبادهم، كان يقسم على الله فيبره، روى عن عمر، ومعاذ، وكبار الصحابة، توفي في عهد معاوية رضي الله عنه. انظر: مشاهير علماء الأمصار ١٨٢، والكاشف للذهبي ٢/ ٧٧، وتقريب التهذيب ٤١٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكر أصحاب هذا القول من الصحابة في ص ١٣٧٥، ولم يصح عنهم كما بين ذلك.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ص ١٣٧٨ ، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٧) الإشراف ١/ ٢٦٣، وانظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٤٤٩.

كتاب الطلاق

وقد حكاه ابن قدامة في «المغني» عن ابن عباس (۱) رضي الله عنه ما ، ورواية عن أحمد (۲) ، قال شمس الدين ابن القيم: هي أصح الروايتين عنه دلي  $\mathbb{Z}^{(7)}$  ، وحكى أيضًا عن أبي جعفر النحاس (۱) أنه قال في «ناسخه ومنسوخه»: إجماع الصحابة على ذلك (۵) .

ثم قال بعد ذلك: ومن جعل عدة المختلعة بحيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة؛ لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء؛ فالفسخ أولى وأحرى من وجوه:

أحدها: أن كثيرًا من الفقهاء(١) يجعل الخلع طلاقًا ينقص به العَدد، بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه.

الثاني: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا ردّ العوض ورضيت

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج أثر ابن عباس في ص ١٣٧٧ ، حاشية رقم ٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى ٧/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المعاد ٥/ ٦٧٠.

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي، الفقيه، المفسر، النحوي، المشهور بابن النحاس المتوفى سنة ٣٦٢ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٠١، وبغية الوعاة ١/ ٣٦٢، وطبقات المفسرين للداودي ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: زاد المعاد ٥/ ٦٧٠.

<sup>(</sup>٦) هو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وقبيصة، وشريح، ومجاهد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والشعبي، والزهري، ومكحول، وابن أبي نجيح، ومالك، والأوزاعي، والشوري، وأبي حنيفة، وأحد أقوال الشافعي على تفصيل عنده. انظر: الإشراف لابن المنذر ٧/ ١٩٦، والمغني لابن قدامة ٧/ ٦، والهداية ٢/ ٢٩٢، والمدونة الكبرى ٢/ ٢٣١، والتنبيه للشيرازي ١٧١.

المرأة برده، وراجعها فله ذلك(١) بخلاف الفسخ.

الثالث: أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع، أو تجدد محرمية حيث لا يمكن عودها إليه، فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة، ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية، والمهاجرة، والمختلعة، والزانية على أصح القولين فيهما دليلاً، وهما روايتان عن أحمد (٢). انتهى.

قوله: (وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها، وعليها أن تستأنف العدة بالحيض) (٣) إلى أن قسال: (هو الصحيح).

في تصحيحه نظر، وقول من قال من المشايخ أنه لا ينتقض ما مضى من عدتها(٤) أقوى ؛ لأن اليأس يشبه غالب الظن دون اليقين(٥) لقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) هذا القول حكاه ابن المنذر، وابن قدامة عن سعيد بن المسيب، والزهري. انظر: الإشراف الرام ١٩٧١، والمغني ٧/ ٥٩، وحكيا عن أبي ثور أنه قال: إن كان سمي في الخلع طلاقًا فهو أملك برجعتها ما دامت في العدة، لأن الرجعة من حقوق الطلاق فلا تسقط بالفداء، كالولاء مع العتق بالمال، وإن لم يسم طلاقًا كان فرقة لا يملك الرجعة فيها. انظر المصدرين السابقين، واختلاف العلماء للمروزي ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ٥/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>٣) فسر ذلك صاحب الهداية فقال: ومعناه إذا رأت الدم على العادة؛ لأن عودها يبطل الإياس. اه. الهداية ٢/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) هو قول محمد بن مقاتل الرازي. انظر: العناية ٤/ ٣١٧ـ٣١٩، وفتح القدير ٣١٨/٤، والبناية ٥/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٥) اليأس: هو انقطاع الرجاء. انظر: النهاية ٥/ ٢٩١، والمغرب ٢/ ٣٩٤.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾ (١) ، وقوله تعالى في قصة إخوة يوسف: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ (٢) ، ثم قال لهم أبوهم: ﴿ وَلا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّه إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّه إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٣) . وقوله تعالى : ﴿ قَدْ يَئسُوا مِنَ الآخِرَةَ كَمَا يَئسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ (١) ، وهم ما يتبعون إلا الطن ، وأيضًا فقد قال تعالى : ﴿ وَهُو اللّهِ يُنَزِّلُ الْغَيْثُ مِنْ بَعْد مَا قَنَطُوا ﴾ (٥) ، والقنوط شبه اليأس (٢) .

ويقال في العُرف: يئستُ من المريض، إذا كان الأغلب عنده أنه لا يبرأ، وكذا يئستُ من غائبي، وقد يبرأ المريض، ويقدم الغائب " خصوصاً إنْ كان قد مضى لها من العمر ستون سنة (١٠)، مع أن تقدير مدة الإياس لا يقوم عليه دليل، فإذا غلب على الظن أن حيضها قد انقطع فاعتدت بثلاثة أشهر، فهذه قد انقضت عدتُها بنص القرآن، فلا تعود بعد ذلك، بل أبلغ من هذا من ارتفع حيضها، ولا تدري ما رفعه، فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص

<sup>(</sup>١) سورة يوسف، الآية: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) القنوط: هو اليأس، وقيل: اليأس من الخير، وقيل: هو أشد اليأس من الشيء. انظر: لسان العرب ٧/ ٣٨٦، والنهاية ١١٣/٤، والقاموس المحيط ٦٨٤.

<sup>(</sup>٧) انظر: زاد المعاد ٥/ ٦٦٠، وفتح القدير ٢١٩/٤.

<sup>(</sup>٨) هذا أحد الأقوال عند الحنفية في تقدير مدة الإياس من الحيض. انظر: فتح القدير ٣١٨/٤.

[١/٩٨] تسعة أشهر/ ، فإن استبان بها حمل، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر (١١). وقد وافقه الأكثرون على ذلك، مالك، والشافعي في القديم، وأحمد في المنصوص عنه (٢٠)، ولا يعرف لعمر مخالف من الصحابة في ذلك (٢٠).

وفي قول من قال: إنها تمكث في العدة حتى تدخل في سن الإياس (٤) ضرر عظيم بالمرأة لا تأتي الشريعة بمثله، إذ تُمنع من النكاح وقت حاجتها إليه، ويؤذن لها فيه حين لا تحتاج إليه، مع أن ظاهر الآية يشهد لقول عمر رضي الله عنه على أحد القولين في تفسيرها(٥)، وهو أنها لما كانت لا تدري

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٢، ومن طريق مالك رواه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤١٩ ـ ٤٢٠، ومن طريق مالك رواه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤١٩ ـ ٤٢٠، وعبد الرزاق في المصنف ٦/ ٣٣٩، عن سعيد بن المسيب أنه قبال: قبال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر، ثلاثة أشهر، ثم حلت». صححه ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة الكبرى ٢/٧٣، ومعرفة السنن والآثار ١٩١/١١، ومختصر الخرقي مع المغني ٧/ ٦٣، وقال مالك: هو الأمر عندنا. اه. الموطأ ٢/ ٥٨٣، أي يريد بذلك عمل أهل المدينة النبوية.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإشراف لابن المنذر ١/ ٢٦٠، والمغنى ٧/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) هو قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وعطاء، وغيرهم من أئمة التابعين، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي في الجديد، انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٥٧، والأم ٥/ ١٢٩، والمحلى لابن حزم ١/ ٤٥، والمغنى لابن قدامة ٧/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٥) اختلف أهل العلم بالتفسير في معنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ارتبتُم ﴾ إلى قولين:

أولهما: أن معناه: إن ارتبتم بالتي قعدت عن الحيض، والتي لم تقعد عنها، فعدتهن ثلاثة أشهر.

القول الثاني: إن معنى ذلك: إن ارتبتم بحكمهن فلم تدروا ما الحكم في عدتهن، فإن عدتهن ثلاثة أشهر، فعلى القول الأخير أن الريبة في سبب النزول فقط، فلما نزلت الآية ارتفعت الريبة. انظر: تفسير الطبري ١٦/ ١٣٣ ـ ١٣٣، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٥٦، ٤٥٧.

ما الذي رفع حيضها كان موضع الارتياب، و قد قال تعالى: ﴿ وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِن الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ﴾ (١).

وارتفاع الحيض ثلاثة أنواع؛ فإن ارتفع لعارض كالمرض والرضاع فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب (٢)، وإن ارتفع لإياس فإنها تعتد بثلاثة أشهر بنص القرآن، وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه فهذه التي قضى فيها عمر بما تقدم ووافقه جمهور (٣) العلماء، ولا يعرف له في زمانه مخالف، ومسألة الكتاب أظهر منها والله أعلم.

قوله: (وإذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض، وقال الشافعي رحمه الله: حيضة واحدة؛ لأنها تجب بزوال ملك اليمين فشابهت الاستبراء، ولنا أنها وجبت بزوال الفراش فأشبه عدة النكاح، ثم إمامنا فيه عمر رضي الله عنه، فإنه قال:عدة أم الولد ثلاث حيض).

قال ابن قدامة المقدسي: ليس لقول من قال: تعتد بثلاث حيض وجه، وإنما ذلك للمطلقة (٤)، قال السروجي: هذا إقدام عظيم من ابن قدامة على

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: اختلاف العلماء للمروزي ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ذهب إلى هذالحسن البصري، ومالك وأهل المدينة، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، ونقل الشافعي في القديم أنه لم يعلم مخالف لعمر رضي الله عنه من بين المهاجرين والأنصار. انظر: الموطأ ٢/ ٥٨٣، واختلاف العلماء للمروزي ١٧٠، والإشراف لابن المنذر ١/ ٢٦٠، والمغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي ٧/ ٣٦٤ ـ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى ٧/ ٥٠١.

تزييف قول عمر (۱) وعلي (۲) وابن مسعود (۳) وترك الأدب معهم، وقوله باطل، ولا يختص ذلك بالمطلقة؛ فإن في النكاح الفاسد والوطء بشبهة تعتد بثلاث حيض بعد التفريق ولا طلاق.

ثم وليس لقوله وجه لولا قول ابن عمر (١)، وعائشة (٥)؛ لأنَّ الحرة لا تستبرئ فكيف بحيضة؟ انتهى.

وتوجيه المسائل لا يكون بالتهويل والتشنيع، وقد قال ابن قدامة: إن هذا القول لا وجه له، فبين أنت له وجهًا، ولو كانت المسألة مما اتفقت عليه الصحابة (١)، لم يحتج إلى بيان الوجه فيها، ولما كانت مسألة نزاع احتجنا إلى

<sup>(</sup>۱) سيأتي في ص ١٤٢٦، بيان حال قول عمر رضي الله عنه، وابن قدامة لم يذكر قول عمر أصلاً، ولا عين أحدًا، ولو عين لكان قد زيف قول عمر وعلي وابن مسعود ليرجح قول عثمان، وعائشة، وابن عمر رضي الله عنه، ويلزم السروجي على قوله هذا أنه ترك الأدب مع عائشة، وعثمان، وابن عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أثر علي رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٤٨، وابن أبي شيبة ٤/ ١٤٤ عن الحكم بن عتيبية عن علي رضي الله عنه قال: «عدة السرية ثلاث حيض» وفيه انقطاع لأن ابن حجر نقل أن الحكم ولد سنة ٤٧ هـ، وقيل: ٥٠ هـ. انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) روى أبن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٤٤ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: «عدة أم الولد ثلاث حيض إذا مات عنها زوجها». وقال ابن الهمام في فتح القدير ٤/ ٣٢٢: فيه الحارث الأعور وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أثر ابن عمر رضي الله عنهما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة» اهد. ورواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٢٣٢ من وجه آخر، ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٥ من طريق الشعبي عن ابن عمر نحوه.

<sup>(</sup>٥) لم أجد أثر عائشة رضي الله عنها وقد حكى قولها وقول عثمان ابن قدامة في المغني // ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٦) قال ابن الهمام رحمه الله: والمتحقق أنها مختلفة بين السلف وهو راجع إلى اختلاف الرأي. اه. فتح القدير ٤/ ٣٢٣. ٣٢٣.

طلب الوجه لأحد القولين؛ إذ لابد من المصير إلى أحدهما.

وقوله: لا يختص ذلك بالمطلقة؛ فإن في النكاح الفاسد، والوطء بشبهة تعتد بثلاث حيض قياس مختلف فيه على مختلف فيه. ولو كانت مسألة النكاح الفاسد والوطء بشبهة مما اتفق عليه العلماء لأمكن الفُرُش بينهما وبين مسألة أم الولد، خصوصاً على قول من يفرق بين الفرش، ويجعل فراش أم الولد دون فراش الزوجة، وفراش القنة دون فراش أم الولد (۱۱).

وقوله: "إن الحرة لا تستبرأ، فكيف بحيضة؟" مجرد دعوى ولا مانع من تسمية الاستبراء عدة، وعكسه إلا مجرد الاصطلاح، وقد جاء في حديث [أبي](٢) سعيد في سبايا أوطاس: "أنه(٣) فسر قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾(١) بالسبايا ثم قال: فهن لكم حلال، إذا انقضت عدتهن"(٥).

<sup>(</sup>۱) يفرق أبو حنيفة وأصحابه في هذه المسألة فيقولون: الفراش القوي هو فراش المنكوحة فيثبت فيه النسب بمجرد الولادة ولا ينتفي منه الولد إلا بلعان، وأم الولد هي فراش ضعيف إن لم تكن حاملاً، فيجوز تزويجها بلا عدة، وفراش متوسط، وهو فراش الأمة إن كانت حاملاً فيمتنع تزويجها ويثبت ولدها بلا دعوة، وينتفي بمجرد نفيه في الحالين. انظر: تيسير التحرير 1/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من مصدر الحديث.

<sup>(</sup>٣) أي النبي عَلَيْكُ ، والقصة سبب نزول الآية كما عند مسلم .

<sup>(</sup>٤) المثبت من مصدر الحديث، والآية من سورة النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع ـ باب وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي ٢/ ١٠٧٩ رقم (٣٣).

فسمى الاستبراء عدة، وقد أمر النبي على المختلعة أن تتربص حيضة (۱) واحدة، رواه النسائي، وأبو داود (۲)، وهو مذهب عثمان وابن عباس، وإسحاق بن راهويه، وإحدى الروايتين عن أحمد (۳)، ولم يرد عن الشارع ما يعارض ذلك فظهر رجحان قول ابن عمر، وعثمان (۱)، وعائشة، على قول عمر (۵)، وعلي، وابن مسعود، إنْ صح عنهم، وبقول ابن عمر، وعثمان وعائشة، قال الأئمة الثلاثة (۱) وغيرهم.

قال ابن المنذر: وبقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل، وليس فيه سنة تُتُبع، ولا إجماع يعتمد عليه (٧).

وقول المصنف عن عُمر أنَّه قال: عدة أم الولد ثلاث حيض (^)، روى

<sup>(</sup>١) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: بحيضة، والحديث رواه بالمعني.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه في ص ۱۳۷۸ ، حاشیة رقم ۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ١٣٧٧، ١٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) تقدم أثر عثمان في ص١٣٧٦ وقد روى البيهقي بإسناده إلى عثمان أنه أفتى أنها تعتد بثلاثة قروء، ولكنه ضعفه. انظر: الكبرى ٧/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) سيأتي أثر عمر رضي الله عنه بعد قليل.

<sup>(</sup>٦) قال مالك في الموطأ ٢/ ٥٩٣: هو الأمر عندنا. اه. وانظر: الأم ٥/ ٢٣٣، وقال ابن قدامة في المغني ٧/ ٥٠٠: هذا هو المشهور عن أحمد. اه. وقال المروزي: وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وأهل المدينة ذهبوا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: اختلاف العلماء ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) انظر: الإشراف ١/٢٩٦.

<sup>(</sup>٨) قال الزيلعي: قلت: غريب. والمصنف استدل به لأصحابنا على أن عدة أم الولد ثلاث حيض في عتق أو وفاة . اه . ثم ذكر هذا الأثر الذي نقله ابن أبي العز هنا . انظر: نصب الراية ٣/ ٢٥٨ .

ابن أبي شيبة: «أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد بثلاث حيض، وكتب إلى عمر، فكتب عمر يحسن رأيه»(١).

وعلى تقدير صحة هذ الأثر لا حجة فيه على أنها تعتد لوفاة مولاها بثلاث حيض؛ فإن الوارد في الإعتاق لا يدل على حكم الوفاة، وإنما نقل في حكم الوفاة عن علي (٢) رضي الله عنه فلا يتم الاستدلال بحكم عدة وفاة المولى عا/ ذكر والله أعلم.

قوله: (وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها وكذا إذا خرجت الحربية إلينا مسلمة، فإن تزوجت جاز، إلا أن تكون حاملاً).

حكى السروجي عن أبي حنيفة رحمه الله في الذمية رواية أخرى أنها لا تتزوج إلا بعد الاستبراء، يعني بالحيضة أو وضع حمل (٣)، وهذه الرواية هي التي يجب أن يكون العمل عليها، لأن الزوج إذا وطئ ثم طلق لا يعرف في الحال أن المرأة غير حامل، وكذا لو خرجت إلينا مراغمة (٤)، فلا ينبغي أن يكون في اشتراط الاستبراء بحيضة في حق الذمية المطلقة، والمتوفى عنها زوجها،

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٥ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٤٥، والبيهقي ٧/ ٤٤٨ عن علي رضي الله عنه قال: «عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرًا» اهـ. قال البيهقي: روايات خلاس عن علي رضي الله عنه عند أهل العلم بالحديث غير قوية يقولون هي محيفة . اهـ. المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ٤/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) هذا شرط في جواز تزويج المهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام من غير أن تعتد، أن تخرج منابذة لدينها إلى دين الإسلام، وعلى نية أن لا تعود إلى دار الحرب أبدًا. انظر: البناية ٥/ ٤٣١.

والمهاجرة خلاف، إذا كانت مدخولاً بها؛ لاحتمال وجود الحمل؛ لئلا يؤدي إلى تضيع نسب الولد.

وإن لم يكن ماء الكافر محترمًا فماء المسلم محترم فلا يضيعه، وقد يكون الحمل من الكافر فيحمل المسلم نسبته على نفسه وليس منه، وهذه حكمة شرع الاستبراء(۱)، ولا فرق في هذا المعنى بين الحرة والأمة، وقولهم في الأمة إن علّة الاستبراء فيها تجدد الملك(۲) سيأتي الكلام على ما فيه من الإشكال إن شاء الله تعالى.

قوله: (أما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم، وقد بيناه في كتاب النكاح)، يعني أن الذمية هل عليها عدة من طلاق الذمي أم لا؟ وهذه حوالة تاوية؛ فإنه إنما قال هناك: (ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها)(٢).

ولا يفيده ذلك التعليل هنا شيئًا، وإنما التعليل المفيد لهما: أن في العدة حق الزوج، وإن كان فيها حق الشرع والكتابية مخاطبة بحقوق العباد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٤/٣/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الهداية ١/ ٢٣٨.

## فصل(۱)

قوله: (ولنا ما روي: «أن النبي عَلَيْكَ نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الحناء طيب». وفي نسخة: «نهى المعتدة عن طلاق أن تختضب»).

ومراده الاستدلال بهذا الحديث على أن المبتوتة عليها الحداد (٢)، والذي ورد في نهي المعتدة عن الخضاب إنما هو في عدة الوفاة، ولم يرد في حق المعتدة مطلقًا، ولا مقيدًا بالطلاق كما ذكر المصنف، ولا يصح الاستدلال به على مراده إلا أن يكون قد ورد النهى للمعتدة مطلقًا أو مقيدًا بالطلاق.

وقد مر على هذا المكان السروجي، والكاكي في شرحهما (٣) وذكرا أنَّ النسائي روى أن النبي عَلِيَّة : «نهى المعتدة» (١) ولم يقيدا، والذي رواه النسائي لفظه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : «دخل عليَّ رسول الله عَلَيَّ حين تُوفي أبو سلمة وقد جعلت عليَّ صبرًا، فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ فقلت : [إنما هو] صبر يا رسول الله، ليس فيه طيب، قال : «إنه يشب الوجه، فلا تجعليه

<sup>(</sup>۱) هذا الفصل في وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها، والمبتوتة طلاقها. انظر: الهداية ٢/ ٣١١، وفتح القدير ٤/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) حداد المرأة: ترك زينتها وخضابها بعد وفاة زوجها، لأنها منعت عن ذلك أو منعت نفسها عنه . اهـ. المغرب ١/١٨٧، وانظر: النهاية لابن الأثير ١/٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) في «ع»: «شرحيهما».

<sup>(</sup>٤) وتمامه: «. . . عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء وقال: الحناء طيب»، قال ابن الهمام: ذكره السروجي حديثًا واحدًا وعزاه إلى النسائي هكذا، ثم ذكر لفظ الحديث السابق، وقال: والله أعلم به ويجوز كونه في بعض كتبه . انظر: فتح القدير ٢٣٨/٤.

<sup>(</sup>٥) المثبت من «ع»، ولحديث تقدم في الحج بدون سقط.

إلا بالليل، ولا تمشطي بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب (١)، وليس في الحديث، وقال: «الحناء طيب (٢).

وقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي عَلَيْ قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً» أخرجاه في «الصحيحين» (٣) وقد جاء في أكثر طرقه: «أن تحد على مسيت (٤). فوجب العمل بهما على ما تقتضيه القاعدة من عدم حمل المطلق

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ١١٠٧، حاشية رقم ١.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱۱۰٦.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الطلاق ـ باب الكحل للحادة ٩/ ٤٠٠ [مع الفتح] رقم (٥٣٣٩)، ومسلم في كتاب الطلاق ـ باب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ٢/ ١١٢٦ رقم (٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري مع الفتح - كتاب الحيض - باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض الم ١٩٢١ و وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام ٢/ ١١٢٧ - ١١٢٨ رقم (٦٦)، ورقم (٧٦) من حديث أم عطية . وصحيح البخاري كتاب الجنائز - باب إحداد المرأة على غير زوجها ٣/ ١٧٤ [مع الفتح] رقم (١٢٨٠)، ورقم (١٢٨١) من حديث أم حبيبة ، ورقم ١٢٨٠ من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهما، ومسلم في كتاب الطلاق - باب و جوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام ٢/ ١١٣٠ - ١١٢٤ رقم (٥٨)، ورقم (٦٢) من حديثهما، ورواه مسلم في الكتاب والباب السابقين ٢/ ١١٣١ رقم (٣٦) من حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما، وطرق هذا الحديث بهذا اللفظ في الصحيحين كثيرة ، ولكن اكتفيت بالشواهد اختصاراً، وقد ورد عند البخاري في الجنائز - باب إحداد المرأة على غير زوجها ٣/ ١٧٤ [مع الفتح] رقم (١٢٧) ، عن أم عطية رضي الله عنها قالت : «نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج»، وهذا هو المطلق الذي أشار إليه المصنف رحمه الله.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

على المقيَّد (١)، فلا تحد المرأة على ميت ولا غيره، فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا، لئلا يلزم إلغاء المطلق، ولا يصح قياس المبتوتة على المتوفى عنها زوجها والحالة هذه.

قوله: (والإبانة أقطع لها من الموت، حتى كان لها أن تغسله ميتًا قبل الإبانة لا بعدها).

لا نسلّم أنَّ الإبانة أقطع لنعمة النكاح من الموت، فإنَّ الإبانة يمكن عود النكاح بعدها بطريقة، ولا يمكن ذلك بعد الموت، ولا يلزم من جواز تغسيلها إياه ميتًا قبل الإبانة لا بعدها، أن تكون الإبانة أقطع، لوجود القاطعين في

 <sup>(</sup>١) في هذه المسألة تفصيل، وهو أن الخطاب إذا ورد مطلقًا في موضع، مقيدًا في آخر لا يخلو
 الأمر من ثلاثة أقسام:

١- أن يختلفا في الحكم والسبب فلا يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق، كاليد في باب الوضوء وباب الرقة.

٢ ـ أن يتفقا في السبب والحكم كأن يقول: إن ظاهرت فأعتق رقبة، ويقول في آخر: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد عند جمهور العلماء، انظر: الوصول إلى الأصول لابن بَرْهان ١٤٥ ـ ٢٨٦، وإرشاد الفحول للشوكاني ١٤٥ ـ ١٤٥.

٣- أن يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب كالظهار والقتل، فإنهما سببان مختلفات والحكم
 متحد وهو عتق رقبة، فهل يحمل وصف الإيمان المذكور في كفارة القتل خطأ على كفارة
 عتق الرقبة في الظهار فيشترط الإيمان فيها أم لا؟

فعند الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد، بل يترك المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده، انظر: أصول السرخسي ١/ ٢٦٧ ـ ٢٦٨، وتيسير التحرير ١/ ٣٣٠ ـ ٣٣٢.

والمصنف يقول: هذه المسألة تنطبق عليها هذه القاعدة لأن الحكم واحد وهو الحداد، والسبب مختلف لأن الأول هو الوفاة، والثاني: البتُّ في الطلاق والله أعلم.

الموت بعد الإبانة، ولا كذلك قبلها، ولا شك أن عمل القاطعين أقوى من عمل الواحد فانتفى الاستدلال بذلك على أنَّ الإبانة أقطع من الموت.

فإنْ قيل: إنَّه إذا مات بعد الإبانة مات عنها وهي غير زوجة، فلم يظهر للموت في القطع عمل لوجود القاطع قبله، فلم يوجد قاطعان، بل قاطع واحد، وهو الإبانة.

قيل: بل وجد قاطعان، لكن القاطع الأول أبطل أصل النكاح، والقاطع والثاني أبطل أثره وهو النفقة والكسوة والسكني (١) على أصلكم، ولو لم يبطل بوجوده شيء لا يخرج بذلك عن كونه قاطعًا.

قوله: (والدهن المُطَيَّب وغير المطيب إلا من عذر).

في المنع من غير المُطَيَّب من الأدهان نظر ؛ فإنه لم يرد نهي عن الدهن ، وإنما ورد النهي عن الطيب والزينة ، لا عن الدهن المطلق ، والدهن غير المُطَيب ليس منهما ، خصوصًا السمن والشحم ودهن الألية (٢) والله أعلم .

قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: «السر النكاح»).

يعني السر المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن لا تُواعِدُوهُنَّ سرًّا ﴾ (٣) وهذا

<sup>(</sup>۱) هكذا في النسختين، وحق السكنى لا يسقط للمتوفى عنها زوجها ما دامت في العدة، وإنما تسقط النفقة والكسوة لكون الحبس في هذه المدة لحق الشرع دون الزوج. انظر: الهداية ٢/٣١٣-٣٢٦، والبدائع ٣/ ٢٠٥، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) أي ألية الشاة . انظر : مختار الصحاح ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٥، وانظر: الهداية ٢/ ٣١٢.

حديث لا أصل له(١)، وإنما يروى من كلام ابن عباس(٢) رضي الله عنهما.

قوله: (ولا يجوز للمطلقة الرجعية، والمبتوتة الخروج من بيتها ليلاً ولا نهارًا) ثم قال بعد ذلك: (أما المطلقة فلقوله تعالى: ﴿لا تُحْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً مُّبَيِّنَةً ﴾ (٣) ثم قال: (ولا كذلك المطلقة؛ لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها) إلى آخر المسألة (٤).

في منع المبتوتة من الخروج لحاجتها كما تخرج المتوفى عنها زوجها نظر ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجدّ نخلاً لها فلقيها رجل فنهاها، فأتت رسول الله عَلَي فذكرت ذلك له؛ فقال لها: «اخرجي فجدّي نخلك، لعلك أن تصدّقي منه أو تفعلي خيرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قال الزيلعي في نصب الراية: قلت: غريب. اه. وقال ابن حجر: لم أجده. اه. الدراية ٢/ ٧٩، وقد تبع ابن الهمام الزيلعي فقال: الحديث غريب. انظر: فتح القدير ٤/ ٣٤٣، وكذلك العيني. انظر: البناية ٥/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٥٦، عن ابن مجاهد عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ وَلَكِن لا تُواعِدُوهُنَّ سِراً ﴾ قال: يقول: ﴿إنك لمن حاجتي »، ورواه ابن جرير في التفسير ٢/ ٥٣٧ عن ابن عباس: ﴿ وَلَكِن لا تُواعِدُوهُنَّ سِراً ﴾ قال: «فذلك السر الريبة ، كان الرجل يدخل من أجل الريبة وهو يعرض بالنكاح، فنهى الله عن ذلك إلا من قال معروفاً».

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الهداية ٢/٣١٣.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند ٣/ ٤٠٨، ومسلم في كتاب الطلاق ـ باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها ٢/ ١١٢١ رقم (٥٥)، وأبو داود في الطلاق ـ باب المبتوتة تخرج بالنهار ٢/ ٢٨٩، والنسائي في الطلاق ـ باب خروج المتوفى عنها بالنهار ٢/ ٢٠٩، وابن ماجه في الطلاق ـ باب هل تخرج المرأة في عدتها ١/ ٢٥٦.

ولا يعارض هذا الحديث قوله تعالى: ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلا يَخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلا يَخْسرُجُنَ ﴾ (١) الآية. فإنَّ المراد بالإخراج والخروج في الآية، النقلة من المنزل المضاف إليها بالسكنى حال وجوب العدة (٢)، لا مُطلق الخروج للحاجة، أي لا تخرجوهن من بيوتهن مُكرهات إخراج نقلة، ولا يخرجن عنها هن باختيارهن.

وقد أجاب أبو جعفر الطحاوي عن حديث جابر المذكور بما رواه عنه [أنه] (٢) قال: «المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تخرجان من بيوتهما حتى تُوفيا أجلهما (٤)، وأنه قد قال جابر بخلاف ما روى عن خالته في الخروج لجداد نخلها في عدتها، فدل على ثبوت نسخ ذلك عنده (٥).

قال السروجي: ما أنصف الحافظ أبو جعفر في هذا، كيف يعارض حديث الجداد الثابت في صحيح مسلم بما رواه ابن لهيعة (١٦) الضعيف بالاتفاق (٧)، عن

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق، الآية: ١.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن جرير في التفسير ۱۲/۱۲: خروجها متحولة عن منزلها الذي يلزمها أن تعتد فيه
 منه.

<sup>(</sup>٣) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٧٩.

<sup>(</sup>٥) انظر المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري،
 القاضي، مات سنة ١٧٤ هـ. انظر: الكاشف ١/ ٥٩٠، تقريب التهذيب ٣١٩.

<sup>(</sup>٧) قال الذهبي في المصدر السابق: العمل على تضعيف حديثه . اه. وقال ابن حجر في المصدر السابق: صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض الشيء مقرون . اه.

أبي الزبير(١) المدلس(٢) عن جابر بن عبد الله؟ ولا يجوز نسخ الصحيح بغير صحيح . انتهى كلام السروجي .

وليس بين حديث الجَداد وبين ما رواه الطحاوي على تقدير صحته معارضة أصلاً؛ فإن الحديث الذي رواه الطحاوي إنما يدل على الخروج من المنزل على وجه النقلة؛ ولهذا جمع بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وحديث الجداد يدل على الخروج للحاجة لا على النقلة.

وقد روى الطحاوي أيضًا عن عائشة رضي الله عنها في حق المطلَّقة: «أنها تخرج من غير أن تبيت عن بيتها» (٣)، وروى هو أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثًا: «لا ينتقلان ولا يبيتان إلا في بيوتهما» (٤)، ومفهومه أنها تخرج بالنهار وبعض الليل.

وقول المصنف: (ولا كذلك المطلقة؛ لأنَّ النفقة دارة عليها من مال زوجها)، مشكلٌ أيضًا في حق المبتوتة لما يأتي من الكلام على حديث فاطمة بنت قيس في النفقات(٥)، إن شاء الله تعالى، والمطلقة الرجعية في حكم

<sup>(</sup>۱) هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس بفتح التاء وسكون الدال، وضم الراء المكي، الأسدي مولاهم، اختلف على سنة و فاته، فقيل: ١٢٦ هـ، وقيل: ١٢٨ هـ. انظر: الكاشف ٢١٦/٦، وتقريب التهذيب ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدرين السابقين، ذكره ابن حجر رحمه الله في الطبقة الثالثة من المشتهرين بالتدليس، وضرب به المثل في هذه الطبقة، انظر: طبقات المدلسين له ٢٢، ٧٠. وقد عنعن أبو الزبير في هذا الأثر. انظر: شرح معانى الآثار ٣/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٤) شرح معاني الآثار ٣/ ٨٠، ٨١، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٤٦٦ وما بعدها.

الزوجات، فيكون خروجها مقيدًا بإذن الزوج كالزوجة التي لم تُطلَّق.

قوله: ( وإذا خرجت المرأةُ مع زوجها إلى مكة فطلقها ثلاثًا، أو مات عنها، فإن كان بينها وبين مصرها أقلّ من ثلاثة أيام، رجعت إلى مصرها ؛ لأنه ليس بابتداء الخروج معنى، بل هو بناء).

تقدم في أول كتاب الحج ما ورد من السنة في أقل مدة تمنع المرأة من السفر فيها، والتنبيه على ما في ذلك من المعني (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۹۸۷، ۹۸۷.

## باب ثبوت النسب

قوله: (ومَن قال: إِن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها، فولدت لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه، وعليه المهر، أما النسب فلأنه فراشه؛ لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح، فقد جاءت به لأقل منها من وقت النكاح، فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق؛ فكان العُلُوق<sup>(۱)</sup> قبله في حالة النكاح، والتصور ثابت بأن تزوّجها وهو يخالطها فوافق الإنزال النكاح، والنسب يحتاط في إثباته، أمَّا والمهر فلأنه/ لما ثبت النسب منه جعل واطئًا حكمًا فتأكد المهر به).

من المشايخ من قال: لا يحتاج إلى هذا التكلف، وقيام الفراش كاف، ولا يعتبر إمكان الدخول كما لو كان بينهما مسيرة سنة فجاءت بولد لستة أشهر شت نسه عندنا(٢).

قال السروجي: التصور فيه شرط ولهذا لو جاءت امرأة الصغير بولد لا يثبت نسبه منه (٢٠) . انتهى .

والأصل في ذلك أن الزوجة تصير فراشًا بنفس العقد، وإن علم أنه لم

<sup>(</sup>١) العلوق: يقال: عَلَق بالكسر عُلُوقًا إذا تعلّق. و المقصود هنا المني إذا تعلق بالرحم فحبلت المرأة. انظر: المغرب ٢/ ٧٩، ومختار الصحاح ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) نقل كل من ابن الهمام والعيني النص بنحو هذا ، ولم يصرحا من هؤلاء المشايخ . انظر : فتح القدير ٤٠٠/٥، والبناية ٥/ ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر: العناية ٤/ ٣٤٩، وفتح القدير ٤/ ٣٥٠، والبناية ٥/ ٤٥٣.

يجتمع بها عند أبي حنيفة (1)، وخالفه من أصحابه زفر(7)، وبقية العلماء، وشرطوا إمكان الوطء(7).

وعن أحمد، أنه شرط مع العقد الدخول المحقق، لا إمكانه المشكوك فيه (١٤) ، حتى لو تصادقا على عدم الدخول لا يثبت نسب الولد كما في الأمة، ومن فرق بين الفراشين فالنص يرده (٥) ؛ لأنه ورد في الأمة، وشموله للحرة باعتبار عموم لفظه.

وقد اتفق العلماء في الأمة أنها لا تكون فراشًا بالشراء قبل الدخول المحقق<sup>(1)</sup>، إلا ما يُروى عن مالك رحمه الله أنه جعل الأمة السُرِّية التي تُشترى للوطء عادة فراشًا بمجرد الشراء مع إمكان الوطء، وإن لم يعترف بالوطء (<sup>(۷)</sup>)، وإنما خالف أبو حنيفة رحمه الله في اشتراطه مع الاعتراف بالوطء الاعتراف بالولد. (<sup>(۸)</sup>). والمسألة معروفة.

<sup>(</sup>١) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٣١. ٣٣٢، والهداية ٢/ ٣١٤، والعناية ٤/ ٣٤٩\_٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: البدائع ٣/٢١٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر: وأجمعت الجماعة من العلماء أن الحرة فراش بالعقد عليها مع إمكان الوطء، وإمكان الحمل، وذكر أن المخالف في هذا الإمام أبو حنيفة. انظر: التمهيد ٨/ ١٨٣، ١٨٤، والتنبيه للشيرازي ١٩٠- ١٩١، والكافي لابن قدامة ٢/ ٢٠٠، وشرح صحيح مسلم للنووى ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القيم: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء، وأتت امرأته بولد، فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان . اهـ. زاد المعاد ٥/ ٤١٥ .

<sup>(</sup>٥) يريد بالنص قوله ﷺ : «الولد للفراش» وقد تقدم.

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٥٨٤، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٣٨.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا القول.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١١٧، والهداية ٢/ ٣٥١، والاختيار لتعليل المختار ٤/ ٣١.

وقولهم: يكفي تصور قَبول العقد مع المخالطة في الجملة، لا في حق هذا الزوج الخاص حالة العقد عند الشهود (١١).

جوابه: إنكم لم تجعلوا الفراش بانفراده كافيًا في ثبوت النسب كما في الصغير الذي لا يتصور منه علوق<sup>(۲)</sup>، وإمكان العُلوق من الصبي حال صباه محن في الجملة غير محال لذاته، وإن كان محالاً عادة قد أجرى الله العادة<sup>(۳)</sup> أنه لا يعلق حال صباه، ولازمها أنه لا يثبت النسب إلا عمن يتصور منه العلوق عادة.

فكما أن الصبي لا يتصور منه الولد في العادة كذلك مسألة المشرِقيِّ، والمغْربيَّة (1)، والتي عُلِّق الطلاقُ بنكاحها (٥).

وقولهم: إن المُعَلَّق بالشرط كالمرسل عند وجوده، فكأنه قال بعد القبول هي طالق، والطلاق يعقب التطليق (٢).

جوابه: أن هذا لا يمكن ضبطه فإن معرفة كم مقدار ذلك الوقت من الليل

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/ ٣١٤، والعناية ٤/ ٣٤٩، وفتح القدير ٤/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: العناية ٤/ ٣٤٩، وفتح القدير ٤/ ٣٥٠، والبناية ٥/ ٤٥٣.

 <sup>(</sup>٣) الجملة هكذا في الأصل، وفي «ع»: وإن كان في الإعادة قد أجرى الله العادة أنه لا يعلق. اهـ. والصواب: وإن كان في العادة قد أجرى الله العادة.

<sup>(</sup>٤) هذا مثل يضربونه في ثبوت الفراش عند أبي حنيفة بمجرد عقد النكاح فيقولون: لو تزوج رجل مشرقي بامرأة مغربية ولم يفارق أحد منهما وطنه، ولم يثبت لقاؤهما على الظاهر؛ فأتت المرأة بولد لستة أشهر فإنه ينسب إليه احتياطًا للنسب. انظر: البدائع ٢/ ٣٣٢، فتح القدير ٤/ ٣٥٠، والبناية ٥/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) هي المسألة التي تقدمت في أول الباب.

<sup>(</sup>٦) انظر: البدائع ٣/ ٢١٢، والعناية ٤/ ٣٤٨، وفتح القدير ٤/ ٣٤٨.

أو النهار إلى ستة أشهر من ذلك الوقت وتحريره في غاية البعد، يكاد يكون من قبيل المتنع، ولا يبني على مثل ذلك حكم.

وقوله: (إن النسب يحتاط فيه)، جوابه: نعم يحتاط، ولا يحمل عليه ولد غيره، أين الاحتياط فيمن اعترف أنه وطئ أمته فعلقت منه، وجاءت بولد، ولم يعترف أنه ولده؟! فهلا قلتم: إنه ولده لاعترافه بالوطء احتياطًا لنسب الولد؟ كيف وهذه القضية هي سبب قوله عليه : «الولد للفراش»؟.

وكذلك الصغيرة التي يُجامَعُ مثلُها إذا جاءت بولد لتسعة أشهر من وقت الطلاق لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة ومحمد (۱) ، وإذا ولدت المعتدة لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان ، أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حبَل ظاهر ، أو اعتراف من قبل الزوج (۱) ، وستأتي المسألتان (۱) في هذا الباب ، هلا قلتم: إن النسب يحتاط فيه ، ورجحتم قول أبي يوسف في المسألتين (۱) ؟! ورجحانه في غاية القوة .

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/ ٣١٤، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ٢/ ٣١٥، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) صورة المسألة الأولى: أن بنتًا صغيرة يوطأ مثلها تزوجت وطلقت، ثم جاءت بولد فإن نسبه يشبت لذلك الزوج إذا ولد بسنتين في الطلاق البائن، وبسبعة وعشرين شهرًا في الطلاق الرجعي عند أبي يوسف لاحتمال أنه وطئها في آخر الشهر الثالث من العدة فعلقت لمدة سنتين. انظر: الهداية ٢/ ٣١٤-٣١٥، وفتح القدير ٤/ ٣٥٤.

أما المسألة الثانية فهي معتدة من طلاق بائن جاءت بولد لسنتين أو أقل وشهدت امرأة واحدة أنها كانت حاملاً، فإن النسب يثبت لذلك الزوج عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله، اعترف أم لم يعترف، وسواء كان هناك حمل ظاهر أم لا. انظر: الهداية ٢/ ٣١٥، وفتح القدير ٤/ ٣٥٦.

ومَنْ تزوج أمة فطلقها، ثم اشتراها فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم اشتراها سيأتي في هذا الباب أنه لا يلزمه (۱). هلا قلتم: إن النسب يحتاط فيه؟ فالحاصل أن القول بثبوت الفراش في الزوجة بمجرد العقد من غير تصور الاستفراش في غاية الإشكال؛ فإن الفراش كناية عن الحال فيه، وهو الدخول بالزوجة؛ فإذا لم يتصور أن تكون مستفرشة كيف تسمى فراشًا؟ وإذا ظهر الإشكال في ثبوت النسب ترتب عليه حكم تكميل المهر.

وقد تقدم التنبيه على الطلاق المعلق بالنكاح (٢)، فلا يقع الطلاق في مسألة الكتاب عند من يمنعه (٦) ويستريح من مؤونة التعب في تصويرها، إلا أن تُصوَّر (٤) على صفة أخرى فيمن قال: قبلت نكاحها وهي طالق.

قوله: (وإن جاءت به ـ يعني المبتوتة ـ لتمام سنتين من وقت الفُرقة لم يثبت ؛ لأنَّ الحمل حادث بعد الطلاق ، فلا يكون منه ؛ لأن وطأها حرام . قال (٥٠) : إلاَّ أن يدعيه (٢٠) ؛ لأنه التزمه ، وله وجه بأنْ وَطِئها بشبهة في العدة ) .

فيه نظر من وجهين، أحدهما: أن أكثر مدة الحمل/عند أبي حنيفة [١٠١٠٠]

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/٣١٧.

<sup>(</sup>۲) انظرص ۱۳٤۹ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر أصحاب هذا القول في ص ١٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) في «ز»: يصور، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسختين، وهو لا يوجد في الهداية.

<sup>(</sup>٦) أي لا يشبت النسب؛ إذ جاءت المبتوتة بالولد لتمام سنتين من وقت الطلاق إلا أن يدعي الزوج الولد. انظر: الهداية ١/ ٣١٤، وفتح القدير ٤/ ٣٥٢، والبناية ٥/ ٤٥٦.

وأصحابه سنتان (۱)، وسيأتي ذكر ذلك في هذا الباب، فعلى هذا يجب أن يقول: لأكثر من سنتين. وهكذا جاء في «الإيضاح» (۲) و «شرح الطحاوي» (۳) و «شرح الأقطع) (۱).

الثاني: أن اسم المبتوتة يشمل المطلقة ثلاثًا وعلى مال، وسيأتي في كتاب الحدود أن النسب لا يثبت بوطئها (٥) في العدة ولو ادعاه الوَّاطئ (١).

قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجالُ النظرَ إليه»).

هــذا اللفظ لا يعرف (٧) وإن كان العمل على ذلك، ولكن روى

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/ ٣١٦، والبدائع ٣/ ٢١٢، والاختيار لتعليل المختار ٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) هو شرح «التجريد» في الفقه، لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه، ركن الدين، أبي الفضل الكرماني، الحنفي، وكلاهما له، توفي سنة ٥٤٣ هـ. انظر: الجواهر المضية ٢/ ٣٩٠ ـ ٣٩٢، وتاج التراجم ١٨٤، والفوائد البهية ٩١ ـ ٩٦ ، وانظر: فتح القدير ٤/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الإمام الطحاوي الجامع الكبير، والجامع الصغير لمحمد بن الحسن رحمهما الله. انظر: الجواهر المضية ١/ ٢٧٦، وتاج التراجم ١٠١، والفوائد البهية ٣٢. وقد نقل ابن الهمام هذا المعنى وقال: قيل: إنَّ هذه الرواية مخالفة لرواية الإيضاح، وشرح الطحاوي، والأقطع. اه. فتح القدير ٤/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) هو شرح لمختصر القدوري لأحمد بن محمد بن محمد، أبو نصر تلميذ القدوري المعروف بالأقطع. توفي سنة ٤٧٤ هـ، انظر: الجواهر المضية ١/٣١٦ـ٣١٢، وتاج التراجم ١٠٣ ـ ١٠٣، والفوائد البهبة ٤٠.

<sup>(</sup>٥) أي إذا وطئ زوجته المطلقة ثلاثًا وهي في العدة ظنًا أنها تحل له، أو وطئ المختلعة على مال في العدة ظنًا أنها تحل له أيضًا. انظر: الهداية ٢/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٦٤: قلت: غريب. اهـ. وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٨٠: لم أجده. اهـ. وقد تبع العيني الزيلعي فقال: هذا حديث غريب. اهـ. البناية ٥/ ٤٦٤.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس (۱) عن الأوزاعي عن الزهري: «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطّلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن (7). وصح ذلك عن أميري المؤمنين عثمان (7) وعلي (4) وعن ابن عباس (6) رضي الله عنه.

قوله: (لقول عائشة رضي الله عنها: «الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين ولو بظل مغزل»).

أخرجه البيهقي بمعناه(١)، وأنكره مالك رحمه الله، وليس في تقدير مدة

<sup>(</sup>۱) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، الهمداني، أبو عمرو الفقيه العابد المحدث، كان يحج سنة ويغزو سنة. توفي سنة ١٨٧ هـ، وقيل: ١٩١ هـ. انظر: المشاهير لابن حبان ٢٩٥، والكاشف ١/١١٤، والتقريب ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) المصنف ٤/ ٣٢٩، وآخره: «وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك». اه.

ورواه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٣٣٣ بمعناه بلفظ: أطول، ورواه عبد الرزاق في الموضع السابق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن».

<sup>(</sup>٣) روى عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٨٢، عن أبن شهاب قال: «جاءت امرأة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا فقالت: أنتم بنيّ وبناتي، ففرق بينهم» اهـ.

<sup>(</sup>٤) روى عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٨٥ ، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٠ عن جابر ، عن عبد الله بن نجي عن علي : «أنه أجاز شهادة قابلة» ، واللفظ لابن أبي شيبة ، قال اليماني في تحقيق الدراية لابن حجر ٢/ ١٧١ : في إسناده : عبد الله بن نجي ، قال الشافعي : رجل مجهول ، والرواي عنه جابر الجعفي وهو ضعيف . اه.

<sup>(</sup>٥) روى عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٨٢ ، عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: «شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية ، وتستحلف مع شهادتها».

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه في ص ١٢٧٤، حاشية رقم ٨.

الحمل ما يعتمد عليه، ولذلك قال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه (۱) وقدره الشافعي بأربع سنين (۲) وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد (۳) وقدره الليث بثلاث سنين (۱)، وعبّاد بن العوام (۱) بخمس سنين (۱).

وعن الزهري قال: قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين (٧)، ومثله عن ربيعة بن عبد الرحمن (٨).

قوله: (لأن الحاجة إلى تعيين الولد(٩)، ويشبت ذلك بشهادة القابلة

<sup>(</sup>١) انظر: الإشراف لابن المنذر ١/ ٢٥٥، والمغنى لابن قدامة ٧/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم ٥/ ٢٣٨، والإشراف لابن المنذر ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني مع مختصر الخرقي ٧/ ٤٧٧، قال في الكافي: وهو المذهب. انظر ٣/ ٢٠١. أما الإمام مالك رحمه الله، فقد اختلف في نقل قوله، ففي المدونة يوجد ثلاثة أقوال: أربع سنين، وخمس سنين، وسبع سنين. انظر ٢/ ٨٧.

قال ابن جزي: هي خمسة أعوام في المشهور. انظر: قوانين الأحكام ٢٦١، ونقل أبو الوليد عن الأبهري أن الأكثر أربع سنوات، وهو ظاهر ما في كتاب العتق الثاني من المدونة. انظر: المقدمات ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإشراف لابن المنذر ١/ ٢٥٤، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٧٧، وذكره ابن حزم مع عباد بن العوّام في القول الذي يأتي بعد هذا مباشرة. انظر: المحلى ١٠/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) هو عباد بن العوّام الكلابي أبو سهل كان من المتقنين الفقهاء بواسط في العراق، توفي سنة ١٨٦ هـ، انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٤١.٤١، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) انظر: الإشراف لابن المنذر ١/ ٢٥٤، والمحلى لابن حزم ١٠/ ١٣٢، والمغنى ٧/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٧) انظر: الإشراف لابن المنذر ١/ ٢٥٤، والمحلى لابن حزم ١٠/ ١٣٢، والمغنى ٧/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٨) لم أجده.

<sup>(</sup>٩) هذا تعليل لقوله: ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني، فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده. اهـ. الهداية ٢/٣١٧.

## بالإجماع).

دعواه الإجماع غير صحيحة؛ فإن الشافعي يعتبر فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة أربع نسوة عدول<sup>(۱)</sup>، ومالك شهادة امرأتين<sup>(۱)</sup>، ولا يصح أن يكون المراد من الإجماع اتفاق الأصحاب، كما قاله بعض الشراح<sup>(۱)</sup> لما فيه من الإيهام.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الأم ٧/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة ٤/ ٨١، والموطأ ٢/ ٧٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ٣٦٦/٤، والبناية ٥/٤٦٩، ولم يعزوا هذا إلى من قاله قبلهما من الشراح.



كتاب الطلاق كتاب الطلاق

# باب الولد من أعق به

قوله: (وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله: « ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر »).

أصل الحديث: عن القاسم بن محمد أنه قال: «كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر، فقال عمر: ابني، وقالت: ابني، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام» أخرجه مالك في الموطأ(۱)، والبيهقي(۱) وجاء في رواية: «ريحها وفراشها وحجرها خير له منك، حتى يشبّ، ويختار لنفسه (۱)، ويروى: «ومسحها» (١٠).

<sup>(</sup>١) الموطأ ٢/ ٧٦٧ ـ ٧٦٨ .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبري ٨/٥، ورواه في المعرفة ١١/ ٣٠٤، وفي الموضعين من طريق مالك رحمه الله، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٥٥ من طريق ابن عبينة.

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٥٤، من طريق ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر القصة إلا أنه قال: «ريحها وحرها وفرشها خير له حتى يشب ويختار لنفسه»، وقد عزاه الزيلعي إلى عبد الرزاق بلفظ: «ريحها وحجرها وفراشها». انظر: نصب الراية ٣/ ٢٦٦، فهو مثل لفظ المصنف إلا أن فيه تقديمًا وتأخيرًا.

<sup>(</sup>٤) ذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٦٦، وابن حجر في الدراية ٢/ ٨١، أن ابن أبي شيبة أخرجه بلفظ: «يا عمر! مسحها وحجرها وريحها خير له منك، حتى يشب الصبي ويختار» اه. ولم أجده، ولعله ساقط من الطبعة الهندية.

وفي رواية: «هي أعطف، وألطف، وأرق، وأحنا، وأرحم»(۱) وليس في شيء من ألفاظ الحديث: «ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر»(۱) كما قال المصنف، وهو لفظ مستبعد، وماذا يصنع بريقها، وليس هو من مأكوله حتى يكون خيراً له من الشهد والعسل، والشهد هو العسل في شمعه(۱)، فعطف العسل عليه في مثل هذا التركيب مستبعد.

قوله: (ولنا<sup>(1)</sup> أنه لقصور عقله يختار من عنده الدَّعَة<sup>(0)</sup> لتخليته بينه وبين اللعب، فلا يتحقق النظر، وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخيروا).

فيه نظر؛ فقد جاء تخيير الغلام بين أبويه عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي هريرة رضي الله عنهم، أما أبو بكر فقد تقدم في هذا الباب قوله لعمر: «ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشبّ فيختار لنفسه»(٦). قال

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرزاق في المصنف ٧/ ١٥٤، وفيه تقديم وتأخير يسير.

 <sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٦٦: غريب بهذا اللفظ. اهد. وقال ابن حجر: لم أجده بهذا اللفظ. اهد. الدراية ٢/ ٨١، وتبع العيني الزيلعي وقال: هذا غريب بهذا اللفظ. اهد. البناية ٥/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: مختار الصحاح ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) هذا دليل استدل به على أن الولد والبنت لا يخيران في اختيار أحد الأبوين إذا بلغا سن التمييز، بل يبقى الولد عند أمه حتى يستغني عن الجدمة، فإذا بلغ هذا الحد أخذه أبوه بدون تخيير، والبنت عند أمها حتى تحيض. انظر: الهداية ٢/ ٣١٨\_ ٣١٩، والعناية ٤/ ٣٧٣، وفتح القدير ٤/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) الدعة: بفتح الدال والعين، هو الخفض والراحة، والفعل منه «وَدُع» بضم الدال، والتاء في المصدر عوضًا عن فاء الكلمة. انظر: المغرب ٢/ ٣٤٦، ومختار الصحاح ٧١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ١٤٤٧.

كتاب الطلاق ٢٤٤٩

ابن عبد البر: وهذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة تلقّاه أهل العلم بالقبول والعمل(١) انتهى.

وأما عمر رضي الله عنه، فقد روى عنه الشافعي، وعبد الرزاق، وسعيد ابن منصور تخيير الغلام من وجوه (٢)، وأما علي رضي الله عنه فقد روى ذلك عنه الشافعي أيضًا (٣) ويحيى القطان، وأما أبو هريرة رضي الله عنه، فروى عنه أبو خيثمة (١) بسنده أنه خير غلامًا بين أبيه وأمه (٥).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه، وقد نقله ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٤٣٦ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٥٥ - ١٥٦ من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد الله ابن عمير أن عمر رضي الله عنه خير فتى بين أبويه فاختار أمه، ورواه من طريقه أنه سمع عبد الله بن عبيد الله يقول: اختصم أب وأم في ابن لهما إلى عمر بن الخطاب، فخيره فاختار أمه، فانطلقت به، ورواه من طريق معمر قال: حدثني من سمع عبد الله بن عبيد الله يقول: قضى عمر في خلافته أنه مع أمه حتى يشب ويختار. اهد. ورواه من طريق الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي الوليد قال: اختصم عم وأم إلى عمر، فقال عمر: «جدب أمك خير لك من خصب عمك»، وذكره المزني في مختصره عن الشافعي بغير سند، والبيهقي في الكبرى ٨/٤ من طريقه. ورواه سعيد بن منصور في سننه ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) رواه من طريق ابن عيينة بسنده، عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بين أمي وعمي، ثم قال لأخ لي أصغر مني: «وهذا أيضًا لو قد بلغ مبلغ هذا خيرته»، ورواه من طريق إبراهيم ابن محمد مثله. انظر: الأم ٥/ ٩٩، ومختصر المزني مع الأم ٨/ ٣٤٠، ورواه سعيد بن منصور في سننه ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) هو زهير بن حرب بن شداد النسائي، نزيل بغداد إمام من أئمة الجرح والتعديل، اتفقوا على جلالته، وهو شيخ للبخاري، ومسلم، وأبي داود، مات سنة ٢٣٤هـ، انظر: الكاشف ١/٧٠، وتهذيب التهذيب ٢/٢٠٢.٠٠.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو يعلى في المسند ١٠/ ٥١٢، وابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن ٤/ ١٠٦، والبيه قي في الكبرى ٨/ ٣، كلاهما من طريق أبي يعلى، ولم أجده في الإحسان.

ذكر ذلك ابن القيم، وساق الأسانيد التي لهذه الآثار كلها في «الهدي»(۱) ورجح قول الإمام أحمد في تخيير الغلام، دون الجارية بما ذكره عن الأئمة الراشدين، وأبي هريرة وقال: ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة ألبتة، ولا الكره/ منكر.

وقد صح عن النبي عَلَي تخيير الغلام (٢)، ولم يصح عنه تخيير الأنثى، وإنما ورد في تخييرها حديث ضعيف (٣). وقال: إنه لما كان التخيير هاهنا

<sup>(</sup>۱) انظر: زاد المعاد ٥/ ٤٦٦-٤٦٦، ولكن لم أجد أثر عمر من طريق الشافعي رحمه الله عنده.

<sup>(</sup>۲) يشير إلى ما رواه الترمذي في كتاب الأحكام ـ باب تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا ٣/ ٢٨٨ ، وأبو داود في كتاب الطلاق ـ باب من أحق بالولد ٢/ ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، وابن ماجه في كتاب الأحكام ـ باب تخيير الصبي بين أبويه ٢/ ٧٨٧ ـ ٧٨٨ ، والنسائي في كتاب الطلاق ـ باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ٦/ ١٨٥ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أن النبي على خير غلامًا بين أبيه وأمه» اهـ . اللفظ للترمذي وابن ماجه .

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اه. سنن الترمذي ٣/ ٦٣٩، وذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٦٩، وابن حجر في الدراية ٢/ ٨٢ أن ابن حبان أخرجه في صحيحه مرفوعًا بلفظ الترمذي، ولم أجده في الإحسان، ووجدته في موارد الظمآن موقوفًا كما تقدم، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. انظر: ٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) يعني بذلك ما رواه أبو داود في كتاب الطلاق ـ باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد ٢/ ٢٧٣، وابن ماجه في كتاب الأحكام ـ باب تخيير الصبي بين أبويه ٢/ ٧٨٨، والنسائي في كتاب الطلاق ـ باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ٦/ ١٨٥ عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جده رافع بن سنان أنه أسلم، وأبّت أمرأته أن تسلم فأتت النبي على فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي، فقال له النبي على : «اقعد ناحية»، وقال لها: «اقعدي ناحية»، قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: «ادعوها» فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي على : «اللهم اهدها»، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. اهد. هذا لفظ أبي داود.

كتاب الطلاق ١٥٥١

تخيير شهوة لا تخيير رأي ومصلحة ناسب أن يكون للغلام دون الجارية لوجهين: أحدهما: أنه إذا اختار أحد الأبوين ثم اختار الآخر نقل إليه، والتنقل لا يليق بالأنثى، وإنما يناسبها ملازمة البيوت والخدور وعدم البروز بخلاف الغلام.

الثاني: أن التنقل من عند هذا إلى عند الآخر يقلل رغبة كل منهما، وهذا المعنى يُخَافُ من تأثيره في حق الأنثى، أما الغلام فيعارض هذا المعنى في حقه كون القلوب مجبولة على حب البنين واختيارهم على البنات(١).

وأما قوله: (إنه لقصور عقله يختار من عنده الدعة لتخليته بينه وبين اللعب) فنحن نقول: إنه إذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي ما أوجبه الله عليه فهو عاص، ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إما أن تُرفع يدُه عن الولاية ويُقام من يفعل الواجب، وإما أن يُضم إليه من يقوم معه بالواجب.

فهذا التعليل يصلح أن يكون حجة عليه؛ لأن الأم قد تكون أقوم بمصلحة الصغير من الأب، كما يُحكى أنه تنازع أبوان عند بعض حُكَّام البصرة ـ

وفي لفظ النسائي: «فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم، فأجلس النبي على الأب هاهنا، والأم هاهنا ثم خيره فقال: اللهم اهده»، وفي لفظ ابن ماجه: «فخيره فتوجه إلى الكافر، فقال: اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به». قال ابن القيم: الحديث قد ضعفه ابن المنذر، وغيره، وضعف يحيى بن سعيد، والثوري، عبد الحميد بن جعفر، وأيضاً فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما: أن المُخيَّر كان بنتًا، وروي: أنه كان ابناً. اه. زاد المعاد ٥/ ٤٧٠.

انظر: زاد المعاد ٥/ ٤٦٧ ـ ٤٧٢ .

غلامًا، فخيره بينهما فاختار أباه، فقالت له أمه: سله لأي شيء يختار أباه؟ فسأله: فقال: أمي تبعثني كل يوم إلى الكُتاب ويضربني الفقيه، وأبي يتركني ألعب مع الصبيان، فقضى به للأم، وقال: أنت أحق به (١١).

وذلك لأنه لما ترك الواجب عليه من حقه زالت ولايته، والمراد هنا التنبيه على ما في قوله: (وقد صح أن الصحابة لم يخيروا) من الإشكال، ولو قال: لم يصح أن الصحابة خيروا، لكان أهون من قوله: صح أنهم لم يخيروا، فأين صح ذلك أو ورد؟!.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكر ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٤٧٥ أنه سمع شيخ الإسلام يحكي هذه القصة، ولكنه لم يعين فيمن وقع عنده، وبحثت عنها في الكتب التي تعتني بأخبار القضاة فلم أقف عليها.

كتاب الطلاق ٢٥٥٣

#### فصل

قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: «من تأهل ببلدة فهو منهم»).

هذا الحديث غير معروف في كتب الحديث<sup>(١)</sup>.

قوله: (ولهذا يصير الحربي به (٢) ذميًا).

هكذا وقع في عامة نسخ الهداية وهو غلط(٣)؛ لأنَّ المستأمن إذا تزوَّج ذمية

(۱) ذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٧١، وابن حجر في الدراية ٢/ ٨٢، أن ابن أبي شيبة أخرجه في مسنده عن ابن أبي ذُباب عن أبيه: «أن عثمان صلى بمنى أربعًا ثم قال: قال رسول الله عَلَيْة : من تأهل ببلدة فهو من أهلها يصلي صلاة المقيم، وإني تأهلت منذ قدمت مكة» اه.

وقد رواه الإمام أحمد في المسند ١/ ٧٥ من الوجه السابق «أن عثمان صلى بمنى أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله على يقول: «من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم». ورواه أبو يعلى في مسنده بلفظ: «سمعت رسول الله على يقول: «إذا تأهل المسافر ببلد فهو من أهلها يصلي صلاة المقيم أربعًا، وإني تأهلت بها منذ قدمتها فلذلك صليت بكم أربعًا».

وذكره البيهقي في معرفة السنن ٤/ ٢٦٣ بلفظ الإمام أحمد السابق وقال: هذا منقطع، وعكرمة بن إبراهيم ضعيف. اه. وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٥٦ به، وقال ابن حجر: هذا لا يصح لأنه منقطع، وفي إسناده من لا يحتج به، ويرده قول عروة: إن عائشة تأولت ما تأول عثمان، ولا يجوز أصلاً أن تتأهل عائشة رضي الله عنها، انظر: فتح الباري ٢٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) أي بالنكاح. انظر: الهداية ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: العناية ٤/ ٣٧٦، وفتح القدير ٤/ ٣٧٦، والبناية ٥/ ٤٨٦.

لا يصير ذميًا، هكذا الحكم وسيأتي ذكره في كتاب السير(١١).

قال السغناقي: وقد وجدت بخط شيخي: «ليس في النسخة التي قوبلت مع نسخة المصنف هذه الجملة، بل اتصل قوله: وإن أرادت الخروج بقوله: فهو منهم»(٢). والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ونص صاحب الهداية في كتاب السير ٢/ ٤٤٧، وإذا دخلت حربية بأمان فتزوجت ذميًا صارت ذمية ؟ لأنها التزمت المقام تبعًا للزوج، وإذا دخل حربي بأمان فتزوج ذمية لم يصر ذميًا؛ لأنه يمكنه أن يطلقها فيرجع إلى بلده فلم يكن ملتزمًا المقام.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير ٤/ ٣٧٦، والبناية ٥/ ٤٨٦، وعلى هذا تكون العبارة الصحيحة من الهداية: قال عليه الصلاة والسلام: «من تأهل ببلدة فهو منهم»، وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنها. . . ، فيكون قوله: «ولهذا يصير الحربي به ذميًا » دخيلاً بين الجملتين . انظر: الهداية ٢/ ٣١٩.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

## [باب النفقة](١)

قوله: (وجه الأول<sup>(۲)</sup> قوله عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان:  $(+\infty)^{(3)}$  هن مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف  $(+\infty)^{(3)}$  اعتبر حالها، وهذا الفقه  $(+\infty)^{(3)}$  فإن النفقة تجب بطريق الكفاية ، والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى للزيادة ، ونحن نقول بموجب النص  $(+\infty)^{(0)}$ : إنه يخاطب بحسب وسعه ، والباقى دين فى ذمته ) .

هذا وجه قول الخصّاف<sup>(٦)</sup>: إنه يعتبر في النفقة حال الزوجين، وقد قال

<sup>(</sup>١) المثبت من «ع»، والهداية.

<sup>(</sup>٢) أي دليل القول الأول، وهو اعتبار النفقة بحال الزوجين جميعًا، إعسارًا وإيسارًا، انظر: الهداية ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب النفقات ـ باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ٩ / ٤١٨ [مع الفتح] رقم (٥٣٦٤)، بلفظ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، ومسلم في كتاب الأقضية ـ باب قضية هند ٣/ ١٣٣٨ رقم (٧) بنحوه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: هذا لفقه، وفي "الهداية»: هو الفقه والمثبت من "ع".

<sup>(</sup>٥) يريد بالنص قوله تعالَى: ﴿ لِيَنفِقْ ذُو سَعَةً مِّن سَعَتِه ﴾ سورة الطلاق، الآية: ٧، وهو دليل من قال باعتبار حال الزوج في عسره ويسره . انظر: الهداية ٢/ ٣٢٠، والبدائع ٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن عمرو ـ وقيل: عمر ـ ابن مهير ـ وقيل: مهران ـ ، أبو بكر الخصّاف ، الشيباني من كبار أئمة الحنفية في زمانه ، روى عن أبي عاصم النبيل ، وأبي داود الطيالسي ، ومسدّد ، ومساعة من أهل الحديث له عدة مؤلفات منها كتاب النفقات وكتاب الخراج ، وأدب القاضي . توفي سنة ٢١٦ هـ ، انظر: الجواهر المضية ١/ ٢٣٠ ـ ٢٣٢ ، وتاج التراجم ٩٧ ، هم .

المصنف: إنه عليه الفتوى (١)، والقول الآخر قول الكرخي: إنه يعتبر حال الزوج(7).

قال صاحب البدائع: هو الصحيح (٣). وقال [صاحب](١) المبسوط: المعتبر حاله في اليسار والإعسار في ظاهر الرواية (٥). انتهى.

وهذا هو الحق الذي يجب القول به لقوله تعالى: ﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَة مِّن سَعَته وَمَن قُدرَ عَلَيْه رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾ (٦).

وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكلَّفُ نُفُسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (٧) الآية. ولئن كانت موسرة فقد رضيت بحاله، وعسرته، فلا تستوجب عليه إلا بحسب حاله، ولا تعارض الآية قوله على لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٨) فإنه لم يقل لها: استديني عليه، ولا قال: خذي من ماله أقل من قدر حاله، وإنما قال: «خذي من ماله» فَلَه مال مُرَها أن تأخذ منه بالمعروف، وهذا صالح للموسرين والمعسرين والمختلفين.

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: البدائع ٤/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٥) انظر: المبسوط ٥/١٨٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية: ٣٣٣.

<sup>(</sup>A) تقدم تخریجه فی ص ۱٤٥٥ حاشیة رقم ۳.

وفي قوله: «بالمعروف» إشارة إلى أنها لا تسرف في الأخذ، فهذا يدل من غير تأمل زائد على أن له مالاً تأخذ منه ما يكفيها وولدها، وهذا آية اليسار، وليس في الحديث ما يدل على أنها كانت مُعسرة، والزوج موسراً، ولا عكسه، وإنما قالت: «إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي/ ما يكفيك وولدك [١٠١/ أ] بالمعروف»(١).

وإنما يكون الحديث حجة لمن قال باعتبار حالهما أنْ لو كان الزوج معسراً وهي موسرة، فأمرها أن تنفق موجودة (٢)، وتستدين لتكميل نفقتها المناسبة ليسارها على الزوج، أو كان موسراً، وهي معسرة، وأمرها أن تنفق على حسب حالها وأعلى منه، ولا تبلغ قدر حاله، وليس في الحديث شيء من ذلك.

وقوله: (إنَّ هذا الفقه (٣) فإن النفقة تجب بطريق الكفاية والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات فلا معنى للزيادة)، فيه نظر، فإنه ليس في الحديث ما يدل على أنها كانت معسرة، والزوج موسراً ولم يثبت ذلك من خارج، ولئن كان الأمر كذلك فلا يدل قوله: «ما يكفيك» على أنها لا تأخذ على قدر حاله؛ فإنه قال بعد ذلك: «بالمعروف» وليس من المعروف أن يأكل الموسر خبز الحنطة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الجزء الثاني من الحديث في ص ١٤٥٥ حاشية رقم ٣، والجزء الأول في الموضعين المشار إليهما فيه عند البخاري بلفظه، وعند مسلم بنحوه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، ولعل الصواب: «الموجودة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إن هذا لفقه»، والتصويب من «ع».

المرقق، وأنواع الأطعمة والحلوى، والفواكه، ويطعم زوجته خبز الشعير بالزيت ونحوه، وإذا كنا مأمورين أن نطعم الرقيق مما نأكل، ونلبسهم مما نلبس والحديث في «الصحيحين»(١) فالزوجة بطريق الأولى والأحرى.

وعن مُعاوية القُشيري<sup>(۲)</sup> رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله عَلَيْهُ فقلت: ما تقول في نسائنا؟ فقال: أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تلبسون، ولاتضربوهن ولا تقبحوهن<sup>(۳)</sup> رواه أبو داود<sup>(۱)</sup>.

ولو سُلم له هذا المعنى في المعسرة تحت الموسر، ولا يُسلم، لم يُسلم له في الموسرة تحت المعسر، ومَنْ ذا الذي يدينها على ذمة معسر؟ وهذه حوالة

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب العتق ـ باب قول النبي عَلَيْ : «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون» ٥/ ٢٠٦ [مع الفتح] رقم (٢٥٤٥) من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا وفيه : «فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس . . .» الحديث، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق ـ باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر ٢٣٠٣٤ رقم (٧٤) من حديث أبي اليسر مرفوعًا، وفيه : «أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون» .

<sup>(</sup>٢) هو معاوية بن حيوة بن معاوية القشيري، جدّ بهز بن حكيم، له وفادة وصحبة وسماع من النبي عَلِيَّة، نزل البصرة وسكنها، ثم غزا خراسان، وتوفي بها رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب ١٣٥٠ ـ ١٣٥ ، والإصابة ٩/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) معنى «لا تقبحوهن»: أي لا تسمعوهن مكروها، ولا تشتموهن، ولا يقل أحدكم لها: قبحك الله، وما أشبه ذلك من الكلام السيء، انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٤٥، ومعالم السنن للخطابي ٣/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) رواه في السنن في كتاب النكاح ـ باب في حق المرأة على زوجها ٢/ ٢٤٥، وابن ماجه في كتاب النكاح ـ باب حق المرأة على الزوج ١/ ٥٩٣، ٥٩٥، والإمام أحمد في المسند ٤/ ٥٩٥، و٥/٤، وصححه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٩/ ٤٨٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٨، ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٤٢٤: علق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم . اهد.

تاوية! وهذا ممكن بالقول، فأما بالفعل فبعيد جداً.

قوله: (ولا تفرض لأكثر من خادم واحد، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: تفرض لخادمين) إلى آخر المسألة(١٠).

ينبغي أن لا يكون في المسألة خلاف، ويكون جوابهم إنما اختلف لاختلاف السؤال، وأن يكون ذلك معتبراً بأحوال الأزواج، فإن من الناس مَن من عاداته أن يشتري حاجته بنفسه، وأن زوجته تكفيه خدمة البيت، ومنهم من يحتاج إلى زيادة خادمين وأكثر، فمن كانت عادته جارية تخدم في البيت، وخادماً يخدم خارج البيت تفرض عليه نفقة خادمين، ومن كانت عادته خادماً واحداً يفرض عليه لخادم واحد.

قوله: (وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها) ثم قال: (وقال الشافعي: لها النفقة لأنها عوض عن الملك عنده كما في المملوكة بملك اليمين، ولنا أن المهر عوض عن الملك، ولا يجتمع العوضان عن مُعوَّض واحدٍ فلها المهر دون النفقة)(٢).

فيه نظر من وجهين أحدهما: نَقْلُه عن الشافعي أنَّ الصغيرة التي لا يُستمتع بها لها النفقة، وهذا قوله القديم (٣)، وقد رجع عنه، فلا ينبغي أن ينسب إليه،

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة في الهداية متقدمة على المسألة السابقة بثلاث مسائل.

<sup>(</sup>٣) الظاهر أن له قولين جديدين في المسألة، ولكن الأظهر عدم وجوب النفقة لها، انظر: التنبيه للشيرازي ٢٠٨، وحلية العلماء للقفال ٧/ ٣٩١، والمنهاج مع السراج الوهاج ٤٦٩، ويحتمل ما قاله المصنف وجهًا في مذهبه؛ لأن قوله القديم وجوب النفقة بالعقد لا بالتمكين، انظر: حلية العلماء للقفال الشاشي ٧/ ٤٠٧. مع السراج الوهاج ٢٦٨.

وقد صارت المسألة بحمد الله وفاقية لا نزاع فيها فيما أعلم، وإنما قال: إن النفقة عوض عن التمكين (١٠).

الثاني: ردّه تعليل الشافعي بأنه لا يجتمع عوضان عن مُعوَّض واحد؛ فإنه يصح أن يتزوج المرأة على ألف درهم وعبد ونحو ذلك، ولو علل بجهالة العوض لكان متجها فإن النفقة مجهولة المقدار فلا يصلح أن تكون عوضًا عن البُضع في عقد النكاح بل تكون النفقة بإزاء الاحتباس، أو بإزاء التمكين على اختلاف المذهبين (۱).

والقول بأنها بإزاء التمكين أولى؛ فإنها لو كانت في بيته ولا تمكنه من نفسها لا ينفعه احتباسها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الأم ٥/ ٣٣٧، ومختصر المزني مع الأم ٨/ ٩٥، والمنهاج مع السراج الوهاج ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) القول الأول قول الحنفية أن نفقة الزوجة جزاء الاحتباس في البيت لحق الزوج. انظر: الهداية ٢/ ٣٢٠، والبدائع ١٦/٤، ١٨، ١٩.

والقول الثاني: هو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو أن النفقة تجب جزاء التمكين التام للزوج من الاستمتاع بها، انظر: قوانين الأحكام الشرعية ٢٤٥، والتنبيه للشيرازي ٢٠٨، والكافي لابن قدامة ٣/ ٢٤١، والمغنى له ٧/ ٢٠١.

### فصل

قوله: (وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين، ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة، وفي غيرهما من الحارم التقدير بسنة هو الصحيح).

في تصحيحه نظر فإن مَبْنَى مثل هذا على العُرف، والعرف فيه مختلف المقدار لا يمكن ضبطه بمدة، ومثل هذه الأمور قد فوضها الشارع إلى العُرف وإن لم يكن في هذه المسألة نص خاص كقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوُلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوف مَتَاعًا بِالْمَعْرُوف مَتَاعًا بِالْمَعْرُوف مَتَاعًا بِالْمَعْرُوف مَتَاعًا بِالْمَعْرُوف مَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف مَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف مَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف مَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف ﴾ (١) .

وكقوله عليه الصلاة والسلام/ لهند زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك [١٠١/ ب] وولدك بالمعروف»(٧)، وقوله على خطبته في الموقف الأعظم في حجة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخریجه في ص ١٤٥٥ حاشية رقم ٣.

الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (١)، فالتقدير بالجمعة، أو السنة أو نحو ذلك يختلف باختلاف الحال، والزمان، والمكان، والله أعلم.

قوله: (ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء) يعني الزوجة والأولاد الصغار والوالدين (٢) (ووجه الفرق هو أن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي، ولهذا كان لهم أن يأخذوا فكان قضاء القاضي إعانة لهم، أما غيرهم من المحارم نفقتهم إنما تجب بالقضاء؛ لأنه مجتهد فيه، والقضاء على الغائب لا يجوز).

قال السروجي: وفي أدب القاضي للخصاف: قضاء القاضي، وأمره بالنفقة على الزوجات، والآباء، والأبناء، إعانة على استيفاء حقوقهم، لا إيجاب مُبتدأ لأن سبب الوجوب سبق القضاء والأمر، وهو النكاح والولاد(٣) بخلاف نفقة الأقارب، فإن أمر القاضي بالإنفاق، وقضاؤه ابتداء إيجاب؛ لأنه مختلف فيه فلا يثبت إلا بالقضاء، والقضاء على الغائب لا يجوز.

قال السروجي: هذا الكلام فيه نظر، وليس ابتداء إيجاب لنفقة لم يجب بالشرع؛ لأن القاضي ليس له إيجاب ما لا يكون قد أوجبه الشرع؛ لأنه قد يكون قد شرَّع وليس ذلك لغير رسول الله عَلَيْ . انتهى. وهذا ما قاله السروجي هو الصواب.

وكذا قولهم: إن نفقة الولد والوالدين وذوي الأرحام تسقط بمضي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في كتاب الحج-باب حجة النبي ﷺ ٢/ ٨٩٠ رقم (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية ٢/ ٣٢٣ ع٣٣. ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) الولاّد: مصدر «ولد» مثل الولادة. انظر: المغرب ٢/ ٣٧٠، والقاموس المحيط ٤١٧.

كتاب الطلاق ٢٤٦٣

الزمان، إلا أن يأذن لهم القاضي في الاستدانة (١) فيه نظر أيضًا، وذلك أن القاضي إما أن يعتقد وجوبها وسقوطها بمضي الزمان أو لا، فإن كان يعتقد لم يسع له الحكم بخلافه، والإلزام بما يعتقد أنه غير لازم، وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف له قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعي (٢)، فإما أن يعني بالفرض الإيجاب، أو إثبات الواجب، أو تقديره، أو أمرًا رابعًا، فإن أريد الإيجاب فهو تحصيل الحاصل ولا أثر لفرضه وكذلك إن أريد به إثبات الواجب ففرضه وعدمه سيان، وإن أريد به تقدير الواجب، فالتقدير إنما يؤثر في صفة الواجب من الزيادة والنقصان، لا في سقوطه وثبوته فلا أثر لفرضه في الوجوب ألبتة، هذا مع ما في التقدير من مضاد الأدلة التي تقدمت على أن الواجب النفقة بالمعروف فيطعمهم مما يأكل مضاد الأدلة التي تقدمت على أن الواجب النفقة بالمعروف فيطعمهم مما يأكل ويلبسهم مما يلبس، وإن أريد أمر رابع فلا بد من بيانه لينظر فيه.

فإن قيل: إن نفقة غير الولد والوالدين من المحارم إنما تجب بالقضاء؛ لأنه مجتهد فيه كما قال المصنف.

فجوابه أن قضاء القاضي في مسائل الخلاف لا يكون ابتداءً إيجاب، وإنما هو إلزام بما يعتقد لزومه شرعًا، كما لو قضى بشفعة (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية ٢/ ٣٣٠، والاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٣، والعناية ٤/ ٤٢٥ ـ ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين ٦/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) الشفعة: مشتقة من الزيادة، وهي ضد الوتر، وسمي بذلك في الملك لأن صاحب الشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به، فجعل ملكه شفعًا أي زوجا بعد أن كان وترًا أي واحدًا. انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٤٨٥، والمغرب ١/ ٤٤٧ ـ ٤٤٨، ولسان العرب ٨/ ١٨٤. وتعريفه عند الجمهور: استحقاق الشفيع انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. انظر: حدود ابن عرفة ٥٠١، ومغني المحتاج للشربيني ٢/ ٢٩٦، والعمدة لابن قدامة مع العدة ٢٧٥، وعند الحنفية: عبارة عن حق التملك في العقار لدفع ضرر الجوار. اه. تكملة فتح القدير لقاض زاده ٩/ ٣٦٩، وحاشية ابن عابدين ٩/ ٣١٦.

الجوار (۱) ، فإنه لا يقال: إن الشفعة وجبت بقضاء القاضي ، ولكن القاضي اعتقد مشروعية شفعة الجوار فقضى بما يعتقد مشروعيته ، وألزم بما يعتقد لزومه شرعًا ، وكذا كل مختلف فيه من الأحكام ، ونفقة سائر المحارم واجبة بالنص عند من يقول بوجوبها (۲) كنفقة الولد ، والوالدين ، وإذا ثبت كونها واجبة قضى بها في مال الغائب كنفقة الوالدين ، والولد ، والزوجة كما يقضي بها في مال العبون "بل أولى ؛ فإن الصبي والمجنون ليسا من أهل الوجوب ، بخلاف الغائب .

وقد أجابوا الشافعي لما ألزمهم بها في وجوب الزكاة في مالهما<sup>(1)</sup> بأن نفقة الأقارب مؤنة<sup>(0)</sup> بخلاف الزكاة فإنها عبادة محضة ، بل قد قالوا نعتق عليهما قريبهما إذا ملكاه ، وتأتي المسألة في «الهداية» في كتاب الإعتاق<sup>(17)</sup> ، فالقول بإيجاب النفقة في مال الغائب أهون من القول بإيجابها في مال الصبي والمجنون بلا نزاع .

<sup>(</sup>۱) عند الحنفية تثبت الشفعة للشريك، وللجار الملاصق. انظر: الهداية ٤/ ٣٤٩، واللباب ٢/ ٥٢٧، والاختيار لتعليل المختار ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>۲) عند الحنفية تجب النفقة على القريب لكل ذي رحم محرم وارثًا كان أو غير وارث لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ سورة البقرة، الآية: ۲۳۳، ولقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: «وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك». انظر: أحكام القرآن للجساص ١/ ٤٠٧، ٩٠١، والهداية ٢/ ٣٢٨، والبدائع ٢٥/٣، ٣١، ٣١، وعند الحنابلة تجب لكل وارث على مورثه، انظر: الكافى لابن قدامة ٣/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ٢/ ٣٢١، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) أوجب الشافعي الزكاة في مال الصبي والمجنون كما تجب في مالهما نفقة من يلزمهما نفقته . انظر: الأم ٢/ ٢٨، ٢٩، ٣٠، ومختصر المزني مع الأم ٨/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/٣٠١، ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: ٢/ ٣٣٥.

فإن قيل: إن المراد بالحكم عدم سقوط النفقة بمضي الزمان فهذا هو الذي أثّر فيه حكم الحاكم وتعلق به؛ قيل: كيف يعتقد السقوط ثم يُلزم ويقضي بخلافه، وإن اعتقد عدم السقوط فخلاف الإجماع، ومعلوم أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته، فإذا كان صفة هذا الواجب سقوطه بمضي الزمان شرعًا/ لم يُزلُ حكم الحاكم عن صفته.

فإن قيل: بقي قسم آخر، وهو أن يعتقد الحاكم السقوط بمضي الزمان ما لم تُفرض، فإذا فُرضت استقرت في حق الوالدين، والولد، وإذا زاد الإذن في الاستدانة استقرت في حق بقية الأقارب، فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفي مضى الزمان.

قيل: هذا الجواب لا يُجدي شيئًا، فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزمان وأن هذا هو الحق والشرع لم يجز له أن يُلزم بما يعتقد سقوطه، ويحتاج الحاكم إلى إقامة الدليل على أنه يجوز للقريب أن يستدين ما ينفقه على نفسه في غيبة قريبه ثم يرجع به عليه إذا حضر، حتى يجوز له الإقدام على الحكم له بذلك، وإلا فإذا كان الحكم أنه من استدان ما أنفقه في غيبة قريبه ليس له الرجوع بذلك عليه إذا حضر، ليس للحاكم أن يحكم بخلاف ذلك لأنه يكون قد حكم بخلاف حكم الله.

قوله: (وفي هذه المسألة (١) أقاويل مرجوع عنها فلم يذكرها)(١).

الأقاويل جمع أقوال، والأقوال جمع قول فهو جمع الجمع وأقل ذلك تسعة أقوال، وليس في المسألة ذلك كله.

<sup>(</sup>١) أي في مسألة القضاء بالنفقة في مال الغائب. انظر: الهداية ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: العناية ٤٠٣/٤، وفتح القدير ٤٠٣/٤.

### [فصل](۱)

قوله: (وحديث فاطمة \_ يعنى (٢) \_ بنت قيس ردّه عمر رضى الله عنه فإنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت ، سمعت رسول الله علي يقول: «للمطلقة الثلاث النفقة والسكني ما دامت في العدة g ورده أيضًا زيد بن ثابت ، وأسامة بن زيد gوجابر(١)، وعائشة(٥) رضى الله عنها).

(١) المثبت من «ع»، والهداية.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، وفي الهداية: فاطمة بنت قيس، فلعل النسخ التي كانت مع المصنف كانت فيها: «فاطمة» بدون نسبة، فنسبها المصنف.

<sup>(</sup>٣) قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٧٤: وأما حديث زيد بن ثابت وأسامة بن زيد فغريب. اهم. وقال ابن حجر: أما حديث زيد بن ثابت، وأسامة بن زيد فلم أجدهما. اهم. الدراية ٢/ ٨٣.

قلت: أما أثر أسامة فقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٨ ، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، حديث فاطمة رضي الله عنها في اعتدادها في بيت ابن أم مكتوم، وفيه: «وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول: «كان أسامة إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئًا، رماها بما كان في يده وأمَّا أثر زيد فإني لم أجده».

<sup>(</sup>٤) لم أجد أثره، وقد روى الشافعي عنه أنه قال: «نفقة المطلقة ما لم تَحْرُمْ، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف». انظر: الأم ٥/ ٢٥٤، وروى الدارقطني ٤/ ٢١ حديثًا مرفوعًا من طريقه بلفظ: «المطلقة ثلاثًا لها السكني والنفقة» وضعفه عبد الحق، ورجح الزيلعي، وابن حجر أنه موقوف عليه. انظر: الوسطى ٣/ ٢٢٦، ونصب الراية ٣/ ٢٧٤، والدراية ٢/ ٨٣، ورجح الموقوف على جابر، ووافقه الزيلعي، وابن حجر. انظر: الأحكام الوسطى ٣/ ٢٢٥. ٢٢٦، ونصب الراية ٣/ ٢٧٤، والدراية ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٥) أثر عائشة رضى الله عنها رواه البخاري في كتاب الطلاق ـ باب قصة فاطمة بنت قيس =

في كلام المصنف هنا نظر من وجوه: أحدها: قوله: عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا ندري أصدقت أم كذبت» وهذا لم يثبت عن عمر (١) رضي الله عنه، وإنما الثابت [في] (١) الحديث: «حفظت أم نسيت» (٣) نسبها إلى السهو والنسيان ولم ينسبها إلى الكذب وحاشاها منه.

الثاني: قوله: «عن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله على يقول: «للمطلقة الثلاث النفقة والسكني ما دامت في العدة»(٤) فإن هذه الزيادة لم

<sup>=</sup> ٩/ ٣٨٧ [مع الفتح] رقم (٥٣٢٣)، (٥٣٢٤)، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «مالفاطمة، ألا تتقي الله؟ يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة». ورواه بألفاظ أخرى، كلها تدل على إنكارها عليها برواية حديث نفي السكنى والنفقة للمبتوتة. ورواه مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ٢/ ١٢١١ رقم (٥٤) عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «ما لفاطمة خير أن تذكر هذا، قال: تعنى قولها، لا سكنى ولا نفقة».

<sup>(</sup>۱) لم أجده بلفظ: «لا ندري أصدقت أم كذبت»، وإنما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٧، بلفظ: «لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا عَلَيْ بقول امرأة، لا ندري لعلها كذبت، قال الله تعالى: ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ ﴾ الآية. وقد مر الزيلعي، وابن حجر، والعيني، وابن الهمام عليه ولم يبينوا حاله، بل اكتفوا بذكر اللفظ الثابت في مسلم وغيره، ويجب أن يحمل على معنى الخطأ لا الكذب الذي هو ضد الصدق.

<sup>(</sup>٢) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في كتاب الطلاق ـ باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ٢/ ١١١٩ رقم (٤٦) بلفظ : «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا عَلَيْهُ لقول امرأة، لا ندري حفظت أو نسيت . لها السكنى والنفقة . قال الله تعالى : ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبيَّنَةً ﴾ سورة الطلاق، الآية : ١ .

<sup>(</sup>٤) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٦٨، عن إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله عنه بلفظ: «سمعت رسول الله عَلَي يقول: لها السكني والنفقة» اهد. ورواه عن طريق الأسود، عن عمر، وابن مسعود رضى الله عنهما قالا في المطلقة ثلاثًا: لها السكني والنفقة.

تصح مرفوعة إلى النبي عَلَيْهُ وإنما ذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد من كلام عمر نفسه أنه قال: «المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة»(١)، وهذا معروف من مذهبه رضي الله عنه.

وقال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر رضي الله عنه يعني رفعه ذلك إلى النبي ﷺ (٢) وكذلك قال الدارقطني (٣).

ولو كان هذا عند عمر رضي الله عنه لَخررُست (نا) فاطمة بنت قيس ولادعت إلى المناظرة، فإنها قالت لما بلغها إنكار مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: ﴿ لا تُخرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُبْيّنَة ﴾ إلى قوله: ﴿ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدَثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ (٥) قالت: هذا لمن كان له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث (٢)؛ وقد جاء في طرق حديثها،

<sup>(</sup>۱) التمهيد ۱۶۳/۱۹.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٢٠٥، وزاد المعاد ٥/ ٣٥٩، وقال ابن حجر: وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاً، وما رواه الطحاوي، عن إبراهيم النخعي عن عمر مرفوعًا، فإنه منقطع لا تقوم به حجة. انظر: فتح الباري ٩/ ٣٩١، وقال الشوكاني: فإن قلت: إن قوله: «وسنة نبينا» يدل على أنه قد حفظ في ذلك شيئًا من السنة يخالف قول فاطمة لما تقرر أن قول الصحابي: من السنة كذا، له حكم الرفع، قلت: صرح الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السنة يخالف قول فاطمة، وما وقع في بعض الروايات عن عمر مرفوعًا: «لها السكنى والنفقة». فقد قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. اهد. نيل الأوطار ٨/ ٩٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) انظر: سنن الدارقطني ٢٦/٤، وفتح الباري ٩/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) في «ع»: لحرمت، والخَرَس: ذهاب الكلام عيّا أو خلقة . انظر: لسان العرب ٦/ ٦٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق، الآية: ١.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في كتاب الطلاق ـ باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ٢/ ١١١٧ رقم (٤١).

في مسند أحمد: «يا بنت آل قيس: إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة»(١).

الثالث: قوله: «ورده أيضًا زيد بن ثابت» فإنه لا يعرف فيه عن زيد نفي ولا إثبات (٢).

والرابع: نسبته الردّ أيضًا إلى جابر فإن المنقول عن جابر موافقته فاطمة بنت قيس في ذلك. حكى ذلك أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» عنه (٢)، وعن علي (٤)، وعبد الله بن عباس (٥) رضي الله عنه (1).

<sup>(</sup>۱) المسند ٦/ ٤١٩، ٤٦٤، قال الحافظ ابن حجر: إنه موقوف عليها كما في أكثر الروايات، والمرفوع فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وتابعه في رفعه من هو أضعف منه . انظر: الفتح ٩/ ١٩١، ولعله يريد بالأضعف منه جابر الجعفي عند الدارقطني في السنن ٤/ ٢٢، وسيأتي في ٧٨٦ حاشية رقم ٧ متابعاً أقوى منهما.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ١٤٦٦ حاشية رقم ٣.

<sup>(</sup>٣) روى الشافعي في الأم ٥/ ٢٥٤، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٧٥، عن جابر رضي الله عنه يقول: «نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف» وروى ابن حزم في المحلى ١٠/ ٧٦، وابن عبد البر في التمهيد معلقاً أن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «تعتد المبتوتة حيث شاءت».

<sup>(</sup>٤) روى ابن حزم في المحلى ١٠/ ٨١، وابن عبد البر في التمهيد ١٤٧/١٩ عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًا قال في المبتوتة: «لا نفقة لها ولا سكني» واقتصر ابن حزم على النفقة فقط.

<sup>(</sup>٥) روى البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٧٥ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أقر محمد بن عباد المكي حينما أفتى أن المبتوتة لا نفقة لها فقال: أصبت يا ابن أخي، أنا معك، وروى ابن حزم في المحلى ١٠ / ٢٦، وابن عبد البر في التمهيد ١٩ / ١٤٧، عن ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تَعَدُّ المبتوتة حيث شاءت». ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١٣٧/٤، ومن طريقه ابن حزم في المحلى ١٠ / ٨١، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال في المبتوتة: لا نفقة لها.

<sup>(</sup>٦) انظر: التمهيد ١٤٤/١٩.

وحاصل ما طعنوا به في حديث فاطمة بنت قيس أربعة أمور أحدها: أنها امرأة يمكن أن تكون قد نسيت، ولم تحفظ الحديث على وجهه.

الثاني: أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن(١).

الثالث: أن خروجها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكني، بل لأذاها أهل زوجها بلسانها(٢).

الرابع: معارضة روايتها برواية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.

أما الأول ففاسد والعلماء قاطبة على خلافه (٣)، وكم من سنة تلقتها الأئمة عن امرأة واحدة من الصحابة؟! فكيف مثل هذه السنة التي هي فيها صاحبة القصة؟!

وأما الثاني: وهو أن روايتها مخالفة للقرآن. فجوابه: أنها لو كانت مخصصة له كما خُص من قوله كانت مخصصة له كما خُص من قوله [۱۰۲/ب] تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ / اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ﴾ (١) الكافر (٥)، والرقيق (٦)،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الشافعي في الأم ٥/ ٢٥١ . ٢٥٢، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٣٣ عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنها استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله على أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة: هذا أمر يرده الإجماع على قبول قول المرأة في الرواية، فأي حجة في شيء يخالفه الإجماع، وترده السنة، ويخالفه فيه علماء الصحابة؟! المغني ٧/ ٦٠٧، وبنحو هذا رد ابن القيم على هذه الشبهة. انظر: زاد المعاد ٥/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن رشد: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم. اه. بداية المجتهد ٢/ ٢٣١، وانظر: المغني ٦/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) قال ابن قدامةً: لا نعلم خلافًا في أن العبد لا يرث إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات =

والقاتل (١)، ومن قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (٢) تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها (٣) ونظائره.

فإن القرآن لم يخص البائن بأنها لا تَخْرُج، ولا تُخْرَج، بل إما أن يكون النص يعمها ويعم الرجعية، وإما أن يَخص الرجعية، فإن عم النوعين فالحديث مُخَصِّص لعمومه، وإن خص الرجعيات فالحديث مثبت لحكم آخر غير مخالف لما في القرآن.

وهذا الثاني: هو الذي يُفهم بالتأمل من الآية من وجوه، وإليه أشارت فاطمة بنت قيس حيث قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث.

وأما الثالث: وهو أن خروجها كان لفحش في لسانها، فقول لا دليل عليه، ولو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك لقال لها النبي عليه ولسمعت وأطاعت: كفي لسانك حتى تنقضي عدتك، فلو قال لها النبي عليه لما خالفته، ومَن دونها كان يكفيه الكلام ويؤثر فيه.

وأما الرابع: وهو معارضة روايتها رواية عمر رضي الله عنه، فإن أريد أن عمر عنده من السنة ما يعارض به روايتها فهذا لم يثبت، وإن كان غير ذلك

<sup>=</sup> وترك أبًا مملوكًا يشتري من ماله ثم يعتق فيرث وقاله الحسن، وحكي عن طاوس أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه. اهـ. المغنى ٦/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>۱) أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدًا لا يرث شيئًا من مال من قتله شيئًا، وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله . انظر: الإجماع لابن المنذر ٣٦، والإقناع له ١/ ٢٨٨، والمغني ٦/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) وهذا إجماع أيضًا. انظر: الإجماع لابن المنذر ٤١، والمغني ٦/ ٥٧٣.

وهو ظن أن أصول السنة تقتضي خلاف ما روت، فلا نترك ما نقل إلينا من السنة لاحتمال مخالفته لأصل السنة.

وإذا كانت المسألة مسألة نزاع بين الصحابة فالسنة فاصلة بين المتنازعين، وقد ذكر السروجي في إبطال رواية فاطمة بنت قيس مسالك أُخر، أحدها: رد كبار الصحابة. وجوابه: إن كان البعض قد ردّه، فقد وافقه البعض (١) كما تقدم (٢)، ولا تضر السنة مخالفة من خالفها بتأويل وإن كان مغفورًا له مأجورًا على اجتهاده.

الثاني: الاضطراب في الرواية فجاء «طلقها»، وجاء «طلقها ثلاثًا»، و«ألبتة»، و«رجعية»، و«آخر ثلاث»، وجاء «مات» (۳). وجوابه: أن الطلاق كان آخر ثلاث تطليقات (٤) فالرواية المُطلَقة تحمل على هذه المقيدة، والمُطلَقة آخر ثلاث، مطلَقة ثلاثًا ويصدق عليها أنها مطلقة ألبتة؛ لأن البت القطع وهو موجود في الطلقة الثالثة، وهذه الروايات في الصحيح (٥) ولم تشبت رواية الرجعية (٢)، ولا رواية الوفاة (٧)، وليس مثل هذا الاضطراب عما يقدح في الحديث.

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة: أما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما، والحجة معهم، ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله عَلَيُهُ ؛ فإن قول رسول الله عَلَيْهُ حجة على عمر وعلي وغيره، ثم ذكر ما تقدم من عدم ثبوت شيء من السنة المرفوعة تعارض رواية فاطمة بنت قيس. انظر: المغنى ٧/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: ص۱۶۶۹.

<sup>(</sup>٣) لم أجدها.

<sup>(</sup>٤) تقدمت هذه الرواية في ص ١٢٩٥، حاشية رقم ٢.

<sup>(</sup>٥) تقدمت في ص ١٢٩٤ ـ ١٢٩٥ .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليها بعد البحث الشديد.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليها أيضاً بعد البحث الشديد.

الثالث: أن سقوط النفقة والسكنى لها لسبب خاص، ولم تذكر في ذلك ما يمنع من العمل بحديثها، ويرد ذلك ما في مسند الإمام أحمد رحمه الله عنها رضي الله عنها قالت: فقال رسول الله على النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها(١) الرجعة (٢)، وفي لفظ: «فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى (٣).

والمسألة مهيبة لما فيها من مخالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن في مسائل الخلاف لا ينظر إلى ذلك، ويقال في هذه المسألة نظير ما كان يقول له عبد الله بن عمر في متعة الحج؛ فإنه كان إذا سئل عنها يأمر بها، فيقال له: إنك تخالف أباك، فيقول: إن عمر لم يقل الذي يقولون، فإذا أكثروا عليه يقول: كتاب الله أحق أن تتبعوه أم [كلام](؟) عمر؟(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليه»، والتصويب من «ع» ومصدر الحديث.

<sup>(</sup>٢) رواه في المسند ٦/ ٤٦٤، ٤٦٤، والنسائي في كتاب الطلاق ـ باب الرخصة في ذلك ٦/ ١٤٤، وطريق النسائي ليس فيه مجالد بن سعيد، ولا جابر الجعفي اللذين تقدما في ص ٧٨٣ حاشية رقم ٨، وإنما هو من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي، وقد قال الذهبي: روى عن الشعبي حديث فاطمة في المبتوتة، وعنه أبو نعيم، وأتى بألفاظ قد اختلف في ثبوتها، قال فيه أبو حاتم: شيخ، وقال ابن القطان لم يثبت عدالته. انظر: ميزان الاعتدال ٢/ ١٦٣، وقال ابن حجر في التقريب ٢٤٢: صدوق من السابعة . اه.

<sup>(</sup>٣) المسند ٦/ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) المثبت من «ع».

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

### فصل

قوله: (وإن كان الصغير رضيعًا فليس على أمه أن ترضعه لما بيَّنَّا أن الكفاية على الأب).

هذا إذا كانت (١) الأم مُطَلَّقة ظاهر لعدم النفقة من جهة الأم، وقد قال تعالى في سورة «الطلاق»: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ﴾ (١) الآية.

أما في حال قيام النكاح ففيه نظر لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ (٣) الآية، وهو الأمر بصيغة الخبر(٤).

وتعليل المصنف بأن الكفاية على الأب لا يلزم منه أن الأم لا يجب عليها الإرضاع، بل على الأم الإرضاع، وعلى الأب النفقة عليها، هذا مقتضى ظاهر الآية.

والمصنف قد قال بعد ذلك أنه لو استأجرها وهي زوجته، أو معتدته لترضع ولدها لم يجز؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة، وتلا الآية الكريمة.

[1/١٠٣] واعتذر من عدم الإلزام باحتمال/عجزها(٥). فينبغي أن تعتبر حقيقة

(١) في الأصل: «كان»، والتصويب من «ع».

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ٢/ ٣٢٧.

عجزها، بأن ادعت العجز عن الإرضاع وقامت قرينة تدل على صدقها، أما إذا لم تدَّع العجز، أو ادَّعت القدرة وطلبت مرضعة كيف تجاب إلى ذلك؟! فإن في ذلك مضارة بالأب والحالة هذه! ولو ألزمت بالإرضاع مع عجزها عنه كان فيه إضرار بها، وقد قال تعالى: ﴿ لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِولَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ ﴾ (١) .

وإجبار الأم على الإرضاع مادامت الزوجية قائمة مذهب مالك، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وأبي ثور، وحكى عن مالك أنه فرق بين ذات اليسار والشرف، وبين غيرها، ذكر ذلك ابن المنذر في «الإشراف»(٢).

قوله: (وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «وعلى الوارث ذي الرحم المُحْرَم مثل ذلك»)(٣).

تقييد وجوب النفقة بالمحرمية مشكل لوجوه، أحدها: عدم ثبوت قراءة ابن مسعود (١٠).

الثاني: أن سائر أدلة نفقات الأقارب مُطْلَقة كما في قوله تعالى: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ (٥) ، وقوله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا به شَيْئًا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإشراف ١/ ١٣١، والذخيرة للقرافي ٤/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة في «الهداية» تحت «فصل»: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه.

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذه القراءة، وقد أتى على هذا الفصل كل من الزيلعي وابن حجر، وابن الهمام، والعيني، ولم يذكر أحد منهم مصدر هذه القراءة، وقد شرح هذه الآية الجصاص في سورة البقرة، ولم يذكرها.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، الآية: ٢٦.

وَبِالْواَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ والْيَتَامَىٰ والْمَسَاكِينِ والْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴿''. وَكَقُولُهُ عَلَيْكَ : «وابدأ بمن تعول: أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك»، وقسوله عَلَيْك : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فصل شيء عن ذي قرابتك فصل شيء عن ذي قرابتك فهكذا» رواهما النسائي ('').

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: شم من؟ قال: «ثم أبوك، ثم أدناك أدناك» .

الثالث: ما ورد في ذلك من الآثار، منها: ما ذكره ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن الخطاب رضي الله

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) الأول أخرجه في كتاب الزكاة ـ باب أيتهما اليد العليا ٥/ ٦١، ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ٨/ ١٣٠ ، والدارقطني في السنن ٣/ ٤٤ ـ ٤٥ في حديث طويل، وقال ابن حجر في بلوغ المرام ٤٧٤ : صححه ابن حبان، والدارقطني . اه. وقال الآبادي في سند الدارقطني : رواته كلهم ثقات . اه. التعليق المغني ٣/ ٤٤ ، والحديث الثاني أخرجه النسائي في كتاب الزكاة ـ باب أي الصدقة أفضل ٥/ ٦٩ ـ ٧٠، ورواه مسلم في كتاب الزكاة ـ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ٢٩٢ / ٢٩٣ ـ وقم (٤١) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة ١٠/ ١١٥ [مع الفتح] رقم (١) ورقم (٢) ولفظ: «ثم أدناك أدناك» عند مسلم فق البر والصلة والأدب ٤/ ١٩٧٤ رقم (١) ورقم (٢) ولفظ: «ثم أدناك أدناك» عند مسلم فقط من رواية محمد بن فضيل.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسختين، وفي المصدر: جاءوا بيتيم، وقد نقله ابن القيم في زاد المعاد ٥/٥٥٥، بمثل لفظ المصنف.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

عنه فقال: «أنفق عليه، ثم قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم»(١)، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.

الرابع: تفسير جمهور السلف للآية (٢)، كقتادة (٣)، ومجاهد (٤)، والضحاك (٥)، وغيرهم (٢).

الخامس: شمول ما ذكر من المعنى في الإنفاق على المحارم لبقية الورثة، وهو أنه ليس من المعروف بل من أعظم «الإساءة» أن يعيش في نعم الله ويترك قريبه يموت جوعًا وعريًا، وهو قادر على سد خلّته و «الغُرم بالغُنم» (٧) فكما أنه يرثه إذا مات، ويخلفه في ماله إذا كان له مال. فكذلك يقوم بمؤنته إذا احتاج ولم يكن له مال، وهو قادر على مواساته.

<sup>(</sup>١) المصنف لابن أبي شيبة ٤/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) أي تفسير قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ سورة البقرة، الآية: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) قال في تفسير الآية السابقة: «هو على وارث الصبي إذا لم يكن للصبي مال». مصنف عبد الرزاق ٧/ ٦٠، وانظر: تفسير الطبري ٢/ ٥١٣.

<sup>(</sup>٤) قال في تفسير الآية: «على الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له». مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٨٣، وانظر: تفسير الطبري ٢/ ٥١٤.

<sup>(</sup>٥) فسر الضحاك الآية السابقة قال: «الوالد يموت ويترك ولدًا صغيرًا، فإن كَان له مال فرضاعه في ماله، وإن لم يكن له مال فرضاعه على عصبته، فإن لم يكن للعصبة مال أجبرت عليه أمه» رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٣، والطبري في التفسير ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) هو قول ابن المسيب، وعطاء، والحسن، والسدي، والنخعي، وشريح القاضي، والثوري وغيرهم.انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٥٩- ٦١، ومصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٣، وتفسير ابن جرير ٢/ ٥١٣- ٥١٤، وزاد المعاد ٥٤٦،

<sup>(</sup>٧) هذه قاعدة فقهية ذكرها صاحب الهداية استدلالاً بها على أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لقريبه بمقدار الميراث كما يرثه . انظر: الهداية ٢/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩ .

السادس: ثبوت الفرق بين وجوب الصلة بالإنفاق، وبين الصلة بالإعتاق بالملك وحرمة النكاح، وهو أن الحاجة إلى النفقة والكسوة أعظم من زوال الرَّق وحرمة المناكحة، فلا يلزم من قصور الإعتاق وحرمة المناكحة على (۱) المحرمية قصور الإنفاق عليهم مع استوائهم مع بقية الأقارب في الحاجة الكبرى؛ فإن الحاجة إلى سبب الحياة الحقيقية فوق الحاجة إلى سبب الحياة الحكمية بزوال الرق وثبوت الحرية والإكرام بحرمة الاستفراش.

السابع: أن الأمر بصلة الرحم غير مختص بالمحرم، فإن قيل: المراد بذلك البر والصلة دون الوجوب، وهذا السؤال يرد على الاستدلال من الآيات والأحاديث المتقدمة. وجوابه: أن الأمر يقتضي الوجوب، وقد سماه الله حقًا وأضافه إلى القريب بقوله: ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ (٢)، وأخبر النبي عَن أنه حق وأنه واجب (٣).

فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته. فالجواب: أي قطيعة فوق أن يتركه يموت جوعًا وعطشًا ويتأذّى غاية الأذى بالحرّ والبرد، وهو يتقلب في نعم الله، ويفضل عنه منها ما يقدر على مواساة قريبه به، وهو لا يصله بشيء من ذلك.

وإذا لم تكن هذه الصلة هي المأمور بها أفهي السلام عليه إذا لقيه، وعيادته

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عل» والتصحيح من «ع».

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) أي في الأحاديث السابقة، كحديث: «من أحق الناس...» إلى آخره، وحديث: «ابدأ بنفسك...» إلى آخره.

إذا مرض، / وتشميته إذا عطس، وإجابته إذا دعاه فقط؟! وهذا حق يجب [١٠٣/ب] لكل مسلم، ولابد من تمييز ذي الرحم على سائر المسلمين بأمر زائد على ما يجب للمسلم على المسلم.

قوله: (فإن المعسر إذا كان له خال، وابن عمّ تكون نفقته على الخال، وميراثه يحرزه ابن عمه).

هذه المسألة مرتبة على اشتراط المحرمية، وقد تقدم الكلام في ذلك(١).

قوله: (ثم اليسار مقدّر بالنصاب فيما روي عن أبي يوسف، وعن محمد أنه قدّره بما يفضل عن (٢) نفقة نفسه، وعياله شهرًا، أو بما يفضل عسن (٣) ذلك من كسبه الدائم كل يوم؛ لأن المعتبر في حقوق العباد إنما هو القدرة دون النصاب، فإنه للتيسير، والفتوى على الأول لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة).

في اختياره القول الأول للفتوى نظر، بل في اعتبار النصاب في حرمان الصدقة (١٤)، ووجوب صدقة الفطر، والأضحية (٥٠) أيضًا، فإنه لم يرد به نص،

<sup>(</sup>١) انظر: ص ١٤٧٥، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسختين، وفي الهداية: «على».

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسختين، وفي الهداية: «على».

<sup>(</sup>٤) ذلك النصاب مقدر بملك نصاب من أي مال كان من أموال الزكاة، ويشترط أن يكون فاضلاً عن حاجته الأصيلة. انظر: الهداية ١/ ٢٢٧،

<sup>(</sup>٥) انظر: الهداية ١/ ١٢٤، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٢٢، وفتح القدير ٢/ ٢٨٤.

وإنما أخذ من نصاب الفضة في الزكاة (١) ، وفي ذلك من الخلاف ما هو معروف في موضعه (٢). ولا مناسبة في اعتباره في النفقة التي هي مؤنة محضة ، بل اعتبار الغنّى بما يفضل عن نفسه وعياله في كل يوم كما قال محمد ابن الحسن أولى (٢) ؛ فإن هذا القدر فضلٌ قد حصلت الكفاية بدونه ، فصح كونه غنيًا عنه وبه ، وليس على اشتراط قدر زائد عليه دليل ؛ ولأن نفقة القريب من حقوق العباد فيعتبر حقيقة القُدْرة على أداء القَدْر الواجب له كالدين .

قوله: (وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه فأنفقا منه لم يضمنا ؟ لأنهما استوفيا حقهما ؟ لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر وقد أخذا جنس الحق).

قد تقدم الكلام على أن القاضي ليس إليه ولاية الإيجاب، وإنما إليه ولاية الإلزام بالواجب (ئ)، وإذا ثبت أن نفقة الأقارب واجبة بالكتاب والسنة كما تقدم (٥) فهم كالأبوين في الإنفاق من مال الغائب، ولا يصح الفرق بالوجوب قبل القضاء وبعده، وفيما تقدم كفاية لمن قصد الإنصاف وترك العصبية بالهوى.

<sup>(</sup>١) انظر: العناية ٤/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>۲) يعني الخلاف في قياس زكاة المال على زكاة الفطر، فقد ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد إلى عدم اشتراط النصاب في زكاة الفطر. انظر: معالم السنن للخطابي ٢/ ٤٩، وبداية المجتهد ١/ ٣٢٧، والمغنى لابن قدامة ٣/ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية ٢/ ٣٢٩، والاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٢، وفتح القدير ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٤٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ١٤٧٦.

كتاب الطلاق كتاب الطلاق

قوله: (قال: إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة عليه؛ لأن القاضي له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب، فيصير دينًا في ذمته فلا تسقط بمضي المدة).

قد تقدم الكلام في ذلك وأن القاضي ليس له ولاية الإيجاب وعدمه (۱) وإذا كان حُكم نفقة القريب السقوط بمضي الزمان، وأنه لسد الحاجة وقد استدت فلا تصير دينًا على الغائب بتصيير القاضي، ولا يلزم من عموم ولاية القاضي إيجاب ما لم يجب؛ ولهذا اضطربت أقوال المشايخ في صيرورة نفقة القريب دينًا بفرض القاضي، فمنهم من قال: إنما تصير دينًا إذا أذن القاضي لهم في الاستدانة، واستدانوا حتى احتاجوا إلى وفاء الدين، أما إذا لم يستدينوا بل أكلوا من الصدقة لا تصير النفقة دينًا.

وإلى هذا مال السرخسي<sup>(۲)</sup> رحمه الله وحكم به كثير من المتأخرين ونصروه وقيدوا إطلاق «صاحب الهداية» به، ومنهم من قال: إنما تصير دينًا إذا كانت المدة قصيرة، أما إذا طالت المدة فلا تصير دينًا وفصلوا بين المدة القصيرة والطويلة بشهر<sup>(۳)</sup>، ولكن مدار هذا التفريع كله على أن قضاء القاضي يؤثر في الإلزام بنفقة ما مضى من الزمان للقريب، فإذا تبين أنه لا تأثير له في ذلك بطل هذا التفريع كله والله أعلم<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ص١٤٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في «ع»: السروجي، ونقل ابن الهمام، والعيني بمثل الذي في الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير ٤/ ٤٢٦، والبناية ٥/ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى ما التزمت تحقيقه من كتاب التنبيه على مشكلات الهداية ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

## فهرس الموضوعات

| o   | المقدمة                                        |
|-----|------------------------------------------------|
| ٩   | كلمة الشكر                                     |
| 11  | القسم الدراسي :                                |
| ١٣  | الفصل الأول: في التعريف بصاحب الهداية          |
| ١٥  | المبحث الأول: اسمه ونسبه                       |
| 17  | المبحث الثاني : مولده ونشأته وطلبه العلم       |
| 17  | المبحث الثالث : شيوخه                          |
| ۳٥  | المبحث الرابع: تلاميذه                         |
| ٣٩  | المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه               |
| ٤١  | المبحث السادس: مكانته في المذهب                |
| ٤٥  | المبحث السابع: أدبه وأخلاقه                    |
| £7  | المبحث الثامن : وفاته                          |
| ٤٧  | الفصل الثاني: آثاره العلمية، وفيه أربعة مباحث  |
| ٤٩  | المبحث الأول: مصنفاته                          |
| ο ξ | المبحث الثاني: كتابه الهداية ومكانته في المذهب |
|     | المبحث الثالث: في الكتب المصنفة على الهداية    |
| ٥٨  | وفيه أربعة مطالب                               |
| ٥٨  | المطلب الأول: شروح الهداية وحواشيها            |

| ٧٠         | المطلب الثاني: المختصرات والتعليقات على الهداية          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| V£         | المطلب الثالث: الكتب المخرجة لأحاديث الهداية             |
| <b>Y</b> A | المطلب الرابع: درجات مسائل الحنفية                       |
| ۸۱         | الفصل الثالث: التعريف بابن أبي العز                      |
| ۸۳         | المبحث الأول: اسمه ونسبه وولادته                         |
| ۸۰         | المبحث الثاني: أسرته ومكانتها                            |
| ٩١         | المبحث الثالث: نشأته وطلبه للعلم                         |
| ۹٤         | المبحث الرابع: شيوخه                                     |
| ۹۹         | المبحث الخامس: في تلاميذه                                |
| ٠          | المبحث السادس: ثناء العلماء عليه                         |
| ١٠٢        | المبحث السابع: عقيدته                                    |
| ١٠٧        | المبحث الثامن: مذهبه الفقهي                              |
| ٠          | المبحث التاسع: مناصبه                                    |
| 110        | المبحث العاشر: احترامه للعلماء و الثناء عليهم            |
| ١٢٠        | المبحث الحادي عشر: الشخصيات التي تأثر بها                |
| ١٧٤        | المبحث الثاني عشر: محنته وسببها                          |
| ۱۲۸        | مناقشة هذه المسائل                                       |
| ٥٢١        | الفصل الرابع: في آثاره العلمية                           |
|            | الفصل الخامس: في دراسة «كتاب التنبيه على مشكلات الهداية» |
| ١٧١        | وفيه : أحد عشر مبحثًا                                    |
| ٠          | المبحث الأول: في اسم الكتاب ونسبته إلى صاحبه             |
|            |                                                          |

| 144 | المبحث الثاني: في سبب تأليفه للكتاب             |
|-----|-------------------------------------------------|
| 179 | المبحث الثالث: في وصف النسختين الخطيتين للكتاب  |
| ۱۸۲ | المبحث الرابع: في موضوع الكتاب                  |
| ۱۸۳ | المبحث الخامس: في أهمية الكتاب                  |
| ۱۸۷ | المبحث السادس: في منهج المصنف في هذا الكتاب     |
| ۲۱. | المبحث السابع: موارد المصنف في الكتاب           |
| 317 | المبحث الثامن: الاصطلاحات الواردة في الكتاب     |
| 717 | المبحث التاسع: المآخذ على المصنف                |
| ۲۲. | المبحث العاشر: المناقشون للكتاب و المستفيدون به |
| *** | المبحث الحادي عشر: عملي في التحقيق              |
| 747 | مقدمة الكتاب                                    |
| 744 | كتاب الطهارة                                    |
| 441 | فصل في نواقض الوضوء                             |
| 797 | فصل في الغسل                                    |
| ۳۱۳ | باب الماء الذي تجوز به الطهارة                  |
| 457 | فصل في البئر                                    |
| ۳٦٣ | فصل في الأسآر وغيرها                            |
| ۳۸۱ | باب التيمم                                      |
| 440 | باب المسح على الخفين                            |
| ٤٠٣ | باب الحيض والاستحاضة                            |
| ٤٢٠ | فصل في الاستحاضة                                |

| £77 | فصل في النفاس                        |
|-----|--------------------------------------|
| ٤٢٥ | باب في الأنجاس وتطهيرها              |
| ٤٥١ | كتاب الصلاة                          |
| ٤٥٩ | فصل                                  |
| ٤٧٠ | فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة |
| £A9 | باب الأذان                           |
| o•o | باب شروط الصلاة التي تتقدمها         |

## فهرس الموضوعات

| 014          | باب صفة الصلاة                  |
|--------------|---------------------------------|
| oay          | فصل في القراءة                  |
| 099          | باب الإمامة                     |
| 171          | باب الحدث في الصلاة             |
| ٦٢٥          | باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيه |
| ٦٣٤          | فصل                             |
| ٦٤١          | باب الوتر                       |
| ١٧١          | باب النوافل                     |
| <b>1</b> YA  | فصل في القراءة                  |
| ٦٨٩          | باب إدراك الفريضة               |
| 1 <b>9</b> V | باب قضاء الفوائت                |
| ٧٠٣          | باب سجود السهو                  |
| ٧١٥          | باب صلاة المريض                 |
| YY1          | باب سجود التلاوة                |
| VYT          | باب صلاة المسافر                |
| VE1          | باب الجمعة                      |
| YOY          | باب العيدين                     |
| V 7 W        | فصل في تكبيرات التشريق          |
| v1V          | ياب صلاة الكسوف                 |

| <b>YYY</b>  | باب الاستسقاء           |
|-------------|-------------------------|
| ٧٨١         | باب صلاة الخوف          |
| ٧٨٧         | باب الجنائز             |
| <b>V9</b> Y | فصل في الصلاة على الميت |
| ۸۰۱         | فصل في حمل الجنازة      |
| ۸۰۳         | فصل في الدفن            |
| ۸۰۷         | باب الشهيد              |
| ۸۱۷         | باب الصلاة في الكعبة    |
| ۸۱۹         | كتاب الزكاة             |
| ۱۲۸         | باب صدقة السوائم        |
| ۲۲۸         | فصل في الإبل            |
| ۸۲۷         | فصل في البقر            |
| ۸۳۱         | فصل في الغنم            |
| ۸۳۳         | فصل في الخيل            |
| ۲۳۸         | فصل                     |
| ۸٤٣         | باب زكاة المال          |
| ۸٤٣         | فصل في الفضة            |
| ٨٤٧         | فصل في الذهب            |
| ٨٤٩         | فصل في العروض           |
| ۸٥١         | باب فيمن يمر على العاشر |
| ۸٥٥         | باب المعدن والركاز      |
| <b>47</b>   | باب زكاة الذروع والثمار |

| AY1        | باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز |
|------------|-----------------------------------------|
| <b>AVV</b> | باب صدقة الفطر                          |
| A91        | كتاب الصوم                              |
| ٩٠٥        | باب ما يوجب القضاء والكفارة             |
| 970        | فصل: قوله في حديث الأعرابي              |
| 981        | فصل: قوله لهما أن النذر سبب             |
| ٠, ٢٢      | فصل فیما یوجبه علی نفسه                 |
| 9 / 1      | الدي الاعتكاف                           |

\* \* \*

## فهرس الموضوعات

| 9~9     | كتاب الحج                      |
|---------|--------------------------------|
| 99•     | فصل: قوله ولأهل العراق ذات عرق |
| 999     | باب الإحرام                    |
| ١٠٥٨    | فصل: قوله ومالك رحمه الله      |
| 1•79    | باب القران                     |
| 1 • 9 9 | باب التمتع                     |
| 11.0    | باب الجنايات                   |
| 1117    | فصل: قوله والأصل فيه           |
| 1180    | باب مجاوزة الوقت بغير الإحرام  |
| 1187    | باب إضافة الإحرام إلى الإحرام  |
| 1101    | باب الإحصار                    |
| 117"    | باب الفوات                     |
| 1170    | باب الحج عن الغير              |
| 1171    | باب الهدي                      |
| 1170    | مسائل منثورة                   |
| 1174    | كتاب النكاح                    |
| 114"    |                                |
| 1711    |                                |
| 1719    | فصل في الكفاءة                 |

| 177A          | فصل في الوكالة في النكاح وغيرها        |
|---------------|----------------------------------------|
| 1781          | باب المهر                              |
| ، إلا من أربى | فصل: قوله : لقوله عليه الصلاة و السلام |
| 1787          | باب نكاح الرقيق                        |
| 170"          | باب نكاح أهل الشرك                     |
| 1775          | باب القسم                              |
| VF7V          | كتاب الرضاع                            |
| 1791          | كتاب الطلاق                            |
| 1741          | باب طلاق السنة                         |
| 17.4          | فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي          |
| 1811          | باب إيقاع الطلاق                       |
| 1710          | فصل: إضافة الطلاق إلى الزمان           |
| 144.          | فصل: قوله والعتق يقارن الإعتاق         |
| 1881          | فصل: في تشبيه الطلاق ووصفه             |
| 1 <b>771</b>  | فصل: وإن لم ينو بالباقي شيئًا          |
| 1 <b>rrr</b>  | باب تفويض الطلاق                       |
| 1 <b>rrr</b>  | فصل في الاختيار                        |
| NTET          | فصل في الأمر باليد                     |
| ٣٤٥           | فصل في المشيئة                         |
| <b>٣</b> ٤٩   | باب في الأيمان في الطلاق               |
| <b>408</b>    | فصل في الاستثناء                       |
| ٣٦١           | ال بالله في المريض                     |

| \ <b>*</b> \ <b>*</b> | باب الرجعة                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| \ <b>٣</b> ٦٦         | فصل فیما تحل به مطلقة                        |
| \ <b>TYT</b>          | باب الإيلاء                                  |
| ١٣٧٥                  | باب الخلع                                    |
| ነ۳ሌ፡፡                 | باب الظهار                                   |
| ١٣٨٥                  | فصل في الكفارة                               |
| 1440                  | باب اللعان                                   |
| 18.9                  | باب العنين وغيره                             |
| 1817                  | باب العدة                                    |
| 1879                  | فصل: قوله: ولنا ما روي أن النبي ﷺ            |
| 1877                  | باب ثبوت النسب                               |
| 188V                  | باب الولد من أحقّ به                         |
| 1807                  | فصل: قوله عليه الصلاة والسلام: من تأهل ببلدة |
| 1800                  | باب النفقة                                   |
| 1731                  | فصل: قوله: وقيل لا يمنعها من الخروج          |
| 1877                  | فصل: قوله: وحديث فاطمة – يعني – بنت قيس      |
| 1575                  | فصل: قوله: وإن كان الصغير رضيعًا             |